# سلخیص میکی ازال مسکانی م سرحال اسکانی میرور سرحال ایکانی میرور

ابن الحجاج القشيري النيسابوري

للإمام الفقي أبي العبّاسُ لحمّد بن عُمَرالقرطبي

أبجزوالأول

ئحقِيق

أحمر محق الهيم عثمان الحولى ماجستيل ربية الاسلامة بكلة دار العلوم الدكئور: رفعت فوزي عَبلانى أمناذا لثيبة الإسلام بكلة دارلسادم

جُلِالْ الْمُسَيِّلِ الْمُحْرِي الطباعة والنشر والتوزيع والترجمة عَبِدلفا درمجوْد البكارُ

۱۲۰ شارع الأزهر ت ۹۳۲۸۲ ـ ۲۲۲۱۵۷ ص.ب ۱۲۱ الغورية فاكس ۱۲۷۱۷۰

الطبعة الثانية ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م





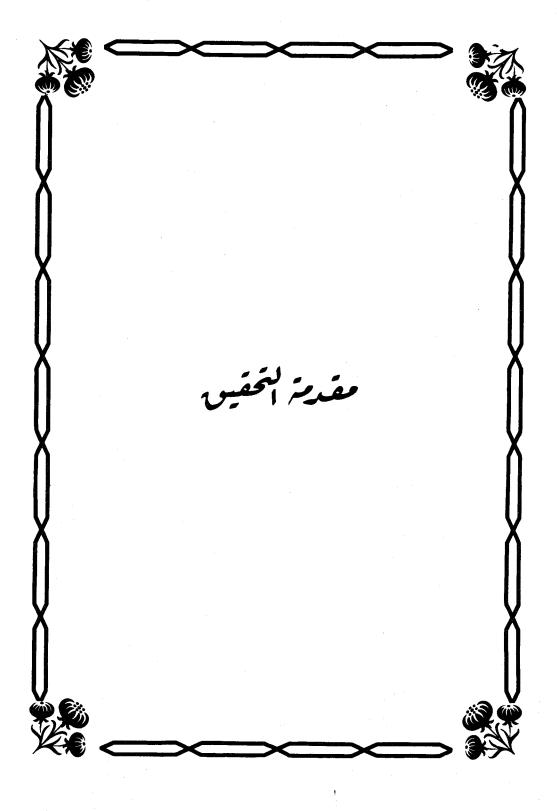



## بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْوَ ٱلرَّحِيمِ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ، وتركنا على الحجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك .

### أما بعد :

فقد شاءت إرادة الله \_ جَلَّ وعلا \_ أن يَكِلَ أمر حفظ دينه ، من الضياع أو التبديل أو التغيير ، إلى نفسه \_ سبحانه \_ وقال في محكم كتابه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١) . وحيث إن السنّة النبوية المطهرة ، جاءت شارحة للذكر ومفصلة لمجمله ومبينة لما فيه ، فقد لزم حفظها كا حُفِظَ الذكر العزيز . وشاءت عناية الله \_ تعالى \_ أن يُقيِّضَ لهذه السنة من كل خلف عدوله ، ينفون عنها انتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، وافتراء الوضاعين الكاذبين . فيحمونها من دخنهم ، ويصونونها عن كذبهم وباطلهم .

وكان من بين هؤلاء الأئمة الجهابذة ، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ٢٠٦ ـ ٢٦١ هـ ) (٢) .

الذي صنف كتابه الصحيح ، جامعاً فيه من الحديث الصحيح عن رسول الله عليه ، ما تيسر له جمعه ، بعد تمحيص شديد ، وسبر عميق ، لروايات الكتاب ومتونه . حتى إنه قال عنه : « صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة » ، وقال أيضاً : « لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة ، الحديث ، فحدارهم على هذا المسند » (") فأتى هذا الصحيح على صورة من الإحكام والدقة ، بحيث تلقته الأمة بالقبول ، هو وصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري ، واعتبرتها أصح

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته ص ١١ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٢٧ من هذا الكتاب .

كتابين ـ بعد كتاب الله ـ على وجه الأرض.

ومن هنا عُنِيَ العلماء ـ قديماً وحديثاً ـ بهذين الصحيحين ، وصنفت عليها التصانيف الكثيرة كَمّاً ، المتنوعة كيُفاً . وألف العلماء حولها من الكتب ما يناهز مائتي كتاب ، أو يربو عليها . بين شارح لها ، أو متحدث عن رجالها ، أو مستعرض لبعض أجزائها ، أو جامع بينها ، أو مختار منها ، أو مختصر لها على مناح شتى . ولعل ذلك من بركة هذين الكتابين الصحيحين .

والكتاب الذي بين أيدينا ، ألا وهو « تلخيص صحيح الإمام مسلم » للإمام المحدث والعالم الفقيه « أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي القرطبي (ت: ٢٥٦ هـ) » (١) ، عِشْل جهداً من أدق وأعمق وأشمل الجهود ، التي بذلت في اختصار صحيح مسلم ؛ بحيث يُقَدَّم للناس كافة ، ينتفع به العَامِّي لاختصاره وسهولة تناوله ،

ويستفيد منه المتخصص من وجوه عدة لعل من أبرزها منهج الاختصار، وعمق استيعاب المادة المختصرة، وتقديمها بغير إخلال بها.

ولقد بذلت جهود عديدة في اختصار صحيح الإمام مسلم ، منها المختصر الذي صنفه الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: ٦٥٦ هـ) (١) ، وقد نشره « المكتب الإسلامي » بتحقيق الشيخ الألباني . إلا أنه وجد بمطالعة التلخيصين أن تلخيص الإمام المنذري وزيادة . فعمل الإمام المنذري قام ـ باختصار شديد ـ على اختصار أسانيد صحيح مسلم ، وانتقاء كَمّاً من

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته ص : ١٥ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحدث والشيخ الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد ، شيخ الإسلام زكي الدين المنذري الشامي ثم المصري ، ولد سنة ٥٨١ هـ . قرأ القرآن وتأدب وتفقه ثم طلب هذا الشأن وبرع فيه ، سمع بالمدينة المنورة وبدمشق وبحران وبالإسكندرية وبالرها وبيت المقدس ، درس بالجامع الظافري بالقاهرة ثم ولي مشيخة الدار الكاملية . قيل عنه : كان عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه عالما بصحيحه وسقيه ومعلوله وطرقه متبحراً في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله قياً بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه إماماً حجة ثبتاً ورعاً متحرياً فيا يقوله مثبتاً فيا يرويه ، وله من التصانيف الكثير . راجع : تذكرة الحفاظ ( ٤ / ١٤٣٦ ) .

الأحاديث المودعة فيه ، تستطيع أن تقول : إنها معظم الأحاديث وليست كلها ، مع إعادة تصنيف هذه الأحاديث تصنيفاً جديداً على أبواب الفقه ، مع عدم الالتزام بترتيب صحيح مسلم المعهود .

بينما نجد أن تلخيص الإمام القرطبي يفضل مختصر الحبافظ المنذري من وجوه ، نعرضها فيما يلي مقارنين بينهما .

أولاً: ذَكَرْنَا أن الإمام المنذري كان منهجه في الاختصار أن يختار من مرويات الإمام مسلم ما يراه سادًا لحاجة الترجمة التي يذكرها للباب. بينما اتخذ مصنفنا منهجا أشمل، فهو يعمد ـ تحت ترجمة الباب الواحد ـ إلى أتم الروايات وأكلها من حيث أداء المعنى، فيذكرها، ثم يستعرض ما كان في جميع الروايات الأخرى من زيادة على الرواية الأولى، بصورة استقصائية دقيقة وعميقة. بحيث تستطيع أن تقول: إنه من يقرأ هذا الختصر فقد أحاط علماً بكل معنى أورده مسلم في صحيحه.

ثانياً: وإتماماً للمنهج الاستقرائي السابق في جمع المعاني المتفرقة من متونها الكثيرة المرتبطة بأسانيدها المختلفة، قام الإمام القرطبي - وهو الدارس بوعي لصحيح الإمام مسلم - بجمع الأحاديث المكررة في صحيح مسلم في أكثر من موضع، ووضعها في موضع واحد يكون أكثر مناسبة لها دون تكرار (۱) . والدليل على ذلك سيظهر بمطالعة إحالات الأحاديث إلى مواضعها من صحيح مسلم .

ثالثاً: أن الإمام القرطبي قد حافظ - إلى حدٍّ ما - على ترتيب صحيح مسلم من حيث ترتيب الكتب والأبواب ، مما يسهل على من يريد المقارنة العودة إلى الحديث بكامل أسانيده ورواياته في صحيح مسلم . وإن كان محقق مختصر الإمام المنذري قد سَدَّ شيئاً من هذه الثغرة بذكر موضع الحديث من طبعة إستانبول لصحيح مسلم . وقلما يحيد الإمام القرطبي عن هذا الترتيب ، مثل ما فعل في « كتاب الجهاد والسير » ، حيث نقله

<sup>(</sup>۱) معلوم سلفاً أن الإمام مسلماً كان يجمع الروايات المتشابهة في موضع واحد دون تكرار ، وهذا مما جعل بعض العلماء يقدمه على صحيح الإمام البخاري لسهولة الاستفادة به . وهذه القاعدة قد تجاوزها الإمام مسلم في قرابة مائة وسبعة وثلاثين حديثاً ، كررت في أكثر من موضع ، وقد تتبعها وأحصاها ونبه عليها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لصحيح الإمام مسلم . راجع صحيح مسلم بتحقيقه (٥/ ٢١٢ - ٢٢٢) ) .

من موضعه في صحيح مسلم بعد « كتاب اللقطة » ، إلى موضع متقدم بعد « كتاب الحج » ، إشارة إلى أهمية الجهاد بعد العبادات الإسلامية الأساسية .

وتبدو أهمية كتابنا هذا ـ أيضاً ـ فيما يلي :

أولاً: أنه يَسَّر لِمُطَالِعِهِ الاستفادة مما حواه صحيح الإمام مسلم. إذ من المعلوم أن الإمام مسلماً قد جمع روايات الحديث الواحد على اختلاف أسانيدها ، وتشابك طرقها ، وصعوبة متابعتها . مما جعل صحيحه مقصور الفائدة ـ إلى حَدَّ بعيد ـ على الدارسين المتخصصين ، أصحاب الفهم والفقه في علمي الدراية والرواية .

ومن هنا حاول الإمام القرطبي أن يتجنب ـ أو يجنب القارئين على شتى مستوياتهم العلمية ـ تلك الصعوبة التي يجدونها في معالجة الروايات الكثيرة بأسانيدها المختلفة . فقام بتجريد هذه الروايات من أسانيدها ، واكتفى بسرد متون الكتاب ، مع ذكر الصحابي الذي روى الحديث ، وقد يذكر من قبله إذا دعت الحاجة ، كا نبه هو على ذلك في مقدمة كتابه كا سترى .

ثانياً: معلوم سلفاً أن الإمام مسلماً صنف كتابه الصحيح ، ولم يترجم لأبوابه بتراجم تفصح عما تحتويه تلك الأبواب . وقد قام الإمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) بترجمة كتب وأبواب صحيح مسلم على نحو جيد ودقيق ، أفصح فيه عن مهات مما استنبط من أحكام المرويات في كل باب . ولعل مُصَنِّف كتابنا هذا الإمام القرطبي المتوفى قبل الإمام النووي بعشرين عاماً (ت: ٦٥٦هـ) قد أحرز قصب السبق في هذا الجال . فقد ترجم ترجمة وافية ودقيقة لكل كتب وأبواب تلخيصه لصحيح مسلم . وأشار في مقدمة كتابه إلى عمله هذا ؛ لما لذلك العمل من أهمية .

وباختصار تستطيع أن تقول: إن هذا التلخيص جمع بين دقة المنهج ، وسهولة العرض ، وشمول المادة المختصرة .

وقبل أن نخوض في وصف نسخ الخطوطات التي اعتمدنا عليها ومنهجنا في التحقيق ، يحسن بنا أن نترجم لكل من الإمامين الجليلين ، صاحب الصحيح الإمام مسلم ، وصاحب التلخيص الإمام القرطبي .

## ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج ( ۲۰۱ ـ ۲۱۱ هـ )

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، أبو الحسين . حافظ ، من أمّة المجتهدين . ولد بنيسابور ، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق ، وتوفي بظاهر منيسابور . أشهر كتبه : « صحيح مسلم » جمع فيه اثني عشر ألف حديث ، كتبها في خس عشرة سنة ، وهو أحد الصحيحين المعول عليها عند أهل السنّة في الحديث ، وقد شرحه كثيرون .

ومن كتبه « المسند الكبير » رتبه على الرجال ، و « الجامع » مرتب على الأبواب ، و « الأسماء والكنى » أربعة أجزاء ، و « الأفراد والوحدان » و « الأقران » و « مشايخ الثوري » و « تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة » و « كتاب الخضرمين » و « كتاب أولاد الصحابة » و « أوهام المحدثين » و « الطبقات » و « أفراد الشاميين » (۱) .

وقد ترجم الإمام النووي له ولصحيحه ، فقال  $^{(\Upsilon)}$ :

هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريّ ، من بني قُشَير ، قبيلة من العرب معروفة ، النيسابوريّ . إمام أهل الحديث . سمع قتيبة بن سعيد ، والقعنبيّ ، وأحمد بن حنبل ، وإسماعيل بن أبي أويس ، ويحيى بن يحيى ، وأبا بكر وعثان ابني أبي شيبة ، وعبد الله بن أسماء ، وشيبان بن فروخ ، وحرملة بن يحيى صاحب الشافعيّ ، ومحمد بن المثني ، ومحمد بن يسار ، ومحمد بن مهران ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ، ومحمد بن سلمة المرادي ، ومحمد بن عمر ، وربيحا ، ومحمد بن رمح ، وخلائق من الأئمة ، وغيرهم .

روى عنه أبو عيسى الترمذيّ ، ويحيى بن صاعد ، ومحمد بن مخلد ، وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد ، وهو رواية صحيح مسلم . ومحمد بن إسحق بن خزيمة ، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء ، وعلي بن الحسين ، ومكيّ بن عبدان ، وأبو حامد أحمد بن محمد

<sup>(</sup>١) ما مر من ترجمة الإمام مسلم منقول عن : الأعلام للزركلي ( ٨ / ١١٧ ) ، الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>٢) انظر : تهذيب الأساء واللغات للنووي ـ ص ١٣١ .

الشرقيّ وأخوه عبد الله ، وحاتم بن أحمد الكنديّ ، والحسين بن محمد بن زياد القبانيّ ، وإبراهيم بن أبي طالب ، وأبو بكر محمد بن النضر الجاروديّ ، وأحمد بن سلمة ، وأبو عوانة يعقوب بن إسحق الإسفرائيني ، وأبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي ، وأبو حامد بن حمدون الأعش ، وأبو العباس محمد بن إسحق بن السراج ، وزكريا بن داود الخفاف ، ونصر بن أحمد الحافظ ، يعرف بنصرك ، وخلائق .

وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها .

ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث واضطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح. الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده ، من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان ، والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها ، من غير زيادة . وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ، ولو في حرف . واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بساع المدلسين ، وغير ذلك مما هو معروف في كتابه .

وقد ذكرتُ ، في مقدمة شرحي لصحيح مسلم ، جملاً من التنبيه على هذه الأشياء وشبهها مبسوطة ، ووضحته ، ثم نبهت على تلك الدقائق والمحاسن في أثناء الشرح في مواطنها .

وعلى الجلة ، فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق وصنعة الإسناد . وهذا عندنا من الحققات التي لا شك فيها ، للدلائل المتظاهرة عليها .

ومع هذا ، فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد . هذا هو مذهب جمهور العلماء ، وهو الصحيح الختار ، لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد ونحوها أجود ، كا ذكرناه .

وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به ويتفطن في تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن . وإن ضعف عن الاستقلال باستخراجها استعان بالشرح المذكور . وبالله التوفيق .

وقد ذكرت في مقدمة شرح صحيح مسلم جملاً من المهات المتعلقة به التي لابد

للراغب فيه من معرفتها ، مع بيان جملة من أحوال مسلم وأحوال رواة الكتاب عنه .

واعلم أن مسلماً ـ رحمه الله ـ أحد أعلام أمّة هذا الشأن ، وكبار المبرزين فيه ، وأهل الحفظ والإتقان ، والرحالين في طلبه إلى أمّة الأقطار والبلدان ، والمعترف لـه بالتقدم فيه ، بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان ، والمرجوع إلى كتابه والمعتد عليه في كل الأزمان .

سمع بخراسان يحيي بن يحيي وإسحاق بن راهوية وآخرين .

وبالريّ ، محمد بن مهران وأبا غسان وآخرين .

وبالعراق ، ابن حنبل وعبد الله بن مسلمة وآخرين .

وبالحجاز ، سعيد بن منصور وأبا مصعب وآخرين .

وبمصر ، عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وآخرين .

وخلائق كثيرين .

وروى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظه ، كا قدمنا . وفيهم جماعات في درجته . منهم أبو حاتم الرازيّ وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة والترمذيّ وغيرهم .

وصنف مسلم - رحمه الله - في علم الحديث كتباً كثيرةً . منها هذا الكتاب الصحيح ، الذي منّ الله الكريم - وله الحمد والنعمة والفضل والمنة - به على المسلمين . أبقى لمسلم به ذكراً جميلاً وثناءً حسناً إلى يوم الدين . مع ما أعداً له من الأجر الجزيل في دار القرار . وع نفعه المسلمين قاطبة .

ومنها الكتاب المسند الكبير على أساء الرجال ، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب ، وكتاب العلل ، وكتاب أوهام المحدثين ، وكتاب التمييز ، وكتاب من ليس لـه إلا راوٍ واحد ، وكتاب طبقات التابعين ، وكتاب الخضرمين ، وغير ذلك .

قال الحاكم أبو عبد الله : حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ، قال : سمعت أحمد بن سلمة يقول : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على

مشايخ عصرهما ( وفي رواية : في معرفة الحديث ) .

ومن حقق نظره في صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق ، وأنواع الورع والاحتياط ، والتحري في الروايات ، وتلخيص الطرق واختصارها ، وضبط متفرقها وانتشارها ، وكثرة اطلاعه واتساع روايته ، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات ، واللطائف الظاهرات والخفيات ـ علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره ، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وقد اقتصرت من أخباره \_ رضي الله عنه \_ على هذا القدر . فإن أحواله \_ رضي الله عنه \_ ومناقبه ومناقب كتابه لا تستقصى ، لبعدها عن أن تحصى .

وقد دللت ، بما ذكرتُ من الإشارة إلى حالته ، على ما أهملت من جميل طريقته . والله الكريم أسأل أن يجزل في مثوبته ، ويجمع بيننا وبينه مع أحبابسا في دار كرامته . بفضله وجوده ورحمته .

توفي مسلم ـ رحمه الله ـ بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين .

قال الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكيين : سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ رحمه الله \_ يقول : توفي مسلم \_ رحمه الله \_ عشية الأحد . ودفن يوم الإثنين لخس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين . وهو ابن خمس وخمسين سنة \_ رضي الله عنه \_ .

# ترجمة الإمام أبي العباس القرطبي \* ( ٥٩٨ ـ ٥٩٦ هـ )

هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري الأنسدلسي ثم القرطبي ، المالكي الفقيه ، عرف بابن المزين ، بالزاي المعجمة بعدها ياء مثناة من تحت ونون ، يلقب بضياء الدين .

من أعيان فقهاء المالكية ، نزل الإسكندرية واستوطنها ودرس بها ، وكان من الأمَّة المشهورين ، والعلماء المعروفين ، جامعاً لمعرفة علوم ، منها : علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك .

وله على كتاب صحيح مسلم شرح أحسن فيه وأجاد ، ساه المفهم ، واختصر صحيحي البخاري ومسلم .

وسمع الحديث من مشايخ المغرب ، فلقي بفاس أبا القاسم عبد الرحمن بن عيسى بن الملجوم الأزدي ، وسمع بتلسان من أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي ، ومن قاضيها أبي محمد عبد الله بن سليان بن حوط الله ، ونسبته من عبد الحق بن محمد بن عبد الحق الخزرجي وغيرهم ، وروى عن أبي الأصبغ بن الدباغ .

كتب عنه الحافظ أبو الحسن بن يحيى القرشي ، وذكره في معجم شيوخه ، وقال به اجتمعت به وأخذت عنه شيئاً ولم أتحققه الآن ، وقال الدمياطي : واختصر الصحيحين وشرحها .

وذكر لنا أنه سمع من القاضي أبي الحسن بن علي بن محمد اليحصبي ، وأبي محمد بن حوط الله ، الموطأ .

قال الدمياطي : وحدثنا به عن أبي القاسم خلف بن بشكوال .

وذكره الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي (١) في شيوخه ،

<sup>★</sup> هذه الترجمة نقلاً عن : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي : ص ٦٨ \_ ٧٠ .

<sup>(</sup>١) هو القرطبي المفسر ، صاحب كتاب « الجامع لأحكام القرآن » .

وحدث عنه .

وقال غيره : رحل أبو العباس مع أبيه من الأندلس في سن الصغر ، فسمع كثيراً بكة والمدينة والقدس ومصر والإسكندرية وغيرها من البلاد .

وكان يشار إليه بالبلاغة والعلم ، والتقدم في علم الحديث والفضل التام ، وأخذت عنه الناس من أهل المشرق والمغرب .

ومولده سنة ثمان وتسعين وخسائة ، على الصحيح . وتوفي بالإسكندرية في ذي القعدة سنة ست وعشرين وستائة ، وفي كتاب الذيل والتكلة لقاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي أنه توفي سنة ست وخمسين وستائة (۱)

.☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) وهذا هو الأرجح كما ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٢٨).

## وصف النسخ المخطوطة

لقد اعتمدنا في تحقيقنا لهذا التلخيص على ثلاث مخطوطات ، هي كالآتي :

## الأولى :

مخطوطة مودعة بمكتبة «تشستربيتي » بأيرلنده ، تحت رقم : ٣٥٩٢ ، وهي عبارة عن ٢٦١ لوحة ، كل لوحة مكونة من صفحتين ، كل صفحة تحتوي على قرابة اثنين وعشرين سطراً ، وكل سطر يحوي حوالي خمس عشر كلمة .

كتبت هذه المخطوطة في القرن الشامن الهجري ، بخط نسخ واضح إلى حد كبير ، وعناوين الأبواب بخط ثلث ونسخ مختلطين .

وهذه النسخة هي ما أشرنا إليها بالرمز ( ص ) ، واعتبرناها الأصل الذي اعتدنا عليه أولاً ، وذلك نظراً لدقتها ، واكتالها ، مع ملاحظة أنها روجعت وصححت على أصل آخر ، يتضح ذلك في حواشيها ، كما أنه يندر فيها السقط ، ولا تحريف فيها .

وقد كتب في آخرها :

وقد كتب في آخرها: [تم هذا الكتاب الشريف وهو تلخيص كتاب مسلم، وهو آخر الكتاب، والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلامه. وكان الفراغ منه في الثامن من شهر شعبان المكرم، سنة سبع وعشرين وسبعائة].

#### \* \* \*

#### الثانية:

مخطوطة مودعة بدار الكتب المصرية ، تحت رقم : (طلعت ـ حديث : ٨٠٦) . وهي عبارة عن ١٣١ لوحة ، كل لوحة مكونة من صفحتين ، كل صفحة تحتوي على قرابة خمسة وثلاثين سطراً ، وكل سطر يحوي قرابة خمس وعشرين كلمة .

كتبت هذه الخطوطة في القرن الثامن الهجري - أيضاً - ، بخط مغربي دقيق ، قد قوبلت على نسخة قوبلت على أصل المؤلف . وقد كتب في آخرها : [هذا آخر الكتاب - رحم الله مؤلفه وملخصه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وآله ، مكتوب بآخره : الأصل

المجدد هذا عندنا ، قوبل بأصل ، قوبل على أصل المؤلف ، ونصه : « بلغت المقابلة والتصحيح ، وذلك في سنة إحدى وأربعين وستائة ، قاله وكتبه بخطه أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي القرطبي ، حامداً لله تعالى ، ومصلياً على نبيه المصطفى ، صلى الله عليه وسلم » ، وكتب غيره : بلغت مطالعته بمعونة الله .... سنة ٧٩٥ هـ ، والحمد لله تعالى على كل حال] .

وهذه النسخة: قد أشرنا إليها بالرمز (د)، وهي على درجة عالية من الدقة أيضاً مثل النسخة الأولى، إلا أن دقة خطها المتناهية جعلت من الصعوبة بحال أن تكون هي الأصل. كا أن هناك بعض النقص - وليس السقط - فيها سيشار إليه في موضعه من الكتاب.

#### الثالثة:

خطوطة مودعة بمكتبة متحف مالارجنك الخطية بحيدر آباد ـ الهند ، تحت رقم : ( ٨٠ الخطوطة ـ ٩١٢ الاندراج ) . وهي عبارة عن ٢١٩ لوحة ، كل لوحة مكونة من صفحتين ، كل صفحة تحتوي على قرابة خسة وعشرين سطراً ، وكل سطر يحوي حوالي خس عشرة كلمة .

كتبت هذه الخطوطة في القرن الشامن الهجري - أيضاً - ، في ٢٧ من ربيع الأول سنة ٧٢٠ هـ ، كما أثبت ذلك على أول الخطوطة بخط السيد خورشيد على غزال ، معاون التحقيق بمكتبة المتحف المذكورة آنفاً ، وهذا ما يؤيده ما كتب في آخر الخطوطة بخط شبه مطموس .

والخطوطة مكتوبة بخط النسخ الختلط ببعض أحرف الثلث ، ولكنها أقل الخطوطات الثلاث دقة ، فقد تطرق إليها السقط كثيراً ، وكذلك التغيير ، وقلب ترتيب العبارات أحياناً . ويبدو أنها لم تصحح على أصل جيد . وكل ذلك سيتضح من خلال مطالعة الكتاب نفسه .

وهذه النسخة : قد أشرنا إليها بالرمز ( هـ ) . وقد وجدنا أن اللوحات الأولى منها مطموسة . أو تكاد ـ ، وكذلك اللوحات الأخيرة . ولذلك ولما سبقه ، آثرنا أن لا نجعلها أصلاً أصيلاً يعتمد عليه ، وإن كنا قد قابلناها كاملة على أصلنا الذي اعتمدناه .

وقد اعتمدنا على مصورة لها مودعة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، تحت رقم ٧٠٥ ـ قسم الخطوطات .

## عملنا في التحقيق

جرى عملنا في تحقيق هذا الكتاب على النحو التالي:

- (١) نسخ الخطوطة المشار إليها بالرمز (ص)، واعتمدناها أصلاً نقابل عليه.
- ( ٢ ) مقابلة المخطوطتين الأخريين ( د ، هـ ) على ترتيب ذكر الرمزين ، وأثبتنا ما كان بين المخطوطات الثلاث من خلاف .
- (٣) مقابلة الأصل أيضاً بالأصل الأصيل للتلخيص ، ألا وهو صحيح الإمام مسلم . وقد اعتمدنا الطبعة التي حققها الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي ، وخرجت في خسة مجلدات من القطع الكبير ، وهي طبعة دقيقة إلى حد كبير ، وقد أشرنا إليها بالرمز (م) . وأثبتنا ما كان بينها وبين الخطوطات الثلاث من خلاف .
- (٤) وقد عدنا إلى الخطوطة (ص) كا قلنا فجعلناها أصلاً للكتاب ، وأثبتنا ما خالفها في حواشي الكتاب ، إلا أن تتفق النسختان الأخريان مع صحيح مسلم ، فنقدمها . أو أن يظهر لنا نوع خطأ أو سقط فنثبت ما ورد في (ص) في الحاشية ، مشيرين إلى الموضع الذي أخذنا منه خلاف ما فيها . وذلك في القليل النادر .
- (٥) لم نشر إلى مــا جرى بين النسخ (ص، د، ه) وصحيح مسلم (م) من خلاف في ذكر الصلاة على النبي وَ الله النبي وَ الله والسلام، أو الترضي على الصحابة ورضوان الله عليهم و مثبتين في ذلك كله ما ورد في ص دون غيرها .

وكذلك لم نشر إلى الخلاف الذي يحدث أحياناً بين النسخ والصحيح من ذكر لفظة « النبي » بدل لفظة « رسول الله » أو العكس . إلا في مواضع من أول الكتاب للدلالة على غاذج من الخلاف دون استقصاء ذلك إلى آخره .

وجدير بالذكر أن ذلك كله من تصرفات الرواة والنساخ ، فمنعاً للإطالة غير المطلوبة في الحواشي سكتنا عليه . ونظن أنه لا حرج في هذا .

(٦) ونحن نستعرض هذا التلخيص المفيد لصحيح الإمام مسلم ، وجدنا من واجبنا

حَلَّ بعض الألفاظ الصعبة ، وشرح بعض غريب العبارات والتنويه على بعض مهات المسائل . فأثبتنا في الحواشي ما يفيد القارىء ويعينه على فهم النص ، محاولين أن لا يطول بذلك الكتاب ؛ حتى لا يخرج عن الوفاء بغرض اختصاره . واستفدناها جُلَّها أو كلها من شرح الإمام النووي على مسلم ، وشرح الإمام الأبي لمسلم في كتابه (إكال الإكال).

( v ) وقد قنا بترقيم كتب وأبواب الكتاب كلها ؛ حتى يسهل مراجعتها . ولنفس السبب قنا بترقيم أحاديث كل كتاب على حده .

وقد اعتبرنا في الترقيم الرواية الأولى للحديث ، وهي الأكمل - كا هو واضح من منهج المصنف رحمه الله - ، وجعلنا كل ما يشير إليه من زيادات في روايات أخرى تابعاً لنفس الرقم ، دون إضافة رقم جديد .

- ( ٨ ) وقد عزونا الحديث المرقم أي : الحديث الأكمل المشار إليه آنفاً إلى موضعه من صحيح مسلم الطبعة المشار إليها آنفاً ، دون الإشارة إلى موضع الزيادات في الروايات الأخرى ، إلا أن تكون هذه الزيادة من مكان بعيد عن الحديث الأول ، فنشير إلى موضعها . وفي الإحالة ذكرنا رقم الجزء والصفحة هكذا مثلاً : ( ١ / ٩٩ ) . ثم رقم الكتاب وترجمته هكذا مثلاً : ( ١ ) كتاب الإيمان . ثم رقم الباب وترجمته هكذا مثلاً : ( ١ ) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ . حتى ينتفع القارىء بما في ترجمة الكتب والأبواب من معان مستنبطة من أحاديث الباب ، وكأنها شرح لما سيأتي في الباب . فلا يهمل ذلك .
- (٩) بالنسبة للأحاديث المكررة في أكثر من موضع من صحيح مسلم ، فنحن نعزو الحديث إلى الموضع الأول لها ، ونهمل باقي المواضع ، ومن أراد مراجعة الأحاديث المتكررة فليراجع كا قلنا آنفاً عمل الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لمسلم (٥/ ٢١٢ ٢٢٢) .
- ( ١٠ ) وحاولنا أن نوفي بالفهارس التي تعين على الاهتداء للأحاديث المودعة فيه ، فلتراجع في آخر الكتاب .

هذا ونسأل الله ـ تعالى ـ أن يتقبل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يمن علينا بتامه ، وأن ينفعنا به ، وينفع مطالعه والناظر فيه بما فيه . وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

\* \* \* <u>ir.</u>

حيشابه

الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ص)

الصفحة اليني من اللوحة السابعة من المخطوطة (د)

افد بجلوكات وهروابة جلرائقير ولعلمايط معكام الخريومي ح . مَكُمْرِ عَلِيْمِ مِلْ لَهُ مِنَا الرَّمِ عِنْدُ احْرُكُ مَا يَمِعَلُ وَمِنْ مَدُورَ فَيْ البِلْ مَنْعَلَقَةُ عَالْ فَزَمْنَا السَّلَمَ فِلْتَا لَهُ [لروالرول بنال مِك لَبِح عَلَيْنَ ] ، عَبِرُنْ وَعَلَمَ نَعَ أَفَا فُسأل وكيب معت غيرانيو يقها صرع تأبيت والليل نوا يضشي فالصعتم بغيا وأعلها فالعشق والإكر والأنتى مغذا وزا وإليم مل عزاسعت ولها بنا على ورعايد وع سافيل بغواها ومعجز للوا يرميرون ان افراها وَمُا عَلَى رُلااتابعُم و مسنر بِسُورٌ وَالنَّحُ لِي عَنْ عِنْوَ بِنَ سُعِيسًا ف فالأبط جبرط عنرسك لالدعا السرعلية ولم تبغال لمشكوذ فنروءع تميزوا نيراً الدوالغي واليل أدامتها عنه فالإشتكى أسرالنه طالعة عليه والبيتن وثلاثا عاءته اسراة بنالت باعيراني وراراه ركون شيكمانا فرترك للإورن فيؤمنو للبيتراونلات بانزالات والضي والبلاغ فاشعى مارزمة رمؤوما ناكى ومن سوئ الزاباسم ربع عزاى مربرة والطلال بوجهل معايعهم ميرجته بين الفزكر بنيل مع خلل اللأت والغزء لبنورا بيته معزة لأ كا كُمانُ عاحدُنهُ على فيته اوكاءم في وجهُ ملاةً إن وإلى في رسُولُ الدحلي الله عليه ولم ونعسوً. بُطِ زَمْ إن دِكارِنِيتَ قال الجدائد مند ركا وَسُوسِدَ مُعا عنب وسَنَى بيديد فال مغير للرسالة فلل ويستى وبيئر لخنرنا منامل وسؤا واجفة بنال ولالبه ط المدلير وسم لوة منى من المنتقبة الملكم عفوا عُمَّم فالإبانزل المرتعاع عديث كلااة الأنسر إن ليكتنى اليا داية ان عزب وتولى ميني الإجتل الإميل لإزالة دري على لين له ينية الحولم سنوح الزبانية كلالا تفعد والدارى بما إدى روابة بلبره ناءيه بعني

وّمِن سُورِيّ العَصُوسَ عَبِرالهِ بن عَبْدُ طَالِهَا لِ} أَبنَهُا بِرِتَعَلَىٰ الْ لال حُدْن

مكوّة بلخ مكا هل المجدود منزاعتد عامنه نوبل با صل فوبل على المراب ونصر بلفت المنابلة والتبعيم وذلا بمكنة احرى وابعين متمارة خالد وكتبر مبنكم العرب بمين الني لمبين ملكنه حاموا لعو تعلى مصيرا على نبيد المسكيل طي البرُ عليه وَ عسساً مُّمَّ وكت في بلكة مكالعتم بمعون الدشيشة عن ممثل من المرابكة والحرائد تعلى على الله

الصفحة الأخيرة من الخطوطة (د)

عاسته أنيا والتا المراوس لياست إلاكمعلم وسيران برك الناع أي تستب عن عاسته عن النيخ المنا إولاذج اوع ولايغرج نقله القاسم وعَمَّدُ السَّالَاللَّهُ كروعي كالسخ الماضع مرد المعد وعالم السال العلسرعلم اواخدعنعم نعم فالد فسكت عالجاب وفرواله فنال عي ان لاعتبام الولون مثلك والد الزاملي المعن ينع يخرو بزعر فيها لعزام المراف في فعل امة وغرين مخفاط الله ان الول بسوم الواحو عن ما لنت في سَعِيدِ العَلَانَ لَمْ رُاهُ لَا لَعْ رَاهُ اللَّهِ فَي شَي الدَّبُ مَعْمَ فِي الحَدِثُ فَالسَّا فَقَالِ عَمِينَ اللَّذِ عِلَى السَّنَهُم وكل مِعْمُورِكِ اللَّذِبُ وَعَالَ الْجَدَّ الْرَفَادُ الْرَفَادُ الْمُعْلِقَ فَالْمُعْلِقِينَ منهما مون لا وخدعهم للحرب نعال ليسمر إعله وعالعي رسوير سالت بن المنائ ومنعت ومكر والرغسية عزالوط للامون ساف للرسه فاسى الوط فسألى عنه فعالد الخبرعنه العليس شبت وحدرسيل عزجاعة ليزمنا كاراك له والمسعى والراهيم الفع ولموت السعنساني وعمهم التَعِيض على عدد افوام باعيالهم وكذر كذب بعضهم والعدير عن الرواب علم فأبا لمولكا كال فاخ واعا الواوا أنسمهم المستف عن معابب رواه الدب وفاقل الإخارة والتوابد للحين سكوا فايدة منظم الخنف إذا لاحارة أمرالازاعانا فيعلب الم اوتعمم إوابر اركني إوروعث أوترهيت فاخاكان الواوى لهالمتر يمعدل الترق والأمانة ع الدم على الرواد ومنصف فدعوف ولريس ما فبه لليره متمل على ولا غالمعلم ذرك عاسمًا لعوام المسلمن لذلا مومن على نرسم ماك الاخبار استعلمناه ستغلقتها كالتلها والترها ولعلها المذب لإاصطفافه اللاب

الصفحة اليني من اللوحة الرابعة من المخطوطة (هـ)

معانى ألامان والاسلام والاحسان ع يحتى بن يَجْرُ فَالْهِ فَا أُولَ مُرْفَالِ فِي المُدَّرُ مِالْمِسِ مَعْدَالِمْ فِي فَاطَامُتُ أَمَا وَكِيدُ مرعب المرخول لجعى حاكتين أوم منهن تتعلنا لولتنا احدام استحاب ترسكول المعصل العظروم فسالنا على سول مآول في العدر موني لل عبد الله بري مراكظا مداخلا الدالم عبد فالشعب المارتماجي أحتفاع يبيعة اللطؤخ بنماليغ لمستدان مكاجي متبيك والكام الدينات للعام الاجن اندون المرفطنا ماس عرون المران وسيمرون العسط ودكر نرشا مع والهمزيون اللافدرة الالمرانة فقال اذاكسة اولك فاخترهم اليرتيمهم والهم تواكم والال يجلف في عبد الله الأكر الدكر عن المراحد من الما الله من عنوم المار مُ فَال حَدِينَ الْمُعَالِينَ الْمُطَارِقُ لَ مَعَا يَعْنَ عَلَى رَسُول اللهُ صَلَّى الْمُعَلِيهِ وَسَلَّرَ حَاتَ مَوْم إِذِ إِنْعَ عَلِما زُجِل شَادِيلِهِ إِمْ السَّابِ سَدُعَ لِسَوَا دَالسَّحَ عَلَمُ الْرَيْعَ لَهُ عَامُ السَّا ولا معرفه منا أحدث المالي المالي على المعالية وسل فاستند ركبته الى كستة المستع فحاسه وعالما يحل المنوني عر إلاشلام فعال رسول السم ملياه وعلى وسرا الاسلام النسخدال لا المالا الله وانعكدا رسول الله وتنبي العرف وموالاه ونسوم ريضان وينع النبذان المتعلمة استلاقال مدف فال وعيدا داله وَنَصِيرَتُهُ يَا لَحَاجَةٍ وَيُعِلَ إِلاَّ عَالَ قَالِ الْتُومَرُ عَالِمَهُ وَمَا اللَّهُ وَكُمْ وَرَسِلْهُ وَالْعِ الاخر وتومرا ليدريتهم وتنس كالمسترقت كالماحة ونعاللعسان فالماا تعبداله كانكراه كاربه المراقل فانه بوك كالخدى عدالساء عادل الاوس عنها فأترام السامل كال فاخراف عزاما ربها فالدان للدالكمة دانها والروك العفاما لعرآه وعاالمنا تبطا ولون فأالمنبان فالنف اللن فلينسه لما تموال عمر المرس م التيامل فله الله وينتوله اعلى فالفائع جيرُ مل انامَم ودلوكم حرنكم وعز المرتمينية كالتفاك مستول التعمسلي الشعلية وسسل مسلوى فها دؤه ال دسيالود والديني وسواليس عند وبسه فعال مارسول المرسا لاربار ما الاربار والدارك المدنسا في روات الدالية منتقرك بعشيا وتستم المعراده فيركوانه المكاريب وتوتى المزجان وأرواب المائي تشعمة بنشاخة فالمدافث فالبارك كرستياء الكروالانهار فالمدان خيم بالكوق المطلب فر كمام و لنائد و رسله و تومن بالمايي و مومن الدركار على عليوت فالهار الله

الصفحة اليسرى من اللوحة الرابعة من الخطوطة (هـ)



سلخين ڪئي النائي ميڪي النها ميسرسر

للإمام الفقي أبي العبّاش *حُمّد بن عُمَّرالقرطبي* « ٩٥٨ - ٢٥٦ د »

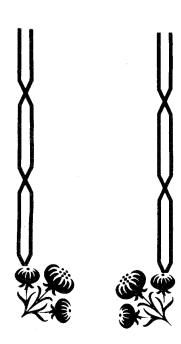



## 

## صلى الله على محمد وعلى آله

قال الشيخ الفقيه الإمام العالم (١) المحدث أبو العباس بن الشيخ الفقيه أبي حفص عمر الأنصاري القرطى ـ رحمه الله ـ :

الجمد لله بمجامع محامده ، التي لا يُبلغ منتهاها ، والشكر له على آلائه (٢) ، وإن لم يكن أحد أحصاها . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة محقق أصولها ، محيط بمعناها ، وأشهد أن محمداً رسول حَلَّ من رُبَا النبوة أعلاها فعلاها ، وحمل من أعباء الرسالة إدّها (٢) فاضطلع بها وأداها ، فجلا الله به عن البصائر رينها (٤) ، وعن الأبصار عشاها (٥) . ضلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأزكاها ، وأبلغه عنا من التحيات أكملها وأولاها . ورضي الله عن عترته (٢) وأزواجه وصحابته ، ما سفرت (٧) شمس عن ضحاها .

#### وبعد :

فلما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقول ، أن سعادة الدارين منوطة بمتابعة هذا الرسول ، وأن الحبة (<sup>(^)</sup> الحقيقية باقتفاء سبيله واجبة الحصول ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ

<sup>(</sup>١) ( العالم ) : من هـ .

<sup>(</sup>٢) (آلائه ): نعمه ، واحدها : ألى ، وإلى ، وإلى . بالفتح والضم والكسر ( لسان العرب ـ مادة ألا ) .

<sup>(</sup>٣) ( إدّها ) : إلاد الأمر العظيم « لسان العرب ـ مادة : أدد » .

<sup>(</sup>٤) (رَيْنها): الرَّيْن الطبع والدنس. والرين كالصدأ يغشى القلب، وران الذنب على قلبه يرين رَيْناً ورُيُوناً: غلب عليه وغطاه «لسان العرب ـ مادة: رين ».

<sup>(</sup>٥) (عشاها ) : العشا سوء البصر بالليل والنهار ، وقيل : ذهاب البصر « لسان العرب ـ مادة عشا » .

<sup>(1) (</sup>عترته ): عترة الرجل أقرباؤه من ولد وغيره ، وقيل : هم قومه ، وقيل : هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبر ، وخص قوم عترة الرجل بولده ، ومن هنا قالوا : إن عترة النبي عَيْطٌ ولده من فاطمة ـ رضي الله عنها ـ « لسان العرب ـ مادة : عتر » .

<sup>(</sup>٧) ( سَفَرَتُ ) : سفر الصبح وأسفر : أضاء ، وسفرت الشبس : أشرقت . وأصله الكشف والوضوح « لسان العرب ـ مادة سفر » .

<sup>(</sup>٨) ( الحبة ) : مطموسة في كل النسخ ، أثبتناها لحاجة السياق إليها .

قَاتَبِعُونِي ... ﴾ (١) ، انتهضت هم أعلام العلماء ، والسادة الفضلاء ، إلى البحث عن اثاره \_ أقواله وأفعاله وإقراره (١) \_ ، فحَصَّلُوا ذلك ضبطاً وحفظاً ، وبلغوه إلى غيرهم مشافهة ونقلاً ، وميزوا صحيحه (١) من سقيه ، ومعوجه من مستقيه ، إلى أن انتهى ذلك إلى إمّامَيُ علماء الصحيح المبرزين في علم التعديل والتجريح : أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعْفي البخاري ، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، فجمعًا كتابيهما على شرط (١) الصحة ، وبذلا جهدهما في تبرئتهما من كل علّة . فتم لهما المراد ، وانعقد (١) الإجماع على تلقيهما باسم الصحيحين أو كاد . فجازاهما الله عن الإسلام أفضل الجزاء ، ووفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء .

غير أنه قد ظهر لكثير (1) من أئمة النقل وجهابذة النقد أن لمسلم ولكتابه من المزية ما يوجب لها أولوية ؛ فقد حكى القاضي أبو الفضل عياض الإجماع على إمامته وتقديمه وصحة حديثه ، وميزه (V) ، وثقته ، وقبول / كتابه .

وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمانه في الحديث على مشايخ عصرهما .

وقال أبو علي الحسن بن علي النيسابوري : ما تحت أديم الساء أصح من كتــاب مسلم .

وقال أبو مروان الطيبي : كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري .

وقال مسلم بن قاسم في تاريخه : مسلم جليل القدر ، ثقة ، من أُمَّـة المحدثين . وذكر كتابه في الصحيح ؛ فقال : لم يضع أحد مثله ...

۲ ب / ص

<sup>(</sup>١) آل عران : ٣١ . وتمام الآية : ﴿ ... فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، وجزء الآيسة المذكور في المتن من النسخة ص فقط .

<sup>(</sup>٢) ( إقراره ) : كذا بالإفراد في ص ، وهي مطموسة في باقي النسخ .

<sup>.</sup> من هـ . وهي مطموسة في  $\phi$  ، د .

<sup>(</sup>٤) (شرط ) : مطموسة في كل النسخ ، أثبتناها لحاجة السياق إليها .

<sup>(</sup>٥) ( وانعقد ) : من هـ . وهي مطموسة في ص ، د .

<sup>(</sup>٦) ( لكثير ) : من هـ . وقد سقطت من ص ، د .

<sup>(</sup>٧) ( ميزه ) : المَيْزُ معناه التييز بين الأشياء ، تقول : مِزْتُ الشيء ، أُمِيْزُهُ مَيْزاً ، أي : عزلته وفرزته ( لسان العرب ـ مادة : ميز ) ومعناه : دقة فرز الإمام مسلم لأحاديث كتابه .

وقال أبو حامد بن الشرقي (١): سمعت مسلماً يقول: « ما وضعتُ شيئاً في هذا المسند إلا بحجة ، وما أسقطت منه إلا بحجة » .

وقال ابن سفيان (٢) : قال مسلم : « ليس كل الصحيح وضعت هنا ، إنما وضعت / ٢ ب / هـ ما أجمعوا عليه » . وقال مسلم : « لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فدارهم على هذا المسند . ولقد عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي ، فكلما أشار إلي (٢) أن له علة تركته ، وما قال هو صحيح ليس له علة أخرجته » .

هذا مع أن هذا الكتاب أحسن الأحاديث مساقاً ، وأكمل سياقاً ، وأقل تكراراً ، وأتقن اعتباراً ، وأيسر للحفظ ، وأسرع للضبط ، مع أنه ذكر صدراً من علم الحديث ، وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث .

ولما كان هذا الكتاب بهذه الصفة ، ومصنفه بهذه الحالة ، أبتغي أن يخص بفضل عناية من تصحيح وضبط ورواية وحفظ وتفقه ودراية ؛ إذ الاعتناء بحديث رسول الله عليه يُشَرِّفُ الأقدار ، وينهض الحجة ، ويسدد الاعتبار ، وينفع البصائر ، ويفتح الأبصار ، ويميز عن الجهلة ، ويلحق بالأئمة الأبرار ، ويدخل الجنة ، وينجي من النار .

وقد أعان الكريم الوهاب على الاعتناء بهذا الكتاب فتلقيته روايةً وتقييداً عن جماعة من أعلام العلماء ، وثَافَنْتُ (٤) في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء .

فمن رويته عنه :

الشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت : أبو الحسن علي ابن الشيخ الزاهد الفاضل المحدث المقيد أبي عبد الله محمد بن على بن حفص / اليحصبي ؛ قراءة عليه ، وهو يمسك تأ / ص

<sup>(</sup>١) هو أبو حامد أحمد بن محمد الشرقي ، أحد الذين رووا عن الإمام مسلم .

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحٰق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد العابد ، كان من الملازمين للإمام مسلم ، وهو أحد رواة صحيح مسلم عن الإمام مسلم مباشرة ، ( مقدمة النووي لشرحه لمسلم ـ فصل في بيان إسناد الكتاب وحال رواته ) .

<sup>(</sup>٢) ( إِلَى ً ) : من هـ .

<sup>(</sup>٤) ( ثَافَنْتُ ) : ثَافَنْتُ الرَّجُلَ مَثَافنة ، أي : صَاحَبْتُهُ بحيث لا يخفى عَلَيَّ شيءٌ من أمره ، وتَّفِين الشيءَ : أي لزمه ﴿ ( لسان العرب ـ مادة : ثفن ) .

وهذا دليل حرص المصنف على التفقه في كتاب مسلم .

أصله نحو المرتين ، في مدة آخرها شعبان سنة سبع وستائة .

والشيخ الفقيه القاضي الأعدل العلم الأعلم: أبو محمد عبد الله بن سليان بن داود بن حوط الله ؛ قراءة عليه ، وساعاً لكثير منه ، وإجازه لسائره ، وذلك بقرطبة في مدة آخرها ما تقدم .

وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة بمصر وغيرها ، عن الشيخ الشريف : أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني الهاشمي ؛ سماعاً عن الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفراوي ؛ سماعاً عن الشيخ أبي الحسين عبد الغافر (٢) الفارسي ؛ سماعاً عن أبي أحمد (٤) ، كا تقدم .

وقد رويته عن جماعة كثيرة بأسانيد عديدة . وفيا ذكرناه كفاية ، والله الموفق للهداية .

ولما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ / جميع هذا الكتاب عالى اشتمل عليه من الأسانيد والروايات (٥) ، أشار من إشارته غنم ، وطاعته حتم ، إلى تقريبه على المتحفظ وتيسيره على المتفقه ، بأن نختصر أسانيده ، ونحذف تكراره ، وننبه على ما تضنته أحاديثه بتراجم تسفر عن معناها ، وتدل الطالب على موضعها وفحواها .

٣ أ / هـ

<sup>(</sup>١) يقصد المصنف ـ رحمه الله ـ : أبا عبد الله محمد بن علي بن حفص اليحصبي وأبا محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله .

<sup>(</sup>٢) (العذري ) : من هـ .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( علي بن عبد الغافر ) : وهو خطأ . والتصويب من باقي النسخ وشرح النووي على مسلم .

<sup>(</sup>٤) يقصد : أبا أحمد بن عمرويه الجلودي .

<sup>(</sup>٥) ص: ( والرواية ) بالإفراد . وما أثبتناه من د ، ه .

فاستعنت (۱) بالله ـ تعالى ـ وبادرت إلى مقتضى الإشارة ، بعد أن قدمت في ذلك دعاء النفع به والاستخارة . فاقتصرت من الإسناد على ذكر الصاحب ، إلا أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة فائدة ، وحصول عائدة ، ومن تكرار / المتون على ٢٠/ ص أكلها مساقاً ، وأحسنها سياقاً ، ملحقاً به ما في غيره من الرواية ، محافظاً ـ إن شاء الله تعالى ـ على ألا أغفل منه شيئاً من مهات الفوائد ، فإذا قلت : عن أبي هريرة ـ مثلاً ـ وأفرغ من مساق متنه ، وقلت : وفي رواية ، فأعني أنه عن ذلك الصاحب المتقدم من غير ذلك الطريق . وربما قدمت بعض الأحاديث وأخرت حيثما إليه اضطررت ؛ حرصاً على ضم الشيء لمشاكله ، وتقريباً له على متناوله .

وقد اجتهدت فيا رويت ورأيت ، ووجه الله الكريم قصدت ، وهو المسئول في أن ينفعني به ، وكل من اشتغل به ، ويبلغنا المأمول ، وأن يجعلنا وإياه من العلماء العاملين الهداة المهتدين ، وهو المستعان وعليه التكلان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) ص : ( واستعنت ) . وما أثبتناه من د ، هـ .







### (۱) باب وجوب الأخذ عن الثقات ، والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَــال الله ـ عز وجــل ـ : ﴿ يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُــوا إِنْ جَـاءَكُمْ فِـاسِـقٌ بِنَبَـا أَ فَتَبَيَّنُوا ... ﴾ (١) الآية ، وقال : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾ (٣) .

#### لسلم:

١ ـ عن المُغيرة بن شُعْبَة وسَمُرَة بْنَ جُنْدَب (٤) ؛ قالا : قال رسول الله ﷺ / : « من ٢ ب / د حَدَّثَ عَنِّى بحديث يرى أنه كَذب فهو أحد الكاذبين » (٥) .

٢ ـ وعن علي بن أبي طالب (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلِي : « لا تكذبوا عَلَي ، فإنه من كذب عَلَي ً يَلِج (٧) النار » .

٣ ـ وعن المغيرة (^) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول : « إن كذباً عَلَيَّ ليس كذباً عَلَيَّ ليس كذب على أحدٍ ، فمن كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمَّداً فَلْيَتَبَوًّا (١) مقعده من النار » (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٦ . وتمامها : ﴿ فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِعِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَمَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الطلاق : ٢ . وتمامها : ﴿ وَأَلِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وَمَنْ يَتَّتِي اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٨٢ . وهذا جزء من آية الدَّيْن .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٩ ) المقدمة ( ١ ) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ، والتحذير من الكذب على رسول الله مِيلَةٍ .

<sup>(</sup>٥) د : ( الكذابين ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ١) المقدمة (٢) باب تغليظ الكذب على رسول الله عَلَيْتُه .

<sup>(</sup>٧) ( يلج النار ) : يدخلها . ( ۸) م : ( ۱ / ۱۰ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٩) ( فليتبوأ مقعده من النار ) : قال العلماء : فلينزل ، وقيل : فليتخذ منزله من النار .

<sup>(</sup>١٠) قال الإمام النووي \_ تعليقاً على أحاديث هذا الباب \_ : « وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة ، وقيل : إنه متواتر ، ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي ﷺ نحو من أربعين نفساً من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ ، وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي ـ رحمها الله ـ أنه روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً ..... قال : ولا يعرف حديث اجتم على روايته العشرة [ يعني المبشرين بالجنة ] الا هذا ، ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا هذا » ( ١ / ١٨ ) ولعل هذا من عظم فحش الكذب على رسول الله ﷺ .

# (٢) باب النَّهْي عن أَنْ يُحَدِّثَ مُحَدِّثٌ بكلِّ مَا سَمِعَ

عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة (١) ، عن النبي عَلِيْكُم قال : « كفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » .

٤ أ / ص قلت : أكثر الناس يرسله (٢) عن حفص ، لا يذكر أبا هريرة (٣) ، فأسنده (٤) / الرازاي (٥) وحده وهو ثقة (١) .

٣ ب / هـ وقال عمر بن الخطاب ، وابن مسعود (٢) : / بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع .

- وقال مالك (<sup>(^)</sup> : اعلم أنه ليس يَسْلَمُ رجل حَدَّثَ بكل ما سمع ، ولا يكون إماماً أبداً وهو يُحَدَّثُ بكل ما سمع .

- وعن سفيان بن حسين (١) ؛ قال : سألني إياس بن معاوية ، قال (١٠): إني أراك قد كَلِفْتَ بعلم القرآن ، فاقرأ (١١)عَلَيَّ سورة وفَسِّر حتى أنظر فيا عَلِمْتَ . قال (١٢):

<sup>(</sup>١) م : (١ / ١٠) المقدمة ـ (٣) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .

<sup>(</sup>٢) ( يرسله ) : ليست في د .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم مرسلاً من طريقين ، ومتصلاً من طريق علي بن حفص عن شعبة . ومن العجيب أن نسختي مسلم
 بتحقيق فؤاد عبد الباقي ، وبشرح النووي ( ط الشعب ) ، قد اتفقتا على إيراد الطرق كلها مسندة ، وهذا خطأ .

<sup>(</sup>٤) د ، هـ : ( وأسنده ) .

<sup>(°)</sup> قال القرطبي في المفهم ( ل ١٧ من مخطوطة حلب ) : [ رواه مسلم في كتاب من طريقين أحدها طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله عليه : « كفى بالمرء كذباً ... » الحديث مرسلاً عن حفص ، ولم يذكر أبا هريرة ، هكذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلم ، ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده ... قال علي بن عمر الدارقطني والصواب المرسل ] . هذا بينا رجح النووي المتصل ( مسلم بشرح النووي : ١ / ١١) .

<sup>(</sup>٦) هـ : أبدل العبارتين مكان بعضها البعض ( وأسنده .... ثقة ، وأكثر الناس .... أبا هريرة ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١١ ) المقدمة ( ٣ ) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع . وهما أثران مستقلان عند مسلم .

<sup>(</sup>٨) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ١١ ) المقدمة ( ٣ ) باب النهى عن الحديث بكل ما سمع .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١١) د : ( فَاتُلُ ) .

<sup>(</sup>١٢) ( قال ) : ليست في د .

ففعلت ، فقال لي : احفظ عَلَيَّ ما أقول لك : إياك والشَّنَاعَةَ في الحديث (١) ، فإنه قاما حملها أحد إلا ذَلَّ في نفسه وكذب في حديثه .

- وعن عبد الله بن مسعود (٢) ؛ أنه قال : ما أنت بِمُحَدَّثِ قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة .

# (٣) باب التحذير من الكذابين

٥ - عن أبي هريرة (٣) ؛ قــال : قــال رسول الله ﷺ : « يكون في آخر الـزمــان دَجَّالُون كَذَّابُون ، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبـاؤكم ، فـإيـاكم وإيـاهم ، لايُضِلُّونكم ، ولا يَفْتِنُونكم .

- وقال عبد الله (٤): إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل ، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب ، فيتفرقون فيقول الرجل منهم : سمعت رجلاً ـ أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه ـ يحدث .

- وقال عبد الله بن عمرو بن العاص (٥): إن في البحر شياطينَ مسجونة ، أُوثَقَها سليمان ، يُوشِكُ أن تَخْرُجَ فَتَقُرَأً عَلَى النَّاسِ قُرُآناً .

#### \* \* \*

#### (٤) باب الإسناد من الدين

- قال محمد بن سيرين <sup>(٦)</sup> : إن هذا العِلم دِينَ ؛ فانظروا عَمَّنْ تأخِذون دِينَكُمْ .

<sup>(</sup>١) ( الشناعة في الحديث ) : الشناعة هي القبح ، وشَنَعَ الشيءُ أي قَبَعَ . ومعنى كلامه أنه حذره من أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يُشَنَّعُ على صاحبها وَيُنكَرُ ، ويَقَبَّحُ حال صاحبها فَيكَذَّب أو يُسْتَراب في روايته فتسقط منزلته ، ويذل في نفسه .

<sup>(</sup>٢) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ١٢ ) المقدمة ( ٤ ) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها .

<sup>(</sup>٤) م : الموضع السابق . وعبد الله هو ابن مسعود ، الصحابي الجليل .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ١٢ ) المقدمة ـ ( ٤ ) باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٤ ) المقدمة ـ ( ٥ ) باب بيان أن الإسناد من الدين ، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات ، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل هو واجب ، وأنه ليس من الغيبة الحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة .

- وقال (١): لم يكونوا يَسْأَلُون (٢) عَنِ الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ ، فَيَنْظَرُ إلى أهل السِنّة فَيَؤْخَذ حديثهم ، وَيَنْظَرُ إلى أهل السِنّة فَيُؤْخَذ حديثهم . حديثهم .

- وقال عبد الله بن المبارك (٣): الإسْنَادُ من الدينَ ، ولولا الإسنادُ لقال مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ (١) .

.  $(^{\circ})$  :  $_{1}$  :  $_{2}$  :  $_{1}$  :  $_{2}$  :  $_{3}$  :  $_{1}$  :  $_{2}$  :  $_{3}$  :  $_{2}$  :  $_{3}$  :  $_{4}$  :  $_{1}$  :  $_{2}$  :  $_{3}$  :  $_{3}$  :  $_{4}$  :  $_{2}$  :  $_{3}$  :  $_{4}$  :  $_{2}$  :  $_{3}$  :  $_{4}$  :  $_{2}$  :  $_{3}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$  :  $_{4}$ 

- وعن مجاهد قال (٧) : جاء بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ ، فجعل يحدث ويقول : ٤ ب / ص قال رسول الله ﷺ / قال رسول الله ﷺ . قال : فَجَعَلَ ابنُ عباسٍ لا يَأْذَنُ (٨) لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابنَ عباسٍ : ما لي (١) لا أرَاك تسمع لحديثي ، أَحَدَّتُكَ عَنْ رسول الله ﷺ ولا تَسْمَع . فقال ابن عباس : إنّا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله ﷺ ، ابْتَدَرَثُهُ أَبْصَارُنا وأَصْغَيْنَا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصّعْبَ والذَّلُولَ (١٠)، لم نأخذ من الناس (١١) إلا ما نَعْرِف .

- وفي رواية (١٢): فقال ابن عباس: إنَّا كُنَّا نَحَدَّثُ عن رسول الله عَلِيْلَةٍ إِذْ لَمْ يَكُنُ يُكُنُ عليه ، فلما رَكبَ النَّاسُ الصَّعْبَ والذَّلُولَ ، تركنا الحديثَ عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٥ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( ليسألون ) .

<sup>(</sup>٣) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( ما قال ) .

<sup>(</sup>٥) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) والمعنى : أنه من جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٢ ) المقدمة ( ٤ ) باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها .

<sup>(</sup>٨) ( لا يأذن ) : لا يستمع ولا يصغي ، ومنه سميت الأذن .

<sup>(</sup>٩) (مالي): ليست في د .

<sup>(</sup>١٠) كناية عن عدم المبالاة بما يرون عن رسول الله علية .

<sup>(</sup>١١) د : ( لم نقبل منه ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ١٢ ) المقدمة ـ ( ٤ ) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها .

٤ أ/ هـ

# (٥) باب / الأمر بتنزيل الناس منازلهم ووجوب الكشف عن له (١) عيب من رواة الحديث

عن عائشة (٢) ؛ أنها قالت : أمرنا رسولُ الله عَلَيْنَ أَن نَنزَّلَ الناسَ منازلَهم .

استدل به مسلم هكذا ، ولم يسنده ، وقد ذكره (۱) أبو داود في مصنفه (۱) . وأبو بكر البزار في مسنده ، وقال : لا يُعْلَمُ إلا من حديث ميون بن أبي شَبيبِ ، عن عائشة ، عن النبي والله .

- وعن أبي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بَهيَّة (٥) ؛ / قال (١) : كنتُ جالساً عند ٣ / د القاسم بن عُبَيْدِ اللهِ (٧) ، ويحيى بن سعيد ، وقال (٨) يحيى للقاسم : يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك ـ عظيم (١) ، أن تُسأَلَ عن شيء من أمر هذا الدِّين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج ، أو علم ولا مخرج . فقال له القاسم : وعمَّ ذاك ؟ قال : لأنك ابن إمامي هدى ؛ ابن أبي بكر وعُمَر ، قال : يقول له القاسم : أقبح من ذلك عند من عَقَلَ عن اللهِ أن أقول بغير عِلْم أو آخُد عن غير ثقة . قال : فسكت فما أجابه .

- وفي رواية (١٠٠): فقال لـه (١١٠) يحيى بن سعيد : إني الأُعْظِمُ أن يكون مثلك ، وأنت

<sup>(</sup>١) كذا ص ، هـ ، وفي د ، ( به ) .

<sup>(</sup>٢) م: (١/١) القدمة .

<sup>(</sup>۲) د : (أورده) . هـ : (أسنده) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : (٥/ ١٧٢) (٢٥) كتاب الأدب (٢٢) باب في تنزيل الناس منازلهم . من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميون بن أبي شبيب ، أن عائشة - رضي الله عنها - مر بها سائل فأعطته كسرة ، ومَرَّ بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل . فقيل لها في ذلك ، فقالت : قال رسول الله عَلِيَّةٍ : « أنزلوا الناس منازلهم » (رقم :

<sup>(</sup>٥) في هامش ص : امرأة كانت تروي عن عائشة ، وهي التي سمتها بهذا الاسم . وكان أبو عَقيلِ روى عنها ، خرج عنها أبو داود . .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ١٦) المقدمة (٥) باب أن الإسناد من الدين ... إلخ .

 <sup>(</sup>٧) في هامش ص : القام بن عبيد الله بن عمر ، أمّه هي ابنة القام بن محمد بن أبي بكر .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٩) (عظم ): سقطت من ص .

زُّ١٠) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>١١) ( له ) : ليست في هـ .

ہ آ / ص

ابن إِمَامَيُ الهدى ، \_ يعني عُمَرَ وابن عمر \_ تُسْأَلُ عن أمر ليس عندك منه علم . فقال : أعظم من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة (١) .

- وقال يحيى بن سعيد القطّان (٢): لم تَر (٦) أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث .

قال مسلم : يقول : يجري الكذب  $^{(1)}$  على لسانهم ولا يتعمدون  $^{(0)}$  الكذب .

- وقال أبو الزناد (١): أَدْرَكْتُ بِالمَدْيِنَةُ مِائَةً ، / كلهم مَأْمُونٌ ، ما يؤخذ عنهم الحديث ، يقال: ليس من أهله .

- وقال يحيى بن سعيد (٧): سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكاً وابن عيينة ، عن الرجل لا يكون ثَبْتاً (١) في الحديث ، فيأتيني الرجل فيسألني عنه . فقالوا: أُخْبِرْ عنه أنه ليس بثَبْتِ .

- وذكر مسلم عن جماعة كثيرة من السلف كابن المبارك والشعبي وإبراهيم النَّخَعي وأيوب السَّخْتِيَانِيِّ وغيرهم (١) ، التنصيص على عيوب أقوام بأعيانهم ، وذِكْرِ كذب بعضهم ، والتحذير (١١) عن الرواية عنهم ، باباً طويلاً قال في آخره : وإنما ألزموا أنفسهم الكَشْفَ عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار ، وأفْتَوا بذلك حين سُئِلُوا ، لما فيه من عظيم الخطر (١١) ؛ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل ، أو تحريم ، أو أمر ، أو

<sup>(</sup>١) في هذه الرواية عند مسلم : عن أبي عقيل ـ صاحب بَهيّة - أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحبي ... إلخ . ويبدو أن هناك سقطاً في هذا النص من قبل المصنف أو النساخ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( نَرَ ) .

<sup>(</sup>٤) د : ( الكلام ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( ألسنتهم ولا يعتدون ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٥ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>y) م : ( ۱ / ۱۷ ) **الموضع السابق .** 

<sup>(</sup>٨) د : ( ثقة ) .

<sup>(</sup>١) وذلك في م : ( ١ / ١٥ ـ ٢٦ ) المقدمة ( ٥ ) باب في أن الإسناد من الدين ... إلخ .

<sup>(</sup>١٠) د : ( لأجل التحذير ) .

<sup>(</sup>١١) ص ، هـ : ( الحظ ) .

نهي ، أو ترغيب ، أو ترهيب . فإذا كان الراوي لها ليس بِمَعْدِن الصدق (۱) والأمانة ، ثم أقدم على الرواية عنه مَنْ قد عَرَفَهُ ولم يبين ما فيه لغيره بمن جهل مَعْرِفَتَه ، كان آثما بفعله ذلك ، غاشًا لعوام المسلمين . اذ لا يُؤْمَنُ على بعض (۱) من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل (۱) بعضها ولعلها (۱) أو أكثرها أحاديث (۱) أكاذيب (۱) ، لا أصل لها .

فهذا الباب  $^{(v)}$  ما ذكره  $^{(h)}$  في صدر كتابه  $^{(h)}$  .

<sup>(</sup>١) م : ( للصدق ) .

<sup>(</sup>٢) ( بعض ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٣) ص : ( تستعملها أو تستعمل ) .

<sup>(</sup>٤) د : ( وإذ ) ٠

<sup>(</sup>٥) ( أحاديث ) : ليست في د ، هـ ،

<sup>(</sup>١) هـ : ( وأقلها أو أكثرها ولعلها أكاذيب ) وهي عبارة مضطربة .

<sup>(</sup>v) يعنى المصنف أبواب المقدمة في صحيح مسلم ، وهي فيه ( ١ / ٢ -  $^{70}$  ) .

 <sup>(</sup>٨) أي : الإمام مسلم .

<sup>(</sup>١) د : الكتاب .

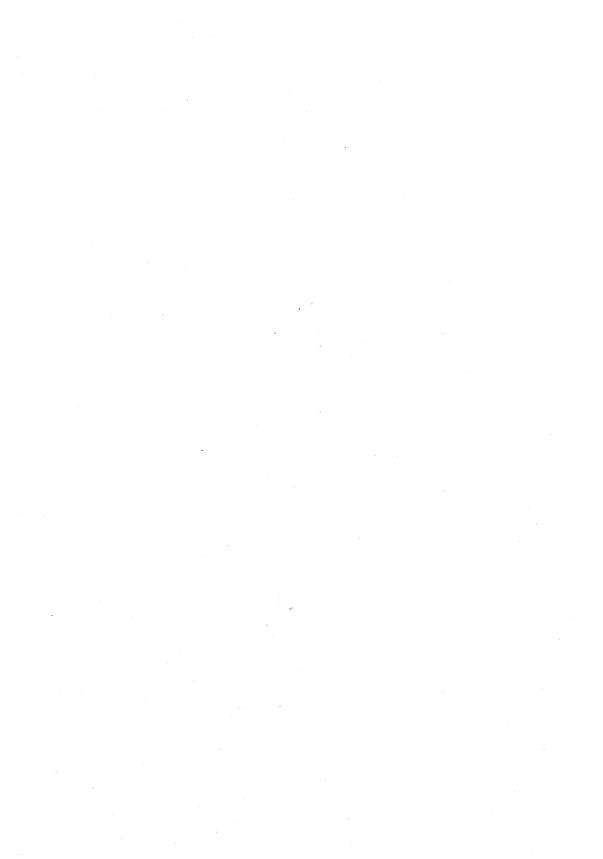





٤ ب / هـ

#### (١)/ باب معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً

(١) عن يحيى بن يَعْمُر (١)؛ قال: كان أول من قال في القدر (٢) بالبصرة مَعْبَدَ الْجَهَنِيُّ . فانطلقت أنا وحُمَيْدُ بن (٢) عبد الرحن الْجَمَييُّ حَاجَيْنِ أو مُعْتَمِرَيْنِ ، وقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْ فسألناه (٤) عَمَّا يقول هؤلاء في القدر ، فَوَقِّقَ لنا عبد الله بن (٥) عر بن الخطاب داخلا السجد (١) ، فاكتنفته أنا وصاحبي ، أحدنا عن يمينه والآخر عن شاله ، فظننت أن صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ إليَّ ، فقلت : أبا عبد الرحن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يَقْرَءُونَ القرآن وَيَتَقَفَّرُونَ (٢) العِلْمَ ، وذكر (٨) من شأنهم : وأنهم يزعون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف (١) . فقال : إذا لقيت / أولئك (١٠) فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم بُرَآء مني ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر ! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . ثم قال : حدثني أبي عر بن الخطاب ، قال : بينما نحن عند رسول الله عَلَيْ ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل ، شديد بياض الثياب ، شديد / سواد (١١) الشَّعْر ، لا يُرَى عليه أثرُ السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي عَلِيْقٍ ، فأسند (١١) ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي عَلِيْقٍ ، فأسند (١١) ركبتيه إلى ركبتيه ، وقال : يا محد ! أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله عَلِيْقَ ، فأسند (١١) ركبتيه إلى ركبتيه ، وقال اله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ،

٣ پ / د

ہ ب / ص

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ١ ) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى . وبيان الدليل على التُبَرِّي ممن لا يؤمن بالقدر ، وإغلاظ القول في حقه .

<sup>(</sup>٢) ( أول من قال في القدر ) : معناه أول من قال بنفي القدر ، فابتدع وخالف الصواب .

<sup>(</sup>٣) ( حميد بن ) : سقطت من د .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( فسألنا ) .

<sup>(</sup>٥) ( عبد الله بن ) : سقطت من د .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( إلى المسجد ) .

<sup>(</sup>٧) د : ( ويتنقهون ) . ومعنى ( يَتَقَفُّرُونَ العلم ) : أي يطلبونه ويتتبعونه ، أو يجمعونه .

<sup>(</sup>۸) د : ( فذکر ) .

<sup>(</sup>١) ( أَنْفَ ) : أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى ، وإنما يعلمه بعد وقوعه .

<sup>(</sup>١٠) ( أُولئك ) : مكررة في ص ، وهو خطأ . أ

<sup>(</sup>١١) ( سواد ) : مكررة في د ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱۲) د : ( وأسند ) .

وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه (١) سبيلاً » . قال : صدقت . قال : فعجبنا له (٢) ، يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . قال : فأخبرني عن أماراتها (٢) . قال : « أن تلد الأمة ربتها (٤) ، وأن ترى الحفاة العراة العالة (٥) رعاء الشاء (٢) ، يتطاولون في البنيان » . قال : ثم انطلق . فلبثت مليّاً ، ثم قال (٧) : « يا عمر ! أتدري من السائل ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » .

٢ - وعن أبي هريرة (^) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيلِيّ : « سَلُونِي » ، فَهَابُوه (^) أن يسألوه . قال : فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال : يا رسول الله ! ما الإسلام ؟ قال : « ألا (١٠) تشرك بالله شيئاً \_ في رواية : تعبد الله لا تشرك به شيئاً \_ وتُقِيمَ الصلاة \_ في رواية : المفروضة \_ ، وتصوم رمضان » و في رواية : المفروضة \_ ، وتصوم رمضان » قال : صدقت . قال : يا رسول الله ! ما الإيان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر (١٠٠٠) ، وتؤمن بالقدر كله » قال :

<sup>(</sup>١) ( إليه ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٢) (له): ليست في ه. .

<sup>(</sup>٣) هـ : ِ( أمارتها ) .

<sup>(</sup>٤) « ربتها » وفي رواية « ربها » وفي أخرى « بعلها » ، والمعنى كناية عن كثرة أولاد السراري حتى تصير الأم كأنها أمّة لابنها من حيث إنها ملك أبيه ، وقيل : كناية عن فساد الحال لكثرة بيع أمهات الأولاد فتتداولهن الأملاك فيشتري الرجل أمه وهو لا يشعر .

 <sup>(</sup>٥) ( العالة ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) العالة : الفقراء ، والرعاء : الرعاة ، ومعناه : أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان . ولعل المقصود انقلاب موازين الأمور .

<sup>(</sup>٧) م : ( ثم قال لي ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٢٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) كذا د ، هـ ، م . وأما ص : ( فهابوا ) .

<sup>(</sup>۱۰) هـ: ( لا ) .

<sup>(</sup>١١) ( الآخر ) : ليست في د ، هـ .

صدقت . / قال : يا رسول / الله ! ما الإحسان ؟ قال : « أن تخشى الله كأنك تراه ، فإنك آ / ص الا تكن ثراه فإنه يراك » . قال : صدقت . قال : يا رسول الله ! متى تقوم الساعة ؟ ٥ أ / ه قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، وسأحدثك عن أشراطها ؛ إذا رأيت المرأة تلِد ربيها فذاك من أشراطها ، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها ، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها ، في خس من الغيب لا يَعْلَمُهُنَّ إلا الله ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَيُنزَّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَيُنزَّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في الله عَلَمُ هَا الرجل ، فقال رسول الله عَلِيَّةٍ : « رُدُّوهُ عَلَىً » فَالْتُمِسَ فلم عليم خَبيرٌ ﴾ (١) . ثم قام الرجل ، فقال رسول الله عَلَيُّةٍ : « رُدُّوهُ عَلَىً » فَالْتُمِسَ فلم

وفي رواية : « إذا ولدت الأمة بَعْلَها » يعني السَّراريُّ .

\* \* \*

يجدوه . فقال رسول الله عَلِيْكُم : « هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ (٢) لم تسألوا » .

#### (٢) باب وجوب التزام شرائع الإسلام

٣ - عن طلحة بن عبيد الله (٤) ؛ قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلِيْتُهُ من أهل نجد ، ثائرَ الرَّأْسِ ، يَسْمَعُ دَوِيُ صوته ، ولا يُفْقَهُ (٥) ما يَقُولُ ، حتى دَنَا من رسول الله عَلِيْتُهُ فإذا هو يَسْأَلُ عن الإسلام ، فقال رسول الله عَلِيْتُهُ : « خمس صلوات في اليوم والليلة » ، فقال : هل عَلَيَّ غيرهن ؟ فقال : « لا ، إلا أنْ تَطَوَّعَ » ، وذكر له رسول الله رمضان » فقال : هل عَلَيَّ غيره ؟ قال : « لا ، إلا أن تَطَوَّعَ » ، وذكر له رسول الله عَلِيْتُهُ الزكاة ، فقال : هل عَلَيَّ غيرها ؟ قال : « لا ، إلا أن تطوع » قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقُصُ منه . فقال رسول الله عَلَيْتُ : « أفلح إن صدق » .

<sup>(</sup>١) لقان : ٣٤ . وقد ذكر « هـ » جزءاً من الآية إلى قوله تعالى : ﴿ وينزل الغيث ﴾ ثم قال : إلى آخر السورة . ولم يذكر تتة الآية . وقد اتخذ ذلك منهجاً في ذكر الآيات ، بحيث يذكر جزءاً من كل آية ترد ثم يشير إلى آخرها . وبناءً عليه سنهمل الإشارة إلى ذلك فيا سيأتي ، فليعلم .

<sup>(</sup>۲) هـ : ( إذا ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ١ / ٤٠ - ٤١ ) ( ١ ) كتاب الإيان ( ٢ ) باب بيان الطلوات التي هي أحد أركان الإسلام . ( رقم :

<sup>(</sup>٤) م : ( نسبع ) ، هـ : ( تسبع ) ،

<sup>(</sup>٥) م : (نفقة ) ، هـ : (تفقه ) .

وفي رواية : « أفلح وأبيه إن صدق » أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق » (') .

£ - وعن أنس بن مالك (٢) ؛ قال : نُهينَا أن نسأل رسول الله عَلِيْهُ عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجلُ ـ من أهل البادية \_ العاقلُ (٢) ، فيسأله ونحن نسمع ، ٦ ب / ص فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد : أتانا رسولك / فزع (١٤) لنا أنك تزع أن الله أرسلك ، قال : « صدق » (°) قال : فمن خلق السماء ؟ قال : « الله » قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : « الله » قال : فمن نصب هذه الجبال ، وجعل فيها ما جعل ؟ قال: « الله » قال : فبالذي خلق السماء وخلق (١) الأرض ونصب هذه الجبال ، آلله أرسلك ؟ قال : « نعم » قال : وزع رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا . قال : « صدق » قال : فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزع رسولك أن علينا زكاة في أموالنا . قال : « صدق » قال : فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزع رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا . قال : « صدق » قال : فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزع رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً . قال : « صدق » قال : ثم وَلَّى ، قال : والذي بعثك بالحق لا أزيدُ عليهن ولا أُنْقُص منهن . فقال رسول الله عَلَيْلُمُ : / « إن (٧)

ه ب / هـ

<sup>(</sup>١) قال الخطابي ( هامش سنن أبي داود : ١ / ٢٧٣ بتصرف ) : قوله ﷺ : « أفلح وأبيه ... » هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرًا في خطابها ، تريد بهـا التوكيـد ، وقـد نهى رسول الله ﷺ أن يحلف الرجل بـأبيــه ، فيحتمل أن يكون هـذا القول منـه قبل النهي ، ويحتمل أن يكون جرى ذلـك منـه عِلى عـادة الكلام الجـاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم ... ويحتمل أن يكون النهى إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير لـه والتعظيم لحقه ، دوغا كان بخلافه . والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على دربين ، أحدها على وجه التعظيم والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القسم .

<sup>(</sup>٢) م: (١/١١) (١) كتاب الإيان (٣) باب السؤال عن أركان الإسلام .

<sup>(</sup>٣) ( العاقل ) : لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه ، وحسن المراجعة . فإن هـذه أسبـاب عظم الانتفـاع بالجواب ، ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء ، ويقل فيهم العقل والأناة .

<sup>(</sup>٤) ( فزعم ) : تستعمل بمعنى « قال » ، كا هنا .

<sup>(</sup>٥) قال الترمذي (٣/ ٥ - ٦): سمعت محمد بن إساعيل - يعني : البخاري - يقول : قال بعض أهل العلم : فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليـه جـائز مثل السمـاع . واحتج بـأن الأعرابي عرض على رسول الله عَلِيْلَةٍ فأقر به النبي مَالِيَةٍ .

<sup>(</sup>٦) ( خلق ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) هم، م: (لئن).

صدق ليدخلن الجنة » .

وفي رواية : « كنا نهينا في القرآن أن نسأل (١) ... وذكره » .

\* \* \*

# (٣) باب من اقتصر على فعل ما وجَبَ عليه وانتهى عما حُرِّمَ عليه دخل الجنة

٥ - عن أبي أيوب (٢) ؛ قال : جاء رجل إلى النبي عَلِيْ فقال (٢) : ذَلَني على عمل أعله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار . قال : « تعبد الله لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل ذا رحمك » . فلما أدبر قال رسول الله عَلِيْ : « إن تمسك عا أمر به دخل الجنة » .

7 - وعن جابر بن عبد الله (٤) ؛ أن رجلاً سأل رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْدُ فقال : أرأيت إذا ٤ أ / د صَلَيْتُ الصلوات المكتوبات ، وصَنْتُ رمضان ، وأَحْلَلْتُ الحلال ، وحَرَّمْتُ الحرام ، ولم أزد على ذلك شيئاً ، أأدخل (٥) الجنة ؟ قال : « نعم » قال : والله لا أزيد على ذلك شيئاً .

\* \* \*

#### (٤) باب مباني الإسلام

٧ ـ عن ابن عمر (٦) ؛ قــال : قــال رسـول الله ﷺ : « بني الإســلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبـده / ورسوله ، وإقـام الصلاة ، وإيتــاء الزكاة ، وحج ٧ أ / ص البــت ، وصوم رمضان » .

<sup>(</sup>١) أي : رسول الله ﷺ عن شيء .... الحديث .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٤٢ ) (١) كتاب الإيمان (٤) باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل

<sup>(</sup>٣) هـ : ( قال : يا رسول الله ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٤ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( أدخل ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٥ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥ ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .

وفي رواية : « وصيام  $\binom{(1)}{1}$  رمضان ، والحج » . فقال رجل : الحج ، وصيام رمضان ؟ قال : « لا ، صيام رمضان والحج » هكذا سمعته  $\binom{(7)}{1}$  من رسول الله عليه  $\binom{(7)}{1}$  .

وفي أخرى : « بني الإسلام على خمس ؛ على أن يُعْبَدَ اللهُ ويُكُفَرَ بما دونه ، وإقام الصلاة .... » الحديث .

#### \* \* \*

## (٥) باب إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً

٨ - عن أبي جَمْرة (٤) ، قال : كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس ، فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجرّ (٥) ، فقال : إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله عَلَيْة ، فقال رسول الله عَلِيّة : « من الوفد ؟ - أو : من القوم ؟ » قالوا : ربيعة . قال : « مرحباً بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا ولا الندامي » (٢) قال : فقالوا : يا رسول الله ! إنا نأتيك من شقة بعيدة ، وإن بيننا وبينك هذا الحيّ من كفار مُضَر ، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام ، فرنا (٧) بأمر فَصْل نخبر به من وراءنا ندخل به (٨) الجنة ، قال : فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع . قال : أمرهم بالإيمان بالله وحده ، وقال : « هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « شهادة ألا

<sup>(</sup>١) هـ : ( وصوم ) .

<sup>(</sup>٢) كذا د ، هـ ، م . وأما ص : ( سمعت ) .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة مضطربة في هـ ، وقد حدث بها خلل نتيجة قلب أجزائها مكان بعضها البعض .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ٤٧) (١) كتاب الإيمان (٦) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسولـه ﷺ وشرائع الـدين ، والـدعـاء إليه ، والسؤال عنه ، وحفظه ، وتبليغه من لم يبلغه .

<sup>(</sup>٥) ( الْجَرِّ ) : جمع جَرَّة ، وهي أَوَانِ من الفخار المعروف .

<sup>(</sup>٦) (غير خزايا ولا الندامى ): هكذا هو في الأصول . وخزايا جمع خزيان وهو المستحي ، وقيل : الـذليل المهـان ، والنَّدَامَى جمع نادم . والمعنى المقصود : أنـه لم يكن منكم تـأخر عن الإسلام ولا عنـاد ، ولا أصـابكم أَشْرٌ ولا سَبْيٌ ، ولا ما أشبه ذلك ، مما تستحيون منه أو تذلون بسببه ، أو تندمون عليه .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( مرنا ) .

\_ (٨) هـ : ( به ندخل ) .

(١) كتاب الإيان

إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقـام الصلاة ، وإيتـاء الزكاة ، وصوم رمضـان ، وأن تُؤَدُّوا خُمُساً من المغنم . ونهاهم عن الـدُبُّـاء والحَنْتَم والمُزَفَّتِ ـ وربمـا قـال : المُقَيّرِ ، وربمـا قال : النَّقير ـ » وقال : « احفظوه وأخبروا به مِنْ ورائكم » وفي رواية : « مَنْ وراءكم » .

٩ - وعن أبي سعيد الخدري (١) ؛ أن ناساً (٢) من عبد القيس قدموا على رسول الله مَا لِللهِ عَلَيْكُم ، وذكر نحو ما تقدم . وفيه : فقال رسول / الله عَلَيْكُم : « آمركم بـأربع وأنهـاكم عن أربع ؛ اعبدوا الله ولا تشركوا به (٢) شيئاً ، وأقيوا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، وأعطو الحُمُس من الغنائم (٤) . وأنهاكم عن أربع ؛ عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزَفِّتِ والنَّقير » (٥) . قالوا : يا نبي الله (٦) : ما علمك بالنقير ؟ قال : « بلى . جذع تَنْقُرُونَه ، فَتَقُذَفُون فيه من القُطَيْعَاء (٢) \_ أو قال : من التر \_ ثم تصبون فيه من الماء ، حتى إذا سكن غليًا ته / شربتوه . حتى إن أحدكم - أو : إن أحدهم - ليضرب ابن عمه بالسيف » قال : وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك . وكنت (٨) أُخْبَأُهَا حياءً من رسول الله عَلِيْتُهِ . فقلت (١) : ففيم نشرب (١٠) يـا رسـول الله ؟ قــال : « في أَسْقِيَــة الأَدَم (١١١)، التي تُلاثُ (١٢) على أَفْوَاهِها » فقالوا: يا نبي الله! إن أرضنا كثيرة الجرذان (١٢) ، ولا تبقى

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ٤٨ ) الموضع السابق. وقد رواه مختصراً أيضاً في ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٦ ) باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ، ما لم يصر مسكراً .

<sup>(</sup>٢) م : ( أناساً ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في د ، هـ ، م . وأما ص : ( بالله ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( المغانم ) .

<sup>(</sup>٥) ( الدُّبَّاء ) : هو القرع اليابس أو الوعاء منه . (والحنتم ) : جمع حنتة ; وأصح الأقوال أنها الجَرَّةُ الخضراء التي يجلب فيها الخر . ( والمقير والمزفت ) : بمعنى واحدٍ ، وهي الأواني التي كانت تطلى بـالقــار وهــو الــزفت . ( والنقير ) : جذع يُنْقَر وسطه .

<sup>(</sup>٦) هـِ : ( يا رسول الله ) .

<sup>(</sup>٧) ( القُطَيْعَاء ) : نوع من التمر الصغار . وقد أثبتها هـ : ( القطيعات ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( فكنت ) .

<sup>(</sup>٩) هـ: (قلت).

<sup>(</sup>١٠) هـ : (أشرب).

<sup>(</sup>١١) ( أسقيه الأَدَمَ ) : الأَدم جمع أديم وهو الجلد الذي تم دباغه .

<sup>(</sup>١٢) د ، هـ ، م : ( يلاث ) . ومعناه : يلف على أفواهها الخيط ، وتربط به .

<sup>(</sup>١٣) ( الجرذان ) : جمع جَرَذ ، وهو نوع من الفأر ، وقيل : الذكر من الفأر .

فيها (١) أسقية الأدَم . فقال رسول الله (٢) عَلِيهِ : « وإن أكلتها الجرذان ، وإن أكلتها الجرذان ، وإن أكلتها الجرذان ، وإن أكلتها الجرذان » قال : وقال (٢) نبي الله (٤) عَلَيْكُ لأَشَجّ عبد القيس : « إن فيك لَخَصْلَتين يجبها الله ، الجِلْمُ والأَنَاةُ » .

#### \* \* \*

#### (٦) باب أول ما يجب على المكلفين

• 1 - عن ابن عباس (٥) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُهُ لما بعث معاذاً إلى الين قال (١) : « إنك ستقدم (٧) على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله - عز وجل - ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم (٨) وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بها (١) فخذ منهم وتَوَقَّ كَرَائِمَ أموالهم » (١٠) .

وفي رواية عن ابن عباس عن معاذ (۱۱) ؛ قال : بعثني رسول الله مِرْقِيْم فقال : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا (۱۲) لذلك فأعلمهم أن الله افترض ... » وذكر الحديث نحوه ، وزاد : « واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( بها ) .

<sup>(</sup>٢)م: (نبي الله).

<sup>(</sup>٣) ( وقال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) د ، هـ : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ١١) (١) كتاب الإيمان (٧) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام -

<sup>(</sup>٦) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( تَقْدُم ) . .

<sup>(</sup>٨) ص ، هـ : ( أموالهم ) . وما أثبتناه من د ، م .

<sup>(</sup>٩) ( بها ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٠) (كرائم أموالهم ) : الكرائم جمع كريمة وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٥٠ ) الموضع السابق .

ر (١٢) هـ : ( أطاعوك ) .

# (٧) باب يُقَاتَلُ النَّاسُ إلى أن يُوحِّدُوا الله ويلتزموا شرائع دينه

١١ ـ عن أبي هريرة (١)؛ قال: لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر ـ رضي الله عنه \_ بعده (٢) وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ لأبي بكر \_ رضى الله عنه \_ : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فمن قال: لا إله إلا الله فقد / عصم مني ماله ونفسه (٢) ، إلا بحقه ، وحسابه على الله » (٤) فقـال أبو بكر ـ رضي الله عنـه ـ : والله (٥) لأقاتلن من فَرَّقَ بين الصلاةِ والزكاة ، / فإن الزكاة حَقُّ المال ، والله لو منعوني عقالاً (٦) ٦ ب / هـ كانوا يؤدونه إلى رسول الله صليلة لقاتلتهم على منعه . فقـال عمر بن الخطـاب : فوالله مـا هو إلا أن رأيتُ الله ـ عز وجل ـ قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .

> ١٢ - وعنه (٧) ؛ عن رسول الله عَلِيْدُ قال : « أُمرت أَنْ أُقَاتِل الناسَ حتى يشهدوا / ألا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به . فإذا فعلوا ذلك عصوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » .

وفي رواية ابن عمر (^) : « حتى يشهدوا ألا إلىه إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا

۸ / أص

٤ ب / د

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨ ) بـاب الأمر بقتـال النــاس حتى يقولوا لا إلــه إلا الله محمــد رسول الله ، ويقيوا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ﷺ ، وأن من فعل ذلك عصم نفسه ومالـه ، إلا بحقها ، ووكلت سريرته إلى الله تعالى ، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتام الإصام بشعائر الإسلام.

<sup>(</sup>٢) ( بعده ) : ليست في هد .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( نفسه وماله ) .

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في المفهم : ( إلا مجقهنا ) : والحق المستثنى هو ما بينه مُ اللَّهُ في الحديث الآخر بقوله : « زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو قتل النفس التي حرم الله » . وقولـه ﴿ الله على الله » : أي حساب سرائرهم على الله لأنه تعالى هو المطلع عليها فمن أخلص في إيمانه وأعمالـه جـازاه الله عليهـا جزاء المخلصين ، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين ، يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين ، وهو عند الله من أسوأ الكافرين .

وقال: ويستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تدارعلي الظواهر الجلية ، لا الأسرار الخفية .

<sup>(</sup>٥) (الله): لفظ الجلالة ليس في هد.

<sup>(</sup>٦) (عقالاً): العقال الحبل الذي يعقل به البعير.

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٢ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٥٣ ) الموضع السابق . وقد سقطت هذه الرواية بكاملها من ص ، هـ . وقد أثبتناها اعتماداً على د

الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك (١) عصوا مني دماءهم وأموالهم (٢) ، وحسابهم على الله » .

#### \* \* \*

#### (٨) باب في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (١)

17 - عن سعيد بن المسيب عن أبيه (١) ، قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة ، جاءه رسول الله عَلَيْتُ ، فوجد عنده أبا جهل ، وعبد الله بن أبي (٥) أمية بن المغيرة ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : « يا عَمّ ! قل لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي (١) أمية : يا أبا طالب ! أترغب عن ملة عبد المطلب ، فلم يزل رسول الله عَلَيْتُ يعرضها عليه ، ويعيد له (١) تلك المقالة ، حتى قال أبو طالب (٨) آخر ما كلمهم : هو (١) على ملة عبد المطلب . وأبي أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله عَلَيْتُ : « أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عَنْكَ » فأنزل الله - عز وجل - : ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَلنّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَلهُ مَا لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ﴾ (١٠) وأنزل الله في أبي طالب ، فقال لرسول الله عَلَيْتُ : ﴿ إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ ﴾ .

- وفي رواية من حديث أبي هريرة (١١١) ؛ قال أبوطالب : لولا أن تعيرني

<sup>(</sup>١) ( ذلك ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٢) م: ( إلا بحقها ) .

<sup>(</sup>٢) القصص : ٥٦ . وتمام الآية : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُتَدِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) م: (١/ ٥٤) (١) كتاب الإيمان (٩) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ، ما لم يشرع في النزع ، وهو الغرغرة ، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين ، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل .

<sup>(</sup>٥) ( أبي ) : سقطت من هـ .

<sup>(</sup>٦) ( أبي ) : سقطت من ص .

<sup>(</sup>γ) هـ: ( لهم ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : (قال لهم أبا طالب).

<sup>(</sup>٩) (هو): ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٠) التوبة : ١١٣ .

<sup>(</sup>١١)م : ( ١ / ٥٥ ) الموضع السابق .

\* \* \*

#### (٩) باب من لقي إلله تعالى عالماً به دخل الجنة

١٤ - عن عثمان (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَةٍ : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة » .

10 - وعن أبي هريرة (١) ؛ قال : كنا مع النبي (١) عَلَيْكُمْ في مسير . قال : فنفدت أَزْوَادُ القوم ، حتى هَمَّ بِنَحْر بعض حمائلهم (٥) . قال : فقال عمر : يا رسول الله ! لو جَمَعْتَ ما بقي من أزواد القوم ، فدعوت الله عليها . قال : ففعل . قال : فجاء ذو البُرِّ ببرِّهِ ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ . قال (١) : وذو النَّوَاةِ بِنَـوَاهُ . قُلْتُ : وما كانـوا يصنعـون بالنَّواةِ ؟ قال : يَمُصُّونَهُ (٧) ويشربون عليه الماء . قال : فدعا عليها ، حتى مَلاً القَوْمُ أَزْدِدَتَهُمْ . قال ؛ فقال عند ذلك : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بها عَبْدٌ غير شَاكً فيها ، إلا دخل الجنة » .

وفي رواية : فجاء عمر فقال : يـا رسـول الله ! إن فَعَلْتَ قَـلَّ الظَّهْرُ ، (^) / ولكن ٧ أ / هـ ادعهم بِفَضْلِ أُزْوَادِهم ، ثم أدع الله لهم عليها بالبركة ، وفيها : حتى اجتمع على النَّطَع (١) من ذلك شيءٌ يَسِيرٌ . قال : فدعا رسول الله ﷺ بالبركة (١٠) ، ثم قال لهم (١١) : « خـذوا

<sup>(</sup>١) هـ : ( يقولوا ) .

<sup>(</sup>٢) م : (١/ ٥٥) (١) كتاب الإيمان (١٠) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .

<sup>(</sup>٣) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>٥) (حمائلهم ) : جمع حَمولة ، وهي الإبل التي تحمل .

<sup>(</sup>٦) م : ( وقال مجاهد ) .

<sup>(</sup>٧) م : (كانوا يمصونه ) .

<sup>(</sup>٨) ( الظهر ) : المراد بالظهر هنا الدواب ، سُبَّيَتْ ظهراً لكونها يركب على ظهرها .

<sup>(</sup>١):( النَّطَع ) : هو بساط متخذ من أديم .

<sup>(</sup>١٠)م: (عليه بالبركة).

<sup>(</sup>١١) ( لهم ) : ليست في م .

في أوعيتكم ». قال : فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العَسْكَر وعاءً إلا ملأوه . قال : فأكلوا حتى شبعوا ، وفَضَلَتُ فِضْلَةً ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « أشهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بها عِبْدٌ غير شَاكٌّ ، فَيُحْجَبَ عَن الجَنَّةِ » .

١٦ ـ وعن عبادة بن الصامت (١) ؛ قال : قال رسول الله مَلِيلةٍ : « مَنْ قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده (٢) وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله (٢) وابن أمّتِه وَكَلِمَتُهُ أَلقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثانية شاء » (٤).

وفي رواية : « على ما كان من عمل » .

#### (١٠) باب حق الله تعالى على العباد

١٧ ـ عن معاذ بن جبل (٥) ؛ قال : كنت ردف (١) النبي (٧) عَلَيْهُ ، ليس بيني وبينه إلا مُؤَخِّرَةُ الرَّحْل (^) \_ وفي رواية : على حمار ، يقال له : عُفَيْر ، ولم / يذكر : ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل ـ فقال : « يا معاذ بن جبل ! » فقلت (١) : لبيك رسول الله وسعديك (١٠٠) . ثم سَارَ ساعةً ، ثم قال : « يا معاذ بن جبل ! » قلت : لَبَّيْكَ رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة ، ثم قال : « يا معاذ بن جبل ! » قلت : لبيك رسول الله وسعديك (١١). قال : « هل تدري ما حق الله على العباد ؟ » قال : قلت : الله ورسولـه

۹ أ / ص

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( وحده لا شريك له ) .

<sup>(</sup>٣) هـ: ( روح ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : (شاء الثانية ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٥٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) (ردُّفَ ): الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب .

<sup>(</sup>Y) د : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>٨) ( مؤخرة الرحل ) : هو العود الذي يكون خلف الراكب .

<sup>(</sup>٩) م : (قلت ) .

<sup>(</sup>١٠) ( لبيك وسعديك ) : الأظهر أن معنى لبيك : إجابة لك بعد إجابة للتأكيد . وقيل : قرباً منـك وطـاعـة لـك . ﴿ ومعنى سعديك : مساعدة بعد مساعدة .

<sup>(</sup>١٨) قوله : ( ثم سار .... وسعديك ) المذكور للمرة الثالثة ، سقط من هـ بكامله .

أعلم  $^{(1)}$  . قال : « فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا  $^{(7)}$  يشركوا بـه شيئاً » ثم سار ساعةً ، ثم قال : « يا معاذ بن جبل ! » قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : « هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قال : قلت : الله ورسول ه أعلم . قال : « ألا يعذبهم » .

# (١١) باب لا يكفى مجرد التلفظ بالشهادتين ، بل لابد من استيقان القلب

١٨ ـ عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : كنا قعوداً (٤) حول رسول الله عَلِيلَةٍ ، معنا أبو بكر وعمر \_ رضي الله عنها \_ في نفر ، فقام رسول الله عَيْكِيْم من بين أظهرنا ، فأبطأ علينا ، وخشينا أن يُقتطع (٥) دوننا ، ففزعنا وقنا (١) ، فكنت أول من فزع . فخرجت أبتغي رسول الله ﷺ حتى أتيتُ حائطاً (٧) للأنصار لبني النجار . فدرت به ، هل أجد لـه باباً ؟ فلم أجد فإذا رَبيعٌ يدخل في جوف حائط من بئر خارجـة ـ والربيع الجـدول ـ (^) فاحتفزت (٩) فدخلت على رسول الله على أينه م الله على الله رسول الله . قال : « ما شأنك ؟ » قلت : كنت / بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا ه أ/د فخشينا أن تقتطع دوننا ، ففزعنا ، فكنتُ أول من فزع ، / فأتيت هذا الحائط ، فاحتفزت كا يحتفز الثعلب ، وهؤلاء الناس ورائي . فقال : « يا أبا هريرة ! »

۷ ب / هـ

<sup>(</sup>١) ( قال : قلت : الله ورسوله أعلم ) : مكرر في هـ .

<sup>(</sup>٢) د : ( لا ) بدون الواو .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٥٩ ـ ٦١ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) ( قعوداً ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) ( يقتطع دوننا ) : أي يصاب بمكروه من عدو .

<sup>(</sup>٦) م : ( وفزعنا فقمنا ) . هـ : ( ففزعنا ) فقط .

<sup>(</sup>٧) (حائطاً ) : أي بستاناً ، وسمى بذلك لأنه حائط لا سقف له .

 <sup>(</sup> الجدول ) : النهر الصغير .

<sup>(</sup>٩) م : ( فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ) ، ومعناه : تضامت ليسعني المدخل .

\_ وأعطاني نعليه \_ فقال (١): « اذهب بنعلي هاتين ، فن (٢) لقيت من (٢) وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ، فبشره بالجنة » وكان (1) أول من لقيت عمر ، فقال : ما هاتان النعلان ، يا أبا هريرة ؟ قلت (°) : هاتان نعلا (١) رسول الله عَلِيْهُ بِعَثْنِي بِهَا ، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ، بشرته بالجنة ـ قال  $^{(V)}$  : فضرب / عمر بيده بين ثديي فخررت لاستى  $^{(\Lambda)}$  ، فقال : ارجع يا أبا هريرة ، فرجعت إلى رسول الله عَلِيلَةٍ فأجهشت (١) بكاءً ، وركبني (١٠) عمر ، فإذا هو على أثري ، فقال (١١١) رسول الله عَلِيْكِ : « ما لك يا أبا هريرة ؟ » قلت : لقيت (١٢) عمر ، فأخبرته بالذي بعثتني به ، فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستى ، فقال (١٣): ارجِع . فقال رسول الله عليه على على على ما فعلت ؟ » فقال (١٤): يا رسول الله ـ بأبي أنت وأمي \_ أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلب بشره بالجنة ؟ قال : « نعم » قال : فلا تفعل ، فإني أخشى أن يَتَّكِلَ النَّاسُ عليها ، فَخَلِّهمْ يعملون . قال رسول الله عَلِيَّةِ : « فَخَلِّهمْ » (١٥).

<sup>(</sup>١) هـ، م: (قال).

<sup>(</sup>۲<sup>۱)</sup>هـ : ( من ) .

<sup>(</sup>٣) ( من ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) هـ ، م : ( فكان ) .

<sup>(</sup>٥) هـ ، م : (قلت ) .

<sup>(</sup>٦) ص : ( نعلان ) . وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٧) ( قال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٨) ( لاســتي ) : اسم من أساء الدُّثير . والمستحب في مثل هذا ، الكناية عن قبيح الأساء ، واستعمال المجاز والألفاظ التي تؤدي الغرض.

<sup>(</sup>٩) (أجهشت): هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهىء للبكاء ولَمَّا يَبْك بعد .

<sup>(</sup>١٠) ( ركبني ) : أي تبعني ومشي خلفي في الحال بلا مهلة .

<sup>(</sup>١١) م : ( فقال لي/) .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( فلقيت ) .

<sup>(</sup>١٣) م : (قال) .

<sup>(</sup>١٤) هـ ، م : قال .

<sup>(</sup>١٥) هـ : ( فخلهم يعملون ) .

19 - وعن أنس بن مالك (۱) ، أن رسول الله (۲) عليه ، ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل ، قال : « يا معاذ ! » قال : « يا معاذ ! » قال : « يا معاذ ! » قال : سول الله وسعديك . قال : « يا معاذ ! » قال : لبيك رسول الله وسعديك . قال : به قال : لبيك رسول الله وسعديك . قال : « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله - في البخاري صدقاً من قلبه - إلا حرمه الله على النار » قال : يا رسول الله ! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا (٤) ؟ قال : « إذن يتكلوا » فأخبر بها معاذ عند موته تَأتُما (٥) .

\* \* \*

#### (١٢) باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته

٠٠ ـ عن العباس بن عبد المطلب (١) ؛ أنه سمع رسول الله عَلَيْكُم يقول : « ذاق طعم الإيمان ، من رضى بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً » .

٢١ - وعن أنس (٧) ؛ عن النبي ﷺ قال : « ثلاث مَنْ كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله - تعالى - ، وأن يكره أن يعود في الكفر (٨) بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في النار » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٦١ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( نبي الله ) .

<sup>(</sup>٣) (قال: يا معاذ! قال: لبيك رسول الله وسعديك): أثبتها هـ مرة واحدة فقط.

<sup>(</sup>٤) هـ : ( فيستبشرون ) . .

<sup>(</sup>٥) ( تأثماً ) : قال أهل اللغة : تأثم الرجل إذا فعل فعلاً يخرج به من الإثم . ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علماً يخاف فواته وذهابه بموته ، فخشي أن يكون بمن كتم علماً ، وبمن لم يمتثل أمر رسول الله بَهِ اللهِ عَلَيْقِ في تبليغ سنته ، فيكون آثاً ، فاحتاط .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٦٢ ) ( ١ ) كتاب الإّيان ( ١٠ ) باب الدليل على أن من رضي بالله ربّاً وبـالاسلام دينـاً وبمحمـد ﷺ رسولاً فهو مؤمن ، وإن ارتكب المعاصي والكبائر .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٦٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ١٥ ) باب بيان خصال من أنَّصف بهن وجد حلاوة الإيمان .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( إلى الكفر ) .

#### (١٣) باب الإيمان شعب والحياء شعبة منها

٢٢ ـ عن أبي هريرة (١) ؛ عن رسول الله عَلَيْكَ قال : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، والحياء شعبة من الإيمان » .

وفي رواية : « بضع وسبعون أو بضع (٢) وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، ١٠ أ / ص وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة / من الإيمان » .

٢٣ ـ وعن ابن عمر (٦) ؛ قال : مَرَّ النبي مَرِّ النبي مَرِّ النبي مَرِّ النبي مَرِّ النبي مَرِّ النبي مَرَّ النبي المُرَّ النبي مَرَّ النبي مَرْ النبي مَرَّ النبي مَرْ النبي

٨ أ/هـ عن عمران بن حُصَيْنِ (٥) ؛ عن النبي / وَلِيْتُ أنه قال : « الحياءُ لا ياتي إلا بخير » . فقال بُشَيْرُ بن كعب : إنه مكتوب في الحكمة : أن منه وقاراً ومنه سكينة . فقال عمران : أحدثك عن رسول الله وَلِيْتُ ، وتحدثني عن صحفك ؟! .

# (١٤) باب الاستقامة في الإسلام (١) وأي خصاله خير

رم عن سفيان بن عبد الله الثقفي (٧) ؛ قال : قلت : يا رسول الله ! قل لي في الإسلام قولاً ، لا أسأل عنه أحداً بعدك \_ وفي رواية : غيرك \_ قال : « قُل (٨) آمنت بالله ثم استقم » (١) .

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٦٢) (١) كتاب الإيمان (١٢) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ، وفضيلة الحياء ، وكونه من الاعان .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( وبضع ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ١ / ٦٢ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ١٢ ) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ، وفضيلة الحياء ، وكونه من الإيمان .

<sup>(</sup>٤) ( يعظ أخاه في الحياء ) : أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته ، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٦٤ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( الدين ) .

<sup>. (</sup>۱) م : (۱ / ٦٥ ) (۱) كتاب الإيان ( ۱۲ ) جامع أوصاف الإسلام ( (v)

<sup>(</sup>٨) ص : ( قلت ) ، ولا يستقيم معه السياق . وما أثبتناه من د ، هـ ، م ·

<sup>(</sup>٩) قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : هذا من جوامع كلمه ﷺ ، وهو مطابق لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا : رَبُّنَا الله ثُمُّ اسْتَقَامُوا ﴾ أي وحدوا الله وآمنوا به ، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد ، والتزموا طاعته ـ سبحانه

77 وعن عبد الله بن عمرو(1) ؛ أن رجلاً سأل رسول الله على الله على الإسلام (1) الإسلام (1) خير ؟ قال : « تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » .

وفي أخرى : أي المسلمين خير ؟ قال : « مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانه ويده » .

۲۷ - وعن جابر (٤) ؛ قال : سمعت رسول الله (٥) عَلَيْكُم يقول : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » .

#### \* \* \*

# (١٥) باب لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله عليه الله على كل محبوب من الخلق

٢٨ ـ عن أنس (٦) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يؤمن عبد ـ وفي رواية : الرجل ـ حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين » .

وفي لفظ آخر: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ».

#### باب (۷)

٢٩ ـ عن (^) أنس <sup>(١)</sup> ؛ عن النبي عَلِيُّهُ : « لا يـؤمن أحــدكم حتى يحب لأخيــه ـ أو

 <sup>=</sup> وتعالى ـ إلى أن تُؤفوا على ذلك .

<sup>(</sup>١) م: (١ / ٦٥) (١) كتاب الإيمان (١٤) باب بيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل . وفي النسخة هـ : عن عبد الله بن عمر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله ( وفي أخرى ) : سقط من هـ .

<sup>(</sup>۲) د : ( المسلمين ) .

<sup>(</sup>٤) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) م : ( الني ) .

 <sup>(</sup>٦) م: (١/ ٦٧) (١) كتباب الإيمان (١٦) باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والوليد والمواليد والناس أجمعين ، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة .

<sup>(</sup>٧) ( باب ) م ليست في ص ، وقد أثبتناها من د .

<sup>(</sup>٨) ص : ( وعن ) .

<sup>(</sup>٩) م: (١/ ٦٧) (١) كتاب الإيمان (١٧) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.

قال : لجاره - ما يحب لنفسه » .

\* \* \*

#### (١٦) باب حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان

٣٠ - عن أبي هريرة (١) ؛ : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » (٢) .

 $^{0}$  ب  $^{\prime}$  د من كان يؤمن بـالله واليوم الآخر فليقـل الله عَلَيْكُم  $^{\circ}$  ب عن رسول الله عَلَيْكُم  $^{\circ}$  . « من كان يؤمن بـالله  $^{\circ}$  ومن كان يـؤمن بـالله  $^{\circ}$  واليـوم الآخر فليكرم جـاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » .

وفي أخرى  $^{(0)}$  : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ  $^{(1)}$  جاره » .

\* \* \*

#### (١٧) باب تغيير المنكر من الإيمان

٣٢ - وعن [طارق بن شهاب] (٢) ؛ قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان . فقام إليه رجل . فقال : الصلاة قبل الخطبة . فقال : قد تُرِكَ ما هنا لك. فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه . سمعت رسول الله عليه يقول : « من

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ١٨ ) باب بيان تحريم إيذاء الجار .

<sup>(</sup>٢) ( بوائقه ) : جمع بائقة ، وهي الداهية والغائلة والفتك .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٨) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ١٩ ) باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان .

<sup>(</sup>٤) ( من كان .... أو ليصت ) : سقطت من ص . وقد أثبتناها من د ، م .

<sup>(</sup>٥) سقطت هذه الرواية من هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( يؤذي ) .

<sup>(</sup>٧) في كل النسخ : ( وعن سفيان قال ) ، وهو خطأ ، لأن الذي روى هذا الحديث عن النبي والله هو طارق بن شهاب ، أما سفيان فهو أحد رجال السند قبل الصحابي ، وربا كان هذا سبباً أدى إلى هذا الوهم ، وما أثبتناه في مسلم : ( ١ / ٢٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان (٢٠) باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان .

رأى منكم منكراً (١) فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيان » .

٣٣ - وعن عبد الله بن مسعود (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : « ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة (١) قبلي ، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تَخُلُفُ (٤) من بعدهم (٥) خَلُوفٌ ، يقولون ما لا يفعلون ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس / وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » .

\*

#### (١٨) باب الإيمان يَمَانِ والحكمة يمانية

٣٤ عن أبي مسعود (١) ؛ قال : أشار النبي وَلِيَّةٍ نحو (١) البين (^) ، فقال : « ألا (١) إلي الإيان هاهنا ، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفَدَّادِين (١٠) ، عند أصول أذناب الإبل (١١) ، حيث يطلع قرنا الشيطان (١١) ، في ربيعة ومضر » .

۸ ب / هـ

<sup>(</sup>١) ص : ( مُغَيِّراً ) ، وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٧٠ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( أمته ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( يتخلف ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( بعدها ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٧١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢١ ) باب تفاضل أهل الإيمان فيه ، ورجحان أهل اليمن فيه .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( إلى نحو ) .

<sup>(</sup>٨) قال القرطبي في المفهم : (قيل : إن هذه الإشارة صدرت عنه ـ عليه السلام ـ وهو بتبوك ، وبينه وبين الين مكة والمدينة . ويؤيد هذا قوله ﷺ في حديث جابر : « الإيمان في أهل الحجاز » ، فعلى هذا يكون المراد بأهل الين المدينة ومن يليهم إلى أوائل الين ) ( ص ١٣ أمن مخطوطة حلب ) .

<sup>(</sup>٩) (ألا): ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٠) (الفدادين ): جمع فَدَّاد ، وهو من الفديد وهو الصوت الشديد ، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١١) قال القرطبي في المفهم : « المراد به \_ والله أعلم \_ الملازمون للإبل ، السابقون لها » ( ص ٤٣ من مخطوطة حلب ) .

<sup>(</sup>١٢) أفاد القرطي في المفهم بأن معناه : أن الشيطان ينتصب قائمًا مع طلوع الشمس لمن يسجد للشمس ، ليسجد له ،

١١ أ/ص

٣٥ ـ وعن أبي هريرة (١) ، قـال : سمعت النبي ﷺ يقـول : « جـاء أهـل البين . هم أرق أفئدة ، وأضعف قلوباً . الإيمان يَمَانِ ، والحكمة يمانية ، السكينة في أهل الغنم ، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قِبَلَ مطلع الشمس » .

وفي رواية : « رأس الكفر قبل المشرق » .

٣٦ - وعن جابر بن عبد الله (٢) ؛ قال : قال رسول الله عليه : « غلظ القلوب ، والجفاء في المشرق ، والإيمان في أهل الحجاز » .

### (١٩) باب الحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان

٣٧ - عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله عليه عليه : « لا تدخلون / الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أَوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینکم » .

٣٨ - وعن تميم الداري (٤) ؛ أن النبي عَلَيْهُم قال : « الدين النصيحة » (٥) قلنا : لمن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأمَّة المسلمين وعامتهم (١) » .

<sup>=</sup> ويعبد بعبادتها . وقد يكون المراد بقرني الشيطان أمتين عظيمتين يعبـدون غير الله . ولعلهم في ذلـك رِبيعـة ومضر المذكورين في الحديث ، أو أمتين من الفرس يعبدون الشمس ، ويسجدون لها من دون الله . ( ص ٤٢ من مخطوطة حلب ) .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٧٣ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٧٣ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٧٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٢ ) باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، وأن محبة المؤمنين من الإيمان ، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ٧٤ ) (١) كتاب الإيمان ( ٢٣ ) باب بيان أن الدين النصيحة .

<sup>(</sup>٥) ( الدين النصيحة ) : أي أن قوام الدين وعماده هو النصيحة . وهذا لبيان عظم النصح في الله .

<sup>(</sup>٦) ( لله ولكتابه ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم ) : أما النصيحة لله ـ تعالى ـ فعنـاهـا منصرف إلى الإيـان بـه ونفى الشريك عنه ، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبـد في نصحـه نفسـه ، فـالله سبحـانـه وتعـالى ـ غني عن نصح الناصح . وأما النصيحة لكتابه \_ تعالى \_ فالإيمان بأنه كلام الله وتنزيله ، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ، والعمل بمحكمه ، والتسليم بمتشابهه . وأما النصيحة لرسول الله ﷺ فتصديقه على الرسالة ، والإيمان بجميع ما جاء به . وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم بـه . والمراد بـأئمـة المسلمين الخلفـاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات . وأما نصيحة غامة المسلمين ، وهم من عدا ولاة الأمور ، فـإرشــادهم لمصــالحهم في أخرتهم ودنياهم .

٣٩ ـ وعن جرير (١) ؛ قال : « بايعت رسول الله (٢) عَلَيْتُم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » .

وفي رواية : على السبع والطاعة ، فلقنني : « فيما استطعت ، والنصح لكل مسلم » .

#### (٢٠) باب لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان

مؤمن (٤) ، ولا يسرق السارق (٥) حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يثرب الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف ، يرفع الناسُ إليه (١) فيها أبصارهم حين ينتهبها (٧) وهو مؤمن ، ولا يَعُلُ (٨) حين يعل وهو مؤمن ، فإياكم إياكم (١) . والتوبة معروضة (١٠) بَعْدُ » (١١) .

ذكره بأسانيد إلى أبي هرايرة .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٧٥ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( النبي ) .

<sup>(</sup>٣) م: (١/ ٧١) (١) كتاب الإيمان (٢٤) باب بيان نقصان الإيمان ببالمماصي، ونفيه عن المتلبس بالمصية، على إرادة نفي كاله. وقد نبه المصنف في نهاية هذا الحديث أن متنه مجموع من روايات شتى عند مسلم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أي : لا يكون كامل الإيمان ، وكذا من فعل المعاصي التالية .

<sup>(</sup>٥) ( السارق ) : ليست في د .

<sup>(</sup>٦) (إليه ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) ( نهية ذات شرف ) : أي ذات قيدر عظيم ، وقيل : استشراف يستشرف النياس لهيا ، نياظرين إليهها رافعين أبصارهم .

<sup>(</sup>٨) ( لا يَغُلُّ ) : من الغلول وهو الخيانة .

<sup>(</sup>٩) ص : ( فإياكم وإياهم ) ، د : ( فإياكم وإياكم ) . وما أثبتناه من هـ ، م .

<sup>(</sup>١٠) ( والتوبة معروضة بعد ) : عرضها الله على العصاة رحمة منه ، لعلمه بضعفهم عن دفع هوى النفس والشيطان ، وهي مقبولة ـ بإذن الله ـ ما لم تغرغر النفس . وأركانها ثلاثة : الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة ، ورابعها : رد الحقوق لأهلها إن كان في حق العباد .

<sup>(</sup>١١) قال بعض أهل العلم: نبه في هذا الحديث على جميع ضروب الخالفة. فنبه بالزنا على جميع ما حرم من الشهوات، وبالخر على جميع ما يشغل عن الله تعالى، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا وأخذ الشيء من غير وجهه خفية، وبالنهبة على احتقار الناس وأخذ الشيء من غير وجهه علانية.

(١) كتاب الإيمان

٩ أ/هـ

#### (٢١) باب علامات النفاق

٤١ ـ عن عبد الله بن عمرو (١) ؛ قال : قال رسول الله عليه عن عن كن فيــه كان منافقاً خالصاً (٢) ، ومن كانت فيه خَلَّةً منهن كانت فيه خَلَّةً من نفاقي ، حتى يدعها : إذا حدَّث كندب ، وإذا عناهند غندر ، وإذا وعند أخلف ، وإذا خناص فجر <sup>(۲)</sup> ».

وفي رواية ؛ من حديث أبي هريرة (٤) : « آية (٥) المنافق ثلاث ـ وإن صام وصلى  $^{(7)}$  وزعم  $^{(4)}$  أنه مسلم ـ : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أئتمن خان  $^{(7)}$ ولم يذكر « وإذا خاصم فجر » <sup>(^)</sup> .

#### (٢٢) باب إثم من كَفَّرَ مسلماً أو كَفَر حقه

٤٢ - عن ابن عمر (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « أَيُّنَا امرىء قال لأخيه : كافر (١٠٠) فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ؛ وإلا رجعت عليه » .

٤٣ ـ وعن أبي ذر (١١١)؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « ليس من رجل ادَّعَى لغير

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٧٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٥ ) باب بيان خصال المنافق .

<sup>(</sup>٢) (أربع من كن فيه ): الذي قاله المحققون والأكثرون ـ وهو الصحيح الختار ـ أن معناه : إن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ، ومتخلق بأخلاقهم . لا أنه منافق في الإسلام ، فيظهره وهو يبطن الكفر . و ( كان منافقاً خالصاً ) أي : شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال .

<sup>(</sup>٢) ( وإذا خاص فجر ) : أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٧٨ ) ( ١ ) كتاب الإيان ( ٢٥ ) باب بيان خصال المنافق .

<sup>(</sup>٥) (آية): ليست في هد.

<sup>(</sup>٦) هـ : ( وإن صلى ) .

<sup>(</sup>Y) ( زع ) : سقطت من ه. .

<sup>(</sup>٨) هذا الجزء ليس في هـ .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٧٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٦ ) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر .

<sup>(</sup>١٠)هـ،م: (ياكافر).

<sup>(</sup>١١)م : ( ١ / ٧٩ - ٨٠ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٧ ) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم .

أبيه وهو يعلمه ، إلا كفر (١) . ومن ادعى ما ليس له فليس منا (٢) ، وليتبوأ مقعده من النار . ومن دعا رجلاً بالكفر ، أو قال : عَدُوَّ الله ، وليس كذلك ، إلا حار عليه (٢) » .

عع ـ وعن سعد بن أبي وقاص / وأبي بكرة ؛ كلاهما (٤) قال : سَمِعَتْهُ أُذَنَايَ ، ووعاه ١١ ب / صَ قلبي ، محمداً (٥) عَلِيْكُ ، يقول : « من ادعى إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام » .

ده وعن عبد الله بن مسعود (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « سِبَابُ المسلم فُسُوق ، وقتاله كفر » .

وعن جرير (٧) ؛ قال : قال لي النبي (٨) عَلَيْتُهُ في حجة الوداع : « اسْتَنْصِت لي (١) الناس » ثم قال : « لا ترجعوا بعدي كفاراً (١٠) ، يضرب بعضكم رقاب بعض » .

٤٧ - وعنه (١١) ؛ عن النبي عَلِيْتُم قال : « أَيُّا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ / كَفَرَ حَتَّى ٢ أ / د يَرْجِعَ إِلَيْهِم » .

<sup>(</sup>١) (ادَّعَى لغير أبيه): أي انتسب لغير أبيه، وذلك فيه قذف أو كذب أو عقوق. وهذا كله لا يكفر. وأما قوله: (إلا كفر): فيه تأويلان، أحدها: يكفر المستحل لذلك. والثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب وإلا فالمرأة كذلك.

<sup>(</sup>٢) (ليس منا ): معناه ليس على سنتنا .

<sup>(</sup>٣) د ، هـ : ( جار عليه ) . ومعنى ( حار عليه ) : أي باء ورجع .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٨٠ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٧ ) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم .

<sup>(</sup>٥) (محمداً ): نُصِبَ على البدل من الضير في سمعته أذناي .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٨١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٨ ) باب بيان قول النبي عَلِيْلَةٍ : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٨١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٩ ) بـاب بيـان قول النبي ﷺ : « لا ترجعوا بعـدي كفـاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » .

 <sup>(</sup>٨) هـ : ( قال رسول الله ) .

<sup>،</sup> ليست في م(٩) (٩)

<sup>(</sup>١٠)( كفاراً ) : أي تفعلون أفعـال الكفـار ، وقيل : مكفرين ، أي : مستترين بـالسلاح يضرب بعضكم رقــاب بعض ، وأصل الكفر الستر .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٨٣ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٣١ ) باب تسمية العبد الآبق كافراً . والرواية الأولى هنا موقوفة على جرير عند مسلم .

وفي آخر (١): « أَيُّمَا عَبْد أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مَنْهُ الذِّمَّةُ » .

وفي آخر : « إِذَا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً » .

٤٨ ـ وعن أبي هريرة <sup>(٢)</sup> ؛ قـال : قـال رسـول الله عَلِيْلَةٍ : « اثنتــان في النّــاس هُمَــا بِهِمْ (٢) كُفْرٌ ، الطُّعْنُ فِي النَّسَبِ والنِّيَاحَةُ عَلَى المَّيْتِ » .

#### (٢٣). باب نسبة الاختراع لغير الله حقيقته (١) كفر

£4 - عن زيد بن خالد الجهني (°) ؛ قال : صلى بنا رسول الله عَلِيلَةٍ صلاة الصبح بالحديبية (٦) في إثر سماء (٧) كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس ، فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مُطِرْنَا بفَضْل اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِك مُؤْمِنَ بي كافر بالكوكب (^) . وأما من قال : مُطْرْنَا بنَوْء (1) كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ».

٥٠ - وعن ابن عباس (١٠)؛ قال: مُطرّ الناس على عهد النبي (١١) وَإِيَّاتُو . فقال النبي عَلِيْكُم : « أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمةُ الله (١٢). وقال بعضهم : لقد صَدَقَ نَوْء كذا وكذا » قال : فنزلت هذه الآية : ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾

<sup>(</sup>١) هـ : ( أخرى ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٨٢ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٠ ) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة .

<sup>(</sup>٣) ( بهم ) : بمعنى فيهم .

<sup>(</sup>٤) ( حقيقته ) : ليست في ه. .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٨٣ - ٨٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٣٢ ) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنَّوْء .

<sup>(</sup>٦) ( الحديبية ) : بئر قرب مكة حرسها الله تعالى ، أو شجرة حدباء كانت هناك .

<sup>(</sup>٧) ( في إثر الساء ) : أي بعد مطر ، والساء المطر .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( بالكواكب ) بالجع في المرتين .

<sup>(</sup>٩) ( بَنُوم ) : النوء مصدر ناء الرجل نوأ ، أي : نهض متشاقلًا ، ثم استعمل في ناء الكوكب إذا طلع ، وقيل : إذا غرب . ثم سمى الكوكب نوأ ، فقالوا : مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ١ / ٨٤ ) ( ١ ) كتاب الإيان ( ٣٢ ) باب بيان كفر من قال مُطرِّنا بالنَّوْء .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>١٢) (الله): لفظ الجلالة ليس في ه. .

حتى بلغ ؛ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ (١) .

\* \* \*

### (٢٤) باب حب عَلِيٍّ والأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق

٥١ عن أنس (٢) ؛ عن النبي عَلِيْهِ أنه قال : « حب الأنصار آية الإيمان ، وبغضهم آية النفاق » .

٥٧ - وعن البراء (٢) ؛ عن النبي وَلِيَّةٍ قال في الأنصار : « لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق . من أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله » .

وعن زِرِّ (٤) ، عن عَلِيٍّ (٥) ؛ / قال : والذي فلق الحبة وبرأ النَّسَمَةَ (١) ! إنه ١٢ أ / ص عَلِيًّ إلى الله عَلَيْ (٩) « ألا يحبني إلا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق » . / ٩ ب / هـ

\* \* \*

#### (٢٥) باب كُفْرَان العشير ، وكُفْرٌ دون كُفْرٍ

عن عبد الله بن عمر (^) ؛ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال : « يا معشر النساء ! تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار » . فقالت امرأة منهن ، جَزْلَةٌ (^) : وما لنا \_ يا رسول الله \_ أكثر أهل النار ؟ قال : « تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب (^\) لذي لُبٌ منكن » . قالت : يا رسول الله ! وما

<sup>(</sup>١) الواقعة : ( ٧٥ ـ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١/ ٨٥ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٣٣ ) باب الدليل على أن حب الأنصار وعَليٍّ ـ رضي الله عنهم ـ من الإيمان وعلاماته ، وبغضهم من علامات النفاق .

<sup>(</sup>٣) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( زيد ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٨٦ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) ( برأ النسمة ) : أي خلق الإنسان ، وقيل : النفس .

<sup>(</sup>٧) ( إليُّ ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٨) م: ( ١ / ٨٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٣٤ ) باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ، وبيان إطلاق لفـظ الكفر على غير الكفر بالله ، ككفر النعمة والحقوق .

<sup>(</sup>٩) ( جَزْلَةً ) : ذات عقل ورأي .

<sup>(</sup>١٠) م : ( أغلب ) .

نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل (١) فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل . وتمكث الليالي وما (٢) تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين » .

#### \* \* \*

#### (٢٦) باب ترك الصلاة جحداً أو تسفيها للأمر (٢) كفر

٥٥ - عن جابر بن عبد الله (١٤) ؛ قال (٥) : سمعت رسول الله عليه يقول : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » .

٥٦ - وعن أبي هريرة (٦) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشيطان يبكي ويقول (٢) : يا وَيْلَهُ (٨) ـ وفي رواية : يا وَيْلَتَا (١) ـ أُمِرَ ابن آدم بالسجود فلبيت فَلَىَ النار » .

#### \* \* \*

#### (۲۷) باب الإيمان بالله (۱۰۰) أفضل الأعمال

٥٧ - عن أبي هريرة (١١١) ؛ قال : سئل رسول الله ﷺ : أيَّ الأعمال أفضل ؟ قال : « الإيمان (١٢٠) بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » . قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » .

<sup>(</sup>١) (قال : أما نقصان العقل ) : هذه العبارة ليست في ص . وقد أثبتناها من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٢) م : ( ما ) بدون الواو .

<sup>(</sup>٣) ( جحداً أو تسفيهاً للأمر ) : هذه العبارة ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) ( ابن عبد الله ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٨٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٥ ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٨٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٧) هـ ، م : ( يقول ) بدون الواو .

<sup>(</sup>٨) ( يا وَيْلَةَ ) : هو من آداب الكلام . وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء ، واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم ، صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاوناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه .

<sup>(</sup>٩) د ، هـ : ( يا وَيْلَتِي ) ، م : ( يا وَيْلِيَ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( بالله ) : لفظ الجلالة المجرور ليس في د ، هـ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٨٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٦ ) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .

<sup>(</sup>١٢) م : ( إيمان ) .

۱۲ ب / ص

٥٨ ـ وعن أبي ذر (١) ؛ قال : قلت : يا رسول الله : أيُّ الأعمال أَفْضَلُ ؟ قال : « أَنْفَسَها (٢) .
 « الإيمانُ بالله ، والجهادُ في سَبِيله » قال : قلت : أيُّ الرقاب أَفْضَلُ ؟ قال : « أَنْفَسَها (٢) عَنْدَ أَهْلِها ، وأكثرها ثمناً » قال : قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعاً ، أو تصنع لأَخْرَقَ (٢) » قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : « تَكُفَ شَرَّكَ عن الناس ، فإنها صدقة منك على نفسك » .

\* \* \*

#### (٢٨) باب أي الأعمال بعد الإيمان أفضل ؟

٩٥ - عن ابن مسعود (١٤) ؛ قال : سألت رسول الله ﷺ ، أيُّ العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » قال : قلت : ثم أيُّ ؟ قال : « بر الوالدين » قال : قلت : ثم أيًّ ؟
 قال : « الجهاد في سبيل الله » ، فما تركت أستزيده إلا إرعاءً عليه (٥) .

وفي رواية : « الصلاة / على مواقيتها » .

\* \* \*

### (٢٩) باب أيُّ الذنب أعظم وذكر الكبائر

• ٦٠ عن عبد الله (٦) ؛ قال : قال رجل : يا رسول الله ! أيَّ الذَّنْبِ أَكبر عند الله ؟ قال : « أن تقتل ولدك الله ؟ قال : « أن تقتل ولدك عافة أن يطعم معك » قال : ثم أيَّ ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك (٢) » ، فأنزل الله

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٨٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) ( أنفسها ) : معناه أرفعها وأجودها .

<sup>(</sup>٣) ( لأخرق ) : الأخرق هو الذي لا صنعة له .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٨٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) (إرعاءً عليه): إبقاءً عليه ورفقاً به ، لئلا أحرجه . ومنه نأخذ درساً في رعاية الأدب مع العلماء وترك التثقيل عليهم .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٩١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٧ ) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .

<sup>(</sup>٧) (أن تزاني حليلة جارك): حليلته هي زوجته. ومعنى (تزاني): أي تزني بها برضاها. وذلك يتضن الزنى وإفسادها على زوجها واستالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرماً؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذّب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أُمِر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية الته ...

١٠ أ/هـ

تصديقها (١) : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ (٢) .

٦١ - وعن أبي بكرة (٢) ؛ قال : كنا عند رسول الله عَلَيْتُهِ / ، فقال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزُّور (أو قول الـزور ) » وكان رسـول الله عَلِيُّلُم متكنًّا ، فجلس ، فمـازال يكررهـا حتى قلنــا : ليتــه سكت .

٦٢ - وعن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « اجْتَنبُوا السَّبْعَ المُوبِقَات (٥) » قيل : يـا رسـول الله ! وَمَـا هَنَّ ؟ قـال : « الشرك بـالله ، والسحر ، وقتـل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق ، وأكل الرِّبَا ، وأكل مال اليتيم ، والتُّولِّي يـوم / الـزحف ، وقـذف الحصنات الغافلات المؤمنات (٦) ».

٦٣ ـ وعن عبـ د الله بن عمرو بن العـاص (٧) ؛ أن رسول الله عَلَيْهُ قـال (١) : « إن (١) من الكبائر شتم الرجل والديه » .. قالوا : يا رسول الله ! وهل يشتم الرجل والديه (١٠) ؟ قال : « نعم ، يَسُبُّ الرجل (١١) أبا الرجل ، فَيَسُبُّ أباه وَيَسُبُّ (١٢) أُمَّه فَسب أمه ».

<sup>(</sup>١) هـ: (تصديقاً).

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٦٨ . و ﴿ يَلْقَ أَقَاماً ﴾ : قيل معناه جزاء إلله .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٩١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٣٨ ) باب بيان الكبائر وأكبرها .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٩٢ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) ( الموبقات ) : المهلكات .

<sup>(</sup>٦) ( المحصنات الغافلات المؤمنات ) : المراد بالمحصنات هنا العفائف ، وبالغافلات عن الفواحش وما قَـدْفن بــه . وقــد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام : العفة ، والإسلام ، والنكاح ، والتزويج ، والحرية .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٩٢ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٨) (قال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) ( إن ) : ليست في م .

<sup>(</sup>١٠) ( قالوا .... والديه ) هذه العبارة ليست في ص . وقد أثبتناها من د ، هـ .

<sup>(</sup>١١) ( الرجل ) : ليست في م .

<sup>(</sup>١٢) هـ: ( ويعيب ) .

#### (٣٠) باب لا يدخل الجنة من في قلبه كِبْرٌ

عن عبد الله بن مسعود (١) ، عن النبي عَلَيْكُم قال : « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » فقال (٢) رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثَوْبُه حسناً ونعله حسنة . قال : « إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس (٢) » .

وفي رواية : لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من  $^{(1)}$  خردل من إيمان  $^{(2)}$  ، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من  $^{(7)}$  خردل من كبر  $^{(8)}$  » .

70 - عن جابر (^) ؛ قال : أَتَى النبيَّ عَلَيْتُهِ رَجَلٌ فقال : يَا رَسُولَ الله ! مَا للوجبتان (^) ؟ قال (') : « من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل البنار » / .

\* \* \*

### (٣١) باب ركوب الكبائر غير (١١) مخرج المؤمن من إيمانه

٦٦ عن أبي ذر<sup>(١٢)</sup>؛ عن النبي - ﷺ؛ أنه قبال : « أتباني جبريلُ - عليه السلام - فَبَشَّرَنِي أنه من مات مِنْ أُمَّتِكَ (١٢) لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا دخل الجَنَّة . قلت : وإنْ زَنَى

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٩٣ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٩ ) باب تحريم الكبر وبيانه .

<sup>(</sup>٢) م : ( قال ) .

<sup>(</sup>٣) ( بطر الحق ) : دفعه وإنكاره والحيدة عنه ترفعاً وتجبراً . و ( غمط الناس ) : احتقارهم .

<sup>(</sup>٤) ( من ) : ليست في هـ ، م .

<sup>(</sup>٥) ( لا يدخل النار ... من إيمان ) · هذه العبارة ليست في د .

<sup>(</sup>٦) ( من ) : ليست في هـ ، م .

<sup>(</sup>٧) م : (كبرياء ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٩٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٤٠ ) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار .

<sup>(</sup>٩) (الموجبتان): معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار.

<sup>(</sup>۱۰)م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>۱۱) هـ : ( لا ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٩٤ ـ ٩٥ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٤٠ ) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مـات مشركاً دخل النار .

<sup>(</sup>١٣) ( من أمتك ) : ليست في هـ .

وإن سَرَقَ ؟ قال : وإن زني وإن سرق » (١) .

وفي رواية : قالها ثلاثاً ثم قال في الرابعة : « على رَغْم أَنْف أبي ذَرٍّ » قال : فخرج أبو ذر وهو يقول : وإن رَغمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ (٢) .

### (٣٢) باب يُكْتَفِّي بكلمة (٢) الإسلام ولا يُنَقَّرُ عما في القلوب

٦٧ ـ عن المقداد بن الأسود (٤) ؛ أنه قال : يا رسول الله : أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار ، فقاتلني ، فضرب إحدى يَدَيُّ بالسيف فقطعها ، ثُمُّ لاذَ منِّي بشجرةِ ، فقال : أَسْلُمتُ لله ، أَفَاقتله ـ يَا رسولَ الله ـ بعد أَنْ قالها ؟ قال رسول الله عَلَيْكَم : « لا تقتله » قال : فقلت : يا رسول الله ! إنه قد قطع يَدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أَفَاقتله ؟ قال رسول الله عَلِيْتُم : « لا تقتله (°) . فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كامته التي قال » .

وفي رواية : فلما أهويت لأقتله قال : لا إله إلا الله .

٦٨ ـ وعن أسامة بن زيد (٦) ؛ قال : بعثنا رسول الله عَلَيْكُ في سرية ، فصبحنا الحُرُقَات (٧) من جهينة ، فأدركت رجلاً ، فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرتُه للنبي عَلِيْكُمْ / ، فقال رسول الله عَلِيْكُمْ : « أقـال : لا إلـه إلا الله وقتلته ؟ » قال : قلت : يـا رسول الله ! إنما قـالهـا خوفـاً من السلاح . قـال : « أفلا

<sup>(</sup>١) في الحديث ما يشير إلى أن الكبائر لا تحبط الأعمال ، ولا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام .

<sup>(</sup>٢) ( على رغ أنف أبي ذر ، وإن رغم أنف أبي ذر ) : مأخوذ من الرغام ، وهـو التراب . ومعنــاه : ألصـق الله أنفـــه بالتراب وأذله . ومعنى الكلام في الحديث : على ذل منه لوقوعه مخالفاً لما يريد . وقيل معناه : على كراهة منه . وإنما قال له ﷺ ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة ، واستعظامه ذلك ، وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( بظاهر الإسلام ) .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ٩٥) (١) كتاب الإيمان (٤١) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>٥) قوله (قال : فقلت يا رسول الله ! إنه قطع يدي ... إلى ... لا تقتله ) : سقط من هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٩٦ ـ ٩٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٧) ( فصبحنا الحرقات ) : أي أتيناهم صباحاً ، والحرقات موضع ببلاد جهينة .

شققت عن  $^{(1)}$  قلبه  $^{(7)}$  حتى تعلم أقالها أم  $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$  على  $^{(1)}$  على  $^{(1)}$  أسلمت  $^{(1)}$  يومئذ .

وفي رواية : « فقال : ولم قتلته ؟ » فقال : يا رسول الله أوجع في المسلمين ، فقتل فلاناً وفلاناً . وسَمَّى له نفراً . وإني حملت عليه ، فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله . قال رسول الله عَلِيلِيَّةٍ : « أقتلته ؟ » قال : نعم ، قال : « فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » . قال : يا رسول الله : استغفر لي . فقال : « فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » (٥) قال : فجعل لا يزيد على أن يقول : « كيف تصنع / بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » .

۱۳ ب / ص

#### \* \* \*

### (٣٣) باب في من تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم

79 - عن ابن عمر (٦) ؛ أن النبي عَلِيْهِ قـال : « من حمـل علينـا السـلاح فليس منا » (٧) .

٧٠ - وفي حديث إياس بن سلمة ( ^ )؛ عن أبيه : « من سَلَّ علينا السيف فليس منا » .

<sup>(</sup>۱) د : ( علي ) .

<sup>(</sup>٢) (أفلا شققت عن قلبه): معناه إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان. وأما القلب فليس لـك طريق إلى معرفة ما فيه. فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: أفلا شققت عن قلبه لينظر هل قالها القلب واعتقدها، وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب.

<sup>(</sup>٣) ( عَلَيُّ ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( أني لو أسلمت ) .

<sup>(</sup>٥) قوله ( قال : يا رسول الله ! استغفر لي ... إلى ... القيامة ؟ ) : سقطت من هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٩٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٤٢ ) باب قول النبي ﷺ : « من حمل علينا السلاح فليس منا » .

<sup>(</sup>Y) والمعنى : أنه من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ، ولم يستحله فهو عاص ، ولا يكفر بذلك ، فإن استحله كفر .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٩٨ ) الموضع السابق . وسلمة هو ابن الأكوع .

٧١ ـ وعن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله ﷺ مرَّ على صُبْرَةٍ طَعَام (٢) ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعَهُ بللاً . فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ » قال (٢) : أصابته السماءُ (٤) ، يا رسول الله ! قال : « أفلا جَعَلْتَهُ فوق الطعام حتى (٥) يراه الناس ؟ من غَشَّ فليس منِّى » .

٧٧ ـ وعن عبد الله (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيلَةٍ : « ليس مِنًا من ضَرَبَ الخدود ، أو شَقَّ (Y) الجُيُوبَ ، أو دَعَا بدَعْوَى الجاهلية (A) » .

٧٧ - وعن عبد الرحمن بن يزيد ، وأبي بردة بن أبي موسى (١) ؛ قالا : أغمي على أبي مـوسى ، فَأَقْبَلَت (١٠) امرأتــه أم عبــد الله تصيح برَنَّــة (١١) . قــالا : ثم أَفَاق . فقال : أَلَم تعلمي \_ وكان يحدثها \_ أن رسول الله عَلِيَّةٍ قَـال : « أَنَا بريء ممن حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ (١٢)».

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٩٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٤٣ ) باب قول النبي ﷺ : « من غشنا فليس منا » .

<sup>(</sup>٢) ( ضبرة طعام ) : الصبرة الكومة المجموعة من الطعام .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٤) (أصابته الساء): أي المطر.

<sup>(</sup>٥) م : (كي) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١/ ٩٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٤٤ ) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية .

<sup>(</sup>Y) هـ: (وشق).

<sup>(</sup>٨) (أو دعا بدعوى الجاهلية ): هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام .

<sup>(</sup>٩) م: (١/ ١٠٠) الموضع السابق.

<sup>(</sup>١٠) م : ( وأقبلت ) .

<sup>(</sup>١١) ( تصيح برنة ) : صوت مع البكاء فيه ترجيع .

<sup>(</sup>١٢) ( حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ ) : الحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والسالقة هي التي ترفع صوتها عنـد المصيبـة ، والخارقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة .

#### (٣٤) باب فين لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه

٧٤ - عن أبي ذر (١) ؛ عن النبي عَلَيْكُم قال (٢) : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم » قال فقرأها رسول الله عَلَيْكُم ثلاث مرار . فقال أبو ذر : خابوا وخسروا . من هم يا رسول الله ؟ قال : « المُسْبِل (٢) ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » .

وفي رواية « المسبل إزاره » .

٧٥ - وعن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَم : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا ينظر إليهم (١) ، ولهم عنداب أليم : شيخ زانٍ ، ومَلِكٌ كذاب ، وعائل (١) مستكبر » .

٧٦ وعنه (٧) ؛ قال رسول الله عَلِيَّةِ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة / يمنعه ابن ٧ أ / د السبيل (^) . ورجل (¹) بايع رجلاً سلعة (١٠) بعد العصر (١١) فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه ، وهو على غير ذلك ، ورجل (١٢) بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا (١٢) ، / فإن ١١ أ / هـ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٠٢ ) ( ٤٦ ) بأب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ، والمن بالعطية ، وتنفيق السلعة بالحلف . وبيان الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .

<sup>(</sup>٢) ( قال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٣) (المسبل): هـو المرخي إزاره ، الجـار طرفـه خيلاء .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) .

<sup>(</sup>٦) ( عائل ) : العائل هو الفقير .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٠٢ ) الموضع السابق .

<sup>. (</sup>  $\alpha$  ) . (  $\alpha$  ) . (  $\alpha$  ) . (  $\alpha$  ) .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( ورجلاً ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠)م: (بسلعة).

<sup>(</sup>١١) قال القرطبي في المفهم : « وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس لغيره من ساعات اليوم .. لأنه عقب الصلاة الوسطى . » ل : ٥٥ ب .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( ورجلاً ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( الدنيا ) .

١٤ أ / ص:

أعطاه منها وَفَى ، وإن لم يُعْطِهِ منها لم يَفٍ » .

وفي رواية : « ساوم رُجلاً بسلعة » .

\* \* \*

#### (٣٥) باب من قتل نفسه بشيء عُذَّبَ به

٧٧ - عن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَم : « من قتل نفسه / بحديدة ، فحديدته في يده ، يتوجأ بها (١) في بطنه (١) في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن شرب سُمّاً فقتل نفسه فهو يتحساه (٤) في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تَرَدّى مِنْ جَبَلِ فقتل نفسه فهو يتردى في نار جَهَنّم خالداً مخلداً فيها أبداً » .

٧٨ - وعن ثابت بن الضحاك (١) ؛ أنه بايع رسول الله عَلَيْتَة تحت الشجرة ، وأن رسول الله عَلِيْتَة تحت الشجرة ، وأن رسول الله عَلِيْتَة قال : « من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كا قال - وفي رواية : متعمداً - (٧) ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه » .

وفي رواية (٨): « ولعن المؤمن كقتله ». وفيها: « ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ، ومن حلف على يين صبر فاجرة (١) ، يقتطع بها مال مسلم ،

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٠٣ ـ ١٠٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٤٧ ) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأن من قتل نفسه بشيء عُذَّب به في النار ، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة .

<sup>(</sup>٢) ( يتوجأ بها ) : معناه يطعن بها .

<sup>(</sup>٢) ( في بطنه ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) ( يتحساه ) : معناه يشربه في تمهل ، ويتجرعه .

<sup>(</sup>٥) ( ومن شرب سمّاً ... مخلداً فيها أبداً ) : ليست في د .

<sup>(</sup>٦) م: ( ١ / ١٠٤ ) الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٧) هـ: ( ـ في رواية : متعبداً ـ فهو كا قال ) . ومعناه : أن الحالف بملة غير الإسلام إن تعمد تعظيها لاعتقاده حقيتها فهو كاذب كافر ، والرواية الأخرى توضح الأولى . وإن لم يعتقد الحالف حقيتها ، بل حلف وقلبه مطمئن بالإيان فهو كاذب في تعظيم ما لا يعظم .

<sup>(</sup>A) سقطت هذه الرواية بكاملها من هـ .

<sup>(</sup>١) ( يمين صبر فاجرة ) : من معانيها : اليمين التي يتجرأ على الحلف بها صاحبها عند الحاكم أو القاضي ، وهو كاذب .

لقي الله وهو عليه غضبان (١) » وفي أخرى (٢) : « ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يـوم القيامة » .

٧٩ ـ وعن جندب (٢) ؛ عن رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْمُ قال : « إن رجلاً عن كان قبلكم خرجت بوجهه (١) قرحة . فلما آذته انتزع سهاً من كنانته (٥) ، فنكأها (١) ، فلم يرقي الدم (٧) حتى مات . قال ربكم : قد حرمت عليه الجنة » .

#### \* \* \*

# (٣٦) باب لا يُغْتَرُّ بِعَمَلِ عامل حتى يُنْظَرَ بما يُخْتَمُ له

مه عن سهيل بن سعد الساعدي (^) ؛ أن رسول الله عَلِيْتُ التقى هو والمشركون فاقتتلوا ـ فلما مال رسول الله عَلِيْتُ إلى عسكره ، ومال الآخرون إلى عسكره ، وفي أصحاب رسول الله عَلِيْتُ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة (أ) إلا اتبعها يضربها بسيفه ـ فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحد كا أجزأ فلان . فقال رسول الله عَلِيْتُ : « أما إنه من أهل النار » فقال رجل من القوم : أنا صاحبه أبداً . قال : فخرج معه . كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه . قال : فجرح الرجل جرحاً شديداً ، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه (١٠) بين ثدييه ، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه ، فخرج (١١)

<sup>(</sup>١) ليس في ( ص ) ولا ( م ) جواب الشرط : ( يقتطع بها مال مسلم ... إلخ ) . وما أثبتناه من د . وفي : « إكال الإكال » للأبي : « ولم يأت في الحديث للشرط جواب ، فيحتل أنه معطوف على الشرط قبله ، أي : ومن حلف على يمين صبر لم يزده الله إلا قلمة . ويحتل أن الجواب محذوف ، أي : لقي الله وهو عليه غضبان ، لقوله في الآخر : « من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » اهـ . ( ١ / ٢٠٠) .

وكأن النسخة ( د ) قد أَدْخلَ فيها حديثان في حديث .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( رواية ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ١٠٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) م : ( خرجت به ) .

<sup>(</sup>٥) (كنانته ) : جعبة السهام .

<sup>(</sup>٦) ( فنكأها ) : خرقها وفتحها .

<sup>(</sup>٧) ( لم يرقأ الدم ) : لم ينقطع .

<sup>(</sup>٨) م: (١٠/١٠) الموضع السابق. وقد روى جزءاً منه في القدر.

<sup>(</sup>٩) (ولا فاذة ): ليست في متن مسلم بتحقيق : فؤاد عبد الباقي ، وهي موجودة في متن مسلم بشرح الأبي - إكال الإكال (١/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>١٠) ( ذبابه ) : ذباب السيف هو طرفه الأسفل ، وأما طرفه الأعلى فمقبضه .

<sup>(</sup>١١)هـ : ( نرجع ) ٠

الرجل إلى رسول الله عليه فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: « وما ذاك؟ » قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار ، فأعظم الناس ذلك ، فقلت : أنا لكم به . فخرجت في طلبه حتى / جرح جرحاً شديداً ، فاستعجل الموت ، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين تدييه ، ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فقال رسول الله عليه عند ذلك : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة \_ فيا يبدو للناس \_ وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار ـ فيما يبدو للناس ـ وهو من أهل الجنة » .

وفي رواية (١) : فأخبر النبي / صَلِيلَةٍ بذلك (٢) فقال : « الله أكبر ! أشهد أني عبد الله ورسوله » ثم أمر بلالاً فنادى في الناس : « إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ».

٨١ ـ وعن عمر بن الخطاب (٢) ؛ قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي عَلِيْتُهِ ، فقالوا : فلان شهيد ، فلان شهيد (١٤) . حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد . فقال رسول الله عَلِيَّةُ : « كلا ، إني رأيته في النار ، في بردة غَلَّها أو عباءة » ثم قال رسول الله صَلِيلَةِ : « يا ابن الخطاب ! اذهب فناد في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » قال : فخرجت فناديت : « ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » .

#### (٣٧) باب قتل الإنسان نفسه ليس بكفر

٨٢ - عن جابر (°) ؛ أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي عَلَيْتُم فقال : « يـا رسول الله ! هل لك في حصن حصين (٦) ومنعة (٧) ؟ \_ قال : حصن كان لدوس في الجاهلية \_

۱٤ ب / ص

۱۱ ب / هـ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٠٥ - ١٠٦ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) ( بذلك ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ١٠٧ ـ ١٠٨ ) ( ٤٨ ) باب غلظ تحريم الغلول ، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .

<sup>(</sup>٤) ( فلان شهيد ) الثانية : ليست في ه. .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ١٠٨ - ١٠٩ ) ( ١ ) كتاب الإيان ( ٤٩ ) باب الدليل على أن من قتل نفسه لا يكفر .

<sup>(</sup>٦) ( حصن حصين ) : يعني أرض دَوْس .

<sup>(</sup>٧) ( منعة ) : هي العزة والامتناع . وقيل : منعة جع مانع ، كظلمة وظالم ، أي جماعة يمنعوك بمن يقصدك عِکروه ب

فأبي ذلك النبي عَلِيلَةٍ ، للذي ذخر الله للأنصار . فلما هاجر النبي عَلِيلَةٍ إلى المدينة ، هاجر اليه الطفيل بن عمرو ، وهاجر معه رجال من قومه ، فاجتووا المدينة (۱) . فرض رجل (۲) ، فجزع ، فأخذ مَشَاقِصَ (۲) له ، فقطع بها براجمه (۱) ، فشخبت يداه (۵) حتى مات . فرآه الطفيل بن عمرو في منامه ، فرآه وهيئته حسنة ، ورآه مغطياً يديه (۱) ، فقال له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى نبيه عَلِيلَةٍ . فقال : ما لي أراك مغطياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت . فقصها الطفيل على رسول الله عَلَيْتُهُ : « اللهم ! وليديه فاغفر » . /

۱۵ أ / ص

\* \* \*

#### (٣٨) باب ما يخاف من سرعة سلب الإيمان

٨٣ ـ عن أبي هريرة (٧) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « إن الله يبعث ريحاً من البين ، ألين من الحرير ، فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة ـ وفي رواية : ذرة من إيمان الا قبضته » .

٨٤ وعن أبي هريرة (^) أيضاً (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم . يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي (١٠) مؤمناً ويصبح كافراً . يبيع دينه بعرض من الدنيا »(١١) .

<sup>(</sup>١) ( فاجتووا المدينة ) : معناه كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم .

<sup>(</sup>٢) ( رجل ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٣) ( مشاقص ) : جمع مِشْقَص . وهو سهم فيه نصل عريض ، وقيل : سهم طويل .

<sup>(</sup>٤) ( براجمه ) : البراجم مفاصل الأصابع ، واحدتها برجمة .

<sup>(</sup>٥) ( فشخبت يداه ) : أي سال دمها ، وقيل : سال بقوة .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( يده ) ٠

 <sup>(</sup>٧) م: (١ / ١٠٩) (١) كتاب الإيمان (٥٠) باب الربيح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان .

<sup>(</sup>٨) هـ: (وعه).

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ١١٠ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥١ ) باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ( رقم : ١٨٦ /

<sup>(</sup>١٠) د ، م : ( أو يسي ) .

<sup>(</sup>١١) في الحديث : الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة ، قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكة ، كتراكم ظلام الليل المظلم ، لا المقمر .

### (٣٩) باب الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر

١٢ أ / هـ وفي رواية : « من أساء / في الإسلام أُخِذَ بالأول والآخر » .

٨٦ ـ وعن ابن (٢) شُمَاسَةَ المَهْدِيِّ (٤) ؛ قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو في سِيَاقَةِ الموت (٥) ، فبكى طويلاً ، وحول وجهه إلى الجدار ، فجعل (٢) ابنه يقول : يا أبتاه ! أما بَشَّرَكَ رسول الله عَلِيَّةِ بكذا ؟ قال : فأقبل بوجهه أما بَشَّرَكَ رسول الله عَلِيَّةِ بكذا ؟ قال : فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله . إني كنت (٨) على أطباق ثلاثة (٩) . لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله عَلَيِّةٍ مني ، ولا أحب إليَّ من أن أكون (١٠) قد استكنت منه فقتلته ، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار . فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي عَلِيَّةٍ فقلت : أبسط يمينك فلأبايعك ، فبسط يمينه . قال : « قال : « ما لك يا عمرو ؟ » قال (٢١) : قلت : أردت أن أشترط . قال : « تشترط ماذا ؟ (٢١) » قلت (١٤) : أن يُغْفَرَ لي . قال : « أما

<sup>(</sup>١) م : (١ / ١١١ ) (١) كتاب الإيمان (٥٣ ) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية .

<sup>(</sup>٢) ( أما ) : ليست في د .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( أبي ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ١١٢ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥٤ ) باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .

<sup>(</sup>٥) ( في سياقة الموت ) : أي حال حضور الموت .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( فجعل يبكي ) .

<sup>(</sup>٧) هـ: ( بعد ) .

<sup>(</sup>٨) م: (قد كنت).

<sup>(</sup>٩) (أطباق ثلاثة ): أي أحوال ثلاثة .

<sup>(</sup>١٠) ص: ( من أكون ) ، م : ( أن أكون ) ، وما أثبتناه من د ، هـ .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١٢) (قال): ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٢) م : ( باذا ؟ ) .

<sup>(</sup>١٤) هـ : (قال ) .

علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله (١) ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟ وأن الحج ﴿ يهدم ما كان قبله ؟ » وما / كان أحـد أحب إليَّ من رسول الله عَلِيُّكُم ، ولا أجل في عيني ١٥ ب / ص منه ، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً لـه ، ولو سئلت أن أصفه مـا أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنـة . ثم وُلِّينا أشياء ما أدري ما حالي فيها . فإذا أنا مِتُّ ، فلا تصحبني نائحة ولا نار ، وإذا (٢) دفنتوني فَشُنُّوا (٢) عَلَيَّ التراب شَنَاً ، ثم أقبوا حول (٤) قبري قدر ما يُنْحر (٥) جزور (١) ، ويقسم لحمها ، حتى أستأنس بكم ، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي ·

> من أهل الشرك (^) قتلوا فأكثروا ، وَزَنَوْا
>  من أهل الشرك (^) قتلوا فأكثروا ، وَزَنَوْا فأكثروا ، وأتوا (١) محمداً عِلِيلَةٍ ، فقالوا (١٠) : إن الـذي تقول وتـدعو إليـه (١١) لحسن ، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة! فنزلت (١٢) : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا ٓ آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلُقَ أَقَاماً ﴾ (١٣) ، ونـزل: ﴿ يَـا عِبَـادِي (١٤) الَّـذِينَ أَسْرَفُـوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُـوا مِنْ رَحْمَـةِ الله ... ﴾ الآية (١٥) .

> ٨٨ ـ وعن حكيم بن حزام (١٦)؛ أنه قال لرسول الله عَلَيْتُهُ: أَيُّ رسول الله ! (١٧) أرأيت أموراً كنتُ أتحنث (١٨) بها في الجاهلية ، من صدقة أو عتاقة ، أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال رسول الله عَلِيَّةِ : « أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير » .

وفي رواية : أنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة ، وحمل على مائة بعير (١٩٠) ، ثم أعتق في

<sup>(</sup>٢) هـ ، م : ( فإذا ) . (١) (يهدم ما قبله ) : أي يسقطه ويمحو أثره . (٤) هـ : (على ) . (٣) ( الشن ) : الصَّبُّ .

ري ( جزور ) : الجزور هي الناقة . (٥) هـ ، م : ( تنحر ) .

<sup>(</sup>٨) هـ: (أناساً من الشرك). (٧) م: ( ١ / ١١٣ ) الموضع السابق . (١٠) ( فقالوا ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ثم أتوا ) ، هـ : ( فأتوا ) .

<sup>(</sup>۱۲) م : ( فنزل ) . (١١) (إليه): ليست في هـ.

<sup>(</sup>١٤) ص : ( يا عبادِ ) . (١٣) الفرقان : ٦٨ .

<sup>(</sup>١٥) الزمر : ٥٣ . وقد ذكر زيادة م عن النسخ الأخرى قوله تعالى : ﴿ ... لا تقنطوا من رحمة الله ... ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) م : ( ١ / ١١٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥٥ ) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده .

<sup>(</sup>١٨) ( أتحنث ) : أتعبد . (١٧) ( أي رسول الله ) : ليست في م .

<sup>(</sup>١٩) ( حمل على مائة بعير ) : معناه تصدق بها .

الإسلام مائة رقبة ، وحمل على مائة بعير ، ثم أتى النبي ﷺ ... فذكر (١) نحوه .

\* \* \*

#### (٤٠) باب ظلم دون ظلم

• ٨٩ - عن عبد الله (٢) ، قال : لما نزلت : ﴿ الله عَلَيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (٦) شق ذلك على أصحاب رسول الله عَلِيْتَ / ، وقالوا : أيّنا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله عَلِيْتَ : « ليس هو كا تظنون ، إغا هو كا قال لقان لابنه : ﴿ يَا بُنَيّ لا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشَّرِكُ لَظَلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤) .

\* \* \*

# ( ٤١ ) باب في قوله عز وجل : ﴿ للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ إلى آخر السورة

<sup>(</sup>١) هـ : ( وذكر ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١١٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥٦ ) باب صدق الإيمان وإخلاصه .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) لقمان : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ١١٥) (١) كتاب الإيمان (٧٥) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق .

<sup>(</sup>٦) م : ( نزلت ) .

<sup>(</sup>A) البقرة : ٢٨٤ . وعنـد مسلم الآيـة بتمامها ، وتنتها : ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَـذُّبُ مَنْ يَشَاءُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) م : ( أنزلت ) .

<sup>(</sup>٩) ص : (أتريدوا). وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>١٠) هـ: (الكتاب).

تولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير» (١). فلما اقترأها القوم، وذلت (١) بها ألسنتهم، أنزل (١) الله في إثرها: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِغنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ المصيرُ ﴾ (١). فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ (١): ﴿ لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الله ـ عز وجل ـ (١): ﴿ لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الله ـ عَز وجل ـ (١) : ﴿ لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الله ـ عَز وجل ـ (١) : ﴿ لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الله عَنْ وَعَلَيْهَا مَا عَمْنَا أَنْ وَالْ عَمْ » ﴿ رَبِّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِمْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلنَا ﴾ «قال : نعم » ﴿ رَبِّنَا وَلا تَحَمَّلْنَا مَا عَمْ اللهُ مِنْ اللهُ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفُرُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ «قال : نعم » ﴿ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمُ الكَافِرِينَ ﴾ (١) «قال : نعم » .

٩١ ـ وعنه (٧) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به » .

#### \* \* \*

#### (٤٢) باب ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة

٩٢ - عن أبي هريرة (^) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « قال الله تعالى (١) : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ، فإذا عملها فأنا أكتبها له (١٠) بعشر أمثالها . وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها ، فإذا عملها فأنا أكتبها له عملها » .

<sup>(</sup>١) زاد / م / هنا ذكر قوله تعالى : ﴿ قالوا : سمعنا وأطعنا غفر نك ربنا وإليك المصير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هـ ، م : ( ذلت ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( فأنزل ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ( عز وجل ) : من م .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١١٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥٨ ) باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ١١٧ ـ ١١٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥٩ ) باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب .

<sup>(</sup>٩) م : ( عز وجل ) .

<sup>(</sup>١٠) (له): ليست في ص، م. وقد أثبتناها من د، ه.

١٦ ب / ص عد وقال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ وَ وَ الله وَ الله وَ وَ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

وفي رواية : « إذا هَمَّ » مكان « إذا تحدث » .

\* \* \*

### (٤٣) باب استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان والأمر بالاستعاذة عند وقوعها

٩٥ \_ عن أبي هريرة (^) ؛ قال : جاء ناس من أصحاب النبي عَلِيْتُ إلى النبي الله النبي عَلِيْتُ إلى النبي الله (١٠ ) ، فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال : « وقد / وجدتموه ؟ » قالوا : نعم . قال : « ذلك (١٠) صريح الإيمان » .

٩٦ ـ وعن عبد الله (١١)؛ قال: سئل النبي عَلَيْتُ عن الوسوسة ، فقال (١٢): « تلك محصن الإيمان » .

٩٧ ـ وعن أبي هريرة (١٢٠)؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول (١٤) : من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول له : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك

(٢) ( رب ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١١٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) اللوحة الثامنة مفقودة من النسخة د . (٤) ( من جرَّاي ) : من أجلي ٠

<sup>(</sup>٥) م: ( ١ / ١١٨ ) الموضع السابق . (٦) هـ : ( تكتب له ) .

<sup>(</sup>٧) عبارة (عز وجل): ليست في ه.

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ١١٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٦٠ ) باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها .

<sup>(</sup>٩) ( إلى النبي عَلِيْتُم ) : ليست في م . (١٠) م : ( ذاك ) .

<sup>(</sup>١١) م: الموضع السابق . (١٢) م: (قال ) .

<sup>(</sup>١٣) م :: ( ١ / ١٢٠ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٤)هـ : ( فيقول له ) .

فليستعذ بالله ولينته » .

وفي رواية : « فليقل آمنت بالله » .

\* \* \*

#### (٤٤) باب إثم من اقتطع حق امرىء بيينه

٩٨ - عن أبي أمامة (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « من اقتطع حق امرىء مسلم بيينه ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة » فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً ؟ يا رسول الله ! قال : « وإن كان قضيباً من أراك » (٢) .

99 - وعن علقمة بن وائل ، عن أبيه (٢) ؛ قال : جاء رجل من حَضْرَ مَوْتَ ، ورجل من كِنْدَة ، إلى النبي عَلِيلَةٍ ؛ فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن هذا قد غلبني على أرض لي (٤) كانت لأبي . قال (٥) الكندي : هي أرض (٢) في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق . فقال النبي عَلِيلَةٍ (٧) للحضرمي : « ألك بينة ؟ » قال : لا . قال : « فلك (٨) عينه » قال (١) : يا رسول الله ! إن الرجل فاجرّ ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء . فقال (١٠): « ليس لك منه إلا ذلك » فانطلق ليحلف . فقال رسول الله علينة على مَالِه ليأكله ظلماً ، لَيَلْقَيَنَ الله وهو عنه معرض » .

١٠٠ ـ ومن حديث عبد الله بن مسعود (١١) ؛ فقال رسول الله عليه : « من حلف

<sup>(</sup>١) م : (١/ ١٢٢) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيين فاجرة بالنار .

<sup>(</sup>٢) ( وإن قضيباً من أراك ) : أي عوداً من شجر الأراك ، الذي يستخذم في التسوك .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٢٢ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) ( لي ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٦) م : (أرضي ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( رسول الله ﷺ ) .

<sup>(</sup>٨) كذا هـ ، م . وأما ص : ( ولك ) .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ١٢٢ \_ ١٢٣ ) الموضع السابق.

۱۷ أ / ص

على يمين صَبْرِ (١) يقتطع بها مال امرىء مسلم / ، هو (٢) فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان » فنزلت : ﴿ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ... ﴾ إلى آخر الآنة (٢).

وفي أخرى ؛ فقال : « شاهداك أو عينه » (٤) .

وفي أخرى : أن الكندي هو امرىء القيس بن عَابِسٍ وخصه ربيعة بن عبدان . ويقال ابن عبدان (٥) .

#### \* \* \*

#### (٤٥) باب مَنْ قُتِل دون ماله فهو شهيد

الله ؛ أرأيت إن جاء رجل إلى رسول الله مَلِيَّةِ ، فقال : يا رسول الله مَلِيَّةِ ، فقال : يا رسول الله عليه الله ؛ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : « فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : « فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : « فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قَتَلْتُهُ ؟ قال : « هو في النار » .

۱۰۲ - وعن عبد الله بن عمرو (٧) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد » .

\* \* \*

<sup>(() (</sup> يمين صبر ) : هي التي يحبس الحالف نفسه عليها ، وتسمى هذه باليمين الغموس .

<sup>(</sup>٢) هـ: (وهو).

<sup>(</sup>٢) قوله : ( فنزلت .... إلى آخر الآية ) : ليس في هـ . وهي في آل عران : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) (شاهداك أو يمينه ): معناه : لك ما يشهد به شاهداك ، أو يمينه .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( ويقال : عبيدان ) .

 <sup>(</sup>٦) م: (١/ ١٢٤) (١) كتاب الإيمان (٦٢) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حتى كان القـاصـد
 جهدر الدم في حقه ، وإن قتل كان في النار ، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٢٥ ) الموضع السابق وقد سقط هذا الحديث بكامله من النسخة هـ .

# (٤٦) باب من استُرْعِيَ رعية فلم يجتهد لهم (١) ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة ومن نَمَّ الحديث لم يدخل الجنة

١٠٣ عن معقل بن يسار (٢) ؛ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما من عبـد يسترعيه الله رعية ، يوت يوم يوت وهو / غَاشٌ لرعيته ، إلا حَرَّمَ الله عليه الجنة » .

وفي رواية : « ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم لا يجتهد  $(^{7})$  لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة  $(^{3})$  .

الأمير . عن همام (٥) بن الحارث (٦) ؛ قال : كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير . قال : فجاء حتى جلس إلينا ، فقال حذيفة : سمعت رسول الله عَلِيْتُم يقول : « لا يدخل الجنة قَتَّاتً » . وفي رواية : « نَمَّامٌ » (٧) .

#### \* \* \*

### (٤٧) باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها

الله على حديثة (^) ؛ قال : حدثنا رسول الله على حديثين ، قد رأيت أحدها ، وأنا أنتظر الآخر . حدثنا (١) : « أن الأمانة (١٠) نزلت في جذر قلوب الرجال (١١)، ثم

<sup>(</sup>١) ( لهم ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٢٥ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٦٣ ) باب استحقاق الوالي ، الغاش لرعيته ، النـــارَ . ورواه مسلم أيضـــاً في المغازي .

<sup>(</sup>٣) هـ: ( يجتهد ) .

<sup>(</sup>٤) هـ: ( الجنة معهم ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( هشام ) .

<sup>(</sup>٦) م : (١/١١) (١) كتاب الإيمان (٤٥) باب بيان غلظ تحريم النيمة .

<sup>(</sup>٧) ( القتات ، والنام ) : بمعنى واحد ، وهو الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم .

<sup>(</sup>A) م : ( ١ / ١٢٦ ) ( ١ ) كتـاب الإيمـان ( ٦٤ ) بـاب رفع الأمـانـة والإيمـان من بعض القلـوب ، وعرض الفتن على القلوب .

<sup>(</sup>٩) ( حدثنا ) : سقطت من هـ .

<sup>(</sup>١٠) (الأمانة ): الظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده ، والعهد الذي أخذه عليهم . وقـد قيل : إن الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ .. ﴾ الآيـة ، وهي عين الإيمان . فإذا استكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف ، واغتنم ما يرد عليه منها ، وجَدّ في إقامتها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١١) ( جذر قلوب الرجال ) : الجذر هو الأصل من كل شيء ، ونزول الأمانة في أصل القلوب كناية عن خلق الله

نزل القرآن ، فعلموا من القرآن وعلموا من السنَّة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها (١) مثل الوكت (٢) . ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل المَجْل (٢) ، كجمر دحرجته على رجلك ، فَنَفط (1) فتراه مُنْتَبراً (٥) وليس فيه شيء (ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله ) فيصبح الناس يتبايعون ، لا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال : إن في بني فلان رجلاً أميناً . حتى يقال للرجل : ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقله ! وما في قلبه مثقال حبة ۱۷ ب / ص من / خردل من إيان » (٦) .

ولقد أتى عَلَىَّ زمان وما أبالي أيكم بايعت . لئن كان مسلماً لَيُردُّنَّهُ عَلَىَّ دينُهُ ، ولئن كان نصرانيّاً أو يهوديّاً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ ساعيه . وأما (٧) اليوم فما كنت لأبايع (١) منكم إلا فلاناً وفلاناً (١).

<sup>=</sup> تعالى في تلك القلوب قابلية التزام حفظها والقيام بها ، فلما نزل القرآن والسنة عمل بمقتضاها من خلقت تلك القابلية فيه .

<sup>(</sup>١) ( أثرها ) : لبست في ني

<sup>(</sup>٢) ( الوكت ) : الأثر اليسير ، وقيل : سواد يسير .

<sup>(</sup>٣) ( مثل المَجْل ) : ليست في هـ . ( والمَجْل ) : بفتح الجيم وإسكانها ، هو التنفط الـذي يصير في اليـد من العمـل بفأس أو نحوها ، ويصير كالقبة فيه ماء قليل .

<sup>(</sup>٤) ( نَفِطَ ) : النفيط هو صيرورة الماء بين الجلد واللحم .

<sup>(</sup>٥) ( منتبراً ) : مرتفعاً ، ومنه سُمَّى المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه .

<sup>(</sup>٦) ومعنى الحديث : أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئًا ، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت ، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله ، فإذا زال شيء آخر صار كالمَجْل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة ، وهذه الظلمة فوق التي قبلها . ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه ، واعتقاب الظلمة إياه ، بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجر ويبقى التنفط وهو انتفاخ الجلد وارتفاعه .

<sup>(</sup>٧) هـ: (فأما).

<sup>(</sup>٨) هـ: (أبايع).

<sup>(</sup>٩) معنى المبابعة هنا البيع والشراء المعروفان. ومراده : أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع ، وأن في الناس وفاء بالعهود ، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق لي غير باحث عن حاله ، وثوقاً بالنباس وأمانتهم ، فإنه إن كان مسلماً فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة ، وإن كان كافراً فساعيـه ، وهو الولي عليـه ، كان يقوم أيضاً بالأمانة في ولايته ، فيستخرج حقى منه وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة ، فما بقى لي وثوق بمن أبايعه ، ولا بالساعي في أدائهما الأمانة ، فما أبايع إلا فلاناً وفلاناً ، يعني أفراداً من الناس ، يعرفهم ويثق بهم .

١٠٦ ـ وعنه (١) ؛ قال : كنا عند عمر . فقال : أيكم سمع رسول الله عليه عليه يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه (٢) . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره (٢) ؟ قالوا : أجل . قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي (٤) عَلِيْكُ يذكر الفتن (٥) التي تموج موج البحر (١) ؟ قال حذيفة : فَأَسْكَتَ (٧) القَوْمَ . فقلت : أنا . قال : أنت ، للهِ أَبُوكَ (٨) ! قال حـذيفة : سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول : « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً . فأي قلب أشربها (٩) نكت فيه نكتة (١٠٠) سوداء ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء . حتى تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفاء (١١١)، فلا تضره فتنة مادامت الساوات والأرض. والآخر أسود مُرْبَادًا ، كَالْكُور مُجَخِّياً (١٢) لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً . إلا ما أشربَ من هواه ».

قال حذيفة : وَحَدَّثْتُهُ ؛ أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن يُكْسَر (١٣) . قال

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٢٨ ـ ١٢٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٦٥ ) باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً ، وأنه يأرز بين المسجدين . (٢) هـ: (سمعنا).

<sup>(</sup>٢) ( فتنة الرجل في أهله وجباره ) : الفتنة في كلام العرب الابتـلاء والامتحـان والاختبـار ، ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء ، يقال : فُتِنَ الرجل ، أي : تحول من حال حسنة إلى سيئة . وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم ، وشحه عليهم ، وشغله بهم عن كثير من الخير ، كما قـال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتَنَةً ﴾ . أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم ، وتأديبهم وتعليهم ، فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته . وكذلك فتنة الرجل في جاره من هـذا . فهـذه كلهـا فتن تقتضي المحـاسبــة ، ومنهــا ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات ، كما قال تعالى : ﴿ إِنِّ الْحَسَنَاتِ يَنْهِبُنَ السَّيْنَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>٥) ( الفتن ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١) ( تموج موج البحر ) : تضطرب وتدفع بعضها البعض ، لشدة عظمها وكثرة شيوعها .

<sup>(</sup>٧) ( أَسْكَتَ ) : بمعنى سَكَتَ ، وقيل : أَطْرَقَ .

<sup>(</sup>٨) ( لله أبوك ) : كلمة مدح وثناء .

<sup>(</sup>٩) ( فأي قلب أشربها ) : أي دخلت فيه دخولاً تاماً وألزمها ، وحلت منه محل الشراب .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( نكث فيه نكثة ) ، في المرتين .

<sup>(</sup>١١) ( مثل الصفا ) : قيل : لا لبياضه ، وإنما لشدته على عقد الإيمان وسلامتـه من الخلل ، وأن الفتن لم تلصق بـه ولم تؤثر فيه ، كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء .

<sup>(</sup>١٢) تفسر في نهاية الرواية .

<sup>(</sup>۱۳) هـ : ( ينكسر ) .

عمر: أُكَسْراً ، لا أَبَالَكَ (١)! فلو أنه فُتِحَ لعله كان يعتاد (١). قلت (٢): لا بل يكسر. وَحَدَّثْتُهُ! أن ذلك الباب رجل يقتل أو يوت ، حَدِيثاً ليس بالأغاليط ١١٠.

قال أبو خالد : فقلت لسعد (°) : يا أبا مالك (۱) ! ما أسود مَرْبَادَاً ؟ قال : شدة البياض في / سواد . قال ، قلت : فما الكوز مُجَخِّياً ؟ قال : منكوساً .

\* \* \*

#### (٤٨) باب كيف بدأ الإسلام وكيف يعود

الله عَلَيْكَ : « بدأ الإسلامُ غريباً وسيعود كا بدأ الإسلامُ غريباً وسيعود كا بدأ (^) . فطوبي للغرباء » .

۱۰۸ - وعن ابن عمر (۱) ؛ عن النبي ﴿ إِلَيْهِ قال : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود (۱۰) كا بدأ . وهو يأرز (۱۱) بين المسجدين كا تأرز الحية في جحرها » .

ومن حــديث أبي هريرة (١٢) : « إن الإســلام (١٢)ليـــأرز إلى المــدينــة ... » بنحوه .

<sup>(</sup>١) ( لا أباً لك ) : كلمة تقولها العرب للحث على الشيء ، فالذي بحـزبه أمر ولـه أبّ يفزع إليـه ليعينـه ، وأمـا المنفرد فيتأهب تأهب من لا أب له يعينه ، ويجتهد للشيء ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ص ، هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>٤) والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر ـ رضي الله عنه ـ ، وهو الباب . فمادام حَيَاً لا تدخل الفتن ، فإذا مات دخلت ، وكذا كان . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( لسعيد ) .

<sup>(</sup>١) هـ : ( يا مالك ) .

<sup>(</sup>٧) م: (١/ ٣٠) (١) كتاب الإيان (٦٥) باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ، وأنه يأرز بين المسجدين .

<sup>(</sup>٨) كذا ص ، د . وفي هـ : ( وسيعود غريباً كما بدأ ) . وفي م : ( وسيعود كما بدأ غريباً ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ١٣١ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٠)م : ( وسيعود غريباً ) .

<sup>(</sup>۱۱)( يأرز ) : ينضم ويجتمع .

<sup>(</sup>١٢)م: الموضع السابق.

<sup>(</sup>١٣) هـ ، م: (الإيمان).

١٨ أ / ص ١٠٩ - وعن أنس (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقوم الساعة حتى / لا يقال في الأرض : الله ، الله » .

وفي أخرى : « لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله ، الله » .

راد. وعن حذيفة (١) ؛ قال : كنا مع رسول الله عَلَيْ فقال (١) : « أَحْصُوا لِي كُمْ يَلْفِظُ بالإسلام » (٤) قال ، فقلنا : يا رسول الله ! أتخاف علينا ونحن ما بين الستائة إلى السبعائة ؟ قال : « إنكم لا تدرون ، لعلكم أن (٥) تبتلوا » قال : فابتلينا ، حتى جعل الرجل منا لا يصلى إلا سرّاً .

#### \* \* \*

#### (٤٩) باب إعطاء من يخاف على إيمانه

الله عَلَيْهِ قَسْماً . فقلت : يا رسول الله عَلَيْهِ قَسْماً . فقلت : يا رسول الله عَلَيْهِ قَسْماً . فقلت : يا رسول الله ! أعط فلاناً فإنه مؤمن . فقال النبي عَلِيْهِ « أو مسلم » ، أقولها ثلاثاً ، فيردها (٧) عَلَيَّ ثلاثاً : « أو مسلم » ثم قال : « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلَيَّ منه ، مخافة أن يَكَبَّهُ الله في النار » .

وفي رواية ؛ قال (<sup>٨)</sup> : « مالك عن <sup>(١)</sup> فلان ؟ فوالله إني لأَرَاهُ مؤمناً » .

وفي أخرى ؛ قــال : فضرب رســول الله ﷺ بيــده بين عنقي وكتفي . ثم قـــال : « أُقتالاً ؟ أي سعد ! إني لأعطى الرجل ... » وذكر نحوه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٣١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٦٦ ) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٢١ ) ( ١ ) كتاب الإيان ( ٦٧ ) باب الاستسرار بالإيان للخائف .

<sup>(</sup>٣) هـ : (قال).

<sup>(</sup>٤) هـ ، م : ( الإسلام ) بدون الباء . ومعناه : كم عدد من يتلفظ بالإسلام .

<sup>(</sup>٥) (أن): ليست في هد.

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٣٢ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٦٨ ) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه ، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع . ورواه أيضاً في الزكاة .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( ويردها ) ، م : ( ويرددها ) .

<sup>(</sup>٨) أي : سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٩) هـ: (على ).

### (٥٠) باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي إليا وشدة عذابه إذا لم يؤمن

١١٢ - عن أبي هريرة (١) ؛ عن رسول الله (٢) عليه ؛ قال : « والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو (٢) نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أهل (٤) النار » .

١١٣ ـ وعن أبي موسى الأشعري (°) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « ثلاثة يُؤْتَوْنَ أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي عَلِيْ فآمن به واتبعه وصدقه ، فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله ـ عز وجل ـ (٦) وحق سيده ، فله أجران . ورجل كانت لـه أمة فَغَذَاهـا فأحسن غذاءهـا ، ثم أدبهـا فأحسن أدبهــا ، ثم أعتقهــا وتزوجها ، فله أجران » .

ثم قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الحـديث بغير شيء ، فقـد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة .

## (٥١) باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم وما ينزل به /

۱۸ ب / ص

١٤ ب / هـ

١١٤ ـ عن / أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله عِلَيْنَةِ : « والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً (^) . فليكسرن الصليب ، وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية ، ولتتركن

<sup>(</sup>١) م : (١/ ١٣٤ ) (١) كتاب الإيمان (٧٠ ) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد برَاللَّم إلى جميع الناس ونسخ الملل علته .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( النبي ) .

<sup>(</sup>٢) هـ، م: (ولا).

<sup>(</sup>٤) هـ ، م : (أصحاب).

<sup>(</sup>٥) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) ( عز وجل ) : ليست في هـ . وفي م : ( تعالى ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٣٥ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧١ ) باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد عَلِيْقٍ .

<sup>(</sup>٨) هد: (عدلاً).

القلاص (۱) ، فلا يسعى عليها ، ولتذهبن (۲) الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد » .

۱۱۵ ـ وعنه (۲) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « كيف أنتم إذا نـزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟ ـ وفي رواية : « فأمّكُمُ مِنْكُمُ » ـ قال ابن أبي ذئب (٤) : تدري ما أمّكُمُ مِنْكُمُ ؟ قال : فأمكم بكتاب ربكم ـ عز وجل ـ وسنّة نبيكم ﷺ .

117 - وعن جابر بن عبد الله (٥) ؛ قال : سمعت النبي عَلِيلَةٍ يقول : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال : فينزل عيسى بن مريم عَلِيلَةٍ فيقول أميرهم : تعال صَلِّ لنا . فيقول : لا (١) . إن بعضكم على بعض أمراء ، تَكْرِمَةَ اللهِ هذه الأمة » .

۱۱۷ ـ وعن أبي هريرة (٢) ؛ عن النبي ﷺ قال : « والـذي نفس محمــد (^) بيـــده ! لَيُهلُنَّ ابن مريم بفَحِّ الرَّوْحَاء (١) ، حاجًا أو معتراً أو لَيَثْنِيَنَّهُمَا (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ( ولتتركن القلاص ) : القلاص جمع قُلُوص ، وهي من الإبل كالفتاة من النساء ، والحدث من الرجال . ومعناه : أنه يزهد فيها ، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال . وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( وليذهبن ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٣٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ: ( ذؤيب ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ١٣٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( فيقول لنا ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٩١٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٣٤ ) باب إهلال النبي ﷺ وهديه .

<sup>(</sup>۸) هـ : ( نفسي ) . وكلاهما عند مسلم .

<sup>(</sup>٩) ( فج الروحاء ) : موضع بين مكة والمدينة . قيل : إنه كان طريق رسول الله ﷺ إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع .

<sup>...</sup> (١٠) (ليثنينها ) : معناه يقرن بينها .وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من الساء ، في آخر الزمان .

#### (٥٢) باب في قوله تعالى:

## ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيَانُهَا ... ﴾ الآية (١)

١١٨ - عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْلَةِ : « ثـلاث إذا خرجن ، لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، ودابة الأرض » .

### (٥٣) باب كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله مِرْ وإنهاؤه (٢)

١١٩ - عن عائشة زوج النبي عَلَيْتُم (٤) ؛ أنها قالت : « أول ما بدىء به رسول الله عَلَيْكُ مِن الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء ، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه . وهو التعبد . الليالي ذوات (°) العدد . قبل أن يرجع إلى أهله ، ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خــديجــة فيتزود لمثلها - حتى فَجئَهُ الحق (٦) وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : « ما أنا بقارىء » (٧) قال : « فأخذني فغطني (٨) حتى بلغ منى الجهد (٨) ، ثم أرسلني » ، فقال : اقرأ . فقلت (١): « ما أنا بقارىء » قال : « فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ١٩ أ/ص ثم أرسلني » ، فقال : اقرأ ـ فقلت : « ما أنا بقارىء » قال (١٠٠) : « فأخذني / فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني » ، فقال : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ \* عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٣٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٢ ) باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( وإنتهاؤه ) .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ١٣٩) (١) كتاب الإيمان (٧٣ ) باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) م : (أولات) .

<sup>(</sup>٦) ( فجئه الحق ) : جاءه الوحى بغتة .

<sup>(</sup>٧) ( ما أنا بقارىء ) : لا أحسن القراءة .

<sup>(</sup>٨) ( فغطني حتى بلغ مني الجهد ) : أي ضمني وعصرني حتى بلغت مني المشقة والجهد مبلغاً عظيماً .

<sup>(</sup>٩) م : (قال : قلت ) .

<sup>(</sup>١٠)( قال ) : ليست في م .

يَعْلَمْ ﴾ (١) . فرجع بها رسول الله ﷺ ترجف بوادره (٢) حتى دخل على خديجة فقال : « زَمَّلُونِي ، زَمِّلُونِي » (٢) فَزَمَّلُوهُ حتى ذهب عنه الرَّوْعُ (٤) . ثم قال لخديجة : « أي خديجة ! ما لي » وأخبرها الخبر . فقال (٥) : « لقد خشيت على نفسي » فقالت (٦) له خديجة (٧) : كلا (٨) ، أَبْشِرْ ، فوالله ! لا يُخْزِيكَ / الله أبداً . والله ! إنك لتصل ه۱ أ/هـ الرحم ، وتصدق الحديث ، وتَحْمَلُ الكَلُّ (١) ، وتَكْسِبُ المعدوم (١٠) ، وتقري الضيف (١١) ، وتعين على نوائب الحق (١٢) . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى . وهو (١٢) ابن ع خديجة ، أخى أبيها ، وكان امرأ تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي ، ويكتب من الإنجيل بـالعربيـة مـا شـاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة : أي ع ! اسمع(١٤) من ابن أخيك . قال (١٥٠) ورقة بن نوفل : يـا ابن أخي ! مـاذا ترى ؟ فـأخبره رسول الله عَلَيْكُم

<sup>(</sup>١) العلق : ( ١ - ٥ ) ٠

<sup>(</sup>٢) ( ترجف بـوادره ) : أي تضطرب وترعـد ، وهــو من شــدة الحركـة . والبــوادر جمع بــادرة وهي اللحمــة التي بين المنكب والعنق ، تضطرب عند فزع الإنسان .

<sup>(</sup>٣) ( زملوني ) : أي غطوني بالثياب ولفوني بها .

<sup>(</sup>٤) (الروع): الفزع ·

<sup>(</sup>٥) م: (قال) .

<sup>(</sup>٦) م: (قالت).

<sup>(</sup>٧) (خديجة): ليست في هـ ٠

<sup>(</sup>٨) (كلا): ليست في د ٠

<sup>(</sup>١) (تحمل الكَلُّ ) : الكَلُّ أصله الثقل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وهو كُلُّ على مولاه ﴾ ، ويدخل في حمل الكل : الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال ، وغير ذلك ، وهو من الكلال أي الإعياء .

<sup>(</sup>١٠) ( تَكُسِبُ المعدومَ ) : تَكُسِبُ الرجلَ مـالاً بمعنى أكسبتـه المـال . ومعنى ( تَكُسِبُ المعـدومَ ) بـالضم ، أي : تكسب غيرك المال المعدوم ، أي تعطيه إياه تبرعاً ، وقيل : معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق .

<sup>(</sup>١١) ( تقري الضيف ) : تقدم له الطعام ، وطعام الأضياف يُسمَّى قِرى .

<sup>(</sup>١٢) ( نوائب الحق ) : الحادثات ، سواء في الخير أو في الشر .

ومعنى كلام خديجة ـ رضي الله عنهـا ـ : إنـك لا يصيبـك مكروه لمـا جعل الله فيـك من مكارم الأخلاق وكرم الشائل .

<sup>(</sup>١٣) هـ : ( وكان ) .

<sup>(</sup>١٤) كذا في د ، هـ ، م . وأما ص : ( أي اسمع ) .

<sup>(</sup>١٥) ( قال ): مكررة في هـ .

خبر ما رأى (١) . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى . ياليتني فيها جَذَعاً (٢) . يا ليتني أكون حيّاً إذ (٦) يخرجك قومك . فقال (٤) رسول الله عَلَيْلًا : « أو مخرجي هم ؟ » قال ورقة : نعم . لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عُودي . وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً » (٥) .

وفي رواية ـ « فوالله لا يحزنك الله أبداً » .

رسول على رسول على مالك (٦) ؛ قال : إن الله تابع الوحي على رسول عَلَيْكُم قبل وفاته حتى تُوفِّيَ ، وأكثر ما كان الوحي يوم تُوفِّيَ رسول الله عَلِيْكُم .

#### (٥٤) باب في شق صدر النبي عَلِيلَم في صغره، واستخراج حظ الشيطان من قلبه

171 \_ عن أنس بن مالك (٧) ؛ أن رسول الله عَلِيْ أَتَاه جبريل ، وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه (٨) فصرعه ، فَشَقُ عن قلبه ، فاستخرج القلب ، فاستخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طَسْتِ من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمَه ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه \_ يعني : ظئره (١) \_ فقالوا : إن محداً قد قتل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون (١٠) . قال أنس : قد (١١) كنت أرى أثر الخيط في صدره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م: (رآه).

<sup>(</sup>٢) ( جَذَعاً ) : شاباً قويّاً .

<sup>(</sup>٢) م : (حين ) .

<sup>(</sup>٤) م : (قال ) .

<sup>(</sup>٥) (مؤزراً ): قوياً بالغاً .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٣١٢ ) ( ٥٤ ) كتاب التفسير

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٤٧ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٤ ) باب الإسراء برسول الله عَلِيْظٍ إلى السماوات وفرض الصلوات .

<sup>(&</sup>lt;sub>A)</sub> ( فأخذه ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) (ظئره): هي المرضعة ، ويقال أيضاً لزوج المرضعة : ظئر .

<sup>(</sup>١٠) ( منتقع اللون ): متغير اللون. والمنتقع ، والمتقع ، والمتبقع ، بمعنى واحد . وهو متغير اللون من حزن أو فـزع.

<sup>(</sup>١١) م : ( وقد ) .

١٥ ب / هـ

### (٥٥) باب في شق صدر النبي ﷺ ثانية ، وتطهير قلبه ، وحشوه حكمة وإيمانا عند الإسراء

١٣٢ ـ عن أبي ذر (١) ، أن رسول الله عَلِيْتُم قال : « فرج سقف بيتي وأنا بمكــة ، فنزل جبريل ، ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ، ثم جاء بطست (٢) من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً ، قال : (٢) / فأفرغها في صدري ، ثم أطبقه ، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى ١٩ ب / ص السماء ... »، وذكر الحديث.

> ١٢٣ - وعن مالك بن صعصعة (٤) ؛ قال : قال نبي الله عَلِيُّ : « بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان ، إذ سمعت قائلاً يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين . فأتيت فَانْطُلِقَ بي ، فأتيت بطست  $^{(0)}$  من ذهب ، فيها من  $^{(1)}$  ماء زمزم . فشرح صدري إلى كذا  $^{(1)}$  . (قال قتادة : فقلت للذي معي : ما يعني ؟ قال : إلى أسفل بطنه ) . فاستخرج قلبي ، فغسل بماء زمزم ، ثم أعيد مكانه ، ثم حشي إيماناً وحكمةً . ثم أتيت بدابة أُبْيَضَ ، يقــال / له (^) : البراق ... » وذكر الحديث .

### (٥٦) باب ما خَصَّ الله به محمداً نبينا عَلَيْ من كرامة الإسراء

١٣٤ ـ عن ثابت البُنَاني ، عن أنس بن مالك (١) ؛ أن رسول الله عَلِيْ قال : « أتيت بالبراق \_ وهو دابة أَبْيَضُ طويل ، فوق الحار ، ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ـ ، قال : فركبته حتى أتيت بيت المقدس . قال : فربطته بالحلقـة التي يربـط (١٠) بها (١١) الأنبياء . قال : ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ، ثم خرجت ، فجاءني جبريل ـ عليه السلام ـ بإناء من خمر وإناء من لبن ، فاخترت اللبن ، فقال جبريل :

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٤٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) ( قال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٥) ص : ( بطشت ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( إلى كذا وكذا ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ١٤٥ ـ ١٤٧ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١١)م: (به).

<sup>(</sup>٢) ص : ( بطشت) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ١٤٩ \_ ١٥٠ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) ( من ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>٨) هـ: لما .

<sup>(</sup>١٠) د ، هـ : (تربط) .

اخترت الفطرة (١) . قال : ثم عرج بنا إلى السماء ، فاستفتح جبريل . فقيل : من أنت ؟ قال (٢) جبريل . قيل (٢) : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . قال (٤) : ففتح لنا . فإذا أنا بآدم ، فرحب بي ودعا لي بخير . ثم عرج بنا إلى السماء الثانية ، فاستفتح جبريل . فقيل : من أنت ؟ قال  $^{(0)}$  : جبريل . قيل  $^{(1)}$  : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل (٧) : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . قال (٨) : فنتح لنا ، فإذا أنا بابني الخالة عيسي بن مريم ويحيي بن زكريا ـ صلوات الله عليها ـ . فرحبا (١) ودَعُوا لي بخير . ثم عرج بي (١٠) إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . وقيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا ، فإذا أنا بيوسف ، إذا (١١) هو قد أعطى شطرَ الحسن ، فرحب (١٢) ودعا لي بخير . ثم عرج بنا إلى السهاء الرابعة ، فاستفتح جبريل ، قيل (١٣) : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل (١٤) : وقد بعث ٢٠ أ/ص إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا ، فإذا أنا بإدريس ، / فرحب بي (١٥) ودعا لي بخير، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلَيّاً ﴾ (١٦) . ثم عرج بنا إلى السهاء الخامسة ، فاستفتح جبريل ، قيل (١٧): من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا ، فإذا أنا بهارون ؛ / قال (١٨): فرحب بي (١١) ودعا لي بخير . ثم عرج بنا إلى الساء السادسة . فاستفتح جبريل ، قيل (٢٠): من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال :

<sup>(</sup>١) ( اخترت الفطرة ) : فسرت الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة ، ومعناه : اخترت علامة الإسلام والاستقامة ، لكون اللبن سهلاً طيباً سائغاً للشاربين سليم العاقبة . وأما الخر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل.

<sup>(</sup>٣) هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( فرحبا بي ) .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( وإذا ) .

<sup>(</sup>١٣) هـ : ( فقيل ) .

<sup>(</sup>١٥) ( بي ) : ليست في م .

<sup>(</sup>١٧) هـ : ( فقيل ) .

<sup>(</sup>١٩) ( بي ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٤) ( قال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٦) هـ : (قال).

<sup>(</sup>٨) ( قال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>١٠) د ، هـ : (بنا ) .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( قال : فرحب بي ) .

<sup>(</sup>١٤) م : (قال) .

<sup>(</sup>١٦)مريم : ٥٧ .

<sup>(</sup>١٨) قال : ليست في هـ ، م .

<sup>(</sup>٢٠) هـ : ( فقيل ) .

محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا ، فإذا أنا بموسى ، فرحب بي (١) ودعا لي بخير . ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : وقد بعث إليه (٢) . ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسنـداً ظهره إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه . ثم ذهب بي إلى سدرة (١) المنتهى ، فإذا (٤) ورقها كآذان الفيلة ، وإذا تمرها كالقلال (٥) . قال : فلما غشيها من أمر الله ما غَشَّ تغيرت ، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ، فأوحى الله (١) إِلَىَّ مِا أُوحِي ، ففرض (٧) عَلَىَّ خسين صلاة في كل يدوم وليلة (٨) . فنزلتُ إلى موسى ، فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت (١) : خمسين صلاة (١٠) . قال : ارجع إلى ربك ، فأسأله (١١) التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق (١٢) ذلك ، فإني قد بلوت بني إسرائيــل وخبرتهم (١٣). قــال : فرجعت إلى ربي ، فقلت : يــا رب ! خفف / على أمتى ، فحط عني خمساً ، فرجعت إلى موسى فقلت : حـط عني (١٤) خمساً . قـال : إن أمتـك لا

١٦ أ/ هـ

<sup>(</sup>١) ( بي ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٢) ( قال : قد بعث إليه ) : مكررة في هـ .

<sup>(</sup>٣) م : ( السدرة ) . قال النووي في شرحه لمسلم : ( إلى السدرة المنتهى ) هكذا وقع في الأصول ، السدرة بالألف واللام ، وفي الروايات بعد هذا سدرة المنتهى . قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم : سميت سدرة المنتهى ، لأن علم الملائكة ينتهي إليها ، ولم يجاوزهـا أحـد إلا رسول الله ﷺ . وحكى عن عبـد الله بن مسعود ـ رضي الله عنـه ـ : أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) هـ، م: (وإذا).

<sup>(</sup>٥) (القلال): جمع قُلَّةً ، وهي الجرة الكبيرة ، تسع قربتين أو أكثر .

 <sup>(</sup>٦) (الله): لفظ الجلالة ليس في د .

<sup>(</sup>٧) هـ: (فعرض).

<sup>(</sup>٨) ( في كل يوم وليلة ) : ليست في ص ، د .

<sup>(</sup>٩) د: (قال).

<sup>(</sup>١٠) قوله : (فنزلت .... صلاة ) : سقطت من ص .

<sup>(</sup>١١) هـ: (فسله).

<sup>(</sup>١٢) م: (يطيقون).

<sup>, (</sup>۱۳) هـ : ( وجربتهم ) .

<sup>(</sup>١٤) (عني ) : ليست في د ، ه. .

يطيقون ذلك ، فارجع إلى ربك فاسأله (١) التخفيف . قال : فلم أزل أرجع (٢) بين ربي وبين موسى ، حتى قال : يا محمد ! إنهن خس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صلاة عشر ، فذلك خمسون صلاة . من (٢) هَمَّ بحسنةٍ فلم يعملها كتبت لـه حسنة ، فإن (١) عملها كتبت له عشراً . ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً (٥) ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة . قال : فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ، فأخبرته ، فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله عَلِيْتُم : فقلت : قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه ».

١٢٥ - ومن حديث أبي ذر (١) ؛ قال : « فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه ٢٠ ب / ص أَسُودَةً (٧) ، وعن يساره أسودة ، قـال (<sup>٨)</sup> : فـإذا نظر قبل يمينـه ضحـك ، وإذا / نظر قبل شماله بكي . فقال (١) : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ، وهكذا قبال إبراهيم ، وسائر الأنبياء يقولون : مرحباً بالني الصالح والأخ الصالح . قال : قلت : يا جبريل ! من هذا ؟ قال : هذا آدم ، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نَسَمُ بنيه (١٠) ، فأهل اليمين أهل الجنة ، والأسودة التي عن شاله أهل النار . فإذا نظر قبَلَ يمينه ضحك ، وإذا نظر قِبَلَ شهاله بكي ... » الحديث .

١٢٦ - ومن حديث ابن عباس (١١) وأبي حية (١٢) الأنصاري (١٢)؛ قالا: قال رسول الله عَلِيْكُ : «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » (١٤) .

(٤) هـ : ( وإن ) .

<sup>(</sup>١) هـ: (فسله). (٢) هـ : ( أراجع ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ومن ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( لم يكتب عليه شيء ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٤٨ ـ ١٤٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٤ ) باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات .

<sup>(</sup>٧) (أسودة): جمع سواد، والسواد: الشخص، وقيل: السواد: الجماعات.

<sup>(</sup>٨) (قال): ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) م: (قال: فقال).

<sup>(</sup>١٠) ( نسم بنيه ) : الواحدة نسمة ، وهي نفس الإنسان . والمراد : أرواح بني آدم .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( العباسي ) .

<sup>(</sup>۱۲) د : ( حبة ) .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ١ / ١٤٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٤) ( صريف الأقلام ): تصويتها حال الكتابة . والمقصود : صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ .

۱۲۷ ـ ومن حديث أنس (۱) ؛ فقال (۲) : « هي خمس وهي (۲) خسون . لا يبدل القول لَدَيَّ » وفيه (٤) : « ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها جنابذ (٥) اللؤلؤ وإذا ترابها المسك » .

۱۲۸ - ومن حديث مالك بن صعصعة (۱) ؛ قال : « فلما جاوزته - يعني : موسى - بكى ، فنودي : ما يبكيك ؟ قال : رب ! هذا غلام بعثته بعدي ، يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي » . وفيه : « وحدث رسول (۱) الله عَلِيْتُهُ أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان . فقلت : يا جبريل ! ما هذه الأنهار ؟ فقال : أما النهران الباطنان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات » .

179 - وعن عبد الله (^) ؛ قال : لما أسري برسول الله عَلَيْكُم ، انتهى إلى سدرة المنتهى ، وهي في الساء السادسة ، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض ، فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ، فيقبض منها . قال : ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ (^) ، قال : فَرَاشٌ ('') من ذهب . قال ، فأعطي رسول ('') الله عَلِيْكُ ثلاثاً : أعطي الصلوات الخس ، وأعطي خواتيم ('') سورة البقرة ، وغفر - لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً - المقْحَمَاتُ ('').

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٤٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( وهن ) .

<sup>(</sup>٤) ( وفيه ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) ( جنابذ ) : هي القباب ، واحدتها جُنْبُذَة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٤٩ ـ ١٥٠ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٧) د ، هـ : ( نبي ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ١٥٧ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٦ ) باب في ذكر سدرة المنتهى .

<sup>(</sup>٩) النجم : ١٦ .

<sup>(</sup>١٠) ( فراش ) : جمع فراشة ، وهي دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( لرسول ) .

<sup>(</sup>۱۲) د ،.هـ : ( خواتم ) .

<sup>(</sup>٧٢) (المقحمات ): معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها ، والتقحم : الوقوع في المهالك ومعنى الكلام : من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئاً غُفرَ له المقحمات .

١٦ ب / هـ

۲۱ أ / ص

#### (٥٧) باب رؤية النبي ﷺ للأنبياء ووصفه لهم وصلاتهم وذكر الدجال

١٣٠ - عن ابن عباس (١) ؛ قال : سرنا مع رسول الله / والله عبين مكة والمدينة ، فررنا بواد ، فقال : « أيُّ واد هذا ؟ » فقالوا : وادي الأزرق . فقال (٢) : « كأني أنظر إلى موسى ( فذكر من لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود (٢) ) واضعاً إصبعيه في أذنيه ، له جُؤَارٌ (٤) إلى الله بالتلبية ، مارّاً بهذا الوادي » قال : ثم سرنا حتى أتينا على ثَنِيَّةٍ ، فقال : « أيُّ ثنية هذه ؟ » / قالوا : هَرْشَى أو لَفْتٌ (٥) . فقال : « كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء ، عليه جبة صوف ، خطام ناقته لِيف خُلْبَة (١) . مارًا بهذا الوادي ملبياً » .

١٣١ - وعن جابر (٧) ؛ أن رسول الله مَرَالِيَّةٍ قال : « عرض على الأنبياء . فإذا موسى ضرب من الرجال (^) ، كأنه من رجال شنوءة . ورأيت عيسى بن مريم ، فإذا أقرب من رأيت بـه شبهـاً (¹) عروة بن مسعود . ورأيت إبراهيم ، فـإذا أقرب من رأيت بـه شبهـاً صاحبكم ( يعني نفسه ) . ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة » (۱۰) .

١٣٢ ـ وعن أبي هريرة (١١) ؛ قال : قال (١٢) رسول الله عَلِيْلَةٍ : « لقد رأيتني في الحجر ، وقريش تسألني عن مسراي ، فسألتني عن أشياء من بيت المقـدس لم أثبتها (١٣) ،

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٥٢ - ١٥٣ ) (١) كتاب الإيمان (٧٤) باب الإسراء برسول الله عِلَيْج إلى الساوات ، وفرض الصلوات .

<sup>(</sup>٢) هـ : (قال) .

<sup>(</sup>٣) داود : هو ابن أبي هند ، راوي هذا الحديث عن أبي العالية عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) ( جؤار ) : الجؤار رفع الصوت .

<sup>(</sup>٥) ( هراشيٰ ) بفتح الهاء وسكون الراء جبل من تهامة على طريق الشام من المدينـة قريب من الجحفـة . و ( لفت ): ثنية لفت هي بين مكة والمدينة . واختلف في ضبط الفاء فسكنت وفتحت ، ومنهم من كسر اللام مع السكون .

<sup>(</sup>٦) (ليف): ليست في النسخ كلها، وأثبتناها من م. (خطام ناقته): الخطام الحبل الذي يقاد به البعير، يجعل على خطمه و ( خلبة ) : الخلبة هي الليف .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٥٣ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٨) (الضرب من الرجال): الوسط في اللحم، لا بالضخم ولا بالضئيل.

<sup>(</sup>٩) (شبهاً): ليست في ه. .

<sup>(</sup>١٠) ( ورأيت جبريل ... خليفة ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ١٥٦ ـ ١٥٧ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٥ ) باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال .

<sup>(</sup>١٢) زاد في النسخة د كلمة ( رأيت ) في هذا الموضع وهي خطأ تخل بالسياق .

<sup>(</sup>١٣) (لم أثبتها ) : ليست في هـ . ومعناه : لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها .

3/11.

فكربت كربة (۱) ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضَرْب جَعْد كأنه من (۲) رجال شنوءة. وإذا عيسى (۲) قائم يصلي (١) ، أقرب (٥) الناس شبها به (٦) عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم ( يعني نفسه ). فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة، قال قائل: يا محد (١)! هذا مَالِكٌ صاحب النار فَسَلَّم عليه: فالتفت إليَّ (٨) فبدأني بالسلام ».

۱۳۳ - وعن عبد الله بن عمر (۱) ؛ قال : ذكر رسول الله على يوماً - بين ظهراني الناس - المسيح / الدجال . فقال : « إن الله ليس بأعور ، إلا أن (۱۱) المسيح الدجال أعور العين (۱۱) اليني ، كأن عينه عنبة طافية (۱۱) قال : وقال رسول الله على : « أراني الليلة في المنام عند الكعبة ، فإذا رجل آدَمُ (۱۱) ، كأحسن ما ترى من أَدْم الرجال ، تضرب لِمَّتُهُ (۱۱) بين منكبيه ، رَجِلَ الشَّعْرِ (۱۱) ، يقطر رأسه (۱۱) ماءً ، واضعاً يديه على منكبي رجلين ، وهو بينها يطوف بالبيت . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : المسيح بن مريم . ورأيت وراءه رجلاً جعداً قططاً (۱۱) ، أعور العين (۱۱) اليني ، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن ، واضعاً يديه على منكبي رجلين (۱۱) ، يطوف بالبيت . فقلت : من هذا ؟ قالوا (۲۰) . هذا المسيح الدجال » .

<sup>(</sup>١) د ، هـ : ( كريا ) . ( من ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>٢) م : ( عيسى بن مريم عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( فإذا رجل ضرب ..... يصلي ) سقطت من د ، هـ .

<sup>(</sup>٥) هـ: (أشبه). (٦) م: (به شبهاً).

<sup>(</sup>٧) (يا محمد): ليست في هه . (٨) هـ ، م : ( فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ١٥٥ ) الموضع السابق . وفي الفتن .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ألا إن ) . ( عين ) .

<sup>(</sup>١٢) ( عتبة طافية ) : أي ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها . أريد بها جحوظ عينه الواحدة .

<sup>(</sup>١٣) ( أَدَم ) : بمعنى أسمر ، ( أُدُم ) : سمر جمع آدم .

<sup>(</sup>١٤) هـ : ( ثلثه ) . و( لمته ) : اللمة هي الشَّعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين ، فإذا بلغ المنكبين فهو جُمَّة .

<sup>(</sup>١٥) ( رَجِلَ الشعر ) : ممشط الشعر . (١٦) هـ : ( من رأسه ) .

<sup>(</sup>١٧) ( جعد قطط ) : الجعد في صفات الرجال يكون للمدح والذم . فالـذم بعنى القصير المتردد ، أو البخيل . وللمـدح معناه شديد الخلق ، أو شعره جعد غير سبط ويكون هذا مدحاً لأن السبوطة أكثرها في العجم . والجعـد في حق عيسى مدح وفي حق الدجال ذم . والقطط هو شديد الجعودة .

<sup>(</sup>۲۰) هـ : ( فقالوا ) .

۲۱ ب / ص

١٧ أ / هـ

## (۵۸) باب هل رأى محمد (۱) علية ربه ؟

وزاد في رواية ؛ قالت (١٢): ولو كان محمد كاتماً شيئاً مما أنزل الله عليه لكتم هذه

<sup>(</sup>١) هـ : ( محمداً ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٥٩ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٧ ) باب معنى قول الله ـ عز وجل ـ : ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ﴾ ، وهل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) ص في المتن : ( تعجلي ) ، وهو بالهامش كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) التكوير : ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( قالت ) . (٧) هـ : ( أعظم ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( إلى الأرض ) . (٩) الأنعام : ١٠٢ .

<sup>(</sup>١٠) الشورى : ٥١ . وتتتها : ﴿ ... فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ . وقد ذكرت في مسلم كاملة .

<sup>(</sup>١١) المائدة : ١٧ . وتتة الآية : ﴿ وَاللَّهُ يَغْمِمُكُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) النل : ٦٥ . وتِمَة الآية : ﴿ وَمَا يَشْفُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) ( قالت ) : من م ٠

الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَىٰ النَّاسَ وَاللهُ أَحَقٌّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ (١) .

١٣٥ - وعَن عبـد الله بن مسعـود ، وأبي هريرة (٢) ؛ في تفسير : ﴿ وَلَقَـدُ رَآهُ نَـزُلَـةً أُخْرَىٰ ﴾ أنه جبريل .

١٣٦ - وعن ابن عباس (٦) ؛ ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (١) ، ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (٥) . قال : رآه بفؤاده مرتين (٦) .

۱۳۷ - وعن أبي ذر (۷) ؛ قال : سألت رسول الله عَلِيْتُم هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أنَّى أراه » . وفي رواية : « رأيت نوراً » .

۱۳۸ - وعن أبي موسى (^) ؛ قال : قام فينا رسول الله عليه ، بخمس كلمات . فقال : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يُرفَع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل (¹) ، حجابه النور .

وفي رواية : النار ـ لو (١٠) كشفها (١١) لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٥٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٥٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) النجم : ١١ .

<sup>(</sup>٥) النجم : ١٣ .

<sup>(</sup>٦) ( مرتين ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٦١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٨ ) باب في قوله عليه السلام : نور أنَّى أراه ، وفي قوله : رأيت نوراً .

<sup>(</sup>٨) م: (١/ ١٦١ - ١٦٢) (١) كتاب الإيمان ( ٧٩) باب في قولـه عليـه السلام: إن الله لا ينام ، وفي قولـه: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه .

<sup>(</sup>٩) ( وعمل النهار قبل عمل الليل ) : سقطت من ه.

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( ولو ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( كشفه ) .

## (٥٩) باب ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة

۱۳۹ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه (۱) ؛ عن النبي عَلِيلَةٍ قال : ٢٢ أ / ص « جنتان من فضة ، آنيتها وما فيها . وجنتان من ذهب ، آنيتها وما فيها . وما بين / القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء ، على وجهه ، في جنة عدن » .

1٤٠ - وعن صهيب (٢) ؛ عن النبي عَلِيهِ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال (٦) : يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم » .

وزاد في رواية : ثم تِلا هذه الآية : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١) .

181 - وعن أبي هريرة (٥) ؛ أن ناساً قالوا لرسول الله ! يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله على الله على القيامة البدر ؟ » قالوا : لا ، يا / رسول الله ! قال : « فهل (٨) تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : لا (١) . قال : « فإنكم ترونه كذلك . يجمع الله الناس يوم القيامة ، فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه . فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت . وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ، فيأتيهم الله - تبارك وتعالى - في صورة غير صورته التي يعرفون . فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك . هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فإذا جاء ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت

(٧) ( رؤية ) : من م .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٦٣ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨٠ ) باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٢) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) قال : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) يونس : ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ١٦٣ ـ ١٦٧ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨١ ) باب معرفة طريق الرؤية .

<sup>(</sup>٦) ( لرسول الله ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>٨) هـ ، م : ( هل ) . (٩) م : ( لا . يا رسول الله ) .

ربنا ، فيتبعونه \_ ويضرب الصراط بين ظهري (۱) جهنم ، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز . ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ، ودعوى الرسل يومئذ : اللهم ! سَلَمْ ، سَلَمْ . وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان (۱) . هل رأيتم السعدان ؟ » قالوا : نعم . يا رسول الله ! قال : « فإنها مثل شوك السعدان ، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله . تخطف الناس بأعمالهم ، فمنهم الموبق بعمله (۱) ، ومنهم المجازى حتى يَنجَى . حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد ، وأراد أن يخرج برحمته مَنْ أراد مِنْ أهل النار ، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ، عن أراد الله تعمالي أن يرحمه ، عن يقول : لا إله إلا الله . فيعرفونهم في النار . يعرفونهم بأثر (۱) السجود . تأكل النار من النار وقد (۱) امتحشوا (۱) ، فيكتب عليهم ماء / الحياة ، فينبتون منه كا تنبت الحبة في النار ، وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة . فيقول : أي رب ! اصرف وجهي عن النار ، فيله قد قشبني ريحها وأحرقني (۱) ذكاؤها (۱۱) . فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ، ثم يقول : فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني (۱) ذكاؤها (۱۱) . فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ، ثم يقول : فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني (۱) ذكاؤها (۱۱) . فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ، ثم يقول : فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني (۱) ذكاؤها (۱۱) . فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ، ثم يقول : فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني (۱) ذكاؤها (۱۱) . فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ، ثم يقول : فيقول : أي رب أرك وتعالى \_ : هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل (۱۲) غيره ! فيقول : فيقول :

۱۰ ب / د ۲۲ ب / ص

<sup>(</sup>١) هـ : ( ظهراني ) .

<sup>(</sup>٢) ( كلاليب مثل شوك السعدان ) : الكلاليب جمع كلُوب ، وهي حديدة معطوفة الرأس ، يعلق فيها اللحم ، وترسل في التنور . وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظية من كل الجوانب .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ . وعند مسلم ( المؤمن بقي بعمله ) . قال النووي في شرحه لمسلم : « ذكر القاضي أنه روي على ثلاثة أوجه : أحدها : المؤمن بقي ، والثاني : الموثق ، والشالث : الموبق ، يعني بعمله . قال القاضي : هذا أصحها ، وكذا قال صاحب المطالع : هذا الثالث هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( بآثار ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : ( تأكل النار .... السجود ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( قد ) . ( امتحشوا ) : احترقوا .

<sup>(</sup>A) ( حميل السيل ) : ما جاء به السيل من طين أو غثاء ، ومعناه : محمول السيل . والمراد : التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته ، إذا نبت في حميل السيل .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( فأحرقني ) .

<sup>(</sup>١٠) قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها ) : قشبني معناه : مَمَّنِي وآذاني وأهلكني ، وقيل : غير جلدي وصورتي . وأما ذكاؤها فعناه : لهبها واشتعالها وشدة وهجها .

<sup>(</sup>١١)( الله ) : لفظ الجلالة مكرر في هـ .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( تسل ) .

لا أسألك غيره . ويعطى (١) ربَّهُ من عهود ومواثيق ما شاء (١) . فيصرف الله (١) وجهه عن النار . فإذا أقبل على الجنة ورآها (٤) ، سكت ما شاء الله أن يسكت . ثم يقول : أي رب! قدمني إلى باب الجنة . فيقول الله له (٥) : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ، ويلك يا ابن آدم ! ما أغدرك ! فيقول : أي رب ! يدعو (١) الله - تعالى - حتى يقول له : فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل (١) غيره! فيقول: لا. وعزتك! فيعطى ربه ما شاء (٨) من عهود ومواثيق. فيقدمه إلى باب الجنة . فإذا قام على باب الجنة انفهقت (١) له الجنة . فرأى ما فيها من الحيرة (١٠) والسرور . فيسكت ما شاء الله أن يسكت . ثم يقول (١١١) : أي رب ! أدخلني الجنة . فيقول الله له (١٢) : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك (١٢) أن لا تسأل غير ما أعطيت . ويلك يا ابن آدم ! ما أغدرك ! فيقول : أي رب ! إلا أكون أشقى خلقك . فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه . فإذا ضحك الله منه ، قال (١٤) له : ادخل الجنة . فإذا دخلها قال الله له : تمنه . فيسأل ربه ويتمنى ، حتى إن الله ليذكره من كذا ١٨ أ/ هـ وكذا ، حتى إذا انقطعت به / الأماني . قال الله : ذلك لك ومثله معه » .

١٤٢ - قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئاً . حتى إذا حدَّث (١٥) أبو هريرة : إن الله قال لذلك الرجل : ذلك لـك (١٦) ومثله معه . قال أبو سعيد الخدري : وعشرة أمثاله معه . يا أبا هريرة ! قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله : ذلك لك ومثله معه . قال أبو سعيد : أشهد أنى حفظت من رسول الله عَلِيلِهُ قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله معه (١٧). قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الحنة .

<sup>(</sup>١) هـ: (ثم يعطي ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في ه. .

<sup>(</sup>٥) (له): ليست في هـ.

<sup>(</sup>٧) هـ : تسلني .

<sup>(</sup>٩) ( انفهقت ) : انفتحت واتسعت .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( فيقول ) .

<sup>(</sup>١٣)( ومواثيقك ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٥) هـ : ( تحدث ) .

<sup>(</sup>١٧) ( معه ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٢) هـ ، م (ما شاء الله).

<sup>(</sup>٤) هـ : ( رآها ) بدون الواو .

<sup>(</sup>٦) م : ( ويدعو ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ما شاء الله ) .

<sup>(</sup>١٠)هـ،م: (الخير).

<sup>(</sup>١٢) (له ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٤) ( له ) : ليست في هـ ، م .

<sup>(</sup>١٦) ( ذلك لك ) : ليست في م .

۲۲ أ / ص

### (٦٠) باب ما خُصَّ به نبينا محمد عَلِيَّةٍ من الشفاعة العامة لأهل المحشر

187 - عن أبي هريرة (١) ؛ قال : أتي رسول الله ﷺ يوماً بلحم ، فَرُفعَ إليه الذراع وكانت تعجبه ، فنهس (١) منها نهسة ، فقال : « أنا سيد الناس يوم القيامة . وهل تدرون بم ذلك ؟ يجمع الله \_ يوم القيامة \_ (١) الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيَسْمِعهُمُ الدَّاعِي ويَنْفُذُهُمُ / الْبَصَرُ (١) . وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم (٥) والكرب ما لا يطيقون ، ولا (١) يحتلون . فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا ترون إلى من يشفع لكم إلى ربكم (٨) ؟ فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم . فيأتون آدم ، فيقولون : يا آدم ! أنت أبونا (١) ، أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي الم ربك ، وإنه (١١) نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسي .. نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً ، فيقولون : يا نوح ! أنت أول الرسل إلى الأرض ، وساك الله عبداً شكوراً ، اشفع لنا إلى ربنا (٢١) . ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول قد بلغنا ؟ فيقول لمم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً ، لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً ، لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً ، لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله . وإنه قد كانت لى دعوة دعوت بها على قومى ، نفسى .. نفسى ، نف

<sup>، (</sup> ۱ / ۱۸۶ ـ ۱۸۲ ) ( ۱ ) كتاب الإيمان ( ۸۶ ) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . (١) م : (  $(1 / 10.00 \pm 0.000 \pm 0.000 \pm 0.0000)$ 

<sup>(</sup>٢) ( نهس ) : أخذ بأطراف أسنانه .

<sup>(</sup>٢) ( يوم القيامة ) : ليست في هـ . أثبتها ص في حاشيته ، ونص على أنها رواية أخرى .

<sup>(</sup>٤) (وينفذهم البصر): نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني . وأنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم ، فإذا جاوزتهم قلت: نفذتهم بغير ألف . ومعنى الحديث: ينفذهم بصر الرحمن سبحانه حتى يأتي عليهم كلهم . وقيل: معناه أنه يحيط بهم الناظر، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض ، فليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( اللهم ) . (٦) م : ( وما لا ) .

<sup>(</sup>٧) (تنظرون ) مكان (ترون ) في هـ .

 <sup>(</sup>٨) م: (ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم ..؟) .

<sup>(</sup>١٢ ( أنت أبونا ) : ليست في م . (١٠) هـ : ( لن ) ٠

<sup>(</sup>١١) هـ : ( فإنه ) 🎉 ( ١١) هـ ، م : ( ربك ) .

إبراهيم . فيأتون إبراهيم (١) فيقولون : أنت نبي الله ، وخليله من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما (٢) نحن فيه ؟ ألا ترى ما (٦) قيد بلغنا ؟ فيقول لهم إبراهم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً ، لم يغضب قبله مثله ، ولا (٤) يغضب بعده مثله . وذكر كذباته ، نفسى .. نفسى ، اذهبوا إلى غيري (٥) ، اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى ، فيقولون : يا موسى ! أنت رسول الله ، فَضَّلَكَ الله \_ برسالاته وتكليه (٦) \_ على الناس ، اشفع لنا إلى ربك . ألا ترى ما (٧) نحن فيه ؟ ألا ترى إلى (٨) ما / قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى : إن ربى قد غضب اليوم (١) غضباً ، لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلها (١٠) ، نفسى .. نفسى . اذهبوا إلى غيري (١١) ، اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى ، فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول الله ، وكَلَّمْت الناس في المهد ، وكلمة منه ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، فاشفع لنا إلى ربك . ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً ، لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله . ولم يدكر له (١٢) ذنباً ، نفسى .. نفسي (١٣) . اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى محمد مِرْتِيَّةٍ . فيأتوني (١٤) ، فيقولون : يا محمد ! أنت رسول الله ، وخاتم الأنبياء ، وغفر الله لك (١٥) ما تقدم من ذنبك وما تأخر . اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع / ساجداً لربي ، ثم يفتح الله عَلَىَّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي ، ثم قال (١٦) : يا محمد ! ارفع رأسك ، سَلُ (١٧) تُعْطَهُ ، اشفع تشفع . فأرفع رأسي فأقول: يارب! أمتى .. أمتى . فيقال: يا محمد! أدخل الجنة من أمتك ، من لا حساب عليه ، من الباب الأين من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيا سوى

<sup>(</sup>٢) م : ( إلى ما ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( ولن ) .

<sup>(</sup>V) م : ( إلى ما ) .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( لم أومر بها بقتلها ) .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( لهم ) .

<sup>(</sup>١٤) هـ : ( فيأتون ) .

<sup>(</sup>١٦) م : ( ثم يقال ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( إلى ما ) .

<sup>(</sup>٥) ( اذهبوا إلى غيري ) : ليست في ص، د.

<sup>(</sup>٦) هـ ، م ( وبتكليه ) .

<sup>(</sup>٨) ( إلى ) : ليست في هـ ، م .

<sup>(</sup>٩) ( اليوم ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١١) ( اذهبوا إلى غيري ) : من هـ .

<sup>(</sup>۱۳) (نفسی .. نفسی ) : لیست فی ه. .

<sup>(</sup>١٥) هـ: (لك الله).

<sup>(</sup>١٧) هـ : ( وإسأل ) .

ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده! إن ما بين المصراعين (١) من مصاريع الجنة كا بين مكة وهَجَرِ (٢). أو كما (٢) بين مكة وبُصْرَى (٤) ».

وفي أخرى: « فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك. إنما (١) كنت خليلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (٧) ». وفيها: « فيأتون محمداً ، فيقوم فيؤذن له (٨). وترسل الأمانة والرحم ، فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشهالاً فير أولكم (٩) كالبرق » قال: قلت: بأبي أنت وأمي! أي شيء كمر البرق ؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمر الريح ، ثم كمر الطير، وشَدِّ الرَّجَال (١١). تجري بهم أعمالهم ، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يارب (١١)! سلم سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا (١١) يستطيع السير إلا زحفاً. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة ، مأمورة بأخذ من أمرت به . فخدوش ناج ومكردس (١٢) في النار » .

والذي نفس أبي هريرة بيده ! إن قعر جهنم لسبعون خريفاً .

وروي أيضاً عن حذيفة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصراعان : جانبا الباب . (٢) ( هَجَر ) : مدينة عظية ، وهي قاعدة بلاد البحرين .

<sup>(</sup>٢) هـ: (وكا). (بُصْرَى): مدينة معروفة ببلاد الشام.

<sup>(</sup>٥) هـ: ( الكواكب ) . (٦) هـ: ( أنا ) .

<sup>(</sup>y) ( من وراء وراء ) : قيل : هو حجة لمزية نبينا ﷺ في القرب على إبراهيم ـ عليه السلام ـ وليس هذا إلا بالرؤيا والمناجاة . وقيل معناه : متأخر عن غيري في الخلة ، وإنما كال الخلة لمن خص بالمقام المحمود في ذلك اليوم . وقيل معناه : أن المكارم التي أعطيتها إنما كانت بسفارة جبريل : وموسى سمع الكلام دون واسطة ، ومحمد سمعه كذلك مع الرؤية ، فأنا من وراء موسى الذي من وراء محمد . صلوات الله عليهم وسلامه .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( ويؤذن الله له ) . (٩) د ، هـ : ( أولهم ) .

<sup>(</sup>١٠) ( شد الرجال ) : العَدْوُ البالغ والجري .

<sup>(</sup>۱۱) م : ( رب ) . ( رب ) .

<sup>(</sup>١٣) م : ( مكدوس ) . ومعناه : مدفوع من ورائه فسقط .

### (٦١) باب شفاعة النبي عَلِيْتُم لمن أدخل (١) النار من الموحدين

١٩ أ/هـ

1£٤ - عن معبد بن هلال العنزي (٢) ؛ قال (٢) : انطلقنا (٤) / إلى أنس بن مالك وتشفعنا (٥) بثابت . فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى . فاستأذن لنا ثابت . فدخلنا عليه ، وأجلس ثابتاً معه على سريره . فقال له (١) : يا أبا حمزة ! إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة . فقال (٧) : حدثنا محمد عَلِيْتُم قال : « إذا كان يوم القيامة ، ماج الناس بعضهم إلى بعض ، فيأتون آدم فيقولون له (٨): اشفع لذريتك (١) . فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بإبراهيم ، فإنه خليل الله . فيأتون إبراهيم ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بموسى ، فإنه كليم الله . فيؤتى موسى ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسي ، فإنه روح الله وكلمته . فيؤتى عيسي ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بمحمد . فأوتى فأقول : أنا لها . أنطلق (١٠) فأستأذن على ربي ، فيؤذن لي / ، فأقوم بين يديه ، فأحمده بمحامد لا أقدر عليه (١١) إلا أن (١٢) يلهمنيه (١٢) الله ، ثم أخر (١٤) ساجداً . فيقال (١٥) : يا محمد ! ارفع رأسك ، قُل (١٦) يسمع لك ، وسل تعط (١٧) ؛ واشفع تشفع . فأقول : يارب (١٨) ! أمتي .. أمتي . فيقال : انطلق ، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيان فأخرجه منها (١٩) . فأنطلق فأفعل . ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً . فيقال لي : يا محمد ! ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأقول : يبارب (٢٠) ! أمتى .. أمتى . فيقال لى (٢١) : انطلق ، فن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها .

(٢) هـ: (الغنوى).

(١) هـ: ( دخل ) . (٢) م : ( ١ / ١٨٢ - ١٨٣ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨٤ ) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . (٥) هـ : ( وشفعنا ) . (٤) هـ: (انطلقت). (٧) هـ ، م: (قال). ري (له):ليس في هم.

(٩) هـ: (اشفع لنا). (له): من د .

(١١)هـ: (عليها). (١٠) هم ، م : ( فأنطلق ) .

(١٣) هـ : ( يلهمنيها ) . (١٢)م : ( الآن ) .

(١٤) هـ ، م : ( أخر له ) . (١٥) هـ ، م : ( فيقال لي ) .

(١٧)م: (تعطه). (١٦)م : ( وقل ) .

(١٩) (منها): ليست في ه. . (۱۸)م: (رب).

(٢١) ( لي ) : ليست في هـ . (۲۰) ( يارب ) : ليست في م .

٢٤ أ / ص

فأنطلق فأفعل . ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً . فيقال لي الله : يا محمد ! ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأقول : يارب ! أمتي . أمتي . فيقال لي : انطلق ، فن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من (٢) مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار . فأنطلق فأفعل » .

هذا حديث (٢) معبد عن أنس ، وزاد الحسن عنه : «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة ، فأحده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً ، فيقال لي (٤) : يا (٥) عمد ! ارفع (٢) رأسك (٧) ، وقل يسمع لك ، وسل تعط (٨) ، واشفع تشفع . فيقول (١) : يارب ! ائذن لي فين قال : لا إله إلا الله . قال : ليس ذلك (١٠) لك ـ أو قال : ليس ذلك (١١) إليك ـ ولكن وعزتي ! وكبريائي ! وعظمتي ! وجبريائي لأخرجن من قال : لا إله إلا الله » .

#### \* \* \*

#### (٦٢) باب شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين

160 ـ عن أبي سعيد الخدري (١٢)؛ أن ناساً في زمن رسول الله عَلِيلَةٍ قالوا : يا رسول الله عَلِيلَةٍ والوا : يا رسول الله عَلِيلَةٍ / : « نعم » قال (١٩٠) : ١٩ ب / هـ « وهل تُضارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية البدر صحواً ليس فيها سحاب ؟ » قالوا : لا . يا رسول الله ! والى الله عنوم القيامة إلا كا تضارون في رؤية أحدهما . إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن : ليتبع كل أمة ما كانت تعبد . فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله

<sup>(</sup>١) ( لي ) : ليست في هـ . (٢)

<sup>(</sup>٢) هـ: (عن ) بدل (حديث ) . ( عن ) بدل (حديث ) .

<sup>(</sup>٥) (يا): ليست في ص . (٦) (ارفع): ليست في هـ .

<sup>(</sup>۲) (رأسك): ليست في ص، د . (۸) ص: ( تعطه ) .

<sup>(</sup>٩) هـ، م : ( فأقول ) . (١٠) (١٠) : م ( ذاك ) . (١٠)

<sup>(</sup>١٢) م: ( ١ / ١٦٧ ـ ١٧١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨١ ) باب معرفة طريق الرؤية .

<sup>(</sup>۱۲) م : ( قال ) . ( الست في هـ . ( ۱۲) ( قال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٥) (رؤية): ليست في هـ.

من الأصنام والأنصاب ، إلا يتساقطون في النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرِّ وفاجر ، وغير (١) أهل الكتاب . فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كـذبتم ، مـا اتخـذ الله من صـاحبـة ولا ولـد . ٢٤ ب / ص فاذا / تبغون ؟ قالوا : عطشنا ، يا ربنا ! فاسقنا (٢) . فيشار إليهم : ألا تَردُون ؟ فيحشرون إلى النار (٢) كأنها سراب ، تحطم (١) بعضها بعضاً ، فيتساقطون في النار . ثم يدعى (٥) النصاري . فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله . فقال (١) لهم : كذبتم ، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فيقال لهم : ماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا ! فَاسْقِنَا (٧) . قال : فيشار إليهم : ألا تَردُون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب ، يحطم بعضها بعضاً ، فيتساقطون في النار . حتى إذا (١) لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر ، أتساهم رب العسالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها . قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد . قالوا : يا ربنا ! فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم (١) . فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منـك . لا نشرك بـالله شيئـاً ( مرتين أو ثلاثـاً ) حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه (١٠) بها ؟ فيقولون : نعم . فيكشف عن ساق ، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة ، كلما أراد أن يسجد خَرَّ على قَفَاه . ثم يرفعون رءوسهم ، وقد تحول في الصورة (١١) التي رأوه فيها أول مرة . فيقول :

<sup>(</sup>١) م : ( وغُبَّر ) ، ومعناه بقاياهم ، جمع غابر .

<sup>(</sup>٢) ( فاسقنا ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٣) هـ: ( جهنم ) .

<sup>(</sup>٤) هـ ، م : ( يحطم ) . و( يحطم بعضها بعضاً ) : معناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها . والحطم الكسر والإهلاك ، والحطمة اسم من أسهاء النار لكونها تحطيم ما يلقى فيها .

<sup>(</sup>٥) هـ: (تدعي). (٦) هـ، م: (فيقال).

<sup>(</sup>٨) ( إذا ) : ليست في د . (۷) (فاسقنا): من د، ه. .

<sup>(</sup>٩) ( فارقنا الناس في الدنيا ..... إلخ ) : معناه تضرعهم إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم ، وأنهم لزموا طاعته سبحانه ، وفارقوا الناس الذين زاغوا عن طاعته من قراباتهم وغيره ، بمن كانوا يحتاجون إليهم في معايشهم ومصالحهم في الدنيا ، خشية أن يحشروا معهم . طلباً من الله ألا يكونوا معهم في عذاب الآخرة .

<sup>(</sup>١٠) هـ ، م : ( فتعرفونه ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( صورته ) .

أنا ربكم. فيقولون : أنت ربنا . ثم يضرب الجسر على جهنم ، وتحل الشفاعة . ويقولون : اللهم ! سَلِّمْ سَلِّمْ » . قيل : يا رسول الله ! وما الجسر ؟ قال : « دَحْضٌ مَزَلَّةً (١) . فيها (٢) خطاطيف وكلاليب ، وحسكة (٢) ، تكون بنجد فيها شويكة ، / يقال لها السعدان. فير المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب  $^{(1)}$  . فناج مُسَلِّمٌ ، ومحدوش  $^{(0)}$  مُرْسَلٌ ، ومكدوش  $^{(1)}$  في نار جهنم . حتى إذا خلص المؤمنون من النار ، فوالذي نفسي بيده ، ما من أحد منكم (٧) بأشد مناشدة لله ، في استيفاء (٨) / الحق ، من المؤمنين لله (١) يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار . يقولون : ربنا ! كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا (١٠) من عرفتم ، فتحرم صورهم على النار ، فيخرجون خلقاً كثيراً ، قد أخذت النار إلى نصف (١١) ساقيه وإلى ركبتيه . يقولون (١٢) : ربنا ! ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به . فيقول جل وعز : ارجعوا . فن وجـدتم في قلبـه / مثقـال دينــار من خير فـأخرجـوه . فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربنا ! لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به (١٣) . ثم يقول : ارجعوا . فِمْن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينـار من خير فـأخرجوه . فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربنا ! لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً (١٤) . ثم يقول : ارجعوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيراً .

١١ ب / د

۲۰ أ / هـ

٢٥ أ / ص

<sup>(</sup>١) ( دحض مزلة ) : الدحض والمزلة بمعنى واحد ، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر .

<sup>(</sup>٢) م : (فيه ) .

<sup>(</sup>٣) م : (وحَسَكٌ ) ، والحسك هو شوك صلب من حديد .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( محدوس ) . (٤) هـ : ( وكالركاب ) .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( مكدوس مكردس ) ، م : ( مكدوس ) . والحاصل أن الناس ثلاثة أقسام : قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً . وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص . وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم . وقد تكدس الإنسان إذا دفع من ورائــه فسقط ، ويروى بالشين المعجمة ، من الكدش وهو السوق الشديد . والكدش معناه الطرد والجرح أيضاً .

<sup>(</sup>٨) م: (استقصاء) ٠٠٠ (٧) م : ( ما منكم من أحد ) .

<sup>(</sup>٩) ( لله ) : لفظ الجلالة ليس في د ، هـ .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( أنصاف ) . (١٠) هـ : ( أخرجوا من النار ) .

<sup>(</sup>١٨٢) هـ : ( فيقولون ) . م : ( ثم يقولون ) ٠

<sup>(</sup>١٣) ( به ) : ليست في م ٠

<sup>(</sup>١٤) هـ : (أحداً بمن أمرتنا به) .

وكان أبو سعيد (١) يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئم: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (٢) « يقول الله تعالى: شفعت الملائكة ، وشفع (٣) النبيون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين . فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ، قد عادوا حما . فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة ، فيخرجون كا تخرج الحبة في حميل السيل ، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ، ما يكون إلى الشهس أصيفر وأخيضر ، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟ » . فقالوا : يا رسول الله ! كأنك كنت ترعى بالبادية . قال : « فيخرجون كالؤلؤ ، في رقابهم الخواتم ، يعرفهم أهل الجنة ، هؤلاء عتقاء الله ، الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه . ثم يقول : ادخلوا الجنة فا رأيتوه فهو لكم . فيقولون : ربنا ! أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين . فيقال (١) : لكم عندي أفضل من هذا . فيقولون : يا ربنا ! أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضاي . فلا (٥) أسخط عليكم بعده أبداً » .

وفي رواية ؛ قال أبو سعيد : بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف .

\* \* \*

### (٦٣) باب كيفية عذاب من يعذب من الموحدين وكيفية خروجهم من النار

الذين هم أهلها ، فإنهم لا يوتون فيها ولا يحيون . ولكن ناس أصابتهم / النار بذنوبهم الذين هم أهلها ، فإنهم لا يوتون فيها ولا يحيون . ولكن ناس أصابتهم / النار بذنوبهم (أو قال : بخطاياهم ) فأماتتهم (() إماتة . حتى إذا كانوا فحاً ، أَذِنَ الله (^) لهم (ا) في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر (()) ، فَبَثُوا على أنهار الجنة ، ثم قيل : يا أهل الجنة !

۲۰ ب / ه

<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٤ . ( وشفعت ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( فيقول ) . (٥) هـ : ( لا ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٧٢ ـ ١٧٣ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨٢ ) باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( فأماتهم الله ) . وقد أشار إليها ص في حاشيته .

 <sup>(</sup>٨) (الله): لفظ الجلال من ص .
 (٩) ( هم ): ليست في هـ ، م .

<sup>(</sup>١٠) ( ضبائر ضبائر ) : جمع ضِبَارة بفتح الضاد وكسرها . وهي جماعات في تفرقة .

#### \* \* \*

# (٦٤) باب النبي عليه أكثر الأنبياء أتباعاً ، وأولهم تفتح له الجنة ، وأولهم شفاعة شفاعة ، واختباء دعوته شفاعة لأمته

١٤٧ - عن أنس بن مالك (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا أول الناس (٦) يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة » .

وفي رواية : « أنا أول شفيع في الجنة . لم يُصدَّقُ نبي من الأنبياء ما صدقت . وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد » .

١٤٨ - وعنه (٤) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « آتي باب الجنة يوم القيامة ، فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك » .

١٤٩ - وعن أبي هريرة (٥) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « لكل نبي دعوة مستجابة . فتعجل كل نبي دعوته . وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي (٦) لا يشرك بالله شيئاً » .

100 - وعن عبد الله بن (٧) عمرو بن العاص (١) ؛ أن النبي عَلِيْنَةٍ تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ ... ﴾ الآية (١) . وقال عيسى :

<sup>(</sup>١) ( يرعى ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٨٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨٥ ) باب في قول النبي ﷺ : « أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً » .

<sup>(</sup>٣) د : ( من ) بدل ( الناس ) .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ١٨٩) (١) كتاب الإيمان ( ٨٦ ) باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته .

<sup>(</sup>٦) ( من أمتي ) : ليست في ه . . . . . (٧) ( عبد الله بن ) : ليست في د ، ه .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ١٩١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨٧ ) باب دعاء النبي عَلِيُّكُ لأمته وبكائه شفقة عليهم .

<sup>(</sup>٩) إبراهيم : ٣٦ .

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفُلُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِينُ الحَكِيمُ ﴾ (١) ، فرفع مدمه وقال : « اللهم ! أمتى .. أمتى » وبكي فقال الله تبارك وتعالى : يـا جبريل ! اذهب إلى محمد ، وربك أعلم ، فاسئله ما يبكيك . فأتاه جبريل فسأله (٢) ، فأخبره رسول الله عَلِيْكُ بِمَا قَالَ ، وهو أعلم . فقال الله : يا جبريل ! اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.

#### (٦٥) باب شفاعة النبي عليه لعمه في التخفيف عنه

١٥١ - عن العباس (٢) ؛ قال : قلت يا رسول الله ! إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك ؟ قال : « نعم ، وجدته في غمرات (١) من النار ، فأخرجته إلى ضحضاح (٥) ».

وفي رواية : « لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » .

١٥٢ - وعن أبي سعيد الخدري (١) ؛ أن رسول الله عليه ذكر عنده عمه أبو طالب . فقال : « لعله تنفعه / شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من النار (٧) ، يبلغ كعبيه ، يغلى منه دماغه » .

١٥٣ - وعن ابن عباس (^) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُم قال : « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ، وهو منتعل بنعلين يغلى منها دماغه » .

۲۱ أ/هـ ١٥٤ - وعن النعان بن بشير (٩) ؛ قال : سمعت رسول الله / عَلِيليِّم يقول : « إن أهون

. ٢٦ أ / ص

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) كذا في د ، م ، وأما ص : ( فسأله جبرل ) ، وفي هـ : ( فأتاه فسأله جبريل عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ١٩٥ ) ( ١ ) كتاب الإيمان (٩٠ ) باب شفاعة النبي عَلِيلَةٍ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه .

<sup>(</sup>٤) (غمرات ) : جمع غمرة ، وهي المعظم من الشيء .

<sup>(</sup>٥) (ضحضاح): الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النار.

<sup>(</sup>٧) م : ( من نار ) . (٦) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ١٩٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٩١ ) باب أهون أهل النار عذاباً .

<sup>(</sup>٩) م : الموضع السابق .

۱۱ ار ا

أهل النار عذاباً يوم القيامة . لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، يغلى منها دماغه ».

\* \* \*

### (٦٦) باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قربة في الآخرة

100 - عن عائشة (١) ؛ قالت : قلت : يارسول الله ! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ، فهل ذلك نافعه ؟ قال : « لا ينفعه إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين .

١٥٦ - وعن أنس (٢) ؛ أن رجلاً قال : يا رسول الله ! أين أبي ؟ قال : « في النار » فلما قَفًى دعاه فقال : « إن أبي وأباك في النار » .

۱۵۷ - وعنه (۱) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ، يُعْطَى بها في الدنيا ويُجْزَى بها في الآخرة . وأما الكافر فيُطْعَم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » .

الله على العاص (٤) ؛ قال : سمعت رسول الله ﷺ ، جهاراً غير سرّ ، يقول : « ألا إن آل أبي ( يعني فلاناً ) ليسوا لي بـأوليـاء . إنما وليي الله وصالحو (٥) المؤمنين » .

\* \* \*

## (٦٧) باب يدخل الجنة من أمة النبي على سبعون ألفاً بغير حساب

١٥٩ - عن حصين بن عبد الرحمن (٦) ؛ قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٩٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٩٢ ) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل .

<sup>(</sup>٢) م: ( ١ / ١٩١ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨٨ ) باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢١٦٢ ) ( ٥٠ ) كتاب صفة المنافقين وأحكامهم ( ١٣ ) باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ١٩٧ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٩٣ ) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم .

<sup>(</sup>٥) هـ ، م : ( وصالح ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٩٩ ـ ٢٠٠ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٩٤ ) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .

رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت : أنا . ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة ، ولكني لدغت . قال : فماذا صنعت ؟ قلت : استرقيت . قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي . قال : وما حدثكم الشعبي ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حَمَّة . فقال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . ولكن حدثنا ابن عباس ؛ عن النبي عَلِيَّة أنه (۱) قال : «عرضت علي الأمم ، فرأيت النبي ومعه الرهيط ، والنبي ومعه الرجل ورجلان (۱) ، والنبي ليس معه أحد . إذ رفع لي سواد عظيم ، فظننت أنهم أمتي . فقيل لي : هذا موسى وقومه . ولكن أنظر إلى / الأفق ، فنظرت ، فإذا سواد عظيم . فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر . فإذا سواد عظيم (۱) . فقيل لي : هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » . ثم نهض فدخل منزله ، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ثم نهض فدخل منزله ، فغاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام لم (۱) يشركوا بالله (۱) . وذكروا أشياء (۱) . منزله ، فخرج / عليهم رسول الله عَلِيَّة فقال : « ما الذي تخوضون فيه ؟ » فأخبروه . فقال : « هم الذين لا يرقون ، ولا يسترقون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » . فقام « ما ألذين لا يرقون ، ولا يسترقون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » . فقام عكاً شَةً بن مِحْصَنِ ، فقال : « انت منهم » . ثم قام (۱) عكاً من منه من فقال : « أنت منهم » . ثم قام (۱)

170 - وعن عمران بن حصين (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب » قالوا : من هم ؟ يا رسول الله ! قال : « هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، وعلى ربهم يتوكلون » .

رجل آخر ، فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : « سبقك بها عُكَّاشَةُ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (أنه ) : ليست في م : ( والرجلان ) .

<sup>(</sup>٣) ( فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر ... عظيم ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( لعلهم ) . (٥) د ، هـ : ( فلم ) . م : ( ولم ) .

<sup>(</sup>٦) زاد هـ : ( شيئاً ) . (٧) ( وذكروا أشياء ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( فقام ) . (١ / ١٩٨ ) الموضع السابق .

## (٨٦) باب أمة محد (١) مِرَالِيَةٍ شطر أهل الجنة

171 - عن أبي سعيد الخدري (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله : يا آدم ! فيقول : أخْرِجُ بَعْثَ النار . آدم ! فيقول : أخْرِجُ بَعْثَ النار . قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين . قال : فذاك حين يشيب الصغير ، ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلُهِ حَمْلُهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُ يشيب الصغير ، ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلُهَا : فاشتد ذلك عليهم . قالوا : يا رسول الله ! بِسُكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ (٤) قال : فاشتد ذلك عليهم . قالوا : يا رسول الله ! أينا ذلك الرجل ؟ فقال : « أبشروا ، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ، ومنكم رجل » قال : « والذي نفسي بيده ! إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة » فحمدنا الله وكبرنا . ثم قال : « والذي نفسي بيده ! إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة » فحمدنا الله وكبرنا . ثم قال : « والذي نفسي بيده ! إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة . إن مثلكم في الأمم كثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ، أو كالرقة ق (٥) في ذراع الحار » .

**☆ ☆ ☆** 

كمل تلخيص كتاب الإيمان من كتاب مسلم (٦) ، والحمد لله ، والصلاة على محمد رسوله .

**\$** \$ \$

<sup>(</sup>١) هـ : ( النبي ) .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٠١ - ٢٠٢) (١) كتاب الإيان (٩٦) باب قوله : « يقول الله لآدم اخرج بعث النار من كل ألف تسمائة وتسعين » .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( وحين تضع ) . (٤) الحج : ٢ .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( وكالرقة ) . (٦) هـ : ( مسلم بن الحجاج ) .



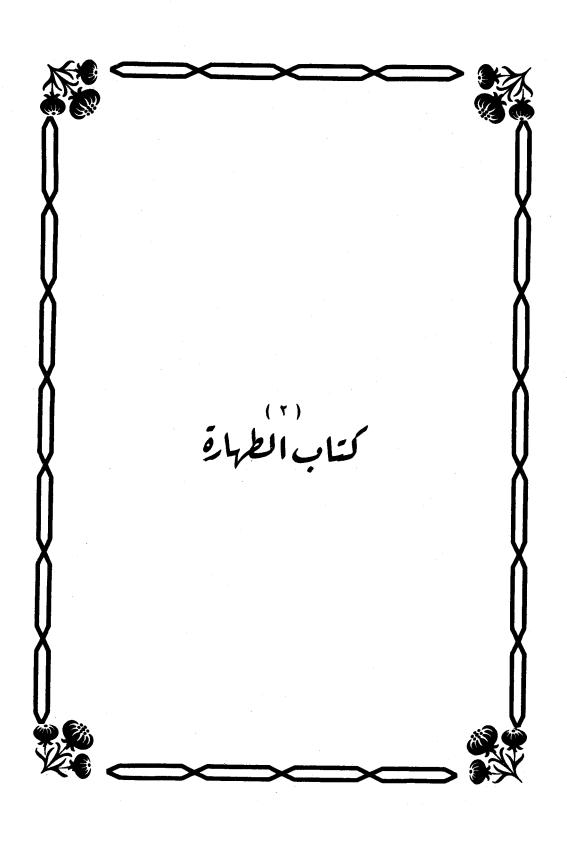



#### (١) باب فضل الطهارة وشرطها في الصلاة

اليمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملأ) ما بين السموات الله والحمد لله تملآن (أو تملأ) ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء (٦) ، والقرآن حُجَّة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، / فعتقها أو موبقها (٤) » .

٢ ـ وعن مصعب بن سعد (٥) ؛ قال : دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض . فقال : ألا تدعو الله لي يا ابن عمر ؟ فقال : إني سمعت رسول الله / عَلَيْتُهُ ٢٢ أ / هـ يقول : « لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غُلُول (١) » وكنت على البصرة (٧) .

٣ ـ وعن أبي هريرة (^) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : « لا تقبل صلاة أحدكم ، إذا أحدث ، حتى يتوضاً » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٠٣ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١ ) باب فضل الوضوء .

<sup>(</sup>٢) ( الطهور ) : بضم الطاء إذا قصد به الفعل نفسه الذي هو المصدر ، وبفتحها إذا قصد به الماء الذي يتطهر به .

<sup>(</sup>٣) ( والصبر ضياء ) : سقطت من هـ .

<sup>(</sup>٤) (كل الناس يغدو ... إلخ ) : معناه أن كل إنسان يسعى بنفسه ، فمنهم من يبيعها لله بطباعته فيعتقها من العذاب ، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ، أي : يهلكها .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢٠٤ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢ ) باب وجوب الطهارة للصلاة .

<sup>(</sup>٦) (الغُلُول): الحيانة . وأصله السرقة من مال الغنية قبل القسمة .

<sup>(</sup>٧) ( وكنت على البصرة ) : كان ابن عامر والياً على البصرة ، وفي الحديث وعظ وتنبيه على أن الخيانة - في مال الله لا ينجي من العقوبة عليها ما صرف منها في وجوه الخبر ، بل لا يقبل . ومن هنا ذَكِّرَ ابنُ عمر سَائِلَة الدعاء وهو ابن عامر بأنه كان والياً على البصرة ، وفيه تعريض بأنه تعلقت به من تبعات حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، ما قد يكون فرط فيها ، خاصة من باب الغلول .

<sup>(</sup>٨) م : الموضع السابق .

#### (٢) باب في صفة الوضوء

قال ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون : هذا الوضوء (٨) أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة .

• - وعن أبي أنس (١) ؛ أن عثان توضأ بالمقاعد (١٠) فقال : ألا أريكم وضوء رسول الله عَلِيْةِ ، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً .

٦ ـ وعن أبي هريرة (١١١) ؛ أن النبي عَلِيَّ قال (١٢) : « إذا توضأ أحدكم فليجعل في

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٠٤ \_ ٢٠٥ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٣ ) باب صفة الوضوء وكاله .

<sup>(</sup>٢) (أن عثمان): أثبتناها من د. ليست في ص، ه. وقد زاد هـ كلمة (أنه) بعد (عفان).

<sup>(</sup>٣) هـ : ( وتوضأ ) . (٤) هـ : ( تمضمض ) .

<sup>(</sup>٥) هـ، م : ( المرفق ) . ( ) هـ ، م : ( يده اليسرى ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( رأسه ) .

<sup>(</sup>٨) ( الوضوء ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) م : (١/ ٢٠٧) (٢) كتاب الطهارة (٤) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه .

<sup>(</sup>١٠) (المقاعد): قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان . وقيل : درج . وقيل : موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس .

<sup>(</sup>١١) م: (١ / ٢١٢) (٢) كتاب الطهارة (٨) باب الإيتار في الاستنثار والاستجار. وقد جمع المصنف هنا في هذا الحديث بين حديثين عند مسلم ، الأول : من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، والشاني : من طريق ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة . وكلاها في نفس الباب .

<sup>(</sup>١٢) ( قال ) : ليست في هـ .

أنفه ماءً ، ثم لينتثر ، ومن استجمر فليوتر » .

٧ - وعنه (١) ؛ عن النبي عَلِيْتُم قال : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً (٢) ، فإن الشيطان يبيت على خياشيه » .

زاد في أخرى : فأقبل بها وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه .

وفي أخرى : فمضض واستنشق واستنثر من (١) ثلاث غرفات . وفيها : فسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة .

وفي أخرى : ومسح (١٠) برأسه بماء غير / فضل يديه (١١) ، وغسل رجليه حتى ٢٧ ب / ص أنقاها (١٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢١٢ ـ ٢١٣ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٢١٠ ـ ٢١١ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٧ ) باب في وضوء النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٤) هـ: ( عنها ) . ( منها ) .

 $<sup>(7) \</sup> a. : (elec.).$ 

<sup>(</sup>A) ( ففسل وجهه ثلاثاً ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) ( من ) : ليست في هـ . ( فسح ) .

<sup>(</sup>١١)م : ( يده ) . ( أنقاها ) .

#### (٣) باب فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات

٩ عن عثمان (١) ؛ قال : قال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « ما من امرىء مسلم ٢٢ ب / هـ تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها / ، إلا كانت (٢) كفارة لما قبلها (٦) من الذنوب ، ما لم يُؤْتِ كَبيرَةً (٤) . وذلك الدهر كله » .

1٠ - وعن حمران (٥) ؛ قال : أتيت عثان بوضوء ، فتوضأ ، ثم قال : إن ناساً يتحدثون عن (١) رسول الله عَلِيْةِ أحاديث ، لا أدري ما هي ؟ إلا أني رأيت رسول الله عَلِيْةِ توضأ مثل (٧) وضوئي هذا ، ثم قال : « من توضأ هكذا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة » .

١٢ - وعن أبي هريرة (١٠)؛ أن رسول الله ﷺ كان يقول: « الصلوات الخس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما (١١) بينهن ، إذا اجْتُنبِبَتْ (١٢) الكبائر » .

١٣ - وعنه (١٣) ؛ أن رسول الله عَلِيْ قال : « إذا توضأ العبد المسلم ( أو المؤمن ) ، فغسل وجهه ، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ( أو مع آخر قطر

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٢٠٦) (٢) كتاب الطهارة (٤) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

<sup>(</sup>٢) هـ : (كانت له ) . (٣)

<sup>(</sup>٤) (ما لم يُؤْتِ كبيرة ) : أي ما لم يعملها . فهو على حد قولـه تعـالى : ﴿ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لاَتَوْهَا ﴾ ، كأن الفـاعل يعطيها من نفسه . والحديث معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر ، فإنها إنما تكفرها التوبة أو الرحمة .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٢٠٧) الموضع السابق . (٦) هـ : (عن وضوء ) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( نحو ) . ( ٨ / ٢٠٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٩) م: (كفارات).

<sup>(</sup>١٠)م : (١ / ٢٠٩) (٢) كتاب الطهارة (٥) باب الصلوات الخس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لم بينهن ما اجتنبت الكبائر .

<sup>(</sup>١١) م : (ما ) . ( اجْتَنَبِرَ ) .

<sup>(</sup>١٣) م : (١/ ٢١٥) (٢) كتاب الطهارة (١١) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء .

الماء)، فإذا غسل يديه خرج من يديه (١) كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء)، فإذا غسل رجليه خرج (٢) كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء)، حتى يخرج نقياً من الذنوب».

#### \* \* \*

#### (٤) باب ما يقال بعد الوضوء

16 عن عقبة بن عامر (۱) ؛ قال : كانت علينا رعاية الإبل ، فجاءت نَوْبتِي ، فَرَوَّحُتُهَا بِعَشِيٍّ ، فأدركت رسول الله عَلَيْ قائماً يحدث الناس . فأدركت (۱) من قوله : «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، مقبلاً (۱) عليها (۱) بقلبه ووجهه ، إلا وجبت له الجنة » قال فقلت : ما أجود هذه ! فإذا قائل بين يدي يقول : التي قبلها أجود منها (۱) فنظرت فإذا عمر . قال : إني قد رأيتك جئت آنفاً . قال : «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ (أو يسبغ ) الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده (۱) ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية ، يدخل من أيها شاء » .

#### \* \* \*

## (٥) باب توعد من لم يُسْبِغُ ، وغسله ما ترك ، وإعادته الصلاة

10 - عن سالم مولى شداد (١) ؛ قال : / دخلت على عائشة زوج النبي ﷺ يوم ٢٨ / ص توفي سعد بن أبي وقاص . فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها . فقالت : يا عبد الرحمن ! أسبغ الوضوء . فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ويل للأعقاب (١٠) من النار » .

<sup>(</sup>١) هـ : ( يده ) . ( خرجت ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٠٩ \_ ٢٠٠ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٦ ) باب الذكر المستحب عقب الوضوء .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( وأدركت ) . (٥) م : ( مقبل ) .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( عليها ) . ( منها ) : ليست في م ٠

<sup>(</sup>٨) م: (عبد الله).

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٢١٣) (٢) كتاب الطهارة (١) باب وجوب غسل الرجلين بكالمها .

<sup>(</sup>١٠) (الأعقاب): جمع عقب، وهو مؤخر القدم.

17 ـ وعن عبد الله بن عمرو (۱) ؛ قال : رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة . حتى إذا كنا بماء بالطريق . تعجل قوم عند العصر ، فتوضئوا وهم عجال ، أ مد فانتهينا إليهم ، وأعقابهم تلوح لم يسها الماء / . فقال رسول الله ﷺ : « ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء » .

وفي رواية ؛ قال : تخلّف عنا النبي عَلَيْكُم في سفر سافرناه ، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادانا (٢) : « ويل للأعقاب من النار » .

النبي عَلِيْتُ رأى رجلاً لم يغسل عقبه (٢) ، فقال : « ويل للأعقاب من النار » .

وفي أخرى : « ويل للعراقيب من النار » .

۱۸ ـ وعن عمر بن الخطاب (٥) ؛ أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفُرٍ على قدمه، فأبصره النبي عَلِيْ فقال : « ارجع فأحسن وضوءك » فرجع ثم صلى .

\* \* \*

## (٦) باب الغرة والتحجيل من الإسباغ وأين (١) تبلغ الحلية وفضل الإسباغ على المكاره

19 عن نُعَيْم بن عبد الله المُجْمِرِ (۲) ؛ قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ ؛ فغسل ١٦ مرد وجهه وأسبغ (۸) الوضوء ، ثم غسل يده اليني حتى / أشرع في العضد ، ثم مسح برأسه (۱) ، ثم غسل رجله اليني حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليني حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليني حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليني حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عليه المناه الله عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه الله عليه المناه عليه المناه المناه عليه المناه الله عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه الله عليه المناه المناه

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢١٤ ) الموضع السابق . (٢) م : ( فنادى ) .

<sup>(</sup>٣) م : الموضع السابق . (٤) هـ ، م : ( عقبيه ) ٠

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢١٥ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٠ ) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة .

<sup>(</sup>٦) ص : ( وأن ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٢١٦ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة (١٢) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء -

<sup>(</sup>٨) م : ( فأسبغ ) . ( رأسه ) .

يتوضأ . وقال : قال رسول الله ﷺ : « أنتم الغر المحجلون يـوم القيـامـة ، من إسبـاغ الوضوء . فن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله (١) » .

٢٠ وعن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلِيْ أَتى المَقْبَرَةَ ، فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنّا إن شاء بكم لاحقون ، وَدِدْتُ أَنّا قد رأينا إخواننا » قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « أنتم أصحابي . وإخواننا الذين لم يأتوا بعد » . فقالوا (١) : كيف تعرف من لم يأت بعد (٤) من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : « أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر مُحَجَّلة ، بين ظهري خيل دَهْم بَهْم (٥) ألا يعرف خَيْلَه ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : « فإنهم / يأتون غُرًا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم ٢٨ ب / صعلى الحوض (١) . ألا لَيُذَادَنَ رجالً عن حوضي كما يُذَادُ البعير الضال . أنادِيهم : ألا هَلُمَّ الله هَلَمَّ الله هَلَمَّ الله عَلَمَ سحقاً سحقاً » (٨) .

وفي رواية ؛ قال : « إن حوضي أبعد من أَيْلَةَ من عَدَن (1) . لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن ، ولآنيته أكثر من عدد النجوم ، وإني لأصد الناس (١٠) كا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه » قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا يومئذ ؟ قال : « نعم ، لكم سِيّا (١١) ليست لأحــد من الأمم ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًا مُحَجَّلِينَ من أثر الوضوء » .

<sup>(</sup>١) (أنتم الغر المجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء) : الغرة بياض في جبهة الفرس ، والتحجيل بياض في يديها ورجليها . قال العلماء : سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلاً ، تشبيهاً بغرة الفس .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢١٨ ) الموضع السابق . (٣) هـ : ( قالوا ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( بعدك ) .

<sup>(</sup>٥) ( دُهْمٌ بَهْمٌ ) : سُودٌ لم يخالط لونها لون آخر .

<sup>(</sup>٦) ( وأنا فرطهم على الحوض ) : أي متقدمهم إليه . وسابقهم إلى الحوض ، لأرتاد لهم الماء ، وأهيء لهم الدلاء .

 <sup>(</sup>٧) (ألا هلم): لم تكرر في م . ومعناها : تَعَالُوا .

<sup>(</sup>٨) ( سحقاً سحقاً): معناه: بعداً بعداً ، والمكان السحيق البعيد . والمعنى : ألزمهم الله سحقاً .

<sup>(</sup>٩) ( إن حوضي أبعد من أيْلَةَ من عَدَن ) : أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن . وهما بلدان ساحليان على البحر الأحمر « القلزم قديماً » أحدهما أيلة في شال بلاد العرب ، والآخر عدن في جنوبها

<sup>(</sup>١٠) م: (الناس عنه). (١١) (سيا) السيا العلامة.

۲۱ - وعن أبي حازم (۱) ؛ قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى يبلغ (۲) إبطه . فقلت له : يا أبا هريرة ! ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فَرُّوخَ (۲) ! أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت / هذا الوضوء (١) . سمعت خليلي (٥) علي يقول : « تبلغ الحلية من المؤمن (١) حيث يبلغ الوضوء » .

٢٢ - وعن أبي هريرة (٧) ؛ أن رسول الله على قال : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا : بلى ، يـا رسول الله ! قـال : « إسباغ الوضوء على المكاره (٨) ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط فذلكم الرباط (١) » .

#### \* \* \*

#### (v) باب السواك عند كل صلاة والتين في الطهور

٢٣ - عن أبي هريرة (١٠٠) ؛ عن النبي ﷺ قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » .

٢٤ ـ وعن المقدام بن شريح ، عن أبيه (١١) ؛ قال : سألت عائشة . قلت (١٢) : بأي شيء كان يبدأ النبي عليه إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢١٦ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٣ ) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء .

<sup>(</sup>٢) هـ ، م : ( تبلغ ) .

 <sup>(</sup>٣) (يا بني فَرُوخَ): قيل إن « فروخ » هـذا رجل من ولـد إبراهيم ، بعـد إساعيل وإسْحق ـ عليهم السـلام ـ ، كثر نسله بالعجم . وكنّى أبو هريرة بذلك عن الموالى .

<sup>(</sup>٤) ( لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء ) : فيه أنه لا ينبغي لمن يقتدى بـه إذا ترخص في شيء لضرورة ، أو شدد فيـه شدد فيـه لوسوسـة أن يفعلـه بحضرة العوام ، خوف أن يترخص في الأمر لغير ضرورة أو يعتقـد أن مـا شـدد فيـه واحـب .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( خليلي رسول الله ) . (٦) هـ : ( المؤمنين ) .

<sup>(</sup>٧) م: (١/ ٤١٩) (٢) كتاب الطهارة (١٤) باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.

<sup>(</sup>A) (إسباغ الوضوء على المكاره): أي إكال الوضوء، مع وجود ما يكرهه الإنسان، من شدة البرد أو علمة أو ألم يتأذى معها من مس الماء.

<sup>(</sup>١) ( فذلكم الرباط ) : أصل الرباط الحبس على الشيء ، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة وذلك مُرَغَّبِّ فيه .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٢٠ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٥ ) باب السواك .

<sup>(</sup>١١) م : الموضع السابق . ليست في هـ .

٢٩ أ / ص

روعن حديفة (١) ؛ قال : كان رسول الله عَلِيْتُم إذا قام ليتهجد (٢) ، يشوص (٢) فاه بالسواك .

۲۷ - وعن عائشة (۱۰) ؛ قالت : كان رسول الله عَلَيْتُم بحب التين (۱۱) في شأنه كله . في تنعله (۱۲) ، وفي (۱۲) ترجله ، وطهوره .

\* \* \*

#### (٨) باب خصال الفطرة / والتوقيت فيها

٢٨ - عن عائشة (١٤) ؛ قالت : قال رسول الله على : « عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم (١٥) ، ونتف الإبط ، وحلق العانة (٢١) ، وانتقاص الماء » .

<sup>(</sup>١) م: الموضع السابق . (٢) هـ: ( يتهجد ) ..

<sup>(</sup>٢) هـ : ( شوص ) . ومعنى ( يشوص فاه بالسواك ) : أي أُمَرَهُ على أسنانه عرضاً ، وقيل : هو أن يفتح فـاه ويُمِرَّه على أسنانه من سَفْل إلى عَلْو .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٢٢١ ) الموضع السابق . (٥) م : ( النبي ) .

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ( ۱۹۰ ـ ۱۹۱ ) . (۷) هـ : ( فصلي ركعتين ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( فتلا ) . (٩) هـ : ( وتوضأ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٢٦ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٩ ) باب التين في الطهور وغيره .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( التيامن ) .

<sup>(</sup>١٣) ( في ) : ليست في هـ ، م .

<sup>(</sup>١٤) م : ( ١ / ٢٢٢ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٦ ) باب خصال الفطرة .

<sup>(</sup>١٥)( البراجم ) : جمع بُرْجُمه ، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها .

<sup>(</sup>١٦) ( حلق العانة ) : ويُمَمَّى الاستحداد أيضاً ؛ لاستعمال الحديدة في إزاله ، وهي الموسى ، والمراد بالعانــة الشعر الــذي 😑

- قال مصعب بن شيبة (١) : ونسيت العاشرة - إلا أن تكون المضضة . قال وكيع (٢) : انتقاص الماء يعنى : الاستنجاء .

٢٩ - وعن أبي هريرة (٢) ؛ عن النبي ﷺ قال : « الفطرة خمس : الاختتان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط » .

٣٠ ـ وعن ابن عمر (٤) ؛ قال : قال رسول الله عليه : « خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحي » .

٣١ ـ وعن أبي هريرة (٥) ؛ قال : قال رسول الله مَلِيَّةِ : « جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللحي ؛ خالفوا المجوس » .

 $^{(7)}$  الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ألا يترك  $^{(Y)}$  أكثر  $^{(A)}$  من أربعين ليلة » .

\* \* \*

## (٩) باب ما يُسْتَنْجَى به والنهى عن الاستنجاء باليين

٣٣ ـ عن سلمان (١) ؛ قال : قيل له : قد (١) علم نبيكم كل شيء حتى الخِرَاءَةَ (١١) . قال ، فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول (١٢) ، أو أن نستنجي

فوق ذكر الرجل وحواليه . وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة .

<sup>(</sup>١) ومصعب بن شيبة : هو راوي هذا الحديث عن طلق بن حبيب ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ـ رضي الله

<sup>(</sup>٢) ص : ( وكيف ) ، وما أثبتناه من بقية النسخ ومسلم . ووكيع : هو راوي هذا الحديث عن زَكَرِيَّاءَ بن أبي زائدة ، عن مصعب بن شيبة ، ـ .... ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٢٢) الموضع السابق . (٤) م: الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) م : الموضع السابق . (٦) م : الموضع السابق .

<sup>· (</sup>۸) هـ : ( لأكثر ) . (۸) هـ : ( لأكثر ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٢٢٢ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٧ ) باب الاستطابة .

<sup>(</sup>١٠) (له: قد): ليست في هـ.

<sup>(</sup>١١) ( الحراءة ) : اسم لهيئة الحَدَثِ . وبدون التاء تكون للحدَث نفسه .

<sup>(</sup>١٢)م : ( لغائط أو بول ) . هـ : ( بغائط أو بول ) .

باليين ، أو أن نستنجي  $^{(7)}$  بـأقـل من ثـلاثـة أحجـار ، أو أن نستنجي برجيع  $^{(7)}$  أو بعظم .

وفي رواية : ونهانا عن الروث والرمة (٤) .

٣٤ ـ وعن أبي قتادة (٥) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْتُهُ : « لا يمسكن أحدكم ذَكَرَهُ بيينه وهو يبول ، ولا يتسح من الخلاء بيينه ، ولا يتنفس في الإناء » .

٣٥ ـ وعن أنس بن مالك (١) ؛ قسال : كان رسول الله عَلِيْتُهُ يتبرز (٧) لحساجته ، فاتيه بالماء ، فيغتسل به (٨) .

#### \* \* \*

## (١٠) باب ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال

٣٦ ـ عن أبي أيوب (١) ؛ أن النبي عَلِيْ قَال : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ببول أو (١٠) غائط ، ولكن شَرَّقُوا أو غَرَّبُوا » .

قال أبو أيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بُنِيَتْ قِبَلَ القبلة . / فننحرف ١٣ ب / د عنها ونستغفر الله .

٣٧ ـ وعن ابن عمر (١١) ؛ قسال : رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله

<sup>(</sup>١) (أن ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٢) ( باليين ، أن أن نستنجي ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٣) ( برجيع ) : هو الرَّوْثُ ، وسمي رجيعاً لأنه يرجع عن حاله الأولى ، بعد أن كان طعاماً أو علفاً .

<sup>(</sup>٤) م : ( ونهى عن الروث والعظام ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١/ ٢٢٥ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٨ ) باب النهي عن الاستنجاء باليين .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٢٢٧) (٢) كتاب الطهارة (٢١) باب الاستنجاء بالماء بعد التبرز .

<sup>(</sup>v) (يتبرز): معناه يأتي البراز، وهو المكان الواسع الطاهر من الأرض ليخلو لحاجته، ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين.

<sup>(</sup>٨) (فيغتسل به ): معناه يستنجى به ويغسل محل الاستنجاء .

<sup>(</sup>٩) م: ( ١ / ٢٢٤ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ١٧ ) باب الاستطابة .

<sup>(</sup>١٠) هـ ، م : ( ولا ) . (١١) م : ( ١ / ٢٢٥ ) الموضع السابق .

٢٩ ب / ص عَلِينَ / قاعداً لحاجته ، مستقبل الشام ، مستدبر القبلة .

وفي رواية : قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس .

٣٨ - وعن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال : « اتقوا اللاعِنَيْنِ (٢) » قالوا : وما اللاعِنَانِ (٢) يا رسول الله ؟ قال : « الذي يَتَخَلَّى (٢) في طريق الناس أو في (٤) ظلهم » .

#### \* \* \*

### (١١) باب ما جاء في البول قامًا

٣٩ - عن أبي وائل (٥) ؛ قال : كان أبو موسى يشدد في البول ، ويتبول في قارورة ، ويقول : إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض . فقال حذيفة : لوددت (٦) أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد ، فلقد رأيتني أنا ورسول الله عَلَيْ نتاشى ، فأتى سُبَاطة قوم (٧) خلف حائط ، فقام كا يقوم أحدكم ، فبال ، فانتبذت منه ، فأشار إلى فجئت ، فقمت عند عقبه حتى فرغ .

٢٤ ب/ هـ ﴿ زَادُ فِي رَوَايَةً ؛ فَتُوضًا فُسَحَ عَلَى خَفِيهُ / .

#### \* \* \*

#### (١٢) باب المسح على الخفين والتوقيت (^) فيه

٠٤٠ عن همام (١) ؛ قال : بال جرير ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقيل :

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٢٦ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٠ ) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال .

 <sup>(</sup>٢) م: (اللَّمَّانَيْنِ ... اللَّمَّانَان )، وهما الجالبان لِلَّعْن ، الحامِلَيْن الناس عليه . وذلك أن من فعلها شُتِمَ وَلَعِنَ ،
 يعني : أن عادة الناس لعنه . فلما صارا سبباً لذلك أضيف اللعن إليها .

<sup>(</sup>٣) ( يتخلي ) : أي يتغوط . (٤) ( في ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢٢٨ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٢ ) باب المسح على الخفين .

<sup>(</sup>٦) ص : ( وددت ) .

<sup>(</sup>٧) (سباطة قوم ) : السباطة هي ملقى القامة والتراب ونحوها ، تكون بفناء الدور ، مرفقاً لأهلها . ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثالاً يخد فيه البول ، ولا يرتد على البائل .

<sup>(</sup>٨) د : ( والتوقيت ) . (٩) م : ( ١ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ) الموضع السابق .

تفعل (١) هذا ؟ فقال : نعم . رأيت (٢) رسول الله عَلِيْتُهُ بَالَ ، ثم توضأ ومسح على خفيه .

قال إبراهيم (٢) : كان يعجبهم هذا الحديث ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة .

13 - وعن المغيرة (٤) ؛ قسال : كنت مع النبي عَلِيْكُ ذات (٥) ليلة في مسير فقسال أي : « أمعك ماء » قلت : نعم . فنزل عن راحلته ، فشي حتى توارى في سواد الليل ، ثم جاء ، فأفرغت عليه من الإداوة (١) ، فغسل وجهه . وعليه جبة من صوف - وفي رواية : شامية (٧) ضيقة الكين - فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ، حتى أخرجها (٨) من أسفل الجبة . فغسل ذراعيه ، ومسح برأسه ، ثم أَهْوَيْتُ لأنزع خُفَيْه ، فقال : « دعها ، فإني أدخلتها طاهرتين » ومسج عليها .

27 - وعن شريح بن هانى، (٩) ؛ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين . فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَلْهُ . فإنه كان يسافر مع رسول الله عَلَيْكِ . فسألناه ، فقال : جعل رسول الله عَلِيْكِ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم .

\* \* \*

#### (١٣) باب المسح على الناصية والعامة والخمار

£ عن المغيرة (١٠٠) ؛ قال : تخلف رسول الله ﷺ وتخلفت معه . فلما قضى حاجتــه

<sup>(</sup>٣) ( إسراهم ) : هو راوي هذا الحديث عن همام ، عن جرير . وقوله : (كان يعجبهم هذا الحديث ... إلىخ ) . إشارة إلى أن إسلام جرير كان قبل موت النبي ﷺ بيسير ، قيل : أربعين ليلة . وفيه إشارة إلى استقرار الوحي وعدم النسخ .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٢٣٠ ) الموضع السابق . (٥) ص : ( ذا ) .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( الإداوة ) . و( الإدارة ) : إناء صغير من جلد يتخذ للماء .

<sup>(</sup>٧) (شامية ): أثبت هـ هذا الوصف بعد كلمة ( جبة ) السابقة .

<sup>(</sup>٨) هـ : أخرجها .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٢٢٢ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٤ ) باب التوقيت في المسح على الخفين .

<sup>(</sup>١٠)م : (١/ ٢٣٠) (٢) كتاب الطهارة ( ٢٢) باب المسح على الناصية والعامة .

قال: «أمعك ماء؟ » فأتيته بِمَطْهَرَةٍ ، فغسل كفيه ووجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجبة ، فأخرج يده من تحت الجبة ، وألقى الجبة على منكبيه ، وغسل ذراعيه ، ومسح / بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه . ثم ركب وركبت ، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة ، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف ، وقد ركع بهم ركعة . فلما أحس بالنبي عَلِيلَةٍ ذهب يتأخر ، فأومأ إليه ، فصلى بهم . فلما سَلَّمَ قام النبي عَلِيلَةٍ وقت . فركعنا الركعة التي سبقتنا .

وفي رواية (١): فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح . فلما قضى النبي عَلِيْتُ صلاته ، أقبل عليهم ، ثم قال (٢): « أحسنتم ( أو قد أصبتم ) » يغبطهم أن صَلَّوا الصلاة لوقتها . على عليهم ، ثم قال (٢) ؛ أن رسول الله عَلِيَّةِ مسح على الخفين والخار (١) .

\* \* \*

(١٤) باب فعل الصلوات بوضوء واحد ، وغسل اليدين عند القيام من النوم ، وأن النوم ليس بعدث

20 - عن بريدة (٥) ؛ أن النبي عليه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد . ومسح على خفيه . فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه . فقال : « عمداً صنعته يا عمر » .

27 ـ وعن أبي هريرة (١) ؛ أن النبي / ﷺ قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه . فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً . فإنه لا يدري أين باتت يده » .

۴۰ أ / ص

٢٥ أ / هـ

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٢١٨) (٤) كتاب الصلاة (٢٢) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( وقال ) .

<sup>. (</sup> ۱ / ۲۲۱ ) ( ۲ ) كتاب الطهارة ( ۲۳ ) باب المسح على الناصية والعامة . ( ۱ / ۲۳۱ ) (  $\tau$ 

<sup>(</sup>٤) ( والخار ) : العامة ؛ لأنها تخمّر الرأس ، أي تغطيه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢٣٢ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٥ ) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد .

<sup>(1)</sup> م: ( ١ / ٢٢٣ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٦ ) باب كراهة غس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً .

وعن أنس (١) ؛ قال : أقيت الصلاة ، والنبي عَلَيْكُم يناجي رجلاً ، لم يزل يناجيه حتى قام أصحابه . ثم جاء فصلى بهم . ولم يذكر وضوءاً .

د وعنه (۲) ؛ قال : كان أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ينامون ثم يصلون ، ولا يتوضأون .

#### \* \* \*

## (١٥) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغسل الإناء سبع مرات

٤٩ ـ عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرار » .

وفي لفظ آخر: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن (٤) بالتراب ».

•• وعن ابن المغفل (٥) ؛ قال : أمر (١) رسول الله عَلَيْتِ بقتل الكلاب . ثم قال : « أذا ولغ « ما بالهم وبال الكلاب ؟ » ثم رَخَّص في كلب الصيد وكلب الغنم . وقال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعَفِّرُوهُ الثامنةَ في التراب » .

#### \* \* \*

## (١٦) باب النهي أن يبال في الماء الراكد، وصب الماء على البول في المسجد

ده عن أبي هريرة (٧) ؛ عن / النبي عليه قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ٢٠ ب / ص غ يغتسل منه » .

٥٢ ـ وعنه (٨) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْنَةٍ : « لا يغتسل أحدكم في الماء الـدائم وهو

<sup>: \(\(\</sup>frac{1}{2}\)

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٢٣٤ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٧ ) باب حكم ولوغ الكلب .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( أولهن ) .

<sup>(</sup>٥) م : (١ / ٢٣٥ ) الموضع السابق . (١) هـ : (أمرنا ) .

<sup>(</sup>٧) م: (١/ ٢٢٥) (٢) كتاب الطهارة ( ٢٨) باب النهي عن البول في الماء الراكد .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٢٣٦ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٩.) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد .

جنب » فقال (١) : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال : يتناوله تناولاً .

٥٣ ـ وعن أنس بن مالك (٢) ؛ قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد . فقال أصحاب رسول الله عَلَيْكُ : مَهُ مَـهُ (٢) . قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تُزْرِمُوه <sup>(٤)</sup> ، دَعُوهُ » فتركوه حتى بال . ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له  $^{(0)}$  : « إن هذه  $^{(7)}$  المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا  $^{(V)}$  القذر . ١٤ أ/ د إنما هي لـذكر الله ، والصلاة ، وقراءة القرآن » / أو كا قـال رسول الله ﷺ . قـال فـأمر رجلاً من القوم ، فجاء بدلو من ماء ، فَشَنَّه (٨) عليه (١) .

## (۱۷) باب نضح بول الرضيع

٥٤ - عن عائشة (١٠) ؛ أن رسول الله عَنْ كان يؤتى بالصبيان ، فَيَتبَرُّكَ عليهم (١١) ويحنكهم (١٢) . فأتِيَ بصبي فبال عليه . فدعا بماء ، فأتبعه بوله ولم يغسله .

وفي رواية : بصبي يرضع .

٥٥ - وعن أم قيس بنت محصن (١٣) ؛ أنها أتت رسول الله عَلِيْتُهُ بابنِ لهما ، لم يبلغ أن ٢٥ ب/ هـ يأكل الطعام ، فبال في حجر رسول الله عَلِيلَةٍ فدعا رسول الله عَلِيلَةٍ / بماء فنضحه (١٤) على

(٦) هـ: (هذا).

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة ، وهو الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٣٧ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٢٠ ) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها .

<sup>(</sup>٣) ( مَهُ ) : هي كامة زجر : معناها : اسكت . وتقال مكررة ومفردة .

<sup>(</sup>٤) ( تزرموه ) : معناه : لا تقطعوا بوله ؛ لأن الإزرام القطع ، وهو يرجح كون النهي خوف أن يتضرر بالحقنة .

<sup>(</sup>٥) (له): ليست في هـ.

<sup>(</sup>٧) ( لا ): ليست في هـ . (٨) هـ: (فسنه).

<sup>(</sup>١) ( فشنه عليه ) : يروى بالشين والسين ، ومعناه بالأولى الصب مع التفريق ، وبالثانية الصب في سهولة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٣٧ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٣١ ) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله .

<sup>(</sup>١١) ( يبرك عليهم ) : التبريك الدعاء بالبركة ، وخص الصبيان بذلك لأن أصل البركة الزيادة والغاء ، والصي قابل لذلك في جسمه وعقله وغير ذلك .

<sup>(</sup>١٢) ( يحنكهم ) : التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير .

<sup>(</sup>١٣)م: (١/ ٢٣٨) الموضع السابق. (١٤) ( نضحه ) : النضح البل بالماء والرش .

ثوبه ، ولم يغسله غسلاً .

\* \* \*

## (١٨) باب غسل المني من الثوب وغسل دم الحيض

٥٦ ـ عن عَلْقَمة والأسود (١) ؛ أن رجلاً نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه . فقالت عائشة : إنما كان يجزئك (٢) ، إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تَرَ نَضَحْتَ حوله ، لقد (٢) رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً ، فيصلي فيه .

وفي رواية ؛ قالت : هل رأيت فيها (3) ؟ - يعني (6) : في ثوبيك شيئاً - ، قلت : (1)

قالت : فلو رأيت شيئاً غسلته . لقد رأيتني وإني لأَحُكُّهُ من ثوب رسول الله عَلِيَّةِ يابساً بظفري .

٥٧ - وعن سليمان بن يسار (١) ؛ قال : أخبرتني عائشة أن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الم

٥٨ - وعن أساء (٧) ؛ قالت : جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْ فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة . كيف تصنع به ؟ قال : « تَحُتُّهُ ، ثم تَقْرُصُهُ بالماء ، ثم تَنضَحَهُ (^) ، ثم تصلى فيه » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٣٨ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٣٢ ) بأب حكم المني .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( يجزيك ) . (٣) م : ( ولقد ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( فيها ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٢٣٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>۷) م : ( ۱ / ۲٤٠ ) ( ۲ ) كتاب الطهارة (  $^{
m TT}$  ) باب نجاسة الدم وكيفية غسله .

<sup>(</sup>A) ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ) : معنى تحته ، أي : تقشره وتحكه وتنحته . ومعنى تقرصه ، أي : تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره . ومعنى تنضحه تغسله كا تقدم في بول الصبي .

### ۱۳۱/ ص

### (١٩) باب في الاستبراء من البول والتستر / وما يقول إذا دخل الخلاء

وه عن ابن عباس (١) ؛ قال : مر رسول الله عَلِيلِيم على قبرين . فقال : « أما إنها ليعذبان ، وما يعذبان في كبير (١) . أما أحدهما فكان يمشي بالنبية . وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله » قال : فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين . ثم غرس على هذا واحداً ، وعلى هذا واحداً ، ثم قال : « لعله أن (١) يخفف عنها ، ما لم يببسا » .

وفي رواية : « وكان الآخر لا يستنزه عن البول ( أو من البول ) » .

• • • وعن أنس (٤) ؛ قال : كان رسول الله عَلِيْكُمُ إذا دخل الخالاء ـ في رواية : الكنيف ـ قال : « اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث » .

#### \* \* \*

#### (٢٠) باب ما يحل من الحائض

11 - عن عائشة (٥) ؛ قالت : كانت (٦) ؛ إحدانا ، إذا كانت حائضاً ، أمرها رسول الله عَلَيْهُ أَن تَأْتَـزِرَ (٢) فِي فَـوْرِ حَيْضَتِهَا (٨) ، ثم يباشرها . قالت : فأيكم (١) يملـك إرْبَهُ (١٠) كا كان رسول الله عَلِيْهُ يملك إربه .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٤٠ ـ ٢٤١ ) ( ٢ ) كتاب الطهارة ( ٣٤ ) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه .

<sup>(</sup>٢) ( وما يعذبان في كبير ) : قيل : ليس بكبير في زعمها ، أو عندكم ، وهو عند الله كبير . وقيل : ليس بكبير أي : شاق في تركه . وقيل : ليس بكبير أكبر ، أي : ليس بأكبر الكبائر ، وإن كان كبيراً .

<sup>(</sup>٤) ( أن ) : ليست في هـ . (٤) م : .

<sup>(</sup>٥) م : (١ / ٢٤٢ ) ( ٣ ) كتاب الحيض (١) مباشرة الحائض فوق الإزار .

<sup>(</sup>٦) م : (كان ) .

<sup>(</sup>٧) ( تأتزر ) : معناه تشد إزاراً على وسطها تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة .

<sup>(</sup>٨) ( في فور حيضتها ) : معناه : معظمها ووقت وفرتها وكثرتها . والحيضة ، بفتح الحاء : أي الحيض ، وأصله في اللغة السيلان . وحاض الوادي إذا سال .

<sup>(</sup>٩) هـ، م: (وأيكم).

<sup>(</sup>١٠) ( يملك إربه ): الإرب ، بكسر الهمزة وإسكان الراء: معناه العضو الذي يستمتع به ، وهو الفرج . وأما الأرب ، بفتح الهمزة والراء: فعناه الحاجة ، وهي شهوة الجماع . والمقصود هنا أملككم لنفسه ، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في الحرم ، وهو مباشرة فرج الحائض.

٦٢ - وعن ميمونة (١) ؛ قالت : كان رسول الله عليه عليه عليه نساءه فوق الإزار ، وهن حُيَّضٌ .

٦٣ - وعن أم سلمة (٢) ؛ قالت : بينما أنا مضطجعة مع رسول الله عليه في الخيلة (٢) ، إذا حضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ ، فأخذتُ (٤) ثيابَ حَيْضَتِي ، فقال لي رسول الله عَلِيلًا : « أَنْفِسْتِ ؟ (°) » قلت (٦) : نعم . فدعاني ، فاضطجعت معه في الخيلة . قالت (٧) : وكانت هي ورسول الله ﴿ عَلِيُّهُ لِهِ عَلَيْهُ لِهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ لِهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٦٤ ـ وعن عائشة (^) ؛ قالت : كان رسول الله ﷺ / يُخْرِجُ إلِيَّ رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض.

٦٦ ـ وعنها (١) ؛ قالت : قال لي رسول الله عَلِيَّةِ : « نـ أُوليني الخُمْرَةَ (١٠) من المسجد (١١١) » ـ قالت : فقلت : إني حائض . فقال (١٢): « إن حيضتك ليست في ىدك » .

٦٦ - وعنها (١٣) ؛ قالت : كنت أشرب - وأنا حائض - ثم أناوله النبي عَلَيْهُ ،

٢٦ أ/هـ

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٢٤٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٤٣) (٣) كتاب الحيض (٢) باب الاضطجاع مع الحائص في لحاف واحد .

<sup>(</sup>٣) ( الخيلة ) : الخيلة والخيل هي القطيفة . وقيل : هي الأسود من الثياب .

<sup>(</sup>٤) د : ( وأخذت ) .

<sup>(</sup>٥) (أنفست؟): نَفسَتْ معناها حاضت. ونُفسَتْ تقال في الولادة. وأصل ذلك كلمه خروج الـدم، والـدم يسمى نفساً .

<sup>(</sup>٦) هد: (فقلت).

<sup>(</sup>٧) القائلة هي زينب أم سلمة ، وهي التي روت الحديث عن أم سلمة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٢٤٤ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٣ ) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها وإلاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٣٤٥ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٠) (الخُمْرَة ) : هي السجادة يسجد عليها المصلي .

<sup>(</sup>١١) ( من المسجد ) : قال القاضي عياض : معناه أن النبي عَلِيَّ قال لها : ذلك من المسجد ، أي : وهو في المسجد ، لتناوله إياها من خارج المسجد . لأنه ﷺ كان في المسجد معتكفاً ، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض . (١٣) م : ( ١ / ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( فقال لي ) .

فيضع (١) فاه على موضع فيّ ، فيشرب . وأتعرق العرق ـ وأنا حائض ـ ثم أناولـه النبي عَلِيلُهُ ، فيضع فاه على موضع في .

٦٧ - وعنها (٢) ؛ أنها قالت : كان رسول الله عَلَيْةِ يتكى ، في حجري فيقرأ (٦) القرآن ، وأنا حائض (٤) .

٦٨ - وعن أنس (٥) ؛ أن اليهود كانوا - إذا حاضت المرأة فيهم - لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت (٦) . فسأل أصحاب النبي عَلِيلَةٍ [ النبي عَلِيلَةٍ ] (٧) ، فأنزل الله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذِي فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيض ... ﴾ إلى آخر الآية (^) . فقال رسول الله عَلِيُّلَةٍ : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه . فجاء أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر (١) وعَبَّادُ بن بشر فقالا : يا رسول الله ! إن اليهود تقول : كذا وكذا . أفلا نجامعهن (١٠) ؟ فتغير وجه رسول الله عَلِيلًا حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليها (١١). فخرجا فاستقبلها (١٢) هدية من لبن إلى النبي (٢٠) عَلِيْلُو . فأرسل في آثارها (١٤) ، فسقاها . فعرفا / أن لم يَجدُ عليهما .

۳۱ ب / ص

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٤٦ ) الموضع السابق . (١) هـ : (يضع ) .

<sup>(</sup>٣) هـ: (يقرأ). (٤) م : ( وأنا حائض فيقرأ القرآن ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢٤٦ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) (لم يجامعوهن في البيوت ) : أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد .

<sup>(</sup>٧) زيادة من مسلم . (٨) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) هـ: (الحضر). (١٠) هـ : ( نجامعن ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١١) ( وجد عليها ) : أي غضب عليها . (١٢) هـ : ( فاستقبلتها ) .

<sup>(</sup>١٣) د ، هـ : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>١٤) د : ( أثرهما ) .

### (٢١) باب في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

19 عن عَلِيٍّ (١) \_ رضي الله عنه (٢) \_ ؛ قال : كنت رجلاً مَذَّاءً (١) ، فكنت (٤) أستحي أن أسأل رسول الله (٥) عَلَيْكُ ؛ لمكان ابنته . فأمرت المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ . فسأله فقال : يغسل ذكره ، ويتوضأ » .

وفي رواية : قال رسول الله عَلِيْلَةِ : « توضأ ، وانضح فرجك (٦) ».

\* \* \*

## (٢٢) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله

٧٠ - عن عمائشة (٧) ؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام - وهو جنب - توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام .

وفي رواية : إذا أراد (^) أن يأكل أو ينام ، توضأ وضوءه (١) .. .

٧١ ـ وعن ابن عمر (١٠٠) ؛ أن عمر استفتى النبي عليه . فقال : هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : « نعم . ليتوضأ ، ثم لينم ، حتى يغتسل إذا شاء » .

٧٢ - وعن عبد الله بن [أبي ] (١١) قيس (١٢) ؛ قال : سألت عائشة عن وتر رسول

<sup>(</sup>١) هـ : ( علي بن أبي طالب ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٤٧ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٤ ) باب المذى .

<sup>(</sup>٣) ( مذاء ) : أي كثير المَذْي . والممذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ، لا بشهوة ودفق ، ولا يعقبه فتور ، وربما يحس بخروجه . ويكون ذلك للرجل والمرأة . وهو في النساء أكثر منه في الرجال .

<sup>(</sup>٤) م : ( وكنت ) . (٥) م : ( النبي ) .

<sup>(</sup>٦) ( وانضح فرجك ) : معناه اغسله . لأن النضح يكون للغسل ويكون للرش . والرواية الأولى فيها « يغسل ذكره » فتحمل هذه على تلك .

 <sup>(</sup>٧) م: (١/ ٢٤٨) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب ، واستحباب الوضوء لـه وغسـل الفرج ، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع .

<sup>(</sup>٨) م : ( فأراد ) . ( وضوءه للصلاة ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٤٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١١) ( أبي ) : زيادة من مسلم سقطت من كل النسخ .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٢٤٩ ) الموضع السابق .

١٤ ب / د الله عَلَيْكُم / فذكر الحديث . قال (١) : قلت : كيف كان يصنع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل . ربما اغتسل فنام ، وربما توضأ فنام . قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة .

٢٦ ب / هـ عن ابن عباس (٢) ؛ أن النبي / مَرَافِيَّةٍ قَامَ من اللَّيْلُ ، فقضى حاجتُه ، ثم غسل وجهه ويديه (٢) ، ثم نام .

٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري (٤) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يُعَاودَ ، فليتوضأ بينها وضوءاً » .

٧٥ - وعن أنس (٥) ؛ أن النبي عليه كان يطسوف على نسائه بغسل واحد .

\* \* \*

(٢٣) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

٧٦ عن أم سَلَمَةَ (١) ؛ قالت : جاءت أم سُلِيْم إلى النبي عَلِيْشَة . فقالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحي من الحق . فهل على المرأة من (٧) غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله (١) عَلَيْهُ : (١) « إذا رأت الماء » فقالت أم سلمة : يا رسول الله ! وتحتلم المرأة ؟ فقال : « تَربَتُ يَدَاك . فَبمَ يُشْبهُهَا ولدها (١٠)» .

<sup>(</sup>١) (قال): ليست في هـ، م.

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٤٨ ) (  $^{\circ}$  ) كتاب الحيض (  $^{\circ}$  ) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم .

<sup>(</sup>٣) ( فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ) : قال النووي : الظاهر ـ والله أعلم ـ أن المراد بقضاء الحاجة الحدث . وقال الأبي : يعني بالحاجة الحدث ، فليس من أحاديث وضوء الجنب قبل أن ينام . وأما غسل يديه لما لعله نالها وغسل الوجه لرفع كسل النوم . ويحتمل أن حاجته إلى أهله ، وعلم ذلك ابن عباس عن أخبره من أزواج رسول الله عليها ، وقصد بذلك بيان أن الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الشرعي .

<sup>(</sup>٤) م : (١ / ٢٤٩ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٦ ) باب جواز نوم الجنب ، واستحباب الوضوء له ... إلخ .

<sup>(</sup>٥) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٢٥١ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٧ ) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .

<sup>(</sup>۷) (من ) : ليست في د . . . (۸) د : النبي .

<sup>(</sup>١) زاد م هنا : ( نعم ) .

<sup>(</sup>١٠) ( فيم يشبهها ولدها ) : معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة ، فأيها غلب كان الشبه له . وإذا كان للمرأة منى فإنزاله وخروجه منها أمر ممكن .

وفي رواية : « فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر . فمن أيها علا ، أو سبق ، يكون منه الشبه » .

٧٧ - وعن عائشة (١) ؛ أن امرأة قالت لرسول الله عليه : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال : « نعم » فقالت لها عائشة : تربت يداك . وألَّت (٢) . فقال (٢) رسول الله عِرْضَة : « دَعِيهَا . وهل يكون الشَّبَهُ إلا من قبَل ذلك ؟ إذا علا ٣٢ أ/ص ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله . / وإذا علا ماءُ الرجل ماءَها أشبه الولد (٤) أعمامه » .

### (٢٤) باب الولد من ماء الرجل وماء المرأة

٧٨ - عن ثوبان (٥) ؛ ـ مولى رسول الله ﷺ ـ قال كنت قائماً عنـد رسول الله مَالِلَةٍ. فجاء (٦) حَبْرٌ (٧) من أحبار اليهود. فقال: السلام عليك يا محمد؟ فدفعتُه دفعة كاد يصرع منها . فقال : لمَ تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول يا رسول الله ! فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله . فقال رسول الله مَلِينَة : « إن اسمى محمد الذي سَمَّاني به أهلى » فقال اليهودي : جئت أَسْأَلُكَ . فقال له رسول الله عَلِيْلَةٍ : « أينفعك شي إن حدثتك (٨) ؟ » قال : أسمع بأُذُنَى مَ فنكت رسول الله ﷺ بعودٍ معه ، فقال : « سل » فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله عليه : « هم (١) في الظلمة دون الجسر (١٠) » قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال :

(٤) ( الولد ) : ليست في هـ ، م .

(٩) ( هم ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٥١ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) ( ألت ) : أي أصابتها الألَّة وهي الحربة .

<sup>(</sup>٣) م : ( قالت : فقال ) ،

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢٥٢ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٨ ) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائها .

<sup>(</sup>٦) د ، هد : ( فجاءه ) .

<sup>(</sup>٧) ( حَبْرٌ ) : لغتان فيه ، بمعنى العالم .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( حدثك ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) ( الجسر ) : بفتح الجيم وكسرها ، لغتان ، والمراد به هنا الصراط .

۳۲ ب / ص

« فقراء المهاجرين » قال اليهودي : فما تُحْفَتُهُم (١) حين يدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة ٢٧ أ / هـ كبد النون (٢) » قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثور الجنة الذي كان / يأكل من أطرافها » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : « من عين فيها تسمى سلسبيلاً (٢) » قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض ، إلا نبي ، أو رجل ، أو رجلان . قال : « ينفعك إن حدثتك ؟ » قال : أسمع بأذُنَىَّ . قال : جئت أسألك عن الولد ؟ قال : « ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر . فإن (٤) اجتمعا ، فَعَلا مَنِيُّ الرجل منييَّ المرأةِ ، أَذْكَرَا (٥) بإذن الله . وإذا علا مَنيُّ المرأة مَنيّ الرجل ، آنثًا (١) بإذن الله » قال اليهودي : لقد صدقت ، وإنك (٧) لنبي . ثم انصرف فذهب . فقال رسول الله عَلِيُّة : « لقد (٨) سألني هذا عن الذي سألني عنه ، وما لي علم بشيء منه ، حتى أتاني الله به » .

## (٢٥) باب في (١) صفة غسله ـ عليه السلام ـ من الجنابة

٧٩ ـ عن عائشة (١٠) ؛ قالت : كان رسول الله عَلِيلَةٍ . إذا اغتسل من الجنابـة . يبـدأ فيغسل يديه \_ وفي رواية : كفيه ثلاثاً \_ ، ثم يفرغ بيينه على شاله فيغسل فرجه (١١١) ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ، فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ ، حَفَنَ / على رأسه ثلاث حَفَنَاتٍ ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل

٨٠ - وعن ميمونة (١٢) ؛ قالت : أَدْنَيْتُ لرسول الله عَلِيْتُم غُسْلَةَ (١٢) من الجنابة ،

<sup>(</sup>١) (تحفتهم): هي ما يهدي إلى الرجل ويخص به ويلاطف.

<sup>(</sup>٢) (زيادة كبد النون ): النون هي الحوت ، وزيادة كبده ، أي : طرفه ، وهو أطيبه .

<sup>(</sup>٢) ( سلسبيلاً ) : قيل : السلسبيل هو اسم للعين . وقيل : هي شديدة الجرى . وقيل : هي السلسلة اللينة .

<sup>(</sup>٥) (أذكرا): كان المولود ذكراً. (٤) د ، هـ : ( فإذا ) .

<sup>(</sup>٦) ( آنثا ) : كان المولود أنثى . (٧) هـ : ( فإنك ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( ولقد ) . (٩) ( في ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>١٠)م: (١/ ٢٥٢) (٣) كتاب الحيض (٩) باب صفة غسل الجنابة .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٢٥٤ ) الموضع السابق . (١١) هـ : (وجهه ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٣) (غُسْلَه ) : بالضم هو الماء الذي يغتسل به .

فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أفرغ بها (١) على فرجه ، وغسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث غرفات (٢) ملء كفيه (٢) ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحى عن مقامه ذلك ، فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده .

وفي رواية : ثم (٤) أتي بمنديل ، فلم يسه . وجعل يقول : « بالماء هكذا » يعني ينفضه .

وفي أخرى : وَصْفُ الوضوء كُلِّهِ ، يذكر  $^{(\circ)}$  المضضة والاستنشاق فيه  $^{(7)}$  .

٨١ - وعن عائشة (٢) ؛ قالت : كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلاب (٨) . فأخذ بكفّه ، بدأ بشق رأسه (٩) الأين ، ثم الأيسر . ثم أخذ بكفّيه ، فقال بها على رأسه .

الحلاب: إناء ضخم يحلب فيه (١٠).

(٢٦) باب قدر الماء الذي يُغْتَسلُ به ويُتَوَضَّأُ به ، واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد واغتساله بفضلها

٨٢ - عن عائشة (١١) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُم كان يغتسل من إناء \_ هو الفَرَقُ ـ من الجنابة . قال سفيان (١٢) : الفَرَقُ ثلاثة آصُع (١٢) .

<sup>(</sup>١) م: (به).

<sup>(</sup>٣) م : ( كفه ) .

<sup>(</sup>٢) هـ ، م : ( حفنات ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( فذكر ) .

 <sup>(</sup>٤) (ثم): ليست في هـ، م.
 (٦) (فيه): من م.

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٢٥٥ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٨) (الحلاب): هو إناء يحلب فيه ، قيل يسع حلبة ناقة . ويسمى أيضاً : المحلب ، بكسر المج .

<sup>(</sup>٩) ( رأسه ) : سقطت من هد . (١٠) ( فيه ) : سقطت من ص .

<sup>(</sup>۱) (راسه ) : سفطت من هـ . (۱) م : ( ۱ / ۲۵۵ / ۳ ) كتاب الحيض ( ۱۰ ) بان القيد الستحب من الماء في غسل الح

<sup>(</sup>١١) م : (١/ ٢٥٥) (٣) كتباب الحيض (١٠) بباب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة ، وغسل أحدهما بفضل الآخر .

<sup>(</sup>۱۲) ص : (شيبان ) ، وهو خطأ . وما أثبتناه من : د ، هـ ، م . وسفيان هو راوي الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة .

<sup>(</sup>١٣) هـ : (أَصُع ) .

٨٣ ـ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن (١) ؛ قال : دخلت على عائشة ، أنا وأخوها ٢٧ ـ / هـ من الرضاعة . فسألها عن غُسُلِ النبي ﷺ من الجنابة ؟ فَدَعَتْ / بإناء قدر الصاع ، وبيننا وبينها ستر (٢) . فَأَفْرَغَتْ على رأسها ثلاثاً . قال : وكان أزواج النبي على أله يأخذن من رؤسهن حتى تكون كالوفرة (٢) .

مه ـ وعنها (°) ؛ قالت (۱) : كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء (<sup>۷)</sup> ـ بيني وبينه ـ واحد . فيبادرني حتى أقول : دَعْ لي ، دع لي . قالت (<sup>۸)</sup> : وهما جنبان .

٨٦ ـ وعن ميونة (١) ؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي عَلِيْكُ في إناء واحد . ومثله عن أم سلمة .

۸۷ - وعن عمرو بن دينار (۱۰) ؛ قال : أكبر علمي ، والذي يخطر على بالي ، أن أبا الشَّعْثَاء أخبرني ، أن ابن عباس (۱۱) أخبره ، أن رسول الله عَلِيليًّ كان يغتسل بفضل ممونة .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٥٦ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) هـ: (سترة). ومعنى (بيننا وبينها ستر): ظاهره أنها رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ، مما يجوز لذي الحرم أن يراه ، والستر بينها فيا سوى ذلك ، مما لا يجوز لذي الحرم أن يراه إذ لو فعلت جميعه في سترها لم يكن لطهرها معنى ولكانت تبين بالقول . والرجلان هما : أبو سلمة هو ابن أختها من الرضاعة ، والآخر أخوها من الرضاعة وهو عبد الله بن زيد .

<sup>(</sup>٣) (كالوفرة ): هي من الشعر ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٢٥٦ ) الموضع السابق .

<sup>(°) (</sup>أمداد) : جمع مَدّ . وهو مكيال أصغر من الصاع . والمذكور في كتب الفقه أن الصاع ثمانية أرطال ، والمد رطلان .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٢٥٧ ) الموضع السابق . ( أنها قالت ) .

<sup>(</sup>A) زاد ص هنا كلمة ( واحد ) ، ويبدو أنها خطأ من الناس .

<sup>(</sup>٩) (قالت ) : سقطت من ص . والقائلة هي معاذة راوية الحديث عن عائشة .

<sup>(</sup>١٠)م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>١١) ص : ( العباس ) .

وفي رواية : « يغتسل بخَمْس مَكَاكِيكَ ويتوضأ بمَكُوكِ (٢) » .

#### \* \* \*

## (٢٧) باب كم يُصبَبُّ على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفر

• ١٩٠ عن جبير بن مطعم (٣) ؛ قال : تماروا (١) في الغسل عند رسول الله عَلَيْتُهُ . فقال بعض القوم : أما أنا ، فإني أغسل رأسي كذا وكذا . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : « أما أنا ، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف " » .

٩٠ - عن جابر (٥) ؛ وقال له الحسن بن محمد : إن شعري كثير . قال جابر : فقلت له : يا ابن أخي ! كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب .

٩١ - وعن أم سلمة (١) ؛ قالت : قلت : يا رسول الله ! إني امرأة أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي . أَفَاتقضه (١) للحيضة والجنابة ؟ قال (٨) : « لا ، إنما يَكُفِيكِ أَن تَحْثِي على رأسك ثلاث حَثَيَاتٍ ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » .

٩٢ - وعن عبيد بن عمر (١) ؛ قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو (١٠) يأمر

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) ( مكاكيك ) : جمع مكوك ، وهو مكيال . قال النووي : ولعل المراد بالمكوك هنا المد ، ويؤيده الرواية الأولى في قوله : « يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خسة أمداد » .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٥٨) (٣) كتاب الحيض (١١) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً .

<sup>(</sup>٤) (تماروا ): تنازعوا في مقدار ماء الغسل . (٥) م : ( ١ / ٢٥٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠) (٣) كتاب الحيض (١٢) باب حكم ضفائر المغتسلة .

<sup>(&</sup>lt;sub>٧)</sub> م : ( فأنقضه ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٢٦٠ ) الموضع السابق . وفي هـ : ( عن عبيد الله بن عمر ) .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( عمر ) وهو تصحيف . راجع مسلم .

النساء ، إذا اغتسلن ، أن يَنْقُضْن رؤسهن . فقالت : يا عجباً لابن عمر وهذا (۱) ! يأمر النساء ، إذا اغتسلن ، أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلِيْتُ من إناء واحد ، فما أزيد على (۱) أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .

#### \* \* \*

### (٢٨) باب صفة غسل المرأة من الحيض

97 - عن عائشة (١) ؛ أن أساء بنت شكل سَالُتُ النبي عَلِي عَن عَسُلِ الْحَيضِ (١) ؛ فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وَسِدْرَتَهَا (٥) فَتَطَهَّرُ ، فتحسن الطَّهُورَ . ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تَبُلُغَ (١) شُوُنَ رأسها (٧) . ثم تصب / عليها الماء . ثم تأخذ فِرْصَةً مُصَلَّكَةً (٨) فَتَطَهَّرُ بها » فقالت أساء : وكيف أتطهر (١) بها ؟ فقال : « سبحان الله ! تطهرين (١٠) بها » فقالت عائشة ( وكأنها تخفي ذلك ) (١١) : تتبعي (١١) أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تأخذ ماءً فتطهر ، فتحسن الطهور ، أو تبلغ الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه ، حتى تَبْلُغَ (١١) شُونَ رأسها ، ثم تفيض عليها الماء » . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين .

<sup>(</sup>١) هـ : ( وهو ) بدل ( هذا ) .

<sup>(</sup>٢) (على ): سقطت من ص .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٢٦١ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ١٢ ) باب استحباب استعبال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( الحيض ) .

<sup>(</sup>٥) ( سدرتها ) : السدرة شجر النبق ، والمراد هنا ورقها الذي ينتفع به في الغسل .

 <sup>(</sup>٦) هـ : ( يبلغ ) . (٧) ( شُؤُن رأسها ) : معناه أصول شعر رأسها .

 <sup>(</sup>A) ( فرصة مسكة ) : الفرصة هي قطعة من قطن أو خرقة ، تستعملها المرأة في مسح دم الحيض . والمعنى تأخذ
 فرصة مطيبة بالمسك .

<sup>(</sup>٩) هـ، م: ( تَطُهِّرُ ) . ( وَ تَطُهُّرُ ) . (١٠) ص: ( تَطُهُّرُ نَ ) ٠

<sup>(</sup>١١) (كأنها تخفي ذلك ): معناه أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت لها كلاماً خفيّاً تسمعه الخاطبة ، لا يسمعه الحاضرون . وهذه الجلة مدرجة أدخلها الراوي بين الحكاية والحكيّ . وهو قولها : تتبعين أثر الدم .

<sup>(</sup>١٢) م : ( تتبعين ) .

٣٣ ب / ص

وفي أخرى : « فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ » .

\* \* \*

## (٢٩) باب في الفرق بين دم الجيض والاستحاضة وغسل المستحاضة (١)

عد عن عائشة (٢) ؛ قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حَبَيْشِ إلى (٢) النبي عَلَيْهُ ، فقال : فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أُسْتَحَاضُ (٤) فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ فقال : « لا ، إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . فإذا أدبرت فاغسلي عنك / الدم وصلي » .

٩٥ ـ وعنها (٦) ؛ أن أم حبيبة بنت جحش (خَتَنَـةُ (٢) رسول الله عَلِيْلَةٍ ، وتحت عبد الرحمن بن عوف ) استحيضت سبع سنين . فاستفتت رسول الله عَلِيْلَةٍ في ذلك . فقال رسول الله عَلِيْلَةٍ : « إن هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق ، فاغتسلي وصلي » .

قالت عائشة : فكانت <sup>(٨)</sup> تغتسل في مِرْكَن في حجرة أختها زينب ابنة <sup>(١)</sup> جحش . حتى تعلو حمرة الدم الماء <sup>(١)</sup>.

وفي رواية ؛ فقال رسول الله عَلِيْنِي : « امكثي قدر ما كانت (١١) تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلى » فكانت تغتسل عند كل صلاة .

<sup>(</sup>١) (غسل المستحاضة): ليسبت في ه. .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٦٢) (٣) كتاب الحيض (١٤) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .

<sup>(</sup>٣) ( إلى ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) ( أستحاض ) : الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوان الحيض .

<sup>(</sup>٥) م : ( وإذا ) . (٥) م الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٧) (ختنة): معناه قريبة زوج النبي ﷺ. قال أهل اللغة: الأختان جمع خَتَن ، وهم أقارب زوجة الرجل.
 والأحماء أقارب زوج المرأة. والأصهار يعم الجميع. و(تحت عبد الرحمن ...) أي: زوجه.

<sup>(</sup>٨) ص : ( وكانت ) . ( بنت ) .

<sup>(</sup>١٠) حتى تعلو حمرة الدم الماء): معناه أنها كانت تغتسل في المركن \_ وهو الإجانة ، ومعناه إناء لغسل الثيباب \_ كانت تقعد فيه وتصب عليها الماء من غيره ، فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فتعلوه الحمرة ، ثم تخرج منه وتغسل ما أصاب رجليها من ذلك الماء المتغير بالدم .

<sup>(</sup>١١)هـ: (كان).

17.

#### باب

97 عن معاذة (١) ؛ قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أَحَرُورِيَّةٌ (٢) أنتِ ؟ قلت : لست (٢) بحرورية . ولكني أسأل . قالت : كنا (٤) يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٥) .

#### \* \* \*

## (٣٠) باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة

وم عن أم هانىء بنت أبي طالب (٦) ؛ قالت : ذهبت إلى رسول الله عَلِيْتُم عام الله عَلِيْتُم عام الله عَلِيْتُم عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته (٧) تستره بثوب .

وفي رواية : ثم أخذ <sup>(٨)</sup> ثوبه فالتحف به . ثم صلى ثمان ركعات سُبُحَةَ الضحى <sup>(١)</sup> .

٩٨ \_ وعن ميونة (١٠) ؛ قالت : وضعت للنبي ﷺ ماء وسترته فاغتسل .

٩٩ ـ وعن أبي سعيد الخدري (١١١)؛ أن رسول عليه قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة . ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ،

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٦٥ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ١٥ ) باب وجوب قضاء الصوم على الحائص دون الصلاة .

<sup>(</sup>٢) (أحرورية أنت): حرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية تبعد عن الكوفة بقدر ميلين، كان أول اجتاع الخوارج فيه. وقد تعاقد أوائلهم فيها على الخروج على الإمام عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فنسبوا إليها هم ومن خلفهم. ومن ذلك قول عائشة - رضي الله عنها - لمعاذة: «أحرورية أنت؟ »؛ لأن بعض الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهذا مخالف لإجماع المسلمين. وهذا سؤال استنكاري من السيدة عائشة، وكأنها تقول: بئست الطريقة والهدي طريقة وهدي الحرورية.

<sup>(</sup>۲) هـ: (ليست) .

<sup>(</sup>٥) وهذا سلوك عباد الله الصالحين ، يقولون : سمعنا وأطعنا ، فعند الأمر تجدهم ينفذون ، ومع النهي تراهم يبتعدون . فنعم السلوك سلوكهم .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٢٦٥ ) ( ٢ ) كتاب الحيض ( ١٦ ) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه .

<sup>· · ( )</sup> هـ : ( أخذت ) ، وهو خطأ . (y) هـ : ( أخذت ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) ( سبحة الضحى ) : أي : نافلته ، وهي صلاة الضحى . سميت بذلك للتسبيح الذي فيها .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ١ / ٢٦٦ ) الموضع السابق .

ولا تفضي <sup>(١)</sup> المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » .

١٠٠ وعن المسؤر بن مَخْرَمَة ؛ قال : أقبلت بحَجَر ، أَحْمِلُهُ ، ثقيلٍ . وعَلَيَّ إزار خفيف . قال : فَانْحَلَ إزاري ومعي الحجر . لم / أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى ٢٨ ب / هـ موضعه . فقال رسول الله مَؤْلِيَّةٍ : « ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة » .

#### باب

١٠١ عن عبد الله بن جعفر (٢) ؛ قال : أَرْدَفَنِي رسول الله عَلَيْكُمْ ذات يوم خلفه .
 فَأَسَرَّ إِلَيَّ حديثاً ، لا أحدث به أحداً من الناس . وكان أَحَبَّ ما استتر به رسول الله
 عَلِيْكُمْ لِحَاجَتُهُ (٢) ، هَدَفَ / أو حَائِشُ نَخْلِ . يعني : حائط نخل (٤) .

# (٣١) باب ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِلُ

الله عن أبي سعيد الخدري (٥) ؛ أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار ، فأرسل إليه ، فخرج ورأسه يقطر . فقال : « لعلنا / أعجلناك (٦) ؟ » قال : نعم . يا ٢٤ أ / ص رسول الله ! قال : « إذا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحَطْتَ (٧) ، فلا غُسْلَ عليك ، وعليك الوضوء » .

وفي رواية ؛ فقال رسول الله عَلِيْتُم : « إنما الماء من الماء » .

١٠٣ - وعن أبي بن كعب (٨) ؛ قال : سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من

<sup>(</sup>١) ( تفضى ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ) ( ٢ ) كتاب الحيض ( ٢٠ ) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة .

<sup>(</sup>٢) ( لحاجته ) : ليست في هـ .

 <sup>(</sup>٤) (هدف أو حائش نخل): الهدف ما ارتفع من الأرض، وحائش النخل ـ والحائط ـ أي بستان النخل.

<sup>(</sup>٥) م: (١/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠) (٣) كتاب الحيض (٢١) باب إنا الماء من الماء .

<sup>(</sup>٦) (أعجلناك): أي حلناك على أن تتعجل من فوق امرأتك قبل الإنزال.

 <sup>(</sup>٧) (أقحطت): بفتح الهمزة أو ضمها ، من الإقحاط ، وهي هنا عدم إنزال المنيّ . وهو استعارة من قحوط المطر ،
 وهو انحباسه . وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات .

<sup>﴿</sup> ١ / ٢٧٠ ) الموضع السابق .

المرأة ثم يَكْسِلُ (١) ؟ فقال : « يغسل ما أصابه مِن المرأة ، ثم يتوضأ ويصلي » .

مَ قَالَ أَبُو العَلاء بن الشَّخَّيرِ (٢) : كان رسول الله ﷺ يَنْسَخُ حديثُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بعضاً . قال أبو إسحٰق : هذا منسوخ .

الأربع ثم بين شعبها الأربع ثم الله ﷺ قال : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ، فقد وجب عليه (٤) الغسل ، وإن لم يُنْزِلْ » .

100 - وعن أبي موسى (٥) ؛ قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار . فقال الأنصار (٢) : لا يجب الغسل إلا من الدَّفْقِ أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال (٧) أبو موسى : فأنا أشفيكم في ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأذِنَ لي . فقلت (٨) : يا أماه ! (أو يا أم المؤمنين !) إني أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك . فقالت : لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : ما (١) يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله عليا الله الله عليا الهيا الله عليا الله على الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله الله على اله على الله عل

1.7 - وعن عائشة (١١) ؛ أن رجلاً سأل رسول الله عَلَيْتُ عن الرجل يجامع أهله (١٢) ثم يكسل . هل عليها الغسل ؟ وعائشة جالسة . فقال رسول الله عَلِيْتُ : « إني لأفعل ذلك ، أنا وهذه ، ثم نغتسل » .

<sup>(</sup>١) ( يكسل ) : أكسل الرجل في جماعه ، إذا ضعف عن الإنزال .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٦٩ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٢١ ) باب إنما الماء من الماء . قال النووي : ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث : « الماء من الماء » منسوخ . وقول أبي العلاء : أن السنّة تنسخ السنّة ، صحيح .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٢٧١ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٢٢ ) باب نسخ « الماء من الماء » ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .

<sup>(</sup>٤) ص : (عليها ) . وما أثبتناه من : د ، هـ ، م . (٥) م : ( ١ / ٢٧١ ـ ٢٧٢ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) م: (الأنصاريون).(٧) هـ: (فقال).

<sup>(</sup>١٠) ( إذا مس الختان الختان ) : معناه غيبت ذكرك في فرجها ، وليس مجرد المس الظاهري .

٣٤ ب / ص

### (٣٢) باب الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه

۱۰۷ ـ عن زید بن ثابت (۱) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول : « الوضوء مما مست النار / » .

١٠٨ ـ وعن عائشة (٢) ـ زوج النبي عَلِيْهُ ـ ؛ قالت : قال رسول الله عَلِيْهُ : « توضأوا مم مست النار » .

١٠٩ ـ وعن أبن عباس (٢) ؛ أن رسول الله عَلِيكَ أكل كَتِفَ شاةٍ ثم صلى ولم يتوضأ .

الله عَلِيْتُ جمع عليه ثيابه ، ثم خرج إلى الصلاة . فأتِي الصلاة . فأتِي الصلاة . فأتِي بهدية ، خبر ولحم . فأكل ثلاث لقم . ثم صلى بالناس ، وما مس ماءً .

وعن العباس (<sup>٨)</sup> ، وميونة ؛ نحو ذلك مرفوعاً (<sup>٩)</sup> .

الشاة (١١٠) . ثم صلى ولم يتوضأ .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٧٢ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٢٣ ) باب الوضوء مما مست النار .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٧٣ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٢٧٣ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٢٤ ) باب نسخ الوضوء مما مست النار .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( فطرح ) . (٧) هـ : ( فصل ) ، وهو خطأ . م : ( وصلي ) .

<sup>(</sup>٨) العباس : هو عبد الله بن عباس . (٩) م : (١ / ٢٧٤ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٠) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>١١) ( بطن الشاة ) : البطن الكبد وما معها من حشوها . وفي الكلام حذف ، تقديره : أشوي بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ .

## (٣٣) باب الوضوء من لحوم الإبل والمضضة من اللبن

117 - عن جابر بن سمرة (١) ؛ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ : أأتوضاً (١) من لحوم الغنم ؟ قال : « إن شئت ، فتوضاً . وإن شئت ، فلا تتوضأ (١) » قال : أتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : « نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل » قال : أأصلي (٤) في مرابض الغنم ؟ قال : « نعم » قال (٥) : أأصلي في مبارك الإبل (٢) ؟ قال : « لا » .

الله عباس (٧) ؛ أن النبي عَلَيْكُ شرب لبناً ، فدعا (<sup>(^)</sup> بماء فتضمض . وقال : « إن له دسماً » .

#### \* \* \*

## (٣٤) باب في الذي يخيل إليه (١) أنه يجد الشيء في الصلاة

110 - عن عبـاد بن تميم ، عن عـه (١٠)؛ شكييَ إلى النبي ﷺ : الرجـلُ ، يُخيَّـلُ (١١) إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً » .

117 - وعن أبي هريرة (١٢)؛ قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فَأَشْكَلَ عليه ، أُخَرِّجَ منه شيء أم لا ، فلا يخرجن (١٣) من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ».

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٧٥ ) ( ٢ ) كتاب الحيض ( ٢٥ ) باب الوضوء من لحوم الإبل .

<sup>(</sup>٢) هـ: (أتوضأ). (٢)

 <sup>(</sup>٤) هـ ، م : (أصلي) ، هنا وفي الموضع التالي .
 (٥) (قال) : ليست في ص .

<sup>(</sup>٦) ( مرابض ) : جمع مَرْبِض ، موضع الربوض ، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان ، والبروك للإبل .

<sup>(</sup>٧) م: (١/ ٢٧٤) (٢) كتاب الحيض (٢٤) بابُّ نسخ الوضوء مما مست النار .

<sup>(</sup>٨) م: (ثم دعا).

<sup>(</sup>٩) هـ: (له).

<sup>(</sup>١٠) م : (١ / ٢٧٦ ) ( ٢ ) كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( يتخيل ) . (١٢) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٣) هـ : ( يخرج ) .

### (٣٥) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

الله عن ابن عباس (۱) ؛ قال : تُصدَّقَ على مولاة لميونة بشاة ، فماتت . فمر بها رسول الله عَلَيْكُ فقال : « هَلا أَخدَتُم إِهابها (۲) ، فدبغتموه ، فانتفعتم به ؟ » فقالوا : يا رسول الله (۲) ! إنها ميتة . فقال : « إنما حُرَّمَ أَكُلُهَا » .

وفي رواية : « ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم (٤) به » .

١١٨ - وعنه (٥) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : « إذا دُبِغَ إلاهَابُ فقد طَهُرَ » .

119 - وعن ابن (1) وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ (٧) ؛ قال : سألت عبد الله بن عباس ، قلت : إنا نكون بالمغرب ، ومعنا البربر / والجوس ، نُوْتَى (٨) بالكبش قد ذبحوه ، ونحن لا نأكل ذبائحهم . ويأتونا بالسقاء يجعلون (١) فيه الوَدَكَ . فقال ابن عباس (١٠) : قد سألنا رسول الله عَلِيْتُهُ عن ذلك ؟ فقال : « دباغه طهوره » .

\* \* \*

### (٣٦) باب ما جاء في التيم

اذا كنا بالبيداء ، أو بذات الجيش ، انقطع عِقْدٌ لي ، فأقام رسول الله عَلَيْكُم في بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء ، أو بذات الجيش ، انقطع عِقْدٌ لي ، فأقام رسول الله عَلَيْكُم على التاسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء ، وليس / معهم ماء . فأتى الناس إلى أبي بكر ،

۲۵ أ / ص

۲۹ ب / هـ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٧٦ ) ( ٢ ) كتاب الحيض ( ٢٧ ) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ .

<sup>(</sup>Y) ( إهابها ) : اختلف أهل اللغة في الإهاب ، فقيل : هو الجلد مطلقاً ، وقيل : هو الجلد قبل الدباغ وجمعه : أهَ ، وأه .

<sup>(</sup>٢) ( يا رسول الله ) : ليست في هـ ، م . (٤) هـ : ( فاستنفعتم ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢٧٧ ) للوضع السابق . (١ ) هـ : ( أبي ) .

<sup>(</sup>٧) م: ( ١ / ٢٧٨ ) الموضع السابق . ( ٨) ص : ( يؤتى ) ٠

<sup>(</sup>٩) هـ : ( ويجعلون ) . (١٠)

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٢٧٩ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٢٨ ) باب التيم .

١٦ أ/د

فقالوا: ألا ترى إلى (١) ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله على وبالناس (٢) ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله على ماء ، وليس معهم فخذي قد نام . فقال : حبست رسول الله على والناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء . قالت : فعاتبني أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل / يطعن بيده في خاصرتي . فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي . فقام رسول الله على فخذي . فقام رسول الله على أصبح على غير ماء . فأنزل الله آية التيم فتيموا . فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . فقالت عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته .

\* \* \*

## (٣٧) باب تيم الجنب والتيم لرد السلام

177 - عن شقيق (٥) ؛ قال : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى ، فقال أبو موسى (١) : ياأبا عبد الرحمن ! أرأيت لو أن رجلاً أُجْنَبَ فلم يجد الماء شهراً . كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيم وإن لم يجد الماء شهراً (٧) . فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً ﴾ (٨) . فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية ، لأوشك ، إذا برد عليهم الماء ، أن يتيموا

<sup>(</sup>١) ( إلى ) : ليست في ص ، د . وقد أثبتناها من هـ ، م .

<sup>(</sup>٢) ( وبالناس ) : ليست في هـ . وفي م : ( وبالناس معه ) .

<sup>(</sup>٣) م : الموضع السابق . (٤) هـ : (عليه ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٢٨٠ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( فقال : يا أبا موسى ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) عبارة : ( فقال عبد الله .... شهراً ) : سقطت من هـ .

<sup>(</sup>٨) المائدة : ٦ .

بالصعيد (۱) . فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار : بعثني رسول الله على في حاجة فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كا تتمرغ (۱) المدابة . ثم أتيت النبي على فذكرت ذلك له . فقال : « إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا » ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح / الشمال على اليين ، وظاهر كفيه ، ووجهه ؟ . ١٠٠ هـ فقال عبد الله : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟

وفي رواية : وضرب بيديه الأرض ، فنفض يديه ، فسح وجهه وكفيه .

۱۲۳ - وعن عبد الرحمن بن أبزي (۱) ؛ أن رجلاً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء . فقال : لا تُصَلَّ . فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا ، ولم (١) نجد ماء ، فأما أنت فلم تُصَلِّ ، وأما أنا فتمكت في التراب وصليت . فقال النبي عَلِيلَةٍ : « إنما كان (٥) يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، ثم تنفخ ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك » فقال عمر : اتق الله ، يا عمار ! قال : إن شئت لم أحدث به .

فقال عمر : نوليك ما توليت (١) .

وزاد (٧) في رواية ـ قال (٨) عمار : يا أمير المؤمنين ! إن شئت ، لما جعل الله عَلَيَّ من حقك ، لا أحدث به أحداً .

الله علية من نحو بئر (١١) جمل . فلقيه رجل فسلم عليه . فلم يرد رسول الله علية عليه ،

<sup>(</sup>١) عبارة : ( فقال عبد الله .... بالصعيد ) : سقطت من هـ .

<sup>(</sup>٢) هـ ، م : ( تمرغ ) . (٣) م : ( ١ / ٢٨٠ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) م : ( فلم ) . ( كان ) : من هـ ، م .

<sup>(</sup>١) ( نوليك ما توليت ) : أي نكل إليك ما قلت ، ونرد إليك ما وَلَّيت نفسك ورضيت لها به .

<sup>(</sup>٧) ( زاد ) : ليست في ص . (٨) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٩) (أبو الجَهْم): وهذا خطأ ، كا علق على ذلك في حاشية ص بقوله: (صوابه: أبو الجَهيْم). وهذا يؤيده ما قاله النووي في شرحه لمسلم؛ إذ قال: «أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة. هكذا هو في مسلم وهو غلط ، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره: أبو الجهيم ، بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء. هذا هو المشهور في كتب الأساء ، وكذا ذكره مسلم في كتابه في أساء الرجال ، والبخاري في تاريخه ، وأبو داود والنسائي وغيرهم.

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٨١ ) الموضع السابق . (١٠) ( بئر ) : ليست في د .

174

حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام .

١٢٥ - وعن ابن عمر (١) ؛ أن رجلاً مر ، ورسول الله عَلِيُّ يبول ، فَسَلَّمَ . فلم يرد عليه .

#### \* \* \*

## (٣٨) باب المؤمن لا ينجس ، وذكر الله تعالى على كل ، وما يتوضأ له

النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جنب . فَانْسَلَّ فَذَهَب فَاغْتَسَل ، فَتَفَقَده النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جنب . فَانْسَلَّ فَذَهَب فَاغْتَسَل ، فَتَفَقده النبي ﷺ . فلما جاءه (١) قال : « أين كنت ؟ يا رسول الله ! لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل . فقال رسول الله ﷺ : « سبحان الله (٥) ! إن المؤمن لا ينجس » .

١٢٧ - وعن عائشة(١)؛ قالت: كان النبي ﷺ يذكر الله عز وجل على كل أحيانه(١).

۱۲۸ وعن ابن عباس (^) ؛ قال : كنا عند النبي عَلِيْكُ فجاء من الغائط .. وأُتِي بطعام . فقيل (١) : ألا توضأ (١٠) ؟ قال : « لِمَ ؟ أأصلي (١١) فأتوضأ ؟ » .

وفي رواية : « ما أردت صلاة فأتوضأ » .

\* \* \*

كمل اختصار كتاب الطهارة من كتاب مسلم ، والحمد لله رب العالمين (١٢) .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٨١ ) للموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م : (١/ ٢٨٢) (٣) كتاب الحيض (٢٩) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس .

<sup>(</sup>٣) م : ( لقيه ) . ( جاء ) .

<sup>(</sup>٥) ( سبحان الله ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٢٨٢ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٣٠ ) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( حال ) .

<sup>(</sup>A) م : ( ١ / ٢٨٣ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ٣١ ) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهـة في ذلـك ، وأن الوضوء ليس على الفور .

<sup>(</sup>٩) د : ( فقال ) . م : ( فقيل له ) .

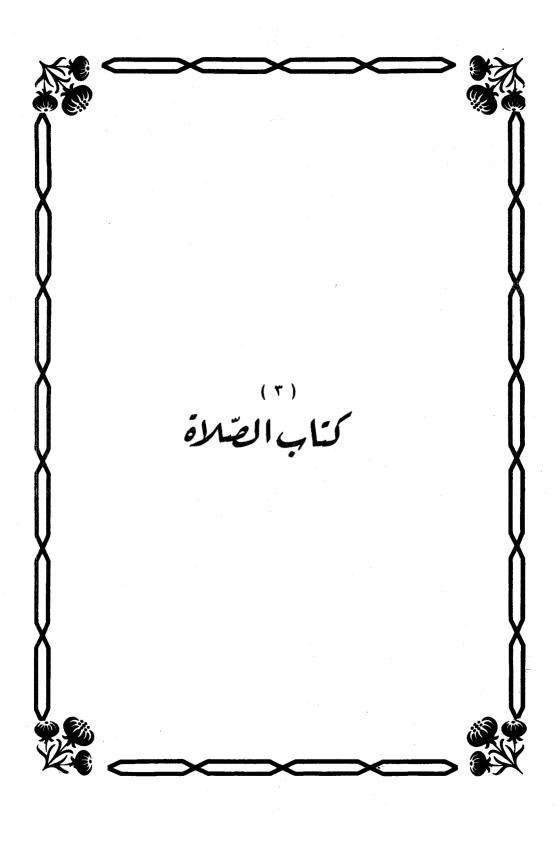



## (١) باب ما جاء في الأذان والإقامة

١ - عن عبد الله بن عمر (١) ؛ قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ، فتحينون (٢) الصلوات ، وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوماً في ذلك : فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : قرناً مثل قرن اليهود . فقال عمر : أَوَ لاَ تبعثون رجلاً / ينادي بالصلاة ؟ قال رسول الله عَلِيلَةُ : « يابلال : قم ، فَنَادِ عَلَيْكُمْ بالصلاة ».

٢ - وعن أنس بن مالك (٢) ؛ قيال : ذَكَرُوا أن يُعْلَمُوا (٤) وقتَ الصلاة بشيء يعرفونه . فذكروا أن يُنَوِّروا ناراً (٥) ، أو يضربوا ناقوساً . فأُمِرَ بلال (١) أن يَشْفَعَ الأذان و يوتر الإقامة (٧) .

قال الن عُلَيَّة (^): فحدثتُ به أيوب، فقال: إلا الإقامة (١).

٣ ـ وعن أبي مَحْــــذُورَةَ (١٠) ؛ أن النبي عَلِيلتٍ عَلَّمـــه هــــــذا الأذان : « الله أكبر ، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ». ثم يعود فيقول: « أشهد أن لا إله إلا الله ( مرتين ) (١١١) ، أشهد أن محمداً رسول الله ( مرتين ) (١١١) حَيَّ على الصلة ( مرتين ) حَيَّ على الفلاح (مرتين)، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله ».

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٢٨٥) (٤) كتاب الصلاة (١) باب بدء الأذان.

<sup>(</sup>٢) ( فيتحينون ) : معناه يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه ، والحين الوقت من الزمان .

<sup>(</sup>٣) م: (١/ ٢٨٦) (٤) كتاب الصلاة (٢) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة .

<sup>(</sup>٥) (ينوروا ناراً ) : يظهروا نورها . (٤) ( يُعْلموا ) : يجعلوا له علامة ..

<sup>(</sup>١) د : ( بلالاً ) .

<sup>(</sup>٧) ( يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) : يجعل ألفاظ الأذان مثنى مثنى ، ويجعل ألفاظ الإقامة وتراً .

<sup>(</sup>٨) ( ابن عُلَيَّة ) : هوراوي هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس .

<sup>(</sup>٩) ( إلا الإقامة ) : معناه إلا لفظ الإقامة ، وهي قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يثنيها .

<sup>(</sup>١٠) م: (١ / ٢٨٧) (٤) كتاب الصلاة (٣) باب صفة الأذان . .

<sup>(</sup>١١) كلمة ( مرتين ) : ليست في م في هذا الموضوع ولا الذي قبله .

## (٢) باب الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذ مُؤَذِّنين

٤ ـ عن أنس بن مالك (١) ؛ قال : كان رسول الله عليه يغير إذا طلع الفجر . وكان يستم (٢) الأذان ، فإذا (٢) سمع أذاناً أمسك ، وإلا أغار . فسمع رجلاً يقول : الله ١٦٠ أكبر، الله أكبر، فقال رسول الله / عَلِيلَةٍ: «على الفِطْرةِ » ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله بَهِلِيِّلُم : « خَرَجْتَ من النار » ، فنظروا فإذا هو راعى معْزيَّ (٤) .

 ه وعن ابن عمر (٥) ؛ قال : كان لرسول الله عَلِيلَةٍ مُؤذَّنان . بـلال وابن أم مكتبوم الأعمى .

\* \* \*

## (٣) باب إذا سَمِعَ المؤذنَ قال مثل ما قال ، وفضل ذلك ، وما يقول بعد الأذان

 عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٦) ؛ أنه سمع النبي عليه يقول : « إذا سمعتم المؤذنَ ، فقولوا مثل ما يقول ، ثم صَلُّوا عَلَىَّ ، فإنَّه مَن صَلَّى علىَّ صلاةً صَلَّى اللهُ عليه بها عشراً . واسالوا (٧) الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة ، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو . فن سأل (^) لم الوسيلة حَلَّتْ عليه (١) الشفاعة » .

٧ ـ وعن عمر بن الخطاب (١٠٠)؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا قال المؤذن : الله

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٨٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٦ ) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان.

<sup>(</sup>٣) د ، م : ( فإن ) . (٢) ص : ( يسمع ) .

<sup>(</sup>٤) ( معزى ) : هي المعز ، اسم جنس لا واحد له من لفظه . وهي ذوات الشعر من الغنم .

<sup>(</sup>٥) م: (١/ ٢٨٧) (٤) كتاب الصلاة (٤) باب استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد .

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٢٨٨) (٤) كتاب الصلاة (٧) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي. عَلِيْتُهُ ثُم يَسَأَلُ الله له الوسيلة .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( سأل الله ) . (٧) د : ( وسلوا ) ، م : ( ثم سلوا ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( له ) . ومعنى ( حلت ) : أي وجبت له الشفاعة أو نالتة .

<sup>(</sup>١٠) م: (١/ ٢٨٩)(٤) كتاب الصلاة (٧)الباب السابق.

أكبر ، الله أكبر . فقال أحدكم : / الله أكبر ، الله أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ،  $\frac{77}{0}$ قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : أشهد أن محمداً رسول الله . ثم قال : حَيَّ على الصلاة ، قال : لاحول ولا قوة إلا بالله (١) . ثم قال : حَيَّ على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر ، الله أكبر . قال : الله أكبر. الله أكبر (٢) ثم قال: لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله؛ من قلبه، دخل الجنة ».

 ٨ ـ وعن سعد بن أبي وقاص (٣) ، عن رسول الله عَلَيْتُهُ ؛ أنه قال : « من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله / وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله . رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً . غُفرَ له ذنبه » (٤) .

### (٤) باب فضل الأذان ، وما يُصيب الشيطانَ عنده

٩ ـ عن معاوية (٥) ؛ قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « المؤذنون أطول الناس (٦) أعناقاً (٧) يوم القيامة » .

١٠ - وعن أبي هريرة (^) ؛ أن النبي مِنْ قَــال : « إذا نـودي للصلاة (١٠) أدبر الشيطان لـ مضراط حتى لا يسمع التَّأْذِينَ . فإذا قُضِيَ التأذين أقبل . حتى إذا ثُوِّب

<sup>(</sup>١) زاد هـ : ( العلى العظيم ) .

<sup>(</sup>٢) ( الله أكبر ) : غير مكررة عند ص في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) م: (١ / ٢٩٠) (٤) كتاب الصلاة (٧)الباب السابق.

<sup>(</sup>٤) د ، هـ : ( ما تقدم من ذنبه ) .

<sup>(</sup>٥) م: (١/ ٢٩٠) (٤) كتاب الصلاة (٨) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه .

<sup>(</sup>٦) ( الناس ) : ليست في هد .

<sup>(</sup>٧) ( أطول الناس أعناقاً ): قيل معناه : إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق .

<sup>(</sup>٨) م: (١/ ٢٩١) (٤) كتاب الصلاة (٨) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) ص : ( بالصلاة ) .

بالصلاة أدبر ، حتى إذا قُضِيَ التَّشُويبُ أقبل (١) حتى يَخْطُرَ (٢) بين المرء ونفسه . يقول له . اذكر كذا واذكر كذا ، لِمَا لم يكن (٦) يَذْكُرُ من قبل . حتى يَظلَّ الرجلُ ما يدري كم صَلَّى » .

\* \* \*

# (٥) باب رفع اليدين في الصلاة ، ومتى يرفعها ؟ وإلى أين ؟

11 ـ عن ابن عمر (١) ؛ قال : كان رسول الله ﷺ ، إذا (٥) قام للصلاة (١) ، رفع يديه حتى تكون (٧) بِحَدُو (٨) مَنْكِبَيْهِ ، ثم كَبَّرَ . فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، فإذا (١) رفع من الركوع فعل (١٠) مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود .

17 ـ وعن مالك بن الحويرث (١١) ؛ أن رسول الله على كان إذا كَبَّر رفع يديه حتى يُحاذي بها أُذْنَيه ، وإذا رفع رأسه من يُحَاذي بها أُذْنَيه ، وإذا رفع رأسه من اللهُ لمن حَمِدَهُ » فعل مثل ذلك .

وفي روايه : حتى يُحَاذِي بها فروع أذنيه (١٣) .

١٣ ـ وعن وائل بن حجر (١٤) ؛ أنــه رأى النبي عَلِيَّةٍ رفع يــديــه حين دخــل في

<sup>(</sup>١) قوله : (حتى إذا ثوب .... أقبل ) : ليست في ه . ومعنى التثويب : الإقامة ، وأصله من ثاب إذا رجع ، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إلىها ، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة ، والإقامة دعاء إليها .

<sup>(</sup>٢) ( يخطر ): بضم الطاء وكسرها ، ومعناه بالكسر : يوسوس ، ومعناه بالضم من السلوك والمرور ، أي : يدنو منه فير بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه .

<sup>(</sup>٣) ( يكن ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) م: (١ / ٢٩٢) (٤) كتاب الصلاة (٩) باب استحباب رفع اليدين حدو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لايفعله إذا رفع من السجود.

<sup>(</sup>٥) هـ: (كان إذا) . (٦) د : (الصلاة) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( يكونا ) . ( حذو )

<sup>(</sup>١١) م : (١ / ٢٩٣ ) (٤) كتاب الصلاة (٩٠) الباب السابق.

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( فإذا ) . ( فروع أذنيه ) : أعلاهما .

<sup>(</sup>١٤) م: ( ١ / ٣٠١ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٥ ) باب وضع يده اليني على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ، ووضعها في السجود على الأرض حذو منكبيه .

الصلاة . كَبَّرَ ( وضعها حيالَ أذنيه ) (١) ، ثم الْتَحَفّ بثوبه ، ثم وضع يده اليُمْني على اليُسْرَى . فلما أراد أن يركع أخرج يـديـه من الثوب ، ثم رفعها ، كَبَّرَ (٢) فركع ، فلمـا قال : « سمع الله لمن حمده » ، رفع يديه . فلما سجد ، سجد بين كَفَّيْه .

### (٦) باب التكبير في الصلاة

<u>١٤ ـ عن أبي / هريرة <sup>(١)</sup> ؛ قال : كان رسول الله عَلِيْتَةٍ إذا قام إلى الصلاة يُكَبِّر حين على الع</u> يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : « سمع الله لمن حمده » حين يرفع صُلْبَــه من الركوع ، ثم يقول وهو قائم : « ربنا ولك الحمد » ، ثم يكبر حين يَهْوى ساجداً ، ثم يكبر جين يرفع رأسه (٤) ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها (٥).

10 ـ وعنه (٦) ؛ أنه كان يصلى لهم فيكبر كلما خفض ورفع ، فلما انصرف قـال : والله إني (٧) لأشبهكم صلاةً برسول الله ﷺ .

## (٧) باب ماجاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها

١٦ عن عُبادة بن الصامت (^) ؛ أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : « لا صلاةً لمن لم يقرأ

<sup>(</sup>١) (حيال أذنيه ) : قبالة أذنيه وحذاءهما .

<sup>(</sup>٢) م : (ثم كبر).

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٢٩٣ ) ( ٤ ) كتــاب الصلاة ( ١٠ ) بــاب إثبــات التكبير في كل خفض ورفع في الصــلاة ، إلا رفعــه من الركوع فيقول : سمع الله لمن حمده .

<sup>(</sup>٤) ( ثم يكبر حين يرفع رأسه ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) زاد م : ( حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من المُثْنَى بعد الجلوس ) ، والمثنى : أي الشفع من الركعتين .

<sup>(1)</sup> هـذه الروايـة خلاصـة لعـدة روايـات عن أبي هريرة عنـد مسلم في نفس الموضوع السـابق ، وهي بـالمعني وليست بالنص .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( إني والله ) ، م : ( والذي نفسى بيده ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٢٩٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١١ ) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وأنه إذا لم يحسن الفاتحـة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها .

<sup>٣١ب</sup> بأُمِّ القرآن » (١) . /

زاد في رواية : « فَصَاعِداً » .

١٨ - وعنه (١) ؛ قال : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعنا النبيُّ عَلَيْهِ أَسْمَعْنَاكُم ، وما أَخْفَى منا أَخْفَيْنَا (١) منكم . من قرأ بأم الكِتاب (١١) فقد أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل .

19 \_ وعنه (١٢) ؛ أن رسول الله عليه مرابع دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، ثم جاء

<sup>(</sup>١) (أم القرآن): هي الفاتحة ، وسميت بذلك لأنها أصله ، كا سميت مكة بأم القرى لأنها أصلها ، فهي أول الأرض ومنها دحيت .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٩٦ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( خداج ) : الخداج النقص ، أي : فهي ذات نقص .

<sup>(</sup>٤) ( قسمت الصلاة ... ) : قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة ، سميت بذلك لأن الصلاة لاتصح إلا بها .

<sup>(</sup>٥) ص : (فإذا ) . (٦) هـ : (قال الله ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( فإذا ) . ( الله عنه : ( وإذا ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٢٩٧ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٠) م : ( أخفيناه ) . ( القرآن ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٢٩٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١١ ) الباب السابق .

فَسَلَّمَ على رسول الله ﷺ ، فرَدَّ رسول / الله ﷺ السلام ، فقال (١) : « ارجع فَصَلَّ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ فإنك لم تُصَلِّ » ، فرجع الرجلُ فصلًى كا كان يصلي ، ثم جاء إلى النبي عَلِياتُ فسلم عليه ، فقال : رسول الله عَرِّيْلَةِ : « وعليك / السلام » ثم قال : « ارجع فَصَلٌ فإنك لم تُصَلَّ » ، حسب حتى فعل ذلك ثلاث مرات . فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ! ما أحسنُ غيرَ هذا ، فَعَلَّمْني (٢) . قال : « إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَكَبِّرُ ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » .

زاد في رواية : « إذا قمت إلى الصلاة فَأَسْبغ الوضوء ، ثم استقبل القَبلة فَكَبِّر » .

٢٠ ـ وعن عمران بن حُصَيْنِ (٢) ؛ أن رسول الله عَلِيَّةِ صَلَّى الظهرَ ، فجعل رجل (٤) يقرأ خلف بسبح (٥) اسم ربك الأعلى ، فلما انصرف قال : « أَيُّكُمْ قرأ ؟ » أو «أيكم القارىء ؟ » قال رجل : أنا فقال : « قد ظننت أن بعضكم خَالَجَنِيهَا » (٦) .

# ( A ) باب ترك قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم » في الصلاة

٢١ ـ عن أنس بن مالك (٧) ؛ قال : صليت خلف النبي عَزَلِيْهُ وأبي بكر وعمر وعثمان ، وكانوا (^) يَسْتَفْتحُونَ بِالحَدِ لله رب العِالمين ، لا يَـذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ، في أول قراءة ، ولا في آخرها .

<sup>(</sup>٢) د ، هـ ، م : ( عامني ) . (١) م : (قال ) ٠

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ٢٩٩ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٢ ) باب بهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام .

<sup>(</sup>٥) ص : ( سبح ) . (٤) ( رجل ) : ليست في ص ٠

<sup>(</sup>٦) (خالجنيها): نازعنيها، كأنه ينزعها من لسانه.

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٢٩٩ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٣ ) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة .

<sup>(</sup>٨) هـ ، م : ( فكانوا ) .

#### باب

" " " عن أنس (١) ؛ قال : بينا رسولُ الله / عَلَيْجُ - ذات يوم (١) - بين أَظْهُرِنَا ، إِذْ أَغْفَى إغفاءةً (١) ، ثم رفع رأسه متبساً . فقلنا ما أضحكك يارسول الله ؟ قال : « أُنزلت عَلَيَّ آنفاً سورة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحم ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ \* فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر ﴾ ، ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا (١) : الله ورسولُهُ أعلم . قال : « فإنه (٥) نهر وَعَدَنِيهِ ربي - عز وجل - ، عليه خير كثير . هو حَوْضٌ تَرد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد النجوم ، فَيختلج (١) العبد منهم ، فأقول : رب إنه من أمتي - فيقول : ماتدري ما أحدَثَتُ (١) بعدك » .

زاد في رواية : بين أظهرنا في المسجد . وفيها : « ما أُحْدَثَ بعدك » .

\* \* \*

## (٩) باب التَّشَهُّد في الصلاة

٢٣ - عن عبد الله بن مسعود (^) ؛ قال : كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله على الله على الله الله على الله (١) السلام على فلان . فقال لنا رسول الله على الله (١) السلام على فلان . فقال لنا رسول الله على الله ، والصلوات / « إن الله هو السلام ، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله ، والصلوات / والطيبات (١٠) ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله

أ٣٨ -----

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٠٠ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٤ ) باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة .

<sup>(</sup>٢) ( ذات يوم ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( غفاة ) . ومعنى ( أغفى إغفاءة ) : أى نام نومة .

 <sup>(</sup>٤) هـ : ( قلنا ) .
 (٥) هـ : ( فقال إنه ) .
 (٦) ( يختلج ) : أي يُنتزع ويُقطع .

<sup>(</sup>٨) م: ( ١ / ٣٠١ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٦ ) باب التشهد في الصلاة .

<sup>(</sup>٩) أنكر عليهم عليه عليه القول لأن الله هو السلام ، وما قالوه يوهم عكس ذلك ، فإن السلام بعنى السلامة والرجمة وهما منه تعالى وله ، وهو مالكها ، فكيف يدعى له بها وهو المدعو . ولعل مقصود الصحابة السلام لله ، من باب إعطاء حرف الجرعلى معنى اللام ، ويكون المعنى بذلك تعظيهم لله ، وتنزيه عن كل نقص .

<sup>(</sup>١٠) (التحيات) : جمع تحية وهي الملك والبقاء، وقيل : العظمة، وقيل : الحياة، وإنما قيل : التحيات بـالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل : جميع تحيياتهم لله تعـالى، وهو المستحق لـذلـك حقيقة. (والصلوات) هي الصلوات المعروفة. وقيل : الـدعـوات والتضرع، وقيـل : الرحمة، أي لله

الصالحين ، فإذا قالها أصابت كُلُّ عبدٍ صالحٍ في السماء والأرض ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم يتخير من المسألة ما شاء » .

وفي رواية : قال علمني رسول الله عَلِيَّةِ التَّشَهُّدَ كَفِّي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن . وذكر مثله <sup>(۱)</sup> .

٢٤ \_ وعن ابن عباس (٢) ؛ قال : كان رسول الله عليه علمنا التشهد كا يعلمنا السورة من القرآن : فكان يقول : « التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لِلَّهِ ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاته ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ».

٢٥ - وعن حِطَّانَ بن عبد الله الرَّفَاشِيِّ (٢) ؛ قال : صليت مع أبي موسى الأشعري صلاةً ، فلما كان عند القَعْدة قال رجلٌ من القوم : أُقِرَّتِ الصلاةُ بالبِّر والزكاة (٤) ؟ فلما (٥) قضى أبو موسى الصلاة وسَلَّم ، انصرف ، فقال : أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ قال  $^{(7)}$  : فَأَرَمُّ القومُ  $^{(V)}$  . ثم قال : أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فَأَرَمَّ القومُ  $^{(A)}$  . فقال : لعلك يا حِطَّانُ قلتها ؟ قال (١) : ما قلتها ، ولقد رهبتُ أن تبكعني (١٠) بها . فقال : رجل من القوم : أنا قلتها ، ولم أردُّ بها إلا الخيرَ . فقال أبو موسى : ما تعامون (١١) كيف تقولون في صلاتكم ، إن رسول الله عليه خطبنا ، فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا ، فقال : « إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ، ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وإذا قال : ﴿ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاِ الضَّالِّينَ ﴾ فقولوا : آمين ، يُجبْكُم اللهُ ، / فإذا كبر وركع ٢٣٠٠

(١٠) ( تبكعني بها ) : البكع التقريع والتبكيت والتوبيخ.

المتفضل بها . ( والطيبات ) أي الكلمات الطيبات . ومعنى الحديث أن التحييات ومابعدها مستحقة لله تعالى ولاتصلح حقيقتها لغيره .

<sup>(</sup>١) م : ( واقتص التشهد عثل ما اقتصوا ) .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٣٠٢) (٤) كتاب الصلاة (١٦) الباب السابق.

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٠٣) (٤) كتاب الصلاة (١٦) الباب السابق.

<sup>(</sup>٤) ( أقرت الصلاة بالبر والزكاة ) معناه : قرنت بها ، وأقرت معهها ، وصار الجميع مأموراً به .

<sup>(</sup>٦) ( قال ) : ليست في ص . (٥) م : (قال : فلما ) .

<sup>(</sup>٨) (ثم قال أيكم ... فأرم القوم ) : ليست في د . (٧) (أرم القوم): أي سكتوا ولم يجيبوا.

<sup>(</sup>٩) هـ ؛ (قلت) .

<sup>(</sup>١١) م : ( أما تعلمون ) .

فكبروا واركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم » فقال رسول الله عَلَيْكَم : « فتلك بتلك (۱) ، وإذاقال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك (۱) الحمد ، يسمع (۱) الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه (۱) عَلَيْكُم : سمع الله لمن حمده . وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم » . فقال رسول الله عَلَيْكَم : « فتلك بتلك . وإذا كان عند القعدة فليكن من أول (٥) قول أحدكم : التحيات الطيبات الصلوات لله ، السلام علينا وعلى / عباد الله الصلوات لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً عده ورسوله » .

۳۸<u>ب</u> ص

وفي رواية : « وإذا قرأ فأنْصِتُوا » .

\* \* \*

## (١٠) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

77 - عن أبي مسعود الأنصاري (١) ، قال : أتانا رسولُ الله عَلَيْكَةٍ ونحن في مجلس سعد بن عُبَادة ، فقال له بَشِيرُ بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله ! فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسولُ الله عَلَيْةِ حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله عَلِيَّةٍ : «قولوا اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على آل (٧) إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل (٨) إبراهيم ، في العالمين ، إنك حميد مجيد ، والسلام كا قد علمتم » (١) .

<sup>(</sup>١) ( فتلك بتلك ) : أى أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة ، فتلك اللحظة بتلك اللحظة ، فصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه .

<sup>(</sup>٢) م : ( لك ) بدون الواو . (٣) هـ : ( ليسمع ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( محمد نبيه ) . (٥) ( أول ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٢٠٥) (٤) كتاب الصلاة (١٧) باب الصلاة على النبي عَلِيْتُ بعد التشهد .

<sup>(</sup>٩) ( كما قد علمتم ) : معناه أنكم قد أمركم الله \_ تعالى \_ بالصلاة والسلام عَلَيٌّ ، فأما الصلاة فهذه صفتها ، وأما السلام فكما علمتم في التشهد ، وهو قولهم : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

۱۷ ب

۲۷ - وعن ابن (۱) أبي ليلى (۲) ؛ قال : لقيني كعبُ بن عُجْرَةَ ، قال (۳) : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله عليه ، فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك (٤) ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد / كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على آل إبراهيم إنك حميد محمد ».

۲۸ ـ عن أبي حميد الساعدى (٥) ؛ أنهم قالوا : يارسول الله ! كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته ، كا صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجمد » .

٢٩ ـ وعن أبي هريرة (٦) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « من صَلَّى عَلَيَّ واحدة (٧) صلى الله عليه عشراً » .

\* \* \*

# ( ١١ ) باب التَّحْميد والتَّأْمِين

٣٠ عن أبي هريرة (٨) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا (٩) لك الحمد . فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفِرَ له ما تقدم / من ذنبه » .

٣١ ـ وعنه (١٠) عن رسول الله عَلِي قال : « إذا أُمَّنَ الإمام فأُمِّنُوا ، فإنه من وافق

144

<sup>(</sup>۱) ( ابن ) : سقطت من  $\omega$  . وهو « عبد الرحمن بن أبي ليلي » -

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٣٠٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) م : ( فقال ) . (عليك ) : ليست في ص ، هـ .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٣٠٦ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) م : (١/ ٣٠٦) (٤) كتاب الصلاة (١٧) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( مرة واحدة ) .

<sup>(</sup>٨) م : (١/ ٣٠٦) (٤) كتاب الصلاة (١٨) باب التسميع والتحميد والتأمين .

<sup>(</sup>١) د ، م : ( اللهم ربنا ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٣٠٧ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٨ ) الباب السابق .

تَأْمينهُ تأمينَ الملائكة غُفرَ له ما تقدم من ذنبه » .

قال ابن شهاب : كان رسول الله عَلِيْتُم يقولُ :« أمين » .

وفي رواية : « إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وفي أخرى : « إذا / قال القارىء ﴿ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ فقال من خلفه : آمين ، فوافق قولُه قولَ أهل السهاء ، غُفرَ له ما تقدم من ذنبه » .

#### **\*** \* \*

# (١٢) باب إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به

٣٢ - عن أنس بن مالك (١) ؛ قال : سقط النبي عَلِيَّةٍ عن فرس (٢) ، فُجحِشَ (٢) شِقَّهُ الأينُ ، فدخلنا عليه نَعُودُه ، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً ، فصلينا وراءه قعوداً ، فلما قضى الصلاة قال : « إنما جعل الإمامُ ليؤتم به ، فإذا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا رفع فـارفعوا ، وإذا قـال : سمع الله لمن حمده ، فقـولـوا : ربنـا ولـك الحمد ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون » .

٣٣ ـ وعن عائشة نحوه (١) ؛ إلا أن فيه (٥) : إنهم صلوا بصلاته قياماً ، فأشار إليهم أن جلسوا فجلسوا (٦) ، فلما أنصرف قال : « إنما .... » وذكره .

٣٤ ـ وعن جابر (٧) ؛ قال اشتكى رسول الله عَلِيَّةٍ ، فصَلَّيْنَا وراءَه ، وهو قاعـد ، وأبو بكر يُسْمِعُ الناسَ تكبيره . قال : فالتفت إلينا فرآنا قياماً ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعوداً ، فلما سَلَّمَ قال : « إن كدتم أنفاً تفعلون (^) فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ ، فلا تفعلوا . ائتموا بأمَّتكم ، إن صَلَّى قَائَمًا فصلوا قيامًا ، وإن

<sup>(</sup>١) م : (١ / ٢٠٨ ) (٤ ) كتاب الصلاة ( ١٩ ) باب ائتام المأموم بالإمام .

<sup>(</sup>٣) ( جُعِشَ ) : أَى خُدشَ . (٢) د : ( فرس له ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٢٠٩ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) (أن فيه): سقطت من د. · (٦) ( فجلسوا ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٧)م: ( ٣٠٩/١) (٤) كتاب الصلاة (١٩) الباب السابق. (٨)م: (لتفعلون).

صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً » .

٣٥ ـ وعن أبي هريرة (١) ؛ قال كان رسول الله ﷺ يعلمنا ، يقول : « لا تُبَادِرُوا الإمامَ ، إذا كَبَر فِكَبَرُوا ، وإذا قال : ﴿ وَلاَ الضَّالَيْنَ ﴾ فقولوا : آمين ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ـ فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » .

وزاد في رواية : « ولا ترفعوا قبله » .

\* \* \*

# ( ١٣ ) باب استخلاف الإمام إذا مرض ، وجواز ائتمام القائم بالقاعد

٣٦ عن عائشة (١) ؛ قالت : ثَقُلَ الذي عَلِيْكُ فقال : « أَصَلَى النّاسُ ؟ قلنا : لا ، هم (١) ينتظرونك يارسول الله ! قال : « ضَعُوا لي ماءً في المخصّب » (٤) ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب ليَنُوءَ (٥) فأغمِيَ عليه ، ثم أفاق ، قال (١) : « أَصَلَى النّاسُ ؟ » قلنا : لا وهم (٧) ينتظرونك يارسول الله ! قال (٨) : « ضعوا لي ماء في المخصّب » ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب ليَنُوءَ فأغمى عليه ، ثم أفاق قال (١) : « أَصَلَّى النّاسُ ؟ » قلنا : لا وهم ينتظرونك يارسول الله ! فقال : « ضعوا لي ماءً في المخصّب » ففعلنا ، فاغتسل ثم ذهب ليَنُوءَ فأغمى عليه ، ثم أفاق ، قال (١١) : « أَصَلَّى النّاسُ ؟ » قلنا (١١) : « أَصَلَّى النّاسُ ؟ » قلنا (١١) : « أَصَلَّى النّاسُ ؟ » قلنا (١١) : لا وهم ينتظرونك يارسول الله (١١) ! قالت : والنّاس عكوف في المسجد / ينتظرون /

۳۳<u>ب</u> ۳۹ ص

(٣) م : ( وهم ) . ( المخضب ) : إناء يغتسل فيه .

(٥) (ينوء ) : ينهض ويقوم . (٦) م : ( فقال ) .

(٧) هـ : ( هم ) . ( هم ) . ( هم ) .

(٩) هـ، م: ( فقال ) .

(١٠) م : ( فقال ) .

(١٢) من قوله : ( فقال : ضعوا .... الأخيرة ... إلى قوله ... يارسول الله ! ) ليس في هـ .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣١٠ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٠ ) باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٣١١ ـ ٣١٢ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢١ ) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام .

رسول الله عَيِّلِيَّ لصلاة العشاء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله عَلِيَّةِ إلى أبي بكر أن يصلي بالناس (۱) يصلي بالناس . فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله عَلِيَّةِ يأمرك أن تصلي بالناس (۱) فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً : ياعمر ! صَلِّ بالناس . قال : فقال : أنت أَحَقُ بذلك (۱) . قالت (۱) : فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ، ثم إن رسول الله عَلِيَّةِ وجد من نفسه خِفَّة ، فخرج بين رجلين (۱) ، أحدهما العباس ، لصلاة الظهر ، وأبو بكر يصلي بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر ، فأومأ إليه النبي عَلِيَّةٍ أن لا يتأخر ، وقال لما : « أجلساني إلى جنبه » فأجلساه إلى جنب أبي بكر ، فكان (٥) أبو بكر يصلي (١) وهو قائم بصلاة النبي عَلِيَّةٍ ، والناس (٧) بصلاة أبي بكر والنبي عَلِيَّةٍ قاعد .

قال ابن عباس : الرجل الذي لم تسمه هو علي ـ رضي الله عنه ـ . .

وفي رواية قالت: أول ما اشتكى رسول الله ﷺ في بيت ميونة فاستأذن أزواجه أن يُمَرَّضَ في بيتها - يعني بيت عائشة - فَأَذِنَّ (^) له . قالت: فخرج ويَدّ لَهُ (¹) على الفضل بن العباس (¹) ويَدّ لَهُ (¹) على رجل آخر ، وهو يخط . برجليه في (¹) الأرض .

٣٧ - وعنها (١٣) ؛ قالت : لما تَقُلَ رسول الله ﷺ جاء بلالٌ يؤذنه بالصلاة فقال : « مُرُوا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناس » قالت : فقلت : يارسول الله إن أبا بكر رجلً أسيف (١٤) ، وإنه متى يَقُمُ (١٥) مقامك لا يُسمع الناس ، فلو أمرت عُمَر ؟ قال (١١) : « مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس » فقلت لحفصة : قولي إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه

<sup>(</sup>١) ( فأتاه الرسول .... أن تصلى بالناس ) ليست في ص .

<sup>(</sup>۲) هـ : ( بالصلاة ) . (٣) هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>٤) ص : ( الرجلين ) . (٥) م : ( وكان ) .

<sup>(</sup>١) ( يصلي ) : ليست في ص . (٧) م : ( والناس يصلون ) .

<sup>(</sup>٨) م : (وأذن له ) . (٩) ص : (ويداه ) .

<sup>(</sup>۱۰) د ، م : ( عباس ) . ( ويداه ) ، هـ : ( ويد ) .

<sup>(</sup>١٢) ( في ) : ليست في ص .

<sup>. (</sup> ۱ / ۳۱۳ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢١ ) الباب السابق . ( ١ / ۳۱۳ ) ( ١٠ ) (3.5)

<sup>(</sup>١٤)أسيف : أي حزين ، وقيل : سريع الحزن والبكاء (١٥) هـ : ( أقيم ) .

<sup>(</sup>١٦) م : ( فقال ) .

111

وفي رواية : قالت : فقلت يارسول الله ! إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا على / دمعه ، فلو أمرت غير أبي بكر ؟ قالت : والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءَمَ الناسُ بأول من يقوم مقام رسول الله عَلَيْهِ / .

\* \* \*

#### (١٤) باب العمل القليل في الصلاة لا يضرها

٣٨ ـ عن أنس بن مالـك (١٠)؛ أن أبـا بكر كان يصلي لهم في وَجَع رسـول الله ﷺ الـذي تُـوُفِّي فيــه (١١)، حتى إذا (١٢) كان يــوم الإثنين، وهم صفـوف في الصــلاة، كشف

اد ص الاد الاد الاد

<sup>(</sup>١) هـ : (أقيم).

<sup>(</sup>٢) ( إنكن لأنتن صواحب يوسف ) : شبههن بصواحب يوسف في التظاهر والإلحاح على ماأردن ، كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على يوسف ـ عليه السلام ـ ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام . وفي الحديث : مراجعة الإمام فيا يظهر أنه مصلحة لاعلى وجه المعارضة . وفيه : أن توبيخ الإمام لمن خالفه لايكون لأول الأمر لأنه يحتمل أنه نصيحة فإذا تكرر صار مكابرة ، وهذا مالم يكن من تنبيهه على غلط أو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ( يهادي بين رجلين ) : أي يمشي بينها ، متكناً عليها ، يتايل إليها .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( غطان ) . (٧) هـ : ( فأومى ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ق ) ،

<sup>(</sup>٩) (حتى جلس .... فكان رسول الله ﷺ ): زيادة أثبتناها من م ، ليست في كل النسخ .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٣١٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة (٣١) الباب السابق (١١) هـ : ( منه ) .

<sup>(</sup>١٢) ( إذا ) : ليست في هـ .

رسولُ الله عَلِيْتُ سِتْرَ (۱) الحجرة ، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف (۲) ، ثم تبسم رسول الله عَلِيْتُ ضاحكاً ، قال : فبهتْنَا ونحن في الصلاة ، من فَرَح بخروج (۱) رسول الله عَلِيْتُ . وَنَكُصَ (۱) أبو بكر على عقبيه ليصلَ الصف . وظن (۱) أن رسول الله عَلِيْتُ خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله عَلِيْتُ بيده (۱) أن أتموا صلاتكم . قال : ثم دخل رسول الله عَلِيْتُ من يومه ذلك .

وفي رواية : فلما وضح لنا وجه نبي الله عَلِيْتِهِ ما نظرنا منظراً قبط كان أعجب إلينا من وجه رسول الله عَلِيْتِهِ حين وضح لنا (٧) .

\* \* \*

# ( ١٥ ) باب إذا نَابَ الإمامَ شيءٌ فَلْيُسَبِّح الرجالُ وَلْيُصَفِّق النساءُ

٣٩ عن سهل بن سعد الساعدي (^) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة ، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : « نعم » قال : فصلى أبو بكر . قال : فجاء رسول الله عَلِيْتُم والناس في الصلاة (١) فتخلص حتى وقف في الصف ، فَصَفَّقَ الناسُ ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله عَلَيْتُم ، فأشار إليه رسول الله على ما أمره (١٠) به رسول الله على ما أمره (١٠) به رسول الله على ما أمره (١٠) به رسول الله

<sup>(</sup>١) هـ : ( سترة ) .

<sup>(</sup>٢) (كأن وجهه ورقة مصحف ) : كناية عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته .

<sup>(</sup>٢) ص : ( من خروج ) . (٤)

<sup>(</sup>٧) (لنا) : ليست في هـ . و ( وضع لنا وجه نبي الله ) : أي بان وظهر .

<sup>(</sup>١) ( والناس في الصلاة ) : ليست في ص . وقد أثبتناها من هـ ، م . وأما د ففيها ( في الصلاة ) فقط .

<sup>(</sup>١٠) ص : ( أمر ) .

عَلِيْ مَن ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف ، وتقدم النبي عَلِيْ وصلى (۱) ثم انصرف ، فقال : « ياأبا بكر ! ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ » قال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم (۱) بين يدي رسول الله عَلِيْ / . فقال رسول الله عَلِيْ : « ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء (۱) في صلاته فَلْيُسَبِّحْ ، فإنه إذا سبح التُفت إليه ، وإنما التَّصْفيحُ (۱) للنساء » .

وفي رواية : فجاء رسول الله عليه ، فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم ، وإن أبا بكر رجع القهقرى (٥) . /

على الله عَلَيْهِ: « التسبيح للرجال ، وعن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ: « التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، في الصلاة » .

\* \* \*

# (١٦) باب الأمر بتحسين الصلاة ، والنهي عن مسابقة الإمام

ده عن أبي هريرة (٧) ؛ قال : صلى (^) رسول الله عَلِيْكُ يــومـاً (١) ثم انصرف ، فقال : يــافــلان ! ألا تُحْسِنُ صــلاتَـكَ ؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي ؟ فــإغــا يصلى لنفسه ؛ إني والله لأُبْصَرُ من ورائى كا أبصر من بين يدي » (١٠) .

٤٢ ـ وعنه (١١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « هل (١٢) ترون قبْلَتِي هاهنا ؟ فوالله !

<sup>(</sup>١) ( صلى ) : ليست في ص ، هـ . وفي م : ( فصلى ) . (٢) في د ، هـ ، م : ( يصلي ) .

<sup>(</sup>٣) ( نابه شيء ) : أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير .

<sup>(</sup>٤) (التصفيح): التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. قال النووي: والتصفيح (يعني: للنساء) أن تضرب المرأة بطن كفها الأين على ظهر كفها الأيسر، ولاتضرب بطن كف على بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها، لمنافاته الصلاة.

<sup>(</sup>٥) ( رجع القهقرى ) : رجع إلى الوراء .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٣١٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٣ ) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٣١٩ ) (٤) كتاب الصلاة ( ٢٤ ) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها .

<sup>(</sup>٨) م : ( صلى بنا ) . (٩) ( يوماً ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٠) ( لأبصر من ورائي ) : فيه معجزة من معجزات النبي ﷺ ، فقد انخرقت له العادة بذلك وبأكثر .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٣١٩ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٤ ) المباب السابق .

<sup>(</sup>۱۲) ( هَل ) : ليست في د .

ما يَخْفَى عَلَيَّ ركوعُكم ولا سجودُكم ، إني لأَرَاكم من وراء ظهري » .

٤٣ ـ وعن أنس بن مـالـك (١) ؛ أن نبي الله ﷺ قـال : « أَتِمُّوا الركوعَ والسجودَ ، فوالله ! إني لأراكم من بَعْد ظهري ، إذا ماركعتم وإذا ما سجدتم » .

22 ـ وعنه (٢) ؛ قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْكَ ذات يوم ، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه ، فقال علينا بوجهه ، فقال علينا الناس ! إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ، فإني أراكم أمامي ومن خلفي » ثم قال : « والذي نفس محمد بيده ! لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » قالوا : يارسول الله ! وما رأيت ؟ (٢) قال : « رأيت الجنة والنار » .

#### \* \* \*

# ( ١٧ ) باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام ، وعن رفع البصر إلى الساء في الصلاة ، والأمر بالسكون فيها

د أما يخشى البذي يرفع (١٠) ، قال : قال رسول الله (٥) عَلِيْكُم : « أما يخشى البذي يرفع الله وأسة قبل الإمام أن يحول الله وأسه وأس حمار ؟ » (٦) .

وفي رواية : « صورته صورة حمار » . وفي أخرى : « وجهه وجه حمار » .

٤٦ - وعنه (٧) ؛ أن رسول الله عليه قال : « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند

<sup>(</sup>١) م: ( ١ / ٣٢٠ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٣٢٠ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٥ ) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما .

<sup>(</sup>٣) م : ( قالوا : وما رأيت يارسول الله ؟ ) .

<sup>. (</sup>۱ / ۲۲۰ ) ( ع ) كتاب الصلاة ( ۲۰ ) الباب السابق . (٤) م : ( ۱ / ۲۰۰ ) (

<sup>(</sup>٥) م : (محمد عظية ) .

<sup>(</sup>٦) ( يحول الله رأسه رأس حمار ) وفي رواية الثانية ( صورته ) وفي الثالثة ( وجهه ) : وكل بمعنى واحد ، لأن الوجه في الرأس ، والرأس معظم التصوير . ورافع رأسه قبل الإمام عكس معنى الإمامة فاقتدى بنفسه بعد أن كان مقتدياً بغيره ، وذلك غاية الجهل ، فأشبه الحمار المضروب به المثل في البلادة والجهالة ، فخوف بأنه يخشى أن تقلب صورته في الصورة التي اتصف بمعناها .

<sup>(</sup>٧) م: (١/ ٣٢١) (٤) كتاب الصلاة (٢٦) باب النهى عن رفع البصر إلى الساء في الصلاة .

۱۸ ب د اغاً ص ا۴٥ الدعاء في الصلاة إلى الساء أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهُم » (١) .

24 - وعن جابر بن سمرة (٢) ؛ قال : خرج علينا رسول الله عَلَيْ فقال : « ما لي أراكم (٦) رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس ؟ (١) اسكنوا في الصلاة » قال : ثم / خرج علينا فرآنا حِلقاً فقال : « مالي أراكم (٥) عزين » (٦) قال : ثم خرج / علينا فقال : « ألا تَصُفُّ لللائكة عند ربها » فقلنا (٧) : يارسول الله ! وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : « يُتَون الصفوف الأول وَيتَرَاصُونَ في / الصف » .

دم وعن جابر بن سمرة (^) ؛ قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله عَلِيْكُم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله عليكم ورحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله عليكم ورحمة الله ، وألي أذناب خيل شُمَسٍ ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشاله » .

وفي رواية : فقال : « ما شأنكم ؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، إذا سَلَّم أحدِكم فَلْيَلْتَفِتُ إلى صاحبه ولا يُومىء بيده » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ( لتخطفن أبصارهم ) : الخطف هو السلب والأخذ بسرعة . قال تعالى : ﴿ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٣٢٢ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٧ ) باب الأمر بالسكون في الصلاة ، والنهي عن الإشارة باليـد ورفعها عند السلام ، وإتمام الصفوف الأوّل ، والتراص فيها ، والأمر بالاجتاع .

<sup>(</sup>٣) هـ : (أريكم).

<sup>(</sup>٤) (أدناب خيل شمس ) كانوا يشيرون بأيديهم إذا سَلَموا إلى الجانبين ، فأنكر ذلك رَبِّيَّتٍ ، وأكد الإنكار بأن شبه الأيدي فيه بأذناب الخيل الشمس ، وهي التي لاتستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها .

 <sup>(</sup>٥) هـ : (أريك) . (١) (عزين) : أي جماعات في تفرقة ، جمع عزة .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( فقلت ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٣٢٢ ) (٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( على من ) .

### ( ١٨ ) باب الأمر بتسوية الصفوف ، ومن يلى الإمام

٤٩ ـ عن أبي مسعود (١) ؛ قال كان رسول الله مَ إِنَّالَةٍ يسح مناكبنا في الصلاة ، ويقول: الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافاً .

زاد من حديث عبد الله بن مسعود : « وإياكم وهَيْشَات الأسواق » (٤) .

٥٠ ـ وعن أنس بن مالك (٥) ؛ قال : قال رسول الله صلياتي : « سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ».

**١٥ ـ ومن حديث أبي هريرة** (٦) : « من حسن الصلاة » .

٥٠ ـ وعن النعان بن بشير (٧) ؛ قال : كان رسول الله عليلة يسوي صفوفنا ، حتى كأنما يسوِّي بها القداح (^) ، حتى رأى أنَّا قد عقلنا عنه ، ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يُكَبِّر فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف فقال : « عباد الله لَتُسَوُّنَّ صَفُوفَكُم أَو لَيُخَالَفَنّ اللهُ بين وجوهكم » (١) .

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٢٢٣) (٤) كتاب الصلاة ( ٢٨) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها ، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها ، وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام .

<sup>(</sup>٢) م : ( ليلني ) بدون الواو .

<sup>(</sup>٣) (أولو الأحلام والنُّهي): أي ذو الألباب والعقول. وواحد الأحلام حلم ـ بالكسر ـ بمعنى الأناة والتثبت في الأمور . وذلك من شعار العقلاء . والنهي جمع نُهْيَة وهي العقل ، وسمى العقل نهيـة لأنـه ينتهي إلى مـا أمِرَ بـه ولايتجاوز حدوده.

<sup>(</sup>٤) ( هيشات الأسواق ) : اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٣٢٤) (٤) كتاب الصلاة ( ٢٨) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) الموضوع السابق .

<sup>(</sup>٨) (القداح): هي خشب السهام حين تنحت وتبرى ، واحدها قِدْح . ومعنى الكلام: أنه عَزَّكُ كان يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما تقوِّم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها .

<sup>(</sup>٩) ( ليخالفن بين وجوهكم ) : الأظهر أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب .

مع عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلِيْهِ قال : « لو يعلم الناسَ ما في النداء (٢) والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا عليه (٣) . ولو يعلمون ما في التَهْجير (٤) لاستبقوا إليه . ولو يعلمون ما في العتمة (٥) والصبح لأتوهما ولو حَبُواً » .

عَه - وعن أبي سعيد الخدري (٦) ؛ أن رسول الله ﷺ رأى في أصحابه تأخراً (٧) ، فقال لهم : « تقدموا فَائْتَمُّوا بي ، وَلْيَـأْتَمَّ بكم من بعدكم . لا يزال (٨) قوم يتأخرون حتى يُوَخِّرهم الله سم » .

#### \* \* \*

### ( ١٩ ) باب في صفوف النساء ، وخروجهن إلى المساجد

٥٦ - وعن سهل بن سعد (١١) ؛ قال : لقد رأيت الرجال عَاقِدي أُزُرهم (١٢) في

(٤) (التهجير): هو التبكير إلى الصلاة ، أيّا كانت . وقيل : التهجير السعي في الهاجرة ـ منتصف النهار وهذا مختص بالجمعة.

(٥) ( العتمة ) : صلاة العشاء .

. (۱) م : ( ۱ / ۳۲۵ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ۲۸ ) الباب السابق .

(٧) هـ : ( تأخيراً ) . (٨) هـ : ( ولايزال ) .

(٩) م : (١ / ٣٢٦ ) (٤) كتاب الصلاة ( ٢٨ ) الباب السابق .

- (١٠) ( وخير صفوف النساء ) : قال النووي : المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال ، أما إذا صلين متيزات ، لامع الرجال ، فهن كالرجال ـ خير صفوفهن أولها ، وشرها آخرها .
- (١١) م : ( ١ / ٣٢٦ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٩ ) باب أمر النّساء المصليات وارء الرجال أن لايرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال .
- (١٢) (عاقدي أزرهم): الأزرجع إزار، وهو الثوب يلف على الوسط لستر العورة. قيل: فعلوا ذلك لضيق الأزر، وخوف الانكشاف. ولهذا أمر النساء أن لايرفعن قبلهم لئلا تقع أبصارهن على ماينكشف من الرجال. وكان هذا في بدء الإسلام لضيق الحال.

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٢٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٨ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( النداء ) : هو الأذان .

<sup>(</sup>٣) (عليه): ليست في م. و ( لاستهموا عليه): الاستهام هو الاقتراع. ومعناه أنهم لوعلموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به، لضيق الوقت عن الأذان بعد أذان، أو كونه لايؤذن للمسجد إلا واحد، لا قترعوا في تحصيله. ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة، نحو ماسبق، وجاءوا إليه دفعة واحدة، وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، لاقترعوا عليه.

أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي عَلِيلَةٍ ، فقال قائل : يامعشر النساء! لاترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال .

> ۳۵<u>ب</u> ه

٧٥ - وعن عبد /الله بن عمر (١) ؛ قال سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول : « لا تمنعوا نساء كم المساجد إذا استَأْذَنَكُمْ إليها » قال : فقال بلال بن عبد الله : والله ! لَنَمْنَعْهُنَّ . قال : فأقبل عليه عبد الله فَسَبَّهُ سبّاً سيئاً (٢) ما سمعتُه سَبَّهُ مثله قط . وقال (٢) : أخبرك عن رسول الله عَلَيْنِ وتقول : والله ! لننعهن .

وفي رواية : « لا تمنعوا النساءَ من الخروج إلى المساجد بالليل » .

٥٨ - وعن زينب الثَّقَفِيَّة - امرأة عبد الله - (١) ؛ عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال : « إذا شهدت إحداكن العشاءَ فلا تَطَيَّبُ تلك الليلة » .

وفي لفظ آخر : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيباً » .

ومن حديث أبي هريرة (٥) \_ مرفوعاً \_ : « أيما امرأة أصابت بَخُوراً فلا تشهد معنا العشاءَ الآخرة » .

• • • وعن عائشة (١) ؛ قالت : لو أن رسول الله عَلَيْثَةِ رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كا مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٢٢٧) (٤) كتاب الصلاة (٢٠) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ، وأنها لاتخرج مطيبة .

<sup>(</sup>٢) هـ: (شديداً ) . (٢) ( وقال ) : ليست في د ، هـ ،

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٣٢٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٣٢٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) م: ( ١ / ٣٢٩ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( منعت بنو إسرائيل ) .

#### 198

# ( ٢٠ ) باب في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾ (١)

٦١ عن ابن عباس (٢) ؛ في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾ قال : نزلت ورسول الله ﷺ مُتَوار بمكة ، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوتـه بـالقرآن ، فإذا سمع ذلك المشركون سَبُّوا القرآن ومَنْ أنزله ومَنْ جاء بـه ، فقـال الله لنبيـه : ﴿ وَلاَّ تَجْهَرْ بصَلاتِكَ ﴾ فيسمع المشركون قراءتك ﴿ وَلا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ عن أصحابك ، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك ﴿ وَابْتَغ بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً ﴾ قال : (٢) يقول بين الجهر والخافتة .

#### ( ٢١ ) باب القراءة في الظهر والعصر

٦٢ ـ عن قتادة (٤) ؛ قال : كان رسول الله عَلَيْلَةٍ يصلى بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين (٥) بفاتحة الكتاب وسورتين ، يسمعنا (٦) الآية أحياناً ، وكان يطول في الركعة الأولى من (٧) الظهر ، ويقصر الثانية ، وكذلك في الصبح .

وفي رواية : ويقرأ في الركعتين الأخريين (٨) بفاتحة الكتاب .

٦٣ - وعن أبي سعيد الخدري (١) ؛ أن النبي ﷺ كان / يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين ﴿ عَلَى اللَّهُ مِنْ الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة (١٠) آية ، أو قال: نصف ذلك . وفي العصر في الركعتين الأوليين (١١) في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة (١٢)

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٢٩ ) ( ٤ ) كتـاب الصلاة ( ٢١ ) بـاب التوسـط في القراءة في الصـلاة الجهريـة بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة .

<sup>(</sup>٢) ( قال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٣٣٣ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٤ ) باب القراءة في الظهر والعصر .

<sup>(</sup>٦) د : ( ويسمعنا ) ، هـ : ( ويسمع ) . (٥) هـ : ( الأولتين ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( الأخرتين ) . (٧) هـ: (في).

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٣٣٤ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١١) ( الأوليين ) : ليست في هـ . (١٠) هد: ( خمسة عشر ) .

<sup>(</sup>۱۲) هـ : ( خمسة عشر ) .

آية ، وفي الأخريين <sup>(١)</sup> قدر نصف ذلك .

حاجته ، ثم يتوضأ ، ثم يأتي رسول الله (٢) عليه في الركعة الأولى مما يطولها / .

\* \* \*

#### ( ٢٢ ) باب القراءة في الصبح

رودة المؤمنين ، حتى جاء ذكر موسى وهارون (٥) ، أخذت النبي ﷺ الصبَح بمكة ، فاستفتح سورة المؤمنين ، حتى جاء ذكر موسى وهارون (٥) ، أخذت النبي ﷺ سعلةٌ فركع .

وفي رواية : فحذف <sup>(١)</sup> فركع .

17 - وعن جــــابر (٧) بن سمرة (٨) ؛ أن النبي عَلِيمَ كان يقرأ في الفجر ﴿ ق (١) وَالْقُرْآنِ اللَّهِيد ﴾ وكان صلاته بعد تخفيفاً .

العصر عنه (١٠٠) ؛ قال كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ، وفي العصر نحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك .

وفي رواية : كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الصبح بأطول (١١١) من ذلك .

١٨ - وعن أبي بَرُزَةَ الأسلمي (١٣) ؛ قال : كان رسول الله عَلَيْتُهِ يقرأ في الفجر ما بين

<sup>(</sup>١) هـ : ( الأخرتين ) .

<sup>(</sup>٢) م : (١/ ٣٢٥) (٤) كتاب الصلاة (٣٤) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) م : ( ورسول الله ) .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ٣٣٦) (٤) كتاب الصلاة ( ٢٥ ) باب القراءة في الصبح .

<sup>(</sup>٥) زاد م : [ أو ذكر عيسى ( محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه ) ] .

<sup>(</sup>٦) ص : ( حذف ) . ( اليست في هـ .

<sup>(</sup>٨) م : (١ / ٣٣٧ ) (٤) كتاب الصلاة (٣٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) م : ( بق ) . (١٠) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>١١)م : أطول .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٣٣٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٥ ) الباب السابق .

الستين إلى المائة (١).

\* \* \*

#### ( ٢٣ ) باب القراءة في المغرب والعشاء

٦٩ عن أم الفضل بنت الحارث (٢) ؛ أنها سمعت ابن عباس وهو يقرأ ﴿ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرُفاً ﴾ فقالت : يابُني ً لقد ذكرتني (٤) بقراءتك هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقرأ بها في المغرب .

وفي رواية : ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله .

٧٠ ـ وعن جبير بن مطعم (٥) ؛ قال سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بالطور في المغرب .

٧١ - وعن البراء بن عازب (١) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلِيلَةٍ قرأ في العشاء بالتين والزيتون ، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه .

وفي رواية : أنه ـ عليه السلام ـ كان في سفر .

٧٧ - وعن جابر (٧) ؛ قال : كان معاذ يصلي مع النبي عَلِيلَةٍ ، ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلةً مع النبي عَلِيلَةٍ العشاء ، ثم أتى قومه فأمّهم م وفي رواية : فصلى بهم تلك الصلاة - فافتتح سورة (٨) البقرة ، فانحرف رجل فَسَلَّم ، ثم صلى وحده وانصرف ، فقالوا له : أَنَافَقْتَ يَافلان ؟! فقال (١) : لا والله ، ولآتين رسول الله عَلَيلَةٍ فلأخبرنه . فأتى رسول الله عَلَيلَةٍ / فقال : يارسول الله ! إنا أصحاب نَوَاضِحَ ، نعمل بالنهار ، وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح سورة (١٠) البقرة . فأقبل رسول الله عَلَيلَةٍ على معاذ فقال:

٤٢ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) ص : ( المائتين ) ، م : ( المائة آية ) . وماأثبتناه من د ، هـ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٢٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٥ ) باب القراءة في الصبح .

<sup>(</sup>۲) المرسلات : ۱ . ( أذكرتني ) .

<sup>(</sup>٥) م : (١ / ٢٢٨ ) (٤) كتاب الصلاة (٢٥ ) باب القراءة في الصبح .

<sup>(</sup>٦) م : (١ / ٣٣٩ ) (٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٦ ) باب القراءة في العشاء .

<sup>(</sup>٧) م : (١/ ٢٢٩) (٤) كتاب الصلاة (٢٦) باب القراءة في العشاء .

<sup>(</sup>٨) م : ( بسورة ) . (٩) هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( بسورة ) .

« يامعاذ ! أَفَتَّانَ أَنتَ ؟ اقرأ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَاهَا ﴾ (١) ﴿ وَالضَّعَى ﴾ (٢) ﴿ واللَّيْلِ إِنَّا يَغْفَى ﴾ (٢) و ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ ونحو هذا » .

\* \* \*

# ( ٢٤ ) باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام

۳۱ ب

٧٧ - عن أبي مسعود / الأنصاري (٥) ؛ قال : جاء رجل إلى رسول الله وَ الله والله وا

٣٧٤ وعن أبي هريرة (٧) ؛ أن رسول الله عَلَيْكَةٍ قال : « إذا أمَّ أحدكم الناسَ فَلْيُخَفِّفُ ، فان فيهم الصغير والكبير والضعيف (٨) والمريض ، فاذا صَلَّى وحده فَلْيُصلِّ كيفَ شاء » .

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي (١) ؛ أن النبي عَلِيْهُ قال له : « أُمَّ قومَك » قال : قلت : يارسول الله ! إني أجد في نفسي شيئاً (١٠) . « ادْنَهُ » فأجلسني (١١) بين يديه ، ثم وضع كفه في صدري بين ثَدْيَيَّ ، ثم قال : « تحول » فوضعها في ظهري بين كتفي ، ثم قال : « أُمَّ قومَك ، فن أُمَّ قوماً فَلْيُخَفَّفْ ، فإن

<sup>(</sup>١) الشهس : ١ . الضحى : ١ .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٣٤٠) (٤) كتاب الصلاة ( ٣٧) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( يطول ) .

<sup>(</sup>V) م : ( ١ / ٣٤١ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) ( والضعيف ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٣٤١ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٠) ( إني أجد في نفسي شيئاً ) : قيل : يحمتل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له ، بتقـدمـه على الناس . ويحتل أنه أراد الوسوسة في الصلاة ، فإنه كان موسوساً ، ولايصلح للإمامة الموسوس .

<sup>(</sup>١١) م : ( فجلسني ) .

فيهم الكبير، وإن (١) فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا (٢) صلى أحدكم وحده فَلْيُصَلِّ كيف شاء».

#### باب

٧٦ ـ عن أنس بن مالـك (٢) ؛ قـال (٤) : مـا صليت وراء (٥) إمـام قـط أخف (١) ولا أتم صلاة من رسول الله علية .

٣٧٧ وعنه (٧) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْكِم : « إني لأدخل في الصلاة ، أريد (^) إطالتها ، فأسمع بكاء الصّبي ، فأخفف من شدة وَجُدِ (^) أمه به » .

\* \* \*

# ( ٢٥ ) باب في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها

٧٨ عن البراء بن عازب (١٠)؛ قال : رَمَقْتُ (١١) الصلاة منع محمد (١٢) عليه فوجدت قيامه فركعته ، فاعتداله بعد ركوعه ، فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فجلسته (١٢)، وجلسته (١٤) ما (١٥) بين التسليم والانصراف قريباً من السواء (١١).

<sup>(</sup>١) ( إن ) : ليست في هـ . (٢) م : ( وإذا ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٤٢ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) (قال ) : مكررة في ص . (٥) هـ : (خلف ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( أخف صلاة ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٣٤٣ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( وأريد ) .

<sup>(</sup>٩) ( وجد ) : الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضاً ، وكلاهما سائغ هنا . والحزن أظهر ، أي من حزنها واشتغال قلبها به .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٣٤٣ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٨ ) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام .

<sup>(</sup>١١) ( رمقت ) : أي أطلت النظر إليها . (١٢) ( محمد ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>۱۲) م : ( فسجدته ) .

<sup>(</sup>١٥) ( ما ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>١٦) ( قريباً من السواء ) : أي من التساوي والتاثل . ومعناه : كان أفعال صلاته كلها متقاربة . وليس المراد أنه كان يركع بقدر قيامه ، وكذا السجود والقومة والجلسة ، بل المراد أن صلاته كانت معتدلة . فكان إذا طال القراءة أطال بقية الأركان ، وإذا خففها خفف بقية الأركان .

٧٩ - وعن أنس (١) ؛ قال : ما صليتُ خلف أحد أوجزَ صلاة من (٢) رسول الله عَلَيْتُ متقاربة ، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة (٢) ، فلما كان عمر بن الخطاب مَدَّ في صلاة الفجر . وكان رسول / الله عَلَيْتُ اذا قال : « سمع الله لمن حمده » قام حتى نقول : قد أوهم (٤) . ثم يسجد ، ويقعد بين السجدتين : حتى نقول : قد أوهم .

\* \* \*

### ( ٢٦ ) باب اتباع الإمام والعمل بعده

• • • عن البراء (٥) ؛ أنهم كانسوا يصلسون خلف رسسول الله عليه ، فسسإذا رفسع رأسسه لم أر أحسداً يحني ظهره حتى يضع رسسول الله عليه جبهته على الأرض ، ثم يخر مَنْ وراءه سُجَداً .

وفي لفـظ آخر: كانـوا يصلـون مـع رسـول الله عَلِيلِيْم فـإذا ركـع ركعـوا، وإذا رفع / رأسه من الركـوع فقـال: « سمع الله لمن حمـده » لم نـزل قِيـَـامــاً حتى نراه / قد وضع وجهه في الأرض، ثم نتبعه.

\* \* \*

### ( ۲۷ ) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

٨١ - عن أبي سعيد الخدري (١) ؛ قال : كان رسول الله عَلِيْتُهُ إذا رفع رأسه من الركوع قال : « ربنا لك الحد ، مل الساوات والأرض ، ومل ما شئت من شيء

آ<u>٤٣</u> ص

Írv

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٤٤ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٨ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( من صلاة ) . (٣) هذه العبارة ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) (أوهم) معناه أوقع في وهم الناس ، أي في ذهنهم ، أنه ترك مابعده . (١٢ م : ( ١ / ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٣٤٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٩ ) باب متابعة الإمام والعمل بعده .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٣٤٧ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٠ ) باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع .

بَعْدُ ، أَهْلَ الثناءِ والمَجْدِ (١) ، أَحَقُّ ما قال العبد (٢) ، وكُلُّنَا لكَ عبد ، اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ ، ولا مُعْطِي لما منعتَ ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ » (٦) .

٨٢ - وعن عبد الله بن أبي أوفى (٤) ؛ عن النبي عَلَيْكُم أنه كان يقول : « اللهم لك الحدد ، ملء الساوات (٥) وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بَعْد . اللهم طَهّرْني بالثلج والبَرَد ، وماء (١) البارد ، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كا ينَقّى الثوبَ الأبيض من الوَسَخ » .

# ( ٢٨ ) باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود

٨٠ عن ابن عباس (٧) ؛ قال : كشف رسول الله وَإِنَّةُ الستارة (^) ، والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال : « أيها الناسُ ! إنه لم يبق من مُبَشِّراتِ النَّبُوَّةِ إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له . ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فَقَمِنَ (١) أن يُسْتَجاب لكم » .

وفي رواية: كشف (١٠) السَّتْرَ ورأسه مَعْصوب ، في مرضه الذي (١١) مات فيه ، قال (١٢): « اللهم هل بَلَّغْتُ » ثلاث مرات « إنه لم يبق من مُبَشِّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة (١٢): « إلها العبدُ الصالح ، أو تُرى له » .

<sup>(</sup>١) (أهل الثناء والمجد): أهلَ منصوب على النداء، ويجوز رفعه بمعنى: أنت أهل الثناء والمجد. والثناء الوصف الجميل والمدح، والمجد العظمة ونهاية الشرف.

<sup>(</sup>٢) (أحق ماقال العبد): مبتدأ خبره: « اللهم لامانع ... إلخ » ، وقوله: « وكلنا لك عبد » جملة حالية وقعت معترضة بين المبتدأ والخبر .

<sup>(</sup>٣) ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) : أي لاينفع ذا الغنى أو السلطان أو الاجتهاد في طلب الدنيا ، غناه أو سلطانه أو اجتهاده ، بدون أن تتفضل عليه أنت . وبدون أن يكون له سابقة خير تحتسبها له بمحض كرمك .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٣٤٦ ) ( ٤ )كتاب الصلاة ( ٤٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م: (السماء). (٦) هـ، م: (والماء).

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٣٤٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤١ ) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود .

<sup>(</sup>٨) ( الستارة ) : هي الستر الذي يكون على باب البيت والدار .

<sup>(</sup>٩) ( فقمن ) : معناه حقيق وجدير . (١٠) م : ( كشف رسول الله ﷺ ) .

<sup>(</sup>١١) ( الذي ) : ليست في ص . (١٢) م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١٣) ( الصالحة ) : ليست في م .

٨٤ - وعن علي بن أبي طـــالب <sup>(١)</sup> ؛ قـــال : نهــاني رســـولُ الله ﷺ عن القراءةِ في الركوع والسجود ، ولا أقول : نهاكم <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

### ( ٢٩ ) باب مايقال في الركوع والسجود

مه عن / عائشة  $(^{7})$  ؛ قالت : كان رسول الله  $\frac{1}{2}$  يُكْثِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده  $(^{1})$  : « سبحانك اللهم ربنا  $(^{0})$  و مجمدك ، اللهم اغفر لي » يتأول القرآن  $(^{7})$  .

بعض نسائه ، فتحسستُ (١) ، ثم رجعتُ ، فإذا هو راكع أو (١٠) ساجد يقول : « سبحانك وبحمدك . لا إله إلا أنت » ، فقلت : بأبي أنت وأمي ! إني لفي شأن (١١) ، وإنك لفي آخر (١٢) .

من الفراش ، فالت : فقدت رسول الله وَ الله مَا لله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الله ما الله من على بطن قدميه (١٤) وهو في المسجد (١٥) وهما منصوبتان ، وهو يقول : « اللهم إني (١٦) أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بـك منك ،

<sup>(</sup>١) م : (١ / ٤٦٩ ) (٤) كتاب الصلاة (٤١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( ولا أقول : نهاكم ) : لعل المعنى أنه سمع النهي بصيغة الخطاب فإذا أنقله لكم فإني أنقله كما سمعته وإن كان حكمه حكماً عَاماً .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٢٥٠ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٢ ) باب ما يقال في الركوع والسجود .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( سجوده ) فقط . (٥)

<sup>(</sup>١) ( يتأول القرآن ) : أي يفعل ما أمر به فيه . أي في قوله تعالى : ﴿ فَسَبِّحْ بِعَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَفْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابِلَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٣٤١ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( وظننت ) . (١) ( تحسست ) : أي تطلبته .

<sup>(</sup>١٢) ( وإنك لفي آخر ) : تعني نبذه ﷺ متعة الدنيا والإقبال على الله عز وجل .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ١ / ٣٥٢ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٤) هـ: ( قدمه ) .

<sup>(</sup>١٥) ( المسجد ) : أي وهو في السجود ، فهو مصدر ميمي . أو : في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته .

<sup>(</sup>١٦) ( إني ) : ليست في م .

۳۷<u>ب</u> هـ ولاأحصى ثناءً عليك  $^{(1)}$  ، أنت كما أثنيت / على نفسك »  $^{(1)}$  .

٨٨ ـ وعنها (٢) ؛ أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعـه وسجوده : « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ (٤) ، رَبُّ الملائكة والرُّوح » .

٨٩ - وعن أبي هريرة (٥) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء » .

٩٠ ـ وعنه (٦) ؛ أن رسول الله عَلَيْتَمُ كان يقول في سجوده : « اللهم اغفر لي ذنبي كُلَّه ، دقَّهُ وَجلَّهُ (٢) ، وأُولَه وآخرَه ، وعلانيتَهُ وسِرَّه » .

# ( ٣٠ ) باب الترغيب في كثرة السجود ، وعلى كم يسجد ، وفي وفين صلى معقوص الشعر

91 عن معدان بن أبي (<sup>(())</sup>طلحه اليَعْمَرِيُّ (<sup>())</sup> ؛ قال : لقيتُ ثوبانَ مَوْلَى رسول الله عَلَيْةِ فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة ، أو قال : قلت : بأحَبً الأعال إلى الله . فسكت ، ثم سألته الثالثة فقال : سألت عن ذلك رسولَ الله عَلَيْةِ فقال : « عليكَ بكثرةِ السجود ((()) ، فإنك لاتسجد لله سجدة إلا رفعكَ الله بها درجة وحَطَّ عنك بها ((()) خطيئة » قال معدان : ثم لقيتُ أبا الدرداء فسألته ،

<sup>(</sup>١) ( لا أحصى ثناءً عليك ) : معناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك ، وإن اجتهدت في الثناء عليك .

 <sup>(</sup>۲) (أنت كا أثنيت على نفسك): اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء على الله ، فإنه لايقدر أحد على بلوغ حقيقته.
 ورَدَّ لِلثناء إلى الجلة دون التفصيل. ووكل ذلك التفصيل إلى الله جحانه الحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً. فكما أنه لانهاية لصفاته فإنه لانهاية للثناء عليه ،. والثناء وإن كثر وطال وبولغ فيه فإن قدر الله أعظم.

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٥٣ ) (٤) كتاب الصلاة (٤٢) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) (سبوح قدوس): السبوح هو المبرأ من النقائص والشريك وكل مالا يليق بالإلهية . والقدوس المطهر من كل مالا يليق بالخلق . وهما بمعنى: مُسَبَّحٌ مُقَدَّسٌ .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٢٥٠) (٤) كتاب الصلاة (٢٢) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٣٥٠ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) ( دقه وجله ) : أي صغيره وكبيره . أو : قليله وكثيره .

<sup>(</sup>٨) ( أبي ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٢٥٣ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٢ ) باب فضل السجود والحث عليه .

<sup>(</sup>١٠) م : ( السجود لله ) . (١٠) د : ( بها عنك ) .

فقال لي مثل ما قال (١) ثوبان.

٩٢ - وعن ربيعة بن كعب الأسلمي (٢) ؛ قال : كنت أبيت مع رسول الله عَلَيْكَم ، فآل فأتيه (٦) بوَضُوئِه وحاجته ، فقال لي : « سل » فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال : « أَوْ غَيْرَ ذَلَك ؟ » قلت : هو ذاك (٤) . قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » .

٩٣ - وعن ابن عباس (٥) ؛ أن رسول الله ﴿ إِلَيْهُ قَالَ : « أُمِرْتُ أَن أُسجدَ على سَبْعَة أَعْظُم ، الجبهة » وأشار بيده إلى (١) أنفه « واليدين ، والرِّجُليْنِ ، وأطراف القدمين ، ولا نَكْفتُ (٧) الثيابَ ولا الشعرَ » .

96 ـ وعنه (^) ؛ أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص (¹) من ورائه ، فقال : فقال : مالك ورأسي ؟ فقال : وأن ورائع ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس ، فقال : مالك ورأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله وَاللَّهِ مِقَالٍ : « إنما مثل هذا مَثَلُ الذي / يصلي وهو مكتوف » .

\* \* \*

آ٤٤

<sup>(</sup>١) م : ( قال لي ) .

<sup>(</sup>٢) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) هـ ، م : (فأتيته) . (داك ) . (١٤) هـ : (داك ) .

<sup>(</sup>٥) م: (١ / ٣٥٤) (٤) كتاب الصلاة (٤٤) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة .

<sup>(</sup>٦) م : ( على ) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( تكف ) . والكف يحتمل أن يكون بمعنى المنع ، أي لاأمنعها من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض . ويحتل أن يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعها ويضها . وأما الكفت فهو الجمع والضم . ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلُمْ تَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً ﴾ أي تجمع الناس في حياتهم ومماتهم .

<sup>(</sup>٨) م: (١/ ٣٥٥) (٤) كتاب الصلاة (٤٤) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) ( معقوص ) : مشدود مربوط إلى الوراء . وقد قيل : أراد أنه إذا كان شعره مسترسلاً سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به . وإذا كان معقوصاً صار في معنى مالم يسجد .

<sup>(</sup>١٠) ( فقام ) : ليست في هـ .

#### ( ٣١ ) باب كيفية السجود

٩٥ ـ عن أنس (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلِي : « اعتدلوا في السجود ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » (٢) .

٩٦ - وعن البراء (٢) ؛ قبال : قبال رسول الله ﷺ : « إذا سجدتَ فَضَعْ كَفَيْسكَ ، وارفع مرْفَقَيْكَ » .

٩٧ ـ وعن عمرو بن الحارث (١) ؛ قال : كان رسول الله ﷺ إذا سجد يُجَنَّحُ في سجوده ، حتى يُرَى (٥) وَضَحَ إبطيه .

وفي رواية : كان إذا سجد فرَّج يديه عن إبطيه ، حتى إني لأرى (٦) بياض إبطيه .

٩٨ - وعن ميمونة زوج النبي ﷺ (٢) ؛ قمالت : كان رسول الله ﷺ إذا سجد / خَوَى بيديه (٨) ( تعني (٩) : جَنّح ) حتى يُرَى وَضح إبطيه من ورائه . وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى .

قال وكيع في « وضح الإبطين »: يعني بياضها .

• • • وعن ميونة (١٠) ؛ قــاُلت : كان النبي عَلِيلَةٍ / إذا سجــد لو شــاءت بَهْمَـةٌ (١١) أن تُمُرَّ بين يديه (١٢) .

177

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٥٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٥ ) باب الاعتدال في السجود ، ووضع الكفين على الأرض ، ورفع المرفقين عن الجنبين ، ورفم البطن عن الفخذين في السجود .

<sup>(</sup>٢) ( يبسط ذراعيه ) : يتخذها بساطاً . فلا يبسط ذراعيه فينبسط مثل انبساط الكلب .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٥٦ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) م: ( ١ / ٢٥٦ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٦ ) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ، وصفة الركوع والاعتدال منه ، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية ، وصفه الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول .

<sup>(</sup>٥) ص : ( ترى ) . ( اً رى ) .

<sup>(</sup>٧) م : (١ / ٣٥٧ ) (٤) كتاب الصلاة (٤٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( يديه ) . والتفريج والتجنيح والتخوية بمعنى واحد . ومعناه كله : باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه .

<sup>(</sup>٩) هـ، م: (يعني).

٠ (١٠) م : ( ١ / ٣٥٧ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٦ ) الباب السابق .

٠ (١١) كذا في د ، هـ ، م . وفي ص : ( بهيمة ) . والبهمة واحدة البهم ، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث .

<sup>(</sup>۱۲) م : ( لمرت ) .

# ( ٣٢ ) باب تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ ، وتحليلُها التسليمُ

والقراءة بالحمد لله رب العالمين . وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسَهُ ولم يُصَوِّبُهُ (١) ، ولكن والقراءة بالحمد لله رب العالمين . وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسَهُ ولم يُصَوِّبُهُ (١) ، ولكن بين ذلك . وكان إذا رفع رأسَه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً . وكان إذا رفع رأسه من السجدة (١) لم يسجد حتى يستوي قاعداً (١) . وكان يقول في كل ركعتين التحية (٥) . وكان يَفْرِشُ رجلَه اليسرى ويَنْصِبُ رجلَهُ اليني . وكان ينهى عن عُقْبَة الشيطان (١) وينهى أن يفترش الرَّجُل ذراعيه افتراش السبع . وكان يختم الصلاة بالتسليم .

وفي رواية : كان ينهى عن عَقِب الشيطان .

\* \* \*

### ( ٣٣ ) باب في (١) سترة المصلي وأحكامها

۱۰۱ عن موسى بن طلحة عن أبيه (^) ؛ قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا ، فذكروا (¹) ذلك لرسول الله مِنْكُ ، فقال : « مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (١٠) تكون بين يدي أحدكم ، ثم لا يَضُرَّه ما مَرَّ بين يديه » .

وفي رواية : « مَنْ مَرَّ بين يديه » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٥٧ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) (لم يشخص رأسه ولم يصوبه): الإشخاص هو الرفع، والتصويب هو الخفض الشديد المبالغ فيه. ولكنه كان معتدلاً فيه بين الإشخاص والتصويب.

<sup>(</sup>٥) د : ( وكان يقرأ في كل ركعة التحية ) .

<sup>(</sup>٦) (عقبة الشيطان ، وعقب الشيطان ) : هو الإقعاء المنهى عنه ، وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ، كما يفرش الكلب وغيره من السباع .

<sup>(</sup>٧) ( في ) : ليست في د .

<sup>. (</sup>۱ / ۲۰۸ ) ( ع ) كتاب الصلاة ( ٤٧ ) باب سترة المصلي . (۸) م : ( ا / ۲۰۸ ) ( ع

<sup>(</sup>٩) م : ( فذكرنا ) .

<sup>(</sup>١٠) ( مؤخرة الرحل ) : هي آخرة الرحل . وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب من خلفه .

١٠٢ - وعن عائشة (١) ؛ أن رسول الله ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : « كمؤخرة الرحل » .

١٠٣ - وعن ابن عمر (٢) ؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أَمَرَ بالحَرْبَةَ فتوضع بين يديه ، فيصلي إليها ، والناس وراءَه . وكان يفعل ذلك في السفر . فمن ثم اتخذها (٢) الأمراء / .

١٠٤ - وعنه (٤) ؛ قال : كان رسول الله عَلِيْتُ يَعْرِضُ (٥) راحلته ويصلي (١) إليها.

وفي رواية : أنه عليه السلام صلى إلى بعير .

100 - وعن عون بن أبي جعيفة عن أبيه (٢) ؛ قال أتيت النبي عَيَّاتُهُ بمكة وهو بالأَبْطَحِ (١) في قَبَّةٍ له حَمْراء من أَدَم . قال : فخرج بلال بوَضُوئه ، فمن نائل وناضح (١) . قال فخرج النبي عَيَّاتُهُ عليه حُلَّةٌ حمراء ، كأني أنظر إلى بياض ساقيه . قال : فتوضأ . وأذَّن بلال . قال : فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يقول : يمينا وشالاً . يقول : حَى على الصلاة ، حَى على الفلاح . قال : ثم رُكِزَتُ له عَنَزَةٌ (١٠) ، فتقدم فَصَلَّى الظهر ركعتين ، يمر (١١) بين يديه الحار والكلب ، لا يُمْنَعُ . ثم صَلَّى العصر ركعتين ، ثم لم يزل يُصَلِّي ركعتين ، حتى رجع إلى المدينة .

وفي رواية : / فرأيتُ الناسَ يَبْتَدِرُون ذلك الوضُوءَ ، فن أصاب منه شيئاً تَمَسَّحَ

<u>٤٤پ</u> ص

۳۸ ب

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٣٥٩) (٤) كتاب الصلاة (٤٧) باب سترة المصلى .

<sup>(</sup>٢) م : الموضع السابق . (٣) هـ : ( اتخذوها ) .

<sup>(</sup>٤) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) ( يعرض ) : يجعل راحلته معترضة بينه وبين القبلة .

<sup>(</sup>٦) م : ( وهو يصلي ) .

<sup>(</sup>٧) م : (١ / ٣٦٠ ) (٤) كتاب الصلاة (٤٧ ) باب سترة المصلى .

<sup>(</sup>٨) ( الأبطح ) : هو الموضع المعروف على باب مكة ، ويقال له : البطحاء . وهي في اللغة مسيل واسع فيــه دقــاق الحصى ، صار علماً للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي منى ، وهو الموضع الذي يسمى محصباً أيضاً .

<sup>(</sup>٩) ( فمن نائل وناضج ) : معناه منهم من ينال شيئاً ، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئاً بما نالـه ، ويرش عليـه بللأ مما حصل له .

<sup>(</sup>١٠) ( عنزة ) : العنزة هي الحربة ، ويقال لها : عنزة ، إذا كانت قصيرة .

<sup>(</sup>١١) ص : ( ثم ) بدل كلمة ( يمر ) : ويبدو أنه خطأ .

به ، وَمِن لم يُصِبُ منه أخذ من بلل (١) يند صناحبه . ثم رأيت بلالاً أخرج عَنَزَةً فركزها ، وخرج رسولُ الله عَلِيُّ في حلة حمراء مُشَمِّرًا فصلى إلى العَنَزَةِ بـالنـاس ركعتين ، ورأيتُ الناس والدُّواب عرون بين يدي العنزة .

١٠٦ - وعن ابن عباس (٢) ؛ قال : أقبلتُ راكباً على أتان ، وأنا يومئذ قد نَاهَزْتُ الاحتلام (٤) ، ورسول الله ﷺ يصلي بـالنــاس بمنِيّ . فمررتُ بين يــدي الصَّفِّ ، فنزلتُ فأرسلتُ الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك عَلَيَّ أحدٌ .

وفي رواية : بمني في حجة الوداع ، يصلي للناس (٥) ، قال : فسار الحمار بين يدي . بعض  $^{(7)}$  الصف ، ثم نزل عنه ، فصف  $^{(7)}$  مع الناس

# ( ٣٤ ) باب مَنْع المصلي مَنْ مَرَّ بين يديه ، والتَّعْليظ في المرور بين يدي المصلي

١٠٧ - عن أبي صالح السَّمَّان (١) ؛ قال : بينا أنا مع أبي سعيد (١) يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس ، إذ جاء رجل شاب من بني أبي مُعَيَّطٍ ، أراد أن يجتــاز بين يديه ، فَدَفَعَ في نحره ، فنظر فلم (١٠٠) يَرَ مساغاً إلا بين يدي أبي سعيد ، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفّعه الأولى ، فَمَثَلَ قائمًا ، فنال من (١١) أبي سعيد ، ثم زاحم الناس ،

<sup>(</sup>١) ص : ( بلل ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٣٦١ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٧ ) باب سترة المصلى .

<sup>(</sup>٣) ( أتان ): هيي أنثي الحمار. (٤) ( ناهزت الاحتلام ): قاربت البلوغ.

<sup>(</sup>٥) هـ ، م : ( بالناس ) . (٦) ( بعض ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) ص : ( وصف ) .

<sup>(</sup>٨) م : (١ / ٣٦٢ ) (٤) كتاب الصلاة ( ٤٨ ) باب منع المار بين يدي المصلي .

<sup>(</sup>٩) يعنى : أبا سعيد الخدرى ، الصحابي الجليل .

<sup>(</sup>١٠) هـ ، م : ( يجد ) . و ( مساغاً ) : أي طريقاً يمكنه المرور منه .

<sup>(</sup>١١) ص : ( قبال ) بدلاً من ( فنال من ) .

ا ا

فخرج ، فدخل على مروان فشكا إليه مالقي . قال : ودخل أبو سعيد على مروان (١) فقال له مروان : مَالَكَ ولابن أخيك ؟ جاء يشكوك . فقال أبو سعيد : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْتِ يقول : « إذا صَلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن (٢) يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبَى فليقاتله ، فإنما / هو شيطان » (٢) .

۱۰۸ - وعن ابن عمر (٤) ،؛ أن رسول الله عَلَيْكَ قال : « إذا كان أحدكم يصلي فلا يَـدَعُ أحداً عر بين يديه ، فإنْ أَبَى فليقاتله ، فإن معه القرين » .

١٠٩ - وعن أبي جهيم الأنصاري (٥) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « لو يعلم المَارُّ بين يديه » يدي المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه »

قال أبو النَّضْر: لا أدري ، قال : أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً .

\* \* \*

# ( ٣٥ ) باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة

وبين الجدار مَمَرُّ الشاة .

الله وعن سَلَمة وهو ابن الأكوع  $^{(Y)}$  ؛ أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف  $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>١) د ، هـ : ( فشكا إليه ). (١)

<sup>(</sup>٣) ( فإنما هو شيطان ) : قيل : معناه إنما حمله على مرروه وامتناعه من الرجوع الشيطان . وقيل : معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيـد من الخير وقبول السنـة . وقيـل : المراد بـالشيطـان القرين ، كا جـاء في الحـديث الآخر : « فإن معه قرين » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٣٦٣ ) ( ٤ )كتاب الصلاة ( ٤٨ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) م: ( ١٤ / ٣٦٤ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٩ ) باب دنو المصلى من السترة .

<sup>(</sup>٧) م : الموضوع السابق .

<sup>(</sup>A) ( مكان المصحف : هو المكان الذي وضع فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي الشريف . وذاك المصحف هو الذي سمى إماماً من عهد عثمان ـ رضي الله عنه ـ، وكان في ذلك المكان إسطوانة تعرف بإسطوانة المهاجرين ، كانوا يجتمون عندها ، وكانت متوسطة في الروضة المكرمة .

يسبِّح فيه ، وَذَكَرَ أَن رسول الله ﷺ كان يتحرى ذلك المكان ، وكان بين المنبر والقبلة قدر (٢) ممر الشاة .

179 \_\_\_\_

117 - وعن أبي ذر (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « إذا قام أحدكم / يصلي (٤) فإنه (٥) يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحْل ، فإذا (٢) لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحْل ، فإذا (١) لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاتَهُ الحارُ والمرأةُ والكلبُ الأسود » ، قلت : (٧) ياأبا ذر ! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحر من الكلب الأصفر ؟ قال : ياابن أخي ! سألت رسول الله عَلَيْتُ كا سألتني ، فقال : « الكلب الأسود شيطان » (٨) .

<del>۲۰ \_</del>

الله عَلَيْتُهِ / : « يقطع الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ، ويقي ذلك مثل مؤخر الرَّحْل » .

\* \* \*

# ( ٣٦ ) باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة

الحار والمرأة (١١٠). فقالت: إن المرأة لدابة سَوْء ! لقد رأيتُني بين يدي رسول الله عَلَيْكُ معترضة ، كاعتراض الجنازة ، وهو يصلي .

وفي رواية : فقالت : عائشة : قد (١٢) شبهتونا بالحير والكلاب ، والله لقد رأيت

<sup>(</sup>١) هـ : ( يصلي ) . (٢) فدر ) : ليست في هـ ٠

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٦٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٤٠ ) باب قدر ما يستر المصلي .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( أحدكم إلى الصلاة ) . (٥) د : ( فإغا ) .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( فقلت ) . (٧)

<sup>(</sup>٨) ( الكلب الأسود شيطان ) : سمى شيطاناً لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعاً وأكثرها نعاساً .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٣٦٥ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٥٠ ) باب قدر ما يستر المصلى .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٣٦٦ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٥١ ) باب الاعتراض بين يدي المصلي .

<sup>(</sup>١١) م : ( المرأة والحمار ) . ( ١٢) ( قد ) : من م .

رسولَ الله على يصلي وأنا (١) على السرير (٢) ، بينه وبين القبلة . مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس ، فأوذي رسول الله على ، فأنسل من عند رِجْلَيْهِ (٢) .

وفي روايــة (٤) أخرى : لقــد رأيتني مضطجعــة على السرير ، فيجىء رسول / الله على السرير ، فيجىء رسول / الله على السرير ، فيتوسط السرير ، فيصلي ، فــأكره أن أُسْنَحَــهُ (٥) ، فــأنســل من قبــل رِجْلَي السرير ، حتى أنسل من لحافي .

وفي أخرى ، قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ، ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غزني فقبضت رجلي ، وإذا قام بسطها (٦) . قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح .

#### \* \* \*

### ( ٣٧ ) باب الصلاة في الثوب الواحد ، وعلى الحصير

الواحد ؟ فقال : « أُوَلَكُلِّكُمْ ثُوبان ؟ » (^)

على عاتقه منه شيء » . وعنه (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « لا يُصَلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » .

الله عَلَيْكَ يصلي في شوب رايت رسول الله عَلَيْكَ يصلي في شوب واحد ، مشتلاً به ، في بيت أم سلمة ، واضعاً طرفيه على عاتقيه .

٤٥ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : (وإني ) . (٢) هـ : (سرير ) .

رr) (رجليه ) : أي رجلي السرير . (٤) (رواية ) : ليست في د ،هـ .

<sup>(</sup>٥) ( أسنحه ) : أي أظهر له وأعترضه . يقال : سنح لي كذا أي عرض .

<sup>(</sup>V) هـ : ( بسطتها ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه .

<sup>(</sup>٨) (أو لكلكم ثوبان): سؤال استنكاري، غرضه إخبار بواقع أنه ليس لكل أحد ثوبان. وإجابة على السائل.

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٣٦٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٥٢ ) الباب السابق .

<sup>. (</sup>١٠) م : ( ١ / ٣٦٨ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٥٢ ) الباب السابق .

وفي رواية : مُلْتحفاً ، مخالفاً بين طرفيه (١) .

١١٨ - وعن أبي سعيد الخدري (٢) ؛ أنه دخل على النبي ﷺ قال : فرأيته يصلي على حصيرِ فيسجد  $^{(7)}$  عليه . قال : ورأيته يصلي في ثوب واحدٍ متوشحاً به  $^{(4)}$ 

وفي رواية : واضعاً طرفيه على عاتقيه .

# ( ٣٨ ) باب أول مسجد وضع في الأرض ، وما جاء أن الأرض كلها مسحد

١١٩ - عن أبي ذر (٥) ؛ قال : سألتُ رسولَ الله عَلِيْةُ عن أَوَّل مسجدٍ وُضِعَ في الأرض ؟ / قال : « المسجد الحرامُ » قلتُ : ثم أيٌّ ؟ قال : « المسجدُ الأقصى » قلت : كم بينها ؟ قال : « أربعون عاماً . ثم إن الأرض لك مسجد (١) فحيثًا أدركتك الصلاة فَصَالً ».

١٢٠ - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري (٧) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ « أَعْطيتُ خَمْساً ، لم يُعْطَهُنَّ أُحدٌ قبلي . كان كلُّ نبيٍّ يُبعثُ إلى قومه خاصة ، ويُعثتُ إلى كلِّ أحر وأسود . وأُحِلَّتْ لي الغنائمُ ، ولم تُحَلَّ لأحد قبلي . وجُعلت لي الأرضُ طيبةً طهوراً ومسجداً (^) ، فَأَيُّمَا رجل أدركته الصلاة صَلَّى حيث كان . ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر . وأعطيت الشفاعة » .

١٢١ - وعن حذيفة ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « فُضَّلْنَا على الناس بثلاث :

<sup>(</sup>١) ( مشتملاً به ، مخالفاً بين طرفيه ، متوشحاً به ) : المشتمل والمخالف بين طرفيـه والمتوشح كلهـا بمعني واحـد . يقـال : التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخِذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليني ، ثم يعقدهما على صدره .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٣٦٩ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٥٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) هـ: ( يسجد ) . (٤) ( به ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٢٧٠) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة . (٦) ( ثم إن .... مسجد ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) م ( ١ / ٣٧٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( مسجداً ) بدون الواو .

صفوفَنا كصفوفِ الملائكةِ وجُعِلت لنا الأرض كُلُّها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طهوراً ، إذا لم نجد الماء » وذكر خصلةً أخرى .

۱۲۲ - وعن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْهُ قال : «فَضَّلْتُ على الأنبياء بسِتٌ : أعطيت جوامع الكلم ، ونُصرت بالرعب / ، وأُحلت لي الغنائم ، وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً (٢) ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون » .

١٢٣ ـ وعنه (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « بعثتُ بجوامع الكلم ، ونصرتُ بالرعب ، وبينا أنا نائم أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في (١) يدي » .

قال أبو هريرة : فذهب رسول الله عَلِيْتُهِ وأنتم تنتثلونها (٥٠) .

\* \* \*

### ( ٣٩ ) باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

الله عن أنس بن مالك (١) ؛ أن رسول الله عَلِيلِهُ قَدِم المدينة فنزل في عُلُو المدينة ، في حَيِّ ، يقال لهم : بنو عمرو بن عوف . فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار ، فجاءوا متقلدين سيوفهم (١) ، قال (١) : فكأني أنظر إلى رسول الله عَلَيْهُ على راحلته ، وأبو بكر ردفه ، وملأ بني البخار حوله ، حتى ألقى بفناء أبي أيوب (١) ، قال : فكان رسول الله عَلَيْهُ يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مَرَابِضِ الغنم (١١) ، ثم إنه أمر بالمسجد ، قال : فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا ، فقال : « يابني النجار ! ثامنوني بحائطكم هذا » قالوا : لا والله ! لا (١١) نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل . قال

<sup>(</sup>١) م: ( ١/ ٢٧١ ) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. (٢) هـ: ( مسجداً وطهوراً ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ١/ ٢٧١ ) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. (٤) م: ( بين ) ٠

<sup>(</sup>٥) (تنتثلونها): أي تستخرجون ما فيها.

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٢٧٣) (٥) كتاب المساجد (١) باب ابتناء مسجد النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٧) هـ ، م : ( بسيوفيهم ) . (٨) ( قال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) (حتى ألقى بفناء أبي أيوب ) : أي طرح رحله بفناء أبي أيوب ، أي بساحة داره . وأبو أيوب هو خالـد بن زيد من أكابر الأنصار .

<sup>(</sup>١٠) ( مرابض الغنم ) : جمع مَرْبِضْ ، وهي مآوي الغنم ومكان مبيتها ومباركها ووضع أجسامها على الأرض .

<sup>(</sup>۱۱) د ، هـ : ( ما ).

أنس: فكان فيه ما أقول ، كان فيه نخل ، وقبور المشركين ، وخرَبّ . فأمر رسول الله والله بالنخل فقطع ، وبقبور المشركين فنبشت ، وبالخرب فسويت .

قال: فصفوا النخل قبلة له (١) ، وجعلوا عضادتَيْه (٢) حجارة . قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله ﷺ معهم ، وهم يقولون : اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة ، فـانصر الأنصار والمهاجرة / .

\* \* \*

# ( ٤٠ ) باب تحويل القبله من الشام إلى الكعبة ، والنهى عن بناء المساجد على القبور، وعن التصاوير فيها

١٢٥ - عن البراء بن عازب <sup>(٢)</sup> ؛ قال : صليت مع النبي عَظِيلَةٍ إلى بيت المقدس ستةً عشر شهراً - وفي روايسة : أو (٤) سبعسة عشر شهراً - حتى نزلت الآيسة التي في البقرة: ﴿ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٥) ، فنزلت بعد ما صلى النبي وَاللَّهُ ، فانطلق رجل من القوم ، فمر بناس / من الأنصار وهم يصلون ، فحدثهم بالحديث (٦) ، فولوا وجوههم قبل البيت (٧)..

١٢٦ - وعن ابن عر (^) ؛ قال بينا الناس في صلاة الصبح بقُبَاء (١) ، إذ جاءهم أت فقال: إن رسول الله عليه قد أنزل عليه الليلة ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانِتَ وَجُوهُهُم إلى الشَّامِ فَاسْتِدَارُوا إلى / الكعبة .

<sup>(</sup>٢) ( عضادتيه ) : العضادة جانب الباب . (١) (له): ليست في م.

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٧٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢ ) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٤٤ . (٤) ( أو ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) يعني البيت الحرام . (٦) ( بالحديث ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٨) م: (١/ ٣٧٥) (٥) كتاب المساجد (٢) الباب السابق.

<sup>(</sup>١) (قباء): موضع بالقرب من المدينة من جهة الجنوب نحو ميلين.

17٧ - وعن عائشة (١) ، أن أُمَّ حبيبة وأُمَّ سَلَمَةَ ذكرتا كنيسة رأينها بالجبشة فيها تصاوير ، لرسول الله عَلِيَّةٍ ، فقال رسول الله عَلِيَّةٍ : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بَنَوًا على قبرة مسجداً ، وصَوَّرُوا فيه تلك الصور (٢) . أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » .

قالت : ولولا ذلك أُبْرِزَ قبرُهُ ، غير أنه خُشِيَ أن يُتَّخَذَ مسجداً .

179 - وعنها وعن (٤) عبد الله بن عباس (٥) ؛ قالا : لما نُزِلَ (١) برسول الله على طَفِقَ يطرح خَمِيصةً له على وجهه ، فإذا اغْتَمَّ كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد » يُحَذَّرُ مثلَ ماصنعوا .

• ١٣٠ - وعن جندب (٧) ؛ قال : سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلاً ، كا اتخذ إبراهيم خليلاً ، ولو كنتُ متخذاً من أمتي (٨) خليلاً لا تخذتُ أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا (٧) فلا تتخذوا القبورَ مساجد ،

<sup>(</sup>۱) م: ( ۱ / ۳۷0 ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣ ) باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( الصورة ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٧٦ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) ( وعن ) : سقطت من هد .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٣٧٧ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) هـ: (نزلت). قال النووي: هكذا ضبطناه « نُزِلَ » بضم النون وكسر الزاي. وفي أكثر الأصول « نَزَلَت » بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة. أي لما حضرت المنية والوفاة ـ وأما الأول فمعناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام.

<sup>(</sup>٧) م : (٥) (١ / ٣٧٧) (٥) كتاب المساجد (٣) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) ( من أمتى ) : ليست في هـ . (٩)

إني أنهاكم عن ذلك ».

٤٠ ب هـ

١٤٧

\* \* \*

# ( ٤١ ) باب ثواب من بَنَى لله مسجداً

۱۳۱ - عن محمود بن لَبِيدِ (۱) ؛ أن عثمان بن عفان أراد بناءَ المسجد ، فَكَرِهَ الناسُ ذلك ، وأُحبوا (۲) أن يدعه على هيئته ، فقال : إني (۲) سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُم يقول : « من بَنَى مسجداً لله (۱) ، بَنَى اللهُ له في الجنةِ مثله » .

وفي رواية ، قـال عثمان : إنكم قـد أكثرتم ، وإني سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكِ يقول : « من بنى مسجداً لله تعالى (٥) ـ قال بُكَيْرٌ : حَسِبْتُ أنه قال يَبْتَغِي به وجه الله عليه لله له الله له بيتًا في الجنة » .

\* \* \*

# ( ٤٢ ) باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه

١٣٢ - عن الأسود وعلقمة (٦) ؛ قالا : أتينا عبد الله بن مسعود في داره ، فقال : أصلى هؤلاء خلفكم ؟ / فقلنا : لا . قال : فقوموا فصلوا . فلم يأمُرنا بأَذَانَ ولا إقامة .

قال : وذهبنا لنقوم خلفه ، فأخذ بأيدينا ، فجعل أحدَنا عن يمينه ، والآخرَ عن شاله . قال : فلما ركع وضعنا أيدينا / على ركبنا قال : فضرب أيدينا (١) ، وطبق بين كفيه ، ثم أدخلها بين فخذيه ، قال : فلما صلى قال : إنه ستكون (١) عليكم أمراء ،

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٧٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤ ) باب فضل بناء المساجد والحث عليها .

<sup>(</sup>٢) م : ( فأحبوا ) . (٢) ( إني ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( من بني لله مسجداً ) . (٥) ( لله تعالى ) : من م .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٣٧٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجــد ( ٥ ) بــاب النــدب إلى وضع الأيــدي على الركب في الركـوع ونســغ التطبيق .

<sup>(</sup>٧) ( فجعل أحدنا .... فضرب أيدينا ) : ليس في هـ .

يُؤَخِّرُون الصلاة عن ميقاتها ، ويخنقونها (۱) إلى شرق الموتى (۲) ، فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سَبْحَةً (۲) ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعاً ، وإذا (٤) كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ، وإذا ركع أحدكم فليفرش (٥) ذراعيه على فخذيه ، وليحن (٦) وليطبق (٧) بين كفيه . فكأني (٨) أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله على الله

وفي رواية : وهو راكع فأراهم .

وفي أخرى : فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله عليه عليه .

۱۳۳ - وعن مصعب بن سعد (۱۱) ؛ قال : صلیت إلى جنب أبي ، قال : وجعلت یدي بین رکبتي . قال ! ثم فعلت ذلك یدي بین رکبتي . قال ! ثم فعلت ذلك مرة أخرى ، فضرب یدي ، وقال : إنا (۱۲) نهینا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف علی الرُّكَب .

وفي رواية : فقلت بيدي هكذا ، يعني (١٢) طبق بينهما (١٤) ووضعهما بين فخذيه ، فقال أبي : قد كنا نفعل هذا ، ثم أُمِرْنا بالرُّكَب .

#### وفي أخرى : ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب .

<sup>(</sup>١) ( يخنقونها ) : يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها .

<sup>(</sup>٢) (شرق الموتى ) : قيل هذا لأن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب . أو لأن شرق الميت بريقه ، إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت .

<sup>(</sup>٢) ( سبحة ) : أي نافلة . ( فإذا ) . (٢) هـ : ( فإذا ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( فليفترش ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( وَلْيَجْنَأُ ) ، قـال النووي : هكـذا ضبطنـاه ، وكـذا هو في أصول بلادنـا . ومعنـاه ينعطف . وقـال القـاضي عياض - رحمه الله تعالى ـ : رُوى « وليجنأ » كا ذكرناه ، ورُوى « وليحن » .

قال : وهذا رواية أكثر شيوخنا ، وكلاهما صحيح . ومعناه : الانعطاف والانحناء عند الركوع .

<sup>(</sup>Y) ( وليطبق بين كفيه ) : التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع ، وهو خلاف السنة .

<sup>(</sup>٨) م : ( فلكأني ) . ( و فأراهم ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٣٨٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١١) ( لي ) : ليست في هم . (١٢) ص : ( إذا ) .

<sup>(</sup>١٣) هـ : ( يعني أنه ) . ( ١٤) م : ( بهها ) .

#### باب

على القدمين . فقال : هي الله عن طاووس (١) ؛ قال : قلنا لابن عباس في الإقعاء (٢) على القدمين . فقال : هي السُّنة . فقلنا له : إنا لنراه جَفَاءً بالرَّجُلِ . فقال ابن عباس : هي سنة نبيكم مراقة (٢)

\* \* \*

# ( ٤٣ ) باب نسخ الكلام في الصلاة

170 ـ عن معاوية بن الحكم السلمي (٤) ؛ قال : بينا (٥) أنا أصلي مع رسول الله على على الله ، فَرَمَاني (١) القوم بأبصارهم ، وقلت : يرحمك الله ، فَرَمَاني (١) القوم بأبصارهم ، فقلت : وَاثَكُلَ أُمِّيَاهُ ! (٢) ما شأنكم ؟ تنظرون إلَيَّ . فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخاذهم ، فَلَمَّا رأيتُهم يُصَمِّتُونَنِي (٨) ، لكني سَكَتُ . فلما صلى رسول الله عَلِيَّةٍ ، فبأبي هو وأمي ، ما رأيتُ مُعَلِّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ، والله (١) ما كهرني (١٠) ولا ضربني ولا شمني ، قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح (١١) فيها شيء من كلام الناس ، إغا هي (١٢) التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » .

أو كما قال رسول الله عليه عليه . قلت : يارسول الله عليه ! إني حديث عهد بجاهلية ،

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٨٠ ) ( ٥) كتاب المساجد (٦) باب جواز الإقعاء على العقبين .

<sup>(</sup>٢) (الإقعاء): هو نوعان ، أحدها: أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه . والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا ماعناه ابن عباس بقوله : هي سنة نبيكم عليه .

<sup>(</sup>٣) م : « بل هي سنة نبيك ﷺ » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٢٨١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٧ ) باب تحريم الكلام في الصلاة ، ونسخ ما كان من إباحته .

<sup>(</sup>ه) د: ( بينا ).

<sup>(</sup>٦) ( فرماني القوم بأبصارهم ): نطروا إلىَّ زجراً بالبصر.

 <sup>(</sup>٧) (واثكل أمياه): بضم الثناء وإسكان الكاف، وبفتحها جميعاً، لغتان صحيحتان. وهو فقدان المرأة ولدها.
 ومعناه هنا: وَافَقْدَ أمى إياي فإني هلكت.

<sup>(</sup>٨) ( فلما رأيتهم يصتونني ) : أي يسكتونني ، ومعناه : لما رأيت ذلك غضبت وتغيرت .

<sup>(</sup>٩) م : ( فو الله ) . (١٠) ( كهرني ) : بمعنى قهرني ونهرني .

<sup>(</sup>۱۱) ص : ( يحسن ) . ( هو ) .

۷٤ ص م اعاً هـ ۲۱ ب وقد جاء الله بالإسلام ، وإن منا رجالاً يأتون الكهان . قال : « فلا تأتهم » (۱) قال : ومنا رجال يتطيرون . قال : « ذلك (۲) شيء يجدونه في صدروهم ، فلا يصدنهم » (۲) / ( وقال ابن الصباح : « فلا يصدنكم » ) ، قال : قلت : ومنا رجال يخطون . قال : / « كان نبي من الأنبياء يخط فن وافق خطه فذاك » قال : و كانت لي جارية ترعى غنا لي قبل أحد والجوّانيّة (٤) ، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب (٥) قد ذهب بشاة من غنها ، وأنا رجل من بني آدم آسَف / كا يأسفون . لكني صككتها صكّة . فأتينت رسول الله علي فعظم ذلك علي . قلت : يارسول الله ! أفلا أعْتِقها ؟ قال : « ائتني بها » فأتيته بها ، فقال لها : « أين الله ؟ » قالت : في الساء . قال : « من أنا ؟ » قالت : في الساء . قال : « من أنا ؟ » قالت : أنت رسول الله عَلَيْ . قال : « أعتقها ، فإنها مؤمنة » .

الصلاة ، فَيَرُدُّ علينا . فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا . فقلنا : الصلاة ، فَيَرُدُ علينا . فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا . فقلنا : يارسول الله ! كنا نُسَلِّمُ عليكَ في الصلاةِ فترد علينا ، قال (^) : « إن في الصلاة شُغُلاً » .

الله عن زيد بن أرقم (١) ؛ قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجلُ صاحبَه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينِ ﴾ (١٠) . فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .

## ( ٤٤ ) باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة ، ولعن الشيطان

١٣٨ ـ عن جابر (١١١)؛ قال : أرسلني رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى بني المصطلق ،

<sup>(</sup>١) د ، هـ : ( تأتينهم ) . ( ذاك ) . ( داك ) .

<sup>(</sup>٣) هـ: ( يصدهم ). (٤) ( الجوانية ): موضع شال المدينة بالقرب من جبل أحد.

<sup>(</sup>٥) م : ( الذيب ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٣٨٢) (٥) كتاب المساجد (٧) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) م ، هـ : ( رسول الله ) . ( ( فقال ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٣٨٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٠) البقرة : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٣٨٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٧ ) الباب السابق .

فأَتَيْتُهُ وهو يصلي على بعيره ، فكامتُه ، فقال لي بيده هكذا [ ( وأومأ زُهَيْرٌ بيده ) ثم كلمته ، فقال لي هكذا ] (١) ( فأومأ زُهَيْرٌ أيضاً بيده نحو الأرض ) وأنا أسمعه يقرأ ، يوميء برأسه . فلما فرغ ، قال : ما فعلت في الذي أرسلتك له ، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنتُ أصلى .

وفي رواية : وهو يصلى على راحلته ، ووجهه إلى (٢) غير القبلة .

وفي أخرى : فسلمت عليه فأشار إليَّ ، فلما فرغ دعـاني ، فقـال : « إنـك سلمت آنِفِـاً وأنا أصلى » . وهو موجه حينئذ قبَلَ المشرق .

١٣٩ - وعن أبي الدرداء (٢) ؛ قال : قام رسول الله عليه (٤) ، فسمعناه يقول : « أعوذ بالله منك » ثم قال : « أَلْعَنُكَ بِلعنة الله » ثلاثاً (٥) ، وبسط يده كأنه يتناول شيئاً ، فلما فرغ من الصلاة ، قلنا يارسول الله ! قد (٦) سمعناك تقول في الصلاة شيئاً (٧) لم نسمعك تقوله قَبْلَ ذلك ، ورأيناك بسطتَ يدكَ (١) ، قال : « إن عَدُوَّ الله إبليس جاء (١) بشهاب من نار ليجعله (١٠) في وجهي ، فقلتُ : أعوذ بالله منك ـ ثلاث مرات ـ ، ثم قلتُ : ألعنكَ بلعنة الله التامة (١١١) ، فلم يستأخر ثلاث مرات ، ثم أردتُ أخذه ، والله لولا / دعوة أخينا سليان لأصبح موثقاً ، يلعب به ولدان أهل المدينة » .

٠١٤٠ - وعن أبي هريرة / (١٢) ؛ قال : قال رسول الله عليه : « إن عفريتاً من الجن

٤١ -

<sup>(</sup>۱) زیادة مِن م .

<sup>(</sup>٢) م : ( على ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٨٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٨ ) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ، والتعوذ منه ، وجواز العمل القليل في الصلاة .

<sup>(</sup>٤) زاد « د » : ( في الصلاة ) . وهذه الزيادة ليست في م ، ص ، هـ .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( ثلاث مرات ) ثم زاد « هـ » في نفس الموضع : ( قالت : ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات ) وهي زيادة لإتفهم ضمن سياق الحديث ، ويبدو أنه إدارج من الناسخ وليس من الحديث .

<sup>(</sup>٦) (قد ): ليست في هـ . (٧) (شيئاً): ليست في ص.

<sup>(</sup>٨) هـ : ( يديك ) . (٩) هـ : ( رماني ) .

<sup>(</sup>١٠) هـ: (ليحصل).

<sup>(</sup>١١) ( ثلاث مرات .... التامة ) : هذه العبارة ليست في هـ ، وبدلها : ( ياملعون بكلمة الله التامة ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٢٨٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٨ ) الباب السابق .

جعل يَفْتِكُ (١) عَلَيَّ البارحة ليقطع عليَّ الصلاة ، وإن الله أمكنني منه فَدَعَتُه (٢) ، فلقد همت أن أربطه إلى جنب سارية من سَوَارِي المسجد ، حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون - أوكُلُّكُم - ، ثم ذكرتُ قول أخي سليان : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلْكًا لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ (٢) « فَرَدَّه اللهُ خاسئاً » . وفي رواية : « فَذَعَتُه » (٤)

\* \* \*

# ( ٤٥ ) باب جواز حمل الصغير في الصلاة ، وجواز التقدم والتأخر ، ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم

الله عن أبي قتادة الأنصاري (٥) ؛ قال : رأيت رسول الله عَيِّلَةٍ يَـوُمُ الناسَ (٦) وأمامةُ بنت أبي العاص ـ وهي ابنة زينب بنت رسول الله عَيِّلَةٍ ـ على عاتقه فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع رأسه من السجود أعادها .

وفي رواية : بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله عَلِيْنَةُ .... بنحو ماتقدم (٧) .

المنبر: عن أبي حازم (^) ؛ أن نفراً جاءُوا إلى سهل بن سعد ، قد تَمَارَوْا في المنبر: مِنْ أَيَّ عُودٍ هو ؟ فقال : أما والله إني لأعرف مِنْ أي عود هو (١) ، ومَنْ عَمِلَه ، ورأيتُ رسولَ الله وَإِللهُ وَلَي وَمَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي الله عَلى الله عَلى الله عَلَي الله عَلى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ عَ

<sup>(</sup>١) ( يفتك ) : الفتك الأخذ في غفلة وخديعة .

<sup>(</sup>٢) ( فَدَعَتُه ) : أي دفعتِه دفعاً شديداً ، والدعت والدع : الدفع الشديد .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : ٣٥ . (٤) ( فذعته ) : أي خنقته .

<sup>(°)</sup> م : ( ١ / ٣٨٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٩ ) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .

<sup>(</sup>٦) ( يؤم الناس ) » ليست في ه. .

<sup>(</sup>٧) ( وفي رواية : .... بنحو ماتقدم ) : ليست في د .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٣٨٦ ) ( ٥ ) كتاب الصلاة ( ١٠ ) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة .

ر (١) ( فقال .... هو ) : ليست في هـ . (١٠) ص : ( فلاناً ) .

النجار، يعمل لي أعواداً فأكلم (١) الناسَ عليها » فعمل هذه الثلاث درجات ، ثم أمر بها رسول الله عليه فوضعت هذا (١) الموضع، وهي من طَرْفَاء الغَابَة (١) ، ولقد رأيتُ رسول الله عليه عليه ، فكَبَّرَ وكبَّرَ الناسُ وراءه ، وهو على المنبر، ثم رجع (١) فنزل القهُقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس ، فقال : « ياأيها الناس ! إني إنما (٥) صَنَعْتُ هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي » .

\* \* \*

## ( ٤٦ ) باب النهي عن الاختصار في الصلاة ، وما يجوز من مس الحصى فيها ، وما جاء في البصاق في المسجد

الله عَلَيْهِ أَن يصلي الرجل (١٠ ؛ قيال : نهى رسهى رسول الله عَلَيْهِ أَن يصلي الرجل عتصراً (٧٠ .

الله عَلَيْتُ قَالَ فَي الرَّجِلِ يُسَوِّي الترابِ حيث الله عَلَيْتُم قَالَ فِي الرَّجِلِ يُسَوِّي الترابِ حيث يسجد ، قال : « إِنْ كُنتَ فَاعلاً فواحدةً » .

الله على الناس ، فقال : « ما بال أحدكم يقوم مُسْتَقْبِلَ رأى نُخامةً في قِبْلَةِ السجد ، فأقبل على الناس ، فقال : « ما بال أحدكم يقوم مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ ، فَيَتَنَخَّعُ أمامه ؟ أيحب أحدكم الناس ، فقال : « ما بال أحدكم يقوم مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ ، فَيَتَنَخَعُ أمامه ؟ أيحب أحدكم الناس يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَعَ في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره ، تحت قدمه (١١) ، فإن لم يجد فليقل / هكذا » ووصف القاسم : فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه قدمه (١١) ، فإن لم يجد فليقل / هكذا » ووصف القاسم : فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه

.

<sup>(</sup>١) ص : ( فأكلم ) . ( ) م : ( هذه ) ، هـ : ( بهذا ) .

<sup>(</sup>٣) ( طرفاء الغابة ) : الطرفاء شجر ، وهي أربعة أصناف ، مثل الأثل ، الواحدة طرفاءة . والغابة غيضة ذات شجر كثير ، من عوالى المدينة .

<sup>(</sup>٤) م : ( رفع ) . (ه) ( إنما ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٦) م : (١/ ٢٨٧) (٥) كتاب المساجد (١١) باب كراهة الاختصار في الصلاة .

<sup>(</sup>٧) ( مختصراً ) : المختصر الذي يصلي ويده على خاصرته .

<sup>(</sup>٨) م: (١/ ٣٨٨) (٥) كتاب المساجد (١٢) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٣٨٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٧ ) باب النهي عن البصاق في المسجد ، في الصلاة وغيرها .

<sup>(</sup>١٠) ( أحدكم ) : من م . (١١) هـ : ( قدميه ) .

على بعض .

157 - وعن أبي سعيد الخدري (١) ؛ أن النبي عَلَيْكُم رأى نُخَامَةً في قِبْلَةِ المسجد فَحَكَّهَا بحصاةٍ ، ثم نهى أن يَبْصُقَ (١) الرجلُ عن يمينه أو أمامة ، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى .

الله عَلَيْكَةٍ : « البُزَاقُ في المسجد خطيئةً ، و البُزَاقُ في المسجد خطيئةً ، وكَفَّارِتها دَفْنُها » .

129 - وعن أبي ذر (٧) ؛ عن النبي عَلِيلَةٍ قال : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعَالُ أُمَّتِي ، حَسَنُهَا وَسَيَّنُهَا ، فوجدتُ (١) في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ، ووجدت (١) في مساوىء أعمالها النخاعة (١٠) تكون في المسجد لاتدفن » .

• 10 - وعن عبد الله بن الشَّخّيرِ (١١) ؛ قال : صليت مع رسول الله عَلِيَّةِ ، فرأيته تنخع ، فدلكها بنعله اليسرى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٨٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( يبزق ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٩٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( قام ) . ( يبزقن ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٢٩٠) (٥) كتاب المساجد (١٣) الباب السابق.

<sup>(</sup>٧) م: (١ / ٢٩٠) (٥) كتاب المساجد (١٣) الباب السابق.

<sup>(</sup>٨) هـ : ( فرأيت ) . (٩) هـ : ( ورأيت ) .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( النخامة ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٢٩٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٢ ) الباب السابق .

### ( ٤٧ ) باب الصلاة في النعلين ، والثوب المعلم ، وبحضرة الطعام

يصلى في النعلين ؟ قال : تعم .

107 - وعن عائشة (٢) ؛ قالت : قام رسول الله عَلَيْتَةٍ يصلي في خميصة (٢) ذات أعلام ، فنظر إلى عَلَمِها ، فلما قضى صلاته قال : « اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ، وائتوني بأنْبجانيّه (١) ، فإنها (٥) أَلْهَتْنِي آنِفاً في صلاتي » .

الله عَلَيْكُ قَالَ : « إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَنَ أَنس بن مالك (١) ؛ أَن رسول الله عَلِيْكُ قَالَ : « إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَت الصلاةُ ، فابدءوا به قبل أَن تُصَلُّوا صلاة المغرب ، ولا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُم » .

الصلاة عَشَاءُ أحدِم وأقيت (١٥) وأقيت (١٥) الصلاة المدوا بالعَشَاء (100) الصلاة فابدءوا بالعَشَاء (100) .

100 وعن ابن أبي عتيق (١١١) ؛ قال : تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثاً ، وكان (١٢)

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٩١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٤ ) باب جواز الصلاة في النعلين .

<sup>(</sup>٢) م : (١/ ٢٩١) (٥) كتاب المساجد (١٥) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام .

<sup>(</sup>٣) ( خميصة ) : كساء مربع به صوف .

<sup>(</sup>٤) ( أنبجانيه ) : نسبة إلى موضع يسمى أنبجان ، وهو كساء من الصوف ليس فيه أعلام ، وهي أقبل الثياب الغليظة .

<sup>(</sup>٥) ( فإنها ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٣٩٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٦ ) بـاب كراهـة الصلاة بحضرة الطعـام الـذي يريـد أكلـه في الحـال ، - وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٣٩٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ر وُضِعَ ) . (٩) هـ : ( فأقيت ) .

<sup>(</sup>١٠) وفي م : ( ولا يَعْجَلَنَّ حتى يفرغ منه ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٢٩٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( فكان ) .

أ<u>دم</u> ص القاسم رجلاً لَحَّانَةً (١) وكان لأم ولد . فقالت له عائشة : مالَكَ لاتَحَدَّثُ كا يتحدث (٢) ابن أخي هذا / ؟ أما إني قد علمت (١) من أين أتيت (٤) ، هذا أَدَّبَتْكَ أَمَّه ، وأنت أَدَّبِتْكَ أَمُّك . قال : فغضب القاسمُ وأَضَبَ (٥) عليها . فلما رأى مائدة عائشة قد أي بها قام ، قالت : أين ؟ قال : أُصلِي قالت : اجلس . قال : إني أصلي (١) . قالت : اجلس غُدر (٧) ، إني سمعت رسول الله عَلِيَّةً يقول : « لا صلاة بحضرة طعام (٨) ، ولا وهو يدافعه الأخبثان » (١) .

\* \* \*

## ( ٤٨ ) باب النهى عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

١٥٦ - عن ابن عمر (١٠٠) ؛ أن رسول الله ﷺ قال في غزوة خيبر (١١٠) : « من أكل من هذه الشجرة ـ يعني : التَّوْمَ ـ فلا يأتين المساجد » (١٢) .

١٥٧ - ومن حديث أنس (١٣) : « فلا يقربنا / ولا يُصَلَّ (١٤) معنا » .

٤٢<u>ب</u> هـ

(٥) (أضب): أي حقد.

<sup>(</sup>١) ( لحانة ) : أي كثير اللحن والخطأ في كلامه .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( تحدث ) . ( أعلم ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( قد أتيت ) .

<sup>(</sup>٦) ( قالت : اجلس ... أصلي ) : ليست في د .

 <sup>(</sup>٧) (اجلس غدر): الغَدْرُ ترك الوفاء. ويقال لمن غدر: غادر وغَدَرً. وأكثر مايستعمل في النداء بالشتم. وإنما قالت له: غدر، لأنه مأمور باحترامها، لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة. فكان حقها أن يحتلها ولايغضب عليها.

<sup>(</sup>٨) م : ( الطعام ) . البول والغائط .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٩٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٧ ) باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها .

<sup>(</sup>١١) في ص ، د ، هـ : ( تبوك ) ، ويبدوا أنه خطأ . وقد قال زهير ـ وهو أحد رواة الحديث ـ : في غزوة ، ولم يذكر خبير . راجع مسلم الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( المسجد ) ،

<sup>(</sup>١٣) م : ( ١ / ٣٩٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٤)م : ( يصلي ) ، بإثبات الياء ، على الحبر الذي يراد به النهي .

١٥٨ - ومن حديث أبي هريرة (١) : « فلا يقربن مسجدنا ، ولا يؤذنا (١)بريح الثوم » .

١٥٩ - وعن جابر بن عبد الله(٢) ؛ عن النبي عَلَيْتُ قال : « من أكل من هذه البقلة الثوم » \_ وقال مرة : من أكل البصل والثوم والكراث (٤) فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » .

وفي رواية ، قال : « من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا ، أو ليعتزل مسجدنا ، وليقعد في بيته » . وإنه أُتِيَ بقِدْرِ فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحاً فسأل فأخبر بما فيها من البقول . فقال : « قَرَّبُوها » إلى بعض أصحابه ، فلما رآه كره أَكْلهَا . قـال : « كُلْ ، فإني أناجي من لا تناجي » .

١٦٠ - وعن أبي سعيد الخدري (٥) ؛ قسال : لم نَعْدُ أَن فُتِحَتْ خيبر فَوَقَعْنَا (١) -أصحابَ رسول الله عَلِيَّةِ في تلك البَقْلَةِ \_ التَّوْم \_ والناسُ جياعٌ فأكلنا منها أكلاً شديداً ، ثم رُحْنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله عَلَيْتُ الريح ، فقال : « من أكل من (٧) هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد » فقال الناسُ : حُرِّمت ، حُرِّمت . فبلغ ذلك النبيُّ عَلِيَّةٍ فقال : « ياأيها (^) الناس إنه ليس لي (١) تحريمُ ما أَحَلَّ اللهُ لي ، ولكنها شحرةً أَكْرَهُ ريحَها » .

١٦١ - وعن معدان بن أبي طلحة (١٠) ؛ أن عمر بن الخطاب خطب يـوم الجعـة 

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٣٩٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) هـ ، م : ( ولا يؤذينا ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٣٩٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) ( والكراث ) : من د .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٢٩٥) (٥) كتاب المساجد (١٧) الباب السابق .

<sup>(</sup>١) هـ : ( فوقعت ) . (٧) ( من ) : ليست في د .

<sup>(</sup>٨) م : (أيها) . (٩) م : ( بي ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٩٦ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١١) د ، هـ : ( وذكر ) .

٤<u>٩ ب</u> ص نقرَات ، وإني لا أُراه والا حضور أجلي ، وإن أقواماً يأمرُونني (١) أن أستخلف ، وإن الله لم يكن ليُضيع دينه ولا خلافته ، ولا الذي بَعَث به نبيّه ، فإن عَجِل بي أمر فالخلافة شورى بين هولاء الستة (١) ، الذين تُوفِي رسول الله عليه وهو عنهم راض / ، وإني قد علمت أن أقواماً يَطْعَنُونَ في هذا الأمر ، أنا ضَرَبْتُهُم بيدى هذه على الإسلام ، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضّلال ، ثم إني لا أَدَع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة . ما راجعت رسول الله عليه في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أعلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه ، حتى طَعَن بإصبعه في صدري ، وقال (١) : « ياعر! ألا يكفيك في الكفيك أية الصّيف (١) التي في آخر سورة النساء ؟ » وإني إن أعش أقضي (١) فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن .

ثم قال: اللهم إني أشهدُكَ على أمراء الأمصار (٧) ، فإني (١) إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم ، وليُعلِّموا الناسَ دينهم وسُنَّة نبيهم عليهم عليهم وسُنَّة نبيهم عليهم الناسُ ويقسموا فيهم فيئهم (١) ، ويرفعوا إلى ما أشكل عليهم من أمرهم . ثم إنكم أيها الناس ! تأكلون شجرتين ، لا أراهما إلا خبيثتين ، هذا البصل والثوم ، لقد رأيت رسول الله عليهم أذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به / فأخرج إلى البقيع ، فن أكلها فليتها طَبْخاً (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هـ : ( يأمروني ) .

 <sup>(</sup>٣) ( فالحلافة شورى بين هؤلاء الستة ) : معنى ذلك أنهم يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة ،
 وهم : عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>٣) م : ( فقال ) . ( تكفيك ) . ( تكفيك ) .

<sup>(</sup>٥) ( آية الصيف ) : أي الآيـة التي نزلت في الصيف ، وهي قولـه : ﴿ يستفتونـك قل الله يفتيكم في الكلالـة .... ﴾ النساء / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) م : ( أقصن ) .

<sup>(</sup>٧) ص : ( الأنصار ) . ( ( ) م : ( وإني ) .

<sup>(</sup>١) ص: ( فيئهم بينهم ). ( ١٠) ( فليتها طبخاً ): أي يكسر حدتها بالطبخ.

### ( ٤٩ ) باب النهى عن أن تنشد الضَّالَّة في المسجد

177 - عن أبي هريرة (١) ؛ قال : / قال رسول الله ﷺ : « من سمع رجلاً يَنْشُدُ ضِالَةً (٦) في المسجد فليقل : لا ردَّها اللهُ عليك فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا » .

الله عن سليان بن بريدة عن أبيه (٢): أن رجلاً نَشَدَ في المسجد ، فقال : من دع يى الجمل الأحمر . فقال النبي عَلِيَّةُ : « لا وَجَدْتَ ، إنما بُنِيتَ المساجد لِمَا بُنِيتُ له » .

وفي رواية : جاء أعرابي بعد ما صلى النبي ﷺ صلاة الفجر ، فأدخل رأسه من بـاب السجد ... وذكر مثله .

# ( ٥٠ ) باب الأمر بسجود السهو ، وما جاء فين سهى عن الجلسه الوسطى

171 - عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُهِ قَـَالَ : « إن أحـَدَكُم إذا قَـَام يصلي جاءه (٥) الشيطان ، فَلَبَسَ عليه (٦) ، حتى لا يـدري كم صلى ، فإذا وجـد ذلك أحـدكم فليسجد سجدتين وهو جالس » .

وفي رواية (٧) : جاء الشيطان (<sup>٨)</sup> ، فَهَنَّاه وَمَنَّاه » .

170 - وعن عبد الله بن بُحَيْنة (١) ؛ قال : صلى لنا رسول الله عَلِيَّةٍ ركعتين من

۲۳ <u>د</u>

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٩٧ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٨ ) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد .

<sup>(</sup>٢) ( ينشد الضالة ) : أي يطلب ماضاع منه مما يقتني من حيوان وغيره .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٩٧ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٨ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٢٩٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٩ ) باب السهو في الصلاة والسجود له .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( جاء ) .

<sup>(</sup>٦) (لبس عليه ) : خلط عليه صلاته ، وشككه فيها .

<sup>(</sup>۷) د : ( أخرى ) . د : ( جاءه ) .

<sup>(</sup>٩) م : (١ / ٣٩٦ ) (٥) كتاب المساجد (١٩) الباب السابق.

بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ونَظَرْنَا تَسْليَه كَبَّرَ ، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم .

زاد في رواية : سجدهما (١) الناس معه ، مكان ما نسى من الجلوس .

### ( ٥١ ) باب فيمن لم يَدْر كم صلى ؟

في صلاته ، فلم يَدْر كم صلى ؟ ثلاثاً (٢) أمْ أربعاً ؟ فَلْيَطْرِحَ الشكَّ ، وَلْيَبْن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم . فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغياً للشيطان » (٤) .

بن سويد : زاد أو نقص ، الوهم منه ) ، فلما سَلَّم قيل لـه : يمارسول الله ! أُحَـدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : « وماذاك ؟ » قالوا : صليت كذا وكذا . قال : فثني رجُّلَه واستقبل القبلة ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم أُقْبَلَ علينا بوجهه ، فقال : « إنـه لو حـدث في الصلاة شيء أنسأتكم به ، ولكن إنا (٦) أنا بشر ، أنسى كا تنسون ، فإذا نسيت فـذكروني ، وإذا شـك أحـدكم في الصـلاة فليتحرَّ الصـواب فليتم عليـه ، ثم يسجــد (٧) / سجدتين » <sup>(۸)</sup> .

وفي رواية : « فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب » .

وفي أخرى : « فَلْيَتَحَرَّ أقرب ذلك (٩) إلى الصواب »

<sup>(</sup>٣) هـ : ( أثلاثاً ). (٢) م : ( ١ / ٤٠٠ ) (٥) كتاب المساجد (١٩) الباب السابق.

<sup>(</sup>٤) ( ترغياً للشيطان ) : أي إغاظة لـه وإذلالاً . مـأخوذ من الرغـام وهو التراب . ومنـه : أرغم الله أنفـه . والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته ، وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلى طريقاً إلى جبر صلاتــه وتــدارك مالبسه عليه ، وإرغام الشيطان ورده خاسئاً مبعداً عن مراده ، وكملت صلاة أبن آدم .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٤٠٠) (٥) كتاب المساجد (١٩) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) م : ( صلاته ) . (٦) ( إغا ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) زاد ص : ( أقرب ) ٠ (٨) م : ( ليسجد ) .

وفي أخرى : فقال رسول الله عَلِيلَةِ : « إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين » قال : ثم سجد سجدتين .

وفي أخرى : أنه عليه السلام صلى خمساً من غير شك .

\* \* \*

### ( ٥٢ ) باب ماجاء فين سَلَّمَ من اثنتين أو ثلاث

17۸ - عن أبي هريرة (١) ؛ قال : صلى بنا رسولُ الله عَلَيْ إحدى صلاتي العَشِيّ (١) ، إما الظهر وإما العصر ، فسلم في ركعتين ، ثم أتى جِنْعاً في قبلة المسجد فاستند إليها (١) مُغْضَباً ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهاباه (٤) أن يتكلما ، وخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ (٥) ، قُصِرَتِ الصلاة . فقام ذو اليدين فقال : يارسول الله ! أقصرت الصلاة . أم نسيت ؟ فنظر النبي عَلِيْ عيناً وشالاً ، فقال : « ما يقول ذو اليدين ؟ » فقالوا : صدق ، لم (١) تُصَلُّ إلا ركعتين . فَصَلَّى ركعتين وسَلَّمَ ، ثم كبر ثم سجد ، ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع (٧) .

قال : وأُخْبِرْتُ عن عمران بن حصين أنه قال : وسَلَّم .

وفي رواية : أنها صلاة العصر من غير شك ، وأن رسول الله عَلَيْ قال في جواب ذي السدين إذ قال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ! أم نسيت ؟ : « كل ذلك لم يكن » فقال : قد كان بعض ذلك يارسول الله (^) ! فأقبل رسول الله عَلَيْتُ على الناس / فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ » قالوا (¹) : نعم يارسول ! فأمّ رسول الله عَلَيْتُ ما بقى من

٥٠<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : (١ / ٤٠٣ ) (٥) كتاب المساجد (١٩) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( العشا ) . قال الأزهري : العشي عند العرب ما بين زوال الشمس إلى غروبها .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( إليه ) . ( فهابا ) .

<sup>(</sup>٥) (سرعان الناس قصرت الصلاة ) : أي يقولون : قصرت الصلاة ، والسرعان أي المسرعون إلى الحروج .

<sup>(</sup>٦) د : ( ولم ) .

 <sup>(</sup>٧) كـذا في ص ، د . وأما في هـ : ( .. وسلم ، ثم سجـ د ، ثم كبر وسجـ د ، ثم كبر ورفع ) ، وفي م : ( ... وسلم ، ثم
 كبر ثم سجد ، ثم كبر فرفع ، ثم كبر وسجد ، ثم كبر ورفع ، وهي أكمل الصيغ وأقربها إلى الصواب ) .

<sup>(</sup>٨) ( يارسول الله ) : ليست في هـ . (٩) هـ ، م : ( فقالوا ) .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( سجدتين بعد السلام وهو جالس ) .

الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم (١) .

179 ـ وعن عمران بن حصين (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ صلى الظهر (٢) فَسَلَّم (٢) في ثلاث ركعات ، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرْبَاق ، وكان في يديـه طُولٌ ، فقال : يارسول الله ! فذكر له صنيعه ، وخرج غضبان يَجُرُّ رداءه ، حتى انتهى إلى الناس ، فقال : « أصدَقَ هذا ؟ » قالوا : نعم . فصلى ركعة ثم سلم ثم سجيد سجيدتين ثم

#### ( ٥٣ ) باب ما جاء في سجود القرآن

١٧٠ عن ابن عمر (٤) ؛ قال : ربما قرأ رسول الله عليه القرآنَ فير بالسجدة فيسجد بنا حتى ازد حمنا عنده ، حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجد (٥) فيه في غير صلاة .

١٧١ - وعن عبد الله (١) ؛ عن النبي عَلِيُّهُ أنه قرأ والنجم فسجد فيها ، وسجد من كان معه ، غير أن شيخاً أخذ كَفّاً من حصباء (٧) أو تراب فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : لقد رأيتُه بَعْدُ قُتلَ كافراً .

١٧٢ - وعن عطاء بن يسار (^) ؛ أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمــام ، فقــال : لا /قراءة مــع الإمــام في شيء ، وزع أنــه قرأ على رســول الله عَلِيُّ عَلَيْكِ ا ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ فلم يسجد .

١٤٧٣ وعن أبي هريرة (١) ؛ قال: سجدنا مع النبي عَلِيْتُم في: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٠٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) د : ( وسلم ) . (٢) م : ( صلى العصر ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٠٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٠ ) باب سجود التلاوة .

<sup>(</sup>٥) م : ( ليسجد ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٠٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٠ ) باب سجود التلاوة .

<sup>(</sup>٧) هـ ، م : (حصى ) ٠

<sup>(</sup>٨) م : (١/ ٤٠٦) (٥) كتاب المساجد (٢٠) باب سجود التلاوة ٠٠٠

<sup>. (</sup>٩) م : ( ١ / ٢٠٦ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٠ ) باب سجود التلاوة .

. \*\*\*

#### انْشَقَّتْ ﴾ و ﴿ اقْرَأْ باسْم رَبِّكَ ... ﴾

\* \* \*

#### ( ٥٤ ) باب كيفية الجلوس للتشهد

زاد في رواية : ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ، ويُلْقِمُ كَفَّهُ اليسرى ركبتَهُ .

1۷٥ - وعن ابن عمر (٢)-؛ أن رسول الله على كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ، ورفع إصبعه اليني التي تلي الإبهام فدعا بها ، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها .

وفي رواية : وعقد ثلاثاً وخمسين . وأشار بالسبابة .

\* \* \*

## ( ٥٥ ) باب كم يسلم من الصلاة ، وبأي شيء كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله علية

1۷٦ - عن أبي معمر (١) ؛ أن أميراً كان بمكة يُسَلِّمُ تسليتين . فقال عبد الله : أنَّى عَلِقَهَا (٥) ؟ ! إن رسول الله / عَلِيَّةٍ كان يفعله .

اهأ -ص

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٤٠٨) (٥) كتاب المساجد (٢١) باب صفة الجلوس في الصلاة ، وكيفية وضع اليدين على الفخذين .

٢) م : (بين ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٤٠٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٠٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٢ ) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته .

<sup>(</sup>٥) ( أَنِّي عَلِقَهَا ؟ ! ) : أي من أين حصل هذه السنة ؟ فكأنه تعجب من معرفة ذلك الرجل بسنة التسليم .

۱۷۷ ـ وعن عامر بن سعد ، عن أبيه (۱) ؛ قال : كنت أرى رسول الله عليه يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى أرى بياض خدّه .

۱۷۸ ـ وعن ابن عبــاس <sup>(۲)</sup> ؛ قــال : كنــا نعرف انقضــاء صـــلاة رســول الله عَلَيْظَةً بالتكبير .

\* \* \*

#### (٥٦) باب الاستعاده في الصلاة من عداب القبر وغيره

اليهود، وهي تقول: هل شَعَرْتِ أَنكَم تُفْتَنُونَ (٢) في القبور؟ قالت: فَارْتَاعَ رسول الله عَلَيْ ، وعندي امرأة من اليهود، وهي تقول: هل شَعَرْتِ أَنكَم تُفْتَنُونَ (٢) في القبور؟ قالت: فَارْتَاعَ رسول الله عَلَيْ ، وقال: « إِنمَا تَفْتَنُ يهودُ » ، فقالت (٨) عائشة: فلبثنا ليالي ، ثم قال رسول الله عَلِيْ : « هل شعرت أنه أوحي إلَيَّ أنكم تفتنون في القبور؟ » قالت عائشة: فسمعت (١) رسول الله عَلِيْ بَعْدُ يستعيذ من عذاب القبر.

وفي رواية ؛ قالت : فما رأيته بَعْدُ في صلاة إلا يتعوذ من عداب القبر .

١٨١ - وعن أبي هريرة (١٠)؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكِ : « إذا تَشَهَّدَ أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والمات ، ومن فتنة (١١) المسيح الدجال » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٠٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد (٢٢) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤١٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد (٢٣) باب الذكر بعد الصلاة .

<sup>(</sup>٢) م : (١ / ٤١٠ ) (٥) كتاب المساجد (٢٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ ، م : ( إذا سمعته ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٤١٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٤ ) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر .

<sup>(</sup>٦) (علي ) : ليست في هـ . (٧) ( تفتنون ) : تمتحنون .

<sup>(</sup>٨) هـ ، م : ( قالت ) . ( معت ) .

<sup>(</sup>١٠)م : (١/ ٢١٢ ) (٥) كتاب الساجد (٢٥) باب ما يستعاد منه في الصلاة .

<sup>(</sup>١١)م : ( من شر فتنة ) .

وفي رواية : « إذا فرغ أحدكم / من التشهد الآخر فليتعوذ ... » الحديث .

١٨٢ - وعن طاوس ، عن ابن عباس (١) ؛ أن رسول الله عليه كان يعلمهم هذا الدعاء ، كا يعلمهم السورة من القرآن ، يقول : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات ».

قال مسلم (٢) : بلغني أن طاوساً قال لابنه : أدعوت بها في صلاتك ؟ قال : لا . قال : أعد صلاتك (٢) .

١٨٣ - وعن عائشة (٤) ؛ أن النبي عَلَيْهُ كان يدعو في الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال (٥) ، وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات (١) ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم » قالت : فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله ؟ قال : « إن الرجل إذا غَرمَ حَدَّثَ فكذب ووعد فأخلف » -

#### ( ٥٧ ) باب قدر ما يقعد (٧) الإمام بعد السلام (٨) وما يقال بعده

١٨٤ - عن عائشة (١) ؛ قالت : كان النبي عِيْشَةُ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت ذا الجلال والإكرام » .

١٨٥ - وعن ثوبان (١٠٠) ؛ قال : كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً ، وقال : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت ذا الجلال والإكرام » . قال الأوزاعي: تقول أستغفر الله ، أستغفر الله .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤١٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( مسلم ) : هو الإمام مسلم بن الحجاج ، صاحب الصحيح الذي هذا المصنف مختصر له .

<sup>(</sup>٣) زادم: (لأن طاوساً رواه عن ثلاثة أو أربعة ).

<sup>(</sup>٤) م: (١/ ١١٢) (٥) كتاب المساجد (٢٥) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م: (المسيح الدجال).

<sup>(</sup>٦) ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ... والمات ) : ليس في ص ، هـ .

<sup>(</sup>٧) د : (يفعل) . (٨) هـ: ( الصلاة ) .

<sup>(</sup>٩) م : (١/ ٤١٤ ) (٥) كتاب المساجد (٢٦ ) باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، وبيان صفته .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٤١٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٦ ) الباب السابق .

۱۸٦ - وعن المغيرة بن شعبه (۱) ؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا فَرَغَ من الصلاة وسَلَّم ، قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعْطَيْتَ ، ولا مَعْطَى لما مَنَعْتَ ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ » .

<u>۵۱ب</u> ص

١٨٧ - وعن / أبي الربير (٢) ؛ قال : كان ابن الربير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله (٢) ؛ ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل ، ولم الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كَرِهَ الكافرون . وقال : كان رسول الله عَلَيْتُ يُهَلِّلُ بهن دُبُرَ كل صلاة .

----------

١٨٩ ـ وعنـه (١١) ؛ قـال : قـال رسول الله عَلِيْلَةِ : « من سَبَّحَ اللهَ في دُبُرِ / كل صلاة ﴿ ٢٠٠ـ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤١٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤١٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) ( لا إله إلا الله ) : هذه العبارة ليست في ص .

<sup>. (</sup>۱ / 117 ) ( ٥ ) کتاب المساجد ( 17 ) الباب السابق ( 17

<sup>(</sup>٥) ( والنعيم ) : مكررة في هـ . (١٥) هـ : ( نصل ) .

 <sup>(</sup>۷) م : ( ولا ) .

<sup>(</sup>١) ( في ) : ليست في م . (١٠) م : ( فرجع ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٤١٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٦ ) الباب السابق .

ثلاثاً وثلاثين ، وحَمِد الله ثلاثاً وثلاثين ، وكَبَّر الله ثلاثاً وثلاثين ، فتلك تسع (۱) وتسعون ، وقال تَمَامَ المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غُفِرَتْ خطاياه ، وإن كانت مثْلَ زَبَد البحر » (۱) .

۱۹۰ - وعن كعب بن عُجْرَةَ (<sup>7)</sup> ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ « مُعَقِّباتٌ (<sup>3)</sup> لا يخيب قائلهن أو فاعلهن (<sup>6)</sup> ، دبر كلِّ صلاة مكتوبة ، ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وأربع (<sup>1)</sup> وثلاثون تكبيرة » .

\* \* \*

## ( ٥٨ ) باب السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يقال فيه

191 - عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : كان رسول الله عَلَيْتُ إذا كبَّر في الصلاة سكت هُنَيَّةً (١) قبل أن يقرأ فقلت : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ، ما تقول ؟ قال : « أقول : اللهم بَاعِدْ بيني وبين خطاياى كا باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نَقِّنِي من خطاياي كا يُنَقَّى الثوبُ الأبيض من الدَّنَسِ ، اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرد » (١) .

١٩٢ - وعنه (١٠٠)؛ / قال : كأن رسول الله صليح إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت .

ص ال

<sup>(</sup>١) هـ ، م : ( تسعة ) . (٢) ( زبد البحر ) : ما يعلو على وجهه .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤١٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) ( معقبات ) : أي تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات ، سميت بذلك لأنها تفعل مرة بعد أخرى .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( وفاعلهن ) .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( ثلاثاً ... ، وثلاثاً ... ، وأربعاً ... ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٤١٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٧ ) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة .

<sup>(</sup>٨) ( هنية ) : هي تصغير هنة ، أي قليلاً من الزمان .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( بالماء والثلج والبرد ) .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ١ / ٤١٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٧ ) الباب السابق .

قال الشيخ الفقيه أبو العباس (۱): ذكره مسلم منقطعاً ، فقال: وحُدِّثْتُ (۲) عن يحيى بن حسان ، قلت (۲): وهو أحد الأربعة عشر حديثاً المنقطعة الواقعة في كتابه ، وقد وصله أبو بكر البزار.

\* \* \*

#### ( ٥٩ ) باب فضل التحميد في الصلاة

19٣ عن أنس (1) ؛ أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حَفَرَه النَّفَس (٥) ، فقال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما قضى رسولُ الله عَلَيْتُم صلاتَه قال : « أَيُّكُم المتكلمُ بالكلمات ؟ » فأرَمَّ القوم (١) فقال : « أيكم المتكلم بها ؟ فإنه لم يقل بأساً » فقال رجل : جئتُ وقد حفزني النفس فقلتُها . فقال : « لقد رأيتُ اثني (٧) عشر ملكاً يَبْتَدِرُونَها ، أَيَّهُمْ يرفعها » .

194 - وعن ابن عمر (^) ؛ قال : بينا نحن نصلي مع رسول الله عَلَيْهُ ، إذ قال رجل في الله عَلَيْهُ ، إذ قال رجل في (¹) القوم : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً . فقال رسول الله عَلَيْهُ : « مَنِ القائل كلمة كذا وكذا ؟ » قال رجل من القوم : أنا يارسول الله ! قال : « عَجبْتُ لها ، فَتِحَتُ لها أبوابُ الساء » .

قال ابن عمر : فما تركتُهن (١٠) منذ سمعت رسول الله عَلِيلِيٍّ يقول ذلك / .

\* \* \*

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>١) (قال الشيخ الفقيه أبو العباس ) : ليست في هـ ، وكلمة ( الفقيه ) : ليست في د .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( وحدث ) . ( قلت ) : من هـ .

<sup>. (</sup>١) م : (١ / ٤١٩ ) (٥) كتاب المساجد ( ٢٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) (حفزه النفس): أي ضغطه لسرعته ، ليدرك الصلاة .

<sup>(</sup>٦) ( أرم القوم ) : أي سكتوا . (٧) هـ : ( اثنتي ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) م: (١/ ٤٢٠) (٥) كتاب الساجد (٢٧) الباب السابق.

<sup>(</sup>٩) م : ( من ) .

<sup>(</sup>۱۰) د : ( ترکتها ) .

## ( ٦٠ ) باب إتيان الصلاة بالسكينة ، ومتى تقام (١) ؟ ومتى يقام لها؟ وإتمام المسبوق

190 - عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا تأتوها وأنتم (٢) تَسْعَوْنَ ، وَأُتُوها تمشون ، عليكم (٤) السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » .

زاد في أخرى : فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة »  $^{(\circ)}$  .

197 - وعنه (٦) ؛ قال : قال رسول الله عَلِينَةِ : « إذا ثُوّبَ بالصلاة (٢) فلا يَسْعَ إليها أحدكم (٨) ، ولكن ليش وعليه السكينة والوقار . صَلِّ ما أدركتَ (١) وَاقْض ما سبقك ».

۱۹۷ ـ وعن أبي قتادة (۱۰۰) ؛ قال : بينها نحن نصلي مع رسول الله عَلِيْكُم ، فسمع جَلَبَةً (۱۱۰) . فقال : « فلا تفعلوا . جَلَبَةً (۱۱۰) . فقال : « فلا تفعلوا . وإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ، وما سبقكم فأتموا » .

۱۹۸ ـ وعنه (۱۲) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أقيت الصلاة فلا تقوموا / حتى تروني » .

١٩٩ ـ وعن أبي هريرة (١٣) ؛ أن الصلاة كانت تقام لرسول الله عَلِيُّ . فيأخذ الناسُ

<del>۵۲</del> ص

<sup>(</sup>١) ( ومتى تقام ) : من د .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٢٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٨ ) باب استحباب إتيان الصلاة بوقـار وسكنيـة ، والنهي عن إتيـانهـا سعيـاً.

<sup>(</sup>٣) ( وأنتم ) : ليست في م . (٤) م : ( وعليكم ) .

<sup>(</sup>٥) د : ( الصلاة ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٢٦١) (٥) كتاب المساجد ( ٢٨) الباب السابق .

 <sup>(</sup>٧) (ثوب بالصلاة): معناه أقيت. وسميت الإقامة تثويباً لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان، وذلك من قولهم:
 ثاب، إذا رجع.

<sup>(</sup>٨) هـ : ( أحد ) . ( أحد )

<sup>(</sup>١١) ( جلبة ) : أي أصواتاً ، لحركتهم وكلامهم واستعجالهم .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٤٢٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٩ ) باب متى يقوم الناس للصلاة .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ١ / ٤٢٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٩ ) الباب السابق .

مَصَافَّهُم ، قبل أن يقوم النبي عُرِيِّ مقامه .

٢٠٠ - وعن جابر بن سمرة (١) ؛ قال : كان بلال يـؤذن إذا دَحَضَتْ (٢) ، فـلا يقيم حتى يخرج النبي عَلِيلَةٍ . فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه .

\* \* \*

#### ( ٦١ ) باب من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها

مع الإمام ، فقد أدرك الصلاة » .

وفي رواية : « فقد أدرك الصلاة كلها » .

٢٠٢ - وعنه (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْكِم قال : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » .

 $^{(0)}$  .... » وذكر نحوه ، وفي حديث عائشة  $^{(0)}$  : « من أدرك من العصر سجدة .... » وذكر نحوه ، وفيه : « والسجدة إنما  $^{(1)}$  هي الركعة »  $^{(V)}$  .

\* \* \*

#### ( ٦٢ ) باب إذا ذَكَرَ الإمامُ أنه مُحْدِثٌ خرج فأمرهم (٧) بانتظاره

٢٠٤ - عن أبي هريرة (٨) ؛ قال : أقيت الصلاة ، فقمنا فَعَدَّلْنَا الصفوف ، قبل أن

<sup>. (</sup>۱) م : ( ۱ /  $^{27}$  ) (  $^{\circ}$  ) کتاب الساجد (  $^{29}$  ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( دحضت ) : أي زالت الشمس .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٢٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٠ ) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة .

<sup>(</sup>٤) م: (١/ ٤٢٤) (٥) كتاب المساجد (٢٠) الباب السابق.

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق . (٦) ( إنما ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>Y) هـ : ( وأمرهم ) .

<sup>(</sup>A) م : ( ۱ / ٤٢٢ ) (  $^{\circ}$  ) كتاب المساجد ( ٢٩ ) باب متى يقوم الناس للصلاة .

يخرج إلينا رسول الله عِلِيَّةِ ، فأتى رسولُ الله عِلِيَّةِ ، حتى إذا قام في مُصَلاَّهُ قبل أن يُكَبِّرَ ، ذَكَرَ فانصرف (١) . وقال لنا : « مكانكم » فلم نَرَلْ قياماً ننتظره حتى خرج الينا ، وقد اغتسل ، يَنْطفُ (٢) رأسه ماءً ، فكبر فصل بنا .

وفي رواية : فأومأ إليهم بيده أن مكانكم / .

\* \* \*

#### ( ٦٣ ) باب أوقات الصلوات

٢٠٥ عن ابن شهاب (٢) ؛ أن عمر بن عبد العزيز أُخَّرَ العصر (٤) شيئاً ، فقال له عروة : أما إن (٥) جبريل قد نزل ، فصلى إمّامَ رسول الله ﷺ . فقال لـ عمر : اعلم مـا تقول ياعروة . فقال : سمعت بَشِير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود يقول : سمعت رسول الله عَلِيلَةٍ يقول: « نزل جبريلُ فأمَّني ، فصَلَّيْتُ معه ، ثم صليتُ معه ، ثم  $\frac{1}{1}$  صلیتُ معه ، ثم صلیت / معه ، ثم صلیت معه » ویحسب  $\frac{1}{1}$  بأصابعه خمس صلوات .

٢٠٦ ـ وفي رواية (٥) ؛ قال عروة : ولقد حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ ؛ أن رسول الله ﷺ كان يصلى العصر والشمس في حجرتها ، قبل أن تظهر .

وفي رواية : لم يظهر الفيء في (٨) حجرتها .

٢٠٧ ـ وعن عبد الله بن عمرو (١) ؛ أن رسول الله عَلِيليٌّ قال : « وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله / مالم تحضر (١٠) العصر . ووقت العصر مالم تَصْفَرً

<sup>(</sup>٢) ( ينطف ) : بكسر الطاء وضها ، يقطر . (١) هـ : ( وانصرف ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٤٢٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣١ ) باب أوقات الصلوات الخس .

<sup>(</sup>٥) ( إن ) : ليست في هـ . (٤) ص : ( الصلاة ) . .

<sup>(</sup>٦) هـ ، م : ( يحسب ) بدون الواو .

<sup>(</sup>٧) م : (١/ ٤٢٧) (٥) كتاب المساجد (٣١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) م: (١/ ٤٢٧) (٥) كتاب المساجد (٢١) الباب السابق. (٨) هـ : ( من ).

<sup>(</sup>١٠) م : ( يحضر ) .

الشمس - وفي رواية : ويسقط قَرْنُها الأول - ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط \_ ولم يذكر : « الأوسط » إلا في هذه الرواية - ووقت صلاة الصبح من (١) طلوع الفجر مالم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان » .

٢٠٨ - وعن أبي موسى (٢) ؛ عن رسول الله علية ، أنه أتاه سائل فسأله (٢) عن مواقيت الصلاة ، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً \_ وفي رواية : فقال له : صَلِّ معنا هذين ، يعني : اليومين - ، قال : فأقام الفجر حين انْشَقَّ الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً -وفي رواية : فأمر بلالاً فأذن بغلَس (٤) ، مكان : فأقام ـ ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان (٥) أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر (١) والشمس مرتفعة ـ في رواية : بيضاء نقية / . ، ثم أمره فأقام بالمغرب (٢) حين وقعت الشمس . ثم أمره فـأقـأم العشـاء حين غـاب الشُّفَـقُ . ثم أُخَّرَ الفجرَ من الغَـد حتى انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشهس أو كادتُ . ثم أُخَّرَ الظهرَ حتى كان قريبــاً من وقت العصر بالأمس . ثم أُخَّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احْمَرَّت الشَّمْسِ . ثُمْ أُخَّرَ المغربَ حتى كان عنــد سقـوط الشُّفَـق . ثم أُخَّرَ العشــاء حتى كان ثلثُ الليل الأول . ثم أصبح فدعا السائل فقال : « الوقتُ بين هذين » وفي رواية ، قال : « وقت صلاتكم بين مارأيتم » .

وخرجه من حديث بريدة (٨) بن حصيب ؛ وقال (٩) : ثم أمر بلالاً بالعصر والشمس بيضاء نقية ، لم تخالطها (١٠٠) صفرة \_ يعنى : في اليوم الثاني \_ . /

<sup>(</sup>١) هـ : ( من حين ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٢٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( يسأله ). ﴿ (٤) ( غلس ): ظلمة آخر الليل مختلطة بضوء الصباح.

<sup>(</sup>٥) (كان): ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( بالعصر ) .

<sup>(</sup>٧) هـ ، د : ( المغرب ) . (٨) د : ( بريد ) ولعله تصحيف .

<sup>(</sup>٩) د : (قال) . (١٠) هـ : ( يخالطها ) .

٤٦ب

#### ( ٦٤ ) باب الإبْرَاد بالظهر في شدة الحر

٢٠٩ عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إذا كان الحَرَّ - وفي رواية : إذا اشتد الحر - فأَبْرِدُوا عن الصلاة (٢) ، فإن شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح ِ جهنم » (٣) . وَذَكَرَ « أن النار اشْتَكت إلى ربها ، فأذِنَ لها في كِل عام بِنَفَسَيْنِ ، نَفَسٍ في الشتاء ، ونَفَسٍ في الصيف » .

وفي رواية : « فَمَا <sup>(1)</sup> وَجَدْتُمُ مَن حَرِّ أَو حَرُورٍ فَن نَفَسِ جَهَمْ ، وما <sup>(٥)</sup> وجَدَّمْ مَن برد أو زمهرير فَن نَفَس جَهَمْ » <sup>(٦)</sup> .

• ٢١٠ - وعن أبي ذر (٢) ؛ قال : أذَّن مؤذنَ رسولِ الله وَ الله وَ الله عَلَيْمَ بالظهر ، فقال النبي وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

قال أبو ذر : حتى رأينا فيءَ التُّلُولِ (^) . /

**...** 

ٔ ص

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٢٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٢ ) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يضى إلى جماعة ويناله الحر في طريقه .

<sup>(</sup>٢) م : ( بالصلاة ) . والإبراد بالصلاة أي تأخيرها إلى أن يبرد الوقت .

<sup>(</sup>٣) ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) : يعني أن شدة حر الشمس في الصيف كشدة حر جهنم . أي فيـه مشقـة مثلـه ، فاحذروها . وفيح جهنم هو سطوعه وانتشاره .

<sup>(</sup>٤) م : ( وما ) . ( ها ) .

<sup>(</sup>٦) م : عكست العبارتان هكذا ( فما وجدتم من برد ..... ، وما وجدتم من حر .... ) . والحرور شدة الحر ،والزمهرير شدة البرد .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٤٣١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>A) (فيء التلول): التلول جمع تل وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحوهما ، والفيء هو ظل الشيء ولكنه لا يكون إلا بعد الزوال ، وأما الظل فيطلق على ماقبل الزوال وبعده . ومعنى « رأينا فيء التلول » أي أنه آخر الصلاة تأخيراً كثيراً حتى صار للتلول فيء . والتلول منبطحة غير منتصبة . ولا يصير لها فيء ـ في العادة ـ إلا بعد زوال الشمس بكثير .

#### ( ٦٥ )باب تعجيل الظهر بعد الإبراد وفي (١) زمن البرد

٢١١ - عن جابر بن سمرة (٢) ؛ قال : كان النبي عَلِيْ يصلي إذا دَحَضَتِ الشمس (٢) .

٢١٢ - وعن خَبَّابٍ (٤) ؛ قال : شكونا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرمضاء (٥) ، فلم يشكنا .

قال زهير : قلت لأبي إسحق : أفي الظهر ؟ قال : نعم . قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم  $^{(1)}$  .

وعن أنس بن مالك (٧) ؛ قال : كنا نصلي مع رسول الله عليه في شدة الحر ، فاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه .

\* \* \*

#### ( ٦٦ )باب تعجيل صلاة العصر (^)

حَيَّةً (١١)، فيذهب الذاهب إلى العوالي (١١)، فيأتي (١٢) والشمس مرتفعة - وفي رواية : إلى قَبَاء - .

<sup>(</sup>١) هـ : (أوفى).

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٣٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٣ ) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر .

<sup>(</sup>٣) ( دحضت الشمس ) : بمعنى زالت .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٣٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) ص : (حر الرمضاء) . والمعنى ما يصيب أقدامهم من حر الشمس فيها ، بتبكير الصلاة .

<sup>(</sup>٦) ( قلت : أفي تعجيلها قال : نعم . ) : لِيست في هـ .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٤٣٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>A) سقط هذا الباب جميعه من الناسخ في ه.

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٤٣٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٤ ) باب استحباب التبكير بالعصر .

<sup>(</sup>١٠) ( مرتفعة حية ) : حياة الشمس صفاء لونها قبل أن تصفرٌ أو تتغير . وقيل : حياتها وجود حَرُّها .

<sup>(</sup>١١) ( العوالي ) : القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها . وأبعدها ثمانية أميال ، وأقربها ميلان .

<sup>(</sup>١٢) م : ( فيأتي العوالي ) .

بالبصرة ، حتى (٢) انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد ، فلما دخلنا عليه قال : أصَلَّيْتُمُ العصر ؟ فقلنا له : إنما انصرفنا الساعة (٦) قال : فصلوا العصر . فقمنا فصلينا . فلما انصرفنا قال : سمعت رسول الله والله والله والله على يقول : « تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً ، لا يهذكر الله فيها إلا قليلاً » .

٢١٦ - وعن أبي أمامة بن سهل (٤) ؛ قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ، فوجدناه يصلي العصر ، فقلنا : ياع ! ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر . وهذه صلاة رسول الله ﷺ التي كنا نصلي معه .

٢١٧ - وعن رافع بن خديج (٥) ؛ قال : كنا نصلي العصر مع رسول الله ﴿ وَإِلَيْهُمْ ثُمُ تُطُبِّهُ ثُمُ تُطُبُخُ ، فنأكل لحماً نضيجاً ، قبل مغيب الشمس .

٢١٨ - وعن ابن عمر (٦) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « إن (٧) الذي تَفُوتُه صلاة العصر كأنما وُترَ أهله وماله » (٨) .

\* \* \*

### ( ٦٧ )باب ما جاء في الصلاة الوسطى

٢١٩ ـ عن علي (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيَّةٍ يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٣٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( حين ) . ( من الظهر ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٣٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٤٣٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٣٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٥ ) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر .

<sup>(</sup>٧) ( إن ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٨) ( وتر أهله وماله ) : أي انتزع منه أهله وماله ، وبقى بلا أهل ولا مال .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٣٧ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٦ ) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .

۲٥<u>ب</u> د <u>۵۵</u> ص

١٤٧

الـوسطى ، صـلاة العصر ، ـ وفي روايـة : حتى غـابت (١)الشمس ـ ، مـلاً الله بيـوتهم وقبورهم ناراً » ثم صلاها بين العشاءين ، بين (٢) المغرب والعشاء .

• ٢٢٠ - ومن حديث عبد الله (٢) ؛ قال : حَبَسَ المشركون رسولَ الله عَلَيْهُ عن صلاة / العصر حتى احْمَرَّت الشمس ، أو اصْفَرَّت . فقال رسول الله عَلَيْهُ : « شغلونا .... » وذكره نحوه / .

مُصْحَفاً ، وقالت : إذا بَلَغْتَ هذه الآية فآذني ، ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوَسْطَى ﴾ (٥) ، فلما بَلَغْتُهَا آذَنْتُها فَأَمْلَتْ عَلَيَّ : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ) ، قالت عائشة : سمعتها من رسول الله عَلِيَّة .

777 - وعن البراء بن عازب (٦) ؛ قال : نزلت هذه الآية : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ النَّهُ ، فنزلت : وَالصَّلَةِ النَّهُ ، فنزلت : وَالصَّلَاةِ النَّهُ اللهُ ، ثُم نَسَخَها اللهُ ، فنزلت : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاةِ الوُسْطَى ﴾ ، فقال (٨) رجل ـ كان جالساً عند شقيق (١) ـ : هي إذن صلاة العصر . فقال البراء : قد أُخْبَرْتُكَ كيف نزلت وكيف نسخها الله ، والله أعلم . /

## ( ٦٨ )باب من فاتته صلوات (١٠)، كيف يقضيها ؟

٣٢٣ ـ عن جابر بن عبد الله (١١١)؛ أن عمر بن الخطاب ـ يوم الخندة ـ جعل يَسُبُّ

<sup>(</sup>١) م : (غربت ). (١) م : (١ / ٤٣٧ ) (٢) (بين ) : من هـ ، م ٠

<sup>. (</sup>۲) م : ( ۱ /  $^{87}$  ) (  $^{9}$  ) کتاب المساجد (  $^{77}$  ) الباب السابق

<sup>.</sup> الباب السابق . (۱ / 17 ) ( ٥ ) کتاب المساجد ( 17 ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) مَ : ( ١ / ٤٣٨ ) (٥) كتاب المساجد ( ٢٦ ) الباب السابق.

<sup>(</sup>٧) ( والصلاة الوسطى ) : ليست في هـ ،م . (٨) هـ : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٩) (كان جالساً عند شقيق ): هذه العبارة ليست في د ، هـ . وهي من ص ، م . زاد م بعدها كلمة (له) . وشقيق هذا هو شقيق بن عقبة راوي هذا الحديث عن البراء بن عازب .

<sup>(</sup>۱۰) هـ : ( صلاة ).

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٤٣٨ ) (٥) كتاب المساجد (٢٦) الباب السابق.

كفارَ قريشٍ ، وقال : يارسول الله ! والله (۱) ماكِدْتُ أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس . فقال رسول الله - عَلِيلَةٍ - : « فو الله (۱) إنْ صَلَّيْتُها » (۱) فنزلنا إلى بطُحانَ (۱) ، فتوضأ رسول الله - عَلِيلَةٍ - ، وتوضأنا ، فصلى رسول الله - عَلِيلَةٍ - العصرَ بعد ما غربت (۱) الشمس ، ثم صلى بعده المغرب

\* \* \*

### ( ٦٩ )باب المحافظة على الصبح والعصر

عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « يَتَعاقبُونَ فيكُم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يَعْرُجُ الذين باتوا فيكم ، فيسألهم رَبُّهُم ـ وهو أعلم بهم ـ : كيف تركم عبادي ؟ ، فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون » .

وعن جرير بن عبد الله (٧) ؛ قال : كنا جلوساً عند رسول الله - مَرَالِله - مَرَالِله - مَرَالِله - مَرَالِله الله عند رسول الله عند وجل - كا تَرَوْنَ وَ (١) نظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : « أَمَا إِنَّمَ سَتَرَوْنَ رَبَّكُم - عز وجل - كا تَرَوْنَ هَذَا القمر ، لا تُضَامُونَ (١) في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تُعْلَبُوا عن صلاةٍ قَبْلَ طلوع الشمس ، وقبل غروبها - يعني : العصر والفجر - » (١٠) ، ثم قرأ جرير : ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسُ وَقَبْلُ عُرُوبِهَا ﴾ (١٠)

٢٢٦ ـ وعن عمارة بن رُؤَيْبَةَ (١٦) ؛ قال : سمعت رسول الله ـ عَرَالِيَّةٍ ـ يقول : « لن

<sup>(</sup>١) ( والله ) : ليست في هـ . ( والله ) .

<sup>(</sup>٢) ( فوالله إن صليتها ) : معناه ماصليتها . وإنما حلف النبي ﷺ تطييباً لقلب عمر ـ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) ( بطحان ) : هو وادِ بالمدينة . (٥) هـ : ( غابت ) .

<sup>(</sup>٦) م : (١/ ٢٦٩ ) (٥) كتاب المساجد (٢٧) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما .

<sup>(</sup>٧) م: (١ / ٤٢٩ ) (٥) كتاب المساجد ( ٢٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) ص : ( إذا ) .

<sup>(</sup>۱) (تضامون ) : إما من الضم ، أي لاينضم بعضكم إلى بعض ليقول : أرنيه ، بل كل ينفرد برؤيته . وإما من الضيم بمعنى الظلم ، يعني لاينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض ، بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( الفجر والعصر ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٤٤٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٧ ) الباب السابق . وفي هـ : ( عمار بن روية ) ويبدو أنه تصحيف .

يَلجَ النارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » يعني : الفجر والعصر .

۲۲۷ ـ وعنـه (۱) ؛ أن رسول الله ـ عَلِيَّةٍ ـ قـال : « من صلى البَرْدَيْنِ (۲) دخـل الحنة » .

\* \* \*

#### ( ٧٠ ) باب تعجيل صلاة المغرب

٢٢٨ ـ عن سلمة بن الأكوع <sup>(٢)</sup> ؛ أن رسول الله / عَلِيْتُهُ كان يصلي المغرب إذا غربت صلح الشهر وتوارت بالحجاب .

٢٢٩ ـ وعن رافع بن خَديج (٤) ؛ قال : كنا نصلي المغرب مع رسول الله - عَلَيْكُم - فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله (٥) .

\* \* \*

#### ( ٧١ ) باب تأخير العشاء الآخرة

• ٢٣٠ وعن عائشة (١) ؛ قالت : أُعْتَمَ النبي - مِرْكِيَةٍ - ذات ليلة : حتى ذهب عامة الليل ، وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال : « إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى » .

وفي رواية : « لولا أن يشَق » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٤٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( من صلى البردين ) : أي من صلى الفجر والعصر ، لأنها في بردي النهار أي طرفيه .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٤١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٨ ) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٤١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٨ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) ( وإنه ليبصر مواقع نبله ) : أي أنه يبكر بها في أول الوقت بجرد غروب الشمس حتى ينصرف المنصرف فإذا رمى النبل عن قوسه . رأى موقعه لبقاء الضوء .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٤٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٩ ) باب وقت العشاء وتأخيرها .

٤٧ <u>ب</u> هـ

العشاء الآخرة ، فخرج إلينا (٢) حين ذهب ثُلُثُ الليلِ أو بَعْدَه ، فلا ندري أَشَىءٌ شَغَلَه العشاء الآخرة ، فخرج إلينا (٢) حين ذهب ثُلُثُ الليلِ أو بَعْدَه ، فلا ندري أَشَىءٌ شَغَلَه في أهله ، أو غير ذلك ، فقال حين خرج : « إنكم لتنتظرون / صلاة ماينتظرها أهل دين غَيْرُكم ، ولولا أن يثقل (٤) على أمتي لصليت بهم هذه الساعة » ثم أمر المؤذنَ فأقام الصلاة وصلى .

وفي رواية : شُغِلَ عنها ليلة فَأُخَّرَها حـتى رقدنا في المسجد ، ثم استيقظنا ، ثم رقدنا ، ثم استيقظنا ، ثم خرج (٥) رسولُ الله \_ عَلِيْتُم ـ .... وذكر نحوه .

٢٣٢ - ومن حديث عائشة (٢): فلم يخرج رسول الله - عَلَيْتُهُ - حتى قال عمر: نام النساءُ والصبيانُ. فخرج رسول الله - عَلَيْتُهُ - .... وذكر نحوه. وفيه: قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله - عَلِيْتُهُ - قال: « وما كان لكم أن تَنْزُرُوا (٧) رسولَ الله - عَلِيْتُهُ - على الصلاة » وذلك (٨) حين صاح عمر (١).

٣٣٣ - وعن ثابت (١٠)؛ أنهم سألوا أنساً عن خاتم رسول الله - عَلِيْتُم فقال : أُخَرَ رسول الله - عَلِيْتُم فقال : أُخَر رسول الله - عَلِيْتُم الله الله الله الله أَو كاد يذهب شطر الليل ، ثم (١١) جاء فقال : « إن الناس قد صَلَّوا وناموا ، وإنكم لن (١٢) تـزالـوا في صلاة ماانتظرتم الصلاة » .

قال أنس: كأني أنظر إلى وَبِيصِ خَاتَمِهِ (١٢) في يده (١٤) فضة ، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر.

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٤٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( ذات ليلة ) . ( الله .....إلينا ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) ص ،هـ : ( تثقل ) . (٥) هـ ، م : ( خرج علينا ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٤١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٩ ) الباب السابق .

 <sup>(</sup>٧) (أن تنزروا): أي لا تُلِحُوا عليه .
 (٨) م : (وذاك) .

<sup>(</sup>٩) هـ ، م : ( بن الخطاب ) .

<sup>(</sup>١٠) م : (١ / ٤٤٣) (٥) كتاب المساجد ( ٣٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>۱۱) هـ : ( فلما ) . ( ١٦) هـ ، م : ( لم ) .

<sup>(</sup>١٣) ( وبيص خاتمه ) : أي بريقه ولمعانه . (١٤) ( في يده ) : ليست في م .

٢٣٤ ـ وعن جـابر بن سمرة (١) ؛ قـال : كان رسول الله ـ عَلِيلَةٍ يصلى الصلوات نحـواً من صلاتكم ، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً ، وكان يُخفُّ الصلاة (٢) .

#### سات

٢٣٥ ـ عن عبد الله بن عمر (٢) ؛ قال : سمعتُ رسول الله - عليه يقول : « لاتغلبنكم  $^{(0)}$  على اسم صلاتكم ، ألا إنها العشاء ، وهم يعتمون بالإبل »  $^{(0)}$  . /

#### ( ٧٢ ) باب التغليس بصلاة الصبح

٢٣٦ ـ عن عبائشة (١) ؛ قالت : إن كان رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) ليصلي (١) الصبح ، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن (٨) ما يعرفن من الغَلَس (١).

وفي رواية: متلففات.

٢٣٧ ـ وعن جابر بن عبــد الله (١٠٠)؛ قــال : كان رسول الله (عَرَابِيُّم) يصلي الظهرَ بالهاجرة (١١١)، والعصرَ والشهس نَقِيَّةً، والمغرب إذا وَجَبَتْ (١٢١)، والعشاء أحياناً /

(١) م: ( ١ / ٤٤٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٢٩ ) الباب السابق .

(٢) ص : ( في الصلاة ) . وزاد م : وفي رواية أبي كامل : يخفف .

(٣) م : ( ١ / ٤٤٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٣٩ ) الباب السابق .

(٤) ( لا تغلبنكم الأعراب ) : معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل ، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام . وإنما اسمها في كتاب الله العشاء ، في قول ه تعالى : ﴿ ... ومن بعد صلاة العشاء ... ﴾ فينبغي لكم أن

(٥) ( وهم يعتمون بالإبل ) : أي يدخلون في العتمة وهي ظلمة الليل ، بالإبل أي بسبب الإبل وحلبها .

(٦) م: (١/ ٤٤٦) (٥) كتاب المساجد (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، وهو التغليس . وبيان قدر القراءة فيها .

(٧) هـ : ( يصلي ) .

(٨) ( متلفعات بمروطهن ) : أي مقلففات بأكسيتهن . مفردها مرط بكسر المج .

(١) هـ : ( التغليس ). (١٠) م : ( ١ / ٤٤٦ ) (٥) كتاب المساجد ( ٤٠ ) الباب السابق.

(١١) ( الهاجرة ) : هي شدة الحر نصف النهار ، قيل سميت الهاجرة من الهجر ، بمعني الترك ، وذلك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر.

(١٢) ( وجبت ) : أي غابت الشمس ، والوجوب معناه السقوط .

يؤخرها ، وأحياناً يُعَجِّلُ ، كان إذا رآهم قـد اجتمعوا عَجَّلَ ، وإذا رآهم قـد أبطـأوا أُخَّرَ ، والصبح كانوا ( أو قال : كان النبي ﷺ ) يصليها بغَلَسِ .

٢٣٨ - وعن أبي برزة (١) ؛ قال : كان رسول الله ( ﷺ ) يصلي الظهرَ حين تزول الشمس ، والعصرَ يذهب الرَّجلُ إلى أقصى (٢) المدينة والشمس حَيَّةً . قال : والمغربَ لا أدري أيَّ حين ذكرَ . وكان يصلي الصبح ، فينصرف الرجلُ فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف (٢) فيعرفه . وكان يقرأ فيها بالسَّتِين إلى المائة .

وفي رواية : كان رسول الله ( ﷺ ) يؤخر العشاء إلى ثُلُثِ الليل . / ويكره النـومَ قبلها ، والحديثَ بعدها .

\* \* \*

#### ( ٧٣ ) باب المنع من إخراج الصلاة عن وقتها

٢٣٩ - عن أبي ذر (١) ؛ قال : قال بي رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) : « كيف أنت إذا كانت (٥) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ أو يُميتُون الصلاة عن وقتها ؟ » قال : « صَلِّ الصلاة لوقتها ، فإنْ أدركتَها معهم فَصَلِّ ، فإنها لك نافلة » .

وفي رواية : « فإنْ صليتَ لِوَقْتِها كانت لك نافلة ، وإلا كنتَ قد أحرزتَ صلاتك ».

٢٤٠ - وعن أبي العالية البراء (٦) ؛ قال : أُخَّرَ ابنُ زِيَاد الصلاةَ ، فجاءني عبد الله ابن الصامت ، فألقيتُ له كرسيّاً فجلس عليه ، فذكرتُ له صنيع ابن زيادٍ ، فعضً على شفتيه ، فضرب (٧) فخذي وقال : إني سألتُ أبا ذر كا سألتني ، فضرب فخذي كا ضربتُ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٤٧ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤٠ ) الباب السابق . بالاختصار .

<sup>(</sup>٢) د : ( أقصاء ) . هـ : ( يعرفه ) .

<sup>(</sup>٤)) م : ( ١ / ٤٤٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤١ ) باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها الختار ، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام .

<sup>(</sup>٥) هـ : (كان ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٤٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) م : ( وضرب ) .

فَخَذَكَ ، وقال : إني سألتُ رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربتُ فخذَكَ وقال : « صَلِّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك الصلاة (١) معهم فصَلٌ ، ولاتقل إني قد صليت فلا أصلى » .

#### \* \* \*

#### ( ٧٤ ) باب صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل

ه ٢٤١ عن أبي هريرة (٢) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « صلاةُ الجماعةِ أفضل / من صلاةً الجماعةِ أفضل / من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً » .

٧٤٢ - وعن ابن عمر (٢) ؛ أن رسول الله ( عَلِيْكُم ) قال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ (٤) بسبع وعشرين درجة » .

وفي رواية : « صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين » .

## ( ٧٥ ) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حَبُوا ، ولقد هَمَمْتُ أن صلاة فيها المنفاقين العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حَبُوا ، ولقد هَمَمْتُ أن آمر بالصلاة فتُقام ، ثم آمر رجلاً فيُصَلِّي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال ، معهم حُزَمً من حَطَب إلى قوم لايشهدون الصلاة ؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » .

وفي رواية : « ثم تُحْرَقُ بيوتٌ على من فيها » .

وفي رواية : « ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها » يعني : صلاة العشاء .

<sup>(</sup>١) هـ : ( فإن أدركتك معهم ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٤٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤٢ ) باب فضل صلاة الجماعة ، وبيان التشديد في التخلف عنها .

<sup>. (</sup>۲) م : (۱ / ٤٥٠ ) (  $^{\circ}$  ) كتاب المساجد (  $^{\circ}$  ) الباب السابق

<sup>(</sup>٤) ( الفذ ) : الفرد . بمعنى المنفرد الذي ترك الجماعة .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( الجمعة والجماعة ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٥١ ) (٥) كتاب المساجد (٤٢) الباب السابق. (٧) د : ( الصلاة ).

٣٤٤ - وعن عبد الله (١) ؛ أن النبي عَلَيْهُ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : « لقد همت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم أحرق - على رجال يتخلفون عن الجمعة - بيوتهم » .

٢٤٥ - وعن أبي هريرة (٢) ؛ قال : أتي النبيّ ( عَلَيْكُم ) رجلٌ أعمى فقال : يارسول الله ! إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد ، فسأل رسولَ الله ( عَلِيكُم ) أن يُرَخِّصَ له فيصلي في بيته ، فَرَخَّصَ له ، فلما وَلَّى دَعَاه / فقال : « تسمع النداء بالصلاة ؟ »(١) قال : نعم . قال : « فَأَجِبُ » .

٤۸ ب هـ

٣٤٦ - وعن عبد الله (٤) ؛ قال : من سَرَّهُ أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات ، حيث يُنَادَى بهن . فإن الله ـ عز وجل ـ شرع لنببيكم ( عَلِيْكُمُ ) سَنَن الهُدى (٥) ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كا يصلي هذا المتخلف في بيت لتركتم سُنَّة نبيكم عَلِيْكُمُ ، ولما من رجل يَتَطَهَّرُ بيت لتركتم سُنَّة نبيكم عَلِيْكُمُ ، ولما من رجل يَتَطَهَّرُ فيعُرْسِنُ الطُّهُور ، ثم يَعْمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد ، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ، ويَرْفَعُه بها درجة ، ويَحُطُّ عنه بها سيئة . ولقد رَأَيْتُنَا وما يتخلف عنها إلا منافق معلومُ النفاق . ولقد كان الرجل يُؤتَى به يَهَادَى بين الرَّجُلَيْن (١) حتى يُقامَ في الصَّفُ .

\* \* \*

<sup>. (</sup>۱) م : ( ۱ / ٤٥٢ ) (  $^{\circ}$  ) كتاب المساجد ( ٤٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٤٥٢) (٥) كتاب المساجد (٤٣) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء .

<sup>(</sup>٣)) ( بالصلاة ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ٤٥٣) (٥) كتاب المساجد (٤٤) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى .

<sup>(</sup>٥) ( سنن الهدى ) : روى بضم السين وفتحها ، وهما بمعنى متقارب ، أي طرائق الهدى والصواب .

<sup>(</sup>٦) ( يهادى بين الرجلين ) : أي يسكه رجلان من جانبيه بعضديه ، يعتد عليها .

## ( ٧٦ ) باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان ، وفضل العشاء والصبح في جماعة

٢٤٧ ـ عن أبي هريرة (١) ، ورأى (٢) رجلاً يَجْتَازُ المسجدَ خارجاً بعد الأذان . فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ .

حدد عثان بن عفان (٢) ؛ قبال : سمعت رسول الله ( عَلَيْكُم ) يقول : / « من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل كله » .

من دمته بشيء يُدْرِكُه (٦) ، ثم يَكُبَّه على وجهه في النار » (٧) . هما النه (عَلَيْكُم من دَمَّتِهِ بشيء ، فإنه من يطلبه من دَمَّته بشيء يُدْرِكُه (٦) ، ثم يَكُبَّه على وجهه في النار » (٧) .

#### \* \* \*

#### ( ٧٧ ) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

• ٢٥٠ عن محمود بن الرَّبِيعِ الأنصاري (^) ؛ أن عِتْبَانَ بن مالك ـ وهو من أصحاب النبي عَلِيلَةٍ ، ممن شهد بدراً من الأنصار ـ أنه أتى رسولَ الله ( عَلِيلَةٍ ) فقال : يارسول الله ! إني قد أنكرتُ بَصَري ، وأنا أصلي لقومي ، وإذا كانت الأمطارُ سَالَ الوادي الذي

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٥٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤٥ ) باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن .

<sup>(</sup>٢) ص : ( رأى ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٤٥٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤٦ ) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٥٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) ( في ذمة الله ) : قيل : الذمة هنا بعني الضان . وقيل : بعني الأمان .

<sup>(</sup>٦) هذا يعني أنه من يطلبه الله للمؤاخذة بما فَرُّط في حقه والقيام بعهده ، لا يكن أن يهرب منه سبحانه ، وسوف

<sup>(</sup>٧) م : ( نار جهنم ) .

<sup>(</sup>٨) م : (١/ ٤٥٥) (٥) كتاب المساجد (٤٧) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر .

۲٦ ب

بيني وبينهم ، ولم أستطع أن آتي مسجدهم ، فأصلي لهم . وَدِدْتُ أَنكُ يارسول الله تأتي (۱) فتصلي في مُصَلِّى ، أتَّخِذُه (۲) مُصَلِّى ، قال : فقال رسول الله (عَلِيلَةٍ) : «سأفعل إن شاء الله » قال عِتْبَانُ : فغدا رسولُ الله (عَلِيلَةٍ) وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار ، فاستأذن / رسولُ الله (عَلِيلَةٍ) فأذنت له (۲) ، فلم يجلس حتى دخل البيت ، ثم قال : «أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ » قال : فأشرت إلى ناحية من البيت ، فقام رسول الله (عَلِيلَةٍ) فَكَبَّرَ ، فَقَمْنَا وراءه ، فصلي ركعتين ، ثم سَلَّمَ ، قال : وَحَبَسْنَاهُ على خَزِيرةٍ (٤) صنعناه له ، (وفي رواية : جَشِيشَةٍ) (٥) . قال : / فثاب رجال من أهل الدار (١) حولنا ، حتى اجتمع في البيت رجال ذَوو عدد ، فقال قائل منهم : أين مالك بن حولنا ، حتى اجتمع في البيت رجال ذَوو عدد ، فقال قائل منهم : أين مالك بن الدُّخْشُن ؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لايجب الله ورسوله . فقال (١٧) رسول الله (عَلَيْتُهُ) : « لاتَقُلُ له (٨) ذلك ، ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله ، يريد بذلك وجه الله ؟ » قالوا (١) : الله ورسوله أعلم . قال : فإنما نرى وَجُهة ونصيحته للمنافقين . قال : بنغي فقال رسول الله (عَلِيلَةٍ) : « فإن الله حَرَّم على النار من قال : لا إله إلا الله ، يبتغي بذلك وجه الله » .

قال ابن شهاب الزَّهْرِيِّ : ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ، نرى أن الأمر انتهى إليها ، فمن استطاع أن لا يَغْتَرَّ فلا يَغْتَرَّ .

وفي رواية ، قال محمود بن الربيع : إني لأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) من دَلُو في دارنا .

<sup>(</sup>١) م : د : ( تأتي ) ، هـ : ( أنك تأتيني ) . (٢) هـ ، م : ( فأتخذه ) .

<sup>(</sup>٣) ( فأذنت له ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٤) في م ، وفي هـ ، وفي هـ امش د : ( خَزِيرٍ ) ، وكـلاهـا واحـد . والخزيرة لحم يقطـع صغـاراً ثم يصب عليـه مـاء كثير ، فإذا نضج ذُرَّ عليه دقيق . فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدةً .

<sup>(</sup>٥) في ص : ( جشينه ) و ( الجشيشة ) : هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً ثم تجعل في القدور ، ويلقى عليهـا لحمَّ - أو تمر . وقد يقال لها دشيشة .

<sup>(</sup>٦) ( فثاب رجال من أهل الدار ) : أي اجتموا ، والمراد بالدار أي المكان .

<sup>(</sup>٩) م : ( قال : قالوا ) .

# ( ٧٨ ) باب صلاة النفل في جماعة ، والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت (١)

ربع عضره الصلاة وهو في بيتنا ، قال : كان رسول الله عَلَيْتَةٍ أحسن الناس خلقاً ، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا ، قال : فيأمر (٢) بالبساط الذي تحته فَيكُنْسُ (٨) ، ثم يُنْضَحُ ، ثم يَؤُمُّ (١) رسول الله عَلِيْتَةٍ ونقوم خلفه ، فيصلي بنا . قال (١١) : وكان بساطهم من جريد النخل .

٢٥٣ ـ وعنه (١١)؛ قال : دخل النبي ( عَلِيْكُم ) علينا ، وما هو إلا أنا وأمي وأم حَرَام خالتي ، فقال : « قوموا فَلاَصَلِّي لكم » (١٢) ( في غير وقت صلاة ) فصلى (١١) بنا ، فقال رجل لثابت (١٤) : أين جعل أنسا منه ؟ قال : جعله على يمينه ، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة ، فقالت أمى : يارسول الله ! خُو يُدمِكُ ادْعُ اللهَ له .

<sup>(</sup>١) واو العطف ليست في هـ .

<sup>(</sup>٢)) م : (١/ ٤٥٧) (٥) كتاب المساجد (٤٨) باب جواز الجماعة في النافلة ، والصلاة على حصير وخرة وثوب وغيرها من الطاهرات .

<sup>(</sup>٣) ( لُبِسَ ) : لبس كل شيء بحسب هذا الشيء . واللبس المقصود هنا هو الافتراش .

<sup>(</sup>٤) (اليتيم ) : هو ضمير بن سعد الحيري . (٥) (العجوز ) : هي أم أنس .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٥٧ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٤٨ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( فيأمرنا ) . ( ( فينكس ) .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( يقوم ) . ( عال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>١١) م : (١ / ٤٥٧ ) (٥) كتاب المساجد (٤٨ ) الباب السابق .

 $<sup>(\</sup>dot{\gamma})$  م :  $(\dot{\gamma})$  هـ :  $(\dot{\gamma})$  هـ :  $(\dot{\gamma})$ 

<sup>(</sup>١٤) زاد هـ : ( قال ) .

قال : فدعا لي بكل خير ، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال : اللهم أكثر ماله وولـده ، ويارك له فيه ».

٢٥٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري (١) ؛ أنه دخل على رسول الله عليه في . فوجده يصلى على حصير يسجد عليه .

#### ( ٧٩ ) باب فضل انتظار الصلاة في المسجد

٢٥٥ - عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلَيْتُم ) : « صلاة الرجل في جماعة تزيد / على صلاته في بيته ، وصلاته في سوقه ، بضعاً وعشرين درجة ، وذلك (٢) أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى المسجد ، لا يَنْهَزُهُ (٤) إلا الصلاة ، لايريد إلا الصلاة ، فلم يَخْطُ خطوة ، إلا رُفعَ له بها درجة ، وحُطُّ عنه بها خطيئة ، حتى يدخل المسجد ، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه ، والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون : اللهم ارحَمْهُ ، اللهم اغفر له اللهم تُبْ عليه ، مالم يُوْذ فيه ، مالم يُحْدثْ فيه » .

قيل لأبي هريرة : ما يحدث ؟ قال : يفسو ، ويضرط . (٥)

# ( ٨٠ ) باب من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

٢٥٦ - عن أبي موسى (٦) ؛ قبال : قبال رسول الله عِلِيلَةِ : « إن أعظم النباس أجراً في

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٤٥٧) (٥) كتاب المساجد (٤٨) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٤٥٩) (٥) كتاب المساجد (٤٩) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة .

<sup>(</sup>٤) ( ينهزه ) : تنهضه وتقيه . (٣) هـ : ( وذاك ) .

<sup>(</sup>٥) م : (أو يضرط) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ١٦٠) (٥) كتاب المساجد (٥٠) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد.

الصلاة أبعدهم إليها ممشى ، فأبعدهم . والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام » .

۲۰۷ ـ وعن أُبَيِّ بن كعب (۱) ؛ قال : كان رجلٌ من الأنصار (۲) ، لأعلم رجلاً أبعد من المسجد منه ، وكان لا تُخْطِئُه (۲) صلاة . قال : فقيل له : ـ أو قلت له ـ : لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء والرمضاء (٤) . قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ، إني أريد أن يكتب (٥) ممشاي إلى المسجد ، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . فقال رسول الله عَلَيْ : « قد جَمَعَ اللهُ لك ذلك كله » .

۲۰۸ - وعن جابر بن عبد الله (۱) ؛ قال : كانت ديارنا (۷) نَائِيَةً من (۸) المسجد ، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد ، فنهانا رسول الله عَلَيْتُهُ ، فقال : « إن لكم بكل خطوة درجة »

۲۰۹ ـ وعنه (۱) قال : أراد بنو سَلَمَةَ أن يتحولوا إلى قُرْبِ المسجد قال (۱۱) : والبقاع خالية ، فبلغ ذلك النبي ( ﷺ ) فقال : « يابني سلمة ! دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثارُكم » ( وفي رواية : دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثارُكم ) (۱۱) فقالوا : ماكان يسرنا أنا كنا تحولنا .

#### باب

٠٦٠ ـ عن أبي هريرة (١٢) ؛ أنه سمع رسول الله ( ﷺ ) يقول : « أرأيتم لـو أن نهراً بباب أحـدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يَبْقَى من درنه (١٣) ؟ » قـالوا : لا

<sup>. (</sup>١) م : ( ١ / ٤٦٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( الأنصار ) : في رواية من طريق آخر عن أبي .

<sup>(</sup>٣) ( لاتخطئه ) : لاتفوته جماعة في صلاة .

<sup>(</sup>٤) م : (وفي الرمضاء) . (٥) هـ ، م : (يكتب لي ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٦١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>۷) ص : (دارنا ) . ( عن ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٤٦٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٠) ( قال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١١) المقصود أن الرواية الأخرى كررت اللفظ للتأكيد . والمعنى : الزموا دياركم ، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد . و ( وفي رواية ) : ليست في هد .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ١ / ٤٦٢ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥١ ) باب المشيء إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات .

<sup>(</sup>۱۳) م : ( من درنه شيء ) .

يَبْقى من درنه شيء . قال : « فذلك مثل الصلواتِ الخس ، يمحو الله بهن الخطايا » .

٢٦١ ـ وعنه (١) ؛ عن النبي ( عَلِيْكُم ) قال : « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله لـه في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح » (٢) .

٢٦٢ - وعنه (٢) ؛ أن رسول الله ( عَلِيْتُم ) قال : « أَحَبُّ البلادِ إلى الله مساجدها ، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » .

\* \* \*

#### ( ٨١ ) باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح

177

777 - عن جابر بن سمرة (٤) ؛ وقيل له : أكنت تجالس رسول الله ( عَلَيْكُم ) / قال: نعم ، كثيراً ، كان لايقوم من مصلاة الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة ، حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس قام . وكانوا يتحدثون ، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم » (٥) .

<u>ه</u> <u>وفي رواية</u>: كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاة حتى تطلع الشهس حَسَناً (١) . /

## ( ٨٢ ) باب في الإمامة ، ومن أَحَقُّ بها ؟

كانوا ثلاثة ( مَرَالِيَّةِ ) : « إذا كانوا ثلاثة ( مَرَالِيَّةِ ) : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأَحَقُّهُمْ بالإمامة أَقْرَوُهُمْ » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٦٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) هنا الحديث كاملاً ليس في هـ .

<sup>(</sup>٢) م : (١/ ٤٦٤) (٥) كتاب المساجد (٥٢) باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٦٣ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) هـ : م : ( ويتبسم رسول الله ﷺ ) .

<sup>(</sup>٦) ( حَسناً ) : أي طلوعاً حسناً ، أي تكون مرتفعة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٤٦٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٣ ) باب من أحق بالإمامة ؟

770 ـ وعن أبي مسعود الأنصاري (١) ؛ قال : قال رسول ( عَلِيْكُمُ ) : يــؤم القـومَ أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سَوَاءً ، فأعْلَمَهُمْ بـالسُّنَّة . فإن كانوا في السنة سَوَاءً فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً . فإن كانوا في الهجرة سواء قاقدمهم سِلْمًا (٢) . ولا يَؤُمَّنَ الرجلُ في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمتِهِ (٢) إلا بإذنه » / .

وفي رواية : « سنًّا » « مكان : « سِلْمًا » .

٢٦٦ - وعن مالك بن الحويرث (١) ؛ قال : أتينا رسول الله ( عَلَيْكُم ) ونحن شَبَبَةً (٥) متقاربون ، فأقنا عنده عشرين ليلة ، وكان رسول الله ( عَلَيْكُم ) رحياً رقيقاً (١) ، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ، فسألنا عن من تركنا من أهلنا (٧) فأخبرناه . فقال : « ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيوا فيهم وعَلِّمُوهُم ، وَمُرُوهم فإذا حضرت الصلاة فَلُوَذُنْ لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم » .

٢٦٧ - وعنه (^) ؛ قال : أتيتُ النبي ( عَلَيْكُ ) أنا وصاحب لي ، فلما أردنا الإقْفَالَ (^) من عنده قال لنا : « إذا حضرت الصلاة فأذَّنَا ثم أُقِيمًا ، وليؤمكما أكبرُكا » . قال خالد الحَذَّاء : وكانا (١٠) متقاربين في القراءة .

\*\*\*

# ( ٨٣ ) باب ماجاء في القنوت ، والدعاء للمُعَيَّنِ وعليه في الصلاة

٢٦٨ ـ عن أبي هريرة (١١١)؛ قال : كان رسول الله ( عَلِيْكُ ) يَقُول حِين يفرغ من

٥٧ <u>-</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٦٥ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٣ ) باب من أحق بالإمامة .

<sup>(</sup>٢) ( سِلْمً ) : أي إسلاماً. (٣) ( تكرمته ) : الفراش الخاص بصاحب المنزل.

<sup>(</sup>٤) م : (١ / ٤٦٥ ) (٥) كتاب المساجد (٤٣ ) باب من أحق بالإمامة ؟ .

<sup>(</sup>٥) (شببة ) : جمع شاب . (٦) د : ( رفيقاً ) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( أهلينا ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٤٦٦ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٣ ) باب من أحق بالإمامة ؟ .

<sup>(</sup>٩) ( الإقفال ) : أي أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع. (١٠) هـ : ( كانوا ).

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٢٦٦ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٤ ) باب استحباب القنوات في جميع الصلاة ، إذا نزلت بالمسلمين -

صلاة الفجر من القراءة ، ويكبر ويرفع رأسه : « سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك (۱) الحمد » ثم يقول وهو قائم : « اللهم ! أنْ الوليد بن الوليد ، وسَلَمَة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشْدُدْ وَطْأَتُكَ (۲) على مُضَر ، واجعلها عليهم كسنِي يُوسُف (۱) ، اللهم ! الْعَنْ لِحْيَانَ وَرعْلاً وذكُوانَ وعُصيَّة . عصت الله ورسوله « ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل (۱) : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (۱) .

وفي رواية ؛ قال : أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله عَلِيلَةِ ترك الدعاء بَعْدُ . فقلت : أرى رسول الله عَلِيلَةِ قد ترك الدعاء لهم . قال : فقيل : وما تراهم قد قَدِمُوا (٦) ؟

وفي رواية ؛ أنه عليه السلام قنت بعد الركعة في صلاة الفجر (٧) شهراً ، إذا قال : « سمع الله لمن حمده » .

٢٦٩ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن (^) ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : والله (¹) !
 لأُقرَّبنَّ بكم صلاة رسول الله عَلِيْكُمْ . فكان أبو هريرة يَقْنُتُ في الظهر ، والعشاء الآخرة ،
 وصلاة الصبح . ويدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار .

• ٢٧٠ وعن البراء بن عــازب (١٠٠) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقنت في الصبح والمغرب .

راا) ؛ وسئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ فقال : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال : قبل مناسبة الركوع . فقيل (۱۲) : فإن (۱۲) ناسباً يزعمون أن رسول الله عليه الركوع . فقيل (۱۲) ناسباً يزعمون أن رسول الله عليه الركوع .

<sup>(</sup>١) هـ : ( لك ) . ( بأسك .

<sup>(</sup>٣) (كسني يوسف ) : أي اجعلها سنين شداداً ذوات قحط وغلاء .

<sup>(</sup>٤) د ، هـ : ( أنزلت ) . (٥) آل عمران : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) (وما تراهم قد قدموا ) : معناه ماتوا . (٧) ( الفجر ) : ليست في هـ.

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٤٦٨ ) ( ٥ ) كتاب المساجد (٤٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) ( والله ) : لفظ الجلالة ليس في ص .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٤٧٠ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٤٦٩ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٢) د ، هـ : ( قيل ) . ( كأن ) .

۸ه ا ص

قال : إنما / قنت رسول الله عَلَيْتُم شهراً .

وفي رواية (١) : بعد الركوع في صلاة الفجر ، يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه . يقال لهم : القُرَّاء .

\* \* \*

## ( ٨٣ ) باب من نام عن صلاة أو نسيها

الله عن أبي هريرة (١)؛ أن رسول الله ( عَلِيلِهُ ) حين قَفَلَ من غزوة خيبر ، سار ليلةً حتى إذا أدركه الكرّى عَرَّسَ (١) ، وقال لبلال : « اكْلاً لَنَا الليل » (١) فصلًى بلال ما قَدّر له ، ونام رسول الله ( عَلِيلَهُ ) وأصحابه ، فلما تَقَارَبَ الفجر استند بلال إلى راحلته مُوَاجِهَ الفجر (٥) ، فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته ، فلم يستيقظ رسول الله ( عَلِيلَهُ ) ولا بلال ، ولا أحد من أصحابه ، حتى ضَرَبَتُهُمُ الشمس ، فكان رسول الله ( عَلِيلَهُ ) أوَّلُهُمُ استيقاظاً ، ففزع رسول الله ( عَلِيلَهُ ) فقال : « أَى بلال ! » فقال بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي (١) يارسول الله - بنفسك ، قال : « اقْتَادُوا » (١) فاقتادُوا رواحلهم شيئاً ، ثم توضأ رسول الله عَلَيْهُ وأمر بلالاً قاقام الصلاة (١) فضلي بهم الصبح ، فلما قضي صلاته (١) قال : « من نسي الصلاة فليصلها (١) إذا ذكرها ، فإن الله قال : ﴿ أَقِم الصَلاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١١) وكان ابن شهاب قطرؤها : « للذكرى » .

<sup>(</sup>١) هذا في روايتين عند مسلم ( ١ / ٤٦٨ ، ٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٧١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ٥٥ ) باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها .

<sup>(</sup>٢) (أدركه الكرى عرس): الكرى النعاس. والتعريس نزول المسافرين للنوم والاستراحة.

<sup>(</sup>٤) ( اكلاً لنا الليل ) : أي ارقبه واحفظه واحرسه ، ليستيقظوا للفجر .

<sup>(</sup>٥) ( مواجه الفجر ) : أي مستقبل الفجر . (٦) ( وأمي ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>٧) ( اقتادوا ) : أي قودوا رواحلكم لأنفسكم آخذين بمقاودها .

<sup>(</sup>٨) ص : ( بالصلاة ) . (٩) هـ ، م : ( الصلاة ) .

وفي رواية ؛ فقال : النبي ( عَرِيْكُمْ ) : « ليأخذ كل رجل (١) برأس راحلته ؛ فإن (٢) هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » قال : ففعلنا ، ثم دعا بالماء فتوضأ ، ثم سجد سجدتين ، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة .

٥٧٣ ـ وعن أنس بن مالك (٢) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلِيْهُ ) : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها (٤) إذا ذكرها ؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ وَأَقِم الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾ .

#### \* \* \*

# ( ٨٥ ) باب من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فله أن يؤذن إذا كان في جماعة ، ويصلى ركعتي الفجر

٢٧٤ ـ عن أبي قتادة (٥) ؛ قال : خطبنا رسول الله ( عَلِيْنَةُ ) فقال : « إنكم تسيرون ٢٧٠ عشيتكم وليلتكم ، وتأتون الماء \_ إن شاء الله \_ غداً » فانطلق الناس لايلوي أحد (٦) / على أحدٍ ، قال أبو قتادة : فبينما رسول الله ( ﷺ ) يسير حتى ابْهَارَّ الليل (٢) ، وأنا إلى جنبه . قال (٨) : فنعس رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) فمال عن راحلته ، فَدَعَمْتُهُ (١) من غير أن أوقظه ، حتى اعتدل على راحلته . قال (١٠٠) : ثم سار حتى تَهَوَّرَ الليل (١١١) مال عن راحلته . قال : فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته . قال : ثم سار (١٢) حتى إذا كان من آخر (١٣) السحر مال ميلة ، هي أشد من الميلتين الأوليين ، حتى كاد ينجفل (١٤) ، فأتيته فدعمته / فرفع (١٥) رأسه فقال : « من هذا ؟ » قلت : أبو قتادة . قال : « متى كان هذا / مسيرك مني ؟ » قلت : مازال هذا مسيري منذ الليلة .

<sup>(</sup>١) هـ : ( راجل ) . (٢) هـ : (قال) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٤٧٧ ) (٥) كتاب المساجد ( ٥٥ ) الباب السابق.

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٤٧٢) (٥) كتاب المساجد (٥٥) الباب السابق.

<sup>(</sup>٧) ( ابهار الليل ) : أي انتصف .

<sup>(</sup>٩) ( فدعمته ) : أي أقمت ميله من النوم ، وصرت تحته ، كالدعامة للبناء فوقها .

<sup>(</sup>١٠) ( قال : ) : ليس في ص .

<sup>(</sup>١٢) (قال: ثم سار): ليست في ص.

<sup>(</sup>١٤) ( ينجفل ) : أي يسقط .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( فليصليها ) .

<sup>(</sup>٦) ( أحد ) : سقطت من ص .

<sup>(</sup>٨) ( قال ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>١١) ( تهور الليل ) : ذهب أكثره .

<sup>(</sup>١٣) ( آخر ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٥) ص : (ثم رفع ) .

ثم (١١) قال : « حفظك الله بما حفظت به نبيه » ثم قال : « هل ترانا نخفي على الناس ؟ » (٢) ثم قال : « هل ترى من أحد ؟ » قلت : هذا راكب . ثم قلت : هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة رَكْب. قال: فمال رسول الله عليه عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: « احفظ وا علينا صلاتنا » فكان أول من استيقظ رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) والشمس في ظهره قال : فقمنا فرعين ، ثم قال : « اركبوا » فركبنا فسرنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ،ثم دعا بميضًأة كانت معي فيها شيء من ماء ، فتوضأ منها وضوءًا دون وضوء ، قال : وبقي فيها شيء من ماء ، ثم (٦) قال لأبي قتادة : « احفظ علينا مَيْضَأَتَكَ (٤) ، فسيكون لها نبأ » ثم أذَّن بلال بالصلاة ، فصلى رسول الله ( عَلِيْتُهُ ) ركعتين ، ثم صلى الغداة ، فصنع كما كان يصنع كل يوم . قال : وركب رسول الله ( ﴿ وَكُلِيمٌ } ) وركبنا معه ، قال : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض : ماكفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ؟ ثم قال : « أما لكم فِيَّ أُسوة ؟ ثم قال : « أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يُصِلُّ الصلاة (٥) حتى يجيء وقت الصلاة (٥) الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » ثم قال : « ما ترون الناس صنعوا ؟ » قال : ثم قال : « أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر : رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) بعدكم ، لم يكن ليخُلِّفكم ، وقبال النباس : إن رسول عَلِيلَةٍ بين أيديكم ، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشُدوا » (١) . قال : فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحَمِيَ كل شيء ، وهم يقولون : يـارسول الله ! هلكنـا ، عطشنـا . فقـال : « لا هُلْكَ عليكم » (٧) ثم قال : « أطلقوا لي غُمَري » (٨) قال : ودعا بالميضأة ، فجعل (٩)

<sup>(</sup>١) (ثم ) : من د .

<sup>(</sup>٢) (حفظك الله .... الناس): ليست في د، هـ.

<sup>(</sup>٤) ( الميضأة ) : الإناء يتوضأ به .

<sup>(</sup>۲) (ثم) : ليست في ص .(٥) (الصلاة) : ليست في هـ .

<sup>(1) (</sup>ماترون الناس صنعوا ؟ .... النخ ) : قال النووي : معنى هذا الكلام أنه عَلِيْتُ لما صَلَّى بهم الصبح ، بعد ارتفاع الشهس ، وقد سبقهم الناس ، وانقطع النبي عَلِيْتُ وهؤلاء الطائفة اليسيرة قال : ماتظنون الناس يقولون فينا ؟ فسكت القوم . فقال النبي عَلِيْتُ : أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس : إن النبي عَلِيْتُ وراء كم . ولاتطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم . فينبغي لكم أن تنظروه حتى يلحقكم وقال باقي الناس : إنه سبقكم فالحقوه . فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا ، فإنها على الصواب .

<sup>(</sup>٧) ( لاهُلُكَ عليكم ) : لاهلاك .

<sup>(</sup>٨) ( أطلقوا لي غمري ) : أي ايتوني به ، والغمر هو القدح الصغير . وفي هـ ( إلي ) بدل ( لي ) .

<sup>(</sup>٩) د : ( قال : فجعل ) .

رسول الله ( عَلِيلِكُم ) يصبُ ، وأبو قتادة يسقيهم ، فلم يَعْدُ أن رأى الناسُ ماء الميضأة (١) تَكَابُوا عليها ، فقال رسول الله ( عَلِيْكُم ) : « أَحْسِنُوا المَلاَ (٢) ، فكلكم (٢) سَيَرْوَى » قسال : ففعلوا . فجعـل رسـول الله ( ﷺ ) يصب وأسقيهم ، حتى مــا بقى غيري وغير رسول الله ( عَلِيْكُم ) قال : ثم صب رسول الله ( عَلِيْكُم ) فقال لي : « اشرب » فقلت : / لا أشرب حتى تشرب يارسول الله قال: « إن ساقي القوم آخرهم (١٤) » ، قال: فشربت وشرب رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) قال : فأتى الناس الماءَ جَامِّينَ رواءً (٥)

#### باب منه

٢٧٥ ـ عن عمران بن حصين (٦) ؛ قـال : كنت مـع نبي الله ( ﴿ وَإِلَّهُ ۚ ) في مسير لـــه ، فَأَدْلَجُنَا (٧) ليلتنـا ، حتى إذا كنـا في وجـه الصبح عَرَّسْنَـا ، فغلبتنـا أعيننـا حتى بزغت الشمس ، قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر ، وكنا (٨) لانوقظ رسول الله (١) ( عَرِيْكُ ) من منامه إذا نام (١٠٠) حتى يستيقظ ، ثم استيقظ عمر ، فقام عند نبي الله ٥١<u>٠ مالية</u> ) فجعل يكبر ورفع صوتـه حتى استيقـظ / رسول الله ( عَلِيْنَةٍ ) ، فلمـا رفع رأسـه ورأى (١١) الشمس قـد بزغت فقـال (١٢) : « ارتحلـوا » فسـار بنـا ، حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة ، فاعتزل رجل من القوم لم يُصَلِّ معنا ، فلما انصرف قال لـ ه رسول الله ( عَلِيْتُم ) : « يافلان ، ما منعك أن تصلى معنا ؟ » قال : ياني الله أصابتني جَنَابَةٌ ولا ماء (١٣) ، فأمره رسول الله ( عَيِّلِيَّمُ ) فَتَيَمَّمَ بالصعيد ، فصلى ، ثم عَجَّلَني في رَكْبِ بين يديه ، نطلب الماء . وقد عطشنا عطشاً شديداً ، فبينا (١٤) نحن نسير إذا (١٥) نحن بامرأة سادلة (١٦) رجليها بين مزادتين (١٧) ، فقلنا لها : أين الماء ؟ فقالت (١٨) أَنْهَاهُ أَنْهَاهُ (١٩)، لا ماء

<sup>(</sup>١) هـ، م: (في المضأة). (٢) (أحسنوا الملا): أي الخُلُقَ والعشرة .

<sup>(</sup>٣) م : (كلكم) . (٤) م : ( آخرهم شرباً ) .

<sup>(</sup>٥) ( جامين رواء ) : أي مسترحين قد رووا من الماء . والرواء ضد العِطاش ، جمع رَيَّان ورَيًّا .

<sup>(</sup>٦) م : (١/ ٤٧٤) (٥) كتاب المساجد (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها .

<sup>(</sup>٧) ( فأدلجنا ) : الإدلاج هو سيسر الليل كله . (٨) هـ : (كنا).

<sup>(</sup>٩) م : (نبي الله ) . (١٠) ( إذا نام ) : ليست في ه. .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( رأى ) . (۱۲) م : ( قال ) .

<sup>(</sup>١٣) ( ولاماء ) : ليست في م . (١٤) م : ( فبينا ) .

<sup>(</sup>١٥) د : ( إذ ) .

<sup>(</sup>١٦) ( سادلة ) : أي مرسلة ، مدلية .

<sup>(</sup>١٧) ( مزادتين ) : المزادة أكبر من القربة . وسميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها .

<sup>(</sup>١٩) ( أيهاه أيهاه ) : بمعنى هيهات هيهات ، أي بَعُدَ بعداً شديداً. (۱۸) د ، م : ( قالت ).

لكم ، فقلنا : فكم بين أهلك وبين (١) الماء ؟ قالت : يوم (٢) وليلة ، قلنا : انطلقي إلى رسول الله ( عَلِيْكُم ) قالت : وما رسول الله ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا من أمرها شيئاً ، حتى انطلقنا بها ، فاسْتَقْبَلْنَا بها رسول الله ( ﷺ ) فسألها ، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا ، وأخبرته أنها مُوتِمَةٌ (٢) لها صبيان أيتام ، فأمر برَاويَتِها (٤) ، فأُنِيخَتْ ، فَمَجَّ في العَزْلاَوَيْن العُلْيَاوَيْن (٥) ، ثم بعث براويتها (٦) ، فشربنا ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى رَوينا ، وملأنا كل قربة معنا وإدَّاوة ، وغَسَّلْنَا صاحبنا ، غير أنَّا لم نَسْق بعيراً ، وهي  $^{(1)}$  من الماء ( يعني المزادتين )  $^{(\Lambda)}$  ثم قال : « هـاتـوا مـا عنــدكم »  $^{(1)}$ فجمعنا (١٠) لها من كِسَر وتَمْر ، وَصَرَّ لها صُرَّةً فقال لها : « اذهبي فأطعمي هذا عِيَالك ، واعلمي أنَّا لم نَرْزَأُ (١١) من مائك » . فلما أتت أهلها قالت : لقـد لقيتُ أَسْحَرَ البشر ، أو إنَّ لني كا زع ، كان من أمره ذَيْتَ وذَيْتَ (١٢) . فهدى الله ذاك الصِّرْمَ (١٣) بتلك المرأة ، فأسلمت وأسلموا .

وفي روايـة : كنـا مع رسـول الله ﷺ في سفر ، فسرينـا ليلـة حتى إذا كان من آخر الليل ، قبيل الصبح ، وقعنا بتلك (١٤) الواقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها . فما أيقظنا إلا حَرُّ الشمس.

وفيها : فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس ، وكان أجوف جليداً (١٥) ، فكبر ورفع صوته بالتكبير ، حتى استيقظ رسول الله عَلِيَّةٍ لشدة صوته (١٦) ، فلما استيقظ رسول الله شَكَوْا إليهِ الذي أصابهم . فقـال رسول الله / عَلِيْتُم : لا ضير ، ارتحلوا . واقتص

(٢) ص : ( يوماً ) ، م : ( مسيرة يوم ) .

<sup>(</sup>١) ( وبين ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) ( راويتها ) : الراوية الجمل الذي يحمل الماء . (٢) ( موتمة ) : ذات أيتام .

<sup>(</sup>٥) ( مج في العزلاوين العلياوين ) : المج إنزال الماء من الفم كالبصق . والعزلاء هي الفم الأعلى للمزادة .

<sup>(</sup>۲) (تنظرج): تنشق ، (١) د ، هـ : ( راويتها ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ماكان عندكم ) .٠٠ (٨) د ، هـ : (المزادة) .

<sup>(</sup>١١) ( لم نرزأ ) : لم ننقص من مائك شيئاً. (١٠) هـ : ( فحملنا ).

<sup>(</sup>۱۲) ( ذیت وذیت ) : بعنی کیت وکیت ، وکذا وکذا .

<sup>(</sup>١٣) ( الصَّرْمَ ) : البيوت المجتمعة . (١٤) ص : ( بتلك ) .

<sup>(</sup>١٥) ( أجوف جليداً ) : أي رفيع الصوت ، يخرج صوته من جوفه . والجليد القوي .

<sup>(</sup>١٦) م : ( لشدة صوته بالتكبير ) .

### ( ٨٦ ) باب ما جاء في حكم قَصْر الصلاة في السفر

٢٧٦ - عن عروة ، عن عائشة (١) ؛ قالت : فرض الله الصلاة - حين فرضها -ركعتين ، ثم أَتَمَّها في الحَضَر ، وأُقِرَّت (٢) صلاة السفر على الفريضة الأولى .

قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تُتمُّ في النفر ؟ قال : إنها تأوَّلت ما (٢) تَأُوَّلَ عَثَانٍ .

٢٧٧ - وعن ابن عباس (١) ؛ قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .

٢٧٨ - وعن يعلى بن أمية (٥) ؛ قال : قلت لعمر بن الخطاب : ﴿ لَيْسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يِفْتنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ (٦) فقد أمن الناسُ ! الله ( عليه عجبت ما عجبت منه ، فسألت رسول الله ( عليه ) عن ذلك ، فقال: « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بها عليكم ، فاقبلوا صدقته » .

TV9 - وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه (Y) ؛ قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال (٨) : فصلى لنا الظهر ركعيتن ، ثم أقبل وأقبلنا معيه حتى جاء رَحْلَهُ وجلسَ وجلسنا معه ، فَحَانَتُ منه الْتَفَاتَـةُ نَحْوَ حيث صلَّى <sup>(١)</sup> ، فرأى نـاسـاً قياماً فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون ، قال : لو كُنت مُسبحاً لأتمت (١٠) صَلاتي ، ياابن أخى ، إني صَحِبْتُ رسولَ اللهِ ( رَا اللهِ ) في السفر ، فلم يَزدُ على ركعتين حتى قَبَضَهُ اللهُ ، وصحبت أبا بكر فلم يـزد على ركعتين حتى قبضـه الله ، وصحبت عمر فلم يـزد على ركعتين حتى قبضـه الله ، ثم صحبت عثمان فلم يـزد على ركعتين حتى قبضـه الله ، وقد قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولِ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٧٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١ ) باب صلاة المسافرين وقصرها .

<sup>(</sup>٢) م : ( فأقرت ) . (۲) م : (کا) .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ٤٧٩) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٤٧٨) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) النساء : ١٠١. (٧) م : ( ١ / ٤٧٩ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١) الباب السابق.

<sup>(</sup>٩) د : ( تصلي ) . (٨) ( قال ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>١١) الأحزاب : ٢١ . (۱۰) د : ( أُمّمت ) .

# ( ۸۷ ) باب من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه ، واستراره على القصر ما لم ينو إقامة (۱)

• ٢٨٠ عن أنس <sup>(٢)</sup> بن مالـك <sup>(٢)</sup> ؛ أن رسول الله ( ﷺ ) صلى الظهر بـالمــدينــة أربعاً ، وصلى العصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين .

٢٨١ - وعن يحيى بن يـزيـد الهُنَـائِيّ (١) ؛ قـال : سـألت أنس بـن مـالــك عن قَصْرِ الصلاة فقـال : كان رسول الله ( مِرَائِلَةٍ ) إذا خرج مسيرة ثلاثـة أميـال ، أو ثلاثـة فراسـخ ( شُعْبَةُ الشَّاكُ ) صلى ركعتين .

۲۸۲ ـ وعن أنس <sup>(٥)</sup> ؛ قال : خرجنا مع رسول الله ( ﷺ ) من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين <sup>(١)</sup> ، حتى رجع ، قلت : كم أقام بمكة ؟ قال : عشراً .

#### \* \* \*

## ( ۸۸ ) باب قَصْر الصلاة بمِنى

۲۸۳ ـ عـن ابن عمر (۱) ؛ قـال : صلى رسول الله ( ﴿ الله عَلَيْثُمُ ) بِمِنَى ركعتين ، وأبـو بكر بعـده ، وعمر بعـد أبي بكر ، وعثان صَـدُراً من خلافتـه ، ثم إن عثان صلى بَعْـدُ أربعـاً ، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها (٨) وحده صلى ركعتين .

وفي رواية ؛ مكان : صَدْراً من خلافته ، ثماني سنين أو قال ست سنين .

٢٨٤ ـ وعن عبد الرحمن بن يزيد (١) ؛ قال : صلى بنا عثمان بمني أربع ركعات ،

 <sup>(</sup>۱) هـ : ( الإقامة ) .

<sup>(</sup>٣) م : (١/ ٤٨٠) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) م : (١/ ٤٨١) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٤٨١ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) ( ركعتين ) : الثانية ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) م : (١/ ٤٨٢) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢) باب قصر الصلاة بمني .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( صلى ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٤٨٣ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢ ) باب قصر الصلاة بمني .

477

فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ، / فاسترجع (۱) ، ثم قال : صليت مع رسول الله ( ﷺ ) بنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب بنى ركعتين ، فلَيْتَ حَظَّى من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان .

\* \* \*

## ( ۸۹ ) باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر

٥٢ ب

رما عن ابن عمر (٢) ؛ أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات بَرُدٍ وريحٍ ومطرٍ ، فقال / في آخر ندائه : « ألا صَلُّوا في رحالكم ، ألا صلوا في الرَّحَالِ » ثم قال : إن رسول الله ( مَرِّالِكُمْ ) كان يأمر المُؤذِّنَ إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول : « ألا صلوا في رحالكم » .

٢٨٦ - وعن جابر (٢) ؛ قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر ، فَمُطِرْنَا ، فقال : « ليُصَلِّ (٤) من شاء منكم في رحله » .

۲۸۷ - وعن عبد الله بن عباس (°) ؛ أنه قال لمؤذنه في يوم مطير (۱) إذا قلت (۷) : أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقبل : حَيَّ (۸) على الصلاة ، قُلُ : صلوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك (۹) ، فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خَيْرٌ مِنِّي . إن (۱۱) الجُمُعَة عَنْرُمَة (۱۱) ، وإني كرهت أن أحرجكم فتشوا في الطين والدَّحْض (۱۲) .

<sup>(</sup>١) ( فاسترجع ) : أي قال « إنا لله وإنا إليه راجعون » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٨٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٦ ) باب الصلاة في الرحال في المطر .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٨٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢) الباب السابق.

<sup>(</sup>٤) هـ : ( ليصلي ). (٥) م : ( ١ / ٢٨٥ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) هـ: ( مطر ) . ( أشهد أن لا إله إلا الله ) .

<sup>(</sup>٨) (حي ) : من د ، هـ . (٩) م : ( ذاك ) .

<sup>(</sup>١٠) (إن): ليست في هـ.

<sup>(</sup>١١) ( عزمة ) : أي واجبه متحتمة ، فلو قال المؤذن : حي على الصلاة ، لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة .

<sup>(</sup>١٢) ( الدحض ) : الزلل والزلق ، وهو الطين والوحل الكثير .

#### ( ٩٠ ) باب التنفل والوتر على الراحلة في السفر

محة إلى المدينة ، على راحلته حيث كان وَجْهُهُ ، قال : وفيه نزلت : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وَجُهُهُ ، قال : وفيه نزلت : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ اللهُ ﴾ (٢) .

وفي رواية ؛ قال : رأيتُ رسول الله ( عَيَّالِيَّمِ ) يصلي على حِمَارٍ ، وهو موجه (<sup>")</sup> إلى خيبر .

٢٨٩ - وعنه (٤) ؛ قال : كان رسول الله ( ﷺ ) يُسَبِّحُ (٥) على الراحلةِ قبـل أي وَجُهِ (١) تَوَجَّهُ ، ويُوتِرُ عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . .

\* \* \*

#### ( ٩١ ) باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

ُ ٢٩٠ عن ابن عمر (٧) ؛ قال : كان رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) إذا عَجِلَ بــه السير ، جمع بين المغرب والعشاء .

وفي رواية ؛ قال : رأيتُ رسول الله عَلَيْهُ إذا أَعْجَلَهُ (^) السير في السفر يؤخر صلاة المغرب ، حتى (١) يجمع بينها وبين صلاة (١٠) العشاء .

٢٩١ - وعن أنس بن مالك (١١١)؛ قال : كان رسول الله ( عَلَيْكُم ) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أُخَّر الظهرَ إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينها . فإن زاغت قبل أن

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٤٨٦) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٤) باب جواز صلاة النافلة على المدابـة في السفر حيث توجهت .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١١٥ . (٣) هـ : ( متوجه ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٤٨٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) ( يسبح ) : أي يتنفل . (٦) د ، هـ : ( وجهة ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٤٨٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥ ) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر .

<sup>(</sup>١٠) ( صلاة ) : ليست في هـ. (١) م : (١ / ٤٨٩ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥) الباب السابق .

يرتحل صلى الظهر (١) ثم ركب.

وفي رواية : يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر .

<del>۱۰ ب</del> ص

۲۹۲ - وعنه (۲) ؛ / قال : كان رسول الله ( عَلَيْتُهُ ) إذا عَجِلَ به (۲) السفر (٤) يؤخر الظهر إلى أول (٥) وقت العصر ، فيجمع بينها ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها (١) وبين العشاء حين يغيب (٧) الشفق .

٣٩٣ ـ وعن ابن عباس (^) ؛ قال : صلى رسول الله (عَلَيْكُم ) الظهر والعصر جيعاً ، والمغرب والعشاء جيعاً ، في غير خَوْفٍ ولا سَفَرٍ .

۲۸ ب د

وفي رواية : بالمدينة (١) في غير خوف ولا / مطر . قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .

ا م أ هـ

٢٩٤ - وعنه (١٠) ؛ قال : صليت مع النبي / وَاللَّهُ ثَمَانِياً جَمِيعاً ، وسبعاً جَمِيعاً . قيل : ياأبا الشعثاء ! أظنه أُخَّرَ الظهرَ وعَجَّلَ العصرَ ، وأُخَّرَ المغربَ وعَجَّلَ العشاءَ . قال : وأنا أَظن ذلك (١١) .

790 - وعن معاذ بن جبل (۱۲) ؛ قال : خرجنا مع رسول الله على غزوة تبوك ، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، فقيل (۱۲) : ما حمله على ذلك ؟ فقال (۱٤) : أراد ألا يحرج (۱۰) أمته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هـ : ( والعصر ). (٢) م : ( ١ / ٤٨٦ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥) الباب السابق.

<sup>(</sup>٣) م: (عليه). (٤) هـ: (السير).

<sup>(</sup>٥) هـ : ( آخر ) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( يغب ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٤٨٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٦ ) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .

<sup>(</sup>٩) ( بالمدينة ) : ليست في د .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٤٩١ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٦) الباب السابق. (١١) م : ( ذاك ) .

<sup>(</sup>١٢) م: (١/ ٤٩٠) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٦) الباب السابق .

<sup>. (</sup>۱۳) د : ( فقيل له ) . (۱۳) د ، م : (قال ) .

<sup>(</sup>١٥) هـ : ( تحرج ) .

#### ( ٩٢ ) باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

رما رأيت وسول الله (١) ؛ لا يَجْعَلَنَّ أحدَكُم للشيطان من نفسه جزءاً (٢) ؛ لايرى إلا أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه . أكثر ما رأيت رسول الله ( عَلِيلَتُم ) ينصرف عن شاله .

٢٩٧ - وعن السدي (٤) ؛ قال : سألتُ أنساً : كيف أنصرف إذا صَلَّيْتُ عن يميني أو عن يساري ؟ قال : أمَّا أنا فأكثر ما رأيتُ رسولَ الله ( وَالْمَالِيُّ ) ينصرف عن يمينه .

۲۹۸ - وعن البراء (٥) ؛ قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) أحببنا أن نكون عن يمينه ، يُقْبِلُ علينا بوجهه ، قال : فسمعته يقول : « رب قِني عذابَكَ يوم تبعث ( أو تجمع ) عبادك » .

#### ( ٩٣ ) باب إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

٢٩٩ ـ عن أبي ِ هريرة (١) ؛ عن النبي ( عَلِيْتُهُ ) قال : « إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » .

سول الله ( عَلَيْهِ ) رجلاً يصلى ، والمؤذن يقيم ، فقال : « أتصلى الصبح أربعاً ؟ » .

٣٠١ ـ وعن عبد الله بن سَرْجِسَ (^) ؛ قــال : دخـل رجـلّ المسجــد ، ورسـول الله ( عَلِيْكُمْ ) في صلاة الغَـدَاة ، فصلى ركعتين في جـانب المسجـد ، ثم دخـل مع رسـول الله

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٤٩٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٧ ) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال .

<sup>(</sup>٢) د ، هـ : ( الا ) .

<sup>(</sup>٣) ( إلا أن حقا عليه ) : فلا يعتقد إلا وجوب الانصراف عن يمينه .

<sup>. (</sup>۱ / ۱۹۲ ) (۲ ) کتاب صلاة المسافرين ( ۷ ) الباب السابق . (٤) م : (۱ / ۱۹۲ )  $(1 - 1)^{-1}$ 

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٤٩٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٨ ) باب استحباب يمين الإمام .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٩٣ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٩ ) باب كراهه الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٤٩٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٤٩٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٩ ) الباب السابق .

( عَرِيْكَ ) فلما سَلَّمَ رسولُ اللهِ ( عَرِيْكَ ) قال : « يافلان بأي الصلاتين اعْتَدَدْتَ ؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ » .

#### \* \* \*

## ( ٩٤ ) باب مايقول عند دخول المسجد ، والأمر بتحيَّتِهِ

٣٠٢ - عن أبي حُمَيْد ، أو عن أبي أُسَيْد (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج ، فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » .

٣٠٣ ـ وعن أبي قتادة ـ صاحب رسول الله عَلِيْتُهُ (١) ؛ ـ قال : دخلت المسجد ورسول الله عَلِيْتُهُ « مامنعك الله عَلَيْتُهُ جالس بين ظهراني الناس . قال : فجلست ـ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ « مامنعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ » قال : فقلت : يارسول الله ! رأيتُك جالساً والناس جلوس . قال : « فإذا دخل أحدكم المسجد (١) ، فلا يجلس حتى يصلى (٤) ركعتين ».

٣٠٤ ـ وعن جابر / بن عبد الله (٥) ؛ قال : كان لي على رسول الله ﷺ دَيْنَ ، فقضاني وزادني ، ودخلت عليه المسجد ، فقال لي : « صَلِّ ركعتين » .

••• وعن كعب بن مالك (٦) ؛ أن رسول الله ﷺ كان لايقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى ، فإذا قدم بدأ بالمسجد ، فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٤٩٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١٠) باب ما يقول إذا دخل المسجد .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٤٩٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١١ ) باب استحباب تحية المسجد بركعتين ، وكراهــــــ الجلوس قبل صلاتها ، وأنها مشروعة في جميع الأوقات .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( المجلس ) . ( يركع ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٤٩٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٩٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٢ ) باب استحبياب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه .

#### ( ٩٥ ) باب في صلاة الضحى

٣٠٦ ـ عن عبد الله بن شقيق (١) ؛ قال : قلت لعائشة : أكان النبي ( عَلَيْكُمْ ) يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مَغِيبهِ (٢) ؛ .

٣٠٧ - وعن عائشة (٢) ؛ أنها قالت : مارأيتُ (٤) رسول الله عَلِيَّةُ يصلى سُبُحـة الضحى قط ، وإني لأُسَبِّحُهـا ، وإن كان رسول الله ( عَلِيَّةٌ ) لَيَـدَعُ العملَ وهو يحب أن يعمل به ؛ خشية أن يعمل به الناس (٥) ؛ فيفرض عليهم .

٣٠٨ - وعن معاذة (١) ؛ أنها سَـأَلَتْ عـائشـة : كم كان رسـول الله ( ﷺ ) يصلي الضحى (٧) ؟ قالت أربع ركعات ، ويزيد ما شاء .

٣٠٩ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى (^) ؛ قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي ( عَلِيلَةُ ) يصلي الضحى إلا أم هانى ، فإنها حَدَّثَتُ أن النبي ( عَلِيلَةُ ) دخل بيتها يوم فتح مكة ، فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخَفَّ منها ، غير أنه كان يتم الركوع والسجود .

وفي رواية : لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده . كل ذلك منه متقارب . قالت : فلم أره سَبَّحَهَا قَبْلُ ولا بَعْدُ .

وفي رواية : أنه - عليه السلام - صلى في بيتها عام (١) الفتح ثماني ركعات في ثوب (١٠) قد خالف بين طرفيه .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٤٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٣ ) باب استحباب صلاة الضحى ، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست ، والحث على المحافظة عليها .

<sup>(</sup>٢) ( من مغيبه ) : من سفره .

<sup>(</sup>٢) م : (١٠ / ٤٩٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) د : ( رأت ) . ( الناس به ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٩٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) م : ( صلاة الضحى ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ /٤٩٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١) هـ : ( يوم ) . ( ثوب واحد ) .

#### باب

٣١٠ عن زيد بن أرقم (١) ؛ قال : خرج رسول الله ﷺ على أهل قُبَاء ، وهم يُصلُّونَ ، فقال : صلاة الأوَّابينَ ، إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ (٢) ؛

\* \* \*

## ( ٩٦ ) باب الوصية بالضحى وأقله ركعتان

 $\frac{17}{9}$  عن / أبي الدرداء  $\frac{7}{9}$  ؛ قال : أوصاني حبيبي بثلاث ، أن  $\frac{7}{9}$  ، أدعهن ما عشت ، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، وبأن  $\frac{7}{9}$  أنام حتى أوتر .

٣١٧ ـ وعن أبي هريرة (٦) ؛ قال : أوصاني خليلي ( ﷺ ) بثلاث . بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقد .

٣١٣ - وعن أبي ذر (٧) ؛ عن النبي ( عَلِيْلَةٌ ) أنه قال : « يصبح على كُلِّ سُلاَمَي (^) من أحدكم صدقة ، وكل تَسْبِيحَة صدقة ، وكل تَحْمِيدَة صدقة ، وكل تَهْلِيلَة صدقة ، وكل تَكْبِيرة صدقة ، وأَمْرٌ بالمعروف صدقة ، ونَهْيً عن المنكر صدقة ، ويُجْزِئُ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥١٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٩ ) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال .

<sup>(</sup>٢) (رمضت الفصال ): الرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس . أي : حين تحترق أخفاف الفصال ، وهي الصغار من أولاد الإبل ، جع فصيل . وذلك شدة حر الرمل .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٤٩٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٣ ) باب استحباب صلاة الضحى ... الخ .

<sup>(</sup>٤) د ، م : ( لن ). ' ( الن ). ' ( الن ) ، هـ : ( ولا ) .

<sup>. (1)</sup> م : ( ۱ / ٤٩٩ ) (  $\tau$  ) كتاب صلاة المسافرين (  $\tau$  ) الباب السابق .

<sup>. (</sup>۷) م : ( ۱ / 898 ) ( 7 ) کتاب صلاة المسافرين ( 17 ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) (كل سلامي ) : أصله عظام الأصابع وسائر الكف ، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله .

<sup>(</sup>٩) هـ: ( والأمر ) .

### ( ٩٧ ) باب ما جاء في ركعتي الفجر

٣١٥ ـ وعن عائشة (٢) ؛ أنها كانت تقول : كان رسول الله ( عَلَيْكُم ) يصلي ركعتي الفجر (٢) ، فيخفف حتى إني / أقول : هل قرأ فيها (٤) بأم القرآن !

٣١٦ - وعنها (٥) ؛ أن النبي (عَلَيْهُ ) لم يكن على شيء من النواف ل أَشَاتُ مُعَاهَدَةً (٦) ؛ منه على ركعتين قبل الصبح .

٣١٧ ـ وعنها (٧) ؛ عن النبي عَلِيَةٍ قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » .

وفي رواية : « لهما أُحَبُّ إِلَيَّ من الدنيا جميعاً  $^{(\Lambda)}$  » .

٣١٨ ـ وعن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله ( ﷺ ) قرأ في ركعتي الفجر : ﴿ قُــلُ يَأْتُهُا الكَافِرونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ .

٣١٩ ـ وعن ابن عباس (١٠) ؛ أن رسول الله ( عَلَيْكَ ) كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى منها (١١) ؛ : ﴿ قُولُوا آمَنًا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ (١١) ؛ الآية التي في سورة البقرة وفي الآخرة منها : ﴿ آمَنًا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنًا مُسْلِمُونَ ﴾ (١١) .

149

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٠٠ ) ( ٦ ) كتــاب صلاة المسافرين ( ١٤ ) بــاب استحبــاب ركعتي سنـــة الفجر ، والحث عليها ، وتخفيفها والمحافظة عليها ، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيها .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٠١ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٤ ) الباب السابق ٠

<sup>(</sup>٣) هـ : ( الفجر ركعتين ) ، وهو وَهُمّ . (٤) د ، م : ( فيها ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ /٥٠١ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) ( معاهدة ) : أي محافظة .

<sup>. (</sup>۷) م : ( ۱ / ۰۰۱ ) ( 7 ) کتاب صلاة المسافرين ( ۱٤ ) الباب السابق ( 7

<sup>(</sup>٨) هـ : ( جميعها ) . والمقصود بركعتي الفجر هما ركعتي السنة قبل الفريضة .

<sup>(</sup>۱) م : ( ۱ / ۰۲ ) ( ) ) كتاب صلاة المسافرين ( ۱۵ ) الباب السابق .

<sup>. (</sup>۱۰) م : ( ۱ / ۰۲٪ ) ( 7 ) کتاب صلاة المسافرین ( ۱۶ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١١) سقط من الحديث إلى هنا من النسخة ه. .

<sup>(</sup>١٢) البقرة : ١٣٦ . (١٣) آل عمران : ٥٢ .

# وفي رواية : ﴿ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (١) .

#### ( ۹۸ ) باب رواتب الفرائض وفضلها (۲)

• ٣٢٠ - وعن أم حبيبة (٦) قال : سمعت رسول الله عَلِيْلَةٍ يقول : من صلى اثنتي (٤) عشر ركعة في يوم وليلة وفي رواية « تطوعاً غير فريضة بُنيَ لـه بيت (٥) في الجنة ». قالت أم حبيبة : فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عَلِيلَةٍ .

٣٢١ - وعن ابن عمر (٦) ؛ قــال : صليت مـع رسـول الله ( عَلَيْتُهُ ) قبـل الظهر سجدتين (٢) ، وبعدها سجدتين ، وبعد الغرب سجدتين ، وبعد العشاء سجدتين ، وبعد المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي عَلَيْهُ في بيته .

٣٢٢ - وعن عبد الله بن شَقيق (1) ؛ قال : سألت عائشة عن صلاة رسول (عَلَيْكُم ) ، عن تطوعه / فقالت (١٠) : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً (١١) ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب (١٢) ، ثم يدخل (١٦) فيصلي ركعتين ، ويصلي (١٤) بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين . وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر . وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً ، وليلاً طويلاً قائماً ، وليلاً قائماً ، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا (١٥) قرأ قاعداً ركع

۱٦٢ ص

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٥٦ . (وفضيلتها ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٥٠٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٥ ) باب فضل السنه الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ، وبيان عددهن .

<sup>(</sup>٤) د : ( اثنتا ) . (٥) هـ : ( بني الله بهن بيتاً ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٥٠٤ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين ( ١٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( سجد سجدتين ) : ليست في هـ . (٨) ( وبعد العشاء ... الجمعة سجدتين ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٥٠٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٦ ) باب جُواز النافلة قائمًا وقاعداً ، وفعل بعض الركعـة قـائمًا وبعضها قاعداً .

<sup>(</sup>١٠) هـ ، ص : ( قالت ) . ( اربعاً ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( العشاء والمغرب ) . (١٣) هـ : ( يدخل بيتي ) .

<sup>(</sup>١٤) هـ : ( ثم يصلي ) . (١٤) هـ : ( وكان إذا ) .

وسجد وهو قاعد ، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين .

#### \* \* \*

## ( ٩٩ ) باب في صلاة النفل قائماً وقاعداً

٣٢٣ ـ عن عائشة (١) ؛ أن رسول الله عليه على جالساً ، فيقرأ وهو جالس ، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين (٢) أو أربعين آية ، قام فقرأ وهو قائم ، ثم ركع ، ثم سجد ، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك .

٣٢٤ - وعنها (٢) ؛ قالت : لما بَدَّنَ (٤) ، رسول الله ( عَلِيْتُم ) وثقل كان أكثرُ صلاته جالساً .

وعن عبد الله بن شقيق (٥) ؛ قال : قلت لعائشة : هل كان النبي (عَرَاقَهُ )/ يصلي وهو قاعد ؟ قالت : نعم ، بعد ما حطَمَهُ الناسُ (١) .

٣٢٦ - وعن حفصة (٧) ؛ قالت : ما رأيتُ رسولَ اللهِ ( عَلَيْكُم ) صلى في سَبْحَتِهِ قاعداً ، حتى كان قبل وفاته بعام ، فكان يصلي في سَبْحَتِهِ قاعداً ، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها ، حتى تكون أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنها .

« صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » قال : حُدثت أن رسول الله ( عَلَيْكُم ) قال : « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » قال : فأتيته فوجدته يصلي جالساً ، فوضعت يدى على رأسه (١٠) فقال : « مالك ياعبد الله بن عمرو (١٠) » ، قلت : حدثت يارسول الله

<u>----</u>

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٠٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>۲) زاد ( ص ) هنا كلمة « آية » .

<sup>(7)</sup> م : ( ۱ / ٥٠٦ ) ( (7) کتاب صلاة المسافرين ( (7) ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) ( بَدَّنَ ) : بتشديد الدال المفتوحة بمعنى أسن وكبر ، وبضم الدال الخففة بمعنى سمن وزاد لحمه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٥٠٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين الباب السابق .

<sup>(1) (</sup> حَطَمَة الناسُ ) : حَطَمَ فلاناً أهله ، إذا كبر فيهم ، فكأنه وَ الله الله عَلَيْهُ لما تحمل أمور الناس وحمل أعباءهم وأثقالهم واعتنى بما لهم ، صار شيخاً عطوماً . والحطم كسر الشيء اليابس

<sup>(</sup>٧) م : (١ / ٥٠٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١٦) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) م : (١ / ٥٠٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١٦) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( رأسي ) . ( عمر ) .

أنك قلت : « صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تصلي قاعداً !! قال : أجل ، ولكني لستُ كأحدٍ منكم ».

\* \* \*

#### ( ۱۰۰ ) باب كيف صلاة الليل وكم عددها

٣٢٨ - عن أبي هريرة (١) ؛ عن النبي ( ﷺ ) قال : « إذا قام أحدكم من الليل فَلْيَفْتَحُ صلاتَه بركعتين (٢) خفيفتين » .

٣٢٩ - وعن عائشة (٦) ؛ قالت : كان رسول الله ( عَلَيْكُم ) يصلي فيا بين أن يفرغ (٤) من صلاة العشاء ( وهي التي يدعو الناسُ العَتَمَةَ ) إلى الفجر - إحدى عشرة ركعة ، يسلم من (٥) كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له الفجر ، وجاء (١) المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (٧) .

٣٠٠ - وعنها (^) ؛ قالت : كان رسول الله ( عَلِيْتُهُ ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بِخَمْس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها .

وفي / رواية ، قالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر .

<del>۱٬۰ ب</del> ص

٣٣١ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٩) ؛ أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله ( ﴿ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ( ﴿ وَمُنْ اللهِ وَمُضَانَ وَلا فِي غيره عَلَى اللهِ ( ﴿ وَمُنْ اللهِ وَمُضَانَ وَلا فِي غيره عَلَى اللهِ ( ﴿ وَمُنْ اللهِ وَاللَّهِ وَمُضَانَ وَلا فِي غيره عَلَى اللهِ ( وَمُنْ اللهِ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّاللَّالَّالِمُلَّالِمُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّا اللَّالَّالَّا ا

<sup>(</sup>١) م : ( ١ /٥٣٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٦ ) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup>۲) هـ : ( ركعتين ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٠٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٧ ) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ، وأن الوتر ركعة ، وأن الركعة صلاة صحيحة .

<sup>(</sup>٤) زاد (ص) هنا كلمة « الناس » . (٥) م: (بين ) .

<sup>(</sup>٦) د ، م : ( جاءه ) . (٧) هـ ، ( بالإقامة ) .

<sup>(</sup>٨) م : (١ / ٥٠٨ ) (٦ ) كتاب صلاة المسافرين (١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٠٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٠) زاد (م): (رسول الله ﷺ).

إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا (١) تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً . فقالت : فقلت : يارسولَ الله ! أتنامُ قبل أن تُوتِرَ ؟ فقال : « ياعائشة ! إن عيني تنامان ولاينام قلبي » .

٣٣٧ وعنها (٢) ؛ قالت : كان رسول الله ( عَلَيْهِ ) ينام أول الليل ويُحْيِي آخِرَه ، ثم إن كانت له حاجة الى أهله قضى حاجته ثم ينام ، فإذا كان عند النداء الأول ، قالت : وثب وأفاض عليه الماء (٣) ؛ وإن لم يكن جُنُباً تَوَضَّاً وضوء الرَّجلِ للصلاة ، ثم صلى الركعتين .

٣٣٣ ـ وعنها (٤) ؛ وسُئِلَتْ عن عمل رسول الله (عَلِيْكِ ) فقالت : كان يُحِبُّ الدَّائِمَ . قَالُ (٥) : قلت : أي حين كان يصلي ؟ فقالت : إذا (١) سمع الصَّارِخَ ، قام فصلي . قال

٣٣٤ ـ وعنها (٧) ؛ قــالت : كان النبي ( ﷺ ) إذا صلى ركعتي الفجر ، فـــإن كنتَ مستيقظةً حَدَّثَني وإلا اضطجع / .

\* \* \*

#### (١٠١) باب في صلاة الوتر

٣٣٥ ـ عن عائشة (^) ؛ قالت : كان رسول الله (عَلَيْكُم ) يصلي من الليل ، فإذا أُوتر قال : « قُومي فَأُوتري ، ياعائشة (١) ؛ »

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥١٠ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٧ ) الباب السابق ٠

<sup>(</sup>٢) م : (١ / ١٠٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١٧) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) ( وأفاض عليه الماء ) سقطت من د ، ص .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥١١ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) القائل هو « مسروق » الذي روى هذا الحديث عن السيدة عائشة .

<sup>(</sup>٦) م : ( كان إذا ) .

<sup>. (</sup>١) م : ( ١ / ١١٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٧ ) إلباب السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ١١٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) ( ياعائشة ) : من م .

وفي رواية : أنه كان يصلي صلاته وهي معترضة بين يديه ، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت .

٣٣٦ - وعنها (١) ؛ قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله عَلِيْتُهُ من أول الليل ، وأوسطه ، وآخره . فانتهى وتره إلى السَّحَر .

٣٣٧ - وعن سعد بن هشام (٢) ؛ قال : انطلقتُ أنا وحَكِيمُ / بن أَفْلَح إلى عائشة ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيها ، فَأَذِنَتْ لنا ؛ فدخلنا عليها ، فقالت : أَحَكِيمٌ ؟ ( فعرفته ) فقال : نعم . فقالت : من معك ؟ قال : سعد بن هشام ، قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر ، فترحمت (٢) ؛ عليه وقالت خيراً ( قال قَتَادَةُ : وكان أصيب يوم أحد ) (٤) ؛ فقلتُ : ياأم المؤمنين ، أنبئيني عن خُلُق رسول الله ( صَلِيلَةٍ ) قالت : أَلسْتَ تقرأ القرآن ؟ قلت : بلي ؟ قالت : فإن خُلُقَ نبي (٥) الله ( عَلِيُّكُم ) كان القرآن . قال : فهممتُ أن أقوم ، ولا أسأل أحداً عن شيء حتى أموت ، ثم بـدا لي فقلت : أنبئيني عن قيـام رسـول الله ( عَلَيْكُمْ ) ، فقالت : ألستَ تقرأ : ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ (٦) ؛ قلت : بلي . قالت : فإن الله ( عز وجل ) افترض قيام الليل في أول هذه السورة ، فقام نَبيُّ اللهِ ( عَلِيُّكُمْ ) وأصحابُه حَوْلًا ، وأمسك الله خاتمتها اثْنَى عَشَر شهراً في السهاء ، حتى أنزل الله في آخر هـذه السورة التخفيف ، فصار / قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ، قال : قلت : يـاأم المؤمنين ، أنبئيني عن وتْر رسول الله ( عَلِيْكُم ) فقالت : كنا نعد له سِوَاكَهُ وطَهُورَهُ فَيَبْعَثُه اللهُ ما شاء أن يبعثه من الليل ، فَيَتَسَوَّكَ ويتوضأ ، ويصلي تِسْعَ ركعات لايجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويحمده ويدعوه (٧) ؛ ثم ينهض ولايسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه (^) ؛ ثم يسلم تسليماً يسمعنما (٩) ، ثم يصلي ركعتين بعدمًا يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يابني. فلما أسن رسول الله (١٠٠) ؛

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١١٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ٥١٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ١٨ ) باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( فرحت )

<sup>(</sup>٤) قتادة : هو راوي هذا الحديث عن زُرَارَةً عن سعد بن هشام ، والذي أصيب هو هشام بن عامر .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( رسول ) .

<sup>(</sup>٦) تعنى سورة المزمل . (Y) هـ، د: ( ويدعو! )

٠ ( اليسمعنا ) . -

<sup>(</sup>٨) هـ، د: ( ويدعوا ).

<sup>(</sup>١٠) م : ( ش نبي الله ) .

( ﴿ اللهِ ﴿ ) وَأَخَذَهُ اللَّهُ أُوتِر بَسِبِع وَصَنِع فِي الرَّكُعَتَيْنَ مثل صَنِيعَه فِي الأُوَّلِ (١) ؛ فتلك تسع يابني . وكان نبي الله ( ﴿ وَإِنْ إِنَّا صَلَى صَلَاةً أَحَبَّ أَن يَدَاوِمَ عَلَيْهَا . وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نُومٌ أُو وَجِعٌ عَن قيام الليل صَلَى مِن النَّهَارِ ثَنتي عشرة ركعة ، ولا أعلم نبي الله ( عَلِيْكُمُ ) قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلةً إلى الصبح ، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان .

٣٣٨ - وعن ابن عمر (٢) ؛ أن رجلاً سأل رسولَ الله ( عَلَيْكَم ) عن صلاة الليل . فقال رسول الله ( عَلَيْكَم ) : « صلاة الليلِ مَثْنَى مثنى ، فإذا خشي أحدَّكم الصبح صلى ركعة واحدة ، تُوتر له ما قد صلى » .

وفي رواية : « فإذا خِفْتَ الصبحَ فأُوْتِر بواحدة » .

وفي أخرى : فقيل لابن عمر : ما مَثْنَى مَثْنَى ؟ قال : تُسَلِّمَ من كل ركعتين .

٣٣٩ ـ وعنه (٢) ؛ عن النبي ( مِ الله عن الله عن الله عن الله وتُراً » . « اجعلوا آخِرَ صلاتِكم باللهل وِتْراً » .

٣٤٠ ـ وعنه (٤) ؛ قال : رسول الله ( عَلِيْتُم ) : « الوِتْرُ ركعةٌ من آخر الليل » .

٣٤١ ـ وعن أبي سعيد / الخدري (٥) ؛ أن النبي (عَلَيْكُم ) عَلِيْكُم قال : « أُوتروا قبل أن تُصْبحُوا » .

\* \* \*

( ١٠٢ ) باب فين غُلِبَ عن حِزْبِهِ ، وفين خاف أن يُغْلَبَ عن وثره ، وفضل طول القنوت وآخر الليل

٣٤٢ ـ عن عمر بن الخطاب (٦) ، قال : قال رسول الله ( عَلِيْكُم ) : « من نام عن

<sup>(</sup>١) هـ : ( الأولى ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥١٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٠ ) باب صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ١١٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥١٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ١٩٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٠) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) م : (١/ ٥١٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١٨) باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض .

حزبه أو عن شيء منه ، فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، كُتِبَ له كأنما قرأه من الليل ».

٣٤٣ ـ وعن جابر (١) ، قال سمعتُ رسول الله ( عَلِيْنَةٍ ) يقول : « أَيُّكُمْ خافَ ألا يقوم من آخر الليل فَلْيُوتِرْ ، ثم لْيُرْقُـدْ ، ومن وَثِـقَ بقيـامٍ من الليـل فليـوتر من آخره ؛ فإن قراءة آخر الليل مَحْضُورةٌ ، وذلك أفضل » .

٣٤٤ - وعنه (٢) ؛ قال : سئل رسول الله عَلِيْتُم أَيُّ الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » .

**٣٤٥ ـ** وعنه (٢) ؛ قال : سمعت النبي ( مَرَاكِيْم ) يقول : « إن في الليل ساعة (٤) ؛ لا يوافقها رجل مسلم ، يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة ، إلا أعطاه إياه ، وذلك كل ليلة » .

٣٤٦ - وعن أبي هريرة (٥) ؛ أن رسول الله / ( عَرِيْتُهُ ) قال : « ينزل (٦) رَبُّنَا تبارك وتعالى \_ كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يَبْقَى ثُلُثُ الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب (٧) له ! ومن يسألني فأعْطِيَهُ ! ومن يستغفرني فأغفر له » .

٣٤٧ - وعنه (^) ؛ عن رسول الله عَلَيْهُ قال : « يَنْزِلُ اللهُ إلى السماء الدنيا ، كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول ، فيقول : أنا الملك (١٩) ، من ذا الذي يدعوني فأستجيب (١٠)، له . من ذا الذي يسألني فأعْطِيَه ، من ذا الذي يستغفرني فأغْفِرَ لـه . فلا

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٥٢٠) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢١) باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٢٠ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٢ ) باب أفضل الصلاة طول القنوت .

<sup>(</sup>٢) م : (١/ ٥٢١) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٢) باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء .

<sup>(</sup>٤) م: (الساعة).

<sup>(</sup>٥) م : (١/ ٥١١) (٦) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٤) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة

<sup>(</sup>٦) هـ : ( يتنزل ) . (٧) هـ : ( فأستحب ) .

<sup>(</sup>٨)م : (١/ ٢٢) ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٤) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) ( أنا الملك ) : مكررة في م . (١٠) هـ : ( فأستجب ) .

يزال كذلك (١) ؛ حتى يضيء الفجر » .

وفي رواية : « ينزل الله تبارك وتعالى ـ في السماء الدنيا » .

\* \* \*

## ( ١٠٣ ) باب الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

٣٤٨ عن أبي هريرة (٢) ؛ كان رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه (٢) بعزيمة (٤) ، فيقول : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ماتقدم من ذنبه » فتوفي رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدراً من خلافة عمر على ذلك .

وفي رواية : « من قام (°) رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفرَ له ما تقدم من ذنبه » .

وفي أخرى : « مِن يَقُمْ ليلة القدر فَيُوَافِقُهَا .. » .

سلاته ناس من القابلة فكثر (١) الناس في المسجد ذات ليلة ، فصلى بصلاته ناس من القابلة فكثر (١) الناس في رواية : عَجَزَ المسجد عن أهله من الجمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة (١) ؛ فلم يخرج إليهم رسول الله مُولِيَّة ، فلما أصبح قال : «قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفترض عليكم » ، قال : / وذلك في رمضان .

٣٥٠ ـ وعن أُبِّي بن كعب (١) ؛ ( وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول : من قام

for

<sup>(</sup>١) هـ : ( ذلك كذلك ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٢٣ ) ( ٦ ) كتاب صَلاة المسافرين ( ٢٥ ) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح .

<sup>(</sup>٢) (فيه ) : ليست في هد . (٤) العزيمة هنا بمعنى الإيجاب والحتم .

<sup>(</sup>٥) م : ( صام ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٢٤٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٥) الباب السابق.

<sup>(</sup>٧) هـ : ( وكثر ) . ( ) هـ : ( والرابعة ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٥٢٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٥ ) الباب السابق .

السَّنَةَ أَصَابَ ليلةَ القدرِ) فقال أُبِيّ : والله الذي لا إله إلا هو! إنها لفي رمضان ( يحلف ما يستثني ) (١) ؛ ووالله ، إني لأعلم أيَّ ليلة هي (٢) ، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله ( عَلَيْتُمْ ) بقيامها ، هي ليلة صبيحة سبع / وعشرين (٢) ؛ وأمارتها أن تطلع الشمسُ في صبيحة (٤) ؛ يومها بيضاء لاشعاع لها .

\* \* \*

# ( ۱۰٤ ) باب في كيفية صلاة رسول الله ( رَبِيْكَ ) بالليل ، (°) وتَبَتُّله ودُعَائِه

قال: فاضطجعت في عَرْضِ الوِسَادَةِ، واضطجع رسول الله (عَلِيلَةٌ) وأهله (١) في قال : فاضطجعت في عَرْضِ الوِسَادَةِ، واضطجع رسول الله (عَلِيلَةٌ) وأهله (١) في طولها، فنام رسول الله (عَلِيلَةٌ) حتى انْتَصَفَ الليلُ، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول / الله (عَلِيلَةٌ) فجعل يسح النوم عن وجهه بيده (١)، ثم قرأ العَشْرَ الآياتِ الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شَنَّ (١١) معلقة ، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى . قال ابن عباس : فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مثلَ ماصنع رسولُ الله (عَلِيلَةٌ) ، ثم ذهبت فقمت إلى جَنْبِهِ ، فوضع رسول الله (عَلِيلَةٌ) يده اليني على رأسي، وأخذ بأذني اليني يَفْتِلُها ، فصلى ركعتين ، ثم خرج فصلى الصبح .

زاد في رواية : ثم عَمَد إلى شَجْبِ (١١١) ؛ من ماء فتسوك وتوضأ ، وأسبغ الوضوء ،

(١) هـ : ( ما استثنى ) . (٢) هـ : ( هي واحدة ) .

۲۶ ٔ

<sup>(</sup>٢) د ، هـ : ( صبيحتها سبع وعشرون ) . (٤) هـ : ( في يوم صبيحة ) .

<sup>(</sup>٥) ( بالليل ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٥٢٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٦ ) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup>٧) (ميونة ) : ليست في هـ . (٨) ( وأهله ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) (بيده ) : ليست في هـ . (١٠) (الشن ) : القربة الخلق .

<sup>(</sup>١١) ( شجب من ماء ) : هو السقاء الخلق . وقيل : الأشجاب هي الأعواد التي تعلق عليها القربة .

ولم يهرق من الماء إلا قليلاً ، ثم حَرَّكَنِي فقمت .

وفي أخرى: فقمت عن يساره ، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه ، فتتامت صلاة رسول الله ( عَرَالِيَةٍ ) من الليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم اضطجع ، فنام حتى نفخ ، وكان إذا نام نفخ ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة ، فقام فصلى ولم يتوضأ ، وكان يقول في دعائه : « اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن يساري نوراً ، وفوقي نوراً ، وتحتي نوراً ، وأمامي نوراً ، وخلفي نوراً ، وعَظّم لي نوراً »

وفي رواية : وسبعاً في التــابوت <sup>(۱)</sup> فــذكر عصبي ولحمي وهمي وشعري وبشري. وذكر خَصْلَتَيْن .

وفي أخرى : « وفي لساني نوراً » . وقال في آخره : « واجعل لي نوراً » .

وفي أخرى : « واجعلني نوراً » .

٣٥٢ - وعن زيد بن خالد الجُهنِيّ (٢) ؛ أنه قال : لأَرْمُقَنَّ صلاةَ رسولِ الله ﷺ الليلةَ ، فصلى ركعتين خفيفتين (٦) ؛ ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها (٥) ؛ ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها المان قبلها ، / ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها المان قبلها ، / ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها (٥) ؛ ثم المولية وقبلها (٥) ؛ ثم المولية وقبلها الله عشرة ركعة .

٣٥٣ - وعن ابن عباس (٦) ؛ أن رسول الله ( عَلَيْكُم ) كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جَوْفِ الليلِ : « اللهم لَكَ الحمدُ ، أنت نُورُ السمواتِ والأرضِ ، ولَكَ الحمدُ ، أنت قَيَّامُ

<sup>(</sup>١) ( وسبعاً في التابوت ) : أي سبع كلمات نسيها كَرِيبٌ ـ راوي هذه الرواية عن ابن عباس ـ ، قالوا : والمراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره . وتشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع . أي وسبعاً في قلبي ولكن نسيتها .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٣١ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) زاد « هـ » : ( ثم صلى ركعتين خفيفتين ) . (٤) هـ : ( قبلها ) .

<sup>(°) (</sup> ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهها ) : ذكرت هذه العبارة في ص مرتين فقط ، وذكرت في د خمس مرات ، وكلاهما خطأ ، والصواب ما أثبتاه اعتاداً على هـ ، م .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٥٣٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٦ ) الباب السابق .

السموات والأرض ، ولك الحمد ، أنت ربُّ السَّموات والأرض ومن فيهن ، أنت الحقُّ ، ووَعْدُكَ الحقُّ ، وقولُكَ الحقُّ ، ولقاؤك حق (١) ؛ والجِّنَّةُ حَقَّ ، والنار حَقُّ ، والساعَة حَـقٌّ ، اللهم لــكَ أَسْلَمْتُ ، وبــكَ آمنتُ ، وعليــك تـوكلتُ ، وإليــكَ أَنْبْتُ ، وبــكَ خَاصَمْتُ ، وإليكَ حَاكَمْتُ ؛ فاغفر لي ما قَـدَّمْتُ وما (٢) ؛ وأُخَّرْتُ وما أُسْرَرْتُ وما (٣) ؛ أعلنت ، أنت إلهي ، لاإله إلا أنت » .

وفي رواية : « قَيِّمُ » مكان « قَيَّامُ » .

٣٥٤ - وعن عائشة (٤) ؛ قالت : كان نبيُّ اللهِ ( عَلَيْكُم ) إذا قام من الليل افْتَتَحَ صلاته : « اللهم ربِّ جبريل (٥) ؛ وميكَائيلَ وإسْرَافيل ، فاطرَ السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تَحكُم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ، اهْدِنِي لما اخْتُلِفَ فيه  $\frac{1}{2}$  من / الحقّ بإذْنِكَ ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » .

٣٥٥ - وعن على بن أبي طالب (٦) ؛ عن رسول الله ( عليه ) أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: « وجَّهْتُ وجهي للذي فَطَرَ السَّوات والأرض حنيفاً (٧) وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونُسُكى ومَحْيَايَ ومَمَاتي لله رب العالمين ، لاشريك له ، وبذلك أُمِرْتُ وأنا من (^) المسلمين ، اللهم أنت اللِّكُ لا إله إلا أنت ، أنت (١) ؛ ربي وأنا عبدك ، ظلمتُ نفسي واعْتَرَفْتُ بذنبي ؛ فاغفر لي ذنوبي (١٠٠) ؛ جميعاً ، إنه لايغفر الذنوب إلا أنت ، وَاهْدِنِي لأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت (١١) ، وَاصْرِفْ عني سَيِّئُهَا

<sup>(</sup>٢) ( ما ) : ليست في م . (١) د : ( الحق ) .

<sup>(</sup>٢) (ما ) : ليست في د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥٣٤ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : ( جبرائيل ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٥٣٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٦) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) (حنيفاً ): قيل معناه: مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام.

<sup>(</sup>٨) ص : (أول) . ولعله خطأوالدليل ما سيأتي في الرواية التالية في آخر الباب .

<sup>(</sup>١٠) ( ذنوبي ) : ليست في هـ . (٩) (أنت): ليست في ص .

<sup>(</sup>١١) ( واهدني ... أنت ) : ليست في هـ .

لا يصرف عنى سيئها ، إلا أنت ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ (۱) والخير كله في يديك ، والشَّرُ ليس اليك ، أنا بك وإليك ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أستغفرك وأتوب إليك !! وإذا ركع قال : «اللهم لك رَكَعْتُ ، وبك آمَنْتُ ، ولك أَسْلَمْتُ ، خشع لـك سمعي وبصري ، وخي وعظمي وعصبي » وإذا رفع قال : «اللهم ربنا لك الحدد مل السموات والأرض ، وما بينها (۲) ، ومل ما شئت من شيء بعد » وإذا سجد قال : «اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خَلقه وصَوَرَه ، وشَقَ سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين » ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسلم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أشرَرْت وما أغلَنْت وما أشرَوْت ، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت » .

وفي رواية قال : كان إذا اسْتَفْتُحَ الصلاةَ كَبَّرَ ثم قال : « وَجَهْتُ وَجْهِي » وقال : « وأنا أول المسلمين » وقال : وإذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » وقال : وَصَوَّرَهُ فَأَحسن صُورَه . وقال : إذا سلم قال : اللهم اغفر لي ما قدمت ... إلى آخر الحديث .

#### \* \* \*

## ( ١٠٥ ) باب ترتيل القراءة والجهر بها (٣) في صلاة الليل وتطويلها

<sup>(</sup>١) (لبيك وسعديك): قال العلماء: معنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. يقال: لب بالمكان لبا، وألب إلباباً، إذا أقام به. وقال الأزهري ـ في معنى سعديك ـ: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة.

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٢٦ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٧ ) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل .

۲) ( بها ) : من د ، هـ .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥٣٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٧ ) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل .

<sup>(</sup>٥) هـ: (التسبيح).

ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم » فكان (۱) ركوعه نَحْواً من قيامه ثم قال: «سبحان ربي «سبع الله لمن حمده » ثم قام طويلاً قريباً مما ركع ، ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى » وكان (۲) سُجُودُه قريباً من قيامه ـ وزاد في رواية / فقال: (۳) «سبع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد » .

٣٥٧ - وعن عبد الله (٤) ؛ قال : صليت مع رسول الله عَلِيْ فأطال حتى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سوءِ ، قال : (٥) قيل : وما همت به ؟ قال : همت أن أجلس وأدعه .

٣٥٨ ـ وعن عـائشـة (١) ؛ أن النبي ( ﷺ ) سمع رجـلاً يقرأ من الليـل ، فقـال : « يَرْحَمُهُ اللهُ ، لقد أَذْكَرَنِي كذا وكذا ، آيةً كنتُ أَسْقَطْتُها من سورة كذا وكذا » .

\* \* \*

## ( ١٠٦ ) باب استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان

٣٥٩ ـ عن عبد الله (٢) ؛ قال : ذُكِرَ عِنْدَ رسولِ الله ( عَلِيْتُم ) رَجُلٌ نام ليلةً حِتى أصبح ، قال : « في أذنيه » . أصبح ، قال : « في أذنيه » .

٣٦٠ ـ وعن علي بن أبي طالب (١٠٠)؛ أن النبي ( عَرِيلَةٍ ) طَرَقَهُ وفاطمةً ، فقال : « ألا

<sup>(</sup>١) هـ : ( وكان ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( فكان ) . (٣) هـ : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥٣٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) (قال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٥٤٣ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣٣ ) باب الأمر بتعهد القرآن ، وكراهة قول : نسيت آيـة كـذا ، وجواز قول أنسيتها .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٢٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٨ ) باب ماروى فين نام الليل أجمع حتى أصبح .

<sup>(</sup>٨) د ، هـ : ( ذلك ) .

<sup>(</sup>٩) ( بال الشيطان في أذنه ) : قيل : معناه أفسده ، وقيل : هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وإذلاله له . وقيل : معناه استخفافه به واحتقاره له واستعلائه عليه . يقال لمن استخف بإنسان وخدعه : بال في أذنه ، وأصله في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له . قال القاضي عياض : ولا يبعد أن يكون على ظاهره . وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه .

٠. (١٠) م : ( ١ / ٥٣٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٨ ) الباب السابق .

تصلون ؟ » فقلت : يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف رسول الله ( عَلَيْكُم ) حين قلت له ذلك . ثم سمعته وهو مدبر يضرب فَخِذَه ، ويقول : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ (١)

٣٦١ - وعن أبي هريرة (١) ؛ يَبْلُغَ بِهِ النبيَّ ( عَلِيْكُم ) قال : « يَعْقِدُ الشيطُّانُ على قَافِيةِ رأس أحدكم ثلاث عُقَد إذا نام ، بكل عُقْدةٍ يضرب عليك ليلاً طويلاً ، فإذا استيقظ فذكر الله ؛ انْحَلَّتْ عُقْدةً ، وإذا توضأ انْحَلَّتْ عنه (١) عقدتان فإذا صلى انْحَلَّتُ العقدُ ، فأصبح نَشِيطاً طَيَّبَ النَّفْسِ ، وإلا أصبح خَبيثَ النفس كسلان » .

#### \* \* \*

# ( ١٠٧ ) باب أفضل النوافل ما صُلِّيَ في البيت

٣٦٢ - عن ابن عمر (١٤) ؛ عن النبي (عَلِيْتُهُ ) قال : « اجعلوا من صلاتكم في بيـوتكم ، ولا تتخذوها قبوراً » .

٣٦٣ - وعن جابر (٥) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلِيْكُم ) : « إذا قضى أحدُكم الصلاة في مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ؛ فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً » .

٣٦٤ - وعن أبي موسى (٦) ؛ عن النبي (عَلِيْهُ ) قال : « مَثَـلُ البيتِ الـذي يُـذُكّرُ اللهُ فيه ، مَثَلُ الحيّ والميت » .

وعن أبي هريرة (Y) ؛ أن رسول الله عَلِيْتُم قال : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه (A) سورة البقرة » .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٣٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٨ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) (عنه ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥٣٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٩ ) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٥٢٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٥٣٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٩ ) الباب السابق .

<sup>. (</sup> ۱ / 0 ) ( 1 ) کتاب صلاة المسافرين ( 1 ) الباب السابق .

<sup>(^)</sup> هـ : ( يقرأ فيها ) .

٥٧ ب

<del>٦٥ ب</del> ص

٣٦٦ - وعن زيد بن ثابت (١) ؛ قال : احْتَجَر رسولُ الله ( عَلِيلِمْ ) حُجَيْرَةً بَصَفَةً و حَصِيرِ (٢) ؛ فخرج رسول الله ( عَلِيلَمْ ) يصلي فيها (٢) ؛ فَتَتبَّع إليه رجال (٤) ؛ / وجاءوا يصلون (٥) ؛ بصلاته ، قال : ثم جاءوا ليلة فحضروا ، وأبطأ رسول الله ( عَلِيلَةِ ) عنهم (١) ؛ فلم يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم ، وحَصَبُوا البابَ (٧) ؛ فخرج إليهم رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) / مُغْضَبًا ، فقال لهم : « مازال بكم صنيعكم حتى ظننتُ أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة »(٨).

\* \* \*

# ( ۱۰۸ ) باب أَحَبُّ العمل إلى الله أَدْوَمُهُ وإن قَلَّ ، وكراهية التَّعَمُّقِ والتشديد

٣٦٧ - عن عائشة (١) ؛ أنها قالت : كان لرسول الله ( عَلَيْكُمْ ) حَصِيرٌ ، وكان يُحَجِّرُهُ من الليل فيصلي فيه ، فجعل الناسُ يصلون بصلاته ، ويبسطه بالنهار ، فشابوا (١٠) ؛ ذات ليلة فقال : ياأيها الناس ، عليكم من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا ، وإن أَحَبَّ الأعمالِ إلى الله ما دُوومَ عليه وإن قَلَّ وكان آل محمد إذا علوا عملاً أَثْبَتُوه (١١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٣٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( احتجر رسول الله علي حجيرة بخصفة أو حصير ) : الحجيرة تصغيرة حجرة ، والخصفة والحصير بمعنى واحد ، واحتجر أي حوط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ، ولا يمر بين يبديه مار ، ولا يتهوش بغيره ، ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( إليها ) .

<sup>(</sup>٤) (تتبع إليه رجال): أي طلبوا موضعه واجتعوا إليه.

<sup>(</sup>٥) ص : ( يصلوا ) وهو خطأ ، تصويبه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٦) ( عنهم ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٧) (حصبوا الباب ): رمـوه بالحصباء، وهي الحصا الصغار. وذلك تنبيه له.

<sup>(</sup>٨) ( الصلاة ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٥٤٠ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣٠ ) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره .

<sup>(</sup>١٠) ( فثابوا ) : أي رجعوا للصلاة ، وقيل : اجتمعوا .

<sup>(</sup>١١) ( أثبتوه ) : أي التزموه وجعلوه لازماً .

٣٦٨ - وعن علقمة (١) ؛ قال : سألتُ (٢) عائشةَ قال : قلت : ياأم المؤمنين ! كيف كان عمل رسول الله ( عَلِيْكُم ) ؟ هل كان يَخُصُّ شيئاً من الأيام ؟ قالت : لا ، كان (٦) علم ديَةً ، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله ( عَلِيْكُم ) يستطيع ؟ ! .

٣٦٩ ـ وعن أنس (٤) ؛ قال : دخل رسول الله ﷺ السجد ، وحَبْلٌ ممدود بين ساريتين ، فقال : « ما (٥) هـذا ؟ فقال الوا : لزينب ، تصلي فإذا كسلت أو فَتَرَتُ أُمسكت به (٦) ؛ فقال : « حُلُّوهُ . لَيَصلُّ أحدكم نَشَاطَهُ (٧) ؛ فإذا كسل أو فتر قعد » .

وفي رواية : « فليقعد » .

• ٣٧٠ وعن عائشة (^) ؛ أن الحَوْلاء بنت تُويْت مرت بها ، وعندها رسول الله عَلَيْهُ ، فقالت : هذه الحولاء بنت تويت ، وزعوا أنها لا تنام الليل . فقال رسول الله عَلَيْهُ : « لاتنام الليل (٩) !! خذوا من العمل ما تطيقون ، فوالله ! لا يسأم الله حتى تسأموا » .

## \* \* \* باب

٣٧١ - عن عائشة (١٠٠) ؛ أن النبي ( عَلَيْهُ ) قال : « إذا نَعَسَ أحدكم في الصلاة فَلْيَرْقُدُ حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فَيَسُبُّ نَفْسَه » .

٣٧٢ ـ وعن أبي هريرة (١١١) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلَيْكُمُ ) : « إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ، فلم يدر ما يقول فليضطجع » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٤٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) م : ( سألت أم المؤمنين عائشة ) . (٣) هـ : ( ولكن كان ) ، د : ( وكان ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ /٥٤٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣١ ) باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو اا در بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك .

<sup>(</sup>٧) ( نشاطه ) : أي فترة نشاطه . (٨) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٩) ( لا تنام اليل ) : زيادة من م . وقد أراد عليه بذلك الإنكار عليها وكراهه فعلها وتشديدها على نفسها .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٥٤٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣١ ) الباب السابق .

<sup>. (</sup>۱) م : ( ۱ / ۵٤۳ ) (  $\tau$  ) کتاب صلاة المسافرين (  $\tau$  ) الباب السابق .

# أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بها ( ١٠٩ ) باب الأمر بِتَعاهدِ القرآن ، وذَمَّ من فرط حتى نسي

٣٧٣ ـعن ابن عمر (١) ؛ أن رسول الله ( عَلَيْتُهُ ) قال : « إنما مَثَلُ صاحبِ القرآن كمثل صاحبِ القرآن كمثل صاحب (١) الإبل المُعَقَّلَةِ (٦) إن عاهد عليها أمسكها (١) ، وإن أطلقها ذَهَبَتْ وإذا (٥) قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ، وإذا (٥) لم يقم به نسيه » .

٣٧٤ - وعن عبد الله (٦) ، قال : قال رسول ( عَلَيْكُم ) : / « بِئْسَمَا لأحدهم أن يقول : / نَسِيتُ آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ ، بل هو / نَسِّيَ ، استذكروا القرآن ؛ فلهو أشد تَفَصِّياً من صدور الرجال من النَّعَم بِعُقُلِهَا » (٧) .

وفي رواية ؛ قال (^) عبد الله : تعاهدوا هذه المصاحف ـ وربما قبال : القرآن ؛ فلهو أشد تَفَصَّيًا من صدور الرجال من النَّعَمِ من عَقُلِهِ . قال : وقبال (١) رسول الله ( عَلَيْتُهُ ) : « لا يقل أحدكم نَسِيتُ آية كَيْتَ وكَيْتَ ، بل هو نَسَّى » .

٣٧٥ - وعن أبي موسى (١٠) ، عن النبي ( عَلِيْكُم ) قال : « تعاهدوا هذا (١١) القرآن ، فوالذي نَفْسُ محمد بيده ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً من الإبل في عَقُلها » .

\* \* \*

<u>۱۲۱</u> ص

<sup>(</sup>۱) م : ( ۱ / ۵۲۲ ) ( ۲ ) كتاب صلاة المسافرين ( ۳۲ ) باب فضائل القرآن وما يتعلق به ( ۳۳ ) بـاب الأمر بتعهـد القرآن ، وكراهه قول نسيت آية كذا ، وجواز قول أنسيتها .

<sup>(</sup>٢) ( صاحب ) : ليست في م ، هـ . (٣) ( المعقلة ) : أي المشدودة بعقال أي حبل .

<sup>(</sup>٤) ( إن عاهد عليها أمسكها ) : أي احتفظ بها ولازمها ، وأمسكها أي استمر إمساكه لها .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( وإن ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٥٤٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) معناه : أن القرآن أشد تفلتا من الإبل التي تعقل ، فهي شديدة التفلت .

<sup>(</sup>٨) ( قال ) :ليست في د . . ( قال :قال ) :

<sup>(</sup>١٠) م : (١/ ٥٤٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٣٢) الباب السابق .

<sup>(</sup>١١) ( هذا ) : ليست في هـ .

# (١١٠) باب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

٣٧٦ ـ عن أبي هريرة (١) ، أنه سمع رسول الله ( ﷺ ) يقول : « ما أَذِنَ اللهُ لشيءٍ ما أَذِنَ اللهُ لشيءٍ ما أَذَن لنبيّ حسن الصوت ، يَتَغَنَّى بالقرآن يجهر به » .

وفي رواية : « كإذنه » ، مكان : « ما أذن » <sup>(٢)</sup>

٣٧٧ - وعن أبي موسى (٢) ، قال : قال رسول الله ( عَلِيْنَةُ ) لأبي موسى : « لو رَأْيتَنِي وَأَنا أُستِم (٤) قراءتك (٥) البارحة ، لقد أوتيتَ مزْماراً من مزامير آل داود » .

٣٧٨ ـ وعن عبـد الله بن مغفل المزني (١) ، قـال : قِرأُ النبي ( عَرَالِيَّةِ ) عـام الفتح ، في مسير له سورة الفتح على راحلته ، فَرَجَّعَ في قراءته .

قال معاوية : لولا أني أخافِ أن يجتمع عَلَيَّ الناسُ لحكيت لكم قراءته .

٣٧٩ ـ وعن عائشة (٧) ، قالت : قال رسول الله ( ﷺ ) : « المَاهِرُ بالقرآن مع السُّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ، وهو عليه شاق ، له أجران » .

#### \* \* \*

# ( ۱۱۱ ) باب إقراء النبي ( عَلِيْكُ ) القرآن وتعليه كيفية الأداء

• ٣٨٠ عن أنس بن مالك (^) ؛ أن رسول الله ( عَلَيْكَ ) قال لأَبَيّ : « إن الله أمرني أن أقرأ عليك : ﴿ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ » قال : الله سَمَّاكِ أن أقرأ عليك : ﴿ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ » قال : الله سَمَّاكِ

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٥٤٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٣٤) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن .

<sup>(</sup>٢) ص : ( أذن ) ، وما أثبتاه من د .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٤٤٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ : (أسمع ) . (٥) م : ( لقراءتك ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٤٤٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣٥ ) باب ذكر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٤٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٨ ) باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٥٥٠ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٩ ) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيمه ، و إن كان القاريء أفضل من المقروء عليه .

797

لي » قال : فجعل أبيّ يبكي .

٣٨١ - وعن عبد الله (١) ؛ قال : قال لي رسول الله ( عَلَيْكُمْ ) : « اقْرَأْ عَلَيَّ القرآن » قال : فقلت : يارسول الله ! أَقْرَأُ عليكَ وعليكَ أَنْزِلَ ؟ قال : « إني أَشْتَهِي أن أسمعه من غيري » قال (٢) : فقرأت « النساء » حتى إذا بَلَغْتُ قوله (٣) : ﴿ فَكَيْف إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ غيري » قال (٢) : فقرأت « النساء » حتى إذا بَلَغْتُ قوله (أمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيداً ﴾ رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجَلً إلى جَنْبِي فرفعتُ رأسي ، فرأيتُ دموعه تسيل .

وفي رواية : قال لي <sup>(١)</sup> وهو على المنبر : « اقرأ عليًّ » .

وعن عبد الله (٥) ؛ قال : كنتُ بِحِمْصٍ ، فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا ، ما هكذا أنزلت قال من القوم : / والله ، ما هكذا أنزلت قال من القوم : / والله ، ما هكذا أنزلت قال على تابعت الله ( عَرِيْكُ ) فقال لي : « أَحْسَنْتَ » . فقينا أنا أكله إذ وجدت منه ربح الخر . قال فقلت : أتشرب الخر وتكذّب بالكتاب ؟ هم لا تبرح حتى أجلدك ، قال : فجلدته الحد . /

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٥١ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٠ ) باب استاع القرآن ، وطلب القراءة من حافظ للاستاع . والبكاء عند القراءة والتدبر .

<sup>(</sup>٢) ( قوله ) :ليست في م .

<sup>(</sup>٢) ( قال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٤) م : ( قال لي رسول الله ﷺ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (١/ ٥٥١) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٤٠) الباب الـابق.

<sup>(</sup>٦) م : ( لقد قرأتها ) .

# ( ۱۱۲ ) باب فضل تعلم القرآن وقراءته وفضل سورة البقرة وآل عمران

وغن في الصُّفَّةِ (١) فقال : خرج رسول الله ( ﷺ) ونحن في الصُّفَّةِ (١) فقال : « أَيُكُمْ يحب أن يغدو (٦) كل يوم إلى بُطْحَانَ أو (٤) الْعَقِيقِ (٥) فيأتي منه بناقتين كَوْمَاوَيْن (١) في غَيْرِ إثْم ولا قَطْع رَحِم ؟ » فقلنا : يارسول الله ! نحب (١) ذلك . قال : « أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فَيَعْلَمُ أو يقرأ آيتين (٨) من كتاب الله ( عز وجل ) خير له من ناقتين ، وثلاث خير له من ثلاث ، وأربع خير له من أربع ، ومن أعدادهن من الإبل ؟ ! » .

٣٨٤ وعن أبي أمامة الباهلي (١) ؛ قال : سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول : « اقرأوا القرآن ، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً (١) لأصحابه . اقرأوا الزهراوين (١١) ، البقرة وسورة آل عران ، فإنها تأتيان (١٢) يوم القيامة كأنها غامتان ، أو كأنها غيايتان (١٢) ، أو كأنها فِرْقَان من طَيْرٍ صَوَاف (١٤) ، تحاجان (١٥) عن أصحابها ، اقرأوا سورة البقرة

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٥٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤١ ) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه .

<sup>(</sup>٢) (الصفة): موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه ، وهم المُتَمُّونَ بأهل الصفة ، وكانوا أضياف الإسلام .

<sup>(</sup>٣) هـ: ( يغدوا ) ، وهو خطأ . (٤) م: ( أو إلى ) ، هـ: ( والعقيق ) .

<sup>(</sup>٥) ( بطحان ) : اسم موضع بقرب المدينة ، ( العقيق ) : واد بالمدينة .

<sup>(</sup>٦) (كوماوين): الكوماء من الإبل: العظيمة السنام.

<sup>(</sup>٧) هـ : ( يحب ) . ( ٨) هـ : ( فيتعلم ويقرأ الآيتين ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٥٥٣ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٢ ) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .

<sup>(</sup>۱۰) هـ : ( شفيع ) .

<sup>(</sup>١١) ( الزهرواين ) : سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما .

<sup>(</sup>۱۲) هـ : ( يأتيان ) .

<sup>(</sup>١٣) ( الغامتان والغيايتان ) : الغامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كسحابة أو غيرة أو غيرهما . قال العاماء : المراء أن ثوابها يأتي كغامتين .

<sup>(</sup>١٤) (كأنها فرقان من طير صواف): الفرقان والحزقان ـ كا في الرواية التي ستأتي ـ بمعنى واحمد وهو القطيعان أو الجماعتان . ومفردهما : فرق وحزق ، والطير الصواف جمع مفردها صافة ، وهي من الطيور مايبسط أجنعتهما في الهواء .

<sup>(</sup>١٥) هـ : ( يحاجان ) .

فإن أَخْذَها بَرَكَةٌ ، وتَرْكَها حَسْرَةً ، ولا يستطيعها (١) البَطَلَةُ ».

قال معاوية : بلغني أن البطلة السحرة .

٣٨٥ - وعن أبي موسى الأشعري (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل (١) الأترجَّة ، ريحها طيب وطعمها طيب . ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن مثل الترة ، لا ريح لها (٤) وطعمها حلو (٥) . ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مُرِّ . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، ليس لها ريح وطعمها مر . وفي رواية : « الفاجر » بدل « المنافق » .

٣٨٦ - وعن النواس بن سمعان الكلابي (١) ؛ قال : سمعتُ النبي ( عَلَيْتُم ) يقول : « يُؤْتَى بالقرآنِ يوم القيامة وأهلِهِ الذين كانوا يعملون به ، تَقْدُمُهُ سورةُ البقرة وآل عران » . وضرب لهما رسول الله ( عَلَيْتُم ) ثلاثة أمثال . ما نَسَيتُهن بعد ، قال : « كأنها غمامتان أو ظُلَّتَان سوداوان ، بينها شَرْق (٧) ، أو كأنها حزقان (٨) من طير صواف ، تحاجان (١) عن صاحبها » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هـ : ( تستطيعها ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٢٤٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٢٧ ) باب فضيلة حافظ القرآن

<sup>(</sup>٣) هـ : (كثل) . (التمرة التي لا ريح لها) .

<sup>(</sup>٥) هـ : (طيب ) .

<sup>(</sup>٦) م : (١/ ٥٥٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٢) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) ( شرق ) : بمعنى ضياء ونور . ( فرقان ) .

<sup>(</sup>٩) هـ : ( يحاجان ) .

# ( ۱۱۳ ) باب فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة

17v 00

قيضاً (٢) عند النبي ( ﷺ ) ، سَمِعَ القيضاً (٢) عند النبي ( ﷺ ) ، سَمِعَ القيضاً (٢) من فوقه ، فرفع رأسه ، فقال : هذا باب من السماء فُتِحَ اليومَ لم يُفْتح قبط إلا اليوم . فنزل منه مَلَك ، فقال : هذا مَلَك نزل إلى الأرض ، لم ينزل قبط إلا اليوم . فسلم وقال : أَبْشِرْ بنورين أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك ، فاتحة / الكتاب ، وخواتيم (٤) سورة البقرة ، لن تَقْرًأ (٥) بحرف منها إلا أعطيته .

٣٨٨ ـ وعن أبي مسعود الأنصاري (٦) ؛ قال : قال رسول الله ( ﷺ ) : « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتَاهُ » (٧) .

٣٨٩ ـ وعن أبي كعب (^) ؛ قال : قال رسول ( عَلَيْكُم ) : « يا أبا المُنْذِرِ ! أتدري أيَّ آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت : الله / ورسوله أعلم . قال : « يا أبا المنذر أتدري أيَّ آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : (١) قلت : ﴿ الله لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الله كَا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الله عَلَى الْقَيُّومُ ﴾ (١٠) قال : فضرب في صدري وقال : « ليهنك العلم ياأبا المنذر » (١١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : (١/ ٥٠٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٢) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة،، والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة .

<sup>(</sup>٢) ص : ( قاعداً ) .

<sup>(</sup>٣) ( نقيضاً ) : صوتاً كصوت الباب إذا فتح .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( وخواتيم ) . (٥) هـ : ( يُقُرَّأُ ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ٥٥٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٢٢) الباب السابق.

<sup>(</sup>٧) (كفتاه ) : أي دفعتا عنه الشر والمكروه .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٥٥٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٤ ) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .

<sup>(</sup>١) (قال ) : ليست في ص . (١٠) البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>١١) م : ( والله ليهنك العلم أبا المنذر ) ، والمعنى : ليكن العلم هنيئاً لك .

## (١١٤) باب فضل سورة الكهف ، وتنزل السكينة عند قراءتها

٣٩٠ عن البراء (١) ؛ قال : كان رجلٌ يقرأ سورةَ الكهفِ ، وعنده فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ (٢) ، فَتَغَشَّتُهُ سحابةً ، فجعلت تدور وتدنو ، وجعل فرسه يَنْفُرُ منها ، فلما أُصبح أَتَى النبي ( ﷺ ) فذكر ذلك (٢) فقال : « تلك السَّكِينَةُ تنزلت للقرآن » .

٣٩١ - وعن أبي سعيد الحُدرِي (ئ) ؛ أن أُسَيْد بن حُضَيْر بينها هو ليلة يقرأ في مرْبَدِهِ (٥) ، إذ جَالَت (١) فرسُه فقرأ ، ثم جالت أخرى فقرأ ، ثم جالت أيضاً ، فقال (٧) ، أُسَيْد : فخشيت أن تَطَأ يَحْيَى (٨) ، فقمت اليها ، فإذا مثل الظّلة (١) فوق رأسي ، فيها أمثال السُّرُج ، عَرَجَتْ في الجوحتى ما أراها . قال : فَغَدَوْتُ على رسول الله (عَلِيْهِ) فقلت : يارسول الله ! بينها أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مرْبَدِي ، إذ جالت فرسي ، فقال رسول (عَلِيْهِ) : « إقرأ ، ابْنَ حُضَيْرٍ » «قال : فقرأت ، ثم جالت أيضاً ، فقال رسول الله (عَلِيْهِ) ) : « إقرأ ، ابْنَ حُضَيْرٍ ! «قال : فقرأت (١٠) . ثم جالت أيضاً ، فقال رسول الله (عَلِيْهِ) إقرأ ، ابْنَ حُضَيْرٍ ! وقال : (١١) « فَانْصَرَفْتُ، وكن يَحْيَى قريباً منها أمثال الظلّة ، فيها أمثال الطّلّة ، فيها أمثال السُّرُج ، عرجت في الجوحتى ما أراها . فقال رسول الله (عَلِيْهُ ) : « تلك الملائكة كانت تستع لك ، ولو قرأت لأصْبَحَتْ يراها (١٠) الناسُ ماتَسْتَرُ منهم » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٥٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣٦ ) باب نزول السكينة لقراءة القرآن .

<sup>(</sup>٢) ( بشطنين ) : هو مثني شطن ، وهو الحبل الطويل . وإنما ربطه بهما لقوته وشدته .

<sup>(</sup>٣) م : ( ذلك له ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥٥٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٣٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) ( مربده ) : هو الموضع الذي ييبس فيه التمر كالبيدر ، للحنطة ونحوها .

<sup>(</sup>٨) ( يحيي ) : هو ابنه ، خشي أن تدوسه الفرس ، وكان قريباً منها ً.

<sup>(</sup>٩) ( الظلة ) : هي ما بقى من الشبس ، كسحاب ، أو سقف بيت .

<sup>(</sup>١٠) (ثم جالت .... فقرأت ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١١) (قال ) : ليست في هـ . (١٢) هـ : ( تراها ) .

٣٩٢ ـ وعن أبي الدرداء <sup>(١)</sup> ؛ أن نبي الله ( عَلَيْكُمْ ) قال : « من حَفِظَ عَشْرَ آيـاتٍ من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدَّجَّالِ » .

وفي رواية : « من آخر الكهف / » .

<del>۱۷ ب</del> ص

#### \* \* \*

# ( ١١٥ ) باب فضل قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾

٣٩٣ ـ عن أبي الدرداء (٢) ، عن النبي ( عَرِيْكَ ) قال : « أَيَعْجَزُ أحدكم أن يقرأ في ليلة ثُلُتُ القرآن ؟ قالوا : وكيف ؛ ثلث القرآن ؟ قال : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ تَعدِلُ ثلث القرآن » .

وفي رواية : « إن الله جَزَّأَ القرآن ثلاثة أجزاء ، فجعل ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـدٌ ﴾ جُزْءًا من أجزاء القرآن » .

٣٩٤ ـ وعن أبي هريرة (٢) ؛ قال / : قال رسول الله ( ﷺ ) : « احْشِدُوا (٤) فإني (٥) سأقرأ عليكم ثلث القرآن » فَحَشَدَ مَنْ (٢) حَشَدَ ، ثم خرج نبي الله ( ﷺ ) فقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ ثم دخيل . فقال بعضنا لبعض : إني أرى هذا خبراً جاءه من الساء ، فذلك (٧) الذي أدخله (٨) ، ثم خرج نبي الله ( ﷺ ) فقال : « إني قلت لكم : سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، ألا إنها تعدل ثلث القرآن » .

٣٩٥ ـ وعن عائشة (١) ؛ أن رسول ﷺ بعث رجلاً على سَرِيَّة ، فكان (١٠) يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ فلما رجعوا ذكروا (١١) ذلك لرسول

<u>۵۹ ب</u> هـ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٥٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٤ ) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .

 <sup>(</sup>٢) م: (١/ ٥٥٦) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥٥) باب فضل قراءة ﴿قل وهو الله أحد ﴾ .

<sup>. (7)</sup> م : ( 1 /  $^{00}$  ) ( 7 ) كتاب صلاة المسافرين (  $^{20}$  ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) (من ): ليست في هـ . (٧) م : (فذاك ) .

<sup>(</sup>٨) ( ثم خرج نبي الله .... أدخله ) : ليست في هد .

<sup>(</sup>٩) م : (١/ ٥٥٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥٥) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٠) م : ( وكان ) . ( ذكر ) .

الله عَيْكَةِ فقال: « سَلُوهُ لأيِّ شيء (١) يصنع ذلك ؟ » فسألوه . فقال : لأنها صفة الرحمن ، فأنا أحب أن أقرأها (٢) . فقال رسول الله عَرِّكَةٍ : « أُخبرُوهُ أَنَّ اللهَ يحبُّه » .

#### \* \* \*

## ( ١١٦ ) باب فضل قراءة المعوذتين

٣٩٦ - عن عقبة بن عامر (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكِيَّ : « أَلَمْ تَرَ آياتٍ أَنزلت الله عَلَيْكِيٍّ : « أَلَمْ تَرَ آياتٍ أَنزلت الله الله عَلَيْكِيٍّ : « أَلَمْ تَرَ آياتٍ أَنزلت الله (٤) ، لم يُرَ (٥) مثلهن قط ؟ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرِبِّ الْفَلَقِ ﴾ (١) و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرِبِّ النَّاسِ ﴾ » .

وفي رواية قال : قال لي رسول ﷺ : « أنزل ـ أو أنزلت ـ عَلَيَّ آيات لم يُرَ (٧) ؛ مثلهن قط ، المعوذتين » .

#### \* \* \*

# ( ١١٧ ) باب لا حسد إلا في اثنتين ، ومن يرفع بالقرآن

٣٩٧ ـ عن ابن عمر (^) ؛ عن النبي ( عَرِّهُ ) قال : « لا حَسَدَ إلا في اثنتين : رجلَ آتاه الله القرآن ، فهو يتفوق عنه يَنْفِقُهُ آتاه الله (١) مالاً ، فهو يَنْفِقُهُ آناء الليل ، وآناء الليل ، وآناء الليل ، وآناء النهار » .

٣٩٨ ـ وعن عبد الله بن مسعود (١٠)؛ قال : قال رسو ل الله عَلِيْتُهُ : « لا حسد إلا في الثنتين : رجل آتاه الله مالاً فَسَلَّطَهُ على هَلَكَته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمةً فهو

<sup>(</sup>١) هـ : ( شيء كان ) . ( ) أقرأبها ) .

<sup>(</sup>٢) م : (١/ ٥٥٨) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٤٦) باب فضل قراءة المعوذتين .

<sup>(</sup>٤) ص : ( هذه الليلة ) . (ه) هـ : ( تر ) .

<sup>(</sup>٦) زاد « هـ » : ﴿ من شر ما خلق ﴾ . (٧) هـ : ( تر ) ، وكلاهما صحيح .

<sup>(^)</sup> م : ( ١ / ٥٥٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٧ ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها .

<sup>(</sup>٩) ( الله ) : لفظ الجلالة ليس في د .

<sup>(</sup>١٠) م : (١/ ٥٥٩) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٤٧) الباب السابق .

يَقْضِي بها ويعلمها » .

٣٩٩ - وعن عامر بن واثلة (۱) ؛ أن نافع بن عبد الحارث لَقِيَ عُمَرَ بعُسْفَانَ ، وكان عر يستعمله على مكة ، فقال : من استعملت على هذا (۱) الوادي ؟ قال (۱) :ابُن أَبْزَىٰ . قال : ومن ابن أبزى ؟ قال : مولى من موالينا . قالت : فاستخلفت عليهم مولى ؟! قال : إنه (١) قاريء لكتاب الله ، وإنه عالم بالفرائض . قال عر : (١) أما إن نبيكم ( عَلِيلًة ) قد قال : « إن الله يرفع بهذا الكتاب / أقواماً ، ويَضَعُ به آخرين » (١) .

۸۲اً ص

#### \* \* \*

# ( ١١٨ ) باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

الفُرْقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول الله ( عَلِيْكُ ) أَقْرَأْنِيها ، فكدْتُ أَن أَعْجَلَ الفُرْقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول الله ( عَلِيْكُ ) أَقْرَأْنِيها ، فكدْتُ أَن أَعْجَلَ عليه (^) ، ثم أمهلته حتى انصرف ثم لَبَبْتُه برِدَائِه (¹) ، فجئتُ به رسولَ الله ( عَلِيْكُ ) فقلتُ : يارسولَ الله ! إني سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أَقْرَأُتنيها . فقال رسولُ الله ( عَلِيْكُ ) : « أَرْسِلْهُ (¹¹) ، اقْرَأُ » فقرأ القراءة التي سَمِعْتُه يقرأ ، فقال رسولُ الله ( عَلِيْكُ ) : « هكذا أُنزِلَتْ » ثم قال لي : « اقْرَأ » / فقرأتُ فقال : « هكذا أنزلت . إن هذا القرآنَ أَنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فاقرأوا ما تيسر منه » .

٤٠١ - وعن أُبَيِّ بن كَعب (١١) ؛ قال : كنتُ في المسجد ، فـدخل رجلٌ يصلي ، فقرأ

-fr.

<sup>(</sup>٢) م : ( أهل ) .

<sup>(</sup>١) م : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( فإنه ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٦) ص : ( أخرى ) .

<sup>(</sup>٥) ( عمر ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٦٠ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٨ ) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ، وبيان معناه .

<sup>(</sup>٨) ( فكدت أن أعجل عليه ) : كدت أن أسرع بمخاصمته أثناء القراءة .

<sup>(</sup>١) (لببته بردائه ): أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به .

<sup>(</sup>١٠) (أرسله): ليست في هـ.

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٥٦١ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٨ ) الباب السابق .

۲۲اً

قراءةً أَنْكَرْتُهَا عليه ، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ، فلما قضينا الصلاة دخلنا (۱) جميعاً على رسول الله (عَلَيْ ) فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتُها عليه ، ودخل آخرُ فقرأ سوى قراءة صاحبه ، فأمرهما رسول الله (۱) (عَلِيْ ) ، فَقَرَآ ، فَحَسَّنَ النبيُّ (عَلِيْ ) شَأْنَهُمَا ، / فَسَقِطَ فِي نفسي من التكذيب ، ولا إذ كنت في الجاهلية (۱) ، فلما رأى رسول الله (٤) (عَلِيْ ) ما قد غَشِيني ضرب (٥) في صدري ، فَفِضْتُ عَرَقاً ، وكأنا أنظر إلى الله (عز وجل ) فَرَقاً فقال لي : « يا أُبيُّ ! أُرْسِلَ إِلَيَّ : أن اقْرَأ القرآن على حَرْفِ فِرَدَدْتُ إليه ، أن هَوَنْ على أمتي ؟ ! فرد إليَّ الثانية : اقرأه (١) على حرفين ، فردت إليه : أن هون على أمتي ؟ ! فرد إليَّ الثانية : اقرأه (١) على حرفين ، فرددت إليه : أن هون على أمتي ؟ ! فرد إليَّ الثالثة : اقرأه على سَبْعَةِ أُحْرُفِ ؛ فلك (٧) بكل رَدَّةٍ رَدَدُتَهَا مسألة تَسْأَلْنيهَا . فقلت : اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي ، وأخرت الثالثة ليوم يَرْغَبُ إلى (٨) الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام » (١) .

وفي رواية ، أن النبي ( ﴿ وَإِلَيْهِ ) أتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تَقْرَأ أُمَّتك القرآنَ على حَرْف ، فقال : « أَسألُ الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لاتطيق ذلك » ثم أتاه الثانية فقال مثله ، وهكذا إلى أن قال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فَأيُّمًا حَرْفٍ قَرَأُوا عليه فقد أصابوا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هـ : ( دخلا ) . (٢) هـ : ( النبي ) .

<sup>(</sup>٣) ( فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ) : معناه وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية . قال القاضي عياض : معنى قوله « سقط في نفسي » أنه اعترته حيرة ودهشة . وقوله « ولا إذ كنت في الجاهلية » معناه : أن الشيطان نزع في نفسه تكذيباً لم يعتقده . قال المازري : معنى هذا وقع في نفس أبي بن كعب نزعة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في الحال ، حين ضربه النبي ﷺ بيده في صدره ففاض عرقاً .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( النبي ) . (٥)

<sup>(</sup>٦) د : ( اقرأ ) . هـ : ( ولك ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( إلي فيه ) . (٩) ص ، م : ( ﷺ ) ٠

۲۸ <u>ب</u> ص

# ( ١١٩ ) باب قراءة سورتين / في ركعتين من النوافل

2.5 عن أبي وائل (١) ؛ قال : غَدَوْنَا على عبد الله بن مسعود يوماً بعدما صلينا الغداة ، فَسَلَّمْنَا بالباب ، فَأَذِنَ لنا . قال : فكثنا بالباب هنيَّة قال : فخرجت الجارية فقالت : ألا تدخلون ؟ فدخلنا ، فإذا هو جالس يُسبَّحُ فقال : ما منعكم أن (٢) تدخلوا وقد أذِن لكم ؟ فقلنا : لا ، إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم ، قال : ظننتم بآل ابن أمًّ عَبْد غَفْلَة ؟ قال : ثم أقبل يُسبَّح حتى ظن أن الشمس قد طلعت ، فقال (٢) ياجارية ! انظري ، هل طلعت (٤) ؟ قال : فنظرت فإذا هي لم تطلع ، فأقبل (٥) يسبَّحُ حتى إذا (٦) ظن أن الشمس قد طلعت قال (٧) : ياجارية ، انظري هل طلعت (٨) ؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال : الحمد لله الذي أقالَنَا يَوْمَنَا هذا (قال مهدي أحسبه قال : ولم يَهْلِكُنَا بذُنوبِنا ) . قال : فقال رجلٌ من القوم : قرأتُ المُفصَل البارحة كله (١٠) . قال فقال عبد الله : هذًا كهذّ الشّعْرِ (١٠) ؟ إنا لقد سَمِعْنَا القَرَائِنَ ، وابي لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسولُ الله (عَلَيْكُمُ ) : ثمانية عشرَ من المفصل ، / وسورتين من آل حم .

وفي رواية ؛ قال : جاء رجلٌ من بني بَجيلَة ، يقال له : نَهيكُ بنُ سِنَـان ، إلى عبـد الله ، فقال (١١) : إني أقرأ المفصل في ركعة (١٢) . فقال عبـد الله : أَهَـذًا كَهَـذً الشعر ؟ ! لقد علمت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرأ بهن ، سورتين في كل (١٣) ؛ ركعة .

<del>۱۰ ب</del> هـ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٦٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٤٩ ) باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط في السرعة ، وإباحة سورتين فأكثر في ركعة .

<sup>. (</sup> ه. : ( هل طلعت الشمس ؟ ) . (٥) د ، هـ : ( ثم أقبل ) . (٤)

<sup>(</sup>٦) (إذا ): ليست في ص . (٧) هـ: ( فقال ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( طلعت الشمس ؟ ) .

<sup>(</sup>٩) د : (كله البارحة ، في رواية : في كل ركعة ) .

<sup>(</sup>١٠) ( هَــنًّا كهــذ الشعر ) : أي تسرع في قراءة القرآن كالإسراع في قراءة الشعر ، والهــذ شــدة الإسراع والإفراط في العجلة .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( قال ) . ( كل ركعة ) .

<sup>(</sup>١٣) (كل): ليست في م.

وفي أخرى : فقال عبد الله : هذًا كَهذً الشعر ؟ إن أقواماً يقرءُون القرآن لا يجاوز تَرَاقِيهم ، ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَخَ فيه نفع ، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود ، إني لأعلم النظائر ... الحديث .

وفي أخرى ؛ قال : هي عشرون .

\* \* \*

# ( ١٢٠ ) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها

عن ابن عباس (١) ؛ قال : سمعت غير (٢) واحد من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ، منهم عمر بن الخطاب وكان أُحَبَّهم إليَّ : أن رسول الله (٢) عَلَيْكُم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .

ع. ٤٠٤ وعن أبي سعيد الخدري (٤) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلَيْكُمْ ) : « لا صلاة بعد صلاة (٥) العصر حى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعدد صلاة (١) الفجر حتى تطلع الشمس » .

ده عن ابن عمر (٧) ؛قال : قال رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) : « لاتَحَرَّوا بصلاتكم طلوعَ الشَّمس ولا غرُوبَها ؛ فإنها تطلع بقَرْنَى شيطان » .

دى قَبْرُزَ (١) . وإذا (١٠) ؛ غاب حاجبُ الشمسِ فَأَخْرُوا الصلاةَ حتى تَغِيبَ » .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٦٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥١ ) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( سمعت عن ) . ( النبي ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٥٦٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) ( صلاة ) : ليست في ص . (٦) ( صلاة ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٦٧ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٨٦٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) ( إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ) : أي إذا ظهر طرف الشمس فأخروا الصلاة حتى تصير بــارزة ظاهرة مرتفعة .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( فإذا ) .

بَالُخَمُّ وعن أبي بصرة الغفاري (١) ؛ قال : صلى بنا رسول الله ( عَلَيْهُم ) العصر بالمُخَمُّ و عن أبي بصرة الغفاري (١) ؛ فقال : « إن هذه الصلاة عُرِضَتْ على من كان قبلكم فَضَيَّعُوها ، فن حافظ عليها كان أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد » ، والشاهد النجم .

ده عقبة بن عامر (۱) ؛ قال : ثلاث ساعات كان رسول الله (عَلَيْهُ ) ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع (١) ، وحين يقوم قائم الظهيرة (٥) حتى تميل الشمس ، وحين تَضَيَّفُ (١) الشمس للغروب حتى تغرب .

٩٠٤ - وعن عمرو بن عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ (٧) ؛ قال : كنتُ وأنا في الجاهلية - أظن أن الناس على ضَلاَلة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان ، قال (٨) : فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً ، فقعدت على راحلتي ، فقدمت عليه ، فإذا رسولُ الله( عَلَيْتُهُ ) مُسْتَخُفِياً ، جُرَءاء (١) عليه قومه ، فتلطفت حتى دخلت بمكة ، قلت له (١٠) : من أننا نَبِيُ الله » فقلتُ : وما نبي الله (٢١) ؟ قال : « أرسلني الله » فقلت : بأي (١٠) شيء أرسلك ؟ قال : « أرسلني بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وأن يُوحَّدَ

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٦٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( انخمص ) : قال النووي : هو موضع معروف .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٦٨ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) ( حتى ترتفع ) : ليست في هـ .

<sup>(°) (</sup> يقوم قائم الظهيرة ) : الظهيرة حال استواء الشمس ، ومعناه حين لايبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب .

<sup>(</sup>٦) ( تضيف ) : قثيل .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٦٩ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٢ ) باب إسلام عمرو بن عبسة .

<sup>(</sup>٨) ( قال ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٩) ( جرءاء ) : جمع جريء ، بمعنى التسلط والإقدام . وفي هـ : ( حرا ) .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( فقلت ) .

<sup>(</sup>١١) في م : ( ما أنت ؟ . . . . ... فالمعنى في السؤال موجه إلى صفة النبي ﷺ وليس إلى ذاته ، والصفات لاتعقل .

<sup>(</sup>١٢) هـ : ( فقال ) . ( الله ) : لفظ الجلالة ليس في م

<sup>(</sup>١٤) م : ( وبأي ) .

الله لايشرك به شيء (١٠) « قلت (٢) : فن / معك على هنذا ؟ قيال : « حُرٌّ وعَبْدٌ » (قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلالٌ ممن آمن معه ) فقلت : إني متبعك . قال : « إنـك لاتستطيع ذلك يومك هذا ، ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك ، فإذا سمعت بي قد ظهرت فَ أُتِنِي » قال : فذهبت إلى أهلي ، وقدم رسولُ اللهِ ( عَلَيْكُم ) المدينة ، وكنت في أهلى فجعلت أتخبر الأخبار ، وأسأل الناس حين قدم المدينة ، حتى قدم عليَّ نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ (٢) فقالوا : الناسُ إليه سرّاعٌ ، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك ، فقدمت المدينة ، فدخلت عليه فقلت : يارسول الله ، أتعرفني ؟ / قال : « نعم ، أنت الذي لقيني بمكة ؟ » قال فقلت : بلي ، فقلت ( ؛ ) : يـانبي الله ! أخبرني عمـا علمـك اللهُ وأجهله ، أخبرني عن الصلاة ؟ قال : « ضَلِّ صلاةَ الصبح ، ثم أُقْصرُ عن الصلاة حين تطلعَ الشمسُ حتى ترتفعَ ، فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنَي شيطان ، وحينئذ يسجد لهـا الكفار، ثم صَلٌّ ، فإن الصلاةَ مشهودة محضورة (٥) ؛ حتى يَسْتَقلُّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ (٦) ، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة ، فإن حينئذ تُسَجَّرُ جهنم (٧) ، فإذا أقبل الفيءُ فَصَلِّ ، فإن الصلاة مشهودة محضورةً ، حتى تصليَ العصرَ ، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تغربَ الشمسُ ، فَإِنْهَا تغرب بين قَرْنَي شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار » قال فقلت (^) : يـانبي الله (١) ، فالوضوء '؟ حدثني عنه . قال : « ما منكم رجلً يقرب وضوءه ؛ / فيتضض (١١١) ويستنشق فيستنثر (١٢) إلا خرَّت (١٢) خطايا وجهه وَفيهِ وخَيَاشِيهِ ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرَّت (١٣) خطايا وجهه من أطراف لحيته مع (١٤) الماء ، ثم يغسل يديه

(٤) ( فقلت ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١) هـ: (شيئاً).

<sup>(</sup>٢) م : ( قلت له ) .

<sup>(</sup>٣) ( حتى قدم ... المدينة ) : ليس في ص٠ (٥) تشهدها الملائكة ويحضرها أهل الطاعات.

<sup>(</sup>٦) ( يستقل الظل بـالرمح ) : أي يقوم الظل مقـابلاً للرمح جهـة الشال لايميل إلى المغرب ولا إلى المشرق . وهـذه حالة الاستواء . وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل بادية ، وإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا رماحهم في الأرض ثم نظروا إلى ظلها .

<sup>(</sup>٧) ( تسجر جهنم ) : أي يوقد عليها إيقاداً شديداً بليغاً .

<sup>(</sup>٩) ص : ( يارسول الله ) . (٨) هـ : (قلت ) .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( فيضض ) . (١٠) هـ : ( فقال ) .

<sup>(</sup>۱۳) د ، هـ : ( جرت ) . (١٢) هـ : ( وينتثر ) ، م : ( فينتثر ) .

<sup>(</sup>١٤) هـ : ( من الماء ) .

إلى المرفقين إلا خرّت (١) خطايا يديه من (١) أنامله مع الماء (١)، ثم يسح رأسه إلا خرّت (٤) خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى، فحمد الله وأثنى (٥) عليه، ومجده بالذي هو له أهل، وفرّغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه».

\* \* \*

# ( ١٢١ ) باب في الركعتين بعد العصر

210 عن كُريْبٍ مَوْلَى ابنِ عباسٍ (١) ؛ أن عبدَ اللهِ بن عباس ، وعبدَ الرحمنِ بن أَزْهَرَ ، والمسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ أرسلوه إلى عائشة زوج النبيِّ ( عَلِيلِيٍّ ) فقالوا : اقْرَأْ عليها السلامَ منا جميعاً ، وَسَلْهَا عن الركعتين بعد العصر ، وقل : إنّا أُخبِرْنَا أنك السلامَ منا جميعاً ، وقد بَلَغَنَا أن رسولَ اللهِ ( عَلِيلِيٍّ ) نهى عنها ، قال ابن عباس : وكنت أضربُ مع عمر بن الخطاب الناسَ عنها (^) ، قال كُريْبٌ : فدخلتُ عليها وبلغتها ما أرسلوني به ، فقالت : سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فخرجتُ إليهم / فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أُمَّ سلمة : سمعتُ رسولَ اللهِ ( عَلِيلَةٍ ) ينهي عنها ، ثم رأيتُه يصليها ، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ، ثم دخل (١) وعندي نسوةً من بني (١) حَرَامٍ من الأنصار ، فصلاهما (١١) ، فأرسلتُ إليه الجارية فقلتُ : قُومي بِجَنْبِهِ فقولي له : تقولُ أم سلمة : يارسول الله ! إني أسمعك (١١) تنهى عن هاتين الركعتين ، وأراك تصليها ؟ فإن أشار بيده فَاشْتَأْخري عنه ، قال : فَفَعَلَتِ الجارية ، فأشار بيده

<u>۱۲ب</u> هـ

<sup>. (</sup>عن أنامله ) .

<sup>(</sup>١) ( إلاخرت ) : سقطت من هد .(٣) ( مع الماء ) : ليست في هد .

<sup>(</sup>٤) د ، هـ : ( جرت ) .

<sup>(°)</sup> هـ : ( فأثني ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ٥٧١ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٤ ) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبي ﷺ بعد العصم .

<sup>(</sup>۸) ( علیها ) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( تصليها ) .

<sup>(</sup>١٠) ( بني ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٩) د ، هـ : ( دخل عَلَى ً ) .

<sup>(</sup>۱۲) ص : ( سمعتك ) .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( وصلاهما ) .

فاستأخرت عنه (١) ، فلما انصرف قال (٢) : « يابنتَ أبي أمية ، سَأَلْت عن الركعتين بعــدَ العصر ، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين (٢) بعد الظهر ، فهما (٤) هاتان » .

٤١١ - وعن أبي سلمة (٥) ؛ أنه سأل عائشةَ عن السجدتين اللتين كان رسول الله عَلَيْتُهِ يصليها بعد العصر ؟ فقالت : كان يصليها قبل العصر ، ثم إنه شغل عنها أو نسيها ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أُثْبَتَهُمَا ، وكان إذا صلى صلاةً أَثْبَتَهَا (1)

٤١٢ ـ وعنها (٧) ؛ قالت : صلاتان ما تركها رسول الله / ( عَرَالِيُّهُ ) في بيتي قط ، سرًّا ولا علانية : ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر .

## ( ١٢٢ ) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

٤١٣ - عن مُخْتَار بن فُلْفُل (^) ؛ قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ؟ فقال : كان عُمَرُ يضرب بالأيدي على صلاةٍ بعد العصر ، وكنا نُصلي على عهد رسول الله (١) ( صَلِيلًا ) ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة (١٠) المغرب ، فقلت له : أَكَانَ رَسُولُ الله ( صَلِيلَةٍ ) صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهها ، فلم يَأْمُرْنَا ولم يَنْهَنَا .

٤١٤ - وعنه (١١) ؛ قال : كنا بالمدينة فإذا أَذَّنَ المؤذنُ المغرب الشَّدَرُوا السَّوَاري (١٢) ، فركعوا ركعتين (١٢) ، حتى إن الرجلَ الغريبَ ليدخلُ المسجدَ فيحسب أن الصلاة قد

<sup>(</sup>١) ( فاستأخرت عنه ) : ليست في هـ . (٢) هـ : (قالت).

<sup>(</sup>٢) ( اللتين ) : ليست في هـ . (٤) ص : (وهما).

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٥٧٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) (كان إذا صلى صلاة أثبتها ) : معناه داوم عليها .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٧٢ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ٥٧٣ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٥ ) باب استحباب ركعتين قبل المغرب .

<sup>(</sup>٩) م : (النبي ) . (١٠) ( صلاة ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٥٧٣ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المافرين ( ٥٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٢) ( ابتدروا السواري ) : أي تسارعوا إليها ، والسواري جمع سارية وهي الأسطوانة .

<sup>(</sup>۱۳) م : ( فيركعون ركعتين ركعتين ) .

صلیت من کثرة من یصلیها (۱) .

٧١٥ ـ وعن عبد الله بن مُعَفَّل الْمَزَنِّي ؛ قال : قال رسول الله ( عَلَيْكَمْ ) : « بين كل أَذَانَيْنِ صلاةً » قالما ثلاثاً ، قال في الثالثة : « لمن شاء » .

وفي رواية : قال في الرابعة : « لمن شاء » .

\* \* \*

# ( ١٢٣ ) باب صلاة الخوف

عن ابن عمر (١) ، قال : صلى رسولُ الله (عَلَيْكُم ) صلاة الخوف ، بإحدى الطائفتين ركعة (٩) ، والطائفة الأخرى مُوَاجِهة العدو ، ثم انصرفوا ، وقاموا في مَقَامَ أصحابِهم ، مُقْبِلينَ على العدو ، وجاء أولئك ، ثم صلى بهم النبيُّ (عَلِيْكُم ) ركعة ، ثم سَلَّمَ النبيُّ (عَلِيْكَ ) ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة .

ثم قال (٦) ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فَصَلِّ راكباً أو قاعًا ، تُومي (٨) إياءً .

### باب منه

فقاتلونا (١٠) قتالاً شديداً ، فلما صَلَّيْنَا الظهرَ قال المشركون : لو مِلْنَا عليهم ميلةً

<sup>(</sup>١) هـ : ( يصليها ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٧٢ ه ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسأفرين ( ٥٦ ) باب بين كل أذانين صلاة .

<sup>(</sup>٣) (بين كل أذانين ) : المقصود بين الأذان والإقامة ، فهو من باب التغليب . قال الحافظ : ولايصح حمله على ظاهره ، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة . والخبر ناطق بالتخيير ، لقوله : لمن شاء .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٧٤ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٧ ) باب صلاة الخوف .

<sup>(</sup>٥) ص : ( ركعتين ) . (٦) هـ ، م : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( فصلي ) . ( هـ : ( يوميء ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٥٧٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٧ ) باب صلاة الخوف .

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( فقاتلوا ) .

القتطعناهم . فأخبر جبريلُ رسولَ اللهِ ( عَلَيْكُم ) / ذلك ، وذكر (١) ذلك لنا (٢) رسول الله ( عَرِيْكُ ) . قال : وقالوا : إنه سيأتيهم (٢) صلاة هي أَحَبُ إليهم من الأولاد (٤) فلما حَضَرَتِ العصرُ ، قال : صَفَّنَا صَفَّيْن ، والمشركون بيننا وبين القبلة ، قال : فِكَبَّرَ رسولُ الله ( عَلِيْكُ ) وكَبَّرْنَا (٥) ، وركع فركعنـا (٦) ، ثم سجـد وسجـد معـه الصَّفُّ الأولُ ، فلمـا قـامـوا سَجَـدَ الصفُّ الثـاني ، فقـامـوا مقـامَ الأول ، فكَبَّر رسـولُ اللهِ وكبرنـا ، وركـع/ فركعنا (V) ، ثم سجد وسجد معه الصف الأول ، وقام الثاني ، فلما سجد الصف الثاني ، ثم جلسوا جميعاً ، سلم عليهم رسولُ الله ( عَلِيْتُم ) .

قال أبو الزبير . ثم خُصَّ جابرٌ أن قال : كما يصلي أمراؤكم هؤلاء .

وفي رواية : قال جابر : كما يصنع حَرَسُكُم هؤلاء بأمرائهم .

#### باب منه ۱۸۰

١١٨ - عن سهل بن أبي حَثْمَةَ (١) ؛ أن رسول الله ( عَلِيْتُم ) صلى بأصحابه / في الخوف ، فَصَفَّهُمْ خلفه صَفَّيْن ، فصلى بالذين يلونه ركعة ، ثم قام فلم يزل قامًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة ، ثم تقدموا ، وتأخر الذين كانوا قدامهم ، فصلى يهم (١٠٠ ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم .

٤١٩ - وعن صالح بن خَوَّاتِ (١١) ؛ عن صلى مع رسول الله ( عَلِيْتُم ) يوم ذَاتِ الرِّقَاعِ (١٠٠) صلاة الخوف ، أن طائفة صَفَّتْ معه ، وطائفة وُجَاهَ (١٠٠) العدو ، فصلى بالذين

<sup>(</sup>١) م : ( فذكر ) . (٢) ص : (لنا ذلك).

<sup>(</sup>٢) هـ : ( ستأتيهم ) . (٤) هـ : ( الأولى ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( فكبرنا ) . (٦) ص : ( وركعنا ) .

<sup>(</sup>٧) ص : ( وركعنا ) . (٨) هذا الباب جميعه سقط من ه.

<sup>(</sup>٩) م : ( ١ / ٥٧٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٧ ) باب صلاة الخوف .

<sup>(</sup>١٠) ( بهم ) : لَيست في ص .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ٥٧٥ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٧ ) باب صلاة الخوف .

<sup>(</sup>١٢) ( يوم ذات الرقاع ) : هي غزوة معروفة ، كانت سنة خمس من الهجرة بـأرض غطفـان من نجـد ، سميت ذات الرقاع لأن ُ أقدام المسلمين نقبت من الحفاء ، فلفوا عليها الخرق .

<sup>(</sup>١٢) ( وجاه ) : هو بضم الواو وكسرها ، بمعنى المقابلة والاتجاه .

معه ركعة ، ثم ثبت قائمًا وأتمَّوا لأنفسكم ، ثم انصرفوا فَصَفَّوا وُجَاهَ العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ، ثم ثبت جالساً ، وأتموا لأنفسهم ، ثم سَلَّم بم .

### باب منه

\* \* \*

تم كتاب الصلاة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٥٧٦ ) ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين ( ٥٧ ) باب صلاة الخوف .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( بالشجرة ) . (٣) هـ : ( فاغتمد ) .

<sup>(</sup>٤٤ هـ : ( فكان ) . (٥) هذه العبارة من هـ .



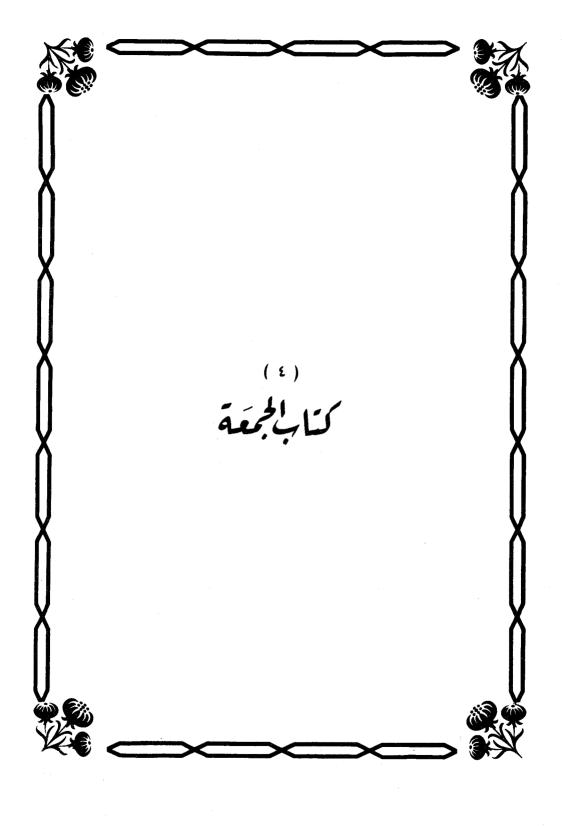



# (١) باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده ، ومن اقتصر على الوضوء أجزأه

ا عن ابن عمر (١) ؛ قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْتُ يقول : « إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل » .

٢ - وعن أبي هريرة (٢) ؛ قال : بينا (٦) عمر بن الخطاب يخطب الناسَ يوم الجمعة ، إذ دخل عثانُ بن عفان ، فعرَّض به عمر ، فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ، فقال عثان ! ياأمير المؤمنين ! مازِدْتُ حين سمعتُ النداءَ أن توضأت ثم أقبلتُ . فقال عمر : والوضوءَ أيضاً ! ألم تَسْمَعُوا (٤) رسول الله ( عَلِيليٍّ ) يقول : « إذا جاء أحدُكم إلى الجمعة فليغتسل » .

٣ - عن أبي سعيد الخدري (٥) ؛ أن رسول الله (عَلِيْكُم ) قال / « غُسْلُ يـوم الجمعة واجب (٦) على كل محتلم ، وسواك ، وَيَمَسُ من الطّيب ما قَدَرَ عليه » .

وفي أخرى : « ولو من طبيب المرأة » .

ع ـ وعن عائشة (٧) ؛ قالت : كان الناسُ يَنْتَابُونَ الجمعة (٨) ، من منازلهم ومن (١) العوالي ، فيأتون في العبَاء ، ويصيبهم الغَبَارُ ، فتخرج منهم الريح ، فأتى رسولَ الله ( عَلَيْكُم ) إنسانٌ منهم وهو عندي ، فقال رسول الله ( عَلِيْكُم ) « لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » .

١١ ب

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٥٧٥ ) ( ٧ ) كتاب الجعة . (٢) م : ( ٢ / ٥٨٠ ) ( ٧ ) كتاب الجعة .

<sup>(</sup>٢) م : ( بينما ) . ( تسمعوا أن ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ٥٨١ ) ( ٧ ) كتاب الجعة ( ٢ ) باب الطيب والسواك يوم الجعة .

<sup>(</sup>٦) ( واجب ) ليست في م .

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ٥٨١ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١ ) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، وبيان ما أمروا به :

<sup>(</sup>٨) (ينتابون الجمعة ) : أي يأتونها . (٩) هـ ، م : ( من ) .

<sup>.</sup> الباب السابق . ( ۱ / ۱۸۱ ) ( ۷ ) کتاب الجمعة ( ۱ ) الباب السابق .

٥ ـ وعنها ؛ قالت : كان الناسُ / أهلَ عَمَلِ ، ولم تِكن لهم كُفَاةً ، فكانوا يكون (١) لهم تَفَلَّ (١) ، فقيل لهم : لو اغْتَسَلْتُمُ يوم الجمعة .

٦ - وعن أبي هريرة (٦) ؛ عن النبي ( ﷺ ) قال : « حَقّ الله (٤) على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده » .

٧- وعنه (٥) ؛ أن رسول الله (عَلَيْتُهُ) قال : « من اغتسل يسوم الجمعة غُسُلَ الجَنَابَةِ (٦) ثم راح ، فكأنما قَرَّبَ بَدَنَةً (٧) ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستعون الذكر » .

٨ ـ وعنه (^) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلَيْكُم ) : « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مَسً الحصى فقد لغا » .

# 

٩ ـ عن أبي هريرة (١)؛ قال : قال رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) « خَيْرُ يوم طلعت عليه الشهس يومُ الجعةِ ؛ فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه أُدخِلَ الجَنَّةَ ، وفيه أُخْرِجَ منها ، ولا تقومُ الساعةُ إلا

<sup>(</sup>١) هـ : ( يكونوا ) . ( الله كريه . (٢)

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٥٨٢) (٧) كتاب الجمعة (٢) باب الطيب والسواك يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٤) د ، هـ : ( حق الله ) .

<sup>(</sup>٥) م : (١ / ٨٩٢) (٧) كتاب الجمعة (٢) باب الطيب والسواك يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٦) (غسل الجنابة ): المشهور في تفسيره أنه غسل كغسل الجنابة في الصفات .

<sup>(</sup>٧) (قرب بدنة ) : أي تصدق ببدنة ، والبدنة تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم ، وحميت بذلك لعظم بدنها ، وقد خصها جاعة من أهل العلم بالإبل ، والمراد بها هنا الإبل لتصريح الأحاديث بذلك .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٥٨٨ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ٨ ) باب فضل من استع وأنصت في الخطبة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٥٨٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ٥ ) باب فضل الجمعة .

في يوم الجمعة » .

10 - وعنه (١) قبال ؛ قبال رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) : « نحن الآخرُونَ الأَوَّلُونَ يَبُومَ القيامة ، ونحن أول من يدخلُ الجنةُ ، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قَبْلنَا ، وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه (٢) ، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق ، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه ، هدانا الله له ـ قال : يوم الجمعة ـ فاليوم لنا ، وغداً لليهود ، وبعد غَد للنصاري ».

وفي رواية : « وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم (٣) ، فاختلفوا (٤) فيه فهـدانـا الله له ، فهم لنا تَبَع ، فاليهود غدا والنصاري بعد غد » .(٥)

ا - ومن حديث جذيفة نحوه  $^{(1)}$  ؛ قـال  $^{(v)}$  « نحن الآخرون من أهل الـدنيـا ،  $^{(v)}$ والأولون يوم القيامة ، المَقْضَّ لهم قبل الخلائق » .

وفي رواية : « المَقْضيُّ بينهم » .

لا يوافقها عَبْدٌ (٩) مسلّم قائمٌ يصلي يسألُ اللهَ خيراً إلا أعطاه إياه » وقال بيده يقللها ، يزهدها .

وفي رواية ؛ قال : « وهي ساعةً / خَفيفَةً »

١٣ ـ وعن أبي بُرُدَةَ بن أبي موسى الأشْعري (١٠)؛ قال: قال لي عبد الله بن عمر:

۳۳ ب

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٥٨٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ٦ ) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .

<sup>(</sup>٢) ( فيه ) : ليست في م . (٢) م : ( فرض عليهم ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( اختلفوا ) . (٥) ( فهدانا ... فهم ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ٨٦٥) (٧) كتاب الجمعة (١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) هـ : (وقال).

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٨٨٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ٤ ) باب في الساعة التي في يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٩) ( عبد ) : ليست في م .

<sup>(</sup>١٠)م: (٢/ ٥٨٤) (٧) كتاب الجمعة (٤) الباب السابق.

« أُسَمِعْتَ أَبَاكَ يَحدَّث عن رسول الله ( يَهِلِينَ ) في شأن ساعة الجمعة ؟ قال قلت : نعم ، سمعتُه يقول : سمعتُ رسولَ الله ( يَهِلِينَ ) يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقْضَى الصلاة ) » .

\* \* \*

# (٣) باب فضل التهجير ١١١ للجمعة ووقتها ٢٠)

۷۱<u>ب</u> ص

14 - عن أبي هريرة (") ؛ قال : قال رسولُ الله ( عَلَيْكُمْ) : « إذا كان يوم / الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأوَّلَ فَالأُوَّلَ (أ) فإذا جلس الإمَامُ طَوَوُا الصَّحُفَ وجاءوا يستعون الذَّكْر ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كمثل الذي يَهْدِي بدنة (د) ، ثم كالذي يهدي الدجاجة (أ) ، ثم كالذي يهدي الدجاجة (أ) ، ثم كالذي يهدي البيضة » .

10 - وعن سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ (٢) ؛ قال : كنا نُجَمِّعُ (٨) مع رسولِ اللهِ ( ﷺ ) إذا زالت الشمس ، ثم نَرْجعُ نَتَتَبَّعُ الفَيءَ (١) .

17 ـ وعنه (١٣) ؛ قال : كنا نصلي مع رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) الجمعة ، فنرجع وما نجد للحيطان فَيْنًا نَسْتَظلُ به .

۱۷ - وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه (۱۱) ؛ أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله ( ﷺ ) يصلي الجمعة ؟ قال : كان يصلي (۱۲) ثم نذهب إلى جمّالِنا فَنُريحُها (۱۲)

<sup>(</sup>١) ( التهجير ) : التبكير . (٢) ( ووقتها ) : ليست في هـ. .

<sup>(</sup>٢) م : (٢ / ٥٨٧ ) (٧ ) كتاب الجمعة (٧ ) باب فضل التهجير يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٤) زاد هنا هـ ، د : ( في رواية : كالجزور ) ، والمعنى كذا لا يستقيم . ولعل موضع الزيادة موضع آخر .

<sup>(</sup>٥) م : ( البدنة ) . ( ١٠ هـ : ( الدجاجة ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ٥٨٩) (٧) كتاب الجمعة (٩) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.

<sup>(</sup>٨) ( نتتبع الفيء ) : أي نصلي الجمعة . (٩) ( نتتبع الفيء ) : نتطلب الظل .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٥٨٩ ) (٧ ) كتاب الجمعة ( ٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١١) م: ( ٢ / ٥٨٨ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>١٢) هـ : (كنا نصلي ) . (١٣) ( نريحها ) : أي من العمل وتعب السقى .

وفي رواية : نَوَاضِحَنَا <sup>(۱)</sup> . قال حسنُ بنُ عِيَاشٍ فقلت لجعفر : في أي ساعـة تلـك ؟ قال : زَوَالَ الشهس .

#### \* \* \*

### (٤) باب الإنصات للخطبة وفضله

١٨ - عن أبي هريرة (٢) ؛ أن رسول الله ( ﷺ ) قال : « إذا قُلْتَ لصاحبك : أنْصِتْ ، يومَ الجمعة ، والإمام يَخْطُبُ ، فقد لَغَوْتَ (٢) » .

وفي رواية : لَغَيْتَ ، وهي لغة أبي هريرة .

19 - وعنه (1) ؛ قال : عن النبي ﷺ قال : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّرَ له ، ثم أَنْصَت حتى يفرغَ من خطبته ، ثم يصلي الجمعة (٥) ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . وفضل ثلاثة أيام » .

زاد في رواية : « ومن مس الحصى فقد لغا » .

#### \* \* \*

# ( ٥ ) باب الخطبة ، والقيام لها ، والجلوس بين الخطبتين ، والإشارة باليد

• ٢٠ عن جابر بن عبد الله (٦) ؛ أن النبي ( ﴿ إِلَيْكُمْ ) كان يَخْطُبُ قَامًا يوم الجمعة ، فجاءت عِيرٌ من الشام ، فَانْفَتَلَ (٧) النباسُ إليها ، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً ـ

<sup>(</sup>١) ( نواضحنا ) : هو جمع ناضح ، وهو البعير الذي يُسْتَقَى به ، سمى بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٥٨٣ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ٣ ) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة .

<sup>(</sup>٣) ( لغوت ) : أي قلت اللغو ، وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٥٨٧ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ٨ ) باب فضل من استبع وأنصت في الخطبة .

<sup>(</sup>٥) م : ( معه ) بدل ( الجمعة ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٥٩٠ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١١ ) باب في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَو لَهُواَ انْفَضُوا إِلَيْهِمَا وَتَرَكُوكَ قَائِمْ ...﴾ .

<sup>(</sup>٧) ( فانفتل ) : أي انصرف .

وفي (١) رواية : فيهم أبو بكر وعمر ـ فَأَنْزلَتْ هذه الآية (٢) : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ  $\frac{1}{2}$  لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا ، وَتَرَكُوكَ / قَائِما  $^{(1)}$  .

٢١ ـ وعن كعب بن عُجْرةَ (٤) ؛ أنه دخل المسجدَ وعبدُ الرحمن بن أم الحَكَم يخطب قاعداً ، فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً ، وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُوْا تجارةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائماً ﴾ .

٣٢ ـ وعن ابن عمر (٥) ؛ قال : كان رسول الله ( ﷺ ) يخطب يوم الجمعة قائماً ، ثم يجلس ، ثم يقوم . قال : كا تفعلون اليوم .

٣٣ ـ وعن جابر بن سمرة (١٠) ؛ قال : كانت للنبي ﷺ خُطْبتــان ، يجلس بينها يقرأ القرآن ، ويُذكِّرُ الناسَ .

٢٤ ـ وعنــه (٧) ؛ أن رسول الله ( ﷺ ) كان يخطب قــائمــاً ، ثم يجلس ، ثم يقــوم فيخطب قائماً ، فمن نَبَّأَكَ أنه كان يخطب جالساً فقد كذب ، فقد والله صليتُ معه أكثر من ألفي صلاة .

٢٥ ـ وعنه (^) ؛ قال : كنت أصلى مع رسول الله ( عَرَائِيَّم ) فكانت صلاته قصداً ، وخطبته قصداً (١).

٢٦ ـ وعن أبي وائل (١٠٠)؛ قال : خطبنا عَمَّارٌ ، فَأُوْجَزَ وَأَبْلَغَ ، فلما نزل قُلْنا : ياأبا اليَقْظَان . لقد أبلغتَ وأوجزتَ ، فلو كنتَ تَنَفَّسْتَ ؟ ! فقال : إني سمعتُ رسول الله ( عَلِيْكُ ) يقول : « إن طول صلاة الرجل ، / وقصر خطبته مَئنَّةٌ مَن فِقْهه ، فأطيلوا

<sup>(</sup>١) هـ: ( في ) .

<sup>· (</sup>١١) الجمعة : أنه (١١) . (٢) زاد م : ( التي في الجمعة ) .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ٥٩١) (٧) كتاب الجمعة (١١) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨٨٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٠ ) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٨٩٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) م : (٢ / ٥٨٩ ) (٧) كتاب الجمعة ( ١٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٥٩١ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٣ ) باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup>٩) (قصداً ): أي بين الطول الواضح الظاهر والتخفيف الخل .

<sup>(</sup>١٠)م: (٢/ ٩٤٥) (٧) كتاب الجمة (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup>١١)( مئنة ) : أي علامة على فقهه .

الصلاةَ وأَقْصِرُوا الخطبةَ ، وإن من البيان سحْراً » .

٢٧ - وعن عُمَارَةَ (١) بن رُوِّيْبَة (١) ؛ ورَأى بِشْرَ بنَ مروان على النِّبَرِ رافعاً يديه ، فقال : قَبَّحَ اللهُ هاتين اليدين ، لقد رأيتُ رسولَ اللهِ ( عَلِيلَةٌ ) مايزيد على أن يقول هكذا وأشار بإصبعه المسبَّحة .

#### \* \* \*

# (٦) باب ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها

74 - عن جابر بن عبد الله (٢) ؛ قال : كانت خطبة رسول الله ( عَلِيْكُم ) يوم الجمعة، يحمد الله ، ويُثْنِي عليه ، ثم يقول على إثر ذلك ، وقد علا صوته واشتد غضبه ( وفي (ن) رواية : واحْمَرَّتْ عيناه ) حتى (ت) كأنه مَنْ ذر جيش ، يقول : « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ » ويقول : « بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين » ويَقُرُن بين إصبعيه (١) السَّبَابَة والوسطَى ويقول : « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهَدْي هَدْي محمد ، وشر الأمور مُحْدَثَاتُها ، وكل بدعة ضلالة » ثم يقول : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك دَيْناً أو ضَيَاعاً فإليَّ وعليً » .

وفي رواية : كان يخطب الناس ، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله . ثم يقول : « من يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له ، ومن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له ، وخير الحديث كتاب الله ... » وساق الحديث .

٢٩ - وعن ابن عباس (٧) ؛ أن رسول الله على قال في مخاطبة ضماد : « إن الحمد لله ، محمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن

<sup>(</sup>١) هـ : (عمار) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٥٩٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٣ ) باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٥٩٢ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٣ ) باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( في ) . ( حتى ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١) هـ : ( إصبعه والسبابة ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٥٩٣ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٣ ) باب تخفيف الصلاة والخطبة . وقد سقط هذا الحديث بكامله من النسخة ه .

لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن عمداً عبده ورسوله ، أما بعد ، .... » وسيأتي بكاله .

٣٠ ـ وعن عدي بن حاتم (١٠)؛ أن رجلاً خطب عنـ النبي (عَلِيَّةٍ) فقـال : من يطع الله ورسوله فقـ درَشَـدَ ، ومن يَعْصِها فقـد غوى . فقـال رسـولُ اللهِ (عَلِيَّةٍ) : « بِئُسَ الله ورسوله » .

٣١ - وعن صَفْوَانَ بن يَعْلَى ، عن أبيه أَ؛ أنه سمع النبي عَيِّلِيَّمُ يقرأ على المنبر : ﴿ وَنَادَوْا يَامَالكُ ... ﴾ (٢) .

٣٢ - وعن عَمْرَة / بنتِ عبد الرحمن ، عن أُخْتِ لِعَمْرَةَ (١) ؛ قالت : أخذت / ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد ﴾ من رقيَّ رسول الله ﷺ يوم الجمعة ، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جُمعة .

#### \* \* \*

# (٧) باب ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

٣٣ ـ عن جابر بن عبد الله ؛ قال : جاء سُلَيْكُ الغَطَفَانِيُّ يومَ الجُعةِ ، ورسول الله ( عَلَيْتُ ) يخطبُ ، فجلس ، فقال : « يَاسُلَيْكُ ! قُمْ فَارْكَعُ ركعتين وتَجَوَّزُ فيها » ثم الله قال : « إذا جاء أحدُكم يوم الجُعة والإمام يخطب فَلْيَرْكَعُ ركعتين وَلْيَتَجَوَّزُ / فيها » ·

٣٤ ـ وعن أبي رِفَاعَةَ (٧) ؛ قال : انتهيتُ إلى النبي ( عَلِيْكُ ) وهو يخطب قال : فقلت : يا رسول الله ! رجلٌ غريب جاء يسأل عن دينه ، لا يَدُري ما دينه . قال :

178

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٥٩٤ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٣ ) باب تخفيف الصلاة والجمعة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٩٤٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٢ ) باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup>۲)

 <sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٥٩٥ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٣ ) باب تخفيف الصلاة والخطبة .

<sup>(</sup>ه) هـ : ( حال ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٥٩٧ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٥ ) باب حديث التعليم في الخطبة .

فَأُقبِلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ( مِهِلِيَّةِ ) ، وترك خطبت على انتهى إِلَيَّ ، فَأَتِيَ بكُرْسِيٍّ ، حسبتُ قوائمه حديداً ، قال : فقعد عليه رسولُ الله ( مِهْلِيَّةٍ ) وجعل يعلمني بما علمه الله ، ثم أتى خطبته فَأَتَمَّ آخرها .

#### \* \* \*

# ( ٨ ) باب ما يُقْرَأُ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

٣٥ ـ عن ابن أبي رَافِع (١) ؛ قال : استخلف مروانُ أبا هريرةَ على المدينةِ ، وخرج إلى مكة ، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة ، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ ﴾ (١) قال : فَأَدْرَكْتُ أبا هريرةَ حين انصرف ، فقلت له : إنك قرأتَ بسورتين (١) كان عليُّ بن أبي طالب يقرأ بها بالكوفة ، فقال أبو هريرة إني سمعتُ رسولَ اللهِ ( عَلِيْكُ ) يقرأ بها يوم الجمعة .

وفي رواية : فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى ، وفي الأخرى (1) ﴿ إِذَا جَاءَكَ اللَّهَافِقُونَ ﴾ .

٣٦ ـ وعن النَّعمَان بن بَشِيرِ (°) ؛ قال : كان رسول الله ( عَلِيْتُم ) يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية .

قال : وإذا اجتم العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بها أيضاً في الصلاتين .

٣٧ - وعن ابن عباس (١) ؛ أن النبي عَلَيْكُ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ﴿ الْمَ تَنْزِيلُ ... ﴾ السجدة . و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى أَلَانُسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ ، وأن النبي عَلَيْكُ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٥٩٧ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٦ ) باب ما يقرأ في صلاة والخطبة .

<sup>(</sup>٢) يعني سورة المنافقون . (٣) هـ : ( سورتين ) .

<sup>(</sup>٤) هـ ، م : ( الآخرة ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ٥٩٨ ) (٧) كتاب الجمعة ( ١٦ ) باب ما يقرأ في صلاة الجمعة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٥٩٩ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٧ ) باب ما يقرأ في يوم الجمعة .

# (٩) باب ماجاء في التنفل بعد الجمعة

٣٨ ـ عن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله ( عَرِيلَةٍ ) : « إذا صَلَّيْتُم بعد الجمعة فَصَلُّوا أربعاً » .

وفي روايـة : « فـإن عجـلَ بـك شيءٌ فَصَـلٌ ركعتين في المسجــد ، وركعتين إذا

وفي لفظ آخر : « من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فَلْيُصَلِّ أربعاً » .

٣٩ ـ وعن ابن عمر (٧) ؛ ووصف تَطَوَّعَ رسول الله ( عَرِّكَ ) فقـال : وكان (١) لايصلي <del>١٢٠ - الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته / .</del>

٤٠ ـ وعن السَّائب ابن أخت نَمر (٥) ؛ قال : صَلَّيْتُ مع معاويـةَ الجمعـة في المقصورة فلما سَلَّمَ الإمامُ قُمْتُ في مقامى فَصَلَّيْتُ ، فلما دخل أرسل إلَى ققال : لا تَعُدْ لما فعلتَ ، إذا صليتَ الجمعةَ فيلا تَصلُها بصلاة حتى تكلم (١) أو تخرُجَ ، فيإن رسولَ الله ( ﷺ ) أمرنا بذلك ألا تُوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج (٧)

### ( ١٠ ) باب التغليظ في ترك الجمعة

٤١ ـ عن عبد الله بن عمر ؛ وأبي هريرة (٨) ؛ أنها سمعا رسولَ الله ( عَلِيلَةٌ ) / يقول عِلَى أعوادِ مِنْبَرِه : « لَيَنْتَهَيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم ، ثم لَيَكُونَنَّ من الغافلين » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٠٠ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٨ ) باب الصلاة بعد الجمعة .

<sup>(</sup>٢) هـ، م: ( رجعت ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٠٠ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٨ ) باب الصلاة بعد الجمعة .

<sup>(</sup>٤) م : ( فكان ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٦٠١ ) ( ٧ ) كتاب الجمعة ( ١٨ ) باب الصلاة بعد الجمعة .

<sup>(</sup>٦) هـ: (تتكلم).

<sup>(</sup>٧) ( فإن رسول الله .... نخرج ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٥٩١ ) ( ٧ ) كتاب الجعة ( ١٢ ) باب التغليظ في ترك الجعة .





### (١) باب الخروج إلى المصلى في العيدين وخروج النساء

١ - عن أبي سعيد الخدري (١) ؛ أن رسول الله ( عَلَيْهُ) كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى (٢) ، فيبدأ بالصلاة ، فإذا صَلَّى وسَلَّمَ ، قام فأَقْبَلَ على الناس ، وهم جلوس في مصلاهم ، فإن كان له حاجة ببيعث ذكره للناس ، أو (١) كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم (١) بها . وكان يقول : « تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا وكان أكثر من يتصدق النساء ، ثم ينصرف . فلم يزل كذلك ، حتى كان مروان بن الحكم فَخَرَجْت مُخَاصِراً مَرْوَان (٥) ، حتى أتينا المصلى ، فإذا كَثِير بن الصَّلْت قد بنى مِنْبَراً من طين وَلَبِن ، فإذا مروان يُنَازِعُنِي يَدَه ، كأنه يَجُرُّني نحو النبر ، وأنا أجرّه نحو الصلاة ، فلما رأيت ذلك منه . قلت : أين الاثبتداء بالصلاة ؟ فقال : لا ، يأبا سعيد ! قد تُرِكَ ما تعْلَم . قلت : كلاً ، والذي نفسي بيده ! لا تَأْتُونَ بخير مما أعلم - ثلاث مرار - ثم انصرف (١) .

٧ - وعن أُمِّ عَطِيَّةَ (٧) ؛ قالت : أمرنا رسولُ اللهِ ( عَلَيْتُهُ ) أَن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضحى ، العَوَاتِق (٨) والحُيَّضَ وذَوَاتِ الخُدُورِ ، فأما الحيضُ فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : يارسول الله ! إحدانا لايكون لها جلباب . قال : لتُلْبسُها أُخْتُها من جلْبَابها » .

وفي رواية : قالت : الحيض يخرجن فيكن خلف الناس (١) ، يكبرن مع الناس .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) م : ( يوم الأضحى ويوم الفطر ) .

<sup>(</sup>٤) هـ: (فأمرهم).

<sup>. (</sup>۱) م : ( ۲ / ٦٠٥ ) ( ۸ ) کتاب صلاة العيدين .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( و إن ) .

<sup>(</sup>٥) ( مخاصراً مروان ) : أي مماشياً له يده في يدي .

<sup>(</sup>٦) ( ثم انصرف ) : ليست في هر .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٦٠٥ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين ( ١ ) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطية ، مفارقات للرجال .

<sup>(</sup>٨) (العواتق): جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس، مالم تزوج. والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن.

<sup>(</sup>٩) هـ : ( النساء ) .

#### (٢) باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى ولا أذان ولا إقامة

" - عن أبن عباس (١) ؛ أن رسول الله ( عَلَيْكُ ) خرج يدوم أضحى أو فِطْرٍ ، فصلى ركعتبن لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها (١) ، ثم أتى النساء ومعه بِلالٌ فأمرهن بالصدقة ، فَجَعَلَتِ المرأةُ تُلقى خُرصَهَا (١) وتلقى سخَابَها (١) .

٤ - وعن عطاء ، عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري (°) ؛ قالا : (٦) لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . ثم سألته بعد حين / عن ذلك فأخبرني عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان (٧) للصلاة يوم الفطر حتى / يخرج الإمام ، ولا بعدما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء (٨) . لانداء يومئذ ولا إقامة .

٥ - وعن جابر بن سَمُرَةَ (١) ؛ قال : صليت مع رسول الله عَلَيْتُم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة .

\* \* \*

#### (٣) باب الصلاة فيها / قبل الخطبة

٧ - عن أبن عباس (١٠)؛ قال : شَهِدْتُ صلاةَ الفطرِ مع النبي (١١) ( عَلَيْتُمْ ) وأبي بكر وعمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ، ثم يخطب ، قال : فنزل نبيُّ الله ( عَلِيْتُمْ ) كأني

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ٦٠٦ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين ( ٢ ) باب ترك الصلاة قبّل العيد وبعدها في المصلي .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( قبلهما ولا بعدهما ) .

<sup>(</sup>٣) ( خرصها ) : الخرص هو القرِّطُ ذو الحبة الواحدة ، وقيل : هي الحلقة من الذهب والفضة .

<sup>(</sup>٤) (سخابها): هو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز، يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب. ليس فيه شيء من الجوهر. وجمعه سُخُب.

<sup>(</sup>٥) ( الأنصاري ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) هـ : (أن الأذان )، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) م: (٢/ ٢٠٤) ( ٨) كتاب صلاة العيدين .

<sup>(</sup>۱۰)م: (۲/۲۰۲) (۸) كتاب صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٦٠٥ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين .

<sup>(</sup>٨) ( ولا نداء ولا شيء ) : ليست في ص .

<sup>(</sup>١١١) م : ( نبي الله ) .

أنظر إليه (١) حين يجلس الرجال بيده (١) ، ثم أقبل يَشُقَهُمْ حتى جاء النساءُ ومعه بلال فقال : ﴿ يَاأَيُهَا النّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلاً يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا ... ﴾ فتلا (٢) هذه الآية (٤) حتى فرغ منها ، ثم قال حين فرغ منها : « أنتن على ذلك ؟ » فقالت امرأة واحدة ، لم يُجِبُه غيرُها منهن : نعم ، يانبي الله . لايُدْرَى حينئذ من هي . قال : « فَتَصَدَّقُنَ » فبسط بلال ثوبه ثم قال : هَلُمُّ ، فِدًى (٥) لَكُنَّ أبي وأمي ، فجعلن يأتين الفَتَخ (١) والخواتم في ثوب بلال .

٧ - وعنه (٧) ؛ قال : أشهد على رسول الله عَلَيْكُ لَصَلَّى قبل الخطبة ، قال : ثم خطب ، فرأى أنه لم يَسْمِع النساءَ ، قال (٨) : فأتاهن ، فَذَكِّرَهُنَّ ، ووعظهن ، وأمرهن بالصدقة ، وبلال قائل (١) بثوبه (١٠) ، فجعلت المرأةُ تلقى الخاتم والخُرْصَ والشيء .

٩ - وعن ابن عمر (١١١) ؛ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة .

### (٤) باب ما يقال في الخطبة

٩ ـ عن جابر بن عبد الله (١١٠) ؛ قال : شهدت مع رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) الصلاة يوم العيد ، ـ وفي رواية : يوم الفطر ـ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، بغير أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئاً (١٢٠) على بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، ووعظ الناس وَذَكَّرَهُنَ ، وقال (١٤٠) : « تَصَدَّقُنَ ، فإن

<sup>(</sup>١) ( إليه ) : ليست في ص . (٢) يعني حين يأمرهم بالجلوس .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( وتلا ) . (٤) المتحنة : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( هلمن فداكن ) . ( ) الفتخ ) : نوع من الخواتم .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٦٠٥ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين وفي النسخة هـ وضع الناسخ كلمة ( ثم ) بدل ( وعنه ) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) : ليست في م : . ( قابل ) .

<sup>(</sup>١٠) ( قائل بثوبه ) : أي مشير به إلى الطلب ، أو فاتحاً ثوبه للأخذ فيه .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٦٠٥ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين .

<sup>(</sup>۱۲) م : ( ۲ / ۲۰۳ ) ( ۸ ) كتاب صلاة العيدين. (۱۳) هـ : ( متكئاً ) .

<sup>(</sup>١٤) م : ( فقال ) .

أكثركن حَطَبُ جَهَنَّمَ ، فقامت (۱) امرأة من سِطَةِ (۱) النساء (۱) ، سَفْعَاءُ الحَدَّيْنِ (۱) ، فقالت : لم يارسول الله ؟ ! قال : « لأنكن تُكثِرْنَ الشَّكَاةَ (۱) ، وتَكُفُرْنَ العَشِير » . قال : فجعلن يتصدقن من حُلِيهِنَ ، يلقين في ثوب بالله من أَقْرِطَتِهِنَ وَخُواتِهِنَ (۱) .

وفي رواية ؛ قال ابن جريج : قلت لعطاء : زكاة الفطر (١٠٠٠ ؟ قال : لا ، ولكن صدقة يتصدّقن بها حينئـذ . تلقي المرأة فتخها ، ويلقين ويلقين . قلت لعطاء : أَحَقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين (^) يفرغ فيذكرهن ؟ قال : أي لعمري ! إن ذلك على الإمام كل أم لا يفعلون ذلك ؟! (١) .

# (٥) باب ما يُقْرَأُ في صلاة العيدين

• 1 - عن عمر بن الخطاب (١٠) ؛ أنه سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله على الله عل

\* \* \*

# (٦) باب الفرح واللعب في أيام الأعياد

١١ - عن عائشة (١٢) ؛ قالت / : دخل عَلَيَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري

(١) هـ: ( فقالت ) . ( علي (٢) هـ: ( واسطة ) .

<sup>(</sup>٢) ( من سطة النساء ) : أو ( واسطة ) معناه من خيارهن ، والوسط العدل والخيار .

<sup>(</sup>٤) ( سفعاء الخدين ) : السفعة سواد مشرب بحمرة .

<sup>(</sup>٥) (الشكاة ): الشكوى . (خواتيهن ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( يوم الفطر ) . ( حتى ) .

<sup>(</sup>١) (عليهم ... ذلك ) ليس في هـ .

<sup>(</sup>١٠٠)م : (٢ / ٢٠٧ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين (٣ ) باب مايقرأ في صلاة العيدين .

<sup>(</sup>١١)هـ: (فيها).

١٦١)م : ( ٢ / ٢٠٧ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين ( ٤ ) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد .

الأنصار ، تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعَاث (١) . قالت : وليستا بِمُغَنَّيتَين ، فقال أبو بكر : أَبِمُزْمُورِ الشيطان في بيت رسولِ اللهِ ( عَلَيْلَةٍ ) ؟ وذلك في يوم عيد فقال رسول الله ( عَلَيْلَةٍ ) : « ياأبا بكر ! إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا » ،

وفي رواية : « تلعبان بدُفٌّ » .

وفي أخرى: ورسول الله (عَلِيْكُم ) مُسَجَّى بثوبه . فَانْتَهَرَهُمَا أبو بكر ، فكشف رسولُ الله (عَلِيْكُم ) مُسَجَّى بثوبه . فَانْتَهَرَهُمَا أبو بكر ، فكالت : رأيت الله (عَلِيْكُم ) عنه (٢) ، فقال (٦) : « دَعْهَا ياأبا بكر ، فإنها أيام عيد » وقالت : رأيت رسولَ الله (عَلِيْكُم ) يَسْتُرُنِي بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ، وأنا جارية ، فأقَدْرُوا قَدْرَ الجارية العَربَة (٤) الحديثة السن .

وفي أخرى : الحريصة <sup>(٥)</sup> على اللهو .

وفي أخرى : يلعبون بحرابهم في مسجد النبي (٦) مَلِيُّكُمْ .

۱۲ - وعنها (۱) ؛ قالت : كان يوم عيد ، يلعب (۱ السودان بالدرّق (۱ والحراب ، فَإِمَّا سَأَلَتُ (۱۱) رسولَ اللهِ (عَلِيلَةٍ ) (۱۱) وإمَّا قال : تَشْتَهِينَ ؟ فقالت (۱۱) : فعم ، فأقامني وراءه ، خَدِّي على خَدِّه وهو يقول : « دونكم يابني أَرْفَدَةَ » (۱۲) حتى إذا مَلِلْتُ قال : « حَسُبُكِ ؟ » قلت : نعم . قال : « فاذهبي » .

<sup>(</sup>١) ( يوم بعاث ) : يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار ـ الأوس والخزرج ـ في الجاهليـة حرب ، ويطلق اليوم ويراد به الوقعة .

<sup>(</sup>٢) ( ورسول الله .... عنه ) : ليست في ص . (٣) هـ ، م : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٤) ( العربة ) : المشتهية للعب والحبة له . ( ٥) م : ( حريصة ) .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ٦٠٩) (٨) كتاب صلاة العيدين (٤) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) هـ: (تلعب).

<sup>(</sup>۱) ( الدرق ) : جمع درقة ، وهي الترس من جلود ، ليس فيه خشب و(1)

<sup>(</sup>١٠) م : ( سَأَلُتُ ) . ليستِ في هـ .

<sup>(</sup>١٢) م : ( فقلت ) .

<sup>(</sup>١٣) (دونكم يابني أرفدة ): أرفدة بكسر الفاء وفتحها ، وهو لقب للحبشة . ولفظة دونكم للإغراء ، والمعنى : أي عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه .

۱۳ - وعن أبي هريرة (۱) ؛ قال : بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله ( عَلِيْكُم ) بحرابهم (۲) ، إذ دخل عمر بن الخطاب ، فأهوى إلى الحَصْبَاء يَحْصِبَهُمْ بها ، فقال رسول الله ( عَلِيْكُم ) : دَعْهُمْ ، ياعمر ! »

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ٦١٠ ) ( ٨ ) كتاب صلاة العيدين (٤ ) الباب اسابق .

<sup>(</sup>٢) ( بحرابهم ) : ليست في ص .

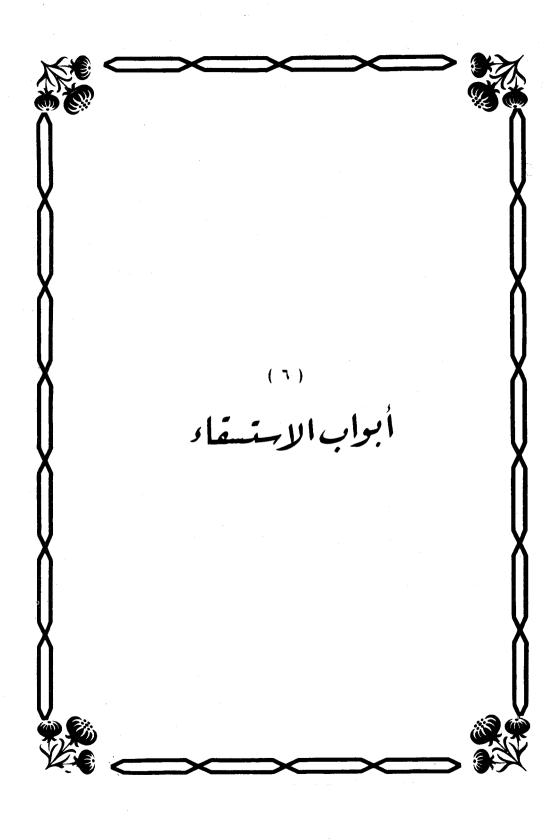



# (١) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء، وكيفية العمل

١ - عن عبد الله بن زيد المازني (١) ، قال : خرج رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) إلى المصلى فَاسْتَسْقَى ، وحَوَّل رِدَاءَهُ حَيْنِ استقبل القبلة .

وفي رواية : خرج إلى المصلى يَسْتَسْقِي ، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحَوَّل

وفي أخرى: فجعل (٢) إلى الناس ظهرَه يدعو الله ، واستقبل القبلة ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين .

وفى أخرى : قلب رداءه ، وصلى ركعتين .

٢ - وعن أنس (٢) ؛ أن نبي الله (١) ( عَرِيلِهُ ) كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ، حتى يُرَى بياض إبطَيْهِ .

وفي رواية : أنه ( عليه السلام ) استسقى فأشار بظهر كفيه إلى الساء .

### (٢) باب الدعاء في السُّقْيَا في المسجد وبغير صلاة /

٣ - عن أنس بن مالك (٥) ؛ أن رجلاً دخل المسجد يوم جُمُعَة ، من باب كان نحو دار القضاء ، ورسول / الله ( ﷺ ) قائمٌ يخطبُ ، فاستقبل رسول الله ( ﷺ ) قائمًا ، ثم قال : يـارسول الله ، هَلَكَت الأموالُ وانقطعت السُّبُلُ ، فَـادْعُ اللهَ يُغثُّنَا . قـال : فرفع رسول الله ( عَلِيلِهُ ) يديه ثم قال : « اللهم أغثْنَا ، اللهم أغثنا » قال أنسّ : فلا (٦) والله ،

177

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦١١ ) ( ٩ ) كتاب صلاة الاستسقاء (٢) . (٢) هـ: ( جعل ) . (٢) م : ( ٢ / ٦١٢ ) ( ٩ ) كتاب صلاة الاستسقاء ( ١ ) باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( أن النبي ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ٦١٢ ) (٩) كتاب صلاة الاستسقاء (٢) باب الدعاء في الإستسقاء .

<sup>(</sup>٦) ح: ( ولا ).

مانرى في الساء من سحاب ولا قَزَعَة (۱) ، وما بيننا وبين سَلْع (۲) من بيت ولا دار . قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل التَّرس (۲) ، فلما توسطت الساء انتشرت ، ثم أمطرت . قال : فلا والله ما رأينا الشمس سَبْتاً (۱) . قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله عَلِينة قائم يخطب (۵) فاستقبله قائماً ، فقال : يارسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت السَّبُلُ ، فَادْعُ الله يسكها (۱) عنا . قال : فرفع رسول الله (مَيْنِينَةٌ ) يديه ، ثم قال : « اللهم حَوْلنا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب (۷) وبطون الأودية ، ومنابت الشجر » قال : فانقلعت (۸) وخرجنا غشي في الشمس .

ع ـ وعنه (١) ؛ قال : كان رسول الله (١) ( عَرِيْكِيْمُ ) يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا ، وقالوا : يانبي الله (١) ، قَحَطَ المطر ، وَاحْمَرُ الشجر ، وهلكت البهائم . وساق الحديث . وفيه : فتقشَّعَتْ عن المدينة ، فجعلت تمطر حواليها (١٢) ، وما تمطر بالمدينة قطرة ، فَنَظَرْتُ إلى المدينة ، وإنها لفي مِثْل الإكْلِيل (١) .

وفي رواية ؛ قال : « اللهم حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا » قال : فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت ، حتى رَأَيْتُ المدينةَ في مثل الجَوْبَةِ (١٤) ، وسَالَ وادى قَنَاةَ (١٥) شَهْرًا ، ولم يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجَوْد (١٦) .

وفي أخرى : فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَمْزَقُ كَأَنَّهُ الْمَلَّاءَ حَيْنَ يُطْوَى (١٧)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ( قزعة ) : هي القطع من السحاب . (٢) ( سلع ) : جبل بقرب المدينة .

<sup>(</sup>٢) ( مثل الترس ) : الترس هو مايتقى به السيف ، ووجه الشبه الاستدارة والكثافة ، لا القَدْر .

<sup>(</sup>٤) (سبتا): أي قطعة من الزمان ، وأصل السبت القطع .

<sup>(</sup>١) هـ: (أن يسكها). اليست في هـ.

<sup>(</sup>٧) هـ: (الضراب). والآكام جمع أكمة وهي التل، والظراب جمع ظَرِب وهي الربوة الصغيرة.

<sup>(</sup>٨) ( فانقلعت ) : أي أمسكت السحابة الماطرة عن المدينة الطاهرة .

<sup>(</sup>٩) م : (٢ / ٦١٤ ) ( ٩ ) كتاب صلاة الاستسقاء (٢ ) باب الدعاء في الاستسقاء .

<sup>(</sup>١٠) ( النبي ) . ( يارسول الله ) .

<sup>(</sup>١٤) (الجوبة ) : الفجوة . ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراً حولها ، وهي خالية منه .

<sup>(</sup>١٥)هـ : ( الوادي قناة ) . وقناة هي اسم لواد من أودية المدينة ، وعليه زروع لهم .

<sup>(</sup>١٦) ( الجود ) : هو المطر الشديد . ﴿ (١٧) م : ( يطوى ) .

# (٣) باب التبرك بالمطر، والفرح به، والتَّعَوُّذ عند الريح والغيم

٥ ـ عن أنس (١) ؛ قال : أصابنا ونحن مع رسول الله (عَلَيْتُم) مطرقال : فَحَسَرَ رسول الله (عَلَيْتُم) مطرقال : فَحَسَرَ رسول الله (عَلَيْتُم) (١) ثَوْبَهُ ، حتى أصابه من المطرفقلنا : يارسول الله ! لم صنعت هذا ؟ قال : « لأنه حديث عهد بربه ـ تعالى ـ » (١) .

٦ - وعن عائشة ، زوج النبي ( عَرَافِيَةٍ ) (أ) ؛ قالت : كان رسول الله ( عَرَافِيَةٍ ) إذا كان يوم الريح والغَيْم عُرِفَ ذلك في وجهه ، وأَقْبَلَ وأَدْبَرَ ، فإذا مَطَرَتْ سُرَّ به ، وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته . فقال : « إني خشيتُ أن يكون عذاباً سلط على أمتي » ويقول إذا رأى المطر : « رَحْمَةً » .

٧ ـ وعنها (٥) ؛ قالت : كان النبي (عَلِيْكُم ) إذا عَصَفَتِ الريحُ قسال : « اللهم إني أسألك خيرَها ، وخيرَ مافيها / وخير ماأرْسِلَتْ به ، وأعوذُ بك من شَرِّها وشَرِّ مافيها / وخير ماأرْسِلَتْ به ، وأعوذُ بك من شَرِّها وشَرِّ مافيها (١) ، وشر ماأرسلت به » قالت : وإذا / تَخَيَّلَتِ (٧) الساءُ تَغَيَّرَ لونُه وخرج ودخل وأقبل وأدبر ، فإذا مَطَرَتْ سُرِّيَ عنه ، فَعَرَفْتُ ذلك في وجهه ، قالت (٨) عائشة : فَسَأَلْتُهُ . فقال : « لعله ياعائشة ! كا قال قوم عاد : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضاً مُعلِمُنَا ﴾ (١) .

٨ - وعن ابن عباس (١٠٠٠) ؛ عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « نُصِرْتُ بِالصَّبَا (١١٠) ، وأَهْلِكَتُ عاد بالدَّبُور »(١٠٠)

٦٦ب هـ ٥٧أ ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦١٥ ) ( ٩ ) كتاب صلاة الاستسقاء ( ١٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>۲)؛ ( مطر ... ﷺ ) . (۲) ( تعالی ) : من م .

<sup>(</sup>٤) م : (٢ / ٦١٦ ) (٩) كتاب صلاة الاستسقاء (٣) باب التعوذ عند رؤية الربح والغيم والفرح بالمطر ٠

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ٦١٦) (٩) كتاب صلاة الاستسقاء (٣) الباب السابق .

<sup>(</sup>٦) وشر ما فيها : ليست في هـ . (٧) ( تخيلت ) : أي تغيت .

<sup>(</sup>٨) ( في وجهه قالت ) : ليست في هـ . (٩) الأحقاف : ٢٤ .

<sup>. (</sup>١٠) م : ( ٢ / ٦١٧ ) ( ٩ ) كتاب صلاة الاستسقاء ( ٤ ) باب في ريح الصبا والدبور .

<sup>(</sup>١١) ( نصرت بالصبا ) : الصبا ريح ، تهب من مطلع الشيس إذا استوى الليل والنهار .

<sup>(</sup>١٢) ( الدبور ) : الريح التي تقابل الصبا ، وهي الريح الغربية .

باب

(٢)

٩ - عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عليه قال : « ليست السَّنَة بألا تمطروا ولكن السُّنَة أن تمطروا ، وتمطروا ، ولا تنبت الأرض شيئاً » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٢٨ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٥ ) باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة .

<sup>(</sup>٢) هـ: (أن لا).

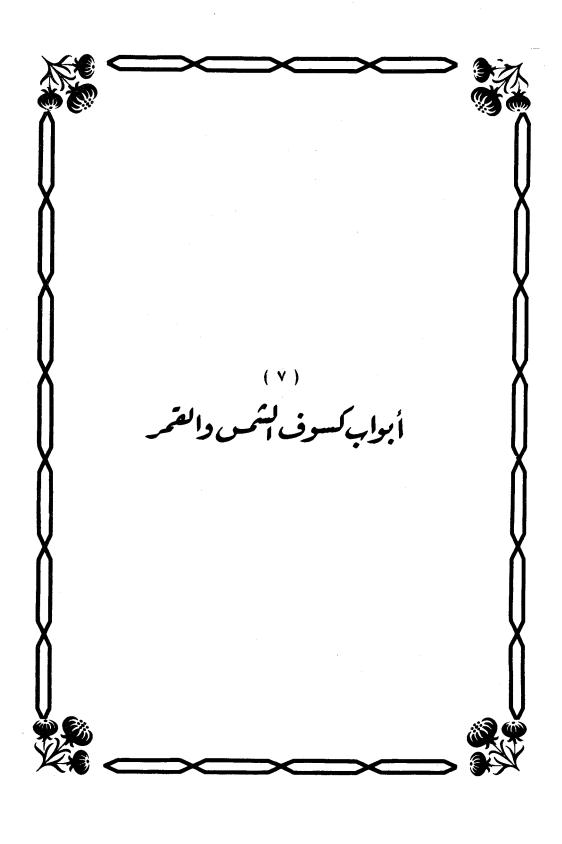



#### (١) باب الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف

1 - عن أبي مسعود الأنصاري (١) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلِيْكَمْ ) : « إن الشمس والقمرَ ليس يَنْكَسِفَان (٢) لِمَوْتِ أَحَدِ من الناس ، ولكنها آيتان من آيات الله ، فإذا رَأَيْتُمُوهُ فقوموا فَصَلُّوا » .

وفي رواية : فإذا رأيتم منها شيئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا (١٠) حتى ينكشف (٥) مابكم » .

 $\Upsilon$  - ومن حدیث عائشة (٦) : « فاذا رأیتوهما ( $\Upsilon$ ) فَكَبِّرُوا وادعوا الله ، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا » .

 $\mathbf{r}$  ومن حديث أبي موسى (^) : « فإذا رأيتم منها (¹) شيئاً فأفرعوا إلى ذكر الله (¹)ودعائه واستغفاره » .

#### \* \* \*

### (٢) باب كيفية العمل بها ، وأنها (١١) ركوعان في كل ركعة

٤ ـ عن عائشة (١٢) ؛ قالت : خَسَفَتِ الشهسُ في حياة رسولِ اللهِ ( عَلَيْكُمْ ) فخرج رسولُ اللهِ ( عَلَيْكُمْ ) إلى المسجد ، فقام فَكَبَّر (١٣) ، وَصَفَّ الناسُ وراءه ، فاقترأ رسولُ الله ( عَلِيْكُمْ ) قراءة طويلة ـ من حديث ابن عباس : نحو سورة البقرة ـ ثم كَبَّرَ فركع ركوعاً طويلاً ، ثم رفع رأسه فقال : « سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم ركع (١٤) ركوعاً طويلاً ، هو أدنى من الركوع

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٢٨ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ٥ ) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة » .

<sup>(</sup>۲) هـ : ( يكسفان ) . ( منها ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( وادعوا الله ) . (٥) هـ ، م : ( يكشف ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ٦١٨) (١٠) كتاب الكسوف (٥) باب صلاة الكسوف.

<sup>(</sup>٧) هـ : ( رأيتموها ) .

<sup>(</sup>A) م : (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) (  $\Upsilon$  ) كتاب الكسوف (  $\Phi$  ) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة » .

<sup>(</sup>٩) م : ( منها ) .

<sup>(</sup>١١) ( كيفية .. وأنها ) : سقطت من هـ .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ٦١٩ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ٥ ) باب صلاة الكسوف .

<sup>(</sup>۱۳) هـ ، م : ( وكبر ) .

الأول ، ثم قال : «سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » ثم سجد (۱) ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ، حتى استكمل أربع ركعات ، وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام فخطب الناس ، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتوهما فافزعوا إلى الصلاة » (۱) . وقال أيضاً : « فصلوا حتى يُفَرِّجَ الله عنكم » ، وقال رسول الله ( مِنْ الله عنكم ) : « رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعِدْتُمْ ، حتى رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنَّة عين رأيتموني / أتقدم (۱) / ولقد رأيت جهنم يَحْطِمُ بعضها بعضاً ، حين رأيتموني تأخرت ، ورأيت فيها ابن لُحَيُّ وهو الذي سَيَّبَ السَّوَائبَ .

وفي رواية : أن النبي ﷺ بعث منادياً : الصلاة جامعة ، فاجتمعوا .

وفي أخرى : أن النبي ( عَلِيُّكُم ) جهر في صلاة الخسوف بقراءته .

وزاد في أخرى: « ياأمَّةَ محمد ! إنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنِ الله أَن يَزْنِيَ عبدُه أَو تَزْنِيَ أَمَّتُهُ. ياأُمَّةَ محمد ! واللهِ لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ، ولضحكتم قليلًا ، ألا هل بَلَغْتُ ؟ » / .

<u>۳۵ ب</u>

177

#### \* \* \*

# (٣) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

<sup>(</sup>١) ذكر م هنا : ( ولم يذكر أبو الطاهر : ثم سجد ) .

<sup>(</sup>٢) هـ ، م : ( فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( رأيتموني جعلت أقدم ـ وقال المرادي : أتقدم ـ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٦٢٠ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ١ ) باب صلاة الكسوف .

<sup>(</sup>٥) م : ( يكسفان ) .

حيباته ، ولكنها من آيـات الله ، يخوف الله بهما ، فـإذا رأيتم كسـوفـاً فـاذكروا الله حتى ينجلي » (۱) .

وفي رواية ؛ أنها قالت : صلى ست ركعات ، وأربع سجدات .

حاير بن عبد الله (٢) ؛ قبال : انكسفت الشهس في (٢)عهد رسول الله ( مَا الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الل سجدات ، بدأ فَكَبَّر ، ثم قرأ فأطال القراءة ( وفي رواية : فأطال القيام حتى جعلوا يَخِرُّونَ ) ثم ركع نحواً مما قام ، ثم رفع رأسه من الركوع ، فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ، ثم ركبع نحواً (١) مما قام ، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ، ثم ركع نحواً (٦) مما قام ، ثم رفع رأسه من الركوع ، ثم انْحَدَرَ بالسجود فسجد سجدتين ، ثم قام فركع أيضاً ثلاث ركعات ، ليس فيها (٧) ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها ، وركوعه نحو من سجوده . ثم تَأخر وتأخّرت الصفوف خلفَه ، حتى انتهينا ( وفي رواية : حتى انتهى إلى النساء ) ثم تقدم وتقدم الناسُ معه ، حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت (٨) الشمسُ (٩) فقال : « ياأيها الناس ! إغا-الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، وإنها لاينكسفان لموت أُحَد من الناس (١٠٠) ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي (١١). ما من شيء تُوعَدُونَه إلا قد رأيته في صلاتي هذه ، لقد (١٢) جيء بالنار ، وذلكم (١٢) حين رأيتموني تأخرت / مخافة أن يصيبني من

<sup>(</sup>١) هـ: ( ينجليا ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٢٣ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ٣ ) باب ما عرض على النبي عليه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار .

<sup>(</sup>٣) د ، هـ : (على ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( إبراهيم ابن رسول الله ﷺ ، فقال الناس : إنما انكسفت لموت إبراهيم ) .

<sup>(</sup>٦) هـ : ( نحو ) في الموضعين . (٥) هـ : ( وأربع ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( أضاءت ) . (٧) هـ : ( فيهما ) .

<sup>(</sup>٦) ( آضت الشمس ) : معناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف .

<sup>(</sup>١٠)م : ( وقال أبو بكر : لموت بشر ) ، وأبو بكر هو ابن أبي شيبة ، راوي هذا الحديث من طريق عبـد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر .

<sup>(</sup>١٢)هـ: ( ولقد ) . (۱۱)هـ: ( ينجلي ) .

<sup>(</sup>١٣)هـ : ( وذلك ) .

لَفْحِهَا ، وحتى رأيتُ فيها صاحبَ الحِجْنَ يَجُرُّ قُصْبَه (١) في النار(٢) / وكان يسرق الحاج ٢٠٠٠ بِمِحْجَنِهِ ، فإن فُطن له قال : إنما تعلق بِمِحْجَني ، وإن غُفِلَ عنه ذهب به . وحتى رأيتُ فيها صاحبة الهِرَّةِ التي ربطَتْهَا ، فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خَشَاش الأرض حتى ماتت جوعاً ( وفي رواية : فرأيت فيها امرأةً من بني إسرائيل . وفيها : رأيتُ (٢) أبا ثُمِامَةَ عمرو بـن مالك يجر قُصْبَهَ في النار . وفي أخرى : فرأيتُ فيها(؛) امرأة / حِمْيَريَّـةٌ سوداء طويلة ، ولم يَقُلُ : من بني إسرائيل ) ثم جيء بالجَنَّة ، وذلكم حين رأيتموني تقدمتُ حتى قمتُ في مقامى ، ولقد مددت يدي ، وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ، ثم بدا لي ألا أفعل ، فما (٥) من شيء توعدونه إلا قد (١) رأيتُه في صلاتي

> ٧ - ومن حديث ابن عباس (٧) ؛ قالوا : يارسول الله ! رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ، ثم رأيناك كَفَفْتَ ، \_ وفي رواية : تَكَعْكَعْتَ (^) \_ فقال : « إني رأيتُ الجنة ، فتناولتُ منها عنقوداً ، ولو أخذته لأكلتم منه مابقيت الدنيا . ورأيتُ النار ، فلم أَرَ كاليوم منظراً قط . ورأيت أكثر أهلها النساء » قالوا : بم (١) ؟ يارسول الله ! قال : « بكفرهن »(۱۰۰ قيل : أيكفرن(۱۱۰ بالله ؟ قال : « يكفرن(۱۲۰ العشير ، ويكفرن(۲۰۰ الإحسان : لو أَحْسَنْتَ إلى إحداهن الدهر ، ثم رَأْتُ منك شيئاً ، قالت : مـارأيت منـك خبراً قط ».

<sup>(</sup>١) هـ : ( قضيبه ) .

<sup>(</sup>٢) ( صاحب المحجن يجر قصبه في النار ) : المحجن عصا معقفة الطرف ، ويجر قصبه أي أمعاءه .

<sup>(</sup>٢) هـ،م: (ورأيت). (٤) م : ( ورأيت في النار ) .

<sup>(</sup>٥) هـ: (ما). (٦) هـ: (وقد).

<sup>(</sup>٧) م : (٢/ ٦٢٦) (١٠) كتـاب الكسوف (٣) بـاب مـاعرض على النبي عَبِّكِيٌّ في صـلاة الكسـوف من أمر الجنـة والنار .

<sup>(</sup>٨) ( تكعكعت ) : تــوقفت وأحجمت . وفي ص : ( تكعكعت ) مكان ( كففت ) . وفي هــ : ( وفي روايـــــــة : تكففت ) .

<sup>(</sup>٩) هـ: (ولم). (۱۰) هـ: ( يكفرن ) .

<sup>(</sup>١١) هـ : ( قالوا يكفرن ) . (١٢)م: ( بكفر ) في الموضعين .

# (٤) باب ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات

٨ عن ابن عباس (١) ؛ قال : صلى رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ حين كَسَفَتِ الشمسُ ثمانِ ركعات في أربع سجدات وعن عَلى ، مثل ذلك .

وفي رواية : قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد . قال : والأخرى مثلها .

#### \* \* \*

#### ( ٥ ) باب يطول سجودها كا يطول ركوعها

9 عن عمرو بن العاص (٢) ؛ أنه قال : لما انكسفت (٣) الشمسُ على عهد رسولِ الله على عهد رسولِ الله على عهد رسول الله على نودي أن الصلاة جامعة (١) ، فركع رسول الله على نودي أن الصلاة جامعة (١) ، فركع رسول الله على عن الشمس . فقالت عائشة : ماركعت ركوعاً (٥) ولا سجدت سجوداً قط ، كان أطول منه .

#### \* \* \*

#### (٦) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

• 1 - عن عبد الرحمن بن سمرة (١) ؛ وكان من أصحاب رسول الله ( عَلَيْكُم ) قال : كنتُ أَرْتَمِي بأَسْهُم لي بالمدينة في حياة رسول الله ( عَلَيْكُم ) إذ كَسَفَتِ الشهس ، فنبذتُها . فقلت : والله ! لأنظرَنَ إلى ما حدث لرسول الله ( عَلَيْكُم ) في كسوف الشهس . قال : فأتينتُه وهو قائم في الصلاة ، رافع يديه ، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو / ، حتى حسر عنها ، قال : فلما حسر عنها قرأ سورتين ، وصلى ركعتين .

ھـ

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٢٢٧ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ٤ ) باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٢٧ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ٥ ) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة » .

<sup>(</sup>٢) هـ : ( كسفت ) . (٤) م : ( نودي بالصلاة جامعة ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ركوعاً قط ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٦٢٩ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ٥ ) الباب السابق .

وفي رواية : فانتهيت إليه وهو رافع يـديـه يـدعو ويكبر ويحمـد ويهلل ، حتى جُلِّي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين .

\* \* \*

#### (٧) شهود النساء صلاة الكسوف

11 - عن أساء بنت أبي بكر (١) ؛ قسالت : خَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْسد رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) ، فدخلتُ عَلَى عائشةَ وهي تصلي / فقلتُ : ما شأنُ الناسِ يُصَلُّونَ ؟ فأَشَارَتْ برأسها إلى الساء . فقلت : آيةٌ ؟ قالت : نعم . فأطال رسولُ الله ( عَلِيْكُمْ ) القيامَ جدًا ، حتى تَجَلَّانِي الغَشْيُ (٢) - أو الغَثِيُّ - فأخذتُ قِرْبَةٌ من ماء إلى جنبي ، فجعلتُ أصبُ على رأسي ، أو على وجهي من الماء ، قالت : فانصرف رسول الله ( عَلَيْكُمْ ) وقد تجلت الشمس ، فخطب رسول الله ( عَلَيْكُمْ ) الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أما بعد ، ما من شيء لم أكن رأيتُه إلا قد رأيتُه في مقامي هذا ، حتى الجنة والنار ، وإنه قد أُوحِيَ إلَيُّ أنكَ تُمْ تَنْوُنَ في القبور قريباً ، أو مثل فِتْنَةِ المسيح الدجال ( لا (٣) أدري أي ذلك قالت أساء ) فيؤتى أحدكم فيقال : ها علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن ( لا أدري أي ذلك قالت أساء ) فيقول : هو محمد ، هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى ؛ فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار (١٤) ، فيقال (٥) له : نَمْ . قد كنا نعلم أنك مؤمن (١) به ، فَنَمْ صالحاً ، وأما المنافق أو المرتاب ( لا أدري أي ذلك قالت أساء ) فيقول : لا أدري . سمعتُ الناسَ يقولون شيئاً فقلتُ » .

الله (١٠) ؛ قالت : كسفت الشمس على عهد رسول الله (١٠) ( عَيِّ اللهِ عَلَيْهِ ) ففزع فأخطأ بِدِرْع ، حتى أدرك بردائه بعد ذلك قالت : فقضيت حاجتي ، ثم جئت

٧٦<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٢٤ ) ( ١٠ ) كتاب صلاة الكسوف ( ٥ ) باب ما عرض على النبي عليه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.

<sup>(</sup>٢) ( تجلاني الغَثْيُ ) : والغَشِيُّ ، بمعنى واحد ، أي علاني مرض قريب من الإغماء لطول تعب الوقوف .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( ولا ) . (٤) هـ : ( مرات ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( ثم يقال ) . (٦) م : ( لتؤمن ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٦٢٥ ) ( ١٠ ) كتاب الكسوف ( ٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٨) هـ ، م : ( النبي ) .

فدخلت (١) المسجد ، فرأيت رسول الله ( عَلِيْكُم ) قائمًا ، فقمت معه ، فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة ، فأقول : هذه أضعف مني فأقوم ، فركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلاً جاء خيل إليه أنه لم

<sup>(</sup>١) م : ( ودخلت ) .



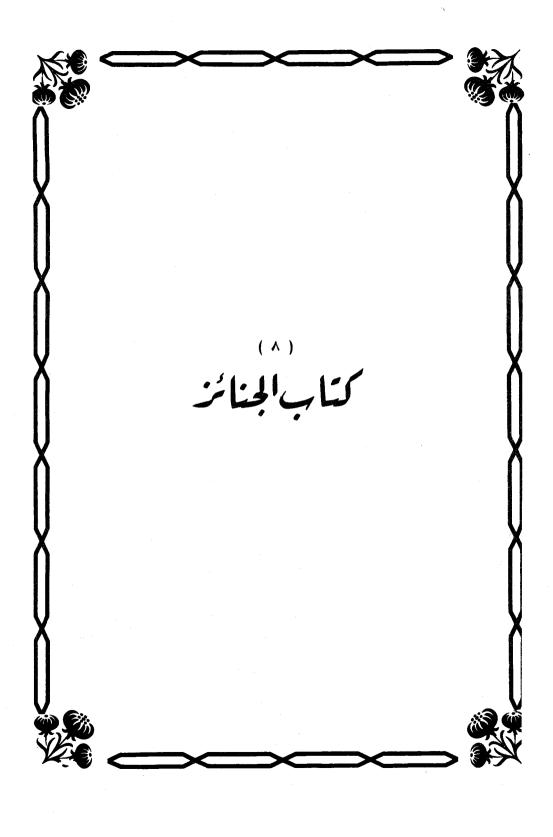



#### (١) باب تلقن الموتى ، وما يقال عند المصيبة ، وعند حضور المرضى والموتى

١ - عن أبي سعيد الخدري (١) ؛ قال : قال رسول الله ( عَلَيْكُم ) « لَقَّنُوا موتاكم (٢) لا إله إلا الله ».

٢ - وعن أم (٢) سلمة ؛ قالت : سمعتُ رسولَ الله ( عَلِيْنَةُ ) يقول : « مـا من مسلم تصيبه مصيبةً، فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أُجُرُني / في مهب مصيبتي ، واخلف لي خيراً منها ، إلا أخلف الله له خيراً منها (٤) » .

قالت (٥) : فلما مات أبو سلمة قلتُ : أيُّ المسلمين خير من أبي سلمة ؟ أول بيتٍ هاجر إلى رسول الله ( ﷺ ) . ثم إني قُلْتُها فأخلف الله كي رسول الله ( ﷺ ) .

فقلت (^) : إن / لي بِنْتًا ، وأنا غيور . فقال : « أما بنتها فنـدعو الله أن يغنيهـا عنهـا ، \_\_\_\_\_\_ وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ».

وفي رواية : « ثم عزم الله لي فقلتها » .

٣ ـ وعنها . (١٠) ؛ قالت : قال (١٠) رسول الله ( ﴿ وَلِيُّهِ ) : « إذا حضرتم المريض ، أو الميت فقولوا خيراً ؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » قالت : فلما مات أبو سلمة أتيت النبي ( ﷺ ) فقلت : يارسول الله ، إن أبا سلمة قد مات ، قـال : قولي : « اللهم اغفر لي وله (١١١) ، وأعقبني منه عُقْبَى حسنة » قالت : فقلتُ . فأعْقَبَني الله من هو خير

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ٦٢١ ) ( ١١ ) كتاب الجنائر (١) باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>٢) ( لقنوا موتاكم ) : أي ذكروهم بكلمة لا إله إلا الله في حال احتضارهم بأن تتلفظوا بها عندهم .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٦٢١ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٢ ) باب ما يقال عند المصيبة .

<sup>(</sup>٥) أي : أم سلمة . (٤) ( منها ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) ص : ( فخطبني ) . (٦) م : ( أرسل ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ( فقلت له ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٦٣٢ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٣ ) باب ما يقال عند المريض والميت.

<sup>(</sup>١٠) هـ : ( قال لي ) . (١١) هـ : ( اللهم اغفر له ) .

لي منه <sup>(۱)</sup> ، محمداً ( طالعه ) .

#### (٢) باب في إغماض الميت، والدعاء له

ع عن أم سامة (٢) ؛ قالت : دخل رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) على أبي سامة وقد شَقَ بصَرَهُ (٢) فأغضه (٤) ، ثم قال : « إن الروحَ إذا قبض تبعه البصرُ ، فضج ناسٌ من أهله ، فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمّنونَ على ما تقولون » . ثم قال : « اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديّين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يارب العالمين ، وأفسح له في قبره ، ونوّر له فيه .

٥ - وعن أبي هريرة (٥) ؛ قال : قال رسول الله (عَلَيْكُم ) : « أَلَمْ تَرَوَّا الإنسانَ إذا مات شَخَصَ بصره ؟ » قالوا : بلى ، قال : « فذلك حين يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ » .

#### \* \* \*

#### (٣) باب ما جاء في البكاء على الميت وعنده

٦ عن أم سلمة (١) ؛ قالت : لما مات أبو سلمة قلت : غريب في (٧) أرض غُربة (٨) ، لأَبْكينَه بكاءً يُتَحَدَّثُ عنه ، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه ، إذ أَقْبَلَتِ امرأةً من الصَّعِيد (١) تريد أن تُسْعِدَني (١٠) ، فاستقبلها رسول الله ( ﷺ ) فقال (١١) « أتريدين

<sup>(</sup>۱) ليس في هـ: « منه » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٣٤ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٤ ) باب في إغماض الميت والدعاء له ، إذا حُضر .

<sup>(</sup>٢) ( شُق بصره ) : معناه شخص بصره ، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه جفنه .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( فأغمض ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٦٣٥ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٥ ) باب في شخوص بَصر الميت يتبع نفسه .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٦٣٥ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٦ ) باب البكاء على الميت .

<sup>(</sup>V) م : ( وفي ) . (A) معناه أنه من أهل مكة مات بأرض المدينة .

<sup>(</sup>١) (الصعيد): المقصود به هنا من عوالي المدينة ، وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض .

أَن تُدْخِلِي الشيطانَ بيتاً أخرجه (١) الله منه ؟ » مرتين ، فَكَفَفْتُ عن البكاء فلم أَبْكِ .

٧- وعن أسامة بن زيد (٢) ؛ قال : كنا عند النبي (عَلَيْكُم ) فَأَرْسَلَتُ إليه إحدى بناته تدعوه ، وتخبره (٦) أن صبيًا لها ، أو ابْناً لها في الموت ، فقال للرسول : « ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » (٤) فعاد الرسولُ فقال : إنها قد أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَهَا . قال : فقام النبي (عَبَالَةُ ) وقام معه سعد بن عُبَادة ومعاذ بن جبل ، وانطلقتُ معهم ، فرُفعَ إليه الصبي ، ونفسه تُقَعْقعُ (٥) كأنها / في شَنَّة ، ففاضت عيناه ، فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ فقال : « هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحاء » .

٨- وعن / عبد الله بن عمر (١) ؛ قال : اشتكى سعد بن عُبَادَةَ شكوى له ، فأتى وسول الله ( عَلِيلَةٍ ) يَعُودُه مع عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ، فلما دخل عليه وجده في غَشيَّة ، فقال : « أقد قضى ؟ » قالوا : لا ، يبارسول الله ! فبكى رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) فلما رأى القوم بكاء رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) بَكَوْا ، فقال : « ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو يرحم » .

\* \* \*

### (٤) باب في عيادة المريض، والصبر عند الصدمة الأولى

٩ ـ عن عبد الله بن عمر (٧) ؛ أنه قال : كنا جلوساً مع رسول الله ( عَلِيلَةً ) إذ

<sup>(</sup>١) هـ : (قد أخرجه) .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ٦٣٥) (١١) كتاب الجنائز (٦) باب البكاء على الميت.

<sup>(</sup>٥) (تقعقع ): القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت ، و ( شنة ) : والشن القربة البالية . والمعنى : وروحه تضطرب وتتحرك ، لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ٦٣٦) (١١) كتاب الجنائز (٦) باب البكاء على الميت .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٦٣٧ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٧ ) باب في عيادة المرضى .

جاءه (۱) رجل من الأنصار فَسَلَم عليه ، ثم أدبر الأنصاري ، فقال النبي ( عَلِيهُ ) : « ياأخا الأنصار ! كيف أخي سعد بن عبادة » فقال : صالح . فقال رسول الله عَلِيهُ : « من يعوده منكم ؟» فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قُمُص ، غشي في تلك السَّبَاخ (۱) حتى جئناه ، فاستآخر قومه من حوله ، حتى دنا رسول الله ( مِرَالِيهُ ) وأصحابه الذين معه .

١٠ - وعن أنس بن مالك (٢) ؛ أن رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) أتى على امرأة تبكي على صَبِيً لله ، فقال لها : « اتقي الله وَاصْبِرِي » ، فقالت (٤) : وما تبالي بمصيبتي ؟ فلما ذهب ، قيل لها : إنه رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) فأخذها مثل الموت ، فأتت بابه ، فلم تجد على بنابه بوابين ، فقالت : يارسول الله ! لم أعرفك ، فقال : « إنما الصبر عند أول الصدمة » (٥) .

وفي رواية : مرَّ بامرأة عند قبر .

#### \* \* \*

### (٥) باب ما جاء أن الميت ليعذبُ ببكاءِ الحَيِّ عليه

11 - عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَةَ (١) ؛ قال : تُوفِّيَتِ ابنةً لعثمان بن عفان بمِكَّةَ ، قال : فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ، قال : فحضرها (١) ابن عمر وابن عباس ، قال : وإني لجالس بينها ، قال : جُلست إلى أحدهما (١) ، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي ، فقال عبد الله بن عمر لِعَمْرو بن عثان ، وهو مُوَاجِهُهُ : ألا تنهى (١) عن البكاء ؟ فإن رسول الله ( عَلَيْهُ ) قال : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » (١٠) . فقال ابن عباس : قد

<sup>(</sup>١) هـ : ( جاء ) .

<sup>(</sup>٢) ( السباخ ) : جمع سَبْخَة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٣٧ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٨ ) باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى .

<sup>(</sup>٤) هـ : ( فقال ) . (٥) هـ : ( عند صدمة أو قال أول الصدمة ) .

<sup>(0)</sup> هـ: ( « عند صدمة » أو قال : « أول الصدمة » ) ، م : ( « عند أول صدمة » أو قال « عند أول الصدمة » ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٢ / ٦٤١) ( ١١ ) كتاب الجنائز (٩ ) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( فحصر ) . ( ) زاد هـ : ( قال ) .

<sup>(</sup>٩) هـ: ( تنه ) . (١٠)

۱۹ ب هـ الام كان عَرُ يقول بعض ذلك ، ثم حَدَّثَ فقال : صَدَرْتُ مع عمر من مكة ، حتى إذا كنا بالبَيْدَاء إذا هو بركب تحت ظل سَمُرة (۱) فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب ؟ فنظرتُ فإذا (۲) صَهَيْبٌ . قال (۱) فأخبرته ، فقال : ادعه لي (٤) . قال : فرجعتُ إلى صهيب مقلتُ : ارتحل فَالْحَقْ أميرَ المؤمنين . فلما أن أصيبَ / عمر دخل / صهيب يقول : وا أخاه ! وا صاحباه ! فقال عمر : يا صهيب ! أتبكي عَلَيَّ ؟ وقد قال رسول الله ( عَلِيْتُ ) : إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه » فقال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرتُ ذلك لعائشة ، فقالت : يرحم الله عمر ، لا والله ! ما حدث رسولُ الله ( عَلِيْتُ ) ، « إن (٥) الله يعذب المؤمن (١) ببكاء أحد » ولكن قال : « إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » قال : وقال ابن عباس عند ذلك : والله أضحك وأبكى .

قال (٩) ابن أبي مليكة : فواللهِ ما قال ابن عمر من شيء .

وفي رواية : لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر ، قالت : إنكم لتحدثوني (١٠) عن غير كَاذَبَيْن ولا مُكَذَّبَيْن ولكن السمع يخطىء .

۱۲ - وعن عروة (۱۱) ؛ قال : ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي ( عَلَيْهُ ) : « إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه (۱۲) » . فقالت : وَهِلَ (۱۲) إنما قال رسول الله ( عَلَيْهُ ) : « إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه ، وإن أهله ليبكون عليه الآن » وذلك (۱۱) مثل قوله : إن رسول الله ( عَلَيْهُ ) قام على القليب (۱۵) يوم بَدْر ، وفيه قتلى بدر من

<sup>(</sup>١) م : (شجرة ) . (٢) م : (فإذا هو ) .

<sup>(</sup>٣) ( قال ) : ليست في هـ . (٤)

<sup>(</sup>٥) ص : (وإن) . (١ هـ : (الميت) .

<sup>(</sup>٧) هـ : ( حسبك ) . ( ٧) فاطر : ١٨ .

<sup>(</sup>١) هـ : ( وقال ) . ( لتحدثون ) .

<sup>(</sup>١١) م : (٢ / ١٤٣ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز . (٩ ) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه .

<sup>(</sup>١٢) ( عليه ) : ليست في د ، هـ . (١٣) ( وَهِلَ ) : بمعنى غلط ونسي .

<sup>(</sup>١٤) م : ( وذاك ) .

<sup>(</sup>١٥) (القليب): هو قليب بدر، وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش المقتولين ببدر. وفي النسخة ه: (قليب).

المشركين فقال لهم ما قال : « إنهم ليسمعون ما أقول » وقـد (١) وَهِلَ ، إنما قـال : « إنهم ليعلمون أن (٢) ما كنتُ أقول لهم حق » ثم قرأت ﴿ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (1) . يقول : حين تَبَوَّءُوا مقاعدهم من النار .

وفي رواية (٥) عن ابن عمر : « الميت يعذب في قبره بما نِيحَ عليه » .

وفي أخرى : فقالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الرحمن ، أما إنه لم يكذب ؛ لكنه نسي أو أخطأ ، وإنما مَرَّ رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها ، فقــال : « إنهم ليبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها » .

١٣ - وعن ابن عمر (١) ؛ قال : لما طعن عمر أغمي عليه ، فصيح عليه ، فلما أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله صلية قال : « إن الميت ليعذب ببكاء الحي »

وفي رواية أن حفصة بكت على عمر (٧) ؛ فقال : مهلا يـابنيــة . ألم تَعْلَمي أن رسول الله صَلِيْتُهُ قال: إنَّ الميت يعذُّب (^) بيكاء أهله (١٠) » (١٠).

(١٠) قال الإمام النووي : هذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبـد الله رضي الله عنهما ، وأنكرت عـائشــة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما ، وأنكرت أن يكون النبي ﷺ قال ذلك . واحتجت بقول ه تعالى : ﴿ وَلا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ . قالت : وإنما قال النبي ﷺ في يهودية : إنها تعذب وهم يبكون عليها . يعني تعـذب بكفرها في حال بكاء أهلها . لا بسبب البكاء .

واختلف العلماء في هذه الأحاديث . فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه وينـاح بعـد موتــه فنفـذت وصيته . فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم ، لأنه بسببه ومنسوب إليه . قـالوا : فـأمـا من بكي عليـه أهلـه وناحوا من غير وصية منه ، فلا يعذب . لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَزْرُ وَازْرَةُ وَزْرُ أَخْرَى ﴾ قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك . ومنه قول طرفة بن العبد :

إذا مت فانعيني بما أنا أهله

وشقّى على الجيب يا ابنة معيد

قالوا : فخرج الحديث مطلقا ، حملا على ما كان معتادا لهم .

وقالت طائفة : هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح ، أو لم يوص بتركها . فمن أوصى بهما أو أهمل الوصيـة بتركها ، يعذب بها لتفريطه بإهمال الوصية بتركها ، فأما من وصى بتركها فلا يعذب بها ، إذ لا صنع لـه فيها،

<sup>(</sup>١) هـ: ( فقد ) . (٢) هـ : (إنما).

<sup>(</sup>٣) النبل : ٨٠ . (٤) فاطر : ۲۲

<sup>(</sup>٥) ( في رواية ) : ليس في هـ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٢٢٩ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٩ ) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه \_ رقم ( ١٨ ) .

 $<sup>(\</sup>dot{V})$  م :  $(\dot{X} / \dot{X})$  نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٨) هـ : ليعذب . (٩) م: أهله عليه .

16 م وعن المغيرة بن شعبة ! قال : سمعت رسول الله عَلِيلَةٍ يقول : « من نيحَ عَلَيْه ، فإنَّه يُعَذَّب عا نيح عَلَيه يوم القيامة » .

### (٦) باب التشديد في النياحة ، وما جاء في اتباع الجنائز

10 - عن أبي مالك الأشعري (٢) ؛ أن النبي ( عَلِيلَةٍ ) قال : « أربع (٢) في أمتي من وعَلَيْهَا سرْبَالٌ من قَطْرَان ، ودرْع من جَرَب (٦) » .

17 - وعن عائشة قالت<sup>(٧)</sup> : لما جاء رسولَ الله ( عَلَيْهِ ) قَتْلُ<sup>(٨)</sup> ابن حَارثَة وجَعْفَر

ولا تفريط منه . وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركها ، ومن أهملها عذب بهما .

وقالت طائفة : معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شائلـه ومحـاسنـه ، في زعمهم ، وتلك الشائل قبائح في الشرع يعذب بها . كا كانوا يقولون : يا مرمل النساء ! ومخرب العمران ! ومفرق الأحزان ! ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً ، وهو حرام شرعاً .

وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره . وقال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال . واحتجوا بحديث فيه أن النبي ﴿ لِلَّهُ رَجِر امرأة عن البكاء عل أبيها . وقال : إن أحدكم إذا بكي استعبر له صويحبه . فياعباد الله ! لا تعـذبوا إخوانكم . وقـالت عـائشـة رضي الله عنهـا : معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعـذب ، في حـال بكاء أهـلـه عليـه ، وبـذنبـه ، لاببكائهم . والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجهور . وأجمعوا ، على اختلاف مذاهبهم ، على أن المراد بـالبكاء هنـا ، البكاء بصوت ونياحة ، لا مجرد دمع العين .

- (١) م ( ٢ / ٦٤٣ ، ٦٤٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٨ ) .
- (٢) م (٢ / ٦٤٤) ( ١١ ) كتاب الجنائز (١٠ ) باب التشديد في النياحة ـ رقم (٢٩ ) .
  - (٢) أربع : أي خصال أربع كائنة في أمتى من أمور الجاهلية ."
    - <sup>(٣)</sup> الفخر : ليست في ( ص ) .
  - (٤) هـ ، د ، م : لا يَترُكُونهنَّ : أي كل الترك ، إن تتركه طائفة يفعله آخرون .
- (٥) الاستسقاء بالنجوم : يعني اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقــابلــه من المشرق ، كا كانوا يقولون : مطرنًا بنوء كذا .
  - (٦) درع من جرب : يعنى يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطى بدنها تغطية الدرع ، وهو القميص .
    - (٧) م ( ٢ / ٦٤٤ ، ٦٤٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٠ ) .
    - (٨) لما جاء رسول الله عليه قتل الخ : أي لما جاءهم خبر شهادتهم .

ابن أبي طَــالِب ، وعبــدِ اللهِ بن رَوَاحَـة جَلَس رســول الله ( ﷺ ) يُعْرَفُ فِيــه الحُــزْنُ . قَالَتْ : وأَنَا أَنْظُر مِن صَائِر البَابِ (شَقِّ البابِ ) فأتاه رجل ، فقال : يارسول الله ! إن نساء جعفر (١) ، وذكر بُكَاءَهُنَّ ، فأَمَرَه أن يَذْهَبَ ينـاهُنَّ (٢) ، فـذهب فـأتــاه ، فـذكر أَنَّهِنَّ لَم يُطَعْنَه ، فَأَمَرَه الثَّانِيَة أَن (٢) يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ، ثم أَتَاه فقال : والله ! لقد غَلَبَتْنَا (1) يا رسول الله ، قالت : فزعمت (٥) أنَّ رَسُولَ الله ( عَلِيْتُمْ ) قال : اذْهَب فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ (٦) قالت عائشة ، قلت (٧) : أَرْغَمَ الله أَنْفَك والله ما تَفْعَل مَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله ( عَلِيْتُهُ ) ، وما تركت رسول الله ( عَلِيْتُهُ ) من العَنَاء .

وفي رواية : من العيّ (^) .

١٧ - وعن أم عطية ؛ قالت (١) : أُخَـذَ عَلَيْنَا رسول الله ( عَلِيْلُمُ ) (١٠) ألا نَنُوح ، فما وَفَّتْ مِنْـا امْرأة إلاّ خَمْس (١١): أَم سُلَيْم وأَمُ العَـلاء، وابْنَــةُ أَبِي سَبْرَة امرأة (١٢) مُعَــاذٍ، ( أو ابنة أبي سَبْرَة وامرأة مُعَاذ )<sup>(١٣)</sup>.

وفي رواية قالت أم عطية (١٤): يا رسول الله إلا آلَ فَلان فانَّهم كانُوا أَسْعَدوني في الجَاهِلية ؛ فلابدَ لي من أن أسعدهم . فقال رسول الله ( عَرِيْكُمْ ) : « إلا آلَ فُلاَن » .

وعنها ؛ قالت : كنا نُنْهَى عن اتِّبَاع الجنائز ، ولم يُعْزَم عَلينا (١٥).

<sup>(</sup>١) إن نساء جعفر : خبر إن محذوف بدلالة الجال . يعني أن نساء جعفر فعلن كذا وكذا .

<sup>(</sup>٣) ص : أنه وهو خطأ ، م : أن يذهب فينهاهن. (٢) م : فينهاهن .

<sup>(</sup>٤) هـ ، م غَلَبْنَنَا . (٥) قال فزعمت : أي قالت عمرة فزعمت عائشة .

<sup>(</sup>١) فاحث في أفواههن من التراب : أي ارم في أفواههن التراب ، والأمر بذلك مبالغة في إنكار البكاء ومنعهن منه .

<sup>(</sup>٨) العِيِّ : أي التعب أو العناء . (٧) م: فقلت .

<sup>(</sup>٩) م ( ٢ / ٦٤٥ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ١٠ ) باب التشديد في النياحة ـ رقم ( ٣١ )

<sup>(</sup>١٠) م ، هـ : أخذ علينا رسول الله عليه مع البيعة .

<sup>(</sup>١١) فما وفت منا إلا خمس : معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه ، من النسوة ، إلا خمس . لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات إلا خمس .

<sup>(</sup>١٣) أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ : ليس في هـ . (١٢) هـ : وإمرأه .

<sup>(</sup>١٤) م : ( ٢ / ٦٤٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>١٥) م : ( ٢ / ٦٤٦ ) نفس الكتاب ( ١١ ) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز . رقم ( ٣٤ ) .

#### (٧) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته

19 - عن أم عطية ؛ قالت (١) : دَخَل عَلَيْنَا النبي ( عَلِيْنَهُ) ونَحْن نَغْسِل ابْنَتَه فقال : اغْسِلْنَهَا ثلاثاً ، أو خَمْساً ، أو أكثر من ذلك إنْ رأَيْتُنَّ ذلك ، يهاء وَسِدر ، واجْعَلْنَ في الآخِرَة (٢) كَافُورًا أو شَيْئاً من كَافور ، فإذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي (٣) ، فلمّا فَرَغْنَا وَنَاه فَالقَى إليْنا حِقْوَه (٤) فقال : « أَشْعِرْنَها إِيَّاه » (٥) .

وفي رواية (٦) قال : « اغْسِلْنَها (٢) ثلاثاً أو خَمْساً أو سَبْعاً أو أكثر من ذلك » .

وقالت أم عطية : « مشطناها ثلاثة قرون (^) ».

وفي رواية : « قَرْنَيْها ونَاصِيَتَها » .

وفي أخرى قال : « ابدأن بمَيَامِنِهَا ومَوَاضِعِ الوُضُوءَ مِنْهَا » .

#### \* \* \*

### ( ^ ) باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن

٢٠ عن خبّاب بن ٱلأَرَت (١) ؛ قال : هاجَرنَا مع رسول الله ( ﷺ ) فِي سبيل الله نَبْتَغِي وَجْه الله ، فوجب أجرنا على الله (١٠)، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لم يَاكُل من أَجْرهِ

<sup>(</sup>۱) م : ( ۲ / ۱۶۲ ، ۱۶۲ ) نفس الكتاب ( ۱۲ ) باب في غسل الميت ـ رقم ( 77 ) .

<sup>(</sup>٢) في الآخره : أي في الغسلة الأخيرة . (٣) فآذنني : أي أعلمنني .

<sup>(</sup>٤) حقوه : يعنى إزاره . وأصل الحقو معقد الإزار ، وسمى به الإزار عجازاً لأنه يشد فيه .

<sup>(</sup>٥) أشعرنها إياه : أي اجعلنه شعاراً لها . وهو الثوب الذي يلي الجسد ، سمي شعاراً لأنه يلي شعر الجسد ، والحكمة في إشعارها به تبريكها به .

<sup>(</sup>٦) م ( ٢ / ٦٤٧ ) نفس الكتاب والباب . رقم ( ٣٩ )

<sup>(</sup>٧) م : اغسلنها وتراً .

<sup>(</sup>٨) مشطناها ثلاثة قرون : أي ثلاث ضفائر ، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة ، والمراد بالقرنين جانبا الرأس ، ومشطناها أي سرحنا شعرها بالمشط .

<sup>(</sup>٩) م ( ٢ / ٦٤٩ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ١٣ ) باب في كفن الميت ـ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) ليس في هـ : فوجب أجرنا على الله ، ومعناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب العقل .

ص ٧٠

شَيْئاً (۱) ، مِنْهُم مُصْعَب بن عُمَيْر ، قُتِل يومَ أُحُد ، فلم يُوجَد له شيء ( يكفن فيه إلا ) نَمِرَة (۱) ، فكنّا إذا وَضَعْنَاها /(۱) على ( رأسه خرَجَت رِجْلاَه ، وإذا وَضَعْنَاها على ) رِجْلَيْه خَرَج رأْسُه ، فقال رسول الله ( عَلَيْهِ ) / : « ضَعُوها مِمَّا يَلِي رَأْسَه واجْعَلوا على رَجْلَيْه مِن (۱) الإذخر » (٥) وَمِنَّا مِن أَيْنَعَت له ثَمَرَته (١) فهو يَهْدبُهَا (٧) .

٢١ - وعن عائشة (^) ؛ قالت : كُفَّنَ رَسُول الله ( وَإِلَيْكُم ) فِي شَلاَقَة أَثْوَاب بيض سَحُوليَّة (¹) ( من كُرْسُف (¹¹) ، لَيْسَ فِيها قَمِيص ولا عِمَامَة (¹¹) ، أَمَّا الحُلَّة (¹¹) فإنَّا شُبِّه على الناس فِيها ، أنها اشْتُرِيَت (¹¹) لِيُكَفَّنَ فيها ، فَتُرِكَت الحُلَّة ، وكُفِّنَ فِي ثَلاثَة أَثُواب بيض سَحُولِيَّة ) فَأَخَذَها عبد الله بن أبي بكر فقال : لأَحْبِسَنَّها حَتى أُكفَّنَ فيها أَثُواب بيض سَحُولِيَّة ) فَأَخَذَها عبد الله بن أبي بكر فقال : لأَحْبِسَنَّها حَتى أُكفَّنَ فيها نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : لو رَضِيَها الله (³¹¹) لِنَبيِّه لَكَفَّنَه فِيها ، فَبَاعَهَا وتَصَدَّق بَثَمَنِها .

٢٢ ـ وعنها (١٥) ؛ قالت : سُجِّيَ رسول الله ( عَلِيْكُ ) حين مات بثوب حِبَرَةٍ (١٦) .

٣٣ - وعن جابر بن عبد الله (١٧) ؛ أن النبي ( ﷺ ) خَطَبَ يوماً ، فَذَكَر رَجُلاً من أَصْحَابِه قَبِضَ ، فَكُفَّنَ فِي كَفَن غير طَائِل (١٨) وَقُبَرَ لَيْلاً (١٩) ، فَزَجَرَ النبي ( ﷺ ) أَنْ

<sup>(</sup>١) لم يأكل من أجره شيئاً : معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يجعل له شيء من جزاء عمله .

<sup>(</sup>٢) إلا نمرة : النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود ، أو بردة من صوف تلبسها الأعراب .

<sup>(</sup>۲)  $\omega$  : وضعت . (٤) من : ليست في (م) .

 <sup>(</sup>٥) إلاذخر: هو جشيش معروف طيب الرائحة ..

<sup>(</sup>٦) ومنا من أينعت له ثمرته : أي أدركت ونضجت ، يقال ينع الثمر وأينع .

<sup>(</sup>٧) فهو يهديها : أي يجتنيها . وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٦٤٩ ، ٦٥٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٩) سحولية : بفتح السين وضمها . وهي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن ، وقال آخرون هي منسوبه إلى سحول مدينة بالين تحمل منها هذه الثياب .

<sup>(</sup>١٠) من كرسف: الكرسف القطن.

<sup>(</sup>١١) ليس فيها قيص ولا عمامة : معناه لم يكفن في قيص ولا عمامة ، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر .

<sup>(</sup>١٢) ما الحلة : هي برود الين ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين ( إزار ورداء ) من جنس واحد .

<sup>(</sup>١٣) : م : الله عز وجل .

<sup>(</sup>١٥) م : ( ٢ / ٦٥١ ) نفس الكتاب ( ١٤ ) باب تسجية الميت ـ رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>١٦) سجى رسول الله عليت حين مات بثوب حبرة : معناه غطى جميع بدنه ، وحبرة ضرب من برود اليهن .

<sup>(</sup>١٧) م ( ٢ / ٦٥١ ) نفس الكتاب ( ١٥ ) باب في تحسين كفن الميت ـ رقم ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>١٨) كفن غير طائل : أي حقير ، غير كامل الستر . (١٩) قبر ليلاً : أي دفن .

يُقْبَر الرَّجِل بِاللَّيِل حتى يُصَلِّى عليه ، إلاّ أَنْ يُضْطَرَّ إنسان إلى ذلك ، وقال النبي ( عَلِيْجُ ) : « إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاه فَلْيُحَسِّن كَفَنَه » .

#### (٩) باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها

٢٤ - عن أبي هريرة (١) عن النبي ( عَلِيْهُ ) (١) : « أَسْرِعُوا بِالجَنَارَة ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَة فَخَير (٢) تُقَدِّمُونَه إليه (٤) وإن تك (٥) غَيْرَ ذلك فَشَرَّ تَضَعُونَه عن رِقَابِكُم » .

حنه (٦) ؛ عن النبي عَلِيلِهُ قال : « من صلّى على جَنَازة ولم يَتْبَعْهَا فَلَه قِيراط ، فإن تَبِعَهَا فله قِيراطان » قيل : وما القيراط (٧) ؟ قال : أَصْغَرُهُم مِثْلُ أُحد » .

77 - وعن سعد بن أبي وقاص (^) أنّه كان قاعِداً عند عَبدِ الله بن عَمر ، إذ طَلَعَ خَبّابٌ صَاحِبُ المَقْصُورة فقال : يا عبد الله بن عَمر ، ألا تَسْمَع ما يَقُول أَبُو هُرَيْرة إِنّه (^) سَمِع رسولَ الله ( عَلَيْ ) يقول : « من خَرَج مع جَنَازَةٍ من بَيْتِهَا وصلى عليها ، ثُمَّ تَبعَهَا حتَّى تَدُفُن كَان لَه قِيرَاطَان من الأَجْر ('') ، كل قِيرَاط مِثلُ أَحُد ، ومن صلى عليها ثم رَجَعَ كان له من الأَجْرِ مثلُ أُحُد » فَأَرْسَل ابن عمر خَبَّاباً إلى عائشة يسألها عن عليها ثم رَجَع كان له من الأَجْرِ مثلُ أُحُد » فَأَرْسَل ابن عمر خَبَّاباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ('') ، وأخذ ابن عمر قَبْضَةً من حَصْباء (١١) المَسْجِد يُقلِّبُها في يده ، حتى رجع (١١) الله الرسول فقال : قالت عائشة : صَدَق أبو هريرة ، فَضَربَ ابن عمر بالحَصَى (١١) الذي كانَ في يده الأرضَ ثم قال : لقد فرَّطنا في قَرَاريطَ كَثيرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٢٥١ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ١٦ ) باب الإسراع بالجنازة - رقم ( ٥٠ ) ٠

<sup>(</sup>٢) م : عن النبي ﷺ قال . (٣) م : ( لعله قال ) تقدمونها .

<sup>(</sup>٤) م : تقدمونها عليه . (٥) م : وإن تكن .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٦٥٣ ) نفس الكتاب ( ١٧ ) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ـ رقم ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٧) م : وما القيراطان .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٦٥٢ ، ٦٥٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٩) م : أَجْر .

<sup>(</sup>١١) هـ: ما قالت عائشة . (١٢) : الحصباء : هو الحص .

d all ( > 05)

<sup>(</sup>۱۲) هـ : حتى يرجع .

# (١٠) باب الاستشفاع للميت ، وأن الثناء عليه شهادة له وأنه مستريح ومستراح منه

٢٧ - عن عائشة (١) أن النبي (٢) ( عَلِيلَةٍ ) قال : « ما مِن مَيِّت يُصَلِّي عليه ( أُمَّة مِنَ ) المسلمين يبْلُغُون مائةً ، كُلُّهم يَشفَعُون له إلاّ شُفِّعوا فيه » .

٢٨ - وعن عبد الله بن عباس (٢) / أنه مات ابن له بقُدَيْد أو بعُسْفَان (٤) فقال: <u>٧٩ ( يا كُرَيب / انظر ) ما اجتَمَعَ له من النَّاس ، قال : فَخَرَجْتُ فَإِذا وَ ( ) ناس قد اجتمعوا </u> له ، فأخْبَرْتُه ، فقال : تقولُ : هم أربَعُون ؟ قال : نَعْم قال : أخْرجُوه ؛ ( فإنَّى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول : « ما من رجل مُسلم يَمُوت فيقوم على جنازته أربَعون رَجْلا ، لا يُشْرِكُون بِاللهِ شيئاً إلا شَفَّعَهُمُ اللهِ فيه » .

٢٩ - وعن أنس بن مالك (٦) قال : « مُرَّ بجنازة فأثْنيَ عليها خيرٌ (٧) فقال نبي الله ( عَرِّلِكُمْ ) : « وَجَبَت ، وَجَبَت وَجَبَتْ » ، ومُرَّ بجنازة ( فأَثْني عليها شر (٨) فقال نبي ) الله ( عَلِيلُهُ) : « وَجَبَت ، وَجَبَت ، وَجَبَت » فقال (٩) عمر : فداك (١٠) أبي وأمي مُرَّ بجنازة فأثنى عليها خير(١١) فقلت : وَجَبَت وَجَبَت وَجَبَت ، ومُرَّ بجنازة فأثنى عليها شر(١٢) فقلت وَجَبَت وَجَبَت وَجَبَت ؟ فقــال رســول الله ( عَلِيلَةٍ ) : « مَن أَثْنَيْتُم عليــه ( خيراً وَجَبَت له الجَنَّة ) ، ومن أَثْنَيْتُم عليه شرّاً وَجَبَتَ له النار ؛ أَنْتُم شُهَداء الله في الأرض ، أنتم شُهَداء الله في الأرض ، أنتم شُهَداء الله في الأرض (١٢) ».

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٥٤ ) نفس الكتاب ( ١٨ ) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه .

 <sup>(</sup>٢) م ، هـ : عن النبي عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٥٤ ) نفس الكتاب ( ١٩ ) بـاب من صلى عليه أربعون شفعوا فيـه ـ رقم ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هـ : بغسفان : بقديد أو بعسفان : شك من الراوي . وقديد وعسفان موضعان بين الحرمين .

<sup>(</sup>٥) هـ : وإذا .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٦٥٥ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٢٠ ) باب فين يثني عليه خير أو شر من الموتى ـ رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٨) : هـ : بشر ، م : شراً . (٧) هـ : بخير .

<sup>(</sup>١٠) م : فدى لك . (٩) م : قال .

<sup>(</sup>١١) م : خيراً . (۱۲) : م : شرأً .

<sup>(</sup>١٣) ( أنتم شهداء الله في الأرض ) الثالثة ليست في ه. .

•٣- وعن أبي قتادة بن ربعي (١) ، عن النبي عَلَيْكُ أنه مُرَّ عليه بجنازة فقال : « مُسْتَرِيحٌ ومُسْتراح منه » فقالوا (٢) : يا رسول الله ! ما المستريح وما المستراح منه (٦) ؟ فقال : « العبد المؤمن المستريح (١) من نَصَب الدُّنيا ، والعَبُد الفَاجِر يَسْتَريح منه العِبَاد والبلاد والشجر والدَّواب »

وفي رواية : « يستريح من أذَى الدنيا ونَصبها إلى رحمة الله » .

\* \* \*

# ( ۱۱ ) باب الأمر بالصلاة على الميت وكيفية الصلاة على الميت وكم التكبيرات

٣١ ـ عن جابر بن عبد الله (٥) قال : قال رسول الله (عَلِيْكُمْ ) : « إِنَّ أَخاً لَمْ قَد مات ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عليه (٦) » فَقُمنا ، فَصْفَنا صَفَّين ، ( يعني النجاشي ) (٧) .

٣٢ ـ وعن أبي هريرة (^) ؛ أنَّ رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) نَعَى للناس النَّجَاشي في اليوم الذي مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلى فصلى (١) وكبر أربع تكبيرات .

وفي رواية : فقال : « استغْفِروا لأخيكم » .

٣٣ ـ وعن عبـد الرحمن بن أبي ليلى (١٠٠ قـال : كان زيـد (١١) يُكَبِّر على جنـائزنـا أربعـاً وأنه (١٢) كبَّر على جنـائزنـا أربعـاً وأنه (١٢) كبَّر على جَنَازَة خَـمساً ، فسألته ، فقال : كان رسول الله ﷺ يُكَبِّرُهَا .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٥٦ ) نفس الكتاب ( ٢١ ) باب ما جاء في مستريح ومستراح منه \_ رقم ( ٦١ ) ، م : أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) : م : المستراح منه .

<sup>(</sup>٢) م : قالوا .

<sup>(</sup>٤) هـ : م : يستريح .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٢٥٧ ) نفس الكتاب ( ٢٢ ) باب في التكبير على الجنازة \_ رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) م : قال : فقمنا . (٧) يعنى النجاشي : ليس في (م) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٢٥٦ ) نفس الكتاب والباب ـ ، رقم ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٩) فصلى : ليس في م .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٢٥٩ ) نفس الكتاب ( ٢٣ ) باب الصلاة على القبر ـ رقم ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>۱۱) هـ: يزيد . (۱۲) م: وإنه .

## (١٢) باب الدعاء للميت وأين يقوم الإمام من المرأة

٣٤ - عن عوف بن مالك (١) قال : صلَّى رسول الله ( ﷺ) على جنازة فَحفظْتُ من دُعَائه وهو يقول : « اللهمُّ اغفِر له وارحَمْه ، وعاف (١) واعف عنه ، وأكْرِم نُزُلَه (١) ، ووسع مُدْخَلَه (١) واغسله بالماء والثَّلج والبَرَد ، ونقَّه من / الخطايا كا ينقى (٥) الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدْخِلُه الجَنَّة وأعِذْهُ من عَذَاب القَبْر ( أو(١) من عذاب النَّار )» قال : حتى تَمَنَّيتُ أن أكون أَنَا ذلك الميت .

٣٥ ـ وعن سمرة / بن جندب (٧) قال : صَلَّيت خلف النبي ( ﷺ ) وصلى على أُم كعب ، ماتَتْ وهي نُفَسَاء فقام رسول الله ( ﷺ ) للصلاة (٨) وَسَطَهَا (١) .

\* \* \*

#### ( ١٣ ) باب ما جاء في الصلاة على القبر

٣٦ - عن عبد الله بن عباس (١٠٠ قال : انتهى رسول الله (عَلَيْكُم ) إلى قبر رَطْب (١١٠) فصلى عليه ، وصَفُوا خَلْفَه ، وكبر أربعا .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٦٢ ، ٦٦٣ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٢٦ ) باب الدعاء للميت في الصلاة ـ رقم ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عافه : أمر من المعافاة أي خلصه من المكاره .

<sup>(</sup>٣) وأكرم نزله : النزل بضم الزاى وإسكانها ، ما يعد للنازل من الزاد ، أى أحسن نصيبه من الجنة . قال تعالى ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ووسع مدخله : أي قبره (٥) م : نقيت .

<sup>(</sup>٦) هـ : ومن .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / 118 ) نفس الكتاب ( 17 ) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه  $_{-}$  رقم ( 10 ) .

<sup>(</sup>٨) م ، هـ : عليها .

<sup>(</sup>٩) وسطها : أي حذاء وسطها ، قال النوويّ : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٢٥٨ ) نفس الكتاب ( ٢٣ ) باب الصلاة على القبر ـ رقم ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>١١) إلى قبر رطب : أي جديد وترابه رطب بعد ، لم تطل مدته فيبس .

٣٧ - وعن أبي هريرة (١) أنّ امرأةً سَوْداء كانت تَقُمُّ المسجد (٢) ( أو شابًا ) (٢) فَفَقَدَها رسول الله ( عَلَيْكُ ) فسأل عنها ( أو عنه ) فقالوا : مات . قال : « أفلا كنتم آذَنْتُموني ؟ » (٤) قال : : وكأنهم (٥) صَغَروا أَمْرَها ( أو أَمْرَه ) فقال : « دُلُوني على قبره » فدلُّوه ، فصلى عليها ، ثم قال : « إنَّ هذه القبور مملوءة ظُلْمَةً على أهلها ، وإنَّ الله ( عز وجل ) (٧) يُنَوِّرُها لهم بصَلاَتي عَلَيْهم » .

\* \* \*

# (١٤) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

٣٨ ـ عن عامر بن ربيعة (<sup>٨)</sup> قال : قال رسول الله ( ﷺ ) : « إذا رَأَيْتُم الجنازة فَقُوموا لها ؛ حتى تُخُلِّفَكُم (١) أو تُوضَع (١٠) » .

٣٩ ـ وعن أبي سعيد (١١) قال ، قال رسول الله ( عَلِيْكُمْ ) : « إذا تبعتم (١٢) الجنازة فلا تجلسوا حتى تُوضَع » .

عه ، فقلنا : يا رسول الله ؛ إنّها يهوديّة . فقال : إن الموت فَزَع (١٤) ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٢٥٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقم المسجد : أي تكنسه . والقُهامة الكناسة . والمقمة المكنسة .

<sup>(</sup>٣) هـ ، ص : شاب . (٤) آذنتموني : أي أعلمتموني .

<sup>(</sup>٥) م : فكانهم . (٦) هـ : قال .

<sup>(</sup>٧) عز وجل : ليست في هـ .

<sup>. ( ) :</sup> م : ( ۲ / ۲۰۹ ) ( ۱۱ ) كتاب الجنائز ( ۲۶ ) باب القيام للجنازة ـ رقم (  $\gamma \gamma$  ) .

<sup>(</sup>٩) تخلفكم : أى تصيرون وراءها غائبين عنها .

<sup>(</sup>١٠) أو توضع : أي عن أعناق الرجال ، أو توضع في القبر .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٦٦٠ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز نفس الباب \_ رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>١٢) م ، هـ : اتّبعتم .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٢ / ٦٦٠ ، ٦٦١ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز . ( ٢٤ ) باب القيام للجنازة ـ رقم ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>١٤) فزع : مصدر وصف به للمبالغة ، أو تقديره : ذو فزع . أي خوف هائل .

٤١ - وعن قيس بن سعد وسهل بن حنيف (١) وكانا (٢) بالقادسيَّة فَمَرَّت بها حَنَازة ، فقاما ، فقيل لهما : إنَّهما من أهل الأرض (٢) فقالا (٤) : إن رسول الله ( عَلِيْلَةٍ ) مرَّت بـه جنازة فِقام فقيل: إنَّه يهودي. فقال: « أليست نَفْساً؟ ».

٤٢ ـ وعن علي بن أبي طالب (٥) قال (٦) في شأن الجنائز: إن رسول الله ( عَلِيلَةٍ ) قام ثم قَعَد .

وفي رواية (٧) ، قال : رأينا رسول الله عَلِيُّهُ قام فَقُمنا ، وقعه فَقَعهُ ننا . يعني : في ا الجنائز (^).

# ( ١٥ ) باب ركوب المتبع للجنازة (١) إذا انصرف منها

27 - عن جابر بن سمرة (١٠) قال: صلى رسول الله ( عَلِيلَتُم ) على ابن الدَّحْدَاح، ثم أُتِيَ بِفَرَسِ عُرْيِ (١١) ، فعقله (١٣) فركبه ، فجعل يَتَوَقَّص (١٤) به ، ونحن نَتَّبعُه ، نسعى خلفه ، قال ، فقال رجل من القوم : إن النبي ( عَلِيلَهُ ) قال : كم / من عذْق (١٥) معلَّق

<sup>(</sup>١) م ( ٢ / ٦٦١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) م : كانا .

<sup>(</sup>٢) من أهل الأرض : معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض . وقال القاضي عياض : أي من أهل الذمة المقرين بأرضهم على أداء الجزية .

<sup>(</sup>٤) هـ : فقال .

<sup>(</sup>٥) م (٢ / ٦٦٢ ) (١١ ) كتاب الجنائز (٢٥ ) باب نسخ القيام للجنازة ـ رقم ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) م ( ٢ / ٦٦٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) الجنائز ليست واضحة في هـ ، م : الجنازة .

<sup>(</sup>٩) هـ : للجنائز .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ٦٦٥ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٢٨ ) باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف ـ رقم ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>١١) بفرس عري : أي لا سرج عليه ولا جل . (١٢) هـ : فغفله .

<sup>(</sup>١٣) فعقله رجل : معناه أمسكه له وحبسه . (١٤) يتوقص : أي يتوثب .

<sup>(</sup>١٥) هـ : عدق ، عذق : العذق ، هو الغصن من النخلة ، وأما العَذق : فهو النخلة بكالها . وليس مرادا هنا . وقبال في النهاية : العذق : العرجون بما فيه من الشماريخ .

(١٦) باب في كيفية القبور وكراهية تجصيصها والبناء عليها ، وهل.. (٨) كتاب الجنائز ٣٦٥

وفي روايـــة (٤) : أُتِيَ بفرس مُعرَورٍ (٥) فَرَكِبَـــه حين انصَرَف من جَنَـــازة ابن الدَّحداح (٦) ونحن نمشي حَوْلَه .

\* \* \*

# (١٦) باب في كيفية القبور وكراهية تجصيصها والبناء عليها وهل يجعل في القبر شيء ؟

25 ـ وعن سعد بن أبي وقـاص (٧) أنه (<sup>٨)</sup> قـال في مرضه الـذي هَلَكَ فيـه (<sup>١)</sup> : الْحَدُوا لي لَحْداً (<sup>١١)</sup> ، وانصِبُوا عَلَيَّ اللَّبنَ نَصْباً (<sup>١١)</sup> ، كا صَنِعَ برسول الله ( عَلِيْكُمُ ) .

د وعن فضالة بن عبيد (١٢)؛ قال : سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها . (يعني : القبور) (١٢).

٤٦ ـ وعن أبي الهياج الأسدي (١٤) قال : قال لي عليٌّ (١٥) : ألا أَبعَثُك على ما بعثني

<sup>(</sup>١) هـ : الدحاح . (٢) م : أو قال شعبة لأبي الدحداح .

<sup>(</sup>٣) هـ : الدحاح .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٦٦٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) م: مُغْرَوْري . (١) هـ : الدحاح .

<sup>(</sup>٧) م : (٢/ ٦٦٥ ) (١١ ) كتاب الجنائز (٢٩ ) باب في اللحد ونصب اللبن على الميت ـ رقم (٩٠ ) .

<sup>(</sup>٨) أنه ليست في (م).

 <sup>(</sup>٩) هلك فيه : أي مات في ذلك المرض . وذكر الموت بلفظ الهلاك في لغة العرب ، غير مقصور في موضع الـذم ، كا يشهد له الكتاب العزيز .

<sup>(</sup>١٠) الحدوا لي لحدا : اللحد هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر .

<sup>(</sup>١١) اللبن : هي ما يضرب من الطين مربعاً للبناء ، واحدتها لبنة ككلمة .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ٦٦٦ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٣١ ) باب الأمر بتسويه القبر ـ رقم ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) يعني القبور : ليست في ( م ) .

<sup>(</sup>١٤) م : ( ٢ / ٦٦٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٩٣ ) .

<sup>(</sup>١٥) م : علي بن أبي طالب .

عليه رسول الله ( عَلِيْكُ ) ألا (١) أدع (٢) تمثالاً إلا طَمَسْتُه ولا قبراً مشرفاً إلا سَوَّيْتُه (٣) وفي رواية : ولا صورة إلا طَمسْتُها (٤) .

٤٧ - وعن جابر (٥) قال : نَهَى رسول الله ( عَلَيْكُمْ ) أَن يُجَصَّص القَبر ، وأَنْ يُقْعَد عَلَيه ، وَأَن يُبْنَى عليه .

د وعن ابن عباس (٦) قال : « جُعِلَ في قبر رسول الله مَلِيَّةِ ( مَلِيَّةِ ) قَطيفَة حَمْرَاء » (٧) .

#### \* \* \*

# (١٧) باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها (^)

د وعن (١) أبي هريرة (١٠) قال ، قال رسول الله ( ﷺ ) : « لأن يجلس أحدكم على جَمْرَة فَتَحْرَقَ ثيابَه ، فَتَخْلُص إلى جلْده خير له من أن يجلس على قبر » .

٥٠ ـ وعن أبي مَرْنَد الغَنَوي (١١) قال : سمعت رسول الله ( عَلِيْكُمُ ) يقول : « لا تُصَلُّوا إلى (١٢) القبور ، ولا تَجْلسوا عليها (١٧) » .

<sup>(</sup>١) م : أن إلا . (٢)

<sup>(</sup>٣) ولا قبراً مشرف الا سويته : قال النووي : إن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ، ولا يسنم . بل يرفع نحو شبر ويسطح .

<sup>(</sup>٤) ولا صورة إلا طمستها : قال النووي : فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٦٧ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٢٢ ) باب النهي عن تجصيص القبر وَالبناء عليه \_ رقم ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٦٥ ، ٦٦٦ ) نفس الكتاب ( ٣٠ ) باب جعل القطيفة في القبر ـ رقم ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٧) قطيفة حمراء : هذه القطيفة ألقاها شقران ، مولى رسول الله ﷺ . وقال : كرهت أن يلبسها أحمد بعد رسول الله ﷺ والقطيفة : كساء له خل .

<sup>(</sup>٨) هـ: عليها . (٩)

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ٦٦٨ ) نفس الكتاب ( ٣٣ ) باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ـ رقم ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٦٦٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٩٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) هـ : على .

### (١٨) باب الصلاة على الميت في المسجد

00 - وعن (١) عائشة (١) أنها قالت (١) لَمَّا تُوفِّي سعد بن أبي وقَّاص أرسل أزواج النبي ( مِرِّكُ ) أن يَمُرُّوا بجنازته في السجد فَيُصَلِّينَ عليه ، ففعلوا (١) فَوُقِفَ به على حُجرِهُنَّ يُصَلِّين عليه : ثم (٥) خرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد (١) ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ الناس عَابُوا ذلك ، وقالوا : ما كانت الجنائز يَدْخَلُ بها المسجد ، فبلغ ذلك عائشة ، فقالت ما أسرع النَّاس إلى أن يَعِيبُوا ما لا علم لهم به ، عابوا علينا أن يُمَرَّ بِجَنَازَة في المسجد ، وما صَلَّى رسول الله ( مَرَّ الله الله على سَهَيْل بن بَيْضَاء إلاَّ في جَوْف المسجد .

وفي رواية ؛ قالت (٧) : والله لقد صَلَّى رسول الله عَلِيْتُم على ابْنَي بَيْضَاء في المسجد ، سُهيْل وَأَخيه (^) .

\* \* \*

# (١٩) باب زيارة القبور والتسليم عليها والدعاء والاستغفار للموتى

٥٢ - عن بريدة (١) قال، قال رسول الله ( ﷺ): « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لُحُوم الأضَاحيِّ فَوْقَ ثلاث فَأُمسِكُوا ما بَدا لكم ونهيتكم عن النبيذ (١٠) / إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كُلِّها ، ولا تشربوا مُسْكِراً » .

٥٣ ـ وعن أبي هريرة (١١١) قبال : زار رسول الله (١١١) ﴿ عَالِمَةٍ ﴾ قبرَ أُمُّـه فَبَكي ، وأبكي

(١) هـ : عن .

<u>۱۸۱</u> ص

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٦٨ ) ( ١١ ) كتاب الجنازة ( ٣٤ ) باب الصلاة على الجنائز في المسجد .. رقم ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قالت : ليست في ( م ) . ( ٤) هـ : ففعل .

<sup>(</sup>٥) ثم : ليست في (م، هـ).

<sup>(</sup>٦) المقاعد : أي كان منتهيا إلى موضع يسمي مقاعد ، بقرب المسجد الشريف . اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء .

<sup>(</sup>٧) هـ : فقالت . (٨) سهيل وأخيه : ليست في هـ .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٢٧٢ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٣٦ ) باب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ـ رقم ( ١٠٦ ) ، هـ : أبي بريدة .

<sup>(</sup>١٠) نهيتكم عن النبيد : يعني إلقاء التر ونحوه في ماء الظروف . إلا في سقاء . أي إلا في قربة . وإنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء ، فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٦٧١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>١٢) ، هـ : النبي .

من حولَه فقال : « استأذنتُ رَبِّي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واسْتَأذَنْتُه (١) في أَن أُزُورَ قَبَرَها فَأَذنَ لي ، فَزُورُوا القُبُورِ ؛ فَإِنَّها تُذَكِّرُ المَوْتِ » .

٥٤ - [ عن محمد بن قيس بن مَخْرَمَة بن المُطّلِب (٢) أنّه قال يوما : ألا أَحَدَّثُكُم عني وعن أُمِّي قال : فظننا أنه يريد أُمَّهُ التي وَلَـدَتـه قـال : قـالت ] (٢) عـائشـة (٤) : ألا أُحــدَّثُكُم عنِّي وعن رسول الله ( ﷺ ) قلنــا : بلي قــالت <sup>(٥)</sup> : لمَّــا كانت لَيْلَتِي التي كان (١) النبي ( عَلِيلَةٍ ) فيها عندي انقلب فَوضَعَ ردَاءَه ، وَخَلَع نَعْلَيه فوضعها (٧) عند رجْلَيْه ، وبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِه على فِرَاشِه فاضطَجَع فلم يَلْبَث إلاّ ريثَمَا (١) ظَنَ أن قد رَقَدْت ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رويداً (١) ، وانتعل (١٠) رويداً ، وفتح الباب رويداً فخرج (١١) ، ثم أجـــــافـــــــه رويـــــــداً ، فجعلت(١٢) درْعي في رَأْسي(١٢) ، واخترت(١٤) ، وتقنَّعْتُ إزاري (١٥٠) ، ثم انْطَلَقْتُ على إثْره ، حتى جاء البَقيع فَقَامَ فَأَطَال القِيَام ، ثم رفع يديه ثلاث مرات (١٦) ثم انحَرَف فانحَرَفْ ، فَأَشْرَع وأسرعتُ (١٧) فَهَرْ وَل فَهَرْ وَلتُ ، فأحضر فأخرت (١٨) فَسَبَقتُه فدخلتُ ، فَلَيسَ إِلاّ أَن اضطجَعتُ فَدَخَل فَقَال : « مَالَك ؟

<sup>(</sup>١) وقع في ص : ( واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ) مكررة وهو وهم .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٦٩ ، ٦٧٠ ) نفس الكتاب ( ٣٥ ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ـ رقم ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ليس في ( هـ ) . (٤) هـ : عن عائشة قالت .

<sup>(</sup>٥) م : بلى قال قالت . (٦) كان : ليست في ص ، هـ .

<sup>(</sup>٧) هـ : فوضعها . (٨) إلا ريثًا : معناه إلا قدوما .

<sup>(</sup>٩) أخذ رداءه رويداً : أي قليلاً لطيفاً لئلا ينبهها . (١٠) هـ : فانتعل .

<sup>(</sup>١١) رويداً : ليست في (م) . (۱۲) هـ : وجعلت .

<sup>(</sup>١٣) فجعلت درعي في رأسي : درع المرأة قميصها .

<sup>(</sup>١٤) واخترت أي ألقيت على رأسي الخار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .

<sup>(</sup>١٥) تقنعت إزري : هكذا هو في الأصول : إزاري بغير باء في أوله . وكأنه بمعني لبست إزاري .

<sup>(</sup>١٦) م: مرات ، وليست واضعة في (هـ) .

<sup>(</sup>۱۸) م ، هـ : فأحضرت . (١٧) م ، هـ : فأسرعت .

يا عائش حَشْيا رَابِيَة (١) » قالت: قلت: لا بي شيء (١) . قال: لَتُخْبِرِينِي (١) أو لَيُخْبِرُنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قالت: قلت: يا رسول الله: بأي أنت وأمي فَأَخْبَرْتُه قَالَ: « فَأَنْتِ السَّوَادَ (١) الذي رأيته (٥) أمامي ؟ » قلت: نعم فَلَهَدَنِي (١) في صَدْرِى لَهْدَة (٧) أَوْجَعَتْنِي ، ثم قال: « أَظنَنْتِ (٨) أَن يَحيفَ الله عليك ورسوله ؟ » قالت: مها يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ الله . (١) . قال رسول الله عَنِي (١) : فإن جبريل عليه السلام - أَتَانِي حينَ رَأيتِ فَنَادَانِي ، فَأَخْفَاهُ منكِ ، فأجبته ، فَأَخْفَيَتُهُ مِنْكِ . ولم يكن يَدْخُلُ عَلَيْكِ حينَ رَأيتِ فَنَادَانِي ، فَأَخْفَاهُ منكِ ، فأجبته ، فَأَخْفَيتُهُ مِنْكِ . ولم يكن يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيابَك (١١) ، وَظَنَنْتَ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ ، فكرهت أَن أُوقِظَكِ ، وَخَشيتُ أَن تَأْتِي أَهلَ البَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُم قالت: قلت تَسْتَوْحشي . فَقَال : إِنَّ رَبَّك يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهلَ البَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُم قالت: قلت كيف أقُولُ لَهُم ؟ يا رَسُول الله ! قال : « قُولِي السَّلامُ عَلَى أهل الدَّيَار من المؤمنينَ والسَّسَاخُ فِرِين ، وإنَّا إِنْ شَاءَ الله بَعَ الله بَعَ الله المُنتَقُدَمِينَ مِنَّا والمسَتَاخُورِين ، وإنَّا إِنْ شَاءَ الله بَعَ الله بَعَ الله بَعَ الله الله المُنتَقُدَمِينَ مِنَّا والمسَتَا فَولِي الله بَعْ الله بَعَ الله بَعَ الله بَعْ الله بَعَلَى أَلْمَا الله الله أَنْ الله الله الله والمسَتَا والمسَتَا فَرَدُمَ الله الله المُنتَقَدَمِينَ مِنَّا والمسَتَا والمَسَتَا والمَن ، وإنَّا إِنْ شَاءَ الله بَعَ

وفي رواية ؛ أَسْأَلُ (١٤) الله لنا ولكُم العَافية .

\* \* \*

# (۲۰) باب من لا يصلى عليه

٥٥ عن جابر بن سمرة (١٦) قال : أُتِيَ النبيُ ( عَلِيلَةُ ) بِرَجُل قتل نفسه

<sup>(</sup>١) مالك ياعائش حشيا رابية : يجوز في عائش فتح الشين وضها . وهما وجهان جاريان في كل المرخمات . وحشيا معناه قد وقع عليك الحشا ، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره . يقال : امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحشش . قيل : أصله من أصاب الربو حشاه . رابية أي مرتفعة البطن .

<sup>(</sup>٢) م : لا شيء . (٣) هـ : لتخبرنّي .

<sup>(</sup>٤) فأنت السواد : أي الشخص . (٥) م : رأيت .

<sup>(</sup>٦) فلهدني : لهدة ولهَّدة ، بتخفيف الهاء ، وتشديدها ، أي دفعه .

<sup>(</sup>v) هـ : مٰذه . (A) هـ : طننت .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : نعم قال . (١٠) رسول الله ﷺ : ليست في ( م ) .

<sup>(</sup>١١) عليه السلام : ليست في (م) . (١٢) ثيابك : مكررة في (هـ) .

<sup>(</sup>١٣) هـ : ( لاحقون ) . (١٤) هـ : نسأل .

<sup>(</sup>١٥) هـ : فين .

<sup>(</sup>١٦) م : ( ٢ / ١٧٢ ) ( ١١ ) كتاب الجنائز ( ٣٧ ) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ـ رقم ( ١٠٧ ) .

بشقاص <sup>(۱)</sup> ، فلم يُصَلِّ عليه .

٥٦ - وعن ابن عمر ؛ قال : لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول ، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عليه أن يعطيه قميصه ، يكفن فيه أباه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام رسول الله عليه أن يصلي عليه ، فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله عليه ، فقال : يا رسول الله ! أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ؟ فقال رسول / الله عن أخبرني الله فقال : ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة ... ﴾ وسأزيد على سبعين . قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله على قبره ﴾ .

وفي رواية : فترك الصلاة عليهم .

\* \* \*

# ( ٢١ ) باب النهي عن تمني الموت لضر نزل به

٧٥ - عن أنس (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ ، لا يتنين أحدكم الموت (٢) لضر نزل به ، فإن كان لابد متنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما (٤) إذا كانت الوفاة خيراً لي » .

٨٥ - وعن أبي هريرة (٥) ؛ قال رسول الله علياتي : « لا يتنى أحدكم الموت ولا يدعو به (١) من قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » .

\* \* \*

۸۱<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : بمشاقص : المشاقص سهام عراض ، واحدها مِشْقَص .

<sup>(</sup>۲) م : ( 3 / ۲۰۶۲ ) ( 6 ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 6 ) بـاب كراهـة تمني الموت ، لضر نزل به ـ رقم ( 6 ) .

<sup>(</sup>٣) لا يتمنين أحدكم الموت : فيه التصريح بكراهة تمني الموت ، لضر نزل به من مرض أو فاقـة أو محنـة من عـدو ونحـو ذلك من مشاق الدنيا .

<sup>(</sup>٤) ( ما ) ليست في م .

<sup>(</sup>٥) م: (٢ / ٢٠٦٥ ) نفس الكتاب والباب (٦) في م: يدع.

# ( ٢٢ ) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

وه عن عائشة (۱) ؛ قالت : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » (۲) فقلت يا نبي الله ! أكراهية الموت ؟ فكلنا نكره الموت . قال : ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته ، أحب لقاء الله ، فأحب الله لقاءه . وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه ، كره لقاء الله ، وكره الله لقاءه »

وفي أخرى (٨): والموت (٤) قبل لقاء الله .

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ٢٠٦٥ ) نفس الكتاب ( ٥ ) باب من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله ، كره الله لقاءه ـ رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كره الله لقاءه : هذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة : من أحب لقاء الله ، ومن كره لقاء الله . ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها . فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له ويكشف له عن ذلك . فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم ، ويحب الله لقاءم ، أي فيجزل لهم العطاء والكرامة . وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه ، لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ، ويكره الله لقاءه ، أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ، ولا يريد ذلك بهم . وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءه .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ /٢٠٦٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في هـ : الموت .



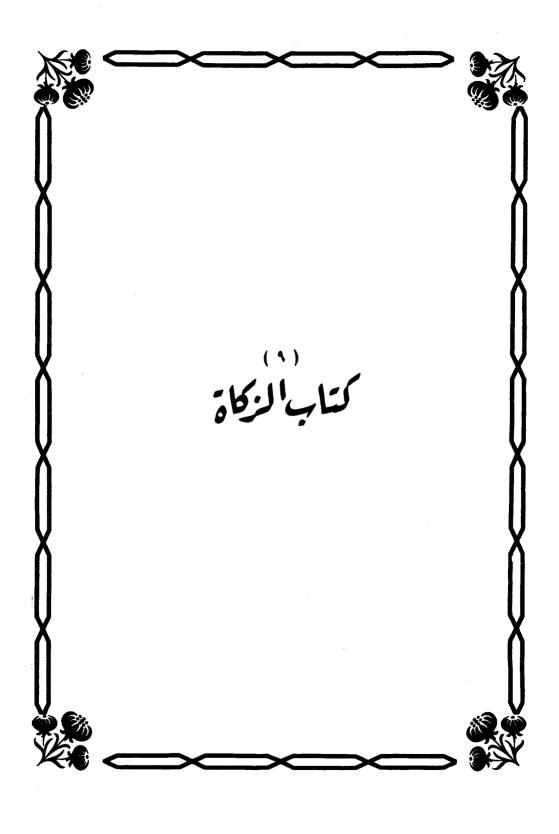



### (١) باب ما تجب فيه الزكاة ، وكم (١) ما يخرج

ا عن جابر بن عبد الله (٢) ، عن رسول الله عَلَيْكَ مَ أَنه قال : ليس فيا دون خس أَوَاقِ من الوَرِق (٣) صدقة ، وليس فيا دون خس ذَوْدٍ (٤) من الإبل صدقة ، وليس فيا دون خسة أُوسَق (٥) من التَّمر صدقة .

٢ - وعن أبي سعيد الخدري (١) أن النبي عَلَيْكُم - قال : ليس في حبٌّ ولاتَمْر صدقة
 حتى يبلغ خمسة أوْسُق ... الحديث .

٣ - وعن جابر بن عبد الله (٧) أنه (٨) سمع النبي ﷺ - / قال : فيا سقت الأنهارُ (٢٠ دوللغَيْمُ العُشور (١) ، فيا سُقِي بالسَّانِية (١٠) نصف العُشْر .

<sup>(</sup>١)د : وكم مقدار .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٧٥ ) ( ١٢ ) أول كتاب الزكاة ـ رقم ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) من الورق : يقال ورق وورُق ، والمراد به هنا الفضة كلها . مضروبها وغيره ، وقيل : يطلق في الأصل على جميع الفضة . وقيل : هو حقيقة للمضروب دراهم ، ولا يطلق على غير الدراهم إلامجازاً .

<sup>(</sup>٤) ذود : الذود من الثلاثة إلى العشرة ، ولا واحد له من لفظه ، إنما يقال في الواحد : بعير ، وقوله خس ذود كقوله خسة أبعرة وخسة جال وخس نوق .

<sup>(</sup>٥) أوسق : الأوسق جمع وسق ، وأصلها في اللغة الحل . والمراد بالوسق ستون صاعاً كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، فالأوسق الخسة ألف وستائة رطل بالبغدادي .

<sup>(</sup>٦)م : ( ٢ / ٦٧٤ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٦٧٥ ) نفس الكتاب ( ١ ) باب ما فيه العشر أو نصف العشر .

<sup>(</sup>٨) م : يذكر أنه .

<sup>(</sup>٩) العشور : جمع عشر ، والغيم هو المطر .

 <sup>(</sup>١٠) وفيا سقى بالسانية : السانية هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ، ويقال له الناضح .

# (٢) باب ليس فيا اتَّخِذَ قُنْيةً<sup>(٢)</sup> صدقة ، وتقديم<sup>(١)</sup> الصدقة وتحمّلها<sup>(٢)</sup> عمن وجبت عليه

ع - عن أبي هريرة (٤) أن رسول الله عليه - قال : لَيس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .

وفي رواية (٥): ليسَ في العبدِ صَدَقةً إلا صَدَقَةَ الفطر.

٥ - وعنه (١) ؛ قال : بَعَثَ رسولُ الله عَلَيْتُ - عمر على الصَدَقَة فقيل : مَنَعَ ابنُ جميل (٧) ، وخالدُ بن الوليد ، والعباسُ عُ رسول الله عَلَيْتُ ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : ما يَنْقِمُ ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله (٨) ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً (١) ، قد احْتَبَس (١٠)أَدْراعَه وأعتادَه في سبيل الله ، وأما العَبَّاس فهي عليَّ ومثلها معها (١١) ، ثم قال : يا عمرُ أما شعَرْتَ أن عُ الرجل صنْوُ أبيه (١٢) .

<sup>(</sup>١) د: للقنية .

<sup>(</sup>٢) د: وفي تقديم .

<sup>(</sup>٣) د: وفي تحملها .

 <sup>(</sup>٤) م: (٢/ ١٧٥، ٦٧٦) نفس الكتاب (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ـ رقم (٨).

<sup>(</sup>٥) م: (٢ / ١٧٦) نفس الكتاب والباب \_ رقم (١٠).

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٦٧٦ ، ٦٧٧ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٣ ) باب في تقديم الزكاة ومنعها \_ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٧) منع ابن جميل : أي منع الزكاة وامتنع من دفعها .

<sup>(</sup>A) ما ينقم ابن جيل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله : يعني ما يغضب ابن جيل عل طالب الصدقة كفران هذه النعصة وهي أنه كان فقيراً فأغناه الله .

<sup>(</sup>١) وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً إلخ : الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها والواحد عتاد ، ويجمع أعتاد وأعتدة . ومعنى الحديث : أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده . ظنا منهم أنها للتجارة . وأن الزكاة فيها واجبة فقال لهم ، لا زكاة لكم عليّ ، فقالوا للنبي ﷺ إن خالدا منع الزكاة . فقال لهم : إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله ، قبل الحول عليها ، فلا زكاة فيها .

<sup>(</sup>١٠) قد احتبس : يقال حبسه واحتبسه إذا وقفه . ويقال للوقف : حبيس .

<sup>(</sup>١١) أما العباس فهي علي ومثلها معها : معناه أني تسلفت منه زكاة عامين .

<sup>(</sup>١٢) أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه : أي مثله ونظيره ، يعني أنها من أصل واحد ، يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد : صنوان ، ولأحدهما : صنو .

## (٣) باب الأمر بزكاة الفطر، وعمن تخرج، ومماذا تخرج، ومتى تخرج؟

عن ابن عمر (۱) أن رسول الله عَلَيْتُهُ فَرَض زكاة الفطر من رمضان على كلّ نفس من المسلمين ، حَرّ أو عبد ، أو رجل أو امرأة ، صغير أو كبير (۱) .

وفي رواية (<sup>٤)</sup> : فَرَضَ زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعاً من تَمْر أو صاعاً من شعير على كلِّ حر أو عبدٍ ، ذكر أو أنثى من المسلمين .

٧- وعن أبي سعيد الخدري (٥) قال: كنا نُخْرِج، إذ كان فينا رسولُ الله - عَلَيْكُ - زكاة الفطرِ عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍ أو مملوكِ ، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقطٍ (١) ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من زبيب ، فلم نزل نُخْرجُهُ حتى قَدِم علينا معاوية بن أبي سفيان ، حاجّاً أو معتراً فَكلَّم الناسَ على المنبر ، فكان فيا كلَّم به الناس أن قال: إني أرى أن (٧) مَدَيْنِ من سَمْراء الشَّام (٨) تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كا كنت أخرجُه أبداً ما عشت .

وفي رواية (١) : قال : كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقبط ، والتَمرِ ، والشَّعير .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٧٨ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤ ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) د : رجل .

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): صاعا من تمر أو صاعاً من شعير.

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ٦٧٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٢ / ٦٧٨) نفس الكتاب والباب \_ رقم (١٨).

<sup>(</sup>٦) أقط: الأقط هو الكشك. وهو اللبن المتحجر مثل الجبن.

<sup>(</sup>٧) د : أرى مدين .

<sup>(</sup>٨) أن مدين من سمراء الشام: المدان تثنية مد ، وهو ربع الصاع . فالمدان نصفه . والمراد بالسمراء الحنطة . أي أن نصف الصاع منها يعدل صاعاً من تمر . أي يساويه في الإجزاء .

<sup>(</sup>٩) م : (٢ / ٦٧٩ ) (١٢ ) كتاب الزكاة (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التر والشعير ـ رقم (٢٠ ) .

 مون ابن عمر (۱) أن رسول الله على على على الله على على الله عل خروج الناس إلى الصلاة .

# (٤) باب وجوب الزكاة في البقر والغنم ، وإثم مانع الزكاة

٩ - عن أبي هريرة (٢) قال : قال رسول الله ﷺ - : ما من صاحب ذَهَب ولا فضة لا يؤدِّي منها حقها (٢) إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحَتْ له صَفَائِح (١) من نار (٥) ، فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارَ جَهُمْ فَيُكُوِّى بَهَا جِنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كَلَّمَا رُدّت (١) أُعيـدت / له . في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يُقضى بين العباد ، فَيُرى سبيلَه (٧) ، إما إلى الجنَّة وإما إلى النَّار . قبل : يا رسول الله فالإبلُ ؟ قال : ولا صاحِبُ إبل لايؤدِّي منها حقها ، ومن حقها حَلْبُها يوم وَرْدِها ، إلا إذا كان يوم القيامة بُطِج لها بقاع قَرَقَر (^) ، أَوْفَر ما كانت لا يَفْقدُ منها فَصيلاً واحداً تَطَؤُه بأخفَافِها وتعضُّه بـأفواهِهـا ، كلما مرَّ عليه أولاَهَا رُدَّ عليه أُخْراها (١) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٧٩ ) نفس الكتاب ( ٥ ) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة \_ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٨٠ ـ ٦٨٢ ) نفس الكتاب (٦ ) باب إثم مانع الزكاة ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) لا يؤدي منها حقها : قد جاء الحديث على وفق التنزيل : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله ﴾ الآية . فاكتفى ببيان حال صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب . لأن الفضة، مع كونها أقرب مرجع للضير أكثر تداولاً في المعاملات من الذهب . ولذا اكتفى بها .

<sup>(</sup>٤) صفحت له صفائح : الصفائح جمع صفيحة . وهي العريضة من حديد وغيره . أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح .

<sup>(</sup>٥) من نار : يعني كأنها نار ، لا أنها نار .

<sup>(</sup>٦) م : بَرَدَت ، د : بردت .

<sup>(</sup>٧) فيرى سبيله : يُرى : من الإراءة . وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يؤمئـذ ، مقهور لايقـدر أن يـذهب حتى يعين له أحد السبيلين .

<sup>(</sup>٨) بطح لها بقاع قرقر : بطح : معنــاه ألقي على وجهــه ، قــال القــاضي : ليس من شرط البطح كونــه على الوجــه ، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد . فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره . ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها . والقاع : المستوى الواسع من الأرض ، يعلوه ماء فيسكه . قال الهروى : وجمعه قيعة وقيعان ، والقرقر : المستوى أيضاً ، من الأرض ، الواسع .

<sup>(</sup>٩) كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها : قال القاضي عياض : قالوا هو تغيير وتصحيف ، وصوابه : كلما رد عليه أخراها ، رد عليه أولاها ، وبهذا ينتظم الكلام .

يُقْضَى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، قيل : يا رسول الله ! فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحب بقر ولا غنم لايؤدي منها حقها إلا كان (١) يوم القيامة بُطِح لها بقاع قَرْقَر ، لا يفقد منها شيئاً ، ليس فيها عَقْصاء ولاجَلْحَاء ولاعَضْبَاء (١) تنطحه بقرونها وتطوُّه بأظلافها ، كلما مرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خسين ألف سنة ، حتى يقُضَى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .

قيل: يا رسول الله الخيل؟ (٦) قال: الخيل (٤) ثلاثة، هي لرجُل وزرّ، وهي لرجُل وزرّ، وهي لرجُل مِن الله التي هي له وزْر. فرجل ربطها رياءً وفخراً ونواءً على أهل (٥) الإسلام (١) فهي له وزْرّ، وأما التي هي له ستر، فَرجُل (٧) ربطها في سبيل الله (٨)، ثم لم يَنْس حق الله في ظهورها ولا رقابها (١)، فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجَل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرْج وروضْة (١٠)، فما أكلت من ذلك المَرْج أو الروضة من شيء إلا كُتِبَ له عددَ ما أكلت حسنات ، وكُتِبَ له الله المُواثها وأبُوالها حسنات ، ولا تَقْطَع طولَها (١١) فاسْتَنَّت شرَفاً أو شَرَقَيْن (١١) إلا كتبَ الله المُواثها وأبُوالها حسنات ، ولا تَقْطَع طولَها (١١) فاسْتَنَّت شرَفاً أو شَرَقَيْن (١١) إلا كتبَ الله

<sup>(</sup>١) م ، د : إلا إذا كان .

<sup>(</sup>٢) ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء: العقصاء ملتوية القرنين . والجلحاء التي لا قرن لها ، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل .

<sup>(</sup>٣) م ، د : فالحيل .

<sup>(</sup>٤) : د : فالخيل .

<sup>(</sup>٥) د : ونواءً لأهل .

<sup>(</sup>٦) ونواء على أهل الإسلام : أي مناوأة ومعاداة .

<sup>(</sup>٧) فرجل : أي فخيل رجل .

 <sup>(</sup>٨) ربطها في سبيل الله : أي أعدها للجهاد . وأصله من الربط ، ومنه الرباط . وهو حبس الرجل نفسه في الثغر ،
 وإعداده الأهبة لذلك .

<sup>(</sup>٩) د : في رقابها ولا ظهورها .

<sup>(</sup>١٠) في مرج وروضة : المرج هو الأرض الواسعة ، ذات نبات كثير ، يمرج فيـه الـدواب ، أى تسرح . والروضة أخص من المرعى .

<sup>(</sup>۱۱)م ، د : عدد أرواثها .

<sup>(</sup>١٢) لا تقطع طولها : أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يند الفرس ، والآخر وتند أو غيره ، لتندور فينه وترعى من جوانبها ، ولا تذهب لوجهها .

<sup>(</sup>١٢) فاستنت شرفا أو شرفين : معنى استنت جَرَت وعَدَتْ . والشرف هو العالي من الأرض . وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين . وقال ابن الأثير : الشرف هو الشوط .

له عدد آثارها وأرواثها حسنات ، ولامرَّبها صاحبُها على نهر فشربت منه ولا يريـد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله فالحُمرُ (١) ؟ قال: ما أُنْزِل علىَّ في الحُمَر إلا هذه الآية الفاذَّة الجـامعـة <sup>(٢)</sup> : ﴿ فَمَن يَعمَلُ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خيراً يَره \* وَمَن يَعْمَل مثقالَ ذرة شراً يره ﴾ (٢) .

 ١٠ ومن حديث جابر (٤) قال : ولا صاحبُ كَنْز لا يفعل فيـه حقَّة إلا جاءه (٥) كنزُه يوم القيامة شُجاعاً أَقْرَعَ (٦) يتبعه فاتحاً فاهُ ، فإذا أتاه فرَّ منه ، فيناديه (٧) خند كنزكَ الذي خبأته فأنا عنه غَنيٌّ ، فإذا رأى ألاّ بُدَّ (^) منه ، سَلَكَ يده (١) في فيه فيَقْضَهُا قضم الفَحْل (١٠) .

وفيه (١١١) قال رجل: ما حقُّ الإبل ؟ قال: حَلَّبُها على الماء (١٢) ، وإعارةُ دَلُوها ، وإعارةُ فَحلها ومَنيحتُها (١٣) وحَمْلٌ ، عليها في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) فالحمر : جمع حمار ، أي فما حكمها .

<sup>(</sup>٢) هذه الآية الفاذه الجامعة : معنى الفاذه القليلة النظير ، والجامعة أي العامـة المتنــاولـة لكل خير ومعروف ، ومعنى الحديث : لم ينزل على فيها نص بعينها . لكن نزلت هذه الآية العامة .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة آيه ( ٨، ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ٦٨٤) (١٢) كتاب الزكاة (٦) باب إثم مانع الزكاة - رقم (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) م: جاء.

<sup>(</sup>٦) شجاعا أقرع: الشجاع الحية الذكر. والأقرع الذي تُمعَط شعره لكثرة سمه. وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه . وربما بلغ رأس الفارس . ويكون في الصحاري .

<sup>(</sup>٧) فيناديه : أي ينادى الشجاع صاحب الكنز .

<sup>(</sup>٨) م: أن لابد .

<sup>(</sup>٩) سلك يده : معنى سلك أدخل .

<sup>(</sup>١٠) فيقضها قضم الفحل: يقال قضت الدابة شعيرها تقصه ، إذا أكلته .

<sup>(</sup>١١) د : قال رجل .

<sup>(</sup>١٢) حلبها على الماء : أي يوم ورودها . قال النووي : وفي حلبها في ذلك اليوم رفق بالماشية وبالمساكين ، لأنه أهون على الماشية وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها في المنــازل . وهو أسهل على المــــاكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا .

<sup>(</sup>١٣) ومنيحتها : المنيحة ضربان : أحدهما أن يعطى الآخر شيئاً هبة . وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك . الثاني أن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا . ثم يردها .

149

11 - وعن الأحنف بن قيس (١) قال : قدمت المدينة ، فبينا أنا في حَلْقَة فيها (٢) مسلاً من قريش (٣) إذ جاء رجل أخشن الثياب (٤) ، أخشن الجَسَد ، أخشن الوجه ، فقام عليه (٥) فقال : بشّر الكانزين بِرَضْف يَحْمَى عليه (١) في نار جهنّم ، فيوضع على حَلَمة (١) ثدي أحدهم حتى يخرج من نَغْض كَتِفَيْه (١٠) ويوضع على نُغْض كتفيه حتى يخرج من حَلَمة ثدييه ، يتزلزل (١١) . قال : فوضع القوم رءوسهم في رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاً (١٢) ، قال : فأدبر واتّبعته حتى جلس / إلى سارية ، فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كَرِهُوا ما قلت لهم فقال : إن هؤلاء لا يَعْقِلُون شيئاً ، إن خليلي أبا القاسم عؤلاء إلا كَرِهُوا ما قلت لهم فقال : أن هؤلاء لا يَعْقِلُون شيئاً ، إن خليلي أبا القاسم أنه يبعثني في حاجة له ، فقلت : أراه ، فقال : « ما يسرني أن لي مثله ذهباً (١١) أنفقه كلّه إلا ثلاثة دنانير » ثم هؤلاء يجمعون الدنيا ولا يَعقِلُون شيئاً ، قال : قلت : مالك ولاخوتك (١٠) قريش لاَتغتريهم (٢١) وتُصيبُ منهم ، قال : لا وربّك ! لا أسألهُم عن دين حتى ألْحَق بالله ورسوله .

<sup>(</sup>١) م (٢/ ٦٨٩ ، ٦٩٠ ) (١٢ ) كتاب الزكاة (١٠ ) باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم - رقم (٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فبيِّنا أنا في حلقة : أي بين أوقات قعودي في الحلقة .

<sup>(</sup>٣) ملاً من قريش : الملأ الأشراف . ويقال أيضاً للجياعة .

<sup>(</sup>٤) أخشن الثياب : من الخشونة . (٥) فقام عليهم : أي فوقف .

 <sup>(</sup>٦) د : الكنازين ، وهم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، والمبالغ في ادخارهما يسمى
 كنّازا .

<sup>(</sup>٧) برضف : الرضف الحجارة المحاة . الواحدة رضفة ، مثل تمر وتمرة .

<sup>(</sup>٨) يحمى عليه : أي يوقد عليه . (٩) د : ثدي .

<sup>(</sup>١٠) من نغض كتفيه : النغض هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف ، ويقال له أيضاً : الناغض .

<sup>(</sup>١١) د : فيتزلزل ، والتزلزل إنما هو للرضف ، أي يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه .

<sup>(</sup>١٢) رجع إليه شيئاً : رجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى . قال تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجِعَكُ اللهُ إِلَى طَائِفَةَ مَنْهُم ﴾ . ويقال : ليس لكلامه مرجوع أي جواب .

<sup>(</sup>١٣) فنظرت ما عليّ من الشمس : يعني كم بقي من النهار .

<sup>(</sup>١٤) ذهبا : تمييز ، رافع لإبهام المثلية .

<sup>(</sup>١٥) م : من قريش . أي تأتيهم وتطلب منهم .

<sup>(</sup>١٧) لا أسألهم عن دنيا : هكذا في الأصول : عن دنيا . وفي روايـة البخـاريّ : لا أسـالهم دنيـا . بحـذف عن . وهو الأجود . أى لا أسألهم شيئاً من متاعها .

وفي روايـة (١) : بشر الكانزين بكيِّ (١) في ظهـورهم يخرج من جنـوبهم ، وبِكيٍّ من قِبل أَقْفَائهم (٢) يخرج من جبَاهم (٤) ، قال : ثم تنحى فقعد ، قال : قلت : من هذا ؟ قَالُوا : هَذَا أَبُوذَرَ ، قَالَ : فقمت إليه ، فقلت : مَا شَيءٌ (٥) سمعتك تقول قُبَيْلُ(١)؟ قال : ما قلت إلا شيئاً قد سمعته من نبيِّهم عَلِيُّهُ ، قال : قلت : ما تقول في هذا العطاء ؟ قال : خذه ؛ فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمناً لِدينك فدعه .

# ( ٥ ) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين

١٢ ـ عن أبي ذر (٧) ؛ قال : خرجتُ لِيلة من الليالي ، فإذا رسول الله عَلِيْكِم ، يمشي وحده ، ليس معه إنسان ، قال : فظننتُ أنه يكره أن يمشى معه أحد ، قال: فجعلتُ أمشى في ظِلَّ القمر ، فالتفت فرآني ، فقال : من هذا ؟ فقلتُ : أبو ذرّ جعلني الله فداءك ، قال : يا أبا ذرّ تعالَه (^) ، قال : فشيتُ معه ساعة ، فقال : إن المكثرين هم المُقلون يوم القيامة ، إلا من أعطاه الله خيراً (١) فَنَفَخ (١٠) فيه يمينه وشاله وبين يديه ووراءه ، وعمل فيه خيراً ، قال : فشيتُ معه ساعة ، فقال : اجلس ههُنا ، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة ، فقال لي أجلس ههنا حتى أرجع إليك ، قال : فانطلق في الحرَّة حتى لاأراه فلبثَ عني ، فأطال اللبْثَ ثم إني سمعتُه وهو مُقْبل ، وهو يقول : وإن سَرَقَ وإن زَنى ، قال : فلما جاء لم أصبر ، فقلت : يـا نبيَّ الله ، جعلني الله فـداءك ، من تُكَلِّم في جانب الحرَّة ؟ ما سمعتُ أحداً يرجعُ إليك شيئاً . قال : ذاك جبريل ، عَرَض لي في جانب الحَرَّة ، فقال : بَشِّر أُمَّتَك / أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ،

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ٦٩٠ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٥ ) . (٢) د : الكنازين .

<sup>(</sup>٣) من قبل أقفائهم أي من جهة مؤخر رؤوسهم . (٤) م : جباههم .

<sup>(</sup>٥) م : شَيءٌ .

<sup>(</sup>٦) قبيل : مصغر ، أي ما الذي قلته آنها .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٦٨٨ ، ٦٨٩ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٩ ) باب الترغيب في الصدقة \_ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٨) تعاله : كذا بهاء السكت .

<sup>(</sup>١) إلا من أعطاه الله خيراً ... : قـال النووي . المراد بـالخير الأول المـال : كقولـه تعـالى : ﴿ وَإِنه لحب الخيرِ﴾ ، أي المال . والمراد بالخير الثاني طاعة الله تعالى . والمراد بيمينه وشاله ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير .

<sup>(</sup>١٠) م : فنفع أي ضرب يديه فيه بالعطاء . والنفح الرمي والضرب .

فقلت : يا جبريل وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم قال : قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قال : قلتُ : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قال : قلتُ : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم وإن شرب الخر .

١٣ ـ وعن أبي هريرة (١) عن رسول الله ﷺ قال : إن الله قال لي : أَنْفِق أَنْفِق على على الله عَلَيْكِيْم على على على على الله عَلَيْكِيْم على على الله على الل

وقال رسول الله عَلَيْكَ : يمين الله ملأى لا يَغيضُها سَحَّاءُ الليلَ والنهارَ (٢) ، أرأيتم ما أنفق منذ (٦) خلق الساء والأرض ، فإنه لم يَغِضْ ما في يمينه ، قال : وعرشُهُ على الماء ، وبيده الأُخرى القبضُ ، يرفعُ ويخفِضُ (٤) .

18 - وعن ثوبان (°) قال : قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عن وجل (^) ينفقه على عياله (٦) ودينار ينفقه الرجل على دابته (٧) في سبيل الله عز وجل (^) ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ، قال أبو قلابة : وبدأ بالعيال (١) وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يُعِنَّهم أو يَنْفَعَهُم الله به ويَغنِيهم .

١٥ ـ وعن أبي هريرة (١٠) قال: قال رسول الله ﷺ: دينار أنفقتَه في سبيل الله ،
 ودينار أنفقتَه في رقبة (١١) ، ودينار تصدقتَ به على مسكين ، ودينار أنفقتَه على أهلِك ،

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٩١ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١١ ) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سحاء : السح : الصب الدائم ، لا يغيضها سحاء الليل والنهار : ضبطناه بوجهين : نصب الليل والنهار ورفعها . النصب على الظرف ، والرفع على أنه فاعل .

<sup>(</sup>٢) م : مذ .

<sup>(</sup>٤) وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض: ضبط بوجهين: أحدهما الفيض بالفاء والياء والثاني القبض بالقاف والباء. وذكر القاضي أنه بالقاف وهو الموجود لأكثر الرواة. قال: وهو الأشهر والمعروف. قال: ومعنى القبض الموت. وأما الفيض بالفاء فالإحسان والعطاء والرزق الواسع. قال: وقد يكون بمعنى القبض، بالقاف، أي الموت. ومعنى يخفض ويرفع، قيل. هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء ويوسعه على من يشاء. وقد يكونان عن تصرف المقادير بالخلق، بالعز والذل.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٩١ ، ١٩٢ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١٢ ) باب فضل النفقة على العيال والمملوك ، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقته عنهم - رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) على عياله : أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد .

<sup>(</sup>٧) على دابته : أي التي أعدها للغزو عليها .

 <sup>(</sup>A) عز وجل: ليست في المطبوعة .
 (P) في المطبوع ، م : ثم قال أبو قلابة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٦٩٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٩ ) . (١١) في رقبة : أي في فك رقبة وإعتاقها.

17 ـ وعن أنس بن مالك (٢) قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاريًّ بالمدينة مالاً ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاء (٤) وكانت مُستَقْبِلة المسجد وكان النبي (٥) عَلِيلَةٍ يَدخُلُهَا ويشرب من ماء فيها طيّب ، قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : ﴿ لن تَنَالُوا البِرَّ حتى تُنفِقُوا مما تحبون ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله عَلِيلَةٍ ، فقال : إن الله يقول في كتابه : ﴿ لن تَنَالُوا البِرَّ حتى تُنفقُوا مما تُحبُون ﴾ ، وإن أحب أموالي إليَّ بَيْرَحَاء (٧) ، وإنها صدقة لله أرجو برَّها وذُخْرها (٨) عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت ، قال رسول الله عيل أربي : بخُ (١) ذلك مال رابح (١٠) ، ذلك مال رابح ، قد سمعت ما قلت فيها ، وإن أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .

وفي رواية (١١): قال اجعلها في قرابتك ، قال : فجعلها في حسّان بن ثـابت وأُبَيِّ بن كعب .

١٧ - وعن أبي مسعود البدري (١٢) عن النبي عَلِيلةٍ - قال : إن المسلم إذا أنفق على أهله

(٥) م : وكان رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع ، م : أعظمها . (٢) د : تنفقه .

 <sup>(</sup>٣) م: ( ٢ / ٦٩٣ ، ٦٩٤ ) نفس الكتاب ( ١٤ ) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والروج والأولاد.
 والوالدين ، ولو كانوا مشركين ـ رقم ( ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) م: بَيْرَحَى : موضع يعرف بقصر بني جديلة قبلي المسجد : وهو حائط يسمى بهذا الاسم . ومعنى الحائط هنا ، البستان . وهي من البراح . وهي الأرض المنكشفة الظاهرة .

<sup>. (</sup>٦) سورة آل عمران الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٧) م : بيرحي .

<sup>(</sup>٨)) أرجو برها وذخرها : يعني لا أريد ثمرتها العاجلة الدنيوية الفانية ، بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية .

<sup>(</sup>٩)) بخ : ليست في المخطوط ، ومعناه تعظيم الأمر وتفخيه .

<sup>(</sup>١٠) رابح : ضبط بوجهين : بالباء وبالياء . قال القاضي : روايتنا فيه في كتاب مسلم بالباء . واختلف الرواة فيه عن مالك في البخارى والموطأ وغيرهما . فمن رواه بالباء فمناه ظاهر . ومن رواه رايح ، بالياء ، فمناه رايح عليك أجره وتفعه في الآخرة .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٦٩٤ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١٤ ) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ، ولو كانوا مشركين \_ رقم ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ٦٩٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٨ ) .

نفقة وهو يحتسبُها (١) كانت له صَدَقة (٢).

\* \* \*

# (٦) باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال

١٨ - عن زينب امرأة عبد الله (٢) قالت : قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على النساء ولو من حَلْيكُنَ (٤) ، قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد (٥) وإن رسول الله على قد أمرنا بالصدقة . فأئيه (١) فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني (٧) وإلا صَرفتها إلى غيركم . فقالت (٨) فقال لي عبد الله : بل ائييه أنت قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله على حَاجَتها (١) بلال قالت : وكان رسول الله على قد ألقيت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا (١٠) بلال فقلنا له : ائت رسول الله على أزواجها وعلى أيتام في حُجُورِها (١١) ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله على أزواجها وعلى أيتام في حُجُورِها (١١) ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله على أيساله على أيساله فقال (١١) رسول الله على الزيان ؟ » قال : فقال : امرأة من الأنصار وزينب . فقال رسول الله على الزيان ؟ » قال :

<sup>(</sup>١) وهو يحتسبها : أي والحال أنه يقصد بها الاحتساب وهو طلب الثواب .

<sup>(</sup>٢) كانت له صدقة : أي يثاب عليها كا يثاب على الصدقة .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٦٩٤ ، ٦٩٥ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) من حليكن : هي ما يزين به من مصوغ الذهب أو الفضة ، أو من الحجارة الثمينة .

<sup>(</sup>٥) خفيف ذات اليد : أي قليل المال .

<sup>(</sup>٦) م : فأته .

<sup>(</sup>٧) يجزي عني : أي يكفي .

<sup>(</sup>٨) م: قالت .

<sup>(</sup>٩) حاجتي حاجتها ، أي حاجة تلك المرأة عين حاجتي .

<sup>(</sup>١٠) مكررة في ( ص ) ، د : مضروب عليها .

<sup>(</sup>۱۱) د : يسألانك .

<sup>(</sup>١٢) حجورهما : الحجور جمع حجر ، وهو الحصن ، يقال : فلان في حجر فلان أي كنفه وحمايته .

<sup>(</sup>١٣) م : فقال له .

امرأةُ عبـد الله بن مسعـود (١) . فقـال رسـول الله عَلِيْتُم : لهـا أجرَان : أجرُ القرابـة وأجرُ الصدقة .

۲۹ب

١٩ - وعن أم سلمة (٢) قالت : قلت (٦) / يا رسول الله هل لى أجر في بنى أبى سلمة ؟ أَنْفَقُ عليهم ولستُ بتَاركَتِهم هكذا وهكذا إنما هم بَنيَّ فقَّال : نعم لـك فيهم أجر ما أنفقت عليهم .

٢٠ - وعن ميمونة بنت الحارث (٤) أنها أعتقت وليدةً في زمان رسول الله عليه فَذَكَرَتْ ذلك لرسول الله عَلِيُّتُم فقال : لو أعطيْتها أُخْوَالَك كان أعظمَ لأجْرك .

# (٧) باب الصدقة على الأم المشركة وعن الأم الميتة

٢١ - عن أساء بنت أبي بكر (٥) قالت : قلت : يا رسول الله إن أمِّي قَدِمتْ عَلَى وهي راغبة أو راهبة (٦) أَفَأُصلُها ؟ قال : نعم .

وفي رواية ؛ قال : نعم صلى أمَّك .

٢٢ ـ وعن عـائشــة (٧) أن رجــلاً أتى النبي ﷺ فقــال يـــا رســول الله : إن أمَّى أَفتُلِتَتُ (٨) نفسُها ولم توص وأظنها لو تكلَّمت (١) تصدَّقت أفلها أجرّ إن تَصَدَّقْت عنها ؟

<sup>(</sup>١) ( بن مسعود ) ليست ، في ( م ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٩٥ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١٤ ) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ، ولو كانوا مشركين ـ رقم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط في ( د ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٦٩٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) م ( ٢ / ١٩٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٤٩) . ( بنت أبي بكر ) ليست في ( م ) .

<sup>(</sup>٦) وهي راغبة أو راهبة : هذا الشك إنما هو في هذه الراوية ، وأما في رواية ثـانيـة ففيهـا ، وهي راغبـة ، بلا شـك

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٦٩٦ ) نفس الكتاب ( ١٥ ) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ـ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٨) افتلتت نفسها : أي ماتت فجأة : وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت .

<sup>(</sup>٩) وأظنها لو تكلمت : أي لو قدرت على الكلام .

444

قال : نعم .

٢٣ ـ وعن حذيفة (١) عن النبي ﷺ قال : كلُّ معروف صدقة (١١) .

# ( ٨ ) باب الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم

٢٤ ـ عن جابر (٢) قال : أعتق رجل من بني عُذْرَة عبداً لهُ عن دُبُرِ (١) ، فبلغ ذلك النبي عَلِيْتُ فقال : ألك مال غيرهُ ؟ فقال : لا فقال : من يشتريه مِنِّي ؟ فاشتراه نُعيْم ابن عبد الله العَدَوي بثَمَانِمِائة دِرهم فجاء بها رسولَ الله عَلِيلَةٍ فدفعها إليه . ثم / قال: أبدأ بنفسك فتصدَّق عليها فإن فَضَلَ شيءٌ فَلأَهْلك ؛ فإن فَضَل عن أهلِك شيءٌ فلِذي قرابتِك ؛ فإن فَضَل عن ذي قَرَابتِك شيء فهكذا وهكذا » تقول (٥) فبين يَدَيْك وعن يينك وعن شمالك .

### (٩) باب أعمال البر صدقات

٢٥ ـ عن أبي ذَرِّ (٦) أن ناساً من أصحاب النبي عَلَيْكُم قالوا للنبي (٢) : يَا رسول الله ذهب أهلُ الـدُّثُور (^) بـالأجور ، يَصلُّون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصـدقـون بفُضُول أموالهم قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدَّقُون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة (١)

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٩٧ ) نفس الكتاب ( ١٦ ) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كل معروف صدقة : أي ما عرف فيه رضاء الله فثوابه كثواب الصدقة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٦٩٢ ، ٦٩٣ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١٣ ) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة

<sup>(</sup>٤) عن دبر : أي علق عتقه بموته ، فقال : أنت حر يوم أموت .

<sup>(</sup>٥) م : يقول .

<sup>(</sup>٦) م: ٢ / ٢٩٧ ، ٦٩٧ ) نفس الكتاب ( ١٦ ) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (٧) م: للنبي ﷺ .

<sup>(</sup>٨) الدثور : جمع دثر ، وهو المال الكثير .

<sup>(</sup>٩) بكل تسبيحة صدقة : يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرأ ، كا للصدقة أجر ، وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور، وساها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام. وقيل: معناه أنها صدقة على نفسه.

وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمْرٌ بالمعروف صدقة ونَهيّ عن المنكر (١) صدقة أ، وفي بُضْع أحدكم صدقة (٢) . قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شَهْوَته ويكون له فيها أجر قال : أرأيتم لو وضعها في حَرام أكان عليه فيها وِزْر فكذلك إذا وضعها في الحَلال كان له أجرٌ .

77 - وعن عائشة (1) ؛ قالت (٥) : إن رسول الله عَلَيْتُ قال : إنه خُلِقَ كلَّ إنسانَ من بني آدم على ستين وثلثمائية مَفْصِلِ (١) فمن كَبَّر الله وحَمَد الله وهَللَ الله وسَبَّح الله واستغفر الله وعَزَلَ حَجَراً عن طريق المسلمين (٧) أو شوكة أو عظها من طريق الناس وأمَرَ بمعروف أو نَهَى عن منكر عَدَد تلك السَّيِّين والثَلْمَائة السَّلاَمَى (١) فإنه يمثي يومئذ وقد زَحْزَحَ نفسه عن النار . قال أبو توبة : وربما قال : يُمْسِي .

٢٧ - وعن أبي موسى (١٠٠) عن النبي عَلِيلِيم قال : على كلِّ مسلم صدقة . قال : أرأيت (١١١)

<sup>(</sup>١) م : منكر .

<sup>(</sup>٢) أمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة : فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره . والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح ، والتحميد والتهليل . لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا . والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل .

<sup>(</sup>۲) وفي بضع أحدكم: يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما إرادته هنا، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعها جميعاً من النظر إلى حُرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غيز ذلك من المقاصد الصالحة.

<sup>(</sup>٤) م : (٢ / ٦٩٨ ) ( ١٢ ) كتباب الزكاة ( ١٦ ) بياب بيبان أن اسم الصدقية يقيع على كل نبوع من المعروف ـ رقم ( ٥٤ ).

<sup>(</sup>٥) م : تقول .

<sup>(</sup>٦) مفصل : ملتقى العظمين في البدن .

<sup>(</sup>٧) م : الناس .

<sup>(</sup>٨) م : عن .

<sup>(</sup>١) عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى: وقع هنا إضافة ثلاثة إلى مائة ، مع تعريف الأول وتنكير الثاني . والمعروف لأهل العربية عكسه . وهو تنكير الأول وتعريف الثاني ، أما السلامى : هو المفصل وجمعه سلاميات ، وفي القاموس : السلامى كحبارى ، عظام صغار طول الإصبع في اليد والرجل ، وجمعه سلاميات .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢/ ٦٩٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>١١) أرأيت : أي أخبرني في ما حكم من لم يجد ما يتصدق به .

إِن لَم يَجِدُ ؟ قال : يَعْتَمِلُ (١) بيديه فينفعُ نفسه ويتصدق . قال (٢) : أرأيت إن لمُ يستطع ؟ قال : يُعين ذا الحاجة الملهوف (٦) قال : قيل له : أرأيت إن لم يستطع ؟

قال : يأمرُ بالمعروفِ أو الخيرِ . قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : يُمْسِكُ عن الشرِّ فإنها صدقة (٤) .

7۸ - وعن أبي هريرة (٥) قال : قال رسول الله ﷺ : كلُّ سُلاَمَى من الناس ، عليه صدقة ، كلُّ يوم تَطلع (١) الشمس . قال : تَعْدِل بين الإثنين صدقة (٧) وتُعِينُ الرَّجلَ في دَابتهِ فتحمِلَهُ عليها أو تَرْفع له عليها متاعَهُ صدقة ، قال : والكلمةُ الطيبةُ صدقة وكل خطوةِ تمشيها إلى الصلاة صدقة . وتميطُ الأذى عن الطريق صدقة .

#### \* \* \*

# (١٠) باب الدعاء للمنفق وعلى المسك والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَوْتها

٢٩ ـ عن أبي هريرة (^) قال : قال رسول الله عَلَيْكَم : ما من يوم يُصْبحُ العبادُ فيه إلاَّ مَلَكَان يَنزِلان (١) فيقول أحدهما : اللهم أعطِ مُنْفِقاً خَلَفاً (١٠). ويقول الآخر : اللهم

<sup>(</sup>١) يعتبل: الاعتال افتعال ، من العمل .

<sup>(</sup>٢) في م : قال : قيل ٠

<sup>(</sup>٣) يعين ذا الحاجة الملهوف: الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم. وقولهم: يالهف نفسي على كذا ـ كلمة يُتحسر بها على ما فات. ويقال: لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر. وكذلك التلهف.

<sup>(</sup>٤) يمسك عن الشر فإنها صدقة : معناه صدقة على نفسه . والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كا أن للمتصدق بالمال أجراً .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ٦٩٩) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٥٦) .

<sup>(</sup>٦) زاد في (م) تطلع فيه .

<sup>(</sup>٧) تعدل بين الاثنين صدقة : أي تصلح بينها بالعدل .

<sup>(</sup>٨) م ( ٢ / ٧٠٠ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١٧ ) باب في المنفق والممسك ـ رقم ( ٥٧ ) ٠

<sup>(</sup>٩) ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان : ما من يوم ، يعني ليس من يوم وكلمة من زائدة . والمعنى : ليس يوم موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان كيت وكيت .

<sup>(</sup>١٠) أعط منفقا خلفا : قال العلماء : هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات وعلى ذلك ، بحيث لايذم ولا يسمى سرفا ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا .

أعط مُمْسكاً تَلَفاً .

٣٠ ـ وعن حارثة بن وهب (١) قال (٢): سمعت رسول الله عَلِيلَةٍ يقول تصدَّقُوا فيوشك / الرجل يَمْشي بصَدَقته فيقول الذي أُعْطِيهَا (٢): لو جئتَنَا بها بالأمس قَبِلتُها فأما الآن فلا حاجة لى فيها فلا يجد من يَقْبَلُها.

٣٦ - وعن أبي موسى (٤) عن النبي عَلِيْ قال: ليَ أُتِينً على الناس زمان يطوف الرجل (٥) بالصدقة من الذهب. ثم لا يجد أحداً يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يَتْبعُه أربعون امرأة يَلَذْن به (٦) من قلة الرجال وكثرة النساء.

٣٧ ـ وعن أبي هريرة (٧) أن رسول الله عَلِيْتُ قال : لا تقومُ الساعة حتى يَكْثُر المالُ وَيَفِيضَ حتى يَخْرُج الرجل بزكاة ماله فلا يجدُ أحداً يَقْبَلُها منه وحتى تعود أرضُ العرب مُروجاً (٨) وأنهاراً .

٣٣ - وعنه (١) قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : تَقِىءُ الأرض أفلاذَ كَبِدِها (١٠) أمثالَ الأُسطُوَان (١١) من الذهب والفضة فيجيءُ القاتلُ فيقول : في هذا (١٢) قَتَلْتُ . ويجيء القاطع فيقول : في هذا قُطعَتُ يدي .

۱۸۵ ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٢٠٠ ) نفس الكتاب ( ١٨ ) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ـ رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : يقول .

<sup>(</sup>٣)أعطيها : أي عرضت عليه .

<sup>(</sup>٤) م : (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في (م) يطوف الرجل فيه .

<sup>(</sup>٦) يلذن به : معنى يلذن به أي ينتين إليه ليقوم بحوائجهن ، ويبذب عنهن ، كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها . فيلذن بذلك الرجل ليبذب عنهن ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه . وهو من لاذ به ، يلوذ لوذا ولياذا ، إذا التجأ إليه واستغاث .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ٧٠١) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٨) مروجاً : أي رياضا ومزارع . وقال بعضهم : المرج هو الموضع الذي يرعى فيه الدواب .

<sup>(</sup>٩) م: (٢ / ٧٠١) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) تقيء الأرض أفلاذ كبدها : الأفلاذ جمع فلذ ، ككتف . والفلذ جمع فلذة وهي قطعة من الكبد مقطوعة طولا وخص الكبد لأنها من أطايب الجزور ، ومعنى الحديث أنها تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها .

<sup>(</sup>١١) أمثال الأسطوان : جمع أسطوانة ، وهي السارية والعمود . وشبهه بالأسطوانة لعظمه .

<sup>(</sup>١٢) في هذا : أي من أجل هذا وبسببه .

ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذون منه شيئاً .

#### \* \* \*

## (١١) باب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب

٣٤ - عن أبي هريرة (١) قال (٢): قال رسول الله ﷺ: ما تَصدَّق أحدٌ بصدقة من طَيِّب ولا يقبل الله إلا الطيب إلاَّ أخذها الرحنُ بيينه (٦) وإن كانت تمرَة . فَتَرْبو (٤) في كَفَّ الرحنِ حتى تكونَ أعظم من الجبل كا يُرَبِّي أحدكم فَلُوَّهُ أو فَصيلَه (٥) .

وفي رواية (٦) : لا يتصدق واحد (٧) بترة من كسب طيب إلاَّ أخذَها الله بيينه فيربيها كما يُرَبِّى أحدكم فَلُوَّهُ أُوقَلُوصَه (٨) حتى تكون مثلَ الجبل أو أعظمَ .

وفي أخرى : « من الكسب الطيب فيضعَها في حقِّها » .

٣٥ - وعنه (١) قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : أيها الناس إنَّ الله طيَّب (١٠) لا يقبلُ إلا طيًبا وإن الله أَمَرَ المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ﴿ يأيها الرُّسُل كُلُوا مِن الطَّيِّباتِ واعْمَلُوا صَالِحاً إنِّى بِمَا تَعْمَلُون عَلِيم ﴾ (١١) وقال : ﴿ يأيّها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طيّباتِ ما رَزَقْناكُم ﴾ (١١) ثم ذَكَرَ الرَّجُل (١٢) يُطيلُ السَّفَر أشعت أغبَر يمد يمديه إلى

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٠٢ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١٩ ) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ـ رقم ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : يقول .

<sup>(</sup>٣) إلا أخذها الرحمن ببينه : كني عن قبول الصدقة بأخذها في الكف ، وعن تضعيف أجرها بالتربية .

<sup>(</sup>٤) فتربو : أي تزيد . قال تعالى : ﴿ وَمِا آتيتُم من رَبًّا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فلوه أو فصيله : الفلو المهر ، سمي بذلك لأنه فلي عن أمه ، أي فصل وعزل . والفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه .

<sup>(</sup>٦) م: (٢ / ٧٠٢) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : أحد .

<sup>(</sup>٨) أو قلوصه : هي الناقة الفتية . ولا يطلق على الذكر .

<sup>(</sup>٩) م : (٢ / ٧٠٣) نفس الكتاب والباب .. رقم ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) إن الله طيب : الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص . وهو بمعنى القدوس . وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث .

<sup>(</sup>١١) سورة المؤمنون ، الآية ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة ، الآية ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) ثم ذكر الرجل : هذه الجملـة من كلام الراوي . والضير فيـه للنبي ﷺ . والرجل بـالرفع . مبتـدأ . مـذكور على

الساء ياربِّ ياربِّ ومَطْعَمُهُ حرام ومَشْرَبُه حرام ومَلْبَسُه حرام وغُذَّي (١) بالحرام فأنَّى يُستجاب لذلك ؟.

\* \* \*

#### ( ١٢ ) باب الصدقة وقاية من النار

٣٦ - عن عدي بن حاتم (٢) قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم (١) أحد إلا سيكلِّمُه الله ليس بينه وبينه تُرجُمَان (١) فينظر أَيْمَن مِنهُ (٥) فلا يَرى إلاَّ ما قَدَّم ، وينظر أيْمَن مِنهُ (٦) فلا يَرى إلاَّ ما قدَّم وينظر بين يديه فلا يَرَى إلاَّ النارَ تِلقَاءَ وجهِهِ ، فاتقوا النارَ ولو بشِقً تمرة » .

وفي رواية (٢) : أن رسول الله عَلَيْتُ ذَكَرَ النار فَتَعَوَّذ منها وأَشَاح بوجهِ به ثلاث مَرات (٨) ثم قال : « اتَّقوا النار ولم بِشِقِّ تمرة ؛ فإن لم تجدوا فبِكَلمة طيبة » / .

\* \* \*

#### (١٣) باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة

٣٧ ـ عن جرير (١) قال : كنَّا عند رسول الله ﷺ في صَدْرِ النهار قال : فجاء (١٠)

وجه الحكاية من لفظ رسول الله ﷺ ويجوز أن ينصب على أنه مفعول مذكر .

<sup>(</sup>١) في (م) غُذي : بضم الغين وتخفيف الذال .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٠٢ ، ٧٠٤ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٢٠ ) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة ، وأنها حجاب من النار ـ رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) زيادة : من أحد .

<sup>(</sup>٤) ترجمان : هو المعبر عن لسان بلسان .

<sup>(</sup>٥) أبين منه : أي إلى جانبه الأبين .

<sup>(</sup>٦) في (م) زاد: أشام منه: أي إلى جانبه الأيسر.

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ٧٠٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>۸) م : مرار .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٧٠٤ ، ٧٠٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : فجاءه .

قوم حفاة عراة مُجْتَابِي النَّمَارِ (۱) أو العَبَاء (۲) متقلِّدي السيوف عامَّتهم من مُضَرُ بل كلهم من مضر فتعَّر (۳) وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفَاقة فدخل ثم خرج فَأمر بلالا فأذَّن وأقام فصلى ثم خطب فقال ﴿ يَأْيُها النَّاسُ اتَّقُوا ربَّكُم الذِي خَلَقَكُم (٤) ﴾ بلالا فأذَّن وأقام فصلى ثم خطب فقال ﴿ يأيُها النَّاسُ اتَّقُوا الله ولتَنْظُر نفسٌ ما الآية إلى قوله: ﴿ رقيبا ﴾ (٥) والآية التي في الحشر: ﴿ اتَّقُوا الله ولتَنْظُر نفسٌ ما قدمت لغد ﴾ (١) تصدَّق رجل من ديناره، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بُرّه من صاع بَرّه من صاع بَرّه من الأنصار بِصُرَّة كادت كفَّه تعجز عنها بل قد عَجَزَت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كَوْمَيْنِ (٧) من طعام وثياب حتى رأيت كوْمَيْنِ (٧) من طعام وثياب من في الإسلام سنَّة عسنة فله أجرها وأجرُ من عمل بها (١٠) من غير أن يَنْقص من أجورِهم شيء ومن سَنَّ في الإسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوْزَارهم شيء

<sup>(</sup>١) عجتابي النمار : أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين ، يقال أجتبت القميص أي دخلت فيه ،والنمار جمع نمرة. وهي ثياب صوف فيها تنير . وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب . كأنها أخذت من لون النهر لما فيها من السواد والبياض . أراد أنه جاءه قوم لا بسي أزر مخططة من صوف .

<sup>(</sup>٢) العباء : جمع عباءة وعباية ، نوع من الأكسية .

<sup>(</sup>٣) فتمعر: أي تغير.

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة : من نفس واحدة .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، الآية (١).

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة : واتقوا الله ، سورة الحشر ، الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) كومين : الكوم : هو العظيم من كل شيء ، والكوم المكان المرتفع كالرابية ، والمقصود هنا الكثرة والتشبيه بالرابية .

<sup>(</sup>٨) يتهلل : أي يستنير فرحا وسروراً .

<sup>(</sup>١) مذهبة : ذكر القاضي وجهين في تفسيره : أحدهما معناه فضة مذهبة ، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه ، والشاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود ، وجمعها مذاهب . وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) زيادة : عمل بها بعده .

# (١٤) باب النهي عن لَمْنِ المتصدِّق والترغيب في صدقة المِنْحَة

٣٨ - عن أبي مسعود (١) قال : أُمِرْنَا بالصدقة قال : كُنَّا نُحَامِلُ (٢) في رواية : على ظهورنا قال : فتصدق أبو عَقِيل بنصف صاع قال : وجاء إنسانٌ بشيء أكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغنيَّ عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلاَّ رياءً فنزلت : ﴿ الذين يَلْمُؤُون المُطَوِّعِينَ مِنَ المؤمِنين فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُون إلاَّ جُهْدَهُم ﴾ (٢) .

٣٩ - وعن أبي هريرة (١) عن النبي عَلِيْهُم أنه نَهَى فَذَكَر خِصَالاً وقال : من مَنَح مَنحة (١) غدت بصدقة وراجَت بصدقة صَبُوحهَا وغَبُوقهَا (١) .

عنه (٧) يبلغ بـه النبي عَلِيلَةٍ : « ألا رجلٌ يَمْنَحُ أهـلَ بيتِ فاقـة (١٣) تغـدو بعُسُ (١٠) إن أجرَها لعظيم » .

<sup>(</sup>۱) م : ( ۲ / ۲۰۱ ) ( ۱۲ ) كتاب الزكاة ( ۲۱ ) باب الحل أجره يتصدق بها ، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل ـ رقم ( ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) كنا نحامل : معناه على ظهورنا بـالأجرة ونتصـدق من تلـك الأجرة ، أو نتصـدق بهـا كلهـا . وقـال ابن الأثير في تفسير المحاملة : أي نحمل لمن يحمل لنا ، من المفاعلة . أو هو من التحامل وهو تكلف الحمل على مشقة .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٢ / ٧٠٧ ) نفس الكتاب ( ٢٢ ) باب فضل المنيحة ـ رقم ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : منيحة ، ومن منح منيحة : مبتدأ ، وقوله : غدت بصدقة ، خبره ، والضير الراجع إلى الموصول محذوف ، تقديره غدت تلك المنيحة له متلبسة بصدقة .

<sup>(</sup>٦) صبوحها وغبوقها : الصبوح ما حلب من اللبن بالغداق . والغبون ، بالعشي .

<sup>(</sup>A) يمنح أهل بيت : أي يعطيهم ناقة يأكلون لبنها وينتفعون من وبرها مدة ثم يردونها إليه . وتسمى الناقة المعطاة على هذا الوجه منيحة ومنحة .

<sup>(</sup>٩) م: نا**قة** .

<sup>(</sup>١٠) تغدو بعس وتروح بعس: أي تذهب تلك الناقة بملء عس لبنا وقت الصباح، وتذهب بملء عس لبنا وقت الساء، يعني يحلب من لبنها ملء إناء صباحاً ومساءً، وهذه الجلة صفة مادحة للمنيحة. والعُسّ بالضم والتشديد، القدح الكبير، جمعه عساس كسهام. وأعساس كأقفال، والقدح آنية تروي الرجلين.

### ( ١٥ ) باب مثل المتصدق والبخيل وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق

دا عن أبي هريرة (١) قال : قال رسول الله ﷺ : « مَثَلُ البخيل والمتصدق كثل (٢) رجُلين عليها جُنَّتان من حديد فإذا هم المتصدِّق بصدقة اتَّسعَت عليه حتى تُعَفِّي أَثَرَهُ وإذا هم البخيل بصدقة تَقَلَّصت عليه وانضَبَّت يداه إلى تَرَاقِيه وانقبضت كُلُّ حَلْقَةٍ إلى صاحِبَتِها قال : فسمعتُ رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول : فَيَجْهد أن يُوسِّعها من فلا يستطيع » .

27 - وعنه (٤) عن النبي عَلِيهِ قال : قال رجل : لأتصدَّقنَّ الليلة بصدقة ، فخرَج بصدقته فوضعها في يَدِ زانيةٍ فأصبحوا يتحدثون : تُصدق الليلة على زانية . قال : اللهم لك الحمدُ على زانية . لأتصدَّقنَّ بصدَقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غَنِيٍّ ، فأصبحوا يتحدثون : تُصدق على غنيٍّ . لأتصدق بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون : تُصدق على سارق . فقال : اللهم لك الحمد على غنيٍّ وعلى سارق فأصبحوا يتحدثون : تُصدق على سارق . فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنيٍّ وعلى سارق فأتي فقيل له : أمًّا صَدَقَتُك فقد قُبلت .

أما الزانية فلعلَّها تستعِف (٥) عن زِنَاها ولعل الغَنِيَّ يَعْتبرُ فينفقُ مما أعطاه الله . ولعل السارق يَسْتَعِف بها عن سَرقته » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٠٩ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٢٣ ) باب مثل المنفق والبخيل ـ رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م : مثل .

<sup>(</sup>٢) م : إذا .

<sup>(</sup>٤) م: ( 7 / 709 ) نفس الكتاب ( 72 ) باب ثبوت أجر المتصدق ، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها ـ رقم ( 40 / 70 ) .

<sup>(</sup>٥) في م زيادة ( بها ) .

# ( ١٦ ) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده

27 عن أبي موسى (١) عن النبي عَلِيْ قال : إنَّ الخازنَ المسلم الأمين الدي يَلِيُّ قال : إنَّ الخازنَ المسلم الأمين الدي يتصدق (٢) وربما قال : يعطي ما أمرَ به فيعطيه كاملا مُوفَّرا طيبةً به نفسه فيدفعه إلى الذي أمرَ له به أحد المتصدقين » .

عن عمد رسول الله عَلَيْ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله عَلَيْ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تَصُم المرأة وبَعْلُها شاهد (٤) إلاَّ بإذنه ولا تَأْذَن في بيته وهو شاهد إلاَّ بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير إذنه (٥) فإن نصف أجره له .

ده وعن عمير مولى آبِي اللحم (١) قال : كنتُ مملوكاً فسألت (٧) / رسول الله ﷺ أَتُصدق من مال مِواليَّ بشيء ؟ قال : « نعم والأجر بينكا نصفان » .

٤٦ - وعنه (^) قال : أمرني مَوْلاي أن أُقدّدَ لحما (١) فأتى (١) مسكين فأطعمتُه منه فَعَلَم (١١) مولاي بذلك فضربني فأتيتُ رسول الله عَلِيْ فذكرت ذلك له فدعاه فقال : « للأجر بينكما » . « لمَ ضربتَه ؟ » قال : يُعْطَى طعامى بغير أن آمره فقال : « الأجر بينكما » .

<sup>(</sup>۱) م : ( ۲ / ۷۱۰ ) ( ۱۲ ) كتاب الزكاة ( ۲۰ ) بـاب أجر الحـازن الأمين ، والمرأة إذا تصـدقت من بيت زوجهـا غير مفسدة ، بإذنه الصريح أو العرفيّ \_ رقم ( ۷۹ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ينقذ .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٧١١ ) نفس الكتاب ( ٢٦ ) باب ما أنفق العبد من مال ولده \_ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) وبعلها شاهد : أي مقيم في البلد .

<sup>(</sup>٥) في م : أمره .

<sup>(</sup>٦) م : (٢ / ٧١١) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا السقط من د .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٧١١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٩) أن أقدد لحما : من القد ، وهو الشق طولا .

<sup>(</sup>۱۰) م ، د : فجاءنی .

<sup>(</sup>١١) في م : فعلم بذلك مولاي .

# ( ١٧ ) باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخبر

٤٧ ـ عن أبي هريرة (١) أن رسول الله عليه قال : « من أنفق زَوْجين (٢) في سبيل الله نُوديَ في الجنة (٢) يا عبد الله هذا خير فن كان من أهل الصلاة (١) دُعيَ من باب الصلاة ومن كان من أهل / الجهاد دُعِيَ من باب الجهاد . ومن كان من أهل الصدقة مم دُعِيَ من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دُعِيَ من باب الرَيَّان (<sup>()</sup> قال أبو بكر الصديق (٦): يـا رسول الله مـا على أحـد يُـدْعَى من تلـك الأبواب من ضرورة (٧) فهل يُدْعَى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال رسول الله عَلَيْكُم : نعم أرجو (^) أن تكون منهم » .

٤٨ \_ وعنه (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : مَنْ أصبح منكم اليوم صامًا ؟

قال أبو بكر: أنا قال: فن تَبعَ منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر: أنا قال: فن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر : أنا قال : فن عَادَ منْكم اليوم مريضا ؟ قال

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧١١ ، ٧١٢ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٢٧ ) باب من جمع الصدقة وأعمال البر ـ رقم ( ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) من أنفق زوجين : قال القاضي : قال الهروي في تفسير هذا الحديث . قيل ما زوجان ؟ قال : فرسان أو عبدان أو بعيران . وقال ابن عرفة : كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج .

يقال : زوجت بين الإبل ، إذا قرنت بعيراً ببعير ، وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب . قال : والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد . وقيل : إنما يقع على الواحـد إذا كان معـه آخر ويقع الزوج أيضاً على الصنف ، وفسر بقوله تعالى : ﴿ وَكُنَّتُمْ أَزُواجًا ثَلَاثُةً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) نودي في الجنة .. إلخ : معناه لك هنا خير وثواب وغبطة . وقيل : معناه هـذا البـاب ، فيا نعتقـده ، خير لـك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيه ، فتعال فادخل منه . ولابـد من تقـدير مـا ذكرنـاه أن كل منـاد يعتقـد أن ذلـك الباب أفضل من غيره .

<sup>(</sup>٤) فمن كان من أهل الصلاة : قال العلماء : معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك .

<sup>(</sup>٥) دعى من باب الريان : قال العلماء : سمى باب الريان تنبيها على أن العظشان بالصوم في الهواجر سيروى ، وعاقبته إليه ، وهو مشتق من الري .

<sup>(</sup>٦) د : رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة : ومن ضرورة اسم ما . ومن زائدة استغراقية .

<sup>(</sup>۸) م ، د : وأرجو .

<sup>(</sup>٩) م : (٢ / ٧١٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٧ ) .

٩٩ (٩) كتاب الزكاة (١٨) باب من أحصى أحصى عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها

أبو بكر : أنا فقال رسول الله عليه ما اجتمعت (١) في امريء إلا دخل الجنة .

\* \* \*

# ( ۱۸ ) باب من أحصى أُحْصِي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها

دُ اللهِ عَلَيْكُمْ : « انْفَحي أو الله عَلِيْكُمْ : « انْفَحي أو انْضَحي أو أَنْفِقي ولا تُحْصِي فيحصي (٢) الله عليكِ ولا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عليكِ »(٤) .

•٥- وعنها (٥) أنها جاءت للنبي (٦) عَلِيْكُ فقالت : يانبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخَل عليَّ الزبير فهل عليَّ جُناح أن أرضَخ (٧) مما يُدخِلُ عليَّ ؟ فقال : « ارضخي ما استطعت (٨) ولا تُوعي فيوعيَ الله عليك » .

دوعن أبي هريرة (٩) أن رسول الله عَلَيْتُه كان يقول: « يا نساء المسلمات لا تَحْقرَنَ جارةً لجارتها ولو فرسنَ شاة (١٠).

<sup>(</sup>۱) م ، د : اجتمعن .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧١٣ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٢٨ ) باب الحث في الإنفاق ، وكراهة الإحصار ـ رقم ( ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) د : فيحصى عليك .

<sup>(</sup>٤) ولا توعي فيوعي الله عليك: الإيعاء جعل الشيء في الوعاء ، وأصله الحفظ. والمراد به هنا منع الفضل عن افتقر إليه . ومعنى فيحصى الله عليك ويوعي عليك أي ينعك فضله ويقتر عليك . كا منعت وقترت . وهي من مجاز المقابلة وتجنيس الكلام . كقوله تعالى : ﴿ ومكروا ومكر الله ﴾ وقيل : معنى لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع إنفاقك ، قال الإمام النووي : ومعناه الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل . وعن ادخار المال في الوعاء .

<sup>(</sup>٥) م: (٢ / ٧١٤) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في د : النبي .

<sup>(</sup>٧) الرضخ : إعطاء شيء ليس بالكثير .

 <sup>(</sup>٨) ارضخي ما استطعت : معناه بما يرضى به الزبير . وتقديره إن لك في الرضخ مراتب مباحة . بعضها فوق بعض ،
 وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاها . أو يكون معناه ما استطعت بما هو ملك لك .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٧١٤ ) نفس الكتاب ( ٢٩ ) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره .

<sup>(</sup>١٠) ولو فرسن شاة : فرسن هو الظلف . قالوا : وأصله في الإبل ، وهو فيها ، مثل القدم من الإنسان . قالوا : ولا يقال إلا في الإبل . ومرادهم أصله مختص بالإبل . ويطلق على الغنم استعارة . وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية . ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها ، لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها . بل

70 - وعنه (١) عن النبي عَلَيْكُم قال: سبعة يُظلّهم الله في ظلّه (٢) يوم لا ظللًا إلاً ظلّه: الإمام العادل (٦) وشاب نشأ بعبادة الله (٤) ، ورجل قلبُه معلّق في المساجد (٥) ورجلان تحابًا في الله (١) اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة (٧) ذات مَنْصِب وجمال فقال: إني أخاف الله . ورجل تصدّق بصدقة (٨) فأخفاها (١) لا تعلَم يمينه ما تُنْفق شاله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

\* \* \*

<sup>=</sup> تجود بما تيسر ولو كان قليلا كفرسن شاة . وهو خير من العدم .

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ٧١٥) نفس الكتاب (٢٠) باب فضل إخفاء الصدقة ـ رقم (٩١).

<sup>(</sup>٢) يظلهم الله في ظله : قال القاضي : إضافه الظل إلى الله إضافة ملك . وكل ظل فهو لله . وملكه وخلقه وسلطانه . والمراد هنا ظل العرش . كا جاء في حديث آخر مبينا . والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد حرها عليهم ، وأخذهم العرق . ولا ظل هناك لشيء إلى للعرش .

<sup>(</sup>٣) الإمام العادل : قال القاضي : هو كل من نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام . وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه .

<sup>(</sup>٤) وشاب نشأ بعبادة الله . هكذا هو في جميع النسخ : نشأ بعبادة الله ومعناه نشأ متلبسا للعبادة . أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها .

<sup>(°)</sup> رجل قلبه معلق في المساجد: هكذا هو في النسخ كلها: في المساجد، ومعناه شديد الحب لها، والملازمة للجاعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.

<sup>(</sup>٦) ورجلان تحابا في الله : معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله . أي كان سبب اجتاعها حب الله واسترا على ذلك حتى تفرقا من مجلسها وهما صادقان في حب كل واحد منها صاحبه لله تعالى ، حال اجتاعها وافتراقها .

<sup>(</sup>٧) ورجل دعته امرأة : قال القاضي : يحتل قوله : أخاف الله ، باللسان . ويحتل قوله في قلبه ليزجر نفسه . وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال . ولا سيا وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك . قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها . فالصبر عنها لحوف الله تعالى . وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكل المراتب وأعظم الطاعات . فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله . وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف . ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها . هذا هو الصواب في معناه .

<sup>(</sup>٨) ورجل تصدق بصدقة : هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها . وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم . لا تعلم يمينه ما تنفق بماله . والصحيح المعروف : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه ، وغيرهما من الأئمة ، وهو وجه الكلام . لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين .

<sup>(</sup>٩) زاد في م : حتى .

#### ( ١٩ ) باب أي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة

٥٣ - عن أبي هريرة (١) قال : جاء رجل إلى النبي عَلِيْكُمْ فقال : يـا رسول الله : أيُّ الصَّدَقة أعظمُ أجراً ؟ فقال : أما وأبيـك لتُنبَّأَنَّهُ : أن تصدَّق وأنت صحيح شَحيح (١) تخشى الفقر وتَأُمُلُ البقـاء . ولا تُمهِـل حتى إذا بلغت الحُلْقُوم (٣) قلت : لِفُـلانِ كـذا ولفلان كذا وقد كان لفُلان .

وفي رواية : « ألا وقد كان لفلان » .

وعن عبد الله بن عمر (3) أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة / « اليد العليا خير من اليد السُفلى واليد العليا المنفقة والسُفلى السَّائلة »

٥٥ - وعن حكيم بن حزام (٥) أن رسول الله ﷺ قال : « أفضلُ الصدقة أو خيرُ الصدقة عن ظَهْر غني (١) واليدُ العليا خيرَ من اليد السُّفلي وابدأ بمَن تعول » .

٥٦ - وعنه (٧) قال : سألتُ النبي عَيْلِيَّةٍ فأعطاني ثم سألتُه فأعطاني ثم سألتُه فأعطاني

(١) م : ( ٢ / ٧١٦ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٢١ ) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح رقم ( ٩٣ ) .

۱۸۷ ص

<sup>(</sup>٢) وأنت صحيح شحيح : قال الخطابي : الشح أع من البخل . وكأن الشح جنس والبخل نوع . وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور ، والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع . قال : فعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة . فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره ، فإن صدقته حينئذ ناقصة ، بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر،

 <sup>(</sup>٦) حتى إذا بلغت الحلقوم : أي بلغت الروح . والمراد قاربت بلوغ الحلقوم . إذ لو بلغت حقيقة لم تصح وصيت ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧١٧ ) نفس الكتـاب ( ٣٢ ) بـاب بيـان أن اليـد العليـا خير من اليـد السفلى . وأن اليــد العليــا هي المنفقة ، وأن الــفلى هي الآخذة .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ٧١٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) عن ظهر غنى معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها مستغنياً بما بقي معه . وتقديره : أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٧١٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٩٦ ) .

ثم قال : « إِنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ (١) فَنَ أَخذه بطيب نفس (٢) بُوركَ له فيه ومن أخذه بإشراف نَفْسِ (٢) لم يُبَارَك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع (٤) واليد العليا خير من اليد السفلي » .

٥٥ ـ وعن أبي أمامة (٥) قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « با ابنَ آدم إنَّك أن تبذُل الفضلَ خيرٌ لك (٦) وأن تُمسكه شرّ لك ولا تُلامُ على كَفَافٍ (٧) وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلي » .

٥٨ ـ وعن معاوية بن أبي سفيان (^) قال : قال رسول الله عليه : « لا تُلْحِفُوا في المسألة (١) فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتُخرِجُ له مسألته منّي شيئًا وأنا له كاره فسُاركَ له فها أعطيته » .

<sup>(</sup>١) خضرة حلوة : شبهه ، في الرغبة فيه ، والميل إليه ، وحرص النفوس عليه ، بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة . فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده ، والحلو كذلك على انفراده ، فاجتاعها أشد ، وفيه إشارة إلى عدم بقائه . لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء .

<sup>(</sup>٢) بطيب نفس: ذكر القاضي فيه احتالين: أظهرهما أنه عائد على الآخذ. ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع بورك له فيه . والثاني أنه عائد إلى الدافع . ومعناه أنه من أخذ تمن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس ، لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه ، مما لا تطيب معه نفس الدافع .

<sup>(</sup>٢) بإشراف نفس: قال العلماء إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه .

<sup>(</sup>٤) كالذي يأكل ولا يشبع : قيل : هو الذي به داء لا يشبع بسببه . وقيل : يحتمل أن المراد التشبيه بالبهية الراعية.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٧١٨ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٣٢ ) باب بيانَ أن اليدَ العليا خير من اليد السفلي - رقم ( ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) إن تبدل الفضل خير لك : معناه إن يذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وإن أمسكته فهو شر لك .

<sup>(</sup>٧) ولا تلام على كفاف : معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٧١٨ ) نفس الكتاب ( ٣٣ ) باب النهي عن المسألة ـ رقم ( ٩٩ ) . ( بن أبي سفيان ) ليست في م

<sup>(</sup>١) لا تلحفوا في المسألة : هكذا هو في بعض الأصول : في المسألة . بـ ( في ) . وفي بعضها بـالبـاء . وكلاهـا صحيح والإلحاف الإلحاح .

#### ( ٢٠ ) باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس

وه عن أبي هريرة (١) أن رسول الله عَلَيْهِ قال : « ليس المسكين بهذا الطوّاف (٢) الذي يطوف على الناس فتردُّه اللقمة واللقمتان والترة والترتان » قالوا : فما المسكين (٦) يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غنى يُغْنيه ولا يُفْطنُ له فيُتَصدَّق عليه ولا يَسألُ النَّاس شيئاً » .

٠٠ - وعن عبد الله بن عمر (٤) أن النبي عَلِيْ قَال : « لاتزالُ المسألةُ بأحدكم حتى يَلْقَى الله وليس في وجهه مُزْعَةً لحم (٥) ».

71 - وعن أبي هريرة (1) قال : قال رسول الله ﷺ : « من سأل الناسَ أموالَهُم تَكَثَّرًا (٧) فإنما يسألُ جراً فَلْيَستقلَ أو ليستكثر » .

77 - وعنه (^) قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْتُهُ (1) يقول : « لأن يغدُو أحدكم فيحتطب (١٠) على ظهره فيتصدق به ويَسْتَغني به من الناس خير (١١) من أن يسأل رجلا أعطاه / أو منعه ذلك ؛ فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلي وابدأ بمن تعول » .

آءِ.

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ٧١٩ ) نفس الكتاب ( ٢٤ ) باب المسكين الذي لا يجد عني ، ولا يفطن له فيتصدق عليه \_ رقم (١٠١).

<sup>(</sup>Y) ليس المسكين بهذا الطواف: معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف. بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس وليس معناه نفي أهل المسكنة عن الطواف، بل معناه كال المسكنة.

 <sup>(</sup>٦) فما المسكين : هكذا في الأصول كلها . فما المسكين : وهو صحيح ، لأن ما تأتي كثيراً لصفات من يعقل كقوله
 تعالى : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ٧٢٠ ) نفس الكتاب ( ٣٥ ) باب كراهة المسألة للناس ـ رقم ( ١٠٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) مزعة لحم : أي قطعة . قال القاضي : قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطا لا وجـه لـه عنـد الله . وقيل هو
 على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه . عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه .

<sup>(</sup>٦) م: (٢ / ٧٢٠) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) تكثرا هو مفعول له . أي ليكثر مالا ، لا للاحتياج .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ٧٢١) نفس الكِتاب والباب \_ رقم ( ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٩) يقول زيادة من م .

<sup>(</sup>۱۰)م : فيحطب .

٦٣ ـ وعن عوف بن مالك الأشجعي (١) قال : كنا عند رسول الله عَلَيْتُم تسعةً أو منعة فقال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » .

وكنا حديثي (٢) عهد ببيعة فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله (٣) ثم قال : ألا تبايعون رسول الله ؟ فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ثم قال : ألا تُبَايعون رسول الله ؟.

قال : فَبَسَطْنا أيديَنا وقلنا : قد بَايَعْنَاك يا رسول الله فعلامَ نُبايعك ؟ قال : « على أن تَعْبُدوا الله / ولا تشركوا به شيئاً والصلوات الخس وتطيعوا الله وأسرَّ كلمة خفية . ولا تسألوا الناسَ شيئاً » فلقد رأيتُ بعض أولئك النفر يسقطُ سَوطُ أحدِهِم فما يسألُ أحداً يناولَة إياه .

\* \* \*

#### ( ٢١ ) باب من تحل له المسألة ؟

الله عن (٤) قَبِيصَة بن مُخَارِق الهِلاَلِي (٥) قال : تَحَمَّلْت حَمَالَة (١) فأتيت رسول الله عَلَيْ أَسَاله فيها فقال : « أقِمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمُرَ لك بها » قال : ثم قال يا قبيصة : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمَّل حَمَالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك (٧) ورجل أصابته جَائِحَة اجتاحَتْ مالَه (٨) فحلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك (٧)

(٢) م : حديث .

۸۷<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ٧٢١ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٣٥ ) باب كراهة المسألة للناس ـ رقم ( ١٠٨ ) .

<sup>.</sup> د : فقال (۲)

<sup>(</sup>٤) د : وعن

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ٧٢٢) نفس الكتاب (٣٦) باب من تحل له المسألة ـ رقم (١٠٩) .

<sup>(</sup>٦) تحملت حمالة : الحالة هي المال الذي يتحمله الإنسان ، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين . كالإصلاح بين قبيلتين ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>V) حتى يصيبها ثم يمك : أي إلى أن يجد الحالة ويؤدي ذلك الدين ، ثم يمسك نفسه عن السؤال .

<sup>(</sup>٨) رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله : قال ابن الأثير : الجائحة هي الآفة التي تهلك الثار والأموال وتستأصلها . وكل مصيبة عظية . واجتاحت أي أهلكت .

يصيب قِواماً من عَيْش (١) أو قال: سداداً من عَيْش (٢) ورجل أصابته فاقة (٢) حتى يقوم ثلاثة من ذَوِي الحِجَى (٤) من قومه (٥): لقد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عَيْش أو قال: سداداً من عيش فما سِواهَنَّ من المسألة ياقبيصة سُحْتاً (٥) يأكلها صاحبها (١) سَحْتاً ».

\* \* \*

#### ( ٢٢ ) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير (V) سؤال ولا استشراف

70 ـ عن عبد الله بن عمر (^) قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قد كان رسول الله عَلَيْتَةٍ يعطيني العَطَاء فأقول : أعطِه أفقرَ إليه منّي حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : أعطه أفقر إليه منّي فقال رسول الله عَلَيْتَةٍ : خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرف (^) ولا سائل فخذه . وما لا ، فلا تُتْبعه نفسك (^) » .

عمر بن الخطاب عبد الله بن السعدي المالكي (١١) أنه قال: استعملني (١٢) عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغتُ منها وأدّيتُها إليه أمّرَ لي بعُمَالَة (١٢) فقلت: إنما عَمِلتُ لله

<sup>(</sup>١) قواما من عيش : أي إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشته .

<sup>(</sup>٢) سداداً من عيش : القوام والسداد ، بمعنى واحد . وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة . وكل شيء سددت به شيئاً فهو سداد ، ومنه سداد الثغر . وسداد القارورة ، وقولهم : سداد من عوز .

<sup>(</sup>٣) فاقة : أي فقر وضرورة بعد غني . (٦) في م : الحجا .

<sup>(</sup>٤) حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : هكذا هو في جميع النسخ : حتى يقوم ثـلاثـة ، وهـو صحيح . أي يقومون بهذا الأمر فيقولون : لقد أصابته فاقة . والحجا ، مقصور ، وهو العقل وإنما قال ﷺ : من قومه ، لأنهم من أهل الخبرة بباطنه . والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه .

<sup>(</sup>٥) د : سحت .

<sup>(</sup>١) سحتا يأكلها صاحبها : هكذا هو في جميع النسخ : سحتا . وفيه إضار . أي أعتقده سحتاً أو يأكل سحتاً .

<sup>(</sup>۷) د:بغير.

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٧٢٣ ) نفس الكتاب ( ٣٧ ) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إسراف ـ رقم ( ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٩) غير مشرف: أي غير متطلع إليه ، ولا طامع فيه .

<sup>(</sup>١٠) فلا تتبعه نفسك : أي فلا تجعل نفسك تابعة له .

<sup>(</sup>١١) م: ( ٢ / ٧٢٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) استعملني : أي جعلني عاملا على الصدقة ، أي على أخذها وجمعها .

<sup>(</sup>١٢) بعالة : أجرة العمل .

وأجري على الله فقال: خذ ما أُعْطِيتَ فإنِّي عملت على عهد رسول الله عَلَيْ فَعَمَّلني (١) فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله عَلِيَّةٍ: « إذَا أُعْطِيتَ شيئا من غير أن تسأل فَكُلُ وتصدق ».

#### \* \* \*

### ( ٢٣ ) باب كراهية الحرص على المال والعُمر

٧٧ - عن أبي هريرة (٢) أن رسول الله عَلَيْكُ (٢): « قَلْبُ الشيخ شابٌ على حُبِّ اثنتين طول الحياة وحبُّ المال » .

٦٨ - وعن أنس (٤) قــال : قــال رسـول الله عَلِيْتُهُ : « يَهْرَمُ ابن آدم وتشِبُّ منــه اثنتان (٥) : الحرص على المال والحرص على العمر (١) » .

٦٩ - وعنه (٢) قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتَغَى وادياً ثالثاً ولا يملأ جَوْفَ ابن آدم إلا التراب (١) ويتوب الله على من تاب (١) ».

٧٠ وعن أبي موسى الأشعري (١٠) أنه بعث إلى قُرَّاء (١١) البصرة فدخل عليه ثَلثمائة

<sup>(</sup>١) فعمَّلني : أي أعطاني عمالتي وأجرة عملي .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٢٤ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٣٨ ) باب كراهة الحرص على الدنيا - رقم ( ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) م ، د = قال .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧٢٤ ) نفس الكتاب والباب رقم ( ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) وتشب منه اثنتان : بمعنى قلب الشيخ شاب ... الخ .

 <sup>(</sup>٦) الحرص على المال والحرص على العمر: إنما لم تنكسر هاتان الخصلتان لأن الإنسان مجبول على حب الشهوات ، كا قال تعالى : ﴿ زِين للناس حب الشهوات ﴾ . الآية . والشهوة إنما تنال بالمال والعمر .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٧٢٥ ) نفس الكتاب ( ٣٩ ) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً - رقم ( ١١٦ ) .

<sup>(</sup>A) ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب : معناه أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتليء جوفه من تراب قبره .

 <sup>(</sup>١) ويتوب الله على من تاب : معناه أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم ، وغيره من المذمومات .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٧٢٥ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٣٩ ) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثبالثنا ـ رقم ( ١١٩ ) . وفي ( م ) قال بعث أبو موسى الأشعري ...

<sup>(</sup>١١) زاد في م : أهل .

رجل قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خِيَارُ أهل البصرة وقُرُّاؤهم فاتْلُوه ولا يطولنَّ عليكم الأمد / فتقسُو قلوبُكم (١) كما قَسَت قلُوبُ من كان قبلكم وإنَّا كنا نقرأ سورة كنا نُشَبِّهها في الطول والشدة ببَراءة فأنسيتُها غير أني (٢) حفظت منها: « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يلاً جَوْفَ ابنِ آدم إلا التراب » وكُنَّا نقرأ سورة كنا نشبِّهها بإحدى المسبِّحات (٢) فأنسيتُها غير أني حفظت منها: (يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتبُ شهادةً في أعناقكم فتُسْألون عنها يوم القيامة ).

\* \* \*

# ( ٢٤ ) باب الغنى غِنَى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والقناعة

٧١ - عن أبي هريرة (١) قـــال : قـــال رسـول الله ﷺ : « ليس الغنّى عن كثرة العَرَض (٥) ولكن الغني غني النفس » .

٧٢ - وعن أبي سعيد الخدري<sup>(١)</sup> أن رسول الله عَلَيْهِ قال : « أخوف مَا أخاف عليكم ما يُخْرج الله لكم من زهرة الدنيا . قالوا : وما زَهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال : « بَرَكَاتُ الأرض » قالوا : يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر ؟ قال : لا يأتي الخير إلاً بالخير لا يأتي الخير لا يأتي الخير إلاً بالخير لا يأتي الخير إلاً بالخير .

وفي رواية « أو خير هو » ، إن كل ما ينبت الربيع يَقتُلُ حَبطاً (٧) أو يُلمُ إلا آكلة

<sup>(</sup>١) ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم: الأمد الغاية والمدة والقسوة غلظ القلب. وفيه تلميح إلى قولـه تعـالى ، في سورة الحديد: ﴿ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وزاد في م : قد .

<sup>(</sup>٢) المسبحات : هي من السور ما افتتح بسبحان وسَبُّحَ ويسبح وسبح اسم ربك .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧٢٦ )( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٠ ) باب ليس الغني عن كثرة العرض ـ رقم ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) العرض: هو متاع الدنيا، ومعنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها. لا كثرة المال مع الحرض على الزيادة. لأن من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه، فليس له غنى.

<sup>(</sup>٦) م (٢ / ٧٢٨ ) نفس الكتاب ( ٤١ ) باب تخوّف ما يخرج من زهره الدنيا ـ رقم ( ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) حبطا: ليست في م . إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً: فهو مثل الحريص والفرط في الجمع والمنبع . وذلك أن

الخضر فإنها تأكل (١) حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجْتَرَّت وبَالَت وثَلَطت ثم عادت فأكلت ، إن هذا المال خَضِرَة حُلوة فمن أخذه بحقه ووضعَه في حقه ، فنعم المعونة هو . ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع » .

وفي رواية : « وإن هذا المال خَضِرٌ » حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله عليه . وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة » .

٧٧ - وعنه (٢) أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله عَلَيْكُم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نَفِدَ ما عنده قال : « ما يكن عندي من خير فلن أَدَّخِرَه عنكم ومن يستعفف يُعِفَّه الله ومن يستغن يُغْنه الله ومن يصبر يُصَبِّره الله وما أُعِطي أحد من عطاء خيرا (٢) وأوسع من الصبر (٤) » .

٧٤ ـ وعن عبد الله / بن عمرو بن العاص (٥) أن رسول الله عَلَيْكَ قال : « قد أَفلَحَ من أَسلم ورُزِق كَفَافا (٦) وقَنَّعه الله بما آتاه » .

م٧ - وعن أبي هريرة (٧) قال : قال رسول الله عَلِينَةِ : « اللهم اجعل رِزْقَ آل محمد قوتا (٨) » .

٤٠ -----د

الدنيا وبحرص عليها ويشح على ما جمع حتى يمنع ذا الحق حقه منها على في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب ، إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشهس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت . ذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشية فتهلكه أكلا ، ولكنه من الجنبة التي ترعاها بعد هيج العشب ويبسه (لسان ٢ / ٥٥٠) .

٠ (١) م : أكلت .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٢٩ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٢ ) باب فضل التغفف والصبر ـ رقم ( ١٢٤ ) -

<sup>(</sup>٣) م : خير .

<sup>(</sup>٤) خير وأوسع من الصبر هكذا هو في جميع نسخ مسلم . خير . مرفوع وهو صحيح . وتقديره هو خير .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ٧٣٠ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٣ ) باب في الكفاف والقناعة - رقم ( ١٢٥) .

<sup>(</sup>٦) كفافا : قال في النهاية : الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ، ويكون بقدر الحاجة إليه .

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ٧٣٠) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٨) قوتا : القوت ما يسد الرمق .

#### ( ٢٥ ) باب إعطاء السائل ولو فحش في المسألة

٧٦ - عن عمر بن الخطاب (١) قسال (٢): قسمَ رسول الله عَلَيْتُم قَسْما فقلت: والله يَالِيَّةُ قَسْما فقلت: والله يَا رسول الله لَغَيْرُ هؤلاء كان أحق به منهم قال: إنهم خيّروني (٢) بين أن يسألوني بالفُحشِ أو يُبَخَّلُوني فلست ببَاخِل ».

۸۸<u>ب</u> ص

٧٧ - وعن أنس بن مالك (٤) قال : كنتُ أمشي مع رسول / الله وَ الله وَ وعليه رداء نَجْراني (٥) غليظُ الحاشية فأدركه أعرابي فجَبَذَه (٦) بردائه جَبْدَةً شديدة نظرتُ إلى صَفْحَة عنق رسول الله وَ الله وقد أثرت بها حاشية الرّداء من شدة جبذتِه ثم قال : يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله والله وضحك ثم أمر له بعطاء .

وفي رواية : ثم جَبَذه إليه جبُّذةً رجع نبي الله في نَحْر الإعرابي .

وفي رواية : فجاذبه حتى انشق البُرُدُ (٧) وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله الله عنق رسول الله الله .

#### \* \* \*

#### ( ٢٦ ) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

٧٨ عن المسور بن مخرمة (^) قال : قَــدِمَتْ على النبي عَلِيلِتُم أَقْبِيَــةٌ فقــال لي أبي مَخْرمة : انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منه (١) شيئاً قال : فقام أبي على البــاب فتكلم

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٣٠ ) نفس الكتاب ( ٤٤ ) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ـ رقم ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ( قال ) ليست في ( م ) .

<sup>(</sup>٢) خيروني : معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم ، وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل . ولست بباخل . ولا ينبغي احتال واحد من الأمرين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧٣٠ ، ٧٣١ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٤ ) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة \_ رقم ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) نجراني : منسوب إلى نجران . موضِع بين الحجاز والين .

<sup>(</sup>٦) فجبذه : جبذ و جذب لغتان مشهورتان . وقوله : فجاذبه ، في الرواية الثانيـة بمعني جبذه .

<sup>(</sup>٧) حتى انشق البرد : قال القاضي . يحتمل أنه على ظاهره ، وأن الحاشية انقطعت وبقيت في العنق . ويحتمل أن يكون معناه بقي أثره . لقوله : أثرت بها حاشية الرداء .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٧٣٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : منها .

فعرف النبي عَلِيْ صوته فخرج ومعه قَبَاءً ، وهو يُرِيهِ محاسِنَه وهو يقول : « خَبَأْتُ هـ ذا ك ، خبأت هذا لك » .

وفي رواية (١) : قال : فنظر إليه فقال : « رَضِيَ مخْرَمَة » .

وقد تقدم قول النبي عَلِيَّةِ (٢): « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خَشْية أن يُكبّ في النار على وجهه » .

٧٩ - وعن أنس بن مالك (٢) أن ناسا (٤) من الأنصار قالوا يوم حَنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن (٥) ما أفاء ، فطف ق رسول الله على يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل فقالوا: « يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تَقُطُرُ من دمائهم » .

قال أنس بن مالك : فَحُدَّت ذلك رسول الله عَلِيلِيَّةٍ من قولهم فأرسل إلى الأنْصار فجمعهم في قُبَّة من أَدَم (1) فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله عَلِيلِيَّةٍ فقال : « ما حديث بَلغَني عنكم ؟ » فقال له فقهاء الأنصار : أمّا ذَوُو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً وأمّا أناس منّا حديثة أسْنَانهُم قالوا : يغفر الله لرسوله يُعطي قريشاً ويتركنا وسيوفُنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله عَلِيلِيَّةٍ : « فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتالَّفهم (٢) أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالِكم (٨) برسول الله ؟ فوالله لَمَا تنقلبون به خير مما ينقلبون به » .

فقالوا : بلى يا رسول الله قد رضينا قال : فإنكم ستجدون أُثْرَةً شديدة (١) فاصبروا

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٣١ ) نفس الكتاب والباب \_ ( ١٢٩ ) . (٢) د : في حديث سعد .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٣٢ ، ٧٢٤ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٦ ) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه \_ رقم ( ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) م : أناساً . (٥) زاد في (م) : ما أفاء .

 <sup>(</sup>٦) في قبة من أدم : القبة من الخيام : بيت صغير مستدير . وهو من بيوت العرب . ومن أدم معناه من جلود ، وهو جمع أديم بمعنى الجلد المدبوغ . ويجمع أيضاً على أدم .

<sup>(</sup>٧) أتالفهم : أي استميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام . رغبة في المال . وكان النبي عَلَيْهُ يعطي المؤلفة من الصدقات . وكانوا أشراف العرب . فنهم من كان يعطيه دفعاً لأذاه . ومنهم من كان يعطيه طمعا في إسلامه وإسلام نظرائه وأتباعه . ومنهم من كان يعطيه ليثبت على إسلامه ، لقرب عهده بالجاهلية .

<sup>(</sup>٨) رحالكم : أي مناز لكم .

<sup>(</sup>٩) أثرة شديدة : الأثرة الاستئثار بالمشترك ، أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق .

حتى تُلْقُـوا الله ورسولَه فإني على الحوض » قالوا : سنصبر .

وفي رواية (١): جمع رسول الله ﷺ الأنصار فقال: أفيكم أحد من غيركم ؟ فقالوا: لا إلا ابن أُختِ لنا فقال رسول الله ﷺ وإن ابن أُختِ القوم منهم ، فقال : « إن قريشا حديث عهد بجاهلية (٢) / ومصيبة وإني أردت أن أجْبَرَهُم (٢) وأتألّفهم أمّا ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شِعْباً (١) لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأنصار » .

وفي أخرى (٥): « فانهزم المشركون وأصاب رسول الله عَلَيْتُ غنائم كثيرة فَقَسَم في المهاجرين والطُّلَقَاء ولم يعط الأنصار شيئاً فقالت الأنصار: إذا كانت الشَّدَّةُ فنحن نُدعَى وتُعطَى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قُبَّة فقال: ما (١) حديث بلغني عنكم ؟ وذكر نحو ما تقدم.

• ٨ - ومن حديث عبد الله بن زيد (٧) أن رسول الله على الله على المناعم المغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يُصيبوا ما أصاب الناس (١) فقام رسول الله على فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضُلاً لا فهداكم الله بي ؟ وعَانةً (١) فأغناكم الله بي ؟ ومتفرقين (١) فجمعكم الله بي ؟ »

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٢٥ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٦ ) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ـ رقم ( ١٣٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) حديث عهد بجاهلية : أي كانوا قريبي عهد بجاهلية ، يعني أن زمانهم قريب من زمان الكفر . قال الحافظ ابن
 حجر : وقع بالإفراد في الصحيحين . والمعروف حديثو عهد . وفعيل يستوي فيه الإفراد وغيره .

<sup>(</sup>٢) أجبرهم : أي أفعل ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم مصيبتهم .

<sup>(</sup>٤) وسلك الأنصار شعباً: قال الخليل: الشعب هو ما انفرج بين جبلين. وقال ابن السكيت: هو الطريق في الحيل.

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ٧٣٧ ، ٧٣٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): يا معشر الأنصار.

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٧٣٨ ، ٧٣٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٨) أن يصيبوا ما أصاب الناس: أي أن يجدوا ما وجد الناس من القسمة .

<sup>(</sup>٩) عالة : أي فقراء ، جمع عائل . وهو جمع مطرد في الأجوف الثلاثي .

<sup>(</sup>١٠) ومتفرقين : يعني متدابرين ، يعادي بعضكم بعضا . كا قال تعالى : ﴿ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلْفُ بين قلوبكم ﴾ . الآية .

ويقولون: الله ورسوله أمن ". فقال: « ألا تجيبونني (١) ؟ » فقالوا: الله ورسوله أمن فقال : أما إنكم لو شئم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا (٢) لأشياء عَدّدها. زعم عرو أن لا يحفظها. فقال: « ألا ترضون أن يذهب الناس بالشّاء (٣) والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ؟ الأنصار شِعَار والناس دِثَارٌ (٤) ، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس وادياً وشِعْباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدي أثرَةً فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ».

٨١ - وعن عبد الله بن مسعود (٥): أما كان يوم حنين آثر رسول الله عَلَيْتُهُ ناساً في القسمة فأعطى الأقرَعَ بن حابس مائة من الإبل وأعطى عُيَيْنة مثل ذلك . وأعطى أناساً من أشراف (٦) العرب . وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل (٧): إن هذه لقسمة ما عُدل فيها وما أريد فيها وجه الله . قال فقلت : والله لأخبرن رسول الله عَلَيْتُ قال : فأتيته فأخبرته بما قال (٨) ، فتغير وجهه حتى كان كالصَّرْف (١) قال : « فمن يَعْدِلُ إن لم يعدل الله ورسوله ؟ » ثم قال : « يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا (١٠) فصبر » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( د ) : تجيبوني .

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة : كذا .

<sup>(</sup>٥) الشاء : جمع شاة ، كشياه ، وهي الغنم .

<sup>(</sup>٤) الأنصار شعار والناس دثار: قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثبار فوقه، ومعنى الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء، وألصق الناس بي من سائر الناس.

<sup>(</sup>٥) م ( ٢ / ٧٣٩ ) نفس الكتاب والباب \_ ( ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( د ) : أشرف .

<sup>(</sup>٧) في م ، د : والله .

<sup>(</sup>٨) زاد في (م): قال .

<sup>(</sup>٩) حتى كان كالصرف: هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود، قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضاً صرفاً .

<sup>(</sup>١٠) قد أوذي بأكثر من هذا : أي أذاه قومه أكثر من هذا الإيذاء .

# وبما أعطى ويكفر من نسب إليه جَوْراً وذكر الخوارج

۸۹ب

٨٠ - عن جابر بن عبد الله (١) قال : أتى رجل رسول الله عَلِيْ بالجِعْرانة (٢) مُنْصَرَفَهُ من حنين (٢) . وفي ثوب بلال فضّة ورسول الله / عَلِيْ يقبض منها يعطي الناس فقال : يا محمد اعْدِلْ . فقال (١) : « وَيُلَـكُ ومن يعدل إذا لم أكن أعْدِل ؟ لقد خبت وخسرت (٥) إن لم أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب : « دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال : معاذ الله (١) أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يُجَاوِز حناجرهم (٧) يمرقون منه كما يمرق السَّهُمُ من الرَّمِيَّة (٨) » .

٨٣ - وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار (١) أنها أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحَرُورِيَّة (١٠) : هل سمعت رسول الله عَلِيَّةِ يذكرها ؟ فقال : لا أدري مَنِ الحَرُورِيَّة ولكني سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول : « يَخرُج في هذه الأُمَّة . ولم يقل (١١) : منها - قومً

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٤٠ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٧ ) بأب ذكر الخوارج وصفاتهم ـ رقم ( ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) بالجعرانة : موضع قريب من مكة .

<sup>(</sup>٢) منصرفة من حنين : أي حين انصرافه عليه الصلاة والسلام من حنين .

<sup>(</sup>٤) في م : قال .

<sup>(°)</sup> لقد خبت وخسرت : روي بفتح التاء في خبت وخسرت . وبضها فيها ، ومعنى الضم ظاهر . وتقدير الفتح لقد خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل ، لكونك تابعاً ومقتديا بمن لا يعدل . والفتح أشهر .

<sup>(</sup>٦) معاذ الله : أي أعوذ به عوذا من أن يتحدث الناسَ إلخ .

 <sup>(</sup>٧) لا يجاوز حناجرهم : قال القاضى : فيه تأويلان . أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولاينتفعون بما تلوا منه ولا لهم
 حـظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق ، إذ بها تقطيع الحروف . والثناني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تبلاوة ولا يتقبل . والحناجر جمع حنجرة ، وهي رأس الغلصة ، حيث تراه ناتئا من خارج الحلق .

<sup>(^)</sup> يرقون منه كا يرق السهم من الرمية : قال القاضي : معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفـذ الصيـد ، من جهـة أخرى . ولم يتعلق به شيء منه . والرمية هي الصيد المرمي ، وهي فعلية بمني مفعولة .

<sup>(</sup>٩) في د : عطاء بن عباد . م : (٢ / ٧٤٣ ، ٧٤٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحرورية : هم الخوارج . سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل . وحروراء قرية بالعراق ، قريبة من الكوفة . وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة . وقيل : لخروجهم عن طريق الجماعة . وقيل لقوله عليه عليه عليه على الجماعة .

<sup>(</sup>١١) يخرج في هذه الأمة ، ولم يقل منها : قال المازري : هـذا من أدل الـدلائل على سعبة علم الصحـابـة رضي الله عنهم 😑

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين كا يمرق (١) السَّهْمُ من الرَّميّـة فينظر الرَّامي إلى سَهْمــه إلى نَصْلِه إلى رِصَافِه (٢) فيتمارى (٦) في الفُوقَةِ (٤). هل عَلِقَ بها من الدم شيءً .

مع - وعن أبي سعيد الخدري (٥) قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله عَلَيْتُهُ إلى (١) الين بِذَهبة في أديم مَقْروظ (٢) لم تُحصَّل من ترابها (٨) قال: فقسَمها بين أربعة نفر: بين عُيَينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الحَيْل والرابع إمَّا عَلقَمة بن عُلاثَة وإمَّا عامر بن الطُّفيل (١) فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال: فبلغ ذلك النبي عَلِيَّةٍ فقال: « ألا تَأْمَنُوني ؟ وأنا أمينُ من في السَّماء يأتيني خبر السماء مساءً وصباحاً (١٠) قال: فقام رجل غَائرُ العينين مُشْرِفُ الوجْنتَيْن ناشرُ الجبهة (١١) كَثُّ اللحية محلوقُ الرأس مُشَمَّرُ الإزار فقال: يا رسول الله اتبق الله. فقال: « ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يَتَّقي الله ؟ » قال: ثم ولَّى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال: « لا . لَعَلَهُ أن يكون يصلي » قال خالد: وكم من (١٠) مصلٌ يقول بلسانه ما ليسَ في قلبه فقال رسول الله عَلَيْهُ: « إني لم أُومَرُ أن أنْقُبَ

ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية . لأن لفظة من تقتضي كونهم من الأمة ، لا كفاراً
 بخلاف في .

<sup>(</sup>١) م : مروق .

<sup>(</sup>٢) إلى رصافه : الرصاف مدخل النصل من السهم . والنصل هو حديدة السهم .

<sup>(</sup>٣) فيتمارى : التماري هنا . تفاعل من المرية وهي الشك ، لا من المراء وهو الجدال أي فيشك .

 <sup>(</sup>٤) في الفوقة : الفوق والفوقة هو الحز الذي يجعل فيه الوتر .

<sup>(</sup>٥) م (٢ / ٧٤٢ ) (١٢ ) كتاب الزكاة (٤٧ ) باب ذكر الخوارج وصفاتهم ـ رقم (١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) م، د: من .

<sup>(</sup>٧) في أديم مقروظ : أي في جلد مدبوغ بالقرظ . والقرظ حب معروف يخرج في عُلُف كالعدس من شجر العضاه .

<sup>(^)</sup> لم تحصل من ترابها : أي لم تميز ولم تُصَفُّ من تراب معدنها .

<sup>(</sup>١) وإما عامر بن الطفيل : قال العلماء : ذكر عامر ، هنا ، غلط ظاهر . لأنه توفي قبل هذا بسنين . والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة ، كا هو مجزوم به في باقي الروايات .

<sup>(</sup>١٠) م : صباحاً ومساء .

<sup>(</sup>١١) ناشر الجبهة : أي مرتفعها .

<sup>(</sup>۱۲) د : وكم مصلٍّ .

19.

عَن قلوب الناس (١) ولا أشُقَّ بطونهم » قـال : ثم نظر إليه وهو مُقَفَّ (٢) فقـال : « إنه يخرج ضِئْضِيء (٢) هذا قوم يتلون كتاب الله رَطْبا لا يُجاوزُ حناجرهم بمرقون من الـدين كا يمرق السهم من الرَّمية ، قال : أظنه ـ قال : « لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل ثمود » .

وفي رواية (٤): قال رسول الله عَلَيْكَ : « فمن يطيع (٥) الله إن عصيته / أيامَنني الله (٦) على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ » وفيها : « إن من ضِنْضِيء (٧) هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويَدعون أهل الأوثان يرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرميّة لئن أدركتُهم لأقتلنهم قتل عاد (٨) ».

<sup>(</sup>١) لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس : أي أفتش وأكشف . ومعناه أني أمرت بالحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر .

<sup>(</sup>٢) هو مقف : أي مول ، قد أعطانا قفاه .

<sup>(</sup>٣) م ، د : من ضئضء .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧٤١ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٧ ) باب ذكر الخوارج وصفاتهم ـ رقم ( ١٤٣ ) . .

<sup>(</sup>٥) م: يطع .

<sup>(</sup>٦) ( الله ) ليست في ( م ) .

<sup>(</sup>v) إن من ضئض، هذا : هو أصل الشيء . وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا وحكاه القاضي عن الجمهور ، وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعاً . وهذا صحيح في اللغة : قالوا : ولأصل الشيء أساء كثيرة : منها الضئضيء بالمعجمتين والمهملتين والنجار ، والنحاس ، والسنخ ، العنصر ، والعيص ، والأرومة .

<sup>(</sup>٨) قتل عاد : أي قتلا عاما مستأصلا . كا قال تعالى : ﴿ فَهَلَ تَرَى لَهُم مِن بِاقْيَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٧٤٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٤٨ )

<sup>.</sup> ان نا د : النا ا

<sup>(</sup>١١) نضيه النضي ، كغني ، السهم بلانصل ولا ريش .

القدح (۱) ثم يَنْظُر إلى قُذَذِهِ (۱) فلا يوجد فيه شيء سبق الفَرْثَ والدم (۱) آيتهُم رجل أسود إحدى عَضُدَيه مثل ثَدْي المرأة أو مثل البَضْعة تدرد (۱) يخرجون على خيْر (۱) فرقة (۱) من الناس ». قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وأشهد أن عليَّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قاتلهم وأنا معه . فأمر بذلك الرجل فالْتُمِس فوجد فَأْتِي به حتى نظرتُ إليه على نَعْت (۱) رسول الله عَلِيَّةٍ الذي نَعَت .

٨٦ - وعنه (^) قال : قال رسول الله عَلَيْنَةٍ : « تَمْرُق مارقة (١) عند فُرْقَـةٍ من المسلمين يقتلها أَوْلَى الطائفتين (١٠) بالحق » ..

وفي لفظ آخر (١١): تكون أمتي فرقتين (١٢) فيخرج من بينها مارقة يَلِي قتلهم أَوْلاهم بالحق (١٢)» قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق .

<sup>(</sup>۱) القدح: قال ابن الأثير . القدح هو السهم الذي كانوا يستقسمون به ، أو الذي يرمى به عن القوس . يقال للسهم أول ما يقطع: قطع . ثم ينحت ويبرى فيسمى : ثريّاً . ثم يقوم فيسمى : قدحا : ثم يراش ويركب نصله فيسمى : سها .

<sup>(</sup>٢) إلى قذذه : القذذ ريش السهم ، واحدتها قُذَّة .

<sup>(</sup>٢) سبق الفرث والدم : أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منها شيء . والفرث اسم ما في الكرش .

<sup>(</sup>٤) م: تدردر . مثل البضعة تدردر: البضعة القطعة من اللحم . وتدردر أصله تتدردر ، معناه تضطرب وتذهب وتجهء .

<sup>(</sup>٥) م : حين .

<sup>(</sup>٦) على حين فرقة : ضبطوه في الصحيحين بوجهين : أحدهما فرقة ، أي وقت افتراق الناس ، أى افتراق يقع بين المسلمين ، وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنها . والشاني خير فرقة ، أي أفضل الفرقتين . والأول أكثر وأشهر . ويؤيده الرواية التي بعد هذه : يخرجون في فرقة من الناس ، فإنه بضم الفاء بلا خلاف ، ومعناه ظاهر .

<sup>(</sup>٧) على نعت رسول الله ﷺ : أي على الصفة التي وصفه رسول الله ﷺ بها .

<sup>(</sup>٨) م: ( ٢ / ٧٤٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) تمرق مارقة : أي طائفة مارقة .

<sup>(</sup>١٠) م : الطائفتين .

<sup>(</sup>١١) م : (٢/ ٧٤٦) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥١) .

<sup>ُ (</sup>١٢) م : تكون في أمتي فرقتان .

<sup>(</sup>١٣)يلي قتلهم أولاهم بالحق : الجملة صفة لمارقة . أي يباشر قتلهم من هو أولى الأمة بالحق .

٨٧ - وعن علي (١) قال : إذا حد ثُتكم عن رسول الله عَلِي فلأن أُخِر من الساء (٢) أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يَقُل وإذا حدثتكم فيا بيني وبينكم فإن الحرب خَدْعة (٢) . سمعت رسول الله عَلِي يقول : « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سُفَهاء الأحلام (٤) يقولون من خير قول البرية (٥) يقرءون القرآن لا يُجاوزُ حناجرهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميَّة فإذا لقيتُوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » .

۹۰<u>ب</u> ص

٨٨ - وعن زيد بن وهب الجُهنِيّ (٢) أنه كان في الجيش / الذين كانوا مع عليّ الذين ساروا إلى الخوارج فقال عليّ : أيها الناس إني سمعت رسول الله عَلَيْتَ يقول : « يخرج قوم من أمتي يقرؤن القرآن (٧) ليس قراء تكم إلى قراء تهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صلامكم (٨) إلى صيامهم بشيء يقرؤن (١) القرآن يَحْسِبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تَرَاقِيَهم (١٠) عرقون من الإسلام كا عرق السهم من الرَّميَّة » لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قَضِيَ لهم على لسان نبيّهم لاتَّكلوا على (١١) العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٤٧ ، ٧٤٧ ) ( ١٥ ) كتاب الزكاة ( ٤٨ ) باب التحريض على قتل الخوارج ـ رقم ( ١٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) فلأن أخر من الساء : أي أسقط منها على الأرض فأهلك . أي فخروري من الساء أحب إلى من أن أكذب على رسول الله يَؤليني .

<sup>(</sup>٣) وإذا حدثتكم فيا بيني وبينكم فإن الحرب خدعة : معناه أجتهد رأبي . وقال القاضي : وفيه جواز التورية ، والتعريض في الحرب . فكأنه تأول الحديث على هذا . قوله خدعة ، بفتح الخاء . وإسكان الدال على الأقصح . ويقال بضم الخاء . ويقال خدعة . ثلاث لغات مشهورات .

<sup>(</sup>٤) أحداث الأسنان سفهاء الأحلام: معناه صغار الأسنان ضعاف العقول .

<sup>(</sup>٥) يقولون من خير قول البرية : معناه : في ظاهر الأمر . كقولهم : لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٨٤٨ ، ٨٤٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) م : يقرأون .

<sup>(</sup>٨) سقط من د .

<sup>(</sup>٩<sub>)</sub> م: يقرأون .

<sup>(</sup>١٠) لا تجاوز صلاتهم تراقيهم : المراد بالصلاة ، هنا ، القراءة ، لأنها جزؤها .

<sup>(</sup>١١) في م : عن .

له عَضُدٌ ليس (١) له ذراع على رأس عُضُده مثل حَلَمة الثَّدْي عليه شَعَراتٌ بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يَخْلُفُونكم في ذَراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سَرْح الناس (٢) فسيروا على اسم الله .

قال سلمة بن كُهينل: فَنَزَّلني زيدُ بن وهب منزلاً (٢). حتى قال: مَرَرُنا على قَنْطرة فلمًا التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبيّ فقال لهم: ألقوا الرماح وسلّوا سيوفكم من جُفُونها (٤) فإني أخاف أن يناشدوكم (٥) كا ناشدوكم يوم حَرُورَاء فرجعوا فوحَشوا رماحهم (١) وسلوا السيوف وشجرهم (٧) الناس برماحهم (٨). قال: وقُتِل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال عليّ : التمسوا فيهم المُحْدَجَ فالتمسوه فلم يجدوه فقام عليّ بنفسه حتى أتى ناساً قد قُتِل بعضهم على بعض قال: أخرُوهم فوجدوه ممّا يلي الأرض، فكبّر، ثم قال: صدق الله وبلّغ رسولُه قال: فقام إليه عَبيدة السّمانيّ فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسّمعتَ هذا الحديث من رسول الله على الله على الله الذي لا إله إلا هو حتى استحْلَفَه ثلاثًا (١٠) وهو يَحلِفُ له.

٨٩ ـ وعن عبيد الله بن أبي رافع (١١١) مولى رسول الله عَلِيلَةٍ أن الحَرُورية لمّا خرجت

<sup>(</sup>١) في م : وليس .

<sup>(</sup>٢) وأغاروا في سرح الناس: السرح والسارح والسارحة الماشية ، أي أغاروا على مواشيهم السائمة .

 <sup>(</sup>٦) فنزلني زيد بن وهب منزلا : هكذا هو في معظم النسخ : منزلا ، مرة واحدة . وفي نادر منها . منزلاً منزلا ،
 مرتين وهو وجه الكلام . أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلا منزلا حتى بلغ القنظرة التي كان القتال عندها .

<sup>(</sup>٤) جفونها : وسلوا سيوفكم من جفونها : أي أخرجوها من أغمادها . جمع جفن ، وهو الغمد .

<sup>(</sup>٥) فإني أخاف أن يناشدوكم : يقال : نشدتك الله وناشدتك الله أي سألتك بالله وأقسمت عليك .

<sup>(</sup>٦) في م : برماحهم ، فوحشوا برماحهم : أي رموا بها عن بعد منهم ، ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا فرصة .

<sup>(</sup>۷) د : وشجرتهم .

<sup>(</sup>A) وشجرهم الناس برماحهم : أي مدوها إليهم وطباعنوهم بها . ومنه التشاجر ، في الخصومة . وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه ، والمراد بالناس أصحاب على .

<sup>(</sup>٩) في م : فقال .

<sup>(</sup>١٠)حتى استحلفه ثلاثا : قال الإمام النووي : وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عنـدهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله ﷺ ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق . وأنهم محقون في قتالهم .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٧٤٩ ) ( ١٥ ) كتاب الزكاة ( ٤٨ ) باب التحريض على قتل الخوارج .

وهو مع على بن أبي طالب قالوا (١): لا حكم إلا لله » (٢) قال عليٌّ: « كلمة حق أريد بها باطل (٢) إن رسول الله عِلِيَّة وَصَف ناساً إني لأعرف صفَتَهم في هؤلاء « يقولون الحق بِأَلسنَتهم لا يجوزُ هذا منهم . وأشار إلى حَلْقه ـ من أَبْغَضَ خلق الله إليه منهم أَسْوَدُ إجدى يديه طُبْئ (٤) شاة (٥) أو حَلَمَةُ ثدى » فَلَمَّا قتلهم على بن أبي طالب قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئًا فقال : ارجعوا . فوالله ما كَذَبْتُ ولا كُذَبْتُ مرّتين أو ثلاثًا . ثم وجدوه في خَربَة (٦) فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله : وأنا حاضر (٧) ذلك من أمرهم وقول عليٌّ فيهم .

٩٠ - ومن حديث عبد الله بن الصامت (٨): يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرميّة ثم لا يعودون فيه هم شرُّ الخَلْق والخَليقة (١) ».

٩١ ـ ومن حـديثَ سَهْـل / بن حُنَيْف (١٠) عن النبي عَلِيلَةٍ قـال : « يَتيــهُ قــومٌ قِبَــلَ الَمْشْرِقِ (١١) مُحَلَّقةٌ رءوسهم يقرءون القرآن (١٢) نحو ما تقدم .

<sup>(</sup>١) م : فقالوا .

<sup>(</sup>٢) د : إلا حكم الله .

<sup>(</sup>٢) كلمة حق أريد بها باطل : معناه أن الكلمة أصلها صدق . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الحُكُمُ إِلَّا لَهُ ﴾ لكنهم أرادوا بها الإنكار على على رضي الله عنه في تحكمه .

<sup>(</sup>٤) د : طبيء .

<sup>(</sup>٥) إحدى يديه طبي شاة : المراد به ضرع الشاة . وهو فيها مجاز واستعارة . وإنما أصله للكلبة والسباع .

<sup>(</sup>١) في خربة : أي في خرق من خروق الأرض والحربة أيضاً ، موضع الحراب ، وهو ضد العمران .

<sup>(</sup>٧) د: أنا حاضر.

<sup>(</sup>٨) م: ( ٢ / ٧٥٠ ) نفس الكتاب ( ٢٩ ) باب الخوارج شر الخلق والخليقة ـ رقم ( ١٥٨ ) . وفي م : عبــد الله بن الصامت ، عن أبي ذر .

<sup>(</sup>٩) هم شر الخلق والخليقة : الخلق الناس : والخليقة البهائم . وقيل : هما بمعنى واحد ، ويريد بهما جميع الخلائق .

<sup>(</sup>١٠) م: (٢/ ٧٥٠) نفس الكتاب والباب ـ رقم (١٦٠).

<sup>(</sup>١١) يتيه قوم قبل المشرق : أي يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق . يقال تاه ، إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق .

<sup>(</sup>١٢) ( يقرؤن القرآن ) ليست في (م).

# ( ٢٨ ) باب لا تَحِلُّ الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ومن

#### يستعمل على الصدقة

٩٢ - وعن أبي هريرة (١) قال : أخذ الحسنُ بن عليّ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى : « كَخْ كَخْ ارم بها أما عَلمتَ أَنَّا لا نأكل الصدقة » (١) .

٩٣ ـ وعنه (٢) قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « والله إنّي لأَنْقَلِبُ إلى أهلي فأجـد الممرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفَعُها لاكلها ثم أخشى أن تكون صدقة (٤) فألقيها » .

٩٤ ـ وعن أنس بن مالك (٥) أن رسول الله عَلِيْكُم مَرَّ بترة بالطريق فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتُها » .

90 - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب (1) فقالا: « والله لو بعثنا هذين الغلامين - قال (٧) لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله عَلِيْهُ فَكُلّاه فأُمَّرَهُا على هذه الصدقات فأدَّيا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس قال: فبينا هما في ذلك جاء عليّ بن أبي طالب فوقف عليها . فذكرا له ذلك فقال عليّ : لا تفعلا . فوالله ما هو بفاعل فأنتَحاهُ ربيعة (٨) بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا نَفَاسَة منك علينا (١) ، فوالله لقد نلت صِهرَ رسول الله عَلِيْهُ فيا نَفِسْنَاه عليك (١٠) . قال

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٥١ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٥٠ ) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم .

 <sup>(</sup>٢) أما علمت أنا لا نأكل الصدقة : هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه وإن لم يكن الخاطب عالما به .
 وتقديره : عجب ! كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه ؟ وهذا أبلغ في الزجر عنه ، من قوله : لا تفعله .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٧٥١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في (م): أو من الصدقة .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٧٥٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢ / ٧٥٢ ) نفس الكتاب ( ٥١ ) باب : ترك استعال آل النبي على الصدقة \_ رقم ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) م: قالا .

<sup>(</sup>٨) فانتحاه ربيعة : معناه عرض له وقصده .

<sup>(</sup>٩) إلا نفاسة منك علينا: معناه حسداً منك لنا.

<sup>(</sup>١٠) ما نفسناه عليك : أي ما حسدناك على ذلك .

عليّ أرسلوهما فانطلقا . واضطجع عليّ (۱) ، فلمّا صلى رسول الله عليّ الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال : أخرجا ما تُصَرِّران (۱) » ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال : فَتَوَاكَلْنَا الكلام (۱) ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله يا رسول الله (۱) أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح (۱) فجئنا لتُومَّرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كا يؤدي الناس ونصيب كا يُصيبون قال : فسكت طويلاً ثم (۱) أردنا أن نكلّمه قال : وجعلت زينب تُلْمِحُ (۱) علينا من وراء الحجاب أن لا تكلّماه قال : ثم قال « وإن الصدقة لا تَنْبَغي لاّل محد . إنما هي أوساخ الناس (۱) ادعوا لى مَحْمِية وكان على الحس ونوف لل بن الحارث بن عبد المطلب » .

قال : فَجاءاه فقال لِمحْمِيَة : « أنكح هذا الغلام ابنتك ( للفضل بن عباس ) فأنكَحه وقال لنوفل بن الحارث : « أنكح هذا الغلام ابنتك له فأنكحني ، وقال لمحمِية : « أصدق عنها من الخَمُس (1) كذا وكذا » .

<sup>(</sup>١) زاد في م : قال .

<sup>(</sup>٢) أخرجا ما تصرران : هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا . وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضبط : تصرران : معناه تجمعانه في صدوركا من الكلام . وكل شيء جمعته فقد صررته . ووقع في بعض النسخ : تسرران بالسين ، من السر ، أي ما تقولانه لي سراً .

<sup>(</sup>٢) فتواكلنا الكلام: التواكل أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه . يعني أنا أراد كل منا أن يبتديء صاحب بالكلام دونه .

<sup>(</sup>٤) م : غير موجود ( يا رسول الله ) الثانية .

<sup>(</sup>٥) وقد بلغنا النكاح : أي الحلم كقوله تعالى ﴿ حتى إذا بلغوا النكاح ﴾ .

<sup>(</sup>٦) م : حتى .

<sup>(</sup>v) تلمع : هو بضم التناء واسكان اللام وكسر الميم . ويجوز فتح التناء والميم . يقال : ألمع ولمنع ، إذا أشار بشوب أو بيده .

<sup>(^)</sup> إنما هي أوساخ الناس: معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم وأنفسهم كا قال تعالى: ﴿ خَذَ مَنَ أَمُواهُم صَدَقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ ، فهي كغسالة الأوساخ .

<sup>(</sup>٩) أصدق عنها من الخس : أي أدّعن كل منها صداق زوجته . يقال : أصدقتها ، إذا سميت لها صداقا ، وإذا أعطيتها صداقها . وقال تعالى : ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن محلة ﴾ . قال النووي : يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربي من الخس لأنها من ذوي القربي . ويحتمل أن يريد من سهم النبي يَهِلِيْمُ من الحس .

۹۱<u>ب</u> ص

وفي رواية (١): « وإنها / لا تَحلُّ لمحمد ولا لآل محمد .

## ( ٢٩ ) باب الصدقة إذا بلغت متحلَّها جاز لمن كان قد حَرُمت عليه أن بأكل منها

٩٦ ـ عن جُوَيرية زوج النبي عَلِيْهُ (٢) أن رسول الله عَلِيْهُ دخل عليها فقال : « هل من طعام ؟ » قالت : لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم (٦) شاة أعظيتُه مولاتي من الصدقة فقال: « قَرِّبيه قد بَلَغت محلَّها (٤) » .

٩٧ - وعن عائشة قالت (٥): كان في بَريرَة ثلاث قَضِيَّات (٦) كان الناس يتصدقون عليها وتُهْدي لنا فذكرتُ ذلك للنبي عَلِيلَةٍ فقال : « هو عليها صدقة / ولكم هدية ما فكلوه ».

وفي رواية <sup>(٧)</sup> : « ولنا هدية » .

٩٨ - وعن أم عطية قالت (^) : بعثَ إليَّ رسول الله عَرِيليَّةٍ بشاةٍ من الصدقة فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله عليه إلى عائشة قال : « هل عندكم شيء ؟ » قالت : لا إلاَّ أن نُسينبَة (١) بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها . قال : « إنها قد

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٥٤ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٥١ ) باب ترك استعال آل النبي على الصدقة ـ رقم ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٥٤ ، ٧٥٥ ) نفس الكتاب ( ٥٢ ) باب إباحة الهديـة للنبي ﷺ ولبني هاشم وبني المطلب ، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة . وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه ، زال عنها وصف الصدقة ، وحلت لكل أحد بمن كانت الصدقة محرمة عليه .. رقم ( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في م زيادة : من .

<sup>(</sup>٤) قد بلغت محلها : هو بكسر الحاء . أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ٧٥٥) نفس الكتاب والبأب \_ رقم ( ١٧٢) .

<sup>(</sup>٦) م : ثلاث قضيات : ذكر منها قوله ﷺ « هو عليها صدقة ولكم هدية » ولم يذكر هنا الثانية والثالثة . وهما الولاء لمن أعتق . وتخييرها في نسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٧٥٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٧١) . .

<sup>(</sup>٨) م: ( ٢ / ٧٥٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٩) نُسيبة : ويقال أيضاً . نَسيبة . وهي أم عطية .

بُلغت مَحلُّها » .

٩٩ - وعن أبي هريرة (١) أن النبي عَلِيلَةٍ كان إذا أتبي بطعام سأل عنه فإن كان هديّـة أكل منها وإن قيل : صدقة لم يأكل منها .

#### ( ٣٠ ) باب دعاء المصدق لمن جاء بصدقته والوصاية (١) بالمصدق

١٠٠ - عن عبد الله بن أبي أُوْفَى (٢) قال : كان رسول الله إذا أتاه قوم بصَدَقَتهم قال : « اللهم صلِّ عليهم » فأتاه أبي ، أبو أوْفي بصدقته فقال : « اللهم صلِّ على آلِ أبي أوفى <sup>(٤)</sup> ».

١٠١ - وعن جرير بن عبد الله (٥) قال : جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله عليه فقالوا : إن أناساً (٦) من المصَّدِّقين (٧) يأتوننا فَيَظْلُمُوننا فقال رسول الله عَلِيْكُم : « أَرْضُوا مُصَدِّ قيكم (<sup>(۸)</sup> ».

قال جرير: ما صَدَر عَنَّى مصدق منذ سمعتُ هذا من رسول الله عَلِيَّةٍ إِلاَّ هو (١) عنّی راض .

وفي رواية (١٠٠): « إذا أتاكم المُصَدِّق (١١٠) فليَصْدُر عنكم وهو راض »

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٢٥٦ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٥٣ ) باب قبول النبي الهدية وردّه الصدقة ـ رقم ( ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) د : والوصاه .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٥٧ ، ٧٥٧ ) نفس الكتاب ( ٥٤ ) باب الدعاء لمن أتى بصدقة \_ رقم ( ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) على آل أبي أوفى : آل أبي أوفى ، المراد أبو أوفى نفسه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٦٨٥ ، ٦٨٦ ) نفس الكتاب ( ٧ ) باب إرضاء السعاة \_ رقم ( ٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) في م : ناسا . (٧) المصدقين : هم السعاة العاملون على الصدقات .

<sup>(</sup>٨) أرضوا مصدقيكم : معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم .

<sup>(</sup>٩) في م : إلا وهو .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٧٥٧ ) نفس الكتاب ( ٥٥ ) باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما \_ رقم ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>١١) إذا أتاكم المصدق الخ: المصدق الساعي وهو الذي يأخذ الصدقات من وجبت عليه بنصب الإمام. وقوله: فليصدر أي فليرجع . ومقصود الحديث الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وصلاح ذات البين .

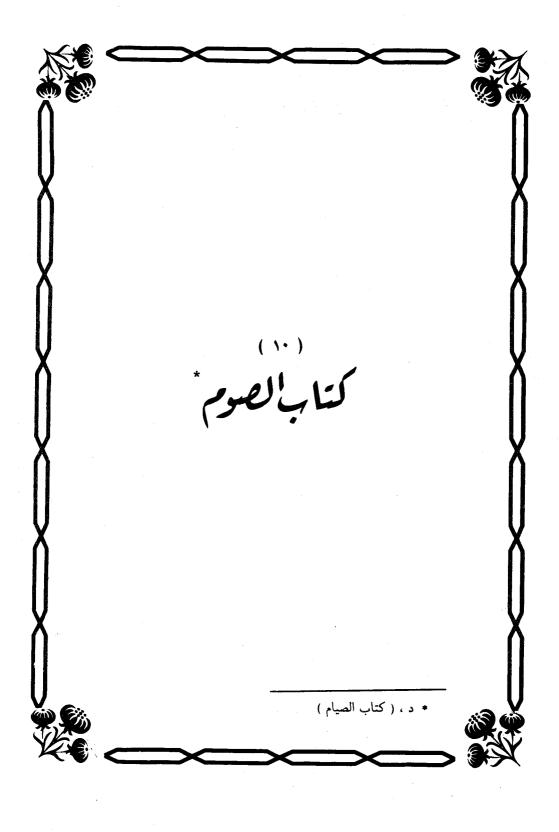

#### (١) باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال

١ عن أبي هريرة (١) أن رسول الله عليه عليه قال : « إذا جاء رمضان فُتِّحت أبواب الجنة وغُلَقت أبواب النَّار وصَفِّدت (٢) الشياطين » .

٢ ـ وعن ابن عمر عن (٦) النبي عَلِيْكُم أنه ذَكَر رمضان فقال : « لا تصوموا حتى تَروا اله لا تُفطروا حتى تَروه فإن غمي (٤) عليكم فاقْدُرُوا له » .

٣ - وعنه (٥) عن النبي عَلِيلَةٍ قال : « إنّا أُمّة أُمّية (٦) لا نكتُب ولا نحسب الشهر
 هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة .

۱۹۲ ص

« والشهر هَكذا وهَكذا وهكذا » يعني تمام الثلاثين  $^{(V)}$  . /

٤ - وعن أبي هريرة (^) أن النبي ﷺ قال : صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته فإن غ (¹) عليكم فأكملوا العَدَد .

وفي لفظ آخر فإن غمي عليكم الشهر فَعُدُّوا ثلاثين .

٥ ـ وعن عائشة (١٠) قالت : لما مَضَتْ تسع وعشرون ليلة أَعُدُّهُنَّ دخل عليَّ رسول الله عليُّ عليه أَعُدُّهُنَّ علينا شهراً ، الله عَلَيْكِ قالت : بَدأ بِي فقلت يبا رسول الله (١١) أقسمت ألا (١٢) تدخل علينا شهراً ، وإنك دخلت من تسع وعشرين أَعُدُّهُنَّ قال (١٢) : إن الشهر تسع وعشرون .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٥٨ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ١ ) باب فضل شهر رمضان رقم ( ١ ) ٠

<sup>(</sup>٢) صفدت : الصفد هو الغلّ . أي أوثقت بالأغلال .

 <sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٢٥٩ ) نفس الكتاب ( ٢ ) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤية الهلال . وأنه إذا غ في أوله أو أخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً ـ رقم ( ٣ ) .

٤) م ، د : أغمي .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٧٦١ ) نفس الكتاب والباب السابقين - رفم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) إِنَّا أَمَةَ أَمِيةَ : قَالَ العَلَمَاءَ : أَمِيةَ بَاقُونَ عَلَى مَا وَلَـدَتَنَا عَلَيْهُ الأَمْهَاتُ ، لا نكتب ولا نحسب . ومنه : النبيّ الأمنّ .

<sup>(</sup>٧) م ، د : ثلاثين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٢٦٧ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ٢ ) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ـ رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٩) م : غمى .

<sup>(11)</sup> م : (77/7) نفس الكتاب (3) باب الشهر يكون تسعا وعشرين (77/7) .

<sup>(</sup>١١) في م زيادة : أنك . (١٢) في م : أن لا .

٦ - ومن حديث جابر (١) فقال النبي عَلَيْتُهُ : إن الشهر يكون تسعاً وعشرين ثم طَبَق النبي عَلِيْتُهُ بيديه ثلاثاً مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها .

\* \* \*

# (۲) باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد، وفي الهلال يرى كبيراً، وشهران لا ينقصان والنهي عن أن يتقدم رمضان بصوم

٧ - عن كريب (١) أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فَقَدِمت الشام فقضيتُ حاجتها واستُهِلَّ عليَّ رمضان (١) وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى عبد الله بن العباس (١) ثم ذَكَر الهلال وقال متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أرأيته (٥) قلت (١) نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال : لكنا رَأَيْنَاه ليلة السبتِ فلا نزالُ نصوم حتى نكلَ ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تَكْتَفي بِرُؤْية معاوية وصيامِه فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله عَلَيْلِيّه شك (٧) في نكتفي أو تكتفي .

٨ - وعن أبي البحتري (^) قال : خرجنا لِلْعمرة فلما نزلنا ببطن نَخْلة قال : تراءينا الهلال (¹) وقال بعض القوم هو ابن ثلاث (¹)، قال :

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٦٣ ، ٦٦٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) م: (٢ / ٧٦٥) نفس الكتاب (٥) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما
 بعد عنهم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) واستهل عليَّ رمضان : أي ظهر هلاله ، وهو على ما لم يسم فاعله .

<sup>(</sup>٤) م : عباس .

<sup>(</sup>٥) م، د: أنت رأيته . (٦) م: فقلت .

<sup>(</sup>٧) م : وشك يحيي بن يحيي .

<sup>(</sup>A) م : ( ٢ / ٧٦٥ ) ( ١٣ ) كتِّاب الصيام ( ٦ ) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غ فليكل ثلاثون ـ رقم ( ٢٩ ) . وفي م : البختري .

<sup>(</sup>٩) تراءينا الهلال : أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه . وقيل : معناه أرى بعضنا بعضاً .

<sup>(</sup>١٠)م : فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث ، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين .

فلقينا ابن عباس فقلنا إنا تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه ؟ قال قلنا (١) ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله عنه الله مده للرؤية (٢) فهو لليلة رأيتموه .

وفي رواية (٣) إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أُغْمِي عليكم فأكملوا العِدّة .

٩ - وعن أبي بكرة (١٤) عن النبي عَلَيْتُم قال : شهرا عيد لا يَنْقُصان (٥) رمضان وذو الحجة .

• ١ - وعن أبي هريرة (١) قال قال رسول الله ﷺ : لا تَقَدَّموا رمضان (٧) بصوم يوم ولا يومين إلا رجل (٨) كان يصوم يوماً (١) فليصه .

# (٣) باب في قوله تعالى ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ وقوله عليه السلام إن بلالاً ينادي بليل

١١ - عن / عدي بن حاتم (١٠) قال: لما نَزَلت ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من المهم

<sup>(</sup>١) م : فقلنا .

<sup>(</sup>٢) مده للرؤية : جميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها . وفي الرواية الثانية أمده هكذا هو في جميع النسخ : أمده بالألف في أوله . قال القاضي : قال بعضهم الوجه أن يكون أمده ، بالتشديد بمعني الإمداد . ومده من الامتداد . قال القاضي والصوّاب عندي بقاء الرواية على وجهها . ومعناه أطال مدته إلى الرؤية يقال منه : مد وأمد . قال تعالى ﴿ وإخوانهم بمدونهم في الغي ﴾ قريء بالوجهين : أي يطيلون لهم . قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له . قال صاحب الأفعال : أمددتك مدة أي أعطيتكها .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٧٦٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٢٦٦ ) نفس الكتاب ( ٧ ) باب بيان معنى قوله ﷺ « شهــرا عيد لا ينقصان » ـ رقم ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) شهرا عيد لاينقصان : قال الإمام النووي : الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما ، وإن نقص عددهما . وسمي رمضان وذو الحجة شهري عيد للمجاورة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٧٦٢ ) نفس الكتاب ( ٣ ) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ـ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) لا تقدموا رمضان : أي لا تتقدموه ولا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين .

<sup>(</sup>٨) إلا رجل : بالرفع لكونه في كلام تام غير موجب .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٢٦٧ ، ٧٦٧ ) نفس الكتاب ( ٨ ) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، وأن له الأكل =

الخيط الأسود من الفجر ﴾ (١) قال له عدى (٢): يا رسول الله إني جعلت (٢) تحت وسادتي عقَالَين ؛ عقالاً أبيض وعقالاً أسوَدَ أعرفُ الليل من النهار فقال رسول الله عَيْسَةٍ إن وسادك (٤) لعريض (٥) إنما هو سوادُ الليل وبياضُ النهار .

١٢ ـ وعن سهل بن سعد (٦) قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين ـ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ قال: فكان الرجلُ إذا أراد الصوم رَبَط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود (٧) فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهُمُا (^) فأنزل الله بعد ذلك ﴿ من الفجر ﴾ فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار .

١٣ - وعن ابن عمر (١) قال : كان لرسول الله عَلِينَةُ مُؤذِّنان بلال وابن أم مَكْتُوم . مكتوم قال : ولم يكن بينها إلا أن يَنْزِلَ هذا ويَرْقَى هذا (١٠٠).

<sup>=</sup> وغيره حتى يطلع الفجر . وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ، ودخول وقت صلاة الصبح ، وغير ذلك \_ رقم ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : بن عدى .

<sup>(</sup>٣) في م: اجعل.

<sup>(</sup>٤) في م : وسادتك .

<sup>(</sup>٥) إن وسادتك لعريض : قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : قال : إنا أخذ العقالين تحت رأسه وتبأول الآيسة لكونه سبق إلى فهمه المراد بها هذا . وكذا وقع لغيره بمن فعل فعله . حتى نزل قولـه تعـالي ﴿ من الفجر ﴾ فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل . قال القاضي : معناه إن جعلت تحت وسادتك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى : وهما الليل والنهار . فوسادك يعلوهما ويغطيهما . وحينئذ يكون عريضا . وهو معنى الروايـة الأخرى في صحيح البخاري : إنك لعريض القفا . وهو معني الرواية الأخرى : إنك لضخم . والوسادة هي المخدة ، وهي مـا يجعل تحت الرأس عند النوم . والوساد أع . فإنه يطلق على كل ما يتوسد به .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٧٦٧ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ٨ ) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر - رقم ( ٣٥ ) . (٧) م: الخيط الأسود والخيط الأبيض.

<sup>(</sup>٨) د : رئيتها . وهذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه : أحدهما رئيهما ومعناه منظرهما ومنه قولـه تعـالى : ﴿ أحسن أثاثا ورئياً ﴾ . والثاني زيها ومعناه لونها . والثالث رَئيُّها ، قال القاضي : هذا غلط هنا . لأن الرئبي التــابع من الجن : قال فإن صحّ رواية فمعناه مرئيٌّ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٧٦٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) ولم يكن بينها إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا : قـال العلمـاء : معنـاه أن بلالا كان يؤذن الفجر ويتربص بعـد أذانـه للدعاء ونحوه . ثم يرقب الفجر . فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم . فيتأهب ابن أم مكتوم للطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر .

14 - وعن ابن مسعود (١) قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ لا يَمْنَعَنَّ أحداً منكم أذانُ بلال أو قال : نِدَاءُ بلال من سُحُورِه (٢) فإنه يؤذِّن أو قال يُنادي (٢) ليَرْجِع قَائِمَكُم (٤) ويُوقِظ نَائِمكُم . وقال : ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده (٥) ورفعها حتى يقول هكذا وفرَّج بين إصبعيه .

وفي رواية (1) قال : إن الفَجْر ليس الذي يطول (٧) هكذا وجمع أصابعه ثم نَكَسَها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المُسَبِّحة على المُسَبِّحه ومَدَّ يده .

10 - وعن سمرة بن جندب (^) قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ لا يَغُرَّنَكُم من سَحُورِكِم أَذَان بِلالِ ولا بَيَاضُ الأَفقِ المستطيل هكذا بيديه (١) حتى يستطير هكذا وحكاه بيده (١٠) فقال : يعنى معترضاً .

## (٤) باب الحث على السحور وتأخيره وتعجيل الإفطار

١٦ ـ عن أنس (١٢) قال : قال رسول الله ﷺ تسحَّروا فإنَّ في السَّحُور بركة .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٦٨ ، ٧٦٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) من سحوره : ضبطناه بفتح السين وضمها . فالمفتوح اسم للمأكول ، والمضوم اسم للفعل ، وكلاهما صحيح هنا .

<sup>(</sup>٣) في م زيادة : بليل .

<sup>(</sup>٤) ليرجع قائمكم : لفظة قائمكم منصوبة . مفعول يرجع . قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجِعَكَ الله ﴾ ومعناه : أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المجتهد إلى راحته ، لينام غفوة ليصبح نشيطاً . أو يوتر ، إن لم يكن أوتر . أو يتأهب للصبح ، إن احتاج إلى طهارة أخرى . أو نحو ذلك من مصالحه المرتبة على علمه بقرب الصبح .

<sup>(</sup>٥) د : وضرب بيده . (٦) م : ( ٢ /٧٦٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في م ، د : يقول . ( ٨) م : ( ٢ / ٧٧٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>۱) ( بیدیه ) ساقطة من م . (۱۰) د : وحکاه حماد ، م : وحکاه حماد بیدیه .

<sup>(</sup>١١) م : قال .

<sup>(</sup>۱۲)م: (۲/ ۷۷۰) (۱۳) كتاب الصيام (۹) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ـ رقم (۶۵).

١٧ \_ وعن عبد الله بن عمرو (١) أن رسول الله عليه قال : فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَرِ (٢).

١٨ ـ وعن أنس عن زيد بن ثابت (٤) قال : تسحَّرنا مع رسول الله ﷺ ثم قُمنا إلى الصلاة قلت : كم كان قَدْرُ ما بينها قال : خَمْسين آية (٥) .

١٩ ـ وعن سَهْل بن سَعْد (٦) أن رسول الله عَلِيْلَةٍ قال : لا يزالُ النَّاس بخَيْر ما عجَّلوا الفطر .

٠٠ - وعن أبي عطية (١) قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلت (٨) يا أم المؤمنين رَجُلان من أصحاب محمد عليه السلام (١) أَحَدُهُمَا / يُعجِّل الإفطار ويُعجِّل الصلاة والآخر يَؤخّر الإفطار ويُؤخّر الصلاة قالت : أيُّهُما الذي يُعجِّل الإفطار ويُعجِّل الصلاة ؟ قال : قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت : كذلك كان يَصْنَع رسول الله صليالله عاوسته

وفي رواية (١٠) والآخر أبو موسى .

#### ( ٥ ) باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم

٢١ ـ عن عمر (١١) قال : قَال لي (١٢) رسول الله عَلِيَّةِ إذا أَقْبَل الليل وأَدْبر النهار

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٧١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٦ ) . وفي م : عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٢) زاد في م ، د : ما .

<sup>(</sup>٢) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر . معناه : الفارق المميز بين صيامنا وصيامهم السحور . فإنهم لا يتسحرون . ونحن يستحب لنا السحور . وأكلة السحر هي السَّحور : وهي بفتح الهمزة . هكذا ضبطناه ، وهكذا ضبطه الجهور . وهو المشهور في روايات بلادنا . وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل ، كالفدوة والعشوة ، وإن كثر المأكول فيها . وأما الأكلة بالضم ، فهي اللقمة الواحدة .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧٧١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٧ ) . (٥) خمسين آية : معناه : بينها قدر قراءة خمسين آية .

<sup>(</sup>٦) م: (٢ / ٧٧١) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>Y) م: (٢ / ٧٧١ ، ٧٧٢ ) نفس الكتباب والبياب - رقم ( وع ) .

<sup>(</sup>٩) في م: ﷺ . (٨) في م : فقلنا .

<sup>(</sup>۱۰) في م : زاد أبو كريب .

<sup>(</sup>١١) م : (٢ / ٧٧٢) نفس الكتاب (١٠) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ـ رقم (٥١).

<sup>(</sup>١٢) د : قال رسول الله ﷺ .

وغابت الشمس فقد أفْطَر الصائم .

٢٢ - وعن عبد الله بن أبي أوفى (١) قال : كُنّا مع رسول الله عَلَيْتِهِ في سَفَر في شهر رمضان فلمّا غابت الشهس قال : « يا فلان (١) انزل فَاجْدَح لنا (١) . قال : يا رسول الله إنّ عليك نهاراً (١) قال : انزل فَاجْدَح لنا . فنزل فَجَدَح فأتاه به فشرب النبي عَلَيْتُهُ ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أَفْطَر الصائم .

وفي رواية (٥) إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم.

#### (٦) باب النهي عن الوصال في الصوم

٢٣ ـ وعن أبي هريرة (٦) قال : نهى رسول الله عَلَيْكَ عن الوصال فقال رَجُلّ من المسلمين فإنك يا رسول الله تُوَاصِل قال رسول الله عَلَيْكَ : فأيكم (١) مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني (٨) . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وَاصَل بهم يوماً ثُمَّ يوماً ثم رأوا الهلال . فقال : لو تأخَّر الهلال لزدتكم » كالمُنكِّل (١) لهم حين أبوا أن ينتهوا .

وفي رواية (١٠) لستم (١١) في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربّي ويسقيني فاكلفوا من

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٧٢ ، ٧٧٢ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ١٠ ) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ـ رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في د : يا بلال .

<sup>(</sup>٣) انزل فاجدح لنا : هو خلط الشيء بغيره . والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي .

<sup>(</sup>٤) إن عليك نهاراً : إنما قال ذلك ، لأنه رأى آثبار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك . واحتمل عنده أن النبي عَلِيْتُ لم يرها . فأراد تذكيره وإعلامه بذلك . ويؤيد هذا قوله : إن عليك نهاراً لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه . وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : لو أمسيت ، أي تأخرت حتى يدخل المساء .

<sup>(</sup>٥) م ( ٢ / ٧٧٢ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٧٧٤ ) نفس الكتاب ( ١١ ) باب النهي عن الوصال في الصوم - رقم ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : وأيكم .

<sup>(</sup>٨) إني أبيت يطمعني ربي ويستقيني: معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاع والشارب .

<sup>(</sup>١) كالمنهل لهم : يريَّد أنه عليه السلام قال لهم ذلك ، عقوبة . كالفاعل بهم ما يكون عبرة لغيرهم .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٧٧٤ ، ٧٧٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>١١) في م : إنكم لستم .

العمل <sup>(۱)</sup> ما تطيقون <sup>(۲)</sup> .

٢٤ - وعن أنس (٢) قبال : واصل رسول الله ﷺ في آخر شهر رمضان (٤) فواصل ناس من المسلمين فَبَلَغه ذلك فقال لو مُدَّ لنا الشهر لواصلت (٥) وصالاً يَدَع المُتَعَمَّقُون تَعَمُّقُهم إنكم لستم مثلي (٦) إني أَظَلُّ يُطعمني ربي ويسقيني (٧) .

٢٥ ـ وعن عائشة (^) قالت : نهاهم النبي عَلَيْتُم عن الوصال رَحْمةً لهم قالوا : إنك تواصل قال إنّي لست كَهَيْئَتكم إنّي يُطعمني ربي ويَسْقيني .

#### (٧) باب ما جاء في القبلة للصائم

٢٦ - عن عائشة (١) قالت : كان رسول الله عَلِيْ يُقَبِّلُنِي وهو صائم وأيكم يملك إرْبه كان رسول الله عَلِيْتِ يَمْلك إرْبَه (١٠).

وفي رواية (١١) : ولكنَّه أَمْلَكُكُم لإرْبه .

<sup>(</sup>١) في م: ألأعمال.

<sup>(</sup>٢) فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون : أي خذوا وتحملوا .

<sup>(</sup>٢) م ( ٢ / ٧٧٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : في أول شهر رمضان . وهو وهم من الراوي . وصوابه آخر شهر رمضان .

<sup>(</sup>٥) في م ، د : لواصلنا .

<sup>(</sup>٦) في د : أو قال لِست فيكم ، وفي م : إني لست مثلكم ..

 <sup>(</sup>٧) إني أظل يطعمني ربي ويسقين : قال أهل اللغة : ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار دون الليل . وبات يفعل
 كذا إذا عمله في الليل .

<sup>(</sup>A) a : (7 / 7) ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (71 ) .

د: في رواية قال عليه السلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم . حتى أبوا أن ينتهوا وهذه الرواية من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٩) م: (٢ / ٧٧٧) (١٣) كتباب الصيام (١٢) بباب بيبان أن القبلية في الصوم ليست محرمية على من لم تحرك شهوته ـ رقم (٦٤).

<sup>(</sup>١٠) وأيكم يملك إربه: الوطر والحاجة. ومعنى كلام عائشة رضي الله عنها: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي ﷺ في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من الوقوع في قبلة يتولىد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك . وأنتم لا تأمنون ذلك . فطريقكم الانكفاف عنها .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٧٧٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦٥ ) .

وفي رواية أخرى (١): كان يُقبِّل في شهر الصوم (٢).

٢٧ - وعن عمر بن أبي سلمة (٦) أنه سأل رسول الله عَلَيْتُهُ أَيُقَبِّل الصَّائم ؟ فقال له رسول الله عَلِيَّةِ : سَلْ هذه ـ لأم سلمة ـ فأخبرته أن رسول الله (عَلِيَّةٍ ) يَصْنَع ذلك فقال : يا رسول الله قد غَفَر الله لك ما تقدم من ذَنْبك (٤) وما تأخر فقال لـ هرسول الله عَلِيْتُهِ (٥) إني لأتقاكم لله وأُخْشَاكم له .

# ( ٨ ) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب

۲۸ ـ عن أبي بكرة (١) بن عبد الرحمن (٧) قال: سمعت أبا هريرة يقول يقص (٨) في قصصه مَنْ أَدْركه الفجر جنباً فلا يصوم (١) قال (١٠) فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث (١١١) فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه ، حتى دخلنا على عائشة وأمِّ سلمة فسألها عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتًاهما قالت. كان النبي عَلِيْتُم يُصْبِح جُنُباً من غير حُلُم (١٢) ثم يصوم قال : فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عَزَمْتِ عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة (١٣) فَردَدْتَ عليه ما يقول قال أهما قالتا ذلك (١٤) قال: نعم (١٥) قال: هُمَا أَعْلَم. ثم رَدَّ أبو هريرة ما كان يقول في

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ٧٧٨) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في شهر الصوم : يعني في حال الصيام .

<sup>(</sup>٣) : (٢ / ٧٧٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ، سبب قول هذا القائل : قد غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله عَلِيَاتِم . وأنه لا حرج عليه فيما فعل لأنه مغفور له . فأنكر عليه عِلِيَّتِم هذا ، وقال أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية . فكيف تظنون بي أو تجوّزون على ارتكاب منهى عنه .

 <sup>(</sup>٥) زاد في م ، د : أما والله إنى ... (٦) في م، د: أبي بكر.

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ٧٧٩ ، ٧٨٠ ) نفس الكتاب ( ١٣ ) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ـ رقم ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٩) في م: يصم. (٨) في م: يقول.

<sup>(</sup>١١) زاد في م : لأبيه . (١٠) ( قال ) ليست في م .

<sup>(</sup>١٢) من غير حلم : هو الاحتلام . والمراد يصبح جنباً من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه . ويكون قريباً من معنى قوله تعالى : ﴿ ويقتلون النبيين بغير حق ﴾ . ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق .

<sup>(</sup>١٣) عزمت عليك إلا ما ذهبت : أي أقسمت عليك لا أقبل منك إلا ذهابك . أي أمرتبك أمراً جازما عزيمة محتمة وأمر ولاة الأمور تجب طاعته ، في غير معصية .

<sup>(</sup>١٤) في م : قالتاه لك . (١٥) ( قال نعم ) ساقطة من : د .

ذلك إلى الفضل (١) بن العباس فقال أبو هريرة سمعتُ ذلك من الفَضْل ولم أسمعه من النبي ﷺ قال فرجع أبو هريرة عمَّا كان يقول في ذلك .

 ٢٩ - وعن عائشة (٢) قالت : قد كان رسول الله عَلَيْتُهُ يُدْرِكُه الفَجْر في رمضان وهو جُنُب من غير حُلُم فيغتسل ويصوم .

٣٠ ـ وعنهما (٦) أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه وهي تسْمَع من وراء البـاب فقال : يا رسول الله تُدْركني الصلاة وأنا جُنُب فأصوم (١) فقال رسول الله عَلِيَّةُ وأنا تُدْرِكُني الصلاة وأنا جُنُب فأصوم . فقال : لَستَ مِثْلِنَا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تَقَدَّم من ذَنْبِك وما تأخَّر . فقال والله إنِّي لأرجو أن أكون أُخْشَاكم لله وأعلَمكم بما أتَّقي .

#### (٩) باب كفارة من أفطر متعمداً في رمضان

٣٦ ـ عن أبي هريرة (٥) ؛ قال : جاء رَجُلٌ إلى النبي ﷺ ، فقال : هَلَكْتُ يا رسول الله ! قال : وما أَهْلَكُك ؟ قال : وَقَعْتُ على امرأتي (٦) في رمضان . قال : هل تجد ما تُعْتَق رَقَبِهُ (٧) ؟ قال : لا . قال : هل (٨) تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد ما تُطْعم ستَّين مسكيناً ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فَأْتِي النبي عَلَيْكُ بِعَرَقِ (١) فيه تَمْر ، فقال : تَصدَّق بهذا . قال : على أَفْقَرَ منَّا ؟ فما بين لابَتَيْها (١٠) أهْلُ بَيْتٍ أَحْوجُ إليه منَّا فَضَحِك النبي عَلِي حتى بدت أنيَّابُه ، ثم قال : اذهب فأطْعمه أهلَكَ.

<sup>(</sup>١) في د : إلى الفضل ولم يسمعه من النبي ﷺ قال : فرجع ...

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٨٠ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام (١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ـ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) م: (٢ / ٧٨١) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : أفأصوم .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٧٨١ ، ٧٨٢ ) ( ١٣ ) كتأب الصيام ( ١٤ ) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيـانهـا ، وأنهـا تجب على الموسر والمعـــر ، وتثبت في دمــة المعسر حتى يستطيع .

<sup>(</sup>٧) رقبة : بدل من ما . (٦) وقعت على امرأتي : أي وطئتها .

<sup>(</sup>٨) في م ، د : فهل .

<sup>(</sup>٩) بعرق : قال في النهاية : هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص ، وكل شيء مضفور فهو عرق .

<sup>(</sup>١٠) فما بين لابتيها : هما الحرتان . والمدينة بين حرتين . والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء .

٣٢ ـ وعنه (١) ، أن النبي ﷺ أَمَر رجلاً أَفْطَر في رمضان أن يُعتِق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يُطْعِم ستين مسكيناً .

٣٣ - وعن عائشة (٢) ؛ قالت : أتى رَجُل إلى رسول الله عَلَيْكَ في المسجد في رمضان ، فقال : يا رسول الله احترَقْتُ ، احتَرَقْتُ . فسأله رسول / الله عَلَيْكِ : ما شَأْنه ؟ فقال : صَفَال : يا رسول الله احترَقْت ، فقال : والله - يانبي لله - مالي شيء ، وما أقْدر عليه . قال : اجلس . فجلس . فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حاراً عليه طعام فقال رسول الله عَلِيْكَ : تصدَّق بهذا . رسول الله عَلِيْكَ : تصدَّق بهذا . فقال : يا رسول الله ! أغَيْرنا ؟ فوالله إنا لَجيَاع ما لنا شيء . قال : فكلوه .

\* \* \*

# (١٠) باب جواز الصوم والفطر في السفر والتخيير في ذلك

٣٤ - عن ابن عباس (٦) أن رسول الله عليه خَرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيد (٤) ثم أفطر وكان صَحَابة (٥) رسول الله عَلَيْهُ يَتَبِعُون الأَحْدَث فالأَحْدَث من أمر رسول الله عَلَيْهُ مَن أمر رسول الله عَلَيْهُ من أمر رسول الله عَلَيْهُ بالآخِرِ فالآخِرِ ويَرَوْنه الناسِخ المُحْكم .

٣٥ ـ وعنه (٦) قال سَافَر رسول الله عَلِيُّةً في رمضان فصام حتى بلغ عُسْفَان ثم دعا

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٨٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٨٢ ، ٧٨٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٨٤ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ١٥ ) جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصيـة إذا كان سفره مرحلتين فأكثر . وأن الأفضل لمن طاقه بلا ضرر أن يصوم ، ولمن شق عليه أن يفطر ـ رقم ( ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) خرج عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد : يعنى بالفتح فتح مكة . وكان سنة ثمان من الهجرة والكديد عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها . وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين ، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان .

<sup>(°)</sup> صحابة : جمع صاحب : قال ابن الأثير ، ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢ / ٧٨٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٨ ) .

بإناء فيه شَرَاب فَشَرِبه نهاراً ليراه الناس ، ثم أَفْطَر حتى دخل مكة . قال ابن عباس فصام رسول الله عَلِيثِهِ وأفطر فمن شَاء صَام ومن شَاء أفطر .

٣٦ - وعن أبي سعيد الخدري (١) قال غَزَونا مع رسول الله عَلِيلَةٍ لِسِتَّ عشْرة مَضَت من رمضان فِمنًا من صام ومِنَّا من أفطر ، فلم يَعِبِ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .

٣٧ ـ وعن حمزة بن عمر الأسلمي (٢) أنه سأل النبي ﷺ فقال يا رسول إنى رجل أَسْرُدُ (٢) الصوم . أفأصوم (٤) في السفر : قال : صُمْ إن شِئت وأفْطِرْ إن شئت .

٣٨ - وعنه (٥) أنه قال : يا رسول الله أجد بى قوَّة على الصيام في السفر فهل على جُنَاح ؟ فقال رسول الله عَلِيَّةِ هى رخْصَةً من الله فمن أخذ بها فحسَنَ ومن أحبَّ أن يصوم فلا جُناح عليه .

# (۱۱) باب من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر

٣٩ - وعن جابر بن عبد الله (١) أن رسول الله ﷺ خَرَج عام الفتح إلى مَكَّة في رمضان فصام حتى بلغ كُرَاع الغَميم فصام النَّاس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شَرِب فقيل له بعد ذلك إنَّ بعض الناس قد صام فقال أُولئِك العُصاة أُولئِك العُصاة (٧).

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٨٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٧٨٩ ) نفس الكتاب ( ١٧ ) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أسرد الصوم: أي أصوم متتابعاً. (٤) (أفأصوم ) ساقطة من: د.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٧٩٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٠٧ ) ٠

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢ / ٧٨٥ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ١٥ ) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين أو أكثر ـ رقم ( ٩٠ ) .

 <sup>(</sup>v) أولئك العصاة أولئك العصاة : هكذا هو مكرر مرتين . وهذا محمول على من تضرر بالصوم . أو إنهم أمروا بالفطر أمرا جازما ، لمصلحة بيان جوازه : فخالفوا الواجب . وعلى التقديرين لا يكون الصائم في السفر ، ـ عاصيا ـ إذا لم يتضرر به . ويؤيد التأويل الأول قوله في رواية آخرى : إن الناس قد شق عليهم الصيام .

<del>٩٤ب</del> ص عليه عليه (۱) قال : كان رسول الله عليه في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظُلِّلَ عليه فقال . ماله . قالوا : رجلٌ صائم فقال رسول الله عليه ليس (۱) البِرَّ أن تصوموا في السفر (۲) / .

# ( ۱۲ ) باب الفطر أفضل لمن تأهب إلى لقاء (١) العدو

21 - عن أنس (°) قال : كُنَّا مع النبي عَلِيْكُمْ في السَّفر فينًا الصائم ومنًا المفطر فنزلنا مَنْزِلاً في يوم حَارٍّ أَكثَرُنا ظِلاً صاحب الكِسَاء . ومِنَّا من يَتَّقي الشهس بيده . قال فسقط الصُّومُ (٦) وقام المفطرون فضربوا الأبنية (٧) وسَقَوا الرِّكاب (٨) ، فقال رسول الله عَلِيْكُمْ ذَهَب المفطرون اليوم بالأَجْر (١) .

21 - وعن أبي سعيد الخدري (١٠) قال سافرنا مع رسول الله عَلَيْتِي إلى مَكَّة ونحن صِيَام قال فنزلنا مَنْزلاً فقال رسول الله عَلِيْتِي إنكم قد دَنَوْتُم من عدوًكم والفِطرُ أقوى لكم وكانت (١١) رُخصة فَمنًا من صام ومنًا من أفطر ثم نزلنا منزلاً آخر فقال إنكم مُصبّعو عدوًكم والفِطرُ أقوى لكم فأفطروا وكانت عَزْمَة فأفطرنا ثم (١١) رأيتنا نصوم مع رسول الله على السّفر .

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ٧٨٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٩٢ ) . (٤) زاد في م : من ٠

 <sup>(</sup>٦) ليس من البرأن تصوموا في السفر : معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر . وسياق الحديث يقتضي هـذا التأويل .
 وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة : ليس من البر الصيام في السفر . ومعنى الجميع : فين تضرر بالصوم .

<sup>(</sup>٤) في د : للقاء .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ /٧٨٨ ) نفس الكتاب ( ١٦ ) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ـ رقم ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) فسقط الصُّوام : أي صاروا قاعدين في الأرض ، ساقطين عن الحركة ومباشرة حوائجهم لضعفهم بسبب صومهم .

<sup>(</sup>٧) فضربوا الأبنية : أي نصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مضروبة في الأرض .

<sup>(</sup>A) وسقوا الركاب : أي الرواحل . وهي الإبل التي يسار عليها . قال الفيومى : الركاب : بالكسر ، المطى . الواحدة راحلة من غير لفظها .

<sup>(</sup>١) ذهب المفطرون بالأجر اليوم : أي استصحبوه ومضوا به . ولم يتركوا لغيرهم شيئاً منه على طريق المبالغة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٧٨٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>١١) ي م : فكانت . (١٢) في م : ولقد رأيتنا .

#### باب

عن أبي الدَّرُداء (١) قال لقد رأيتنا مع رسول الله يَهَا في بعض أَسْفَاره في يوم شديد الحر/ حتَّى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شِدَّة الحرِّ وما منَّا أَحَدَّ صائم إلا رسول الله يَهَا وعبد الله بن رَوَاحة .

٤٣ \_\_\_\_

# (١٣) باب فضل صيام عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة

عن أبي قتادة الأنصاري (٢) أن رسول الله عَلَيْكُ سئل عن صومه (٢) فغضب رسول الله عَلَيْكُ سئل عن صومه (عن فغضب رسول الله عَلَيْكُ فقال عمر: رَضينا بالله رَبًّا وبالإسلام دِيناً وبمحمدً رسولاً وبيعتنا (٤) بيعة .

زاد في رواية (٥): نعوذُ بالله من غَضِب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يُردِّد هذا الكلام حتى سكن غَضَبَهُ. قال: فسئيل عن صيام الدَّهر؟ فقال: لا صام ولا أفطر . أو ما صام وما أفطر قال: فسئيل عن صيام بومين وإفطار يومين (١) قال ومن يُطيق ذلك؟ قال [ وسئيل عن صوم يـوم وإفطار يـومين؟ قال: ليت أنَّ الله قَوَّانا على (٧) ذلك؟ قال وسئيل عن صوم يـوم وإفطار يـوم ؟ قال ذلك صيام (١) أخيى دَاوُدَ (١٠) قال: ذلك ] (٨) ، قال وسئيل عن صيام يوم وإفطار يوم ؟ قال ذلك صيام (١) أخيى دَاوُدَ (١٠) قال: وسئيل عن صوم يوم الإثنين؟ قال ذلك (١١) يوم وُلِدْتُ فيه ويوم بُعِثْتُ أو أَنْزِلَ عليً فيه قال فقال صوم ثلاث (١٠) من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال:

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٩٠ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ١٧ ) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ـ رقم ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨١٩ ) نفس الكتاب ( ٣٦ ) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخيس ـ رقم ( ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في م ، د : قال . (٤) في م : وببيعتنا .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨١٨ ، ٨١٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : يوم ٠ (٧) في م : لذلك .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (c) . (c) في م : ذاك صوم .

<sup>(</sup>١٠) زاد في م : عليه السلام . (١١) في م : ذاك .

<sup>(</sup>١٢) في م ، د : ثلاثة .

وسُئِل عن صوم يوم عَرفَة فقال يُكَفِّر السنة المَاضِية والباقية. قال وسُئل عن صوم عَاشُوراء فقال يُكَفِّر السنة الماضية.

ده عن أم الفضل بنت الحارث (۱) أن ناساً تَمَارَوا (۲) عندها يوم عرفه في صيام رسول الله فقال بعضهُم / هو صائم . وقال بعضهُم ليس بصائم فأرسلتُ إليه بِقَدَح لَبَن وهو واقف على بَعيره بعَرَفة فشَربه .

#### ( ١٤ ) باب في صيام يوم عاشوراء وفضله

27 عن عائشة (٦) قالت كانت قريش تصوم عاشُوراء في الجاهليَّة وكان رسول الله عليِّة يصومهُ فلما هاجر إلى المدينة صَامَه وأَمَر بصومه (٤) فلمًّا فُرِض شهر رمضان قال : علي شاء صَامَه ومن شاء تَركه . ومثله عن ابن عمر (٥) وقال : لما (١) افترض رمضان قال رسول الله عليه إن يوم عاشُوراء يوم من أيام الله فمن شاء صَامَه ومن شاء تركه .

وفي رواية (٧) : كان عبد الله لا يَصومُهُ إلا أن يوافق صِيامَه .

27 - وعن حميد بن عبد الرحن (٨) أنه سمع معاوية (١) خطبهم بالمدينة في قَدْمة قد مَها يوم عاشوراء فقال أين عُلماؤكم يا أهل المدينة ؟ سمعت رسول الله عليه يقول لهذا اليوم هذا يَوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم . فمن أحب منكم أن يصوم فَليَصُم ومن أحب أن يُفطر فليُفْطِر .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٩١ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ١٨ ) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة - رقم ( ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تماروا : أي شكوا وتباحثوا . فإن التماري هو الجدال على مذهب الشك .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والذي بعده متأخران في ( د ) ويأتيان في آخر الباب ، م : ( ٢ / ٧٩٢ ) نفس الكتـاب ( ١٩ ) بـاب صوم يوم عاشوراء ـ رمّ ـ ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : بصيامه . (٥) م : (٢ / ٢٩٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ـ (١١٧ ) ٠

<sup>(</sup>٦) في م : فلما . (٧) م : (٢ / ٢٩٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١١٩ ) -

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  م : ( ۲ / ۷۹۰ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ۱۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٩) في م : معاوية بن أبي سفيان خطيباً بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء ومعنى في قدمة قدمها :
 أي في مرة من قدومه المدينة . فإنه كانت له قدمات إليها من الشام .

٤٨ - وعن ابن عباس (١) أنَّ رسول الله عَرِيلِهُ قَدمَ المدينة فوجد اليهود صياماً يومَ عَاشُوراء فقال لهم رسول الله عَرِيتُهُ ما هذا اليوم الذي تَصُومُونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقَومه وغَرَّق فِرعَون وقومَه . فصامه موسى شُكْراً ونحن<sup>(٢)</sup> نصومـه فقـال رسول الله ﷺ فنحن أَحَقُّ وأُوْلَى بموسى منكم . فصامَهُ رسول الله ﷺ وأمر بصيامه (٣٠٠ .

٤٩ - وعنه (٤) : وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : ما علمت أنَّ رسول الله صام يوما يَطْلُبُ فَضُلَّه على الأيام إلاَّ هذا اليوم ، ولا شهراً إلاَّ هذا الشهر يعني رمضان .

٥٠ - وعنه (٥) قال حين صامَ رسولُ الله ﷺ يومَ عاشوراء وأَمَرَ بصيامه قالوا يا رسول الله إنَّه يوم يعظمه (٦) اليهود والنصارى فقال رسول الله عَلَيْكُم فإذا كان العَامَ المُقْبل إن شاء الله صمنا اليَوم التاسع قال : فِلم يَأْتِ العام المُقبل حتى تُوَفِّي رسول الله مِنْ اللهِ مِنْ إِلَيْهِ.

وفي رواية (V) لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع .

٥١ - عن الحكم بن الأعرج (^) قال : انتهيت إلى ابن عباس وهو مُتَوَسِّدٌ ردَاءَه في زَمْزَم (١) فقلت له أخبرني عن صَوْم عاشوراء فقال إذا رأيتَ هلال المُحَرَّم فاعدُدُ وأصبح يوم التَّاسع (١٠٠) صامًّا . قلت هكذا كان محمد (١١١) ( عِلْمَالَةُ ) يصومُه ؟ قال نَعَمُّ .

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ٧٩٦ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ١٩ ) باب صوم يوم عاشوراء ـ رقم ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : فنحن .

<sup>(</sup>٢) فصامه رسول الله عَلِيُّج وأمر بصيامه : قـال الإمـام النووي : مختصـر ذلـك أنـه عَلِيُّتُم ، كان يصومه . كا تصومه قريش، في مكة . ثم قدم المدينة . فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو اجتهاد ، لا بمجرد أخبار أحادهم .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧٩٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٧٩٧ ، ٧٩٧ ) نفس الكتاب ( ٢٠ ) باب أي يوم يصام في عاشوراء ـ رقم ( ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : تعظمه . أ

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ٧٩٨) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٣٤) .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ٧٩٧) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٣٢) .

<sup>(</sup>٩) في زمزم : أي عندها . وهي البئر المعروفة بمكة في داخل الحرم .

<sup>(</sup>١٠) فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً : هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم . ويتأوله على أنه مأخوذ من أظهاء الإبل . فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا . وكذا باقي الأيام على هذه النسبة . فيكون التاسع عشراً . وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عباشوراء هو اليوم العاشر من المحرم . وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ . وأما تقدير أخذه من الأظهاء فبعيد .

<sup>(</sup>١١) في م : رسول الله ﷺ .

٥٢ وعن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرًاء (١) قالت: أَرْسَل رسول الله عَلِيْكُم غَدَاة عَاشُوراء إلى قُرى الأَنْصار التي حَوْل المدينة: مَنْ كان أصبح صامًا فليُتمَّ صومَهُ ومن كان أصبح مُفطراً فليُتم بَقية يومِه فكنًا بعد ذلك نصومَهُ ونُصَوِّمُ صبياننا الصَّغَار منهُم إن شاء الله ونذهبُ إلى المسجد فنجعل لهم اللَّعْبَة من العهن (١) فإذا بَكَى أحدهم على الطعام أعطيناها إيًاه عند الإفطار (٦)

وفي رواية (٤) ونَصْنَعَ لهم اللعبة من العِهْنِ فنَنْهب به معنا فإذا سألوا الطعام أعطيناهم اللَّعبة تُلْهيهم حتى يُتُّوا صَوْمَهم .

# ( ١٥ )باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق

مع عن أبي هريرة (٥) أنَّ رسول الله عَلِيَةِ نهى عن صِيام يَوْمِين يوم الأَضْحَى ويومِ الفِطر ونحوه (٦) عن أبي سعيد الخدري .

٥٤ - وعن عائشة وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر (٧) أنه قال شَهِدتُ العيد مع عُمر بن الخطاب فجاء فصلًى ثم انْصرف فخطب الناس فقال إنّ هَذَين يَومان نهى رسول الله عَلَيْتُهُ عن صيامها يَومُ فِطْرِكُم من صِيامِكُم والآخر يوم تَأْكُلُون فيه من نُسُكُكُم .

٥٥ - وعن أبي سعيد الخدري (^) قال سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : لا يَصْلُح الصِّيامُ فِي يَوْمِين يَوْمِ اللَّفْحِي ويَومِ الفِطْر مِن رمضان .

٥٦ - وعن نبيشة الهذلي(١) قال قال رسول الله مِنْكُمْ أيام التشريق أيام أكْلِ وشُرب

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٧٩٨ ، ٧٩٩ ) نفس الكتاب ( ٢١ ) باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ـ رقم ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) اللعبة من العهن : العهن هو الصوف مطلقاً . وقيل : الصوف المصبوغ .

 <sup>(</sup>٦) أعطيناها إياه عند الإفطار : هكذا هو في جميع النسخ . عند الإفطار . قال القاضي : فيه محذوف ، وصوابه حتى يكون عند الإفطار . فبهذا يتم الكلام .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٧٩٩ ) ( ١٢ ) كتاب الصيام ( ٢١ ) باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ـ رقم ( ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٧٩٩ ) نفس الكتاب ( ٢٢ ) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ـ رقم ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢ / ٨٠٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٧٩٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٧٩٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٨٠٠ ) نفس الكتاب ( ٢٣ ) باب تحريم صوم أيام التشريق ـ رقم ( ١٤٤ ) .

وذكر لله .

٧٥ ـ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه (١) أن (٢) رسول الله ﷺ بعثه وأوْس بن الْحَدُثَان أيام التشريق فناديا (٢) إنَّه لا يَدْخل / الجِنة إلا مُؤْمن وأيَّام منى (٤) أيام أَكُل وشُرْب .

# (١٦) باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام

٥٨ ـ عن أبى هريرة (٥) قال : قال رسول الله ﷺ لا يَضُم أحدُكم يوم الجُمعة إلا أن يصومَ قَبْله أو يصوم بَعْده .

٥٩ - وعنه (١) عن النبي ﷺ قال : لا تَخْتَصُوا (٧) ليلة الجُمعة بقيام من بَيْن الليالي ولا تختصوا (٨) يوم الجُمُعة بِصيام من بَيْن الأيام إلا أن يكون في صَوْم يصومُه أحدُكُم .

#### ( ۱۷ ) باب نسخ الفدية ومتى يقضى رمضان

• ٦٠ عن سلمة بن الأكوع (١) قال : لَمَّا نَزَلت هذه الآية ﴿ وعلى الَّذين يُطيقونه فِدْية طعامُ مسكين ﴾ (١٠) كان من أراد أن يُفْطِر ويَفْتَدي حتى نزلت الآية التي بعدها (١٢)

<sup>. (</sup> ۱۲ / ۲۰۰ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ۱٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) : في م ، د : فنادى .

 <sup>(</sup>٢) زاد في م : أنه حدثه أن ...
 (٤) وأيام منى : هي أيام النحر والتشريق .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨٠١ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ٢٤ ) باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً ـ رقم ( ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٢ / ٨٠١) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) م: لا تختصوا ... الخ: هكذا وقع في الأصول: تختصوا ليلة الجمعة، ولا تختصوا يوم الجمعة بإثبات التباء في الأول
 بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني. وهما صحيحان.

<sup>(</sup>A) في م : لاتخصوا .

<sup>(</sup>٩) م: ( ٢ / ٨٠٢ ) نفس الكتاب ( ٢٥ ) باب بيان نسخ قوله تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ بقوله ﴿ فن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ \_ رقم (١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة الآيه ١٨٤ ، وفي د : ماكين .

<sup>.</sup> (۱۱) كان من أراد أن يفطر في العبارة سقط . وهو خبر كان والتقدير : كان من أراد أن يفطر ويفتدى ، فعل .

<sup>(</sup>١٢) حتى نزلت الآية التي بعدها : هي آية : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ .

فَنَسحتُها (١)

<u>۱۹٦</u> ص وفي / رواية (٢) حتى أُسْرِلَت (٦) هذه الآية ﴿ فن شهد منكم الشهر فليصه ﴾ (٤).

11 - وعن عائشة (٥) قالت كان يكُون على الصَّوْم (١) من رمضان فما أَسْتطيعُ أَن أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعِبَانِ الشُّغُلُ (٧) من رسول الله عَلِيْتُمْ (٨) أو برسول الله عَلِيْتُمْ .

وفي رواية وذلك ملكان (١) رسول الله عليه .

الله عَلِيْتُهُ فَا رَانُ الله عَلِيْتُهُ فَا رَانُ الله عَلِيْتُهُ فَا رَمِن (۱۲) رسول الله عَلِيْتُهُ فَا تَقْضِيَهُ مع رسول الله عَلِيْتُهُ حتى يأتي شعبان .

<sup>(</sup>۱) فنسختها : يعني أنهم كانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية . ثم نسخ التخيير بتعيين الصوم بقوله تعالى ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصه ﴾ . فعنى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ أي على المطيقين للصيام ، إن أفطروا ، إعطاء فدية . وهي طعام مسكين لكل يوم . فهو رخصة منه تعالى لهم في الإفطار والفدية في بدء الأمر لعدم تعودهم الصيام أياما ثم نسخ الرخصة وعين العزيمة . ومن لم يقل بالنسخ قال في تفسيره : وعلى الذين يصومونه مع المشقة . وهو مبني على أن الطاقة اسم للقدرة مع الشدة والمشقة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٠٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : نزلت . (١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ٨٠٢ ، ٨٠٢ ) نفس الكتاب ( ٢٦ ) باب قضاء رمضان في شعبان ـ رقم ( ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) م: كان يكون علي الصوم: كان يكون هما متنازعان في مرفوعيها. وهو الصوم. والمراد قضاؤه، وقولها: علي، منصوبا هما، على التنازع أيضاً. والجمع بين الفعلين لحكاية التكرر. في الكون. ولـك أن تقـدر في كان ضمير الشأن. أي كان الأمر الشأن. فتكون جملة يكون خبراً لكان.

<sup>(</sup>٧) الشغل: هكذا هو في جميع النسخ. بالألف واللام، مرفوع: أي يمنعني الشغل برسول الله ﷺ. وتعنى بالشغل، أن كل واحدة منهم مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ مترصدة لاستناعه في جميع أوقاته إن أراد ذلك. ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه. وهذا من الأدب.

 <sup>(</sup>A) من رسول الله ﷺ: معناه من أجله. فن للتعليل.

<sup>(</sup>٩) في م، د: لمكان.

<sup>(</sup>١٠) م: (٢/ ٨٠٣) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥٢) .

<sup>(</sup>١١) م : إحدانا . (١٢) : في م : زمان .

#### (١٨) باب قضاء الصيام عن الميت

٦٣ ـ عن عائشة (١) أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : مَنْ مَات وعليه صيام صام عنه وَلِيُّه .

٦٤ ـ وعن ابن عباس (٢) قال : جاء رَجُل إلى النبي عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمّك دَيْن أكنت قاضية عنها ؟ قال : نعم . قال فدين الله أحق (٢) .

70 ـ وعنه (٤) قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْكُ فقالت : يا رسول الله إن أمّى ماتت وعليها صَوْمُ نَذْرِ .. وفي رواية صوم شهر ـ أفاصُومُ عنها قال : أرأيتِ لو كان على أمّك دَيْن فقضيتيه (٥) أكان يُؤدِّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومي عن أمّك .

وفي رواية صوم شهرين أَفَأَصوم عنها ؟ قال : صُومي عنها . قالت : إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عنها ؟ قال : حُجِّى عنها .

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام ( ٣٧ ) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم ( ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٠٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في م ، د : أن يقضي .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ٨٠٣) نفس الكتاب والباب - رقم (١٥٦) .

<sup>(</sup>٥) فقضيتيه : كذا بزيادة الياء بعد التاء ، في أكثر النسخ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٨٠٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في د : عن أمي .

# ( ١٩ ) باب فضل الصيام والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث (١)

77 - عن أبي هريرة (٢) قال : قال رسول لله مَلِيَّةٍ قال الله عزَّ وجل : وكل عمل ابن آدم له إلا الصيّام فإنَّه لي وأنا أَجْزي به ، والصّيام جُنَّة فإذا كان يوم صَوْم أحدكم فلا يَرْفُث يومئذ ولا يَسْخَب (٢) ( وفي رواية : فلا يجهل (١) ) فإن سَابَّه أحد أو قَاتَله فليقل إني امرؤ صَائم (٥) والذي نفس محمد بيده لخُلُوف (١) فَم الصائم أطيب عند الله يَوْمَ القيامة من ريح المِسْكِ وللصَّائم فرحتان يَفْرَحُهُا ؛ إذا أفطر فَرِحَ بفِطره وإذا لَقِيَ ربَّه فَرح بصومه .

وفي رواية (٧) كلُّ عَمَلِ ابن آدم مضاعَف (٨) . الحَسنة بِعشر (١) أمثالِها إلى سبع مائة (١) ضِعف قال / قال الله إلا الصوم فإنَّه لي وأنا أُجْزِي به يَدَعُ شَهُوتَه وطعامَه من أَجْلى .

٧٨ - وعن سهل بن سعد (١١) قال : قال رسول الله عَلَيْتَ : إن في الجنَّة باباً يُقَالُ له الرَّيَّان يَدْخُلُ معهم أحد غَيْرُهُم يُقَال أين الرَّيَّان يَدْخُلُ معهم أحد غَيْرُهُم يُقَال أين الصَّائمون ؟ فَيَدْخُلُون منْه فإذَا دَخَل آخرُهُمْ أُغْلَقَ فلم يَدْخُل منْهُ أَحَد .

٦٩ ـ وعن أبي سعيد الخدري (١٣) قال : سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول : مَنْ صَامَ يوماً

<sup>(</sup>١) في د : من الرفث والجهل .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٠٧ ) نفس الكتاب ( ٣٠ ) باب فضل الصيام ـ رقم ( ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) : لا يسخب : هكذا هو هنا بالسين . ويقال بالسين والصاد ، وهو الصياح وهو بمعنى الرواية الأخرى : ولا يجهل ولا يرفث .

<sup>(</sup>٢) في د : ولا ويجهل . (٥) في د : إني صائم .

<sup>(</sup>٦) لخلوف: الخلوف تغير رائحة الفم من أثر الصيام ، لخلو المعدة من الطعام . .

<sup>(</sup>v) م : (  $^{7}$  /  $^{8}$  / (  $^{17}$  ) كتاب الصيام (  $^{8}$  ) باب فضل الصيام \_ رقم (  $^{17}$  ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : سبعمائة . (١١) م : ( ٢ / ٨٠٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>١٢) م: ( ٢ / ٨٠٨ ) نفس الكتاب ( ٣١ ) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه ، بلا ضرر ولا تفويت حق ـ رقم ( ١٦٨ ) .

في سبيل الله بَاعَدَ الله وجهه عن النار سَبْعين خَريفا (١) .

# ( ٢٠ ) باب فين أصبح صائماً متطوعاً ثم يفطر وفمن أكل ناسيأ

٧٠ - عن عائشة أم المؤمنين (٢) قالت : قال لي رسول الله علية ذات يوم يا عائشة ، هل عندكم شَيء ؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء . قال فإنَّى صَائم. قالت فخرج رسول الله طِلِللهِ فأهديَتْ لنا هَديَّة أو جاءنا زَوْرٌ (٢) قالت فلمَّا رَجَع رسول الله ﷺ قلت يا رسول الله أهديَتُ لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ وقد خَبَّأتُ لك شيئاً قال ما هو ؟ قلت حَيْسٌ<sup>(٤)</sup> قال هاتِيه فجئتُ به فَأَكَلَ ثم قال : قـد كُنتُ أصبحتُ صائماً .

قال طلحة بن يحيى (٥) فحدَّثْتُ مُجَاهِدا بهذا الحديث قال (٦) : ذاك بمَنْزلة الرَّجل يُخْرِجُ الصَّدقة من مَاله فإن شاء أَمْضَاهَا وإن شاء أَمْسَكُها .

٧١ ـ وعنها (٧) قالت : دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم فقال هل عِنْدَكم شيء ؟ فقلت لا قال : فإنى إذا (^) صائم ثم أتانًا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حَيْسٌ فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل .

٧٢ ـ وعن أبي هريرة (١) قال : قال رسول الله عَلِيْتُهِ من نَسِيَ وهو صائمٌ فأكل أو

<sup>(</sup>١) خريفاً : الخريف السنة . والمراد مسيرة سبعين سنة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٠٨ ، ٨٠٩ ) نفس الكتاب ( ٣٢ ) باب جواز صوم النافلـة بنيـة من النهـار قبل الزوال ، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر \_ رقم( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أو جاءنا زور: معناه جاءنا زائرون ومعهم هدية فخبأت لك منها أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية ، فخبأت لك منها .

<sup>(</sup>٤) حيس : الحيس هو التمر مع السمن والأقط . وقال الهروي : ثريدة من أخلاط . والأول هو المشهور .

<sup>(</sup>٥) ( بن يحيي ) غير موجودة في ( م ) . (٦) في م ، د : فقال .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٨٠٩ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ٣٢ ) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر ـ رقم ( ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>A) في م : إذن .

<sup>(</sup>٩) م( ٢ / ٨٠٩ ) نفس الكتاب ( ٣٣ ) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر \_ رقم ( ١٧١ ) .

شَرِبَ فليُمَّ صَوْمَه فإنَّها أطعمه الله وسَقَاه .

# ( ۲۱ ) باب كيف كان صوم رسول الله عليه

#### في التطوع

٧٧ - عن عبد الله بن شَقيق (١) قال : سألتُ عائشة عن صَوْم النبي عَلَيْتٍ فقالت كان يصُوم حتَّى نْقُول قَدْ صام قد صام ويُفْطر حتَّى نقول قَدْ أَفْطَر قَدْ أَفْطَر قالت وما رأيته صام شهراً كاملاً منْذُ قدمَ المدينة إلا أن يكون رمضان.

وفي رواية (٢): ولم أَرَهُ صامًا من شهر قَطُّ أكثر من صيامِه من شَعْبان كان يصومُ شعبان / كُلُّه ، كان يصومُ شعبان إلاَّ قليلاً .

زاد في أخرى (٢) وكان يقول خُذُوا من الأعمال ما تطيقون فإنَّ الله لنْ يَملُّ حتى تَمَلُّوا وكان يقول أحبُّ العمل إلى الله ما دَاوَمَ عليه صَاحِبُهُ وَإِن قَلَّ .

٧٤ ـ وعن ابن عباس (٤) قال : ما صَامَ رسول الله صَلِيَّةٍ شهراً كاملاً قَطُّ غَيْرَ رمضان وكان يصومُ إذا صامَ حتى يقول القائلُ لا والله / لا يُفْطر ويُفْطر إذا أَفطَر حتى يقولَ القائلُ: لا والله لا يَصُوم.

# (٢٢) باب كراهية سرد الصوم وبيان أفضل الصوم

٧٥ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٥) قال بَلَغَ نِبِي (٦) الله عَلَيْ أَنِّي أصومُ

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨١٠ ) نفس الكتـاب ( ٣٤ ) بـاب صيـام النبي ﷺ في غير رمضـان ، واستحبـاب أن لا يخلى شهراً عن صوم ـ رقم ( ١٧٤ ) .

وزاد في م : قال حماد : وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ /٨١١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٨١١ ) نفس الكتاب والباب رقم ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٨١١ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ٣٤ ) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ـ رقم ( ١٧٨ ) . `

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨١٤ ، ٨١٥ ) نفس الكتاب ( ٣٥ ) باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق ، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم رقم ( ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : النبي .

أَمْرُدُ (١) وأصلّي الليل فإمّا أرْسَل إليّ وإما لَقِيتُه فقال ألم أُخْبَرُ بك (٢) أنك تصومُ ولا تَفْطِر وتصلّى الليل ؟ فلا تَفْعَل وفي رواية قال : فإنّك إذا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ عَيْناك ونَهْ وَنَهْ نفسُك فإن لِعَيْنِكَ حَظّاً ولِنَفْسِكَ حَظّاً ولأهلِك حظّاً فصُم وأَفْطِر وصلّ ونَمْ وفَهُم من كلّ عشرة أيام (٢) يوما ولك أجر تسعة . قال : إنّى أجدُني أقوى من ذلك يا نبي الله قال : صم (٤) صيام داود قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله ؟ قال : كان يصوم يَوْما ويَفْطِر يوما ، ولا يَفِرُ إذا لاقى قال مَنْ لِي بهذه يا نبي الله ؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صِيَام الأبد . فقال النبي عَلَيْكُ لا صَامَ من صام الأبد (٥) لا صام من ضام الأبد (١) .

٧٦ وعنه (٧) قال أُخْبِرَ رسول الله عَلَيْ أنه يقول لأَقُومَنَّ الليل ولأَصُومنَّ النهار ما عِشْتُ فقال رسول الله عَلَيْ أنت (٨) الذي تقول ذلك ؟ فقلت له قَدْ قُلتُهُ يا رسول الله عَلَيْ فأنك لا تستطيع ذلك فصم وأَفْطِر ونَمْ وقم ، صم (٩) من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعَشْرِ أمثَالِها وذلك مثل صيام الدَّهر قال : قلت فإنّى أُطِيقُ أَفْضَل من ذلك [قال : صُمْ يوماً وأَفْطِر يومين . قال : قلت فإنّى أُطيق أَفْضَل من ذلك يارسول الله ] (١٠) . قال : صُمْ يوماً وأَفْطِر يوماً وذلك صيام داود وهو أعْدَل الصّيام قال : قلت فإنّى أُطيق أفضل من ذلك . قال عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في د : أسرد الصوم .

<sup>(</sup>٢) ( أيام ) ساقطة من د .

<sup>(</sup>۲) ( بك ) ساقطة من د ، م .(٤) في م ، د : فصم .

<sup>(</sup>٥) لا صام من صام الأبد: قال الإمام النووي: أجابوا عن حديث « لا صام من صام الأبد » بأجوبة: أحدها أنه مجول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق. وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها والشاني أنه مجول على من تضرر به أو فوت به حقاً. والشالث أن معنى « لا صام » أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره . فيكون خبراً ، لا دعاء .

<sup>(</sup>٦) : زاد في م : لا صام من صام الأبد .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٨١٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٨) في م : آنت . (٩) في م : وصم .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من : ( د ) .

عمرو (١) لأَنَ أكونَ قَبِلْتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله عَلَيْنَ أَحَبُّ إليَّ من أهلي ومالي .

وفي رواية (٢) قال : فإن حسبك (٢) أن تصوم (٤) من كلِّ شهر ثلاثة أيام قلت يا نبي الله إنّى أطيق أفْضَلَ من ذلك قال : فإنَّ لَزَوْجِك عليك حقًا ولِرَولِكَ (٥) عليك حقا ولجسدك عليك حقاً قال : فحم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبت الناس قال : قلت يانبيَّ الله وما صوم داود ؟ قال : كان يصوم يَوْماً ويَفْطِر يوماً قال : واقْرا القرآن في كلِّ شهر (٢) قال : قلت يانبيَّ الله إني أطيق أفضل من ذلك قال : فاقرأه في كلِّ عشرين قال : قلت يانبيَّ الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقْرأه في عشر قال : قلت يانبيَّ الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقْرأه في عشر قال : قلت يانبيَّ الله إني أطيق أفضل من ذلك قال النبي عَلَيْهِ إنَّك لا تَدرِي لعلَّك يطول بك عمر . قال : فصرت إلى الذي قال لي النبي عَلِيْهِ إنَّك لا تَدرِي لعلَّك يطول بك عمر . قال : فصرت ألى الذي قال إلى النبي عَلِيْهِ ، فلما كَبرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كنتُ قبلْت رُخْصة النبي (٨) مَ عَلِيْهِ (١) .

زاد في رواية (١٠) بعد قوله ثلاثة أيام فإنَّ بكلِّ حَسَنةٍ عَشر أمثالِها فذلك الدَّهر كلُّه.

<sup>(</sup>١) قال عبد الله بن عمرو : أي بعد ما كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه .

<sup>(</sup>٢) م: (٢ / ٨١٣) (٦٢) كتاب الصيام ( ٣٥ ) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو قوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق .

<sup>(</sup>٣) في م : بحسبك .

<sup>(</sup>٤) فإن بحسبك أن تقوم : الباء فيه زائدة . ومعناه أن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر كافيك .

<sup>(</sup>a) ولزورك : قال في النهاية : هو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم . كصوم ونوم بمعنى صائم ونائم . وقد يكون الزور جماً لزائر ، كركب في جمع راكب . أي لضيفك ولأصحابك الزائرين حق عليك . وأنت تعجز بسبب توالي الصيام والقيام ، عن القيام بحق معاشرتهم .

<sup>(</sup>٦) وإقرأ القرآن في كل شهر : أي اختمه .

<sup>(</sup>٧) زاد في م ، د : ولزورك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاً .

<sup>(</sup>٨) في م : نبي الله علية .

<sup>(</sup>٩) وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله : معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظف على نفسه عنـد رسول الله ﷺ فشق عليه فعله ، ولا يمكنه تركه .

<sup>(</sup>١٠)م: (٢/ ٨١٤) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٨٢) .

٧٧ ـ وعنه (١) أن النبي ﷺ قال : أَحَبُّ الصيام إلى الله صيامُ دَاود (٢) يصوم نِصْفَ الدَّهر وأحب الصلاة إلى الله (٢) صلاة داود (٤) كان يَرْقُدُ شَطْرَ الليل ثم يقومُ ثم يَرْقُد آخِرَه يقوم ثُلُثَ الليل بعد شَطْره .

وفي رواية (٥) كان ينام نصف الليل ويقومُ ثُلُثه وينام سُدُسه (٦) .

٧٨ ـ وعنه (٧) أن رسول الله عَلِيَّةِ قال له صُمْ يوماً ولَكَ أجرُ ما بقي قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال : صُم يومين ولك أجر ما بَقى قال : إنِّي أطيق أكثر من ذلك قال : صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بُقِي قال : إليَّ أَطيق أكثر من ذلك قال صُمْ أربعة أيام ولك أجرُ ما بقي . قال : إني أُطِيقُ أكثر من ذلك قال : صُمُّ أَفْضَل الصَّيام عند الله صَوْم داود (^ ) ، كان يصومُ يوماً ويُفطر يوماً .

# ( ٢٣ ) باب فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسرر شعبان وصوم المحرم وستة أيام من شوال

وقد تقدم قوله عليه السلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر  $^{(1)}$  صيام الدهر .

٧٩ ـ وعن مُعَاذة العدوية (١) أنها سألت عائشة زوج النبي عَلِيْتُم أكان رسُول الله عَلِيْتُم يصوم مِن كلِّ شَهْر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، فقلتُ لها من أيِّ أيام الشهر كان يصوم ؟

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨١٦ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ٣٥ ) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ـ رقم ( ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في م : كان . (٣) زاد في م : عز وجل .

<sup>(</sup>٤) زاد في م : عليه السلام . (٥) م : ( ٢ / ٨١٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في م : وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً . (٧) م: (٢/ ٨١٧) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٩٢) .

<sup>(</sup>٨) زاد في م : عليه السلام .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨١٨ ) نفس الكتاب ( ٢٦ ) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخيس ـ رقم ( ١٩٤ ) .

قالت : لم يكن يُبالي من أيِّ أيام الشهر يصوم .

٨٠ وعن عِمْرَان بن حصين (١) أن النبي مَلِينَةٍ قال لرجل هل صُنتَ من سَرَر (٢) هذا الشهر شيئاً ؟ وفي رواية (٣) من سَرَر شعبان ؟ قال لا . فقال رسول الله مَلِينَةٍ : إذا (١) أفطرت من رمضان صم يومين مكانه .

٨١ - وعن أبي هريرة (٥) قال قال رسول الله ﷺ أَفْضَل الصيام بعد رمضان شهر الله المَحْرُم وأَفْضَل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللَّيل .

وفي رواية (٦) الصلاة في جَوْفِ الليل.

٨٢ - وعن أبي أيوب الأنصاري (٧) أن رسول الله عَلِيْكُم قال : من صام رمضان ثم أُتْبَعهُ ستًا من شوال (٨) كان كصيام الدَّهر .

<sup>(1)</sup> م : (7 / 77 + 77 ) نفس الكتاب (77) باب صوم سرر شعبان (77) .

<sup>(</sup>٢) من سرر: ضبطوا سرر بفتح السين وكسرها . وحكي القاضي ضمها . وقال : هو جمع سرة . ويقال أيضاً سَرّار وسِرار بفتح السين وكسرها ، وكله من الاستسرار . قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهمل اللغـة والحديث والغريب : المراد بالسرر آخر الشهر . سميت بذلك لاستسرار القمر فيها .

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٨٢٠) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) في م : فإذا .

<sup>(0)</sup> م : ( ۲ / ۸۲۱ ) ( ۱۳ ) کتاب الصّیام ( ۲۸ ) باب فضل صوم الحرم - رقم ( ۲۰۲ ) -

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٨٢١ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ٨٢٢) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٨) ستّاً من شوال : هو صحيح ، ولو قال ستة جاز أيضاً .



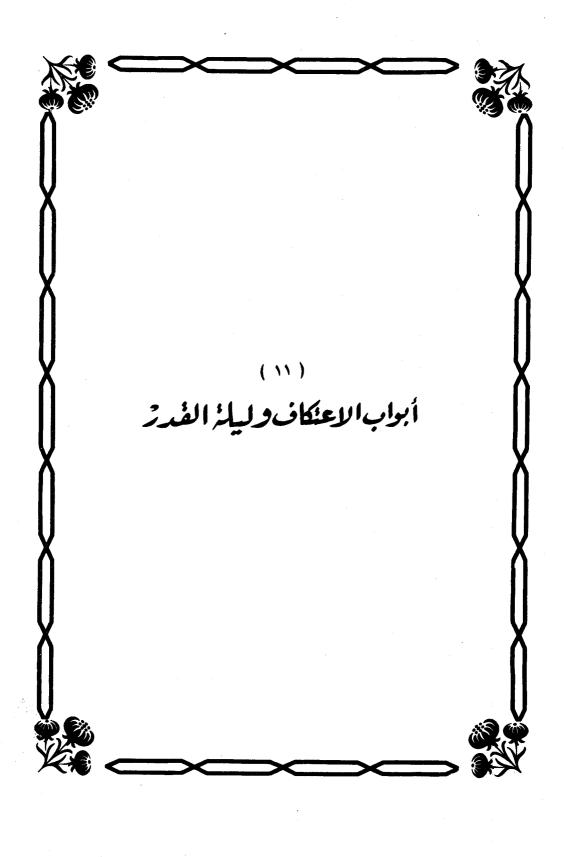



#### (١) باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم

١ - عن أبي سعيد الخدري(١) قال : إن رسول الله عَلِيْتُهُ اعتَكَفَ العَشْر الأُوَّل من رمضان ثم / اعتكف العَشْر الأوسط (٢) في قُبَّة تُرْكيَّة (٢) على سُدَّتِها (٤) حَصِير قال: فأخذ الحصير بيده فَنَحَّاها في ناحية القُبَّة ثم أَطْلَع رأسه فكلَّم الناس فدنوا منه فقال : إني اعتكفتُ العَشْرِ الأَوِّل ألتس هذه الليلة ثم اعتكفتُ العَشرِ الأَوْسط ثم أُتيتُ فقيل لي إنها في العَشْر الأواخر (١) فمن أحبَّ منهم أن يَعْتكف فليَعْتكف ، فاعتكف الناس معه . قال وإني أريتُها ليلة وتر وإنى أسجُدُ صَبيحَتَها في طين وماء . فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصُّبح فَمَطَرت الساء فَوكف المسجد فأبصرت الطِّين والماء فخرج حين فَرَغَ من صلاة الصبح وجبينُهُ وَرَوْثَة أَنفِه (٦) فيها الطّين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر والأواخر .

٢ - وعنه (٧) قبال اعتكف رسول الله مِرْكِيَّةِ العَشْر الأوسط من رمضان يَلتَمسُ لَيْلة القدر قبل أن تُبَان له (^) فلما انقضَيْن أمر بالبناء فَقُوِّضَ (١) ثم أبينَتْ له أنَّها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنَّها كانت أبينت لي ليلةُ القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يَحْتقًان (١٠٠) معها الشيطان فنُسِّيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال : قلت يا أما سعيد إنكم أعْلَم بالعدد منًّا . قال أجل نحن أحَقُّ بذلك منكم قال : قلت ما

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٢٥ ) نفس الكتاب ( ٤٠ ) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها . وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها \_ رقم ( ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في قبة تركية : أي قبة صغيرة من لبود . (٢) في د : الوسط .

<sup>(</sup>٤) على سدتها : في الفائق : السدة هي ظلة على باب ، أو ما أشبهها ، لتقى الباب من المطر . وقيل : هي الباب نفسه . وقيل : هي الساحة .

<sup>(</sup>٥) في د : الأخر .

<sup>(</sup>٦) وروثة أنفه : هي طرفه . ويقال لها أيضاً : أرنبة الأنف .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ٨٢٦ ، ٨٢٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) قبل أن تبان له : أي قبل أن توضح وتكشف تلك الليلة المباركة .

<sup>(</sup>٩) فقوض : معناه : أزيل . يقال : قاض البناء وانقاض أي انهدم . وقوّضته أنا .

<sup>(</sup>١٠) يحتقان : أي يطلب كل واحد منها حقه ويدعى أنه المحق .

التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها ثنتين وعشرين (١) وهي التاسعة فإذا مض (١) ثلاث وعشرون فالتي تليها السّابعة فإذا مض خس وعشرون فالتى تليها الخامسة .

# (۲) باب للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب (۲) خيمة ومتى يدخلها واعتكاف النساء في المسجد وأن المعتكف لا يخرج من (۱) معتكفه إلا لحاجته الضرورية

٣ عن عائشة (٥) قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل مُعْتَكَفَه (١) وأنه أمر بخبائِه فضرب (٧) أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرَت زينب بخبائِها فَضُرِب وأمرَ غيرُها من أزواج النبي ﷺ بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله ﷺ الفَجْر نظر فإذا الأَخْبية فقال آلبِرَّ تُردُن ؟ (٨) فأمر بخبائه فَقُوض / وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعكتف في العشر الأول من شوال .

ع - وعنها (١) قالت كان رسول الله مِيَّالِيُّ إذا اعكتف يَدُني إليَّ رأسَه فَأَرَجِّله (١٠)وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان .

(١) في د : وعشرون . (٢) في م : مضت .

۹۸ ب --- ص ص

<sup>(</sup>٣) زاد في د : فيه . (٤) في د : عن .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨٣١ ) ( ١٤ ) كتاب الاعتكاف ( ٢ ) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ـ رقم ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٦) معتكفة : أي موضوع اعتكافه في المسجد .

<sup>(</sup>٧) أمر بخبائه فضرب : الخباء ما يعمل من وبر أو صوف ، وقد يكون من شعر . والجمع أخبية .

<sup>(</sup>٨) كذا بالمد على الاستفهام الإنكاري . وقوله البر ، أي الطاعة . وفسر الراغب البر بالتوسع في فعل الخير ، وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليها . قال القاضي : قال عَلَيْكَ هذا الكلام إنكاراً لفعلهن . وقد كان عَلَيْكَ أذن لبعضهن في ذلك . قال : وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف . بل أردن القرب منه لغير تهن عليه ، أو لغيرته عليهن . فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون ، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن ، فيبتذلن بذلك . أو لأنه عَلَيْكُ رآهن عنده في المسجد ، وهو في المسجد ، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه . وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك . أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن .

<sup>(</sup>١) م: (١/ ٢٤٤) (٢) كتاب الحيض (٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه - رقم (٦).

<sup>(</sup>١٠) فأرجله : ترجيل الشعر تسريحه .

#### (٣) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

ه ـ عـن ابن عمر (١) أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أَرَاني عبدُ الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد .

٦ - وعن عائشة (١) قالت كان رسول الله (١) عَلَيْتُهُ يعتكف العشرَ الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده .

 $\mathbf{v}$  - وعنها (١) قالت كان رسول الله عليه إذا دخل العَشْرَ أحيا الليل (٦) وأَيْقَظَ أهله (٧) وجَدَّ (١) وشدً المئزر (٩) .

#### (٤) باب الأمر بالتاس ليلة القدر

٨ - وعن ابن عمر (١٠) قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول لليلة القدر : إنَّ نَاساً منكم قد أُورا أنها في (١١) الأول وأُرِى ناس منكم أنها في السبع الغَوَابِر فالتسوها في العَشْر الأواخر .
الغَوابر (١٢) وفي رواية (١٣) قال : من كان مُلتَمسها فليلْتسها في العَشْر الأواخر .

وفي أخِرى (١٤) التسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإنْ ضَعُف أحدكم أو عَجَز

<sup>( :</sup> م : ( ٢ / ٨٣٠ ) ( ١٤ ) كتاب الاعتكاف ( ١ ) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان - رقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٣١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : أن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٨٣٢ ) نفس الكتاب ( ٢ ) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ـ رقم ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٥) إذا دخل العشر : أي العشر الأواخر من رمضان .

<sup>(</sup>٦) أحيا الليل : أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها .

<sup>(</sup>٧) وأيقظ أهله : أي أيقظهم للصلاة في الليل .

<sup>(</sup>٨): وجد : أي جد في العبادة ، زيادة على العادة .

<sup>(</sup>٩) وشد المُزر: اختلف العلماء في معنى شد المُزر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادت على عادت على غيره ومعناه التثمير في العبادات . يقال: هو كناية عن اعترال النساء، للاشتغال بالعبادات . والمُزر، بكسر المي ، هو الإزار .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ٨٢٢ ) ( ١٣ ) كتاب الصيام ( ٤٠ ) باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها. وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها ـ رقم ( ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>١١) زاد في م ، د : السبع .

<sup>(</sup>١٢) في العشر الغوابر : يعني البواقي . وهي الأواخر .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٢ / ٨٢٣ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٢١٠ ) .

<sup>(</sup>١٤) م : ( ٢ / ٨٢٣ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٠٩ ) .

فلا يُغْلَبَنَّ على السَّبع البوَاقي .

٩ - وعنه (١) أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر (٢) في المنام في السَّبع الأواخر فقال رسول الله عَيْرِاللَّهِ أَرى رُؤياكم قد تَواطَأَتْ (٢) في السبع الأواخر فمن كان مُتَحرِّيها (٤) فليَتَحرها في السبع الأواخر.

#### (٥) باب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين

١٠ - عن عبد الله بن أنيس (٥) أن رسول الله عَلِيْتُم قال أريتُ ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صُبحها أسُجُد في ماء وطين . قال فُطَرْنا صبحها (١) ليلة ثلاثِ وعشرين فصلَّى بنا رسول الله عَلِيُّ فانصرف وإنَّ أثر الماء والطُّين على جَبُّهته وأنفه .

# (٦) باب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وما جاء في علاماتها

١١ - عن زرِّ بن حُبَيش (٧) قال سألت أبيَّ بن كعب فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقُم الحَوْلَ يُصيب ليلة القدر فقال : رحمة الله (^) أراد أن لا يتَّكل الناسُ أمّا إنَّه قد علمَ أنَّها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سَبْع وعشرين [ثم حَلَفَ لا يَستثنى (1) أنها ليلة سبع وعشرين ](١٠) فقلت بأي شيء تقول ذلك ياأبا المنذر ؟ فقال(١١): بالعَلاَمَة أو بالآية التي أُخْبَرنا رسول الله عَلِيلَةٍ أَنَّها تطلع يومئذ لا شُعاع

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ٨٢٢) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) أروا ليلة القدر: من الإراءة . أي أراهم الله تعالى في منامهم .

<sup>(</sup>٤) فمن كان متحريها : أي طالبا لليلة القدر وقاصدها . . (٣) تواطأت : توافقت .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ٨٢٧ ) ( ١٢ ) كتاب الصيام ( ٤٠ ) باب فضل ليلة القدر ، والحث على طلبها - رقم ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ( صبحها ) ساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٨٢٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٨) م : رحمه الله .

<sup>(</sup>٩) لا يستثنى : أي جزم في حلفه بلا استثناء فيه ، بأن يقول عقب يمينه : إن شاء الله .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من ( د ) . (١١) في م : قال .

<sup>(</sup>١٢) إنها تطلع يومئذ لاشعاع لها . هكذا هو في جميع النسخ . من غير ذكر الشمس . وحذفت للعلم بهما . والشعاع : قال أهل اللغة : هو ما يرى من ضوئها عند بروزها . مثل الجبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها . قال

١٢ ـ وعن أبي هريرة <sup>(١)</sup> قال تَذَاكرنا ليلة القدرعند رسول الله عَلِيْكَةٍ / فقال أَيُّكُم مِلَّالِيَّةٍ يذكرُ حين طَلَعَ القمر وهو مثل شقِّ جَفْنَة (٢) .

باب

١٣ - عن عائشة (٢) قالت : ما رأيت رسول الله عَلَيْتُم صامًا في العشر (٤) قطُ (٥).

صاحب المحكم ، بعد أن ذكر هذا المشهور : وقيل : هو الـذي تراه ممتـداً بعــد الطلوع . قــال : وقيل : هو انتشــار ضوئها . وجمعه أشعة وشُعُع .

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ٨٢٩) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) شق جفنة : الشق هو النصف ، والجفنة القصعة . قال القاضي : فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر.

<sup>(</sup>٣) م: (٢/ ٨٣٢) (١٤) كتاب الاعتكاف (٤) باب صوم عشر ذي الحجة ـ رقم (٩).

<sup>(</sup>٤) في العشر: قال العلماء: هذا الحديث بما يوهم كراهة صوم العشر. والمراد بالعشر هذا الأيام التسعة من أول ذي الحجة . قالوا : وهذا مما يتأول : فليس في صوم هذه التسعة كراهة ، بل هي مستحبة استحبـابـأ شـديـداً لا سيما التاسع منها ، وهو يوم عرفة .

<sup>(</sup>٥) في (د): تم كتاب الصيام والاعتكاف.



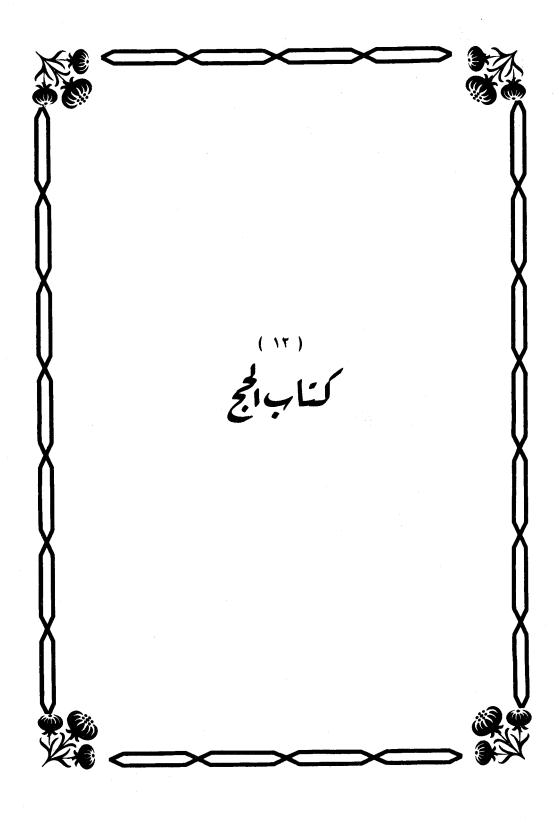

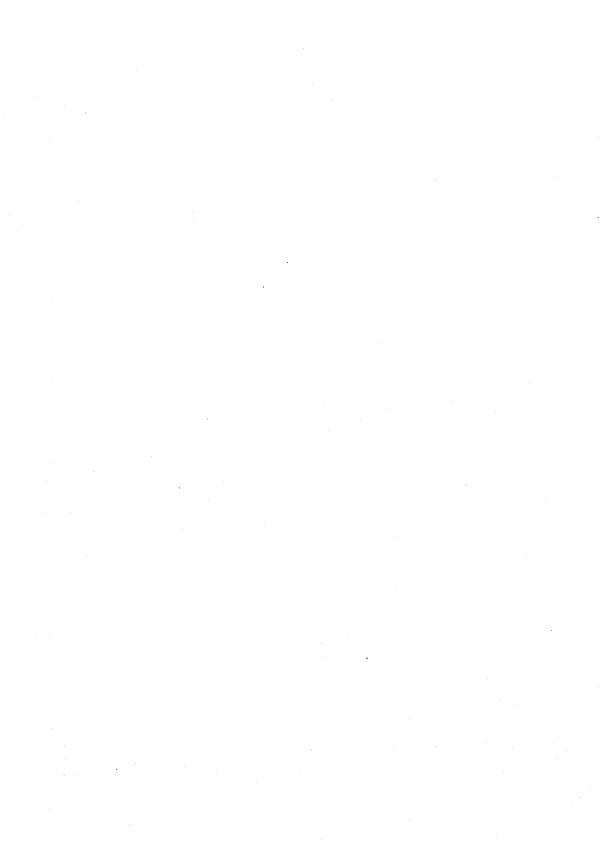

#### (١) باب ما يجتنبه الحرم من اللباس والطيب

1 - عن ابن عمر (١) أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما يَلْبَس المُحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله ﷺ لا تَلْبسوا (٢) القمُص (٣) ولا العَمَامُ ولا السَّراويلات (٤) ولا البَرَانس (٥) ولا الخِفَاف (٦) إلا أحد (٧) لا يجد النَّعلين فليَلْبس خفين (٨) وليَقْطعُها أَسفلَ من الكعبين (٩) ولا تَلبُسوا من الثياب شيئاً مَسَّةُ الزَّعفران ولا الوَرْسُ (١٠).

٢ - وعن ابن عباس (١١) قال : سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب يقول السَّراويل
 لمن لا (١٢) يجد الإزار ، والخَفاف (١٣) لمن لا يجد (١٤) النعلين يعني المُحْرم .

٣ - وعن يَعْلَى بن أمية (١٥) وقال لعمر بن الخطاب لَيتني أرى نَبِيَّ الله عَلِيْقِ حين يُنزَلُ عليه فلما كان النبي عَلِيَّةٍ بالجِعْرَانة وعلى النبي عَلِيَّةٍ ثوب قد أَظِلَّ به عليه معه فيه (١٦) ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جُبَّة (١٧) مُتَضَّخ بِطيب (١٨)

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٣٤ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ١ ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، ومالا يباح ، وبيان تحريم الطيب عليه - رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) لا تلبسوا القمص .... الخ: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله . فإنه مُ الله على الله الحرم ؟ فقال « لا يلبس كذا وكذا » فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك . وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر . وأما الملبوس الجائز فغير منحصر . فضبط الجميع بقوله مُ الله « لا يلبس كذا وكذا » يعنى ويلبس ما سواه .

<sup>(</sup>٣) القمص : جمع قيص .

<sup>(</sup>٤) السراويلات : جمع سراويل وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم .

<sup>(</sup>٥) البرانس : جمع بُرُنُس : وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره . قـال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام وهو من البرس ، وهو القطن .

<sup>(</sup>٦) الخفاف : جمع الحف الملبوس . أما خف البعير فجمعه أخفاف .

<sup>(</sup>٧) إلا أحد : كذا بالرفع على البدلية من واو الضير . وفي نسخة : إلا أحداً . بالنصب .

<sup>(</sup>A) م : الخفين .

<sup>(</sup>١) الكعبين : قال الأزهريّ : هما العظهان الناتئان في منتهى الساق مع القدم . وهما ناتئان عن يمنة القدم ويسرتها .

<sup>(</sup>١٠) الورس: هو نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به . وفي معناه العصفر .

<sup>(</sup>١١) م: (٢/ ٨٣٥) نفس الكتاب والداب \_ رقم (٤).

<sup>(</sup>١٥) م : لم . ( ٢ / ٨٣٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>١٦) فيه : ليست في ( م ) . ( ١٧) زاد في م : صوف .

<sup>(</sup>۱۸) متضخ بطیب : مکثر منه .

فقال يارسول الله كيف ترى في رجل أَحْرَم بعُمرة في جُبَّة بعد ما تَضَيَّخ بطيب ؟ فنظر إليه النبي عَلِيْتٍ ساعة ثم سَكت فجاءَهُ الوَحي . فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أُميَّة : تَعالَ . فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي عَلِيْتٍ مُحْمَرُ الوجه يَغطُّ ساعة (١) ثم سُرَّى عنه . فقال أين الذي يسألني (٢) عن العمرة آنفاً ؟ فالتُمس الرجل فَجَيء به فقال النبي أمًّا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مَرَّات وأما الجبة فانتزعها (٢) ثم اصنع في عرتك ما تصنع في حجِّك . وقد رواه من طرق ولم يذكر في شيء منها ثلاث مرات .

وفي رواية (٤) فقال السائل (٥) إني أحرمت بالعمرة وعليَّ هذا وأنا مُتَضَمِّخ بالخَلُوق (١) فقال النبي عَلِيلَةٍ ما كنتَ صانعاً في حَجِّك (٧) ؟ فقال : أنزعُ عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخَلُوق فقال له النبي عَلِيلَةٍ ما كنتَ صانعاً في حجِّك فاصنعه في عُمرتك .

# (٢) باب المواقيت في الحج والعمرة

٤ - عن ابن عباس (^) أن رسول الله عَيْلَة وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة ولأهل الشام المُحْفَة ولأهل نجد قَرْن المنازل ولأهل الين يَلَمْلَم وقال : هنَّ لهم ولكل آتِ أتى عليهنَّ من / غيرهنَّ من أراد الحج والعمرة . ومن كان دون ذلك فن حيث أنشأ (١) حتى أهلُ مكة من مكة . وعن ابن عمر نحوه .

٥ ـ وعن أبي الزبير (١٠٠) أنه سمع جابر بن عبد الله يُسْأَلُ عن المُهَلِّ فقال سمعتُ أَحْسِبُهُ

۹۹ ب

<sup>(</sup>١) يغط: تردد نفسه صاعداً إلى حلقه حتى يسمعه من حوله ، وسبب مناظراً عليه من احمرار الوجه والغطيظ ، حالة الوجى ، ثقلة وشدته قال الله تعالى ﴿ إِنَا سَلَقِي عَلَيْكَ قُولاً ثُقِيلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م : سألني .

<sup>(</sup>٢) م : فانزعها .

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢/ ٨٢٦ ، ٨٢٧ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ١ ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، ومالا يباح وبيان تحريم الطيب عليه - رقم ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ( السائل ) ليست في ( م ) . (٦) متضخ بالخلوق : أي متلوث به ، مكثر منه .

<sup>.</sup> د : حجتك . (٧)

<sup>(</sup>۸) م : ( ۲ / ۸۳۹ ) نفس الكتاب ( ۲ ) باب مواقيت الحج والعمرة - رقم ( ۱۲ ) .

<sup>(</sup>١) فَن حيث أنشأ : أي فيقاته من حيث قصد الذهاب إلى مكة ، وهو منشأ سفره إليها ، فنه ينشيء إحرامه ، أي

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٨٤١ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٨ ) .

رفع إلى النبي عَلَيْكُ فقال مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الْحَلَيفة والطريق الآخر الجُحفَة ومُهَلُّ أهل العراق من ذات عِرق (١) ومهَلُّ أهل نجد من قَرْنِ ومُهَلُّ أهل الين من يَلَمْلَم .

# (٣) باب الإحرام والتلبية

7 عن ابن عمر (٢) قال : سمعتُ رسول الله عَلِيْتُهُ يَهلُّ مُلبِّداً (٢) يقول لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك (٤) لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر (٥) كان يقول كان رسول الله عَلِيْتُهُ يَركُعُ بذي الحُليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمةً عند مَسْجِد ذي الحُليفة أَهَلَّ بهؤلاء الكَلمات .

وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يُهلُّ بإهلال رسول الله عَلَيْكُ من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك<sup>(۱)</sup> وسَعْدَيْك والخير في يديك لبيك والرغبي<sup>(۱)</sup> إليك والعمل.

٧ - وعنه (٨) أن تلبية (١) رسول الله عليه : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك

<sup>(</sup>١) ذات عرق : سمي به لأن به عرقاً ، والعرق هو الجبل الصغير .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٤٢ ) نفس الكتاب ( ٣ ) باب التلبية وصفتها ووقتها ـ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) يهل ملبدا : الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام ، وأصل الإهلال في اللغة ، رفع الصوت ، ومنه استهل المولود أي صاح ، ومنه قوله تعالى ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى ، وسمي الهلال هلالا لرفعهم الصوت عند رؤيته ، أما التلبيد ، فقال العلماء : هو صفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبهها ، بما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ، ويمنعه التعط والقمل ، فيستحب لكونه أرفق به .

<sup>(</sup>٤) زاد في (م) : لك .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨٤٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٣ ) باب التلبية وصفتها ووقتها - رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في م ، د : لبيك .

<sup>(</sup>٨) م : (٢ / ٨٤١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٩ ) -

<sup>(</sup>١) تلبية رسول الله على التلبية اتجاهي وقصدي إليك ، مأخوذ من قولهم : داري تلب دارك ، أي تواجهها ، وقيل معناها عبتي لك ، مأخوذ من قولهم : امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه ، وقيل معناها إخلاص لك ، مأخوذ من قولهم : حب لباب ، إذا كان خالصاً محصنا ، ومن ذلك لب الطعام ولبابه : وقيل : معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك . مأخوذ من قولهم : لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه .

لك  $^{(1)}$  إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . قال نافع  $^{(7)}$  وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك ، لبيك  $^{(7)}$  وسَعْدَيك  $^{(3)}$  والخير بيديك  $^{(8)}$  والرغبى  $^{(7)}$  إليك والعمل .

٨ - وعن ابن عباس (٧) قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك . قال فيقول رسول الله عليه ويلكم قد قد (١) فيقولون (١) إلا شريكاً هو لك تَمْلِكُهُ وما ملك يقولون هذا وهُم يطوفون بالبيت .

# (٤) باب بيان الحل الذي أهل منه رسول الله عليه

٩ عن ابن عمر (١٠) قال بَيْدَاؤكم (١١) هذه التي تَكْذِبُون فيها على رسول الله عَلِيْتُهُ (١٢) ما أهلً رسول الله عَلِيْتُهُ إلا من عند المسجد يعني ذا الحُليفة وفي رواية ما أهلً رسول الله عَلِيْتُهُ إلا من عند الشجرة [ يعني ذا الحليفة وفي رواية ما أهل] (١٣) حين قام به بَعيره .

الرحمن رأيتك عبيد بن جريج (١٤) أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تَصْنع أربعا لم أَرَ أحداً من أصحابك يصنعها قال: ما هنَّ ياابن جُرَيْج قال: رأيتك

<sup>(</sup>١) زاد في م ، د : لبيك . (٢) نافع ساقطة من د ، م .

<sup>(</sup>٢) لبيك الثالثة ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) سعديك : معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة .

<sup>(</sup>٥) زاد في (م) لبيك ، والخير بيديك : أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله .

<sup>(</sup>٦) م : الرغباء .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٨٤٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٨) قد قد : معناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا .

<sup>(</sup>٩) ( فيقولون ) : ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٨٤٣ ) نفس الكتاب ( ٤ ) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ـ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>١١) بيداؤكم : قال العلماء : هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة ، وهي بقرب ذي الحليفة وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر ، وكل مفازة تسمى بيداء ، وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١٢) زاد في ( م ) فيها · التي تكذبون على رسول الله ﷺ فيها : أي تقولون إنه ﷺ أحرم فيها ، ولم يحرم فيها ، و إنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك ، وكانت عند المسجد .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ( د ، م ) .

<sup>(</sup>١٤) م : ( : ٢ / ٨٤٨ ، ٨٤٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٥ ) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة \_ رقم ( ٢٥ ) .

لا تمس من الأركان إلا اليانِيَّيْن (١) ورأيتك تلبس النَّعال السَّبتيَّة (٢) ورأيتك تصْبُغ بالصُّفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهَلَّ الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التَّروية .

فقال عبد الله بن عمر أمًّا الأركان فإني لم أر رسولَ الله عَلِيْنَ يَمَس إلا اليانيين وأما النعال السبّتية فإني رأيت رسولَ الله عَلِيْنَ يلبسُ النّعال التي ليس فيها شَعر ويتوضأ فيها (٢) فأنا أُحِبُ أن أَلْبَسَها وأما الصَّفْرة فإني رأيت رسول الله عَلِيْنِ يَصْبغ بها (٤) [ فأنا أحب أن أصبغ بها] (٥) وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله عَلِيْنَة يُهلُّ حتى تنبعث به راحلته (١).

11 - وعن ابن عمر (٧) قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا وضع رجله في الغَرْزِ (٨) وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحُلَيفة .

١٢ - وعنه (١٠) قال : بات رسول الله عَلِيَّةِ بذي الحُليفة مُبدأً أَهُ (١٠) وصلى في مسجدها.

<sup>(</sup>١) إلا اليانيين : المراد بالركنين اليانيين الركن الياني والركن الـذي فيـه الحجر الأسود ، ويقـال لـه العراقي لكونـه إلى جهة العراق . وقيـل للذي قبلـه الياني لأنـه إلى جهـة الين . ويقـال لهما اليانيـان ، تغليبـا لأحـد الاسمين كما قـالوا الأبوان للأب والأم ، والقمران للشمس والقمر ، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنها .

ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر : الشاميان لكونها بجهة الشام ، قالوا : فاليانيان بـاقيـــان على قواعــد إبراهيم ﷺ ، بخلاف الشاميين ، فلهذا لم يستلما ، واستلم اليانيان لبقائهها على قواعد إبراهيم ﷺ .

وقال القاضي : وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان . وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب .

<sup>(</sup>٢) النعال السبتية : وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله : التي ليس فيها شعر . وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث : إنها التي لا شعر فيها . قال القاضي : وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوعة . وكانت المدبوعة تعمل بالطائف وغيره . وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية .

<sup>(</sup>٢) ويتوضأ فيها : معناه يتوضأ ويلبسها ، ورجلاه رطبتان .

<sup>(</sup>٤) يصبغ : الأظهر كون المراد في هذا الحديث صبغ الثياب .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٦) حتى تنبعث به راحلته : انبعاثها هو استواؤها قائمة . فهو بمعنى قوله في الحديث إذا استوت به راحلته : إذا استوت به الناقة قائمة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٨٤٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٨) في الغرز : هو ركاب كور البعير ، إذا كان من جلد أو خشب ، وقيل : هو الكور مطلقاً ، كالركاب للسرج .

<sup>(</sup>٩) م: ( ٢ / ٨٤٦ ) نفس الكتاب (٦) باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة \_ رقم (٣٠)

<sup>(</sup>١٠) مبدأه : بفتح الميم وصها أي ابتداء حجه .

# (٥) باب تطيب / المحرم قبل الإحرام

١٣ ـ عن عائشة (١) أنها قالت كنت أُطيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يُحرمَ ولحِله قبل أن يُحرمَ ولحِله قبل أن يطوف بالبيت . وفي رواية (٢) بطيب فيه مسكِ .

10 - وعن محمد بن المنتشر (٤) قال : سمعتُ ابن عمر يقول لأن أصبح مُطَّلِياً بقَطرَان أحبُ مُطَّلِياً بقوله فقالت أحبُّ إليَّ من أن أصبح أنضَخُ طيباً قال : فدَخَلَت عليَّ عائشة فأخبرتُها بقوله فقالت طَيَّبتُ رسول الله عَلِيَّةِ فطاف في نسائه ثم أصبح مُحرماً .

وفي رواية (٥) يَنْضَخُ طيبا .

# (٦) باب ما جاء في الصيد وفي لحمه (١) يأكله المحرم

17 - عن ابن عباس (٧) عن الصَّعب بن جَثَّامة الليثي أنه أَهْدى لرسول الله عَلِيْ الله عَلِيْ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا أَوْواء أو بودًانُ (٨) فردَّه عليه رسولُ الله عَلِيْ . قال : فلما رأى رسول الله عَلِيْ ما في وجهي قال : إنا لم نَردَّه عليك إلا أنا حَرُم . (١)

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ٨٤٦) نفس الكتاب (٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام - رقم ( ٢٣) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٤٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ٨٤٩) (١٥) كتاب الحج (٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام - رقم (٤٥) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨٤٩ ، ٨٥٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( د ) للمحرم .

 $<sup>\</sup>cdot$  ( ۰ ) م : ( ۲ / ۸۰۰ ) نفس الكتاب ( ۸ ) باب تحريم الصيد للمحرم - رقم (  $\cdot$  (  $\cdot$  )

 <sup>(</sup>A) بالأبواء أو بودان : هما مكانان بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٩) إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم: حرم أي محرمون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى رواية الحدثين في هذا الحديث: لم نردّه، بفتح الدال. قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية. وقالوا: هذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال، وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء، أن يضم ما قبلها في الأمر - ونحوه من الجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء.

وفي رواية (١) أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله عَلِيْتُهُ رجل حمار وحشي .

وفي أخرى عجُز حمار وحشي <sup>(٢)</sup> يقطر دماً .

١٧ - وعنه (٦) وقال لزيد بن أرقم يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله عَلَيْثُم وهو حَرَام ؟ قال قال / أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا صلح المناكلة إنا حُرُم .

11 - وعن عبد الله بن أبي قتادة (٤) قال انطلق أبي مع رسول الله عَلِيلَةٍ عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحُدَّث رسول الله عَلِيلَةٍ أن عدواً بغيقة (٥) فانطلق رسول الله عَلِيلَةٍ قال : فبينا أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إليَّ إذ نظرت فإذا أنا بحار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته (١) فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمها وخشينا أن تُقْتَطَع (١) فانطلقت أطلب رسول الله عَلِيلَةٍ أرفع فرسي شأوا (٨) وأسير شأوا فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل فقلت : أين (١) رسول الله عَلِيلَةٍ ؟ قال : تركته بتعهن (١٠) وهو قائل السقيا (١١) فلحقته [ فقلت : يارسول الله إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يَقْتَطَعوا دونك انتظرهم فانتظرهم ] (١) فقلت يارسول الله إني أصدت (١) ومعي منه فاضلة فقال النبي عَلِيلَةً للقوم فانتظرهم ]

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٥١ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) عجز حمار وحش : عجز كل شيء مؤخره .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٨٥١ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٨٥٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) بغيقة : موضع من بلاد بني غفار ، بين مكة والمدينة . قال القاضي : وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة .

<sup>(</sup>٦) فأثبته : أي ثبطته وأثخنته بالضرب والجرح . من قولهم : ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح .

<sup>(</sup>v) أن نقتطع : أي يقطعنا العدو عن النبي مَنْ اللهِ .

<sup>(</sup>٨) أرفع فرسي شأوا : أي أكلفه السير السريع . والشأو والغاية والأمد . والمعنى : أركضه وقتا ، وأسوقه بسهولة

<sup>(</sup>١) د ، م : أين لقيت . (١٠) بتعهن : هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا .

<sup>(</sup>١١) وهو قائل السقيا : أي وفي عزمه أن يقيل بالسقيا . والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>١٢) إني أصدت : هكذا هو في بعض النسخ وهو صحيح . ويقال بتشديد الصاد . وفي بعض النسخ صدت ، وفي بعضها اصطدت ، وكله صحيح .

كلوا وهم محرمون .

19 - وعن أبي قتادة (١) أنه كان مع رسول الله عَلَيْ حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه فسأله أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا (١) فسألمم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار (١) فأكل منه بعض أصحاب النبي عَلِيْ وأبى بعضهم ، فأدركوا رسول الله عَلِيْ فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طُعْمَة (١) أطعَمَكُوها الله .

وفي رواية (٥) فقال : هو حلال فكلوه ، وفي أخرى<sup>(٦)</sup> فقال : هل معكم من لحمه شيء فقالوا معنا رجله قال : فأخذها رسول الله ﷺ فأكلها .

وفي أخرى (٧) أمنكم أحدٌ أمَره أن يحمل عليها أو أشار إليها قـالوا: لا قـال: فكلوا ما بقى من لحمها .

٢٠ عن عبد الرحمن بن عثان التيمي (^) قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم (^) فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من تورع (١١) فلما استيقظ طلحة وفق من أكله (١١) وقال أكلنا (١٢) مع رسول الله عليه .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٥٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في م : عليه .

<sup>(</sup>٣) ثم شد على الحمار : أي حمل عليه .

<sup>(</sup>٤) طعمة : قال النووي أي طعام . وفي المصباح : الطعمة الرزق .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨٥١ ، ٨٥٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ٨٥٥) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٣) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٨٥٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٨٥٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨ ) باب تحريم الصيد للمحرم ـ رقم ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٩) ونحن حرم : أي محرمون . فهو جمع حرام بمعني محرم .

<sup>(</sup>١٠) م : **ف**نا من أكل ومنا من تورع .

<sup>(</sup>١١) وفق في أكله : أي صوّبه . (١٢) م : أكلناه .

#### (٧) باب ما يقتل الحرم من الدواب

رد عن عائشة (١) عن النبي  $\frac{1}{2}$  أنه قال : خمس فواسق (٢) تقتلن (١) في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع (٤) والفارة (٥) والكلب العقور والحدأة (١) .

وفي رواية (٧) العقرب مكان الحية .

٢٢ ـ وعن ابن عمر (^) عن النبي عَلِيْهُ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم / والإحرام (١): الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور.

٢٣ - عنه (١٠) قال : حدثني إحدى نسوة النبي - عليه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والحدأة (١١) والغراب والحية قال : وفي الصلاة أيضا .

\* \* \*

#### ( ٨ ) باب الفدية للمحرم

٢٤ - عن كعب بن عَجْرَة (١٢)، قال : أتى عليَّ رسول الله مِرْكِلْمَ زمن الحديبية وأنا

۱۰۱<u>أ</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٥٦ ) نفس الكتاب ( ٩ ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرم ـ رقم ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) خس فواسق : هو بتنوين خس : مبتدأ نكرة متخصصة بصفة ، وهو فواسق . وفواسق معناه مؤذيات . وخير المبتدأ تقتلن .

<sup>(</sup>٣) م : د : يقتلن .

<sup>(</sup>٤) الغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض .

<sup>(</sup>٥) الفأرة : أصله الهمزة ، ويبدل .

<sup>(</sup>٦) م : الحُديًّا : تصغير حداة ، ويقال تصغير حداً ، جمع حداًة ، وتصغيرها حدياة .

<sup>(</sup>V) م : ( Y / X) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( X / X) .

<sup>(</sup>٨) م ( ٢ / ٨٥٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>١) في الحرم والإحرام: اختَلِف في ضبط الحرم ، فضبط بفتح الحاء والراء ، أي الحرم المشهور وهو حرم مكة ، والشاني بضم الحاء والراء . ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره ، قال : وهو جمع حرام . كا قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمَ حَرِم ﴾ . قال والمراد به المواضع المحرمة ، والفتح أظهر .

<sup>(</sup>١٠) : م : ( ٢ / ٨٥٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>١١) : د : العقرب والحَدَيًّا ، م : الحَدَيًّا .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ٨٥٩ ، ٨٦٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ١٠ ) بباب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه ، وبيان قدرها \_ رقم ( ٨٠ ) .

EVY

أُوقد (١) تحت قِدْرِ لي (٢) والقَمْل يتناثر على وجهي (٢). فقال: أيؤذيك هَوَامٌ رأسك (٤) ؟ قال: قلت: نعم: قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة (٥). قال أبو قلابة (٦) فلا أدري بأي ذلك بدأ.

وفي رواية  $^{(Y)}$  أنه عليه السلام مر به  $^{(\Lambda)}$  قبل أن يدخل مكة وهو محرم .

وفي أخرى (١) ، فقال له النبي ﷺ : احلق (١٠) ثم اذبح شاة نُسَكَاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستّة مساكين .

وفي أخرى . قال كعب في خاصة (١١) نزلت هذه الآية ﴿ فَمَن كَانَ مَنْكُم مُريضًا أُو به أذى من رأسه ﴾ ( وهي لكم عامة ) .

### (٩) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

٢٥ - عن ابن عباس (١٦) ، أن النبي عليه احتجم وهو محرم .

٢٦ ـ وعن ابن بُحَيْنَة (١٣) أن النبي عَلِيلَةِ احتجم بطريق مكة وهو مُحْرم وَسَطَ رأسه (١٤) .

<sup>(</sup>١) وأنا أو قد : أي أشعل النار .

<sup>(</sup>٢) قدر لي: القدر آنية يطبخ فيها .

<sup>(</sup>٣) والقمل يتناثر على وجهي : أي يتفرق من رأسي متساقطا على وجهي .

<sup>(</sup>٤) أيؤذيك هوام رأسك : الهوام جمع هامة ، قال ابن الأثير : الهامـة كل ذات سم يقتل . وأمـا مـا يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور . وقد وقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات .

<sup>(</sup>٥) أو أنسك نسيكة : أي أذبح ذبيحة . والنسك شاة . وهي شاة تجزي في الأضحية .

<sup>(</sup>٦) م : قال أيوب .

<sup>(</sup>V) a: (7 / 174) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( AT ) .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( م ) : وهو بالحديبية .

<sup>(</sup>٩) م : (٢ / ٨٦١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : احلق رأسك . (١١) م : فنزلت في خاصة .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ٨٦٢ ) نفس الكتاب ( ١١ ) باب جواز الحجامة للمحرم ـ رقم ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>١٣) ابن بُحَيْنَة : هو عبد الله بن مالك الصحابي . وبحينة أمه . ويذكر بأبويه .

<sup>(</sup>١٤) وسط رأسه : كل ما كان يبين بعضه من بعض ، كوسط الصف والقلادة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان . وما كان مصتاً لايبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو وسط بفتح السين . قال الأزهري والجوهري وغيرهما : وقد أجازوا في المفتوح الإسكان . ولم يجيزوا في الساكن الفتح .

۲۷ - وعن نُبَيْه بن (۱) وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رَمَدت عينيه (۲) فأراد أن يكحَلها (٢) فَنَهاه أَبان بن عثان وأمره أن يُضَمِّدَها / بالصِّبر وحَدَّث عن عثان بن عفان <u>٢٤٠</u> عن النبي طلية أنه فعل ذلك .

### ( ١٠ ) باب غسل المحرم رأسه

٢٨ ـ عن عبــد الله بن حُنَيْن (٤) عن عبــد الله بن عبــاس والمسْـوَر بن مَخْرمَــة أنها اختلفا بالأُبُواء (٥) فقال عبد الله بن عباس: يغسل المُحْرم رأسة. وقال المسور: لا يغسل المُحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أن (١) أسأله عن ذلك . فوجدته يغتسل بين القَرْنين (V) وهو يستتر بثوب . قال : فسلمتُ عليه فقال من هذا ؟ فقلتُ أنا عبد الله بن حُنَيْن أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك (^) كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو مُحْرِم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فَطَأَطأه (١) حتى بدا إلى (١٠) رأسة ، ثم قال لإنسان يَصُبُ : اصبب فصبً على رأسه ثم حَرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر ثم قال : هكذ رأيتُه ﴿ يَلِيُّهُ يَفْعُلُ . ـ

وفي رواية (١١١). قال : فأمرّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا / على جميع رأسه فأقبل بها وأدبر فقال المسْوَر لابن عباس لا أمَاريكَ أبداً (١٢).

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٦٣ ) نفس الكتاب ( ١٢ ) باب جواز مداواة الحرم عينيه ـ رقم ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) د : بكحلها . (٢) م ، د : عينه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٨٦٤ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ١٣ ) باب جواز غسل المحرم يدون رأسه \_ رقم ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) بالأبواء : موضع بين الحرمين . (٦) ( أن ) ساقطة في ( م ) .

<sup>(</sup>٧) بين القرنين : تثنية قرن . وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر ، وشبهها من البناء . وتمد بينها خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ، وتعلق عليها البكرة .

<sup>(</sup>٨) د : أسألك . (٩) فطأطأه : أي خفضه حتى ظهر لي رأسه .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٨٦٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٩٢ ) . (۱۰) م، د: لي .

<sup>(</sup>١٢) لا أماريك : أي لا أجادلك . وفي المصباح : لا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا .

#### (١١) باب المحرم يموت ما يفعل به وهل للحاج أن يشترط

٢٩ ـ عن ابن عباس (١) أن رجلاً كان مع رسول الله ﷺ مُحْرِما فَوَقَصَتْه ناقته فات مع رسول الله ﷺ مُحْرِما فَوَقَصَتْه ناقته فات . فقال رسول الله ﷺ اغسلوه بماء وسدر وكَفّنوه في ثوبيه ولا تُمِسُّوه (٢) بطيب ولاتُخَمَّروا رأسه فإنه يُبْعث يوم القيامة مُلبِّداً وفي رواية ـ مُلَبيا .

وفي أخرى (٢) فأمرهم رسول الله عِلِيَّةٍ أن يغسلوه بماءٍ وسِدْر وأن يكُشفُوا وجهه حَسِبْتُه قال ورأسه فإنه يبعث وهو يُهلّ .

• ٣٠ وعن عائشة (٤) ، قالت : دخل رسول الله عَلَيْهِ ، على ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب (٥) . فقال لها أَرَدُتِ الحج فقالت : والله ما أجدني إلا وَجِعة (٦) . فقال لها « حُجّي واشترطي (٧) وقولي : اللهم مَحلِّي حيث حَبَسْتَني (٨) ، وكانت تحت المقداد .

وفي رواية (١) : ففعلت ذلك عن أمر رسول الله ـ عَلَيْكُم .

# ( ۱۲ ) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان المرأة حائضا وإرداف الحائض

٣١ - عن عائشة (١٠)، قالت: نَفِسَتْ (١١) أساء بنت عُميس بحمد بن أبي بكر

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٦٦ ) نفس الكتاب ( ١٤ ) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ـ رقم ( ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) لا تمسوه من المس . ومن الإمساس .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٨٦٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٨٦٧ ، ٨٦٨ ) ( ١٥ ) كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ـ رقم ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ضباعة بنت الزبير: هي بنت عم الرسول ﷺ . صحابية ها شمية . ( بن عبد المطلب ) ساقطة في ( م ) .

 <sup>(</sup>٦) والله ما أجدني إلا وجعة : أي ما أجد نفسي إلا ذات وجع . تعني : أجد في نفسي ضعفاً من المرض لا أدري أقـدر
 على إتمام الحج أو لا .

<sup>(</sup>٧) حجي واشترطي: أي أحرمي بـالحـج واجعلي شرطـأ في حجـك عنـد الإحرام وهـو اشتراط التحلـل متي احتجت إليـه.

<sup>(</sup>A) محلي حيث حبستني : اي موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني . أي هو المكان الذي عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض ومحلي بكسر الحاء ، اسم مكان بمنى موضع التحلل من الإحرام .

<sup>(</sup>٩) م: (٢ / ٨٦٨ ، ٨٦٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٨٦٩ ) نفس الكتاب ( ١٦ ) باب إحرام النفساء ، واستحباب اغتسالها للإحرام ، وكذا الحائض .

<sup>(</sup>١١) نفست : أي ولدت .

بالشَّجرة (١) فأمَرَ رسول الله ﷺ أبا بكر رضي الله عنه يَأْمُرها أن تغتسل وتُهلُّ .

٣٢ \_ وعنها أنها قالت (٢) : خرجنا مع رسول الله عَلِيلَةٍ عام حجة الوداع (٣) .

وفي رواية (١) موافين لهلال ذي الحجة (٥) فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله عَلَيْكَةُ « من كان معه هَدْيٌ (١) فليهلل (٧) بالحج مع العمرة ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منها جيعاً » قالت : فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة (٨) . فشكوت ذلك إلى رسول الله عَلِي قال « انقُضِي رأسك (١) وامتشِطي (١٠) وأهلّي بالحج ودَعي العمرة » .

وفي رواية (١١) . « وأمسكي عن العمرة » قالت : ففعلت ذلك . فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله عليه مع عبد الرحن بن أبي بكر إلى التنعيم (١٢) فاعتمرت . فقال (١٢) « هذه مكان عُمرتك (١٤) » فطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حَلُوا . ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحَجّهم . وأما الذين كانوا جَمَعُوا

<sup>(</sup>١) ( الشجرة ) وفي رواية بذي الحليفة . وفي رواية : بالبيداء . هذه المواضع الثلاثة متقاربة ، فالشجره بذي الحليفة ، أما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة ، قال القاضي : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس . وكان منزل النبي عَهِيلَةً بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم ، فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم .

 <sup>(</sup>۲) م: (۲/ ۸۷۰) نفس الكتاب (۱۷) باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ، وجواز إدخال الحج على العمرة ، ومتى بحل القارن من نسكه رقم (۱۱۱) .

<sup>(</sup>٣) عام حجة الوداع: هي السنة العائرة للهجرة المقدسة والحجة ، بفتح الحاء ، المرة الواحدة من الحج. وسميت ، حجة عليه السلام هذه ، حجة الوداع لوداعه الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٨٧٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) موافين لهلال ذي الحجة : أي قرب طلوعه .

<sup>(1)</sup> من كان معه هدي : هو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام ، وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة .

<sup>(</sup>٧) في م : فليهل .

<sup>(</sup>٨) ولا بين الصفا والمروة : أي ولم أسع بينها . إذ لا يصح السعى إلا بعد الطواف .

<sup>(</sup>٩) انقصي رأسك : أي حلي ضفرة شعره بأصابعك أولا .

<sup>(</sup>١٠) وامتشطي : أي سرحيه بالمشط .

<sup>(</sup>١١) م : ( 1 / 100 ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( 100 ) .

<sup>(</sup>١٢) إلى التنعيم : هو موضع قريب من مكة بينه وبينها فرسخ .

<sup>(</sup>۱۳) د : وقال .

<sup>(</sup>١٤) هذه مكان عمرتك : معناه مكان عمرتك التي تركتها لأجل حيصنتك .

الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا .

وفي طريق آخر (١) ؛ قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ حجة (١) الوداع فَمِنَّا من أهل بحج .

۱۰۲ ص

وفي رواية (٦) ؛ فأهْللْتُ بعمرة / ولم أكن سقتُ الهَدي حتى قدمنا مكة فقال رسول الله عَلَيْظٍ « من أحرم بعمرة ولم يُهُد (٤) فليَحْلِل (٥) . ومن أحرم بعمرة وأهدي (٦) فلا يحل حتى ينحر هَدْيَه ، ومن أهل بحج فليُتِمَّ حَجه » قالت عائشة ، فَحِضْت فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة ولم أهْلِل إلا بعمرة . فأمَرَني رسول الله عَلِيْلِهُ أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج (٢) وأترك العمرة . قالت : ففعلت ذلك حتى إذا قضيتُ حَجي (٨) بعث معي رسول الله عَلِيْلِهُ عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتر من التنعيم مكان عُمْرَتي التي أدركني الحج ولم أحلِلْ منها .

وفي رواية (١): فقضى الله حَجَّنا وعُمرتنا ولم يكن في ذلك (١٠) هَدْي ولا صَدَقة ولا صوم .

وفي رواية إن منه الكلام من قول هشام بن عروة وأبيه .

## ( ١٣ ) باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت

٣٣ ـ عن عائشة (١١) ؛ قالت : خرجنا مع رسول الله عَلِيَّةِ لا نَذْكُر إلا الحج . وفي

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ٨٧، ٨٧١ ) ( ١٥ ) كتباب الحسج ( ١٧ ) بسباب بيسان وجسوه الإحرام - رقم ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : عام حجة الوداع .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٨٧١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ولم يهد : من الإهداء . أي لم يكن معه هدي .

<sup>(</sup>٥) فليحلل : أي فليخرج من الإحرام بحلق أوتقصير .

<sup>(</sup>٦) وأهدى : أي كان معه هدي .

<sup>.</sup> حجتي (۷) م : مجج .

<sup>(</sup>٩) م: (٢ / ٨٧٢) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١١٥) .

<sup>(</sup>١٠) ولم يكن في ذلك : هذا من كلام هشام بن عروة ، لا من كلام الصدِّيقة .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٨٧٢ ، ٨٧٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٢٠ ) .

أخرى لبينا بالحج حتى جئنا سَرفَ فَطَمِثْتُ (١) . فدخل عَلَيَّ رسول الله عَلِيَّةِ وأنا أبكي . فقال « ما يُبكيك ؟ » فقلت والله لَوَدَدْتُ أَنَّى لم أكن خرجتُ العام . قال مَالَك ؛ لعلك نَفِسْتِ . قلت : نعم . قال : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . فافعلي (٢) ما يفعل الحاج غير ألا (٢) تطوفي بالبيت حتى تطهري . قالت : فلما قدمتُ مكة . قال رسول الله عَلِيَّةُ لأصحابه « اجعلوها عُمْرَة (٤) » فأحلَّ النَّاس إلا من كان معه الهدي قال : فكان الهَدْي مع النبي عَلِيَّةٍ وأبي بكر وعمر وذَوي البيسارة (٥) ، ثم اهَلُوا (١) حين راحوا (٧) . قالت : فلما كان يوم النحر طَهَرتُ . فأمرني رسول الله عَلَيْتُم فأَفَضْتُ . قالت : فأتينا بلحم بقر . فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : أهدى رسول الله عليه عن نسائه البقر .

/ وفي رواية (^) ؛ فقيل : ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه (٩) . فلما كانت ليلة ﴿ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ أَرْواجه الحَصبة . قلت : يارسول الله يرجع الناس بَعَجة وعمرة . وأرجع بحجة . قالت : فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفَني على جمله قالت : فإني لأَذْكُر وأنا جارية حديثة السن أنعُسُ (١٠) فيصيب وجهي مُؤْخِرَة الرَّحل (١١) حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة الناس (<sup>١٢)</sup> التي اعتروا .

<sup>(</sup>١) فطمتث : أي حضت ، يقال : حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت ، كله بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) م : أن لا .

<sup>(</sup>٤) اجعلوها عمرة : أي اجعلوا حجتكم . المعهودة عندكم ، المنوية لديكم ـ عمرة .

<sup>(</sup>٥) ذوي اليسارة : أي أصحاب السهولة والغني .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : أحلوا ، والمثبت من ( م ) .

<sup>(</sup>٧) ثم أهلوا حين راحوا : يعني الـذين تحللوا بعمرة وأهلوا بـالحج ، حين راحوا إلى مني ، وذلـك يوم الترويـة ، وهـو اليوم الثامن من ذي الحجة .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ٨٧٦) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٢٥ ) . (٩) د : البقر .

<sup>(</sup>١٠) د : وانعس من النعاس ، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم .

<sup>(</sup>١١) مؤخرة الرحل: المراد هنا مقدمة الرحل.

<sup>(</sup>١٢) جزاء بعمرة الناس : أي تقوم مقام عمرة الناس ، وتكفيني عنها .

## ( ١٤ ) / باب أنواع الإحرام ثلاثة

٣٤ عن عائشة (١) قالت : خرجنا مع رسول الله عليه فقال « من أراد منكم أن يهل بحمرة يُهِلً بحج وعُمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل » قالت عائشة ؛ فأهل رسول الله عليهل بحج ، وأهل به ناس معه ، وأهل ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بعمرة وكنت فين أهل بالعمرة .

٣٥ - وعنها (١) قالت : مِنَّا من أهلَّ بالحج مُفْرِداً ومنَّا من قَرَنَ ومنا من تَمَتَّع .

# (١٥) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

٣٧ - وعنها قالت : خرجنا مع رسول الله مَلِيَّةِ ولا نرى إلا أنَّه الحج فلما قدمنا مكة

<sup>(</sup>۱) م ( ۲ / ۸۷۱ ، ۸۷۲ ) نفس الکتاب والباب \_ رقم ( (1) ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٨٧٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة : فنعت العمرة .

11.8

تُطُوّفنا بالبيت فأمر رسول الله عَلَيْ من لم يكن ساق الهدي أن يَحِلَّ. قالت: فَحَلَّ من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يَسَقْن الهدي فأحْلَلْن. قالت عائشة؛ فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يارسول الله يرجع الناس بعمرة وحجّة وأرجع بحجة. قال «أو ماكنت طُفْتِ ليالي قدمنا مكة ؟ قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم / فأهلِي بعمرة ثم مَوْعِدُكِ مكان كذا وكذا. قالت صفية؛ ما أراني إلا حابستكم. قال « عَقْري حَلْقي أو مَاكُنتِ طُفتْ يوم النحر » قالت: بلى . قال « لا بأس . انفري » قالت عائشة ؛ فلقيني رسول الله عَنْ هو مصعد من مكة وهو مَصْعِد من مكة وأنا مُنْهَبطة عَلَيها أو أنا مَصْعِدة وهو مَنْهَبطة منها .

وفي رواية قالت: خرجنا مع رسول الله عَيْكِيُّ نُلَبِّي لا نذكر حَجًّا ولا عمرة وساق الحديث.

٣٨ - وعنها قالت: قَدِمَ رسول الله ﷺ لأربع مضين من ذي الحجة أو خَمْس فدخل عَلَيَّ وهو غضبان. وقلت: من أغضبَك يارسول الله أدخلَه الله النار. قال أو ما شعرت أنَّي أمَرْت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي مَعي حتى اشتريه ثم أحلُّ كا حَلُّوا ».

٣٩ ـ وعن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله . فقال : على يَديَّ دار الحديث تمتَّعنا مع رسول الله عَلَيْ فلما قام عُمر قال : إن الله تبارك وتعالى كان يُحِلُّ لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نَزَل مَنازِله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأبتُوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رَجَمْته بالحجارة .

وفي رواية فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ﷺ ثم نهى عنهما عمر فلم نعد لهما .

•٤ - وعن أبي ذر ؛ قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة .

. وعنه (١) قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة (٢) ؛ متعة النساء ومتعة الحج .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٩٧ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٣ ) باب جواز التمتع ـ رقم (١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( م ) : يعني .

وفي رواية (١) قال جابر : ففعلناها (٢) مع رسول الله عَلِيُّكُمْ نهي (٢) عنها عمر فلم نَعد لهما .

#### ( ١٦ ) باب يجزي القارن بحجة (١) وعمرته طواف واحد وسعى واحد

٤٢ - عن عائشة (٥) أنها أُهَلَّت بعُمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنَسَكَت المناسك كلها وقد أهلَّت بالحج. فقال لها النبي ﷺ يوم النَّفر (٦) « يَسَعُكَ طوافك (٧) لحجك وعُمرتك » فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعترت بعد الحج .

٤٣ ـ وعنها (٨) أنَّها حاضت بسرف فتطهَّرت بعَرفة فقال لها رسول الله عَلَيْكُمْ « يُجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حَجِّك وعُمرَتك » .

**٤٤ - ومن حديث جابر بن عبد الله (١) أن / عائشة حين طَهَرَت طافت بالكعبة** والصفا والمروة ثم قال قد حَلَلْتِ من حجِّك وعمرتك جميعاً . فقالت : يــارسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حَجَجْت قال « فاذهب بها ياعبد الرحمن فأعْمرها " من التنعيم » وذلك ليلة الحَصْبة (١٠) .

٤٥ ـ وعنه قال (١١): خرجنا مع رسول الله عَلَيْنٍ مُهلِّين بالحج معنا النساء والولْدَان / فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقال لنا رسول الله مُولِيَّةٍ « من لم يكن معه هَدْي فليحْلل » قال : قلنا أيُّ الحلِّ ؟ فقال « الحلُّ كلُّه » قال : فأتينا

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٢٢ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٣ ) باب نكاح المتعة ، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة \_ رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ففعلناها . (٣) : م : نهانا .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : لحجه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٨٧٩ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ١٧ ) باب بيان وجوه الإحرام ـ رقم (١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) يوم النَّفر : هو يوم النزول من مني . (٧) يسعك طوافك : أي يكفيك .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ٨٨٠) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٣٣ ) .

<sup>. (</sup>٩) م: (٢ / ٨٨١) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) وذلك ليلة الحصبة : أي في ليلة نزولهم المحصب .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٨٨٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٣٨ ) .

النساء ولبسنا الثياب ومسسننا الطيب (١) فلما كان يوم التَّروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأوّل بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله عَلَيْكُمْ أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سَبْعَة منّا في بَدَنَه (٢).

## (١٧) باب في حجة النبي عليلة

23 عن جعفر بن محمد عن أبيه (٦) قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم (٤) حتى انتهى إلي ققلت : أنا محمد بن علي بن حسين فأهْوَى بيده إلى رأسي فَنَزَعُ رَرِّي الأَعْلى (٥) ثم نزع زرِّي الأسفل ثم وضع كَفَّه بين ثَدْيَيَّ وأنا يومئذ غلام شاب فقال : مرحباً بك يا ابن أخي . سل عَمَّا شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة (١) ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبيه (١) رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب (٨) فصلًى . فقلت : أخبرني عن حَجَّة رسول الله عَلَيْتُهُ فقال بيده (١) فعقد تسعا فقال : إن رسول الله عَلِيْتُهُ مكثَ تسع سنين لم يحج ثم أذَّن (١١) في العاشرة إن رسول الله عَلِيْتُهُ ، حاج فقدم المدينة بَشر كثير كلهم يلتمس أن يأمَّ رسول (١١) الله عَلِيْتُهُ ويعمل مثل عَمَله فخرجنا معه حتى أتينا (١١) ذا الحليفة فولدت أساء بنت عُمَيس محمد بن أبي بكر فأرسَلت إلى رسول الله عَلِيْتُهُ . كيف أصنع ؟ قال

<sup>(</sup>١) في (م) مسئنًا : بكسر السين الأولى ، وهي لغة .

<sup>(</sup>٢) بدنة : البدنة تطلق على البعير والبقرة . ولكن غالب استعالها في البعير .

<sup>(</sup>٢) م : (٢ / ٨٨٨ ، ٨٨٨ ) (١٥ ) كتاب الحج (١٩ ) باب حجة النبي عَلِينَ - رقم (١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) فُسأل عن القوم : أي عن جماعة الرجال الداخلين عليه ، فإنه إذ ذاك كان أعمى ، عَمِي في آخر عمره .

<sup>(</sup>٥) فنزع زري الأعلى : أي أخرجه من عروته لينكشف صدري عن القميص .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : نساجة : هي ثوب ملفق على هيئة الطيلسان ، وفي النهاية : هي ضرب من الملاحق منسوجة .

<sup>(</sup>۷) م : منکبه

<sup>(</sup>٨) المشجب : هو عيدان تضم رؤسها ، ويفرج بين قوائمها ، وتوضع عليها الثياب .

<sup>(</sup>٩) فقال بيده : أي أشار بها .

<sup>(</sup>١٠) ثم أذن في الناس : معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتـأهبوا للحج معـه ، ويتعلموا المنـاسـك والأحكام ويشهـدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام .

<sup>(</sup>١١) في ( د ) : برسول . (١٢) : في د : إذا أتينا .

« اغتسلي واستثفري (١) بثوب وأحرمي » فصلي رسول الله ﷺ في المسجد ثم ركب القَصْواء (٢) حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء نظرت إلى مدّ بصري (٢) بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ﷺ بين أظْهُرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد (٤) « لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » وأهلّ الناس بهذا الذي يُهلُّون به فلم يَرُدُّ رسول الله عَلَيْكِ عليهم شيئا منه ولزم رسول الله ﷺ تَلْبيته . قال جابر ؛ لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرفُ العُمرة حتى إذا أتينا (٥) معه استلم الركن (٦) فَرَمَلَ ثلاثا (٧) ومَشَى أربعاً.

وفي رواية (^ ): لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ، ثم مشى يمينه فَرَمِل ثلاثا ومشى أربعاً ثم نَفَذَ إلى مقام إبراهيم (١) فقرأ ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ (١٠) فجعل المقام / بينه وبين البيت فكان (١١) أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي مِرْفِيْكِ . كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، ثم رجع إلى الرُّكن فاستَلَمَه ثمَّ خرج من الباب (١٢) إلى الصَّفا فلما دنا من الصفا قرأ ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر

<sup>(</sup>١) واستثفري : الاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئاً ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشــد طرفيهـا ، من قدامها ومن ورائها ، في ذلك المشدود في وسطها ، وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها .

<sup>(</sup>٢) ثم ركب القصواء : هي ناقته ﷺ ، قال أبو عبيدة : القصواء المقطوعة الأذن عرضاً .

<sup>(</sup>٣) نظــرت إلى مدّ بصري : معناه : منتهى بصرى ، وأنكر بعض أهل اللغة : مد بصرى وقال الصواب : مدى بصري . وليس هو بمنكر ، بل هما لفتان ، المد أشهر .

<sup>(</sup>٤) فأهل بالتوحيد : يعني قوله لبيك لا شريك لك .

<sup>(</sup>٥) في م ، د : أتينا البيت .

<sup>(</sup>١) استلم الركن : يعني الحجر الأسود ، فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق ، واستلامه مسحه وتقبيله بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيـذاء أحـد ، وإلا يستلم بـالإشـارة من بعيـد ، والاستـلام افتمـال ، من السـلام ، بمعنى

<sup>(</sup>٧) فرمل ثلاثاً : قال العلماء : الرمل هو إسراع المشى مع تقارب الخطا ، وهو الخبب .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٨٩٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٠ ) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ـ رقم ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام: أي بلغه ماضيا في زحام.

<sup>(</sup>١١) في ( د ) : وكان . (١٠) سورة البقرة الآية ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٢) ثم خرج من الباب: أي من باب بني مخزوم ، وهو الذي يسمى باب الصفا . وحروجه عليه السلام منه ، لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا .

الله ﴾ (١) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فَرَق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فَوَحَّد الله عز وجل (١) وكبره وقال « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبَّت قدماه (١) في بطن الوادي (سعى) (١) حتى إذا صعدنا (٥) مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كا فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف (١) على المروة قال « لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها (١) عَمْرة فن كان منكم ليس معه هدي فليَحِل وليجعلها عرة » فقام سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم فقال : يارسول الله ، ألِعَامنا هذا أم لأبَد. فَشَبَك رسول الله عَلِيْ أصابعه واحدة في أخرى (١) وقال : « دَخَلَتَ العُمرة في الحج » مرتين ، لا بل لأبد أبَد وقدم عَلَيٌ من الين بِبُدْنِ (١) النبي عَلِيْ فوجد فاطمة

من حَلَّ ولَبست ثيابا صَبيعاً واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا ، قال : فكان علي يقول ؛ بالعراق : فذهبت إلى رسول الله مُحَرِّشاً (١٠) على فاطمة للذي صَنَعَت مُستفيتا لرسول الله عَلِيقةٍ فيا ذكرت عنه . فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها . فقال «صَدَقَت صَدَقت ماذا قلت حين فَرَضْت الحج ؟ » قال قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولُك . قال « فإن مَعي الهَدْي فلا تَحِلُ » قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من الين (١١) أتى به النبي عَلِيقةٍ مائة . قال : فحَلَ الناس كلهم وقصروا . إلا النبي عَلِيقةٍ ومن كان معه الهَدْي (١١) فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى منى . فأهلُوا بالحج .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ١٥٨ ) .
 (٢) ( عز وجل ) محذوفة من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) حتى إذا انصبت قدماه : أي انحدرت . فهو مجاز من انصباب الماء .

<sup>(</sup>٤) ( سعى ) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): حتى إذا صعدتا: أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي .

<sup>(</sup>٦) في (م): طوافه . (٧) في (م): وجعلتها .

<sup>(</sup>A) في (م): الأخرى .

<sup>(</sup>٩) ببدن : هو جمع بدنة ، وأصله الضم : كخشب في جمع خشبة .

<sup>(</sup>١٠) محرشاً : التحريش الإغراء ، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : والذي أتى . (١٢) في ( م ) : هدي .

أ٤٨

۱۰۶ ب

وركب رسول الله (۱) عَلَيْكُمْ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب / والعشاء والفجر . ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشهس . وأُمَرَ بِقُبَة من شَعَر تضرب له بنمرة (۱) . فسار رسول الله عَلِيلِمْ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المَشْعر الحرام (۱) كا كانت قريش تصنع في الجاهلية . فأجاز (١) رسول الله عَلِيلِمْ / حتى أتى عَرَفَة . فوجد القبة قد ضربت له بنَمرَة . فنزل بها . حتى إذا زاغَتَ الشهس أمر فالقَصْوَاء . فُرحِلَتْ له (٥) فأتى بَطن الوادي (١) فخطب الناس وقال « إن دماءكم وأموالكم حَرَام عليكم . كحُرْمة يومكم هذا (٧) . في شهركم هذا . في بلدكم هذا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَيَّ موضوع . ودماء الجاهلية موضوعة . وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . كان مُسْترضعاً في بني سعد فقتلته هَذَيل . وربَا الجاهلية موضوعة (٨) . وإن أول ربانا (١) . ربا العباس ابن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان (١) الله . واستحللتم فروجهن بكلة الله (١١) . ولكم عليهن أن

<sup>(</sup>١) في ( د ) : النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) بنرة : هي موضع بجنب عرفات ، وليست من عرفات .

<sup>(</sup>٣) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام: معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح. وقيل إن المشعر الحرام المزدلفة. وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي بَيِّكِيَّة يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي بَيِّكِيِّة إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ أي سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه.

<sup>(</sup>٤) فأجار : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها ، بل توجه إلى عرفات .

<sup>(</sup>٥) فرحلت : أي وضع عليها الرحل .

<sup>(</sup>٦) بطن الوادي : هو وادي عرنة ، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة ، إلا مالكا فقال : هي من عرفات .

<sup>(</sup>٧) كحرمة يومكم هذا : معناه متأكدة التحريم ، شديدته .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : موضوع .

<sup>(</sup>٩) في (م): وأول ربا أضع ربانا ، وفي (د): رباً أضعه ربا العباس.

<sup>(</sup>۱۰) في ( د ) : بأمانة ·

<sup>(</sup>١١) بكلمة الله : قيل معناه قوله تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ وقيل : المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ ، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم ، وقيل : قوله تعالى : ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِنْ النَّسَاء ﴾ وهذا الثالث هو الأصح .

لا يوطئن فُرشكم أحداً تكرهونه (۱) . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبرِّح (۲) . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصم به (۲) . كتاب الله (۱) . وأنتم تسألون عني . فا أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت . / فقال (۱) بإصبعه السّبابة ، يرفعها إلى السماء وينكتها (۱) إلى الناس (۲) « اللهم ! اشهد . اللهم ! اشهد . ثلاث مرات . ثم أذن . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى القهر . ثم أقام فصلى الشهر . ثم أقام فصلى الشهر . ولم يصلّ بينها شيئا . ثم ركب رسول الله عَلَيْتُهُ . حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصّخرات (۸) . وجعل جبل (۱) المشاه بين يديه (۸) . واستقبل القبلة . فلم يَزَل واقفا حتى غربت الشمس . وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرْص (۱۱) . وأردف أسامة خلفه . ودفع رسول الله عَلَيْتُهُ وقد شَنَقَ حتى غاب القُرْص (۱۱) . وأردف أسامة خلفه . ودفع رسول الله عَلَيْتُهُ وقد شَنَقَ

<sup>(</sup>١) ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه: قال الإمام النووي: الختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم . سواء كان المأذون لـه رجلاً أجبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة . فالنهي يتناول جميع ذلك . وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ، لا محرم ولا غيره ، في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه .

<sup>(</sup>٢) فاضربوهن ضرباً غير مبرح : الضرب المبرح : هو الضرب الشديد الشاق ، ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق . والبرح المشقة .

<sup>(</sup>٣) ( به ) ساقطة من د .

<sup>(</sup>٤) كتاب الله : بالنصب ، بدل عما قبله . وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٥) ( فقال ) ساقطة من د . (٦) م : وينكشها .

<sup>(</sup>٧) وينكتها إلى الناس: قال القاضي: بالتاء المثناة فوق. قال: وهو بعيد المعنى. قال: قيل صوابه ينكبها. قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناه من طريق ابن العربي. وبالموحدة من طريق أبي بكر التار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم، ومنه نكب كنانته إذا قلبها هذا كلام القاضي.

 <sup>(</sup>A) الصخرات: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة . وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات . فهذا هو
 الموقف المستحب .

<sup>(</sup>٩) م : حبل .

<sup>(</sup>١٠) وجعل حبل المشاة بين يديه: روي حَبْل وروي حَبَل . قال القاضي عياض رحمة الله . الأول أشبه بالحديث وحبل المشاه أي مجتمعهم . وحبل الرمل ما طال منه وضخم . وأما بالجيم فمعناه طريقهم ، وحيث تسلك الرحالة .

<sup>(</sup>١١) حتى غاب القرص: هكذا هو في جميع النسخ. وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال: قيل صوابه حين غاب القرص. هذا كلام القاضي. ويحتل أن الكلام على ظاهره. ويكون قوله: حتى غاب القرص بياناً لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة. فإن هذه تطلق مجازا على مغيب معظم القرص فأزال ذلك الاحتال بقوله: حتى غاب القرص الله أعلم.

للقصواء (١) الزّمام . حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك رَحْله (٢) . ويقول بيده اليني (٢) « أيها الناس ! السكينة السّكينة (٤) » كلما أتى جبلا من الجبال (٥) أرخى لها (١) قليلاً . حتى تَصْعَدَ . حتى أتى المزدلفة (٢) . فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم يسبّح بينها شيئاً (٨) . ثم اضطجع رسول الله عَيْلِيَّم حتى طلع الفجر . وصلى الفجر ، حين تبين له الصبح ، بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء . حتى أتى المشعر الحرام . فاستقبل القبلة . فدعاه وكبره وهلله ووحده . فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً (١) . فدفع قبل أن تطلع الشهس وأردف الفضل بن عباس . وكان رجلاً حَسَنَ الشعر وأبيض (١٠) وسيا (١١) . فلما دفع رسول الله عَيْلِيَّهُ مرّت (١١) ظُعُن يَجْرين (١٢) ، فطفق الفضل ينظر إليهن . فوضع رسول الله عَيْلِيَّهُ يده على وجه الفضل . فحَوَّل الفضل وجهه إلى الشَّق الآخر ينظر (١٤) . فحول رسول الله عَيْلِيَّهُ يده من الشق الآخر على وجه الفضل . فحَوَّل الفضل الفضل . فصرف (١٥) وجهه من الشق الآخر ينظر . حتى أتى بَطْنَ مُحَسَّر (١١) . فَحَرَّك

<sup>(</sup>١) وقد شنق للقصواء : شنق ضم وضيق .

<sup>(</sup>٢) مورك رحله : قال الجوهري : قال أبو عبيدة : المورك والموركة هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قـدام واسطة الرحل حتى إذا مل الركوب . وضبطـه القـاضي بفتح الراء قـال : وهو قطعـة أدم يتورك عليهـا الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه الخدة الصغيرة .

<sup>(</sup>٣) ويقول بيده اليني : أي مشيرا بها .

<sup>(</sup>٤) السكينة السكينة : أي الزموا السكينة . وهي الرفق والطمأنينة .

 <sup>(</sup>٥) في م: الحبال . كلما أتى حبلاً من الحبال : الحبال جمع حبل . وهو التل اللطيف من الرمل الضخم . وفي النهاية
 قيل : كالجبال في الرمل كالحبال في غير الرمل .

<sup>(</sup>٦) أرخى لها : أي أرخى للقصواء الزمام وأرسله قليلاً .

 <sup>(</sup>٧) المزدلفة: معروفة: سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وهو التقريب. لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها. أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت بذلك لجيء الناس إليها في زلف من الليل، أي ساعات.

<sup>(</sup>٨) لم يسبح بينها شيئاً : أي لم يصل بينها نافلة .

<sup>(</sup>٩) حتى أسفر جداً : الضير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولاً . وقوله : جداً ، بكسر الجيم ، أي إسفارا بليغاً .

<sup>(</sup>١٠) في م : أبيض . (١١) وسيا : أي حسناً .

<sup>(</sup>١٢) في م : به .

<sup>(</sup>١٣) مرت به ظعن يجرين : الظعن بضم الظاء والعين ، ويجوز إسكان العين ، جمع ظعينة كسفينة وسفن وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة . ثم تسمى به المرأة مجازاً لملابستها البعير .

<sup>(</sup>١٤) في د : فنظر . (١٥) : في م : يصرف .

<sup>(</sup>١٦) حتى أتى بطن محسر: سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه ، أي أعيا وكل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ينقلب إليك البصر خاسنًا وهو حسر ﴾ .

قليلاً . ثم سلك الطريق / الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى (۱) . حتى أتى الجمرة (۲) عند الشجرة . فرماها بسبع حَصَيات . يكبّر مع كل حصاة منها . حَصَى الخَذْفِ (۱) . رمى من بطن الوادي . ثم انصرف إلى المَنْحر . فَنَحَر ثلاثاً وستين بيده . ثم أعطى عَلِياً . فنحر ما غَبر (۱) . وأشركه في هَدْيه . ثم أمر من كلِّ بدنة ببضعة . فجعلت في قدر . فطبخت . فأكلاً من لحمها وشربا من مَرقها . ثم ركب رسول الله عَلِياً فأفاض إلى البيت (۱) فصلى بحكة الظهر . فأتى بني عبد المطلب يسْقون على زَمزَم . فقال « انزِعُوا . بني عبد المطلب ! فلولا أن يَغلبكم الناس (۱) على سقايتكم (۷) لنزعت معكم » فناولوه دلواً فشرب منه .

زاد في رواية (^) . وكانت العرب يدفع بهم أبو سَيَّارة (¹) على حمَّار عُري . فلما أجاز رسول الله عَلِيْنَةٍ من المُزدلفة بالمشعر الحرام . لم تَشُك قريش (١٠) أنه سيقتصر عَليه .

<sup>(</sup>١) على الجمرة الكبرى : هي جمرة العقبة ، وهي التي عند الشجرة .

<sup>(</sup>٢) زاد في م ، د : التي .

<sup>(</sup>٣) حصى الخذف: أي حصى صغار بحيث يمكن أن يرمى بأصبعين. والخذف، في الأصل، مصدر سمي به، يقال: خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب. أي رميتها بطرفي الإبهام والسبابة قال النووي: وأما قوله: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف. فكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ. قال: وصوابه مثل حصى الخذف. قال: وكذلك رواه غير مسلم وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب. بل لايتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك. ويكون قوله: حصى الخذف متعلقاً بقوله حصيات أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة. فحصى الخذف متصل بحصيات. واعترض بينها يكبر مع كل حصاه. وهذا هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ما غبر: أي ما بقى .

<sup>(</sup>٥) فأفاض إلى البيت : فيه محذوف تقديره : فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر ، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه .

<sup>(1)</sup> لولا أن يغلبكم الناس : أي لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ، ويزدحمون عليه . بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم ، لكثره فضيلة هذا الاستقاء .

<sup>(</sup>٧) في م : سقايتكم .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٨٩٢ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ١٩ ) باب حجة النبي ﷺ - رقم ( ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٩) يدفع بهم أبو سيارة : أي في الجاهلية .

<sup>(</sup>١٠) لم تشك قريش : معنى الحديث أن قريشاً كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة ، وهي من الحرم . ولا يقفون بعرفات وكان سائر العرب يقفون بعرفات . وكانت قريش تقول : نحن أهل الحرم ، فلا نخرج منه . فلما حج النبي ﷺ ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش . فجاوز إلى عرفات . لقول الله عز وجل : ﴿ ثُمُ أفيضوا من حيث أفحاض النباس ﴾ أي جمهور النباس ، فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها .

ويكون مَنْزله ثَمَّ ، فأجاز ولم يَعرض له . حتى أتى عرفات فَنَزَلَ .

وفي أخرى (١) أن رسول الله عليه عليه قال « نحرتُ هاهنا . ومنى كلها منحر . فانحروا في رحَالكم . ووقفتُ هاهنا . وعرفة كلها موقف . ووقفت هاهنا . وَجَمعٌ (٢) كلها مَوْقف ».

## (١٨) باب في قوله تعالى ﴿ أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾

٤٧ - عن هشام بن عروة عن أبيه قال (٢) : كانت العرب تطوف بالبيت عُراة إلا الحُمْسُ. والحمسُ قريش وما وَلَدَت. كانوا يطوفون عُراة. إلا أن تعطيهمُ الحُمُس ثياباً . فيغطى (٤) الرجال الرجال والنساء النساء . وكانت الحُمْس لا يخرجون من المزدلفة . وكان الناس كلهم يبلغُون عرفات . قال هشام : فحدثني أبي عن عائشة قالت : الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم : ﴿ ثَمْ أَفْيَضُوا مِن حِيثُ أَفَاضَ النَّاسِ ﴾  $^{(1)}$ قالت : كان الناس يفيضون من عرفات . وكانت (٧) الحس يفيضون من المزدلفة . يقولون : لا نفيض إلا من الحَرَم . فلما نزلت ﴿ أَفيضوا من حيث أَفاض الناس ﴾ ، رجعوا إلى عرفات.

#### (١٩) باب الإهلال بما أهل به الإمام

٤٨ - عن أبي موسى (٨) قال: قدمت على رسول الله عَلِيليَّةٍ وهو مُنيخٌ بالبطحاء. فقال لي « حججتَ » (٩) فقلت : نعم فقال « بم أهللت ؟ » قال قلت : لبيك ! بإهلال كإهلال النبي عَلِيْتُم . فقال « قد أحسنت » (١٠).

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ٨٩٣) نفس الكتاب (٢٠) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ـ رقم (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) وجمع كلها موقف : أنث الضير لأن جمعاً علم لمزدلفة .

<sup>(</sup>٣) م: ( ٢ / ٨٩٤ ) نفس الكتباب ( ٢١ ) بباب في الوقوف وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَفْيَضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ ﴾ \_ رقم ( ۱۵۲ ) .

<sup>(</sup>٥) في ص: النساء. (٤) في م: فيغطي .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ( ١٩٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> في ( م ) وكان .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٨٩٤ ، ٨٩٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٢ ) باب في نسخ التحلل من إلاحرام والأمر بالتمام ـ رقم ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) في م ، د : قال : فقد أحسنت . (٩) في م : أحججت .

في رواية (۱) . قال « هل سُقْتَ من هَدْي ؟ » قلت : لا . قال « فطُف بالبيت وبالصفا والمروة . ثم أتيت امرأة من بني قيس . فَفَلَت ْ رأسي .

د <u>۱۲۵</u> ۱۰۵ ب ص

وفي رواية فَمَشَطَّتْنِي وغسلت رأسي - ثم / أهللت بالحج . قال : فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عر / فقال له رجل : ياأبا موسى ! أو : ياعبد الله بن قيس ! رُوَيْدك بعض فُتياك (٢) . فإنه (٤) لاتدري ما أحدث أمير المؤمنين في (٥) النسك بعدك . فقال : يا أيها الناس ! من كنا أفتيناه فتيا فَلْيَتَّئِد (١) . فإن أمير المؤمنين قادم عليكم . فبه فائتوا . قال : فقدم عمر فذكرت ذلك له . فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتام . وإن نأخذ بسنة رسول الله عَلَيْتُهُ فإن رسول الله عَلَيْتُهُ لم

وفي رواية (٧) ـ فقال عمر: قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله ، وأصحابه . ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسين بهنَّ في الأراك (٨) . ثم يَروحون في الحج تَقْطُر رءوسُهم (١) .

# ( ٢٠ ) باب (١١) الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

٤٩ - عن عبد الله بن شقيق (١١): كان عثان ينهى عن المتعة . وكان علي يأمر بها .
 فقال عثان لعلي كلمة ثم قال علي : لقد علمت أنّا قد تمتعنا مع رسول الله مُؤلِيّة . فقال :

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٩٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ثم حل .

<sup>(</sup>٢) رويدك بعض فتياك : أي ارفق قليلاً وأمسك عن الفتيا .

<sup>(</sup>٤) في م ، د : فإنك . (٥) في د : في شأن .

<sup>(</sup>٦) فليتئد : أي فليتأن ولا يعجل . وهو افتعال من التؤدة ، وزان رُطبة .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ٨٩٦) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥٧) .

<sup>(</sup>٨) معرسين بهن في الأراك: الضير في بهن يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن. ومعناه كرهت التتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. وأعرس، إذا صار ذا عروس ودخل بامرأته عند بنائها. والمراد هنا الوطء أي مقاربين نساءهم. وقوله في الأراك، هو موضع بعرفة قرب نمرة.

<sup>(</sup>٩) تقطر رءوسهم : أي من مياه الاغتسال المسببة عن الوقاع بعهد قريب ، والجلة حال .

<sup>. (</sup>۱۰) زاد في د : في .

<sup>(</sup>١١)م : ( ٢ / ٨٩٦ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٢ ) باب جواز التمتع ـ رقم ( ١٥٨ ) . وزاد في د : قال .

أجل. ولكنا كنا خائفين.

وفي رواية (۱) . فقال عليَّ : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ﷺ ، تنهى عنه ؛ فقال عثان : دعنا منك . فقال : إني لا أستطيع أن أدَعَك . فلما أن رأي عليٍّ ذلك ، أمَلَ بها جميعاً .

• ٥ - وعن مُطَرِّف (٢) ، قال : قال لي عمران بن حصين : إني لأحدثك بالحديث ، اليوم ، ينفعك الله به بعد اليوم . واعلم أن رسول الله ﷺ قد أعْمَرَ طائفة من أهله (٢) في العَشر . فلم تَنْزِل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه . ارْبَأَى كل امريء بعد ، ما شاء أن يرتئي .

وفي رواية (٤) أن رسول الله ﷺ جمع بين حج (٥) وعمرة (٦) ثم لم ينه عنه حتى مات . ولم ينزل فيه قرآن يحرِّمه . وقد كان يسلَّم عليَّ حتى اكتَوَيْت . فتُركت ثم تركتُ الكَيَّ فعاد (٧) .

وفي أخرى (^) . قال عمران حصين نزلت آية المتعة (١) في كتاب الله . يعني الحج

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٨٩٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٨٩٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قد أعمر طائفة من أهله : أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاتهم ذا الحليفة .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٨٩٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦٧ ) . (٥) في م : حجة .

<sup>(</sup>٦) جمع بين حجة وعمرة : أي أمر بالجمع بينها .

<sup>(</sup>٧) وقد كان يسلم عليّ حتى اكتويت فتركت . ثم تركت الكي فعاد : معنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير . فكان بصبر على ألمها . وكانت الملائكة تسلم عليه . فاكتوى فانقطع سلامهم عليه . ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه .

<sup>(</sup>A) م : ( ۲ / ۹۰۰ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٩) نزلت آية المتعة : هي قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيمر من الهدي ﴾ الآية . والفاء في فن تمتع واقعة في جواب إذا والفاء في فا استيسر واقعة في جواب من . أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو سرض بأن زال أو لم يكن ، فتمتعم بالعمرة إلى وقت الحج ، فعليه ما تيسر من الهدي . ومعنى التمتع بالعمرة الاستمتاع والانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج . ثم الانتفاع به في وقته إن كان قارنا. ويسمى القران أيضاً التمتع ، بهذا المعنى . أو معناه الاستمتاع بسبب العمرة بالتحلل منها إلى أن يحرم بالحج إن كان متماً . وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكراً لنعمة الجمع بين النسكين ، يذبح يوم النحر. وهو معنى قوله : ﴿ فا استيسر من الهدي ﴾ .

وأَمَرِنَا بها رسول الله عَلِيْتَةٍ . ثم لم تنزل آية تَنْسَخُ آيه مُتعة الحج ولم يَنْه عنها رسول الله عَلِيْتَةٍ حتى مات قال رجل برأيه بَعْدُ ما شاء .

#### ( ٢١ ) باب الهدي للمتع والقارن

10 - عن ابن عمر (۱) ، قال : تَمتع رسول الله عَيْلِيْ (۱) في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . وأهْدَى وساق (۱) معه الهدي من ذي الحليفة . وبدأ رسول الله عَيْلِيْ فأهَلَ بالعمرة . ثم أهلً بالحج (٤) . وقتع الناس مع رسول الله عَيْلِيْ بالعَمْرة إلى الحج . فكان من الناس من أهدَى فساق الهدي . ومنهم من لم يُهْدِ فلما / قدم رسول الله عَيْلِيْ من الناس « من كان منكم أهْدى ، فإنه لايحل من شيء حَرُم منه حتى يقضي حَجَّه . ومن لم يكن منكم أهْدى ، فليَطُف بالبيت وبالصفا والمروة وليُقصِّر وليحلل . ثم ليه ليه لله الحج وليهُد . فن لم يجد هديا ، فليَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى ليه لله الحج وليهُد . فن لم يجد هديا ، فليَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » وطاف رسول الله عَيْلِيْ حين قدم مكة . فاستلم الركن أوَّل شيء . ثم خَبَ (٥) ثلاثة أطواف من السبع . ومشى أربعة أطواف . ثم ركع ، حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ، ركعتين . ثم سلم فانصرف . فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطُواف . ثم لم يحلِل (١) من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حَجَّة . ونَحَرهَدْيه يوم النحر ، وأفاض . فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حَرُم منه . وفعل ، مثل ما فعل رسول الله عَلِيْنَة ، من المبيت ثم حل من كل شيء حَرُم منه . وفعل ، مثل ما فعل رسول الله عَلِيْنَة ، من الناس .

۱۰۶ ً

<sup>(</sup>١). م: ( ٢ / ٩٠١ ) نفس الكتاب ( ٢٤ ) باب وجوب الدم من المتمتع ، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ـ رقم ( ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تمتع رسول الله عَلِيَّةِ ، قـال القـاضي : تمتع هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا . ومعنـاه أنـه عَلِيَّةٍ أحرم أولاً بالحج مفرداً . ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً في آخر أمره والقـارن هو متمتع من حيث اللغـة ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل .

<sup>(</sup>٢) : في م : فساق .

<sup>(</sup>٤) وبدأ رسول الله عَلِيْكُ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج : هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام . وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمره ثم أحرم بحج .

<sup>(</sup>٥) ثم خب : الخبب ضرب من العدو . والمراد هنا الرمل .

<sup>(</sup>٦) في د : يتحلل .

<sup>(</sup>٧) في م : وساق .

٥٠ - وعن حفصة (١) أن النبي عَلِيْكُم أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عام حجَّة الوداع . قالت حفصة : فقلت : ما يمنعُك أن تحِلَّ ؟ قال « إني لَبَّدت رأسي ، وقَلَّدْتُ هَدْيي (٢) ، فلا أُحِلُّ حتى أَنحَرَ هَدْيي » .

٥٥ - وعن نافع (٦) ، أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحَجَّاج بابن الزبير . فقيل له : إن الناس كان (٤) بينهم قتال . وإنا نخاف أن يصدوك . فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . أصنع كا صنع رسول الله عَلَيْكُ (٥) . أشهدكم أني قد أوجبت عُمْرة . ثم خرج حتى إذا كان بظاهر (٦) البيداء قال : ماشأن الحج والعمرة إلا واحد . أشهدكم أني قد أوجبت حَجًّا مع عمرتي . وأهدى هديا اشتراه بقديد . ثم انطلق يُهلُّ بها جميعاً . حتى قدم مكة . فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك . ولم ينحر . ولم يُحلق . ولم يقصّر . ولم يَحُلِل (٧) من شيء حَرُمَ منه . حتى كان يومُ النحر فنحر وحلق . ورأى أن قد قضى طواف الحجِّ والعمرة بطوافه الأوَّل .

وقال ابن عمر: كذلك فَعَلَ رسول الله عَلِيَّةِ.

## ( ٢٢ ) باب الاختلاف فيا به أحرم النبي عَلِيَّةٍ

٥٠ ـ عن بَكْر (^) ، عن أنس قال : سمعت النبي عَلِيَّةٍ يُلبِّي بِالحج والعمرة جميعاً .

قال بكر: فحدَّثْتُ بذلك ابن عمر. فقال: لبَّي بالحجِّ وحده. فلقيتُ أنسا فحدثته بقول بن عمر ( فقال أنس ): ما تَعُدُّوننا إلا صِبيانا ! سمعتُ رسول الله عَلِيلَةِ يقول « لبيك عُمْرة وحَجًا » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٠٢ ، ٩٠٢ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٥ ) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد ـ رقم ( ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) وقلدت هديي : التقليد هو تعليق شيء في عنق الهدي ليعلم أنه هدي .

<sup>(7)</sup> م : (7) م : (7) ) نفس الكتاب (77) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران - رقم (71) .

<sup>(</sup>٤) في م : كائن . (٥) في م : إني أشهدكم .

<sup>(</sup>٦) في د : بظهر .

<sup>(</sup>٧) في د : يتحلل .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٠٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٧ ) باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة - رقم ( ١٨٥ ) .

٥٥ ـ وعن ابن عباس (١) قال : أهلَّ النبي ﷺ بعمرة وأهلَّ أصحابه بحج فلم يَحِلَّ النبي ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه وحلَّ بقيتهم (٢) .

٥٦ ـ وعن عائشة ، أن رسول الله عَلِيُّهُ أفرد الحج . ونحوه عن ابن عمر .

#### ( ٢٣ ) باب / الطواف عند القدوم

٧٥ عن ابن عمر (٢) وجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن / أطوف بالبيت قبل أن آي الموقف . فقال : نعم فقال : فإن ابن عباس يقول : لاتطف بالبيت حتى تأتي الموقف . فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله عليه فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف . فبقول رسول الله عليه أحق أن تأخذ ، أو بقول ابن عباس ، إن كنت صادقاً ؟ .

٥٨ - وعن عروة بن الزبير (٤) ، قال : أخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله على الله على على الزبير (١٠) ، قال : أخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به على الطواف (٥) بالبيت ثم لم يكن غيره (١١) . ثم عمر ، مثل ذلك . ثم حج عثان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت . ثم لم يكن غيره . ثم معاوية وعبد الله بن عمر . ثم حججت مع أبي ، الزبير بن العوام . فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت . ثم لم يكن غيره (٧)

۱۰۱<u>ب</u> ص افعاً

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٠٩ ) نفس الكتاب ( ٣٠ ) باب في متعة الحج ـ رقم ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في م : فكان طلحة بن عبيد الله فين ساق الهدي فلم يحلّ .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٩٠٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٨ ) باب ما يلزم من أحرم بالحج ، ثم قدم مكة ، من الطواف والسعي – رقم ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٠٦ ، ٩٠٧ ) نفس الكتــاب ( ٢٩ ) بــاب مــا يلزم ، من طــاف بــالبيت وسعى من البقــاء على الإحرام وترك التحلل ــ رقم ( ١٩٠ ) .

٥) ( الطواف ) ساقطة من د .

<sup>(</sup>٦) ثم لم يكن غيره : وكذا قال فيا بعده : ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ : غيره . قال القـاضي عيـاض : هو تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة .

وقال الإمام النووي : قلت : هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ، ليس كا قال : بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى . لأن غيره يتناول العمرة وغيرها . ويكون الكلام ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره . أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلى غيره ، لاعرة ولاقران .

<sup>(</sup>٧) زاد في م : ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره .

ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر . ثم لم ينقُضها بعمرة (١) ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت . ثم لا يحلون . وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقْدَمَان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به . ثم لا تحلان (١) . وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط . فلما مسحوا الركن حَلُوا (١) .

#### ( ٢٤ ) باب إباحة العمرة في أشهر الحج

90 - عن ابن عباس (١) ، قال : كانوا يرون (١) العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (١) في الأرض . ويجعلون الحرم صفراً (١) . ويقولون : إذا برأ الدَّبْر (٨) . وعَفَا الأَثَرُ (١) . وانسلخ صَفَر : حلت العمرة لمن اعتَر . قَدمَ (١) النبي مَرِيَّكِمْ وأصحابه صبيحة رابعة . مُهلّين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة . فتعاظم ذلك عندهم . فقالوا : يارسول الله ! أيُّ الحلّ ؟ قال « الحلّ كلّة » .

<sup>(</sup>١) زاد في م : وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه .

<sup>(</sup>٢) في د : ثم تحلان .

<sup>(</sup>٢) مسحوا الركن : المراد بالماسحين من سرى عائشة . وإلا فعائشة رضي الله عنها لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النجر ، والمراد بالركن هو الحجر الأسود والمراد بمسحه الطواف لأن من تمام الطواف استلامه . وزاد في م : ( وقد كُذَبَ فيا ذكر من ذلك ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٠٩ ، ٩١٠ ) نفس الكتاب ( ٣١ ) باب جواز العمرة في أشهر الحج ـ رقم ( ١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) كانوا يرون : الضير في كانوا يعود على الجاهلية .

<sup>(</sup>٦) أفجر الفجورُ : أي من أعظم الذنوب .

<sup>(</sup>٧) ويجعلون الحرم صفر في (م) صفراً بدون (ألف).

قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه. وكانوا يسمون الحرم صفرا ويحلونه. وينسؤن الحرم أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر، لئلا يتوالس عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. فضللهم الله تعالى في ذلك. فقال تعالى: ﴿ إِنّا النسيء زيادة في الكفر ﴾.

<sup>(</sup>A) إذا برأ الدبر : الدبر ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومثقة السفر . فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج .

<sup>(</sup>١) وعفا الأثر : أي درس وامحى والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها . عفا أثرها لطول مرور الأيام . هذا هو المشهور . وقال الخطابي : المراد أثر الدبر . وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر . ويوقف عليها . لأن مرادهم السجع .

<sup>(</sup>۱۰)م: فقدم.

#### ( ٢٥ ) باب تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام

• 7 - عن ابن عباس (١): قال: صلّى رسول الله عَلِيلَةُ الظهر بذي الحُلَيْفَة. ثم دَعَا بناقته فَأَشْعَرهَا (٢) في صَفْحَة سَنَامِها الأيْمن (٢). وَسَلَتَ الدَّم (٤) وَقَلَّدَها نَعلين (٥) ثم ركب راحلته. فلما استَوت به على البَيْداء (١) ، أهَلَّ بالحج.

عائشة ؛ قالت : أهدى رسول الله ﷺ مرة إلى البيت غنا فقلدها .

## ( ٢٦ ) باب كم اعتمر النبي علي وكم حج

77 - عن قتادة (٢) ، قال : سألتُ أنساً : كم حَجَّ رسول الله عَلِيلَةِ ؟ قال : حَجَّة واحدة . واعتمر أربع عُمَر كُلُّهن في ذي القَعْدة إلا التي مع حجته . عُمرة من الحديبية ، أو زَمَن الحديبية في ذي القعدة . وعُمرة من العام المقبل ، في ذي القعدة . وعُمرة من جعْرَانَة حَيثُ قَسَمَ غَنَائُم حُنَيْن في ذي القعدة . وعُمرة مع حجته .

حَجَّ وَعَن زيد بنَ أَرَمِ (^) ؛ أن رسول الله عَلَيْثٍ غَزَا تَسْع عَشْرَة (¹) . وأنه حَجَّ بَعدَ ما هاجر حَجة واحدة حَجة الوَدَاع قال أبو إسحق وبمكة أُخْرى .

٦٤ ـ وعن مجاهد (١٠٠) ؛ قال : دخلتُ ، أنا وعروة بن الزُّبير المسجد . فإذا عبدُ الله

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩١٢ ) نفس الكتاب ( ٣٢ ) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ـ رقم ( ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فأشعرها : الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليني بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها . وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة . وإشعار الهدي لكونه علامة له ، ليعلم أنه هدي . فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميز .

 <sup>(</sup>٣) في صفحة سنامها الأيمن : صفحة السنام هي جانبه . والصفحة مؤنثة ، فقوله : الأيمن ، بلفظ المذكر . يتأول على
 أنه وصف لمعنى الصفحة ، لاللفظها . ويكون المراد بالصفحة الجانب . فإنه قال : جانب سنامها الأيمن .

<sup>(</sup>٤) وسلت الدم : أي أماطه . (٥) وقلدها نعلين : أي علقها بعنقها .

<sup>(1)</sup> فلما استوت به على البيداء : أي لما رفعته راحلته مستويا على ظهرها ، مستعلياً على موضع مسمى بالبيداء ، لبَّى .

<sup>(</sup>٧) ِ م : ( ٢ / ٩١٦ ) نفس الكتاب( ٣٥ ) باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن ـ رقم ( ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ٩١٦) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) زاد في د : غزوة .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ٩١٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٢٠ ) .

ابن عُمر جالس إلى حُجْرة عَائشة والناس يُصَلون الضَّحى في المسْجد . فَسَأَلنَاه عن صَلَاتهم ؟ فقال: بدعة (١). فقال له عُروة: يا أبا عبد الرحمن! كم اعْتمر رسول الله عَلِيْهِ ؟ فقال : أربع عُمر . إحداهُنَّ في رَجَب . فَكَرهْنَا أن نكذِّبه ونرد عليه . وَسَمعنا استِنَان عائشة في الحُجرة . فقال عُروة : أَلا تَسْمعين ، ياأم المؤمنين ! إلى ما يقول أبو عَبدِ الرحمن ؟ فقالت : ما يقول ؟ قال يقول : اعتمر رسول الله عَلَيْتُهُ أَربع عُمر إحداهن في رَجَب . فقالت : يَرِحَمُ اللَّهُ أَبا عبد الرَّحمن . ما اعْتَمَرَ رسول الله عَلِيُّ إِلا وَهُو مَعَه . وما اعتَمر في رَجَب قَطُّ .

وفي روايـة (٢) وابن عمر يَسْمع . فما قال : لا ، ولا نعم . سكت .

## ( ٢٧ ) باب فضل العمرة في رمضان

٦٥ - عن ابن عباس (٦) ؛ أن النبي عليه قال الامرأة من الأنصار ، يقال لها أمُّ سِنَان « مَا مَنْعَكَ أَنْ تَكُونِي حَجَجتِ مَعَنَا ؟ » قالت : نَاضِحَان كانا لأبي فُلاَن ( زوجها ) حج هو وابنهُ على أُحَدهما . وكان الآخر يسقيني (٤)عليه غُلاَمُنَا . قال « فعُمرة في رمضان تقضى حَجَّة . أو حَجة مَعي » .

وفي لفظ آخر (٥) « فإذا جاء رمضان فاعترى . فإن عمرة فيه تعدل حجة » .

<sup>(</sup>١) بدعة : هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجد ، والاجتاع لها ، هو البدعة ، لا أن أصل صلاة الضحى بدعة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٩١٦ ) ( ١٥ ) كتاب الحبج ( ٣٥ ) باب عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن - رقم ( ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲ / ۹۱۷ ، ۹۱۸ ) نفس الكتاب ( ۳۱ ) باب فضل العمرة في رمضان – قم (  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٤) في م: يسقى غلامنا: قال القاضي عياض: الصواب: نسقي عليه نخلا لنا. فتصحف منه غلامنا. وكذا جاء في البخاري على الصواب . ويدل على صحة قوله في الرواية الأولى : ننضح عليه وهو بمعنى نسقي عليه . هذا كلام القاضي . والختار أن الرواية صحيحة . وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة . وهـذا كثير في الكلام.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٩١٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٢١ ) .

# ( ٢٨ ) باب من أين دخل النبي عَلَيْهُ مكة والمدينة ومن أين خرج

77 - عن ابن عمر (١)؛ أن رسول الله ﷺ كان يَخرِج من طَريق الشَّجَرَة (١)، ويَخرِج ويدخل من طَريق المُعَرَّس (١) وإذا دخل مكة ، دخل من التَّنِيَّة العُلْيَا (١)، ويَخرِج من التَّنِيَّة السُّفْلَى (٥).

وفي رواية (١) العليا التي بالبطْحَاء (٧).

٧٠ ـ وعن عائشة (^) ؛ أن النبي عَلَيْكُم لما جاء إلى مكة : دخلها من أعلاها ، وخرج من أسفَلهَا .

وفي رواية <sup>(٩)</sup> ـ دخل عام الفَتح كَدَاء من أعلى مكة .

# ( ٢٩ ) باب المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة وتعيين مصلى رسول الله عَلِيلًا

مكة إلا بات بذي طَوى ، حتى يُصْبِحَ عن ابن عمر (١٠) ، أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طَوى ، حتى يُصْبِحَ ويَغْتسل . ثم يدخل مكة نهاراً . ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعلَه .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩١٨ ) نفس الكتاب ( ٢٧ ) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلي .

<sup>(</sup>٢) من طريق الشجرة : التي عند مسجد ذي الحُليفة .

<sup>(</sup>٣) المعرَّس : هو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها .

<sup>(</sup>٤) الثنية العليا : الثنية طريق العقبة ، وهو الطريق العالي . والثنية العليا هنا هي التي ينزل منها إلى المعلاة وهي مقبرة مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٥) من الثنية السفلى : هي التي بأسفل مكة عند باب الشبيكة .

<sup>(</sup>٦) م: (٢ / ٩١٨) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٧) ( بالبطحاء ) ويقال لها : البطحاء والأبطح . وهي بجنب المحصب . وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩١٨ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٣٧ ) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلي ـ رقم ( ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩) : م : (٢ / ٩١٩) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٠)م: ( ٢ / ٩١٩ ) نفس الكتاب ( ٣٨ ) باب استعباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ، والاغتسال لدخولها ، ودخولها نهاراً - رقم ( ٢٢٧ ) .

٦٩ - وعنه (١) أن رسول الله عليه كان ينزل بذي طوى . ويبيت به حتى يُصلِّي الصُّبح . حين يَقدمُ مكة . ومُصَلِّى رسول الله عَلَيْكَةٍ ذلك على أَكَمَة غَليظَة (٢) . ليس في <u>١٠٠٧</u> المسجد الذي بُني ثمَّ . ولكن أسفل من / ذلك على أكمة غليظة .

٧٠ - وعنه (٢) أن رسول الله عَلِيْتُم استقبل فَرْضَتَى الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة (١) الذي بني يَسَـــار المسجـــدالذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله عَلَيْتُهُ أَسْفُلُ منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع ونحوها ثم يصلي يستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة

#### ( ٣٠ ) باب الرمل في الطواف والسعى

٧١ ـ عن ابن عمر (٥) ، أن رسول الله عليه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأولِ ، خَبَّ ثلاثًا (١٦) ومشي أربعاً . وكان يسعى ببطن المسيل (١٠) إذا طاف بين الصفا والمروة . وكان ابن عمر يفعل ذلك .

وفي رواية (٨) ، كان إذا طاف في الحج والعمرة ، أول ما يقدم ، فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت . ثم يمشى أربعاً . ثم يصلي سجدتين . ثم يطوف بين الصفا والمروة .

وفي أخرى (٩) ، قال : رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر ثلاثاً . ومشى أربعاً .

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ٩١٩) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) أكمة غليظة : الأكمة ، ما ارتفع من الأرض دون الجبل . ويوصف بالغلظة بمعني أنه لا يبلغ أن يكون حجراً .

<sup>(</sup>٣) م: (٢ / ٩٢٠) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في د : الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد .

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ٩٢٠) نفس الكتباب ( ٢٩ ) بياب استحبياب الرمل في الطواف والعمرة ، وفي الطواف الأول من الحج \_ رقم ( ۲۳۰ ) .

<sup>(</sup>٦) خب ثلاثاً : الخب هو الرمل . وهما بمعني واحد . وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا . ولايثب وثوباً .

 <sup>(</sup>٧) يسعى ببطن المسيل: أي يسرع شديداً ببطن الوادي الذي بين الصفا والمروة.

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ٩٢٠) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٣١) .

<sup>(</sup>٩) م: (٢ / ٩٢١) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٣٣) .

٧٧ وعن أبي الطفيل (١) قال : قلت لابن عباس : أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ، ومشي أربعة أطواف . أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال فقال : صدقوا وكذبوا (٢) قال قلت : ما صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله على قدم مكة . فقال المشركون : إن محمداً وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال (٢) . وكانوا يحسدونه . قال : فأمرهم رسول الله على أن يرملوا ثلاثاً . ويشوا أربعا . قال : قلت له : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً . أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة قال : صدقوا وكذبوا (١) . قال قلت : وما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله على كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد . هذا محمد . حتى خرج العواتق (٥) من البيوت . قال : وكان رسول الله على الناس بين يديه . فلما كثر عليه ركب . والمشي والسعي أفضل .

وفي رواية (٦) قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول لله عليه رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة . قال : صدقوا وكذبوا .

 $^{(V)}$  وعن ابن عباس  $^{(V)}$  ؛ قال : قدم رسول الله عَلَيْتُهُ وأصحابه مكة وقد وهنتهم  $^{(A)}$  حمى يثرب  $^{(A)}$  . قال  $^{(A)}$  المشركون : إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وَهنتهم الحمى .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٢١ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٢٩ ) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وفي الطواف الأول من الحج ـ رقم ( ٢٢٧ ) .

٢) صدقوا وكذبوا : يعني صدقوا في أن النبي ﷺ فعله . وكذبوا في قولهم : إنه سنة مقصودة متأكدة .

 <sup>(</sup>٦) في م : الهُزُل . والصواب الهزال . قال القاضي في المشارق : وللأول وجه وهو أن يكون بفتح الهاء . لأن الهزل ،
 بالفتح ، مصدر هزلته هزلا ، كضربته ضرباً . وتقديره لا يستطيعون يطوفون لأن الله تعالى هزلهم .

<sup>(</sup>٤) صدقوا وكذبوا : يعني صدقوا في أنه طاف راكبا . وكذبوا في أن الركوب أفضل ، بل المشي أفضل .

<sup>(</sup>ه) العواتق : جمع عاتق . وهي البكر البالغة . أو المقاربة للبلوغ . وقيل التي لم تتزوج . سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف ، الذي تفعله الطفلة الصغيرة .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 777) نفس الكتاب والباب - رقم (77 / 777) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٢٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٨) وهنتهم حمى يثرب : أي أضعفتهم . قال الفراء وغيره : يقال وهنته الحمى وغيرها وأوهنته ، لغتان وأما يثرب فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية ، وسميت في الإسلام : المدينة ، فطيبة ، فطابة .

<sup>(</sup>٩) في د : فقال .

ولقوامنها شدة. فجلسوا مما يلي الحجر (۱). وأمرهم النبي ﷺ أن يَرْمُلُوا ثلاثة أَشُواط ويشوا ما بين الرُّكنَين (۲) ليرى المشركون جَلدَهُم (۲) فقال المشركون: هؤلاء الذين زَعَمْتُم أن الحمى قد وهَنتهم. هؤلا أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه (۱) أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبقاء (۵) عليهم (۱).

#### ( ٣١ ) باب استلام الركنين اليانيين وتقبيل الحجر الأسود

٧٤ - عن عبد الله بن عمر (٧) ، أنه قال : لم أر رسول الله عَلَيْتُم يسح من البيت إلا الركنين اليانيين (٨) .

وفي رواية <sup>(۱)</sup> ـ الركن الأسود<sup>(۱)</sup> / والذي يليه <sup>(۱۱)</sup> ، من نحو دور الجمحيين .

٧٥ - وعن عبد الله بن سَرْجِس (١٢) قال: رأيت الأصيلع (١٢) (يعني عمر) يُقبل الحجر ويقول: والله! إني لأُقبِّلك ، وإني لأعلم (١٤) أنك حجر (١٥) لاتضر ولاتنفع. ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ قَبِّلَكَ مَا قَبِّلَكُ مَا قَبِّلُكُ مَا قَبِّلُكُ مَا قَبِّلُكُ مَا قَبِّلُكُ مَا قَبِّلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مِنْ اللهُ عَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مِنْ اللهُ عَبْلُكُ مِنْ اللهُ عَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مِنْ اللهُ عَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مِنْ اللهُ عَبْلُكُ مِنْ اللهُ عَبْلُكُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْلُكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَبْلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَبْلُكُ اللَّهُ عَبْلُكُ اللَّهُ عَبْلُكُ مَا قَبْلُكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَبْلُكُ اللَّهُ عَبْلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ا

٧٦ ـ وعن سويد بن غفلة (١٦) . قال : رأيت عمر قبل الحجر والتزمه . وقال :

<sup>(</sup>١) الحجر: هو داخل الحطيم. وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة من جهة الميزاب.

<sup>(</sup>٢) ويمشوا ما بين الركنين : أي حيث لاتقع عليهم أعين المشركين . فإنهم ما كانوا في تلك الجهة .

<sup>(</sup>٣) جلدهم : الجلد : القوة والصبر .

<sup>(</sup>٤) في د : فلم يمنعهم .

<sup>(</sup>٥) في د : إلا إبقاء . (٦) إلا الإبقاء عليهم : أي الرفق بهم .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٢٤ ) ( ١٥ ) كتباب الحج ( ٤٠ ) بياب استحبساب استبلام الركنين اليانيين في الطبواف دون الركنين الآخرين ـ رقم ( ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>A) الركنين اليانيين : هما الركن الأسود والركن الياني . وإنما قيل لهما اليانيان للتغليب . كا قيل في الأب والأم الأبوان . وفي الشمس والقمر القمران . واليانيان ، بتخفيف الياء . هي اللغة الفصيحة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٩٢٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) الركن الأسود : هو المسمى بالحجر الأسود . وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جهة المشرق .

<sup>(</sup>١١) والذي يليه : هو الركن الياني .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ٩٢٥ ) نفس الكتاب ( ٤١ ) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ـ رقم ( ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>١٣) في م : الأصلع . (١٤) في م : أعلم .

<sup>(</sup>١٥) في م : وإنك لاتضر .

<sup>(17)</sup> م: (7 / 777) نفس الكتاب والباب ـ رقم (707) .

رأيت رسول الله مِنْ بك حفياً (١) .

## ( ٣٢ ) باب الطواف على الراحلة لعندر واستلام الركن بالمحجن

٧٧ - عن ابن عباس (٢) ؛ أن رسول ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير . استلم (٢) الركن بمحجن (٤) .

٧٨ - وعن جابر بن عبد الله (٥) ؛ قال : طاف النبي ﷺ في حجة الوداع ، على راحلته بالبيت ، وبالصفا والمروة . ليراه الناس ، وليشرف وليسألوه . فإن الناس غشوة .

٧٩ \_ وعن عائشة (١) ؛ قالت : طاف النبي ﷺ في حجة الوداع ، حول الكعبة ، على بعيره . يستلم الركن . كراهية أن يصرف (١) عنه الناس .

٠٠ - وعن ابن الطفيل (^) ؛ قال : رأيت رسول الله عَلَيْتُم يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل الحجن (١) .

« طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » قالت : شكوت إلى رسول الله عليه أني أشتكي . فقال « طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » قالت : فطفت . ورسول الله عليه عليه إلى جنب البيت . وهو يقرأ بالطُور وكتاب مسطور .

<sup>(</sup>١) حفياً: أي معتنياً. وجمعه أحفياء.

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٩٢٦ ) نفس الكتــاب ( ٤٢ ) بــاب جواز الطـواف على بعير وغيره . واستــلام الحجر ، بمحجن ونحـوه للراكب ــ رقم ( ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : يستلم .

<sup>(</sup>٤) بمحجن : المحجن عصا معوجة الرأس ، يتناول بها الراكب ما سقط له ، ويحول بطرفها بعيره ويحركه للمشي .

<sup>(</sup>٥) م: (٢ / ٩٢٧) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) م: (٢ / ٩٢٧) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٧) م: يضرب .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٢٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٥٧ ) . وفي م : أبا الطفيل .

<sup>(</sup>٩) ( ويقبل المحجن ) ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٢٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٥٨ ) .

# ( ٣٣ ) باب في قوله تعالى ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ الآية

٨٢ - عن عروة بن الزبير (١) قال : قلت لعائشة زوج النبي عَلَيْتُم : ما أرى على أحد ، لم يطف بين الصفا والمروة ، شيئاً . وما أبالي أن لا أطوف بها . قالت : بئس ما قلت ، يا ابن أختي (٢) ! طاف رسول الله ﷺ . وطاف المسلمون . فكانت سُنة . وإنما كان من أَهَلُّ لَمناة الطاغية (٢) ، التي بالمُشَلِّل (٤) ، لا يطوفون بين الصفا والمروة . فلما كان الإسلام سألنا النبي عَلِي عن ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوُّف بهما ﴾ ولو كانت كا تقول ، لكانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بها . قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فأعجبه ذلك . وقال : إن هذا العلم (٥) . ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون : إغا كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب ، يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال (٦) آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة . فأنزل الله إن الصفا والمروة / من شعائر الله . قال أبو بكر بن عبد الرحمن : / فَأَراها (٢) قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء .

وفي رواية (^) . قالت عائشة : إن الأنصار كانوا قبل أن يُسْلِموا ، هم وغسَّان ،

۱۰۸ ب

Ío.

يُهلُّوون لمناة [ فَتَحَرَّجُوا يطوفوا بين الصفا والمروة ] (١) . وكان ذلك سُنة في آبائهم .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٢٩ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٤٢ ) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به - رقم ( ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في ص : أخبى .

<sup>(</sup>٣) لمناة الطاغية : هي صفة لمناة . وصفت بها باعتبار طغيان عبدتها . والطغيان مجاوزة الحد في العصيان . فهي صفة إسلامية لها .

<sup>(</sup>٤) التي بالمشلل : جبل يهبط منه إلى قديد . وقديد واد وموضع .

<sup>(</sup>٥) إن هذا العلم : هكذا في جميع النسخ . قال القاضي : وروي إن هذا لعلم بالتنوين . وكلاهما صحيح ومعنى الأول أن هذا هو العلم المتقن . ومعناه استحسان قول عائشة رضي الله عنها وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة . (٦) في د : ثم قال .

<sup>(</sup>٧) فأراها : ضبطوه بضم الهمزة من أراها ، وفتحها . والضم أحسن وأشهر .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٣٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من د .

من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة (١) وإنهم سألوا رسول الله عَلَيْكُم (١) حين أسلموا . فأنزل الله الآية (٦) .

وفي أخرى قالت: إنما كان ذلك أن الأنصار كانو يهلون في الجاهلية لصنين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة . ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة . ثم يحلقون . فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما . للذي كانوا يصنعون في الجاهلية . قالت : فأنزل الله الآية .

وفي أخرى \_ قالت عائشة ! قد سن رسول الله عَلِيليَّ الطواف بينها فليس لأحد أن يترك الطواف بها .

# ( ٣٤ ) باب متى يقطع الحاج التلبية

مع عن أسامة بن زيد (٤). قال: ردفت رسول الله عَلَيْكُ من عرفات: فلما بلغ رسول الله عَلَيْكُ من عرفات: فلما بلغ رسول الله عليه الأيسر، الذي دون المزدلفة، أناخ فبال. ثم جاء فصببت عليه الوَضُوء (٥). فتوضأ وضوءاً خفيفاً. ثم قلت: الصلاة (١). يارسول الله! فقال « الصلاة أمامَك » فركب رسول الله عَلَيْكُ حتى أتى المزدلفة. فَصَلى ثم ردف الفَضْل رسول الله عَلِيْكُ عنه غداة جَمْع.

قال ابن عباس (٢) فأخبرني الفضل أن رسول الله عَلَيْكُ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة (٨) .

<sup>(</sup>١) هنا يوجد السقط السابق في ( د ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في (م) عن ذلك .

<sup>(</sup>٣) زاد في م : فأنزل الله عز وجل في ذلك : ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّون بها ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٢١ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٤٥ ) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة دم النح .

<sup>(</sup>٥) الوَضوء : هو الماء الذي يتوضأ به . (٦) الصلاة : بالنصب ، على الإغراء .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٣١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الجرة : المراد جمرة العقبة ، وهي الجمرة الكبرى ، فعندها يقطع التلبية بأول حصاة ترمى .

٨٤ - وعن الفضل بن عباس (١) وكان رديف رسول الله على أنه قبال في عَشيَّة عَرَفَة وغداة جَمْع ، للناس حين دفعوا «عليكم بالسَّكِينة » وهو كاف ناقته (١) حتى دخل مُحَسِّرا ( وهو من منى ) قال «عليكم بحصى الخذف (١) الذي يرمى به الجمرة » وقال : لم يزل رسول الله عليه على حتى رمى الجمرة (١) .

وفي رواية (٥) ـ والنبي ﷺ يشير بيده كا يخذف الإنسان .

^^ وعن عبد الرحمن (١) بن يزيد (٧) أن عبد الله بن مسعود لبي حين أفاض الناس (٨) من جمع . فقيل : أعرابي هذا ؟ فقال عبد الله : أنسي النّاسُ أم ضَلُّوا ؛ سَمِعتُ الذي أُنزِلَتُ عليه سُورة البَقَرة يقُول ، في هذا المكان «لبيك اللهم لبيك » زاد في أخرى (١) ثم لبي ولبينا معه .

#### ( ٣٥ ) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

٨٦ عن ابن عمر قال (١٠٠) غدونا مع رسول الله علين منى إلى عرفات منا الملبي
 ومنا المكبر .

وفي رواية (١١) ومنا المهلل . فأما نحن فنكبر .

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ٩٣١ ، ٩٣٢) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو كاف ناقته : من الكف ، بمعنى المنع أي يمنعها الإسراع .

<sup>(</sup>٣) بحصى الخذف : هو نحو حب الباقلاء ، وهذا أمر بالتقاط الحصيات للرمي .

<sup>(</sup>٤) في د : جمرة العقبة .

<sup>(</sup>٥) م: (٢ / ٩٣٢) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في د : عبد الله .

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ٩٣٢) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٨) ( الناس ) ليست في م .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٣٢ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٤٥ ) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر \_ رقم ( ٢٧١ ) .

ر (١٠)م: (٢ / ٩٣٣) نفس الكتاب (٤٦) باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ـ رقم (١٠٠) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٩٣٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٧٣ ) .

<u> 109</u> ص 

#### ( ٣٦ ) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة

٨٨ عن أسامة بن زيد (٢) ؛ قال دفع رسول الله ﷺ من عرفة (٢) . حتى إذا كان بالشعب (٤) نزل فبال . ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء وفي رواية ـ توضأ وضوءاً خفيفاً فقلت له : الصلاة . قال « الصلاة أمامَك » فركب . فلما جاز المزدلفة نزل فتوضأ . فأسبغ الوضوء . ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب . ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله . ثم أقيمت العشاء فَصَلاً ها . لم يُصل بينها شيئاً .

وفي رواية (٥) فركب (١) حتى جئنا المزدلفة . فأقام المغرب . ثم أناخ الناس في منازلهم . ولم يَحُلُّوا (٧) حتى أقام العشاء الآخرة . فصلى . ثم حَلُّوا . قلت : وكيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال : ردِفَه الفضل بن عباس . وانطلقت أنا في سُبَّاق قُريش (٨) على رجلى .

٨٩ ـ وعن هشام عن أبيه (١) . قال : سئل أسامة ، وأنا شاهد ، أو قال : سألت

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٣٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٩٣٤ ) نفس الكتاب ( ٤٧ ) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة ـ رقم ( ٢٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) دفع من عرفة : أي ابتـدأ السير ودفع نفسه منها ونحاها . أو دفع ناقته وحملها على السير . وسمي الرجوع من عرفات ومزدلفة دفعاً لأن الناس في مسيرهم ذلك كأنهم مدفوعون .

 <sup>(</sup>٤) الشعب : هو الشعب الأيسر دون المزدلفة . وهو الطريق المعهود للحاج . ومعناه الأصلي ما انفرج بين جبلين ، أو
 الطريق في الجبل .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٩٣٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في د : فركبنا .

<sup>(</sup>٧) ولم يحلوا : هو من الحل بمعنى الفك . أو من الحلول بمعنى النزول . أي لم يفكوا ما على الجمال ، أو ما نزلوا تمام النزول الذي يريده المسافر البالغ منزله . ومثله قوله : ثم حلوا .

<sup>(</sup>٨) سباق قريش : أي فين سبق منهم إلى منى .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٩٣٦ ، ٩٣٧ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٤٧ ) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة ـ رقم ( ٢٨٤ ) .

أسامة بن زيد وكان رسول الله عَلَيْكَم أردفه من عرفات ـ كيف كان سير رسول الله عَلَيْكَم حين أفاض من عرفة ؟ قال: كان يسير العَنَقَ . فإذا وَجَدَ فَجُوَة نصَّ (١) قال هشام والنص فوق العنق .

• • • عن ابن عمر (٢) . قال : جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع . ليس بينها سجدة (٢) . وصلى المغرب ثلاث ركعات . وصلى العشاء ركعتين . وفي رواية . بإقامة واحدة . فكان عبد الله يصلى بجمع كذلك . حتى لحق بالله عز وجل .

## ( ٣٧ ) باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن والضعفة (١)

91 عن عبد الله (٥) قال: ما رأيت رسول الله بَرِيَّةِ صلى صلاة إلا لميقاتها. إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وفي رواية (١). وقبل وقتها بغلس.

<sup>(</sup>١) كان يسير العنق ، فإذا وجد فجوة نص : هما نوعان من إسراع السير . وفي العنق نوع من الرفق . والفجوة المكان المتسع . والنص التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة .

 $<sup>(7) \</sup> a : (7 / 979) \ i = 0$  (7)  $a : (7 / 779) \ i = 0$ 

<sup>(</sup>٣) ليس بينها سجدة : أي لم يصل بينها نافلة .

<sup>(</sup>٤) في د : باب المبيت بالمزدلفة والتغليس بصلاة الصبح بها والإفاضة منها .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ٩٣٨) نفس الكتاب (٤٨) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقيق طلوع الفجر ـ رقم ( ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٦) : ( ٢ / ٩٣٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ٩٣ ) نفس الكتاب ( ٤٩ ) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس ، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بزدلفة \_ رقم ( ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٨) حطمة الناس : أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>٩) ضخمة : ليست في (م).

<sup>(</sup>١٠) زاد في م : يقول القاسم : الثبطة الثقيلة .

<sup>(</sup>١١) في م : قال . (١١) ( الناس ) ليست في م .

أكون استأذنت رسول الله مِلِيَّةِ ، كا استأذَنَت له سودة ، فأكون أدفع بإذنه . أَحَبُّ إليّ مَن مفْرُوح به .

وفي رواية (١) . قالت عائشة : فاستأذنت سودة رسول الله عَلِيْكِ أَن تفيض من جمع بليل . فأذن لها . وقتها وكانت عائشة لاتفيض إلا مع الإمام .

وفي أخرى <sup>(٢)</sup> . قالت عائشة وددتُ أني كُنت استأذنته رسول الله / ﷺ / كما استأذنته سودة . فأصلي الصبح بمنى . فأرمي <sup>(٣)</sup> الجمرة . قبل أن يأتي الناس .

97 - وعن عبد الله مولى أسماء (٤) قال: قالت لي أسماء ، وهي عند دار المزدلفة : هل غاب القمر ؟ (قلت : لا . فصلت ساعة . ثم قالت : يا بني ! هل غاب القمر ) (٥) ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بي . فارتحلنا حتى رمت الجمرة . ثم صلت في منزلها ، فقلت لها : أي هَنْتَاه (١) ! لقد غَلَّسْنا (٧) . قالت : كلا أي بني إن النبي عَلَيْتُهُ أَذِنَ للظَعْن (٨) .

- **٩٤ ـ** وعن أم حبيبة <sup>(١)</sup> أن النبي عَلِيلَةٍ بعث بها من جمع بليل وفي رواية ـ بغلس .
- ٩٥ وعن ابن عباس <sup>(١٠)</sup>؛ قال : بعث بي نبي الله ﷺ بسحر من جمع في ثقل نبي الله .

٩٦ - وعن سالم بن عبد الله (١١) أن عبد الله بن عمر كان يقدّم ضَعَفة أهله. فيقفون

۰۵<u>ب</u> ۱۰۹ب

<sup>(</sup>١٤ م : ( ٢ / ٩٣٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ - ٩٣٩ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٤٦ ) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس \_ رقم ( ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في د : وأرمي .

<sup>(3)</sup> م : (7 / 910) نفس الكتاب والباب ـ رقم (977) .

<sup>(</sup>٧) لقد غلسنا : أي جئنا بغلس ، وتقدمنا على الوقت المشروع . والغلس ظلام آخر الليل .

 <sup>(</sup>٧) أذن للظعن : هن النساء الواحدة ظعينة . وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به
 مجازا . واشتهر هذا الجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة . وظعينة الرجل امرأته .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٩٤٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>١٠)م (٢/ ٩٤) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٠٣).

<sup>(</sup>١١) م : (٢ / ٩٤١) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٠٤ ) .

عند المشعر الحرام بالمزدلفة باللَّيل . فيذكرون الله ما بدالهم . ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام . وقبل أن يدفع . فنهم من يَقْدَم منى لصلاة الفجر . ومنهم من يقدم بعد ذلك . فإذا قدموا رموا الجرة . وكان ابن عمر يقول : أرخَصَ في أولئك رسول الله عَلَيْكِم .

#### ( ٣٨ ) باب رمي جمرة العقبة

97 عن عبد الرحمن بن يزيد . قال : رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي . بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

زاد في رواية ـ وجعل البيت عن يساره . ومنى عن يمينه قال : فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها . فقال عبد الله بن مسعود : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .

٩٨ - وعن جابر بن عبد الله (١) قال: رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم . النحر ويقول « لتأخذوا عني مناسككم (١) فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي هذه » .

99 ـ وعن أم الحصين (٦) . قالت : حججت مع رسول الله على حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله على من الشمس . قالت : فقال رسول الله على قولاً كثيراً ثم سمعته يقول « إن استعمل (٤) عليكم عبد مُجَدَّع (٥) حسبتها قالت : يقودكم (١) بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا » .

<sup>(</sup>۱) م : ( ۲ / ۹۶۲ ) ( ۱۰ ) كتاب الحج ( ۵۱ ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : لتأخذو مناسككم ـ رقم ( ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) لتأخذوا مناسككم : هذه اللام لام الأمر . ومعناه خذوا مناسككم .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٩٤٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في م: أُمِّرَ .

<sup>(</sup>٥) عبد مجدع : أي مقطع الأعضاء . والتشديد للتكثير . وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة . والذي قطع منه ذلك أجدع والأنثى جدعاء . والمقصود التنبيه على نهاية خسته . فإن العبد خسيس في العادة ، ثم سواده نقص آخر ، وجدعه نقص آخر . ومن هذه الصفات مجموعة فيه ، فهو في نهاية الخسة . والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال .

<sup>(</sup>٦) في م : أسود يقودكم .

الخذف . وعن جابر بن عبد الله (۱) ؛ قال : رأيت النبي عَلِيْكُ رمى الجمرة بمثل حصى الخذف .

١٠١ ـ وعنه (٢) قال : رمى رسول الله عَلَيْثَةُ الجمرة (٢) يوم النحر ضحى . وأما بعد فإذا زالت الشمس .

الله عَلَيْتُهُ « الاستجار تَوَّ ، ورمي الجمار / تَوَّ ، ورمي الجمار / تَوَّ ، ورمي الجمار / تَوَّ ، والسعي بين الصفا والمروة توَّ ، والطواف تَوَّ ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوً » .

#### \* \* \*

#### ( ٣٩ ) باب في الحِلاق والتقصير

الله عَلَيْ وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله : إن رسول الله عَلَيْ قال : رحم الله المحلقين مرة أو مرتين (٧) قال المقصّرين .

الله ؟ قال : رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يارسول الله قال (١) والمقصرين يارسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يارسول الله قال (١) والمقصرين .

وفي رواية (١٠٠)قال في الرابعة والمقصرين .

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ٩٤٤) نفس الكتاب (٥٢) باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف ـ رقم (٢١٣) .

<sup>(</sup>۲) م : (  $7 \ / \ 910$  ) نفس الكتاب (  $9 \ )$  باب بيان وقت استحباب الرمي - رقم (  $910 \ )$  .

<sup>(</sup>٣) في م : بالجمرة .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ٩٤٥) نفس الكتاب (٥٤) باب بيان أن حصى الجار سبع ـ رقم (٣١٥).

<sup>(</sup>٥) الاستجهار تو : التو هو الوتر . والاستجهار هـو الاستنجهاء . والمراد بـالتـؤ في الجمـار سبـع وفي الطـواف سبـع ، وفي السعي سبع وفي الاستنجاء ثلاث . فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقي .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٩٤٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٥٥ ) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ( ٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في م ، د : ثم قال المقصرين .

<sup>(</sup>A)  $\alpha$  : (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) : (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) : (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>٩) زاد في م ، د : رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يارسول الله .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٤٦ ) نفس الكتاب والباب \_ قم ( ٣١٩ ) .

١٠٥ - وعن أبي هريرة (١) قال : قال رسول الله عَلَيْكِ اللهم اغفر للمحلقين قالوا يارسول الله وللقصرين (٢) قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يارسول الله والمقصرين .

المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .

١٠٧ - وعن أنس بن مالك (٤) أن رسول الله عَلَيْكُم أتى مِنى فأتى الجمرة فرماهما ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأين ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس.

وفي رواية (٥) فبدأ بالشق الأين فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع (٦) مثل ذلك ثم قال هاهنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة .

وفي أخرى (٧) لما حلق شقه الأين دعا أبا طلحة الأنصاري ، وأعطاه (^) إياه ثم ناول الحالق (١) الشق الأيسر فقال : احلق . فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، فقال : اقسمه بين الناس .

وفي أخرى (١٠) أنه عليه السلام قسم شعر الجانب الأين بين الناس وشعر الأيسر أعطاه أم سلم .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٤٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في م : قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا : يارسول الله وللمقصرين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٩٤٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ٩٤٦ ) نفس الكتاب ( ٥٦ ) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ، والابتداء في الحلق بالجانب الأين من رأس الحلوق \_ رقم ( ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٩٤٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) زاديني م: به.

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ٩٤٨) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٢٦) .

 <sup>(</sup>٨) في م ، د : فأعطاه .

<sup>(</sup>١٠) م: (٢ / ٢٤٧) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٥٦ ) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق رقم ( ٣٢٤ ) .

#### ( ٤٠ ) باب من حلق قبل النحر ونحر (١) قبل الرمى

١٠٨ - وعن عمرو بن العاص (٢) قال : وقف رسول الله عَلَيْكَ في حجة الوداع للناس بمنى يسألونه (٦) فجاء رجل فقال : يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال : اذبح ولا حرج ثم جاء (١) رجل آخر فقال يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال (٥) : ارم ولا حرج قال : فما سئل رسول الله عَلِيْكَ عن شيء قُدَّم ولا أُخَّر إلا قال : افعل وَلا حَرج .

١٠٩ - وعنه (١) قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ وَأَتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يارسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : إني أفضت / إلى البيت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا ولا / حرج .

والتقديم والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : V أن النبي قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : V

\* \* \*

## ( ٤١ ) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر

بنى ، قال نافع : فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فصلى الظهر بنى ، ويذكر

101

۱۱۰<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) في م ، د : أو نحر .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٩٤٨ ) نفس الكتاب ( ٥٧ ) باب من حلق قبل النحر ، أو نحر قبل الرمي ـ رقم ( ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : بمني للناس يسألونه ، فيسألونه ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، د : جاءه . (٥) في م : فقال .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٩٤٩ ، ٩٥٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٥٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٥٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٥٨ ) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ـ رقم ( ٣٣٥ ) .

أن النبي عَلِيَّةٍ فعله .

۱۱۲ - وعن عبد العزيز بن رُفَيع (۱) قال : سألت أنس بن مالك فقلت (۲) : أخبرني بشيء (۲) عَقَلْتَه عن رسول الله عَلِيَّةِ أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : بمنى قلت : فأين صلى العصر يوم النحر (٤) قال بالأبطح ثم قال : افعل ما يفعل أُمرَاؤك .

الظهر عن نافع (٥) أن ابن عمر كان يرى التحصيب بسنة (١) وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة قال نافع قد حصب رسول الله عليه والخلفاء بَعده .

الله عَلَيْتُهُ (١١٤ وعن عائشة (٢) قالت : نزول الأبطَح ليس سَنة (١) إنما نَزَلَه رسول الله عَلَيْتُهُ الأنه كان أشْبَح لخروجه إذا خرج (١) .

الله عَلَيْهِ قال : لم يأمرني رسول الله عَلَيْهِ قال : لم يأمرني رسول الله عَلَيْهِ أَن أَنزل الأبطح حين خرج من مني ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل .

الله على وغن أبي هريرة (١٣) قال : قال لنا رسول الله على ونحن بمنى: نحن نـــازلون غــداً على الكفر ، وذلك أن قريشاً وبني كنــانــة حـــالفت (١٤) على

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٥٠ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، د : قلت . (٢)

<sup>(</sup>٤) في م : يوم النفر .

<sup>- ، ( ٬ /</sup> ۲۰۱۲ ) نفس الكتاب ( ٥٩ ) باب استحباب النزول بالحصب يوم النفر ، والصلاة به - رقم ( ٢٣٨ ) . (٥)

<sup>(</sup>٦) في م ، د ؛ سنة : .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٥١ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في د ، م : بــنة .

<sup>(</sup>٩) أسمح لخروجه إذا خرج : أي أسهل لخروجه راجعاً إلى المدينة .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ٩٥٢ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>١١) في د : المحصب .

<sup>(</sup>١٢) : ( ٢ / ٩٥٢ ) نفس الكتاب والباب - رقم (٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٢ / ٩٥٢ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٤) في م : تحالفت .

بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسلَمُوا إليهم رسول الله عَيْثَةُ يعنى بذلك الحَصَّب.

### ( ٤٢ ) باب الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية

الله على أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله على أن يبيت عبد المطلب استأذن رسول الله على أن يبيت عبد المطلب استأذن الله عبد المطلب استأذن الله عبد المطلب المطلب

119 - وعن بكر بن عبد الله المُزَني (٢) قال : كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال : مالي أرى بني عمم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ ؟ أمن حاجة بم أم من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا حاجة (٣) ولا بخل ، قَدِمَ النبي على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى (٤) فضله أسامة وقال : أحسنتم وأجملتم ، كذا فاصنعوا . ولا (٥) نريد تغيير ما أمر به رسول الله عليه .

## ( ٤٣ ) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها

الله عَلَيْكُ أَن أَقُوم على بُدنِه (٢) قال أمرني رسول الله عَلَيْكُ أَن أَقُوم على بُدنِه (٧) وأن أتصدق بلحومها (٨) وجُلُودِها وأجلَّتها (١) وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا ... وفي رواية (١٠) في المساكين .

111<u>أ</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٥٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٦٠ ) باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، والترخيص في تركه لأهل السقاية ـ رقم ( ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٩٥٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : من حاجة . (٤) في د : وسلم .

<sup>(</sup>٥) في م : فلا . 🕆

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٩٥٤ ) نفس الكتاب ( ٦١ ) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ـ رقم ( ٣٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) على بدنه: قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها. وتطلق على الذكر والأنثى. وتطلق على الإبل والبقر والغنم.
 هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن معظم استعالها في الأحاديث وكتب الفقه، في الإبل خاصة.

<sup>(</sup>٨) في د ، م : بلحمها .

<sup>(</sup>٩) أجلتها : في القاموس : الجل بالضم وبالفتح ما تلبسه الدابة لتصان به .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٥٤ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٣٤٩ ) .

1۲۱ - وعن جابر (۱) قال اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرة كُلُ سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور (۲) قال: ما هي إلا من البدئن وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كلُّ سبعة في بَدَنَة .

النبي عَلَيْكُمُ عن حجة النبي عَلَيْكُمُ الله يحدث (٤) عن حجة النبي عَلَيْكُمُ قال : فأمرنا إذا أحللنا أن نُهدي ويجتمع النَّفر منا في الهديَّة وذلك حين أمرهم أن يَحلوا من حجتهم .

1۲۳ - وعن جابر (°) قال : كنا نتمتع مع رسول الله عليه بالعمرة ، ونذبح (٦) البقرة عن سبعة نشترك فيها .

١٢٤ - وعنه (٧) قال : ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقَرةً يومَ النَحر .

وفي روايــة (^) نحر عن نسائه بقرة في حجته .

١٢٥ - وعن زياد بن جُبير (١) أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَنَته بَاركة

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ٩٥ ) نفس الكتاب ( ٦٢ ) باب الاشتراك في الهدي ، وإجزاء البقرة والبدنة كل منها عن سبعة - رقم ( ٢٠ )

<sup>(</sup>٢) الجزور: هو البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البقرة والجزور: لأن البدنة والهدي ما أبتديء إهداؤه عند الإحرام. والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها . فقوم السائل أن هذا أحق في الاشتراك . فقال في جوابه: إن الجزور، لما اشتريت للنسك ، صار حكها كالبدن . وقوله: ما يشترك في الجزور، هكذا في معظم النسخ: ما يشترك وهو صحيح . ويكون ما بمعنى من . وقد جاء ذلك في القرآن وغيره . ويجوز أن تكون ما مصدرية ، أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور.

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٩٥٦ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٦٢ ) باب الاشتراك في الهدي ، وإجزاء البقر والبدنة كل منها عن سبعة - رقم ( ٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : يحدثه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٩٥٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : فنذبح .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٥٦ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٥٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٥٧ ) .

 <sup>(</sup>٩) م : (٢ / ٩٥٦) نفس الكتاب (٦٣) باب نحر البدن قياماً مقيدة ـ رقم ( ٢٥٨) . .

فقال : ابعثها (١) قامَّة مقيدة (٢) سُنة نبيكم

## ( ٤٤ ) باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه الحرم وفي ركوب الخيل (<sup>٣)</sup>

الله بن عَمْرة بنت عبد الرحمن (٤) أن زياداً (٥) كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حَرمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَرَ الهدي وقد بعثت بهديي فاكتبي إليَّ بأمرك . قالت عَمْرة : قالت عائشة : ليس كا قال ابن عباس أنا فَتلت قلائد هَدْي رسول الله عَلَيْظ بيدي ثم قلّدها رسول الله عَلِيْظ بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يَحرُم على رسول الله عَلِيْظ شيء أحله الله له حتى نُحِرَ الهدي .

رأى رجلاً يسوق بَدَنة - في رواية مقلدة - وعن أبي هريرة (١) أن رسول الله عَلَيْظِ رأى رجلاً يسوق بَدَنة - في رواية مقلدة - فقال اركبها ويلك (١) في الثانية أو في الثالثة .

١٢٨ - وعن جابر بن عبد لله (١٠) وسئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي عليه

<sup>(</sup>١) ابعثها قياماً مقيدة : أي أثرها حتى تقوم ثم انحرها .

 <sup>(</sup>۲) مقيدة : أي قائمة معقولة ، يعني مشدودة بالعقال . وتكون معقولة اليد اليسرى . ويشعر بالقيام قوله تعالى √
 ﴿ و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا امم الله عليها صواف ﴾ أي قائمات على ثلاث ،
 معقولة اليد اليسرى .

<sup>(</sup>٣) في م : الهدي .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ٩٥٩) نفس الكتاب (٦) باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء بذلك ـ رقم ( ٢٦٩ ) .

<sup>(°)</sup> في م : ابن زياد . والصواب زياد بن أبي سفيان هو المعروف . وهكذا وقع في صحيح البخاري . ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٦٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٦٥ ) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها - رقم ( ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) م : قال .

<sup>(</sup>٨) م : إنها بدنة : أي هدي . ظانا أنه لايجوز ركوب الهدي مطلقاً .

<sup>(</sup>٩) اركبها ويلك : هذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة . فقيل : لأنه كان محتاجاً قد وقع في تعب وجهد . قيل هي كلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ماوضعت له أولا . بل تدعم بها العرب كلامها . كقولهم : لا أم له ، لا أب له ، تربت يداه ، قاتله الله . الخ .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٧٥ ) ،

يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت  $^{(1)}$  إليها حتى تجد ظهراً  $^{(7)}$  .

#### ( ٤٥ ) باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله

١٢٩ - عن ابن عباس (٢) قال بعث رسول الله على بستً عشرة بدنة مع رجل ١٥٠ وأمَّره (٤) فيها قال : مضى ثم رجع فقال يارسول الله كيف/ أصنع بما أُبْدع على الله فيها (٥) ؟ قال : انحرها ثم اصبع نعليها (١) في دمها ثم اجْعَله في صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك (v) وفي رواية (h): بعث ثماني (h) عشرة بدنة .

#### ( ٤٦ ) باب / ما جاء في طواف الوداع

١٣٠ - عن ابن عباس (١٠٠) قال : كان النَّاس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله عَلِيلَةٍ لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .

١٣١ - وعن عائشة (١١) قالت حاضت صفية بنت حُيَى بعد ما أفاضت قالت عائشة : فذكرتُ حِيضَتَها (١٢) لرسول الله عَلِيَّةٍ فقال رسول الله عَلِيَّةٍ أَحابِسَتَنَا هي قالت فقلت : يارسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله عَلَيْتُهُ فَلْتَنفر.

١٣٢ - وعنها(١٢) قالت: لما أراد النبي ﷺ أن يَنفر إذا صفيَّة على باب خبائها

<sup>(</sup>١) في د : احتجت . (٢) حتى تجد ظهراً : أي مركباً .

<sup>(</sup>٢) م : (  $\Upsilon$  / ۹۱۲ ) نفس الكتاب ( ٦٦ ) باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق  $_{-}$  رقم (  $_{\Upsilon}$   $_{\Upsilon}$  ) .

<sup>(</sup>٤) وأمره فيها : أي جعله أميراً فيها ووكيلاً ، لينحرها بمكة . وفي د : وامرأة .

<sup>(</sup>٥) في م، د: منها.

<sup>(</sup>٦) نعليها : ما علق بعنقها ، علامة لكونها هديا .

<sup>(</sup>٧) رفقتك : المراد بالرفقة جميع القافلة .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ٩٦٢، ٩٦٠) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٧٧).

<sup>(</sup>٩) في د ، م : بثان .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٦٣ ) نفس الكتاب ( ٦٧ ) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ـ رقم ( ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ٩٦٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) حيضتها : أي الحالة التي عليها الحائض .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٢ / ٩٦٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٦٧ ) باب وجو طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ـ رقم ( ٢٨٧ ) .

كئيبة حزينة فقال عَقْرَى حَلْقَى إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أَفَضْت يوم النَّحر قالت نعم قال : فانفري .

وفي رواية (١) أنه عليه السلام قال : أحابستنا صفية قلنا قد أفاضت قال فلا إذن .

## ( ٤٧ ) باب ما جاء في دخول النبي عَلِي الكعبة وفي صلاته فيها

١٣٣ ـ عن ابن عر (٢) أن رسول لله ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثان بن طلحة الحَجَبي (٢) وفي رواية ولم يدخلها معهم أحد فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عر فسألت بلالاً حين خرج ما صنع رسول الله ﷺ قال : جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى .

وفي رواية (٤) ثم فتح الباب قال عبد الله (٥): فبادرتُ الناسَ فلقيت رسول الله ﷺ خارجاً وبلالٌ على أثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسولُ الله ﷺ قال: نعم قلت: أين قال: بين العمودين تلقاء وجهه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى .

١٣٤ وعنه (١) قال : أقبل رسول الله عليه علم الفتح على ناقة أسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثان بن طلحة فقال : ائتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال : والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي قال : فأعطته إياه ، فجاء به إلى النبي عليه فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر نحوه .

١٣٥ - وعن ابن عباس (٧) قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي عَلِيلًا لما دخل

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٦٤ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٣٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٦٦٦ ) نفس الكتاب ( ٦٨ ) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ، والصلاة فيها ، والدعاء في نواحيها كلها ـ رقم ( ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحجبي : منسوب إلى حجابة الكعبة . وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٦٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٨٩ ) وفي د : قال ابن عمر .

<sup>(</sup>٥) ( قال عبد الله ) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٢٦٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٦٨ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٦٨ ) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ، والصلاة فيها ، والدعاء في نواحيها ـ رقم ( ٢٥٥ ) .

البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قُبُل البيت (١) ركعتين وقال هذه القبْلَة .

النبي ﷺ دخل الكعبة وفيها سِتُّ سَوَار فقام عند سَاريَة فدعا ولم يُصَلِّ .

١٣٧ ـ وعن عبد الله بن أبي أوفى (٢) صاحب رسول الله عَلَيْكَ وسئل: أَدَخلَ النبي عَلَيْكَ وسئل: أَدَخلَ النبي عَلِيْكَ البيت في عمرته قال: لا .

#### ( ٤٨ ) باب في نقض الكعبة وبنائها

۱۳۸ - عن عروة (٤) عن عائشة / قالت : قال لي رسول الله عليه لولا حَداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين بنت البيت الستقصرت (٥) ولجعلت لها خَلْفاً (٦) .

١٣٩ - ومن حديث عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة (٧) عنها قالت : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال : بكفر لأنفقت كَنْزَ الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر .

وفي رواية (^) فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا (١) من رسول الله عَلَيْكُمْ مَا أَرى رسولَ الله عَلِيْكُمْ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر (١٠٠) إلا أن البيت لم

<sup>(</sup>١) قبل البيت : قبل الشيء أوله ، وما استقبلك منه .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ٩٦٨) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٩٦) .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 71 ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (71 / 71 ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٦٨ ) نفس الكتاب ( ٦٩ ) باب نقض الكعبة وبنائها ـ رقم ( ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>ه) استقصرت : أي قصرت عن تمام بنائها واقتصرت على هذا القدر ، لقصور النفقة بهم عن تمامها .

<sup>(</sup>٦) خلفاً : المراد به باب من خلفها .

<sup>(</sup>v) م :  $( \ Y \ / \ 979 \ )$  نفس الكتاب والباب \_ رقم  $( \ 979 \ )$  .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٦٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) يليان الحجر: أي يقربان منه . والحجر ، قال في النهاية : هو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي .

يتم على قواعد إبراهيم .

160 - وعن عطاء (۱) قال : لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه (۲) أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يُجرِّئكم (۲) أو يُجرئهم على أهل الشام فلما صَدَر الناس قال : يا أيها الناس أشيروا علي يُجرِّئكم (۱) أو يُجرئهم على أهل الشام فلما صَدَر الناس قال ابن عباس فإني قد فُرق لي الكعبة أتقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وَهَى منها و تدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجاراً أسلم الناس عليها وبُعث عليها النبي عَلِي قال ابن الزبير : لو كان أحدكُم احترق بيته مارضي حتى يُجدّه (٥) فكيف ببيت ربكم ، إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضت ثلاث (١) أجمع رأيه أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السُتُور (٧) حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير : إني سمعت عائشة تقول إن النبي عَلِي قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى (١) على بنائه لكنت أدخلت (١) من الحجر خس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه قال : فأنا اليوم أجد

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٧٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٦٩ ) باب نقض الكعبة وبنائها ـ رقم ( ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : عزاها .

<sup>(</sup>٣) في م ، د : يجرئهم أو يحربهم : من الجراءة أي يشجعهم على قتالهم ، بإظهار قبح فعالهم . هذا هو المشهور في ضبطه . قال القاضي : ورواه العذري يجربهم ومعناه يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبيته . ومعنى يحربهم ، أي يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت من قولهم : حربت الأسد إذا أغضبته . قال القاضي . وقد يكون معناه يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائهم لذلك . قال : ورواه آخرون يحزبهم أي يشد قوتهم ويميلهم إليه ويجعلهم حزبا له وناصرين له على مخالفيه . وحزب الرجل من مال إليه ، وتحازب القوم تمالؤا .

<sup>(</sup>٤) قد فرق لي رأي فيها : أي كشف وبين . قال الله تعالى ﴿ وقرآنا فرقناه ﴾ أي فصّلناه وبيناه هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة ومعناها .

<sup>(</sup>٥) يجده : أي يجعله جديداً . (٦) في م : مض الثلاث .

<sup>(</sup>٧) فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور: المقصود بهذه الأعمده والستور أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبة . ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع البناء وصار مشاهداً للناس فأزالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة .

<sup>(</sup>٨) في م : يقويني . (٩) زاد في م : فيه .

ر١٠) - ما أنفيق ولست أخـاف النـاس قـال / فـزاد فيـه خمس أذرع من الحِجْر حتى أبـدى أُسًّا نظر الناس إليه فبني عليه البناء وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعاً فلما زاد فيه استقصرة فزاد في طوله عشر أذرع وجعل لها (٢) بابين أحدهما يُدخَلُ منه والآخر يُخْرجُ منه قال (٢) : فلما قتل ابن الزبير كَتَبَ الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يُخبره بذلك ويخبره أن ابن / الزبير قد وضع البناء على أسس (٤) نظر إليه العُدُولُ من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك : إنا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير (٥) في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فَرُدَّه إلى بنائه وسُد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى

وفي رواية (٦) قال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان زع (٧) أنه سمعه منها قال الحارث بن عبد الله (٨) بلي أنا سمعته منها قال سمعتها تقولُ ماذا قال قالت قال رسول الله عَلِيَّةٍ إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك(١) من بعدك أن يبنوه فهلمي (١٠٠) لأريَك ما تركوا منه فأراها قريباً من سبع (١١١) أذرع .

<sup>(</sup>١) حتى أبدى أسا : أي حفر من أرض الحجر ذلك المقدار إلى أن بلغ أساس البيت الذي أسس عليه إبراهيم عليه السلام حتى أرى الناس أساسه . فنظروا إليه فبني البناء عليه .

<sup>(</sup>٢) في م: له. (٣) (قال) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في م، د: أسرّ.

<sup>(</sup>٥)) إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير: يريد بذلك سبه وعيب فعله . يقال لطخته ، أي رميته بأمر قبيح . يعني إنّا برءاء مما لوثه بما اعتمده من هذم الكعبة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٩٧١ ، ٩٧٢ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٦٩ ) باب نقض الكعبة وبنائها \_ رقم ( ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٨) ( بن عبد الله ) ليست في م . (۷)فق م، د: يزع .

<sup>(</sup>٩) فإن بدأ لقومك : يقال : بدأ له في الأمر بداء ، بالمد ، أي حدث له فيه رأي لم يكن . وهو ذو بدوات ، أي يتغير رأيه ، والبداء محال على الله تعالى .

<sup>(</sup>١٠) فهلمي : هَلُمُّ يارجل بفتح الميم بمعني تعال : قال الخليل أصله لُمَّ . من قولك لم الله شعثه ، أي جمعه . كأنه أراد لمّ نفسك إلينا ، أي أقرب . وهاللتنبيه . وحذفت ألفها . لكثرة الاستعال ، وجعلا اسها واحدا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث فيقال في الجماعة . هلم . هذه لغة أهل الحجاز . قال الله تعالى ﴿ والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ﴾ وأهل نجد يصرفونها فيقولون للاثنين : هاما . وللمرأة : هامي . وللنساء : هاممن . والأولى أفصح . هذا كلام الجوهري .

<sup>(</sup>١١) في م : سبعة .

وفي أخرى <sup>(۱)</sup> فقال عبد الملك لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير .

1٤١ - وعن عبد الله بن الزبير قال حدثتني خالتي يعني عائشة قالت : قال النبي على عائشة قالت : قال النبي على عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ست أذرع من الحجر فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة .

187 - وعن الأسود بن يزيد<sup>(۲)</sup> عن عائشة قالت: سألت رسول الله عَلَيْهُم عن الجَدر<sup>(۲)</sup> أمن البيت هو قال: نعم قلت فَلَم لم يُدخلوه البيت<sup>(٤)</sup> قال: إن قومَك قَصَّرت بهم النفقة قلت: فما شأن بابه مرتفعاً قال: فعل ذلك قومَك ليُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية <sup>(٥)</sup> فأخاف أن تنكره <sup>(١)</sup> قلوبهم لنظرت أن أُدْخِل الجدر في البيت وأن ألزق بابَه بالأرض.

#### ( ٤٩ ) باب الحج عن المعضوب والصبي

الله عن عبد الله بن عباس (٧) قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله عَلَيْكُمُ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله على عباده عَلَيْكُمْ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم وذلك في حجة الوداع.

وفي رواية (٨) قالت : يارسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ٩٧٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٩٧٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٧٠ ) باب جدر الكعبة وبابها ـ رقم ( ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الجدر : هو حجر الكعبة . (٤) : زاد في م : في .

<sup>(</sup>٥) : في الجاهلية : هو بمعنى بالجاهلية . (٦) : في م : تنكر .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ٩٧٢ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٧١ ) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ، أو للموت ـ رقم ( ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>A)  $\alpha$  : (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (  $\gamma$  ) .

لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي ﷺ فُحُجِّي عنه .

القوم ابن عباس (١) عن النبي مَرِيَّةٍ لقي ركبا (٢) بالرَّوْحَاء (٦) فقال مَنِ القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت / قال رسول الله مَرِيَّةٍ فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج ؟ .

<u>أ۱۱۲</u> ص

قال : نعم ولك أجر .

#### (٥٠) باب فرض الحج مرة في العمر

الله فقال: أيها الناس قد فرض الله على عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله عَلَيْتُم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يارسول الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه .

#### (٥١) باب ما جاء أن المَحْرَمَ من الاستطاعة

187 ـ عن ابن عمر (٦) عن النبي عَمِّلِيَّةٍ قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسير ثلاث ليال إلا ومعها ذو مَحْرم .

الرحال (^) إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته الرحال (^) الله عُلِيَّةٍ على على المسجد المرام والمسجد الأقصى وسمعته

<sup>(</sup>١) : ( ٢ / ٩٧٤ ) نفس الكتاب ( ٧٢ ) باب صحة حج الصبي ، وأجر من حج به \_ رقم ( ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ركبانا . ركبا : الركب أصحاب الإبل خاصة وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها .

<sup>(</sup>٣) بالروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة .

<sup>(</sup>٤) م : ٢ / ٩٧٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٧٣ ) باب فرض الحج مرة في العمر - رقم ( ٤١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، د : إن الله فرض .

<sup>(</sup>٦) م: ٢/ ٩٧) نفس الكتاب (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ـ رقم (٤١٤) .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ٩٧٥ ، ٩٧٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤١٥ ) .

 <sup>(</sup>A) لا تشدوا الرحال: المراد النهي عن السفر إلى غيرها. والرحال جمع رحل، وهو للبعير، كالسرج للفرس.
 وكنّى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه. ولا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحير والمشي، في المعنى المذكور.

يقول : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها .

الله عَلَيْتُ لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حُرمَة منها .

وفي رواية مسيرة يوم . وفي أخرى مسيرة يوم وليلة .

1٤٩ ـ وعن ابن عباس (٢) قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ يُطب يقول : لا يخْلُونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك .

## ( ٥٢ ) باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه

100 عن ابن عمر (٤) أن رسول الله عليه كان إذا استوى بعيره خارجاً إلى السفر (٥) كبر ثلاثاً ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (١) وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم (٧) نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عَنَّا بُعْدَه اللهم أنت / الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر (٨) وكآبة (٩) المنظر (١٠) وسوء المنقلب (١١) في المال والأهل وإذا رجع قالهن / وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون .

۲۵<u>۰</u> ۲۱۱۳

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٧٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٩٧٨ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٧٤ ) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره \_ رقم ( ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : المرأة .

<sup>(</sup>٤) م ( ٢ / ٩٧٨ ) نفس الكتاب ( ٧٥ ) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ـ رقم ( ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : سفر .

<sup>(</sup>٦) وما كنا له مقرنين : معنى مقرنين مطيقين . أي ماكنا نطيق قهره واستعاله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا .

<sup>(</sup>٧) زاد في م : إنا . (٨) وعثاء : المثقة الشديدة .

<sup>(</sup>١) وَكَابَةَ : هي تغير النفس من حزن ونحوه . (١٠) في د : المنقلب .

<sup>(</sup>١١) المنقلب : المرجع .

101 ـ وعن عبد الله بن سَرْجِس (۱) قال : كان رسول الله عَلَيْ إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحَوْر بعد الكور (۲) ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال .

وفي رواية <sup>(٣)</sup> يبدأ بالأهل إذا رجع .

107 - وعن ابن عمر (1) كان رسول الله عَلَيْتِهُ إذا قفل من الجيوش (0) أو السرايا أو الحج أو العمره إذا أوفى على تُنِيةِ أو فَدْفَدِ كبر (1) ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (٧).

107 - وعن أنس بن مالك (^) قال : أقبلنا مع النبي عليه أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة .

# ( ٥٣ ) باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة

١٥٤ - عن نافع (١) أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج والعمرة أناخ

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٧٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : الكون .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٩٧٩ نفس الكاب والباب ـ رقم ( ٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٨٠ ) نفس الكتاب ( ٧٦ ) باب ما يقول إذا أقفل من سفر وغيره ـ رقم ( ٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قفل من الجيوش : أي رجع من الغزو .

<sup>(</sup>٦) إذا أوفى على ثنية أو فَدَفَد كبر: معنى أوفى ارتفع وعلا. والفدفد هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها وقيل غليظ الأرض ذات الحصى. وقيل: الجلد من الأرض في ارتفاع. وجمعه فدافد.

<sup>(</sup>٧) وهزم الأحزاب وحده : المراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله ﷺ ، فأرسل الله عليهم ريحا وجنوداً لم تروها .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٨٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٧٦ ) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ـ رقم ( ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ٩٨١ ) نفس الكتاب ( ٧٧ ) باب التعريس بدي الحليفة ، والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة \_ رقم ( ٤٢٢ ) .

بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله عَلِيْتُم . وفي رواية ويصلي بها .

الوادي (٢) فقيل: إنك ببطحاء مباركة قال موسى بن عقبة وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من الحكيفة في بطن الوادي (٢) فقيل: إنك ببطحاء مباركة قال موسى بن عقبة وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى مُعَرس (٢) رسول الله عَلِيلِيم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطاً من ذلك (٤).

## ( ٥٤ ) باب في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر

107 ـ عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة .

الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء .

#### ( ٥٥ ) باب ثواب الحج والعمرة

١٥٨ ـ عن أبي هريرة (٧) أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٨١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في بطن الوادي : المراد بالوادي وادي العقيق ، الذي قال فيه ﷺ « أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك » والمعرس موضع على طريق من أراد الدهاب من المدينة إلى مكة على ستة أميال من المدينة ، لكن المعرس أقرب . ووادي العقيق بينه وبين المدينة أربعة أيام .

<sup>(</sup>٣) يتحرى معرس : أي يقصده ويختاره .

<sup>(</sup>٤) وسطا من ذلك : أي حال كونه متوسطا من ذلك . وأتى بقوله : وسطا ، بعد قوله . بين ، وإن كان معلوما منه ، ليبين أنه في حال الوسط من غير قرب لأحد الجانبين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٩٨٢ ، ٩٨٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٧٩ ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - رقم ( ٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ما من يوم أكثر من أن يعتق : المعنى ليس يوم أكثر إعتاقاً فيه من يوم عرفة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ٩٨٣ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٣٧ ) .

والحج المبرور (١) ليس له جزاء إلا الجنة .

1188

109 ـ وعنه قال (٢) : قال رسول الله عليه عليه من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق  $^{(7)}$  رجع كما ولدته أمه . وفي رواية من حج هذا البيت .

## (٥٦) باب تملك دور مكة ورباعها وكم كان مُكث المهاجر بها

١٦٠ ـ عن أسامة بن زيد (٤) أنه قال : يارسول الله أتنزل في دارك بمكة قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع (٥) أو دور وكان عقيل وَرث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئاً لأنها كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين .

وفي رواية (٦) أن ذلك القول كان في حجته ، وفي أخرى أن ذلك زمن الفتح .

١٦١ ـ وعن العلاء بن الحضرمي (٧) قبال: سمعت رسول الله عَلِيلَةٍ يقول: للمهاجر إقامة ثلاث (^) بعد الصدر بحكة كأنه يقول لايزيد عليها. وفي أخرى بعد قضاء نسکه .

<sup>(</sup>١) المبرور : الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم ، مأخوذ من البر ، وهو الطاعة . وقيل هو المقبول ومن علامة القبول أن يرجع خيراً بما كان ، ولا يعاود المعاصى .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ٩٨٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) فلم يرفث ولم يفسق : قال القاضي : هذا من قوله تعالى ﴿ فلا رفث ولا فسوق ﴾ والرفث اسم للفحش من القول. وقيل هو الجماع. وهذا قول الجمهور في الآية: قال الله تعالى: ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لَيْلُمُ الصَّيَامُ الرَّفْ إِلَى نسائكم ﴾ . قال الأزهري : هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة . وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء . أما الفسوق فالمعصية وفسر بالخروج عن الاستقامة .

<sup>(</sup>٤) ( ٢ / ٩٨٤ ) نفس الكتاب ( ٨٠ ) باب النزول بمكة للحانج ، وتوريث دورها ـ رقم ( ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رباع : جمع ربع ـ كسهم وسهام . والربع محلة القوم ومنزلهم .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢٠/ ٩٨٤ ، ٩٨٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٤٠ ) .:

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ٩٨٥) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٤١) .

<sup>(</sup>٨) للمهاجر إقامة ثلاث : معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله مِنْكِيَّةٍ ، حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها . ثم أبيح لهم . إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها ، أن يقيوا بعد فراغهم ، ثلاثة أيام . ولا يزيدوا على الثلاثة .

#### ( ٥٧ ) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها لقطتها

۱۹۲ عن ابن عباس (۱) قال : قال رسول الله على يوم الفتح فتح مكة : لا هجرة (۲) ولكن جهاد ونية (۱) وإذا استُنفرتم فانفروا (۱) . وقال يوم الفتح فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الساوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعْضَد (۱) شوكة ولا يُنفَّر صيده ولا يَلْتَقِط لقطته (۱) إلا من عَرَّفها ولا يُخْتَلَى خلاها (۷) فقال العباس : يارسول الله إلا الإذخر (۸) فإنه لقينهم ولبيوتهم (۱) فقال إلا الأذخر .

١٦٣ - وعن أبي شُريح العدوي (١٠) أنه قال لعمرو بن سعيد (١١) وهو يبعث

 <sup>(</sup>۱) م: (۲/ ۹۸۲) (۱۰) كتاب الحج (۸۲) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ، إلا لمنشد ،
 على الدوام ـ رقم ( ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لا هجرة : قال العلماء هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة . والمعنى لا هجرة بعد الفتح من مكة : لأنها صارت دار إسلام . وإنما تكون الهجرة من دار الحرب .

<sup>(</sup>٣) ولكن جهاد ونية : معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة ، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء .

<sup>(</sup>٥) إذا استنفرتم فانفروا : معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا .

<sup>(</sup>٥) لا يعضد : قال أهل اللغة : العضد القطع .

<sup>(</sup>١) ( لقطته ) ليست في م .

 <sup>(</sup>٧) ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلاً. قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه. والحشيش والهشيم اسم
 لليابس منه. والكلاً يقع على الرطب واليابس. ومعنى يختلي يؤخذ ويقطع.

<sup>(</sup>٨) الإذخر: قال العلايلي في معجمه: الإذخر نبات عشي. من فصيلة النجيليات، له رائحة ليونية عطرة. أزهاره تستعمل منقوعا كالشاي، ويقال له أيضاً: طيب العرب. والإذخر المكي من الفصيلة نفسها، جذوره من الأفاويه، ينبت في السهول وفي المواضع الجافة الحارة. ويقال له أيضاً: حلفاء مكة.

 <sup>(</sup>١) لقينهم ولبيوتهم : القين هو الحداد والصائغ . ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار . ويحتاج إليه في القبور لتسد
 به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات . ويحتاج إليه في سقوف البيوت ، يجعل فوق الخشب .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٨٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>١١) : في د : سعد .

البعوث (١) إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله عليه الغد من يوم الفتح سَمعَته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي (٢) حين تكلم به رسول الله (٢) طِيْلَةُ : أنه حَمد الله وأثني عليه ثم قال : إن مكة حرَّمها الله ولم يحرِّمها الناس فلا يَحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولايعضد بها شجرة فإنْ أحد رخص (٤) بقتال رسول الله مِتَلِيَّةٍ فيها فقولوا له إن الله أذنَ لرسوله ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حُرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليُبَلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شُريَح ما قال لك عمرو ؛ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصياً (٥) ولا فارا بخربة .

١٤٤ ب

١٦٤ ـ وعن أبي هريرة (٦) قال : إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل (٧) قتلوه فأُخبر بذلك رسول الله / مَرْكِيلِةٍ فركِب راحلته فخطب / فقال : إن الله حبس عن مكة الفيل (^) وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تَحِلُّ لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلَّت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يُخْبط شَوْكُها(١) ولا يُعْضَد شجرها ولا يَلْتقط سَاقطَتها إلا مُنْشـد ومن قُتل لـه قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى الدِّية (١٠٠) وإما أن يُقاد (١١١) أهل القتيل قال : فجاء رجل من

<sup>(</sup>١) : يبعث البعوث : يعنى لقتال ابن الزبير .

<sup>(</sup>٢) سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي : أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه .

<sup>(</sup>٢) ( رسول الله ﷺ ) ليست في ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في د، م: ترَّخص: في المنجد: ترخص في الأمر أخذ فيه بالرخصة . والرخصة ، قال في المقاييس: الرخصة في الأمر خلاف التشديد .

<sup>(</sup>٥) لا يعيذ عاصياً : أي لا يجيره ولا يعصه، أراد به عبد الله بن الزبير ، وزاد في م : ولا فاراً بدم .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ٩٨٩ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨٢ ) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ، إلا لمنشد ، على الدوام \_ رقم ( ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٧) بقتيل : متعلق بقتلوا ، أي بمقابلة مقتول من بني خزاعة قتله قاتل من بني ليث .

<sup>(</sup>٨) حبس عن مكة الفيل: أي منعه من الدخول فيها حين جاء بقصد خراب الكعبة.

<sup>(</sup>٩) لا يخبط شوكها : أي لا يقطع . وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر .

<sup>(</sup>١٠) في م: يعنى الدية .

<sup>(</sup>١١) وإما أن يقاد : من الإقادة . ومعناها تمكين ولي الدم من القود . وأصله أنهم يدفعون القاتل لولي المقتول فيقوده

أهل الين يقال له أبو شاة فقال اكتب لي يارسول الله فقال اكتبوا لأبي شاة فقال رجل من قريش إلا الإذخر . فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله ﷺ إلا الإذخر . قال الوليد بن مسلم (١) فقلت للأوزاعي ما قوله اكتب (٢) لي يارسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ .

١٦٥ - وعن جابر (٢) قال : سمعت النبي ﷺ يقول : لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة (٤) .

177 - وعن أنس بن مالك (٥) أن النبي بَيْكِيْج دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر (٦) فلما نزعه جاءه رجل فقال يارسول الله (٧) ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه (٨) .

الله عليه عامة يوم فتح مكة وعليه عامة بوداء بغير إحرام .

مامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كَتفَيْه . وفي رواية يخطب الناس .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٨٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، د : اكتبوا .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٩٨٩ ) نفس الكتاب ( ٨٢ ) باب النهي عن حمل السلاح بمكة ، بلا حاجة ـ رقم ( ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في م: بمكة السلاح.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٩٨٩ ، ٩٩٠ ) نفس الكتاب ( ٨٤ ) باب جواز دخول مكة بغير إحرام ـ رقم ( ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : مغفر : والمغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد .

<sup>(</sup>٧) ( يارسول لله ) ليست في م .

 <sup>(</sup>٨) اقتلوه: قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه. وكان يهجو النبي ﷺ ويسبه. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي ﷺ والمسلمين. وزاد في م: وقال مالك: نعم.

<sup>(</sup>٩) م: (٢/ ٩٩٠) نفس الكتاب والباب رقم ( ٤٥١) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٩٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٥٣ ) . وفي د ، م : عمرو بن حُرَيث .

<sup>(</sup>١١) زاد في م : على المنبر .

### ( ٥٨ ) باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها

179 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم (۱) أن رسول الله عليه عليه البراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لها (۲) وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة واني دعوت في صَاعِها ومدّها (۲) عمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة .

• ١٧٠ - وعن عامر بن سعد (١) عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ إِنِي أُحرم ما بين لاَبَتَي المدينة أن يقطع عضاضها (٥) أو يقتل صيدها وقال : المدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يَثبَتُ أحد على لأوائها (١) وجهدها (٧) إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً (٨) يوم القيامة .

وفي رواية (١) ولا يريد أحد أهلَ المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرَّصاص أو ذوب الملح في الماء .

۱۷۱ - وعنه (۱۰) أن سعداً ركب إلى قصره بالعتيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه (۱۱) فسلبه (۱۲) فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلّموه أن يردَّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله أن أردَّ شيئاً نَفَّلنيه (۱۲) رسوَل الله عَيْنِ /

1110

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٩١ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨٥ ) باب فضل المدينة ، ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها . وبيان حدود حرمها ـ رقم ( ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ودعا لأهلها .

<sup>(</sup>٢) في صاعها ومدها : أي فيما يكال بهها . فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال . لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل ، لا في المكاييل . والمد مكيال دون الصاع .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٩٢ ) نفرس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، د : عضاهها . والعضاه كل شجرَ يعظم له شوك . واحدها عضاهة .

<sup>(</sup>٦) لأوائها : اللأواء الشدة والجوع . (٧) وجهدها : الجهد هو المشقة .

<sup>(</sup>٨) شفيعا أو شهيداً : أو بمعنى الواو أو للتقسيم أي شفيعا لقوم وشهيداً لآخرين .

<sup>(</sup>٩) م ( ٢ / ٩٩٢ ، ٩٩٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٩٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>١١) أو يخبطه : الخبط جاء هنا عديلا للقطع ، فيراد به معناه الأصلي ، وهو إسقاط الورق .

<sup>(</sup>١٢) فسلبه : أي أخذ ما عليه ما عدا الساتر لعورته ، زجرا له عن العودة لمثله .

<sup>(</sup>١٢) نفلنيه : التنفيل إعطاء النفل أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قمة الغنية .

وأبَى أن يرد عليهم .

الله عَلَيْتُ بيده إلى المدينة فقال : أهوى رسول الله عَلِيْتُ بيده إلى المدينة فقال : إنها حرم آمن .

1۷۳ - وعن أنس بن مالك (۱) قال : قال رسول الله عَلِيْتِهِ لأبي طلحة التمس لي غُلاَماً من غِلْمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يُرْدِفُني وراءه فكنت أخْدُمُ رسول الله عَلِيْتِهُ كلما نزل قال (۲) : ثم أقبل حتى إذا بدا له أُحدُ قال : هذا جبل يُحِبُنا ونُحِبُه فلما أشرف على المدينة قال : اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرَّم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مُدهم وصاعهم .

البركة . وعنه (٢) قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَي ما بمكة من البركة .

1۷٥ - وعن علي بن أبي طالب (٤) قال : من زع أن عندنا شيئاً نقرؤه (٥) إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال : وصحيفة معلَّقة في قراب سيفه »(١) فقد كَذَبَ (٧) ؛ فيها أسنان الإبل (٨) وأشياء من الجراحَات وفيها قال النبي عَيِّلًة المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى تَوْر (١) فن أحدَث فيها حَدَثا أو آوَى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٩٩٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨٥ ) باب فضل المدينة - رقم ( ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : وقال في الحديث .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ٩٩٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ٩٩٤ ، ٩٩٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في م: تفرأه .

<sup>(</sup>٦) في قراب سيفه : القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده .

<sup>(</sup>٧) فقد كذب : قال النووي : هذا تصريح من عليَّ رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم : إن عليًّا أوصى إليه النبي عَلِيَّةٍ بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة . وإنه عَلِيَّةٍ خصَّ أهل البيت بما لم يُطلع عليه غيرهم . وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها . ويكفي في إبطالها قول عليَّ رضي الله عنه هذا .

<sup>(</sup>٨) فيها أسنان الإبل: أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تُعطى دية .

 <sup>(</sup>٩) ما بين عير إلى ثور: هما جبلان بالمدينة المنورة ؛ عير في جنوبها وثور في شالها خلف جبل أحد .
 وانظر الكلام على إثبات هذين الجبلين بالمدينة وعلى صحة ذكرهما في الحديث .

<sup>(</sup> كتاب صحيفة على بن أبي طالب رضي الله عنه ) للمحقق من ص ٢٦ : ٣٥ وكذلك الخريطة الموجودة في ص

لا يقبلُ الله منه يوم القيامة صَرُفا ولا عَدُلاً. وذِمَّة المسلمين واحدة (١) يسعى بها أدناهم (٢) ، ومن ادَّعى إلى غير أبيه (٦) أو انتمى إلى غير مَوَاليه فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين لا يقبلُ الله منه يوم القيامة لا (١) صرفاً ولا عدلاً. وزاد في رواية (٥) فن أخفر مُسُلِياً (١) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.

الله عَلَيْ ما بين لاَبَتِي المدينة قال أبو الله عَلَيْ ما بين لاَبَتِي المدينة قال أبو هريرة : فَلَو وجدت الظّبَاء ما بين لاَبَتَيهَا ما ذَعَرتُها وجعل أثني عشر مِيلاً حول المدينة حمى .

النبي عَلِيْكُ النبي عَلِيْكُ النبي عَلِيْكُ قال : كان الناس إذا ما (۱) رأوا أول الثر جاءوا به إلى النبي عَلِيْكُ فإذا أخذه رسول الله عَلَيْكُ قال : اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك (۱۰) وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل مادعاك لمكة ومِثله معه قال : ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثر . وفي رواية (۱۱) أصغر من يحضره من الولدان .

<sup>(</sup>١) وذمة المسلمين واحدة : المراد بالذمة هنا الأمان . معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم .

<sup>(</sup>٢) يسعى بها أدناهم : أي يتولاها ويلى أمرها أدنى المسلمين مرتبة .

<sup>(</sup>٣) ومن ادعى إلى غير أبيه : هذا صريح في غلظ تحريم انتاء الإنسان إلى غير أبيه ، أو انتاء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك . مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق

<sup>(</sup>٤) ( لا ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ٩٩٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) فن أخفر مسلماً : معناه من نقض أمان مسلم ، فتعرض لكافر أمَّنه مسلم . قال أهل اللغة : يقال أخفرت الرجل
 إذ نقضت عهده ، وخفرته إذا أمّنته .

<sup>(</sup>V)  $\alpha$  : ( 7 / 1000 ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( 1000 / 1000 ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٠٠٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨٥ ) باب فضل المدينة ، ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة ـ رقم ( ٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ( ما ) ليست في م . (١٠)

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٠٠٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٧٤ ) .

## ( ٥٩ ) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها

۱۷۸ عن أبي سعيد مولى المهري (۱) أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف (۲) فقال أبو سعيد: لا تفعل الزم المدينة فإنا خرجنا مع نبي (۱) الله عليه أظن أنه قال حتى قدمنا عُسُفان فأقام بها ليالي فقال الناس والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لَخُلُوف ما نأمن عليهم فبلغ ذلك النبي عَلَيه فقال: ما هذا الذي بلغني (۵) من حديثكم ما أدري كيف قال والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد همت أو إن شئتم حديثكم ما أدري أيتها قال) لآمرن بناقتي تُرْحَل (۱) ثم لا أحل لها عُقْدة حتى أقدم المدينة (۷ وقال: اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة فجعلها حرماً وإني حرمت المدينة حراماً (۸) ما بين مأزميها (۱) أن لا يهراق فيها دم / ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف (۱) اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم المركة بركتين اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم المركة بركتين

۱۱۵<u>ٔ</u> ص

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٠١، ١٠٠٢) نفس الكتاب ( ٨٦) باب الترغيب في سكنى المدينة ، والصبر على لأوائها ـ رقم ( ٤٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) الريف: قال أهل اللغة: الريف هو الأرض التي فيها زرع وخصب ، جمعه أريف ويقال: أريفنا ، صرنا إلى
 الريف وأرافت الأرض ، أخصبت فهى ريّفة .

<sup>(</sup>٣) في د : النبي .

<sup>(</sup>٤) وإن عيالنا لخلوف : أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم .

<sup>(</sup>٥) في د : يبلغني . (٦) ترحل : أي يشد عليها رحلها .

 <sup>(</sup>٧) : ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة : معناه أواصل السير لا أحل عن راحلتى عقدة من عقد حملها ورحلها
 حتى أصل إلى المدينة ، لمبالغتي في ا مراع إلى المدينة .

<sup>(</sup>٨) وإني حرمت المدينة حراماً : أي جعلت حراما ما بين مأزميها .

 <sup>(</sup>٩) ما بين مأزميها : لمأزم هو الجبل ، وقيل المضيق بين الجبلين ونحوه. والأول هو الصواب هنا . ومعناه ما بين جبليها .

<sup>(</sup>١٠) لعلف : العلف اسم للحشيش والتبن والشعير .

<sup>(</sup>١١) زاد في م : اللهم بارك في صاعنا اللهم بارك في مدنا .

والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نَقْب (۱) إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا اليها ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي يُحلف به أو نحلف به (۲) ـ الشك من حماد ـ ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة (۲) حتى أغار علينا بنو عبيد الله (۱) بن غطفان وما يهيجهُم (۱) قبل ذلك شيء .

1۷۹ - وعنه (١) أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة (٧) فاستشاره في الجلاء (٨) من المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لاصبر له على جهد المدينة ولأوائها . فقال (١) إني سمعت رسول الله عليه يقول : لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها (١٠) فيوت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً .

• ١٨٠ - وعن عائشة (١١) قالت : قدمنا المدينة وهي وبيئة (١٦) فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله علي شكوى أصحابه قال : اللهم حَبِّب إلينا المدينة كا حببت مكة أو أشد ، وصَحَّعُها وبارك لنا في صاعها ومدها وحَوَّل حُمَّاها إلى المحفة (١٦) .

<sup>(</sup>١) شعب ولا نقب: قال أهل اللغة: الشعب هو الفرجة النافذة بين الجبلين . وقال ابن السكيت: هو الطريق في الجبل . والنقب هو مثل الشعب ، وقيل هو الطريق في الجبل . قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها . (٢) في م: تحلف به أو يحلف به .

<sup>(</sup>٣) ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة : معناه أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمية محروسة . كا أخبر النبي حمد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمناه . ولم يكن ، قبل ذلك . يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر ، ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به بل سبب منعهم ، قبل قدومنا ، حراسة الملائكة ، كا أخبر النبي بَهِلَيْم .

<sup>(</sup>٤) : في م ، د : بنو عبد الله .

<sup>(</sup>٥) وما يهيجهم : قال أهل اللغة : يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس ، أي تحركت وحركوها .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٠٠٢ ، ١٠٠٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨٦ ) باب الترغيب في سكني المدينة ـ رقم ( ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) ليالي الحرة : يعني الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين .

<sup>(</sup>٨) الجلاء : هو الفرار من بلد إلى غيره .

<sup>(</sup>٩) في م : فقال له : ويحك لا أمرك بذلك إني سمعت .

<sup>(</sup>١٠) ( وشدتها ) ليست في م .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٠٠٣ ) نفس الكتاب والباب رقم ( ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) وبيئة : يعني ذات وباء . وهو الموت الذريع . هذا أصله . ويطلق أيضاً على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض ، لا سيا للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها .

<sup>(</sup>١٢) وحول حماها إلى الجحفة : قال الخطابي وغيره : كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودا . قال الإمام النووى : وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا ﷺ فإن الجحفة ، من يومئـذ مجتنبـة ، ولا يشرب أحـد من مـائهـا إلاحـة.

الفتنة (٢) فأتته مولاة له تسلّم عليه فقالت: إني أردت الخروج ياأبا عبد الله بن عمر في الفتنة (٢) فأتته مولاة له تسلّم عليه فقالت: إني أردت الخروج ياأبا عبد الرحمن واشتد (٣) علينا الزمان فقال لها عبد الله اقعدي لَكَاع (٤) فإني سمعت رسول الله عَلِيْتُهُ يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة .

## ( ٦٠ ) باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وتنفى الأشرار

١٨٢ عن أبي هريرة (٥) قال : قال رسول الله عَلَيْتُ على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال .

١٨٣ - وعنه (١) أن رسول الله ﷺ قال : يأتي المسيح (٧) وهِمَّتُه المدينة حتى ينزل دُبُرَ أُحُدِ ثم تصرفُ الملائكة وجهه قِبَلَ الشام وهناك (١) يهلك .

الله على الله على الله على الله على الناس زمان يدعو الرجُل ابن على الناس زمان يدعو الرجُل ابن على وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أُخلَفَ الله فيها خيرا منه ألا إنَّ المدينة كالكير (١٠)

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٠٤ ) نفس الكتاب والباب . رقم ( ٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الفتنة : وهي ـ وقعة الحرة التي وقعت زمن يزيد .

<sup>(</sup>٣) في م : اشتد .

<sup>(</sup>٤) اقعدي لكاع : قال أهل اللغة . يقال امرأة لكاع ورجل لُكَع . ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره ، وعلى الصغير .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١٠٠٥) (١٥) كتاب الحج ( ٨٧) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها - رقم ( ٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٠٠٥) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٨٦) .

<sup>(</sup>٧) يأتي المسيح : أي الدجال . وزاد في م : من قبل المشرق .

<sup>(</sup>٨) في م : وهنالك .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١٠٠٥ ) نفس الكتاب ( ٨٨ ) باب المدينة تنفي شرارها ـ رقم ( ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) كالكير : هو منفخ الحداد الدي ينفخ به النار ، أي الموضع المشتمل عليها . الأول يكون من الزق ويكون من الجلد الغليظ . والثاني أي موضع نار الحداد ، يكون مبنيا من الطين ، أو ما يسمى كورا .

تخرِجُ الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كا ينفي الكير خبث الحديد (١).

۱۸۵ وعنه (۲) قال : قال رسول الله عليه أمرت بقرية تأكل القرى (۲) يقولون يثرب (۱) وهي المدينة تنفي الناس كا ينفي الكير خبث الحديد .

۱۱۱<u>اً</u> ص

۱۸۷ - وعن زيد بن ثابت <sup>(۱)</sup> عن النبي ﷺ قال : إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفى الخبث كا تنفى (۱۰) النار خبث الفضة .

١٨٨ ـ وعن جابر بن سمرة (١١) قال : سمعتُ رسول الله عَرَائِيمُ يقول إن الله عز وجل

<sup>(</sup>١) خبث الحديد : قال العلماء : خبث الحديد والفضة هو وسخها وقذرهما الذي تخرجه النار منهما .

<sup>(</sup>٢) : (٢ / ١٠٠٦) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أمرت بقرية تأكل القرى : معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانها . وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين : أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول لأمر . فنها فتحت القري وغنت أموالها وسباياها والثاني . معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتحة ، وإليها تساق غنائهها .

<sup>(</sup>٤) يقولون يثرب وهي المدينة : يعنى أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب . وإنما اسمها المدينة طابة وطيبة . ففي هذا كراهة تسميتها يثرب .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/٢٠٠٦) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) وعك : هو مغث الحمى وألمها . ووعك كل شيء معظمه وشدته .

<sup>(</sup>٧) في د : رسول الله .

<sup>(</sup>٨) ينصع: أي يصفو ويخلص ويتميز. والناصع الصافي الخالص. ومنه قولهم ناصع اللون أى صافيه وخالصه. ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ، ويبقى فيها من خلص إيمانه قال أهل اللغة: يقال نصع الشيء ينصع ، بفتح الصاد فيها ، نصوعا إذا خلص ووضح . والناصع الخالص من كل شيء .

<sup>(</sup>٩) م: ( ١٠٠٦ ، ٧ ، ١٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>۱۰) د: ينفي .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٠٠٧ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨٨ ) باب المدينة تنفي شرارها ـ رقم ( ٤٩١ ) .

سمى المدينة طابة (١) .

## ( ٦٦ ) باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار.

١٨٩ ـ عن سعد بن أبي وقاص (٢) قال : قال رسول الله عَلِيْنَةٍ : من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء ونحوه عن أبي هريرة .

190 - وعن سفيان بن أبي زهير (٢) قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : تفتح (١) الين فيأتي قوم يَبُسُون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .

191 - وعن أبي هريرة (٥) قال : سمعت رسول الله على يقول : يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العَوَافي يريد عوافي السِّباع والطير ثم يخرج راعيان من مُزينة يريدان المدينة يَنْعِقان (٦) بغنها فيجدانها وحشاً (٧) حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوهها (٨) .

<sup>(</sup>١) طابة : هذا فيه استحباب تسميتها طابة ، وليس فيه أنها لا تسمى بغيره ، فقد ساها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن . وساها الذي عليه طيبة .

 <sup>(</sup>٢) (٢ / ١٠٠٨) نفس الكتاب ( ٨٦) باب من أرد أهل المدينة بسوء أذابه الله ـ رقم ( ٤٩٤) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٠٩ ) نفس الكتاب ( ٩٠ ) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمطار - رقم ( ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : يفتح ،

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٠١٠ ) نفس الكتاب ( ٩١ ) باب في المدينة حين يتركها أهلها \_ رقم ( ٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) : ينعقان : أي يصيحان .

<sup>(</sup>٧) وحشاً : قيل معناه يجدانها خلاء ، أي خلية ليس بها أحد . قال إبراهيم الحربي : الوحش من الأرض هو الخلاء . والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش . يكون وحشا بمعنى وحوشاً . وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان . وجمعه وحوش . وقد يعبر بواحده عن جميعه ، كا في غيره .

<sup>(</sup>٨) خرا على وجوهها : أي سقطا ميتين .

## (٦٢) باب فضل المنبر والقبر وما بينها وفضل أحد

الله عن أبي هريرة (١) أن رسول الله علية قال : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي (٢) .

ونحوه (٢) عن عبد الله بن زيد المازني ولم يقل ومنبري على حوضي .

19٣ - وعن أبي حميد (٤) قال : خرجنا مع رسول الله مَلِيَّةِ غزوة (٥) تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القُرى (٦) فقال رسول الله مَلِيَّةِ إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال : هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه .

والمسجد الحرام وما تشد الرحال إليه والمسجد الحرام وما تشد الرحال إليه والمسجد الذي أسس على التقوى وإتيان قباء

١٩٤ ـ عن أبي هريرة (٧) قال : قال رسول الله عَلِيْلَةٍ صلاة في مسجدي هذا خير من

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠١١ ) نفس الكتاب ( ٩٢ ) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ـ رقم ( ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ومنبري على حوض: قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه، الذي كان في الدنيا. قال: وهذا هو الأظهر.

<sup>(7)</sup> م : (7 / 7) نفس الكتاب والباب ـ رقم (7 / 7) .

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٠١١ ) نفس الكتاب (٦٣ ) بآب أحد جبل يجبنا ونحبة ـ رقم (٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) : في م : في غزوة .

<sup>(</sup>٦) وإدي القرى : هو واد بين المدينة والشام . وهو بين تياء وخيبر ، من أعمال المدينة . سمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة . لكنها الآن كلها خراب . ومياهها جارية تتدفق ضائعة لا ينتفع بها أحد . فتحها النبي بَيِّالِيَّةِ بعد فراغه من فتح خيبر سنة سبع .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٠١٢ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٩٤ ) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة \_ رقم ( ٥٠٥ ) .

أَلْفُ صَلَاةً فِي غَيْرُهُ مِن المُسجِدِ إلا المِسجِدِ الحَرامِ (١) . وزاد في رواية (٢) قال رسول الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه على الله عليه على الله على الل

190 - وعن ابن عباس (٤) أن امرأة اشتكت شكوى (٥) فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميونة زوج النبي مِرَّيِّةٍ تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله مَرِّيِّةٍ فإني سمعت رسول الله مَرِّيَّةٍ يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة.

197 - وعن أبي هريرة (٦) يبلُغُ به النبي ﷺ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (٧) مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى .

وفي رواية (٨) إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد وذكرها .

<sup>(</sup>١) إلا المسجد الحرام: اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتها أفضل ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة. وعكسه مالك وطائفة. فعند الشافعي والجمهور معناه إلا المسجد الحرام. فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره عَلَيْتُ أفضل بقاع الأرض. وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض. واختلفوا في أفضلها، ما عدا موضع قبره عَلَيْتُ . فقال عمر. وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل. وقال أهل مكة والكوفة والشافعي، وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل.

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٠١٢ ، ١٠١٣ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٥٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ومسجدي .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ١٠١٤) نفس الكتاب والباب \_ رقم (٥١٠). وهذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده . قال الحافظ : ذكر ابن عباس فيه وهم . وصوابه : عن إبراهيم بن عبد الله بن ميونة . هكذا هو الحفوظ من روية الليث وابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن ميونة ، من غير ذكر ابن عباس . وكذلك رواه البخاري في صحيحه .

<sup>(</sup>٥) اشتكت شكوى : أي مرضت مرضاً .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٠١٤ ) نفس الكتاب ( ٩٥ ) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ـ رقم ( ٥١١ ) .

<sup>(</sup>٧) م: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: هكذا وقع في صحيح مسلم هنا: ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. وقد أجازه النحويون. وتأوله البصريون على أن فيه محذوفا تقديره: مسجد المكان الحرام، والمكان الأقصى و نه قوله تعالى: ﴿ وما كنت بجانب الغربي ﴾ ونظائره.

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٥٠ ) نفس كة ب و باب ـ رقم ( ١٦٥ ) .

19۷ ـ وعن أبي سعيد (۱) قال : دخلت على رسول الله عَلَيْكُمْ في بيت بعض نسائه فقلت يارسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال : فأخذ كَفّاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم (۲) هذا لمسجد المدينة .

۱۹۸ - وعن ابن عمر (٢) أن رسول الله عَلِيْثُ كان يأتي قباء (١) كل سبت (٥) راكباً وماشاً (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مَ : ( ٢ / ١٠١٥ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٩٦ ) باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ﷺ بالمدينة \_ رقم ( ١٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو مسجدكم هذا : هذا نص بأن المسجد الذي أسس على التقوى ، المذكور في القرآن . وأما ماأخذه والله من الحصيا وضربه في الأرض ، فالمراد به المبالغة في الإيضاح ، لبيان أنه مسجد المدينة . والحصياء الحصىالصفار .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٠١٧ ) نفس الكتاب ( ٩٧ ) باب فضل مسجد ثباء ، وفضل الصلاة فيه وزيارته ـ رقم ( ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في م : يعني .

<sup>(</sup>٥) زاد في م : كان يأتيه .

<sup>(</sup>٦) زاد في د : تم كتاب الحج والحمد لله .





# (١) باب في التأمير على الجيوش والسرايا ووصيتهم والدعوة (١) قبل القتال

ا - عن سليمان (٢) بن بريدة ؛ عن أبيه ، قال : كان رسول الله عَلَيْ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته (٢) بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : « اغزوا باسم الله . في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تَغْدروا (٤) ، ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لَقِيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم ، ادعهم إلى (١) الإسلام، فإن أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم / إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها . فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين . يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنية والفيء . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاستمن بالله أبوا فسلهم الجزية . فإن هم / أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فاستمن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه . ولكن اجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل

(١) في د : « والدعاء » بدل والدعوة .

أ م

١٠٠٧ \_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٥٧ ـ ١٣٥٨ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٦ ) باب تأمير الإسام الأمراء على البعوث ، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها .

<sup>(</sup>٣) ( في خاصته ) : أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصاً .

<sup>(</sup>٤) ( ولاتغلوا ) : من الغلول . ومعناه الخيانة في الغنم . أي لاتخونوا في الغنيمة .

<sup>(</sup>٥) ( ولاتمثلوا ) : أي لاتشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان .

<sup>(1)</sup> في الأصل : « الصواب سقوط ثم » والأصل ادعهم إلى الإسلام ، وما أثبتها من د وفي م : (ثم ادعهم إلى الإسلام ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم : ثم ادعهم . قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه : صواب الرواية : ادعهم ، باسقاط ثم . وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيدة وفي سنن أبي داود وغيرهما . لأنه تفسير للخصال الثلاث ، وليست غيرها . وقال المازري : ليست ثم ، هنا زائدة . بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ .

<sup>(</sup>٧) ( أن تخفروا ) يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده . وخفرته أمنته وحميته .

٢ ـ وعن سعيد (١) بن أبي بردة عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ﷺ بعثه ومعاذاً إلى الين . فقال : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا . وتطاوعا ولا تختلفا » .

٣ ـ وعن أنس (٢) بن مالك قال : قـال رسول الله ﷺ « يسروا ولا تعسروا وسكّنوا ولا تُنفّروا » .

عون ابن (٦) عون ، قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال . قال : فكتب إلى : إنما كان ذلك في أول الإسلام . قد أغار رسول الله عَنِياتُ على بني المصطلق وهم غَارُون (٤) . وأنعامهم تُسْقَىٰ على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ . قال يحيى بن يحيى : أحسبه قال جويرية . أو قال ـ البتة ـ ابنة الحارث .

وفي رواية (٥) : وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث . ولم يشك .

# (٢) باب النهي عن الغدر وما جاء أن الحرب خدعة

ه ـ عن ابن (٦) عمر ، قال : قال رسول الله عَلِيْكَةٍ « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، يرفع لكل غادر لواء ، فقيل (٧) : هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان » .

٦ - وعن أبي (^) سعيد قال : قال رسول الله عليه : «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣٥١ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٣ ) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٣٥٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>٣) م: (٣ / ١٣٥١) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٠) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام ،
 من غير الإعلام بالاغارة .

<sup>(</sup>٤) ( وهم غارون ) : أي غافلون .

<sup>(</sup>٥) م: (٣ / ١٣٥٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٢٥٩ ) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤ ) باب تحريم الغدر .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ . ( فيقال هذه غدرة فلان ) .

<sup>(</sup>A) م: ( ۲ / ۱۳۱۱ ) في الكتاب والباب السابقين .

له بقدر غَدْرَته (١) ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة » . وفي رواية (٢) : « لكل غادر لواء عند رأسه (٢) يوم القيامة » .

٧ ـ وعن (٤) أبي هريرة (٥) قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ « الحرب خدعة » .

# (٣) باب النهي عن تمني لقاء العدو والصبر عند اللقاء والدعاء بالنصر

<u>۱۱۸ ب</u> ص

٨ عن أبي (٦) هريرة / أن رسول الله عَلَيْتَةٍ قال : « لا تَمَنَّوا لقاء العدو . فافا لقيتوهم فاصبروا » .

و عن أبي (٧) النضر ، عن عبد الله بن أبي أوفي ، أن النبي عَلَيْتُهُ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم . فقال : يا أيها الناس لا تتنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتوهم فاصبروا . واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ثم قام النبي عَلِيْتُهُ وقال : اللهم مُنْزِلَ الكتاب . ومُجُرِيَ السحاب . وهازم الأحزاب . اهزمهم وانصرنا عليهم » .

وفي رواية (<sup>۸)</sup> ـ اللهم منزل الكتـاب / سريع الحسـاب اهزم الأحزاب ، اللهم اهزمهم ما اللهم المراهم وزلز اللهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم اللهم المراهم المراهم المراهم اللهم اللهم المراهم اللهم اللهم المراهم اللهم اللهم اللهم المراهم اللهم المراهم اللهم المراهم اللهم المراهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم المراهم اللهم اللهم المراهم اللهم اللهم

١٠ وعن أنس (١) أن رسول الله عَلِيْتُهُ كان يقول يوم أحد « اللهم إنك إن تشاء ،
 لا تعبد في الأرض » .

<sup>(</sup>١) في م :( بقدر غدره ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٣٦١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في م : ( بقدر غدره ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٣٦٢ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٥ ) باب جواز الخداع في الحرب .

<sup>(</sup>٥) في هـ : ( عن أبي سعيد الخدري ) بدل عن أبي هريرة . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٣٦٢ ) ( ٢٣ ) كتاب الجهاد والسير ( ٦ ) باب كراهة تمني لقاء العدو ، والأمر بالصبر عند اللقاء .

<sup>(</sup>٧) م: (٣/ ١٣٦٢ ـ ١٣٦٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١٣٦٢) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير (٢٦ ) باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء.

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٣٦٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) (إن تشأ لاتعبد في الأرض) قال العلماء: فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية ، الزاعين أن الشر غير مراد ولا مقدر . تعالى الله عن قولهم . وهذا الكلام متطلب أيضاً النصير وجاء في هذه الرواية أنه عَيَّاتٍ قال هذا يوم أحد . وجاء بعده أنه قاله يوم بدر . وهو المشهور في كتب السيرة والمغازي . ولا معارضة بينها ، فقاله في اليومين .

# ١٠٧٠ (٤) باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب / منهم إذا بيتوا وقطع <sup>(١)</sup> نخيلهم وتحريقها

١١ - عن أبي (٢) عمر ؛ قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي . فنهي رسول الله على عن قتل النساء والصبيان .

١٢ - وعن (٢) الصعب بن جَثَّامَة أن النبي عَلِيَّةٍ قيل له : لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين ؛ فقال : هم من آبائهم .

١٣- وعن ابن (١) عمر ، أن رسول الله عليه قطع نخل بني النضير ، وحَرَّق . وهي (٥) البويرة ولها يقول حسان .

وهــــان على سراة بنى لـــؤي حريق بالبويرة مستطير

وفي ذلك  $^{(1)}$  نزلت ﴿ مَا قطعتم مِن لينة أو تركتموها ﴾ \_ الآية  $^{(v)}$  .

#### ( ٥ ) باب تخصيص هذه الآية بتحليل الغنائم

١٤ - عن أبي (^) هريرة عن رسول الله عليه عن . قال « غزا نبي من الأنبياء . فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بُضْعَ امرأةٍ ، وهو يريـد أن يبني بهـا ، ولمـا يبن ، ولا آخر قـد بني بنيـانـاً ، ولمـا يرفع سُقُفَهَـا . ولا آخر قـد اشترى غنا أو خَلفَـاتِ (١٠٠) ، وهو

<sup>(</sup>١) في هـ : ( وقلع ) بدل وقطع .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٦٤ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٨ ) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٣٦٥) (٣٢ ) كتاب الجهاد والسير (٩) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٣٦٥ ـ ١٣٦٦ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٠ ) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ؟ .

<sup>(</sup>٥) ( وهي البويرة ) ليست في م . وهي موضع نخل بني النضير .

<sup>(</sup>٦) في د : ( أنزلت ) بدل نزلت .

<sup>(</sup>٧) الحشر: ٥.

<sup>(</sup>٨) م: ( ٢ / ١٣٦١ - ١٣٦٧ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد ( ١١ ) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة .

<sup>(</sup>٩) ( بضع ) : بضم الباء هو فرج المرأة . أي ملك فرجها بالنكاح .

<sup>(</sup>١٠) (خلفات ) : جمع خلفة لكلمة وكلمات . وهي الحامل من الإبل .

منتظر ولادها (۱) . قال : فغزا . فأدنى للقرية حين صلاة العصر ، أو قريباً من ذلك . فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور . اللهم احبسها عَلَيَّ شيئاً (۱) . فحبست عليه حتى فقال للشمس : قال فجمعوا ما غنوا (۱) . فأقبلت النار لتأكله . فأبت أن تطعمه . فقال : فيكم غلول . ولْيُبَايعْني (۱) من كل قبيلة رجل . فبايعوه . فَلَصِقَتْ يد رجل بيده . فقال : فيكم الغُلُول . فلتبايعني قبيلتك . فبايعته . قال : فلصق (۱) بيد رجلين أو ثلاثة . فقال فيكم الغُلُول . أنتم غَلَلْتُمْ . قال : فأخرجوا له مثل رأس البقرة (۱) من ذهب . قال : فوضعوه في المال وهو بالصعيد (۱) فأقبلت (۱) النار فأكلته . فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله (۱۰) رأى ضعفنا وعجزنا . فَطَيَّبَها لنا .

۱۱۹<u>أ</u> ص

# (٦) باب في قوله تعالى / ﴿ يَسَالُونَكُ عَنَ الْأَنْفَالَ ﴾ الآية

١٢) ١٥ ـ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : نزلت فيَّ أربع آيات . أصبت سيفاً فأتيت الله عَلَيْنِهِ (١٤) قال : « ضعه » ثم قام . فقال نفلنيه به النبي عَلِيْنَةٍ . فقلت (١٣) : يا رسول الله نَفَلِنِيه (١٤) قال : « ضعه » ثم قام . فقال نفلنيه

<sup>(</sup>١) ( ولادها ) : أي نتاجها .

<sup>(</sup>٢) ( فأدنى للقرية ) : قال القاضي : فأدنى رباعي . إما أن يكون تعدية لدنا ، أي قرب ، فعناه أدنى جيوشه للقرية . وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها . من قولهم : أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الناقة .

<sup>(</sup>٣) (اللهم احبسها) قال القاضي: اختلف في حبس النبس المذكور هنا . فقيل : ردت على أدراجها . وقيل : وقفت ولم ترد . وقيل : أبطىء بحركتها .

<sup>(</sup>٤) في د : ( فجمعوا ماأغنوا ) .

<sup>(</sup>٥) في د ، م ( فليبايعني ) . بدل وليبايعني .

<sup>(</sup>٦) في د ، م : ( فلصقت ) بدل فلصق .

<sup>(</sup>٧) في د ، م : ( رأس بقرة ) .

<sup>(</sup>٨) ( بالصعيد ) : يعنى وجه الأرض .

<sup>(</sup>٩) ( فأقبلت النار ) أي من جانب الساء لتأكله ، كا هو السنة في الأمم الماضية ، لغنائهم وقرابينهم المتقبلة .

<sup>(</sup>١٠) في م ( الله تبارك وتعالى ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٣٦٧ ـ ١٣٦٨ ) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٢ ) باب الأنفال .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( فأتى به ) .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١٤) ( نفلنيه ) : أي أعطنيه زائداً على نصيبي من الغنية .

يا رسول الله أأجعل كمن لا غناء له فقال له النبي عَلَيْكُم « ضعه من حيث أخذته » قال فنزلت هذه الآية ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ﴾ .

17 - وعن ابن عمر قال بعث رسول الله ﷺ سرية (١) إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغناً فبلغت سهاننا اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً ونفّلنا رسول الله ﷺ بعيراً بعيراً .

(٢) - وعنه قال : نفلنا رسول الله عَيِّلَةٍ نفلاً سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف « والشارف المسن الكبير » .

۱۸- / وعنه (٤) أن رسول الله مَهِلِيَّةٍ قد كان ينفل بعض من يبعثه من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والحس في ذلك واجب كله .

#### (٧) باب للإمام أن يخص القاتل بالسلب

(د

19 - عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله على عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس ؟ فقلت: أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا . وجلس رسول الله عليه فقال: « من قتل قتيلاً له عليه بينة ، فلم سلبه (١) » قال: فقمت . فقلت: من يشهد لي ؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك الثالثة . فقمت ذلك . فقال رسول الله عليه القصة . فقال رجل من قتال رجل من قتال رجل من قتال رجل من قتال رجل من

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣٦٨ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٢ ) باب الأنفال .

<sup>(</sup>٢) في د، هـ (بسرية).

<sup>(</sup>٣) م: (٣ / ١٣٦٩) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير (١٢ ) باب الأنفال .

<sup>(</sup>٤) نفس تخريج الحديث السابق .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٣ / ١٣٧٠ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٣ ) باب استحقاق القاتل سلب المقتول .

<sup>(</sup>١) (سلبه ) : هو ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه .

القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي . فأرضه من حقه . وقال أبو بكر الصديق: لا ها الله إذا (١) لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله عَلَيْكُم « صدق فأعطه إياه » فأعطاني . قال : فبعت الدَّرْعَ فابتعت به مَخْرَفاً (٢) في بني سلمة . فإنه لأوَّلُ مال تَأْثَلْتُهُ (٣) في الإسلام .

وفي رواية (٤) ـ فقال أبو بكر : كلا لا نعطيه أُضيْبِعَ من قريش (٥) وندع أسداً من أُسُد الله .

• ٢ - وعن سلمة (١) بن الأكوع ؛ قال : غزونا مع رسول الله عَيِّلِيَّةٍ هوازن . فبينا غن نتضحى (٧) مع رسول الله عَيِّلِيَّةٍ إذا جاء رجل على جمل أحمر . فأناخه / ثم انتزع طَلَقاً من حَقَبِهِ (٨) فقيد به الجمل . ثم تقدم يتغدى مع القوم . وجعل ينظر وفينا ضَعْفَةٌ وَرِقَّة في الظهر . وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد (١) فأتى جمله فأطلق قيده . ثم أناخه وقعد فأثاره . فاشتد به الجمل . فاتبعه رجل على ناقة ورقاء . قال سلمة : وخرجت أشتد فكنت عند وَركِ الناقة . ثم تقدمت حتى كنت عند وَركِ الجمل . ثم تقدمت حتى

۱۱۹ ب

<sup>(</sup>١) ( لاها الله إذا ) هكذا هو في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما : لاها الله إذا . بالألف . وأنكر الخطابي هذا وأهل, اللغة . وقالوا : هو تغيير من الرواة . وصوابه : لاها الله ذا . بغير ألف في أوله . وقالوا : وها بمغنى الواو التي يقسم بها . فكأنه قال : لا والله ذا . قال المازري : معناه ، لاها الله ذا يميني أو ذا قسمي . وقال أبو زيد : ذا زائدة وفي لغتان : المد والقصر . قالوا : ويلزم الجر بعدها كا يلزم بعد الواو . قالوا : ولا يجوز الجمع بينها . فلا يقال : لاها والله وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يميناً .

<sup>(</sup>٢) ( مخرفا ) بفتح الميم والراء ، وهذا هو المشهور . وقال القـاضي : روينــاه بفتح الميم وكـــر الراء كالمسجــد والمسكين ، والمراد بالخرف البستان وقيل السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي يجتني . وقال ابن وهب : هي الجنينة الصغيرة . وقال غيره : هي نخلات يسيرة .

<sup>(</sup>٣) ( تأثلته ) : أي اقتنيته وتأصلته . وأثلة الشيء أصله .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٣٧١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في هـ : (كلا تعطيه أضيبع من قريش وتدع) وفي م : (كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٣٧٤ \_ ١٣٧٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( نتضحى ) : أي نتغدى . مأخوذ من الضحاء ، وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى .

<sup>(</sup>٨) (انتزع طلقا من حقبه ): الطلق العقال من جلد والحقب: حبل شديد يشد على حقو البعير .

<sup>(</sup>٩) (يشتد): أي يعدو.

<sup>(</sup>١٠) ( فأثاره ) : أي ركبه ثم بعثه قائماً .

۱۰۸ب

أخذت بخطام الجمل فأنخته . فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت (١) سيفي . فضربت (٢) رأس الرجل . فندر (٦) ثم جئت بالجمل أقوده ، عليه رحله وسلاحه . فضربت (١) رأس الرجل . فندر والناس معه . فقال : « من قتل الرجل ؟ قالوا : ابن الأكوع . قال « له سلبه أجمع » .

#### ( ^ ) باب لا يستحق القاتل السلب ( ١ ) بنفس القتل ( ٥ )

در عن عبد الرحمن بن عوف (١) ؛ قال : بينا أنا واقف في الصف / يوم بدر . نظرت عن يميني وشالي . فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانها . تمنيت لو كنت بين أضلع منها . فغمزني أحدهما / فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قال : قلت نعم ! وما حاجتك إليه يا ابن أخي ! قال : أخبرت أنه يسب رسول الله على والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا (٨) . قال : فتعجبت لذلك (١) . فغمزني الآخر فقال مثلها . قال : فلم أنشب (١١) أن نظرت إلى أبي فتعجبت لذلك (١) . فقلت : ألا تريان هذا صاحبكا الذي تسألان عنه . قال : فابتدراه فضرباه بسيفيها ، حتى قتلاه . ثم انصرفا إلى رسول الله على الله على المناه . فقال « فاخبراه . فقال واحد منها : أنا قتلت . فقال « هل مسحتما سيفيكما ؟ » قالا : لا . فنظر في السيفين فقال « كلاكا قتله » وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجوح . « والرجلان معاذ بن عمرو بن الجوح ، ومعاذ بن عفراء » .

٢٢ - وعن (١٢) عوف بن مالك ؟ قال : قتل رجل من حِمْيَرَ رجلاً من العدو . فأراد

<sup>(</sup>١) ( اخترطت سيفي ) : أي سللته .

<sup>(</sup>۲) في د : ( وضربت ) .

<sup>(</sup>٣) (فندر): أي سقط.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) مابين الرقمين ليست في هـ .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٣٧٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( سوادي سواده ) : أي شخصي شخصه .

<sup>(</sup>٨) (حتى يموت الأعجل منا ) أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا ، وهو الأقرب أجلا .

<sup>(</sup>٩) في هـ : ( من ذلك ) .

<sup>(</sup>١٠) ( فلم أنشب ) : أي لم ألبث .

<sup>(</sup>١١) ( يزول ) : معناه يتحرك وينزعج ولايستقر على حالة ولا في مكان . والزوال القلق .

<sup>(</sup>١٢) م: ( ٣ / ١٣٧٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

۱۲۰<u>آ</u> ص سلبه . فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم . فأتى رسول الله عَلَيْ عوف بن مالك فأخبره . فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته يا رسول الله : قال « ادفعه إليه » فر خالد بعوف فجر بردائه . ثم قال (۱) : هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله عَلَيْ ؟ فسمعه رسول الله عَلِي فاستُغضِب . فقال « لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد . هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي (۱) إبلاً أو غناً فرعاها (۱) . ثم تَحَيَّن سقيها . فأوردها حوضاً . فشرعت (٤) فيه / فشربت صفوه وتركت كدره . فصفوه لكم وكدره عليهم » ..

وفي رواية (٥) \_ قال عوف : فقلت يا خالـد : أما عامت أن رسول الله عليه قضي بالسلب للقاتل . قال : بلي . ولكني استكثرته .

# (٩) باب في التنفيل بالأسارى وفداء المسلمين بهم (١)

٣٧ - عن سلمة (٧) بن الأكوع ؛ قال : غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمَّرَه رسول الله علينا . فلما كان بيننا وبين الماء ساعة ، أمرنا أبو بكر فعَرَّسْنَا (٨) . ثم شن الغارة فورد الماء . فقتل من قتل عليه ، وسبى . وأنظر إلى عنق من الناس (١) فيهم الذراري . فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل . فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم . وفيهم امرأة من بني فزارة ، عليها قِشْعٌ من أدم . «قال القَشْعُ النَّطَعُ» معها ابنة لها من أحسن العرب . فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر . فنفلني أبو بكر ابنتها . فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً . فلقيني رسول الله عَيِّلَةٍ في السوق . فقال «يا سلمة فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً . فلقيني رسول الله عَيِّلَةٍ في السوق . فقال «يا سلمة

<sup>(</sup>١) في د : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٢) ( استرعي إبلا ) أي طولب برعيها .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ( فرعاهما ) .

<sup>(</sup>٤) في هـ : ( فشربت ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٣٧٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في هـ : ( منهم ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٣٧٥ \_ ١٣٧٦ ) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٦ ) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى .

<sup>(</sup>٨) ( فعرسنا ) التعريس نزول آخر الليل .

<sup>(</sup>٩) ( عنق من الناس ) جماعة .

<sup>(</sup>١٠) ( وما كشفت لها ثوباً ) كناية عن الوقاع .

هب لي المرأة » فقلت : يا رسول الله والله لقد أعجبتني . وما كشفت لها ثوباً . ثم لقيني ـ رسول الله ﷺ من الغد / في السوق . فقال لي « يـا سلمـة هب لي المرأة لله أبوك (١) » فقلت : هي لك يا رسول الله . فوالله ما كشفت لها ثوباً . فبعث بها رسول الله عَلَيْتُهُ إلى أهل مكة . ففدي بها ناساً من المسلمين ، كانوا أسروا (٢) بمكة

#### (١٠)باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل.

٢٤ - عن أبي (٢) هريرة ، قال : قال رسول الله عَلِيلَةٍ « أَيُّهَا قريمة أتيتموها ، وأقمتم فيها ، فسهمكم فيها . وأيُّا قرية عصت الله ورسوله ، فإن خُمُسَهَا لله (٤) ، ثم هي لكم » .

 ٢٥ - وعن عمر (٥) قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله . مما لم يُوجِفُ (1) عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت للنبي ﷺ خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة . وما بقى جعله <sup>(٧)</sup> في الكُراع <sup>(٨)</sup> والسلاح عدة في سبيل الله .

٢٦ - وعن عبد (١) الله بن عمر ؛ أن النبي عَلِيَّةٍ قسم في النَّفَل (١٠) للفرس (١١) سهمين وللرجل سهاً .

<sup>(</sup>١) ( الله أبوك ) كلمة مدح . تعتاد العرب الثناء بها . فإن الإضافة إلى العظيم تشريف . فإذا وجد من الولد مايحصد يقال : لله أبوك ، حيث أتى بمثلك .

<sup>(</sup>٢) في د : (أسرى ) بدل أسروا .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٣٧٦ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٥ ) باب حكم الفيء .

<sup>(</sup>٤) في م : ( فإن خمسها لله ولرسوله ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٣٧٦ -١٣٧٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( لم يوجف عليه المسلمون ) الإيجاف هو الإسراع ، أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا . بل حصل بلا قتال .

<sup>(</sup>٧) في م : ( يجعله ) بدل جعله .

<sup>(</sup>٨) ( الكرع ) أي الدواب التي تصلح للحرب .

<sup>(</sup>٩) م : (٣ / ١٣٨٢ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير (١٧ ) باب كيفية قسمة الغنية بين الحاضِرين .

<sup>(</sup>١٠) ( النفل ) : الغنيمة . والنفل في اللغة ، الزيادة والعطية .

<sup>(</sup>١١) ( للفرس ) أي الفارس .

#### (١١) باب بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس

٧٧ ـ وعن ملك (١) بن أوس (١) ؛ قال : أرسل إلي عمر بن الخطاب . فجئته حين تعالى النهار (١) قال . فوجدته في بيته جالساً على سرير ، مفضياً إلى رُمَالِه . متكئاً على وسادة من أدم . فقال لي يا مال (١) إنه قد دَفَّ أهل أبيات (١) من قومك . وقد أمرت فيهم / بِرَضْخ (١) فخذه فاقْسِمْ ه بينهم . قال : قلت : لو أمرت بهذا غيري ؟ قال : خذ (٨) يا مال قال : فجاء يرفأ فقال : هل لك ، يا أمير المؤمنين في عثان وعبد الرحن بن عوف والزبير وسعد ؟ فقال عر : نعم . فأذن لهم . فدخلوا . ثم جاء فقال : هل لك في عباس وعليًّ ؟ قال : نعم . فأذن لهما . فقال عباس : يا أمير المؤمنين اقض (١٠) بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن . فقال القوم : أجل يا أمير المومنين فاقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن . فقال القوم : أجل يا أمير المومنين فاقض

(١) في م : ( مالك ) .

<u>۱۲۰ب</u> ص

<sup>(</sup>٢) م: (٢ / ١٣٧٧ \_ ١٣٧٨ \_ ١٣٧٩ ) ( ٢٦ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٦ ) باب حكم الفيء .

<sup>(</sup>٣) ( تعالى النهار ) أي ارتفع .

<sup>(</sup>٤) ( رُمالة ) بضم الراء وكسرها . وهو ماينسج من سعف النخل ونحوه ، ليضطجع عليه .

<sup>(</sup>٥) (يامال): هو ترخيم مالك، بحذف الكاف. ويجوز كسر اللام وضمها.

<sup>(</sup>٦) ( دف أهل أبيات ) الدف المشي بسرعة . كأنهم جاءوا مسرعين ، للضر الذي نزل بهم ، وقيل : السير اليسير .

<sup>(</sup>٧) ( برضخ ) العطية القليلة .

<sup>(</sup>٨) في م : ( خذه يا مال ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( يرفا ) بدون همزة . وهو حاجب عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١٠) (اقض بيني وبين هذا الكاذب) قال جماعة من العلماء: معناه الكاذب إن لم ينصف، فحذف الجواب. وقال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لايليق ظاهره بالعباس. وحاش لعلى أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها. ولسنا نقطع بالعصة إلا للذي يَها أنها ولمن شهد له بها. ولكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونفي كل رذيلة عنهم. وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. قال: وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته، تورعا عن إثبات مثل هذا. ولعله حمل الوهم على رواته عناجود ماحمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة ابنه. وقال مالايعتقده، وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه. ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه عظميء فيه. وإن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل مايفعله عن قصد. ولابد من هذا التأويل. لأن هذه القضية جرت في مجلس عمر رضي الله عنه، وهو الخليفة. وعثان وسعد وزيد وعبد الرحمن رضي الله عنهم. ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر. وما ذلك إلا لأنهم قد فهموا، بقرينة الحال، أنه تكلم بمالا يعتقد ظاهره. مبالغة في الزجر. قال المازري: وكذلك قول عمر رضي الله عنه ؛ إنكا الحال ، أنه تكلم بمالا يعتقد ظاهره. مبالغة في الزجر. قال المازري: وكذلك قول عمر رضي الله عنه ؛ إنكا على خو حبتها أبا بكر فرأيتاه كاذباً أثما عادراً خائنا. وكذلك ذكر عن نفسه أنها رأياه كذلك. وتأويل هذا على نحو ماسبق. وهو أن المراد؛ أنكا عتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية . خلاف مافعلته أنا وأبو بكر. =

۱۰۹<u>۰</u> هـ ٥٥ب

بينهم وأرحهم . فقال مالك بن أوس : يخيل إلى أنهم قد كانوا قدَّمُوهم لذلك . فقال عمر : اتَّمُدا (١) أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أتعلمون أن رسول الله مِلِيَّةٍ قال « لا نُورَث ما تركنا صدقة » قالوا : نعم . ثم أقبل على العباس وعليٌّ فقال : أَنْشُدُكُما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال « لا نُورَث ما تركنا صدقة » قالا : نعم . فقال عمر : إن الله (٢) كان خص رسوله عَلِيْلَةٍ بخاصة لم يُخَصِّص بها أحداً غيره . قال ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللَّه وللرسول ﴾  $^{(r)}$  ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا . قال فَقسَمَ رسول الله عَلِيْتُم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم . ولا أخذها دونكم . حتى بقى هـذا المـال / فكان رسـول الله ﷺ يأخذ منه نفقة سنة. ثم يجعل ما بقى أَسْوَةَ المال/ ثم قال: أنشدكم بالله الذي ياذنه تقوم السهاء والأرض أتعلمون ذلك . قالوا : نعم (٤) . ثم نشد عليا وعباساً بمثل ما نشد به القوم . أتعلمان ذلك : نعم (٥) . قال : فلما توفي رسول الله ﷺ . قـال أبو بكر : أنـا وليُّ رسول الله عَلِيلَةِ . فَجِئْتِهَا ، تطلب ميراثـك من ابن أخيـك ، ويطلب هـذا ميراث امرأتـه من أبيها . فقال أبو بكر : قال رسول الله عَلِيُّلَةٍ « ما نُورَثُ<sup>(٦)</sup> ما تركنـا صـدقــة » فرأيتماه كاذبـاً أَثَمَّا غادراً خائناً (٧) . والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توفي أبو بكر . وأنا وليُّ رسول الله ﷺ وولى أبي بكر فرأيتاني كاذباً آثماً غادراً خائنـاً . والله يعلم إني لصادق بـار (٨) تـابـع للحـق . فَـوليتُهـا . ثم جئتني أنت وهــذا ، وأنتا جميـع . وأمركا واحــد . فقلتم (1) : ادفعها إلينا . فقلت : إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله(١٠٠) عَلِيلَةٍ . فأخذتماها بذلك . قال : أكذلك ؟ قالا :

<sup>=</sup> فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه ، لكنا بهذه الأوصاف .

<sup>(</sup>١) في د ، هد : ( اتئدوا ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( الله جل وعز ) .

<sup>(</sup>٣) الحشر : ٧ .

<sup>(</sup>٥) ، (٤) مابين الرقين ساقط من د ، في هـ .

<sup>(</sup>٦) في د ، في هـ : ( لا نورث ) .

<sup>(</sup>٧) في هـ : ( خائبا ) بدل خائنا .

<sup>(</sup>٨) في م : ( بار راشد ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقلتها ) .

<sup>(</sup>١٠) في هـ : ( بالذي كان رسول الله ﷺ يعمل ) .

نعم . قال : ثم جئتماني لأقضي بينكما . ولا ، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة . فإن عجزتما عنها فَرُدًاهَا إليَّ .

#### ( ١٢ ) باب تصدق رسول الله عَلِيَّ بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه

 ٢٨ عن عائشة (١) ؛ أن فاطمة بنت رسول الله عليه ؛ أرسلت إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله عليه عليه الله عليه بالمدينة من الفيء (٢) وفدك ، وما بقى من خمس خيبر . فقال أبو بكر : إن رسول الله ﷺ قال « لا نُورَثُ ما تركنا صدقة / إنما يأكل آل محمد عليه في هذا المال . وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كانت عليها ، في عهد رسول الله ﷺ . ولأعملنَّ فيها بما عمل بــه رسول الله ﷺ . فأبي أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً . فوجدت (٢٣) فاطمة على أبي بكر في ذلك . قال : فهجرته . فلم تكلمه حتى تُوُفّيت . وعاشت بعد رسول الله ﷺ ستة أشهر . فلما تُوُفِّيت دفنها زوجها عليُّ بن أبي طالب ليلاً ولم يُؤْذن بها أبا بكر . وصلى عليها عليّ . وكان لعليّ من الناس وجُهةٌ ، حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر عليّ وجوه الناس. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك (٤) أحد . كراهية مَحْضَر عمر بن الخطاب . فقال عمر ، لأبي بكر : والله لا تدخل عليهم وحـدك . فقـال أبو بكر : ومـا عسـاهم أن يفعلوا بي . إني ، والله لأتينهم . فدخل عليهم أبو بكر . فَتَشُّهد عليَّ بن أبي طالب . ثم قال : إنَّا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله . ولم نَنْفَس عليك خيراً ساقه الله إليك . ولكنك استبددت علينا بالأمر . وكنا نحن نرى لنا حقاً لقرابتنا من رسول الله عَرِيلَةٍ . فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر . فلما تكلم أبو بكر قال : والـذي نفسي بيده لقرابة رسول / الله عَلِيْلَةٍ أحب إليّ أن أصل من قرابتي . وأما الـذي شجر بيني

111.

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٣٨٠ ـ ١٣٨١ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير . ( ١٦ ) باب قول النبي ﷺ ، لا نورث ماتركنا صدقة .

<sup>(</sup>٢) (من الفيء) ليست في م

<sup>. (</sup>٣) ( فوجدت ) أي غضبت .

<sup>(</sup>٤) عبارة ( يأتنا ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها زيادة من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٥) ( ولم ننفس ) يقال نِفست أنفَس نفاسة ، وهو قريب من معنى الحسد .

وبينكم من هذه الأموال ، فإني لم آل (۱) فيها عن الحق . ولم أترك أمراً رأيت رسول الله على الله يصنعه فيها إلا صنعته . فقال علي لأبي بكر : موعدك العشية للبيعة فلما صلّى أبو بكر صلاة الظهر . رقى على المنبر . فتشهّد وذكر شأن عليّ وتخلفه عن البيعة . وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد عليّ بن أبي طالب . فعظم حق أبي بكر . وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضّله الله به . ولكنا كنّا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستُبدً علينا به . فوجدنا في أنفسنا . فَسُرَّ بذلك المسلمون . وقالوا : أصبت . فكان (۱) المسلمون إلى عليّ قريباً حين راجع الأمر المعروف .

وفي رواية (١) ـ وكانت (١) فاطمة تسل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله عَلَيْهُم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة . فأبى أبو بكر عليها ذلك . وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله عَلَيْهُ يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعباس . فغلبه عليها عليّ وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال : هما صدقة رسول الله عَلِيْهُ كانتا لحقوقه التي تعروه (٥) ونوائبه وأمرهما إلى من ولى الأمر . قال فها على ذلك إلى اليوم .

# (١٣) باب الإمام مخير في الأسارى وذكر وقعة يوم بدر / وتحليل الغنية

٢٩ ـ عن عمر (١) بن الخطاب ؛ قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد (١) يديه فجعل يهتف بربه « اللهم أنجز لي ما وعدتنى ، اللهم آتنى (١) ما وعدتنى ، اللهم

<sup>(</sup>١) ( لم آل ) : لم أقصر .

<sup>(</sup>٣،٢) مابين الرقمين ساقط من د .

<sup>(</sup>٥) ( تعروه ) معناه مايطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة . ويقال : عروته واعتريته . وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٢٨٢ ـ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٥ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٨ ) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، وإباحة الغنائم .

<sup>. (</sup> تسعة عشر ) بدل سبعة عشر ( $^{\rm Y}$ )

<sup>(</sup>٨) ( فجعل يهتف بربه ) معناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء .

<sup>(</sup>٩) في م : ( آت ) بدل آتني .

<u>۱۱۰ب</u>

إنك (١) إن تهلك هذه العِصَابَةَ من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما زال يهتف بربه مادّاً يديه ، مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه (٢) . فأتاه أبو بكر . فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه . وقال : يا نبي الله : كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله تعالى (٢) ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم (٤) بألف من الملائكة مُرْدفين ﴾ (٥) فأمده الله بالملائكة . قال أبو زميل : فحدثني ابن عباس قال : بينا رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه ، إذ سمع ضربةً بالسوط فوقه . وصوت الفارس / يقول : أقدم حيزوم  $^{(1)}$  إذ  $^{(4)}$ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا . فنظر إليه فإذا هو قيد خطم أنفه (٨) ، وشق وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع / فجاء الأنصاري ، فحدث ذلك (١) رسول الله عَلِيلَةٍ فقال « صدقت ذلك من مدد الساء الثالثة » فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . قال أبو زميل : قال ابن عباس فلما أسروا الأسّاري قال رسول الله عَلِيليِّهِ لأبي بكر وعمر « ما ترون في هؤلاء الأُسَارى ؟ » فقال أبو بكر : يا نبي الله هم بنو العمّ والعشيرة . أرى أن يأخذ (١٠) منهم فدية . فتكون لنا قوة على الكفار . فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله عليه « ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكُّنَّا فنضرب أعناقهم . فتكِّن علياً من عقيل فيضرب عُنُقَهُ . وتمكنِّي من فلان « نسيباً لعمر » فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهما (١١١) . فَهَوِيَ رسول الله عَلِيْتِهِ ما قبال أبو بكر ولم يَهْوَ ما

<sup>(</sup>١) ( إنك ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) في د : ( منكبة ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( الله عز وجل ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل هكذا : ( فاستجاب لكم .... الآية إلى قوله مردفين ) .

 <sup>(</sup>٥) الأنفال : ٩ .

<sup>(</sup>٦) ( حيزوم ) : اسم فرس الملك .

<sup>(</sup>٧) في م : ( فنظر إلى المشرك ) .

<sup>(</sup>A) (خطم أنفه) الخطم : الأثر على الأنف .

<sup>(</sup>٩) فى م :<sub>١</sub> ( فحدث بذلك ) .

<sup>(</sup>١٠) في د ، هـ ، م : ( تأخذ ) .

<sup>(</sup>١١) ( ضناديدها ) يعني أشرافها الواحد صنديد .

قلت . فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله عَلِيْ وأبو بكر قاعدين يبكيان . فقلت (۱) : يا رسول الله ! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك . فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكا . فقال رسول الله عَلِيْ : أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . ولقد عُرِضَ علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة . « شجرة قريبة من نبي الله عَلِيْ " وأنزل الله تعالى (۲) ﴿ ما كان لنبي أن يكون له أُسْرَى (۲) حتى يثخن في الأرض ﴾ (۱) إلى قوله ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ﴾ (۱) فأحل الله الغنية لهم.

۱۲۲<u>أ</u> ص

• ٣٠ وعن أنس (١) بن مالك ؛ قال / قال رسول الله على « من ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟ » . فانطلق ابن مسعود . فوجده قد ضربه ابنا عفراء ، حتى برد (١) قال : فأخذ بلحيته . فقال : أنت (٨) أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق رجل قتلتموه (١) أو قال : قتله قومه .

زاد في رواية (١٠) ـ فلو غيراكما قتلني (١١) .

# (١٤) باب في المن على الأسارى

٣١ ـ عن أبي (١٢) هريرة ، قال : بعث رسول الله عِلِيَّةٍ خيلاً قِبَلَ نجد فجاءت برجل

<sup>(</sup>١) في م: (قلت) . (١) في م: (الله عز وجل) .

<sup>(</sup>٢) في د : الآية مكملة .

<sup>(</sup>٤) ( حتى يثخن في الأرض ) أي يكثر القتل والقهر في العدو .

<sup>(</sup>٥) الأنفال : ٦٧ : ٦٩ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٤٢٤ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير . ( ٤١ ) باب قتل أبي جهل .

 <sup>(</sup>٧) في م: ( برك ) ؛ معناه بالكاف: سقط إلى الأرض . وبالدال: مات . يقال: برد ، إذا مات . قال القاضي:
 رواية الجمهور: برد . ورواه بعضهم بالكاف. قال: والأول هو المعروف .

<sup>(</sup>٨) في مسلم : ( آنت ) بدل أنت .

<sup>(</sup>٩) ( وهل فوق رجل قتلتموه ) أي لاعار على في قتلكم إياي .

<sup>(</sup>١٠)في د : ( وفي أخرى ) . في م : ( ٢ / ١٤٢٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) في م: ( فلو غير أكَّار قتلني ) ، والأكار : الزراع والفلاح . وهو عند العرب ناقص . وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء ، اللذين قتلاه ، وهما من الأنصار ، وهم أصحاب زرع ونخيل . ومعناه : لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلى وأعظم لشأني ، ولم يكن على نقص في ذلك .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٩ ) باب ربط الأسير وحبسه ، وجواز المن عليه .

محمد خير . إن تَقْتُل تَقْتُلُ ذا دم . وإن تُنْعمْ تنعمْ على شاكر وإن كنت تريد المـال فَسَلُ تَعْطَ منه ما شئت . فتركه رسول الله عَلِيَّةٍ حتى كان (١) الغد ، ثم (٢) قال له ما عنــدك يا ثمامة ؟ قال : ما قلت لك إن تُنْعِمْ تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ حتى كان بعد (٢٠) الغد . فقال : ما (٤) عندك يا ثمامة ؟ فقال (٥) : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسَل تعط منه ما شئت فقال المسجد فقال : أشهد أن لا / إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . يـا محمـد والله مـا كان على الأرض وجه أبغض إلىَّ من وجهك ، فقد أصبح أحبَّ الوجوه كلُّها إلىَّ . والله ما كان من دين أبغض إليَّ من دينك فأصبح دينك أحبَّ الدِّين كلُّه إليَّ . والله ما كان من بلد أبغض إلىَّ من بلدك . فأصبح بلدك أحبَّ إلبلاد كلها إلىَّ . وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فَبَشَّرَهُ رسول الله عَلَيْهِ وأمره أن يعتر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت (٦) ؟ قال (٧) : لا ولكني أسلمت مع رسول الله ﷺ ولا والله لا تـأتيكم من اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ.

من بني حنيفة يقال له ثُمَامَةُ بن أثال . سيد أهل اليامة . فربطوه بسارية من سواري

المسجد فخرج إليه رسول الله مَلِيليّم فقال « ماذا عندك يا ثمامة ؟ » . فقال : عندي يا

(١٥) باب إجلاء اليهود والنصاري من المدينة ومن جزيرة العرب

٣٣ ـ عن أبي (٨) هريرة ، قال : بينا نحن في المسجد ، إذ خرج إلينا رسول الله عليه الله عليه

<sup>(</sup>١) في م : (حتى كان بعد الغد ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فقال ) بدل ( ثم قال له ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( حتى كان من الغد ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ماذا عندك ؟ ) .

<sup>(</sup>٥) في م: (عندى ماقلت لك).

<sup>(</sup>١) ( أصبوت ) هكذا هو في الأصول : أصبوت . وهي لغة . والمشهور : أصبأت ، بالهمز . والمعنى أُخْرجت من دينك .

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١٣٨٧) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير (٢٠ ) باب إجلاء اليهود من الحجاز .

فقال « انطلقوا إلى يهود » فخرجنا معه حتى جئناهم . فقام رسول الله عَلِيليَّم فناداهم فقال « يا معشر يهود أسلموا تسلموا » فقالوا : قد بَلَغْتَ يا أبا القاسم . فقال لهم رسول الله عَلِيليَّم « ذلك أريد (١) أسلموا (٢) تسلموا » فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ؟ فقال لهم رسول الله عَلِيليَّم (٢) « ذلك أريد » فقال (٤) لهم الثالثة . فقال اعلموا أغا الأرض لله ورسوله وأنّي أريد أن أُجليكمُ من هذه الأرض فن وجد منكم بماله شيئاً فليبعْهُ إلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله .

٣٣ - وعن ابن عمر (٥) ، أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله وَإِلَيْهِ . فأجلى رسول الله وَإِلَيْهِ بني النضير وأقرَّ قريظة ومَنَّ عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك . فقتل رجالهم ، وقسم / نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله والله والله

٣٤ - وعن عمر بن الخطاب (٧) ؛ أنه سمع رسول الله عَلَيْكَ يقول لأُخْرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما .

( ١٦ ) باب إذا نزل العدو على حكم الإمام / فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية ذلك

 $^{(1)}$  عن عائشة  $^{(\Lambda)}$  ؛ قالت : أصيب سعد يوم الخندق . ورماه رجل من قريش  $^{(1)}$ 

۱۲۲ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) في هـ : ( ذلك أريد . ثم قال لهم الثانية : أسلموا تسلموا ) .

<sup>(</sup>٣،٢) مابين الرقمين ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٤) في د : ( ثم قال لهم الثالثة ) .

<sup>.</sup> في م : (  $^{7}$  /  $^{17AV}$  \_ 17AV ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) (أن ) ساقطة من الأصل . وقد أثبتناها من د ، هـ ، م .

<sup>. (</sup> ۷ / 7 / 7 ) ( 7 ) کتاب الجهاد والسير ( 7 ) باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ( 7

<sup>(</sup>A) م : ( ٣ / ١٣٨٩ ) ( ٢٣ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٢ ) باب جواز قتال من نقض العهد ، وجواز إنزال أهل الحصن على حاكم عدل أهل للحكم .

<sup>(</sup>٩) في م : ( يقال له ابن العرقة ) .

۱۱۱ب هـ

ابن العَرِقَةِ رماه في الأكحل (١) فضرب عليه رسول الله عَلِيلِيَّةِ خية في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله عَلِيلِيَّةِ من الخندق وضع السلاح فاغتسل. فأتاه جبريل وهو يَنْفُضُ رأسه من الغبار. فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. اخرج / إليهم فقال رسول الله عَلِيلَةِ « فأين ؟ » فأشار إلى بني قريظة. فقاتلهم رسول الله عَلِيلَةِ فنزلوا على حكم رسول الله عَلِيلَةِ فرد رسول الله عَلِيلَةِ الحكم فيهم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتِلة ، وأن تُسبى الذُرِيَّة والنساء ، وتُقْسَم أموالهم.

وفي رواية <sup>(۲)</sup> ـ لقد حكمت <sup>(٤)</sup> بحكم الله <sup>(٥)</sup> .

٧٧- وعن عروة (١) ، عن عائشة ؛ أن سعداً قال : وتَحَجَّر كَلْمُهُ للبُرْء (٧) . فقال : اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحبًا إليَّ أن أجاهد فيك ، من قوم كنَّبُوا رسولك وأخرجوه اللهم فإن كان بقى من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أأنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم . فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فَافْجُرْهَا (٨) واجعل موتي فيها . فانفجرت من لَبَّتِه (١) . فلم يَرُعْهُمْ - وفي المسجد (١٠) خيمة من بني

<sup>(</sup>١) ( الأكحل ) هو عرق في وسط الزراع ، إذا قطع لم يرقأ الدم . قال النووي : وهو عرق الحياة ، في كل عضو منه شعبة لها اسم .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٣٨٨ \_ ١٣٨٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٣٨٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : ( حكمت فيهم ) .

<sup>(</sup>٥) في د : ( وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك ) .

<sup>(</sup>٦) في م: ( ٢ / ١٣٩٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( تُحجر كلمه للبرء ) أي يبس جرحه وكاد أن يبرأ .

<sup>(</sup>٨) ( فافجرها ) أي فشق الجراحة شقا واسعا ، حتى أموت فيها وتتم لي الشهاد ة .

<sup>(</sup>٩) (لبته ) هي النحر . وفي بعض الأصول : من ليته . والليت صفحة العنق .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( وفي المسجد معه خية ) .

غفار - إلا والدم يسيل إليهم . فقالوا : يا أهل الخية ! ما هو الذي تأتينا من قبَلكُم ؟ فإذا سعد جرحه يَغذُ دما (١) فمات منها .

وفي رواية (٢) قال : فانفجرت (٢) من ليلته فما زال يسيل حتى مات قال فذاك حين يقول الشاعر:

فـا فعلت قريظـة والنضر/ غـــداة تحملوا لهـو الصبور وقدر القوم حامية تفور أقيروا قينقراع ولا تسيروا (١) كا ثقلت بحيطــــان الصخـــور

# ( ١٧ ) باب أخذ الطعام والعلوفة (٥) من غير تخميس

٣٨ ـ عن عبــد (٦) الله بن مُغَفَّـل ؛ قــال : أصبت جرابــاً (٧) من شحم يــوم خيبر . قال : فالتزمته . فقلت : لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً . قال : فالتفت . فإذا رسول الله عَلَيْلَةٍ مبتسماً .

وفي أخرى (٨) فاستحييت (١) وفيها جراب فيه شحم وطعام (١٠).

ألا يـــا سعــــد بني معــــاذ

لعمرك إن سعـــد بني معــاذ

تركتم قــدركم لا شيء فيهــا

وقـــد قـــال الكريم أبــو حبــــاب

وقد كانوا ببلدتهم ثقالاً

( ١٨ ) باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

٣٩ ـ عن ابن عباس (١١١)؛ أن أبا سفيان أخبره ، من فيه إلى فيه ، قال : انطلقت في

<sup>(</sup>١) ( يغذ دما ) معناه يسيل . يقال : غذ الجرح يغذ إذا دَام سيلانه . وغذا يغذو إذا سال .

<sup>(</sup>٢) في م: (٣/ ١٣٩٠) في الكتاب والباب السابقين. (٢) في م : ( فانفجر من ليلته ) .

<sup>(</sup>٤) في د : ( لاتسيروا ) . (٥) في هـ : ( من العلوفة ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٢٩٢ ) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٥ ) باب جواز الأكل من طعام الغنية في دار الحرب .

<sup>(</sup>٧) ( جرابا ) بكسر الجيم وفتحها . لغتان . الكسر أفصح وأشهر . وهو وعاء من جلد . (A) م: (٣/ ١٣٩٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فاستحييت منه ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( جراب من شحم . ولم يذكر الطعام ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٣٩٢ ـ ١٣٩٧) (٢٦) كتاب الجهاد والسير (٢٦) بـاب كتـاب النبي عَلِيْتُ إلى هرقل يـدعوه إلى الإسلام .

ا ۱۱۲

المدة التي كانت بيني وبين رسول الله عَلِيَّةٍ . قال : فبينا أنا بالشأم إذ جيء / بكتاب من رسول الله عَلِيلَةِ إلى هرقل يعني عظيم الروم ، قال : وكان ذَحْيَةُ الكلبي جاء به فرفعه إلى عظيم بصرى . فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . فقال هرقل : هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزع أنه نبي ؟ قالوا : نعم . فَدُعِيتُ في نفر من قريش فدخلنا على هرقل . فأجلسنا بين يديه . فقال : أيُّكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : فقلت أنا . فأجلسوني بين يديه . وأجلسوا أصحابي خلفي . ثم دعا بترجمانه فقال له : قل لهم : إني سائل هذا عن هذا (١) الرجل الذي يزع أنه نبي . فإن كَذَبني فَكَذَّبُوهِ . قال : فقال أبو سفيان : وإيم الله لولا مخافة أن يُؤْثَر عليَّ الكذب (٢) لكذبت . ثم قال لترجمانه . سله كيف حسبه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حسب . قال : فهل كان من آبائه ملك ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تتَّهمُونَهُ بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : من يتبعه ؟ أشراف  $^{(7)}$  الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال : قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم يَنْقُصُونَ ؟ قال : قلت : لا بل يزيدون . قال : هل يرتدُّ أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه ، سَخْطَةً له ؟ قال : قلت : لا . قال : فهل قاتلتموه ؟ قال : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قال : قلت : تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً (٤) يصيب منا ونصيب منه . قال : فهل يَغْدِرُ ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها . قال : فوالله ما أمكنني من كلمة أُدُخِلُ فيها شيئاً غير هذه . قال : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قال : / قلت لا . قال لترجمانه : قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألت (٥): هل كان في آبائـه مَلِك ؟ فزعمت أن لا . فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه ، وسألتك : عن أتباعه ، أضعفاؤهم أم أشرافهم ؟

<u>۱۱۱ ب</u> ص

<sup>(</sup>١) ( هذا ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) ( لولا مخافة أن يؤثر على الكذب ) معناه : لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ، ويتحدثون به في بلادي ، لكذبت عليه . لبغضي إياه وعبتي نقصه . وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كا هو قبيح في الإللام .

<sup>(</sup>٢) في د : ( أشرفاء ) وكذا في ص ولكن كتب في الهامش أشراف و بجانبها علامة صح .

<sup>(</sup>٤) ( سجالا ) أي نوبا . نوبة لنا ونوبة له .

<sup>(</sup>٥) في م : وسألتك .

فقلت : بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله . وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطية لـه ؟ فزعمت أن لا . وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب . وسألتك هل يزيدون أم (١) فزعمت أنكم قد قاتلتموه فيكون (٢) الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه . وكذلك الرسل تُبْتَلي ثم تكون لها <sup>(٣)</sup> العاقبة . وسألتك هل يَغْدرُ ؟ فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك : هل قال هذا القول أحد قبله ؟ فزعمت أن لا . فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله ، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله . قال ثم قال : بم يأمركم ؟ قال (٤) قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . قال : إن يكن ما تقول فيه حقاً فإنه نبي . وقد كنت أعلم أنه خارج . ولم أكن أظنُّه منكم ولو أني أعلم أني أخْلُصُ إليه ، لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . وليَبْلُغَنَّ ملكه ما تحت قَدَمَيَّ . قال ثم دعا بكتاب رسول الله عَلِيُّةٍ فقرأه . فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أَسْلِمْ تَسْلَمْ . وأَسِلِم يؤتك الله أجرك مرتين . وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (°) . ﴿ يِا أَهِلِ الكتابِ تَعالَوا إِلَى كَلَّمَ سُواء بِيننا وبِينكم أن لا نعبد إلا الله ﴾ إلى قوله (١)

<sup>(</sup>١) في م : أو .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : فتكون .

<sup>(</sup>٣) في د، هـ، م: لهم.

<sup>(</sup>٤) ليست في د .

<sup>(</sup>٥) ( الأريسيين ) هكذا وقع في هذه الروايـة الأولى في مسلم وهو الأشهر في روايـات الحـديث وفي كتب أهل اللغـة . وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه : أحدها بياءين بعد السين والثباني بياء واحدة بعـد السين . وعلى هـذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة . والثالث : الإرّيسين ، بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين . ووقع في الرواية الثانية في مسلم ، وفي أول صحيح البخاري : إثم اليريسيين ، بياء مفتوحة في قولـه وبياءين بعد السين واختلفوا في المراد بهم على أقوال : أصحهـا وأشهرهـا أنهم الأكارون ، أي الفلاحون والزراعون . الثَّاني : أنهم اليهود والنصارى ، وهم أتباع عبـد الله بن أريس . الـذي تنسب إليـه الأروسيــة من النصــارى . الثالت : أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها .

<sup>(</sup>٦) في م: الآية كاملة.

﴿ فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (١) فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقـد أمِرَ أمرُ ابن أبي كبشـــة(٢) إنه لَيَخَافُهُ ملك بني الأصفر (٢) قال: فمازلت موقناً بأمر رسول الله عَلِيُّ أنه سيظهر، حتى أدخل الله علىَّ الإسلام .

وفي رواية (٤): وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى اليريسيين وقال بداعية الإسلام

# ( ١٩ ) باب كتب (٦) النبي عَلِي إلى الملوك يدعوهم

٤٠ ـ عن أنس (٧) ؛ أن نبي الله عَلِيُّ كتب إلى كسرى وإلى قيصر ، وإلى النجاشي : وإلى كل جَبَّارِ ، يدعوهم إلى الله (٨) وليس بالنجاشي الـذي صلى عليـه النبي عَلَيْكُم . وقـد رواه (١) من طريقين ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>١) آل عمرآن : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ( لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ) أما أمر فبفتح الهمزة وكسر الميم ، أي عظم . وأما قولـه : ابن أبي كبشـة فقيل : هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى ، ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها . فشهبوا النبي عليه به لخالفته إياهم في دينهم ، كما خالفهم أبو كبشة .

<sup>(</sup>٣) ( بني الأصفر ) : هم الروم .

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ١٣٩٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

٥) (إيلياء) هو بيت المقدس.

<sup>(</sup>٦) في د : ( كتاب ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٣٩٧ ) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٧ ) باب كتب النبي عليه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز

<sup>(</sup>٨) في م : ( إلى الله تعالى ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١٣٩٨ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٨ ) باب في غزوة حنين .

#### ( ٢٠ ) باب في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام

حنين . فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله عَلَيْتُ فلم نفارقه ، ورسول الله عَلَيْتُ على بغلة له ، بيضاء ، أهداها له فَرْوَقُ<sup>(۲)</sup> بن نُفاتَةَ الجُذَامِيُّ ، فلما التقى السلمون والكفار ، ولى المسلمون مدبرين ، فطفق رسول الله عَلِيْتُ يَرْكُفُن بغلته (٢) قِبَل الكفار . قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله عَلِيْتُ أَكُفُها إِرَادَةَ أن لا تسرع ، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله عَلِيْتُ / فقال رسول الله عَلِيْتُ أَكُفُها إِرَادَةَ أن لا تسرع ، أصحاب السهرة (٤) . فقال عباس ، وكان رجلاً صيتاً (٥) . فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب السهرة (٤) . قال : فوالله لكأنَّ عَطْفَتَهُمْ حين سمعوا صوتي ، عَطْفَةُ البقر على أصحاب السهرة (١) . قالوا : يا لبيك يا لبيك . فاقتتلوا (٨) والكفار . والدعوة في أولادها (١) . قال (٧) : فقالوا : يا لبيك يا لبيك . فاقتتلوا (٨) والكفار . والدعوة في أولادها (١) . قال الله عَلِيْتُ وهو على بغلته ، كالمتطاول عليها ، إلى قتالهم . فقال الخزرج ، فنظر رسول الله عَلِيْتُ وهو على بغلته ، كالمتطاول عليها ، إلى قتالهم . فقال رسول الله عَلِيْتُ هذا حين حَمِيَ الوطيس . قال : ثم أخذ رسول الله عَلِيْتُ حَمَيَاتِ فرمى رسول الله عَلِيْتُ هذا حين حَمِيَ الوطيس . قال : ثم أخذ رسول الله عَلَيْتُ حَمَيَاتِ فرمى بهنً وجوه الكفَّار . ثم قال : « آجزموا ، ورب محمد » . قال : فذهبت أنظر فإذا القتال رسؤ وجوه الكفَّار . ثم قال : « آجزموا ، ورب محمد » . قال : فذهبت أنظر فإذا القتال المهنَّ وجوه الكفَّار . ثم قال : « آجزموا ، ورب محمد » . قال : فذهبت أنظر فإذا القتال المهنَّ وجوه الكفَّار . ثم قال : « اجزموا ، ورب محمد » . قال : فذهبت أنظر فإذا القتال . هم قور المحمد » . قال : فذهبت أنظر فإذا القتال . هم أحد المولود الله عليها ، إلى قتالهم . فقال الهورية عمد » . قال : فذهبت أنظر فإذا القتال . هم أحد المولود الله عليها ، إلى قتالم فإذا القتال . هم قور المولود الهور المولود المولود المولود الهور المولود المول

(١) م : ( ٢ / ١٣٩٨ ـ ١٣٩٩ ) ( ٢٣ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٨ ) باب في غزوة حنين .

1117

 <sup>(</sup>٢) في هامش ص كتب: فروة بن عمرو بن نافرة الجذامي ثم النفائي كتب بإسلامه إلى النبي عليه السلام وكان موضعه بعمان من أرض فلسطين . قاله أبو عمر . وهذا الهامش في الاستيماب لابن عمر بن عبد البر ٢٠ / ١٩٩ هامش الإصابة .

<sup>(</sup>٢) ( يركض بغلته ) أي يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع .

<sup>(</sup>٤) في د : ( الثمرة ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ( صيتا ) أي قوى الصوت .

<sup>(</sup>٦) ( لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ) أي عودهم لمكانتهم وإقبالهم إليه ﷺ عطفة البقر على أولادها .

<sup>(</sup>٧) ( قال ) ليست في م .

<sup>(</sup>٨) في د : ( قال : فاقتتلوا ) .

<sup>(</sup>٩) في د : ( قال : فنظر ) .

على هيئته فيا أرى قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته . فمازلت أرى حدّهم كليلاً (١) وأمرهم مُدْبراً .

۱۲٤ ب ص وفي روايـة (٢) « انهزموا ورب الكعبـة ! انهزموا ورب الكعبـة (٤) حتى هزمهم الله . قال وكأني انظر إلى رسول الله على الله ع

27 - وعن أبي (°) إسحق ؛ قال : قال رجل للبراء : يا أبا عمارة (۱) فررتم يوم حنين ؟ قال : لا والله ما ولَّى رسول الله عَلَيْتُهُ ولكنه خرج شُبَّان أصحابه وأخفاؤهم (۷) حسَّراً (۸) ليس عليهم سلاح أو كبير (۱) سلاح ، فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون . فأقبلوا هناك إلى رسول الله عَلَيْتُهُ على بغلته البيضاء . وأبو سفيان بن الحارث (۱۰) يقود به فنزل فاسْتَنْصَرَ (۱۱) فقال : « أنا الني لا كذب أنا ابن عبد المطلب » .

زاد في رواية (۱۲): « اللهم نزل نصرك » . قال ثم صفّهم (۱۳) قال البراء : كنا والله إذا احْمَرُ البأسُ (۱۲) نتقي به ، وإن الشجاع منا الذي (۱۵) يحاذى به ، يعني النبي عَلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>١) ( حدهم كليلا ) أي قوتهم صعيفة .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٣٩٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۲،۲) مابين الرقين ليس في د .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٤٠٠) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : ( أفررتم ) بالهمزة .

<sup>(</sup>٧) ( وأخفاؤهم ) جمع خفيف . وهم المسارعون المستعجلون .

<sup>(</sup>٨) (حسَّراً ) جمع حاسر . أي دروع . وقد فسره بقوله : ليس عليهم سلاح . والحاسر من لادرع له ولا مغفر .

<sup>(</sup>٩) في م : (أو كثير سلاح ٍ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ) .

<sup>(</sup>١١) ( فاستنصر ) أي طلب من الله تعالى النصرة .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ١٤٠١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٣) إلى هنا تنهى الرواية التي نقلها أبو العباس القرطبي ، وما بعد ذلك إلى آخر الرواية من رواية أخرى تأتي بعد هذه الرواية في م .

<sup>(</sup>١٤) ( إذا احمر البأس ) احمرار البأس : كناية عن شدة الحرب ، واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة ، أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجرآ.

<sup>(</sup>١٥) في م : ( للذي ) .

وفي رواية (١) \_ ولكن رسول الله ﷺ لم يفر وكانت هوازن يـومئـذ رمـاة وإنـا لمـا حملنا عليهم انكشفوا . فأكببنا (٢) على الغنائم فاستقبلونا بالسهام .

27 - وعن سلمة (٦) بن الأكوع ؛ قال : غزونا مع رسول الله على خنيناً . فلما واجهنا العدو تقدّمْتُ فأعلو ثَنِيَةً ، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني ، فما دَرَيْتُ ما صنع ، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي عَلِيلَةٍ وولّى صحابة النبي عَلِيلَةٍ ، وأرْجِعُ منهزماً ، وعليّ بردتان مُتَّزِراً بإحداهما مرتدياً بالأخرى . فاستطلق إزاري فجمعتها جميعاً / ومررت على رسول الله عَلَيلَةٍ منهزماً وهو على بغلته الشَّهْبَاء . فقال رسول الله عَلَيلَةٍ : / « لقد رأى ابن الأكوع فرَعًا » فلما غشوا رسول الله عَلَيلَةٍ نزل عن البغلة ، ثم قبض قَبْضةً من تراب من الأرض . ثم استقبل به (١) وجوههم . فقال : « شاهَتِ الوجوه (٥) » فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه الله (١) تراباً بتلك القبضة ، فَولَوْا مُدْبِرِين ، فهزمهم الله ، وقسم رسول الله عَلِيلَةٍ عناعُهم بين المسلمين (٧) .

عع - وعن أنس (٨) بن مالك ؛ قال : افتتحنا مكة . ثم إنا (١) قد غزونا حنيناً . قال : فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت . قال : فَصُفَّتِ الخيل . ثم صفت المقاتلة . ثم صفت النساء من وراء (١٠) ذلك ثم صفت الغنم . ثم صفت النَّعَمُ . قال : ونحن بَشَرّ كثير . قد بلغنا سِتَّة آلاف . وعلى مُجَنَّبة خيلنا خالد بن الوليد قال : / فَجَعَلتْ خيلنا (١١) تلوي خلف ظهورنا ، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرَّتِ الأعراب . ومن خيلنا (١١) تلوي خلف ظهورنا ، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرَّتِ الأعراب . ومن

۷۵*ب* ۱۱۳ب ه

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٠١ ) في الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>٢) في ص : ( فانكبينا على الغنائم ) وفي د : ( فأكبينا ) وما أثبتناه من م . وهو الموافق للمعنى من أكب على الشيء ،
 والمعنى جعلنا وجوهنا مكبوبة عليها لاتلوي عن شيء سواها . وفي هـ : ( فكببنا ) وتفيد المعنى نفسه .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٤٠٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤)\*في د : ( بها ) .

<sup>(</sup>٥) ( شاهت الوجوه ) أي قبحت .

<sup>(</sup>٦) (الله) لفظ الجلالة ليس في م.

<sup>(</sup>٧) عبارة ( بين المسلمين ) ليست في هـ .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٢٢٧ ـ ٢٢٧ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ٤٦ ) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . وتصبر من قوي إيمانـه .

<sup>(</sup>٩) في هـ : ( ثم إنه غزونا ) ، و في م : ( ثم إنا غزونا ) .

<sup>(</sup>١٠) ( من ) ليست في هـ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل ( فجعلت حنيناً ) وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

نَعْلَم من الناس . قال : فنادى رسولُ الله عَلَيْكَم : «يا للمهاجرين يا للمهاجرين » ثم قال : «يا للأنصار يا للأنصار » . قال أنس : هذا حديثُ عَيَّةٍ (١) . قال : قلنا : لبيك يا رسول الله . قال : فتقدم رسول الله عَلَيْكِم . قال : فايم الله ، وما أتيناهم حتى هزمهم الله(٢) » فقبضنا ذلك المال . ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة . ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا . قال : فجعل رسول الله عَلَيْكُ يعطي الرجل المائة (١) . وذكر الحديث نحو ما تقدم .

وفي رواية (٤) ؛ ومع النبي عليه يومئذ عشرة آلاف . ومعه الطُلقاء . فأدبروا عنه . حتى بقي وحده . قال : فنادى يومئذ ندائين . لم يخلط بينها شيئاً . قال : فالتفت عن عينه فقال « يا معشر الأنصار » فقالوا : لبيك يا رسول الله ! أبشر نحن معك قال : ثم التفت عن يساره فقال : « يا معشر الأنصار » ، فقالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك . قال : وهو على بغلة بيضاء . فنزل فقال : « أنا عبد الله ورسوله » فانهزم المشركون ، وأصاب رسول الله عليه غنائم كثيرة ، فقسم في المهاجرين والطلقاء ، ولم يعط الأنصار منها (٥) . فقالت الأنصار : ماذكرناه في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من كتاب الزكاة .

<sup>(</sup>١) (هذا حديث عمية ) هذه اللفظة : ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه : أحدها عِمِّيَة ، قال القاضي : كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا ، وفسر بالشدة ، والثاني : عَمِّية ، والثالث : عَمَّية أي حدثني به عمى ، وقال القاضي : على هذا الوجه معناه عندي جماعتي ، أي هذا حديثهم ، قال صاحب العين : العم الجماعة ، قال القاضي : وهذا أشبه بالحديث ، والوجه الرابع كذلك ، إلا أنه بتشديد الياء ، وهو الذي ذكره الحميدي صاحب الجم بين الصحيحين ، وفسره بعمومتي أي حديث فضل أعامي . أو هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي . كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة ، ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس ، فحدثه به من شهده من أعمامه أو جاعته الذين شهدوه .

<sup>(</sup>٢) في م : ( قال : فقبضنا ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( المائة من الإبل ) .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ٧٧٥ - ٧٣٦) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( منها ) ليست في م . ولكن في م : ( ولم يعط الأنصار شيئاً )

### ( ٢١ ) باب في محاصرة العدو ، وجواز ضرب الأسر ، وطرف من غزوة الطائف (١)

20 - وعن عبد الرحمن (٢) بن عمر (<sup>٣)</sup> ؛ قال حاصر رسول الله ﷺ وأهل الطبائف ، فلم ينل منهم شيئاً . فقال : إنا قافلون ، إن شاء الله . قال أصحابه : نرجع ولم نفتتحه . فقال لهم رسول الله عليه اغدوا على القتال . فغدوا عليه فأصابهم جراح . فقال لهم رسول الله عَلِيَّةِ : إنا قافلون غداً (٤) فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله عَلِيَّةِ .

٤٦ ـ وعن أنس (٥) ؛ أن رسول الله ﷺ شاور حين بلغه إقبـال أبي سفيــان . قــال : فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يا رسول الله ! والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نُخيضَهَا البحر لأخضناها (٧) . ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها (<sup>٨)</sup> إلى برك الغاد (١) لفعلنا . قال : فندب رسول الله عَلِيتُمُ النَّاسِ ، فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ، ووردت عليهم (١٠٠) قريش ، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج ، فأخذوه ، فكان أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>١) في د : ( غزوة بدر والطائف ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٤٠٢ ـ ١٤٠٣ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٩ ) باب غزوة الطائف .

<sup>(</sup>٢) في م : ( عبد الله بن عمرو ) هكذا هو في نسخ صحيح مسلم : عن عبـد الله بن عمرو ، وهو عمرو بن العـاص قـال القاضي : كذا هو في رواية الجلودي وأكثر أهل الأصول عن ابن هامان . قال : وقال لنا القاضي الشهيد أبو على : صوابه ابن عمر بن الخطـاب رضي الله عنـه . كـذا ذكره البخـاري ، وكـذا صوبـه الـدارقطني . وذكره أبو مــعود الدمشقى في الأطراف عن ابن عمر بن الخطاب مضافا إلى البخاري ومسلم . وذكره الحيدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) في م : ( قال : فأعجبهم ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٤٠٣ ـ ١٤٠٤ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٣٠ ) باب غزوة بدر .

<sup>(</sup>٦) في د ، هـ ، م : ( ثم تكلم ) .

<sup>(</sup>٧) ( أن نخيضها البحر لأخضناها ) يعني الخيل . أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وتمثيتنا إياها فيه لفعلنا .

<sup>(</sup>٨) ( أن نضرب أكبادها ) كناية عن ركضها . فإن الفارس إذا ركض مركوبه يحرك رجليه من جانبيه ، ضاربًا على موضع كبده .

<sup>(</sup>٩) ( برك الغاد )هو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل . وقيل : بلدتــان . وقـــال القــاضي وغيره : هو موضع بأقاصي هجر .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( روايا قريش ) أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها . فهي الإبل الحوامل للماء . واحدتها راوية .

۱۲۵ <u>ب</u> ص وَلِيْكُ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه ، فيقول : مابي (۱) علم بأبي سفيان » ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة / وأمية بن خلف . في الناس (۱) ، فإذا قال ذلك ضربوه (۱) ، فقال : نعم ، أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال : مابي (۱) بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس ، فإذا قال هذا أيضاً ضربوه (۱) ورسول الله وسيلية قائم يصلي . فلما رأى ذلك انصرف قال : والذي نفسي بيده لتضربونه (۱) إذا صدقكم وتتركونه (۱) إذا كذبكم قال : فقال رسول الله والله الله المرابعة عن مصرع فلان قال : ويضع يده على الأرض ، ههنا وههنا . قال : فما ماط (۱) أحدهم عن موضع يد رسول الله والله المرابعة .

\* \* \*

# ( ٢٢ ) باب ما جاء أن في فتح مكة عنوة ، وقوله عليه السلام لا يقتل قرشي صبراً (٧) بعد اليوم

24 - عن عبد الله (^) بن رباح ؛ قال : وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان . وفينا أبو هريرة مريرة . فكان كل رجل منا يصنع طعاماً يوماً . فكانت نوبتي . فقلت : يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاؤا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله عَلِيلة حتى يدرك طعامنا . فقال : كنا مع رسول الله عَلِيلة يوم الفتح فجعل خالد ابن الوليد على المُجنّبة اليني ، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى ، وجعل أبا عبيدة على البياذقة (١) وبطن الوادي . فقال : يا أبا هريرة ادع إلى الأنصار فدعوتهم ، فجاؤا يهرولون . فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش ؟ قالوا : نعم ، قال انظروا

<sup>(</sup>١) في م: (مالي علم).

<sup>(</sup>٢) ( في الناس ) ليست في م .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) مابين الرقمين ليس في د ، هـ .

<sup>(</sup>٥) في م : (لتضربوه) ، ( وتتركوه ) بغير النون .

<sup>(</sup>٦) ( فما ماط ) أي تباعد .

<sup>(</sup>٧) (صبرا) ليست في د .

 <sup>(</sup>۸) م: (٣١ / ١٤٠٧ ـ ١٤٠٨) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٣١) باب فتح مكة .

<sup>(</sup>٩) ( البياذقة ) هم الرجالة . وهو فارسي معرب .

TOA

إذا لقيتموه غداً أن تحصدوهم حصداً . وأخفى بيده ، ووضع يبنه على شاله ، وقال موعدكم الصّفا . قال : فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه (١) . قال : وصَعِد رسول الله عَلَيْ على (٢) الصفا وجاءت الأنصار . فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم . قال أبو سفيان : قال رسول الله عَلَيْ . من دخل دار أبي سفيان فهو آمن (١) ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن . فقالت الأنصار : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته . ونزل الوحي على رسول الله عَلَيْ وقال: قلتم : أما الرجل فقد أخذته / رأفة بعشيرته ورغبة في قريته قريته ألا فما اسمى إذا ؟ - ثلاث مرات - أنا محمد عبد الله ورسوله ، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمَحيّا مَحْيَاكُم والمَمَاتُ مَاتُكُمْ . قالوا : والله ما قلنا إلا ضِنّاً بالله ورسوله . قال فإن الله ورسوله يُصَدِّقانكُمْ ويَعُذرانكُمْ .

وفي رواية (1) ، قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم قال فأقبل رسول الله عَلِيليَّةٍ حتى أقبل إلى الحجر . فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه . قال : وفي يد رسول الله عِلِيليَّةٍ قوس . وهو آخذ بِسِية القوس (٥) . فلما أتى على الصنم جعل يطعن (١) في عينه ويقول / جاء الحق وزهق الباطل . فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه . حتى نظر إلى البيت . ورفع يديه . فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو .

دخل النبي عَلِيْتُ مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً . وفي رواية (^) صناً فجعل (¹) يطعنها بعود كان في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ، جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد .

<sup>(</sup>١) ( إلا أناموه ) أي ماظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلى الأرض .

<sup>(</sup>٢) ( على ) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) في م : ( ومن ألقى السلاح فهو آمن ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٤٠٥ \_ ١٤٠٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في د : ( للقوس ) وسية القوس : أي بطرفها المنحني . قال النووي : هي المنعطف من طرفي القوسي .

<sup>(</sup>٦) في م : ( يطعنه ) ،

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٤٠٨ ) ( ٣٣ ) كتاب الجهاد والسير ( ٣٣ ) باب إزالة الأصنام من حول الكعبة .

<sup>(</sup>A) م : ( ٣ / ١٤٠٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ( فجعلها ) وما أثبتناه في بقية النسخ ، م .

دمن عبد الله (۱) بن مطيع عن أبيه ، قال : سمعت النبي ﷺ يقول يوم فتح مكة لا يقتل قُرَشِيًّ صبراً بعد (۱) اليوم ، إلى يوم القيامة .

زاد في رواية (٢) ولم يكن أحد (٤) أسلم من عصاة (٥) قريش غير مطيع كان اسمه العاصى فساه رسول الله والله عليه مطيعاً .

\* \* \*

### ( ٣٣ ) باب صلح الحديبية وقوله تعالى ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لِكَ فَتَحَّا مِبِيناً ﴾

•• عن البراء (١) قال لما أُحْصِرَ يعنى النبي عَلَيْكُ عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاً . ولا يدخلها إلا بِجَلَبَّانِ السلاح (١) السيف وقرابه ولا يخرج بأحد معه من أهلها . ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معه . قال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله . فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله بايعناك (٨) .

- وفي رواية بايعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فأمر علياً أن يمحها (1) فقال علي : لا والله لا أمحها . فقال رسول الله وَلِيلِيّم : أرني مكانها ، فأراه مكانها . فحاها وكتب ابن عبد الله . فأقام بها ثلاثة أيام . فلما أن كان اليوم الشالث (١٠) قالوا لعلى :

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٤٠٩) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٦ ) باب لايقتل قرشي صبرا بعد الفتح .

<sup>(</sup>٢) في م: ( بعد هذا اليوم ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٤٠٩) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في د ، م : (أسلم أحد ) بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٥) (عصاة قريش) قال القاضي عياض في المشارق: عصاة، هنا جمع العاصي اسم لاصفة. أي أنه لم يسلم قبل الفتح حينئذ بمن يسمى بهذا الاسم إلا العاصى بن الأسود.

<sup>(7)</sup> م : (  $^{7}$  / 1811 \_ 1811 ) (  $^{77}$  ) كتاب الجهاد والسير (  $^{38}$  ) باب صلح الحديبية في الحديبية .

<sup>(</sup>٧) ( جلبان السلاح ) هو ألطف من الجراب يكون من الأدم ، يوضع فيه السيف مغمدا ، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل .

<sup>(</sup>٨) في م : ( تابعناك ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( يحاها ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( يوم الثالث )بإضافة يوم إلى الثالث .

هذا / آخر يوم من شرط صاحبك . فَأُمْرُهُ فَلْيَخْرُجُ فأخبره بذلك . فقال نعم . فخرج .

٥١ ـ وعن أنس (١) ؛ أن قريشاً صالحوا النبي عَلِيَّةً . فيهم سهيل بن عمرو . فقال النبي عَلِيْتِهِ لَعَلَى : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . قال سهيـل : أمـا بسم الله الرحمن الرحيم لمــا ندري بسم الله الرحمن الرحم (٢) ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم . فقال اكتب من محمد رسول الله . قالوا : لو علمناك أنك رسوله (٢) لاتبعناك . ولكن اكتب اسمك واسم ١٢٦٠ أبيك . فقال النبي عَلِيَّةٍ . اكتب من محمد بن عبد الله فاشترطوا على النبي صلى الله عليه / وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم . ومن جاء (٤) منا رددتموه علينا فقالوا : يا رسول الله أتكتب هذا ؟ قال نعم أنه من ذهب (٥) إليهم فأبعده الله . ومن جاءنا منهم ، سيحعل الله له فرجاً ومخرجاً.

٥٠ ـ وعن أبي (٦) وائل ؛ قال : قام (٧) سهل بن حنيف يوم صِفِّين فقال : يا (٨) أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله عليه عليه علم الحديبية ، ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله علية وبين المشركين ، فجاء عمر بن الخطاب . فأتى رسول الله عَلِيلَةِ فقال : يا رسول الله ألسنًا على حق وهم على بـاطـل؟ قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال بلى قال ففيم نُعْطِي الدَّنيَّة (١) في ديننا ، ونرجع ولّما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال يا بن الخطاب إني رسول الله ، ولن يُضَيِّعَنِي الله أبداً . قال : فانطلق عمر فلم يصبر مُتَغَيِّظًا . فأتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : بلي . قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلي . قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ، ونرجع ولما يحكم الله بيننا

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٤١١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : (أما باسم الله ، فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحم ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( رسول الله ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ومن جاءكم ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( ذهب منا إليهم ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٤١١ ـ ١٤١٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في د : (قال) .

<sup>(</sup>٨) (يا) ليست في م .

<sup>(</sup>٩) ( الدنية ) أي النقيصة والحالة الناقصة .

وبينهم ؟ قال (١) يا ابن الخطاب إنه رسول الله ﷺ ولن يُضَيِّعه الله أبداً . قال : فنزل القرآن على رسول الله ﷺ بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه . فقال : يـا رسول الله أق فتح هو ؟ قال نعم . فطابت نفسه ورجع .

وفي رواية (٢) قال أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جَنْدَل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه لرددته . والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهل <sup>(٤)</sup> بنـا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا .

وفي أخرى (٦) ما فتحنا منه من خُصْم (٧) إلا انفجر علينا منه خُصْمٌ .

٥٣ ـ وعن أنس (٨) قال : لما نزلت : ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَّا مِبِينًا ﴾ إلى قول ه (١) ﴿ فُوزًا عظيما ﴾(١٠) مرجعه(١١) من الحديبية وهم مخالطهم(٢١) الحزن والكَّابة وقد نحر الهدي بالحديبية . قال (١٢) لقد نزلت (١٤) عليَّ آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً .

<sup>(</sup>١) في م: ( فقال ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٤١٢) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) ( يوم أبي جندل ) هو يوم الحديبية .

<sup>(</sup>٤) في د ، م ، هـ : ( إلا أسهلن ) .

<sup>(</sup>٥) ( إلا أمركم هذا ) يعني القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٤١٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : ( مافتحنا منه في خصم ) . الخصم بضم الخاء : طرف كل شيء وناحيته .

<sup>(^)</sup> م : (  $^{7}$  / 1817 ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في د : ذكر الآية كاملة . في م : ذكر : ﴿ ليغفر لك الله ... ﴾ إلى قوله : ﴿ فوزا عظيما ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) الفتح : ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>١١) ( مرجعه من الحديبية ) أي زمان رجوعه منها .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( يخالطهم ) .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١٤) في د ، م: ( أنزلت ) ، وفي هـ : ( أنزل ) .

۱۱۵ ب

۱۲۷<u>أ</u> ص

۸٥ب

# ( ٢٤ ) باب في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب

عن البراء (۱) بن عازب قال : كان رسول الله عَلَيْهُ يوم الأحزاب يَنْقُلُ التراب معنا (۲) / ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول : والله لولا الله (۲) ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل (٤) سكينة علينا إن الألى قد بغوا (٥) علينا .

زاد في رواية (١) / فقال رسول الله على اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار.

ه وعن أنس (٢) أن أصحاب محمد كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا عمداً على الجهاد (٨) ما بقينا أبداً والنبي عَلِيقَةٍ يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.

07 ـ وعن إبراهيم (١) التيمي عن أبيه ؛ قال : كنا عند حذيفة . فقال رجل : لو أدركت رسول الله عليه قاتلت معه فأبليت (١٠) . فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله عليه لله الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر (١١) . فقال رسول الله عليه ألا رجل يأتيني بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معي يوم

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤٤ ) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ينقل معنا التراب ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( والله لولا أنت ما اهتدينا ) .

<sup>(</sup>٤) في د ، هـ ، م : ( فأنزلن ) .

<sup>(</sup>٥) في م : (أبوا) .

<sup>(7)</sup> م: (7/187) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ١٤٣٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في م : (على الإسلام مابقينا أبداً ) أو قال : على الجهاد . شك حماد .

<sup>(</sup>٩) م : (٣/ ١٤١٤ ـ ١٤١٥ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٣٦ ) باب غزوة الأحزاب .

<sup>(</sup>١٠) ( فأبليت ) ليست في د . وفي م : ( وأبليت ) .

<sup>(</sup>١١) ( وقر ) القر : هو البرد .

القيامة ؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد . فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بُدًا . إذ دعاني باسمي ، أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهُمْ علي (۱) فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حَام (۲) حتى أتيتهم . فرأيت أبا سفيان يَصْلِي (۱) ظهره بالنار . فوضعت سها في كبد القوس ، فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله علي ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمضي في مثل الحَمَّام فلما أتيته فأخبرته خبر القوم ، وفرغت ، قُرِرْتُ فألبسني رسول الله عَلِيَّةُ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائماً حتى أصبحت فلما أصبحت قال : قم يا نومان .

#### \* \* \*

# ( ٢٥ ) باب في اقتحام الواحد على جمع العدو وذكر غزوة أحد وما أصاب فيها النبي عَلِيَّةٍ

٧٥ ـ عن أنس (٤) بن مالك أن رسول الله عَلَيْتُ أُفْرِدَ يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما رَهِقُوهُ (٥) قال من يردُّهُمْ عنا وله الجنة ، أو هو رفيقي في الجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار ، فقاتل حتى قُتِلَ فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله عِلِيَّةِ لصاحبيه : ما أَنْصَفْنَا أصحابنا .

٥٨ ـ وعن سهل (٦) بن سعد وسئل عن جرح رسول الله عليه يوم أُحد فقال : جرح

<sup>(</sup>١) ( ولا تذعرهم على ) أي لا تفزعهم على ولا تحركهم على . وقيل : لا تنفرهم . والمراد : لاتحركهم عليك .

<sup>(</sup>٢) في د : ( الحُمَّام ) . ولفظ الحمام عربية ، وهو مذكر مشتق من الحميم ، وهو الماء الحار .

<sup>(</sup>٣) ( يصلي ظهره ) أي يدفئه ويدنيه منها . وهو الصَّلاَ ، بفتح الصاد والقصر . والصَّلاء ، بكسرها والمد .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٤١٥ ـ ١٤١٥ ) ( ٣٣ ) كتاب الجهاد والسير ( ٣٧ ) باب غزوة أحد .

<sup>(</sup>٥) ( فلما رهقوه ) : أي غشوه وقربوا منه . وأرهقه أي غشيه . قال صاحب الأفعال : رهقته وأرهقته أي أدركته . قال القاضي في المشارق : قيل لايستعمل ذلك إلا في المكروه . قال . وقال ثابت : كل شيء دنوت منه فقد , هقمه .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٤١٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

۱۲۷<u>ب</u> ص ۱۱۱٦ً

وجه رسول الله عَلِيْقِ ، وكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (١) وهُشِمَتْ البيضة (٢) على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله عَلِيْقِ تغسل الدم . وكان علي بن / أبي طالب يسكب عليه بالجن . فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً / ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم .

مع وعن أنس (٢) ؛ أن النبي وَلِيْكِي كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج في رأسه فجعل يَسْلُتُ (١) الدم عنه ويقول : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته ، وهو يدعوهم (٥) فأنزل الله ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ (١) .

• ٦٠ وعن عبد الله (٧) . قال : كأني أنظر إلى رسول الله عليه علي نبياً من الأنبياء ضربه قومه ، وهو يسح الدم عن وجهه وهو (١) يقول : رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون .

الله على قوم الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله (١١).

<sup>(</sup>١) ( رباعيته ) هي بتخفيف الياء ، وهي السن التي تلي الثنية من كل جانب .

<sup>(</sup>٢) ( وهشمت البيضـــة ) أي كسر مـــا يلبس تحت المعفر في الرأس . قـــال الفيــومي : الهشم كسر الشيء اليـــابس والأجوف .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٤١٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( يسلت ) أي يسح .

 <sup>(</sup>٥) في م : ( وهو يدعوهم إلى الله ) .

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١٢٨ .

<sup>(</sup>۷) م :  $( \ 7 \ / \ 1814 \ )$  في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( هو ) ليست في م .

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٤١٧ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٣٨ ) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله عليه .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( فعلوا هذا ) .

<sup>(</sup>١١) في م : ( في سبيل الله عز وجل ) .

## ( ٢٦ ) باب فيما لقي النبي عَلِي من أذى قريشَ

77 ـ عن ابن مسعود (١) قال : بينها رسول الله ﷺ عند البيت ، وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، وقد نُحِرَتْ جزُور (٢) بالأمس . فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا (٢) جزور بني فلان فيأخذه ، فيضعه على (٤) على كتفي محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم .

وفي رواية (٥) عقبة بن أبي معيط فأخذه . فلما سجد النبي عَلِيلِم وضعه بين كتفيه . قال : فاسْتَضْحَكُوا وجعل بعضهم يميل على بعض . وأنا قائم أنظر ، لو كانت لي منعَة (١) طرحتُه عن ظهر رسول الله عَلِيلِم والنبي عَلِيلَم ساجد ، لا يرفع رأسه . حتى الطلق إنسان فأخبر فاطمة . فجاءت ، وهي جُويْرِيَة فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تَشْتِمهُم فلما قضى النبي عَلِيلَم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم . وكان إذا دعا دعا ثلاثا . وإذا سأل ، سأل ثلاثاً . ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات . فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك . وخافوا دعوته ثم قال : اللهم عليك بأبي جهل بن هشام ، وعتبة ابن ربيعة ، والوليد بن عقبة . وأميّة بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط قال أبو إسحاق : ذكر السابع ولم أحفظه . فوالذي بعث محمد بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سُحِبُوا إلى القليب ، قليب بدر (٨) قال أبو إسحق الوليد

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤١٨ ـ ١٤١٩ ) ( ٣٣ ) كتـــاب الجهـــاد والسير ( ٣٩ ) بـــاب مـــالقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين .

<sup>(</sup>٢) ( الجزور ) أي ناقة .

<sup>(</sup>٦) ( سلا ) هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوانات . وهي من الآدمية : المشية .

<sup>(</sup>٤) في م : ( فيضعه في كتفي محمد ) .

<sup>(</sup>٥) م :  $( \ 7 \ / \ 1814 \ )$  في الكتاب والباب السابقين .

<sup>﴿ ﴿</sup> لُو كَانَتَ لِي مَنْعُهُ ﴾ بفتح النون ، وحكى إسكانها ، وهو شاذ ضعيف . ومعناه لو كان لي قوة تمنع أذاهم ، أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني . وعلى هذا : منعه جمع مانع . قال الفيومي : هو في منعة أي في عز قومه فلا يقدر عليه من يريده . قال الزخشري : وهو مصدر مثل الأنفة والعظمة ، أو جمع مانع . وهم العشيرة والحماة .

<sup>(</sup>٧) ( جو يرية ) هو تصغير جارية ، بمعنى شابة . يعني أنها إذ ذاك ليست بكبيرة .

 <sup>(</sup>٨) (قليب بدر) القليب هي البئر التي لم تطو. وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم، ولئلا يتأذى الناس برائحتهم.
 وليس هو دفناً ، لأن الحربي لا يجب دفنه .

ابن عقبة غلط في هذا ألحديث.

<u>وفي</u> رواية <sup>(۱)</sup> الوليد بن عتبة .

۱۲۸<u>ٔ</u> ص ۱۱۲

هـ

109

77 - وعن عائشة (٢) أنها قالت لرسول الله عَيْنِينَة : يا رسول الله (٢) هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من / قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة . إذ عَرَضْتُ نفسي علي ابن عبد يَالِيلَ بن عبد كُلاَلٍ . فلم يجبني إلى / ما أردت . فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثّعالب (٤) . فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أُظلّتني فنظرت فإذا فيها جبريل . فناداني فقال : إن الله (٥) قد سمع قول قومك لك وقد بعث إليك مَلَكَ الجبال لتأمره بما شئت فيهم . قول قومك لك . وقال : فناداني ملك / الجبال وسلّم عليّ ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك . وأنا ملك الجبال . وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك . وما شئت (١) ؟ إن شئت أن وأطبق عليهم الأخشبين (٢) . فقال له رسول الله عَيْنِيَة وسلم بل أرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئاً .

علام وعن جندب (^) بن سفيان قال دميت إصبع رسول الله عليه في بعض (١) المشاهد فقال:

هـــل أنت إلا إصبــع دميت

وفي سبيـــل الله مــــــا لقيت

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤١٩ ـ ١٤٢٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٤٢٠ - ١٤٢١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) عبارة ( يارسول الله ) ليست في الأصل ، وقد أثبتناها من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٤) ( فلم استفق إلا بقرن الثعالب ) أي لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي ، وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب . لكثرة همي الذي كنت فيه . قال القاضي : قرن الثعالب هو قرن المنازل . وهو ميقات أهل نجد ، وهو على مرحلتين من مكة . وأصل القرن كل جبل صغير من جبل كبير .

<sup>(</sup>٥) في م : ( الله عز وجل ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( فما شئت ) .

<sup>(</sup>٧) ( الأخشِبين ) هما جبلا مكة : أبو قبيس والجبل الذي يقابله .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٤٢١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في م : ( في بعض تلك المشاهد ) .

وفي رواية (١) قال كان رسول الله ﷺ في غار فنُكبت (٢) إصبعه .

\* \* \*

## ( ٢٧ ) باب دعاء النبي عَلِيْكُ وصبره على الجفاء والأذى

70 - عن أسامة (۱) بن زيد أن النبي عَلِيْتُهُ ركب حماراً عليه إكاف (۱) ، تحته قطيفة فَدَكِية (٥) وأردف وراءه أسامة ، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان ، واليهود . فيهم عبد الله بن أي وفي المجلس عبد الله بن رواحة . فلما غَشِيتُ المجلس عَجَاجة الدَّابة (١) خَمَّر (٧) عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال : لا تغبروا (١) علينا فسلم عليهم النبي عَرِيلِيَّهُ ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل (١) وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي : أيها المرء : لا أحسن من هذا ، إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا ، وارجع إلى رحلك (١٠) . فن جاءك منا فاقصص عليه . فقال عبد الله بن رواحة : اغشنا في مجالسنا . فإنا نحب ذلك قال : فاستبَّ المسلمون والمشركون واليهود حتى دخل على حتى هَمُوا أن يتواثبوا . فلم يزل النبي عَرِيلِيَّهُ يُخفِّضُهُم (١١) ثم رَكِبَ دابته حتى دخل على سعد بن عبادة . فقال : أي سعد ! ألم تسمع ما قال أبو حباب ؟ يريد عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٤٢١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( فنكبت ) أي نالتها الحجارة . والنكبة المصيبة ، والجمع نكبات .

<sup>(</sup>٣) م: ( ٣ / ١٤٢٢ ـ ١٤٢٣ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤٠ ) بــاب في دعــاء النبي ﷺ ، وصبره على أذى المنافقين .

<sup>(</sup>٤) (إكاف) هو للحار . بمنزلة السرج للفرس .

<sup>(</sup>٥) ( فدكية ) منسوبة إلى فدك . بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة .

<sup>(</sup>٦) (عجاجة الدابة ) هو ما ارتفع من غبار حوافرها .

<sup>(</sup>٧) ( خمر أنفه ) أي غطاه .

<sup>(</sup>٨) ( لاتغبروا علينا ) أي لاتثيروا علينا الغبار .

<sup>(</sup>٩) عبارة ( عز وجل ) ليست في م .

<sup>(</sup>١٠)( إلى رحلك ) أي إلى منزلك .

<sup>(</sup>١١)( يخفضهم ) أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم .

قال: كذا وكذا فقال (١): أعْف عنه يا رسول الله واصفح. فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ، ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرةِ (١) أن يُتَوِّجُوه ، فَيُعَصِّبُوه بالعِصَابَةِ (١). فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه ، شَرِقَ بذلك (١). فذلك الذي (٥) فعل به ما رأيت فعفا عنه الذي عَلِيَّةِ .

۱۲۸ ب

1117

77 - وعن أنس (1) بن مالك قال قيل للنبي عَلِيْتُهُ / لو أتيت عبد الله بن أبي ؟ قال : فانطلق إليه . وركب حماراً . وانطلق المسلمون مَعَهُ (٧) وهي أرض سَبَخَهُ (٨) . فلما أتاه النبي عَلِيْتُهُ قلنا : أتاك النبي عَلِيْتُهُ (١) قال إليك عني . فوالله لقد آذاني نَتْنُ حمارك . قال : فقال رجل من الأنصار : والله لَحِمَارُ رسول الله عَلِيْتُهُ / أَطَيْب ريحاً منك . قال : فغضب لكل واحد منها أصحابه . قال : فغضب لكل واحد منها أصحابه . قال : فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنّعال قال : فَبلَغنا أنها نزلت فيهم : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ﴾ (١٠) .

\* \* \*

## ( ٢٨ ) باب جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار وذكر قتل كعب بن الأشرف

٧٧ ـ عن جابر (١١) قال : قال رسول الله عَلِيُّ : مَنْ لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قيد

<sup>(</sup>١) في م : ( قال ) .

 <sup>(</sup>٦) (البحيرة) بضم الباء ، على التصغير . قال القاضي : وروينا في غير مسلم : البَحيرة مكبرة . وكلاها بمعنى وأصلها القرية . والمراد بها هنا مدينة النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ( فيعصبوه بالعصابة ) معناه اتفقوا على أن يعينوه ملكهم . وكان من عادتهم ، إذا ملكوا إنسانا ، أن يتوجوه ويعصبوه .

<sup>(</sup>٤) ( شرق بذلك ) أي غص . ومعناه حسد النبي ﴿ وَلِيْكُمْ .

<sup>(</sup>٥) ( الذي ) ليس في م .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 1271) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( معه ) ليست في م .

 <sup>(</sup>٨) (سبخة ) قال النووي . هي بفتح السين والباء ، وهي الأرض التي لاتنبت لملوحتها . وذكر الفيومي : أنها بكسر الباء .

<sup>(</sup>٩) عبارة (قلنا : أتاك النبي ﷺ ) ليست في م .

<sup>(</sup>۱۰) الحجرات : ۹ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٤٢٥ ـ ١٤٢٦ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤٢ ) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود .

آذى الله ورسوله . فقال محمد بن مسلمة : يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : ائذن في فلاقل (۱) قال : قل فأتاه فقال له : وذكر (۲) ما بينها . وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنّانا (۲) فلما سمعه قال : وأيضاً ، والله لتلنّه (٤) قال : إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره ، قال : وقد أردت أن تسلفني سلفاً ، قال فما ترهنني (۱) ، ترهنني نساء كم . قال : أنت أجمل العرب . أنرهنك نساءنا ؟ قال (٦) ترهنوني أولادكم قال يُسَبُّ ابن أحدنا . فيقال : رهن في وشقين من تَمْر . ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح قال : نعم وواعده أن ياتيه بالحرث (۱) وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر . قال فجاؤا فدعوه ليلاً فنزل إليهم . وفي وأبو نَائِلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب . قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه ، فإذا استكنت منه فدونكم قال فلما نزل ، نزل (۱۱) وهو متوشح يدي إلى رأسه ، فإذا استكنت منه فدونكم قال فلما نزل ، نزل (۱۱) وهو متوشح فقال (۲): نجد منك ربح الطيب ، فقال : نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب . قال فامندن لي أن أشمً منه . قال : دونكم . قال : فقتلوه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (ائذن لى فلأقل) معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك مارأيته مصلحة من التعريض وغيره .

<sup>(</sup>٢) في د : ( فقال له وذكر له وذكر مابينها ) .

<sup>(</sup>٣) (قد عنانا) أي أوقعنا في العناء وهوالتعب والمشقة وكلفنا ما يشق علينا.

<sup>(</sup>٤) (لتلنه) أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر.

<sup>(</sup>٥) في م : ( فما ترهنني ؟ قال : ماتريد . قال : ترهنني نساءكم ) .

<sup>(</sup>٦) في م: (قال له).

<sup>(</sup>٧) في م : ( بالحارث ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( قالت له ) .

<sup>(</sup>٩) ( كأنه صوت دم ) أي صوت طالب دم . أو صوت سافك دم .

<sup>(</sup>١٠) في م : (قال : إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه ) .

<sup>(</sup>١١) ( نزل ) الثانية ليست في د .

<sup>(</sup>١٢) في د ، هـ ، م : ( فقالوا ) بدل فقال .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( قال : فاستكن .... ) .

## ( ٢٩ ) باب في غزوة خيير وما اشتملت عليه من الأحكام

٦٨ ـ عن سلمة (١) بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله عِلَيْنَةٍ إلى خيبر فَسِرُنَا (١) ليلاً فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هُنيَّاتِك (٢) وكان عامر رجلاً شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا/ ولا صلينا فاغفر فداء (٤) لك ، ما اقتفينا وثبت الأقددام إن لاقينا إنا إذا صيح (٥) بنا أَتَيْنَا وألقين سكين\_\_\_ة علين\_\_\_ا وبالصياح (٦) عَوْلُوا علينا

فقال رسول الله عَلِيُّةِ من هذا السائق ؟ قالوا : عامر ، قال رحمه (٧) الله فقال رجل من / القوم : وجَبَتُ يا رسول الله لولا أمتعتنا به قال : فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا (٨) مَخْمصة شديدة . ثم قال : إن الله فتحها عليكم (١) : فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم ، أوقدوا نيراناً كثيرة . فقال رسول الله عَلِيلَةٌ ما هذه النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ فقالوا : على لحم . قال : أي لحم ؟ قالوا : لحم حمر إنسيَّــة (١٠) فقــال رســول الله عَلِيَّاتُهُم : أَهْريقُــوهــا واكْسروهــا . فقــال رجــل من القـــوم (١١٠) : أو ويغسلوها فقال : أو ذَاك / قال : فلما تصافَّ القوم كان سيف عـامر فيـه عند الله القوم كان سيف عـامر فيـه

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٢٧ - ١٤٢٩ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤٣ ) باب غزوة خبير .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فتسيرنا ) .

<sup>(</sup>٢) ( هنياتك ) أي أراجيزك . والهنة تقع على كل شيء .

<sup>(</sup>٤) في هه : ( بذاك ) .

<sup>(</sup>٥) في هـ: (أصبح).

<sup>(</sup>١) في هـ : ( ومالصباح ) .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ ، م : (يرحمه الله ) . (٨) ( مخمصة شديدة ) أي جوع شديد .

<sup>(</sup>٩) في م: (قال).

<sup>(</sup>١٠) في م : (حمر الإنسية) .

<sup>(</sup>١١) عبارة ( من القوم ) ليست في م .

<sup>(</sup>١٢) في د ، هـ : ( أو يهريقونها ويغسلونها ) .

قصر . فتناول به ساق يهودي ليضربه وَرَجع ذُباب سيفه فأصاب رُكْبةَ عامر . فمات منه . قال : فما قفلوا قال سلمة : وهو آخذ بيدي ، قال : لما (١) رآني رسول الله عَلِيلةً شاحباً . قال : مالك ؟ قلت له : فداك أبي وأمي . زعوا أن عامراً حَبِط عمله . قال : من قال ؟ قلت نه فلان وفلان وأسيد بن حُضير الأنصاري . فقال كذب من قاله إنَّ له لأجرين (٦) وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مُجَاهد قل عربي مشى بها مثله .

19 - وعنه (١) قال : لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً مع رسول الله عَلَيْكُمُ فارتد عليه سيفه فقتله . فقال أصحاب رسول الله عَلِيْكُمُ في ذلك وشكّوا فيه : رجل مات في سلاحه وشكّوا في بعض أمره ، قال سلمة فَقَفَل رسول الله عَلِيْكُمُ من خيبر . فقلت : يا رسول الله ائذن إليَّ أرجُز (٥) بك ، فأذن (١) الرسول عَلَيْكُمُ فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول :

قال فقلت:

ولا تصدَّقنا ولا صلينا

والله أحولا الله مسا أهتدينسا

فقال رسول الله علي صدقت :

ف أنزل سكينة علينا والمشركون (٧) قد بغوا علينا

فلما (^) قضيت رَجْزِي قال رسول الله ﷺ : من قال هذا ؟ قلت : قاله أخي . فقال رسول الله عَلَيْتُهِ : يرحمهُ الله . قال فقلت : يا رسول الله والله (١) إن ناساً ليهابؤن الصلاة

<sup>(</sup>١) في م: (فلما).

<sup>(</sup>٢) في م : ( ساكتا ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( لأجران ) .

 <sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٤٢٩ ـ ١٤٣٠) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في د ، هـ ، م : ( ائذن لي أن أرجز لك ) .

<sup>(</sup>٦) في م: (فأذن له).

<sup>(</sup>Y) وأنزلن سكين قالين علين وثبت الأقصدام إن لاقين (Y) وأنزلن سكين والمشركون قصد بغوا علينا

<sup>(</sup>٨) في م : ( قال : فلما ) .

<sup>(</sup>٩) ( والله ) ليس في م .

عليه يقولون : رجل مات بسلاحه فقال رسول الله عَلِيْتُهِ مات جَاهداً مُجاهداً .

وفي رواية (١) فقال رسول الله عَلِيَّةِ كذبوا مات جاهداً (٢) مجاهداً فله أجره مرَّتين وأشار بإصبعيه .

## ( ٣٠ ) / باب في غزوة ذي قرد وما تضمنته من الأحكام

:

٧٠ - عن سلمة بن الأكوع قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله على ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة لا تُرويها . قال : فقعد رسول الله على عبا الرَّكيَة (٤) فإما دعا وإما بسق (٥) فيها قال : فجاشت فَسَقيْنا واسْتقينا قال : ثم إن رسول الله على فإما دعانا للبيعة في أصل الشجرة . قال : فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من أول (١) الناس . قال بايع يا سلمة قال قلت : قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس . قال : وأيضاً قال / ورآني رسول الله على عزيلاً يعني ليس معه سلاح قال : فأعطاني رسول الله على أخر الناس قال ألا أله أيليم حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة ؟ قال قلت : قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس ، وفي أوسط تبايعني يا سلمة أين حَجْفتُك أو الناس . قال وأيضاً قال : فقد بايعته (١) الثالثة ثم قال لي : يا سلمة أين حَجْفتُك أو يرقتُك التي أعطيتك ؟ قال : قلت : يا رسول الله لقيني عي عامر عَزِلاً فأعطيته وياها . قال : فضحك رسول الله على الله على الله وأله اللهم : أبغني حبيباً هو أحب إليً من نفسي . ثم إن المشركين راسلونا (١) الصلح . حتى مشى بعضنا في بعض . وإصطلحنا قال : وكنت تَبعاً (١) لطلحة بن عُبيد الله أسقى فرسه ،

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٣٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( جاهدا ) ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٤١٣ ـ ١٤٤١ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤٥ ) باب غزوة ذي قرد وغيرها .

<sup>(</sup>٤) ( جبا الركية ) الجبا ما حول البئر . والركي البئر . والمشهور في اللغة ركي بغير هاء .

<sup>(</sup>٥) ( بسق ) يقال : بزق وبصق وبسق . ثلاث لغات بمعنى . والسين قليلة الاستعال .

<sup>(</sup>٦) (أول) ليست في د، هـ، م.

 <sup>(</sup>٧) (حجفة أو درقة) هما شبيهتان بالترس.

<sup>(</sup>٨) في د ، هـ : ( أيضاً فبايعته الثالثة ) . وفي م : ( أيضاً . قال : فبايعته الثالثة ) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ( واسئلونا ) وماأثبتناه في بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>١٠) ( تبيعا ) أي خادماً أتبعه .

۱۱۳۰<u>آ</u> ص وأُحَسُّه (١) ، وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي ، مهاجراً إلى الله ورسوله عَلِيْتُهِ قال : فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة ، واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها . قال : فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فحعلوا يقعُون في رسول الله عَلِيلَةٍ فأبغضتهم فتحولت (٢) إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم ، واضطجعوا فبينا هم كذلك ، إذا نادي مناد من أسفل الوادي : يا للمهاجرين قتل ابن زُنيَم . قال : فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة ، وهم رقود ، وأخذت (٢) سلاحهم فجعلته ضِغْثاً (٤) في يدي . قال : ثم قلت : والذي كرَّم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه . قال : ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله عليه قال وجاء عمى عامر برجل من العَبلات (٥) ، يقال لـه مِكْرَز يقوده إلى رسول الله عَلَيْتُهِ على فرس مُجفَّف (٦) في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله عَلِيليٍّ فقـال: دعـوهم يكن لهم بَدْء الفجور وَثْنَاه (٧) فعف عنهم رسول الله ﷺ وأنزل الله : ﴿ وَهُو الَّذِي كُفٌّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أَظْفَرَكُمْ عليهم ﴾ الآية كلها (^) قال : ثم خرجنا راجعين إلى المدينة / فنزلنا منزلاً . بيننا وبين بني لحيان جبل . وهم المشركون فاستغفر رسول الله مَلِيلتُم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي مَلِيلتُم وأصحابه قال سلمة : فَرقَيْتُ تلك الليلة مرتين أو ثلاثاً ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله عَرِيلًا بظهره مع رباح غلام رسول الله عَلِيلًا ، وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أُندّيه (٩) مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله عَلِيَّةٍ فاستاقه أجمع وقتل راعيه قال فقلت : يا رباح خذ هذا الفرس فـأبلغـه طلحـة بن

<sup>(</sup>١) ( وأحسه ) أي أحك ظهره بالحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ : ( وتحولت ) .

<sup>(</sup>٣) في د : ( فأخذت ) .

<sup>(</sup>٤) (ضغثًا ) الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعضه حتى جعله في يده حزمة .

<sup>(</sup>٥) ( العبلات ) قال الجوهري في الصحاح : العبلات من قريش، وهم أمية الصغرى . وبالنسبة إليهم عبلي .

<sup>(</sup>٦) ( مجفف ) أي عليه تجفاف . وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجمعه ، تجافيف .

<sup>(</sup>٧) ( بدء الفجور وثناه ) البدء هو الابتداء . وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية : أي أوله وآخره .

<sup>(</sup>٨) الفتح : ٢٤ .

<sup>(</sup>٩) (أنديه) معناه أن يورد الماشية الماء فتسقي قليلا ثم ترسل في المراعي ، ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى .

۱۱۸ <u>ب</u> هـ

عبيد الله وأخبر رسول الله ﷺ أن المشركين قد أغاروا على سرحه / قال : ثم قمت على أكَّة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثاً : يا صباحاه ثم خرجت في أثر (١) القوم أرميهم (١) وأرتجز أقول :

خذها

واليسوم يسوم الرضع

رقال: فوالله مازلت أرميهم وأعقر (٥) بهم فإذا رجع إليًّ فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل (٦) فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرميهم (٧) بالحجارة قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله عَلَيْ إلا خلَّفتُه وراء ظهري وخلُوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألْقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحاً يستخفُّون ولا يطرحون شيئاً إلا جعلت عليه آراماً (٨) من الحجارة يعرفها رسول الله عَلِيْ وأصحابه حتى أتوا مُتَضَايقاً من ثَنِيَّة (١) فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفَزَاري فجلسوا يتضحَّون يعني يَتغدون وجلست على رأس قَرْن قال الفزارى: ما هذا الذي أرى ؟ قالوا: لقينا من هذا (١٠)

<sup>(</sup>١) في م : ( في آثار ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( أرميهم بالنبل وأرتجز ) .

<sup>(</sup>٣) ( فأصل ) أي أضرب .

<sup>(</sup>٤) في م : ( نصل السهم ) ، وفي هـ : ( النصل السهم ) .

<sup>(</sup>٥) (أرميهم وأعقربهم) أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع حتى استعمل في القتل كا وقع هنا . وحتى يقال : عقرت البعير أي نحرته .

<sup>(</sup>٦) في د : ( الخيل ) .

<sup>(</sup>٧) في د ، م : (أرديهم )أي أرميهم بالحجارة التي تسقطهم وتهورهم .

<sup>(</sup>٨) · ( أراما ) الآرام هي الأعلام . وهي الحجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتدي بها . واحدها إرم .

<sup>(</sup>٩) (ثنية ) العقبة والحريق في الجبل . أي حتى أتوا طريقا في الجبل ضيقة .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ( هذا ) فقط ، ومأأثبتناه من بقية النسخ ، م .

ص الم

البرح (١) والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا (٢) حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة قال: فصعد منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قبال قلت : هيل تعرفوني ؟ قبالوا : لا ومن أنت ؟ فقبال قلت : أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد علياتم، لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركته ولا يطلبني (٦) فيدركني قال أحدهم أنا أظن قال: فرجعوا فما بَرحْتُ مكاني حتى رأيت فوارس (٤) رسول الله عليه عليه يتخلُّ ون الشجر . قال : فإذا أولهم الأخرمُ الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي قال : فأخذت بعنان الأخرم قال : فولوا مدبرين قلت : يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله عَلِيْلَمْ وأصحابه قـال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر/، وتعلم أن الجنة حق والنــار حق، فلا تَحُلُ بيني وبين الشهادة قال : فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن . فعقر بعبد الرحمن فرسه فطعنه (°) عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه . ولحق أبو قتادة فيارس رسول الله عملية بعبد الرحمن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد عَلِيلَةٍ لتبعتهم أعدو على رجُليَّ حتى ما أرى ورائى من أصحاب محمد والله ولا غبارهم شيئاً حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء / يقال له ذو قَرَد (٦) ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلى أعدو وراءهم فحلَّيْتُهمْ عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة قال : ويخرجون ويشتـدون في تَنيَّة قال : فأعدُو فألحقُ رجلاً منهم وأصكُّهُ (٧) بسهم في نُغْض (٨) كتفه . قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثَكِلَتْه أمه أَكْوَعَه (١) بُكْرَة قـال قلت : نعم يا عدو نفسه أكوعُكَ بكرة قال : وأرْدوا فرسين على الثَنيَّة (١٠) قال: فجئت بها أسوقها

<sup>(</sup>١) ( البرح ) أي الشدة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( رمينا ) وماأثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٣) في م : « ولا يطلبني رجل منكم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « فارس » وماأثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٥) في م : « وطعنه » .

<sup>(</sup>٦) في م : « ذا قرد » .

<sup>(</sup>Y) في م: « فأصكه ».

<sup>(</sup>٨) ( نغض ) هو العظم الرقيق على طرف الكتف . سمي بذلك لكثرة تحركه .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « أكوي » .

<sup>(</sup>۱۰)في م : « ثنية » .

نَحَر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله عَلَيْ من كبدها وسَنَامِهَا قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مُخْبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله عَلَيْ حتى بَدَت نواجذُه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلاً ؟ قلت : نعم والذي أكرمك قال إنهم الآن ليفرُّون (۱) في أرض غطفان قال (۱) فجاء (۱) رجل من غطفان (۱) فقال (۱) نحر لهم فلان جَزُوراً فلما كشفوا جلدها رأوا غُبَاراً فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله عَلَيْ : كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالنا (۱) سلمة قال ثم أعطاني رسول الله عَلَيْ سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعها لي جميعاً (۱) ثم أرْدفني رسول الله عَلَيْ وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة قال وبينا (۱) نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يُسبق شداً قال فجعل يقول ألا مُسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يُعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت : أما تكرم كرياً ، ولا تهاب شريفاً / ؟ قال : لا إلا

أن يكون رسول الله عَلَيْكُمُ قال قلت : يا رسول الله بأبي أنت (١٠٠) وأمي ذرني فلأسبق (١١١) الرجل قال : إن شئت قال قلت : اذهب إليك ، قال : (١١) وثنيت رجليً فظفرت (٤)

إلى رسول الله عِلِيَّةِ قال : ولحقني عامر بسطيحة فيها مَنْقَةً من لبن وسطيحة فيها ماء

فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله وهو على الماء الذي حليتهم (١) عنه فإذا رسول الله

عَلِيْتُهِ قد أَخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وكل بردة وإذا بلال

ا۱۳۱<u>أ</u> ص

<sup>(</sup>۱) في م ، د ، هـ : « حلاً تهم » .

<sup>(</sup>٢) في د ، م ، هـ : « ليقرون » .

<sup>(</sup>r) « قال » ساقطه من هـ ، وفي د ، م « فقال » .

<sup>(</sup>٤)، (٥) مابين الرقمين ليس في د .

<sup>(</sup>٦) في هـ : « فقال قد نحر لهم » .

<sup>(</sup>٧) في م ، د : « رجالتنا » .

<sup>(</sup>٨) جميعاً ليست في د .

<sup>(</sup>٩) في هـ ، م : « فبينا » .

<sup>(</sup>١٠)( أنت ) ليست في م .

<sup>(</sup>١١) في م : ( فلأ سابق ) .

<sup>(</sup>١٢)( قال ) ليست في م .

<sup>(</sup>٤) ( ِ فطفرت ) أي وثبت وقفزت .

فعدوتُ قال : فربطت عليه شَرفاً أو شَرفين أستَبْقى نفسي (١) ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفاً أو شرفين قال (٢) ثم إني رفعت (٢) حتى ألحقه قال فأصُكُّه بين كتفيه قال قلت : قد سَبَقْتَ والله ، قال : أنا أظن . قال : فسبقته إلى المدينة . قال : فوالله ما لبثنا / إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عليه قيال : فجعل عمى عـامر <u>الماب</u> يرتجز بالقوم:

> تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصـــــــ قنــــا ولا صليّنــــا فثبت الأقدام إن لاقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا ـــــةً علىــــــا وأنـــزلنْ سكنــ

فقال رسول الله ﷺ من هذا ؟ قال : أنا عامر . قال غفر لك ربك قال : وما استغفر رسول الله عَلِيْتُهُ لإنسان يخصه إلا استشهد قبال : فنبادي عمر بن الخطباب ، وهو على جَمَلُ له : يا نبي الله ! لولا ما متّعتنا بعامر . قال : فلما قدمنا خيبر قال : خرج مَلَكَهُم مَرْحَبٌ يخطرُ بسيفه يقول:

شاكى (٤) السلاح بطل مجرَّب أقبلت تلهَّبُ (٥) إذا الحروب

قال وبرز له عمى عامر فقال:

/ قــــــد علمت خيبر أنِّي عــــــــامر شاكي السلاح بطل مُغَامر

قال فـاختلفـا ضربتين فوقع سيف مرحب في تُرْس عـامر . وذهب عـامر ليَسْفل (٦). له فرجع سيفه على نفسه فقطع أُكْحَلَهُ فكانت فيها نفسهُ .

<sup>(</sup>١)(فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ) معنى ربطت حبست نفسي . عن الجري الشديد . والشرف ما ارتفع من الأرض . وقوله : أستبقى نفسى ، أي لئلا يقطعني البهر .

<sup>(</sup>٢) ( قال ) ليست في م :

<sup>(</sup>٣) في م ، هـ : ( رفعت ) . بمعنى أسرعت .

<sup>(</sup>٤) ( شاكي السلاح ) أي تام السلاح .

<sup>(</sup>٥) في د : ( تلتهب ) .

<sup>(</sup>٦) في م ، د ، هـ : ( يسفل ) أي يضربه من أسفله .

قالُ سلمة : فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي عَلِيُّلُم يقولون : بَطَلَ عمل عامر . قتل نفسه . قال : فأتيت النبي عَلِيَّةٍ وأنا أبكي فقلت : يا رسول الله بَطَل عمل عامر ؟ قال . رسول الله عَلِيَّةٍ : من قال ذلك ؟ قال قلت : ناس من أصحابك . قال : كذب (١) من قال ذلك . بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى على وهو أرْمَدٌ فقال لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله أو (٢) يحبه الله ورسوله قال: فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت بـه رسـول الله ﷺ فَبسَـق في عينيـه فَبَرَأ وأعطـاه الرايـة . وخرج مرْحبٌ فقال:

شــــاکي الســــلاح بطــــل مجُرَّب قـــــــــــــــد علمت خيبر أنَّى مرحبُ تلهًب (۲) أقبلت إذا الحروب

فقال علي رضي الله عنــه:

أنــا الــذي سمَّتني أُمي حَيــدَرة (٤) كليثِ غـــابــــات كَريــــه المُنْظَرَةُ أوفيهم بالصّاع كَيْلَ السَّنْدَرة (٥)

قال فضرب رأسَ مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه .

#### ( ٣١ ) باب خروج النساء في الغزوة

٧١ - عن أنس (٦) أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طلحة ا ۱۲۱ منتقب الله عليه الله هذه (۲) أم سليم ومعها (۸) خنجر . فقال لها رسول الله صلى الله / الله / الله الله / الله الله / اله / الله / اله / الله / ا

<sup>(</sup>١) (كذب) هنا بمعنى أخطأ .

<sup>(</sup>٢) في م : (أو يحبه ) .

<sup>(</sup>٢) في د : ( تلتهب ) .

<sup>(</sup>٤) (حيدرة ) اسم للأسد . وكان على رضى الله عنه قد سمي أسد في أول ولادته .

<sup>(</sup>٥) ( أوفيهم بالصاع كيل السندرة ) معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا . والسندرة مكيال واسع . وقيل : هي العجلة . أي أقتلهم عاجلاً . وقيل : مأخوذ من السندرة : وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسيُّ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٤٤٢ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤٧ ) باب غزوة النساء مع الرجال .

<sup>(</sup>٧) ( هذه ) ليست في الأصل . وقد أثبتناها من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٨) في م : ( معها ) بدون الواو .

عليه وسلم ما هذا الخنجر ؟ قالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله عَلَيْتُ يضحك . قالت : يا رسول الله أَقْتُل من بَعْدَنَا من الطُّلَقَاء انهزموا بك فقال رسول الله عَلَيْتُ : يا أم سليم . إن الله قد كفى وأحسن

114.

٧٧ ـ وعنه (١) قال كان رسول الله ﷺ / يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزوا فيسقين الماء ويداوين الجرحي .

٧٧ - وعنه (١) قال لما كان يوم أحد انهزم ناس عن النبي عَلَيْ وأبو طلحة بين يدي نبي (١) الله عَلَيْ مُجوِّبٌ عليه بِجحَفَة (٤) قال : وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد النزع (٥) وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً . قال : كان الرجل يمر ومعه الجُعْبَة (١) من النبل فيقول : انْشُرها لأبي طلحة قال : ويُشْرِف نبي الله عَلَيْ ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة : يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبنك (٧) سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سلم وإنها لمشرتان أرى خَدَم (٨) سوقها ينقلان (١) القرب على متونها (١٠) ثم يفرغانه (١) في أفواههم ثم يرجعان (١١) فيلآن (١) يفرغانه في أفواه القوم . ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين أو (١٠) ثلاثاً من النعاس .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٤٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٤٤٣ ـ ١٤٤٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : ( النبي عليه ) .

<sup>(</sup>٤) ( مجوب عليه بجحفة ) أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار . وأصل التجويب الاتقاء بالجوب .

<sup>(</sup>٥) (شديد النزع) أي شديد الرمى بالسهام .

١٢ ( الجعبة ) هي الكنّانة التي تجعل فيها السهام .

<sup>(</sup>٧) في م: ( لايصيبك ) .

<sup>(</sup>٨) (خدم سوقها ) الواحدة خدمة ، وهي الخلخال . والسوق جمع ساق .

<sup>(</sup>٩) في م : (تنقلان ) .

<sup>(</sup>١٠) ( على متونها ) أي على ظهورهما .

<sup>(</sup>١١) في م : ( تفرغانه ) .

<sup>(</sup>١٢) في د ، هـ ، م : ( ترجعان ) .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( فتملأنها ) .

<sup>(</sup>١٤) في م : ( تجيئان ) .

<sup>(</sup>١٥) في م : ( وإما ) .

٧٤ - وعن أم (١) عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله عليه الله عليه عزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام ، وأداوي الجرحى ، وأقوم على المرضى .

## ( ٣٢ ) باب لا يسهم للنساء في الغنية بل يحذين منها

ولا أن غير الله عن خس خلال الله عن خس خلال الله عن خس خلال الله عن غس خلال فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علماً ما (ئ) كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان يقتل رسول الله على يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله على يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين (٥) الجرحى ويُحْذَيْن (١) من الغنية. وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله على لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخُمْسِ لمن هو؟ وإنا نقول: هو لنا فأبي علينا قومنا ذاك.

٧٦ - وعنه (٧) قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال : فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه . وقال ابن عباس : والله لولا أن أُردَّه عن شيء (١) يقع فيه ما كتبت إليه ولانُعْمَةَ عين (١) . قال : فكتب / إليه إنك سألت عن سهم ذي

۱۳۲<u>أ</u> ص

<sup>(</sup>١) م: ( ٣ / ١٤٤٧ ) ( ٣٣ ) كتاب الجهاد والسير ( ٤٨ ) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولايسهم . والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب .

<sup>(</sup>٢) في م : (يزيد ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٤٤٤ \_ ١٤٤٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ما كتبت إليه ) .

<sup>(</sup>٥) في د ، م : ( فيداوين ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ويحذين ﴾ أي يعطين الحذوة وهي العطية . وتسمى الرضخ . وهي العطية القليلة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٤٤٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في م : ( نتن ) .

<sup>(</sup>٩) ( ولا نعمة عين ) بضم النون وفتحها ، أي مسرة عين . ومعناه لا تسر عينه .

القربي الذين (١) ذكر الله ، من هم ؟ (١) إنا كنا نرى أن قرابة رسول الله عَلَيْكَة هم (١) فأبي ذلك علينا قومنا . وسألت عن اليتيم متى ينقضي يته ؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يته . وسألت هل كان رسول الله عَلَيْكَة يقتل من صبيان المشركين أحداً ؟ وإن (٤) رسول الله عَلَيْكَة لم يكن يقتل منهم أحداً . وأنت فلا تقتل منهم أحداً إلا أن تكون تعلم منهم ما يعلم الخضر عليه السلام من الغلام حين قتله ، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس ، وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يُحدينا من غنائم القوم .

## ( ٣٣ ) باب عدد غزوات رسول الله ﷺ

٧٧ - عن أبي (١) إسحق ، قال : لقيت زيد بن أرقم فقلت له : كم غزا رسول الله عشرة على الله عشرة عزوة (١) فقلت : فكم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة . قال فقلت : ما (١) أول غزاة (١) غزا (١١) ؟ قال : ذات العُسَيْر أو ذات (١١) العُشَيْر .

٧٨ - وعن جابر (١٢) بن عبد الله ، قال : غزوت مع رسول الله عَلَيْتُهُ / سبع (١٣) عشرة غزوة قال جابر : لم أشهد بدراً ولا أحداً . ومنعني أبي فلما قُتِل أبي (١٤) عبد الله يوم

<sup>(</sup>١) في م : ( الذي ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( وأنا ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( هم نحن ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( فإن ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فإنهم ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٤٤٧ ) ( ٢٢ ) كتاب السير والجهاد ( ٤٩ ) باب عدد غزوات النبي طليع .

<sup>(</sup>٧) (غزوة) ليست في م .

<sup>(</sup>٨) في م: (فما).

<sup>(</sup>٩) في د ، م : ( غزوة ) .

<sup>(</sup>١٠) في د ، م : ( غزاها ) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : ( وذات العشير ) وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .؟؟

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ١٤٤٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۳) م : ( تسع ) بدل سبع .

<sup>(</sup>١٤) ( أبي ) ليست في م .

أحد لم أتخلف عن رسول الله علياته في غزوة قط .

٧٩ ـ وعن عبد (١) الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : غزا رسول الله عليه تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن .

٨٠ ـ وعن سلمـة (٢) ، قـال : غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات وخرجت ، فيما يبعث من البعوث ، تسع غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد .

### ( ٣٤ ) باب في غزوة ذات الرقاع

٨١ ـ عن أبي (٢) موسى ، قال : خرجنا مع رسول الله عَلَيْتُم في غزاة . ونحن ستة نَفَر بيننا بعير نعتقبه قال : فنَقبَت (٤) أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزاة (٥) ذات الرقاع لما كنا نُعَصِّبُ على أرجلنا من الحرق.

وفي رواية (٦) والله يجزي به قال أبو بردة (٧) فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال : كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه .

#### ( ٣٥ ) باب ترك الاستعانة بالمشركين

٨٠ - عن عائشة (^) أنها قالت : خرج رسول الله عَلِيلَةٍ قَبَلَ بدر فلما كان بحرَّةِ الوبرة (١) أدركه رجل قد كان يُذْكَرُ (١٠) منه جُرْأَةً ونجدة ففرح أصحاب رسول الله عَلَيْتُم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله عليه : جئت لأتبعك وأصيب معك / قال له رسول

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٤٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٤٤٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٤٤٩ ) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٥٠ ) باب غزوة ذات الرقاع .

<sup>(</sup>٤) ( فنقبت ) أي قرحت من الحفاء .

<sup>(</sup>٥) في م . د : ( غزوة ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٤٤٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ( بريدة ) وهو خطأ ، والصحيح مأثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٤٤٩ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٥١ ) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر .

<sup>(</sup>٩) ( بحرة الوبرة ) وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>١٠) في د : (نذكر منه).

(۱۳) كتاب الجهاد والسير

الله عَلِيْتُهِ : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال فارجع فلن أستعين بمشرك .

ا ۱۱۲۱

قال (۱): ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ، فقال له كا قال أول مرة فقال له النبي عَلِيْنَةٍ كا قال أول مرة قال فارجع / فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كا قال أول مرة : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم . فقال له رسول الله على المناطلق .

## ( ٣٦ ) باب السن الذي يجاز في القتال

مع عن ابن (٢) عمر ، قال : عرضي رسول الله عَلِيْتُهُ يوم أحد في القتال ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضي يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة (٦) فأجازني قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز ، وهو يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث . فقال : إن هذا الحد من الصغير (١) والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة وما (٥) كان دون ذلك فاجعلوه في العيال . وفي رواية (١) : وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني .

## ( ٣٧ ) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

٨٤ ـ عن ابن (٧) عمر قال : نهى رسول الله عَلِيْكَةٍ أَن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو .

٨٥ ـ وعنه (^) ، قال : قال رسول الله ﷺ : لا تسافروا بالقرآن . فإني لا آمن أن يناله العدو . قال أيوب : فقد ناله العدو وخاصموكم به .

<sup>(</sup>١) في م : (قالت ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٤٩٠) (٣٣) كتاب الإمارة (٢٢) باب بيان سن البلوغ ٠

<sup>(</sup>٢) ( سنة ) ليست في د .

<sup>(</sup>٤) في م : ( إن هذا الحد بين الصغير والكبير ) .

<sup>(</sup>٥) في م : (ومَنْ ) .

<sup>(7)</sup> م : (7/791) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٤٩٠ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٤ ) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديم .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٤٨١ ) في الكتاب والباب السابقين .

#### 091

## ( ٣٨ ) باب في المسابقة بالخيل وأنها معقود في نواصيها الخير وما كره منها

٨٦ ـ عن ابن (١) عمر ، أن رسول الله صَلِيلَةٍ سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحَفْيَاءِ. وكان أُمَدُهَا ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضر ، من الثنية إلى المسجـد (٢) بني زریق <sup>(۱)</sup> کان <sup>(۱)</sup> ابن عمر فیمن سابق بها .

وفي رواية (٦) قال عبد الله : فجئت سابقاً فَطَفَّفَ (٧) بي الفرس المسجد .

٨٧ - وعن جرير (٧) بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله عَلِيْتُم يلوي ناصية فرس بإصبعه ، وهو يقول : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة .

ونحوه (^) عن عروة البارقي وابن عمر وليس في حديثها رأيت رسول الله ﷺ يلوي ناصية فرس بإصبعه وليس في حديث ابن عمر إلى يوم القيامة .

٨٨ ـ وعن أنس (٩) ، قال : قال رسول الله ﷺ : البركة في نواصي الخيل .

٨٩ ـ وعن أبي (١٠٠) هريرة ، قـال : كان رسـول الله ﷺ يكره الشِّكال (١١١) من الخيــل . وفي رواية (١٢) الشكال أن يكون الفرس في رجله اليني بياض وفي بيده اليسرى أو

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٩١ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٥ ) باب المسابقة بين الخيل وتضيرها .

<sup>(</sup>٢) (أضمرت ) يقال أضمرت وضمرت . وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيـه لتعرق ويجف عرقهـا . فيجف لحمها وتقوى على الجري .

<sup>(</sup>٢) في م : ( مسجد ) بدون الألف واللام .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (رزيق) وما أثبتناه من بقية النسخ، م.

<sup>(</sup>٥) في م : (وكان).

<sup>(</sup>۲) ح: (۲ / ۲۹۶۲).

<sup>(</sup>٧) ( فطفف ) أي علا ووثب إلى المسجد وكان جداره قضيرا .

<sup>(</sup>٨) م: ( ٢ / ١٤٩٢ ) ( ٢٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٦ ) باب الخيــل نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٤٩٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

Transport Live (١٠) م : ( ٢ / ١٤٩٤ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٧ ) باب مايكره من صفات الخيل .

<sup>(</sup>١١) ( الشكال ) معناه أن يكون في رجله اليني بياض وفي يـده اليــرى ، أو يـده اليني ورجلـه اليسرى . وقــال أبو عبيد وجمهور اللغة والغزيب : هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١٤٩٥ ) في الكتاب والباب السابقين ب

في يده اليني ورجله اليسري .

### ( ٣٩ ) باب الترغيب في الجهاد وفضله

• ٩٠ عن أبي (١) هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْ : تضن الله لمن خرج في سبيله ، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي ، وإيمان بي ، وتصديق (١) برسولي فهو عليًا ضامن أن أدخله الجنة / أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، نائلاً ما نال من أجر أو غنية والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله ، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كُلِم ، لونه لون دم (٦) وريحه ريح مِسْك ؛ والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ، ماقعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً ، ولكن لا أجد سَعَةً فأحملهم ، ولا يجدون سَعَةً ، ويَشَقُ عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده (١) لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل .

٩١ ـ وعنه (°) ، عن النبي عليه قال : تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته . بأن يدخله الجنة ، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مسع مسا نسال من أجر أو غنيسة (٦) .

٩٢ - وعنه (٧) عن النبي عَلَيْهُ قال : لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، إلا جاء يوم القيامة وجرحه (٥) يثغب ، اللون لون الدم (١) والربح ربح المسك .

أ 188 ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٩٥ - ١٤٩٦ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٨ ) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله :

<sup>(</sup>٢) في م : ( جهادا ) ، ( إيمانا ) ، ( تصديقا ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة ( لونه لون دم ) ليست في هـ .

<sup>(</sup>٤) (بيده ) ليست في الأصل ، وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٤٩٦) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( وغنية ) وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>v) م : ( ٣ / ١٤٩٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( وجرحه ) ليست في الأصل ، وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٩) في م : ( لون دم ) .

<u>۱۲ب</u> د

٩٣ - وعنه (١) قال : قيل للنبي عَلَيْكُم : ما يعدل الجهاد في سبيل الله (٢) قال : لا تستطيعونه ، قال : لا تستطيعونه ، قال : فأعادوا عليه مرتين / أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا تستطيعونه ، قال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يَفْتُرُ من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله (٤) .

٩٤ ـ وعن أنس ، قــال : قــال رسـول الله عَلِيْهِ : لغــدوة (١) في سبيــل الله أو روحة (٧) ، خير من الدنيا وما فيها .

وفي حديث  $^{(h)}$  أبي أيوب خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت  $^{(h)}$  .

90 - وعن أبي (١٠) سعيد الخدري ، أن رسول الله عليه قال : يا أبا سعيد من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وجبت له الجنة فَعَجِبَ لها أبو سعيد ، فقال : أعدها علي يا رسول الله . ففعل ثم قال : وأخرى يُرْفَعُ (١١) بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كا بين الساء والأرض قال : وما هي ؟ يا رسول الله قال : الجهاد في سبيل الله . الجهاد في سبيل الله .

## ( ٤٠ ) باب فضل القتل في سبيل الله تعالى

97 - عن أنس (١٢) بن مالك ، عن النبي ﷺ قال : ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ، وإن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتني أن يرجع

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٩٨ ) ( ٢٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٩ ) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في م : ( الله عز وجل ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( وقال ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( في سبيل الله تعالى ) .

<sup>(°)</sup> م : ( ٣ / ١٤٩٩ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٣٠ ) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله .

<sup>(</sup>٦) ( لغدوة ) . السير أول النهار إلى الزوال .

<sup>(</sup>٧) (روحة ) السير من الزوال إلى آخر النهار .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٥٠٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في م : ( وغربت ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٥٠١ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٣١ ) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات ــ

<sup>(</sup>١١) في د : ( يرفع الله بها العبد ) .

<sup>(</sup>١٤) م : ( ٣ / ١٤٩٨ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٩ ) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى .

فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة .

وفي رواية <sup>(۱)</sup> لما يرى من فضل الشهادة .

٩٨ - وعن عبد (٦) الله بن عمر (٧) ، أن النبي عَيْنَةٌ قال : القتل في سبيل الله يكفر
 كل شيء إلا الدين .

99 - وعن مسروق (^) قال سَأَلْنَا عبد الله عن هذه الآية ﴿ وَلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ (١) فقال (١٠): أما إنَّا سَأَلْنَا (١١) عن ذلك فقال : إن (٢١) أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في (٢١)

۱۳۳<u>ب</u> ص ۱۲۲<u>۱</u>

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٤٩٨) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٥٠١) (٣٣) كتاب الإمارة (٢٤) باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه ، إلا الدين .

<sup>(</sup>٣) في د : هـ ، م : ( والإيمان بالله ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( تكفر عني خطاياي ؟ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( جبريل عليه السلام ) . .

<sup>(</sup>٦) م : (٣ / ١٥٠٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) .

<sup>(</sup>A) م : ( ٣ / ١٥٠٢ ـ ١٥٠٣ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٣٤ ) باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة . وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون .

 <sup>(</sup>٩) آل عمرإن : ١٦٩ .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( قال ) .

<sup>(</sup>١١) في د : م : (قد سألنا).

<sup>(</sup>١٢)( إن ) ليست في م .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( من ) .

الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم عز (۱) وجل اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً قالوا: أي شيء نشتهي ؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل بهم ذلك (۱) ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا.

الله إن عن جابر (٢) ، قال : قال رجل يوم أحد : أين أنا يا رسول الله إن قتلت ؟ قال في الجنة ، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل .

101 - وعن البراء (١) قال جاء رجل من بني النَّبِينَ قبيل من الأنصار فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي عَلِيلَةٍ : عَمِل هذا يسيراً ، وأُجرُ كثيراً .

## ( ٤١ ) باب في قوله تعالى ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام﴾ الآية

107 - عن النعان (٥) بن بشير ، قال : كنت عند منبر رسول الله على فقال رجل : ما أبالي (١) ألا أعمل عملاً بعد الإسلام (٧) إلا أن أعمر المسجد الحرام ، وقال الآخر (٨) لجهاد (١) في سبيل الله أفضل مما قلتم ، فَزَجرهُم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكُم عند مِنْبر رسول الله على وهو يوم الجمعة ، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت واستَفْتيتُه (١٠) فيم اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد

<sup>(</sup>١) عبارة ( عز وجل ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) في م( ففعل ذلك بهم ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٥٠٩) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤١ ) باب ثبوت الجنة للشهيد .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٥٠٩) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٥) م: (٣ / ١٤٩٩) (٣٣) كتاب الإمارة ( ٢٩ ) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) في م: (أن لا أعمل).

<sup>(</sup>٧) في م: ( إلا أن أسقى الحاج . وقال آخر : ما أبالي أن لا أعمل علا بعد الإسلام .. ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( آخر ) .

<sup>(</sup>٩) في م: ( الجهاد ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( فاستفتيته ) .

الحرام ﴾ (١) الآية إلى آخرها (٢).

الناس أفضل عن أبي (٢) سعيد الخدري ، أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : أي الناس أفضل فقال : رجل مجاهد (٤) في سبيل الله بماله ونفسه قال : ثم من قال : مؤمن في شعب من الشعاب ، يعبد الله (٥) ويدع الناس من شره .

الناس هيعة (١٠ وعن أبي (١٠ هريرة ، عن رسول الله على الله على الله على الناس هيعة (١٠ أو هم رجل ممسك بعنان (٨) فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة (١٠ أو فرعة (١٠) طار عليه يبتغي القتل والموت مظانة (١١) أو رجل في غنية في رأس شعفة (١١) من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية فيقيم (١١) المصلاة ويؤتي الزكاة ، يعبد ربه حتى يأتيه اليقين / ليس (١٤) من الله (١٥) إلا في خير » .

( ٤٢ ) / باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وفيم قتل كافراً

١٠٥ ـ عن أبي (١٦) هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «يضحك الله عز وجل إلى

۱۲۲ب

۱۳٤ ص

<sup>(</sup>١) في م : ( كمن أمن بالله واليوم الآخر ) .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٩.

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٥٠٣) ( ٣٣) كتاب الإمارة ( ٣٤ ) باب فضل الجهاد والرباط.

<sup>(</sup>٤) في م : ( يجاهد ) .

 <sup>(</sup>٥) في م : ( يعبد الله ربه ) .

<sup>(</sup>٦) م: ( ۳ / ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۶ ) .

<sup>(</sup>٧) ( لهم ) ليست في د .

<sup>(</sup>٨) في م : ( عنان ) .

<sup>(</sup>٩) ( هيعة ) الصوت عند حضور العدو .

<sup>(</sup>١٠)( أو فزعة ) النهوض إلى العدو .

<sup>(</sup>١١) (مظانه ) يعني يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها ، لشدة رغبته في الشهادة .

<sup>(</sup>١٢) ( شعفة ) أعلى الجبل .

<sup>(</sup>١٣) في د : م : ( يقيم ) .

<sup>(</sup>١٤) جُملة (ليس من الله إلا في خير) ليست في ه. .

<sup>(</sup>١٥) في م : ( من الناس ) .

<sup>(</sup>١٦) م: ( ٢ / ١٥٠٤ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٥ ) باب بيان الرجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، يدخلان الجنة .

رجلين يقتل أحدها الآخر كلاها يدخل الجنة (١) قال: يقاتل هذا في سبيل الله (١) فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله (٢) فيستشهد » .

١٠٦ ـ وعنه (٦) أن رسول الله ﷺ قال : « لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً » .

وفي لفظ آخر (٤) لا يجتمان في النار اجتماعاً يَضُرُّ أحدها الآخر ، قيل من هم يا رسول الله ؟ قال مؤمن قتل كافراً ثم سدد (٥) ».

## ( ٤٣ ) باب فضل الحمل في سبيل الله والجهاد ، ومن دل على خير

10V \_ عن أبي (١) مسعود الأنصاري : قال : جاء رجل بناقة مخطومة (٧) ، وقال (٨): هذه في سبيل الله ، فقال رسول الله عَلَيْكُ لك بها يوم القيامة سبعائة نـاقـة ، كلها مخطومة .

(٩) وفي رواية ، فقال : إني أبدع بي فاحملني ، فقال : ما عندي ، فقال رجل : يا رسول الله ، أنا أدله على من يحمله ، فقـال رسول الله / عَلِيْكُم : من دل على خير فلـه مثل أحر فاعله .

١٠٨ ـ وعن أنس (١٠) أن فتي من أسلم قال : يا رسول الله ، إني أريد الغزو ، وليس معى ما أتجهز (١١) ، قال : ائت فلاناً ؛ فإنه قد كان تجهز فمرض ، فأتاه فقال : إن رسول

<sup>(</sup>١) في م : ( فقالوا : كيف ؟ يارسول الله ) .

<sup>(</sup>٢) في م : (في سبيل الله عز وجل) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥٠٥ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٣٦ ) باب من قتل كافرا ثم سدد .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٥٠٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) (سدد ) معناه استقام على الطريقة المثلى ، ولم يخلط .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٥٠٥) (٣٣) كتاب الإمارة (٣٧) باب فضل الصدقة في سبيل الله ، وتضعيفها .

<sup>(</sup>٧) ( مخطومة ) أي فيها خطام ، وهو قريب من الزمام .

<sup>(</sup>A) في م: ( فقال ) .

<sup>(</sup>١) م : (٣/ ١٥٠٦) (٣٣) كتاب الإمارة (٣٨) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره ، وخلافته

<sup>(</sup>١٠) م : (٣ / ١٥٠٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) في هـ : ( .... معي ما أتجهز ، وفي رواية : قال .... ) .

الله , يقرئك السلام ، ويقول : أعطني الذي تجهزت به ، قال : يا فلانة ، أعطيه الذي تجهزت به ، ولا تحبسي عنه شيئاً ، فوالله لاتحبسن (١) منه شيئاً فيبارك الله لك فيه .

الله عَلَيْكُمْ أَنه قال : من جهن عن رسول الله عَلَيْكُمْ أَنه قال : من جهن غازياً في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا .

## ( ٤٤ ) باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازياً في أهله بخير أو بشر

من أبي (٢) سعيد ؛ أن رسول الله عَلَيْظِ بعث بعثاً إلى بني لحيان ، من هذيل ، فقال : لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينها » .

وفي رواية (١) ثم قال للقاعد : أيَّكم خلَّف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج » .

111 - وعن سليان (°) بن بُريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ﷺ : حرمة نساء المجاهدين (١) كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يَخلُفُ رجلاً من المجاهدين في أهله ، فيخونه فيهم ، إلا وُقِف له يوم القيامة ، فيأخذ من عمله ماشاء فما ظنكم ؟ » .

## ( ١٥ ) باب في قوله تعالى ﴿ لا يستوي القاعدون ﴾ $^{(V)}$ الآية

البراء (A) في هذه الآية ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين (١) ما المؤمنين (٦) ما المؤمنين (١) ما المؤمنين (١) ما

<sup>(</sup>١) في م : ( لا تحبسي ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٥٠٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٥٠٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٥٠٧) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٥) م : (٣ / ١٥٠٨ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٤ ) باب حرمة نساء المجاهدين ، وإثم من خانهم فيهن .

<sup>(</sup>٦) في م : ( على القاعدين ) .

<sup>(</sup>٧) في د : (الآية مكملة).

<sup>(</sup>٨) م : (٣ / ١٥٠٨ ) (٣٣ ) كتاب الإمارة (٤٠ ) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين .

<sup>(</sup>٩) في د : ( من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون ) . وهو خطأ .

litt

والمجاهدون في سبيل / الله ) (۱) قال : فأمر رسول الله ﷺ زيداً فجاء بكتف فكتبها (۱) قال (۱) فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارتَـهُ فنزلت : ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ﴾ .

117 - وعنه (١) لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلَّمة ابن أم مكتوم فأُنزلت : غير أولي الضرر .

## ( ٤٦ ) باب بعث (°) العيون في الغزو وما جاء أن الجنة تحت ظلال السيوف

<sup>(</sup>١) (قال ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) في م : ( يكتبها ) .

<sup>(</sup>٣) (قال) ليست في م.

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٥٠٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في هـ : ( باب في بعث العيون ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٥٠٩ ـ ١٥١١ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤١ ) باب ثبوت الجنة للشهيد .

 <sup>(</sup>٧) (بسيسة ) قال القباضي : هكذا هو في جميع النسخ . قبال : والمعروف في كتب السيرة : بسبس ، وهو بسبس بن عمرو ، ويقال : ابن بشر من الأنصار ، من الخزرج . ويقال : حليف لهم .

<sup>(</sup>٨) (عينا ) أي متجسساً ورقيباً .

<sup>(</sup>٩) في م : ( ما ) بدل هل .

<sup>(</sup>١٠) (أنهم) ليست في م.

<sup>(</sup>١١) في د : ( لايتقدمن ) .

<sup>(</sup>١٢) في ص : ( أودنه ) وما أثبتناه من جميع النسخ ، م ، ويحتمل أن تكون « أوذنة» وبها يستقيم المعنى .

عَلِيْ قوموا إلى جنّة عرضها السبوات والأرض . قال : يقول عمير بن حمام (۱) الأنصاري يا رسول الله جنة (۲) عرضها السبوات والأرض ، قال . نعم ، قال : بخ بخ (۲) . فقال رسول الله عَلَيْ ما يحمِلُك على قول (۱) بَخ بَخ ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء (۵) أن أكون من أهلها ، قال : فإنّك من أهلها فأخرج تَمرات من قَرَنه (۱) فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن أنا (۷) حييت حتى آكل تمراتي هذه ، إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل » .

۱۱۵ - وعن أبي (^) بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه ، قال : سمعت أبي ، وهو بحضرة العدو يقول : قال رسول الله ﷺ ؟ إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال : يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا ؟ قال : نعم قال : فرجع إلى أصحابه قال (¹) : أقرأ عليكم السلام ثم كسر جَفْن سيفه (¹¹ فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب (¹¹) به حتى قتل » .

( ٤٧ ) باب في قوله تعالى ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾

١١٦ - عن ثابت (١٢) ، قال : قال أنس : عمي (١٣) سميت به لم يشهد مع رسول الله

<sup>(</sup>١) في م : ( عمير بن الحمام ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يارسول الله عرضها السموات) وما أثبتناه من د، هـ، م.

<sup>(</sup>٢) ( بخ بخ ) كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير .

<sup>(</sup>٤) في م: (قولك).

 <sup>(</sup>٥) في م : ( رجاءة أن أكون ) .

<sup>(</sup>٦) (قربه) أي جعبة النشاب.

<sup>(</sup>٧) في هـ : (إن أنا).

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١٥١١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>۱۰) ( جفن سیفه ) هو غمده .

<sup>(</sup>١١) في د : هـ : ( وضرب به حتى ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ١٥١٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( عمي الذي سميت به ) .

عَلَيْهِ بِدُراً ، قال : فشق عليه قال : أول مَشْهد شهده رسول الله عَلَيْهُ غبت(١) عنه فإن(١) أراني الله مشهداً فيا بعد مع رسول الله ﷺ ، فليرين (٢) ما أصنع قال : فهاب أن يقول أالله عليه الله عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه على الله عليه الله على ال أنس: يا أبا عمرو أين ؟ فقال: وإها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل . قال : فَوُجِد في جسده بضْعُ وثمانون من بين ضربةٍ وطعنة ورمية قال : فقالت أخته عمتى الرُّبَيِّعُ بنت النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه ونزلت هذه الآية ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا (٤) الله عليه ﴾ الآية (٥) قال: فكانوا يُرَوْنَ أنها نزلت فيه وفي أصحابه » .

١١٧ ـ وعن أنس (٦) قـــال : جـــاء نـــاس إلى النبي ﷺ (٧) أن ابعث معنـــا رجـــالاً يعلُّمون (٨) القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلاً (١) من الأنصار يقال لهم القرَّاء فيهم خالى حرام يقرؤن القرآن ويتدارسُون بالليل يتعلمون ، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبُون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصُفّة وللفقراء فبعثهم النبي عَلِيلِةً إليهم فعرَّضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك (١٠) فرضينا عنك ورضيت عنَّا قال : وأتى رجل حراماً ، خال أنس ، من خلفه فطعنه برمح حتى أنفده فقال حرام: فُزتُ ، ورب الكعبة فقال رسول الله عَلَيْتُ لأصحابه : إن إخوانكم قد قُتلوا وإنهم قالوا : اللهم بلّغ عنا نبينا إنا قـد (١١) لقينـاك فرضينا عنك ورضيت عنا ».

<sup>(</sup>١) في م: (غيبت).

<sup>(</sup>٢) في م: (وإن) .

<sup>(</sup>٣) في م : (ليراني الله ) .

<sup>(</sup>٤) في د ، م : الآية كاملة .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٥١١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : ( فقالوا : أن ابعث ) .

<sup>(</sup>٨) في م : د : ( يعلمونا ) .

<sup>(</sup>٩) في هـ : ( سبعين رجالاً ) .

<sup>(</sup>١٠) في هـ : (لقينا).

<sup>(</sup>١١) في هـ : ( لقد لقيناك ) .

#### ( ٤٨ ) باب الإخلاص وحسن النية في الجهاد

الله عن أبي (١) موسى الأشعري ؛ أن رجلاً أعرابياً / أتى النبي عَلَيْتُهُ فقال : ولا الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليدكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : من قاتل لتكون كلمة الله هي (١) أعلى (١) فهو في سبيل الله .

وفي رواية (٤) الرجل يقاتل غضباً ويقاتل حمية . قال : فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إلا أنه كان قائماً فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .

119 ـ وعن عمر (°) بن الخطاب قال : قال رسول الله عَلِيْكُمْ : « إنما الأعمال بالنيَّة وإنما (١) لامريء ما نوى فمن كان (٧) هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه .

١٢٠ ـ وعن جابر (٧) قال : كنا مع النبي ﷺ في غزاة فقال : « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادياً ، إلا كانوا معكم حبسهم المرض » .

## ( ٤٩ ) باب إثم من لم يخلص في الجهاد وأعمال البر

١٢١ - عن أبي هريرة (١) قال: سمعت رسول الله علية يقول: « إن أول الناس

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٥١٢ ـ ١٥١٢) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٢ ) باب من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل الله

<sup>(</sup>٢) (هي) ليست في م.

<sup>(</sup>٣) في هـ: (هي العليا ).

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٥١٣) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ١٥١٥ ـ ١٥١٦ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٥ ) باب قوله ﷺ « إنما الأعمال بالنية » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال .

<sup>(</sup>٦) في د : ( وإنما لكل أمريء ) .

<sup>(</sup>٧) في م : (كانت ) .

<sup>(</sup>٨) م: ( ٣ / ١٥١٨ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٨ ) باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٥١٢ \_ ١٥١٤ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٣ ) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .

يُقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتى به فعرفه نعمه ، فعرفها ، قال : فما علت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يُقال جريء ، فقد قيل ثم أمر به فَسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تَعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به (۱) فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها (۱) قال : تعلَّمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمة فعرفها قال : فما عملت فيها قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » .

## ( ٥٠ ) باب الفنية نقصان من الأجر وفين مات ولم ينو الغزو وفين تمنى الشهادة

۱۲۲ ـ عن عبد الله بن عمرو (٢) أن رسول الله ﷺ قال : « ما من غازية تغزو في سبيـل الله فيصيبـون الغنيـة إلا تعجلـوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنية تم لهم أجرهم » .

وفي رواية (٤) « مـا من غـازيـة أو سريـة تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قـد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم ».

۱۲۳ - وعن أبي هريرة (٥) قال : قال رسول الله ﷺ : « من مات ولم يغز ، ولم يعدث (٦) نفسه ، مات على شعبة من نفاق قال عبد الله بن المبارك : فَنُرَى (٧) أن ذلك

<sup>(</sup>١) في ص : « فيه ، والمثبت من هـ ، د .

<sup>(</sup>٢) « فيها » ليست في د .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥١٤ ـ ١٥١٥ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٤ ) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٥١٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٥١٧ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٧ ) باب ذم من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو .

<sup>(</sup>٦) في م : « يحدث به نفسه » .

<sup>(</sup>٧) ( فنرى ) بضم النون . أي نظن . وهذا الذي قاله ابن المبارك يحتمل . وقد قال غيره : إنه عام . والمراد أن من =

كان على عهد رسول الله ﷺ .

١٢٤ ـ وعن أنس (١) قال (٢) : قال رسول الله ﷺ : « من طلب الشهادة صادقاً ، أعْطيهَا ولو لم تصبه .

ومن حديث (٢) سهل (٤) بن حنيف من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » .

## ( ٥١ ) باب الغزو في البحر

١٢٥ - عن أنس (٥) بن مالك أن رسول الله على عن أنس (٥) عن مالك أن رسول الله على الله على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله عليهم يوماً فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله عُرِيِّكُم ، ثم استيقظ وهو يضحك قالت : فقلت ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمتي عرضوا عليٌّ غزاة في سبيل الله يركبون ثَبَجَ هذا البحر ملوكًا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة » يشك أيها قال قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لنا (١) ثم وضع رأسه فنام ثم عرضوا علي غُزاة في سبيل الله » كا قال في الأول (٧) قالت فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قـال أنت « من الأولين » فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان (٨) معاوية فَصُرعَت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت » .

فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد ، في هذا الوصف . فان ترك الجهاد أحد شعب النفاق .

<sup>(</sup>١) م: ( ٣ / ١٥١٧ ) ( ٢٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٦ ) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في م : « عن أنس بن مالك » .

<sup>(</sup>٣) في هـ : « وعن سهل » ·

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٥١٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٥١٨ ـ ١٥١٩ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٩ ) باب فضل الغزو في البحر .

<sup>(</sup>٦) في د ، هـ ، م : « فدعا لها » .

<sup>(</sup>٧) في د : « في الأولى » .

<sup>(</sup>A) في د : « في الزمن » .

وفي رواية (٥) يركبون ظهر هذا البحر الأخضر (٢).

وفي أخرى (٣) قال : فتزوجها عبادة بن الصامت بعد (٤) فغزا في البحر فجعلها (٥) معه فلما أن جاءت قُرَّبَتُ لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقَّت عنقها .

## (٥٢) باب في فضل الرباط وكم الشهداء

الله عَلَيْكَ يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وأَجْرِيَ عليه رزقه ، وأَجْرِيَ عليه رزقه ، وأَمْنَ الفَتَّان .

۱۲۷ - وعن أبي (٧) هريرة أن رسول الله وَ الله على على الله على الله على الله على الله على الطريق ، وحد غصن شوك على الطريق فأخّره فشكر الله له فغفر له » وقال « الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، والغريق (٨) ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥١٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) (الأخضر) قال الحافظ في الفتح: قال الكرماني: هي صفة لازمة للبحر لامخصصة. انتهى.

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥١٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) بعد : ليست في د .

<sup>(</sup>٥) في م ، د : « فحملها » .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢ / ١٥٢٠ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥٠ ) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل .

<sup>(</sup>v) م: (٣ / ١٥٢١) (٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥١ ) باب بيان الشهداء .

<sup>(</sup>٨) في م ، د : « الغَرقُ » .

<sup>(</sup>٩) م: (٣ / ١٥٢١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في م : « مات في الطاعون » « مات في البطن » .

وفي رواية (١) والغريق شهيد ».

irr\_

179 ـ وعن أنس (٢) قال: قال رسول الله عَلَيْكُ الطَّاعُون شهادة لكل / مسلم .

# ( ٥٣ ) باب في قوله تعالى ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم ﴾

١٣٠ - عن عقبة (٦) بن عامر قال : سمعت رسول الله عَلَيْتَةٍ وهو على المنبر يقول وأعدوا له ما استطعتم من قوة ؛ ألا إن القوة الرمي ؛ ألا إن القوة الرمي » .

۱۳۱ - وعنه (<sup>1)</sup> قـال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ستفتح عليكم الأرضون (<sup>0)</sup> ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه » .

۱۳۲ - وعن عبد الرحمن (۱) بن شماسة أن فَقَيْماً اللخمي قال لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين العرضين (۷) ، وأنت كبير يشق عليك فقال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله عليه لم أعانه فقيل لابن شماسة وما ذاك ؟ قال إنه قال : من علم الرمي ثم تركه ، فليس منا ، أو قد عصى » .

# ( ٥٤ ) باب في (٨) قوله عليه السلام لا تزال / طائفة من أمتي ظاهرين

الله عليه الله عليه الله عليه من أمتي ظاهرين على الله عليه الله عليه على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك .

۱۳٦<u>ب</u> ص

١٢٥ هـ

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٥٢١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٥٢١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥٢٢ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥٢ ) بأب فضل الرمي والحث عليه ، وذم من علمه ثم نسيه . .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٥٢٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في م : « أرضون » .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٣ / ١٥٢٢ \_ ١٥٢٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م ، د : « الغرضين » .

<sup>(</sup>٨) هذه الترجمة ليست هـ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٥٢٢ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥٣ ) باب قوله عليه ﴿ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا

١٣٤ - وعن جابر (١) بن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » .

١٣٥ - وعن عبد (٢) الرحمن بن شماسة المهري قال : كنت عنـد مَسْلَمـة بن مُخَلَّدٍ ، وعنده عبـد الله بن عمرو بن العـاص . فقـال عبـد الله : لا تقـوم السـاعـة إلا على شرار الخلق. وهم شر من أهل الجاهلية. لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينا هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مَسْلَمة : يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة : هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله عَلِيْتُج يقول « لا تزال عِصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ، قاهرين لعدوهم ، ولا (٢) يضرهم من خالفهم ، حتى تأتيهم الساعـة ، وهم على ذلك » فقال عبد الله : أجل ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها كمس (٤) الحرير. لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس ، عليهم تقوم الساعة .

١٣٦ - وعن سعد (٥) بن أبي وقاص قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : « لا تـزال أهـل الغرب <sup>(٦)</sup> ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » .

## ( ٥٥ ) باب من آداب السفر

١٣٧ - عن أبي (٧) هريرة قال : قال رسول الله عليه إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. وإذا سأفرتم في السنة (٨) ، فأسرعوا عليها السَّير وإذا عرستم (٩)

یضرهم من خالفهم » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٢٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٥٢٤ \_ ١٥٢٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في م ، د ، هـ : « لا يضرهم » بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٤) في م : « مسها مس الحرير » .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٥٢٥) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٦) في د ، هـ : « المغرب » .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ١٥٢٥ - ١٥٢٦ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٤ ) باب مراعاة مصلحة الدوب في السير ، والنهى عن التعريس في الطريق.

<sup>(</sup>٨) ( السنة ) هي القحط . ومنه قوله تعالى ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ﴾ أي بالقحوط .

<sup>(</sup>١) ( وإذا عرستم ) قال أهل اللغة : التعريس النزول في أواخر الليل للنوم والراحة .

بالليل ، فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل » .

وفي رواية (١) فإذا (٢) سافرتم في السنة ، فبادروا بها نقيها .

١٣٨ - وعنه (٢) أن رسول الله ﷺ قال : السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نَهْمَتُه (٤) من وجهه فليعجل إلى أهله .

١٣٩ ـ وعن أنس (٥) أن رسول الله عَلِيْتُم كان لا يَطْرُقُ أهله ليلاً وكان يأتيهم غدوة أو عشية .

١٤٠ - وعن جابر (١) قال نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل (٧) أهله ليلاً يتخوَّنهُمْ أو (٨) يطلب عثراتهم (١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٢٥ ـ ١٥٢٦ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥٤ ) باب مراعاة مصلحة الدواب في البير ، والنهي عن التعريس في الطريق .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ ، م : « وإذا » .

<sup>(</sup>٣) م: ( ٣ / ١٥٢٦ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥٥ ) باب السفر قطعة من العذاب ، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله .

<sup>(</sup>٤) ( النهمة ) النهمة هي الحاجة .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٥٢٧ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥٦ ) باب كراهة الطروق ، وهو الدخول ليلاً ، لمن ورد من سفر .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٥٢٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) « الرجل » ليست في د ، ه. .

<sup>(</sup>A) في د : « ويطلب » . وفي م : « يلتمس » .

<sup>(</sup>٩) في د : تم كتاب الجهاد بحمد الله وعونه ، وفي هـ آخر كتاب الجهاد .



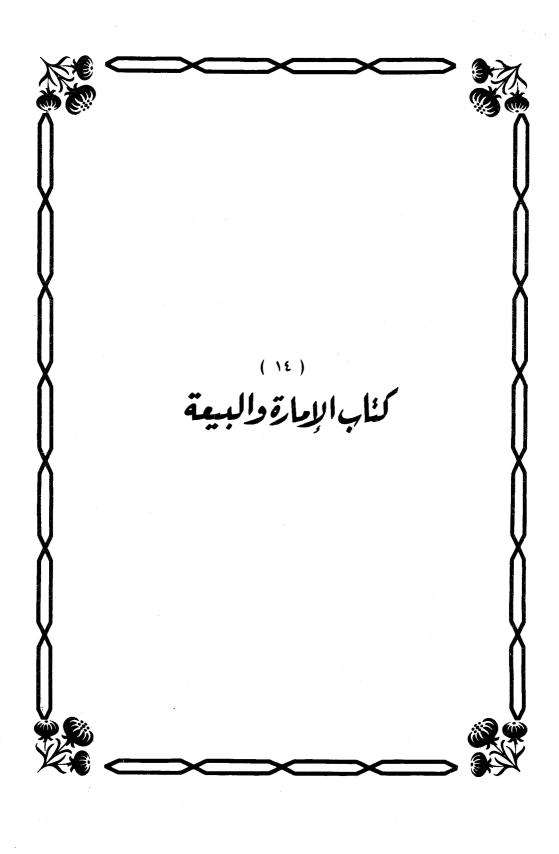

2. The second of the second

#### (١) باب اشتراط نسب قريش في الخلافة

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم .

ومن حديث (٢) جابر بن عبد الله الناس تبع لقريش في الخير والشر (٣) .

٢ - وعن عبد الله (٤) قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يزال هذا الأمر في قريش / ما هـ ما هـ بقي من الناس اثنان » .

٣- وعن عامر (٥) بن سعد بن أبي وقاص قال: / كتبت إلى جابر بن سمرة مع المحال غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله عليه قال: فكتب إليَّ سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الساعة أو الله عليه الله عليه الله عليه الساعة أو يكون عليهم (١) اثنا عشر خليفة كلهم من قريش وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتحون (٧) البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى ، وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم .

وسمعته يقول : أنا الفَرَط (^) على الحوض ، وسمعته يقول : إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته .

وفي رواية (١) لايزال هذا الأمر غزيراً (١٠) إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش.

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٥١ ) ( ٢٣ ) كتاب الإمارة ( ١ ) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش .

<sup>(</sup>٢) م : (  $\tau$  / ١٤٥١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( الناس تبع لقريش في الخير والشر ) معناه في الإسلام والجاهلية .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٤٥٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٤٥٢ \_ ١٤٥٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في د ، هـ ، م : « عليكم » .

<sup>(</sup>٧) في م : « يفتتحون » .

<sup>(</sup>A) (أنا الفرط على الحوض) الفرط معناه السابق إليه ، والمنتظر لسقيكم منه . والفرط والفارط : هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيء لهم ما محتاجون إليه .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٥٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في م : « عزيزاً » .

#### (٢) باب في جواز ترك الاستخلاف

۲۳<u>ب</u> د

٥ - وعنه (١٠) قال : حضرت أبي حين أصيب . فأثنوا عليه . وقالوا : جزاك الله خيراً . فقال : راغب (١١) وراهب قالوا : استخلف . فقال : أتحمل أمركم حياً وميتاً ؟ لوددت أن حظّي منه (١٢) الكفاف . ولا عليَّ ولا لي . فإن أستخلف فقد استخلف من

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٥٥ ) ( ٢٣ ) كتاب الإمارة ( ٢ ) باب الاستخلاف وتركه .

<sup>(</sup>٢) « ونوساتها تنطف » : ليست في د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٢) في م : « فلم » .

<sup>(</sup>٤) (فآليت ) أي حلفت .

<sup>(</sup>٥) «لك» ليست في د، هـ.

<sup>(</sup>٦) في م : « راعي إبل أو راعي غنم » .

<sup>(</sup>٧) « إليّ » ليست في د .(٨) في م : « الله عز وجل » .

 <sup>(</sup>٩) في م : « وإنى لئن لا أستخلف » .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ١٤٥٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۱) ( راغب وراهب ) أي راج وخائف . ومعناه : الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف . أي راغب في حصول شيء مما عندي ، أو راهب مني . وقيل : راغب في الخلافة فلا أحب تقديمه لرغبته . وراهبها فأخشى عجزه عنها . (۱۲) في م : « حظى منها الكِفاف »

هـو خير مني ( يعني أبـا بكر ) . وإن أترككم فقــد ترككم من هـو خير مني ، رسـول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ ، قال عبد الله : فعرفت (١) أنه ، حين ذكر رسول الله عَلَيْهِ ، غير مُسْتَخُلفِ .

# (٣) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن (١) من كان منه ذلك لايولاها

٦ ـ عن عبد (٢) الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله عليه « ياعبد الرحمن لاتسل الإمارة . فإنك إن أُعْطِيتَهَا عن مسألة/ وكلت (٤) إليها . وإن أُعْطِيتَهَا عن غير مسئلة ، أعنت عليها .

٧ ـ وعن أبي (٥) موسى قـال : أقبلت إلى النبي / عَلِيْنَ ومعي رجلان من الأشعريين. المُتَالِّعُ أحدها عن يميني والآخر عن يساري . فكلاهما سأل (٦) العمل . والنبي عَزَّيْ يستاك . فقال: « ما تقول؟ ياأبا موسى! أو ياعبد الله بن قيس؟ » قال قلت (٧) والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على (^) ما في أنفسها. وما شعرت أنها يطلبان العمل. قال : وكأني أنظر إلى سواكه (١) تحت شفته وقد قَلَصَتْ . فقال لن (١٠) أو لانستعمل على عملنا من أراده . ولكن اذهب أنت ، يساأبا موسى أو ياعبد الله بن قيس ! فابعثاه على الين . ثم أتبعه معاذ بن جبل . فلما قدم عليه قال انزل . وألقى له وسادة . وإذا رجل عنده موثق . قال : ماهذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه ، دين (١١) السوء . فتهوِّد (١٢) قال لاأجلس حتى يُقتل . قضاء الله ورسوله . فقال

<sup>(</sup>١) في هـ : « فعامت » .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « وأنَّه » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٤٥٦ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٣ ) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها .

<sup>(</sup>٤) في م: « أَكلْتَ ».

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٤٥٦ \_ ١٤٥٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في هد : « يسأله » .

<sup>(</sup>٧) في م : « فقلت » .

<sup>(</sup>A) في هـ « مافي أنفسها » .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « سواك رسول الله ﷺ »

<sup>(</sup>١٠) في هـ : « لن نولي أو نستعمل »

<sup>(</sup>١١) في هـ : « دينه السوء » ، وفي د : « يدين السوء »

<sup>(</sup>۱۲) في ص : « فهوِّد » وما أثبتناه من د ، هـ .

اجلس ، نعم ، قال لاأجلس حتى يقتل . قضاء الله ورسوله ثلاث مرار (١) . فأمر به فقتل . ثم تذاكر القيام من الليل . فقال أحدهما ، معاذ : أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي (١) .

وفي رواية (<sup>٣)</sup> فقال عليه السلام إنا والله لانولي علي هذا العمل أحداً سأله ولاأحداً حرص عليه .

٨ - وعن أبي (٤) ذر . قال : قلت : يارسول الله ! ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي . ثم قال : « ياأبا ذر ! إنك ضعيف . وإنها أمانة . وإنها ، يوم القيامة ، خزي وندامة . إلا من أخذها مجقها وأدى الذي عليه فيها » .

٩ - وعنه (٥) أن رسول الله ﷺ قال : « ياأبا ذر ! إني أراك ضعيفاً . وإني أحب
 لك ماأحب لنفسى . لاتأمَّرَنَّ على اثنين ولاتَولَّينً مال يتيم » .

## (٤) باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع

• 1 - عن عبد (٦) الله بن عمرو (٧) قال قال رسول الله عليه « إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور . عن يمين الرحمن (٨) . وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » .

١١ - وعن عبد (١) الرحمن بن شاسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن

<sup>(</sup>۱) في م ، هـ : « ثلاث مرات » .

 <sup>(</sup>وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي ) معناه : أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة .
 فأرجو في ذلك الأجر ، كما أرجو في قومتي ، أي صلاتي .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٤٥٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٤٥٧ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤ ) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٤٥٧ ـ ١٤٥٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٤٥٨ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٥ ) باب فضيلة الإمام العادل . وعقوبة الجائر ، والحث على الرفق بالرعية ، والنهى عن إدخال المشقة عليهم .

<sup>(</sup>٧) في هـ : « عبد الله بن عمر » .

<sup>(</sup>٨) في م : « الرحمن عز وجل » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٤٥٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

١٣٨

أنت ؟ فقلت : رجل من أهل مصر . فقالت : كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه ؟ قال (۱) ما نقمنا شيئاً إن كان ليموت لرجل (۲) منا البعير ، فيعطيه البعير . والعبد ، فيعطيه العبد . ويحتاج إلى النفقة ، فيعطيه النفقة . فقالت : أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر ، أخي ، أن أخبرك بما (۱) سمعت من رسول الله الله الله الله الله من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم ، فاشقق عليه . ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم ، فاشقق عليه . ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم ، فارفق به » . وقد / تقدم قوله عليه السلام في حديث معقل (٤) من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة / .

۱۲ ـ وعن عائذ (٥) بن عمرو ، وكان من أصحاب رسول الله على الله على الله على عبيد الله بن زياد . فقال : أي بني ! إني سمعت رسول الله على يقول : « إن من شر الرعاء الحطمة (٧) . فإياك أن تكون منهم » فقال له : اجلس . فإنما أنت من نخالة (٨) أصحاب عمد على النخالة ، بعدهم وفي غيرهم .

۱۳ - وعن أبي (۱) هريرة ، عن النبي ﷺ . قال : « إنما الإمام جنة . يُقاتل من ورائه ويتَّقى به . فإن أمر بتقوى الله (۱۰) وعدل ، كان له بذلك أجره (۱۱) . وإن يأمر بغيره ، كان عليه منه » .

<sup>(</sup>١) في م : « فقال » .

<sup>(</sup>٢) في هـ ، م : « الرجل » .

<sup>(</sup>٣) في م : أخبرك ما سمعت » .

<sup>(</sup>٤) هو معقل بن يسار المزني ، وقد تقدم في م ( ١ / ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٤٦١) في الكتاب ولباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : « دخل » بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٧) ( إن شر الرعاء الحطمة ) قال في النهاية : الحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار . يلقي بعضها على بعض ويعسفها . ضربه مثلاً لوالي السوء : ويقال أيضاً : حطم ، بلاهاء .

<sup>(</sup>٨) في د : حُثَالة » . ( ونخالة ) بمعنى لست من فضلائهم وعامائهم وأهل المراتب منهم . بل من سقطهم . والنخالة ، هنا استعارة من نخالة الدقيق . وهي قشوره ، والنخالة والحثالة والحفالة بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٤٧١ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٩ ) باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به .

<sup>(</sup>۱۰) في م : « بتقوى الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١١) في د ، م : « أجر » ، وفي هـ : « أجراً » بالنصب خطأ .

11 - وعن ابن (۱) عمر عن النبي عَلِيلَةٍ ؛ أنه قال « ألا كلكم راع . وكلكم (۲) مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع ، وهو مسئول عن رعيته (۱) . والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسؤول عنهم . والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ، وهي مسؤولة عنهم . والعبد راع على مال سيده ، وهو مسؤول عنه ، ألا فكلكم راع . وكلكم مسؤول عن رعيته » .

#### ( ٥ ) باب تغليظ (١) أمر الغلول

10 - عن أبي (٥) هريرة قال: قام فينا رسول الله عَلِيْتُهِ ذات يوم فذكر الغلول وعظم أمره . ثم قال: « لأألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته بعير له رغاء . يقول: يارسول الله! أغثني . فأقول: لأأملك لك من الله (١) شيئاً ، قد (٧) أبلغتك . لأألفين (٨) أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته فرس له حمحمة . يقول يارسول الله أغثني . فأقول: لأأملك لك شيئا ، قد أبلغتك . لأألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شأة لها ثغاء (١) . يقول: يارسول الله أغثني . فأقول: لأأملك لك شيئاً ، قد أبلغتك . لأألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته نفس لها صياح . فيقول: يارسول الله! أغثني . فأقول: لأأملك لك شيئاً ، ". أبلغتك . لأألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته نفس لها صياح . فيقول: يارسول الله! أغثني . فأقول: لأأملك لك شيئاً ، ". أبلغتك . لأألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته صامت (١٠) . قد أبلغتك ، لاألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته صامت (١٠) .

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٤٥٩) (٣٣ ) كتاب الإمارة (٥) باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال المشقة عليهم.

<sup>(</sup>٢) في د : « وهو مسئول » .

<sup>(</sup>٣) فالعبارة : « فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته » ساقط من الأصل وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٤) في هـ : « تغليظ الغلول » .

<sup>(</sup>٥) م : (٣ / ١٤٦١ ـ ١٤٦٢ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة (٦ ) باب غلظ تحريم الغلول .

<sup>(</sup>٦) في د ، هـ ، م : « لا ألك لك شيئاً » .

<sup>(</sup>۷) فى د: « فقد » .

<sup>(</sup>A) من هنا : « لا ألفين ... » في د : سقط إلى قوله الا ألفين التالية » .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « يحملها » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « على رقبته رقاع » . ( رقاع ) جمع رقعة . والمراد بها هنا ، الثياب .

<sup>(</sup>١١) « لك » ساقطة من ص ، وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>١٢) ( صامت ) الصامت من المال : الذهب والفضة .

فيقول : يارسول الله أغثني . فأقول : لاأملك لك شيئاً ، قد أبلغتك » .

## (٦) بأب ما جاء في هدايا الأمراء

١٦ ـ عن أبي حميد (١) الساعدي قال: استعمل رسول الله والله والله عليه من الأسد، يقال له ابن اللُّتْبيّة ، على الصدقة . فلما قدم ، قال : هذا لكم . وهذا (٢) أهدي لي . قال : فقام رسول الله عِلْمِينَةٍ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه . وقال (٣) : « مابال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ! أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمـه حتى ينظر أيهدى له أم لا . والذي نفس محمد بيده ! لاينال أحد منكم (١) شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه ، بعير له رغاء . أو بقرة لها خوار . أو شاة تَبْعُر » ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَتي (٥) إبطيه . / ثم قال : « اللهم : هل بلغت ؟ مرتين .

۱۳۸ <u>ب</u>

وفي رواية (١) استعمل رسول الله عَلِيلة ، رجلاً من الأسد ، على صدقات بني سلم . يدعى ابن / الأتبيَّة . فلما جاء حاسبه . قال : هذا مالكم . وهذا هديه . فقال رسول الله ٢٧٠ عَلِيْهِ : « فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك ، إن كنت صادقاً ؟ » ثم خطينا فذكر نحوه .

١٧ ـ وعن عـدي (٧) بن عميرة الكنـدي قـال سمعت رسـول الله عليه يقـول من استعملناه منكم على عمل ، فكتمنا مِخْيَطاً (^) فما فوقه ، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة » قال : فقام إليه رجل أسود ، من الأنصار . كأني أنظر إليه . فقال : « يارسول الله ! اقبل عنى عملك . قال : « ومالك » قال : سمعتك تقول كذا وكذا . قال : « وأنا أقوله

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٦٣ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٧ ) باب تحريم هدايا العمال .

<sup>(</sup>٢) فى م : « وهذا لي ، أهدي لي » .

<sup>(</sup>٣) في هـ « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في م : « لا ينال أحد منكم منها شيئاً »

<sup>(</sup>٥) (عفرتي إبطية ) بضم العين وفتحها . والأشهر الضم . قال الأصمعي وآخرون : عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع ، بل فيه شيء كلون الأرض . قالوا : وهو مأخوذ من عفر الأرض ، وهو وجهها .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٤٦٣ ـ ١٤٦٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١٤٦٥) (٣٣ ) كتاب الإمارة (٧) باب تحريم هدايا العمال .

<sup>(</sup>٨) (مخيطا) هو الإبرة.

الآن <sup>(۱)</sup> . من استعملناه منهم على عمل فليجيء بقليله وكثيره ، فما أوتي منه أخـذ . ومـا نهى عنه انتهى » .

# ( ۷ ) باب قوله تعالى ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾

١٨ - عن ابن (٢) عباس قال : نزل ﴿ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (٦) في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي .
 فَبعثه (٤) النبي عليه في سرية .

19 - وعن أبي (°) هريرة عن النبي عَلِيْتُهُ قال : من أطاعني فقد أطاع الله . ومن يعصي الأمير فقد يعصني فقد فقد عصى الله . ومن يطع الأمير فقد أطاعني . ومن يعص الأمير فقد عصانى .

وفي رواية ومن أطاع (١) ومن عصى أميري .

٢٠ وعنه (٧) قال : رسول الله عَلِينَة : عليك السمع والطاعة ، في عسرك ويسرك .
 ومنشطك ومكرهك . وأثرة عليك .

٢١ - وعن أبي (<sup>٨)</sup> ذرقال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَّع (<sup>١)</sup> الأطراف.

<sup>(</sup>١) وفي د : « وأنا أقوله ألا من استعملناه » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٤٦٥ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٨ ) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية .

<sup>(</sup>٣) ( النساء / ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « بعثه » .

<sup>(</sup>٥) م : (٣ / ١٤٦٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في هـ ، م : « ومن أطاع أميري » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٤٦٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ٢ / ١٤٦٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) ( مجدع الأطراف ) يعني مقطوعها ، والمراد أخس العبيد .

## ( ٨ ) باب إنما الطاعة مالم يأمر (١) بمعصية

٢٢ - عن يحيى (٢) بن حصين ، قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي عليه عليه عبد يقود كم بكتاب الله ، يخطب في حجة الوداع . وهو يقول : « ولو استعمال عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ، فاسمعوا (٢) له وأطيعوا » .

٢٣ - وعن ابن (١٠) عمر ، عن النبي عليه أنه قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة . فيا أحب وكره . إلا أن يؤمر بمعصية . فإن (١٠) أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة » .

75 - وعن (١) علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله عليه المناسبة . واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار . وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا . فأغضبوه في شيء . فقال: اجمعوا لي حطباً . فجمعوا (١) ثم قال : أوقدوا ناراً . فأوقدوا . ثم قال : ألم يأمركم رسول الله عليه أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلي . قال : / فادخلوها . قال : فنظر بعضهم إلى بعض . فقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله عليه من النار . فكانوا كذلك . وسكن غضبه . وطفئت النار . فلما رجعوا (إلى / رسول الله عليه في الطاعة في المعروف » . رسول الله (١) على المعروف » . وسول الله (١) على المعروف » .

۱۳۹<u> أ</u> ص

۱۲۷ب

<sup>(</sup>١) في هـ : « مالم يأمره » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٤٦٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « فاسمعوا وأطيعوا » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٤٦٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) « فإن أمر بمعصية » ليست في ه.

<sup>(</sup>٦) م: (٣/ ١٤٦٩) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : « فجمعوا له » .

<sup>(</sup>A) « إلى رسول الله ﷺ » ليست في م .

<sup>(</sup>٩) في م : « ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » .

## (٩) باب في البيعة على ماذا تكون

٢٥ - عن عبادة (١) بن الصامت . قال : بايعنا رسول الله عَلَيْكُم على السمع والطاعة ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره . وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لاننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول بالحق (١) حيثًا (١) كنا ، لانخاف في الله لومة لائم .

زاد في روايـة (١٠) بعـد قـولـه وألا ننــازع الأمر أهلــه . قـــال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً . عندكم من الله فيه برهان » .

ما (۱۲) استطعتم .

#### (١٠) باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر

۲۷ - عن أبي الله عن النبي عَلِيَّةً . قـال : « كانت بنو إسرائيل

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٦٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : « فأراد » .

<sup>(</sup>٢) ، (٦) ما بين الرقمين ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٤) في د : « ثم قال » .

<sup>(</sup>٥) في م : « معصية الله » .

<sup>(</sup>۷) م : (  $\Upsilon$  / ۱٤۷۰ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>A) في هـ : « الحق » .

<sup>(</sup>٩) في م : « أينما » .

<sup>(</sup>١٠) م: (٣ / ١٤٧٠ - ١٤٧١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) م : (٢ / ١٤٩٠ ) باب البيعة على السمع والطاعة فيا استطاع .

<sup>(</sup>١٢) في د ، هـ ، م : « فيما » .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١٤٧١ - ١٤٧٢ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١٠ ) باب وجوب الوفاء ببيعة الحلفاء ، الأول فالأول .

تسوسهم (١) الأنبياء . كلما هلك نبي خلفه نبي . وإنه لانبي بعدي . وستكون خلفاء فتكثر» قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فُوا ببيعة الأول فالأول . وأعطوهم حقهم . فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

٢٨ ـ وعن عبد الله (٢) بن عمرو قبال : كنيا مع رسول الله عليه في سفر . فنزلنيا منزلاً . فمنا من يصلح خباءه . ومنا من ينتضل (٣) ، ومنا من هو في جشره (١) . إذ نادى منادي رسول الله عليه عليه : فقال الصلاة جامعة ، فاجتمعنا إلى رسول الله - عليه فقال : « إنه لم يكن نبي / قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر مايعلمه لهم . وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها . وسيصيب آخرهـا بلاء وأمور تنكرونها . وتجيء فتنة فتدفق (٥) بعضها بعضاً . وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي . ثم تنكشف . وتجيء (١) الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه . فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر . وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه . ومن بايع إماماً ، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ، فليطعه إن استطاع . فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » قال : عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة . فدنوت منه فقلت / (٧) : أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله منا ابن عمك / معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل (٨) . ونقتل أنفسنا . والله معاوية يقول : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بِينَكُم بِالْبِاطُلُ إِلَّا أَن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (١) ﴿ ولا تقتلوا (١٠) أنفسكم ﴾ الآية قال فسكت ساعة ثم قال : أطعه

<sup>(</sup>١) ( تسوسهم الأنبياء ) أي يتولون أمورهم كا تفعل الأمراء والولاة بالرعية ، والسياسة ، والقيام على الشيء بما يصلحه .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٣ / ١٤٧٢ \_ ١٤٧٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) (ينتضل) هو من المناضلة ، وهي المراماة بالنشاب .

<sup>(</sup>٤) ( في جشَره ) هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها .

<sup>(</sup>٥) في م « فيرقق » .

<sup>(</sup>٦) في هـ : «ثم تجيء » ·

<sup>(</sup>٧) في م : « فقلت له » .

<sup>(</sup>٨) ، (٩) ما بُين الرقين ساقط من ص ، وماأثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>١٠) النساء / ٢٩

في طاعة الله . واعصه في معصية الله .

# ( ۱۱ ) باب یصبر علی أذاهم وتؤدی حقوقهم

٢٩ عن أسيد (١) بن حُضير ؛ أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله عليه . فقال ألا تستعملني كا استعملت فلاناً ؟ فقال : « إنكم ستلقون بعدي أثرَةً . فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .

• • وعن سلمة (٢) بن يريد الجُعْفِي وسأل رسول الله عَلِيَّةِ . فقال : يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا (٢) حقهم و يمنعوننا (٤) حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه . ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قاعرض عنه . ثم سأله غيلية : « اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حملة » .

٣١ - وعن حذيفة (٦) بن اليان قال : كان الناس يسئلون رسول الله على الخير . وكنت أسأله عن الشر . مخافة أن يدركني . فقلت : يارسول الله إنا كنا في جاهلية وشر . فجاءنا الله بهذا الخير . فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال : « نعم » فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال « نعم وفيه دخن » قلت : ومادخنه ؟ قال : « قوم يستنون بغير سنتي . ويهدون (٧) بغير هديي . تعرف منهم وتنكر » فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال « نعم . دعاة على أبواب جهنم . من أجابهم إليها قذفوه فيها » فقلت : يارسول الله صفهم لنا . قال « نعم » قوم من جلدتنا . ويتكلمون فيها » فقلت : يارسول الله صفهم لنا . قال « نعم » قوم من جلدتنا . ويتكلمون

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٧٤ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١١ ) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٤٧٤ ـ ١٤٧٥ ) ( ٢٣ ) كتاب الإمارة ( ١٢ ) باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق .

<sup>(</sup>٣) في م : « يسألونا ... ، و يمنعونا » .

<sup>(</sup>٤) في م : <sub>«</sub> وقال » .

<sup>(</sup>٥) » رسول الله ﷺ » ليست في م .

 <sup>(</sup>٦) م: (٦ / ١٤٧٥ ـ ١٤٧٦) ( ٢٣ ) كتاب الإمارة ( ١٣ ) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ،
 وفي كل حال . وتحريم الحروج على الطاعة ومفارقة الجماعة .

<sup>(</sup>٧) في هـ : « ويهتدون » .

بألسنتنا » فقلت (۱): يارسول الله فما ترى إن أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت (۲): فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال « فاعتزل تلك الفرق كلها . ولو أن تعض على أصل شجرة : حتى يدركك الموت ، وأنت على ذلك » .

وفي رواية (٣) قال : « يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسني . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس » قال قلت : كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع (١) . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع » .

## (١٢) باب فيمن خلع يداً من طاعة وفارق الجماعة

٣٣ - عن أبي (٥) هريرة عن النبي عَلَيْكُ أنه قال « من خرج من الطاعة ، وفارق الجاعة ، مات (١) ، ميتته (٧) جاهلية . ومن قاتل تحت راية عية يغضب لعصبة (٨) أو يدعو (١) إلى عصبة ، أو ينصر عصبة ، فقتل (١٠) فقتلته جاهلية . ومن خرج على أمتي ، يضرب (١١) برها وفاجرها . ولا يتحاش عن (١٢) / مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده ، فليس منى ولست منه » .

<u> ۱٤٠</u> ص

<sup>(</sup>١) في م : « قلت » .

<sup>(</sup>٢) في م : « فقلت » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٤٧٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : « تسمع وتطيع للأمير » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٤٧٧ ـ ١٤٧٧ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١٣ ) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حال . وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة .

<sup>(</sup>٦) في د : « ومات » .

<sup>(</sup>٧) في م : « مات ميتة جاهلية » .

<sup>(</sup>A) في هـ : « يغضّب لغضبه » .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « ويدعو » .

<sup>(</sup>١٠) في هـ : ﴿ فقاتل » .

<sup>(</sup>۱۱) في هـ : « فَصرب » .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « من » .

وفي رواية (١) ومن قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبة (٢) وتقاتل للعصبة فليس مني . وفيها ولا يتحاش مؤمنها (٢) .

٣٣ - وعن (١) ابن / عباس عن رسول الله عليه قال : من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه . فإنه ليس أحد من الناس يخرج (٥) من السلطان شبراً ، فمات عليه ، إلا مات ميتة جاهلية » .

٣٤ - وعن نافع (١) قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع ، حين كان من أمر الحرة ماكان من (٧) يزيد بن معاوية . فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله عليه يقوله . سمعته (٨) يقول: « من خلع يداً من طاعة ، لقي الله يوم القيامة ، لاحجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية » .

## (١٣) باب في حكم (١) من فرق أمر هذه الأمة وهي جميع

٣٥ - عن (١٠) عرفجة قال : سمعت رسول الله عَلِيلَةِ يقول : « إنه ستكون هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ . فَن أَرَاد أَن يُفَرِّقَ أَمر هذه الأَمة ، وهي جميع ، فاضربوه بالسيف ، كائنا من كان » .

وفي رواية (١١) « من أتاكم ، وأمركم جيع ، على رجل واحد منكم (١٢) ، يريد أن

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٧٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « يغضب لغضبه » .

<sup>(</sup>٣) في د ، م : « من مؤمنها » ، وفي هـ : « عن مؤمنها » .

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ١٤٧٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في م : « خرج » .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٤٧٨) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٧) في م : « زمن يزيد بن معاوية » .

<sup>﴿ (</sup>٨) في م : « سمعت رسول الله ﷺ يقول » .

<sup>(</sup>٩) في م : باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٤٧١ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١٤ ) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتم .

<sup>(</sup>۱۱) م : (  $^{7}$  / ۱٤۸۰ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۲) « منكم » ليست في م .

يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم ، فاقتلوه » .

٣٦ - وعن أبي (١) سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منها » .

## (١٤) باب في الإنكار (١١) على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم

٣٧ - عن أم سلمة (٢) ؛ أن رسول الله على قال : « ستكون أمراء . فتعرفون وتنكرون . فن عرف بَرِي . ومن أنكر سَلِمَ . ولكن من رضي وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا . ما صَلَّوْا » .

وفي رواية (٢) فمن كره فقد بَرِيُّ . ومن أنكر فقد سَلِمَ . وذكر نحوه .

وفي أخرى من كره بقلبه وأنكر بقلبه .

## ( ١٥ ) باب متابعة (٧) الإمام على عدم الفرار وعلى الموت

٣٩ ـ عن جابر (^) . قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مائة . فبايعناه وعمر آخذ

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٨٠ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١٥ ) باب إذا بويع لخليفتين .

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٤٨٠) (٣٣) كتاب الإمارة (١٦) بأب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرع وترك قتالهم ماصلوا، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٤٨١ ) في الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>٤) في م : (٣ / ١٤٨١ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١٧ ) باب خيار الأئمة وشرارهم .

<sup>(</sup>٥) في م : « فقال » .

<sup>(</sup>٦) في هـ : « فإذا » .

<sup>· (</sup>٧) في د ، هـ ، م : « مبايعة » .

<sup>(</sup>A) م: (٣ / ١٤٨٣) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١٨ ) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة .

بيده تحت الشجرة . وهي سمرة . وقد  $^{(1)}$  بايعناه على أن لايفر  $^{(7)}$  . ولم نبايعه على الموت .

• ٤٠ - وعن أبي (<sup>٦)</sup> الزبير ؛ أنه سمع جابراً يُسْأَل : هل بايع النبي عَلِيَّةٍ بذي الحُلَيْفَةِ ؟ فقال : لا . ولكن صلى بها . ولم يبايع عند الشجرة ، إلا الشجرة التي بالحديبية .

۱٤٠ ص ص ۱۲۹ <u>هـ</u>

دا عن معقل (1) بن يسار . قال : لقد رأيتني / يـوم الشجرة ، والنبي / وَاللَّهُ يَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَنَحْنَ أَرْبَعُ عَشْرة مائة . قال : لم نبايع الناس ، وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه ، ونحن أرْبَعُ عشرة مائة . قال : لم نبايعه على الموت . ولكن بايعناه على أن لانفر .

على أي شيء بايعتم رسول الله على أي شيء بايعتم رسول الله على أي شيء بايعتم رسول الله على الله

عباد (^) عباد (^) بن تميم عن عبد الله بن زيد . أتاه آت . فقال : هذاك ابن حنظلة يبايع الناس . فقال : على ماذا ؟ قال : على الموت ، قال : لاأبايع على هذا أحداً بعد رسول الله عليه (٩) .

## (١٦) باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح

٤٤ - عن ابن (١٠٠) عبـاس قـال : قــال رسـول الله ﷺ يـوم الفتـح ، فتـح مكـة . « لاهجرة ولكن جهـاد ونية . وإذا استُنْفُرْتُمُ فانفرُوا » .

20 ـ وعن (١١) مجاشع بن مسعود السلمي قال : أتيت النبي مُلِيَّةٍ أبايعـ على الهجرة .

<sup>(</sup>١) في د ، هـ ، م : « وقال بايعناه » .

<sup>(</sup>٢) في م : « أن لا نفر » .

 $<sup>( 7 ) \ \,</sup>$  م :  $( \ 7 \ / \ 1847 \ ) في الكتاب والباب السابقين .$ 

<sup>. (1)</sup>  $\alpha$  : (7 / 1840) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : زيد بن أبي عبيد ، وما أثبتناه من د ، هـ ،م .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 1847) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ١٤٨٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ، (٩) ما بين الرقمين ساقط من الأصل ، وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٤٨٧ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ١٩ ) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٤٨٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

فقال : « إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير » .

27 - وعن سلمة (١) بن الأكوع ؛ أنه دخل على الحجاج فقال : يابن الأكوع ارتــددت على عقبيــك ؟ تعربت ؟ قــال : لا . ولكن رسـول الله عَلِيْتُهُ أَذِنَ لي في البدو (٢) .

24 - وعن أبي (٢) سعيد الخدري ؛ أن أعرابياً سأل رسول الله عليه عن الهجرة . فقال : « ويحك ! إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : « فهل تؤدي (٤) صدقتها ؟ » قال : نعم . قال : فاعمل من وراء البحار (٥) . فإن الله لن يَترَك من عملك شيئاً » (٦) .

زاد في رواية (۲) فقال هل (۸) تحلبها يوم وردها قال : نعم .

#### ( ١٧ ) باب في بيعة النساء والجذوم وكيفيتها

دم عن عائشة (١) قالت : كانت المؤمنات ، إذا هاجرن إلى رسول الله على أن يُمتحن يقول الله تعالى (١٠) : ﴿ يَاأَيُهَا النّبِي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً(١١) ولا يسرقن ولا يزنين ﴾ إلى آخر الآية قالت عائشة : فن أقر بهذا من المؤمنات ، فقد أقر بالحنة . وكان رسول الله عَلَيْهِ إذا أقررن بذلك من قولهن ، قال

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٤٨٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) (أذن لى في البدو) أي في الخروج إلى البادية .

<sup>(</sup>٣) م: ( ٣ / ١٤٨٨ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢٠ ) باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير . وبيان معنى « لا هجرة بعد الفتح » .

<sup>(</sup>٤) في م : « تؤتي » ·

<sup>(</sup>٥) (البحار) قال العلماء: المراد بالبحار هنا القرى ، والعرب تسمى القرى البحار ، والقرية البحيرة .

<sup>(</sup>٦) « شيئًا » ساقطة من ص ، وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>. (</sup>۷) م : ( $^{7}$  / ۱٤۸۸ ) في الكتاب والباب السابقين

<sup>(</sup>A) في م ، هـ : « فهل » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٤٨٩) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٢١ ) باب كيفية بيعة النساء .

<sup>(</sup>١٠) في م : « الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١١) في هـ : « أن لا يشركن بالله شيئاً » الآية .

لهن رسول الله عليه الطلقن . فقد بايعتكن » ولا . والله ! ما مست يد رسول الله على النساء قط ، إلا بما أمره الله تعالى (٢) .

19 ـ وعن عمر بن الشريد عن أبيه قال : كان في ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي عَلِيْتُهِ إنا قد بايعناك فارجع .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في د ، هـ ، م : « يبايعهن ».

<sup>(</sup>٢) في م زيادة : « ومامست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط . وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن « قد بـايعتكن » ، كلاماً .





## (١) باب الترغيب في النكاح وكراهية التَّبتل

1 - عن علقمة (١) ، قال : كنت أمشي مع عبد الله بنى . فلقيه عثان . فقام (٢) سعد يتحدث . فقال له عثان : ياأبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة .

وفي رواية (٣) بكراً مكان شابة (٤) ، لعلها تذكرك ما مضى (٥) من زمانك . قال : فقال عبد الله : لئن قلت ذاك ، لقد قال لنا رسول الله ﷺ : « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فإنه له وجاء » .

٢ ـ وغن أنس (١) أن نفراً من أصحاب النبي / وَإِلَيْتُهِ سألوا أزواج النبي وَإِلَيْتُهِ عن عمله صلا السر. فقال بعضهم : لاأتزوج النساء . وقال بعضهم : لاآكل اللحم . وقال بعضهم : لاأنام على فراش . فحمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام . وأصوم وأفطر . وأتزوج النساء . فن رَغِبَ عن سنتي فليس مني » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠١٨ ـ ١٠١٩ ) ( ٣٣ ) كتاب النكاح ( ١ ) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه ، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم .

<sup>(</sup>٢) في هـ ، م :« فقام معه يحدثه » ، وفي د : « يقدم معه ويتحدث » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٠١٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في هـ : في د : « تذكرك بعض مامضي » .

<sup>(</sup>٦) م : (٢ / ١٠٢٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٠٢١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۸) في م : « عثمان بن مظعون » .

<sup>(</sup>٩) ( يتبتل ) قال العلماء : التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح ؛ انقطاعاً إلى عبادة الله . وأصل البتل القطع . ومنه مريم البتول .

#### (٢) باب رد مايقع في النفس بمواقعة الزوجة

ع - عن جابر (۱) ، أن رسول الله عَلَيْتُهِ رأى امرأة . فأتى امرأته زينب ، وهى تمعس منيئة (۲) لها . فقضى حاجته منها (۲) . ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن المرأة تُقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله . فإن ذلك يرد مافي نفسه » .

وفي وراية  $^{(1)}$  « إذا أحدكم أعجتب المرأة ، فوقعت في قلبه ، فليعمد إلى امرأت فليواقعها »  $^{(0)}$  .

# (٣) باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة

٧ - وعن جابر (^) بن عبد الله ، قال : كنا نستتع بالقَبْضَةِ من التمر والدقيق ،

<sup>(</sup>۱) م : ( ۲ / ۱۰۲۱ ) ( ۱۱ ) كتاب النكاح ( ۲ ) باب ندب من رأى امرأة ، فوقعت في نفسه ، إلى أن يـأتي امرأتــه أو جاريته فيواقعها .

<sup>(</sup>٢) (تمعس منيئة لها ) قال أهل اللغة : المعس الدلك . والمنيئة : هي الجلد أول مايوضع في الدباغ .

<sup>(</sup>٣) « منها »ليست في م .

<sup>(</sup>٤) م: (٢ / ١٠٢١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في م زيادة : « فإن ذلك يرد ما في نفسه » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٠٢٢ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٣ ) باب نكاح المتعة وبيان أنـه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ، ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>۷) م : ( ۲ / ۱۰۲۲ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م: (٢/ ١٠٢٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١) ( القبضة ) بضم القاف وفتحها ، والضم أفصح . قال الجوهري : القبضة بالضم ، ماقبضت عليه من شيء .

الأيام ، على عهد رسول الله عَلِيَةِ ، وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو بن حريث.

٨ ـ وعن أبي (١) نضرة ، قال : كنت عن جابر بن عبد الله . فأتاه آتٍ فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في / المتعتين . فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ﷺ . ثم معلناهما مع رسول الله ﷺ . ثم معلناهما عنها عمر فلم نعد لهما .

#### (٤) باب نسخ نكاح المتعة

٩ ـ عن سلمة بن (٢) الأكوع قال : رخص رسول الله عَلَيْكِ عام أَوْطَاس في المتعة ثلاثا
 ثم نهى عنها .

10 - وعن الربيع (٢) بن سَبْرة الجهني ؛ أن أباه غزا مع رسول الله عَلَيْ فتح مكة . قال : فأقنا بها خس عشرة «ثلاثين بين ليلة ويوم » فأذِنَ لنا رسولُ الله عَلَيْ في متعة النساء . فخرجت أنا ورجل من قومي . ولي عليه فضل في الجَمَال . وهو قريب من الدمامة . مع كل واحد منا بُرد . فبُردي خَلَق (٤) . وأما بُردُ ابن عمي / فبُرد جديد ، غض . حتى إذا كنا بأسفل مكة ، أو بأعلاها . فلقينا (٥) فتاة مثلُ البكرة العنطنطة (١) . فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا بُرده . فجعلت تنظر إلى الرجلين . ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها (٧) فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض . فتقول برد هذا لابأس به . ثلاث مرار (٨) أو مرتين . ثم استمعت منها . فلم أخرج حتى حرَّمها رسول الله عَلِيْ .

أ ١٤٢

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٢٣) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٠٢٣) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م: (٢ / ١٠٢٣ ) في الكتاب وألباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( خلق ) أي قريب من البالي .

<sup>(</sup>٥) في د ، هـ : « فقليتنا » ، وفي م : « فتلقتنا » .

<sup>(</sup>٦) (العنطنطة) هي الطويلة فقط. والمشهور طويلة العنق.

<sup>(</sup>٧) (عطفها ) أي جانبها . وقيل : من رأسها إلى وركها .

<sup>(</sup>٨) في هـ : « ثلاث مرات » .

وفي رواية (١) فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله ﷺ بفراقهن .

11 - وعنه (٢) عن أبيه أن رسول الله عَلَيْتُم ، قال (٢): « أيها الناس إني (٤) كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله . ولاتأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » .

وفي رواية (٥) قال : رأيت رسول الله عَلِيْتُهُ قَاعُماً بين الركن والباب وهو يقول : « أيها الناس نحوه » .

17 - وعن (١) عبد الله بن الزبير، أنه قام بمكة، فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم، كا أعمى أبصارهم، يُفتون بالمتعة. يُعرِّض برجل فناداه فقال: إنك لَجِلْف على عهد إمام المتقين «يريد رسول الله جاف (٧). فلعمري! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين «يريد رسول الله على فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب (٨): خالد بن المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة . فأمره بها . فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً قال: ما هي ؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين . قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها . كالميتة والدم ولحم الخنزير (١) . أحكم الله الدين ونهي عنها .

۱۳ - وعن على (۱۰) بن أبي طالب وسمع ابن عباس يُلَيِّنُ في نكاح المتعة فقال مهالاً يَالِينُ عباس فإن رسول الله عَلِيَّةُ نهى عن متعة النساء ، يوم / خيبر . وعن أكل لحوم

177

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ١٠٢٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٢ / ١٠٢٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في د ، م : « ياأيها » . .

<sup>(</sup>٤) في م : « إني قد كنت » .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١٠٢٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٠٢٦) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( لجلف جاف ) قال ابن السكيت وغيره : الجلف هو الجافي ، إنَّا جع بينها توكيداً ، لاختلاف اللفظ : والجافي : هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب ، لبعده عن ذلك .

<sup>(</sup>٨) في م : « فأخبرني خالد » .

<sup>(</sup>٩) في د ، هـ ، م : «ثم أحكم » .

<sup>(</sup>١٠) م: (٢/ ١٠٢٨) في الكتاب والباب السابقين.

الحمر الإنسية .

١٣١

# ( ٥ ) / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم

١٤ - عن أبي هريرة (١) قال: قال رسول الله ﷺ « لا يجمع بين المرأة وعمتها ،
 ولابين المرأة وخالتها » .

قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة .

10 ـ وعنـ (١) عن النبي عَلِي قـ ال : « لا يخطب الرجـ ل على خطبـ ة أخيـ ه . ولا يسوم (١) على سوم أخيه . ولا تُنكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها . ولا تَسْأَل المرأة طلاق أختها . لتكتفيء (١) صحفتها (٥) . ولتَنكح . فإنما لها ما كتب الله لها » .

17 - وعن عثمان (١) / بن عفسان أن رسول الله ﷺ قسال : « لا يَنكِحُ الحَرِم ولا صلاحُكُ عَلَيْكُ وَلا يَخْطُبُ » .

١٧ ـ وعن ابن عباس (٧) أنه قال : تنزوج رسولُ الله ﷺ ميمونة وهو محرم .

14 - وعن يزيد (^) بن الأصم قال : حدثتني ميونـة بنت الحــارث أن رسول الله عليه تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٢٨ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٤ ) بأب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٠٢٩ - ١٠٣٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) ( ولا يسوم على سوم أخيه ) هو أن يتساوم المتبايعان في السلمة ، ويتقارب الانمقاد ، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلمة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة ما استقر عليه الأمر بين المتساومين ورضيا به قبل الانمقاد .

<sup>(</sup>٤) ( لتكتفيء ) قال الكسائى : أكفأت الأناء كببته وكفأته أملته .

<sup>(</sup>٥) ( صحفتها ) والصفحة كالقصعة . وقال الزمخشري : الصفحة قصعة مستطيلة .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٣٠ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٥ ) باب تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته .

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ١٠٣٢) في الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>A) م: (٢ / ١٠٣٢) في الكتاب والباب السابقين .

# (٦) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

ابن عمر ، عن النبي عَلَيْتُم قال : « لا يَبِع بعضكم على بيع بعض .
 بعض . ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض .

• ٢٠ وعن عبد (٢) الرحمن بن شاسة ؛ أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر . يقول : إن رسول الله ﷺ قال : المؤمن أخو المؤمن . فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه . ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » .

٢١ - وعن (٢) عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُمْ نهى عن الشغار قال عبيد الله : قلت لنافع ما الشغار ؟ قال : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينها صداق .

٢٢ ـ وعن ابن عمر (١) أن النبي ﷺ قال : لاشغار في الإسلام .

٢٣ - وعن أبي (٥) هريرة قال ؛ نهى رسول الله ﷺ عن الشغار . والشغار : أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي (٦) . وزوجني أختك وأزوجك أختى » .

٢٤ ـ وعن <sup>(٧)</sup> عقبه بن عامر قال : قـال رُسُول الله ﷺ : « إن أحق الشروط <sup>(٨)</sup> أن يوفى به ، ما استحللتم به الفروج » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٣٢ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٦ ) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك .

<sup>(</sup>٢) م : (٢ / ١٠٣٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٠٣٤ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٧ ) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٠٣٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ١٠٣٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : « أو زوجني » .

<sup>(</sup>٨) في م : « الشرط » .

# ( ٧ ) باب استئار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها

٢٥ ـ عن أبي (١) هريرة ؛ أن رسول الله عَلِيْتَةٍ قال : « لاتنكح الأيم (٢) حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تُسْتَأْذَن » قالوا يارسول الله وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » .

٢٦ - وعن ابن (٢) عباس أن النبي ﷺ قال : الثيب أحق بنفسها من وليها . والبكر تُسْتَأْمَرُ . وإذنها سكوتها » .

وفي رواية (٤) والبكر يستأذنها أبوها .

٧٧ ـ وعن عائشة (٥) قالت / : تزوجني رسول الله عَيْنِكُ بست سنين وبني بي وأنا هُونَ تَنْ بَن تسع سنين قالت : فقدمنا المدينة فوُعِكْتُ شهراً . فوفي شَعْرِي جُمَيَةً (٧) . فأتني أم رُومَان ، وأنا على أرجوحة ، ومعي صواحبي . فصرخت بي فأتيتها . ومأدري ما تريد ؟ (٨) فأخذت يدي (١) . فأوقفتني على الباب . فقلت : هَهْ هَهْ (١٠) . حتى ذهب نفسي . فأدخلتني بيتاً . فإذا نسوة من الأنصار . فقلن : على الخير والبركة ، وعلى خير طائر . فأسلمتني إليهن . فغسلن رأسي وأصلحنني . فلم يَرَعْني إلا ورسولُ الله عَلِيَةٍ / صَلَحَى . فأسلمتني إليه .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٢٦ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٩ ) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت .

<sup>(</sup>٢) ( الأيم ) قال العلماء : الأيم هنا ، الثيب .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 7 / 7 ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٠٣٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ١٠٣٨) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٠ ) باب تزويج الأب البكر الصغيرة .

<sup>(</sup>٦) ( فوعكت ) أي أخذني ألم الحى ، وفي الكلام حذف تقديره ، فتساقط شعري بسبب الحمى ، فاسأ شفيت تربى شعري فكثر . وهو معنى قولها : فوفي شعري .

<sup>(</sup>٧) ( جمية ) تصغير جمة . وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما .

<sup>(</sup>٨) في م : « ماتريد بي » .

<sup>(</sup>٩) في م : « فأخذت بي » .

<sup>(</sup>١٠) ( هه هه ) كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه . وهي بإسكان الهاء الثانية ، فهي هاء السكت والبهر انقطاع النفس وتتابعه ، من الإعياء كالانهيار .

۲۸ ـ وعنها (۱) أن النبي عَلِيَّةً تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولُعَبُهَا (۱) معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة .

٢٩ وعنها (٦) قالت: تزوجني رسول الله ﷺ في شوال. وبنى بي في شوال.
 فأي نساء رسول الله ﷺ كان أحظى عنده مني ؟ وكانت عائشة تستحب أن تُدْخِلَ نساءها في شوال.

#### ( ٨ ) باب النظر إلى الخطوبة

• ٣٠ عن أبي (٤) هريرة قال : جاء رجل إلى النبي عَلِيْ فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي عَلِيْ فهل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً (٥) قال : قد نظرت إليها قال : على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواق . فقال له النبي عَلِيْ : « على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرض هذا الجبل (١) ، ما عندنا مانعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه » فبعث بعثا إلى بني عبس . بعث ذلك الرجل فيهم .

وفي رواية (٧) : أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً .

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٣٩) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( لعبها معها ) المراد هذه اللعب المساة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار ومعناه التنبيه على صغر سنها .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٠٣٩ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١١ ) باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٠٤٠ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٢ ) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها .

 <sup>(</sup>٥) (شيئاً) هكذا الرواية شيئاً ، وهو واحد الأشياء . قيل المراد صغر . وقيل : زرقة .

 <sup>(</sup>٦) ( كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ) تنحتون أي تقشرون وتقطعون . والعرض هو الجانب والناصية .
 ومعنى ذلك كراهة إكثار المهر بالنسبة لحال الزوج .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١٠٤٠) في الكتاب والباب السابقين .

# (٩) باب في اشتراط الصداق في النكاح وجواز كونه منافع

٣٦ ـ عن سهل (١) بن سعد الساعدي . قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْلَةٍ . فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسى: فنظر إليها رسول الله عليه الله عليه والله عليه النظر فيها وصوبه (٢) . ثم طأطأ النبي عَلِيَّةٍ رأسه . فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً ، جلست . فقام رجل من أصحابه فقال : يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : « وهل (٢) عندك من شيء ؟ » فقال : لا . والله يارسول الله . فقال: « اذهب إلى أهلك . فانظر هل تجد شيئاً » ، فذهب (٤) ، ثم رجع فقال: لا . والله يارسول الله ، ما وجدت شيئا . فقال : رسول الله عَلِيلةٍ : « انظر ولو خاتماً من حديد » . ف ف ف أ رجع . فقال : لا . والله يارسول الله ولا خاتماً (٦) من حديد .ولكن هذا إزاري . (قال سهل : ماله رداء ) فلها نصفه . فقال رسول الله عَرَالله عَالَمُهُ : « ما تصنع بإزارك ؟ إن لَبِسْتَهُ / لم يكن عليها منه شيء (٧) . وإن لَبِسَتُهُ لم يكن عليك د منه شيء » (٨) فجلس الرجيل . حتى إذا طيال مجلسيه / قيام . فرآه رسول الله عليه عليه مولِّيا . فأمر به فدُعي . فلما جاء قال : « ماذا معك من القرآن ؟ قال معى سورة كذا وكنا (١٠) (عددها) قال (١٠): « تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ » قال نعم . قال : « اذهب فقد مُلِّكْتَهَا (١١) عا معك من القرآن » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٤٠ ـ ١٠٤١ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٦ ) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير. واستحباب كونه خممائة درهم لمن لا يجحف به .

<sup>(</sup>٢) ( فصعد النظر فيها وصوبه ) صعد ، أي رفع . وصوب ، أي خفض .

<sup>(</sup>٣) في م : « فهل » .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) مابين الرقمين ساقط من الأصل وأثبتناه من النسخ الأخرى ومن م .

<sup>(</sup>٦) في م : « خاتمٌ » بالرفع .

<sup>(</sup>٧) ، (٨) مابين الرقين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٩) في م : « معى سورة كذا وسورة كذا » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « فقال » .

<sup>(</sup>١١) ( مُلَكتها ) هكذا هو في معظم النسخ . وكذا نقلها القـاضي عن روايـة الأكثرين . مُلَّكُتُهـا . وفي بعض النسخ : مَلَكْتُكُفَا .

وفي رواية (١) قال : « انطلق فقد زوجتُكها . فعلِّمها من القرآن » .

# ( ١٠ ) باب كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالولية

١٤ب

٣٦ - / عن أبي (٢) سلمة بن عبد الرحمن قال : سئلت عائشة زوج النبي عَلَيْلَةٍ : كَمَ كَان صداق النبي عَلَيْلَةٍ ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا . قالت : أتدري ما النش ُ ؟ قال قلت لا ، قالت : نصف أوقية . فتلك خَمسُمِائة درهم . فهذا صداق رسول الله عِلَيْلَةٍ لأزواجه .

٣٣ - وعن أنس (٤) بن مالك ؛ أن النبي عَلِيْكَ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة (٥) . فقال « ما هذا ؟ » قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة ـ وفي رواية : (١) من الأنصار ـ على وزن نواة من ذهب . قال : « فبارك الله لك . أوْلِمْ ولو بشاة » .

#### (١١ ) باب عتق الأمة وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقاً $^{(Y)}$

٣٤ - وعن أنس (^) أن رسول الله عَلِيْتُهُ غزا خيبر . قال : فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فَركب نبي الله عَلِيْتُهُ وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة . فأجرى نبي الله عَلِيْتُهُ في زقاق خيبر . وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله عَلِيْتُهُ . وانحسر الإزار عن فخذ نبي

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٤١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٠٤٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في م : « رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٠٤٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) (أثر صفرة) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ، ولم يقصده ولاتعمد التزعفر . ٢

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٠٤٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في هـ : « صداقها » .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٤ ) باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها .

۱۳۲ ب

٣٥ ـ وعنه (١٢) قال : صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله على ويقولون مارأينا في السبي مثلها قال : فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد .

<sup>(</sup>١) في م : « فإني » .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ ، م : « القرية » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ثلاث مرات » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وأصبنا » ، وما أثبتناه من د ، هـ ، م ·

<sup>(</sup>٥) في م : « يارسول الله » .

<sup>(</sup>٦) في م : « النبي ﷺ » ·

<sup>(</sup>٧) في م : « وتزوجها » بواو العطف .

<sup>(</sup>٨) ( نطعاً ) فيه أربع لغات مشهورات : فتح النون وكسرها ، مع فتح الطاء وإسكانها . أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء . وجمعه نطوع وأنطاع .

<sup>(</sup>١) ، (١٠) مابين الرقين ساقط من الأصل ، وما أثبتناه من د ، هـ ، م ·

<sup>(</sup>١١) ( فحاسوا حيسا ) الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن ، ثم يـدلـك بـاليـد حتى يبقى كالثريـد . وربما جعل معه سويق . وهو مصدر في الأصل . يقال : حـاس الرجل حيسا مثل باع بيعا ، إذا اتخذ ذلك .

<sup>(</sup>١٢) م: ( ٢ / ١٠٤٧ \_ ١٠٤٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

وفي رواية (1) . ثم دفعها إلى أمي فقال : « أصلحيها » .

وفي رواية (١٠) قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهى امرأته وإن لم يحجبها فهى أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها . وذكر صرعتها نحوه .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٤٠٧ \_ ١٤٠٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣). في هـ، م : « وتعتد » .

<sup>(</sup>٤) في م : « قال : فقال أنس » .

<sup>(</sup>٥) (هششنا) قال الإمام النووي: في النسخ هشنا بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم نون. وفي بعضها هششنا الأولى مكسورة مخففة ومعناهما نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها. يقال منه هششت بكسر الشين في الماضي وفتحها في المضارع.

<sup>(</sup>٦) ( فرفعنا مطينا ) أي أسرعنا بها . يقال : رفع بعيره في سيره ، إذا أسرع .

<sup>(</sup>٧) في م : « أردفها رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٨) (يتراءينها ) أي يريها بعضهن إلى بعض .

<sup>(</sup>٩) ( ويشمتن بصرعتها ) أي ويظهرن السرور بوقعتها . ﴿

<sup>(</sup>١٠)م: (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٤٦) في الكتاب والباب السابقين .

وعنه (١) عن النبي عَلِينَةُ أنه تنزوج صفية وأصدقها عتقها وقد تقدم (٢) حديث أبي موسى في الذي يعتق جاريتهُ ثم يتزوجها له أجران .

## ( ۱۲ ) باب تزویج زینب ونزول الحجاب

٣٦ - عن أنس (٢) قال: لما انقضت عدة زينب، قال: رسول الله على لله الما لله « فاذكرها (٤) عليَّ : فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخبز (٥) عجينها . قال فلما رأيتُها عظمت في صدري ، حتى ماأستطيع أن أنظر إليها إن رسول الله عَرَالِيمٌ ذكرها . فوليتُها ظهري ونكصت على عقى . فقلت : يازينب ! أرسل رسول الله عَيْنَةُ يذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي . فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن . وجاء رسول الله عَلَيْتُهُ فَدَخُلُ / عَلَيْهَا بَغِيرِ إِذِن . قال فقال : ولقد رأيتنا أن رسول الله عَلَيْتُهُ أطعمنا الخبز/ واللحم حتى (٦) امتد النهار فخرج الناس وبقى رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام . فخرج رسولُ الله عَلِيلَةِ واتبعته . فجعل يتبع حُجَرَ نسائِه يسلِّم (٧) عليهن . ويقلن : يارسول الله كيف وجدت أهلك ؟ قال : فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني . قال : فانطلق حتى دخل البيت . فذهبتُ أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه . ونزل الحجاب . قال : ووُعِظَ القوم بما وعظوا به .

وفي رواية (٨) فأنزل الله عز وجلُ ﴿ ياأيها الذين آمنوا الاتدخلوا بيوت النبي ﴾ إلى قوله ﴿ إِن ذَلَكُم كَانَ عَنْدُ اللهُ عَظْمًا ﴾ .

1177

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٤٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٢ / ١٠٤٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٠٤٨ ـ ١٠٤٨ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٥ ) بساب زواج زينب بنت جعش ، ونسزول الحجاب ، وإثبات ولية العرس.

<sup>(</sup>٤) ( فاذكرها على ) أي فاخطبها لي من نفسها .

<sup>(</sup>٥) في م : « تخمر عجينها » .

<sup>(</sup>٦) في م : « حين امتد النهار » .

<sup>(</sup>v) « يسلّم » ساقطة من ص .

<sup>(</sup>٨) م: (٢/ ١٠٥٠) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م: (٢/ ١٠٤٩) في الكتاب والباب السابقين .

٣٧ - وعنه (١) قال : ما رأيت رسول الله على أو لم على امرأة ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه .

وفي رواية  $^{(1)}$  : قال ثابت : ثم أولم ، قال : أطعمهم خبزاً ولحما حتى تركوه » . (١٣) باب الهدية للعروس في حال خلوته

٣٨ ـ عن أنس (٢) بن مالك . قال : تزوج رسول الله على فدخل بأهله . قال : فصنعت أمى أم سلم حيساً فجعلته في تور (٢) . فقالت : يناأنس اذهب بهذا إلى رسول الله ﷺ . فقل بعثت بهـذا إليـك أمى . وهي تقرئـك السلام . / وتقول : إن هـذا لـك . منا قليل ، يارسول الله قال : فذهبتُ به (٤) إلى رسول الله عليلته فقلت : إن أمى تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل (٥) ، فقال : ضعه ثم قال : اذهب فادع لى فلانا وفلاناً . ومن لقيت (٦) وسمى رجالاً . قال : فدعوت من سمى ومن لقيت . قال : قلت لأنس : عدد كم كانوا ؟ قال : زهاء ثلاثمائة . وقال لى رسول الله عَلِيليّم : « يا أنس هات التور » قال : فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة . فقال رسول الله عَلَيْهُ : « ليتحلق عشرة عشرة . وليأكل كل إنسان مما يليه » قال : فأكلوا حتى شبعوا . قال : فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم . فقال (٧) : « يـأنس ارفع » قـال : فرفعت . فمـا أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت . قال : وجلس منهم طوائف (٨) يتحدثون

في بيت رسول الله ﷺ (١) . وزوجته مُولِّية وجهها إلى الحائط . فَثَقُلُوا على رسول الله

صَالِلَهِ . وذكر نحواً مما تقدم ،

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٥٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٠٥١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) ( تور ) قال في النهاية : هو إناء من صفر أو حجارة ، كالإجانة ، وقد يتوضأ منه .

<sup>(</sup>٤) في م : « فذهبت بها » .

<sup>(</sup>٥) في م : « إن هذا لك منا قليل يارسول الله » .

<sup>(</sup>٦) في د ، م : « فلاناً ثلاث مرات » .

<sup>(</sup>Y) في م : « فقال لي » .

<sup>(</sup>A) في م: « وجلس طوائف منهم يتحدثون ».

<sup>(</sup>٩) في م : « ورسول الله ﷺ جالس » .

وفي رواية (١) قال وضع النبي عَلِيْلَةٍ يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول : ولم أدع أحداً لقيته إلا دعوته فأكلوا حتى شبعوا وذكر نحوه .

## (١٤) باب إجابة دعوة النكاح

٣٩ ـ عن ابن (٢) عمر ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْلَةُ : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيم (٢) . قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس . يأتيها وهو صائم .

• ٤ - وعنه (٤) أن رسول (٥) / الله عَلَيْكُم قال : « إذا دعي أحدكم إلى ولية عرس ما ١٣٣٠ فليجب .

وفي لفظ (٦) آخر إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه .

وفي رواية (٧) إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا .

د وعن جابر  $^{(\Lambda)}$  قال : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : « إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب . فإن شاء الله  $^{(\Lambda)}$  طعم ، وإن شاء ترك » .

٤٢ ـ وعن أبي هريرة (١٠) قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا دعي أحدكم فليجب . فإن كان صائمًا فليُصَلِّ (١١) ، وإن كان مفطراً فليطعم » .

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ١٠٥٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٠٥٣ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٦ ) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة .

<sup>(</sup>٣) في م : « إذا دعيتم لها » .

<sup>. (</sup>۲ / ۱۰۵۳ ) في الكتاب والباب السابقين . (٤) م (٢ / ۱۰۵۳ )

<sup>(</sup>٥) في م : « أن النبي عَلَيْكُ » .

<sup>(</sup>٦) م : (٢/ ١٠٥٣) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١٠٥٤) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م: (٢/ ١٠٥٤) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في م : « فإن شاء طعم » .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ١٠٥٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) ( فليصل ) اختلفوا في معنى فليصل . قال الجهور : معناه فليبدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك . وأصل الصلاة في اللغة الدعاء . وقيل : المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له . فضلها وثوابها ، وللحاضرين بركتها .

وعنه (1) ؛ أنه كان يقول : بئس الطعام الولية يُدعى له (1) الأغنياء . ويترك المساكين . فمن لم يأت الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله .

وفي رواية (٢) مرفوعاً إلى النبي عَلِيَكِمْ . « شر الطعام طعام الولية ، يُمنَعُها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها . ومن لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله » .

# ( ١٥ ) باب في قوله تعالى ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ ﴾ الآية وما يقال عند الجماع

عن جابر (١) بن عبد الله ، قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته ، من دبرها ، في قبلها ، كان الولد أحول ، فنزلت : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ (٥) .

زاد في رواية (٦) / عن الزهري إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صام واحد .

ده وعن ابن (٧) عباس قال قال رسول الله عليه لو أن أحدهم (^) إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان . وجنب الشيطان مارزقتنا ، فإنه إن يقدر بينها ولد في ذلك ، لم يضره شيطان أبدا .

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٥٤) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : « يدعى إليه » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٠٥٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٠٥٨ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٩ ) باب جواز جماعه امرأته في قبلها ، من قدامها ومن ورائها ، من غير تعرض للدبر .

<sup>(</sup>٥) البقرة / الآية ٢٢٣ .

ر (٦) م: (٢/ ١٠٥٩) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ١٠٥٨ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ١٨ ) باب مايستحب أن يقوله عند الجماع .

<sup>... (</sup>٨) في د : « أحدكم » .

# ( ١٦ ) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ونشر أحدهما سر الآخر

د عن أبي (١) هريرة . قال : قال رسول الله عليه : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها ، فتأبى عليه ، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها ، حتى يرضى عنها » .

وفي لفظ (٢) آخر « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح » .

٤٧ - وعن أبي (٢) سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلِيلَةِ: « إن من شر (٤) الناس عند الله منزلة يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي (٥) إليه ، ثم ينشر سرها ».

وفي لفظ (١) آخر إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة ، الرجل ثم ذكره . وفي رواية (٧) إن أعظم بإسقاط من .

## (١٧) باب في العزل عن المرأة

٤٨ عن أبي (^) سعيد الخدري قال : غزونا مع رسول الله عَيْنِيَةٍ غزوة بني (¹) المصطلق . / فسبينا كرائم العرب . فطالت علينا العُزْبَة ورغبنا في الفداء (¹¹) . فأردنا معلنا العُزْبَة ورغبنا في الفداء (¹¹) .

(١) م : ( ٢ / ١٠٦٠ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٢٠ ) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٠٥٩) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٠٦٠ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٢١ ) باب تحريم إفشاء سر المرأة .

<sup>(</sup>٤) في م : « أشر » .

<sup>(</sup>٥) في د : « أو تفضي » .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٠٦١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٠٦١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٠٦١ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٢٢ ) باب حكم العزل .

<sup>(</sup>٩) في أ : ( غزوة المصطلق ) . في م : ( غزوة بالمصطلق ) .

<sup>(</sup>١٠)( فظالت علينا العزبة . ورغبنا في الفداء ) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل ، فتصير أم ولد يمتنع علينـا بيعها وأخذ الفداء فيها .

الله على ال

وفي رواية (٢) لاعليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر . قال محمد بن المثني (٢) لاعليكم أقرب إلى النهى .

• وعنه (١) قال : أصبنا سبايا فكنا نعزل . ثم سألنا رسولَ الله عَلَيْكُم عن ذلك . فقال لنا : وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون (١) ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة .

• • • وعنه (١) قال : ذكر العزل عند رسول الله عَلِيَةٍ ، قال : وماذاكم ؟ قال الرجل تكون له تكون له المرأة ترضع له (١) فيصيب منها ويكره أن تحمل منه . والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ، ويكره أن تحمل منه قال : فلا عليكم (١) ألا تفعلوا (١) ، فإنما هو القدر . قال الحسن والله لكأن هذا زجر .

دلك عنه (١٠٠ قال : ذكر العزل (١٠٠) لرسول الله عَلَيْكُم فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم . فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها .

<sup>(</sup>١) في م : ( أن لاتفعلوا ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٢ / ١٠٦٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ : ( محمد بن مثني ) .

رع) م: (٢ / ١٠٦٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في م : عبارة وإنكم لتفعلون . ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٠٦٣) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٧) (له) ليست في م.

<sup>(</sup>A) في م : (أن لاتفعلوا).

<sup>(</sup>٩) في م : ( تفعلوا ذاكم ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٠٦٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) في م : ( عند رسول الله ﷺ ) .

٥٧ ـ وعنه (١) قال : سئل رسول الله عَلِيْتُهُ عن العزل . فقال ما من كل الماء يكون الولد . وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء .

مع وعن جابر (٢) ، أن رجلاً أتى رسول الله عَلِيهِ فقال : إن لي جارية هى خادمنا وَسَانِيَتُنَا (٣) وأنا أطوف عليها . وأنا أكره أن تحمل . فقال : اعزل عنها إن شئت . فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها . فليث الرجل . ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حملت (٤) . فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها .

۱٤٥ <u>ب</u> ص وفي رواية (٥) فقال رسول الله ﷺ / أنا عبد الله ورسوله .

٥٤ ـ وعنه (٦) قال كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا.

## ( ۱۸ ) باب تحريم وطء الحامل من غيره وذكر الغيل

ه عن أبي (٧) الدرداء عن النبي عَلِيْهُ ، أنه أتى بامرأة ، مجُحُ (٨) على باب فسطاط . فقال لعلم يريد أن يُلمَّ (١) بها . فقالوا : نعم . فقال رسول الله عَلِيْهُ : لقد همت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره . كيف يُورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟

٥٦ ـ وعن عائشة (١٠) عن جُدامة بنت وهب الأسدية ، أنها سمعت رسولَ الله مِلْيَلِيّةٍ يقول : لقد همت أن أنهى عن الغيلة . حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ٢٠٦٤) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٠٦٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( سانيتنا ) أي التي تسقى لنا . شبهها بالبعير في ذلك .

<sup>(</sup>٤) في م : ( قد حبلت ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ١٠٦٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٠٦٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ١٠٦٥ ـ ١٠٦١ ) (١٦ ) كتاب النكاح ( ٢٣ ) باب تحريم وطء الحامل المسبية .

<sup>(</sup>٨) ( مجح ) هي الحامل التي قربت ولادتها .

<sup>(</sup>٩) ( يلم بها ) أي يطؤها .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٠٦٦ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ( ٢٤ ) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع ، وكراهة العزل .

يضر أولادهم .

وفي روايه (١) ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الماد الخفي .

٧٥ - وعن سعد (٢) بن أبي وقاص . أن رجلاً جاء إلى النبي (٢) عَلِيْتُم فقال : إني أعزل عن امرأتي : فقال (٤) رسول الله عَلِيْتُم . ولِمَ تفعل ذلك ؟ فقال الرجل : إني (٥) أشفق على ولدها ، أو على أولادها . فقال رسول الله عَلِيْتُم : لو كان ذلك ضاراً ضرّ (١) فارس والروم .

## أبواب الرضاع

#### (١٩) باب تحريم من الرضاعة (١) ما يحرم من الولادة

99 ـ وعن عائشة (۱۰)؛ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح: استأذن عليها فحجبته. فأخبرت رسول الله عليه فقال لها: لاتحتجي منه. فإنه يَحْرُمُ من الرضاعة ما يحرم من النسب.

۱۳٤ ب

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٦٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٠٦٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في م : ( إلى رسول الله ﷺ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( فقال له ) .

<sup>(</sup>٥) في د ، م : ( فقال الرجل : أشفق ) .

<sup>(</sup>٦) ( ضر ) ساقطة من ص . وفي هـ : ( أضر ) وما أثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٧) في هـ ، د : ( من الرضاع ) .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ١٠٦٨) ( ١٧) كتاب الرضاع (١) باب يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة .

<sup>(</sup>٩) في د ، هـ ، م : ( ماتحرم الولادة ) .

<sup>(</sup>١٠) م : (٢ / ١٠٧٠ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع (٢ ) باب تحريم الرضاعة ن ماء الفحل .

### ( ٢٠ ) باب التحريم من قبل الفحل

٦٠ ـ عن عائشة (١) ، قالت : جاء أفلحُ أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعد مانزل الحجاب. وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة: والله لاآذن لأفلح ، حتى أستــأذن رسـول الله عَلِيُّلَةٍ . فــإن أبــا القعيس ليس هــو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته . قالت : عائشة : فلما دخل رسول الله ﷺ . قلت : يـارسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن على . فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك . قالت : فقال رسول الله عَلِيَّةٍ إيذني لـه . قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حَرَّموا من الرضاعة ماتحرمون من النسب.

وفي رواية <sup>(٣)</sup> فقال رسول الله صلى الله عليه / وسلم فليلج عليك قلت : إنما أرضعتني <u>1١٤٦</u> المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك .

وفي أخرى (٤) : إنه عمك تربت عينك .

## ( ٢١ ) باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة

٦١ عن على (٥) قال : قلت يارسول الله مالك تنوِّق (١) في قريش وتدعننا ؟ فقال وعندكم شيء ؟ قلت : نعم . ابنة (٧) حمزة . فقال رسول الله ﷺ : إنها لاتحل لي . إنها ابنة أخي من / الرضاعة .

٦٢ ـ وعن أم حبيبة (^) بنت أبي سفيان قالت : دخل على / رسول الله علي مما

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٦٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ائذني له ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٠٧٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ١٠٦٩) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٠٧١ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع - ( ٣ ) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .

<sup>(</sup>٦) ( تنوق ) أي تختار وتبالغ في الاختيار . تنوق . بحذف التاء ، أي تتنوق .

<sup>(</sup>٧) في م : ( بنت حمزة ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٠٧٢ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ٤ ) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة .

فقلت (۱) هل لك في أختي عزّة (۲) بنت أبي سفيان ؟ فقال أفعل ماذا (۳) ؟ قلت : تنكحها . قال : أو تحبين ذلك ؟ قلت : لست لك بِمُخْليَةٍ وأَحَبُّ من شركني في الخير أختي . قال : فإنها لاتحل لي قلت : فإني أُخْبِرْتُ أنك تخطب ذرَّةَ بنت أبي سلمة . قال : بنت أم سلمة ؟ قلت : نعم . قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلّتُ لي . إنها ابنة أخي من الرضاعة . أرضعتني وأباها ثويبة . فلا تعرض عليًّ أخواتكن ولابناتكن (۱) .

## ( ٢٢ ) باب لا تحرم المصة ولا المصتان

٦٣ - عن عائشة (°) قالت : قال رسول الله مِنْظِيِّةٍ لاتُحَرِّمُ المصة ولا (١) المصتان .

على نبي الله على نبي . فقال : يانبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى . فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدُثَى رضعة أو رضعتين . فقال نبي الله عليها : « لاتُحَرِّمُ الإملاجة (^) ولا (¹) الإملاجة ن » .

وفي لفظ آخر (١٠) لاتحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان .

وعنها (۱۱) سأل رجل النبي منافق أتحرم المصة قال :(۱۲) لا .

<sup>(</sup>١) في م : ( فقلت له ) .

<sup>(</sup>٢) ( عزة ) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) في ص : ( ماإذا ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( بناتكن ولا أخواتكن ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٠٧٣ ـ ١٠٧٤ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ٥ ) باب في المصة والمصتان .

<sup>(</sup>٦) في م : ( والمصتان ) بدون لا .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١٠٧٤) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( الإملاجة ) هي المصة . يقال : ملج الصبي أمه وأملجته .

<sup>(</sup>٩) م: (٢/ ١٠٧٤) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) م: (٢/ ١٠٧٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) م: (٢/ ١٠٧٥) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>١٢) في م : ( فقال ) .

## ( ۲۳ ) باب نسخ عشر رضعات بخمس ورضاعة الكبير

77 ـ عن عائشة (۱) ؛ أنها قالت : كان فيا أنزل من القرآن ، عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ . ثم نسخن ، بخمس معلومات . فتوفي رسول الله عَلِيَّةِ وهي (۲) فيا يُقْرَأُ من القرآن (۲) .

الله عَلَيْكَ . فقال : يارسول الله عَلَيْكَ . فقال : يارسول الله إلى النبي عَلَيْكَ . فقال : يارسول الله إلى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه . فقال النبي عَلَيْكَ : أرضعيه . قالت : وكيف أرضعه ؟ وهو رجل كبير . فتبسم رسولُ الله عَلَيْكَ ، وقال : قد علمتُ أنه رجلٌ كبير .

وفي رواية <sup>(٥)</sup> : « إنه ذو لحية بدل رجل كبير » .

7. وعنها (١) ؛ أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم . فأتت (تعني بنت سهيل) النبي على . فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعَقَلَ ماعَقَلُوا . وإنه يدخل علينا . وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً . فقال لها النبي على : أرضعيه تَحْرُمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة . فرجعت اليه (٧) فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .

19 - وعن زينب (<sup>٨)</sup> ابنة أبي سلمة ، أن أمها أم سلمة زوج النبي عليه ، كانت

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٧٥ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ٦ ) باب التحريم بخمس رضعات .

<sup>(</sup>٢) في م : ( وهن ) .

<sup>(</sup>٢) ( فيا يقرأ من القرآن ) معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا ، حتى إنه ﷺ توفى وبعض الناس يقرأ : خس رضعات . ويجعلها قرآنا متلوّاً ، لكونه لم يبلغه النسخ ، لقرب عهده . فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجعوا على أن هذا لايتلى .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٠٧٦ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع \_ ( ٧ ) باب رضاعة الكبير .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٠٧٧ ـ ١٠٧٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٠٧٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( إليه ) ليست في م .

<sup>(</sup>٨) م: (٢/ ١٠٧٨) في الكتاب والباب السابقين .

١٤٦<u>٠</u> تقول: / أبى سائر أزواج النبي عَلِيْ أَن يُدْخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة (١). وقلن لعائشة : والله ما نرى هـذا إلا رخصـة أرخصهـا رسولُ الله ﷺ لسـالم خــاصـة . فمــا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ، ولارائينا .

#### ( ٢٤ ) باب (٢) إنما الرضاعة من الجاعة

٧٠ ـ عن مسروق (٣) ، قال : قالت عائشة دخل على رسول الله عليه وعندي رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه . ورأيت الغضب في وجهه . قالت فقلت : يارسول الله إنه أخى من الرضاعة . قالت فقال : انظرن إخْوتتكنَّ (٤) من الرضاعة . فإنما الرضاعة عن المحاعة <sup>(٥)</sup> .

وفي رواية « من » بدل « عن » .

### ( ٢٥ ) باب في قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾

٧١ - عن أبي سعيد (١) الخدري أن رسول الله عليه يوم حنين ، بعث جيشاً إلى أوطاس <sup>(٧)</sup> . فلقوا <sup>(٨)</sup> العدو . فقاتلوهم . فظهروا عليهم . وأصابوا لهم سبايا . فكأن ناساً

<sup>(</sup>١) ( بتلك الرضاعة ) أي رضاعة سالم مولى أبي حذيفة .

<sup>(</sup>٢) من هنا سقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) م: (٢ / ١٠٧٨ ) (١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ٨ ) باب إنما الرضاعة من المجاعة .

<sup>(</sup>٤) ( انظرن إخوتكن ) أي تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك . هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة . والحجاعة مفعلة ، من الجوع . يعني أن الرضاعة التي تثبت بهـا الحرمـة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته .

<sup>(</sup>٥) في ص : ( من الجاعة ) وما أثبتناه من د ، وهو الذي يوافق السياق . ويلاحظ أن الذي في نسخة مسلم المطبوعة ( من المجاعة ) .

وفي إحدى الروايتين خطأ . بدليل ما نبه عليه أبو العباس القرطبي وبدليل أيضاً أن مسلما قد نبـه إلى أن الفرق بين الروايتين إنما هو في عبارة ( من الجاعة ) . ولايكون هذا الفرق إلا بأن يكون في إحدى الروايتين ( من المجاعة ) والثانية ( عن المجاعة ) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٧٩ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ٩ ) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسي .

<sup>(</sup>٧) ( أوطاس ) موضع عند الطائف .

<sup>(</sup>٨) فَي دِ : ( فأتوا العدو ) . وفي م : ( فلقوا عدوا ) .

من أصحاب رسول الله عَلَيْكَم تَحَرَّجُوا من غِشْيَانِهِنَّ مَنْ أَجِل أَزُواجَهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ (٢) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عِدَّتُهنَّ.

#### ( ٢٦ ) باب الولد للفراش

٧٧ - عن عائشة (٦) قالت : اختصم، سعد بن أبي وقاص (٤) وعبد بن زَمْعَةَ في غلام . فقال سعد : هذا يارسول الله ابن أخي ، عتبة بن أبي وقاص . عَهِدَ (٥) إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يارسول الله ، ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله عَلِيَّةٍ إلى شبهه ، فرأى شبها بيناً بعتبة . فقال هو لك ياعبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر (٦) واحتجي منه ياسودة بنت زمعة . قالت : فلم ير سودة قط .

### ( ٢٧ ) باب قبول قول القافة في الولد

٧٣ ـ عن عـائشـة (٧) أنهـا قــالت إن رسـول الله ﷺ دخــل على مسروراً ، تَبْرُقُ أَسارير وجهه فقال : أَلم تَرَى أَن مُجَزِّزًا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد .

- وفي رواية عليها قطيفة قد غطيا رؤسها وبدت أقدامها - فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض .

<sup>(</sup>١) في د : ( عن غشيانهن ) .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٠٨٠ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع \_ ( ١٠ ) باب الولد للفراش ، وتوقي الشبهات .

<sup>(</sup>٥،٤) مابين الرقمين ساقط من ص ، وما أثبتناه من د ، م .

<sup>(</sup>٦) (الولد للفراش وللعاهر الحجر) قال العلماء: العاهر الزاني . وعهر زنى . وعهرت زنت . ومعنى له الحجر، أي له الخيبة ، ولاحق له في الولد . وعادة العرب أن تقول: له الحجر ، وبفيه الأثلب وهو التراب ، ونحو ذلك . يريدون ليس له إلا الخيبة . وقيل: المراد بالحجر، أنه يرجم بالحجارة . وهذا ضعيف . لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم المحصن خاصة ، لأنه لايلزم من رجه نفي الولد عنه وأما قوله عليه "الولد للفراش » فعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له ، فأتت بولد لمدة الإمكان منه ، لحقه الولد . وصار ولهدأ يجري بينها التوارث وغيره من أحكام الولادة ، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتاعها .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٠٨١ \_ ١٠٨٢ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع \_ ( ١١ ) باب العمل بإلحاق القائف الولد .

۸۲<u>ب</u> د

۱٤۷ <u>ٔ</u> ص

وفي رواية (١) وكان مُجَزِّرٌ قائفاً .

### ( ٢٨ ) باب المقام عند البكر والثيب

٧٤ - عن أم سلمة (٢) ، أن رسول الله عَمْلِيَّةٍ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا . وقال إنه ليس بك على أهلك هوان . إن شِئْتِ سبَّعتُ لك . وإن سبَّعت لك سبعت لنسائي .

زاد في رواية (٢٠) : وإن شئت ثلَّثتُ ودرت (٤) . قالت : ثلَّث .

وفي أخرى (٥) لما أراد (١) أن يخرج أخذت بثوبه . فقال رسول الله عَلِيُّ إن شئت زدتك وحاسبتك به . للبكر سبع وللثيب ثلاث .

٧٥ ـ / وعن أنس (٧) قال : من السنة أن يقيم عند البكر سبعاً . قـال خـالـد : ولو شئت قالت : يرفعه إلى النبي عَلِيَّةٍ .

# ( ٢٩ ) باب في القسم بين النساء وفي جواز / هبة المرأة يومها لضرتها

٧٦ - عن أنس (٨) قـــال : كان للنبي عَلِيْ تسع نسوة (١) . فكان إذا قسم بينهن

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٨٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٠٨٢ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ١٢ ) باب قدر ما تستعقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٠٨٢) في الكتاب والباب الـابقين

<sup>(</sup>٤) في م: (ثم درت).

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١٠٨٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : ( فأراد ) بدون لما .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١٠٨٤) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٨) م : (٢ / ١٠٨٤ ) (١٧ ) كتاب الرضاع ـ (١٣ ) باب القسم بين الزوجات ، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها .

<sup>(</sup>٩) ( تسع نسوة ) هن اللاتي توفي عنهن ﷺ . وهن : عائشة ، وحفصة ، وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميونـة وجويرية وصفية ، رضي الله عنهن .

لاينتهي إلى المرأة الأولى (١) في تسع . فكن يجتعن في كل ليلة في بيت التي ياتيها . فكان في بيت عائشة . فجاءت زينب فهد يده إليها . فقالت : هذه زينب . فكف النبي على الله يده . فتقاولتا حتى اسْتَغَبَّتًا (٢) . وأقيت الصلاة . فر أبو بكر على ذلك . فسع أصواتها . فقال : اخرج يارسول الله إلى الصلاة . واحث في أفواههن التراب (٢) . فخرج النبي على فقالت عائشة : الآن يقضي النبي على صلاته ، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل . فلما قض النبي على صلاته ، أتاها أبو بكر . فقال لها قولاً شديداً . وقال :

وفي رواية (٨) قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي .

# ( ٣٠ ) باب في قوله تعالى ﴿ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾

٧٨ - .عن عائشة (٩) قالت : كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله عَلَيْتُهُ .
 وأقول : وتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله ﴿ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من

<sup>(</sup>١) في م: ( إلا في تسع ) .

<sup>(</sup>٢) (استخبتا) من السخب، وهواختلاط الأصوات وارتفاعها. ويقال أيضا. صخب بالصاد.

<sup>(</sup>٣) ( واحث في أفواههن التراب ) مبالغة في زجرهن وقطع خصامهن .

<sup>(</sup>٤) في م : ( هذا ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٠٨٥ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ١٤ ) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها .

<sup>(</sup>٦) ( مسلاحها ) المسلاخ هو الجلد . ومعناه أن أكون أنا هي .

<sup>(</sup>٧) في م : ( منك ) .

 <sup>(</sup>A) م: (۲/ ۱۰۸۵) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م: (٢/ ١٠٨٥) في الكتاب والباب السابقين .

تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت ﴾ (١) قالت : قلت : والله مأرى ربك إلا يسارع في هواك .

وفي رواية <sup>(۲)</sup> إن عائشة كانت تقول : أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل ؟ حتى أنزل الله وذكره .

• ٢٩ - وعن عطاء (٢) قال : حضرنا مع ابن عباس جنازة ميونة زوج النبي عَلَيْكُمْ بِسَرِفَ فقال ابن عباس : هذه زوج النبي عَلَيْكُمْ . فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا (٥) ، ولاتزلزلوا (١) ، وارفقوا . فإنه كان عند رسول الله عَلَيْكُمْ تسع . فكان يقسم لثان ولايقسم لواحدة . قال عطاء : التي لايقسم لها صفية (٧) بنت حيى بن أخطب . وكانت آخرهن موتاً . ماتت بالمدينة .

## ( ٣١ ) باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين

مع بنات أو قال سبع . عن جابر (^) بن عبد الله ؛ أن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو قال سبع . فتزوجت امرأة ثيباً . فقال لي رسول الله عليه : ياجابر تزوجت ؟ قال قلت : نعم . قال : بكر (^) أم ثيب ؟ قال قلت : بل ثيب يا رسول الله . قال : فَهَلًا جارية تلاعبها / وتلاعبك وتضاحكها (^) وتضاحكك . قال : قلت له : إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن عملهن . فأحببت أن أجيء

۱٤۷ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٠٨٥ \_ ١٠٨٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(7)</sup> م : ( 7/7/7 ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( بسرف ) هو مكان بقرب مكة .

<sup>(</sup>٥) ( تزعزعوا ) أي لاتقلقلوا .

<sup>(</sup>٦) ( ولاتزلزلوا ) أي لاتحركوا بالتعجيل .

<sup>(</sup>٧) ( صفية بنت حيي ) قال العلماء : هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء . وإنما الصواب سودة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٠٨٧ ـ ١٠٨٨ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ١٦ ) باب استحباب نكاح البكر .

<sup>(</sup>٩) في م : (فبكر).

<sup>(</sup>١٠) في م : (أو قال : تضاحكها ......) .

بامرأة تقوم عليهن وتُصْلِحُهُنَ قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيراً. وفي رواية (١) قال: فأين أنت من العذاري ولعابها (٢).

٨١ وعن أبي (٢) هريرة ؛ عن النبي ﷺ قال : تنكح المرأة لأربع (٤) لمالها ،
 ولحسبها (٥) ، ولجمالها ، ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك (٢)

معد رسول الله ﷺ وذكر نحو ما تقدم . وزاد فقال له رسول الله ﷺ وذكر نحو ما تقدم . وزاد فقال له رسول الله ﷺ تنكح المرأة على دينها وجمالها ومالها (^) . فعليك بذات الدين تربت يداك .

# ( ٣٢ ) باب من قدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فإذا دخل فالكيس الكيس

مع عن جابر (۱) بن عبد الله ؛ قال : كنا مع رسول الله عَلَيْ في غزاة . فلما أقبلنا تَعَجَّلْتُ على بعير لي قطوف (۱۱) . فلحقني راكب خلفي . فنخس بعيري بعنزة (۱۱) كانت معه . فانطلق بعيري كأجود ماأنت راء من الإبل . فالتفت فإذا أنا برسول الله على فقال : ما يُعْجِلُكَ ياجابر ؟ قلت يارسول الله إني حديث عهد بعرس . فقال أبكراً تزوجتها أم ثيباً ؟ قال قلت : ثيباً (۱۲) . قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ قال فلما

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٨٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( ولعابها ) بالكسر وهو من الملاعبة . ومصدر لاعب ملاعبة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٠٨٦ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ١٥ ) باب استحباب نكاح ذات الدين .

<sup>(</sup>٤) (تنكح المرأة لأربع) الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي ﷺ أخبر بما يفعله الناس في العادة. فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع. وآخرها ذات الدين. فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. لاأنه أمر بذلك.

<sup>(</sup>٥) ( لحسبها ) قال شمر : الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه .

<sup>(</sup>٦) ( تربت يداك ) ترب الرجل إذا افتقر ، أي لصق بالتراب .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١٠٨٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في م : ( ومالها ، وجمالها ) بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٩) م: (٢/ ١٠٨٨) ( ١٧) كتاب الرضاع ـ (١٦) باب استحباب نكاح البكر.

<sup>(</sup>١٠) ( قطوف ) أي بطيء المشي .

<sup>(</sup>١١) ( بعنزة ) هي عصا نحو نصف الرمح . في أسفلها زج ، أي حديدة .

<sup>(</sup>١٢) في د ، م : ( بل ثيبا ) .

قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلاً . أى عشاء . كي تمتشط الشَّعِشَةُ وتستحدّ المُعِيبَةُ (١) قال وقال بل (٢) إذا قدمت فالكيس الكيس (٣) .

## ( ٣٣ ) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء

٨٤ ـ .عن عبد الله (٥) بن عمرو ، أن رسول الله ﷺ قال : الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة .

٨٥ ـ وعن أبي (٦) هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : إن المرأة خلقت من ضلع .
 لن تستقيم (٧) لك على طريقة . فإن استمتعت بها استمتعت (٨) وبها عَوَج (٩) . وإن ذهبت تقيمها كسرتها . وكسرها طلاقها .

٨٦ ـ وعنه (١٠) عن النبي عَلِيُّةٍ قبال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فإذا شَهدَ

<sup>(</sup>١) ( الشعثة ) هي المرأة المتفرقة شعر رأسها ، أي لتتزين هي لزوجها .

 <sup>(</sup>۲) ( وتستحد المغيبة ) ساقط من ص . وما أثبتناه من د ، م . والاستحداد استعال الحديدة في شعر العانة . وهو إزالته بالموسى . والمراد هنا إزالته كيف كانت . والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها .

<sup>(</sup>٣) (بل) ليست في م.

<sup>(</sup>٤) ( الكيس الكيس ) قال ابن الأعرابي : الكيس الجماع . والكيس العقل . والمراد حثه على ابتغاء الولد .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١٠٩٠) (١٧) كتاب الرضاع ـ (١٧) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة .

<sup>(</sup>٦) م : (  $\Upsilon$  / ١٠٩١ ) (  $\Upsilon$  ) كتاب الرضاع \_ (  $\Upsilon$  ) باب الوصية بالنساء .

<sup>(</sup>٧) في د : ( لن يستقيم ) .

<sup>(</sup>٨) في م : (استمتعت بهما وبهما عوج ) .

<sup>(1) (</sup>عوج) ضبطه بعضهم هنا بفتح العين . وضبطه بعضهم بكسرها . ولعل الفتح أكثر . وضبطه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر وآخرون بالكسر . وهو الأرجح . قال أهل اللغة : العوج ، بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه ، وبالكسر ماكان في بساط أو أرض أو معاش أو دين . ويقال : فلان في دينه عوج بالكسر . هذا كلام أهل اللغة . قال صاحب المطالع : قال أهل اللغة : العوج ، بالفتح ، في كل شخص مرئي . وبالكسر فيا ليس بحرئي ، كالرأي والكلام .

<sup>(</sup>١٠) م: (٢/ ١٠٩١) في الكتاب والباب السابقين.

أَمْراً (١) فليتكلم بخير أو يسكت (٢). واستوصوا بالنساء خيراً (٣). فإن المرأة خلقت من ضلع . وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه . إن ذهبت تقيمه كسرته . وإن تركته لم يـزل أعوج . استوصوا بالنساء خيراً / .

٨٧ - وعن أبي هريرة (١) قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَفْرَكُ (٥) مؤمن مؤمنة .
 إن كره منها خلقا رضى منها آخر أو قال غيره .

٨٨ - وعنه (٦) عن رسول الله ﷺ قال : لولا حواء لم تخن (٧) أنثى زوجها الـدهر ولولا بنو إسرائيل / لم يَخْبُثُ الطعام ولم يَخْنَزُ (٨) اللحم (١) .

<sup>(</sup>١) في د : ( امرأة ) . (٢) في م : ( ليسكت ) ٠

<sup>(</sup>٣) ( خيرا ) ليست في م .

<sup>(</sup>٤) م: (٢/ ١٠٩١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( لايفرك ) قال العلماء : فركه يفركه ، إذا أبغضه . والفرك البغض .

<sup>(</sup>٦) م : (٢ / ١٠٩٢ ) ( ١٧ ) كتاب الرضاع ـ ( ١٩ ) بـاب لولا حواء لم تخن أنثى زوجهـا الــدهر . والحــديث الــذي اختصره القرطـي فيه تقديم وتأخير في م . وهو حديث همام بن منبه .

<sup>(</sup>y) ( لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر ) أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة ، وسنت هذه السنة ، لما سلكتها أنثى مع زوجها .

 <sup>(</sup>A) (ولم يخنز اللحم) يخنز ، بفتح النون وكسرها . ومصدره الخنز والخنبوز ، وهو إذا تغير وأنتن . قال العلماء :
 معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما ، فادخروا ففسد وأنتن . واستمر من ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٩) في د : تم كتاب النكاح والحمد لله .



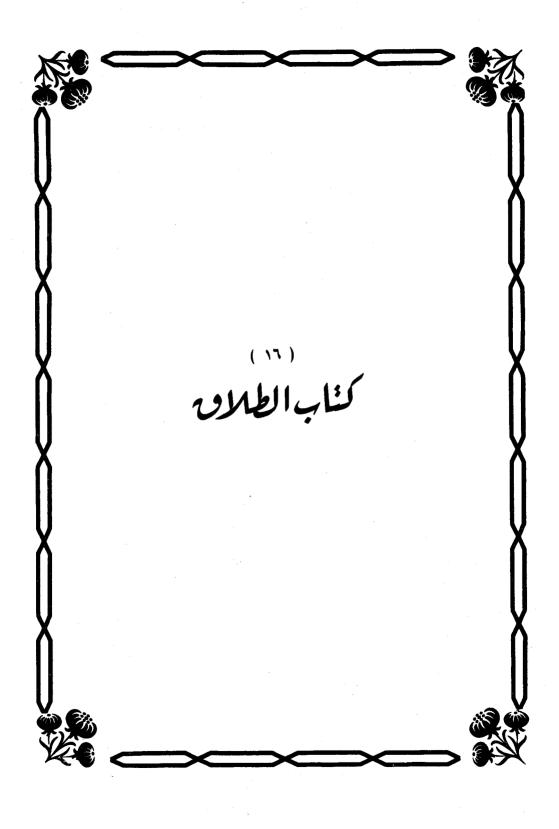



## (١) باب في طلاق السنة

الله عن نافع (١) ، عن ابن عمر ؛ أنه طلَّق امرأته وهي حائض . على عهد رسول الله عَلَيْهِ : الله عَلَيْهِ . فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عَلَيْهِ عن ذلك . فقال له رسول الله عَلَيْهِ : مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . ثم لْيُشْرِكُهَا حتى تطهر . ثم تحيض . ثم تطهر . ثم إن شاء أمسك (٢) وإن شاء أن يطلق (٣) قبل أن يَمَسَّ . فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلَّق لَها النساء -

وفي رواية (٤) قال ابن عمر وقرأ رسول الله عَيْظِيُّهُ (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلُ عدتهن ) (٥) .

وفي رواية (١) أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله على رواية (١) أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة فأمره رسول الله على الله أن يُرَاجِعَهَا ثم يمكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى . ثم يمهها حتى تطهر من حيضتها . فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر (١) من قَبْلِ أن يجامعها . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق (١) لها النساء . وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : إن (١) أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين . فإن رسول الله عَلَيْهِ أمرني بهذا . ولو (١٠) كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك . حتى تنكح زوجا غيرك . وعصيت الله فها أمرك من طلاق امرأتك .

<sup>(</sup>۱) م : ( ۲ / ۱۰۹۳ ) ( ۱۸ ) كتاب الطلاق ـ ( ۱ ) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها .

<sup>(</sup>٢) في م : ( إن شاء أمسك بعد ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( وإن شاء طلق ) .

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ١٠٩٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) الطلاق : هذه قراءة ابن عباس وابن عمر . وهي شاذة لاتثبت قرآنا بالإجماع . ولايكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين .

 <sup>(</sup>٦) م: (٢ / ١٠٩٣ - ١٠٩٤) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في د : ( تطهر قبل أن يطأها ) .

<sup>(</sup>٨) في م : (أن يطلق لها النساء) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( أما أنت ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : (وإن كنت).

وفي طريق <sup>(۱)</sup> أخرى قال عبيـد الله : قلت لنافع : مـاصنعت التطليقـة ؟ قـال : واحدة اعتَدُّ بها .

وفي أخرى (٢) لما ذكر عمر ذلك للنبي عَلَيْتُ تغييظ (٢) رسول الله عَلَيْتُ ثم قال نحو ماتقدم ، وفيها : وكان عبد الله طلقها تطليقة (٤) واحدة . فَحُسِبَتُ مَن طلاقها ورجعها (٥) عبد الله كا أمره رسول الله عَلِيَةِ .

وفي أخرى (١) فقال عليه السلام: مُره فليراجعها . ثم لْيُطَلِّقْهَا طاهراً أو حاملاً .

وفي أخرى (٧) قال أنس بن سيرين قلت لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال : ما لي لاأعتدُّ بها فإن (٨) كنت عجزت واستحمقت .

#### (٢) باب ما يَحل المطلقة ثلاثا

٢- ، عن عائشة (١) قالت : جاءت امرأة رِفَاعَة القُرظي (١٠) إلى النبي عَلِيَّة فقالت : كنت عند رفاعة . فطلَّقني فبَتَّ طلاقي (١١) . فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير . وإنما (١٢) معه مثل هدبة (١٢) الثوب . فتبسم رسول الله عَلِيَّة . وقال (١٤) أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَتَكِ . قالت : وأبو بكر

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٠٩٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٠٩٥) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٣) في م : ( فتغيظ ) .

<sup>(</sup>٤) في د : ( طلقة ) .

<sup>(</sup>٥) في د ، م : ( وراجعها ) . (٣) م : ( ۲ / ٥٥، ( ) في الكتا

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٠٩٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۷) م : (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في م : ( وإن ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١٠٥٥ ـ ٢٠٥٦ ) ( ١٦ ) كتاب النكاح ـ ( ١٧ ) باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجـا غيره ويطأها ، ثم يفارقها ، وتنقضي عدتها .

<sup>(</sup>١٠) ( القرظى ) ليست في م .

<sup>(</sup>١١) ( فبت طلاقي ) أي طلقني ثـ لاثـا . والبت القطـع .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( وإن مامعه ) تعنى متاعه .

<sup>(</sup>١٢) ( هدبة الثوب ) هي طرفه الذي لم ينسج . تعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب .

<sup>(</sup>١٤) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١٥) (عسيلته ) تصغير عسلة . وهي كناية عن الجاع .

عنده . وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له . فنادى : ياأبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر (١) به عند رسول الله علية .

وفي رواية <sup>(۲)</sup> : أن رفاعة طلقها آخِرَ ثلاث تطليقات .

٣ - وعنها (<sup>7)</sup> قالت : طلق رجل امرأته ثلاثا . فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها . فأراد زوجها الأول أن يتزوجها . فسأل (<sup>3)</sup> رسول / الله عَلَيْكَ فقال: لاحتى يدوق الآخر من عُسَيْلتها ماذاق الأول .

### (٣) باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة

٤ - عن طاوس (٥) ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله عَيْكُمْ وَأَبِي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر (١) كانت لهم فيه أناة (٧) . فلو أمضيناه (٨) عليهم . فأمضاء عليهم .

٥ - وعن أبي الصَّهْبَاء (١) أنه (١٠)قال لابن عباس: أتعلم أغا كانت الثلاث تُجْعَلُ واحدة على عهد رسول (١١) الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم.

۱٤۸ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) ( ماتجهر به ) الموصول بدل من اسم الإشارة . كره رضي الله عنه الجهر بما هو خليق بالإخفاء ، خصوصا ممن المنتظر منهن الحياء ، لاسيا بحضرة سيد الأنبياء .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 1001 - 1004) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٠٥٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في د ، م : ( فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١٠٩٩) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ (٢) باب طلاق الثلاث .

<sup>(</sup>٦) في م : ( قد كانت ) .

<sup>(</sup>٧) (أناة ) أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .

<sup>(</sup>A) ( فلو أمضيناه عليهم ) أي فليتنا أنفذنا عليهم ما استعجلوا فيه . فهذا كان منه تمنياً ، ثم أمضى ما تمناه . أو المعنى فلو أمضيناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١٠٩٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) (أنه) ليست في م .

<sup>(</sup>١١)في م: (عهد النبي عليه ) .

٦ - وعنه (١) أنه قال لابن عباس: هات من هَنَاتِكَ (١) . ألم يكن طلاق (٦) الثلاث على عهد رسول الله وَالله الله على عهد رسول الله والله عليهم .
 الناس في الطلاق . فأجازه عليهم .

## · (٤) باب في قوله تعالى ﴿ ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾

٧- عن عائشة (١) ؛ أن (٧) النبي عَلِيْكُم كان يمكث عند زينب بنت جعش فيشرب عندها عسلاً . قالت : فتواطأت (٨) أنا وحفصة ، أن أيَّتَنَا ما دخل عليها النبي عَلِيْكُم (١) إِنِي أَجِد منك ريح مغافير (١٠) . أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له . فقال (١١) : بل شربت عسلاً عند زينب بنت جعش ولن أعود له . فنزل ﴿ لم تحرم مأحل الله كه (١٢) . لعائشة وحفصة ﴿ وإذ أسر ماأحل الله لك ﴾ (١٢) إلى قوله ﴿ إن تتوبا إلى الله ﴾ (١٢) . لعائشة وحفصة ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ﴾ (١٤) لقوله بل شربت عسلاً .

م وعنها (١٥) ، قالت : كان رسول الله مَرْاتِيَّة بحب الحلواء (١٦) والعسل : فكان إذا

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٠٩٩) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) ( هناتك ) المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة .

<sup>(</sup>٣) في م : ( الطلاق الثلاث ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( وأبي بكر ) .

 <sup>(</sup>٥) (تتابع) هذه رواية الجهور . وضبطه بعضهم بالموحدة ، أي تتابع . وهما بمعنى . ومعناه أكثروا منه وأسرعوا إليه .
 لكن تتابع إنما يستعمل في الشر . وتتابع يستعمل في الخير والشر . فالمثناة ، أي تتابع ، هنا أجود .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١١٠٠ ـ ١١٠١ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ ( ٣ ) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.

<sup>(</sup>٧) في م : ( تخبر ، أن ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( فتواطيت ) بمعنى : اتفقت .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فلتقل ) .

<sup>(</sup>١٠) ( مغافير ) هو جمع مغفور . وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه الشجر . يقال له : العرف ط يكون بالحجاز .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : ( فقالت ) .

<sup>(</sup>١٢) التحريم : ١ .

<sup>(</sup>١٣) التحريم : ٤ .

<sup>(</sup>١٤) التحريم : ٣ .

<sup>(</sup>١٥) م : (٢/ ١١٠١ - ١١٠١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٦) ( الحلواء والعسل ) قبال العلماء : المراد بالحلواء هذا كل شيء حلو . وذكر العسل بعدها تنبيهاً على شرفه ومزيته . وهو من باب ذكر الخاص بعد العام .

٦٩<u>ب</u> د

٩ ـ وعن ابن (١١١) عباس ، أنه قال : إذا حَرَّمَ الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها .
 وقال: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ .

۱۱<u>٤۹</u> ص

<sup>(</sup>١) ( عكة من عسل ) قال الجوهري : العكة آنية السمن . وفسرها ابن حجر : بالقربة الصغيرة .

<sup>(</sup>٢) (لنحتالن له) أي لنطلبن له الحيلة ، وهي الحذق في تدبير الأمور .

<sup>(</sup>٣) في م : ( فقولي ) . -

<sup>(</sup>٤) في م : ( فقولي له ) .

<sup>(</sup>٥) (جرست نحله العرفط) أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته . يقال : جرست النحل تجرس جرساً . إذا أكلت لتعسل . ويقال للنحل : جوارس . والعرفط مفعول جرست . وهو شجر ينضح الصغ المعروف بالمفافير . أي لكونها رعته وأخذت منه ، حصلت هذه الرائحة .

<sup>(</sup>٦) « وإنه لعلى الباب » ساقط من ص ، وما أثبتناه من أ ، م .

<sup>(</sup>٧) في م : ( قالت : يارسول الله ) .

<sup>(</sup>٨) في د : ( فما ) ، وفي م : ( قالت فما هذه ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقالت بمثل ذلك ) .

<sup>(</sup>١٠) (له) ليست في م.

<sup>(</sup>١١)م : (٢/ ١١٠٠) في الكتاب والباب السابقين .

# ( $\circ$ ) باب في قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي قل $\dot{V}$ لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١١٠٤ ـ ١١٠٥ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ ( ٤ ) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية .

<sup>(</sup>٢) ( واجما ) قال أهل اللغة : هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام .

<sup>(</sup>٤) ( والله ) ليس في م .

<sup>(</sup>٥) في د : (قوالاً).

<sup>(</sup>٦) ( فوجأت عنقها ) أي طعنت . والعنق الرقبة . وهو مذكر . والحجاز تؤنث .

<sup>(</sup>٧) في م : (فقام عمر).

<sup>(</sup>٨) الأحزاب : ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) في م : ( أن لاتعجلي ) .

<sup>(</sup>١٠)في م : ( أن لا تخبر ) .

<sup>(</sup>١١) ( معنتا ولا متعنتا ) أي مشددا على الناس وملزماً إيباهم مايصعب عليهم . ولا متعنتا أي طالبا زلتهم . وأصل العنت المشقة .

معلماً ميسراً » .

11 - وعنها (١) قالت : خيرنا رسول الله عَلَيْتُهِ ، فاخترناه . فلم يعدُّه علينا (١) طلاقاً .

# (٦) باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة

17 - عن ابن عباس (۲) ، قال : لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي عَلَيْ اللتين قال الله ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ (٤) حتى حج عمر وحججت معه . فلما كنا ببعض الطريق عَدَلَ عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز (٥) . ثم أتاني فسكبت على يديه ، فتوضاً . فقلت : ياأمير المؤمنين ، من المرأتان من أزواج / النبي عَلِينِ اللتان قال الله (٢) ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ ؟ قال عمر : واعجباً لك ياابن عباس . قال الزهري كره والله ماسأله عنه ولم يكتمه . قال : هى حفصة وعائشة . ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب نساءنا (٧) فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تَغْلِبُهُمْ نساؤهم . فَطَفِقَ نساؤنا يتعلّمنَ من نسائهم . قال : وكان منزلي في بني أمية بن زيد ، بالعَوَالي (٨) فَتَغَضَّبُتُ يوماً على امرأتي . فإذا هي تراجعني . فأنكرت أن تُرَاجِعَني . فقالت : ماتنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي عَلِينٍ لَيُراجعُنَهُ . وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . فانطلقت فدخلت على حفصة . فقلت : أتراجعين رسول الله عَلِينٍ ؟ قالت (١) : نعم . فقلت :

<u>۱٤۹ ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١١٠٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) (علينا) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) م: ( ٢ / ١١١١ ـ ١١١٣ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ ( ٥ ) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ، وقول تعالى : ﴿ وإن تظاهرا عليه ..... ﴾ .

<sup>(</sup>٤) التحريم : ٤ .

<sup>(</sup>ه) في د : ( فنزل ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( اللتان قال الله عز وجل لهما ) .

<sup>(</sup>v) في د ، م : (النساء).

<sup>(</sup>٨) ( بالعوالي ) موضع قريب من المدينة .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقالت ) .

أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . فقلت (١) قد خاب من فعل ذلك منكن وخَسِرَ. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله علية (٢) فإذا هي قد هلكت . لاتراجعي رسول الله عَلِيَّةٍ ولاتسأليه شيئاً . وسأليني (٢) مابدالك . ولا يَغُرَّنَّكِ أن كانت جارتك هي أوسم (١) وأحبُّ إلى رسول الله منك ، يريد عائشة ، قـال: وكان لي جار من الأنصار : فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله ﷺ . فينزل يومـاً وأنزل يومـاً . فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك . وكنا نحدث (٥)؛ أن غَسَّانَ تُنْعِلُ الخيل (١) لتغزونا . فنزل صاحبي . ثم أتاني عشيا (٧) فضرب بابي . ثم ناداني . فخرجت إليه . فقال : حدث أمر عظيم . قلت : ماذا ؟ أجاءت غسَّان ؟ قال : لا . بل أعظم من ذلك العبي عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَ أظن (٨) أن هذا كائن . حتى إذا صليت الصُّبح شددت علىّ ثيابي . ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت : أطلقكن رسول الله عَلِيَّةٍ ؟ قالت (١) : لاأدري هاهو ذا معتزل في هذه المَشْرُبَة . فأتيت غلاماً (١٠٠ أسود .

وفي رواية (١١) فإذا أنا برباح غلام رسول الله عَلِيَّةٍ قاعدا على أَسِنْكُفَّيةِ المَشْرَبَةِ (١٢) ، مدليا رجليه (١٢) على نقير (١٤) من خشب . وهو جندع يرقى عليه رسول الله عَلِيلَةُ

<sup>(</sup>١) في م : (قلت ) .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : ( لغضب رسوله ﷺ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( وسليني ) .

<sup>(</sup>٤) في د : ( أوسد منك ) . معنى أوسم : أي أحسن وأجمل والوسامة الجمال .

<sup>(</sup>٥) في م : ( نتحدث ) .

<sup>(</sup>٦) ( تنعل الخيل ) أي يجعلون لخيولهم نعالا لغزونا . يعني يتهيأون لقتالنا .

<sup>(</sup>٧) في م : ( عشاءً ) .

<sup>(</sup>٨) في م: (قد كنت أظن هذا كائنا).

<sup>(</sup>٩) في م: (فقالت).

<sup>(</sup>١٠) في م: (غلاما له).

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١١٠٥ - ١١٠٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٢) ( أسكفة المشربة )أسكفة هي عتبة الباب السفلى . والمشربة . قال في المصباح : بفتح الميم والراء ، الموضع الذي يشرب منه الناس. وبضم الراء وفتحها ، الغرفة .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( مدل رجليه ) بمعنى مرسلها .

<sup>(</sup>١٤) ( نقير ) أي على شيء من خشب نقر وسطه حتى يكون كالدرجة .

100أ ص

وينحدر فقلت : استأذن لعمر . فـدخل ثم خرج إلى . فقـال : قـد ذكرتـك لــه فصت . فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم. فجلست قليلاً. ثم غلبني ما أجد. ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إليّ. فقال : قد ذكرتك (١) فصت . فوليت مدبراً . فإذا الغلام يدعوني . فقال : ادخل . فقد أَذَنَ لَكَ . فَدَخَلَتَ فَسَلَّمَتَ / عَلَى رَسُولَ اللهُ عَلِيْكِ . فإذا هو مَتَكَىءَ عَلَى رَمُل حصير (٢) . قد أثر في جنبه . فقلت : أَطَلَّقْتَ يارسُولِ الله نساءك فرفع رأسه إلى وقال : لا . فقلت : الله أكبر . لو رأيتنا يارسول الله وكُنَّا معشر قريش ، قوماً نغلب النساء فلما . قدمنا المدينة ، وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم . وطفق (٢) نساؤنا يتعلمن من نسائهم . فتغضبت على امرأتي يوماً . فإذا هي تراجعني . فأنكرت أن تراجعني . فقالت : ماتنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي عَلِيُّكُ لَيَرَاجِعْنَهُ ، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر . أفتأمن إحمداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوليه (٤)فإذا هي قد هلكت . فتبسم رسول الله عَلَيْلَةٍ . فقلت : يارسول الله فدخلت (٥) على حفصة فقلت: لايغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحبُّ إلى رسول الله عليه (١) فتبسم أخرى فقلت: أَسْتَأْنسَ . يارسول الله قبال: نعم . فجلست ، فرفعت رأسي في البيت . فوالله مارأيت فيه شيئاً يَرُدُّ البصر ، إلا أُهَبَا ثلاثة : فقلت : ادْعُ الله يارسول الله أن يوسع على أمتك . فقد وسَّع على فارس والروم . وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً ثم قال : أفي شك أنت ياابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم (٨) الدنيا .

<sup>(</sup>١) في م : ( ذكرتك له ) .

<sup>(</sup>٢) ( رمـل حصير ) هـو بفتـح الراء وإسكان الميم . وفي غير هـذه الروايـة : رمـال بكسر الراء يقــال : رملت الحصير وأرملته ، إذا نسجته .

<sup>(</sup>٣) في م : ( فطفق ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ﷺ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( قد دخلت ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( منك ) .

<sup>(</sup>٧) (أهبا) بفتح الهمزة والهاء وبضهها . لغتان مشهورتان . جمع إهاب . وهو الجلد قبل الدباغ ، على قول الأكثرين . وقيل : الجلد مطلقا .

<sup>(</sup>٨) في م : ( في الحياة الدنيا ) .

## ( ٧ ) باب فين قال إن المطلقة البائن لانفقة لها ولاسكني /

<u>۱۵۰ ب</u> ص

١٣ - عن فاطمة (١٠) بنت قيس ؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة . وهو غائب . فأرسل إليها وكيله بشعير . فحطته (١١) . فقال : والله مالك علينا من شيء . فجاءت رسول الله عليه فذكرت ذلك له . فقال ليس لك (١٢) نفقة . فأمرها أن تعتد في بيت أمَّ

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١١٠٨ - ١١١٠ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : ( لهما الدنيا ولك الآخرة ) .

<sup>(</sup>٣) فيم: (أن لا).

<sup>(</sup>٤) ( من شدة موجدته ) أي غضبه .

<sup>(</sup>٥) م : (٢ / ١١١٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : (أن لا) .

<sup>(</sup>v) الأحزاب : ۲۸ ، ۲۹ .

<sup>(</sup>٨) في م : (أوفي) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( مالت قلوبكا ) ،

<sup>. (</sup>١٠) م : ( ٢ / ١١١٤ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ ( ٦ ) باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها .

<sup>(</sup>١١) في م : ( فسخطته ) . أي مارضيت به لكونه شعيرا ، أو لكونه قليلا .

<sup>(</sup>١٢) في م : (ليس لك عليه نفقة ) .

شَريكِ . ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدى عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك . فإذا حللت فآذنيني (١) . قالت : فلما حللت ذكرت له : أن معاوية بن أبي سفيان وأباجهم خطباني . فقال رسول الله يَهِيَّ أما أبو الجهم (١) فلا يضع عصاه عن عاتقه (٦) وأما معاوية فصعلوك (١) لامال له . انكحي أسامة بن زيد فكرهت (٥) . ثم قال : انكحي أسامة . فنكحته . فجعل الله فيه خيراً ، واغتبطت .

وفي رواية <sup>(١)</sup> فقال لانفقة لك ولاسكني .

وفي أخرى (٧) أنه طلقها ثلاثا وأخبر بذلك النبي مِبْلِيَّةٍ وقيل فهل لها من نفقة فقال مِبْلِيَّةٍ ليست لهانفقة وعليها العدة .

#### ( ٨ ) باب فين قال لها السكني والنفقة

18 ـ عن أبي إسحاق (^) قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم (¹) . ومعنا الشعبي فحدَّث (¹) بحديث فاطمة بنت قيس ؛ إن رسول الله عَيْلَةُ لم يجعل لها سكنى ولانفقة . ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصب (¹¹) به . فقال ويلك فحدث (¹¹) بمثل هذا . قال عمر : لانترك كتاب الله وسنة نبينا (٣١) لقول امرأة . لاندري لعلها حَفِظَتُ أو نَسِيَتُ . لها السكنى والنفقة . قال الله ﴿ لاتخرجوهن من بيوتهن لعلها حَفِظَتُ أو نَسِيَتُ . لها السكنى والنفقة . قال الله ﴿ لاتخرجوهن من بيوتهن

<sup>(</sup>١) ( فآذنيني ) أي فأعليني .

<sup>(</sup>٢) في م : (أبو جهم) .

 <sup>(</sup>٣) ( فلا يضع العصا عن عاتقه ) فيه تأويلان مشهوران : أحدهما أنه كثير الأسفار . والشاني كثير الضرب للنساء ،
 وهذا أصح . والعاتق مابين العنق إلى المنكب .

<sup>(</sup>٤) ( فصعلوك ) أي فقير في الغاية .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فكرهته ) .

<sup>(7)</sup> م : ( ۲ / ۱۱۱۶ ـ ۱۱۱۵ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>v) م : ( Y / ۱۱۱۵ ـ ۱۱۱۱ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۸) م : ( Y / 1114 - 1114 ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) (المسجد الأعظم) يريد مسجد الكوفة .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( فحدث الشعبي ) .

<sup>(</sup>١١) في م : ( فحصبه به ) .

<sup>(</sup>۱۲) في د ، م : ( تُحَدَّثُ ) .

<sup>(</sup>١٣)فيم: (鑑).

ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) .

## (٩) باب لاتخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك

10 - عن عبيد (۱) الله بن (۱) عبد الله بن عتبة (١) وهو مرسل على ماقاله أبو مسعود الدمشقي (٥) أن أبا عرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى المين . فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها . وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها : والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملاً . فأتت النبي على المنتقل الله وقلها . فقال : لانفقة لك . فاستأذنته في الانتقال فأذن لها . فقالت : أين يارسول الله ؟ قال (١) : إلى ابن أم مكتوم ، وكان أعمى . تضع ثيابها عنده ولايراها . فلما مضت عدتها أنكحها النبي على أسامة بن زيد . فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته به فقال مروان لم يسمع (١) هذا الحديث إلا من امرأة . سآخذ (٨) بالعصة التي وجدنا الناس عليها . فقالت فاطمة ، حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن . قال الله ﴿ لاتخرجوهن من بيوتهن ﴾ (١) الآية (١٠) . / قالت : هذا لمن كانت له مُرَاجَعَة . فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : لانفقة لها إذا لم يكن لها حاملاً ؟ (١١) فعلام تحبسونها ؟

۱۵۱ ص

١٦ ـ عن فاطمة (١٢) بنت قيس قالت : قلت يـارسول الله . زوجي طلقني ثلاثًا .

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٢) م: (٢ / ١١١٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في د ، م : ( ابن عتبة ) .

<sup>(</sup>٤)، (٥) مابين الرقمين ليس في م .

<sup>(</sup>٦) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٧) في د : ( لم أسمع ) . وفي م : ( لم نسبع ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( سنأخذ ) .

<sup>(</sup>٩) في د : ( لا يخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) .

<sup>(</sup>١٠) الطلاق : ١ .

<sup>(</sup>١١) في م : (إذا لم تكن حاملا ؟).

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ١١٢١ ) في الكتاب والباب السابقين .

وأخاف أن يقتحم على . قال : فأمرها فتحولت .

 $^{(7)}$  ، عن عائشة قالت : مالفاطمة خير أن تذكر هذا الحديث  $^{(7)}$  قولها . لاسكني ولانفقة .

الله ، قال : طُلَّقَتْ خالتي . فأرادت أن تَجُدًى خَلك . خالتي . فأرادت أن تَجُدًى خَلك . خَلها (٥) . فزجرها رجل أن تخرج . فأتت النبي ﷺ . فقال : بلى . فَجُدَّى خَلك . فإنك عسى أن تَصَدَّقِي أو تفعلي معروفاً .

# ( ۱۰ ) باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها

19 - عن سليان (١) بن يسار؛ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة . وهما يذكران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليالي . فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين (١) وقال أبو سلمة : قد حلت . فجعلا يتنازعان ذلك (١) . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كُرَيْبَا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها (١) فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت : أن سَبَيْعَةَ الأسلمية تُفسَتُ (١) بعد وفاة زوجها بليالي . وأنها ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْهِ . فأمرها أن تتزوج .

٢٠ ـ ومن حديث (١١) عمر بن عبد الله بن الأرقم : أن سبيعة سألت رسولَ الله عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) م : (٢ / ١١٢١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( الحديث ) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) في م : ( تعني ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١١٢١ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ ( ٧ ) باب جواز خروج المعتدة البائن ، والمتوفى عنها زوجها ، في النهار لحاجتها .

<sup>(</sup>٥) (أن تجد نخلها) الجداد ، بالفتح والكسر ، صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢ / ١١٢٢ ـ ١١٢٣ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ ( ٨ ) باب انقضاء عدة المتوفي عنهـا زوجهـا وغيرهـا ، بوضع الحمل .

<sup>(</sup>٧) ( آخِر الأجلين ) يريد عدة الوفاة وعدة الحمل . والمراد بآخرهما أبعدهما .

<sup>(</sup>٨) في م : (قال فقال ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( يسألها عن ذلك ) .

<sup>(</sup>١٠)( نفست ) هو بضم النون على المشهور . وفي لغة بفتحها . وهما لغتان في الولادة .

<sup>(</sup>١١)م : ( ٢ / ١١٢٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

عن ذلك . قالت : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي . وأمرني بالتزوج إن بدا لى . قال ابن شهاب : فلا أرى بأسأ أن تتزوج حين وضعت . وإن كانت في دمهـا . غير أنه لايقربها زوجها حتى تطهر .

#### ( ١١ ) باب في الإحداد على الميت في العدة

٢١ - عن (١) حميد بن نافع (٢) ؛ أن (٢) زينب انه أبي سلمة أخبرته (١) هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي مِلِيلةٍ ، حين توفي أبوها أبو سفيان . فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة . خَلُوقٌ (٥) أو غيره . فَدَهَنَتُ منه جارية ، ثم مست بعارضيها (١) . ثم قالت : مالي (٧) بالطيب (١) حاجة . غير أني سمعت رسول الله عَلِيلَةِ يقول (١) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تحدُّ على ميت فوق ثـلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشراً . قـالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين تـوفي أخـوهـا . فـدعت بطيب فسَّت منــه . ثم قــالت : والله مــالي بالطيب من حاجة . غير أني سمعت رسول الله والله على المنبر لايحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ./ قالت زينب: سمعت أمى ، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله مَلِيَّة . فقالت: يارسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينها . أَفنَكُحُلُهَا ؟ فقال رسول الله عَنْ لا . مرتين أو ثـ لائـاً . كل ذلـك يقـول : لا . ثم قـال : إنمـا هي أربعـة أشهر

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١١٣٣ ـ ١١٢٤ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ـ ( ٩ ) بـاب وجوب الإحـداد في عـدة الوفــاة ، وتحريمــه في غير ذلك ، إلا ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٢) في د : ( عن نافع ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( عن زينب بنت أبي سلمة ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( أنها أخبرته ) .

<sup>(</sup>٥) ( خلوق أو غيره ) هو برفع خلـوق . وبرفـع غيره . أي دعت بصفرة وهي خلـوق أو غيره . والخلـوق طيب

<sup>(</sup>٦) (تم مست بعارضيها ) هما جانبا الوجه ، فوق الذقن ، إلى ما دون الأذن . وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد .

<sup>(</sup>٧) في د ، م : (ثم قالت : والله مالي ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( من حاجة ) .

<sup>(</sup>١) في م : ( يقول على المنبر ) .

وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قالت زينب (١) كانت المرأة ، إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفْشاً (١) ، ولَبِسَتْ شر ثيابها ، ولم تمس طيباً ولاشيئاً حتى تمر بها سنة . ثم تُؤْتَىٰ بدابة ، حمار أو شاة أو طير ، فتفتض (١) به . فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تُرَاجِعُ بَعْدُ ما شاءت من طيب أو غيره .

٢٢ - وعن أم سلمة (١) ؛ أن امرأة توفي زوجها . فخافوا على عينها . فأتوا النبي عَلَيْكُمُ فاستأذنوه في الكحل . فقال رسول الله عَلِيْكُمُ قد كانت إحداكن تكون في شرّ بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها (٥) في بيتها . حولاً . فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت . أفلا أربعة أشهر وعشراً ؟

٣٣ - وعن أم عطية (٦) ؛ أن رسولَ الله ﷺ . قال : لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث . إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشراً . ولاتلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْبٍ (٧) ، ولاتكتحل ، ولاقس طيباً ، إلا إذا طهرت ، نُبْذَةً من قُسْط (٨) أو أظفار .

وفي رواية (٩) من قسط وأظفار.

<sup>(</sup>١) في د : (قال حميد : قالت زينب ) وفي م : (قال حميد : قلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ! فقالت ) .

<sup>(</sup>٢) (حفشاً) أي بيتا صغيراً حقيرا قريب السمك .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، د : ( فتقتص ) وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١١٢٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(°) (</sup> في شر أحلاسها ) جمع حلس ، بكسر الحاء . والمراد في شر ثيابها . مأخوذ من حلس البعير وغيره من الـدواب . وهو كالمسح يجعل على ظهره .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١١٢٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>٧) ( إلا ثوب عصب ) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين ، وهو برود الين يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج . ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة ، إلا ثوب العصب .

<sup>(</sup>A) (نبذة من قسط أو أظفار) النبذة القطعة والشيء اليسير . وأما القسط ، ويقال فيه كست ، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور . وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة ، تتبع به أثر الدم ، لا للتطيب .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١١٢٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

#### (١٢) بأب ما جاء في اللعان

وفي رواية (١٠) ففارقها عند النبي عَلِيَّةٍ . فقال النبي عَلِيَّةٍ : ذاكم التفريق بين كل متلاعنين .

۱۱۵۲ ص

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠) ( ١٩) كتاب اللعان . .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : ( فتقتلونه ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( فسل لي عن ذلك ، ياعاصم رسول الله عَلِيلَةٍ ) .

<sup>(</sup>٤) ( فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها ) المراد كراهة المسائل التي لايحتاج إليها . لاسيا ماكان فيمه هتـك ستر مسلم أو مسلمة . أو إشاعة الفاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة .

<sup>(</sup>٥) في د : ( فلما جاء ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (ثم ) وما أثبتناه من د ، م :

<sup>(</sup>٧) في د ، م : ( أسأله ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١١٣٠ ) في الكتاب السابق .

<sup>(</sup>٩) ( تلك ) ليست في م .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١١٣٠ ) في الكتاب السابق .

#### ( ١٣ ) باب كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين

 ٢٥ - عن سعيد (١) بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب (٢) . أيفرق بينها ؟ قال : فما دريت ماأقول . فضيت إلى منزل ابن عمر بمكة . فقلت للغلام : استأذن لي . قال : إنه قائل (١) فسمع صوتي . فقال (٥) : ابن جبير ؟ قلت : نعم . قال : ادخل . فوالله ماجاء بك في هذه الساعة إلا حاجة . فدخلت . فإذا هو مفترش بردعة  $^{(1)}$  . متوسد بوسادة  $^{(Y)}$  حشوها ليف . قلت : أبا عبد الرحمن المتلاعنان ، أيفرق بينها ؟ قال : سبحان الله نعم . إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان . قال : يارسول الله أرأيت لو (^) وجد أحدنا امرأته على ماحشة ، كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم . وإن سكت سكت على مثل ذلك . قال فسكت النبي عَلِيْ فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ (١) فتالاهُن عليه ووعظه وذكَّرَهُ . وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال : لا ، والذي بعثك بالحق ماكذبت عليها . ثم دعاها فوعظها وذكَّرَهَا وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قالت : لا . والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . فبدأ بالرجل فَشَهدَ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم ثَنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فَرَّقَ بينها .

٢٦ ـ وفي روايـة (١٠) قـال رسـول الله عَلِيَّةِ للمتـلاعنين : حسـابكمـا على الله . أحـدكما

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١١٣٠ ـ ١١٣١ ) في الكتاب السابق -

<sup>(</sup>٢) ( في إمرة مصعب ) أي في عهد إمارته . وهو مصعب بن الزبير .

<sup>(</sup>٣) ( قائل ) أي نائم . من القيلولة ، وهو النوم نصف النهار .

<sup>(</sup>٤) في م : (قال ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( برذعة ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( وسادة ) بدون الباء .

<sup>(</sup>٧) في م : ( أرايت أن لو ) .

<sup>(</sup>٨) النور : ٦ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١١٣١ ـ ١١٣٢ ) في الكتاب السابق .

كاذب لاسبيل لك عليها . قالت (١) : يارسول الله مالي قال : لامال لك إن كنت صادقاً (٢) فهو بما استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها .

۱۵۲<u>ب</u> م

### (١٤) باب ما يتبع اللعان / إذا كمل من الأحكام

۲۷ - عن ابن عمر (۲) أن رجلا لاعن امرأته على عهـ د رسول الله عَلَيْتُم ففرق رسول الله عَلَيْتُم ففرق رسول الله عَلِيْتُم بينها وألحق الولد بأمه ؟ (٤) .

٢٨ - وعن أنس (٥) أن هلال (١) أمية قذف امرأته بِشَريكِ بن سَحْمَاء . وكان أخا البراء بن مالك لأمه . وكان أول رجل لاعن في الإسلام . قال : فلاعنها ، فقال النبي (١) البراء بن مالك لأمه . وكان أول رجل لاعن في الإسلام . قال : فلاعنها ، فقال النبي عُلِينيً : أبصروها فإن جاءت به أبيض سَبِطاً (٨) قضيء العينين (١) فهو ولد هلال (١١) بن أمية . وإن جاءت به أكحل جعداً حَمْس الساقين ، فهو لشريك بن سَحْهاء . قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين (١))

۲۹ - وعن ابن عباس (۱۲) أنه قال : ذكر التلاعن عند رسول الله عليه . فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولاً . ثم انصرف . فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً . فقال عاصم : ماابتليت بهذا إلا لقولي : فذهب به إلى رسول الله عليه ألي . فأخبره بالذي وجد عليه امرأته . وكان ذلك الرجل مُصْفَرًا قليل اللحم ، سَبِطَ الشعر . وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله ، خَدْلاً (۱۲) ، آدم كثير اللحم . فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) في م : ( قال ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، د : ( إن كنت صدقت عليها ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١١٢٢ - ١١٢٢ ) في الكتاب السابق .

<sup>(</sup>٤) في م : ( قال : نعم ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١١٣٤) في الكتاب السابق.

<sup>(</sup>٦) في م : ( هلال بن أمية ) .

 <sup>(</sup>٧) في م : ( فقال رسول الله ﷺ ) .

<sup>(</sup>٨) ( سبطا ) هو المسترسل الشعر .

<sup>(</sup>٩) ( قضيء العينين ) معناه فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك .

<sup>(</sup>١٠)في م : ( فهو لهلال بن أمية ) .

<sup>(</sup>١١) حمش الساقين ) أي دقيقها . والحموشة الدقة .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ١١٣٤ ) في الكتاب السابق .

<sup>(</sup>١٣) ( خدلا ) أي ممتلىء الساق .

عَلَيْتُهِ: اللهم بَيِّنْ. فوضعتْ شبيها بالرجل الذي ذَكَرَ زوجها أنه وجد (۱) عندها. فلاعن رسول الله عَلِيْتُهِ بينها. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله عَلِيْتُهِ بينها . نقال رجت هذه ؟ قال ابن عباس: لا. تلك امرأة كانت تظاهر (۱) في الإسلام السوء.

وفي رواية (٢) بعد قوله كثير اللحم جعد قطط .

• • • وعن أبي (٤) هريرة قال : قال سعد بن عبادة لرسول (٥) الله عَلَيْكُ : لو وجدت مع أهلي رجلاً ، لم أُمَسَّهُ حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال (٦) رسولُ الله عَلَيْكِ : نعم . قال : كلا ، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف / قبل ذلك . قال عَلَيْكُ اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . إنه لغيور . وأنا أغير منه . والله أغير مني .

 $^{(1)}$  وعن المغيرة  $^{(2)}$  بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفَح  $^{(1)}$  عنه . فبلغ ذلك رسول الله  $^{(1)}$  . قال  $^{(1)}$  : أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغيرُ منه . والله أغير مني . ومن  $^{(1)}$  أجل غيرة الله حرم الله  $^{(1)}$  الفواحش ماظهر منها ومابطن . ولاشخص أغيرُ من الله  $^{(1)}$ . ولاشخص أحب إليه

۷۱ب

<sup>(</sup>١) في م ، د : ( وجده عندها ) .

<sup>(</sup>٢) )في م ، د : ( تظهر في الإسلام ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١١٢٥ ) في الكتاب السابق .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١١٣٥ \_ ١١٣٦ ) في الكتاب السابق .

<sup>(</sup>٥) في م : ( يارسول الله ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( قال ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١١٣٦ ) في الكتاب السابق .

<sup>(</sup>A) (غير مصفح) هو بكسر الفاء ، أي غير ضارب بصفح السيف ، وهو جانبه . بل أضربه بجده . وفي النهاية : رواية كسر الفاء من مصفح وفتحها . فمن فتح جعلها وصفا للسيف وحالا منه . ومن كسر جعلها للضارب وحالا منه .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>۱۰)في م : ( من ) بدون الواو .

<sup>(</sup>١١)في م : ( حرم الفواحش ) .

<sup>(</sup>١٢) والأشخص أغير من الله ) أي الأحد . وإنما قال : الشخص ـ استعارة . وقيل : معناه الاينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى ، والايتصور ذلك منه .

العذر (۱) من الله (۲) من أجل ذلك بعث الله المُرْسَلِينَ مبشرين ومنذرين . ولاشخص أحب (۲) / إليه المِدحَة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة .

#### ( ١٥ ) باب لاينفى الولد لخالفة لون أو شبه

<sup>(</sup>١) سقطت إليه من ص ، وماأثبتناه من د ، م .

 <sup>(</sup>٢) ( ولاشخص أحب إليه من الله ) أي ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله تعالى فالعذر بمعنى الإعذار والإنذار ،
 قبل أخذهم بالعقوبة . ولهذا بعث المرسلين .

<sup>(</sup>٣) ( ولاشخِص أحب إليه المدحة ) المدحة هو المدح . فإذا ثبتت الهاء كسرت الميم . وإذا حذفت فتحت .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١١٣٧ \_ ١١٣٨ ) في الكتاب السابق .

<sup>(</sup>٥) في مُّ : ( وإني أنكرته ) .

<sup>(</sup>٦) (أورق) هو الذي فيه سواد ليس بصاف. وجمعه ورق كأحمر وحمر.

<sup>(</sup>٧) في د : ( لعله يارسول نزعه عرق ) . وفي م : ( لعله يارسول الله يكون نزعه عرق له ) .

<sup>(</sup>٨) في م : (فقال له ) .

<sup>(</sup>١) في د : (كمل كتاب الطلاق ) .

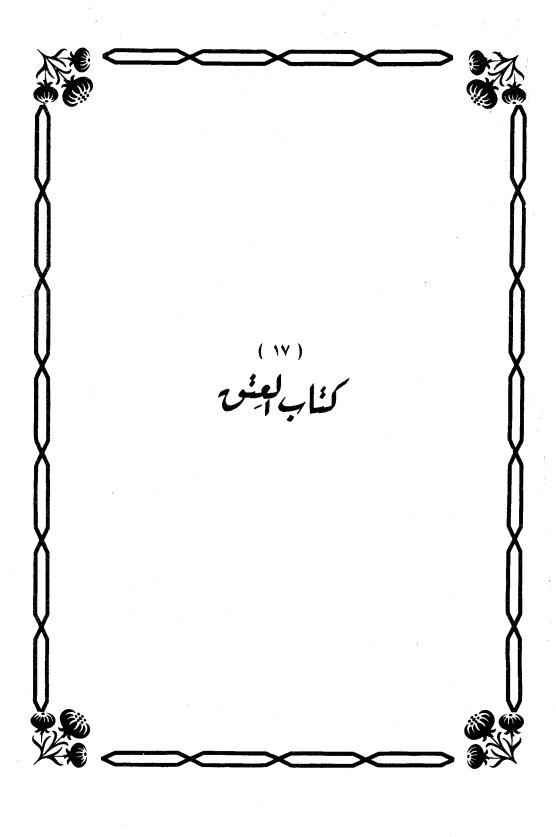



#### (١) باب فيمن أعتق شركاً له في عبدٍ وذكر الاستسعاء

١ - عن ابن عمر (١) ، قال قال رسول الله عليه على : من أعتق شِرْكَا (٢) له في عبد، وعتق وكان له مايبلغ (٦) ثن العبد ، قُوِّمَ عليه قية العَدْلِ ، فأعطا (٤) شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق .

٢ - وعن أبي (٥) هريرة ؛ عن النبي ﷺ قال : من أعتق شِقْصًا (٦) له في عبد ،
 فَخَلاَصُهُ في ماله إن كان له مال . فإن لم يكن له مال ، استُسْعِىَ العبد غير مشقوق (٨) عليه .

زاد في أخرى (١): إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل . ثم يُسْتَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتَقْ . غير مشقوق عليه .

وفي رواية <sup>(۱۱)</sup> قال عليه السلام في المملوك بين الرجلين يعتق <sup>(۱۱)</sup> أحـدهما . قـال : يضن .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١١٣٩ ) ( ٢٠ ) كتاب العتق .

<sup>(</sup>٢) (شركا له ) أي نصيبا .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : ( فكان له مال يبلغ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( فأعطى ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١١٤٠ ) ( ٢٠ ) كتاب العتق ـ ( ١ ) باب ذكر سعاية العبد .

<sup>(</sup>٦) (شقصا ) الشقص النصيب ، قليلا كان أو كثيرا .

<sup>(</sup>٧) (استسعى ) قال العلماء: معنى الاستسعاء في هذا الحديث: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر. فإذا دفعها إليه عتق. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق.

<sup>(</sup>٨) (غير مشقوق عليه ) أي لايكلف مايشق عليه .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١١٤١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١١٤٠ ) في الكتابُ والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) في م ، در: ( فيعتق ) .

#### (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق

٣- عن عائشة (١) ، قالت : دخلت على بريرة قالت (١) : إن أهلي كاتبوني على تِسْعِ أُواقِ في تِسْعِ سنين . كل (٢) سنة أُوقِيَة . فأعينيني . فقالت (٤) : إن شاء أهلك أن أعدها لهم عَدَّة واحدة ، وأُعْتِقكِ ويكون الولاء لي ، فعلت . فذكرت ذلك لأهلها . فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . فأتتني فذكرت ذلك . قالت : فانتهَرْتُهَا . قالت : لاها الله إذن (٥) . قالت : فسع رسول الله بيَلِيَّة . فسألني فأخبرته . فقال : اشتريها وأعْتِقِيها . واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق . ففعلت . قالت : ثم خطب رسول الله بيَلِيَّة عشية . فحمد الله وأثنى عليه (١) ثم قال : أما بعد . فا بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق . وشرط الله أوثق . مابال رجال منكم يقول أحدهم أعْتَقُ فلاناً (٧) والولاء لى . إنما الولاء لمن أعتق .

#### (٣) باب كان في بريرة ثلاث سنن

٤ ـ عن عائشة (^) قالت : كان في بَرِيرَة ثلاث قَضِيَّاتٍ : أراد أهلوها (١) أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها . فذكرت ذلك للنبي مَرِّلِيَّةٍ . فقال : اشتريها وأعتقيها . فإن الولاء لمن أعتق . قالت وعتقت (١٠٠). فخيرها رسول الله مَرِّلِيَّةٍ . فاختارت نفسها . قالت : وكان

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ) ( ٢٠ ) كتاب العتق ـ (٢ ) باب إنما الولاء لمن أعتق .

<sup>(</sup>٣) في م : ( فقالت ) .

<sup>(</sup>٢) فيم، د: (في كل).

<sup>(</sup>٤) في م ، د : ( فقلت لها ) .

<sup>(</sup>٥) ( لاها الله إذا ) وفي بعض النسخ : لاهاء الله إذا . قال المازري وغيره من أهل العربية : هذان لحنان . وصوابه لاها الله ذا . بالقصر في ها وحذف الألف من إذا . قالوا : وماسواه خطأ . قالوا ومعناه : ذا يميني . ومعناه : لاوالله هذا ماأقسم به . فأدخل اسم الله تعالى بين ها وذا .

<sup>(</sup>٦) في م : ( بما هو أهله ) .

<sup>(</sup>۷) في ص ، د : ( أعتق فلان ) وما أثبتناه من م .

<sup>. (</sup> ۲ / ۱۱٤۳ ) في الكتاب والباب السابقين ( (x)

<sup>(</sup>٩) في د ، م : (أهلها ) .

<sup>(</sup>١٠)ليست في ص ، وأضيفت من م ، د .

الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا . فذكرت ذلك للنبي عَلِيْتُهُ فقال : هو عليها صدقة . ولكم (١) هدية . فكلوه .

وفي رواية (٢): فقال رسول الله عَلِيْكَ الولاء لمن ولي النعمة (٢). وخيرها رسول الله عَلِيْكَ وكان زوجها عبداً.

٥ ـ وعنها (٤) قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن خُيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل (٥) رسول الله عَلَيْتُ والبُرْمَةُ (١) على النار فدعا بطعام . فأتي بخبز وأدم (٧) من أدم البيت . فقال : « ألم أر على النار (٨) برمة فيها لحم ؟ فقال ا بلى يارسول الله ذلك لحم تُصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه . فقال : « هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية » وقال النبي عَلِيْتُهُ فيها إنما الولاء لمن أعتق .

# (٤) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

٦ عن ابن عمر (١) ؛ أن النبي عَلَيْتُهُ نهى عن بيع الولاء وعن هبته .

٧ - وعن جابر بن عبد الله (١٠٠): قال : كتب النبي عَلَيْتُم على كل بطن (١١١)

<sup>(</sup>١) في م : ( وهو لكم هدية ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١١٤٣ \_ ١١٤٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) ( الولاء لمن ولي النعمة ) معناه لمن أعتق .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١١٤٤ ـ ١١٤٥ ) نفس الكتاب والباب .

<sup>(</sup>٥) في م : « فَدخل عَليّ » .

<sup>(</sup>٦) « والبرمة على النار » هي القدر .

<sup>(</sup>v) « وأدم » جمع إدام . وهو ما يؤتدم به .

<sup>(</sup>A) في م : « ألم أر برمة على النار » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١١٤٥ ) ( ٢٠ ) كتاب العتق ( ٣ ) باب النهى عن بيع الولاء وهبته ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٢ / ١١٤٦ ) ( ٢٠ ) كتاب العتق ( ٤ ) باب تحريم تولى العتيق غير مواليه - رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>١١) عبارة « على كل بطن » ليست في ( ص ) وأثبتناها من أ ، م .ومعنى كتب : أثبت وأوجب . والبطن دون الطن .

عُقُولَـهُ (١) . ثم كتب أنـه لايحـل (٢) أن يتوالى (٦) مولى رجـل مسلم بغير إذنـه » ثم أُخْبرْتُ ؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك .

٨ ـ وعن أبي هريرة (١) ؛ عن النبي ﷺ قال : « من تَوَلَّى قوما بغير إذن مواليه ،
 فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل (٥) .

# ( ٥ ) باب ماجاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

الله عن أبي هريرة (1): قال : سمعت رسول الله عن الله عن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار / حتى فرجه (1) بفرجه .

ورواه من حديث سعيد بن مرجانة (^) وقال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبداً له قد أعطى (¹) به ابن جعفر عشرة آلاف (¹¹) أو ألف دينار.

١٠ ـ وعنه قال (١١) : قال رسولُ الله عَلِيَةِ : « لا يجزي ولـدَ والـداَ (١٢) إلا أن يجـده ملوكا فيشتريه فيعتقه .

<sup>(</sup>١) (عُقُولَهُ ) العقول: الديبات. والهماء ضمير البطن. والديبات لاتختلف باختلاف البطون. وإنما المعنى أنه ضم البطون بعضها إلى بعض، فيا بينهم من الحقوق والغرامات. لأنه كان بينهم دماء وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام. فرفع الله ذلك عنهم، وألف بين قلوبهم.

<sup>(</sup>٢) في م : لا يحل لمسلم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تتوالى .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١١٤٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) في م : عدل ولاصرف .

<sup>. (</sup> 77 ) م : ( 7 / 1187 ) ( 77 ) كتاب العتق ( 9 ) باب فضل العتق - رقم ( 97 ) .

 <sup>(</sup>٧) في م : حتى يعتق فَرْجَهُ بفَرْجِهِ .

<sup>. (</sup>  $\Upsilon$  ) م : (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٩) في م : قد أعطاه به .

<sup>(</sup>١٠) في م : عشرة آلاف درهم أو ألف دينار .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١١٤٨ ) ( ٢٠ ) كتاب العتق ( ٦ ) باب فضل عتق الوالد ـ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٢) «لا يجزي ولدّ والداً» أي لا يقوم ولدّ بما لأبيه عليه من حق ، ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يصادف مملوكاً فيعتقـه .

# (٦) باب تحسين صحة (١) ملك اليمين والتغليظ على سيده في لطمه (١) أو ضربه في غير حد ولا أدب أو قذفه بالزنى

11 - عن زاذانَ أن ابن عمر (٢) دعا بغلام له فرأى بظهره أثراً فقال له : أوجعتك قال : لا قال : فأنت / عتيق قال ثم أخذ شيئاً من الأرض فقال مالي فيه من الأجر مايزيد هذا ، إني سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : « من ضرب غلاماً له حداً لم يأته (٤) أو لطمة ، فإن كَفّارَتَه أن يعتقه » .

۱۲ - وعن معاوية بن سويد (٥) قال لطمت مولى لنا فهرب (١) . ثم جئت قبل (٧) الظهر فصليت خلف أبي . فدعاه ودعاني . ثم قال امْتَثِلْ منه (٨) فعَفَا . ثم قال كنا بني مَقَرِّن على عهد رسول الله عَلِي ليس لنا إلا خادم واحدة (١) فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي عَلِي فقال : اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال : فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها » .

١٣ ـ وعن هلال بن يساف (١٠) قال : عَجِل شيخ فلطم خادماً (١١) له فقال له سويد بن مقرن عَجَزَ عليك إلاحُرُّ وجهها (١١) لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن مالنا

<sup>(</sup>١) في أ : تحسين ملك اليين .

<sup>(7)</sup> « في » ساقطة من « ص » ، وأثبتناها من « أ » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٢٧٩ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٨ ) باب صحبة الماليك ، وكفارة من لطم عبده - رقم ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) « حداً لم يأته » أي جزاء وعقوبة . يعني لم يفعل موجبه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٢٧٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : « فهربت » .

<sup>(</sup>٧) في م : « قبيل » .

<sup>(</sup>A) « امتثل منه » قيل : معناه عاقبه قصاصاً . وقيل : افعل به مثل ما فعل بك .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « إلا خادم واحد » وما أثبتناه من م ، والخادم ، بلاهاء ويطلق على الجارية كا يطلق على الرجل . ولايقال خادمة بالهاء ، إلا في لغة شاذة قليلة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٢٧٩ ـ ١٢٨٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>١١) « عجل شيخ فلطم خادماً » أي في الغضب ، وأظهر بوادر غضبه على خادمه ، فلطم وجهه .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : « الأُجُرُ وجهها » وهو خطأ بين ، ومأثبتناه من م ، وقول « عجز عليك إلاحر وجهها » معناه : عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها . وحر الوجه صفحته ومارق من بشرته . وحر كل شيء أفضله وأرفعه . ويحتل أن يكون مراده بقوله : عجز عليك ، أي امتنع عليك .

خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا . فأمرنا رسول الله عليه أن نعتقها .

وفي رواية <sup>(١)</sup> فقال له سويدً أما علمت أن الصورة محرمة ثم ذكر نحوه .

14 - وعن أبي مسعود الأنصاري (٢) قال : كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً « اعلم أبا مسعود للله أصدر عليك منك عليه ؛ فالتفت فإذا هو رسول الله عليه فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله تعالى . فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار أو قال لمستك النار » .(٢)

10 - وعنه (1) أنه كان يضرب غلاماً له فجعل يقول أعوذ بالله قال : فجعل يضربه فقال : أعوذ برسول الله ، فتركه فقال رسول الله عَلِينَةٌ والله لَلَّهَ أَقدر منك عليه قال فأعتقه .

17 - وعن أبي هريرة (٥) قال قال أبو القاسم ﷺ: « من قذف مملوكه بالزنى أقام (٦) عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كا قال (٧) .

# ( ٧ ) باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يليس ولائكلف مايغليه

۱۷ - عن المعرور بن سوید (^) قال : مررنا بأبي ذر بالربذة (¹) وعلیه برد وعلی غلامه مثله . فقلنا : یاأبا ذر ! لو جمعت بینها كانت حُلَّةً (۱۰). فقال : إنه كان بینی

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٢٨١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في أ ، م : أو لمستك النار .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٢٨١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٣٨٢ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٩ ) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزني ـ رقم ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في م: يقام عليه .

<sup>(</sup>٧) « إلا أن يكون كا قال » أي : إلا أن يكون المملوك مرتكب الفاحشة ، كا قال مالكه ، فلا يحد في الآخرة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٢٨٢ ـ ١٢٨٢ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ١٠ ) باب إطعام المملوك مما يأكل ، وإلباسه مما يلبس ، ولا يكلفه مايغلبه ـ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٩) « بالربذة » هو موضع بالبادية ، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل . وهو في شال المدينة ، سكنه أبو ذر - رضي الله تعالى عنه ـ وبه كانت وفاته فدفن فيه .

<sup>(</sup>١٠) « لو جمعت بينهما كانت حلة » : إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولاتطلق على ثوب واحد .

وبين رجل من إخواني كلام . وكانت أمَّهُ أعجميّة . فعيَّرْتُهُ بأُمِّه . فشكاني إلى النبي عَلِيَّةُ فلقيت النبي عَلِيَّةٌ فقال ياأبا ذر « إنك امرؤ فيك جاهلية » (١) . قلت : يارسول الله ! مَنْ سَبَّ الرجال سَبُّوا أباه وأمَّه (١) . قال : « ياأبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية . هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم . فأطعموهم مما تأكلون . وألبسوهم مما تلبسون . ولاتكلفوهم ما يغلبهم . فإن كلفتوهم فأعينوهم » .

وفي رواية (٢) بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال : قلت على حال ساعتي من الكِبر قال : نعم .

وفي رواية (٤) فإن كلفه مايغلبه فليبعه .

وفي أخرى فليعنه (٥) .

١٨ - وعن أبي هريرة (٦) عن رسول الله / ﴿ إِلَيْكُمْ أَنْ له قَال : « للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » .

19 ـ وعنه قال (٧) : قال رسول الله عَلِيْكُم : « إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه (٨) فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها (٩) قليلاً فليضع في يده (١٠) أكلة أو أكلتين » يعنى لقمة أو لقمتين .

۱۵۶ ب ص

<sup>(</sup>١) « إنك امرؤ فيك جاهلية » أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية . ففيك خلق من أخلاقهم .

<sup>(</sup>٢) « من سب الرجال سبوا أباه وأمه » معنى هذا : الاعتذار عن سبه أمَّ ذلك الإنسان ـ يعني : أنه سبني ـ ومن سب إنساناً سب ذلك الإنسان أبا السابً وأمه . فأنكر عليه النبي \_ الله عنه من أخلاق الجاهلية . وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ماسبه ، ولا يتعرض لأبيه ولالأمه .

<sup>(7)</sup> a:(7/717) نفس الكتاب والباب \_ رقم (77) .

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع السابق .

<sup>(°)</sup> في م: فليعنه عليه ، قال النووي في قوله « فليبعه ، فليعنه عليه » : هذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات .

<sup>(</sup>٦) م: (٣/ ١٢٨٤) نفس الكتاب والباب ـ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٢٨٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٢ ) . .

<sup>(</sup>٨) « وقد ولي حره ودخانه » الولي مثل الرمي ، القرب . أي : ومن حق من ولي حرّ شيء وشدته ، أن يلي قرّه وراحته . فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته .

<sup>(</sup>٩) « مشفوهاً » المشفوه القليل . لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلاً .

<sup>(</sup>١٠)في أ : في يده منه أكلة .

٢٠ ـ وعن عبد الله بن (١) عرو: جاء (٢) قَهْرَمَانٌ له (٢) فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا . قـال : فـانطلق فـأعطهم . قـال (٤) رسول الله عَلَيْنَجُ : « كفي إثمـاً أن تحبس عمن تملك قوتهم » <sup>(ه)</sup> .

#### ( ٨ ) باب في (١) مضاعفة أجر العبد الصالح

٢١ ـ عن ابن عمر (٧) أن رسول الله مِنْ قَال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين .

٢٢ ـ وعن أبي هريرة (٨) قال: قال رسول الله ﷺ للعبد المملوك المصلح (١) أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمى لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال سعيد بن المسيب وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها .

٣٣ ـ وعنه (١٠) قال : قال رسول الله عليه : « نعمًا للمملوك أن يتوفى . في حسن (١١) عبادة الله وصحابة (١٢) سيده ، نعمًا له .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ٦٩٢ ) ( ١٢ ) كتاب الزكاة ( ١٢ ) باب فضل النفقة على العيال والمملوك ، وإثم من ضيّعهم أو حبس نفقتهم عنهم ـ رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) في أ ، م :جاءه .

<sup>(</sup>٣) في م : جاءه قهرمان له ، فدخل ، فقال .

<sup>(</sup>٤) في م : قال : قال رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) في م : بلفظ : « كفي بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته » .

<sup>(</sup>٦) في (أ) باب مضاعفة أجر العبد .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١٢٨٤) (٢٧) كتاب الأيمان (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده ، وأحسن عبادة الله -

<sup>(</sup>٨) م: ( ٣ / ١٢٨٤ \_ ١٢٨٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٩) « المصلح » هو الناصح لسيده ، والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه . وإن له أجرين لقيامه بالحقين ، ولانكساره

\_ قال أبو الطاهر في حديثه : « للعبد المصلح » ولم يذكر الملوك .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٢٨٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>١١) في م : يحسن عبادة .

<sup>(</sup>١٢) « وصحابة » الصحابة هنا بعني الصحبة .

# (٩) باب فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله

٢٤ - عن عمران بن حصين (١) ؛ أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته . لم يكن له مال غيرهم . فدعاهم رسول الله ﷺ . فجزَّأهم (١) أثلاثنا . ثم أقرع بينهم . فأعتق اثنين وأرق أربعة . وقال لهم قولا سديداً (١) .

وفي رواية (ئ): أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين .

# ( ١٠ ) باب ما جاء في التدبير وبيع الدبر

٢٥ عن جابر بن عبد الله (٥) / أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبُرِ لم درم فدفعها إليه .
 عبد الله بثان مائة درهم فدفعها إليه .

وفي رواية (٦) فاشتراه ابن النحام (٧) عبداً قبطياً مات عام أول في إمارة ابن الزبير (٨).

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ١٢٨٨ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيان ( ١٢ ) باب من أعتق شركا له في عبد \_ رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) « فجزّاً هم » بتشديد الزاي وتخفيفها . لغتان ، ومعناه ، قَسَّمَهُم .

<sup>(</sup>٢) في م : « وقال له قولاً شديداً » ومعناه قال في شأنه قولاً شديداً ، كراهيةً لفعله وتغليظاً عليه ـ وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد . قال : لو عامنا ماصلينا عليه .

<sup>. (</sup> ۵۷ ) م : (  $\tau$  / ۱۲۸۸ ) نفس الکتاب والباب ـ رقم (  $\tau$  ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٢٨٩ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ١٣ ) باب جواز بيع المدبر ـ رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(7)</sup> م : ( ۲ / ۱۲۸۹ ) نفس الکتاب والباب ـ رقم ( ۹۹ ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ) الفحام وماأثبتناه من ( م ) ـ قالوا في عبارة « فاشتراه ابن النحام » ـ : وهو غلط ، وصوابه النحام .
 فإن المشتري هو نعم ، وهو النحام . سمي بذلك لقول النبي ﷺ ـ « دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعم » والنحمة الصوت ؛ وقيل : هي السعلة ، وقيل هي النحنحة .

<sup>(</sup>٨) في أ : كمل كتاب العتق والحمد لله .

and the second of the second o

#### الفهرس

| بفحة | الموضوع                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥.   | مقدمة التحقيق                                                              |
| ١١.  | ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج                                                |
| ١٥.  | ترجمة الإمام أبي العباس القرطبي                                            |
| ۱۷.  | وصف النسخ المخطوطة                                                         |
| ۲٠.  | عملنا في التحقيق                                                           |
| ۲٣.  | غاذج من مخطوطات الكتاب                                                     |
| ۲۱.  | خطبة المؤلف                                                                |
| ٣٧.  | المقدمة                                                                    |
| ٣٩.  | ١ ـ باب وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير من الكذب على رسول الله عَلِيُّكُمْ . |
| ٤٠.  | ٣ ـ باب النَّهْي عن أن يُحدِّث محدث بكل ما سمع                             |
|      | ٣ ـ باب التحذير من الكذابين                                                |
|      | ٤ ـ باب الإسناد من الدين                                                   |
| ن    | ٥ ـ بـاب الأمر بتنزيـلُ النــاس منــازلهم ووجـوب الكشف عمن لــه عيب مر     |
| ٤٣ . | رواة الحديث                                                                |
| ٤٧ . | كتاب الإيمان                                                               |
| ٤٩.  | ١ ـ باب معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً                              |
| ٥١.  | ٣ ـ باب وجوب التزام شرائع الإسلام                                          |
| ٥٣.  | ٣ ـ باب من اقتصر على فعل ما وجب عليه وانتهى عما حُرِّم عليه دخل الجنة      |
| ٥٣.  | ٤ ـ باب مباني الإسلام                                                      |
| ٥٤.  | ٥ ـ باب إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً                |
| ٥٦.  | ٦ ـ باب أول ما يجب على المكلفين                                            |

| ٥٧ | ٧ ـ باب يُقاتل الناسُ إلى أن يُوحِّدُوا الله ويلتزموا شرائع دينه          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨ | ٨ ـ باب في قوله تعالى : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾                          |
| ٥٩ | ٩ ـ باب من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة                             |
| ٦. | ١٠ ـ باب حق الله تعالى على العباد                                         |
| ٦) | ١١ ـ باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب          |
| 77 | ١٢ ـ باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته                                      |
| ٦٤ | ١٣ ـ باب الإيمان شعب والحياء شعبة منها                                    |
| ٦٤ | ١٤ ـ باب الاستقامة في الإسلام وأي خصاله خير                               |
|    | ١٥ ـ بـاب لا يصح الإيمـان حتى تكـون محبـة رسـول الله عَلِيْ راجعـة على كل |
| ٥٢ | محبوب من الخلق                                                            |
| 77 | ١٦ ـ باب حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان                               |
| 77 | ١٧ ـ باب تغيير المنكر من الإيمان                                          |
| ٦٧ | ١٨ ـ باب الإيمان يَمَانِ والحكمة يمانية                                   |
| ٦٨ | 19 ـ باب الحبة في الله والنصح من الإيمان                                  |
| 79 | ٢٠ ـ باب لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان                         |
| ٧٠ | ٢١ ـ باب علامات النفاق                                                    |
| ٧٠ | ٢٢ ـ باب إثم من كفَّر مسلماً أو كَفَر حقه                                 |
| ۷۲ | ٢٣ ـ باب نسبة الاختراع لغير الله حقيقته كفر                               |
| ۷٣ | ٢٤ ـ باب حب عليٍّ والأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق                  |
| ۷٣ | ۲۵ ـ باب كفران العشير ، وكفر دون كفر                                      |
| ٧٤ | ٢٦ ـ باب ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر                            |
| ٧٤ | ٢٧ ـ باب الإيمان بالله أفضل الأعمال                                       |
| ۷٥ | ٢٨ ـ باب أي الأعمال بعد الإيمان أفضل ؟                                    |
| ۷٥ | ٢٩ ـ باب أيُّ الذنب أعظم وذكر الكبائر                                     |
| ٧٧ | J                                                                         |
| ٧٧ | ٣٦ عاب ركوب الكبائر غير مخرج المؤمن من إيانه                              |

The state of the s

| ٣٣ ـ باب يكتفي بكلمة الإسلام ولا يُنَقِّرُ عما في القلوب ٧٨             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ ـ باب في من تبرأ منه النبي ﷺ                                         |
| ٣٤ ـ باب فين لا يكامه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ٨١                 |
| ٣٥ ـ باب من قتل نفسه بشيء عذب به                                        |
| ٣٦ ـ باب لا يُغْتَرُّ بعمل عامل حتى يُنْظَرَ بما يختم له ٨٣             |
| ٣٧ ـ باب قتل الإنسان نفسه ليس بكفر                                      |
| ٣٨ ـ باب ما يخاف من سرعة سلب الإيمان ٨٥                                 |
| ٣٩ ـ باب الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر ٨٦ |
| ٤٠ ـ باب ظلم دون ظلم                                                    |
| ٤١ ـ باب في ُقوله عز وُجل : ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض ﴾ ٨٨       |
| ٤٢ ـ باب ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة                              |
| ٤٣ ـ باب استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان                      |
| ٤٤ ـ باب إثم من اقتطع حق امريء بيمينه                                   |
| ٤٥ ـ باب مَنْ قُتِلَ دون ماله فهو شهيد                                  |
| ٤٦ ـ باب من استرعي رعية فلم يجتهد لهم ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة ٩٣     |
| ٤٧ ـ باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها ٩٣          |
| ٤٨ ـ باب كيف بدأ الإسلام وكيف يعود                                      |
| ٤٩ ـ باب إعطاء من يخاف على إيمانه                                       |
| ٥٠ ـ باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي ﷺ                            |
| ٥١ ـ باب ماجاء في نزول عيسى بن مريم وما ينزل به ٩٨                      |
| ٥٢ ـ باب في قوله تعالى ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك ﴾                        |
| ٥٣ ـ باب كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله عَلِيلَةٍ وإنهاؤه              |
| ٥٤ ـ باب في شق صدر النبي عَلِيلَةٍ في صغره                              |
| ٥٥ ـ باب قي تهق صدر النبي عَلِيكُ ثانية                                 |
| ٥٦ ـ باب ما خص الله به محمداً نبينا عَلِيْكُ من كرامة الإسراء           |
| ٧٠٠ ـ باب رؤية النبي ﷺ للأنساء ووصفه لهم                                |

| ۰۸ ـ باب هل رأی محمد علیه و به ؟                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩ ـ باب ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة                       |
| ٠٠ ـ باب ما خص به نبينا محمد عَلِيَّةٍ من الشفاعة العامة لأهل المحشر ١١٥ |
| ٦١ ـ باب شفاعة النبي عَلِيْتُهِ لمن أدخل النار من الموحدين               |
| ٦٢ ـ باب شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين                               |
| ٦٣ - باب كيفية عذاب من يعذب من الموحدين وكيفية خروجهم من النار ١٢٢       |
| ٦٤ ـ باب النبي عليه أكثر الأنبياء أتباعاً                                |
| ٦٥ - باب شفاعة النبي عَلِيلَةٍ لعمه في التخفيف عنه                       |
|                                                                          |
| ٦٧ ـ باب يدخل الجنة من أمة النبي ﷺ سبعون ألفاً بغير حساب ١٢٥             |
| ١٢٧ ـ باب أمة محمد عَلِيْكُ شطر أهل الجنة                                |
|                                                                          |
| كتاب الطهارة ١٢٩                                                         |
| ١ ـ باب فضل الطهارة وشروطها في الصلاة                                    |
| ٢ ـ باب في صفة الوضوء                                                    |
| ٣ ـ باب فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات                           |
| ٤ ـ باب ما يقال بعد الوضوء                                               |
| ٥ ـ باب توعد من لم يُسْبِغُ ، وغسله ما ترك وإعادته الصلاة                |
| ٦ ـ بـاب الغرة والتحجيل من الإسبـاغ وأين تبلغ الحليـة وفضـل الإسبـاغ على |
| المكاره                                                                  |
| ٧ ـ باب السواك عند كل صلاة والتين في الطهور                              |
| ٨ ـ باب خصال الفطرة والتوقيت فيها                                        |
| ٩ ـ باب ما يُسْتَنْجي به والنهي عن الاستنجاء باليمين                     |
| ١٠ ـ باب ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائـط ، والنهي عن   |
| التخلي في الطرق والظلال                                                  |
| ١١ ـ باب ما جاء في البول قائمًا                                          |
|                                                                          |

| 187 | ١٢ ـ باب المسح على الخفين والتوقيت فيه                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 127 | ١٣ ـ باب المسح على الناصية والعامة والخار                              |
|     | ١٤ ـ باب فعل الصلوات بوضوء واحد ، وغسل اليدين عند القيام من النوم ،    |
| 188 | وأن النوم ليس بحدث                                                     |
| 120 | 10 ـ باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغسل الإناء سبع مرات       |
| 180 | ١٦ ـ باب النهي أن يبال في الماء الراكد وصب الماء على البول في المسجد   |
|     | ١٧ ـ باب نضح بول الرضيع                                                |
| ۱٤٧ | ١٨ ـ باب غسل المني من الثوب وغسل دم الحيض                              |
|     | 19 ـ باب في الاستبراء من البول والتستر ، وما يقول إذا دخل الخلاء       |
|     | ۲۰ ـ باب ما يحل من الحائض                                              |
| ۱٥١ | ٢١ ـ باب في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه                             |
| ۱٥١ | ٢٢ ـ باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله                      |
| 107 | ٢٣ ـ باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل      |
|     | ٢ ـ باب الولد من ماء الرجل وماء المرأة                                 |
| ١٥٤ | ٢٥ ـ باب في صفة غسله ـ عليه السلام ـ من الجنابة                        |
|     | ٢٦ ـ باب قدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به ، واغتسال الرجل وامرأتـه من |
| ١٥٥ | إناء واحد واغتساله بفضلها                                              |
| 104 | ٢٧ ـ باب كم يُصَبُّ على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفر                |
|     | ٢٨ ـ باب صفة غسل المرأة من الحيض                                       |
|     | ٢٩ ـ باب في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة               |
| 17. | ٣٠ ـ باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة                       |
|     | ٣١ ـ باب ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنزل                               |
|     | ٣٣ ـ باب الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه                             |
|     | ٣٣ ـ باب الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن                        |
| 178 | ٣٤ ـ باب في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة                     |
| ١٦٥ | ٣٥ ـ باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت                                |

| ١٦٥        | ٣٦ ـ باب ما جاء في التيم                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱٦٦        | ٣٧ ـ باب تيم الجنب والتيم لرد السلام                                       |
|            | ٣٨ ـ باب المؤمن لا ينجس ، وذكر الله تعالى على كلِّ ، وما يتوضأ له          |
| 179        | كتاب الصلاة                                                                |
| ۱۷۱        | ١ ـ باب ما جاء في الأذان والإقامة                                          |
| ۱۷۲        | ٢ ـ باب الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذمؤذنينأسسسسسسسسسس            |
|            | ٣ ـ باب إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال وفضل ذلك وما يقول بعد الأذان         |
|            | ٤ ـ باب فضل الأذان وما يصيب الشيطان عنده                                   |
| ۱۷٤        | ٥ ـ باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعها ؟ وإلى أين ؟                      |
|            | ٦ ـ باب التكبير في الصلاة                                                  |
| ۱۷٥        | ٧ ـ باب ما جاء في القُراءة في الصلاة وبيان أركانها                         |
|            | <ul> <li>٨ ـ باب ترك قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم » في الصلاة</li> </ul> |
|            | ٩ ـ باب التشهد في الصلاة                                                   |
| ۱۸۰        | ١٠ ـ باب الصلاة على النبي علية                                             |
| ۱۸۱        | ١١ ـ باب التحميد والتأمين                                                  |
| ۲۸۱        | ١٢ ـ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به                                          |
| ۲۸۱        | ١٣ ـ باب استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتام القائم بالقاعد                 |
| 140        | ١٤ ـ باب العمل القليل في الصلاة لا يضرها                                   |
| <b>7</b> \ | ١٥ ـ باب إذا ناب الإمام شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء                    |
| ۷Α۷        | ١٦ ـ باب الأمر بتحسين الصلاة والنهي عن مسابقة الإمام                       |
|            | ١٧ ـ باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام وعن رفع البصر إلى الساء في          |
| ۸۸         | الصلاة والأمر بالسكون فيها                                                 |
| ٩٠         | ١٨ ـ باب الأمر بتسوية الصفوف ومن يلي الإمام                                |
| 11         | ١٩ ـ باب في صفوف النساء وخروجهن إلى المساجد                                |
| 98         | ٠٠ ـ باب في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجِهُر بَصِلاتِك وَلا تَخَافَت بِهَا ﴾    |

| 195   | باب القراءة في الظهر والعصر                                           | - *1  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|       | باب القراءة في الصبح                                                  |       |
| 190   | باب القراءة في المغرب والعشاء                                         | - 77  |
| ١٩٦   | باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام                                       | _ 7 £ |
| 197   | باب في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها                                   | _ 70  |
| 198   | باب اتباع الإمام والعمل بعده                                          | _ 77  |
| ۸۶۱   | باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                                    | - 44  |
| 199   | باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود                                | _ YA  |
| ۲.,   | باب ما يقال في الركوع والسجود                                         | _ ۲۹  |
| ۲٠١   | باب الترغيب في كثرة السجود وعلى كم يسجد وفين صلى معقوص الشعر          | - ۳۰  |
| ۲۰۳   | باب كيفية السجود                                                      | - ٣1  |
| ۲٠٤   | باب تحريم الصلاة التكبيرُ وتحليلها التسليمُ                           | - 77  |
| 4 • ٤ | باب في سترة المصلي وأحكامها                                           | _ ٣٣  |
| 7.7   | باب مَنْع المصلي مَنْ مرَّ بين يديه والتغليظ في المرور بين يدي المصلي | - 45  |
| ۲.٧   | باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة                      | _ 40  |
| ۲۰۸   | باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة                       | _ ٣٦  |
| 7 • 9 | باب الصلاة في الثوب الواحد وعلى الحصير                                | _ ٣٧  |
| ۲۱.   | باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد                  | _ ٣٨  |
| 711   | باب ابتناء مسجد النبي عَلِيْتُم                                       | _ ٣٩  |
|       | باب تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة والنهي عن بناء المساجد على       | _ ٤٠  |
| 717   | القبور وعن التصاوير فيها                                              | ı     |
| 418   | باب ثواب من بنى لله مسجداً                                            | - ٤١  |
| 412   | باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه                                 | _ £7  |
| ۲۱٦   | باب نسخ الكلام في الصلاة                                              | _ ٤٣  |
| ۲۱۷   | باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة ، ولعن الشيطان                     | _ ٤٤  |
|       | باب جواز حمل الصغير في الصلاة ، وجواز التقدم والتأخر ومن صلى          | _ £0  |
| 719   | على موضع أرفع من موضع المأموم                                         |       |

|       | ٤ ـ بـاب النهي عن الاختصار في الصلاة وما يجـوز من مس الحص فيهـا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777   | ٤١ ـ باب الصلاة في نعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 21 ـ باب النهي عن إتيان المساجد لن أكل الثوم أو البصل وإخراج من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777   | وجد منه ريحها من المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777   | ٤٩ ـ باب النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۲٦   | ٥٠ ـ باب الأمر بسجود السهو وما جاء فين سهى عن الجلسة الوسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ٥١ ـ باب فين لم يدر كم صلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 778   | ٥٢ ـ باب ما جاء فين سلم من اثنتين أو ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779   | ٥٣ ـ باب ما جاء في سجود القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳.   | <b>٥٥ ـ</b> باب كيفية الجلوس للتشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ٥٥ ـ باب كم يسلم من الصلاة وبأي شيء كان يعرف انقضاء صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771   | وسوق من على الله عند الله عند الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۲   | ٥٧ ـ باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 778.  | <ul> <li>٥٨ ـ باب السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يقال فيه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳٦ . | .٠٠ باب اتيان الصلاة بالسكينة ومتى تقام ؟ ومتى يقام لها وإتمام المسبوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳۷ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۷ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۸ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٤٠.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٤١.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181 . | ع بي المحمد المح |
|       | ١٧ ـ باب معجين صرة العظر السلام الوسطى المسلم الوسطى الوسطى المسلم الوسطى الوسط |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 757         | ٧٠ ـ باب من فاتته صلوات كيف يقضيها                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 722         | ٦٠ ـ باب المحافظة على الصبح والعصر                                     |
| 750         | ٧٠ ـ باب تعجيل صلاة المغرب                                             |
| 750         | ٧٠ ـ باب تأخير العشاء الآخرة                                           |
| 7:27        | ٧٠ ـ باب التغليس بصلاة الصبح                                           |
| 788         | ٧١ ـ باب المنع من إخراج الصلاة عن وقتها                                |
| 729         | ٧٠ ـ باب صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل                                 |
| 729         | ٧٠ ـ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة                          |
|             | ٧٠ ـ باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان وفضل العشاء والصبح       |
| 701         | في جماعة                                                               |
| 701         | ٧١ ـ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر                             |
| 707         | ٧٧ ـ باب صلاة النفل في جماعة والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت        |
| 408         | ٧٠ ـ باب فضل انتظار الصلاة في المسجد                                   |
| 307         | ٨٠ ـ باب من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر          |
| 707         | ٨٠ ـ باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح                               |
| 707         | ٨١ ـ باب في الإمامة ومن أحق بها ؟                                      |
| <b>70</b> 7 | ٨٢ ـ باب ما جاء في القنوت والدعاء للمُعَيَّنِ وعليه في الصلاة          |
| 709         | ٨٤ ـ باب من نام عن صلاة أو نسيها                                       |
|             | ٨٥ ـ باب من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشبس فله أن يؤذن إذا كان       |
| ۲٦٠         | في جماعة ، ويصلي ركعتي الفجر                                           |
| 277         | ٨٦ ـ باب ما جاء في حكم قَصْرِ الصلاة في السفر                          |
|             | ٨٠ ـ باب من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه ، واستمراره على القصر مالم |
| 770         | ينو إقامة                                                              |
| 770         | ۸۸ ـ باب قَصْر الصلاة بمني                                             |
| 777         | ٨٩ ـ باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر                |
| 777         | ٩٠ ـ باب التنفل والوتر على الراحلة في السفر                            |

| 777 | ٩١ ـ باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 779 | ٩٠ ـ باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال                          |
| 779 | ٩٢ ـ باب إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                         |
| ۲٧٠ | ٩٤ ـ باب ما يقول عند دخول المسجد ، والأمر بتحيته                       |
| 771 | ٩٥ ـ باب في صلاة الضحى                                                 |
| 777 | ٩٦ ـ باب الوصية بالضحى وأقله ركعتان                                    |
| 777 | ٩٠ ـ باب ما جاء في ركعتي الفجر                                         |
| 475 | ٩ ـ باب رواتب الفرائض وفضلها                                           |
| 770 | ٩٩ ـ باب في صلاة النفل قائماً وقاعداً                                  |
| 777 | ١٠٠ ـ باب كيف صلاة الليل وكم عددها                                     |
| 777 | ١٠١ ـ باب في صلاة الوتر                                                |
|     | ١٠١ - باب فين غُلب عن حزبه ، وفين خاف أن يُغلب عن وتره ، وفضل          |
| 277 | طول القنوت وآخر الليل                                                  |
| 781 | ١٠٢ - باب الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام              |
| ۲۸۲ | ١٠٤ ـ باب في كيفية صلاة رسول الله عليه بالليل ، وتبتله ودعائه          |
| 710 | ١٠٥ ـ باب ترتيب القراءة والجهر بها في صلاة الليل وتطويلها              |
| ۲۸۲ | ١٠٦ ـ باب استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان                         |
| ۲۸۷ | ١٠١ ـ باب أفضل النوافل ما صُلِّيَ في البيت                             |
| ۲۸۸ | ١٠٨ ـ باب أحب العمل إلى الله أدومه وإن قَلُّ ، وكراهية التعمق والتشديد |
| ۲9. | ١٠٩ ـ باب الأمر بتعاهد القرآن ، وذم من فرط حتى نسي                     |
| 791 | ١١٠ ـ باب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها                           |
| 791 | ١١١ ـ باب إقراء النبي عَلِيلة القرآن وتعليمه كيفية الأداء              |
| 797 | ١١٢ - باب فضل تعلم القرآن وقراءته وفضل سورة البقرة وآل عمران           |
| 790 | ١١٢ ـ باب فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة المستسبب    |
| 797 | ١١٤ ـ باب فضل سورة الكهف ، وتنزل السكينة عند قراءتها                   |
| 797 | ١١٥ ـ باب فضل قراءة ﴿ قُلْ هُو اللهُ أُحِد ﴾                           |

| 247 | ١١٦ ـ باب فضل قراءة المعوذتين                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 298 | ١١٧ ـ باب لا حسد إلا في اثنتين ، ومن يرفع بالقرآن              |
| 799 | ١١٨ ـ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف                            |
|     | ١١٩ ـ باب قراءة سورتين في ركعتين من النوافل                    |
| ۲٠٢ | ١٢٠ ـ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها                      |
| ٣٠٥ | ١٢١ ـ باب في الركعتين بعد العصر                                |
| ٣٠٦ | ١٢٢ ـ باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب                        |
| ٣٠٧ | ١٢٣ ـ باب صلاة الخوف                                           |
| ۳۱۱ | ٤ ـ كتاب الجمعة                                                |
|     | ١ ـ باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده ، ومن اقتصر على الوضوء أجزأه  |
|     | ٢ ـ باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيه                        |
|     | ٣ ـ باب فضل التهجير للجمعة ووقتها                              |
| ٣١٧ | ٤ ـ باب الإنصات للخطبة وفضله                                   |
|     | ٥ ـ باب الخطبة والقيام لها والجلوس بين الخطبتين والإشارة باليد |
|     | ٦ ـ باب ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها                       |
| ٣٢٠ | ٧ ـ باب ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة       |
|     | ٨ ـ باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها                |
| ٣٢٢ | ٩ ـ باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة                            |
| ٣٢٢ | ١٠ ـ باب التغليظ في ترك الجمعة                                 |
| ۲۲۲ | ه ـ أبواب صلاة العيدين                                         |
| 440 | ١ ـ باب الخروج إلى المصلى في العيدين وخروج النساء              |
|     | ٢ ـ باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى ولا أذان ولا إقامة  |
|     | ٣ ـ باب الصلاة فيها قبل الخطبة                                 |
| 444 | ٤ ـ باب ما يقال في الخطبة                                      |
| ۲۲۸ | ٥ ـ باب ما يُقرأ في صلاة العيدين                               |

| ۲۲۸ .       | ٦ - باب الفرح واللعب في أيام الأعياد                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۱ .       | ٦ ـ أبواب الاستسقاء                                                  |
| ۲۳۳ .       | ١ ـ باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء وكيفية العمل فيها          |
|             | ٢ ـ باب الدعاء في السقيا في المسجد وبغير صلاة                        |
| TT0.        | ٣ ـ باب التبرك بالمطر والفرح به ، والتعوذ عند الريح والغيم           |
| ۳۳۷ .       | ٧ - أبواب الكسوف                                                     |
|             | ١ ـ باب الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف                      |
| 779         | ٣ ـ باب كيفية العمل بها ، وأنها ركوعان في كل ركعة                    |
| ٣٤٠         | ٣ ـ باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات                              |
| 737         | ٤ ـ باب ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات                              |
| 737         | ٥ ـ باب يطول سجودها كا يطول ركوعها                                   |
| 737         | ٦ ـ باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل                   |
| 337         | ٧ ـ باب شهود النساء صلاة الكسوف                                      |
| <b>7</b> 27 | ٨ ـ كتاب الجنائز                                                     |
| ٣٤٩         | ١ ـ باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة ، وعند حضور المرضى والموتى |
| ٣٥٠         | ٢ ـ باب في إغماض الميت ، والدعاء له                                  |
| ٣٥٠         | ٣ ـ باب ما جاء في البكاء على الميت وعنده                             |
| ۲0۱         | ٤ ـ باب في عيادة المريض ، والصبر عند الصدمة الأولى                   |
| 707         | ٥ ـ باب ما جاء أن الميت ليعذبُ ببكاء الحيِّ عليه                     |
| 700         | ٦ ـ باب التشديد في النياحة ، وما جاء في اتباع الجنائز                |
| <b>70</b> V | ٧ ـ باب الأمر بغسل الميت وكيفيته                                     |
| <b>70</b> V | ٨ - باب في تكفين الميت وتسجيته والأمر بتحسين الكفن                   |
| 409         | ٩ - باب الإسراع بالجنازة وفضل الصلاة عليها واتباعها                  |
|             | ١٠ - باب الاستشفاع للميت ، وأن الثناء عليه شهادة له ، وأنه مستريح    |

| ۲٦. | ومستراح منه                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۱ | ١١ ـ باب الأمر بالصلاة على الميت وكيفية الصلاة عليه وكم التكبيرات     |
| ۲٦٢ | ١٢ ـ باب الدعاء للميت وأين يقوم الإمام من المرأة                      |
| ۲٦٢ | ١٣ ـ باب ما جاء في الصلاة على القبر                                   |
| 777 | ١٤ ـ باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه                                  |
| ۲٦٤ | ١٥ ـ باب ركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها                           |
|     | ١٦ ـ باب في كيفية القبور وكراهية تجصيصها والبناء عليها وهل يجعل في    |
| 770 | القبر شيء ؟                                                           |
| ٣٦٧ | ١٧ ـ باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها                     |
| ۲٦٧ | ١٨ ـ باب الصلاة على الميت في المسجد                                   |
| ۲٦٧ | ١٩ ـ باب القبور والتسلم عليها والدعاء والاستغفار للموتى               |
| 479 | ۲۰ ـ باب من لا يصلى عليه                                              |
| ۲۷٠ | ٢١ ـ باب النهي عن تمني الموت لضر نزل به                               |
| ۲۷۱ | ٢٢ ـ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                              |
|     | ٠ ـ كتاب الزكاة                                                       |
| ۲۷٥ | ١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة وكم ما يخرج                                 |
|     | ٢ ـ باب ليس فيا اتخذ قنية صدقة ، وتقديم الصدقة وتحملها عن وجبت عليه . |
| ۲۷۷ | ٣ ـ باب الأمر بزكاة الفطر ، وعمن تخرج ، ومماذا تخرج ومتى تخرج ؟       |
| ۲۷۸ | ٤ ـ باب وجوب الزكاة في البقر والغنم ، وإثم مانع الزكاة                |
|     | ٥ ـ باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين                  |
| ۲۸٥ | ٦ ـ باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال                   |
| ۲۸۲ | ٧ ـ باب الصدقة على الأم المشركة وعن الأم الميتة                       |
| ۲۸۷ | <ul> <li>باب الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم</li></ul>               |
| ۲۸۷ | ٩ ـ باب أعمال البر صدقات                                              |
| ۲۸۹ | •                                                                     |

| ۳۹۱   | 11 - ياب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۲   | ١٢ ـ باب الصدقة وقاية من النار                                            |
| ۲۹۲   | ١٣ ـ باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة                          |
|       | ١٤ ـ باب النهي عن لَمْز المتصدق والترغيب في صدقة المنحة                   |
| ۲۹٥   | ١٥ ـ باب مثل المتصدق والبخيل وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق               |
|       | ١٦ ـ باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها                     |
|       | ١٧ ـ بــاب أجر من أنفـق شيئين في سبيـــل الله وعظم منزل من اجتمعت فيـــ   |
|       | خصال من الخير                                                             |
|       | ١٨ ـ باب من أحصى أحصي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل              |
| ۳۹۸   | اخفائها                                                                   |
| ٤٠٠   | ١٩ ـ باب أي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة               |
|       | ٠٠ ـ باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس                         |
|       | ٢١ ـ باب من تحل له المسألة                                                |
|       | ٢٢ ـ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف                     |
|       | ٣٠ ـ باب كراهية الحرص على المال والعمر                                    |
|       | <ul> <li>٢٤ - باب الغنى غنى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل</li> </ul> |
| ٤٠٦   | التعفف والقناعة                                                           |
|       | ٢٥ ـ باب إعطاء السائل ولو فحش في المسألة                                  |
|       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
|       |                                                                           |
|       | ٧٧ ـ بــاب يجب الرضــا بمـــا قسم رســول الله ﷺ وبمـــا أعطى ويكفر مر     |
| ۲۱۶   | ً نسب إليه جورا وذكر الخوارج                                              |
| ٤١٩   | ٨٠ ـ باب لا تحل الصدقة لحمد ولا لآل محمد ومن يستعمل على الصدقة            |
| ٤٢١ . | ٢٩ ـ باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها      |
| ۲۲3   | ٣٠ ـ باب دعاء المصدق لمن جاء بصدقته والوصاية بالمصدق                      |
| ٤٢٣   | ١ ـ كتاب الصوم                                                            |

| 240 | ١ ـ باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | ٢ ـ بـاب لأهل كل بلـد رؤيتهم عنـد التباعـد وفي الهـلال يرى كبيراً وشهران |
| ٤٢٦ | لا ينقصان والنهي عن أن يتقدم رمضان بصوم                                  |
|     | ٣ ـ باب في قوله تعالى ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾     |
| ٤٢٧ | وقوله عليه السلام إن بلالاً يؤذن بليل                                    |
| ٤٢٩ | ٤ ـ باب الحث على السحور وتأخيره وتعجيل الإفطار                           |
| ٤٣٠ | ٥ ـ باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم                           |
| 173 | ٦ ـ باب النهي عن الوصال في الصوم                                         |
| ٤٣٢ | ٧ ـ باب ما جاء في القبلة للصائم                                          |
| ٤٣٣ | ٨ ـ باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب                                       |
| ٤٣٤ | ٩ ـ باب كفارة من أفطر متعمداً في رمضان                                   |
|     | ١٠ ـ باب جواز الصوم والفطر في السفر والتخيير في ذلك                      |
|     | ١١ ـ باب من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر                  |
|     | ١٢ ـ باب الفطر أفضل لمن تأهب إلى لقاء العدو                              |
| ٤٣٨ | ١٣ ـ باب فضل صيام عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة                          |
| ٤٣٩ | ١٤ ـ باب في صيام يوم عاشوراء وفضله                                       |
|     | ١٥ ـ باب النهي عن صيام يـوم الفطر ويـوم الأضحى وكراهتـه صـوم أيــام      |
| ٤٤١ | <u> </u>                                                                 |
|     | ١٦ ـ باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام            |
|     | ١٧ ـ باب نسخ الفدية ومتى يقضى رمضان                                      |
|     | ١٨ ـ باب قضاء الصيام عن الميت                                            |
|     | 19 ـ باب فضل الصيام والأمر بالتحفظ من الجهل والرفث                       |
|     | ٧٠ ـ باب فين أصبح صائماً متطوعاً ثم يفطر وفين أكل ناسياً                 |
|     | ٢١ ـ باب كيف كان صوم رسول الله مَلِيلَةٍ في التطوع                       |
| ٤٤٧ | ٢٢ ـ باب كراهية سرد الصوم وبيان أفضل الصوم                               |
|     | ٣٣ ـ باب فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسرر شعبان وصوم المحرم وستة        |

| १०० | أيام من شوال                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| १०४ | ١٠ ـ أبواب الاعتكاف وليلة القدر                                     |
| १०० | ١ ـ باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم                                 |
|     | ٢ ـ باب للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة ومتى يدخلها      |
|     | واعتكاف النساء في المسجد وأن المعتكف لا يخرج من معتكف إلا لحـاجتــه |
| १०२ | الضرورية                                                            |
| ٤٥٧ | ٣ ـ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان                               |
| १०४ | ٤ ـ باب الأمر بالتاس ليلة القدر                                     |
| १०४ | ٥ ـ باب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين                                 |
| १०४ | ٦ ـ باب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وما جاء في علاماتها              |
| ٤٦١ | ١١ ـ كتاب الحج                                                      |
| 275 | ١ ـ باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب                           |
| ٤٦٤ | ٧ ـ باب المواقيت في الحج والعمرة                                    |
| ٤٦٥ | ٣ ـ باب الإحرام والتلبية                                            |
| ٤٦٦ | ٤ ـ باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله عَلِيْتُمْ                |
| ٤٦٨ | ٥ ـ باب تطيب الحرم قبل الإحرام                                      |
| ٤٦٨ | ٦ ـ باب ما جاء في الصيد وفي لحمه يأكل المحرم                        |
| ٤٧١ | ٧ ـ باب ما يقتل المحرم من الدواب                                    |
| ٤٧١ | ٨ ـ باب الفدية للمحرم                                               |
| ٤٧٢ | ٩ ـ باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب          |
| ٤٧٢ | ١٠ ـ باب غسل المحرم رأسه                                            |
| ٤٧٤ | ١١ ـ باب المحرم يموت ما يفعل به وهل للحاج أن يشترط                  |
| ٤٧٤ | ١٢ ـ باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا وإرداف الحائض  |
| ٤٧٦ | ١٣ ـ باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت        |
|     | ١٤ ـ باب أنواع الإحرام ثلاثة                                        |

|     | ١٥ ـ باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصاً بهم       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠ | ١٦ ـ باب يجزيء القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد             |
|     | ١٧ ـ باب في حجة النبي عَلِينَةٍ                                   |
| ٤٨٨ | ١٨ ـ باب في قوله تعالى ﴿ أَفْيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسَ ﴾  |
| ٤٨٨ | ١٩ ـ باب الإهلال بما أهل به الإمام                                |
| ٤٨٩ | ٢٠ ـ باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل                        |
| ٤٩١ | ٢١ ـ باب الهدي للمتع والقارن                                      |
| ٤٩٢ | ٢٢ ـ باب الاختلاف فيا به أحرم النبي عَلِيلةٍ                      |
| ٤٩٣ | ٢٣ ـ باب الطواف عند القدوم                                        |
| १९१ | ٣٤ ـ باب إباحة العمرة في أشهر الحج                                |
| १९० | ٢٥ ـ باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام                          |
| १९० | ٢٦ ـ باب كم اعتمر النبي عَلِيْتُهُ وكم حج                         |
| ٤٩٦ | ٢٧ ـ باب فضل العمرة في رمضان                                      |
| ٤٩٧ | ۲۸ ـ باب من أين دخل النبي عَلِيْتُهُ مكة والمدينة ومن أين خرج     |
|     | ٢٩ ـ باب المبيت بندي طنوى والاغتسال قبل دخول مكة وتعيين مصلى      |
| ٤٩٧ | رسول الله طِلِيَّةِ                                               |
| ٤٩٨ | ٣٠ ـ باب الرمل في الطواف والسعي                                   |
| ٥٠٠ | ٣١ ـ باب استلام الركنين اليانيين وتقبيل الحجر الأسود              |
| 0.1 | ٣٣ ـ باب الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن            |
| 0.7 | ٣٣ ـ باب في قوله تعالى ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ الآية   |
| ٥٠٣ | ٣٤ ـ باب متى يقطع الحاج التلبية                                   |
| ٥٠٤ | ٣٥ - باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات                        |
| ٥٠٥ | ٣٦ ـ باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة                          |
|     | ٣٧ - باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظعن |
| ٥٠٦ | والضعفة                                                           |

| ٥٠٨ | باب رمي جمرة العقبة                                            | - 44 |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|
| ٥٠٩ | باب في الحلاق والتقصير                                         | _ ٣٩ |
| 011 | باب من حلق قبل النحر ونحر قبل الرمي                            | _ ٤٠ |
|     | باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر              |      |
|     | باب الرخصة في ترك البيتوتة بمني لأهل السقاية                   |      |
|     | باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها        |      |
|     | باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم وفي ركوب    |      |
| 010 | لخيل                                                           |      |
| ٥١٦ | باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله                              | _ 20 |
|     | باب ما جاء في طواف الوداع                                      |      |
| ٥١٧ | باب ما جاء في دخول النبي ﷺ الكعبة وفي صلاته فيها               |      |
|     | باب في نقض الكعبة وبنائها                                      |      |
|     | باب الحج عن المعضوب والصبي                                     |      |
|     | باب فرض الحج مرة في العمر                                      |      |
|     | باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة                              |      |
|     | باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه               |      |
|     | باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة              |      |
|     | باب في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر                           |      |
|     | باب ثواب الحج والعمرة                                          |      |
|     | باب تملك دور مكة ورباعها وكم كان مكث المهاجر بها               |      |
|     | باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها                            |      |
|     | باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها                    |      |
|     | باب الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها                 |      |
|     | باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وتنفي الأشرار         |      |
|     | باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار |      |
|     | باب فضل المنبر والقبر وما بينها وفضل أحد                       |      |
|     |                                                                |      |

| ٦٣ ـ باب فضل مسجد رسول الله ﷺ والمسجد الحرام وما تشـد الرحـال إليـه            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| والمسجد الذي أسس على التقوى وإتيان قباء                                        |
| ١٠ ـ كتاب الجهاد والسير                                                        |
| ١ - باب في التأمير على الجيوش والسرايا ووصيتهم والدعوة قبل القتال ٥٤٣          |
| ٢ ـ باب النهي عن الغدر وما جاء أن الحرب خدعة                                   |
| ٣ - باب النهي عن تمني لقاء العدو والصبر عند اللقاء والدعاء بالنصر ٥٤٥          |
| ٤ - باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا              |
| وقطع نخيلهم وتحريقها                                                           |
| - باب تخصيص هذه الآية بتحليل الغنائم                                           |
| <ul> <li>باب في قوله تعالى ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْأُنْفَالَ ﴾ الآية</li> </ul> |
| ٧ ـ باب للإمام أن يخص القاتل بالسلب                                            |
| ٨ - باب لا يستحق القاتل السلب بنفس القتل                                       |
| ٩ ـ باب في التنفيل بالأسارى وفداء المسلمين بهم                                 |
| ١٠ ـ باب ما يخمس من الغنية ومالا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل ٥٥٢                |
| ١١ ـ باب بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس                                         |
| ١٢ ـ باب تصدق رسول الله ﷺ بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه ٥٥٥                   |
| ١٣ ـ باب الإمام مخير في الأسارى وذكر وقعة بدر وتحليل الغنيمة ٥٥٥               |
| ١٤ ـ باب في المن على الأسارى                                                   |
| ١٥ ـ باب إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب ٥٥٥                  |
| ١٦ ـ باب إذا نـزل العـدو على حكم الإمـام فلـه أن يرد الحكم إلى غيره ممن لــه   |
| أهلية ذلك                                                                      |
| ١٧ ـ باب أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس                                      |
| ١٨ ـ باب كتاب النبي عُظِيلَةٍ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام                       |
| ١٩ ـ باب كتاب النبي عَلِيْنَةٍ إلى الملوك يدعوهم                               |
| ٢٠ ـ باب في غزاة حنين وما تضنته من الأحكام                                     |
|                                                                                |
|                                                                                |

| ٢١ ـ باب في محاصرة العدو وجواز ضرب الأسير وطرف من غزوة الطائف ٥٧٠                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٢ ـ بـاب مـا جـاء أن في فتح مكـة عنوة وقولـه عليـه السلام لا يقتل قرشي                                                                                                                                |
| صبراً بعد اليوم                                                                                                                                                                                        |
| ٢٣ ـ باب صلح الحديبية وقوله تعالى ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَّا مِبِينًا ﴾ ٧٧٥                                                                                                                      |
| ٢٤ ـ باب في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف عن مقاومـة العـدو وطرف                                                                                                                                   |
| من غزوة الأحزاب                                                                                                                                                                                        |
| ٢٥ ـ باب في اقتحام الواحد على جمع العدو وذكر غزوة أحد ومـا أصـاب فيهـا                                                                                                                                 |
| النبي عَلِينَةِ                                                                                                                                                                                        |
| ٢٦ ـ باب فيا لقي النبي عَلِيلَةٍ من أذى قريش                                                                                                                                                           |
| ٢٧ ـ باب دعاء النبي علي وصبره على الجفاء والأذى                                                                                                                                                        |
| ٢٨ ـ باب جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار وذكر قتل كعب بن الأشرف ٨٦                                                                                                                                     |
| ٢٩ ـ باب في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام                                                                                                                                                       |
| ٣٠ ـ باب في غزوة ذي قرد وما تضنته من الأحكام                                                                                                                                                           |
| ٣١ ـ باب خروج النساء في الغزوة ٩٩٢                                                                                                                                                                     |
| ٣٢ ـ باب لا يسهم للنساء في الغنية بل يحذين بها                                                                                                                                                         |
| ٣٣ ـ باب في عدد غزوات رسول الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٣٤ ـ باب في غزوة ذات الرقاع                                                                                                                                                                            |
| ٣٥ ـ باب ترك الاستعانة بالمشركين                                                                                                                                                                       |
| ٣٦ ـ باب السن الذي يجاز في القتال                                                                                                                                                                      |
| ٣٧ ـ باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٥٩٧                                                                                                                                                   |
| ٣٨ ـ باب في المسابقة بالخيل وأنها معقود في نواصيها الخير وما كره منها ٩٩٨                                                                                                                              |
| ٣٩ ـ باب الترغيب في الجهاد وفضله                                                                                                                                                                       |
| ٤٠ ـ باب فضل القتل في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>٤١ باب في قوله تعالى ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ﴾ الآية . ١٠٢.</li> </ul>                                                                                                      |
| ٤٢ ـ باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وفيمن قتل كافراً ٣٠٣٠٠                                                                                                                           |
| ٣٠ ـ باب فضل الحمل في سبيل الله والجهاد ومن دل على خير                                                                                                                                                 |

|      | ٤٤ ـ باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفين خلف غازياً في أهلـه بخير    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢  | أو بشرأو                                                                    |
| ٥٠٢  | 20 ـ باب في قوله تعالى ﴿ لا يستوي القاعدون ﴾ الآية                          |
| ٦٠٦  | ٤٦ ـ باب بعث العيون في الغزو وما جاء أن الجنة تحت ظلال السيوف               |
| ٦٠٧  | ٧٧ ـ باب في قوله تعالى ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾                   |
|      | ٤٨ ـ باب الإخلاص وحسن النية في الجهاد                                       |
| ٦٠٩  | ٤٩ ـ باب إثم من لم يخلص في الجهاد وأعمال البر                               |
|      | ٥٠ ـ بـاب الغنيمــة نقصــان من الأجر وفين مــات ولم ينــو الغــزو وفين تمنى |
| ٦١.  | الشهادة                                                                     |
| ۱۱۲  | ٥١ ـ باب الغزو في البحر                                                     |
| 717  | ٥٢ ـ باب في فضل الرباط وكم الشهداء                                          |
|      | ٥٣ ـ باب في قوله تعالى ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم ﴾                            |
| 715  | ٥٤ ـ باب في قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين                   |
| ٦١٤  | ٥٥ ـ باب من آداب السفر                                                      |
| ٦١٧  | ١ ـ كتاب الإمارة والبيعة                                                    |
|      | ١ ـ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة                                          |
|      | ٢ ـ باب في جواز ترك الاستخلاف                                               |
| 117  | ٣ - باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا            |
| 741  | يولاها                                                                      |
|      | ٤ - باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع                        |
| 744  | ٥ - باب تغليظ أمر الغلول                                                    |
| 74/  | ٦ ـ باب ما جاء في هدايا الأمراء                                             |
| 7,44 | ٧ ـ باب قوله تعالى ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ١        |
|      | ٠ - باب إنما الطاعة مالم يأمر بمعصية                                        |
|      | ٩ - باب في البيعة على ماذا تكون                                             |

| ۸۲۶ | ١٠ ـ باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ١١ ـ باب يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم                                                     |
|     | ١٢ ـ باب فين خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة                                               |
|     | ١٣ ـ باب في حكم من فرق أمر هذا الأمة وهي جميع                                            |
|     | ١٤ ـ باب في الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم                                     |
|     | ١٥ ـ باب متابعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت                                         |
|     | ١٦ ـ باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح                                      |
| ٥٣٢ | ١٧ ـ باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها                                                |
| 744 | ١٥ ـ كتاب النكاح                                                                         |
| 749 | ١ ـ باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل                                                 |
| ٦٤٠ | ٢ ـ باب رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة                                                |
| ٦٤٠ | ٣ ـ باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة                                        |
| ٦٤١ | ٤ ـ باب نسخ نكاح المتعة                                                                  |
| ٦٤٣ | <ul> <li>ه ـ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم</li> </ul> |
|     | ٦ ـ باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط                           |
| 722 |                                                                                          |
| 120 | <ul> <li>٧ ـ باب استئار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها</li> </ul>            |
| 127 | ٨ ـ باب النظر إلى المخطوبة                                                               |
| ۱٤٧ | ٩ ـ باب في اشتراط الصداق في النكاح وجواز كونه منافع                                      |
|     | ١٠ ـ باب كم أصدق النبي عَلِيْنَةٍ لأزواجه وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر              |
| 188 | بالولية                                                                                  |
|     | ١١ ـ باب عتق الأمه وتزويجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقا                                  |
|     | ١٢ ـ باب تزويج زينب ونزول الحجاب                                                         |
| 107 | ١٣ ـ باب الهدية للعروس في حال خلوته                                                      |
| 104 | 1٤ ـ باب احابة دعوة النكاح                                                               |

| 106 - باب في قوله تعالى ﴿ نُسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ ﴾ الآية وما يقال عند الجماع ١٥٤ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦ ـ باب تحريم امتناع امرأة على زوجها إذا أرادها ونشر أحدهما سر الآخر ٥٥٥           |
| ١٧ ـ باب في العزل عن المرأة ١٧٥                                                     |
| ١٨ ـ باب تحريم وطء الحامل من غيره وذكر الغيل                                        |
| أبواب الرضاع                                                                        |
| ١٩ ـ باب تحريم من الرضاعة ما يحرم من الولادة                                        |
| ٢٠ - باب التحريم من قبل الفحل                                                       |
| ٢١ ـ باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة                                           |
| ٢٢ ـ باب لا تحرم المصة ولا المصتان                                                  |
| ٢٣ ـ باب نسخ عشر رضعات بخمس ورضاعة الكبير                                           |
| ٣٤ ـ باب إنما الرضاعة من المجاعة                                                    |
| ٢٥ ـ باب في قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾                                      |
| ٢٦ - باب الولد للفراش                                                               |
| ٢٧ - باب قبول قول القافة في الولد                                                   |
| ٢٨ - باب المقام عند البكر والثيب                                                    |
| ٢٩ ـ باب في القسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها                       |
| ٣٠ ـ باب في قوله تعالى ﴿ ترجَى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ . ٦٦٥              |
| ٣١ ـ باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين                                          |
| ٣٢ ـ باب من قدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فـإذا دخل فـالكيس                  |
| الكيس                                                                               |
| ٣٣ ـ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء                              |
| ١٠ ـ كتاب الطلاق١١                                                                  |
| ١ ـ باب في طلاق السنة                                                               |
| ٢ ـ باب ما يحل المطلقة ثلاثاً                                                       |
| ٣ ـ باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة                                                 |

16

| ٦٧٦                                    | ٤ ـ باب في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ٥ ـ باب في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لأَزُواجِكَ إِنْ كُنتَنْ تُرَدُّنَ الْحَيَّاةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۷۶                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 / 9                                  | ٦ ـ باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | ٧ ـ باب فين قال إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | ٨ ـ باب فين قال لها السكني والنفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ٩ ـ باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | ١٠ ـ باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۲                                    | ١١ ـ باب في الإحداد على الميت في العدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸۶                                    | ١٢ ـ باب ما جاء في اللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | ١٣ ـ باب كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٩٠                                    | ١٤ ـ باب ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797                                    | ١٥ ـ باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | دا يې د پسې لوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | ١ ـ كتاب العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 795                                    | ١ ـ كتاب العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 195<br>190<br>191                      | <ul> <li>١ ـ كتاب العتق</li> <li>١ ـ باب فين أعتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li> <li>٢ ـ باب انما الولاء لمن أعتق</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 195<br>190<br>191                      | <ul> <li>١ ـ كتاب العتق</li> <li>١ ـ باب فين أعتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li> <li>٢ ـ باب انما الولاء لمن أعتق</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197<br>190<br>191                      | <ul> <li>١ ـ كتاب العتق</li> <li>١ ـ باب فين أعتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li> <li>٣ ـ باب إنما الولاء لمن أعتق</li> <li>٣ ـ باب كان في بريرة ثلاث سنن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197<br>190<br>191<br>191               | <ul> <li>١ ـ كتاب العتق</li> <li>١ ـ باب فين أعتق شركا له في عبد و ذكر الاستسعاء</li> <li>٣ ـ باب إنما الولاء لمن أعتق</li> <li>٣ ـ باب كان في بريرة ثلاث سنن</li> <li>٤ ـ باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 195<br>190<br>191<br>191<br>197        | <ul> <li>١ ـ كتاب العتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li> <li>٢ ـ باب فيما أعتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li> <li>٣ ـ باب إنما الولاء لمن أعتق</li> <li>٣ ـ باب كان في بريرة ثلاث سنن</li> <li>٤ ـ باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه</li> <li>٥ ـ باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد</li> </ul>                                                                                                                            |
| 195<br>190<br>191<br>191<br>197        | <ul> <li>١ - كتاب العتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1197<br>1190<br>1191<br>1197<br>1194   | <ul> <li>١ - كتاب العتق شركا له في عبد و ذكر الاستسعاء</li> <li>٣ - باب إنما الولاء لمن أعتق</li> <li>٣ - باب كان في بريرة ثلاث سنن</li> <li>٤ - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه</li> <li>٥ - باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد</li> <li>٢ - باب تحسين صحة ملك اليمين والتغليظ على سيده في لطمه أو ضربه في غير حد ولا أدب أو قذفه بالزني</li> </ul>                                                                         |
| 1197<br>1190<br>1191<br>1197<br>1194   | <ul> <li>١ - كتاب العتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li> <li>٣ - باب إنما الولاء لمن أعتق</li> <li>٣ - باب كان في بريرة ثلاث سنن</li> <li>٤ - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه</li> <li>٥ - باب ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد</li> <li>٢ - باب تحسين صحة ملك اليمين والتغليظ على سيده في لطمه أو ضربه في غير حد ولا أدب أو قذفه بالزنى</li> <li>٧ - باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه</li> </ul> |
| 197<br>190<br>191<br>191<br>194<br>199 | <ul> <li>١ - كتاب العتق شركا له في عبدوذكر الاستسعاء</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# تلخیص الازام میرازی

ابن الحجَاج القشيري النيسابوري

للإمام الفقي أبي العبّاسُ حمدُ بن عُمَرالقرطِي العبّاسُ حمدُ بن معمرًا لقرطِي

الجزوالثاني

ئحقِيق

الدكئور: رفعت فوزي عبدلغى أبناذا لثيبة الإسلام بكلة دارالسادم

> خَارُ السَّنِ الْمِرْ للطباعة والشروالتوزيّع والترجمة

كَافَةُخُقُوقَ الطَّنعُ وَالنَشِرُ وَالتَّرَجُمُةُ مُحْفُوطَةً لِلتَّاشِرُ

كاللسَّلِ للطَّبَاعَ وَالنَّشِ وَالتَّن رَبِيعُ

لصاحئبها

عَلِدلفًا درجموُ د البكارُ

۱۲۰ شارع الأزهرت ۹۳۲۸۲۰ ـ ۲۹۳۱۵۷۸ ص.ب ۱۹۱ الغورية فاكس ۱۹۲۱۷۵۰





# (١) باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر

الله عن أبي هريرة (١) أن رسول الله على الله على الله عن الملامسة والمنابذة ، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منها ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة أن ينبذ (١) كل واحد منها إلى ثوب صاحبه .

٢ - وعن أبي سعيد (١) الخدري قال: نهانا رسول الله عَلَيْظُ عن بيعتين ولبستين ، ونهانا (٥) عن الملامسة والمنابذة في البيع / والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده صلى الليل والنهار (١) . لا يغلبه إلا بذلك . والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه . ويكون ذلك بيعها على غير نظر ولاتراض .

٣ ـ وعنه (٨) قال : نهى رسول الله عليه عن بيع الحصاة (١) وعن بيع الغرر (١٠) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢/ ١١٥٢ ) (٢١) كتاب البيوع ـ (١) باب إبطال الملامـة والمنابذة .

<sup>(</sup>٢) لفظ م : عن أبي هريرة : أنه قال : نُهي عن بيعتين ... الحديث .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( تنبذ ) وما أثبتناه من د .

<sup>(3)</sup> a : (7 / 7) ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۵) في د : م : (نهى ) .

<sup>(</sup>٦) في د ، م : ( الليل أو النهار ) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( من ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١١٥٣ ) (٢١) كتاب البيوع ـ (٢) باب بطلان بيع الحصاة ، والبيع الذي فيه غرر .

<sup>(</sup>١) (بيع الحصاة ) فيه ثلاثة تأويلات : أحدها أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة . والثاني أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً . فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا .

<sup>(</sup>١٠) (بيع الغرر) النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع . ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة . كبيع الآبق والمعدوم والمجهول ومالا يقدر على تسليه ومالم يتم ملك البائغ عليه ، وبيع السمك في الما الكثير ، واللبن في الضرع ... ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة . ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع . واعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة ، هي داخلة في النهي عن الغرر . ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة .

ع وعن ابن (۱) عمر قال : كان أهل (۲) يتبايعون لحم الجزور ، إلى حبل الحبلة ،
 وحبل الحبلة أن تُنتَجَ الناقة ، ثم تحمل التي نُتِجَتْ . فنهاهم رسول الله عَلِيلَةٍ (۲) .

# (٢) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه تلقى الجلب وعن التصرية وعن النجش

عن ابن عمر (٤) أن رسول الله عليه قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض .

٦ - وعن أبي (°) هريرة عن النبي عُرِينَة نهى أن يسام (٦) الرجل على سوم أخيه .

وفي رواية <sup>(v)</sup> على سيمة أخيه .

٧ - وعنه (^) ؛ أن رسول الله عَلَيْهِ قال : لا يُتَلَقَّى (^) الرُّكْبَان للبيع (^). ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض . ولا تناجشوا ((١) ولا يبع ((١) حاضر لباد . ولا تُصَرُّوا الإبل ((١) والغنم . فن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين ، بعد أن يحلبها . فإن رَضِيَها أمسكها .

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١١٥٤) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) في م : ( أهِل الجاهلية ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( عن ذلك ) .

<sup>(</sup>٤) م :( ٣ / ١١٥٤ ) (٢١) كتــاب البيوع ـ (٤) بــاب تحريم بيع الرجل على بيع أخيــه ، وسومــه على ســومــه . وتحريم النجش . وتحريم التصرية .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١١٥٤ \_ ١١٥٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : ( يستام ) .

<sup>. (</sup> ۲ / ۱۱۵۵ ) في الكتاب والباب السابقين ( (v)

<sup>. ( )</sup> م : (  $\tau$  / ۱۱۵۵ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) ( لايتلقى الركبان لبيع ) تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ، ويخبره بكساد ما معه ، كذبا ، ليشتري منه سلعته بالوكس ، وأقل من ثمن المثل .

<sup>(</sup>١٠)في م : (إلبيع ) .

<sup>(</sup>١١)( ولا تناجشوا ) أصل النجش الاستثارة . سمي الناجش في السلعة ناجشاً لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها ، قال ابن قتيبة : أصل النجش الختل ، وهو الخداع . ومنه قيل للصائد : ناجش . لأنه ـ يختل الصيد ويحتال له . وكل من استثار شيئاً فهو ناجش .

<sup>(</sup>١٢)في د : ( ولا بيع ) .

<sup>(</sup>١٣) ( ولا تصروا الإبل والغنم ) . من التصرية وهي الجمع . ويقال : صرى تصرية ، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة . ومعناها : لاتجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مسترة .

وإن سَخِطَهَا ردَّهَا وَصَاعَاً من تمرٍ .

٩ ـ وعن ابن (١) عمر أن رسول الله عليه نهى عن النجش (٢) ونهى أن تلقى (٦).
 السلع حتى تبلغ الأسواق .

٩ وعن أبي (٤) هريرة ؛ أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال : لاتَلَقَ وا الجلب . فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده (٥) السوق فهو بالخيار .

#### (٣) باب لا يبيع (١) حاضر لباد

• 1 - عن ابن (٧) عباس ؛ قال : نهى رسول الله عَلِيْتُهُ أَن تُتَلَقَّى الركبان . وأن يبيع حاضر لباد . قال طلوس : فقلت : لابن عباس : ماقوله حاضر لباد ؟ قال : لايكُنْ له سمساراً .

11 - وعن جابر (^ ) ، قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : لا يَبِعُ حاضر لبادٍ . دَعُوا الناس يرزق الله بعضهُم من بعض .

١٢ ـ وعن أنس (١) قال نُهينَا أن يبيع حاضر لبادٍ . وإن كان أخاه أو أباه .

#### (٤) باب ماجاء أن التصرية عيب يوجب الخيار

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١١٥٥ ) (٢١) كتاب البيوع ـ (٥) باب تحريم تلقى الجلب .

<sup>(</sup>٢) في م : جاء لفظ هذا الحديث في حديثين أحدهما يقتصر على ذكر النجش ، والثاني على الباقي .

<sup>(</sup>٣) في م : (أن تتلقى).

<sup>(</sup>٤) م: (٣ / ١١٥٧) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٥) ( سيده ) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه .

<sup>(</sup>٦) في د : ( باب لا يبع ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١١٥٧ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ٦ ) باب تحريم بيع الحاضر للبادي .

<sup>(</sup>٨) م: ( ٣ / ١١٥٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١١٥٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١١٥٨ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ٧ ) باب حكم بيع المصراة .

۱۵۱<u>ب</u> ص

وفي أخرى (١): فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها (٢) إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لاسمراء (٢).

وفي أخرى (١٤) : صاعاً من طعام لاسمراء .

# (٥) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض / أو ينفك

1٤ - عن ابن عباس (٥) أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله .

وفي أخرى (٦) : من ابتاع طعاماً فلايَبِعْهُ حتى يَكْتَالَهُ .

ومثله (٧) عن أبي هريرة قال طاوس فقلت لابن عباس (٨) لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مُرجأ (١) .

الله عَلِيْتَةٍ يبتاع الطعام . فَيَبْعَثُ على الله عَلِيْتَةٍ يبتاع الطعام . فَيَبْعَثُ على الله عَلِيْتَةٍ يبتاع الطعام . فَيَبْعَثُ علينا من يأْمُرُنَا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه (١٢) .

17 - وعنه (١٣)، قال (١٤): رأيت الناس في عهد رسول الله عليه ، إذا ابتاعوا الطعام

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١١٥٩) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) ( بعد أن يحلبها ) ليست في م .؟؟ .

 <sup>(</sup>٣) (الاسمراء) السمراء الحنطة . ومعنى قوله : الاسمراء ، أى الا يتعين السمراء بعينها للرد . بل الصاع من الطعام ،
 الذي هو غالب قوت البلد ، يكفى .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١١٥٥) في الكتاب الباب السابقين.

<sup>(0)</sup> م : (  $^{7}$  /  $^{100}$  /  $^{7}$  ) كتاب البيوع ـ (  $^{8}$  ) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١١٦٠) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>V) م : (T / T) ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ص .

<sup>(</sup>٩) ( مرجأ ) أي مؤخرا . ويجوز همزه وترك همزه .

<sup>(</sup>١٠)م: (٣/ ١١٦٠) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) في م : (كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام ) . وفي د : (كنا في زمن ) .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( قبل أن نبيعه ) .

<sup>(</sup>١٣)م: (٣/ ١١٦١) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>١٤) في م : ( قد رأيت ) .

جزَافًا (١) يضربون في (٢) أن يبيعوه في مكانهم . وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم .

وقال عبيد الله بن عمر ! إن أباه كان يشتري الطعام جزَافاً ، فَيَحْمِلُهُ إلى أهله .

١٧ - وعن أبي (٢) هريرة ؛ أنه قال لمروان : أَخْلَلْتَ بيع الربا . فقال مروان : مافعلتُ : فقال أبو هريرة : أحللت بَيْعَ الصَّكَاكَ (١) . وقد نهى رسول الله عَلِيَّةِ عن بيع الطعام حتى يُسْتَوْفي . قال : فخطب مروان الناس ، فنهاهم عن بيعها . قال سليان ابن يسار: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

#### (٦) باب بيع الخيار والصدق في البيع وترك الخديعة

١٨ ـ عن ابن (٥) عمر ؛ أن رسول الله عليه قال: البَيَّعَان كل واحد منها بالخِيَارِ على صاحبه ، مالم يَتَفَرَّقَا . إلا بيع (١) الخيار .

19 \_ وعن ابن (٧) عمر ؛ عن رسول الله عليه ؛ أنه قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار مالم يتفرقا ، وكانا جميعاً ، أو يُخَيِّرُ أحدُهُا الآخر . فإنْ خَيَّرَ / بها أحدهما الآخر فتبايعًا على ذلك ، فقد وجب البيع وإن تَفرَّقًا بعـد أنْ تَبـايَعَـا ولم يَتْرُكُ واحد منها البيع ، فقد وجب البيع .

وفي أخرى (^) : كل بَيِّعَيْنِ لابَيْعَ بينها حتى يتفرقا . إلا بيع الخيار .

وفي رواية (١) قال نافع : فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً . فأزاد أن لا يُقيلَه ، قام

<sup>(</sup>١)(جزافا ) بكسر الجيم وضمها وفتحها ، ثلاث لغـات ، الكسر أفصح وأشهر .هــو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقــدير .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل ، أثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١١٦٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( الصكاك ) جمع صك . وهو الورقة المكتوبة بدين . وتجمع أيضًا على صكوك . والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه . بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكـذا من طعـام أو غيره . فيبيع صـاحبهـا ذلـك لإنسان قبل أن يقبضه . وقد اختلف العلماء في ذلك .

 <sup>(</sup>٥) م : ( ۲ / ۱۱٦٢ ) ( ۲۱ ) كتاب البيوع - ( ۱۰ ) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل ، وماأثبتناه من م ، د .

 <sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١١٦٢) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م: ( ٢ / ١١٦٣ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م: (٣ / ١١٦٢ ـ ١١٦٤ ) في الكتاب والباب السابقين .

فمشى هنيهة (١) ثم رجع إليه .

• ٢ - وعن حكيم (٢) بن حزام ، ولد في جوف الكعبة وعاش مائةً وعشرين سنة عن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا . فإن صدقا وبَيَّنَا (٢) بُورِكَ لها في بيعها . وإن كَذَبَا وكَتَمَا محق (٤) بركة بيعها (٥) .

٢١ - وعن ابن (٦) عمر ، قال : ذكر رجل لرسول الله عَلَيْتُهُ أنه يُخْدَعُ في البيوع .
 فقال رسول الله عَلِيْتُهُ : من بايعت فقل : لا خِلابة (١) . فكان إذا بايع يقول : لا خِيَابَة (٨)

#### (٧) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

۲۲ - عن أبن (١) عمر قال : قال رسول / الله ﷺ : « لاتبتاعوا الثمرة (١١) حتى تبدو (١١) صلاحها وتذهب عنه الآفة . قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته .

وفي رواية (۱۲) نهى عن بيع الثر حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري (۲۱). وفي أخرى(۱۱) نهى عن بيع النخل(۱۱) وعن السنبل حتى تبيض (۱۱) نهى البائع والمشترى. ا ص

<sup>(</sup>١) في م : ( هنية ) . أي شيئاً يسيرا .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١١٦٤ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١١ ) باب الصدق في البيع والبيان .

<sup>(</sup>٢) ( بينا ) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن .

<sup>(</sup>٤) في م : ( محقت ) .

<sup>(</sup>٥) ( محقت بركة بيعها ) : أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه .

<sup>(</sup>٦) م : (٣ / ١١٦٥ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١٢ ) باب من يخدع في البيع .

<sup>(</sup>٧) ( لا خلابة ) : لا خديعة ، أي لا تحل لك خديعتي أو يلزمني خديعتك .

<sup>(</sup>٨) ( لاخيابـة ) ، كان الرجل ألثغ ، فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول : لا خلابة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١١٦٦ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١٣ ) باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( الثمر ) .

<sup>(</sup>١١) في م ، د : ( يبدو ) .

<sup>(</sup>١٢)م: (٣/ ١١٦٥) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>١٣) في م : ( المبتاع ) .

<sup>(</sup>١٤) م : ( ٣ / ١١٦٥ \_ ١١٦٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٥) في م : ( حتى يزهو ) .

<sup>(</sup>١٦) في م : ( يبيض ويأمن العاهة ) .

٢٣ ـ وعن جابر (١) قال نهى أو نهانا رسول الله عَرِيْكِ عن بيع الثر حتى يطيب.

٢٤ - وعن أبي البَخْتَرِيِّ (٢) قال : سألت ابن عباس عن بيع النخل ؟ فقال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يَأْكُلَ مِنه أو يُؤْكَلَ . وحتى يُوزَنَ . قال : فقلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحرز (٢) .

#### ( ٨ ) باب النهى عن المزابنة

٢٥ عن أبن (٤) عمر ؛ قال : نهى رسول الله ﷺ عن المُزَابَنَةِ . والمـزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً ، وبيع الزَّبِيبِ بالعنب كيلاً . وعن كل تمر (٥) بِخَرْصه .

وفي روايـة (١) : المزابنـة أن يبـاع مـا في رؤوس النخل بتر ، بكيل مسمى . إن زاد فليـ، وإن نقص فَعَلَيَّ .

٢٦ - وعن سعيد (٧) بن المسيب أن رسول الله عَلِيهِ (١) نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر . والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح (١) قال : وأخبرني (١٠) سالم بن عبد الله عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال (١١) : لا تبتاعوا الثمر بالتمر . وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله عَلَيْهُ أنه أَنه أَرخَص بَعْدَ ذلك في بيع العربَّة (١٦) بالرُّطب أو التمر . ولم يرخِّص في غير ذلك .

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١١٦٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١١٦٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) (حتى يحرز) أي يخرص . والحرز والخرص هو التقدير .

<sup>(</sup>٤) م : (٣/ ١١٧١) ( ٢١) كتابُ البيوع ـ ( ١٣ ) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .

<sup>(</sup>٥) في م : (كل ثمر) .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١١٧١) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١١٦٨) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>A) ساقطة من ص ، وماأثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ص ، وماأثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( أخبرني ) .

<sup>(</sup>١١) في م : ( لاتبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه . ولا ) .

<sup>(</sup>١٢) ( العرية ) فعلية بمني مفعولة . من عراه يعروه إذا قصده . ويحتل أن تكون فعيلة ، فاعلة ، من عرى يعرى إذا خلع ثوبه . كأنها عريت من حملة التحريم ، فعريت أي خرجت وقيل في تفسيرها أنه لما نهى عن المزابنة ،

٢٧ - وعن جابر (١) بن عبد الله ؛ قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرَة (١) من الثمر (<sup>r)</sup> لا يُعْلَمُ مَكيلتُهَا ، إلا (<sup>1)</sup> بالكيل المسمى من الثمر (<sup>0)</sup> .

#### (٩) باب الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرأ

٢٨ - عِن زيد (١) بن ثابت ؛ أن رسول الله ﷺ رخَّصَ في بيع العَريَّة بخَرْصِهَا (٧) تمرأ .

وفي رواية (٨) رخص عليه السلام في العَريَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً ، يأكلونه (١) رطباً. وفي أخرى (١٠) أن يباع بخرصها كيلاً مكان تمراً. قال يحبي بن سعيد : العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً .

٢٩ - وعن بشير (١١) بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله عَلِيَّةُ ، من أهــل دارهم ، منهم سهل بن أبي حممة ؛ أن رسول الله عليه نهى عن بيع المر بالتر . وقال :

<sup>=</sup> وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخص في جملة المزابنة في العرايا . وهو أن من لانخل له من ذوي الحاجـة يدرك الرطب ولانقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولانخل لهم يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوتمه تمر فيجيء إلى صاحب النخل ، فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر . فيمطيـه ذلـك الفـاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها ، مع الناس . فرخص فيه إذا كان دون خسبة أوسق . قـالــه ابن الأثير في النهاية .

<sup>(</sup>١) م : (٣ / ١٨٦٢) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ٩ ) باب تحريم بيع صبرة التبر المجهولة القدر بتبر .

<sup>(</sup>٢) (الصبرة) الصبرة هي الكومة. وهو المجتمع من المكيل. والمعنى نهى عن بيع الكومة من التر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.

<sup>(</sup>٢) في م : (التمر).

<sup>(</sup>٤) (إلا) ليست في م .

<sup>(</sup>٥) في م: (الثمر).

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١١٦٩ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع - ( ١٤ ) باب تحريم بيع الرطب بالتر إلا في العرايا .

<sup>(</sup>٧) ( بخرصها ) بفتح الخاء وكسرها . الفتح أشهر . ومعناه يقدر مافيها إذا صار تمرا . فمن فتح قـال : هو مصـدر ، أي اسم للفعل . ومن كسر قال : هو اسم للشيء الخروص .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١١٦٩) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٩) في م : ( يأكلونها ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٢٦٩ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) م: (٣/ ١١٧٠) في الكتاب والباب السابقين.

ذلك الربا . تلك المزابنة . إلا أنه رخص في بيع العرية ، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً . يأكلونها رطباً .

٣٠ ـ وعن أبي هريرة (١) أن رسول الله ﷺ رخص في بيسع العرايا بخرصها فيادون خسة أوسق (١) . يشك (٦) داود بن الحصين . /

#### (١٠) باب فيمن باع نخلاً فيه تمرّ أو عبداً وله مال

٣١ - عن ابن عمر (١) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول : من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤبّر (٥) فثرتها للذي باعها . إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاع ومن ابتاع (١) فاله للذي باعه . إلا أن يشترط المبتاع .

#### (١١) باب النهي عن الحاقلة والمخابرة والمعاومة

٣٧ - عن جابر (٧) بن عبد الله ، أن رسول الله على الخيابة والمحافلة والمزابنة . وعن بيع الثرة حتى تُطْعِمَ (٨) . ولاتباع إلا بالدَّرَام أو الدَّنانير (١) إلا العرايا . قال عطاء : فسَّرَ لنا جابر قال : أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثر . وزَعَمَ أن المزابنة بيع الرُّطَبِ في النخل بالتر كيلاً . والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك . بيع (١٠) الزرع القائم بالحب كيلاً .

۱۵۷ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١١٧١ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( أوسق ) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) في م : ( يشك ) داود قال : خمسة أو دون خمسة ؟ قال : نعم .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١١٧٣ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١٥ ) باب من باع نخلا عليها تمر .

<sup>(</sup>٥) ( تؤبر ) قال أهل اللغة : يقال أبرت النخل آبره أبرا ، بالتخفيف ، وأبرته بالتشديد أؤبره تـأبيراً ، وهو أن يشق طلع النخلة ليذرُّ فيه شيء من طلع ذكر النخل .

<sup>(</sup>٦) في م : ( عبداً ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١١٧٤ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١٦ ) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وعن المحابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين .

<sup>(</sup>٨) ( تطعم ) أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها .

<sup>(</sup>٩) في م : ( والدنانير ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( يبيع ) .

وفي رواية (١) حتى تُشْقِحَ .

وفي رواية (٢) حتى تُشْقه . مكان تطعم . قال : والإشقاه أن تحمر (١٣) أو تصفر أو يؤكل منها شيء . والمحاقلة أن تباع (٤) الحقل بكيل من الطعام معلوم . والمزابنة أن تباع (٥) النخل بأوساق من التمر . والخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك . قال زيد بن أبي أنيسة أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله عليه الله على الله عبد الله يذكر هذا عن رسول الله على الله على الله عبد الله يذكر هذا عن رسول الله على الله عبد الله يذكر هذا عن رسول الله على الله على الله عبد الله يذكر هذا عن رسول الله على الله عبد الله يذكر هذا عن رسول الله على الله على الله عبد الله يذكر هذا عن رسول الله على الله عبد الله يذكر هذا عن رسول الله عبد الله ين عبد الله

٣٣ ـ وعنه (٦) قال نهى رسول الله عليه عن الحاقلة والمزابنة والخابرة (٧) ؛ والمعاومة .

وفي رواية (^) بيع السنين عوض المعاومة وعن / الثنيا (¹) ورخص في العرايا .

#### (١٢) باب ما جاء في كراء الأرض

٣٤ ـ عن جابر (١٠) بن عبد الله ؛ أن رسول الله عَلِيَّة نهى عن كراء الأرض .

٣٥ ـ وعنه (١١) ، قال : كان لرجال فُضُولُ أرضين من أصحاب رسول الله عَلِيْتُهُ . فقال رسول الله عَلِيْتُهُ . فقال رسول الله عَلِيْتُهُ . فقال رسول الله عَلِيْتُهُ : من كان (١٢) له فضل أرض فليزرعها أو لِيَمْنَحُها أخاه . فأن أبي فليسك أرضه .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١١٧٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١١٧٥ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في م : ( أن يحمر أو يصفر ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يباع ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( قلت لعطاء بن أبي رباح ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١١٧٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : ( المعاومة والمخابرة ) .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١١٧٥) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) ( الثنيا ) هي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول . كقوله : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٣ / ١١٧٦ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١٧ ) باب كراء الأرض . . .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١١٧٦ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( كانت ) .

وفي أخرى (١) من كانت له أرض فُليَزْرَعْهَا ، أو لِيَـنْرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِها (٢) . 
٣٦ - وعنه (٦) قال : كنا في زمن (٤) رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. 
بالماذيانات (٥) . فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال : من كانت له أرض وذكر نحو ماتقدم .

وفي أخرى (٦) ، قال كنا نخابر على عهد رسول الله عليه . فنصيب من القيصري (٧) ومن كذا فقال رسول الله عليه من كانت له أرض وذكر نحوه .

٣٧ - وعن نافع أن ابن (^) عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول الله عَلِيلَةِ ، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثان وصدراًمن خلافة معاوية . حتى بلغه في آخر خلافة معاوية ؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي عَلِيلَةٍ . فدخل عليه وأنا معه . فسأله فقال : كان رسول الله عَلِيلَةٍ ينهى عن كَراء المَزَارِعِ ، فتركها ابن عمر / بعد . وكان إذا سئل عنها بعد ، قال : زع ابن خديج أن رسول الله عَلِيلَةٍ نهى عنها .

قال مجاهد (١): قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.

٣٨ ـ وعن رافع (١٠) بن خديج ؛ قال : كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله عليه ، فقال : فَنكُريهَا بالثلث والرُّبُعِ والطعام المسمى . فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي . فقال :

۱۵۸ ص

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١١٧٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : ( قال : نعم ) .

<sup>(</sup>٣) م: (٣ / ١١٧٧) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : ( زمان ) .

<sup>(</sup>٥) (بالماذيانات ) هي مسايل المياه . وقيل : ماينبت على حافتي مسيل الماء وقيل : ماينبت حول السواقي . وهي لفظة معربة ، وليست عربية .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١١٧٧ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) (القصري) على وزن القبطي . هكذا ضبطه الجهور وهو المشهور . وهو مابقى من الحب في السنبل بعدالدياس ويقال نه القصارة . هذا الاسم أشهر من القصري .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١١٨٠) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>. (</sup>۹) م : ( $^{\pi}$  / ۱۱۷۹) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١١٨١ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع \_ ( ١٨ ) باب كراء الأرض بالطعام .

نهانا رسول الله عَلَيْتِ عن أمر كان لنا نافعاً. فطواعية (١) الله ورسوله أنفع لنا . نهانا أن نحاق الأرض (٢) فنكريها على الثلث والرَّبُع والطعام المسمى . وأمر ربَّ الأرضِ أن يزرعها أو يُزْرعَها ، وكره كرّاءَها ، وما سوى ذلك .

٣٩ - وعن حنظلة (٢) بن قيس ؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : نهى رسول الله مَيْكِيَّةٍ عن كراء الأرض . قال فقلت : أبالذَّهب والوَرقِ ؟ فقال أما بالذهب والورق ، فلا بأس به .

•٤ - وعنه (١) قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لابأس به . إنما كان الناس يُؤَجرُون ، على عهد رسول الله عَلَيْ بما على (٥) المَاذِيَانَاتِ . وأَقْبَالِ (٦) الجَدَاولِ والأنهار (٧) وأشياء من الزرع . فَيَهْلِكُ هذا ويَسْلم هذا ويهلك هذا . فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زُجِر عنه . فأما شيء معلوم مضون ، فلا بأس به .

# ( ١٣ ) باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل

الله عن عمرو (^) بن طاوس ، عن طاوس (¹) ، أنه كان يخابر ، قال عمرو فقلت : يا (¹) أبا عبد الرحمن لو تركت هذه الخابرة فإنهم يزعمون أن النبي عَلِيَّةٍ نهى عن المخابرة . فقال : أيْ عمرو أخبرني أعلمهم بذلك ، يعني ابن عباس ؛ أن النبي عَلِيَّةٍ لم

<sup>(</sup>٢) في م : ( بالأرض ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١١٨٣ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١٩ ) باب كراء الأرض بالذهب والورق .

<sup>(</sup>٤) م : (  $\tau$  /  $\tau$  / ۱۱۸۳ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في م : (على ) .

<sup>(</sup>٦) ( وأقبال الجداول ) الأقبال أي أوائلها ورؤوسها . والجداول جمع جدول ، وهو النهر الصغير كالساقية .

<sup>(</sup>٧) ( الأنهار ) ليست في م .

<sup>(</sup>٨) م: (٣/ ١١٨٤) (٢١) كتاب البيوع ـ (٢١) باب الأرض تمنح .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من هـ .

<sup>(</sup>١٠) في د ، م : ( فقلت له ) .

ينه عنها ، إنا قال : يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خَرْجًا معلوماً .

٤٢ - وعن ابن (١) عباس ؛ أن النبي مَلِيَّةٍ قال : لأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أخاه أرضه خير له من يأخذ (٢) عليها (٢) كذا (٤) وكذا لشيء معلوم . وقال ابن عباس : هو الحقل . وهو بلسان الأنصار الحاقلة .

عن ثابت (٥) ؛ أن رسول الله عَلِيلِةِ نهى عن المزارعة . وأمر بالمؤاجرة . وقال: لابأس يها (٦) .

#### (١٤) باب المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع

25 عن ابن عمر (٧) قال أعطى رسول الله عَلَيْ خيبر بشطر (١) ما يخرج من تمر (١) أو زرع ، وكان يُعطي أزواجه كل سنة مائة وَسْقِ ، ثمانين وَسْقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر ، خير أزواج النبي عَلَيْنَةٍ أن يُقطِعَ لهن الأرض والماء ، أو يَضْمَنَ لهن الأوساق / كل عام فاختلفن فنهن من اختار الأرض ( والماء ) (١٠). ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة / ممن اختارتا الأرض والماء .

20 وعنه أن (١١) عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله مَلِيَة لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها ( وكانت الأرض ، حين ظهر عليها ، لله ولرسوله وللمسلمين . فأراد إخراج (اليهود منها ) (١٢) فسألت اليهود رسول الله

۱۳٦<u>أ</u> هـ ۱۵۸ب

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١١٨٥) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) في م : ( أن يأخذ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : عليه . وماأثبتناه من هـ ، م .

<sup>(</sup>٤) في هـ : ( هذا وكذا ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١١٨٤ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع \_ ( ٢٠ ) باب في المزارعة والمؤاجرة .

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر ساقط من ص ، وأثبتناه من د ، م .

<sup>(</sup>٧)م : ( ٢ / ١١٨٦ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ١ ) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ـ رقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ( بشرط ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( ثمر ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( والماء ) وسقطت من ص .

<sup>(</sup>١١) م: (٣/ ١١٨٧) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦) خ

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من الأصل ، وماأثبتناه من م .

عَلِيْتُهُ أَن يقرهم بها على أَن يكفوا عملها . ولهم نصف الثمر ، فقـــال لهم رســول الله عَلِيْتُهُ « نُقِرَّكُمْ بها على ذلك ، ما شِئْنَا » فَقَرُّوا بها حتى أجلاهم عُمَرُ إلى تياءَ (١) وأريحاءَ (٢) .

#### ( ١٥ ) باب في فضل من غرس غرساً

27 - عن جابر (1) قال قال رسول الله ﷺ ما من مسلم يَغْرِسُ غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة . وما أكل (1) السبع فهو له صدقة وما أكل (1) السبع فهو له صدقة وما أكلت (1) الطير فهو له صدقة . ولا يَرْزَؤُهُ (1) أحد إلا كانت له صدقة » ./ .

24 - وعنه (٧) أن النبي عَلِيَّةٍ دخل على أم مبشر الأنصارية (١) في نخل لها . فقال لها النبي عَلِيَّةِ « من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ فقالت : بل مسلم . فقال « لا يغرس مسلم غرساً ، ولا يزرع زرعاً ، فيأكل منه إنسان ، ولا دابة في رواية ولاطير ولا شيء إلا كانت له صدقة » .

وفي رواية <sup>(١)</sup> إلا كان له فيه أجر » .

#### ( ١٦ ) باب في وضع الجائحة

٤٨ - عن جابر (١٠) بن عبد الله قال : قال رسول الله عليات « لو بعت من أخيك

ĺ٧٤

<sup>(</sup>١) ( تياء ) قال النووي : بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أو ثمان مراحل من المدينة .

<sup>(</sup>٢) (أربحاء) قال ياقوت في معجم البلدان: هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام. بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس، في جبال صعبة المسلك.

<sup>(</sup>۲) م : (  $^{7}$  / ۱۱۸۸ ) (  $^{77}$  ) كتاب المساقاة (  $^{7}$  ) باب فضل الغرس والزرع ـ رقم (  $^{7}$  ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( وما أكل السبع منه ) .

<sup>(</sup>٥) في هـ : ( وما أكل ) .

<sup>(</sup>٦) ( ولايرزؤه ) أي لاينقصه ويأخذ منه .

<sup>(</sup>۷) م : (  $\Upsilon$  / ۱۱۸۸ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (  $\Lambda$  ) .

 <sup>(</sup> أم مبشر الأنصارية ) هكذا هو في أكثر النسخ : دخل على أم مبشر . وفي بعضها : دخل على أم معبد أو أم مبشر . ويقال فيها أيضاً : أم بشير فحصل أنها يقال لها : أم مبشر وأم معبد وأم بشير . وهي امرأة زيد بن حارثة . أسلمت وبايعت .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١١٨٨ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) م : (٣/ ١١٩٠) ( ٢٢) كتاب المساقاة (٣) باب وضع الجوائح ـ رقم ( ١٤) .

 $\hat{x}$  غراً (۱) فأصابته جائحة (۲) ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ثم (۳) تأخذ مال أخيك بغير حق » .

٤٩ ـ وعنه (٤) أن النبي علية أمر بوضع الجوائح .

• • • وعن أنس (°) بن مالك أن رسول الله ﴿ إِلَيْهُ نهى عن بيع الثمرة (١) حتى تُزهي قال وما تزهى قال تحمر .

وفي رواية وتصفَرُّ . وقال إذا منع الله الثمرة بم  $^{(Y)}$  تستحل مال أخيك ؟ .

١٥ - وعنه (^) أن النبي - عَلِيْتُ قال : « إن لم يُثْمِرْهَا اللهُ ، فبم يستحلُّ أحدُكُم مال أخيه ؟ » .

#### ( ١٧ ) باب قسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين

70 - عن أبي (١) سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله عَلِيْتِهِ في تمار ابتاعها . فكثر دَيْنَهُ . فقال رسول الله عَلِيْتِهُ : « تصدّقوا عليه » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لغرمائه « خذوا ما وجدتُمُ وليس لكم (١٠٠) إلا ذلك » .

### ٥٣ ـ وعن عائشة (١١) قالت : سمع رسول الله ﷺ صوت خُصُوم بالباب عاليةً

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل ، وماأثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٢) ( الجائحة ) وهي الآفة التي تهلك الثار والأموال وتستأصلها . وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة .

<sup>(</sup>٣) في م : ( بما تأخذ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١١٩١ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٣ / ١١٩٠) في الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٦) في هـ : ( بيع الثمر حتى يزهى ) .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ : ( فبا تستحل مال أخيك ) .

<sup>(</sup>٨) م: (٣/ ١١٩٠) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٦).

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١١٩١ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٤ ) باب استحباب الوضع من الدين ـ رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : لك وماأثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١١٩٢ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٩ ) .

26 ـ وعن كعب (٢) بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له في عهد رسول الله عَلَيْكُم وهو في الله عَلَيْكُم وهو الله عَلَيْكُم وهو في بيته . / فخرج إليها رسول الله عَلَيْكُم حتى كشف سِجْفَ (١) حجرته . ونادى كعب ابن مالك . فقال « يا كعب ! » فقال : لبيك يا رسول الله ! (١٠) فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك . قال كعب : قد فعلت ، يارسول الله ! قال رسول الله - عَلَيْكُم ـ « قُمْ فأقْضه » .

#### ( ۱۸ ) باب من أدرك ماله عند مفلس

٥٥ - عن أبي (١١) هريرة أن رسول الله عَلِيلَةٍ - قال : « إذا أفلس الرجل ، فوجــد الرجل عنده سلْعَتَهُ بعينها ، فهو أحق بها » .

وفي رواية أيما امرئ فُلِّسَ .

<sup>(</sup>١) في م : ( أصواتها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في د ، هـ ، م : (أحدهما).

<sup>(</sup>٢) ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه ) كلمة إذا للمفاجأة . وأحدهما مبتدأ خبره يستوضع ، أي يطلب منه أن يضع ويسقط من دينه شيئا . ويسترفقه أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي .

<sup>(</sup>٤) (أين المتألي على الله ) أي الحالف المبالغ في اليمين . مشتق من الألية وهي اليمين .

<sup>(</sup>٥) ( لايفعل المعروف ) يعني أين الذي حلف بالله أن لايصنع خيرا .

<sup>(</sup>٦) ( فله أي ذلك أحب ) هذا من جملة مقول التألي . أي فلخصي ماأحب من الوضع أو الرفق . وإعراب أي كإعرابه في قوله تعالى : ﴿ ثُم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ﴾ .

<sup>(</sup>v) م : (  $^{7}$  /  $^{191}$  ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (  $^{7}$  ) .

<sup>(</sup>۸) في د ، هـ : ( سمعها ) .

<sup>(</sup>١) ( سجف ) أي سترها . وفي النهاية : السجف الستر وقيل : لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين . (١٠) في د ، هـ : قال فأشار إليه .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١١٩٤ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٥ ) باب من أدرك ماباعه عنـد المشتري ، وقـد أفلس ، فلـه الرجوع فيه ـ رقم ( ٢٥ ) .

٥٦ - وعنه (١) عن النبي - عَلِيلَةٍ - في الرجل الذي يُعْدِمُ (١٦ ، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه (٦) « إنه لصاحبه الذي باعه » .

# ( ١٩ ) باب في إنظار المعسر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم والحوالة

٧٥ - عن حذيفة (٤) قال : « أتى الله بعبد من عباده ، آتاه الله مالاً . فقال له : ماذا (٥) عملت في الدينا ؟ (قال : ولا يكتمون الله حديثاً ) قال : يارب ! آتيتني مالَك َ . فكنت أبايع الناس َ . فكان (١) من خلقي الجواز (٧) . وكنت (٨) أتيسر على الموسر وأنظر المعسر ! فقال الله ـ تبارك وتعالى ـ (١) : أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي » . فقال عقبة بن عامر الجهني (١٠) وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من (١١) رسول الله ـ وَالله من علم المهني (١٠) وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من (١٠)

معود قال قال رسول الله - عَلَيْكَ - « حوسب رجل ممن كان قبلكم . فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يُخالط الناس ، وكان موسراً . فكان يأمر غِلَانه أن يتجاوزوا عن المعسر . قال : قال الله - عز وجل - نحن أحق بذلك منك عَاوزوا عنه » .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١١٩٣ ـ ١١٩٤) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ : (يعزم) ،

<sup>(</sup>٢) في هـ : (يفوته).

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١١٩٥ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٦ ) باب فضل إنظار المعسر ـ رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>c) في د ، هـ : ( ماعملت ) .

<sup>(</sup>٦) في د ، هـ ، م: (أبايع الناس وكان) .

<sup>(</sup>٧) ( الجواز ) أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء . ومعنى الاقتضاء الطلب .

<sup>(</sup>٨) في م : ( فكنت ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقال الله : أنا أحق ) .

<sup>(</sup>١٠) في ص ( عقبة بن عامر الجهني أبو مسعود ، وهو خطأ وماأثبتناه هو الصواب ، من أ ، هـ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في د ، هـ ، م : ( سمعنـــاه من في رســول الله ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١١٩٥ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٠ ) .

معسر . قال (۱) قتادة أنه طلب غرياً له فتوارى عنه . ثم وجده . فقال : إني معسر . قال (۲) : الله ؟ قال : ألله (۲) . قال : فإني سمعت رسول الله عليه الله عليه عليه عليه الله عن يقول : « من سرَّه أن يُنْجِيَهُ الله من كُرَبِ (۱) يوم القيامة فَلْيُنَفِّس (۱) عن معسر أو يضع (۱) عنه » .

٠٠ - وعن أبي (٢) هريرة أن رسول الله عَلَيْتُ قَال : « مَطْلُ (^) الغنيِّ ظُلُمَّ وإذا أُتْبع أَحدَكُم على مليء فلْيَتْبَع » (١) .

#### ( ٢٠ ) باب النهى عن بيع فضل الماء وإثم منعه

الله عَلَيْتُهُ عن بيع فضل الله عَلَيْتُهُ عن بيع فضل الماء / .

المراً هـ

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١١٩٦ ) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٣) ( فقال : آلله . قال ألله ) الأول قسم سؤال . أي أبالله ؟ وباء القسم تضر كثيرا مع الله . قال الرضى ، وإذا حذف القسم الأصلي ، أعني الباء ، فالختار النصب بفعل القسم . ويختص لفظة الله بجواز الجر مع حذف الجار ، بلا عوض . وقد يعوض من الجار فيها همزة الاستفهام ، أو قطع همزة الله في الدرج .

<sup>(</sup>٤) (كرب) جمع كربة ، وهي الغم الذي يأخذ بالنفس.

<sup>(</sup>٥) ( فلينفس ) أي يمد ويؤخر المطالبة . وقيل : معناه يفرج عنه .

<sup>(</sup>٦) في هـ : ( أو يوضع عنه ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١١٩٧ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٧ ) باب تحريم مطل الغني ـ وصحة الحوالة ، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي ـ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٨) ( مطل الغني ظلم ) قال القاضي وغيره : المطل منع قضاء مااستحق أداؤه ـ فمطل الغني ظلم وحرام . ومطل غير الغني ليس بظلم ولاحرام . لمفهوم الحديث ، ولأنه معذور . ولو كان غنيا ولكنه ليس متكنا من الأداء لغيبة المال ، أو لغير ذلك ، جاز له التأخير إلى الإمكان .

<sup>(</sup>٩) ( وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع . هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث . ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له ، على موسر ، فليحتل . يقال منه : تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع ، إذا طلبته . قال الله تعالى ﴿ ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١١٩٧ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ـ ( ٨ ) باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويجتاج إليه لرعي الكلأ . وتحريم منع بذله . وتحريم بيع ضراب الفحل .

٦٢ - وعنه قال (١) نهى رسول الله عليه عن بيع ضراب الجمل (٢) وعن بيع الماء والأرض لتحرث (٢) فعن ذلك نهى رسول الله عليه .

٦٣ ـ وعن أبي هريرة (١) أن رسول الله عَلِيْكُمُ قال : « لا يُمنع فضل الماء لينع به الكلا (٠) .

۱۵۹<u>ب</u> ص

وفي رواية (٢) / لايباع فضل الماء ليباع (٧) به الكلأ » .

# ( ٢١ ) باب النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحجام

عن أبي مسعود (^) الأنصاري أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب (١) ومهر البغى (١) وحُلوان الكاهن (١).

<sup>(</sup>١) م: (٢ / ١١٩٧) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (ضراب الفحل) معناه عن أجرة ضرابه . وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر . وقد اختلف العاماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب .

<sup>(</sup>٢) ( وعن بيع الماء والأرض لتحرث ) معناه نهي عن إجارتها للزرع .

<sup>(3)</sup> م : (3 / 1194) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (77) .

<sup>(</sup>٥) ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ) معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة . وفيها ماء فاضل عن حاجته ، ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذا فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر . فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ، ويجب بذله لها بلا عوض . لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً خوفا على مواشيهم من العطش . ويكون منعه الماء مانعا من رعي الكلاً قال أهل اللغة : الكلاً مقصور هو النبات ، سواء كان رطبا أو يابسا . وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس . وأما الخلى ، فقصور غير مهموز ، والعشب مختص بالرطب ، ويقال له أيضا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء .

<sup>(7)</sup> م : (7) م : (7) افي الكتاب والباب السابقين ـ رقم (7) .

<sup>(</sup>γ) في د : ( ليبتاع به الكلأ ) .

<sup>(</sup>A) م : ( ٢ / ١١٩٨ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقـــاة ( ٩ ) بــاب تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغي . والنهي . عن بيع السنور ـــ رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٩) في د : (نهي عن ثمن الكلب والسنور) .

<sup>(</sup>١٠) ( ومهر البغي) فهو ماتأخذه الزانية على الزنا ـ وساه مهرا لكونه على صورته . وهو حرام بإجماع المسلمين .

<sup>(</sup>١١) ( وحلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته . يقال منه : حلوته حلوانا إذا أعطيته قبال الهروي وغيره : أصله من الحلاوة . شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولامقابلة مشقة . يقال : حلوته إذا أطعمته الحلو ، كا يقال : عملته إذا أطعمته العمل .

10 - وعن رافع بن (١) خديج قال سمعت رسول الله عَلِيلَةٍ يقول : « شر الكسب مهرُ البَغيِّ، وثمن الكلب ، وكسب الحجّام » .

٧٤ - وعنه (٢) عن رسول الله - عليه على « غن الكلب خبيث (٢) وكسب / درسول الله عن رسول الله - عليه على الكلب خبيث .

الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنّؤر ؟ فقال (°) :
 زَجَرَ النبي ﷺ عن ذلك .

## ( ٢٢ ) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

٦٨ - عن عبد (٦) الله بن عمر قال كان رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب فيبعث (١) في المدينة وأطرافها فلا يدع (١) كلباً إلا قتلناه (١) حتى إنا لنقتل كلب المريئة (١٠) من أهل البادية ، يتبعها .

79 - وعنه (١١) قال أمر رسول الله عَلِيلَةِ بقتل الكلاب وأرسل في أقطار المدينة أن تقتل .

وفي رواية (١٢) إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ، فقيل لابن عمر إن أبا هريرة

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١١٩٩) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١١٩٩ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ومهر البغي خبيث ) .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١١٩٩) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٤٢) .

<sup>(</sup>٥) في م : (قال) .

<sup>(</sup>٧) في أ : ( فينبعث ) ، وفي هـ ، م : ( فتنبعث ) ..

<sup>(</sup>λ) في أ، هـ، م: (فلاندع).

 <sup>(</sup>٩) عبارة « إلا قتلناه » ليست في ص ، وما أثبتناه من هـ ، م .

<sup>(</sup>١٠) في هـ : ( المرأة ) وتصغيرها ( المرية ) والأصل مريأة .

<sup>(</sup>١١) م: ( ٢ / ١٢٠٠ ) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١٢٠٠ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤٦ ) .

يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعاً .

٧٠ - وعن جابر (١٠) بن عبد الله قبال أمرنا رسول الله على بقتل الكلاب . حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله . ثم نهى رسول الله على (١٠) عن قتلها . فقال (١٠) « عليكم بالأسود البهيم (٤) ذي النقطتين ؛ فإنه شيطان » .

٧١ ـ وعن (٥) ابن المغفل قبال : أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب . ثم قبال : « مبا بالهُم وبال الكلاب ؟ » ثم (٦) رخَّص في كلب الصيد وكلب الغنم .

وفي رواية وأرخص في كلب الغم والصيد والزرع .

٧٧ ـ وعن ابن (٧) عمر عن النبي عَلِيْ قَدَّ قَدَّ اللهِ عَلَيْ قَدَّ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَ

٧٣ - وعن أبي (١٠) هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : « من اتخذ كلباً ، ليس بكلب صيدٍ ولاغنم ، نقص من عمله ، كل يوم ، قيراط » .

#### ( ٢٣ ) باب في إباحة أجرة الحجام

٧٤ ـ عن حميد (١١) قال : سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام ؟ فقال : احتجم رسول الله صلى . حجمه أبو طيبة . فأمر له بصاعين من طعام ، وكلَّم أهله فوضعوا عنه من خَرَاجه . وقال « إن أفضل ما تداويتم به الحجَامة . أو هو من أمثل دوائكم » .

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٢٠٠) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( النبي ﷺ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( وقال ) . ۛ

<sup>(</sup>٤) ( البهيم ) الخالص السواد .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٢٠٠ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) (ما بالهم وبال الكلاب ؟ ) أي ما شأنهم ؟ أي ليتركوها .

 <sup>(</sup>٧) م: (٣/ ١٢٠٢) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في م: ( إلا كلب ضارية أو ماشية ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( نقص من عمله ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٢٠٣ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٢٠٤ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ١١ ) باب حل أجرة الحجامة ـ رقم ( ٦٢ ) .

رواية (۱) : « إن أفضل ماتداويتم به الحجامة / والقُسْطُ البَحْري (۲) فلا (۲) هـ تعذبوا صبيانكم بالغَمز (۱) .

٧٥ - وعن ابن (°) عباس أن رسول الله عَلَيْثَةِ احتجم وأعطى الحجام أجره واسْتَعَطَ (٦) .

٧٦ - وعنه (٧) قال حجم النبي عَلَيْتُ عبدُ بني (٨) بياضة ، فأعطاه النبي عَلِيْتُ أجره . وكلم سيّدة / فخفف عنه من ضريبته ، ولو كان سُحتاً لم يُعطِهِ النبي عَلِيْتُ .

#### ( ٢٤ ) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

٧٧ - وعن أبي (١) سعيد الخدري قال سمعت رسول الله عَلَيْ يخطب بالمدينة فقال (١٠) : يأيها الناس ؛ إن الله يُعَرَّضُ بالخر ، ولعل الله سينْزِلُ فيه أمراً . فمن كان عنده منها شيء فليبع (١١) ولينتفع به » قال : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي عَلِيَةٍ : إن الله حرم الخر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولايبع » (١٠) فاستقبل الناس ما كان عندهم منها (١٠) في طريق المدينة ، فسفكوها (١٠) .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٢٠٤) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٦٣) . ٠

<sup>(</sup>٢) ( القسط البحري ) هو العود الهندي .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ولا تعذبوا ) .

<sup>(</sup>٤) ( لا تعذبوا صبيانكم بالغمز ) معناه لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة . والعذرة هو وجع الحلق . ومن (١) : (٤) ساقط من د .

<sup>(</sup>٥) م: (٣ / ١٢٠٥) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( واستعط ) أي استعمل السعوط ، وهو دواء يصب في الأنف .

<sup>(</sup>v) م : (7 / 700) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (77) .

<sup>(</sup>٨) في هـ ، م ( عبد لبني بياضة ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١٢٠٥ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ١٢ ) باب تحريم الخر ـ رقم ( ١٧ ) ٠

<sup>(</sup>١٠) في م : ( بالمدينة قال ) .

<sup>(</sup>١١) (يعرض بالخر) أي بحرمتها . والتعريض خلاف التصريح .

<sup>(</sup>۱۲) في م : ( فليبعه ) .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( قال ) .

<sup>(</sup>١٤) في م : ( بما كان عنده منها ) .

<sup>(</sup>١٥) ( فسفكوها ) أي أراقوها .

٧٨ - وعن ابن (١) عباس أن رجلا أهدى لرسول الله عليائة راوية خمر (١) فقال له رسول الله ﷺ « هل عامت أن الله حرمها » ؟ قال : لا . فسارُّ إنساناً . فقال لــه رسول الله عليه : « بم ساررته » ؟ قال : أمرته ببيعها . فقال « إن الذي حرم شربها حرم بيعها » قال ففتح المزاد (٢) حتى ذهب مافيها .

٧٩ - وعن عائشة (١) قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة ، وفي روايـة ، في الرَّبَّا ، خرج رسول الله صَلِيَّةٍ فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخرر.

· ٨ - وعن جابر (٥) بن عبـ د الله أنـ سمع رسول الله عليه يقول ، عـام الفتح ، وهو بمكة « إن رسول (١) الله عليه حرم بيع الخر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : يــارسول الله ! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال « لا . هو حرام » ثم قال رسول الله عَلَيْتُم ، « قاتل (٧) الله اليهود . إن الله لما (١/ حرم عليهم شحومها . أجملُوهُ (١) ثم باعوه . فأكلوا ثمنه » .

٨١ - وعن ابن(١٠) عباس قال : بلغ عمرَ أن سمُرةَ باع خمراً . فقال : قاتل الله سمرة . أَلَم يعلم أَن رسول الله عَلِيَّةِ قَال « لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم(١١١) فجملوها فياعوها ».

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٠٦ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( راوية خمر ) أي ممتلئة خمرا .

<sup>(</sup>٢) في ص: (المزادتين) ، وما أثبتناه من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٢٠٦) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٦٩) .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٢٠٧) (٢٢) كتاب المساقاة (١٣) باب تحريم بيع الخر والميتة والحنزير والأصنام رقم (٧١).

<sup>(</sup>٦) في م : ( إن الله ورسوله ) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( عند ذلك ) .

<sup>(</sup>٨) في م: ( عز وجل ) .

<sup>(</sup>٩) ( أجملوه ) يقال : أجمل الشحم وجمله ، أي أذابه .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٢ / ١٢٠٧ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>١١) ( الشحوم ) ساقطة من ( أ ) .

#### أبواب الصرف والربا

#### ( ٢٥ ) باب تحريم التفاضل والنسا في الذهب بالذهب والورق بالورق

٨٢ ـ عن أبي (١) سعيد الخدري قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله عليه يقول « لا تبيعوا الذهب بالذهب . ولا تبيعوا الوَرقَ بالورق . إلا مِثْلاً عِثْلِ ولا تُشِفُّوا ١٦٠٠ بعضها (١) على بعض . ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بِنَاجِزٍ / ، إلا يداً بيدٍ » .

وفي رواية (٢) لاتبيعوا الذهب بالنهب ولا الورق بالورق ، إلا وزناً بوزن (١) ، مثلا بمثل ، سواء بسواء » .

٨٢ - وعن عثان (°) بن عفان أن رسول الله / عَلِيْتُ قال « لا يبيعوا (٦) الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين » .

A£ وعن مالك (v) بن أوس بن الحدثان ؛ أنه قال : أقبلتُ أقول : من يصطَرفُ الدراهم (٨) ؟ وقال (٩) طلحة بن عبيد الله ( وهو عند عمر بن الخطاب ) أرنا ذهبك . ثم ائتنا ، ثم إذا جاء خادمنا ، نُعطيك (١٠) ورقك . فقال عمر بن الخطـاب كلا ، والله ! لتعطينه وَرقَه أو لتَردُّنَّ إليه ذهبه . فإن رسول الله عَلَيْتُ قال « الوَرقُ بالذهب ربا إلا هاء وهاء . والبُرُّ بالبُرِّ ربا إلا هاء وهاء (١١١) / والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والثمر

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٠٨ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ١٤ ) باب الرباء رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ولا تشفوا بعضه على بعض ) .

<sup>(</sup>٣) م: (٣ / ١٢٠٩ ) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( إلا وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ) يحمَل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيداً ومبالغة في الإيضاح .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٢٠٩) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٧٨ )

<sup>(</sup>٦) في م : ( لا تبيعوا ) .

<sup>(</sup>٧) م : (٣/ ١٢٠٩) (٢٢) كتاب المساقاة (١٥) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ـ رقم ( ٧٩) .

<sup>(</sup>٨) ( من يصطرف الدراهم ) أي من يبيعها بمقابلة الذهب .

<sup>(</sup>٩) في م: (فقال) .

<sup>(</sup>١٠) في م : (نعطك ) .

<sup>(</sup>١١) ( إلا هاء وهاء ) فيه لغتان : المد والقصر. والمد أفصح وأشهر وأصَّله هاك . فأبدلت الَّدة من الكاف ، ومعناه خذ هذا ، ويقول صاحبه مثله . والمدة مفتوحة ، ويقال بالكسر أيضاً .

بالتمر رباً إلا هاء وهاء .

### ( ٢٦ ) باب تحريم الربا في البر والشعير والثمر والملح

مه عن أبي (١) الأشعث قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية ، فغننا غنائم كثيرة فكان فيا غننا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس (٢) . فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : إني سمعت رسول الله علي ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء . عيناً بعين فن زاد أو ازداد فقد أربى (٢) في رواية الآخذ والمعطي فيه سواء (١) فرد الناس ما أخذوا . فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله علي أحاديث . قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة قال (٥) لنحدثن بما سمعنا من رسول الله علي أن الله علي أن الله أبالي أن لا أصحبَه في جُنده ليلةً سوداء (١) قال حاد (١) : هذا أو نحوه .

وفي رواية (١) مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ومن حديث (١٠) أبي هريرة فن زاد أو استزاد فهو رباً .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٢١٠) في الكتابَ والباب السابقين ـ رقم ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) (أعطيات الناس) هي جمع أعطية ، وهي جمع عطاء ، وهو اسم لما يعطي، كالعطية .

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) مابين الرقمين ساقط من ص ، وزدناه من (م ، أ ، هـ ) .

<sup>(</sup>٣) ( فمن زاد أو ازداد فقد أربي ) معناه فقد فعل الربا الحرم ، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان .

<sup>(</sup>٤) في أ ، م : ( ثم قال : لتحدثن ) .

<sup>(</sup>٥) ( رغم ) بكسر الغين وفتحها : ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام ، وهو التراب .

<sup>(</sup>٦) ( ليلة سوداء ) أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر .

<sup>(</sup>٧) في أ ، هـ : ( حماد بن زيد ) .

<sup>(</sup>٨) م: ( ٢ / ١٢١١ ) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٩) م: (٣ / ١٢١٢ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٨٤ ) .

# ( ۲۷ ) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

رول الله عليه ، وهو بخيبر ، بن عبيد الأنصاري قال : أُتِي رسولُ الله عليه ، وهو بخيبر ، بقلادة (١) فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع . فأمر رسول الله عليه بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده . ثم قال لهم رسول الله عليه « الذهب بالذهب وزناً بوزن » .

٨٧ \_ وعنه قال (٢) : اشتريت ، يوم خيبر ، قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها (٤) فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي عَيِّكُ فقال « لا تُباعُ حتى تَفَصَّلَ » .

٨٨ - وعن حنش (٥) الصنعاني / قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة (١) فيها ذهب وورق وجوهر . فأردت أن أشتريها . فسألت / فضالة ابن عبيد فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلاً عبيل . فإني سمعت رسول الله عَيِّنَةً يقول « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً عبثل » .

### ( ٢٨ ) باب من قال إن البر والشعير صنف واحد

٨٩ عن معمر (٧) بن عبد الله أنه أرسل غُلامَهُ بصاع قمح . فقال : بعْهُ ثم اشتَر به شعيراً . فذهب الغُلام فأخَذَ صاعاً وزيادَةَ بعض صاع . فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له معمر الله عمر : لِمَ فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل فإني كنت أسمَعُ رسول الله على يقول « الطعامُ بالطعام مِثلاً بمثل » وكان طعامنا يومئذ ، الشعير .

in

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢١٣ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ١٧ ) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ـ رقم ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( بقلادة ) القلادة من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها .

<sup>(</sup>٣) م: (٣/ ١٢١٣) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٩٠) .

<sup>(</sup>٤) ( فَفَصَّلتُها ) أي ميَّزت ذهبها وخرزها .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٢١٤) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) ( فطارت لي ولأصحابي قلادة ) أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة .

 $<sup>( ) ^{1}</sup>$  م : (  $^{7}$  / ۱۲۱٤ ) (  $^{77}$  ) کتاب المساقاة (  $^{1}$  ) باب بیع الطعام مثلا بمثل - رقم (  $^{9}$  ) .

قيل فإنه (١) ليس بمثله قال : إني أخاف أن يُضَارعَ (٢) .

#### ( ٢٩ ) باب فسخ صفقة الربا

• • • عن أبي (٣) سعيد قال جاء بلال بتر بَرْنِيٌّ . فقال له رسول الله عَلَيْهُ « من أبين هذا ؟ » فقال بلال : تمرّ كان عندنا ، رديء ، فبعت منه صاعين بصاع . لمَطْعم النبي عَلِيَّةٌ . فقال رسول الله ، عَلِيَّةٌ عند ذلك « أوّه (٤) عينُ الربا (٥) لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري التر فبعة ببيع آخر ثم اشتر به » .

91 - وعنه قال أُتي رسول الله عَلَيْكَ بتر . فقال « ما هذا التر من تمرنا » فقال الرجل : يارسول الله عَلَيْكُ « هذا الرجل : يارسول الله عَلَيْكُ « هذا الرّبا فرُدُّوهُ ثم بيعوا تمرَنا واشتروا لنا من هذا » .

٩٢ - وعنه (٦) قال : كنا نُرزق تمرَ الجمع على عهد رسول الله ﷺ . وهو الخِلْطُ (١) من التمر . فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال « لا صَاعَيْ تمر بصاع (٨) ولا صاعي حِنْطَة بصاع . ولا درهَمَ بدرهَمَين » .

# ( ٣٠ ) باب ترك قول من قال لا ربا إلا في النسيئة

٩٣ - عن أبي (١) نضرة ؛ قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصَّرْف ؟ (١٠) فلم

<sup>(</sup>١) في م : (قيل له).

<sup>(</sup>٢) ( يضارع ) أي يشابه ويشارك . ومعناه أخاف أن يكون في معنى الماثل ، فيكون له حكمه في تحريم الربا .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٢١٥ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( أَوَه ) قال أهل اللغة : هي كلمة توجع وتحزن . وفي هذه الكلمات لغات : الفصيحة المشهورة في الروايـات أَوّه . ويقال : أَوْها . ويقال : آؤهِ ، منونة وغير منونة . ويقال : آؤ .

٥) ( عين الربا ) أي حقيقة الربا المحرم .

<sup>(</sup>٦) م : (٣ / ١٢١٦ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ( الخلط من التمر ) أي المجموع من أنواع مختلفة ، وإنما خلط لرداءته .

<sup>(^) (</sup> لاصاعي تمر بصاع ) أي لايحل بيع صاعين من تمر بصاع منه .

م : ( ٣ / ١٣١٧ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) (الصرف) يعني بالصرف، هنا، بيع الذهب بالذهب متفاضلا.

يريا به بأساً (١) فإني لقاعد عند أبي سعيد (٢) فسألته عن الصرف ؟ فقال : مازاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك ، لقولها ، فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عَلَيْكِم : جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي عَلَيْتُ هذا اللون (٢) ، فقال له النبي مَا الله « أنَّى لك هذا » ؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع . فإن سِعْرَ هذا في السوق كذا . وسعر هذا كذا . فقال له رسول الله عَلَيْكُمْ « أربيت (٤) . إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت » . قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباً أم الفضة بالفضة ؟ (٥) قال : فأتيت ابن عمر ، بعد ، فنهاني . ولم أت ابن . عباس . قال : فحدثني أبو الصهباء / أنه سأل ابن عباس عنه  $^{(7)}$  ، فكرهه

٥٧ب

٩٤ - وعن أبي سعيد (٧) أنه لقى ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف ، أشيئاً سمعته (٨) من رسول الله عليه / أو شيئاً (١) وجدته في كتاب الله ؟ فقال ابن عباس : كلا ، لا أقول . أما رسول الله عليه فأنتم أعلم به ، وأما كتاب الله فلا أعلمه ، ولكن حدثني أسامة بن زيد ؛ أن رسول الله عليه قال « إنما الربا في النسيئة » .

وفي رواية (١٠) أن رسول الله عَلَيْم قال : « لا رباً (١١) فيا كان يداً بيد » .

<sup>(</sup>١) ( فلم يريًا به بأشًا ) يعني أنها كانا يعتقدان أنه لاربا فيا كان يداً بيَّد . كانا يريبان جواز بيع الجنس بالجنس ، بعضه ببعض متفاضلا ، وأن الربا لايحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة . ثم رجعا عن ذلك .

<sup>(</sup>٢) في م : ( الحدري ) .

<sup>(</sup>٣) ( هذا اللون ) أي هذا النوع .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ويلك : أربيت ) .

<sup>(</sup>٥) ( فالتر بالتر أجق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ ) هذا استدلال بطريق نظري . ألحق الفرع ، الذي هو الفضة بالفضة ، بالأصل ، الذي هو التمر بـالتمر ، بطريق أحرى . وهو أقوى طرق القيـاس . ولـذا قـال بــه أكثر منكري القياس. وإنما ذكر أبو سعيـد هـذا الطريق من الاستندلال ، لأنه لم يحضره شيء من أحـاديث النهي . وإلا ، فالأحاديث أقوى في الاستدلال ، لأنها نص. .

<sup>(</sup>٦) في م : ( بمكة ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١٢١٨) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٠٤) .

<sup>(</sup> أشيئا سمعت ) .

<sup>(</sup>٩) في م: (أم).

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٢١٨ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>١١) ( لاربا ) بالتنوين وتركه . والأول على إلغاء كلمة لا وجعل مابعدها مبتدأ . والثاني على أن اسم لامفرد .

# ( ٣١ ) باب اتقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا

90- عن النعان (۱) بن بشير قال سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول: ( وأهوى النعان ياصبعيه إلى أذبيه ) (۲) ؛ « إن الحلال بين وإن الحرام (۱) بين وبينها أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (۱) . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . كالراعي (۵) حول الحمى . يوشك أن يرتع (۱) فيه ألا وإن

قال جماعة : هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث : الأعمال بـالنيـة ، وحـديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه .

وقال أبو داود السجستانيّ : يـدور على أربعـة أحـاديث : هـذه الثلاثـة وحـديث : لايؤمن أحـدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه . وقيل : حديث : ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيا في أيدي الناس يحبك الناس .

قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها . وأنه ينبغي أن يكون حلالا . وأرشد إلى معرفة الحلال . وأنه ينبغي ترك المشتبهات . فإنه سبب لحماية دينه وعرضه . وحذر من مواقعة الشبهات ، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى . ثم بين أهم الأمور ، وهو مراعاة القلب .

فقال ﷺ « ألا وإن في الجسد مضغة الخ » فبين ، ﷺ أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد ، وبفساده يفسد باقيه .

وأما قولـه عَلِيْتُهُ « الحلال بين والحرام بين » فمعنـاه أن الأشيـاء ثلاثـة أقسـام : حلال بين واضح لايخفى حلـه كالخبز والفواكه والزيت والعــل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضُه وغير ذلـك من المطعومـات . وكـذلـك الكلام والنظر والمثي ، وغير ذلك من التصرفات ، فيها حلال بين واضح لاشك في حلة .

وأما الحرام البين فكالخر والخنزير والميشة والبول والدم المسفوح. وكذلك الزنى والكذب والغيبة والنهية والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك.

وأما المشتبهات فعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة . فلهذا لايعرفها كثير من الناس ولايعلمون حكها . وأما العلماء فيعرفون حكها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك . فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع ، اجتهد فيه الجتهد فألحقه بأحدها بالدليل الشرعي . فإذا ألحقه به صار حلالا . وقد يكون داخلا في قوله على قوله على المرابق الله الشرع قوله على المرابق الله الشروع تركه . ويكون داخلا في قوله على المرابق الله الشروع قول المرابق الله الشروع قوله المرابق الله الشروع المرابق الله المرابق وعرضه » .

<sup>(</sup>١) م : (٣/ ١٢١٩) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٠) باب أخذ الحلال وترك الشبهات \_ رقم (١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) ( وأهوى النعان بإصبعيه إلى أذنيه ) أي مدهما إليهما ليأخذهما . إشارة إلى استيقانه بالسماع .

<sup>(</sup>٢) في ه : ( إن الحلال بين والحرام بين ) أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده . وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام .

<sup>(</sup>٤) ( استبرأ لدينه وعرضه ) أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعيّ ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه .

<sup>(</sup>٥) في هـ (كالراعي يرعى)

<sup>(</sup>٦) في هـ : (أن يقع).

لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه (١) ألا وإن في الجسد مضغة (٢) ، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » .

٩٦ - وعن جابر (٦) بن عبد الله قال: لعن رسول الله عَلِيْتُهِ آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهدیه ، وقال : هم سواء .

#### ( ٣٢ ) باب بيع البعير واستثنائه حملانه

٩٧ ـ وعن جابر ٤٠ بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله ﷺ . فتلاحق بي . وتحتى ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير . قال : فقال لي « مالبعيرك ؟ » قال قلت : عليلً . قال : فتخلف رسول الله ﷺ يزجره (٥) فدعا له فما زال بين يدي الإبل قُدَّامها (٦) يسير قال : فقال لي « كيف ترى بعيرك ؟ » قال قلت : بخير . قد أصابته بركتُك . قال : « أفتبيعنيه ؟ » فاستحييت ، ولم يكن لنا ناضح غيره . قال قلت (٧) : نعم فبعته إياه ـ في رواية بأوقية (^) ـ على أن لي فَقَارَ ظهره (١) حتى أبلُغَ المدينة . قال

<sup>(</sup>١) ﴿ أَلَا وَإِنْ لَكُلُّ مَلَكَ حَمَّى ، وَإِنْ حَمَّى اللهِ مُحَارِمِهِ ﴾ معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله . فمن دخله أوقع به العقوبة . ومن احتاط لنفسـه لايقــارب ذلـك الحمى ، خوفًا من الوقوع فيه . ولله تعالى أيضًا حمى ،وهي محارمه ، أي المعاصي التي حرمها الله ، كالقتـل والـزني والسرقة والقذف والخر والكذب والغيبة والنهنة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك . فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة . ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَلَا وَإِن فِي الجِسد مضغة ﴾ قـال أهل اللغة : يقـال : صلح الشيء وفسـد ، بفتح اللام والسين وضمها . والفتح أفصح وأشهر . والمضغة القطعة من اللحم . سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها . قـالوا : المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجمد . مع أن صلاح الجمد وفساده تابعان القلب .

<sup>(</sup>٣) م: (٣/ ١٢١٩) (٢٢) كتاب المساقاة (١٩) باب لعن أكل الربا ومؤكله ـ رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٢٢١) (٢٢) كتاب المساقاة (٢١) باب بيع البعير واستثناء ركوبه ـ رقم (١١٠) .

<sup>(</sup>c) في هـ ، م : ( فزجره ودعا ) .

<sup>(</sup>٦) في ص : (قدامها لا يسير ) . وماأثبتناه من م ، د ، هـ .

<sup>(</sup>٧) في م: ( فقلت ) .

<sup>(</sup>٨) عبارة ( في رواية بأوقية ) مزيدة من د .

<sup>(</sup>٢) ( على أن لي فقار ظهره ) أي خرزاته ، أي مفاصل عظامه ، واحدتها فقارة ـ والمراد ركوبه ،

فقلت (۱) يارسول الله! إني عروس (۲) فاستأذنته فأذن لي . فتقدمت (۱) إلى المدينة . حتى انتهيت . فلقيني خالي فسألني عن البعير . فأخبرته بما صنعت فيه ، فلامني فيه . قال : وقد كان رسول الله عَلَيْهِقال لي حين استأذنته « ما تزوجت ؟ أبكراً أم ثيباً ؟ » فقتت له : تزوجت ثيباً . قال : « أفلا (۱) بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟ » وذكر نحو ما تقدم ) قال فلما قدم رسول الله عَلِيه المدينة ، غدوت (۱) بالبعير فأعطاني ثمنه ، وردَّه عَلَيَّ تقدم ) وإية (۱) فلما (۷) قدمنا المدينة ، قال رسول الله عَلَيْه لبلال « أعطه أوقية / من وفي رواية (۱) فلما (۷) قدمنا المدينة ، قال رسول الله عَلَيْه بيراطاً . قال فقلت : لا ذهب وزده » قال : فأعطاني أوقية / قال : فكان في كيس لي . فأخذه أهل الشام يوم الحرَّة (۱) .

وفي أخرى (١٠) فقال عليه السلام : أتُراني ماكستك (١١) لآخُذ جملك ؟ خـ ذ جملك ودراهمك . فهو لك » .

وفي أخرى (١٢) قال فنخسه رسول الله ﷺ . ثم قال (١٢) « اركب بسم الله » وقال : فمازال يزيدني ويقول : والله يغفر لـك . اختلفت الروايات في كم كان ثمن الجمل ففي

۱۲۹<u>.</u> ۱۲۲

<sup>(</sup>١) في م : ( فقلت له ) .

 <sup>(</sup>٢) ( إني عروس ) هكذا يقال للرجل : عروس . كا يقال ذلك للمرأة . لفظها واحد ، لكن يختلف ان في الجمع .
 فيقال : رجل عروس ورجال عُرُس ، وامرأة عروس ونسوة عرائس .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فتقدمت الناس إلى المدينة ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( أفلا تروجت ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( غدوت إليه ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٢٢٢ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١١١ ) .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ ، م : ( فلما قدمت المدينة ) .

<sup>(</sup>٨) في د، هـ، م : ( لاتفارقني ) .

<sup>(</sup>٩) ( فأ نبه أهل الشام يوم الحرة ) يعني حرّة المدينة . كان قتـال ونهب من أهل الشـام هنـاك ، سنـة ثلاث وستين من الهجرة .

<sup>(</sup>١٠) م: (٣ / ١٢٢١) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١١٠٩ ) .

<sup>(</sup>١١) ( ماكستك ) قال أهل اللغة : الماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن . وأصلها النقص ومنه مكس الظالم ، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال النباس .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١٢٢٣ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( قال لي ) .

بعضها أوقية وفي بعضها أوقيتان ودرهم أو درهمان وفي بعضها خمس أواق وكلها ثـابت في الأم .

#### ( ٣٣ ) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه

عليه إبل (٢) الصدقة فأمر أبا رافع أن رسول الله عَلِيْةِ استسلف من رجل بَكْراً (٢) فقدمت عليه إبل (٢) الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خِياراً رباعياً (٤) ، فقال له « أعطه إياه . إن خياراً رباعياً (قضاءً » .

99 \_ وعن أبي (°) هريرة قال كان لرجل على رسول الله عَلِيَّةِ حقّ فأغلظ لـه ، فَهَمَّ بِه أصحاب النبي عَلِيَّةِ . فقال النبي عَلِيَّةِ « إن لصاحب الحق مقالاً » . فقال لهم : اشتروا له (٦) سِناً فأعطوه إياه » . فقالوا : إنا لانجد إلا سِناً هو خير من سِنَّهِ . قال « فاشتروه فأعطوه إياه . فإن من خيركم \_ أو خيرَكم \_ أحسنُكُم قضاءً » .

#### باب

الله ﷺ على الهجرة . ولم يشعر أنه عبد فجاء عبد فبايع رسول (^) الله ﷺ على الهجرة . ولم يشعر أنه عبد فجاء سيدة يُريده . فقال له النبي ﷺ « بعنيه » فاشتراه بعبدين أسودين . ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله « أعبد هُو ؟ » .

<sup>(</sup>۱) م: ( ۲ / ۱۲۲۶ ) ( ۲۲ ) كتاب المساقاة ( ۲۲ ) باب من استسلف شيئنا فقضى خيرا منه ، و « خيركم أحسنكم قضاء » ـ رقم ( ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) ( بكرا ) البكر الفتي من الإبل . كالغلام من الآدميين . والأنثى بكرة وقلوص ، وهي الصغيرة كالجارية .

<sup>(</sup>٣) في م : ( إبل من إبل ) .

<sup>(</sup>٢٠ (خيارا رباعيا ) يقال : جمل خيار وناقمة خيارة ، أي مختارة . والرباعي من الإبل ما أقى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته . والرباعية بوزن الثانية ، السن التي بين الثنية والناب .

<sup>(</sup>٦) (سنا) ساقطه من (أ).

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ١٢٢٥ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٢٣ ) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان ، من جنسه ، متفاضلا ـ رقم ( ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( النبي ﷺ ) .

### ( ٣٤ ) باب في السلم والرهن في البيع

السنة وهم يُسْلِفُونَ في الثار ، السنة والم يُسْلِفُونَ في الثار ، السنة والسنتين ، فقال « من سلف في ثمر ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجلٍ معلوم » .

وفي رواية (7) من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أجل معلوم . وفي رواية من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ، أو وزن معلوم (7) .

۱۰۲ - وعن عائشة (۲) أن رسول الله عَلِيلِيُّهِ اشترى من يهودي طعاماً ، إلى أجل (٥)، ورهنه درعاً له من حديد .

### ( ٣٥ ) باب النهي عن الحكرة وعن الحلف في البيع

۱۰۳ - عن يحيى (۱۱) ( وهو بن سعيد ) قال : كان سعيد بن المسيَّب (۱) ؛ يحدث ؛ أن معمراً قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ « من احتكر فهو خاطيء » (۱) فقلت (۱) لسعيد : فإنك تحتكر ؟ قال سعيد : إن مَعْمراً الذي كان يُحدث هذا الحديث كان يحتكر .

وفي (١٠) لفظ آخر لا يحتكر / إلا خاطيء .

۱٤٠ <u>ه</u>

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٢٢٦ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٢٥ ) باب السلم - رقم ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٢٢٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ نقص في العبارات ، وماأثبتناه من (د) وهو الذي يوافق (م).

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٣٢٦ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٢٤ ) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ـ رقم ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( طعاما ورهنه درعا من حديد ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٢٢٧ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٢٦ ) باب تحريم الاحتكار في الأقوات \_ رقم ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في ص : ( عن يحيي وهو ابن سعيد بن المسيب ، يحدث أن معمراً ) وماأثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>A) ( من احتكر فهو خاطيء ) الاحتكار من الحكر . وهو الجمع والإمساك . قال في المصباح : احتكر زيد الطعام إذا حسب إرادة الغلاء . والاسم الحكرة مثل الفرقة من الافتراق . قال النووي : الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة . ولايبيعه في الحال . بل يدخره ليغلو . وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الاحتكار . والخاطىء هو العاصى الآثم .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقيل لسعيد ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٣٢٨ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٣٠ ) .

الله عَلَيْكُ / يقول « الحلف منفقة الله عَلَيْكُ / يقول « الحلف منفقة السلمة (١٠) محقة للرّبح » (٢) .

١٠٥ <u>- وعن أبي (٤) قتادة / الأنصاري أنه سمع رسول الله عَلَيْت</u> يقول « إياكم وكثرة صلى الله عَلَيْتِ يقول الله عَلَيْتِ يقول الله عَلَيْتِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلِيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلِيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِيْتِي عَلِيْتِ عَلِيْتِ عَلِيْتِ عَلَيْتِ عَلِيْتِ عَلِيْتِ عَلِي عَلِيْتِ عَلَيْتِي عَلَي

### ( ٣٦ ) باب الشُّفعَة

1.7 عن جابر (°). قال قضي رسول الله عِلَيْهِ بالشَّفْعَة ؛ في كُل شِرْكَةٍ لم يقسم (٦) رَبْعَةٍ أو حائطٍ . لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شَرِيكَه . فإن شاء أَخَذَ وإن شاء تَرَكَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْهُ فهو أحقُّ بهِ .

وفي رواية  $\binom{(V)}{n}$  من كان له شريك في رَبعة  $\binom{(A)}{n}$  أو نخل ، فليس لـه أن يبيع حتى يؤذن شريكه . فإن رضى أخذ . وإن كره ترك » .

وفي أخرى (١) « الشُّفعة في كُل شِرْكِ في أرض أو رَبْع أو حائط وذكر نحو الأول.

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٢٢٨) ( ٢٢) كتاب المساقاة ( ٢٧) باب النهي عن الحلف في البيع - رقم ( ١٣١) .

<sup>(</sup>٢) ( منفقة للسلعة ) أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف .

<sup>(</sup>٣) (محقة للربح) أي سبب لحق البركة وذهابها . إما بتلف يلحقه في ماله ، أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل ، أو ثوابه في الآجل .

<sup>(</sup>٤) م: (٣ / ١٢٢٨) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٣٢) .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ١٢٨٨) ( ٢٢ ) كتاب الساقاة ( ٢٨ ) باب الشفعة ـ رقم ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في م: (تُقسم).

<sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١٢٨٩ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٨) (ربعة ) الربعة والربع ، بفتح الراء وإسكان الباء . والربع : الدار والمسكن ومطلق الأرض . وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه . والربعة تأنيث الربع . وقيل : واحدة والجم الذي هو الم الجنس ربع ، كترة وقمر . وأجمع المسلون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ، مالم يقسم .

<sup>(</sup>١) م ( ١٢٢ / ٢١١) - رقم ( ١٣٥ ) .

# ( ٣٧ ) باب غرس (١) الخشب في جدار الغير وإذا اختلف في الطريق

الله عَلَيْكَ قَالَ « لا يَنْعُ أَبِي (٢) هريرة أن رسول الله عَلَيْكَ قَالَ « لا يَنْعُ أَحَدُمُ جَارِه أن يغرز خشبةً في جداره » قال : ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله ! لأرمين بها بين أكتافِكُمْ (٢) .

۱۰۸ - وعنه (٤) أن النبي عَلِيْتُ قال « إذا اختلفتم في الطريق ، جُعِلَ عرضُهُ سَبْعَ أُذرُع » (٥) .

### ( ٣٨ ) باب إثم من غصب شيئاً من الأرض

١٠٩ - عن هشام (١) بن عروة ، عن أبيه ؛ أن أروى بنت أويس ادَّعَت على سعيد ابن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصته إلى مروان بن الحكم . فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شبرا (١) بعد الذي سمعت من رسول الله عَلَيْكَ ؟ قال : وما سمعت من رسول الله عَلَيْكَ ؟ قال : وما سمعت من رسول الله عَلَيْكَ يقول : « من أخذ شبراً من الأرض ظلماً رسول الله عَلَيْكَ يقول : « من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طُوقَهُ إلى سبع أرضين » (٨) فقال له مروان : لا أسألك بينة بعد هذا . فقال : اللهم ! إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها قال : فما ماتت حتى ذهب بصرها . ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت .

وفي رواية (١) فقال سعيد دعوها وإياها وفيها: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد.

<sup>(</sup>١) في د ، هـ ، م : (باب غرز).

<sup>(</sup>٢) م : (٣ / ١٢٣٠ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٢٩ ) باب غرز الخشب في جدار الجار ـ رقم ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ( لأرمينَ بها بين أكتافكم ) معناه أني أصرح بها بينكم ، وأوجعكم بالتقريع بها ، كا يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه .

<sup>(</sup>٤) م : (٣ / ١٣٣٢ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٣١ ) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ـ رقم ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) (سبع أذرع) هكذا هو في أكثر النسخ: سبع أذرع. وفي بعضها: سبعة أذرع. وهما صحيحان. والذراع يذكر ويؤنث. والتأنيث أفصح.

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٣٢١ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٣٠ ) باب تحريم الظلم وغصب الأرضِ وغيرها ـ رقم ( ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في د ، هـ ، م ( من أرضها شيئا ) .

<sup>(</sup>٩) م : (  $^{7}$  /  $^{77}$  ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (  $^{17A}$  ) .

١١٠ - وعن أبي (١) سلمة وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض ، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها . فقالت ياأبا سلمة ! اجتنب الأرض . فإن رسول الله مِلْ قَال : « من ظَلَم قيد  $^{(r)}$  شبر من الأرض طُوقه من سبع أرضين  $^{(r)}$ 

ومن حديث (٢) أبي هريرة « لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه ، إلا طَوَّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة » (٤).

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٢٣١) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) (قيد) أي قدرُ شبر من الأض ، يقال : قيد وقاد ، وقيس وقاس ، بمعنى واحد ،

<sup>(</sup>r) م : (r) م : (r) 1711 ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (r) .

<sup>(</sup>٤) عبارة ( يؤي القيامة ) ساقطة من ( هـ ) .

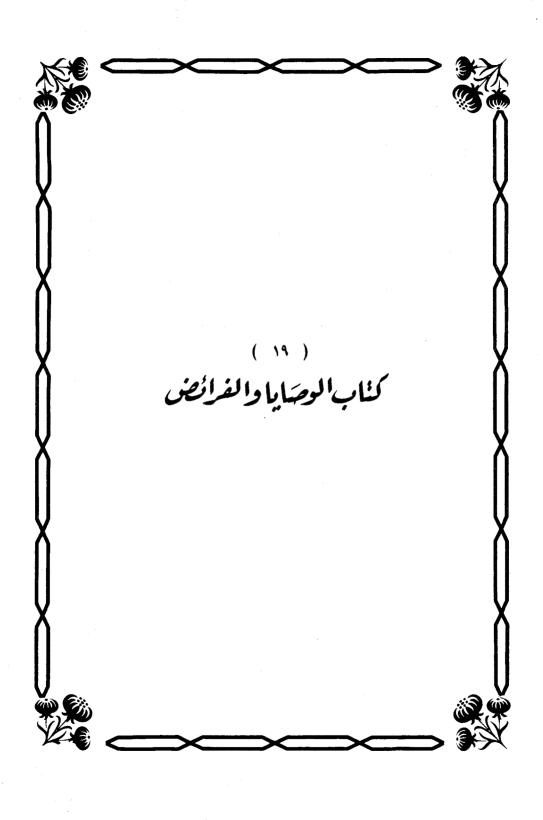

VV.

### (١) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز/

١ - عن ابن (١) عمر أن رسول الله عَلِيكِمُ قبال « ما حق امريء مسلم (١) ، لـ ه شيء يريد أن يُوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيتُه مكتوبة عنده » .

وفي رواية (٢) يبيت ثلاث ليال وفيها قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله / عَلِيلَةٍ قال ذلك إلا وعندي وصيتي .

٢ - وعن عامر (١) بن سعد عن أبيه (٥) . قال : عادني رسول الله عليه في حجّة الوداع ، من وَجَع أشفيتُ منه على الموت (١) . فقلت يارسول الله ! بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال . ولا يرثني إلا بنت لي واحدة (١) ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال « لا » قال قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال « لا . الثلث . والثلث كثير (٨) إنك إن تذر ورثتك أغنياء (١) . خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (١٠) ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله ، إلا أجرت بها . حتى اللقمة (١١) تجعلها في في امرأتك » قال :

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٢٤٩ ) ( ٢٥ ) كتاب الوصية ـ رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ماحق امريء مسلم ) قال الشافعي رحمه الله : معنى الحديث : ماالحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، فيستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ويكتب فيها مايحتاج إليه .

<sup>(</sup>١٢) م : (٢/ ١٢٥٠) - را (٤) .

<sup>(3)</sup> م : (  $7 \ / \ 170^{\circ}$  ) (  $7 \ / \ 170^{\circ}$  ) كتاب الوصية (  $1 \ )$  باب الوصية بالثلث ـ رقم (  $0 \ )$  .

<sup>(</sup>٥) (عن أبيه ) هو سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٦) (أشفيت منه على الموت ) أي قاربته وأشرفت عليه . يقال : أشفى عليه وأشاف قاله الهروي .

<sup>(</sup>٧) في م : ( ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ) أي ولايرثني من الولد وخواص الـورثة . وإلا فقد كان لـه عصبة . وقيل : معناه لا يرثني من أصحاب الفروض .

<sup>(</sup>A) ( والثلث كثير ) بالمثلثة ، وبعضها بالموحدة : كبير وكلاهما صحيح . قال القاضي : يجوز نصب الثلث الأول ورفعه . أما النصب فعلى أنه فاعل . أي يكفيك الثلث . أو أنه مبتدأ وحذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ .

<sup>(</sup>٩) ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء ) قال القاضي رحمه الله : روينا قوله : إن تـذر بفتح الهمزة وكسرها . وكلاهما صحيح . والمهني تركك إياهم مستغنين عن الناس خير من أن تذرهم عالة أي فقراء .

<sup>(</sup>١٠) ( يتكففون الناس ) أي يسألونهم بمد أكفهم إليهم .

<sup>ً (</sup>١١) (حتى اللقمة) بالجرعلي أن حتى جارة وبالرفع على كونها ابتـدائيـة ، والخبر تجعلهـا . وبـالنصب عطفـا على نفقـة.

قلت: يارسول الله! أُخلف بعد أصحابي (١) ؟ قال: « إنك لن تُخلف (٢) فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله ، إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقسوام (٢) ويُضر بك آخرون . اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم (٤) ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة » (٥) . قال: رثي له رسول الله عَيْنِيَّمْ من أن تُوفي عكم (٦) .

٣ - وعنه (٧) عن أبيه ، أن رسول الله على الله على سعد يعوده بمكة ، فبكى قال : « ما يبكيك ؟ » فقال : قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها ، كا مات سعد بن خولة . فقال النبي عَلِي « اللهم ! اشف سعداً . اللهم اشف سعداً ثلاث مرار » . قال : يارسول الله ! إن لي مالاً كثيراً ، وإنما يرتُني ابنتي . أفأوصي بمالي كله ؟ قال « لا » قال : فبالثلثين ؟ قال « لا » قال : فالنصف (٨) ؟ قال « لا » قال :

<sup>(</sup>١) (أخلف بعد أصحابي) قال القاضي : معناه أخلف بمكة بعد أصحابي ؟ فقاله إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى ، فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها . أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي رَبِيِّكُ وأصحابه إلى المدينة ، وتخلفه عنهم بسبب المرض .

<sup>(</sup>٢) ( إنك لن تخلف ) المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه .

<sup>(</sup>٣) ( ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ) هذا الحديث من المعجزات . فإن سعدا رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره . وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم . وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم . وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم ، من الكفار ونحوهم .

<sup>(</sup>٤) ( اللهم ! أمض لأصحابي هجرتهم ) أي أتمها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية .

<sup>(</sup>٥) (لكن البائس سعد بن خولة ) البائس هو الذي عليه أثر البؤس ، وهو الفقر والقلة .

<sup>(</sup>٦) (رأي له رسول الله عَيِّلِيَّةِ من أن توفي بمكة ) قال العلماء : هذا من كلام الراوي ، وليس هو من كلام النبي عَلِيَّةٍ . بل انتهى كلامه عَلِيَّةٍ بقوله « لكن البائس سعد بن خولة » فقال الراوي ، تفسيراً لمعنى هذا الكلام : إنه يرثيه النبي عَلِيَّةٍ ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة . واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل : لم يهاجر من مكة حتى مات بها . وقال ابن هشام : إنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها . وقال ابن هشام : إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، وشهد بدرا وغيرها وتوفي بمكة في حجة الوداع ، سنة عشر . وقيل : توفي بها سنة سبع في الهدنة ، خرج مجتازا من المدينة . فقيل : سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بها . وقيل : سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان ، وإن لم يكن باختياره . لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته ، والغربة عن وطنه الذي هجره لله تعالى .

<sup>(</sup>۷) م : (  $\Upsilon$  / ۱۲۰۳ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (  $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup> فبالنصف ) .

فالثلث ؟ قال « الثلث . والثلث كثير . إن صدقتك من مالك صدقة . وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة . وإنك إنْ تدع أهلَك بخير ( أو قال بعيش ) خير من أن تدعهم يتكففون الناس » . وقال بيده . .

ع - وعن ابن (٢) عباس ؛ قال : لو أن الناس غضوا (٦) من الثلث إلى الربع ، فإن رسول الله ﷺ قال « الثلث . والثلث كثير » وفي رواية « كثير أو كبير » .

### (٢) باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد موته

• - عن أبي (١) هريرة أن رجلاً قال للنبي ﷺ : إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص فيه (٥) . فهل يكفر عنه أن أتصدَّق عنه ؟ قال « نعم » .

وفي رواية  $^{(\Lambda)}$  فلي أجر أن أتصدق  $^{(1)}$  عنها قال « نعم » .

٧- وعن أبي (١٠) هريرة ؛ أن رسول الله علي / قال « إذا مات الإنسان (١١) انقطع

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٢٥٣) في الكتاب والباب السابقين \_ رق (١٠).

<sup>(</sup>٣) ( غضوا ) أي نقصوا .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٢٥٤ ) ( ٢٥ ) كتاب الوصية ـ ( ٢ ) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت ـ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( يوصي فهل ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٣/ ١٢٥٤) في الكتاب والباب السابقين.

 <sup>(</sup>٧) (افتلتت نفسها ) أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ماكان بغتة . ونفسها برفع السين ونصبها ، هكذا ضبطوه . وهما صحيحان . الرفع على مالم يسم فاعله ، والنصب على المفعول الثاني .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ١٢٥٤) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (١٢).

<sup>(</sup>٩) في د ، م : ( إن تصدقت عنها ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٢٥٥ ) ( ٢٥ ) كتاب الوصية ـ ( ٣ ) باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ـ رقم ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>١١) في م : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله ) قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له ، إلا في هذه الأشياء الثلاثة . لكونه كان سببها . فإن الولمد من كسبه . وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف . وكذلك الصدقة الجارية ، وهي الوقف .

عمله إلا من ثلاثة (١) إلا من صدقة جارية . أو علم يُنتفع بـ ، أو ولـد صالح يـدعو له » <sup>(۲)</sup> .

### (٣) باب ما وصى به النبي ﷺ عند موته

 عن طلحة (٢) بن مصرف قال سألت ابن أبي أوفى : هل أوصى رسول الله عليه ؟ فقال : لا . قلت : فلم كُتب . وفي رواية (٤) كيف كُتب على المسلمين الوصية ؟ أو فلم  $\frac{177}{2}$  أمروا بالوصية / قال : أوصى بكتاب الله  $^{(\circ)}$  .

٩ - وعن عائشة (٦) قالت : ما ترك رسول الله مطلح ديناراً ، ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيراً ولا أوصى بشيء .

• 1 - وعن الأسود (٧) بن يزيد . قال : ذكروا عند عائشة ؛ أن علياً كان وصياً . فقالت : متى أوص إليه ؟ فقد كنت مُسندتُه إلى صدرى ( أو قال حجرى ) فدعا بالطَّست . فلقد انخنث (٨) في حجُّري . وما شَعَرْتُ أنه مات . فمتى أوصى إليه ؟ .

١١ - وعن ابن (١٠) عباس قال يوم الخيس! وما يوم الخيس (١٠)! ثم بكي حتى بل دمعه الحصي . فقلت : يـا ابن عباس ! ومـا يوم الخيس ؟ قــال : اشتــد برسول الله على ال

<sup>(</sup>١) في هـ : ( ثلاث إلا من صدقة ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة « يدعو له » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) م : (٣/ ١٢٥٦) ( ٢٥ ) كتاب الوصية ـ ( ٥ ) باب تركَ الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) م : (٣ / ١٢٥٦ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (١٧ ) .

<sup>(</sup>c) في م : (الله عز وجل) .

<sup>(</sup>٦) م: (٣/ ١٢٥٦) في الكتاب والباب السابقين - رقم (١٨) .

<sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١٢٥٧) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٩) .

<sup>(</sup>٨) ( انخنث ) معناه مال وسقط .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٥٧ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( يوم الخيس ! وما يوم الخيس ! ) معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه ، فيما يعتقده ابن عبـاس . وهو امتنـاع الكتاب، ولهذا قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عَلِيْنَ وبين أن يكتب هذا الكتاب. هذا مراد ابن عباس، وإن كان الصواب ترك الكتاب.

وجعه . فقال « ائتوني أكتب لكم كتاباً لاتضلون بعدي » (١) فتنازعوا . وما ينبغي عند نبي تنازُع . وقالوا : ما شأنه ؟ أَهَجَرَ ؟ استفهمُوهُ . قال « دعوني فالذي أنا فيـه خيرٌ الله أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (٢) وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت

(٣) ( فقال ائتوني أكتب لكم كتابا ... ) اعلم أن النبي ﷺ معصوم من الكذب ، ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية ا في حال صحته وحال مرضه . ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه . وليس معصوماً من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوهاً ، ثما لا نقص فيه لمنزلته ، ولافساد لما تمهد من ثير بعتبه . وقد سُجر ﷺ حتى صار يخيل إليـه أنـه فعل الشيء ولم يكن فعلـه . ولم يصـدر منـه ﷺ في هـذا الحـال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها . فإذا علمت ماذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي عِمْلِكُمْ بِهِ فَقِيلٍ : أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل : أراد كتبابها يبين فيه مهات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه . وكان النبي ﴿ اللَّهُ مُ بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة . أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول . وأما كلام عمر رضي الله عنيه فقيد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحيديث على أنيه من دلائل فقيه عمر وفضائليه ودقيق نظره . لأنه خشي أن يكتب ﷺ أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لامجال للاجتهاد فيها . فقال عمر : حسبنا كتاب الله ، لقوله تعالى فرما فرطنا في الكتاب من شيء به وقول ه : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ . فعلم أن الله تعالى أكمل دينـه فـأمن الضلال على الأمـة . وأراد الترفيـه على رسول الله عِليَّتِم . فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقية .

قال الخطابيّ : ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله ﷺ أو ظن بـه غير ذلـك مما لا يليق به بحال. لكنم لما رأى ماغلب على رسول الله عليه من الوجع وقرب الوفاة ، مع مااعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه ، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين . وقد كان أصحابه عِليَّةٍ يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم . كا راجعوه يوم الحديبية في الحلاف، وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبيّ عَرَائِيٌّ بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيـه أحـد منهم وقال القياض عياض : قوله : أهجر رسول الله ﷺ ، هكذا هو في صحيح مسلم وغيره : أهجر ؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى : هجر يهجر . لأن هذا كله لايصح منه ﷺ لأن معنى هجر هذى . وإنما جاء هـذا-من قـائلـه استفهـامـا للإنكار على من قـال: لاتكتبوا أي لاتتركـوا أمر رسـول الله يَظِيُّجُ وتجعلـوه كأمر من هجر في كلامه . لأنه ﷺ لا يهجر . وقول عمر رضي الله عنه : حسبنا كتـاب الله ، ردّ على من نــازعــه ، لا على أمر النبيّ صلياته علا<u>ت ب</u>

- (٢) ( دعوني فالذي أنا فيه خير ) معناه دعوني من النزاع واللغط الـذي شرعتم فيـه . فـالـذي أنـا فيـه من مراقبـة الله تعالى ، والتأهب للقائه ، والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه .
- (٢) ( جزيرة العرب ) قال أبو عبيد : قال الأصمعيّ : جزيرة العرب مابين أقصى عدن الين إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام . وقال أبو عبيدة : هي ما بين حَفَر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول ، وأما في العرض فما بين رمل بيرين إلى منقطع الساوة قـالـوا : وسميت جـزيرة لإحـاطـة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة . وأصل الجزر ، في اللغمة ، القطع . وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الأسلام. وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم.

أُجيزهم » (١) قال : وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها (١) .

وفي رواية (٢): «ائتوني بالكتف والدَّواةِ (أو اللوح والدواة) (١) أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً » فقالوا: إن رسول الله مَيْلِيَّةٍ يهجُرُ.

17 - وعنه (٥) قال ؛ لما حُضِرَ رسول الله عَلَيْ (١) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب . قال (٧) النبي عَلِيْ « هَلُمَّ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده » . فقال عمر : إن رسول الله عَلَيْ قد غلب عليه الوجع . وعندكم القرآن . حسبنا كتاب الله . فاختلف أهل البيت فاختصوا . منهم (٨) من يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله عَلَيْ كتاباً لن تضلوا بعده (١) . ومنهم من يقول ما قال عمر : فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله عَلَيْ « قوموا » قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إنَّ الرَّزيَّة عَلَى الرزية ما حال بين رسول الله عَلَيْ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ، من اختلافهم ولغطهم .

### (٤) باب ألحقوا الفرائض بأهلها ولا يرث المسلم الكافر

١٣ - عن ابن (١٠٠) عباس قال : قال رسول الله عليه « ألحقوا الفرائض (١١١)

<sup>(1) ﴿</sup> وَأَجِيْرُوا الوفد بنحو ما كنت أَجِيْرُهُ ﴾ قال العلماء : هذا أمر منه ﷺ بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم ، وإعانة لهم على سفرهم .

<sup>(</sup>٢) ( وسكت عن الثالثة ، أو قالها فأنسيتها ) الساكت هو ابن عباس . والناسي هو سعيد بن جبير . قال المهلب : الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٢٥٩ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) (أو اللوح والدواة) قال في المصباح : اللوح كل صفيحة من خشب وكتف ، إذا كتب عليه سمي لوحا . والدواة هي التي يكتب فيها .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٢٥٩ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( لما حضر ) أي حضره الموت .

<sup>(</sup>٧) في م : (فقال) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( فمنهم ) .

<sup>(</sup>٩) في هـ : ( بعده أبدا ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٢٣٣ ) ( ٢٢ ) كتاب الفرائض ( ١ ) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر - رقم (٢) .

<sup>(</sup>١١) ( الفرائض ) هي جمع فريضة . من الفرض . وهـو التقـدير . لأن سهان الفروض مقـدرة . ويقـال للعـالم بالفرائض : فرضيّ وفارض وفريض ـ كعالم وعليم ، حكاه المبرد .

بأهلها (١) ، فما بقي فهو لأولَى رجل ذَكَر » .

وفي رواية (٢) « أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تَرَكَتِ الفرائض فلأولى رجل ذكر » .

الكافر المسلم ه (<sup>۲)</sup> بن زيد ؛ أن النبي ﷺ / قال « لا يرث المسلم الكافر (<sup>٤)</sup> ولا يرث المسلم » .

#### (٥) باب مراث الكلالة

10 - عن جابر (°) بن عبد الله ؛ قال مرضت فأتاني رسول الله عليه وأبو بكر ، يعوداني ، ماشيين فأغْمِي عليَّ ، فتوضأ ثم صب علي من وضوئه ، فأفقت . قلت : يارسول الله ! كيف أقضي في مالي ؟ فلم يردً على شيئاً ، حتى نزلت آية الميراث : ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) قـال العلماء : المراد بـأولى رجل أقرب رجل . مـأخوذ من الوّلُى ، على وزن الرمى . وليس المراد بـأولى ، هنـا ، أحق . بخلاف قـولهم : الرجـل أولى بمالـه . لأنـه لـو حمـل هنـا على أحـق لخـلا عن الفائدة . لأنا لاندري من هو الأحق .

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٢٣٤) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٢٣٢ ) ( ٢٣ ) كتاب الفرائض \_ رقم (١) .

<sup>(</sup>٤) ( لا يرث ألمسلم الكافر ) قال المبرد : الإرث والميراث أصله العاقبة . ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر . وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم . وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا ، عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٣٣٤) (٢٣) كتاب الفرائض (٢) باب ميراث الكلالة ـ رقم (٥).

 <sup>(</sup>٦) في م : ( ماشيان ) وهكذا هو في أكثر النسخ : ماشيان . وفي بعضها : ماشيين . وهذا ظاهر . والأول صحيح أيضا ـ وتقديره : وهما ماشيان .

<sup>(</sup>٧) (الكلالة) قالوا: هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث ـ فإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد. وإن وقع على الموروث فهو من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد. وقال النووي اختلفوا في اشتقاق الكلالة. فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف. فابن العم، مثلا، يقال له: كلالة. لأنه ليس على عود النسب بل على طرفه. وقيل: من الإحاطة ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تتزين بالجوهر. فمهوا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوابه. وقيل: مشتقة من كلّ الثيء إذا بعد وانقطع. ومنه قولهم: كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مافته. واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية غي أقوال:

أحدها المراد الوراثة ، إذا لم يكن للميت ولد ولا والـد . وتكون الكلالـة منصوبـة على تقـدير يورث وراثـة

وفي رواية (۱) فقلت يارسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث قال شعبة فقلت لحمد بن المنكدر ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ / قال : هكذا أنزلت .

وفي أخرى  $^{(7)}$  فنزلت ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾  $^{(7)}$  .

17 - وعن معدان (٦) بن أبي طلحة ؛ أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة (٤) ، فذكر نبي الله مِلِيَّةِ . وذكر أبا بكر . ثم قال : إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة ، وما راجعت رسول الله مِلِيَّةِ في شيءٍ ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فيه . حتى طعن بإصبعه في صدري . وقال « ياعمر ! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ » وإن (٥) أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن .

۱۷ ـ وعن البراء  $^{(1)}$  بن عازب ؛ قال : آخر آیة نزلت  $^{(v)}$  آیة  $^{(h)}$  الکلالة ، وآخر سورة أنزلت براءة .

وفي رواية : أنزلت كاملة ، وآخر سورة أنزلت تامة .

كلالة . والشاني أنه الله للميت الذي ليس له ولد ولا والد ، ذكراً كان أو أنثى - كا يقال : رجل عقيم وامرأة عقيم . وتقديره يورث كا يورث في حال كونه كلالة . والثالث أنه الله للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد .
 والرابع أنه الله للمال الموروث .

<sup>(</sup>١) النساء ( ١٧٦ ) .

<sup>(7)</sup> م : (7/7) ) في الكتاب والباب السابقين - رقم (4/7) .

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٢٣٦ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٩) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يوم جمعة ) .

<sup>(°)</sup> في م : ( و إني إن ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٣٣٦ ) ( ٣٣ ) كتاب الفرائض ( ٣ ) باب أخر أية أنزلت أية الكلالة ـ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٧) في أ . هـ ، م : ( أنزلت ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل «وأية الكلالة » وماأثبتناه من د، هـ ، م ،

### (٦) باب من ترك مالاً فلورثته وعصبته

۱۸ - عن أبي هريرة (۱) أن رسول الله عَلِيَّةٍ : كان يُوتَى بالرجل الميت ، عليه الدين . فيسأل « هل ترك لدينه من قضاء ؟ » فإن حُدَّث أنه ترك وفاءً صلى عليه ، وإلا قال « صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله عليه الفتوح قال « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن تُوفي وعليه دين فعلي قضاؤه . ومن ترك مالاً ((۲) علورثته » .

19 ـ وعنه (۲) عن النبي ﷺ قال والذي نفس محمد بيده ؛ إنْ على الأرض من مؤمن (٤) ألا أنا أولى به (٥) فأيكم ما ترك ديناً أو ضياعاً (١) فأنا مولاه (٧) / وأيكم ما ترك ماترك مالاً فإلى العصبة من كان » .

وفي رواية (٨)؛ فأيكم ماترك ديناً أو ضيعة فادعوني ، فأنا وليه وأيكم ما ترك مالاً فليؤثر باله عَصَبته من كان ».

# (٧) باب قوله عليه السلام لا نورث

· ٢٠ عين أبي (١) هريرة أن النبي عَلِيْكُ قال : « لا نورث ما تركنا صدقة » .

وفي رواية (١١): لايقسم (١١) ورثتي ديناراً . ماتركت ، بعد نفقة نِسَائي ومؤونة

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٣٢٧ ) ( ٢٣ ) كتاب الفرائض ( ٤ ) باب من ترك مالا فلورثته ـ رقم ـ ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( مالا فهو لورثتِه ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٢٣٧ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « إن على الأرض مؤمن » وما أثبتناه من د، هـ ، م . أي ما على الأرض مؤمن . فإن نافيـه . ومن زائدة لتوكيد العموم .

<sup>(</sup>٥) في م : (أولى الناس به) .

<sup>(</sup>٦) ( فأيكم ماترك دينا أو ضياعا) ما هذه زائدة .والضياع وكذا الضيعة ، في الرواية الثانية ، مصدر وصف بـه . أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع . يعني لاشيء لهم .

<sup>(</sup>٧) ( فأنا مولاه ) أي وليه وناصره .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ١٢٣٨) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٦).

<sup>(</sup>٩) م : (٣ / ١٣٨٣) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٦ ) بأب قول النبي « لا نورث ما تركنا فهو صدقة » ـ رقم (٥٦) .

<sup>(</sup>١٠) م: ( ٣ / ١٣٨٢ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱۱) في د، هم: « لاتقتسم » .

VA.

عاملی <sup>(۱)</sup> صدقة <sup>(۲)</sup> .

رون أن يبعثْنَ عثان بن عفان إلى أبي بكر . فيسألنَهُ ، ميراثهن من النبي عَلِيليَّهُ . قالت أردن أن يبعثْنَ عثان بن عفان إلى أبي بكر . فيسألنَهُ ، ميراثهن من النبي عَلِيليَّهُ . قالت أردن أن يبعثُنَ عثان بن عفان إلى أبي بكر . فيسألنَهُ ، ميراثهن من النبي عَلِيليَّهُ . قالت عائشةُ لهنَّ : أليس قد قال رسول الله / عَلِيليَّهُ « لا نورث . ما تركنا صدقة ؟ » (١) .

1187

<sup>(</sup>١) ( ومؤونة عاملي ) آي نفقته . قال في المصباح : المؤونة الثقل . وفيها لغات : أحدها على وزن فعُولة والجمع مؤونات ومأنت القوم أمأنَهُمْ . واللغة الثانية مؤنة والجمع مؤن . مثل غرفة وغرف . والثالثة مونة والجمع مون مثل سورة وسور . ويقال منه : مانه يمونه من باب قال . ومؤونة عامله ، عليه الصلاة والسلام . قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فهو صدقة ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٣٧٩ ) ( ٢٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ١٦ ) باب قول النبي ﷺ « لانورث ما تركنا فهو صدقة » ـ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) في م: ( فهو صدقة ) وفي أ ، هـ ( تم كتاب الفرائض والوصايا ) .

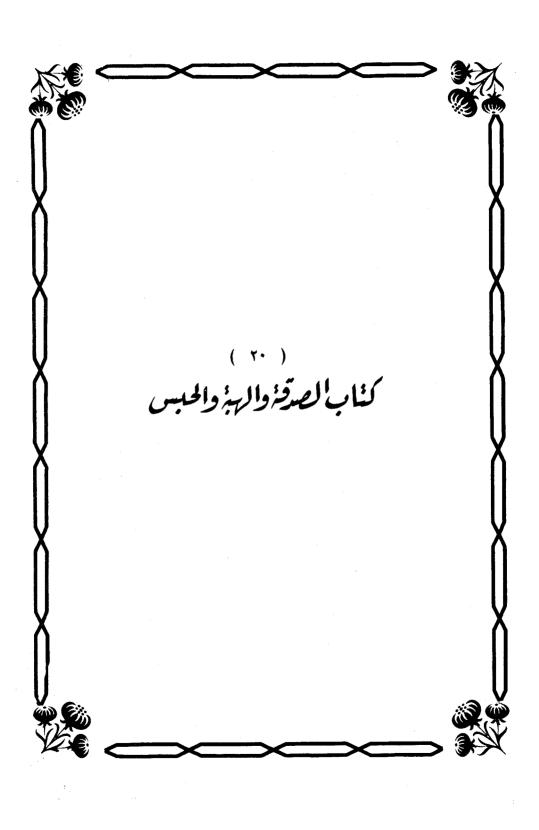

#### (١) باب النهى عن العود في الصدقة

ا - عن (۱) زيد بن أسلم عن أبيه (۲) ؛ أن عمر بن الخطاب قال : حملت على فرس عتيق (۲) في سبيل الله فأضاعه صاحبه (۱) فظننت أنه بائعه برُخص . فسألت رسول الله مَرِّكِيَّةٍ عن ذلك ؟! فقال « لاتبتعه ولا تعد في صدقتك . فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » .

وفي رواية (°) أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع وذكر نحوه .

٢ - وعن ابن (١) عباس ؛ أن النبي ﷺ قال « مَشَل السذي يرجع في صدقت ،
 كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه ، فيأكله » .

۱٦٤<u>ب</u> ص

# (٢) باب / فين نحل بعض ولده دون بعض

٣ - عن النعمان (٧) بن بشير أنه قال ؛ إن أباه أتى به رسول الله عَلَيْكُمْ فقال : إني قد (٨) نحلت ابني هذا (٩) غلاماً كان لي . فقال رسول الله عَلَيْكُمْ « أكلَّ ولدكَ نحلته مثل هذا ؟ » قال : لا . فقال رسول الله عَلَيْكُمْ « فارجعه » . وفي روايمة فرده (٧)

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٣٩ ) ( ٢٤ ) كتاب الهبات ( ١ ) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه \_ رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) عبارة (عن أبيه ) ساقطة من الأصل . وماأثبتناه من أ ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٣) ( حملت على فرس عتيق ) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سيل الله . والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق .

<sup>(</sup>٤) ( فأضاعه صاحبه ) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٢٤٠ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( $\tau$  / ١٢٤٠) ( $\tau$  ) كتاب الهبات ( $\tau$  ) باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ماوهبه لولـذه وإن سفل - رقم ( $\tau$  ) .

<sup>(</sup>٧) م : (  $^{7}$  / ١٢٤١ ) (  $^{7}$  ) كتاب الهبات (  $^{7}$  ) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة \_ رقم (  $^{9}$  ) .

<sup>(</sup> إني نحلت ) .

<sup>(</sup>١) ( نحلت ابني هذا ) قال في النهاية : النَّحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . يقال : نحله يُنْحَلُه نُحَلاً . والنَّجلة العطية .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١١) عبارة ( وفي رواية فرده ) مزيدة من ( أ ) .

وفي رواية (١) ؛ « أفعلت هذا بولدك كلهم » ؟ قال : لا ، قال : « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » فرجع أبي . فرد تلك الصدقة .

ع وعنه (۱) أن أمه ابنة (۱) رواحة سألت أباه الموهبة (۱) من ماله لابنها . فالتوى بها سنة (۵) . ثم بدا له (۱) . فقالت : لاأرضى حتى تُشهد رسولَ الله عَلَيْ على ما وهبت لابني . فأخذ أبي بيدي ،. وأنا يومئذ غلام . فأتى رسول الله عَلَيْ فقال : يارسول الله ! إن أم هذا ، ابنة (۱) رواحة ، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها . فقال رسول الله عَلَيْ « يا بشير ! ألك ولد سوى هذا ؟ » قال : نعم ، فقال « أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ » قال : لا ، قال « فلا تُشهدني إذاً . فإني لا أشهد على جورٍ » (٨) .

وفي رواية (١) قال « فأشهد على هذا غيري » ثم قال : أيسُرُّك أن يكونوا لـك (١٠) في البر سواء ؟ » قال : بلي . قال : « فلا إذن » .

وفي أخرى  $^{(11)}$  قال  $^{\circ}$  فليس يصلح هذا . وإني لا أشهد إلا على حق  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٢٤٢ ) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١٣ ) .

<sup>(7)</sup> م : (7/7) ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (18/7) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( أمه بنت رواحة ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( الموهوبة ) وهكذا هو في معظم النسخ . وفي بعضها : الموهبة . وكلاهما صحيح وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة .

<sup>(</sup>٥) ( فالتوى بها سنة ) أي مطلها .

<sup>(</sup>٦) ( ثم بدا له ) أي ظهر له في أمرها مالم يظهر أولا . والبداء ، وزان سلام ، اسم منه .

<sup>(</sup>٧) في م : ( بنت رواحة ) .

<sup>(</sup>A) (جور) الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال . وكل ماخرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أو مكروها .

<sup>(</sup>٩) م : ( 7 / 787 ) في الكتاب والباب السابقين - رقم (  $( \ ) \ )$ 

<sup>(</sup>١٠) في م : ( يكونوا إليك في البر .... ) .

٠ (١١) م : ( ٣ / ١٢٤٤ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٩ ) ٠

#### (٣) باب المنحة مردودة

• عن أنس (١) بن مالك قال: لما قدم المهاجرون، من (٢) مكة المدينة (٣) قدموا وليس بأيديهم شيء . وكان الأنصار أهل الأرض والعقار (٤) . فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصافَ ثمار أموالهم ، كل عام . ويكفُونَهُمُ العمل والمؤنَّة . وكانت أم أنس ابن مالك ، وهي تدعى أم سلم ، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة ، كان أخاً لأنس لأمه ، وكانت أعطت أم أنس رسول الله عليَّة عذاقاً (٥) لها . فأعطاها رسول الله صلى / الله عليه وسلم أم أيمن ، مولاته ، أم أسامة بن زيد . قال ابن شهاب : أخبرني (٦) أنس ابن مالك ؛ أن رسول الله عليه لما فرغ من قتال أهل خيبر . وانصرف إلى المدينة . رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم (٧) التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله عَلَيْتُ إِلَى أَمِي غَدَاقِهَا (^) وأعطى رسول الله عَلِيْتِ أَم أَيْن مَكَانَهْن من حائطه . قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أين أم أسامة بن زيد؛ أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب . وكانت من الحبشة . فلما ولدت آمنة رسول الله عليه ، بعدما توفي أبوه ، وكانت (١) أم أيمن تحضنه حين كبر رسول الله ﷺ . فأعتقهـا . ثم أنكحهـا زيــد بن حارثة . ثم تُوفيت بعدما توفي رسول الله عَلَيْتُم بخمسة أشهر .

٦- وعنه (١٠) أن الرجل كان يجعل للنبي ﷺ / النخلات من أرضه . حتى فتحت -

۱٤٢ ب

<sup>(</sup>١) م : (٣/ ١٣٩١) (٣٢ ) كتابَ الجهاد والسير (٣٤ ) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا عنها بالفتوح ـ رقم ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ : (قدم المهاجرون المدينة ) .

<sup>(</sup>٣) في أ ( قدم المهاجرون من مكة أقدموا إلى المدينة وليس ) .

<sup>(</sup>٤) ( العقار ) أراد بالعقار ، هنا ، النخل . قال الزجاج : العقار كل ما له أصل . قال : وقبل إن النخل ، خياصة ، يقال له العقار .

<sup>(</sup>٥) في م : (عذاقا ) جمع عَذْق . وهي النخلة . ككلب وكلاب وبئر وبئار .

<sup>(</sup>٦) في م : ( فأخبرني ) .

<sup>(</sup>٧) ( منائحهم ) جمع منيحة . والمنيحة هي المنحة .

<sup>(</sup>٨) في م: (عداقها).

<sup>(</sup>٩) في م : ( فكانت ) .

<sup>(</sup>١٠) م: (٣ / ١٣٩٢) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٧١ ) .

عليه قريظة والنضير، فجعل، بعد ذلك، يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلى أمروني أن آتي النبي عَلِيَّتُهِ فأسأله ما كان أهلـه أعطوه أو بعضِه . وكان نبي الله عِمِّليَّةٍ قد أعطاه أم أيمن . فأتيت النبي عَلِيلَةٍ فأعطانيهن . فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقى وقالت : والله ! لا نعطيكها (١) وقد أعطانيهن . فقال النبي عَلِيْكُمْ «يـا أم أيمن ! اتركيه ولك كذا وكذا » وتقول : كلا . والذي لا إله إلا هو ! فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله (٢).

### (٤) باب ما جاء في العمرى (١)

 عن جابر (٤) بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله على قال « أيما رجل أعْمر ) ٧٧٠ رجلاً عمرى له ولعقبه (٥) ، فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد ، فإنها لن / أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها . من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » .

 ٨ - وعنه (١) ؛ قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله عليه م أن يقول : هي لـك ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشتَ ؛ فإنها ترجع إلى صاحبها . قال مَعْمَر : وكان الزهري يُفتي به .

<sup>(</sup>١) في م : ( النعطيكاهن ) هكذا في معظم النسخ : نعطيكاهن ، بالألف بعد الكاف . وهو صحيح فكأنه أشبع فتحة الكاف فتولدت منها ألف . وفي بعض النسخ : والله ، مانعاكهن . وفي بعضها : لانعطيكهن .

<sup>(</sup>٢) زاد في م (أو قريبا من عشرة أمثالة).

<sup>(</sup>٣) ( العمرى ) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : العمرى قوله أعرتك هذه الدار مثلا . أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ماعشت أو حييت أو بقيت ، أو مايفيد هذا المعني .

<sup>(</sup>٤) م : (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  / ۱۲۵۰ ) (  $^{\circ}$  / کتاب المبات ( ٤ ) باب العمرى ـ رقم (  $^{\circ}$  / ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ولعقبه ) عقب الرجل ، بكسر القاف ، ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرهـا ، كما في نظبائره . والعقب هم أولاد الإنسان ماتناسلوا . قال أصحابنا : في العمرى ثلاثة أحوال : أحدها أن يقول : أعمرتـك هـذه الـدار . فـإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك . فتصح بلا خلاف . ويملـك بهـذه اللفظـة رقبـة الـدار ، وهي هبـة ، لكنهـا بعبـارة طويلة ، فإذا مات فالدار لورثته . فإن لم يكن له وارث فلبيت المال . ولاتعود إلى الواهب بحال . الحال الشاني أن يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك . ولايتعرض لما سواه . ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي . أصحها ، وهو الجديد ، صحته وله حكم الحال الأول . الشالث أن يقول : جعلتها لـك عمرك ، فإذا متُّ عادت إليَّ أو إلى ورثتي إن كنت مت .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٣٤٦) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٣ ) .

وفي رواية (1) ؛ قال عليه السلام « العمرى لمن وهبت له » .

وفي أخرى (7) ؛ أمسكوا عليكم أموالكم (7) . ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعرها حياً وميتاً ولعقبه (7)

وفي أخرى (١) ؛ جعل الأنصار يُعمرون المهاجرين . فقال رسول الله ﷺ « أمسكوا عليكم أموالكم » . (٥)

وفي أخرى قال عليه السلام العمرى جائزة <sup>(١)</sup> .

• وعن أبي النبير (٧) عن جابر قال: أعرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها (٨) ، ثم توفي ، وتوفيت بعده . وترك (١) ولداً ، وله إخوة بنون لِلمُعْمِرة . فقال / ولد المُعْمِرة : رجع الحائط إلينا . وقال بنو المُعْمَر : بل كان لأبينا حياته وموته . فاختصوا إلي طارق مولى عثان . فدعا جابراً فشهد على رسول الله والحيلة بالعُمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق . ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك . وأخبره بشهادة جابر . فقال عبد الملك : صدق جابر . فأمضى ذلك طارق . فإن ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتى اليوم .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٤٦ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٢ / ١٢٤٦) في الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٢) (أمسكوا عليكم أموالكم) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما . لايعود إلى الواهب أبدا . فإذا علموا ذلك ، فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة . ومن شاء ترك . لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ، ويرجع فيها .

<sup>(3)</sup> م : ( 7 / 7 / 7 ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( 7 ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١٢٤٦) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٦) (العمرى جائزة) أي صحيحة مستمرة ، لمن أعمر له ولورثتـــه من بعده .

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ١٢٤٧) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>A) ( أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابناً لها ) الحائط هو البستان . وهو مفعول أول لأعمرت وقوله : ابنا مفعول ثان له . لأنه في معني الإعطاء .

<sup>(</sup>٩) في م : ( وتركت ) .

#### (٥) باب فيا جاء في الحبس

• 1 - عن ابن عمر (۱) ؛ قال : أصاب عمر أرضاً (۲) بخيبر . فأق النبي عَلِيْ الله يَستأمره (۲) فيها . فقال : يارسول الله ! إني أصبت أرضاً بخيبر . لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه (۱) . فما تأمر (۱) به ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » . قال : فتصدق به عمر (۱) ؛ أنه لايباع أصلها (۱) ، ولا يورث . ولا يوهب . قال : فتصدق عمر (۱) في الفقراء . وفي القربى . وفي الرقاب وفي سبيل الله . وابن السبيل والضيف . ولا جناح على من وليها أن يأكل / منها بالمعروف (۱) . أو يطعم صديقاً ، غير متول فيه . وفي رواية (۱۱) ، غير متأثل مالاً (۱۱) .

۱٦٥ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : (٣ / ١٢٥٥ ) ( ٢٥ ) كتاب الوصية (٤ ) باب الوقف \_ رقم (١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ( أصاب عمر أرضا ) أي أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها .

<sup>(</sup>٣) ( يستأمره ) أي يستشيره ، طالبا في ذلك أمره .

<sup>(</sup>٤) ( هو أنفس عندي منه ) أنفس معناه أجود . والنفيس الجيد . وقد نَفُس نفاسة .

<sup>(</sup>٥) في م : ( تأمرني ) .

<sup>(</sup>٦) في هامش ( ص ) إشارة إلي أنه يمكن أن تكون بدل « عمر » « غير » وتكون العبارة هكذا « فتصدق بـ عير أنه لايباع » ولكن النسخ جميعها فيها « عمر » كا أثبتناه أعلاه .

<sup>(</sup>٧) في م زيادة ( ولا يبتاع ) بعد لايباع .

<sup>(</sup>٨) في هـ ( فتصدق بها عمر ) .

<sup>(</sup>١٠٠٩) مابين الرقمين ليس في ( د ) .

<sup>(</sup>١١) (غير متأثل ) معناه غير جامع . وكل شيء لـه أصل قـديم ، أو جع حتى يصير لـه أصل ، فهو مؤثل ومنـه مجـد مؤثل أي قديم . وأثلة الشيء أصله .

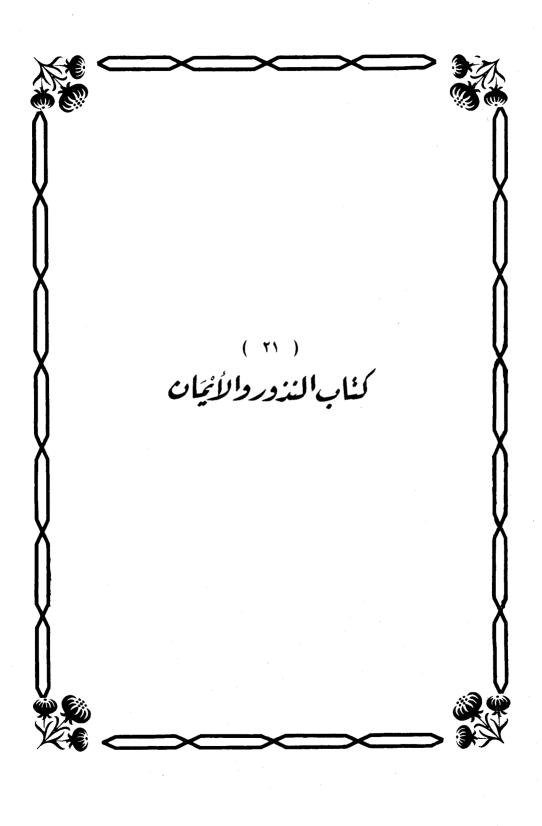

### (١) باب الوفاء بالنذر وأنه لا يرد من قدر الله شيئاً

ا - عن ابن عباس (۱) قال: استفتى سعد بن عبادة (<sup>۲)</sup> رسول الله عَلِيْتُهُ في نذر كان على أمه ، تُوفيت قبل أن تقضيه . قال رسول الله عَلِيْتُهُ « فاقضه عنها » .

٢ - وعن عبد (٦) الله بن عر ؛ قال أخذ رسول الله عليه يوماً (٤) ينهانا عن النذور (٥) ويقول : « إنه لا يرد شيئاً ، وإنما يُستخرج به من الشحيح » (٦) .

وفي رواية (۱) قال عليه السلام النذر لا يقدم شيئاً ولايؤخره (۱) . وإنما يستخرج به من البخيل .

وفي أخرى إنه لايأتي بخير بدل لا يقدم ولايؤخر (١) .

٣ - وعن أبي (١٠) هريرة أن رسول الله عليه قال « لا تنذروا فإن النذر لا يغني (١١) من القدر شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل » .

٤ - وعنه (١٢) أن النبي عَلِيْتُ قال « إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ١٢٦٠ ) ( ٢٦ ) كتاب النذر( ١ ) باب الأمر بقضاء النذر ـ رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( استفتى سعد بن عبادة ) أجمع المسلمون على صحة النـذر ووجوب الوفـاء بـه ، إذا كان الملتزم طـاعـة . فـإن نـذر معصية أو مباحاً لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه .

<sup>(</sup>٢) م : (  $^{7}$  / ١٢٦٠ ) (  $^{7}$  ) كتاب النذر (  $^{7}$  ) باب النهي عن النذر ، وأنه لايرد شيئاً \_ رقم (  $^{8}$  ) .

<sup>(</sup>٤) ( يوما ) ليست في ( هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في م (ينهانا عن النذر) قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذركون الناذر يصير ملتزما له ، فيأتي به تكلفا بغير نشاط . وقال القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر ، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك .

<sup>(</sup>٦) ( وإنما يستخرج به من الشحيح ) معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضاً مبتـداً ، وإنمـا يـأتي بهـا في مقـابلـة شفاء المريض وغيره ، مما تعلق النذر عليه .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ١٢٦١ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>A) ، (٩) ما بين الرقين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>١٠) م : (٣ / ١٢٦١ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (٥) .

<sup>(</sup>١١) في هـ ( يرد ) بدل ( يغني ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١٢٦٢ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٧ ) .

قدره (١) . ولكن النذر يُوافق القدر فيُخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يُخرج » .

### (٢) باب لا وفاء لنذر في معصية ولا فيا لا يملك العبد

2 - عن عران (٢) بن حُصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبني عُقيل . فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله عليه وأسر أصحاب رسول الله عليه وهو في الوثاق . قال : عقيل . وأصابوا معه العضباء (٢) . فأتي عليه رسول الله عليه وهو في الوثاق . قال : ياعجد ! فأتاه . فقال « ما شأنك ؟ » فقال : بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة (٤) الحاج ؟ قال : (إعظاماً لذلك ) « أخذتك بجريرة / حُلفائك ثقيف : ثم انصرف عنه فناداه . فقال : ياعجد ! ياعجد ! وكان رسول الله عليه وأنت تملك أمرك (٥) ، أفلحت كل « ما شأنك ؟ » قال : إني مسلم . قال « لو قلتها وأنت تملك أمرك (٥) ، أفلحت كل الفلاح » . ثم انصرف . فناداه فقال : ياعجد ! ياعجد ! فأتاه فقال « ما شأنك ؟ » قال : إني جائع فأطعمني . وظهآن فاسقني . قال « هذه حاجتك » ففُدي بالرَّجُلَين . فقال (١) : وأسرت امرأة من الأنصار . وأصيبت العضباء . فكانت المرأة في الوثاق وأتت الإبل . فجعلت يُريحون نَعَمهَم بين يدي بيوتهم . فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل . فجعلت يُريحون نَعمهَم بين يدي بيوتهم . فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل . فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه . حتى تنتهي إلى العضباء . فلم ترغ . قال : وناقة قال العضباء . فلم ترغ . قال : وناقة قال الوناق فأتت الإبل . فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه . حتى تنتهي إلى العضباء . فلم ترغ . قال : وناقة قال المناه في الوثاق فأتت الإبل . فوناقة قال المناه المناه . فلم ترغ . قال : وناقة قال القري المناه المناه المناه . فلم ترغ . قال : وناقة قال المناه الم

١٢١ ب

<sup>(</sup>١) في م (قدره له).

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٢٦٢ ) ( ٢٦ ) كتاب النذر ( ٣ ) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملـك العبـد - رقم ( ٨ ) ٠

<sup>(</sup>٢) ( وأصابوا معه العضباء ) أي أخذوها . وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل . ثم انتقلت إلى رسول الله

<sup>(</sup>٤) في ص ( سارقة ) وهو خطأ ، ومأثبتناه من بقية النسخ ـ ( سابقة الحاج ) أراد بها العصباء فإنها كانت لاتسبق ، أو لاتكاد تسبق . معروفة بذلك .

<sup>(</sup>٥) ( لو قلتها وأنت تملك أمرك ) معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر ، حين كنت مالك أمرك ، أفلحت كل الفلاح . لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك - وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء .

<sup>(</sup>٦) في م : (قال ) .

مُنَوَّقَةً (١) . فقعدت في عجُزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها (٢) فطلبوها فأعجزتهم . قال ونذرت لله . إن نجاها الله عليها لتنحرنها . فلما قدمت المدينة رآها الناس . فقالوا: العضباء . ناقبة رسول الله صليلة . فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحربها . فأتوا رسول الله ﷺ فقد كروا ذلك له . فقيال « سبحيان الله ! بئس ماجزتها . / نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها . لا وفـاء لنــذر في معصيــةٍ ، ولا فيما لا علك العبد » .

وفي رواية : « لا نذر في معصية الله » .

وفي رواية كانت العضباء لرجل من بني عُقيل . وكانت من سوابق الحاجّ ، وقال : فأتت على ناقة ذلول مُجَرَّسَةِ (١) .

وفي أخرى وهي ناقة مدربة (٢) .

## (٣) باب فين نذر أن يشى إلى الكعبة

• عن أنس (٤) ؛ أن النبي عَلِيْهِ رأي شيخاً يُهادي (٥) بين ابنيه . قال (٦) « ما بال هذا ؟ » قالوا: نذر أن يشي . فقال (٧) « إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني » وأمره أن يركب .

عليها . فقال النبي عَلِيَّةٍ « ما شأن هذا ؟ » قال ابناه : يارسُول / الله ! كان عليه نـــذر . ﴿ ﴿ اللهِ فقال النبي عَلِيُّكُمْ « اركب . أيها الشيخ ! فإن الله غني عنك وعن نذرك » .

<sup>(</sup>١) ( وناقة منوقة ) أي مذللة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَنَذَرُوا بَهَا ﴾ أي علموا وأحسوا بهربها ..

<sup>(</sup>٣) ( مجرسة وفي رواية مدربة ) قال النووي : المجرسة والمدربة والمنوقة والذلول ، كلمة بمعني واحد .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٢٦٣ ) ( ٢٦ ) كتاب النذر ( ٤ ) باب من نذر أن يشي إلى الكعبة - رقم ( ٩ ) ٠

<sup>(</sup>٥) ( يهادي ) معناه يمشى بينها ، متوكئاً عليها ، من ضعف به .

<sup>(</sup>٦) في م ( فقال ) .

<sup>(</sup>٧) في م (قال ) .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١٢٦٤ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٠ ) .

٧ - وعن عقبة (١) بن عامر ؛ أنه قال : نَذَرتُ أُختي أن تمشي إلى بيت الله حافية .
 فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ . فاستفتيته . فقال « لتمش ولتَرْكب » .

## (٤) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

حن عقبة (۲) بن عامر ؛ عن رسول الله علية قال « كفارة النذر كفارة البين » .

٩ - وعن عمر (٦) بن الخطاب قال : قال رسول الله ﷺ « إن الله ينهاكم (٤) أن تعلقوا بابائكم » (٥) . قال عمر : فوالله ! ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها . ذاكراً ولا آثراً (١) .

• 1 - وعن عبد الله (٢) ؛ عن رسول الله عليه أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب . وعمر يحلف بأبيه . فناداهم رسول الله صلى / الله عليه وسلم « ألا إن الله (٨) ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصت » وفي لفظ آخر (١) : « من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله » وكانت قريش تحلف بآبائها فقال « لا تحلفوا بآبائكم » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٢٦٤ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٢٦٥ ) ( ٢٦ ) كتاب النذر ( ٥ ) باب في كفارة النذر ـ رقم ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٢٦٦ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ١ ) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( الله عز وجل ) .

<sup>(</sup>٥) ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بـآبـائكم ) قـال العلمـاء : الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعـالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به . وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى ، فلا يضاهى بها غيره .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ذَاكُراً وَلاَ آثُراً ﴾ معنى ذاكراً قائلاً لها من قبل نفسى ، ومعنى ولا أَثْراً أي حالفاً عَن غيرى .

<sup>(</sup>٧) م: ٢ / ١٢٦٧) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (٢).

<sup>(</sup>٨) في م : (الله عز وجل) .

<sup>(</sup>٩) م: (٣ / ١٢٦٧) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٤).

## ( ٥ ) باب النهي عن الحلف بالطواغي ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله

١١ - عن عبد (١) الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله عليه « لاتحلفوا بالطواغي (٢) ولا بأبائكم » .

۱۲ - وعن أبي (٣) هريرة قال: قال رسول الله ﷺ « من حَلَفَ منكم ، فقال في حلفه: باللات (٤) . فليقل: لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه . تعال أقامِرُكَ فليتصدق » .

## (٦) باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفر

17 - عن زهدم (٥) الجرمي ؛ قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج . فدخل رجل من بني تيم الله ، أحمر ، شبيه / بالموالي ، فقال (٦) له : هلم ! فإني قد رأيت رسول الله على الله على عن الرجل : إني رأيته يأكل شيئاً فقذرتُه . فعلفت أن لا أطعمه . فقال : هلم ! أحدثك عن ذلك . إني أتيت رسول الله على المناخ فقال : هلم ! أحدثك عن ذلك . إني أتيت رسول الله على وهل من الأشعريين نستحمله (٧) . فقال « والله ! ما (٨) أحملكم . وما عندي ما أحملكم

۱٦٦<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٦٦٨ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٢ ) بباب من حلف بباللات والعزى ، فليقل : لا إليه إلا الله - رقم (٦) .

<sup>(</sup>٢) (بالطواغي) قال أهل اللغة والغريب الطواغي هي الأصنام. واحدها طاغية ومنه: هذه طاغية دوس أي صغهم ومعبودهم . سمى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته ، لأنه سبب طفيانهم وكفرهم . وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى . فالطغيان الحجاوزة للحد،ومنه قوله تعالى ﴿ لما طغى الماء ﴾ . أي جاوز الحد وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد في الشر . وهم عظاؤهم .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 1774) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (6) .

<sup>(</sup>٤) (اللات) اسم صنم كان لثقيف بالطائف. وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى. لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة ، أو يلتوون عليها أي يطوفون.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٢٧٠ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٣ ) باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خيراً منها ، أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه - رقم ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في هـ : ( فقال هلم ) .

<sup>(</sup>٧) في أ زيادة ( تستحمله ) ، وفي رواية ( فوافقته وهو غضبان ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( لا أحملكم ) .

عليه » . فلبثنا ما شاء الله . فأتي رسول الله عَلَيْهِ بنهب إبل (١) . فدعا بنا . فأمر لنا بخمس ذود غُرِّ الذُّرَي . قال : فلما انطلقنا ، قال بغضنا لبعض : أغفلنا (٢) رسول الله وَ عِلْيَةٍ عِينه . لا يُبارك لنا . فرجعنا إليه . فقلنا : يارسول الله ! إنا أتيناك نستحملُك . وإنك حلفت أن لاتحملنا . ثم حملتنا . فنسيت (٢) ؟ يـارسول الله ! قـال « إني ، والله ! إن شاء الله ، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها ، إلا (٤) أتيتُ الـذي هـو خير (°). وتحللتها (١) فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل ».

وفي رواية « إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير »  $^{(v)}$  .

16 ـ وعن أبي (^) هريرة قال: أعتم (٩) رجل عند النبي عَلَيْكُم . ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا . فأتاه أهله بطعامه . فحلف لا يأكل من أجل صبيته . ثم بدا له فأكل . فأتى رسول الله عَلِيَّةُ فذكر ذلك له . فقال رسول الله عَلِيَّةٍ « من حلف على مین ، فرأی غیرها خیراً منها ، فلیأتها ، ولیکفر مینه » .

وفي أخرى (١٠٠) « فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير » .

10 - وعن تيم (١١١) بن طرفة قال : جاء سائل إلى عدي بن حاتم . فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم . فقال : ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري (١٢)

<sup>(</sup>١) ( ينهب إبل ) قال أهل اللغة : النهب الغنية ، وهو بفتح النون . وجمعها نِهـاب ونهوب وهو مصـدر بمعني المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق .

<sup>(</sup>٢) (أغفلنا ) أي جعلناه غافلاً . ومعناه : كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها ، وما ذكرناه إياها . أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يينه .

<sup>(</sup>٢) في م: (أفنسيت).

<sup>(</sup>٤) في هـ ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الـذي هـو خير ) .

<sup>(</sup>٥، ٧) ما بين الرقمين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٦) ( وتحللتها ) أي جعلتها حلالاً بكفارة .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ١٢٧١) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١١).

<sup>(</sup>٩) (أعتم )أي دخل في العتمة وهي شدة ظلمة الليل .

<sup>(</sup>١٠) م: (٣ / ١٢٧٢) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم (١٤).

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٢٧٢ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>۱۲) ( درعى ومغفري ) الدرع قيص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو . مؤنث وقد يذكر . =

قال . فأكتب (١) إلي أهلي أن يعطوكها قال : فلم يرض . فغضب عدي . فقال : والله (٢) ! لا أعطيك شيئاً . ثم إن الرجل رضي (٣) . فقال : أما والله ! لولا أني سمعت رسول الله عليه علي يمن ثم رأى أتقى لله منها ، فليأت التقوي » ما حنثت في عيني (٤) .

(¹) الله عدى عدى بن حاتم ، وأتاه رجل يسأله مائة درهم ، قال (¹) تسألني مائة درهم . والله (∀) ! لا أعطيك .

وفي رواية (١) فرأي خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير».

#### (٧) باب اليمن على نية المستحلف والاستثناء فيه

الله على عن أبي (١٠) هريرة قال: قال رسول الله على الله على ما يُصدُّقُكَ عليه صاحبك » (١١) وفي رواية يصدقك صاحبك .

۱۸ - وعنه (۱۲) ؛ قال : قال رسول الله عليه « اليين على نية المستحلف » (۱۱) .

<sup>=</sup> جـ دروع وأدرع ودراع . والمغفر : زرد يلبسه المحــارب تحت القلنسوة . جـ مغــافر .

<sup>(</sup>١) في م (ومغفري . فأكتب ) .

<sup>(</sup>٢) في م ( فقال : أما وَالله ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص (غضب ) وما أثبتناه من م ، ه. .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ الأخرى ( ما حنثت يميني ) أي ما جعلتها ذات حنث . بل جئت بارًا بها وافيا بموجبها .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ١٢٧٢ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في م ( فقال ) .

<sup>(</sup>٧) في م ( تسألني مائة درهم . والله ! ... ) .

<sup>(</sup>٨) في هـ : ( والله لولا أني سمعت ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٢٧٢ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٢٧٤ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٤ ) باب يمين الحالف على نية المستحلف ـ رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١١) ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك . وفي الرواية الأخرى : اليمين على نية المستحلف) قال الإمام النوويّ ، رضي الله عنه : هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي . فإذ ادعى رجل على رجل حقا ، فحلفه القاضي ، فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي ـ انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية . وهذا مجمع عليه .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٢ / ١٢٧٤ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢١ ) .

١٩ - وعنه (١) عن النبي ﷺ قال «قال سليمان بن داود نبي الله : الأطوفن (١٠). الليلة على سبعين امرأة . كلهن تأتي بغلام يُقاتل في سبيل الله ، فقال لـه صاحبـه ، أو الملك : قل : إن شاء الله . فلم يقل . ونسي ، فلم تأت واحدة من نسائه ، إلا واحدة جاءت بشق غُلام : . قال <sup>(٢)</sup> رسول الله ﷺ « ولو قال : إن شـاء الله ، لم يحنث ، وكان دركاً لحاجته » (٤) .

وفي رواية (٥) على تسعين امرأة . كلها تـأتي بفـارس في سبيل الله . وفيهـا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة . فجاءت بشق رجل ، وأيم الذي نفسُ محمد بيده ! لو قال : إن شاء الله ، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون » .

## ( ٨ ) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين وفيمن نذر قربة في الجاهلية

· ٢ - عن أبي (٦) هريرة قال قال رسول الله عَلَيْلَةٍ : « والله ! لأن يلج أحدكُم ببينه في أهله (٧) ، آثم له عند الله من أن يُعطي كفارته التي فرض الله ».

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٢٧٥ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٥ ) باب الاستثناء \_ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في أ، هـ ( لأطيفن ) .

<sup>(</sup>٢) في م ( فقال ) .

<sup>(</sup>٤) في م ( وكان دركا له في حاجته ) أي سبب إدراك لهـا ووصول إليهـا . وقـال النووي : هو اسم من الإدراك ، أي لحاقا . قال الله تعالى : ﴿ لا تخاف دركاً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ١٢٧٦ ) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٢٧٦ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٦ ) باب النهى عن الإصرار على اليين ، فيا يتأذى به أهل الحالف ، مما ليس بحرام \_ رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ( لأن يلج أحدكم ببينه في أهله ) لج يَلَجّ لجَاجَا ولَجاجَة ، إذا لازم الشيء وواظبه ، كما في المصباح . أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله ، أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم ، ثم لا ينقضها على أن يكفر بعده ـ آثم ، أي أكثر إثما .

وقال الإمام النووي ، رضي الله تعالى عنه . معنى الحديث أنه إذا حلف يميناً تتعلق بأهله ، ويتضررون بعدم حنشه ، ويكون الحنث ليس بمعصية ، فينبغي لــه أن يحنث فيفعـل ذلــك الشيء ويكفر عن يمينــه . قــال : واللجاج، في اللغة، هو الإصرار على الشيء قال : وأما قوله عَلِيلتُهِ : آثم ـ فخرج على لفيظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ على زع الحالف وتوهمه. فإنه يتوهم أن عليـه إثماً في الحنث ، مع أنـه لا إثم عليه .

٢١ - وعن ابن (١) عمر أن عمر قال: يارسول الله! إني نذرت في الجساهلية أن أعتكف ليلة في المسجد. قال « فأوف بنذرك » .

وفي رواية (٢) إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام فكيف ترَى ؟ قال « اذهب فاعتكف يوماً » (٢) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٧٧ ) ( ٢٧ ) كتاب الأيمان ( ٧ ) باب نذر الكافر ، وما يفعل فيه إذا أسلم ـ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٢٧٧) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في أ ، هـ ( كمل كتاب الندر والأيمان ) والحمد لله رب العالمن .

en de la companya de la co

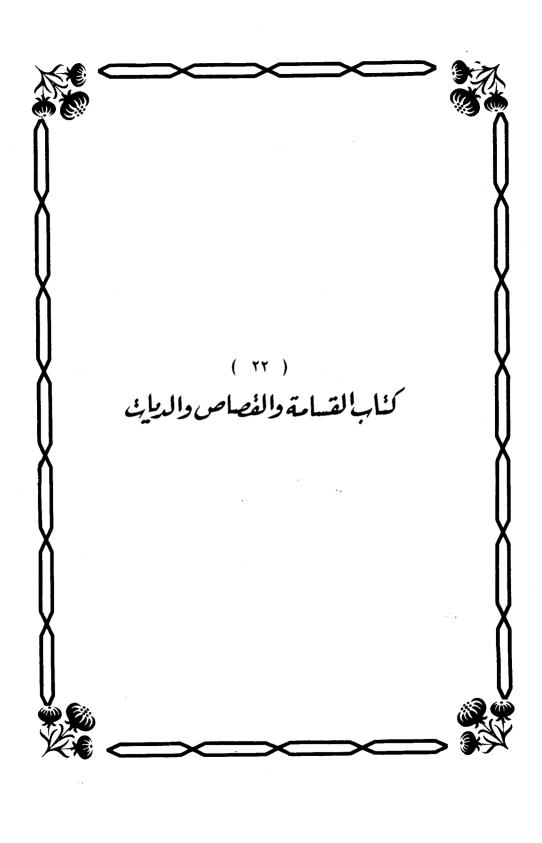



### (١)باب في كيفية القسامة وأحكامها

١ - عن سهل بن أبي حثمة(١) ؛ أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه(١) أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيِّصة (٣) فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل (٢) فطرح (٤) في عين أو فقير (٥) ، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا : والله ما قتلناه . ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك (١) لهم ثم أقبل هو وأخوه حُويُّصة ، وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فـذهب محيِّصـةُ ليتكلم ، وهو الـذي كان بخيبر فقيال رسول الله ﷺ لمحيِّصة : كبِّر كبِّر يريد السِّنَّ فتكلم حُويِّصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله عَزِلِيَّةِ : إما أن (٧) يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ؟ فكتب رسول الله عَزَّلِيَّةٍ إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله / ما قتلناه فقال رسول الله ﷺ لحويَّصة ومحيَّصة وعبـد الرحمن أتحلفون (^) وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا والله .

وفي رواية فقالوا: يارسول الله ماشهدنا ولا حضرنا قال فتحلف لكم يهود قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله عَلِيلةٍ من عنده فبعث إليهم رسول الله عَلِيلةٍ مائة ناقة حمراء (١) حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء .

وفي رواية (١٠) ؛ فقالوا : يـارسول الله : كيف نقبل أيمان قــوم كفــار بــدل ليســوا بمسلمين .

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ١٢٩٤ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ١ ) باب القسامة ـ رقم ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) (٢) في م : « أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر ، من جهد أصابهم فأتى محيصة » مابين الرقمين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م ، د ، هـ : « قد قتل وطرح » .

<sup>(</sup>٥) « وطرح في عين أو فقير » الفقير هنا ، على لفـظ الفقير في الأدميين والفقير هنـا ، البئر القريبـة القعر ، الواسعـة الفم ، وقيل : هو الحفيرة التي تكون حول النخل .

<sup>(</sup>٦) في م : « فذكر لهم ذلك » .

<sup>(</sup>٧) « إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » : أي إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم ، فإما أن يدوا صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديَّته ، وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا .

<sup>(</sup>٨) في د : « تحلفون خمسين يميناً » .

<sup>(</sup>٩) في د : بعد ناقة حمراء « فقال يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا : أمر لم نشهده . كيف نحلف قال : فتبرأكم يهود بأيمان خمسين منهم فقالوا يارسول الله إلخ .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٢٩١ ـ ١٢٩٢ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ١ ) باب القسامة ـ رقم ( ١ ) .

وفي أخرى (١) ؛ فكره رسول الله مِلِيَّةِ أن يبطل (٢) دمه فواداه بمائة من إبل الصدقة.

٢ - وعن سليان بن يسار (٢) ؛ عن ناس من الأنصار أن رسول الله عَلِيْنَ أَقَرَّ القَسَامَة على ما كانت عليه في الجاهلية.

#### (٢) باب القصاص في العين وحكم المرتد

٣ ـ عن أنس بن مالك (٤) أن ناساً من عُرينة (٥) قدموا على رسول الله على الله فتشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا وصحوا ثم مالوا على الرعاء (٧) ، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام واستاقوا زَوْدَ رسول (^) الله عَلِيَّةِ فبلغ ذلك النبي عَلِيَّةٍ فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (١) وتركهم في الحرة حتى ماتوا (١٠) .

وفي رواية (١١١)؛ قال : وسُملت (١٢) أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٢٩٤) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في ص: يطل: وماأثبتناه من م، د، ه.

<sup>(</sup>٣) م: (٣ / ١٢٩٥) ( ٢٨ ) كتاب القسامة (١) باب القسامة رقم (٧) .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٢٩٦) ( ٢٨ ) كتاب القسامة (١) باب القسامة . رقم (٧) .

<sup>(</sup>٥) عرينة : هي حي قضاعة وهي من بُجيلة من قحطان . والمراد هنا الثاني . كما ذكره ابن عقبة في المغازي .

<sup>(</sup>٦) « فاجتووها » : استوخموها . أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم . قالوا : وهو مشتق من الجوى وهو داء في

<sup>(</sup>٧) الرعاء: فيها لغتان: رعاة: من راع ورعاة كقاض وقضاة، ورعاء: كصاحب وصحاب.

<sup>(</sup>٨) « وساقوا ذود رسول الله ﷺ » أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها ، طاردين .

<sup>(</sup>٩) « سمل أعينهم » هكذا في معظم النسخ : سمل وفي بعضها : سمر . ومعنى سمل فقأها وأذهب مافيها . ومعنى سمر كحلها بمسامير محمية . وقيل هما بمعنى .

<sup>(</sup>۱۰) في ر : « وألقوا » بدل « تركهم » .

<sup>(</sup> وتركهم في الحرة ) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينـة . وإنـا ألقوا فيهـا لأنهـا قرب المكان الـذي فعلوا فيه مافعلوا .

<sup>(</sup>١١)م : ( ٣ / ١٢٩٧ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ٢ ) باب حكم المحاربين المرتدين رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « وسمرت أعينهم » .

٤ - عن أنس (١) قال : إنما سمل النبي مِنْ أَعِين أُولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء .

#### (٣) باب القصاص في النفس بالحجر

٥ - وعن أنس (٢) بن مالك أن جارية (٣) وُجِد رأسها قد رض (٤) بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها ، فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة .

وفي رواية (٧) فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين .

٦ - وعنه (٦) ؛ أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حُلي لها ثم ألقاها في القليب (٢) القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله عَلَيْتُ فأمر به أن يرجم حتى عوت فرجم حتى مات .

## (٤) باب من عض يد رجل فانتزر يده فسقطت ثنية العاض

٧ - عن عمران (^) بن حُصين قال : قاتل يعلي بن منية أو ابن أمية رجلاً ، فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيّته (١) (١٠).

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٩٨ ) نفس الموضع السابق ـ رقم ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٠٠ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ٣ ) باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ..... رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في د : جارية من الأنصار .

<sup>(</sup>٤) رضً : الرضُّ هو الدقُّ الجريش ، رضًّ الشيء يرضُّه رضا ، فهو مرضوض ورضيض ، ورضرضه : لم يُنْعم دقه ، وقيـل رضه رضا : كسره ، ورضاضـة كُسـارة . وارتض الشيء تكسر انظر لسـان العرب ( ٢ / ١٦٥٩ ) مــادة ( ر . ض . ض )

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٢٩٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) « القُليب » البئر .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٣٠٠ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ٤ ) باب الصائل على نفس الانسان أو عضوه ، .... رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٩) ثنيته : ليست في د .

<sup>(</sup>١٠) « فنزع ثنيته » أي أسقط العاض ثنية المعضوض من فيه . والثنية واحد الثنايا . مقدم الأسنان .

وفي رواية (١) ؛ ثنيتيه فاختصا إلى النبي عَلِيْتُمْ فقال : أيعض أحدكم كا يعض الفحل (٢) ؟ لادية له .

۱٤٥<u>ب</u> هـ

- وفي / رواية (<sup>٣)</sup> فقال رسول الله ﷺ : ماتأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تَقْضَهُها كما يَقْضَمُ الفحل . ادفع يدك حتى يقضهها (<sup>١)</sup> ثم انتزعها .

### (٥) باب القصاص في الجراح

٨ - عن أنس (٥) أن أخت الرَّبَيْع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصوا إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال رسول الله عَلَيْنَةِ : « القصاص القصاص » . فقالت أم الربيع يارسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لايقتص منها . فقال النبي عَلِيَّةٍ : سبحان الله يأم الربيع القصاص كتاب الله . قالت : لا والله لايقتص منها أبداً . قال فما زالت حتى قبلوا الدِّية فقال رسول الله على الله لأبرَ ه (١) .

# (٦) باب لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث وتكرار إثم من سن القتل وأنه أول ما يقضى فيه

• عن (٧) عبد الله هو ابن مسعود ؛ قال : قال رسول الله على : لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب (^) الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق / للجاعة .

† ۱٦۸ ص

<sup>(</sup>١) م: الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) « الفحل » : الذكر من الحيوان .

<sup>(</sup>٢) م: (٢/ ١٣٠١) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) وفي م : « حتى يعضها ... » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٣٠٢ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ٥ ) باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ـ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(1) «</sup> لأبَرُّه » أي لجعله بارا صادقاً في يينه . قال النووي : لكرامته عليه .

 $<sup>\</sup>cdot$  ( ۲ ) م : ( ۳ / ۱۲۰۲ ) ( ۲۸ ) کتاب القسامة (  $\,$  ) باب مایباح به دم المسلم - رقم (  $\,$  (  $\,$  ۷ ) م

<sup>(</sup>٨) في م : « الثيب الزان » من غير ياء ، وهكذا هو في النسخ ، وهي لغة صحيحة . قريء بها في السبع ، كا في قوله تعالى ﴿ الكبير المتعال ﴾ . والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك .

١٠ ـ وعنه (١) ؛ قال / قال رسول الله ﷺ : لاتُقتل (٢) نفس ظلماً إلا كان على ابن بهماً آدم الأول كفل (٢) من دمها لأنه كان أول من سن القتل.

١١ - وعنه (٤) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ أُول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (٥) .

## (٧) باب تحريم الدماء والأموال والأعراض

۱۲ ـ عن (٦) أبي بكرة ؛ عن النبي عليه (٧) قال : إن الزمان قد استدار (٨) كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثني عشر شهراً منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣٠٢ - ١٣٠٤ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ٧ ) باب بيان إثم من سنَّ القتل ـ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) « لاتقتل نفس ظلماً » هذا الحديث من قواعد الإسلام. وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشرّ كان مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك ، فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة : ومثل من ابتدع شيئًا من الخير كان لـه مثل أجر من يعمل به إلى يوم القيامة . وهو موافق لحديث النبي عَلِيلَةٍ « من سنَّ سنة حسنة ومن سن سنة سيئة » ولحديث « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » ولحديث « مامن داع يدعو إلى هدى ، ومامن داع يمدعو إلى ضلالة ».

<sup>(</sup>٣) « كفل » الكفل الجزء والنصيب . وقال الخليل : هو الضّعف .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٣٠٤ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ٨ ) باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، ..... .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث فيه تغليظ أمر الدماء ، وأنها أول مـايقضي فيـه بين النـاس يوم القيـامـة . وهـذا لعظم أمرهـا وكثير خطرها . وليس هذا الحديث مخالفاً للحديث المشهور في السنن « أول مايحاسب به العبد يوم القيـامـــة » لأن هــذا الحديث الثاني فيا بين العبد وبين الله تعالى . وأما حديث الباب هو بين العباد .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٢٠٥ ) ( ٢٨ ) كِتاب القسامة ( ٩ ) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال . رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في د : « أنه قال » .

<sup>(</sup>A) « إن الزمان قد استدار » قال العلماء : معناه أنهم في الجاهلية يتسكون بملة إبراهيم ﷺ في تحريم الأشهر الحرم . وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليـات . فكانوا إذا احتــاجوا إلى قتــال أخـروا تحريم الحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر . ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر . وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة ، حتى اختلط عليهم الأمر . وصادفت حجة النبي ﷺ تحريمهم ، وقد طابق الشرع . وكانوا في تلك السنة قـد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فأخبر النبي علي أن الاستدارة صادفت ماحكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض.

وقـال أبو عبيـد : كانوا ينسؤون : أي يؤخرون . وهو الـذي قـال الله تعـالى فيـه : ﴿ إِنَّمَا النَّمِيَّ زيـادة في الكفر ﴾ فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر . ثم يؤخرون صفر في سنـــة أخرى فصـــادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه .

ذو (۱) القعدة (۲) وذو الحِجة والحرم، ورجب شهر (۲) مضر، الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا (٤) ؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال (٥) : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس ذا الحجة قلنا: بلى قال: فأي البلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة قلنا: بلى . قال: فأي يوم هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يارسول الله . قال: فإن دماء كم (٦) وأموالكم قال وأحسبه قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسئلكم عن أعمالكم ، فلا ترجعن بعدي كفاراً (٢) يضرب بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه (٨) قال ألا هل بلغت .

- وفي (١) رواية : وأعراضكم من غير شك وفيها زيادة ثم انكفأ إلى كبشين (١٠) أملحين فذبحها وإلى جزيعة (١١) من الغنم فقسمها بيننا / .

1187

<sup>(</sup>١) في ص ، هـ : « شوال وذي القعدة وذي الحجة ورجب مضر » . وهو خطأ بين ، وماأثبتناه من م ، د .

 <sup>(</sup>٢) « ذو القعدة وذو الحجة » . هذه اللغة المشهورة . ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء .

<sup>(</sup>٣) « ورجب مضر الذي بين جادى وشعبان » إنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه ، وإزالة اللبس عنه . قالوا : قد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب . فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جادى وشعبان . وكانت ربيعة تجعله رمضان ، فلهذا أضافه الذي عليه إلى مضر .

<sup>(</sup>٤) « أي شهر هذا » هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم .

<sup>(</sup>٥) « قلنا الله ورسوله أعلم » هذا من حسن أدب الصحابة رضوان الله عليهم . فإنهم علموا أنه عَلِيَتُهُ لا يخفى عليـه مـا يعرفونه من الجواب . فعرفوا أنه ليس مطلق الإخبار بما يعرفون .

<sup>(</sup>٦) « فإن دماء كم وأموالكم » المراد بهذا بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض في مثل هذا اليوم ليبلغ الشاهد منهم الغائب .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ : ضلالا . بدل كفارا .

<sup>(</sup>A) في د : «ثم قال » .

<sup>(</sup>٩) م: (٣/ ١٣٠٦) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) « ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحها » انكفأ أي انقلب . والأملح هو الذي فيه بياض وسواد ، والبياض أكثر .

<sup>(</sup>١١) « وإلى جُزيعة من الغنم » ورواه بعضهم : جَزيعة ، وكلاهما صحيح . والأول وهو المشهور في رواية المحدثين . وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة . وهي القطعة من الغنم تصغير جزّعة . وهي القليل من الشيء يقال : جزع له من ماله أي قطع . وبالثاني ضبطه ابن فارس في الجمل وقال . وهي القطعة من الغنم ، وكأنها فعيله بمغنى مضفورة .

- وفي (١) أخرى ؛ قال أبو بكرة : خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر فقال : أي يوم هذا .

#### ( ٨ ) باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه

١٣ - عن علقمة بن وائل ، عن أبيه (١) ؛ قال : إني لقاعد مع النبي عَلِيْ إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة (١) فقال يارسول الله هذا قتل أخي . فقال رسول الله عَلَيْة : أقتلته ؟ فقال إنه لو لم يعترف أقت عليه البينة قال : نعم قتلته قال ، فكيف قتلته قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني ، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي عَلِيْنَ هل لك من شيء توديه عن نفسك ؟ قال : مالي (١) إلا كسائي وفأسي قال : فترى قومك يشترونك ؟ قال : أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى إليه بنسعته . قال : ودونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله عَلِينَة : إن قتله فهو مثله وأخذتُه بنسعته . فول رسول الله عَلِينَة : أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ قال (٥) بلى يا نبي الله قال : فإن ذاك كذاك قال : فرمى بنعسته وخلى سبيله .

- وفي رواية (١) ؛ فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قبال رسول الله عَلِيْتُهِ القاتل والمقتول في النار فأتى رجل فقبال لمه مقبالية رسول الله عَلِيْتُهِ فخلى عنمه قبال ابن أشوع : إن النبي عَلِيْتُهُ إنما سأله أن يعفو عنه فأبى .

۱٦۸ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : (  $7 \times 17.4$  ) (  $7 \times 10.4$  ) كتاب القسامة ( 9 ) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال \_ رقم (  $1 \times 10.4$  ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٠٧ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ١٠ ) باب الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتل .... رقم ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) « بنسعة » : هي حبل من جلود مضفرة ، جعلها كالزمام له ، يقوده بها .

<sup>(</sup>٤) م : « مالي مالُ ... » .

<sup>(</sup>٥) وفي م : « قال : يانبي الله : ( لعله قال ) بلى » .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٢ / ١٣٠٨) الكتاب والباب السابقين .

## ( ٩ ) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين

16 ـ عن أبي هريرة (١)؛ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصوا إلى رسول الله على فقضى رسول الله على أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يارسول الله وكيف أغرم (١) من لاشرب ولاأكل ولا نطق ولا استهل ؟ (١) فمثل ذلك يطل (٤). فقال رسول الله على أغيث : إنما هذا من إخوان الكهان (٥). من أجل سجعه الذي سجع.

- وفي رواية (١) ؛ قال : فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها .

- وفي أخرى (V) ؛ فقضي فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة .

10 - وعن المسور بن مخرمة (^) ؛ قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص (١)

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢٠٩ ـ ١٣١٠ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ١١ ) باب دية الجنين ..... رقم ( ٣٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) (كيف أغرم) الغرم أداء الشيء لازم قال في المصباح: غرمت الدية والدئين وغير ذلك، أغرم من باب تعب. إذا أديته، غرماً ومغرماً وغرامة.

<sup>(</sup>٣) ( ولا استهل ) أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا .

<sup>(</sup>٤) ( فمثل ذلك يطل ) أي يهدر ولايضن يقال : طُلَّ دمه ، إذا أهدر ، وطله الحاكم أهدره ، ويقال : أطله أيضا فطلً هو وأطل ، مبنيين للمفعول .

<sup>(</sup>ه) (إنما هذا من إخوان الكهان) قال العلماء : إنما ذم سمعه لوجهين أحدهما أنه عارض حكم الشرع ورام إبطاله . والثاني أنه تكلفه في مخاطبته . وهذان الوجهان من السجع مذمومان . وأما السجع الذي كان النبي بَهَا يقول في بعض الأوقات ، وهو مشهور في الحديث ، فليس من هذا لأنه لايعارض به حكم الشرع ولايتكلفه فلا نهي فيه ، بل هو حسن . ويؤيد ماذكرنا من التأويل قوله بَهَا يَجَالَ : « كسجع الكهان » فأشار إلى بعض السجع وهو المذموم .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٣١٠ ـ ١٣١١ ) ( ٢٨ ) كتاب القسامة ( ١١ ) باب دية الجنين ، ..... رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup> $^{(Y)}$  م : ( $^{(T)}$  /  $^{(T)}$  ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>. (</sup>۸) م : ( $^{7}$  / ۱۳۱۱) في الكتأب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) ( في ملاص امرأة ) هكـذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم : ملاص ـ وهو جنين المرأة . والمعروف في اللغـة إملاص ـــ

المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبدٍ أو أمةٍ ، قال فقال عمر ائتنى بمن يشهد معك . قال : فشهد له محمد بن مسلمة (١) .

<sup>=</sup> المرأة ، قال أهل اللغة : يقال : أملصت به وأزلقت به وأمهلت به ، وأخطأت به ، كله بمعنى . وهو إذا وضعته قبل أوانه . وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصاً ، وأملصته أنا . قال القاضي : قـد جـاء ملص الشيء إذا أفلت ، فإن أريد به الجنين صح ملاص ، مثل لزم لزاما .

<sup>(</sup>١) في هـ ، د . كمل كتاب القسامة والقصاص والديات والحمد لله رب العالمين .



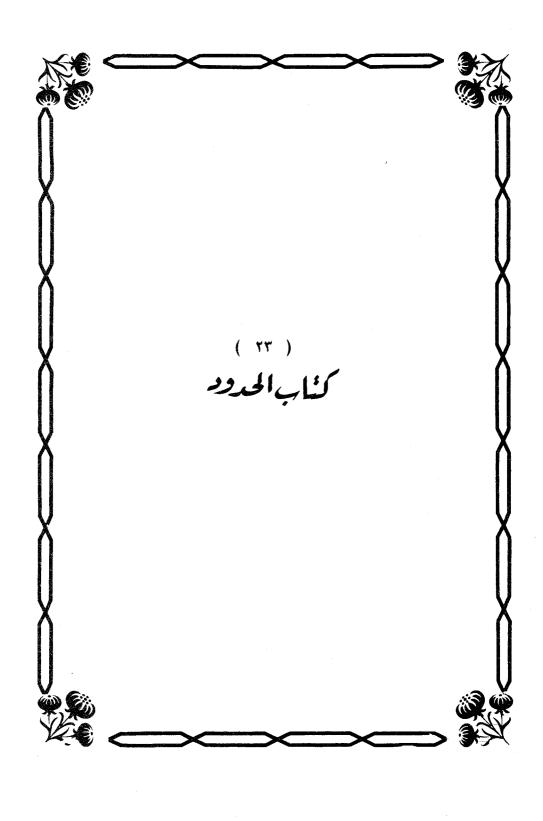



#### (١) باب حد السرقة وما يقطع فيه

- ١ عن عائشة (١) ؛ قالت : كان رسول الله عَلِيَّةِ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً .
- ٢ وعنها (٢) ؛ أنها سمعت رسول الله عليه يقول : لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً .
  - ٣ ـ وعن (٢) ابن عمر ؛ أن رسول الله عَلِيَّةٍ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
- ع ـ وعن أبي هريرة (١) ؛ قيال : قيال رسول الله عليه : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده .
  - وفي رواية <sup>(٥)</sup> ؛ إن سرق حبلاً وإن سرق بيضة .

## (٢) باب النهى عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

٥ ـ عن عائشة (٦) ؛ أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية (٧) التي سرقت فقالوا من / يكلم الم فيها رسول الله ﷺ ومن يجتريء عليه إلا أسامـة حب رسـول الله ﷺ فكلمـه أسـامـة فقال رسول الله عليه أتشفع في حد من حدود / الله ثم قام (^) فاختطب فقال : يأيها الله عليها الله على الله عليها الله على الله عليها الله عليها اللها الله على الله على الله عليها الله على ال الناس إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣١٢ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ١ ) باب حد السرقة ونصابها .... رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣١٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٣١٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٣١٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٣١٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٣١٥ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٢ ) باب قطع السارق الشريف ..... رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( المرأة المخزومية ) .

 <sup>(</sup>Å) في الأصل «قال»، وماأثبتناه من م، د، ه.

- وفي رواية (١) ؛ فتلون وجه رسول الله عَلِيلِيم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال (٢) أسامة : استغفر لي يارسول الله ، وفيها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله عَلِيلَةٍ .

#### (٣) باب حد البكر والثيب إذا زنيا

٧ - عن عبادة بن الصامت (٦) ؛ قال : قال رسول الله عليه : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن (٧) سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم .

1187

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٢١٥ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٢ ) باب قطع السارق الشريف وغيره ، .....رقم ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : ( فقال له أسامة ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣١٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : ( تستعير المتاع ) قال العلماء : المراد أنها قطعت بالسرقة . وإنما ذكرت العارية تعريفًا لهما ووصفًا لهما ، لاأنها سبب القطع .

<sup>(</sup>٥) في م : ( أن تقطع ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٣١٦ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٣ ) باب حد الزنا .... رقم ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) (قد جعل الله لهن سبيلا): إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾ فبين النبي يَبِيِّتُ أن هذا هو السبيل. واختلف العلماء في هذه الآية. فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها. وقيل هي منسوخة بالآية التي في أول سورة النور. وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثبين.

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٣١٧ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٤ ) باب رجم الثيب في الزنا .

<sup>(</sup>٩) ( فكان مما أنزل عليه آية الرجم ) أراد بآية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة وهذا مما نسخ لفظه وبقى حكه .

بترك فضيلة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَلُ (١) أو الاعتراف .

#### (٤) باب إقامة الحد على من اعترف على نفسه بالزنى

٩ - عن علقمة بن مرثد عن سلبان بن بريدة ؛ عن أبيه (٢) ؛ قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي عَلِيْتُم ، فقال : يارسول الله : طهّرني . فقال : ويحك (٢) ارجع فاستغفر الله وتب إليه . قال : يارسول الله طهرني . فقال النبي عَلِيْتُم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه . قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاء (٤) فقال : يارسول الله طهرني . فقال النبي عَلِيْتُم مثل ذلك . حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله عَلِيْتُم فيم أطهرك ؟ فقال النبي عَلَيْتُم مثل ذلك . حتى إذا كانت الرابعة قال له فأخبر أنه ليس بمجنون . فقال : من الزني . فسأل رسول الله عَلِيْتُم : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون . فقال : أشرب خراً ؟ . فقام رجل فاستنكهه (٥) فلم يجد منه ربح خر . قال : فقال رسول الله عَلَيْتُم : أزنيت ؟ فقال : نعم (١) فأمر به فرجم ، فكان ربح خر . قال : فقال رسول الله عَلَيْتُم : أزنيت ؟ فقال : لقد أحاطت / به خطيئته ، وقائل يقول : ماتوبة أفضل من توبة ماعز : أنه جاء إلى النبي عَلِيْتُم فوضع يده في يده ، ثم قال : اقتلني بالحجارة . قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ، ثم جاء رسول الله عَلِيْتُم وهم جلوس فسلم ثم جلس . فقال : استغفروا لماعز بن مالك . قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك . قال : فقال ارسول الله عَلِيْتُم : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم .

قال : ثم جاءته امرأة من غامد (٧) من الأزد . فقالت : يارسول الله : طهرني فقال :

۱٦٩<u>ب</u> هـ

<sup>(</sup>١) (أو كان الحبل) بأن كانت المرأة حبلي . ولم يعلم لها زوج ولا سيد .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٢١ - ١٣٢١ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٥ ) باب من اعترف على نفسه بالزنا ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ويحك ) قال في النهاية : ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لايستحقها .

<sup>(</sup>٤) في هـ : «ثم رجع » .

<sup>(</sup>٥) ( فاستنكهه ) : أي شم رائحة فمه ـ طلب نكهته بشم فمه . والنكهة رائحة الفم .

<sup>(</sup>٦) في : د زيادة بعد نعم : « فهل أحصنت قال : نعم » .

<sup>(</sup>٧) ( غامد ) : بطن من جهينة .

ويحكِ ارجعي واستغفري (١) الله وتوبي إليه . فقالت : أراك تريد أن تردني (٢) كا رددت ماعز بن مالك . قال : وماذاك ؟ قالت : إنها حبلي (٣) من الزني ، فقال آنت ؟ . قالت : نعم . فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك . قال : فكفلها رجل من الأنصار (٤) حتى وضعت . قال : فأتى النبي عَلِيَّةٌ فقال : قد وضعت الغامدية فقال : إذًا لا نرجها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه . فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه (٥) يانبي الله . قال : فرجها .

#### (٥) باب يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره ويشد عليه ثيابه

• 1 - عن بشر بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه (١) ؛ أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي (٢) عَلَيْتُ فقال يارسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده . فلما كان من الغد أتى (٨) فقال : يارسول الله . إني زنيت فرده الثانية فأرسل رسول / الله عَلِيْتُ إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل . من صالحينا . فيما نرى فأتاه الثالثة . فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه : أنه لابأس به ولا بعقله . فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجم (١) .

قال : فجاءت الغامدية فقالت : يارسول (١٠) الله . لم تردني ؟ لعلك أن تردني كا

۱٤۷ ب

<sup>(</sup>۱) في د ، هـ ، م : « فاستغفري » .

<sup>&</sup>quot; (۲) فی م : « تُرَدِّدَٰنی » ،

<sup>(</sup>٣) ( إنها حبلي من الزنا ) : أرادت إني حبلي من الزنا . فعبرَّت عن نفسها بالغيبة .

 <sup>(</sup>٤) ( فكفلها رجل من الأنصار ) أي قام بمؤنتها ومصالحها . وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضان لأن هذا
 لا يجوز في الحدود التي لله تعالى .

<sup>(</sup>٥) في هـ : ( إلى رضاعته ) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٣٢٢ ـ ١٣٢٤ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٥ ) باب من اعترف على نفسه بالزنا ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في د ، م : أتى رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>A) في م: (أتاه)، و «أتى » ليست في د.

<sup>(</sup>٩). في م : « حفرة ثم أمر به فرجم » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « .... يارسول الله : إني قد زنيت فطهرني ، وإنه ردها ، فلما كان الغد قلت : يارسول الله .....`» .

رددت ماعزاً . فوالله إني لحبلي . قال : إمَّا لا ، فاذهبي حتى تلدي . فلما ولدت أتته الله بالصبي في خرقة . قالت : هذا قد ولدته . قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز . فقالت : هذا يانبي الله . قد فطمته وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين . ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس / فرجموها فيقبل (۱) خالد بن الوليد بحجر ، فرمى رأسها فتنضح (۲) الدم على وجه خالد ، فسبها . فسمع نبي الله عليا سه إياها . فقال : مهلا ياخالد فوالذي نفسي بيده . لقد تابت توبة ، لو تابها صاحب مُكُس (۲) لغفر له . ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت .

11 - وعن عمران بن حصين (ئ) ؛ أن امرأة من جهينـــة ؛ أتت نبي الله عَلَيْظُ وهي حبل من الزنى . فقالت : يانبي الله أصبت حداً (٥) فأقه عليّ . فدعا نبي الله صلى / الله عليه وسلم وليها فقال : أحسن إليها . فإذا وضعت فائتني بها . ففعل (١) فأمر بها نبي الله عليه فشكت (٧) عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها . فقال (٨) عمر : تصلي عليها يانبي الله وقد زنت ؟. قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله (١) ؟.

iv.

<sup>(</sup>١٠) في هـ : « فرجموها فأقبل خالد » .

<sup>(</sup>٢) ( فتنضح ) : روي بالحاء المهملة وبالمعجمة . والأكثرون على المهملة . ومعناه ترشش وانصبّ .

<sup>(</sup>٢) ( صاحب مكس ) معنى المكس الجباية وغلب استعاله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كا قال الشاعر : وفي كل أســــواق العراق إتـــــاوة وفي كل مـــــابــــاع امرؤ مكس درهم

<sup>(</sup>٤) م : (  $^{7}$  / ١٣٢٤ ) (  $^{7}$  ) كتاب الحدود (  $^{0}$  ) باب من اعترف على نفسه بالزنا - رقم (  $^{7}$  (  $^{1}$ 

<sup>(</sup>٥) (أصبت حدا): أي ارتكبت أمراً يوجب الحد.

<sup>(</sup>٦) ( ففعل ) : ليست في د ، هـ .

 <sup>(</sup>٧) ( فشكت عليها ثيابها ) هكذا هو في معظم النسخ ، فشكت . وفي بعضها : فشكت . وهو بمنى الأول . وفي هذا استحباب جم أثوابها عليها وشدها ، بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها .

<sup>(</sup>٨) في د ، هـ ، م : « فقال له عمر » .

<sup>(</sup>٩) لفظ الجلالة : ( لله ) ليست في د ، هـ .

## (٦) باب من روى أن ماعزاً لم يحفر له ولا شد ولااستغفر له

17 - عن أبي سعيد (۱) ؛ أن رجلاً من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله على قال : إني أصبت فاحشة فأقد على فرده النبي على مراراً قال ثم سأل قومه فقالوا مانعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى رسول الله على فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد (۱) قال : فيا أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظام (۱) والمدر (۱) والحزف قال فاشتد واشتددنا (۱) خلفه حتى أتى عرض (۱) الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلابيد (۱) الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال : ثم قام رسول الله على خطيباً من العشي فقال : أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس ، على أن لاأوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به . قال : فما استغفر له ولاسبه (۸) .

١٣ - وعن ابن عباس (١) أن النبي عَلَيْكُم / قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال : وما بلغك عني , قال : بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال : نعم قال : فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم .

1184

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٣٢٠ ـ ١٣٢١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( بقيع الغرقد ) : موضع بالمدينة ، وهو مقبرتها .

<sup>(</sup>٢) في د،م، هـ«بالعظم».

<sup>(</sup>٤) ( فرميناه بالعظم والمدر والخزف ) : العظم معروف ، والمدر : الطين المتماسك ، الخزف : قال أهل اللغة : هو قطع الفخار المنكسر .

<sup>(</sup>٥) ( فاشتد واشتددنا خلفه ) أي عدا وأسرع للفرار ، وعدونا خلفه .

<sup>(</sup>١) (حتى أتى عرض الحرة ) عرض الحرة أي جانبها . والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود .

<sup>(</sup>٧) في م : ( بجلاميد الحرة ) أي بصخورها . وهي الحجارة الكبار . واحدها جلمود وجلمد .

<sup>(</sup>٨) ( فما استغفر له ولاسبه ) أما عدم السبّ فلأن الحد كفارة له ، مطهرة له من معصيته . وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفاره عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٣٢٠ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٥ ) باب من اعترف على نفسه الزنا ـ رقم ( ١٩ ) .

## ( ٧ ) باب لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم الزاني الثيب ولا يجلد قبل الرجم

12 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني (١) ؛ أنها قالا : إن رجلاً من الأعراب أنى رسول الله على الله على

## ( ٨ ) باب إقامة حكم / الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة

10 - عن عبد الله بن عمر (^) ؛ أن رسول الله عَلِيهِ أَتِي بيهودي ويهودية قد زنيا . فانطلق رسول الله عَلِيهُ حتى جاء يهود . فقال : ما تجدون في التوارة على من زنى ؟ قالوا : نسود وجوهها ونحملها ونحالف بين وجوهها ، ويطاف بها . قال : فأتوا

۱۷۰ <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٣٢٤ ـ ١٣٢٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : « إلا قضيت » .

<sup>(</sup>٣) ( وهو أفقه منه ) قال العلماء : يجوز أنه أراد بالإضافة أكثر فقها منه ، ويحتمل أن المراد أفقه منه في القضية لوصفها إياها على وجهها . ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى ﴿ لاتقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ بخلاف خطاب الأول في قوله : أنشدك الله . فإنه من جفاء الأعراب .

<sup>(</sup>٤) ( عسيفا ) العسيف هو الأجير . وجمعه عسفاء كأجير وأجراء ، وفقيه وفقهاء .

<sup>(</sup>٥) (٦) مابين الرقمين ساقط من الأصل ، وماأثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٧) ( الوليدة والغنم رد ) أي مردودة . ومعناه يجب ردها إليك . وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد . وأن أخذ المال فيــه باطل يجب رده . وأن الحدود لاتقبل الفداء .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٣٢٦ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٦ ) باب رجم اليهود ، أهل الذمة ، في الزنا \_ رقم ( ٢٦ ) .

بالتوراة (١) . إن كنتم صادقين . فجاؤا بها فقرأوها . حتى إذا مروا بآية الرجم ، وضع الفتي الذي يقرأ ، يده على آية الرجم . وقرأ ما بين يديها وما وراءها . فقال له عبــد الله ابن سلام . وهو مع رسول الله عَلِيُّهُ : مُرهُ فليرفع يده . فرفعها فإذا تحتها آية الرجم . فأمر بها رسول الله عَلِيُّهُ فرجمًا . قال عبـد الله بن عمر : كنت فين رجمها . فلقـد رأيتــه بقيها من الحجارة بنفسه.

- وفي رواية (٢) ؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى برجل منهم وامرأة قد زنيا وساقه بنحو ما تقدم.

 ١٦ - وعن البراء بن عازب (٢) ؛ قال : مُرَّ على النبي عَلِيلَةٍ بيهودي محماً (١) مجلوداً . فدعاهم عَلِيلَةٍ فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم . فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الـذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك . نجده الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا : تعالوا فلنجتع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله ﷺ اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه . فأمر به فرجم . فأنزل الله عز وجل ﴿ يأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ . إلى قوله : ﴿ إِن أوتيتم هذا فخذوه ﴾ (٥) يقول : ائتوا محمداً مِاللَّهُ . فإن أمركم بـالتحميم والجلـد فخـذوه ، ٠٨٠ وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك / هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٦) ، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل

<sup>(</sup>١) ( ماتجدون في التوراة ) قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ولالمعرفة الحكم منهم ، وإنما لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم .

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٣٢٧) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٢٧ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٦ ) باب رجم اليهود ، أهل الذمة ، في الزنا - رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( عمما ) أي مسوَّد الوجه ، من الحمة ، الفحمة .

<sup>(</sup>٥) المائدة : ٤١ .

<sup>(</sup>٦) المائدة : ٤٤ ، ٥٥ .

الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ (١) في الكفار كلها .

## (٩) باب إقامة السادة الحد على الأرقاء

١٧ \_ عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلِيليَّةٍ يقول : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب (٢) عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت (٤) الثالثة فتبين زناها (٥) فليبعها ولو بحبل من شعر .

١٨ - وعنمه (٦) ؛ أن رسول الله عَلِيلَةٍ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل .

١٩ ـ وعن أبي عبد الرحمن (٧) / قال : خطب عليٌّ فقال : يـاأيهـا النـاس أقيموا على أرقائكم (^) الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن . فإن أمـةً لرسول الله عَلِيْتُهُ زنت فـأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة (١) عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صليلة فقال: أحسنت.

## (١٠) باب الحد في الخر وما جاء في جلد التعزير

٢٠ ـ عن أنس بن مالك (١٠)؛ أن النبي عَلِيلَةٍ أتي برجل قد شرب الخر فجلده بجريــدتين نحــو أربعين . قــال وفعلــه أبــو بكر فلمــا كان عمر استشــار النــاس فقــال

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٧ . .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٢٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) ( ولايثرب عليها ) التثريب : التوبيخ واللوم على الذنب .

<sup>(</sup>٤) (٥) مابين الرقمين ساقط من الأصل ، وماأثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٣٢٩) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١٣٣٠) ( ٢٩ ) كتاب الحدود (٧) باب تأخير الحد عن النفساء \_ رقم ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ( أقيوا على أرقائكم الحد ) الأرقاء جمع رقيق بمعنى المملوك ، عبدا كان أو أمة . أي لاتتركوا إقامة الحدود على مماليككم . فإن نفعها يصل إليكم وإليهم .

<sup>(</sup>٩) في م ، د : « حديث عهد » .

<sup>(</sup>١٠)م : (٣/ ١٣٣٠) ( ٢٩) كتاب الحدود (٢) باب حد الخر ـ رقم (٣٥) .

عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمرَ به عمر .

٧١ ـ وعنه (١) ؛ أن نبي الله عَلِيَاتِم جلد في الخر بالجريد والنعال وفي رواية أربعين ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ماترون في جلد الخر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال : فجلد عمر ثمانين .

٧٧ - وعن حصين بن المنذر أبي ساسان (٢) ؛ قال : شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين . ثم قال : أزيدكم ؟ قال فشهد عليه رجلان : أحدهما حران ؛ أنه شرب الخر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها . فقال ياعلى قم فاجلده فقال علي قم ياحسن فاجلده فقال الحسن ول (٦) حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال ياعبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ثم قال جلد النبي على أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سُنَة وهذا أحب إلي .

٢٣ ـ وعن علي (٥) ؛ قال : ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فيه فأجد في نفسي إلا
 صاحب الخر لأنه إن مات وَدَيْته (١) لأن رسول الله ﷺ / لم يسنه .

٧٤ - وعن أبي بردة الأنصاري (٧) ؛ أنه سمع رسول الله عَلَيْكَ يقول : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله .

1189

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ١٣٢١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٣٢٢ ـ ١٣٣٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) (ولَّ حارها من تولى قارها) الحار الشديد المكروه . والقار البارد الهنيء الطيب . وهذا مثل من أمثال العرب قال الأصعي وغيره : معناه ولَّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها ـ والضير عائد إلى الخلافة والولاية . أي كا أن عثان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به ـ يتولون نكدها وقاذوراتها . ومعناه ليتول هذا الجلد عثان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين .

<sup>(</sup>٤) في د ، م : جلد النبي ﷺ أربعين ، وأبو بكر أربعين .

<sup>(0)</sup> q : (7 / 1771) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( إن مات وديَّته ) : أي غرمت ديته قال بعض العلماء : وجه الكلام أن يقال : فإنه إن مات وديته . وهكذا هو في رواية البخاري .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٣٢٢ ـ ١٣٣٢ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٩ ) باب قدر أسواط التعزير ـ رقم ( ٤٠ ) .

### (١١) باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له

٧٥ - عن عبادة بن الصامت (١)؛ قال: أخذ علينا رسول الله عليه كأخذ على النساء: أن لانشرك بالله شيئاً ولانسرق ولانزني ولانقتل أولادنا ، ولا يعضه (٢) بعضنا بعضاً فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارة (٣) ومن ستره الله (٤) فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

٢٦ - وعنه (٥) ؛ قال إني من النقباء (٦) الذين بايعوا رسول الله على على وقال بايعناه على أن لانشرك بالله شيئاً ولانزني ولانسرق ولانقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولاننتهب (٧) ولانعص فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا (٨) من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك إلى الله .

## ( ۱۲ ) باب الجُبَار الذي لادية فيه ومن ظهرت براءته مما اتهم به لم يحبس ولم يعذر

٢٧ ـ عن أنس (١) ؛ أن رجلاً كان يتهم بـأم ولــد رسول الله / ﷺ فقــال رســول الله عَرِّضَةً ياعليُّ اذهب فاضرب عنقه فأتى على فإذا هو في ركيٍّ (١٠) يتبرَّد فيها فقال لـه اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس لـه ذكر فكف على عنـه ثم أتى النبي عَلَيْهُم قُـال

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣٣٢ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ١٠ ) باب الحدود كفارات لأهلها \_ ,قر ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ولا يعضه بعضنا بعضا ) أي لا يرميه بالعضيهة \_ وهي البهتان والكذب .

<sup>(</sup>٣) في د ، م : « فهو كفارته » .

<sup>(</sup>٤) في د ، م : « من ستره الله عليه » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٣٣٢ ـ ١٣٣٢ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود (١٠ ) باب الحدود كفارات لأهلها ـ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ( إني لمن النقباء ) جمع نقيب . وهـو كالعريف على القـوم ، المقـدم عليهم ، الـذي يتعرف أخبــارهم وينقب عن أحوالهم أي يفتش . وكان النبي ﷺ قـد جعل ليلـة العقبـة ، كل واحـد من الجـاعـة الـذين بـايعـوه بهـا . نقيبـا على قومه وجماعته . ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه . وكانوا اثنى عشر نقيبـا ـ كلهم من الأنصـار ـ وكان عبادة بن الصامت منهم .

<sup>(</sup>٧) ( ولاننتهب ) الانتهاب هو الغلبة على المال والغارة والسلب .

<sup>(</sup>٨) ( فإن غشينا ) معناه أتينا وارتكبنا .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢١٣٦ ) (٤٩ ) كتاب التوبة (١١ ) باب براءة حرم النبي ﷺ من الريبة رقم (٥٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) (ركى) الرَّكي البئر.

يارسول الله إنه لمجبوب ماله ذكر.

۲۸ - وعن أبي هريرة (١) ؛ عن رسول الله صليح قال : العجاء (١) جرحها جُبار والبئر (٦) جُبارٌ والمعدن (١) جبار وفي الركاز (٥) الخس (١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣٣٤ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ١١ ) باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار ـ رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ( والبئر جبار ) : معناه : أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف ، فلا ضان . فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره ، بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضانه في مال الحافر .

<sup>(</sup>٤) ( والمعدن جبار ) معناه أن الرجل بحفر معدنا في ملكه أو في موات ، فير بها مار ، فيسقط فيها فيوت ، أو يستأجر أجراء يعملون فيها ، فيقع عليهم فيوتون ، فلا ضان في ذلك .

<sup>(</sup>٥) ( وفي الركاز الخس ) الركاز هو دفين الجاهلية ، أو فيه الخس لبيت المال والباقي لواجده . قال الإمام النووي : وأصل الركاز في اللغة : الثبوت .

<sup>(</sup>٦) في هـ : ( كمل كتاب الحدود والحمد لله ) .

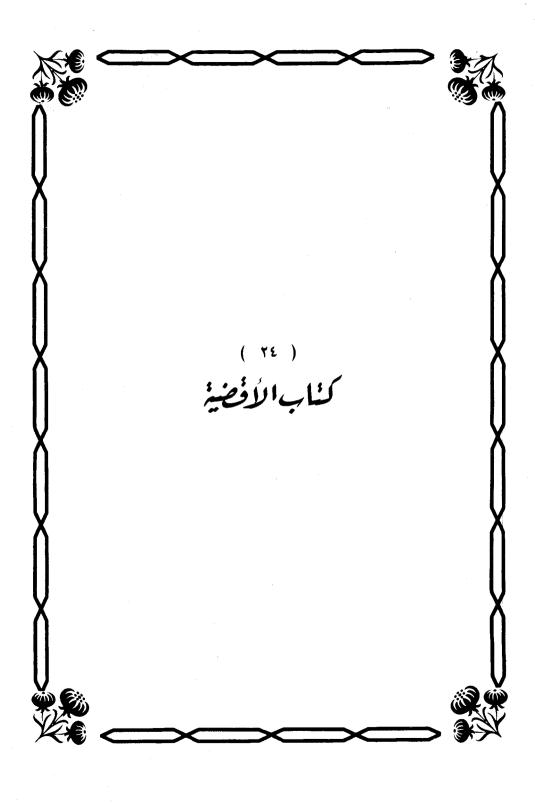



#### (١) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد

- ١ عن ابن عباس (١) ؛ أن النبي عليه قال : «لو يعطى الناس بدعواهم (١) لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليين على المدّعي عليه » .
  - $^{(7)}$  وعنه  $^{(8)}$  أن رسول الله عليه قضى باليين على المدعى عليه  $^{(9)}$  .
    - ٣ ـ وعنه (٦) ؛ أن رسول الله عليه في بيين وشاهد .

## (٢) باب حكم الحاكم في الظاهر لايغير حكم الباطن والحكم على الغائب

عن أم سلمة (۱) ؛ قالت قبال رسول الله ﷺ : إنكم تختصون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن (١) بحجته من بعض فأقضي له على نحو (١) منا أسمع فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما / أقطع له به قطعة (١٠) من النار .

<sup>11/</sup> 

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣٣٦ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية ( ١ ) باب اليمين على المدعى عليه ـ رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>۲) ( لو يعطى الناس بدعواهم ) هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع . ففيه أنه لايقبل قول الإنسان فيا يدعيه بمجرد دعواه . بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه . فإن طلب يمن المدعى عليه فله ذلك . وقد بين بالله الحكة في كونه لايعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطي بمجردها لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح . ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه . وأما المدعى فيكنه صيانتها بالبيّنة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٣٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) (٥) مابين الرقمين ساقط من ه.

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٣٢٧ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية (٢ ) باب القضاء باليين والشاهد ـ رقم (٣ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٣٣٧ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية ( ٣ ) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة \_ رقم ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ( ألحن ) : معناه أبلغ وأعلم بالحجة .

<sup>(</sup>٩) في د ، م « على نحو مما أسمَع » .

<sup>(</sup>١٠) ( فإنما أقطع له به قطعة من النار ) : معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن ، فهو حرام يؤول به إلى النار .

وفي رواية (١) ؛ إنما أنا (٢) بشر وإنما يأتيني الخصم (٢) فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم (١) فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو (٥) يذرها / .

٥ - وعن عائشة (١) ؛ قالت : جاءت هند إلى النبي عَلَيْكُ فقالت : يارسول الله ! والله ! ما كان على ظهر الأرض أهل خباء (١) أحب إلى أن يذهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي وأيضاً . والندي (١) نفسي بيده ! ثم قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل مسك . في أخرى مسيك (١) فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي والنبي المعروف .

- وفي رواية (١٠) ؛ فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ولا (١١) يعطيني (١٢) من

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٣٣٧ - ١٣٣٨ ) ( ٢٠ ) كتاب الأقضية ( ٢ ) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (إغا أنا بشر) معناه التنبيه على حالة البشرية ، وأن البشر لايعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك . وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم . وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر . فيحكم بالبينة واليين ونحو ذلك من أحكام الظاهر ، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك . ولكنه إغا كلف بحكم الظاهر .

<sup>(</sup>٣) ( الخصم ) هنا ، الجماعة . وهو من الألفاظ التي تطلق على الواحد والجمع ."

<sup>(</sup>٤) ( فن قضيت له بحق مسلم ) هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب . وليس المراد به الاحتراز من الكافر . فإن مال الذمِّيّ والمعاهد والمرتد ، في هذا كال المسلم .

<sup>(</sup>٥) ( فليحملها أو يذرها ) ليس معناه التخيير . بل هو التهديد والوعيد . كقوله تعالى : ﴿ فَن شَاء فليؤمن ومن سَاء فليؤمن ومن سَاء فليكفر ﴾ وكقوله سبحانه : ﴿ اعملوا ماشئتم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٣٣٩ ) ( ٢٠ ) كتاب الأقضية ( ٤ ) باب قضية هند ... رقم ( ٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) (أهل خباء): قال القاضي عياض: أرادت بقولها: أهل خباء ـ نفسه ﷺ فكنت عنه بأهل الخباء إجلالاً له.
 قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته . والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره.

<sup>(</sup>A) ( وأيضا . والذي نفسي بيده ! ) معناه : وستزيدين من ذلك ، ويتكن الإيمان من قلبك ، ويزيد حبك لله و ولرسوله عليه الله والله و

<sup>(</sup>٩) ( مسيك ) أي شحيح وبخيل . واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي : أحدهما مسيك . والثاني مسيك ، والثاني مسيك ، والثاني هو الأشهر في روايات المحدثين . والأولى أصح عند أهل العربية . وهما جميعا للمبالغة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٣٣٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) في أ ، د ، هـ : ( شحيح لايعطيني ) .

<sup>(</sup>١٢) ( إن أبا سفيان رجل شحيح ) في هذا الحديث فوائد : منها وجوب نفقة الزوجة . ومنها وجوب نفقة الأولاد ﴿ الفقراء الصغار . ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية .

النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ماأخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صليحة : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك .

## (٣) باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ

٦ عن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله عليه عليه : إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم (٢) ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئاً وأن تعتصوا (٣) بحبل الله جيعاً ولاتفرقوا (١) ويكره لكم قيل وقال (٥) وكثرة (١) السؤال وإضاعة (٧) المال / .

- وفي <sup>(٨)</sup> رواية ؛ وسخط لكم ثلاثاً بدل يكره .

(١) م: (٣٠/٣) ) (٢٠) كتاب الأقضية (٥) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .... رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) ( يرضي لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً ) قال العلماء : الرضا والسخط والكراهة من الله تعمالي ، المراد بهما أمره ونهيمه أو ثوابه وعقابه . أو إرادته الشواب لبعض العباد والعقماب لبعضهم .

<sup>(</sup>٣) ( وأن تعتصوا بحبل الله جيعا ) الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده . وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده ، والتأدب بأدبه . وأحل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب . وأصله من استعال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم . ويوصلون به المتفرق . فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور .

<sup>(</sup>٤) ( ولاتفرقوا ) أي لاتتفرقوا . وهو أمر بلزوم الجماعة فالرسول ﷺ قال : « عليكم بالجماعة » وتألف بعضهم ببعض . وهذه إحدى قواعد الإسلام .

<sup>(</sup>٥) (قيسل وقال) هو الخوض في أخبار الناس وحكايات مالا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم . واختلفوا في حقيقة اللفظين على قولين : أحدهما أنها فعلان . فقيل مبني لما لم يسمّ فاعلمه ، وقال فعل ماض ، والثاني أنها اسمان مجروران منونان لأن القيل والقال والقول والقالة كلمه بمعنى واحد . ومنه قولم تعالى ﴿ ومن أصدق من الله قيلا ﴾ ومنه قولم : كثرة القيل والقال .

<sup>(1) (</sup> وكثرة السؤال ): قيل : المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عالم يقع ولاتدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك . وقيل المراد به سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره ، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ، وإن من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ، ويتضن ذلك حصول الحرج في حق المسئول . فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله . فإن أخبره شق عليه ، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة . وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب .

<sup>(</sup>٧) ( وإضاعة المال ) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف . وسبب النهي أنه إفساد والله لايحب المفسدين . ولأنه ، إذا ضاع ماله \_ تعرض لما في أيدي الناس .

<sup>(</sup>٨) م: (٢ / ١٣٤٠) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية (٥) باب النهي عن كثرة السؤال ..... رقم (١٠ ) .

٧- وعن المغيرة بن شعبة (١) ؛ عن رسول الله ﷺ قال : إن الله (٢) حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً (٢) وهات وكره لكم ثلاثاً قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال .

- وفي رواية (٤) ؛ ولا (٥) وهات مكان منعاً .

٨ - وعن عمرو بن العاص (١) ؛ أنه سمع رسول الله ﷺ قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر .

## (٤) باب لايقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره ورد الحدثات ومن خبر الشهداء

٩ ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (<sup>(A)</sup> ؛ قال : كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضى (<sup>(1)</sup> سجستان أن لاتحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٣٤١) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : « إن الله عز وجل ..... » .

<sup>(</sup>۲) (ومنعا وهات): هو بكسر التاء من هات. ومعنى الحديث: أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجبه عليه من الحقوق، أو يطلب مالا يستحقه.

<sup>(</sup>٤) م: ( 7 / 1781 ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( ولا وهات ): أي وحرم لا . يعني الامتناع عن أداء ماتوجبه عليه من الحقوق . يقول في الحقوق الواجبة : لا أعطى . ويقول فيا ليس له حق فيه : أعط .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٣٤٢ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية ( ٦ ) باب أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ ـ رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) (إذا حكم الحاكم فاجتهد): قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته . وإن أخطأ فله أجر اجتهاده . وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد . قالوا: قأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم . فإن حكم فلا أجر له ، بل هو آثم . ولا ينفذ حكمه . سواء وافق الحق أم لا ، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي . فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا . وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٣٤٢ ـ ١٣٤٢ ) ( ٢٠ ) كتاب الأقضية ( ٧ ) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( بسجستان ) .

الله عَلِيْتُهُ يَقُولُ : لا يُحِكُمُ أحد بين اثنين وهو غضبان (١) .

الله عَلَيْهُ: من أحدث في أمرنا هذا الله عَلَيْهُ: من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد (٢).

وفي  $^{(1)}$  رواية ؛ ومن  $^{(0)}$  عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد  $^{(1)}$  .

الذي يأتى بشهادته قبل أن يُسألها (١) . أن النبي عَلَيْتُهُ قال : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها (١) .

<sup>(</sup>١) ( لا يحكم بين اثنين وهو غضبان ) : فيه النهي عن القضاء في حال الغضب . قال العلماء : ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال . كالشبع المفرط والجوع المقلق . والهم والفرح البالغ ، ومدافعة الحدث ، وتعلق القلب بأمر ، ونحو ذلك . فكل هذه الأحوال يكره القضاء فيها خوفاً من الغلط ، فإن قضى فيها صح قضاؤه ، لأن النبي عَلَيْ قضى في شراج الحرَّة في مثل هذا الحال . وقال في اللقطة : مالك ولها ؟ وكان في حال الغضب .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٤٣ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية ( ٨ ) باب نقض الأحكام الباطلة ، ......رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) : قال أهل العربية . الرد هنا بمغى المردود . ومعناه فهو باطل غير معتد به . وهذا الحديث قاعدة عظية من قواعد الإسلام . وهو من جوامع كلمه عَيِّكَ فإنه صريح في رد كل البدع والخترعات .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٣٤٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في م : ( من عمل .... ) .

<sup>(1) (</sup> من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ): قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها . فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول : أنا ما أحدثت شيئا . فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سُبق بإحداثها . وهذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعاله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٣٤٤ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية ( ٩ ) باب بيان خبر الشهود ـ رقم ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ( بشهادة ) ، وماأثبتناه من م ، د ، هـ .

<sup>(</sup>١) (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) الشهداء جمع شهيد ، بمعنى شاهد . قال الإمام النووي رضي الله عنه . في المراد بهذا الحديث تأويلات : أصحها وأشهرها تأويل أصحاب الشافعي ، أنه محول على من عنده شهادة لإنسان بحق . ولايعلم ذلك الإنسان أنه شاهد ، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له . والشاني محول على منادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين الختصة بهم . وحكي تأويل ثالث ؛ إنه محول على الجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لاقبله . كا يقال : الجواد يعطي قبل السؤال . أي يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف .

## (٥) باب تسويغ الاجتهاد

17 - عن ابن عمر (١) ؛ قال : نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب أن لايصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فؤت الوقت فصلوا دون بني قريظة / وقال آخرون لانصلّي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ وإن فاتنا الوقت .

110.

## (٦) باب (١) اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر

۱۳ - عن أبي هريرة (۲) ؛ عن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال : بينما امرأتان معها ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود . فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليها السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى (٤) : لا . يرحمك (٥) الله هو ابنها . فقضى به للصغرى .

قال أبو هريرة : إن سمعت السكين فقط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية (٦) .

## (٧) باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد

١٤ - عن أبي هريرة (٧) ؛ عن النبي عَلِيَّةٍ قال : اشترى رجل من رجل (٨) عقاراً له

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٣٩١) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٢٣ ) باب المبادرة بالغزو ... رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمة الباب ساقطة من هـ .

<sup>(</sup>٣) م : (٣ / ١٣٤٤ ـ ١٣٤٥ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية ( ١٠ ) باب بيان اختلاف المجتهدين ـ رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (الصغرى) ليست في الأصل، هه، ومأثبتناه من م، د.

<sup>(</sup>٥) ( لا . يرحمك الله ) معناه . لاتشقه . ثم استأنفت فقالت : يرحمك الله ! هو ابنها قبال العلماء : ويستحب أن يقال في مثل هذا الواو . فيقال : لا ويرحمك الله .

<sup>(</sup>٦) (المدية) بضم الميم وفتحها وكسرها ، سميت به لأنها تقطع مدى حياة الحيوان .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٣٤٥ ) ( ٣٠ ) كتاب الأقضية ( ١١ ) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصين رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٨) ( من رجل ) ليست في د .

فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره (۱) جرة (۲) فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهب فقال الذي اشترى (۲) الأرض إنما أخذت (۱) الأرض وما فيها قال فتحاكا إلى رجل فقال الذي تحاكا إليه ألكما ولد . فقال أحدهما في غلام قال الآخر في جارية قال : انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكا منه وتصدقا / .

۱۷۲ ب ص

## ( ٨ ) باب الحكم في اللقطة (٨) والضوال

17 ـ عن زيد بن خالد الجهني (١) ؛ أنه قال : جاءرجل إلى النبي عَلِيلَةٍ فسأله عن اللقطة ؟ فقال : اعرف عفاصها (١٠) ووكاءها (١١) ثم عَرفها سنةً فإن جاء صاحبها

<sup>(</sup>١) (عقاراً) العقار: هو الأرض وما يتصل لها. وحقيقة العقار الأصل سمي بذلك من العُقر، بضم العين وفتحها وهو الأصل. ومنه: عقر الدار، بالضم والفتح.

<sup>(</sup>٢) ( جرة ) قال في المنجد : الجرة إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع .

<sup>(</sup>٣) ( اشترى الأرض ) هكذا في الأصل وفي أكثر النسخ ( شرى الأرض ) وقـال العلمـاء : هـذا هو الأصـح وشرى بمعنى باع ، كا في قوله تعالى ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ ولهذا قال : فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك .

<sup>(</sup>٤) في ر، هم، م: بعتك بدل أخذت.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٠٥٤ ) ( ٤٧ ) كتاب العلم ( ٢ ) باب في الألد الخصم ـ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( الألد ) شديد الخصومة . مأخوذ من له يدي الوادي ، وهما جانباه . لأنه كلما احتج عليه بحجة أخـذ في جـانب آخر .

<sup>(</sup>٧) ( الخصم ) الحاذق بالخصومة . والمذموم هو الخصومة بالباطل ، في رفع حق أو إثبات باطل .

<sup>(</sup>٨) اللقطة : بضم اللام وفتح القاف وهذا هو المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وقال بذلك الجمهور ، وخالف في ذلك الخليل والليث وصاحب المقاييس ، والأستاذ عبد السلام هارون والأستاذ محود شاكر قالوا بتسكين القاف وقال النامة . واللقطة على وزن فَعَله كالتَّهمة واللَّقطة والتَّخمة والتَّ

<sup>(</sup>١) (٢١ / ١٣٤٦ ـ ١٣٤٨ ) (٢١ ) كتاب اللقطة ـ رقم (١٠) .

<sup>(</sup>١٠) (اعرف عفاصها) معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ، ولئلا تختلط بماله وتشتبه والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره ، ويطلق العفاص أيضاً على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له . فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة ، ونحو ذلك ، فهو الصام يقال : عفصتها عفصاً ، إذا جملت لها عفاصاً .

<sup>(</sup>١١) ( الوكاء ) : هو الخيط الذي يشد به الوعاء . يقال : أوكيته ايكاءً ، فهو موكئ ، بغير همز .

وإلا (١) فشأنك بها قال: فضالَّة (٢) الغنم قال: لك أو لأخيك (٢) أو للذئب. قال: فضالَّة الإبل قال: مالك ولها معها سقاؤها (٤) وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .

ـ وفي (°) رواية : فإن جاء صاحبها فعرَّف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك وفيها أنه عليه السلام غضب عندما سئل عن ضالة الإبل حتى احمرت وجنتاه <sup>(۱)</sup> .

17 ـ وعنه (٧) ؛ قال : سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة الذهب أو الورق ؟ فقال : ۱۸۰ اعرف / وكاءها وعفاصها ثم عرفها (<sup>۸)</sup> سنةً . فإن لم (<sup>۱)</sup> تعترف (<sup>۱۱)</sup> فاستنفقها (<sup>۱۱)</sup> ولتكن وديعة (١٢) عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه . وسأله عن ضالة

(١) ( وإلا فشأنك ) أي الزم شأنك بها واستمتع .

<sup>(</sup>٢) ( فضالة الغنم ) قال الأزهري وغيره : لايقع اسم الضالة إلا على الحيوان . يقال : ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان . وهي الضوال . وأما الأمتعة وماسوى الحيون فيقال لها : لقطة ، ولايقال : ضالة .

<sup>(</sup>٣) (لك ولأخيك أو للذئب): معناه: الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق مَا الله وبين أن الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بجذائها وسقائها ، وورودها الماء والشجر ، وامتناعها من الـذئــاب وغيرهــا من صغار السباع . والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها لأنها معرّضة للذئاب . وضعيفة عن الاستقلال . فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها . أو الذئب فبهذا جاز أخذها دون الإبل . ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها .

<sup>(</sup>٤) ( معها سقاؤها وحذاؤها ) : أنها تقوى على ورود الماء وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام . وأما حذاؤها فهو أخفافها . لأنها تقوى على السير وقطع المفاوز .

<sup>(</sup>٥) م: (٣٠/ ١٣٤٩) (٣٠) كتاب اللقطة ـ رقم (٦).

<sup>(</sup>٦) ( وجنتاه ) الوجنة ، بفتح الواو وضها وكسرها ، وفيها لغة رابعة : أُجنة وهي اللحم المرتفع من الخدين ويقال: رجل موجن وواجن ، أي عظيم الوجنة وجمعها وجنات .

<sup>(</sup>٧) م: (٢/ ١٣٤٩) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( عرفها سنة ) معناه : إذا أخذتها فعرفها سنة . والتعريف أي ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس. فيقول: من ضاع منمه شيء ؟ من ضاع منمه حيوان ؟ من ضاع منمه دراهم ؟ ويكرر ذلك .

<sup>(</sup>٩) ( فإن لم تعرف ) : أي إن لم تعرف صاحبها .

<sup>(</sup>۱۰) في م : « تُعرف ... » .

<sup>(</sup>١١) ( فاستنفقها ) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك .

<sup>(</sup>١٢) ( ولتكن وديعة عندك ) معناه : تكون أمانة عندك بعد السنة مالم تتملكها . فإن تلفت بغير تفريط فلا ضان =

الإبل ؟ فقال مالك ولها دعها وذكر نحو ما تقدم .

- وفي (١) رواية ؛ ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه .

## (٩) باب الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها

١٨ ـ عن سويد بن علقمة (٢) ؛ قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطاً فأخـذتـه فقـالا لي دعـه . فقلت : لا ولكني أعرفـه / فـإن <u>١٥٠٠</u> جاء صاحبه و إلا استتعت به . فأبيت عليها <sup>(٣)</sup> فلما رجعنا من غزاتنا قض لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولها فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله عليه فقال: عرفها حولاً. قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقـال : احفـظ عـددهـا ووعـاءهـا ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها . فلقيته بعد ذلك بمكة فقال : لا أدرى شلاثة أحوال أو حول واحد .

- وفي رواية شعبة (٤) ؛ قال : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاماً واحدا وفي أخرى فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي كسبيل مالك .

<sup>=</sup> عليك . وليس معناه منعه من تملكها بل له تملكها . والمراد أنه لاينقطع حق صاحبها بالكلية . وقد نقل القـاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التلك ، ضمنها المتلك .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٣٤٩) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٣٥٠) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) ( فأبيت عليها ) : أي بالإصرار في الأخذ .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٣٥١ ) ( ٢١ ) كتاب اللقطة \_ ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في د : زيادة « وفي أخرى » .

#### -,

## اباب النهي عن لقطة الحاج عن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا ياذنه

19 ـ عن عبد الرحمن بن عثان التيمي (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن لقطة الحاج (٢) .

• ٢٠ ـ وعن زيد (٦) ؛ بن خالد الجهني (٦) ، عن (٤) رسول الله عَلَيْجَ قال : من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها (٥) .

٢١ - وعن ابن عمر (١) ؛ أن رسول الله عليه قال : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم / أن تؤتى مشربته (٧) فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه .

- وفي رواية (<sup>(۱)</sup> ؛ فينتثل بدل فينتقل <sup>(۱)</sup> .

### (١١) باب الأمر بالضيافة والحكم فين منعها

٢٢ ـ عن أبي شريح العدوي الخزاعي (١٠) ؛ أنه قال : سمعت أذناي وأبصرت عيناي

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٣٥١ ) ( ٣١ ) كتاب اللقطة ـ ( ١ ) باب في لقطة الحاج ـ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( نهى عن لقطة الحاج ) : يعني عن التقاطها للتملك . وأماً التقاطها للحفظ فقط ، فلا منع منه .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 1701) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في هـ : « أن » بدل « عن » .

<sup>(</sup>٥) (من آوى ضالة فهو ضال ، مالم يعرفها ) : هذا دليل للمذهب الختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقاً . سواء أراد تلكها أو حفظها على صاحبها . ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ، ضالة الإبل ونحوها بما لايجوز التقاطها للتملك . بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها . فيكون معناه : من آوى ضالة فهو ضال ، مالم يعرفها أبدا ولايتلكها . والمراد بالضال هنا ، المفارق للصواب .

<sup>(</sup>٧) ( مشربته ) المشربة : بفتح الميم ، وفي الراء لغتان الضم والفتح ، هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره ، ومعنى الحديث أنه بَرِيْكُيْ شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لايحق أخذه بغير إذنه .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١٣٥٢) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) (فينتثل): أي ينثر كله ويرمى .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٣٥٢ ـ ١٢٥٢ ) ( ٣١ ) كتاب الأقضية ( ٣ ) باب الضيافة ونحوها ـ رقم ( ١٤ ) .

حين تكلم رسول الله على فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف مائزته (١). قالوا وما جائزته يارسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصت.

٢٣ - وعنه (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه (٢) قالوا يارسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولاشيء له يقريه (٤) به .

٢٤ - وعن عقبة بن عامر (٥) ؛ أنه قال : قلنا يارسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم ولا يقروننا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله ﷺ : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم .

## (١٢) باب الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواد / إذا قلّت

وح عن أبي سعيد الخدري (١) ؛ قال : بينا نحن في سفر مع النبي عليه إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يضرب (٧) يميناً وشالاً فقال رسول الله عليه الله على من كان معه فضل (٨) ظهر فليعد (١) به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من (١٠) زاد فليعد به

1101

<sup>(</sup>١) ( جائزته . والضيافة ثلاثة أيام ) : قال ابن الأثير في النهاية : أي يضاف ثلاثة أيام . فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر والطاف . ويقدم له في اليوم الشاني والشالث ماحضره ، ولايزيد على عادته . ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ، ويسمي الجيزة . وهي قدر ما يجوز المسافر من منهل إلى منهل .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٣٥٣ ) ( ٣١ ) كتاب الأقضية ( ٣ ) باب الضيافة ونحوها ـ رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (حتى يؤتمه ) معناه : لايحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم .

<sup>(</sup>٤) ( يقريه ) : أي يضيفه ويهي، له طعامه .

<sup>(</sup>٥) م: (٢/ ١٣٥٣) الكتاب والباب السابقين ."

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٣٥٤ ) ( ٣١ ) كتاب اللقطة ( ٤ ) باب استحباب المؤاساة بفضول المال ـ رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً » . ومعنى قوله : فجعل يصرف بصره أي متعرضاً لثنيء يدفع بــه حاحته .

<sup>(</sup>٨) ( من كان معه فضل ظهر ) أي زيادة مايركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل . وهو المتعين .

<sup>(</sup>٩) ( فليعد به ) قال في المقاييس: عاد فلان بمعروفه ، وذلك إذا أحسن ثم زاد .

<sup>(</sup>۱۰) في هـ : « فضل زاد » .

على من لا زاد له قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى قلنا إنه لاحق لأحد منا في فضل .

27 - وعن إياس بن سلمة عن أبيه (۱) ؛ قال : خرجنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ في غزوة فأصابنا جهد (۲) حتى همنا أن ننحر بعض ظهورنا فأمر نبي الله عَلَيْتُهُ فجمعنا أزوادنا (۲) فبسطنا (٤) له نطعاً (٥) فاجتع زاد القوم على النطع قال فتطاولت (١) لأحزره كم (٧) هو فحزرته كربضة (٨) العنز ونحن أربع عشرة مائة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حشونا جُرُبَنا (٩) فقال نبي الله عَلَيْتُهُ : فهل من وَضوء ؟ قال فجاء رجل بإداوة (١٠) وفيها نطفة (١١) فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه (١٢) دغفقة أربع عشرة مائة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا : هل من طَهور ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : فرغ الوضوء (١٢).

<sup>(</sup>۱) م: (۲/ ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۵) (۲۱) كتاب الأقضية (٥) باب استحباب خلط الأزواد إذا قلَت ، ... ـ رقم ( ١٩) .

<sup>(</sup>٢) ( جَهد ) بفتح الجيم ، وهو المشقة .

<sup>(</sup>٣) في م : « مزاودنا » وكذا في بعض النسخ أو أكثرها . وفي بعضها : أزودانا ، وفي بعضها : تزاودنا ، بفتح التاء وكسرها ، والمزاود جمع مزود ، كنبر ، وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد . وهو : ماتزوده المسافر لسفره من الطعام ، والتزاود معناه : ماتزودناه .

<sup>(</sup>٤) (فبسطنا له): أي للمجموع مما في مزاودنا.

<sup>(</sup>٥) (نطعا): أي سفرة من أديم ، أو باطا.

<sup>(</sup>٦) ( فتطاولت لأحزره ) : أي أظهرت طولى لأحزره ، أي لأقدّره وأخَّنه . أَ٣ / ١٣٥٤ .

<sup>(</sup>٧) (كم هو) ليست في د .

<sup>(</sup>٨) (كربضة العنز): أي كبركها ، أو كقدرها وهي رابضة . والعنز الأنثى من المعز إذا أتى عليها حول .

<sup>(</sup>٩) ( جربنا ) : الجرب جمع جراب . ككتاب وكتب . وهو الوعاء من الجلد . يجعل فيه الزاد .

<sup>(</sup>١٠). ( بإداوة ) . هي المطهرة .

<sup>(</sup>١١) ( فيها نطفة ) : أي قليل من الماء .

<sup>(</sup>١٢) ( ندغفقه دغفقة ) : أي نصبه صبًا شديد .

<sup>(</sup>١٣) في هـ : « كمل كتاب الأقضية » والحد لله رب العالمين . وفي د : « تم كتاب الأقضية » والحد لله رب العالمين .



#### (١) باب الصيد بالجوارح وشروطها

١ ـ عن عدى بن حاتم (١) ؛ قال : قلت يارسول الله : إني أرسل الكلاب المعلمة فمسكن عليّ ، وأذكر اسم الله عليه فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل . قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن . مألم يشركها كلب ليس معها قلت له فإني أرمى بالمعراض (٢) الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فَخَزَق (٢) فكله فإن أصابه بعرضه فلا تأكله .

وفي رواية (٤) فإنه وقيذ (٥) فلاتأكله (٦) .

وعنه (٧) قال : سألت رسول الله على فقلت : إنا قوم نصيد بهذه الكلاب ، فقال له إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما / أمكسن عليك وإن قتلن . إلا بمأ أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل (^) فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلاتأكل (١).

وفي رواية (١٠) فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .

## (٢) باب الصيد بالسهم ومجدد السلاح وإذا غاب الصيد

٢ - عن عدي بن حاتم (١١١) ؛ قال : قال لي رسول الله عَلِيْهُ / إذا أرسلت كلبك ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٥٢٩ ) ( ٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ١ ) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( بالمعراض ) هي خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرفها حديدة . وقد تكون بغير حديدة . هذا هو الصحيح في تفسيره . وقال الهروي : هو سهم لاريش فيه ولانصل . وقال ابن دريـد : هو سهم طويل لـه أربع قـذذ رقـاق . فإذا رمي به اعترض . وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط . إذا رمي به ذهب مستويا .

<sup>(</sup>٣) ( فخزق ) : معناه نفذ .

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( وقيد ) : الوقيد والموقود : هو الذي يُقتل بغير محدد ، من عصا أو حجر وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) في م: « فلا تأكل » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٥٢٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) (٩) مابين الرقين ليس في د .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٥٣٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) م: ( ٣ / ١٥٣١ ) الكتاب والباب السابقين .

فاذكر اسم الله . فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل . فإنك لاتدري أيها قتله ، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك ، فكل إن شئت ، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل .

- وفي رواية  $^{(1)}$  ؛ فإنك لاتدري الماء قتله أم  $^{(1)}$  سهمك .

٣ - وعن أبي ثعلبة الخشني (٢) ؛ قال : أتيت رسول الله عَلَيْكُم . فقلت : يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فيا أصبت بقوسك فياذكر الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل .

- وفي رواية (٤) ؛ إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل مالم ينتن .
  - وفي رواية (°) ؛ بعد ثلاث فكله ما لم ينتن .
  - ـ وقال في رواية <sup>(٦)</sup> ؛ في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه .

## (١٤) باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي

#### مخلب (۲) من الطبر

٤ ـ عن أبي ثعلبـة (٨) ؛ قــال : نهى رســول الله ﷺ عن أكل كل ذي نـــاب من

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ١٥٣١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) وفي م : « أو سهمك » .

<sup>(</sup>٣) م: (٣/ ١٥٣٢) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م: (٣ / ١٥٣٢) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٥٣٣) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>v) ( خلب ) قال أهل اللغة . الخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر من الإنسان .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٥٣٢ ) ( ٢٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ٣ ) باب تحريم كل ذي ناب من السباع .... رقم ( ١٣ ) .

السباع . قال ابن شهاب : ولم أسمع ذلك من علمائنـا بـالحجـاز حتى حـدثني أبو إدريس الخولاني وكان من فقهاء أهل الشام .

• - وعن أبي هريرة (١) ؛ عن النبي ﷺ قال : كل ذي ناب من السباع فهو (٢) حرام .

٦ - وعن ابن عباس (٢) ؛ قال : نهى رسول الله عليه عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير .

## (٤) باب إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت

٧ - عن (٤) ؛ جابر ؛ قال : بعثنا رسول الله عَلَيْتُ وأُمَّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً (٥) لقريش ، وزودنا جراباً (١) من قرلم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا قرة قرة قال : فقلت : فكيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : غصها (٧) كما يص الصبي ثم نشرب عليها من الماء تكفينا (٨) يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخَبَط (١) ثم نبلُه بالماء فنأكله .

- وفي رواية (١٠٠)؛ فَسُمِّي جيش الخبط.

قال: فانطلقنا (١١) على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب (١٢)

<sup>(</sup>١) م: ( ٣ / ١٥٣٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في د : « فأكله حرام » .

<sup>(</sup>٣) م: (٣/ ١٥٣٤) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : (  $^{7}$  / ١٥٣٥ ) (  $^{78}$  ) كتاب الصيد والذبائح ( ٤ ) باب إباحة ميتة البحر  $^{-}$  رقم (  $^{1}$  ) .

<sup>(</sup>٥) ( العير ) : العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره .

<sup>(</sup>٦) ( جرابا ) بكسر الجيم وفتحها . الكسر أفصح ، وهو وعاء من الجلد .

<sup>(</sup>٧) ( نمصها ) بفتح الميم وضمها ، والفتح أفصح وأشهر .

<sup>(</sup>A) في م : « فتكفينا » .

<sup>(</sup>٩) ( الحَبَط ) : ورق السَّلَم .

<sup>(</sup>١٠)م: (٣/ ١٥٣٦) الكتاب والباب السابقين

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٥٣٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٢) ( الكثيب ) : هو الرمل المستطيل المحدودب .

1107

الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبرقال: قال أبو عبيدة : ميتة . ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله عليه شهراً / ونحن ثلاث مائة حتى سَمِنًا قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب (١) عينه بالقلال (١) الدهن ونقطتع منه القدر (١) كالثور أو كقدر الثور (١) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل (٥) أعظم بعير معنا فر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عليه فذكرنا ذلك لمه فقال : هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال : فأرسلنا إلى رسول الله عليه منه فأكله .

## ( ٥ ) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها

٨ - عن علي بن أبي طالب (٢) ؛ أن رسول الله ﷺ : نهى عن متعة النساء يـوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية .

٩ ـ وعن أبي ثعلبة (<sup>٨)</sup> ؛ قال : حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية .

ابن عمر (¹) ؛ نهى رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلي يـوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها .

١١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى (١٠) ؛ سئل عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : أصابتنا

<sup>(</sup>١) ( وقُب ) : هو داخل عينه ونقرتها .

<sup>(</sup>٢) ( بالقلال ) : جمع قلة . وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه ، أي يحملها .

<sup>(</sup>٢) (القدر): هي القطع.

<sup>(</sup>٤) (كقدر الثور) رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا : أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور، والثاني كقيـدر جمع قِـدرة . والأول أصح .

<sup>(</sup>٥) (رحل): أي جعل عليه رحلا.

<sup>(1) (</sup>وشائق): قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء، ولاينضج، ويحمل في الأسفار يقال: وشقت اللحم فاتشق. والوشيقة الواحدة منه. والجمع وشائق ووُشق، وقيل: الوشيقة القديد.

<sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١٥٣٧) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٥) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية - رقم (٢٢) .

<sup>(</sup>٨) م: (٢/ ١٥٣٨) الكتاب والباب السابقين .

<sup>.</sup> الكتاب والباب السابقين . (  $^{(4)}$ 

<sup>. (</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٥٣٨ ) الكتاب والباب السابقين .

مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله عَلَيْكُ وقد أصبنا للقوم حمراً خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله عَلَيْكُ أن (اكفؤا) (١) القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً فقلت حرمها تحريم ماذا ؟ قال : تحدثنا بيننا فقلنا : حرمها ألبتة وحرَّمها من أجل أنها لم تخمَّس .

- وفي رواية (٢) ؛ فقال : إنما نهى عنها رسول الله ﷺ لأنها لم تخمَّس وقال آخرون نهى عنها ألبتَّة .

17 - وعن ابن عباس (٢) ؛ قال : لا أدري نهى (٤) عنه رسول الله عليه من أجل أنه كان حمولة (٥) الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرَّمه يوم (٦) خيبر . لحوم الحمر الأهلية .

17 - وعن سلمة بن الأكوع (٢) ؛ قال : خرجنا مع رسول الله عَلَيْتُ إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله عَلَيْتُ : ما هذه النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر الإنسية (٨) فقال رسول الله عَلَيْتُ أهريقوها واكسروها فقال رجل / يارسول الله أو نهريقها ونغسلها قال : أو ذاك .

۸۲<u>ب</u> د

16 ـ وعن أنس <sup>(۱)</sup> ؛ قال : لما فتح رسول الله عَيِّلَةٍ خيبر أصبنا حمراً خارجاً من القرية فطبخنا منها فنادى منادي النبي <sup>(۱۰)</sup> عَيِّلِةٍ ألا إن الله ورسوله ينهيَانكم عنها فإنها

<sup>(</sup>١) ( اكفؤا ) قال القاضي : ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء . من كفأت ثلاثي . ومعناه قلبت . قـال : ويصح قطع الألف وكسر الفاء . من أكفأت . رباعي . وهما لغتان .

<sup>(</sup>٢) م : (٣ / ١٥٣٩ ) (٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح (٥) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ـ رقم (٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥٢٩ ـ ١٥٤٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) وفي م : « إنما نهى » .

<sup>(</sup>٥) ( حمولة ) : أي الذي يحمل متاعهم .

<sup>(</sup>٦) في م : « حرَّمه في يوم ..... » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٥٤٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في م : « حمر إنسيّة » ، وهي نسبة الحر إلى الإنس .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٥٤٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في م : « منادي النبي عليه عليه » .

رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها .

- وفي رواية (١) ؛ لما كان يوم خيبر جاء جاء . فقال : يـارسول الله أكلت الحمر . ثم جاء آخر فقال: يارسول الله فنيت (٢) الحمر فأمر رسول الله مِرْكِيْرُ أبا طلحة فنادي إن الله / ورسوله ينهيانكم (٢) / عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس .

<u>۱۵۲ ب</u>

## (٦) باب في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

10 - عن جابر بن عبد الله (٤) ؛ أن رسول الله عليت نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.

- وفي رواية (٥) ؛ قال : أكلنا زمن خيبر ، الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي عَلِيْلًا عن الحمار الأهلى .

١٦ ـ وعن أسماء (١) ؟ قالت : نحرنا فرساً (٧) على عهد رسول الله عليه فأكلناه .

### (٧) باب ما جاء في أكل الضب

١٧ ـ عن (٨) ابن عمر ؛ قبال : سئيل رسول الله عَلِيلَةٍ عن الضب (١) ؟ فقبال : لست بأكله ولا محرِّمه ».

- وفي رواية (١٠٠)؛ أُتِيَ رسول الله عَلِيُّهِ بضب فلم يأكله ولم يحرمه .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٥٤٠) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م: « أُفْنيت الحمر » .

<sup>(</sup>٣) في د : « يَنْهِيَايِكُم وذكر نحوه .... » .

<sup>(</sup>٤) م : (٣ / ١٥٤١ ) (٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح (٦ ) باب في أكل لحوم الخيل ـ رقم (٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٥٤١) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣. / ١٥٤١ ) ( ٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ٦ ) باب في أكل لحوم الخيل ـ رقم ( ٣٨ ) . ﴿

<sup>(</sup>٧) ( فرسا ) : الفرس يطلق على الذكر والأنثى .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٥٤١ - ١٥٤٢ ) ( ٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ٧ ) باب إباحة الضب - رقم ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٩) ( الضبّ ) : حيوان من الزحافات ، شبيه بالجرذون ، ذنبه كثير العقد .

<sup>(</sup>١٠)م: ( ٣ / ١٥٤٢ ) الكتاب والباب السابقين .

١٨ - وعن (١) ابن عباس ؛ أن خالد بن الوليد الذي يقال له : سيف الله أخبره ؛ أنه دخل مع رسول الله على الله على ميونة ؛ زوج النبي عليه وهي خالته وخيالية ابن عباس. فوجد عندها ضباً محنوذاً (١) قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجيد . فقدمت الضب لرسول الله عليه وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يُحدث به ويُسمى له فأهوى رسول الله صِّلِيَّة يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صَّلِيَّة بما قدمتن له قلن هو الضب يارسول الله فرفع رسول الله عَلَيْتُهُ يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يارسول الله ؟ قال: لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه (٢) . قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر فلم ينهني .

19 - وعن يزيد بن الأصم (عُنَّ)؛ قال: دعانا عروس (٥) بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباً فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله عَلِيْتُهِ لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرَّمه فقال ابن عباس: بئس ما قلتم . ما بعث نبي الله عليه إلا محلاً ومحرماً إن رسول الله عليه بينا هو عند ميونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان (٦) عليه لحم ، فلما أراد النبي عَلِيلِهِ أن يأكل قالت له ميونة إنه لحم ضب فكف يده وقال : هذا لحم لم أكله قط . وقال لهم : كلوا فأكل منه الفضل وخالـد والمرأة . وقالت ميونـة (<sup>٧)</sup> . لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله عليه إلا أ

وفي رواية ؛ قال ابن عباس (٨) : أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله عليات سمناً وأَقِطًا وأَضِّبًا فأكل من السمن والأقط (١) وترك الضب تقذراً وأكل على مائدة رسول الله عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٤٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( محنوذ ) : أي مشوي . وقيل : المشوي على الرضف ، وهي الحجارة الحماة .

<sup>(</sup>٢) ( أعافه ) : قال أهل اللغة : معنى أعافه ، أكرهه تقدراً .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٥٤٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(°) (</sup> عروس ) يعنى رجلاً تزوج قريباً . والعروس لفظ يطلق على الرجل والمرأة .

<sup>(</sup>٦) (خوان ) هو بكسر الخاء وضمها ، لغتان والجع أخُونَة وخُونٌ ، وهو مايوضع عليه الطعام ليؤكل .

<sup>(</sup>٧) في هـ : « ما أكله » بدل « لا أكله » .

<sup>(</sup>A) م: ( ٣ / ١٥٤٤ - ١٥٤٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) ( وأقطا ) : قال الأزهري : يتخذ من اللبن الخيض . يطبخ ثم يترك حتى يمصل . ومصل اللبن صار في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه .

أي ص أيان أيان

# ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى / الله عليه وسلم / الله عليه وسلم / الله عليه وسلم / ( ٨ ) باب ما جاء في أن الضب والفار يُتَوقَع

### أن يكونا مما مسخ

ح عن جابر بن عبد الله (۱) ؛ قال : أي النبي ﷺ بضب فأبي أن يأكل منه وقال : لأدري لعله من القرون التي مسخت .

٢٢ - وعن أبي سعيد (١) ؛ أن أعرابياً أتى رسول الله ﷺ فقال : إني في غائط (٤) مضبة (٥) وإنه عامة (١) طعام أهلي قال (٧) : فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاً ثم ناداه رسول الله ﷺ في الثالثة فقال : ياأعرابي إنَّ الله لعن أو غضب على سِبْط من بني إسرائيل فسخهم دوابً يدبُّون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها .

٢٣ - وعن أبي هريرة (^) ؛ قال : قال رسول الله عليه على : فُقِدَت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها (١) إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربها

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٤٥ ) ( ٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ٧ ) باب إباحة الضب ـ رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٥٤٥ ـ ١٥٤٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥٤٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( غائط ) : الغائط . الأرض المطمئنة .

<sup>(</sup>٥) ( مضبة ) : فيها لغتان : إحداهما فتح الم والضاد ، والثانية ضم الم وكسر الضاد ، والأولى أشهر وأفصح ، أي ذات ضباب كثيرة .

<sup>(</sup>٦) في هـ : « وإنه طعام عامة » .

<sup>(</sup>٧) ( قال ) : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ٢٢٩٤ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١١ ) باب في الفأر وأنه مُسِخ ـ رقم ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>١) ( ألا ترونها إذا وضعت لها ألبان الإبل ) معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانها حرّمت عل بني إسرائيل ، دون لحوم الغنم وألبانها . فدل امتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل .

وفي أخرى (٢) . أأنزلت (٦) على التوارة ؟ ولفظها الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع وذكر نحوه .

## (٩) باب أكل الجراد والأرانب

٢٤ - عن عبد الله بن أبي أوفى (٤) ؛ قال : غزونا مع رسول الله عَلَيْكُم ناكل الجراد (٥) .

وفي رواية <sup>(٥)</sup> ؟ سبع <sup>(١)</sup> غزوات .

٢٥ - وعن أنس بن مالك (٢) ؛ قال : مررنا فاستنفجنا (٨) أرنباً بمر الظهران (١) فسعوا عليه فلغبوا (١٠) قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله عليه / فقبله .

### (١٠) باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة

٢٦ ـ عن شداد (١١) بن أوس قال : ثنتان حفظتها من رسول الله عليه قال : إن الله

ÍAY

<sup>(</sup>١) (أأقرأ التوراة ) بهمزه الاستفهام . وهو استفهام إنكار . ومعناه : ماأعلم ، ولاعندي شيء إلا عن النبي ﷺ ، ولا أنقل عن التوراة ولاغيرها من كتب الأوائل شيئا . بخلاف كعب الأخبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ٢٢٩٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في م : « أفأنزلت على التوراة ؟ » .

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ١٥٤٦ ) ( ٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ٨ ) باب إباحة الجراد \_ رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هكذاً في جميع النسخ وفي م : أربع روايات . روايتان منها سبع غزوات ورواية ست ورواية ست أو سبع .

<sup>(</sup>٦) في د، هد: «تسع».

<sup>(</sup>٧) م: (٢ / ١٥٤٧) (٢٦) كتاب الصيد والذبائح (٩) باب إباحة الأرانب - رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٨) ( استَنْفَجنا ) : أثرنا ونفّرنا .

<sup>(</sup>٩) ( عِرِّ الطَّهران ) : موضع قريب من مكة .

<sup>(</sup>١٠) ( فَلُغِبُوا ) : أي أعيوا أشد الإعياء ، وتعبوا وعجزوا .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٥٤٨ ) ( ٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ١١ ) باب الأمر بإحسان الذبح ... رقم ( ٥٧ ) .

كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  $^{(1)}$  وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . وليحد  $^{(7)}$  أحدكم شفرته وليرح  $^{(7)}$  ذبيحته  $^{(3)}$  .

## ( ١٦ ) باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف

٧٧ ـ عن (٥) هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس نهى رسول / الله عليه أن تصبر (١) البهائم .

٢٨ - وعن (٧) ابن عباس ؛ أن النبي ﴿ قَال : لاتتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً (٨) .

۲۹ ـ وعن (۱) سعید بن جبیر قال : مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يرمونها (۱۰)

- وفي رواية (١١) (قد / جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة (١٢) من نبلهم فلما رأوا ابن

ص

- (١) ( القتلة ) بكسر القاف ، وهي الهيئة والحالة .
- (٢) ( وليحد ) : يقال : أحد السَّكين ، وحددها واستحدُّها بمعنى شحذها .
  - (٣) في م : « فليرح » .
- (٤) ( فليرح ذبيحته ) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها ، وغير ذلك . ويستحب أن لايحـد السكين بحضرة الـذبيحـة ، وأن لايذبح واحدة بحضرة أخرى ، ولايجرها إلى مذبحها .
  - (٥) م : ( ٣ / ١٥٤٩ ) ( ٣٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ١٢ ) باب النهي عن صبر البهائم رقم ( ٥٨ ) .
    - (٦) ( تُصْبر ) قال العلماء : صبر البهائم . أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه .
      - . (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) الكتاب والباب السابقين ( $\gamma$
  - (٨) ( لاتتخذوا شيئًا فيه الروح غرضا ) أي لاتتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه ، كالغرض من الجلود وغيرها .
    - (9)  $\frac{1}{2}$  م : (  $\frac{7}{2}$  / 1061  $\frac{1}{2}$  . (  $\frac{1}{2}$  ) كتاب الصيد والذبائح (  $\frac{1}{2}$  ) باب النهي عن صبر البهائم رقم (  $\frac{1}{2}$  ) .
      - (۱۰) في م : « يترامونها » .
      - (١١) م : ( ٢ / ١٥٥٠ ) الكتاب والباب السابقين .
- (١٢) (خاطئة ) : أي مالم يصب المرمى . وقوله : خاطئة ، لغة . والأفصح مخطئة . يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ فهو مخطيء . وفي لغة قليلة : فهو خاطيء . وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما .

عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ) .

- إن (١) رسول الله على لعن من فعل هذا .
- وفي (٢) رواية لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً .
- ٣٠ ـ وعن (٢) جابر قال نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شيء من الدواب صبراً .

٣١ - وعن (٤) سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن معقل خذف قال : فنهاه وقال : إن رسول الله مِرَالِيَّةِ نهى عن الخذف وقال إنها لاتصيد صيداً ولاتنكأ عدوا ولكنها تكسر السِّنَّ وتفقأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله مِرَالِيَّةِ نهى عنه ثم تخذف ! لأكلمك أبداً .

## ( ١٢ ) باب من ذبح لغير الله ولعنه

٣٢ - عن (٥) أبي الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال : ما كان النبي عَلِيَّةٍ يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبي عَلِيَّةٍ يسر إلي قال فغضب وقال ما كان النبي عَلِيَّةٍ يسر إلي شيئاً يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن ياأمير المؤمنين قال : قال لعن الله من لعن والديه (١) ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى مُحدثاً . ولعن الله من غير منار الأرض (٧) .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٥٥٠) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٥٥٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م: (٣/ ١٥٥٠) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م: ( ٢ / ١٥٤٨ ) ( ٢٤ ) كتاب الصيد والذبائح ( ١٠ ) باب إباحة مايستمان به على الاصطياد ..... رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٥٦٧ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ٨ ) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ، ولعن فاعله رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( والده ) .

<sup>(</sup>V) في هـ : كمل كتاب الصيد والذبائح والحمد الله رب العالمين .

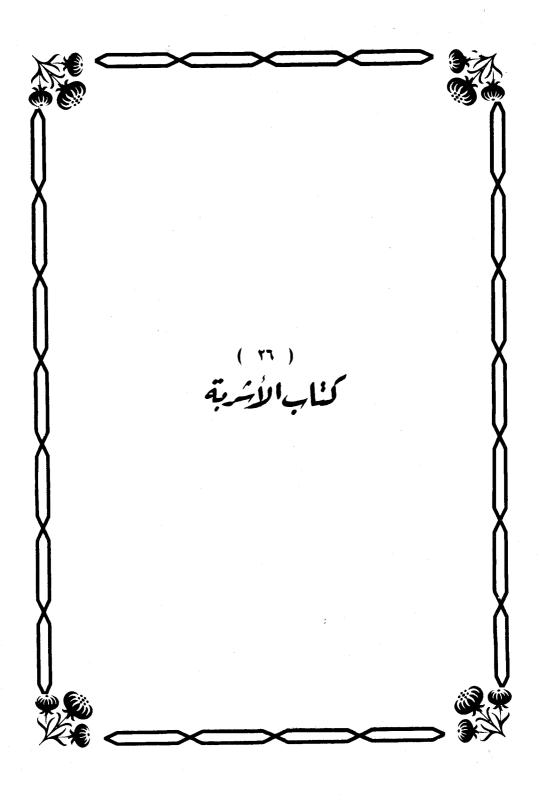

and the second of the second o

## (١) باب تحريم الخمر

1 - عن (۱) علي بن أبي طالب قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ، يوم بدر . وكان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ أعطاني شارفاً من الخس يومئذ . فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول لله عَيِّلِيَّةٍ واعدت رجلاً صوّاغاً من بني قينقاع يرتحل معي. فنأتي بإذخر(۱) أردت(۱) أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في ولية عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب(۱) والغرائر(۱) والحبال وشارفاي مناختان(۱) إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حق (۱) جمعت ماجمعت . فإذا شارفاي قد اجْتُبَّت أسنومتها وبقرت خواصرها وأخذ من أكبادها فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منها قلت من فعل هذا ؟ قالوا : فعله حزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شَرْب (۱) من الأنصار غنته قينة (۱) وأصحابه فقالت في غنائها : ألا ياحز للشرف (۱۱) النواء فقام حزة بالسيف فاجتب (۱۱) أسنتها (۱۲) وبقر خواصرها (۱۲) فأخذ من أكبادها . فقال علي : فانطلقت حتى أدخل

- (١) م : ( ٣ / ١٥٦٩ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١ ) باب تحريم الحمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ...... رقم (٢) .
- (۲) ( الإذخر ) : بكسر الهمزة : حشيشة طيّبة الرائعة يسقف بهما البيوت فوق الخشب ، وهمزتهما زائدة ـ انظر لسمان العرب ( ۲ / ۱٤۹۰ ـ ۱٤۹۱ ) مادة : ذ ـ خ ـ ر .
- (٢) (أردت أن أبيعه من الصوّاغين): هكذا في جميع النسخ، وفي بعض الأبواب من البخاري: من الصوّاغين. ففيه دليل لصحة استعال الفقهاء في قولهم: بعتُ منه ثوباً، وزوجت منه، ووهبت منه جارية، وشبه ذلك. والفصيح حذف من . فإن الفعل متعد بنفسه، ولكن استعال من في هذا صحيح. وقد كثر ذلك في كلام العرب.
  - (٤) ( الأقتاب ) : جمع قتب . وهو رحل صغير على قدر السُّنام .
- (٥) ( الغرائر ) : جمع غرارة ، وهـو الجـوالـق . قـال الجـوهري : الغرارة واحـدة الغرائر التي للتَّبن انظر لسـان العرب (٤ / ٣٢٢٢ ـ ٣٢٢٢ ) مادة : غ ـ ر ـ ر .
- (٦) في م : « مناخان » هكذا في معظم النسخ ، وفي بعضها مناختان ، وهما صحيحان . فالتأنيث باعتبار المعنى ، والتذكير باعتبار اللفظ .
  - (٧) في م : « وجمعت حين ..... » .
  - (٨) ( شَرْب ) : الشرب هو الجماعة الشاربون .
    - (٩) ( قَيْنَة ) : هي الجارية المغنية .
- (١٠) (للشرف النواء ): الشرف جع شارف وهي الناقة المسنّة . والنواء أي النّمان . جمع ناوية وهي السمينة وقد نوت الناقة تنوي كرمت ترمى . يقال لها ذلك إذا سمنت .
  - (١١) ( اجتَبَّ ) : أي قطع .
  - (١٢) ( أسنتها ) : السُّنام ، بفتح السين ، حدبة في ظهر البعير .
    - (١٣) ( وبقر خواصرهما ) : أي شقُّهما .

1108

١٧٦

على رسول الله عَلِيّةٍ وعنده زيد بن حارثة / قال : فعرف رسول الله عَلِيّةٍ في وجهي الذي لقيت . فقال رسول الله عَلَيّةٍ مالك ؟ قلت : يارسول الله والله مارأيت كاليوم . عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنتها وبقر خواصرهما وها هو في بيت معه شَرْب قال فدعا رسول الله عَلِيّةٍ بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي . فاتبعته (۱) أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شَرْب فطفق (۱) رسول الله / عَلِيّةٍ عَم (۱) صعد يلوم حمزة فيا فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله عَلِيّةٍ ثم (۱) صعد النظر إلى ركبتيه (۱) ثم صعّد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف رسول الله عَلِيّةٍ أنه ثَمِلٌ (٥) فنكص رسول الله عَلِيّةٍ على عقبيه القهقري وخرج وخرجنا معه .

٢ - وعن (١) أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم يوم حرِّمت الخر في بيت أي طلحة وما شرابهم إلا الفَضِيخُ : البُسْرُ والتر (٧) فإذا مناد ينادي : ألا إن الخر قد حرِّمت قال : فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة : اخرج فاهرقها فهرقتها فقال (^) أو قال بعضهم : قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم ، قال : فلا أدري هو من حديث أنس فأنزل الله عز وجل : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعموا الصالحات جُناح فيا طَعِموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في د ، هـ ، م « وأتبعته » .

<sup>(</sup>٢) ( فطفق .....يلوم ) : أي جعل يلومه .

<sup>(</sup>٣) (٤) مابين الرقمين : زيادة أثبتناها من م ، وهي ليست في د ، هـ ، ص .

<sup>(</sup>٥) ( تَملٌ ) أي سكران .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٥٧٠ ) ( ١ ) كتاب الأشربة ( ١ ) باب تحريم الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب .... رقم (٣) .

<sup>(</sup>٧) ( الفضيخ البسر والتر ) : قال إبراهيم الحربيُّ : الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي . وقال أبو عبيد : هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار . فإن كان معه تمر فهو خليط . أما البسر فقد قال ابن فارس : البسر من كل شيء الغض . ونبات بسر أي طري ، وفضخه شدخه .

<sup>(</sup>٨) في م : « فقالوا » .

<sup>(</sup>٩) المائدة : ٩٣ .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٣ / ١٥٧١ ) الكتاب والباب السابقين ..

في بيتنا إذ جاءرجل فقال هل بلغ (١) الخبر قلنا لا قال : فإن الخبر قد حُرمت فقال يأنس أرق هذه القلال (٢) قال : فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل .

۸۳<u>ب</u> هـ

- وفي (<sup>۲)</sup> رواية فقال أبو طلحة: ياأنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى / مهْراس (<sup>3)</sup> لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت.

٤ - وعنه (٥) ؛ لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر .

### (٢) باب الخمر من النخيل والعنب

عن (٦) أبي هريرة قال: قال رسول الله عَرْضَة : الخر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبه.

وفي (٧) رواية ؛ الكَرْمَة والنَّخْلة .

٦ وعن (^) أنس بن مالك قال: إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التمر والزَّهْو، أَن يخلط التمر والزَّهْو، ثم يشرب ، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حُرِّمت الخمر .

<sup>(</sup>۱) في د ، م : « بلغكم » .

<sup>(</sup>٢) ( القلال ) : جمع قلة . وهي جرَّة كبيرة تسع مائتين وخمسين رطلاً .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥٧٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) (المهراس): هو حجر منقور.

<sup>(</sup>٥) م: (٣ / ١٥٧٢) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٦) م: ( ٣ / ١٥٧٢ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٤ ) باب بيان أن جميع ماينبذ ، ما يتخذ من النخل والعنب يُسمى خمراً - رقم ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>V) م: ( ٣ / ١٥٧٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٥٧٢ ) (٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١ ) باب تحريم الخر ، وبيان أنهـا تكون من عصير العنب ، ... رقم (٨) .

 <sup>(</sup>١ الزَّهُو): هو بفتح الزَّاي وضمها . لغتان مشهورتـان . قـال الجوهري : أهل الحجـاز يضَمُون . والزّهو هو البـــر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة ، وطاب . وزهت النخل تزهوا زهوا ، وأزهت تزهى .

۱٥٤ب

## (٣) باب النهي عن اتخاذ الخر خلا وعن التداوي / بها وعن خلط شيئين مما يبغي أحدهما على الآخر

٧ - عن أنس (١) ؛ أن النبي عَلِيلَةٍ سئل عن الخمر تتخذ خلاً ؟ فقال : لا .

٨ - وعن طارق بن سويد الجعفي (٢) ؛ أنه سأل النبي عَلَيْكَ عن الخر ؟ فنهاه أو كره أن يصنعها . فقال : إنما أصنعها لدواء فقال : إنه ليس بدواء . ولكنه داء .

٩ - وعن جابر بن عبد الله (٦) ؛ عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر
 جميعاً . ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً .

• ١٠ - وعن (١) أبي قتادة (٥) أن نبي الله عَلَيْكَ نبى عن خلط الزبيب والتمر وعن خلط / الزَّهُو والرَّطب وعن خليط التمر والبُسر. وقال: « انْتَبِذوا كل واحد على حدة ».

- وفي رواية (٦): لاتنتبذوا الزهو والرطب جميعاً ولاتنتبذوا الزبيب والتمر جميعاً انتبذوا كل واحد على حدة .

11 - وعن ابن عباس (٧) ، قال : نهى النبي ﷺ أن يخلط التمر والزبيب جميعاً وأن يخلط البسر والتمر جميعاً وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط (٨) التمر والزبيب .

#### (٤) باب النهى عما ينتبذ فيه

١٢ ـ عن (١) أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : لاتنتبـذوا في (١٠) الـدُّبـاء ولا

- (۱) م : ( ۲ / ۱۵۷۳ ) ( ۲۲ ) كتاب الأشربة ( ۲ ) باب تحريم تخليل الخر رقم ( ۱۱ ) .
  - (٢) م : ( ٢ / ١٥٧٣ ) الكتاب والباب السابقين .
- (٢) م : ( ٣ / ١٥٧٤ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٥ ) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين رقم ( ٥ ) .
  - (٤) في الأصل عن أبي الدرداء ، ومأأثبتنا من م ، هـ ، د .
    - (٥) م ( ٢ / ١٥٧٦ ) الكتاب والباب السابقين .
    - (١) م : ( ٢ / ١٥٧٥ ) الكتاب والباب السابقين .
    - (٧) م : ( ٣ / ١٥٧٦ ) الكتاب والباب السابقين .
      - (۸) في م : « خلط .... » .
- (٩) م : ( ٢ / ١٥٧٠ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ٦ ) باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، .... رقم ( ٢٠ ) .
- (١٠) ( الدُّبَّاء ) : قال في النهاية : الدُّبَّاء : القرع . واحدها دُبِّاءة كانوا يَنْتَبِذُون فيها فتسرع الشَّدة في الشراب ، =

۱۷٦ <u>ب</u> ص في المزفَّت (١) ثم يقول أبو هريرة : واجتنبوا الحَنَاتم .

- وفي رواية (٢) : أنه عليه (٢) السلام نهى عن المزفت والحنتم والنقير قيل لأبي هريرة . ما الحَنْم ؟ قال : الجرار الخضر .

١٣ - وعن (٤) ابن عباس ، قال : نهى رسول الله عَلِيْكُمْ عن الـدُّباء وَالْحَنْمُ والمَزَفْتُ والنَّقير . وأن يُخلط البلح والزَّهْوُ .

الله عَلَيْهُ عن الشَّرب في الحنبة والدُّبَّاء والدُّبَّاء وعن (٥) ابي سعيد قبال : نهى رسول الله عَلِيْهُ عن الشَّرب في الحنبة والدُّبَّاء والنَّقير وقد تقدم أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله عَلِيْهُ عما يُنْتَبذ فيه . فنهاهم أن يَنْبُذُوا فِي الدُّبَّاء والنَّقير والمزفَّت والحَنْتَم .

10 - وعن (1) سعيد بن جيبر قال : سألت ابن عمر عن نبيذ الجر ؟ فقال : حرم رسول الله عليه نبيذ الجر . فأتيت ابن عباس فقلت : ألا تسمع ما يقول ابن عمر ؟ قال : وما يقول ؟ قلت : قال : حرم رسول الله عليه نبيذ الجر (٢) فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله عليه نبيذ الجر ؟ فقال : كل شيء يصنع من المدر (١) .

17 - وعن (١٠٠) زاذان قبال: قلت لابن عمر: حدثني منانهي عنه النبي عَلَيْهُ من الأشربة بلغتك. وفَسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال: نهى رسول الله عَلِيْهُ عن الحنم، وهي الجرة وعن الدُّبَّاء وهي القرعة وعن المزفَّت وهو المقير وعن النقير /

= وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم . ( النهاية : ٢ / ٩٦ ) .

(١) (المزفَّت): قال في النهاية: فيه نهى عن المزفِّت من الأوعية، وهو الإناء الذي طُلِي بالزَّفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه . (النهاية: ٢ / ٣٠٤).

(٢) م : ( ٣ / ١٥٧٧ - ١٥٧٨ ) الكتاب والباب السابقين .

(٣) في م : « عن النبي ﷺ ...... قال : قيل لأبي هريرة ...... » .

(٤) م : (٣ / ١٥٨٠ ) الكتاب والباب السابقين .

(٥) م: ( ٢ / ١٥٨٠ ) الكتاب والباب السابقين .

(٦) م : ( ٣ / ١٥٨١ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٦ ) باب النهي عن الانتباذ في المزفت ...... رقم ( ٤٧ ) .

(v) ، (A) مابين الرقمين ساقط من الأصل ، وما أثبتناه من د ، ه ، م .

(٩) ( المدر ) : هو التراب .

(١٠)م : ( ٣ / ١٥٨٣ ) الكتاب والباب السابقين .

1100

وهي النَّخلة نُنْسح نَسْحاً وتنقر نقراً وأمر أن يُنتبذ في (١) الأسقية .

۱۷ - وعن (۲) أبي الزبير عن جابر قال : كان ينتبذ لرسول الله عَيِّلِيَّةٍ في سقاء . فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تَوْر (۳) من حجارة فقال بعض القوم (٤) . لأبي الزبير من برام ؟ فقال من برام .

### ( ٥ ) باب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر

١٨ - عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه (٥) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيلية : « نهيتكُم عن النبيذ إلا في سقاء (١) فاشربوا في الأسقية كلها ولاتشربوا مسكراً » .

- وفي (١) رواية ؛ نهيتكم عن الظروف ، وإن الظروف ـ أو ظرفاً ـ لايحل شيئاً ولا يحرمه (٨) .

19 ـ وعن (١) عبيد الله بن عمر قال : لما نهى رسول الله ﷺ عن النَّبيذ في الأوعيـة

<sup>(</sup>١) ( تنسح نسحا ) : هكذا في معظم الروايات : تُنْسَعُ ، بسين وحاء مهملتين . أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٥٨٤ ) الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>٣) ( في تور من حجارة ) وفي الرواية الأخرى : في تور من برام . وهو بمعنى قوله : من حجارة . وهو قدح كبير ،
 كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره .

<sup>(</sup>٤) في م : « فقال بعض القوم . وأنا أسمع لأبي الزبير .... » .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٥٨٤) الكتاب والياب السابقين .

<sup>(</sup>٦) (نهيتكم عن النبيد إلا في سقاء .....) : وفي الرواية الثانية «نهيتكم عن الظروف ، وإن الظروف أو ظرفاً لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام » وفي رواية ثالثة : « كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكراً » قال القاضي عياض : هذه الراوية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه : كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم . فحذف لفظة إلا التي للاستثناء ، ولابد منها . قال : والرواية الأولى فيها تغيير أيضاً . وصوابها « فاشربوا في الأوعية كلها » لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذوناً فيها . وإنما نهى عن غيرها من الأوعية . كا قال في الرواية الأولى « كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء . فانتبذوا واشربوا في كل وعاء » وماسوى هذا تغيير من الرواة .

<sup>(</sup>V) م : ( ٣ / ١٥٨٥ ) الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>۸) وفي م : ( ۲ / ۱۰۸۵ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م: ( ٢ / ١٥٨٥ ) الكتاب والباب السابقين .

۱۷۷أ ص

قالوا: أليس (١) كل (٢) الناس يجد سقاء (٢) فَأَرْخص لهم (٤) في الجَرِّ/ غير المُزفَّتِ.

## (٦) باب كل شراب مسكر خمر وحرام وما جاء في

### إثم من شربه

٠٠ - عن عائشة (٥) ؛ قالت : سئل رسول الله ﷺ عن البتع (١) فقال : كل شراب أسكر فهو حرام .

71 - وعن أبي موسى (٧) قال : بعثني رسول الله عَلَيْتَ ومعاذاً إلى الين فقال ادعوا الناس ولاتنفروا ويسروا (٨) ولاتعسّروا قال : فقلت : يارسول الله أفتني في شرابين كنا نصنعها بالين البِتْعُ وهو من العسل يُنتبَذُ حتى يشتد والمَزَرُ وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال : وكان رسول الله عَلِيَّةٍ قد أُعْطِي (١) جَوامِعَ الكلم بِخواتِمه فقال : أنهى عن كلِّ مُسْكر أَسْكَر عن الصَّلاة .

ـ وفي <sup>(١٠)</sup> رواية كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام .

٢٢ ـ وعن جابر ؛ أن رجلاً قدم من جيشان ( وجيشان من الين ) فسأل النبي عليه أو مسكر عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المؤرّر ؟ فقال النبي عليه أو مسكر

<sup>(</sup>١) في م : « ليس كل الناس .... » .

<sup>(</sup>٢) (ليس كل الناس يجد ): معناه يجد أسْقِية الأدم .

<sup>(</sup>٣) في م : « ليس كل الناس يجد فأرخص ...... » .

<sup>(</sup>٤) ( فأرخص لهم في الجرّ غير المزفّت ) : محمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص في جميع الأوعية وفي حديث مردة .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٥٨٥ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٧ ) باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام - رقم ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ( البتع ) : هو نبيذ العسل . وهو شراب أهل اليمن . قال الجوهري : ويقال أيضا بفتح التاء المثنَّاة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٥٨٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في م ، د ، هـ : « ادعوا الناس . وبشّرا ولا تنفّرا ويسّرا ولا تُعسّرا ..... » وفي مسلم روايتان بهذا اللفظ ، ولعل النسخة التي كانت بين يدي المؤلف رحمه الله بهذ اللفظ .

<sup>(</sup>٩) (قد أُعطي جوامع الكلم بخواقه ): أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا . وقوله : بخواقه ، أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضنها اللفظ اليسير ، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وحزالته .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٣ / ١٥٨٦ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٧ ) باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام - رقم ( ٧٠ ) .

هو ؟ قالوا : نعم . قال رسول الله ﴿ إِلَيْهِ : « كل مسكر حرام إن على الله عهدا (١) لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبل (٢) قالوا يارسول الله وما طينة الخبل قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار .

٢٣ ـ وعن (٦) ابن عمر قبال : قبال رسول الله ﷺ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخر / في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتُبُ لم يشربها في الآخرة .

وفي (١) رواية من شرب الخر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب.

### (٧) باب كم (٥) المدة التي يشرب إليها النبيذ

٢٤ - عن (٦) ابن عباس ؛ قبال : كان رسول الله ﷺ يُنْبَدُ (٢) له أوّل الليل فيشربونه إذا أصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجيء ، والغد والليلة الأخرى ، والغد إلى العصر . فإن بقي شيء ؛ سقاه الخادم ؛ أو أمر به فصب .

70 - وعن (^^) النخعي ؛ قال : سأل قوم ابن عباس عن بيع الخر وشرابها / والتجارة فيها ؟ فقال : أمسلمون أنتم ؟ قالوا : نعم . قال : فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال : فسألوه عن النبيذ ؟ فقال : خرج رسول الله عَلَيْتُهِ في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حَنَاتِم وتقير ودُبًاء . فأمر به فأهْرِيقَ ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء . فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المُسْتَقْبِلَة . ومن الغد حتى أمسى . فشرب وسقى . فلما أصبح أمر بما بقى منه فأهْريق .

٢٦ - وعن (1) عائشة ؛ قالت : كنا نَنْبذُ لرسول الله وَلِيليِّم في سقاء يُوكَى (١٠) أعْلاهُ

<sup>(</sup>١) وفي م : « إن على الله عز وجلّ » .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : « الخبال » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٥٨٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٥٨٨ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٨ ) باب عقوبة من شرب الخر إذا لم يتُبُّ منها ، .... رقم ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) لفظة « كم » ليست في د .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٥٨٩) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ٩ ) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ، ولم يَصِرُ مُسِكراً ـ رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>Y) في م : « ينتبذ » .

<sup>(</sup>٨) م: (٢/ ١٥٩٠ - ١٥٩٠) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٥٩٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) ( وأوكيه ) : أي أشده بالوكاء ، وهو الخيط الذي يشـد بــه رأس القربــة .

وله عَزْلاَء أَنْنبذُه غُدوة فَيشْربُه عشيَّة ، ونَنبذُه عشيَّة فيشربه غُدُوة .

#### ( ۸ ) باب كيفية التنبيذ الذي يجوز شربه

٢٧ - عن (١) سهل بن سعد ؛ قال : دعا أبو أسيد السَّاعدي رسول الله عليه في عُرْسِه . فكانت امرأته / يومئذ خادمهم . وهي العروس . قال سهل : تـدرون مـا سقت صر رسول الله عَلِيَّةٍ ؟ أَنْقَعت له تمرات من اللَّيل في تَوْر . فلما أكل سقته إيّاه .

ـ وفي (٣) رواية في تور من حجارة . فلما فرغ رسول الله عَلِيُّكُمْ من الطعام أَمَاثَتْـهُ (٤) فسقته تخصُّه بذلك .

# (٩) باب استدعاء الشراب من الخادم والشُّرْب في القدح

٢٨ ـ عن (٥) سهل بن سعد ، قال : ذكر لرسول الله عليه امرأة من العرب . فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها . فقدمت فنزلت في أجم (١) بني ساعدة فخرج رسول الله ﷺ حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة مُنكَّسةً رأسها فلما كلَّمها رسول الله ﷺ قالت : أعوذ بالله منك قال : قد أعذْتُك مني فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ فقالت : ذلك . قال سهل : فأقبل رسول الله ﷺ يومئن حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال: اسقنا ياسهل (^) ، قال: فأخرجت لهم هذا القدَح ، فأسقيتهم فيه .

<sup>(</sup>١) ( عَزْلاء ) : هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٥٩٠ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٩ ) باب إباحة النّبية الذي لم يشتد ولم يَصرُ مُسْكرا - رقم ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٥٩١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) (أماثته): قال الأبيُّ: كذا رويناه رباعيا: أمَاثَتُه. بمعنى أذابته. وذكره ابن السكيت ثلاثيا. ماث الشيء يميثُه ، ويموثـه ميثا وموثا ، أذابه . وقال النووي : معناه عركته واستخرجت قوته وأذابته .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٥٩١) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٦) ( أُجَم ) : هو الحصن وجمعه آجام .

<sup>(</sup>٧) (أنا كنت أشْقي من ذلك ): ليس أفعل التَّفضيل هنا على بابه . وإنما مرادها إثبات الشُّقاء لها لما فاتها من التزوج برسول الله ﷺ .

<sup>(</sup> ٨) في هد: « اسقنا باسهل » .

قال أبو حازم . فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال : ثم استوهبه بعد ذلك عربن عبد العزيز فوهبه له .

وفي <sup>(۱)</sup> رواية : اسْقِنا ياسَهلُ .

٢٩ - وعن أنس (٢) قال : لقد سقيت رسولَ الله عَلَيْتُ بقدحي هذا ، الشراب كله ، العسل والنّبيذ واللبن والماء (٢) .

#### (١٠) باب شرب اللبن ، وتناوله من أيدي الرعاء ، من غير بحث

#### عن كونهم مالكين

1107

• • • عن البَراء بن عازب (٤) ؛ قال : لما أقبل رسول الله صلى الله عليه / وسلم من مكة إلى المدينة قال : تبعه (٥) سُراقة بن مالكِ بن جُعْشُم . قال : فدعا عليه رسول الله عليه رسول الله . قال : فعطش رسول الله عَلَيْ فرسه (٦) فقال : ادْعُ الله لي ولا أضُرُك قال : فدعا الله . قال : فعطش رسول الله عَلَيْ فرُوا براعي غنم قال أبو بكر الصديق : فأخذت قدحاً فحلبت فيه لرسول الله عَلَيْ كثبة (٧) من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت .

- وفي (٨) رواية عن البراء قال : قال أبو بكر الصديق : لما خرجنا مع النبي مِلِيَّةِ من مكة إلى المدينة وذكر نحوه .

٣١ - وعن (١) أبي هريرة ؛ أن النبي والله أتي ليلة أسري به بإلياء (١٠) بقدحين من

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٩١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٥٩١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في م : « ... العسل والنّبيذ والماء واللّبن » .

<sup>(</sup>٤) م : (٣ / ١٥٩٢ ) (٣٦ ) كتاب الأشربة (١٠ ) باب جواز شرب اللبن ـ رقم ( ٩١ ) .

<sup>(°)</sup> في م : « فأَتْبَعَهُ » .

 <sup>(1) (</sup>فسَاخَتُ فرسه): معناه: نزلت في الأرض. وقبضتُها الأرض. وكان في جلد من الأرض، كما جاء في الروايـة الأخرى.

<sup>(</sup>٧) ( كُتْبَةَ ) : الكُتْبَة : هي الشيء القليل .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٥٩٢ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١٠ ) باب جواز شُرب اللَّبن \_ رقم ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٥٩٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠)« بإلْيَاء » : ساقط من هـ .

خمر ولبن . فنظر إليْهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الـذي هـداك للفطرة . لو أخذت الخر غوت <sup>(١)</sup> أمتك .

#### ( ١١ ) باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وذكر الله تعالى عليها

٣٢ ـ عن (٢) جابر ؛ عن رسول الله ﷺ ؛ أنه قال : غَطُّوا (٣) / وأَوْكُوا السَّقاء . صَ وأَعْلَقُوا الباب وأَطْفؤا السِّراج فإن الشَّيطان لايَحُلُّ سقاءً ولايفتح باباً ولايكشف إناءً فإن لم يجد أحدكم إلا أن يَعرُضَ على إنائه عُوداً أو (٤) يذكر اسم الله (٥) فليفعل فإن الفُويْسقَةَ (1) تُضْرمُ (٧) على أهل البيت بيتهم .

٣٣ ـ وعنه (^) ؛ قبال : قبال رسول الله عَلِيْنَةِ : ﴿ إِذَا كَانَ جُنْحُ (١) اللَّيْسُ أَوْ أَمْسِيتُم فكفُّوا (١٠) صبيانكم . فإنَّ الشيطان ينتشر (١١) حينتند . فإذا ذهب ساعة من الليل فخلُّوهُم وَأَغلقُوا الأبواب واذكروا اسم الله . فيإن (١٢) الشَّيطان لايفتح بابا مُغلقاً . وأوكُوا قرَبكُم واذكروا أسم الله (١٣) . وخُروا آنيتكم . واذكروا اسم الله . ولـو أن تَعْرُضُوا

<sup>(</sup>١) ( غَوَتُ أُمَّتُك ) : معناه : ضَلَّت وَانهمَلَتُ في الشرُّ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٥٩٤ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ١٢ ) باب الأمرّ بتغطية الإناء ...... رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « ..... غطوا الإناء » .

<sup>(</sup>٤) في م : « .... أو يذكر» . . .

<sup>(</sup>٥) في هـ : « .... اسم الله عليه » ...

<sup>(</sup>٦) ( الْفُوَيْسِقَةَ ) : المراد بالفُويْسِقة . الفأرة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها .

<sup>(</sup>٧) ﴿ تُضْرِمَ ﴾ : أي تحرق سريعنا . قال أهـل اللغة : ضُرمت النَّار وتَضرَّمت وأَضْرمتْ أي التَّهبتُ . وأَضْرمتُها أنــا

<sup>(</sup>٨) م: (٢/ ١٥٩٥) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>١) ﴿ إِذَا كَانَ جُنِّحُ اللَّيْلِ ﴾ : هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والدَّداب الجامعة لمصالح الآخرة والـدنيـا . فـأمر يَنْكُمُ بهذه الأداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشَّيطان . وجعل الله عز وجلُّ هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إينائه ، فلا يقدر على كشف إناء ولاحلُّ سِقاء . ولافتح باب ولا إيناء صبي وغيره ، إذا وجدت هذه الأسباب . وجُنح الليل ، بضم الجيم وكسرها ، لغتان مشهورتـان . وهو ظلامـه . ويقـال : أجْنح الليل أي أقبل ظلامه ، وأصل الجُنوح المَيْل .

<sup>(</sup>١٠) ( فَكُفُّوا صَبْيَاتُكُم ) : أي امنعوهم من الحروج ذلك الوقت .

<sup>(</sup>١١) ( فإن الشيطان ينتشر ) : أي جنس الشيطان . ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيـذاء الشيـاطين لكثرتهم حينئذِ .

<sup>(</sup>١٢) ، (١٣) مابين الرقمين ساقط من الأصل ، وماأثبتناه من م ، د ، هـ .

عليها شيئًا وأطْفئوا مصابيحَكُم .

٣٥ - وعنه (٥) قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « غطّوا الإناء وأوْكُوا السّقاء فإن في السّنة ليلة يَنْزل فيها وَبَاء (١) لا عرر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نَزل فيه من ذلك الوبَاء » (٧)

ـ وفي رواية / فإن في السنة يوماً ينزل فيه وباء .

قال (٨) الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك (١) في كانون الأول .

(١٢) باب بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة فإن ترك ذلك لا يمنع الشرب

#### من ذلك الإناء

٣٦ ـ عن (١٠٠) أبي حميد الساعدي ؛ قال : أتيت النبي عليه بقدح لبن من النقيع (١١١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٥٩٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( لاترسلوا فواشيكم وصبيانكم ) : قال أهل اللغة : الغواشي كل شيء منتشر من المال . كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها . وهي جمع فاشية ، لأنها تَفْشو ، أي تنتشر في الأرض .

<sup>(</sup>٢) ( فحْمةُ العشاء ) . ظلمتها وسوادها . وفسَّرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه . وقال في النهاية : يقال للظلمة التي بين صلاقي المغرب والعشاء الفحْمة وللتي بين العشاء والفجر القسَّعْسَة .

<sup>(</sup>٤) في د : « إذا غاب الشَّمس » .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢ / ١٥٩٦ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ١٢ ) باب الأمر بتغطية الإناء ...... رقم ( ٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) ( وباءً ) : الوباء يمدُّ ويَقُصر ، لغتان حكاهما الجوهريُّ وغيره ، والقصر أشهر . قال الجوهري : جمع المقصور أوباء ، وجمع الممدود أوبية . قالوا : والوباء مرض عام يُفضى إلى الموت غالباً .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٥٩٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٥٩٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) ( يتَّقون ذلك ) : أي يتوقَّعونه و يخافونه .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٣ / ١٥٩٢ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١١ ) باب في شرب النَّبيذ وتخمير الإناء ـ رقم ( ٩٣ ) .

<sup>(</sup>١١) لبن من النَّقيم ) : النَّقيم : هو الحضُ من اللَّبن يُبرَّد . قال ابن بَرِّي : شاهده قول الشاعر : ر

ليس مخمّراً (١) قال ألا خرته ولو تَعْرضُ عليه عوداً (٢) .

قال أبو حميد إنما أمر بالأُسْقِية أن تُوكَأ ليلاً وبالأبواب أن تُغْلَق ليلاً .

٣٨ - وعن (٥) ابن عمر ، عن النبي عَلِيَّةٍ قسال : لاتتركوا النَّسار في بيوتكم حين تنامُون » .

٣٩ - وعن (١) أبي موسى ، قال : احْتَرَق بيتَ على أهله بالمدينة من الليل فلما حُدِّث رسول الله ﷺ بشأنهم . قال : « إن هذه النَّار إنما هي عدوٌ لكم فإذا نِمْتُم فأطفئوها عنكم » .

# ( ١٣ ) باب النهي عن الشرب قائماً وعن اخْتِناث (٧) الأسْقية والشرب من أفواهها

• عن (٨) قتادة عن أنس عن النبي عَلِيَّةٍ أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً . قال

<sup>(</sup>١) ( ليس مخمَّرا ) : أي ليس مغطَّى . والتخَمير التَّغطية . ومنه الخر لتغطيتها على العقل . وحمار المرأة : أي غطاء رأسها .

 <sup>(</sup>٢) ( ولو تَعْرُضُ عليه عُودا ) : المشهور في ضبطه : تَعْرُضُ : وهكذا قاله الأُصمي والجمهور . ومعناه تحـدُ عليه عَرضا ، أي خلاف الطول . وهذا عند عدم مايغطيه به .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٥٩٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : « فقال رجل : يارسول الله ألا أسقيك بنبيذ ؟ » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٥٩٦ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١٧ ) باب الأمر بتغطية الإناء ..... رقم ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٥٩٦ ـ ١٥٩٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( اختِنات الأسْقية ): وقال في الرواية الأخرى : واختنائها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه ، وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء . ومنه سمي الرجل المتشبّه بالنساء ، في طبعه وكلامه وحركاته : عَنْداً .

<sup>(</sup>٨) م : (٣ / ١٦٠٠ ) (٣٦ ) كتاب الأشربة (١٤ ) باب كراهية النُّمرب قامًا \_ رقم (١١٢ ) .

قتادة فَقَلنا : فالأكْلُ قال : ذلك شر (١) وأخبث..

٤١ ـ (٢) وعن أبي سعيد وأنس أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً (٢) .

د عن (٤) أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « لا يشربنَّ أحدكم قاعًا فن نسى فَلْيستقىءْ » .

عن اختناث الله عَلَيْتَهِ / عن اختناث الله عَلَيْتَهِ / عن اختناث الأسْقية : أن يُشرَب من أَفُواهها .

- وفي (١) رواية ، قال : واخْتِنَاثها . أن يَقْلَبَ رأْسُها . ثم يَشْرب مِنْهُ .

یاب

عن (٧) ابن عباس ، قال : سقيتُ رسول الله عَلِيَّةِ من زمزم . فشرب قائماً . واستَسْقيَ وهو عند البيت (٨) .

ـ وفی <sup>(۱)</sup> روایة فأتیته بدلو .

<sup>(</sup>۱) في م: « ذاك أشرً أو أخبث ». وهكذا وقع في بعض الأصول: أشرّ بالألف. والمعروف في العربية شر بغير ألف. وكذلك خير قال الله تعالى: ﴿ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً ﴾ وقال تعالى ﴿ فسيعلمون من هو شر مكانا ﴾. ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشكّ فإنه قال: أشر أو أخبث. فشكّ قتادة في أن أنساً قال؛ أشر. أو قال: أخبث ـ فلا يثبت عن أنس، أشر، بهذه الرواية. فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح، فهى لغة وإن كانت قليلة الاستعال. ولهذا نظائر بما لايكون معروفاً عند النّحاة وجارياً على قواعدهم. وقد صحّت به الأحاديث فلا ينبغي ردّه إذا ثبت. بل يقال هذه لغة قليلة الاستعال، ونحو هذا من العبارات. وسبه أن النحويين لم يحيطوا قطعية بجميع كلام العرب: ولهذا يمنع بعضهم ماينقله غيره عن العرب. كا هو معروف.

<sup>(</sup>٢) (٣) مابين الرقين ساقط من الأصل ، ومأثبتاه من د ، ه. .

<sup>(</sup>٤) م: (٣ / ١٦٠١) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٦٠٠) (٣٦) كتاب الأشربة (١٣) باب إداب الطعام والشُّراب وأحكامها ـ رقم (١١١) .

<sup>(</sup>٦) م: (٣/ ١٦٠٠) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢ / ١٦٠٢ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١٥ ) باب في الشُّرب من زمزم قائمًا ـ رقم ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٨) ( واستسقى وهو عند البيت ) : معناه : طلب ، وهو عند البيت ، مايشربه ، والمراد بالبيت الكعبة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٠٢ ) الكُتاب والباب السابقين .

# (١٤) باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأين فالأين

10 عن (١) أبي قتادة ؛ أن النبي مِرَالِيَةٍ نهى أن يُتَنفَّسَ في الإِنَاءِ .

دعن (٢) أنس ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُم يتنفَّس في الشَّراب ثلاثا ويقول إنه أَبْرُأُ وَأَرُوى وَأَمْرَأُ (٢) قال أنس : وأنا أتنفَّس في الشراب ثلاثاً .

وفي (٤) رواية : في الإناء .

ابن عشرين وكن أمهاتي يَحْتُشْنَنِي على خدمته (١) فدخل علينا دارنا . فحلبنا له من ابن عشرين وكن أمهاتي يَحْتُشْنَنِي على خدمته (١) فدخل علينا دارنا . فحلبنا له من ابن عشرين وكن أمهاتي يَحْتُشْنَنِي على خدمته وأله فيرب رسول الله على الله على الدار . فشرب رسول الله على فقال له عروابو بكر عن شاله : يارسول الله ! أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله على الله ع

# - وفي (١٠٠) رواية : فأعطى رسول الله ملي الأعرابي وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٦٠٢ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١٦ ) باب كراهة التَّنفُّس في نفس الإناء ، .... رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٦٠٢ - ١٦٠٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) (أَرُوى وأبرأً وأمْراً): أَرُوى من الرَّي، أي أكثر ريّــا. وأبرأً وأمرأً مهموزان. ومعنى أبراً: أي أَبُراً من ألم العطش. وقيل: أبْراً أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نَفَس واحد. ومعنَى أمراً: أي أَجْمـل انْسياغا.

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٦٠٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٠٢ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١٧ ) باب استحباب إدارة الماء واللبن ، ونحوهما ، عن يمين المبتديء ـ رقم ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( وكنَّ أَمَّهَاتي يحثثنني على خدمته ) : المراد بأمهاته . أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه . فاستعمل لفـظ الاُمَّهات في حقيقته ومجازه .

 <sup>(</sup>٧) ( داجن ) : هي التي تُعْلَف في البيوت . يقال : دَجَنَتْ تَدْجُنْ دُجوناً . وتطلق الـدَاجن أيضاً على كل ماياً لف
 البيوت من طير وغيره .

<sup>(</sup>٨) في م : « وشيب » . ومعناها : أي خلط .

<sup>(</sup>٩) (الأَيْمن فالأَيْمَن): ضبط بالنَّصب والرفع، وهما صحيحان: النَّصب على تقدير أعطى الأين والرفع على تقدير الأين أحق أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٦٠٤ ) الكتاب والباب السابقين .

الله عليه عليه عنون الأينون الأينون (١) قال أنس فهي سنة فهي سنة .

د عن (٢) سهل بن سعيد ؛ أن رسول الله عَلِيلَةٍ أُتِيَ بشراب . فشرب منه . وعن ٤٨ ـ عينه غلام وعن يَسَاره أشْياخً . فقال للغلام : أتأذن أن أعطي هؤلاء / ؟ فقال الغلام : لا والله لا أوثرُ بنصيبي منك أحداً . قال ﴿ فَتَلُّه (٢) رسول الله عَلِيْكُ في يده .

و في رواية : فأعطاه إيَّاه . مكان فتله .

<sup>(</sup>١) ( الأيمنون ) مكررة في الأصل مرتين ، وماأثبتناه من : م ، د ، هـ .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٦٠٤) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٣) ( فتلَّه في يده ) : أي ألقاه ووضعه في يده .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٦٠٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في د : « كمل كتاب الأشربة والحمد لله ». .

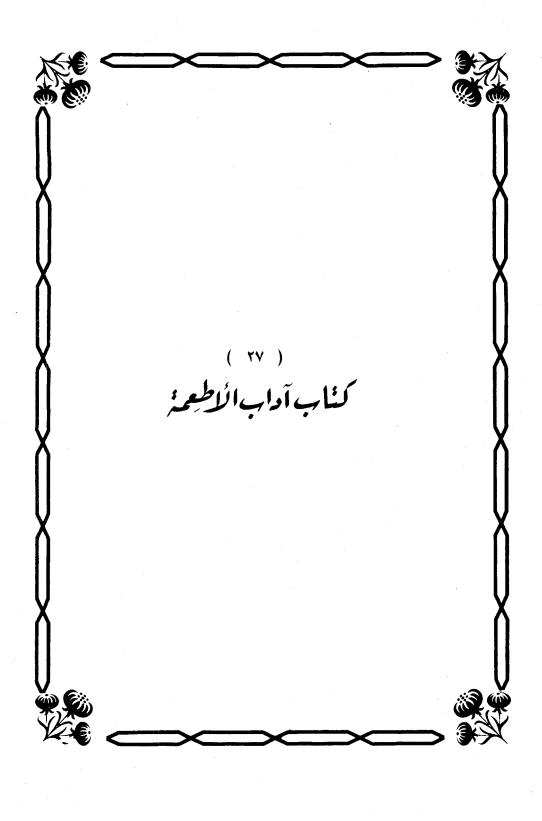



#### (١) باب التسمية على الطعام

1 - عن (١) حذيفة ، قال : كُنَّا إذا حضرنا مع النبي عَلِيْ طعاماً لم نَضَعُ أَيْدِينا ، حَتَّى يبدأ رسول الله عَلَيْ ، فَيضع يده وإنّا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنما تُدفّع (٢) فذهبت لتضع يدها في الطعام . فأخذ رسول الله عَلِيْ بيدها . ثم جاء أعرابي كأنما يُدفّع . فأخذ بيده فقال رسول الله عَلِيْ : إن الشيطان ليستحل (١) الطّعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بيده (١) الجارية ليستحل بها . فأخذت بيدها . فجاء بهذا الأعرابي ليستَحِل به . فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها (٥) .

- وفي (٦) رواية : كأنما تُطُرد مكان تدفع وكـذلـك في الأعرابي وفيها ثم ذكر اسم الله وأكل .

٢ ـ وعن (٧) جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : إذا دخل الرجل بيته ، فذكر الله عند دُخُوله وعند طعامه . قال الشيطان ، لامبيت لكم ولا عَشَاء . وإذا دخل / فلم يذكر الله عند دخوله ، قال الشيطان (٨) : أدركتُم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه ، قال : أدركتُم المبيت والعَشَاء .

أ 177 ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٥٩٧ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ١٢ ) باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ـ رقم ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) (كَأَنَّا تُدُفَّعُ ): وفي الرواية الأخرى : كأنها تطرد . يعني لشدة سرعتها .

<sup>(</sup>٣) في م : « يستحلّ » .

<sup>(</sup>٤) في م : « بهذه الجارية » .

<sup>(</sup>٥) (إن يده في يدي مع يدها): هكذا هو في معظم الأصول: يدها. وفي بعضها: يدهما. فهذا ظاهر. والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي. ومعناه أن يدي في يد الجارية والأعرابي. أما على رواية يدهما، بالإفراد، فيعود الضير على الجارية ـ وقد حكى القاضي عياض رضي الله عنه أن الوجه التّثنية، والظاهر أن رواية الإفراد، أيضا مستقية. فإن إثبات يدها لاينفي يد الأعرابي. وإذا صحّت الرواية بالإفراد وجب قبولها وتأويلها على ماذكرناه.

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٥٩٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٥٩٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) (قال الشيطان ): معناه . قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته .

#### (٢) باب الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال

٣ ـ عن (١) ابن عمر ، أن رسول الله عليه قال : إذا أكل أحدكم فلي أكل ببينه وإذا مرب فليشرب ببينه فإنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله / .

٤ ـ وعنه (٢) ، أن رسول الله عليه قال : لا يأكل (٦) أحد منكم بشماله ولا يشربَنَّ بها فإن الشيطان يأكل بشالـه ويشرب بهـا . قـال : وكان نـافع يزيـد فيهـا ولا يأخُذ بها ولا يُعطى بها .

ه ـ وعن (١) سلمة بن الأكوع أن رجلاً (٥) أكل عند رسول الله ﷺ بشماله فقال: كُل ببينك قال: لا أستطيع. قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال (١) فما رفعها إلى

#### (٣) باب الأكل مما يليه والأكل بثلاث أصابع

٦ ـ عن (٧) عمر بن أبي سلمــة ، قـــال : كنت في حجر رسول الله عليه وكانت يدي تطيش (٨) في الصَّحْفَةِ فقال لي : ياغلام ، سمَّ الله وكُل بيَمينك وكُل مما يَلِيك .

- وفي رواية (١) ؛ قال : أكلت يوماً مع رسول الله عَلِيلَةٍ فجعلت آخـذ من لحم حول الصحفة فقال رسول الله صلى / الله عليه وسلم: كل مما يليك .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٩٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٥٩٩) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٣) في م: « لايأكلنَّ ».

<sup>(</sup>٤) م: (٣/ ١٥٩٩) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٥) (أن رجلاً): هذا الرجل هو بُسر بن راعي العَيْر الأشجعيُّ . كـذا ذكره ابن منـده وأبـو نعيم الأصبهـاني وابن ماكولا وآخرون . وهو صحابيّ مشهور . عدّه هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي الله عنهم ."

<sup>(</sup>٦) (قال): ليست في د .

<sup>(</sup>٧) م: (٣/ ١٥٩٩) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٨) ( تطيش ) : أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولاتقتصر على موضع واحد . والصحفة دون القصُّعة ، وهي ماتسعُ ما يُشبع خمسة . والقَصُّعة تشبع عشرة . كذا قاله الكسائيّ فيما حكاه الجوهريّ وغيره عنه . وقيل : الصحفة كالقَصْعَة وجمعها صحاف.

<sup>(</sup>٩) م : (٣ / ١٥٩٩ ـ ١٦٠٠ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ١٣ ) باب آداب الطعام والشَّراب وأحكامها ـ رقم ( ١٠٩ ) .

٧ - وعن كعب بن مالك (١)؛ قال : كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاثة أصابع .
 ويَلْعَقُ يَدهُ قَبْل أَن يَمْسحها .

#### (٤) باب لعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة إذا سقطت

٨ - عن ابن عباس (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أكل أحد كُم طَعاماً فلا يَمْسح يده حتى يَلْعقَها ، أو يُلْعِقَها » .

٩ - وعن كعب بن مالك (٢) ، قال : « رأيت النبي عَلَيْتُ يَلْعَقُ أصابعه الثلاثة من الطعام » .

١٠ - وعن جابر (١٠) ؛ أن النبي عَلِيْتُ أمر بِلَعْق الأصابع والصحفة وقال : « إنكم لاتدرون في أيّه البركة » (٥) .

11 - وعنه (1) ، قال : سمعت النبي عَلَيْتُ يقول : إن الشَّيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه . حتى يحضره عند طعامه . فإذا سقطت من أحدكم اللَّقمة فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى (٨) . ثمُّ لْياكُلُها ولا يدعها للشَّيطان . فإذا فرغ فليعلق أصابعه فإنه لايدري في أي طعامه (١) البركة .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٠٥ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ١٨ ) باب استحباب لعق الأصابع والقَصْعة ، ...... \_ رقم ( ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٣ / ١٦٠٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م: (٣ / ١٦٠٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( لاَتدُرون في أيّه البركة ) : معناه ، والله أعلم ، أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة . ولايدري أن تلك البركة فيا أكله أو فيا بقي على أصابعه ، أو فيا بقي في أسفل القصعة ، أو في اللَّقمة السَّاقطة . فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة . وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمْتاع به . والمراد هنا ، والله أعلم ، ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ، ويقوى على طاعة الله تعالى ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٦) م: (٢/ ١٦٠٧) الكتاب والباب السابقين.

 <sup>(</sup>٧) ( فَلْيُمطْ ) : معناه . يزيل ويُمحي . قال الجوهري : حكى أبو عبيدة : ماطّه وأمّاطَه ، تحّاهُ وقال الأصمعيّ : أماطه ، لاغير . ومنه إماطة الأذى . ومطت أنا عنه ، أى تنجيت .

<sup>(</sup>٨) ( أذى ) : المراد بالأذى ، المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) في م : « ...... في أيّ طعامه تكُون البركة » .

- زاد في رواية (١) ، ولا يسح يده بالمنْديل (٢) حتى يلْعَق أصابعه أو يُلْعِقها . فإنه لا يدري في أي طعامه البركة .

۱۷۹ ب ص

17 ـ وعن أنس (٢) ؛ أن رسول الله عَلِيَّةِ كان إذا أكل طعاماً / لعق أصابعه الثلاث قال : وقال : إذا سقطت لَقْمة أحدكم فلْيُمِطْ عنها الأذى ولْيأكلْها ولا يَدعْها للشيطان وأمرنا أن نَسْلُت (٤) القَصْعة قال : فإنكم لاتدرُون في أي طعامِكمُ البركة .

## (٥) باب من دعي إلى الطعام فتبعه غيره

17 - عن أبي مسعود الأنصاري (°) ؛ قال : كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب : وكان له غلام لحًام (١) فرأى رسول الله عَلَيْتُ فعرف في وجهه الجُوع فقال لغلامه : ويحك ! اصنع لنا طعاماً لخسة نفر . فإني أريد أن أدعو النبي عَلِيْتُ خامس خَمسة . قال : فصنع . ثم أتى النبي عَلِيْتُ فدعاه خامس خمسة . فأتبعهم (٧) رجل . فلما بلغ الباب قال النبي عَلِيْتُ : إنَّ هذا اتَّبعنا فإن شئت أن تأذن له . وإن شئت رجع قال : لا . بل آذن له يارسول الله .

#### (٦) باب إباحة تطييب الطعام وعرض من لم يدع

الله عَلَيْ طعاماً . ثم جاء يدعوه . فقال : وهذه ؟ لعائشة . فقال : لا . فقال لرسول الله عَلِيْ طعاماً . ثم جاء يدعوه .

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٦٠٦) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) (بالمنديل): قال ابن فارس في المجمل: لعلَّه مأخوذ من النَّدُل وهو النقل. قال أهل اللغة: يقال: تندَّلت بالمنديل. قال المجوهري: ويقال أيضا: تمنَّدلت. قال: وأنكر الكسائي تمندلت.

<sup>(</sup>٣) م: (٣/ ١٦٠٧) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( نَسْلَتُ ) : أي نمسحها ونتتبع مابقي فيها من الطعام ، ومنه : سلت الدم عنها .

<sup>(°)</sup> م: (۲ / ۱۲۰۸) (۲۱) كتاب الأشربة (۱۹) باب ما يفعل الضَّيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، ....... رقم (۱۲۸) .

<sup>(</sup>٦) ( لحَّام ) : أي يبيع اللحم .

<sup>(</sup>٧) في م : « واتّبعه » .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١٦٠٩) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ١٩ ) باب ما يفعل الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، · ..... ـ رقم ( ١٣٩ ) .

رسول الله عَلَيْنَ : لا . فعاد يدعوه فقال رسول الله عَلَيْنَ : وهذه ؟ فقال : لا . قال رسول الله عَلَيْنَ وهذه ؟ قال : نعم في رسول الله عَلَيْنَ وهذه ؟ قال : نعم في الثالثة فقاما يتدافعان (۱) حتى أتيا منزله

1101

#### (٧) باب من اشتد جوعه فعين عليه أن يرتاد / ما يرد به جوعه

10 عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : خرج رسول الله ﷺ ذات يوم أو ليلة . فإذا هو بأبي بكر وعمر . فقال : ما أخرجكا من بيوتكا (٢) هذه الساعة ؟ قال : الجوع يارسول الله قال : وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكا قوموا . فقاموا (٤) معه . فأتى رجلاً من الأنصار . فإذا هو ليس في بيته . فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً (٥) فقال لما رسول الله ﷺ أين فلان ؟ قالت : ذهب يَسْتَعْذِبُ لنا من الماء . إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله ﷺ وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ماأجد اليوم أكرم أضيافاً مني قال : فانطلق فجاءهم بعنْق (٢) فيه بُسْر وتمر ورُطَب . فقال : كلوا من هذه . وأخذ المدية (٣) فقال له رسول الله ﷺ إيان والحلوب (٨) فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق . وشربوا . فلمًا أن شبعوا ورووا قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر والذي ذلك العذق . وشربوا . فلمًا أن شبعوا ورووا قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر والذي

<sup>(</sup>١) ( يتدافعان ) : معناه عشى كل واحد منها في إثر صاحبه .

<sup>(</sup>۲) م : ( ۳ / ۱۲۰۹ ) ( ۲۶ ) كتاب الأشربة ( ۲۰ ) باب جواز استتباعه غيره دار من يثق برضاه بذلك ، ....... ـ رقم ( ۱٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) (بيوتكما ) : هو بضم الباء وكسرها ، لغتان ، قريء بهما في السَّبع .

<sup>(</sup>٤) ( فقـاموا ) : هكـذا في الأصول بضير الجمع . وهو جـائز بلا خلاف . ولكن الجمهور يقولون : إطلاقـه على الاثنين مجاز ، وآخرون يقولون حقيقة .

<sup>(</sup>٥) ( مرحبا وأهلا ) : كامتان معروفتان للعرب . ومعناه صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم .

<sup>(</sup>٦) ( بِعَذُق ) : العدق ، هنا بكسر العين ، وهي الكياسة ، وهي الغصن من النخل . والعدق من التر عنزلة العنقود من العنب . وإنما أتى بهذا العدق الملون ليكون أطرف . وليجمعوا بين أكل الأنواع . فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا . وفيه دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الخيز واللحم وغيرها .

<sup>(</sup>٧) ( المُدْية ) : هي السكين .

<sup>(</sup>٨) ( الحلوب ) : ذات اللبن . فعول بمعنى مفعول . كركُوب ونظائره .

نفسي بيده لتسئلن عن هذا النَّعيم (١) يوم القيامة . (٢) أخرجكم من / بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم (٢).

# ( ٨ ) باب جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كثير من آداب الأكل

١٦ ـ عن جابر بن عبد الله (١) ؛ قال : لما حُفر الخندق رأيت (٥) رسول الله عليه خَمَصاً (٦) فانكفأت (٧) إلى امرأتي فقلت لها : هل عندك شيء ؟ فإني قد رأيت (١٠) رسول الله ﷺ خمصاً شديداً فأخرجت لي جراباً (١) فيه صاع من شعير، ولنا بُهْمَةً دَاجِنُ (١١) . قال فذبحتها وطحنَتْ . فَفَرغت إلى فَرَاغي ، فَقَطَّعْتُها في بُرُمَتِها ثُمَّ ولَّيتُ إلى رسول الله عَلِيلَةٍ فقالت: لا تَفْضَحْني برسول الله عَلِيلَةٍ ومن معه . قال فجئته فسارَرتُهُ . فقلت : يارسول الله : إنا قد / ذبحنا بُهَيةً لنا . وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك . فصاح رسول الله ﷺ وقال : ياأهل الخنــدق إن جــابراً قـد صنع لكم سوراً (١٢) فحيهلا (١٣) بكم . وقـال رسـول الله ﷺ لاتُنْـزلنَّ بُرْمَتَكُم (١٤) ولا

(١) (لتسألنَّ عن هذا النُّعمِ): أما السُّؤال عن هذا النُّعمِ، فقال القاضي عياض: المراد السُّؤال عن القيام بحق شكره ، والذي نعتقده أن السؤال ، هنا ، سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها ، وإظهار الكرامة بإسباغها ، لاسؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة .

- (۲) (۳) مابین الرقین ساقط من د .
- (٤) م: (٣/ ١٦١٠) الكتاب والباب السابقين.
  - (٥) في د : « رأيت برسول الله عَيْمِ » .
- (٦) (خَمَصاً): الْحَمَى . خلاء البطن من الطعام .
  - (٧) (فانكفأت): أي انقلبت ورجعت .
  - (٨) في د ، هـ : « قد رأيت برسول الله عليه م
- (١) ( جَرَاباً ) : هو وعاء من جلد معروف بكسر الجيم وفتحها .
- (١٠) في د ، هـ ، م : بْهيْمةُ . وهي تصغير بُهْمَة . وهي الصغيرة من أولاد الضَّأن . قال الجوهري : وتطلق على الذكر والأنثى كالشَّاة والسَّخلة من أولاد المعز .
  - (١١) ( داجن ) : الدَّاجن ما ألف البيوت .
- (١٢) ( سُوراً ) : بضم السِّين وإسكان الواو ، غير مهموز ، هو الطعام الذي يدعى إليـه . وقبل الطعـام مطلقـا . وهي لفظة فارسية .
- (١٣) ( فعيَّهلاً ) : بتنوين هلاً ، وقيل : بلا تنوين ، على وزن علا . ومعنى حيهل ، عليك بكذا ، أو ادع بكذا . هكذا قاله أبو عبيد وغيره . وقيل : معناه أعجل به . وقال الهرويُّ : معناه هات وعجُّل به .
- (١٤) ( بِرْمَتَكُم ) : البُرْمَة : القدر مطلقا ، وجمعها برَام ، وهي في الأصل المتَّخذَة من الحجر المعروف بالحجاز والين .

۸۵ب د

تَخْبُزُنَّ عَجِينتكُم حَتَّى أَجِيء . فجئت وجاء رسول الله عَلِيِّهُ يقدُمُ النَّاس . حتى جئت امرأتي . فقالت : بكَ وبكَ (١) فقلت : قد فعلت الذي قلت (٢) لي . فأخرجْتُ له عجينَتَنَا فبصق فيها وبَارَك . ثم عمد إلى بُرْمَتنَا فبصق فيها وبارك ثم قال : ادْعي خـابزةً فَلْتَخْبَرْ مَعْكَ . واقْدَحِي مِن برمتكم (٢) ولا تُنْزِلُوهَا . وهم أَلْفٌ فَأَقْدِم بِالله لأكلُوا حتى تركُوه وانحرفوا (1) وإن بُرْمَتِنَا لَتَغِطُّ (٥) كما هي . وإن عجينتنا لتُخْبَزُ كَمَا هِي (٦) .

1٧ - وعن أنس بن مالك (٧)؛ قال : قال أبو طلحة لأم سليم : قد سمعت صوت رسول الله والله عليه أصعيفاً (٨) أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخذت خماراً / لها فلفت الخبز بعضه ثم دسَّتُه تحت ثوبي وردَّتْني (١) ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ . قال فذهبت به . فوجدت رسول الله ﷺ جالساً في المسجد ومعه النَّاس فقُمت عليهم . فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْدُ : أرسلك أبو طلحة ؟ قال : فقلت : نعم . فقال إلى طعام (١٠٠) فقلت : نعم . فقال رسول الله عَزِّكَيٌّم : لمن معه قوموا قال : فانطلق وانطلقْتُ بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة : يا أم

[النهاية : ١ / ١٢١] .

سُلَمٍ ، قد جاء رسول الله عَلِيُّ بالنَّاس وليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت : الله ورسوله أعلم . قال : فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله ﷺ / فأقبل رسول الله ﷺ معه

حتى دخلا . فقال رسول الله عَلِي : هَلُمِّي . ماعندك . ياأم سَلِم فأتت بذلك الخُبْر .

<sup>(</sup>١) ( بِكَ وبِكَ ) : أي ذمُّتُه ودعَت عليه . وقيل معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلُّق الذَّم . وقيل : معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسيُّبك .

<sup>(</sup>٢) ( قد فعلت الذي قلت لي ) : معناه أني أخبرت النبي ﷺ بما عندنا . فهو أعلم بالمصلحة .

<sup>(</sup>٣) ( واقْدحي من بُرُمَتكُم ) : أي اغرفي . والمقدح المغرفة . يقال : قدحت المرق أقْدحه ، غرفته .

<sup>(</sup>٤) ( تركوه وانحرفوا ) : أي شبعوا وانصرفوا .

<sup>(</sup>٥) ( لتغطُّ ) : أي تغلى ويسمع غليانها .

<sup>(</sup>٦) في م : كما هو . ويعود إلى العجين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦١٢ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٠ ) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ، ...... رقم ( ۱٤٢ ) .

<sup>(</sup>٨) ( ضعيفا ) : ليست في د ، هـ .

<sup>(</sup>٩) ( وردَّتْني ) : أي جعلت بعضه رداء على رأسي .

<sup>(</sup>١٠) في م : « ألطعام ؟ » .

فأمر به رسول الله عليه فَفَت . وعصرت عليه أم سليم عُكَّة (١) لها فأدْمَتْهُ ثُم قال رسول الله عليه في الله عليه أن يقول . ثم قال : ائذن لعشرة (١) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا (١) ، ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلاً أو ثمانون رجلاً (٥) .

وفي رواية (١) ؛ قال : رأى (٧) أبو طلحة رسول الله عَلِيَةِ مضْطَجعاً في المسجد يتقلّبُ ظَهْراً لِبطْنِ فأتى أُمَّ سُليم فقال : إني رأيت رسول الله عَلِيَةِ مضطجعاً في المسجد يتقلّب ظَهْراً لِبَطْن وأَظُنّه جائعاً .

فأمر (^) أبو (¹) طلحة أم سُليم أن تصنع للنبي صلى الله عيه وسلم طعاماً لنفسه خاصة ، ثم أرسلتني إليه ('¹) . وساق الحديث . وفيه فوضع النبي يَوَلِيَّة يده ('¹) وسمَّى عليه ثم قال : ائذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا . فقال : كلوا وسمُّوا الله فأكلوا . حتى فعل ذلك بثانين رجلاً . ثم أكل النبي عَرِيِّ بعد ذلك . وأهل البيت . وتركوا سَوُّراً » ('¹) .

- وفي رواية (١٣) ، وأَفْضَلُوا ما أَبْلَغُوا جِيرَانَهُم .

<sup>(</sup>١) ( عُكَّةً ) : هو وعاء صغير من جلد للسَّمن خاصة .

<sup>(</sup>٢) ( فأَدْمَتُهُ ) : هو بالمد والقصر ، لغتان . آدمته وأدمته . أي جعلت فيه إداما .

<sup>(</sup>٣) ( ائذن لعشرة ) : إنما أذن لعشرة ليكون أرفق بهم . فإن القصعة التي فُتَّ فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم . لبعدها عنهم .

<sup>(</sup>٤) (خرجوا): ليست في هـ.

<sup>(</sup>٥) في م : « ..... سبعون رجلا أو ثمانون » .

<sup>(1)</sup> a: (7/311) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>v) (رأى): ليست في هـ ·

<sup>(</sup>٨) من بداية : « فأمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبيّ عَلِيُّ .... » وهذه رواية أخرى في م ص ١٦١٣ .

<sup>(</sup>٩) وفي م : « أمر أبو طلحة » .

<sup>(</sup>١٠) وفي هـ ، م « ... أرسلني » .

<sup>(</sup>۱۱) لفظة « يده » ليست في هـ ، ص ، ومأأثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>١٢) ( وتركوا سؤرا ) : السؤر : بالهمـز هو البقيَّة .

<sup>(</sup>۱۳) م : ( ۲ / ۱٦١٤ ) ( ۲۳ ) كتاب الأشربة ( ۲۰ ) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ... ـ رقم ( ۱۶۳ ) .

۱۸ - وعنه (۱) ؛ قال : جئت رسول الله على يوماً (۱) فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عُصِّبَتُ (۱) بطنه بعصابة . قال أسامة : وأنا أشك ـ على حجر . فقلت : لبعض أصحابه لم عَصَّب رسول الله على يلم بطنه ؟ فقالوا : من الجوع فدخل أبو طلحة على أمِّي فقال : هل من شيء ؟ فقالت: نعم . عندي كِسَر من خُبْز وتَمَرات . فإن جاءنا رسول الله على وحده أشبعناه . وإن جاء أحد معه قل عنهم . وساق (۱) الحديث .

- وفي أخري (٥) ؛ ثم أخذ مابقي فجمعه . ثم دعا فيه بالبركة . قال : فعاد كا كان . فقال : دونكم هذا / .

#### (٩) باب في أكل الدباء والقديد

19 ـ عن أنس بن مالك (١) ؛ قال : إن خياطاً دعا رسول الله عَلَيْكُم لطعام صنعه (٧) قال أنس بن مالك : فذهبت مع رسول الله عَلَيْكُم إلى ذلك الطعام . فقرَّب إلى رسول الله عَلِيْكُم خُبراً من شعير . ومرقاً فيه دَبًاء (٨) وقديد . قال أنس : فرأيت النبي عَلَيْكُم يتتبَّع الدُّبَّاء من حولي (١) الصَّحْفة قال فلم أزل أحب الدُّبَّاء من (١٠) يومئذ .

- وفي رواية (١١)؛ فجعل رسول الله ﷺ يأكل من ذلك الدباء ويَعْجِبُه قبال : فلما رأيت ذلك . جعلتُ أُلقيه إليه ولاأطْعمُهُ . قال(١٢) أنس : فما زلْتُ يَعْجِبُني الدُّبَّاءُ .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦١٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) لفظة « يومًا » ليست في هـ .

<sup>(</sup>٣) في م : « وقد عصب بطنه .... ، يقال : عَصَبَ ، وعصّب ، بالتخفيف والتشديد وهي كناية عن شدة الحال وقيل : حقيقة . وهي عادتهم بالحجاز . لأن برد الحجر يصل إلى باطن الأحشاء فتبرد حرارة الجوع .

<sup>(</sup>٤) وفي م : « ثم ذكر سائر الحديث بقصته » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦١٣ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٠ ) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك رقم (١٤٣) .

<sup>(</sup>٦) م : (٣ / ١٦١٥ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢١ ) باب جواز أكل المرق ، واستحباب أكل اليقطين ، .... رقم ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في د : « صنعه له » .

<sup>(</sup>٨) « الدُّباء » هو اليقطين . القرع والواحدة : دُبَّاءة .

<sup>(</sup>٩) في م : ( حوالي ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : « منذ يومئذٍ » .

<sup>(</sup>١١)م : ( ٣ / ١٦١٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٢)في م : « قال : فقال أنس » .

- وفي أخرى (١) ؛ قال أنس : فَهَا صُنع لِي طعامٌ بعدُ أقدر على أن يصنع فيه دُبًّا -إلا صُنعَ .

# (١٠) باب في أكل التمر مقعياً وإلقاء النوى بين إصبعين وأكل القِثَّاء بالرطب

٢٠ - عَن أنس بن مالك (٢) / قال : رأيت رسول الله ﴿ لَيْكُ مُقْعِياً (١) يأكلُ تَمْراً .

٢١ ـ وعنـه (١) ؛ قـال أتى رسـول الله ﷺ بتَمْر . فجعـل النبي ﷺ يَقْسِمــه وهـو مُحْتَفزٌ (٥) يأكل منه أكلاً ذريعاً (١)

- وفي رواية (Y) ؛ أكْلاً حَثِيثاً .

٢٢ ـ وعن عبد الله بن بُسُر (^) ؛ قال : نزل رسول الله ﷺ على أبي . قال : فقرَّ بْنَا إليه طعاماً وَوَطْبَة (١) فأكل منها . ثم أُتِي بتَمْر . فكان يأكل (١٠) منه ويلقي النوى بين إصبعيه (١١) ويجمع (١٢) السبَّابة والوسطى . ثم أتى بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن عينه قال : فقال أبي ، وأخذ بلجام دابَّته : ادْعُ الله لنا : فقـال : اللهــم بـارك لهم فيما / رزقتهم . واغفر لهم وارحمهم .

147

۱۸۱ ً

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦١٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦١٦ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٤ ) باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده رقم ( ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ( مُقعياً ) أي جالسًا على إليتيه ناصبًا ساقيه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦١٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( محتفز ) أي مستعجل ، مستوفز ، غير متكن في جلوسه ، وهو بمعنى قوله : مُقِعياً .

<sup>(</sup>١) (أكلا ذريعًا ، حثيثًا ) هما بمعني أي مستعجلاً ، وكان استعجاله ﷺ لاستيفازه لشغل آخر ، فأسرع في الأكل ليقض حاجته منه ، ويرد الجوعة . ثم يذهب في ذلك الشغل .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦١٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ١٦١٥ ـ ١٦١٦ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٢ ) باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ... رقم ( ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَطُبَّةَ ﴾ بالواو وإسكان الطاء ، وهكذا رواه النضر بن شميـل راوي هذا الحـديث عن شعبـة . والنضر إمـام من أئمة اللغة ، وفسره النضر فقال : الوطبة الحيس ، يجميع التمر البرنيّ والأقط المدقوق والسمن .

<sup>(</sup>١٠) في م : (يأكله).

<sup>(</sup>١١) ( ويلقي النوى بين إصبعيه ) أي يجعله بينها لقلُّته ، ولم يُلْقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر . وقيل : كان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمى به .

<sup>(</sup>١٢) في د ، هـ فجمع .

٢٣ - وعن عبد الله بن جعفر (١) ؛ قال : رأيت رسول الله عليه يأكل القشَّاء (١) بالرُّطَب .

#### (١١) باب النهى عن القران في التمر عند الجهد

٢٤ - عن جَبَلَةَ بن سُحَيم (٢) قال: كان ابن النزبير يرزقنا التمر قال: وقد كان أصاب الناسَ يومئذ جُهدٌ (٤) وكنا نأكلُ فيرٌ علينا ابنُ عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا ؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن الإقران (٥) إلا أن يستأذنَ الرجلُ أخاه . قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان .

- وفي رواية (١) ؛ نهى رسول الله ما أن يقرن الرجل بين الترتين حتى يستأذن أصحابه .

#### باب

٢٥ - عن عائشة (٧) ؛ قالت : قال رسولُ الله عَلِيليم : ياعائشةُ بيت لاتَمْرَ فيه جياعً أَهْلُهُ (^) أو جاء أهله قالها مرتين أو ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٦١٦) (٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٣ ) باب أكل القثاء بالرطب .

<sup>(</sup>٢) ( القثاء ) قال الفيومي : فُعُـال ، وهمزته أصلية ، وكسر القاف أكثر من ضمها ، وهو اسم لما يسميـه النــاس الخيــار والعجور والفقُّوس . الواحدة قثاءة .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٦١٧ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٥ ) باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما إلا بإذن أصحابه ، رقم ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( جُهد ) يعنى قلة وحَاجة ومشقة .

<sup>(</sup>٥) ( الإقران ) هكذا هـو في الأصـول . والمعروف في اللغـة القران ، يقــال : قرن بين الشيئين يقرن ، بضم الراء وكسرها ، لغتان ، أي جم . ولايقال أقرن .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٣ / ١٦١٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦١٨ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٦ ) باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال رقم ( ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( ياعائشة بيت لاتمر فيه جياع أهله ) ذكرت مرتين .

#### ( ١٢ ) باب بركة عجوة المدينة وأنها دواء /

٢٦ ـ / عن سعد بن أبي وقاص (١) ؛ أن رسول (٢) الله ﷺ قال من : أكل سبع عرات فيا بين لاَبَتَيْهَا (٢) حتى يصبح لم يضره سُمُّ (٤) حتى يُمْسِي .

- وفي رواية (٥) من تَصبَّح بسبع تمرات عجوة لم يضرَّه ذلك اليوم سم ولاسِحْرٌ .

٧٧ - وعن عائشة (٦) ؛ أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : إن في عجْوة العَالِية (٧) شِفَاء أو إنها تَرْيَاق أُول البُكْرَة . (٨) .

( ١٣ ) باب الكأة من المن وماؤها شفاء للعين واجتناء الكبات الأسود

٢٨ ـ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (١) ؛ قيال : قيال رسول الله عَلَيْهُ :

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦١٨ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٧ ) باب فضل تمر المدينة ، رقم ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « أن النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>٢) ( لابتيها ) اللابتان هما الحرّتان ، والمراد لابتا المدينة . قال ابن الأثير : المدينة بين حرتين عظيتين . قال الأصعيّ : هي الأرض التي ألبستها حجارة سود واللابتان هما الحرتان : واقم والموبرة أولاهما في شرق المدينة ، والثانية في غربها .

<sup>(</sup>٤) ( سُمَ ) بفتح السين وضها وكسرها ، والفتح أفصح . قال في المنجد : هو كل مادة إذا دخلت الجوف عطلت الأعال الحيوية أو أوقفتها تماماً ، جمعها سأم وسُموم .

<sup>(</sup>٥) م: (٣ / ١٦١٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م: (٣/ ١٦١٩) الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>٧) (العالية ): العالية ماكان من الحوائط والقرى والعارات من جهة المدينة العليا ، عما يلي نجد . والسّافلة من الجهة الأخرى عما يلي تُهامة . قال القاضي : وأدنى العالية ثلاثة أميال ، وأبعدها ثمانية من المدينة ، والعجوة نوع جيد من التّمر .

<sup>(</sup>A) (أول البكرة): بنصب أول ، على الظرف . وهو بمعنى الرواية الأخرى: من تصبح قال الإمام النووي رضي الله عنه : وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها . وفضيلة التُصبُّح بسبع تمرات منه . وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها ، وعدد السبع الأمور التي علمها الشارع ولانعلم نحن حكتها . فيجب الإيان بها واعتقاد فضلها والحكة فيها . وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها . فهذا هو الصواب في هذا الحديث . وأما ماذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض فيه ، فكلام باطل . فلا تلتفت إليه ولاتمرَّج عليه . وقد قصدتُ ، يهذا التنبيه ، التحذيرَ من الاغترار به .

<sup>(3)</sup> م: ( ٣ / ١٦٢٠ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٨ ) بأب فضل الكأة ومداواة العين بها رقم ( ١٥٩ ) .

الكَمَأَةُ (١) من المن (٢) الذي أنزل الله (٣) على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين (٤).

- وفي رواية (٥) ؛ من المن الذي أنزل (١) الله على موسى .

٢٩ - وعن جابر بن عبد الله (٧) ؛ قال : كنا مع النبي عَلَيْكُمْ بِمَرِّ الظَّهْرَان (^) ونحن نَجْنِي الكَبَاثَ (١) ، فقال النبي عَلِيْلَةٍ عليكُم بالأَسُود منه » قال : فقلنا يارسول الله ! كَأَنك رَعَيْتَ الغنم قال : نعم . وهل من نبيٍّ إلا وَقدْ رعاها ؟ » أو نحو هذا من القول .

#### ( ١٤ ) باب نعم الإدام الخل

٣٠ - عن جابر بن عبد الله (١٠)؛ أن النبي عَلَيْتُهُ سأل أهله الأُدُمَ فقالوا: أما عندنا إلاَّ خَلُّ فدعا به . فجعل يأكلُ به ويقولُ / نعم الأُدُمُ الحل . نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ .

٣١ ـ وعنـه (١١)؛ قـال كنت جـالسـاً في داري فمرَّ بي رسـول الله عَلِيْتُم . فـأشــار إليَّ

- (١) (الكمَّاة )قال في المنجد : هو نبـات يقـال لـه أيضًا : شحم الأرض . يوجـد في الربيع تحت الأرض . وهو أصل مستدير كالقلقاس، لاساق له ولاعرق. لونه يميل إلى الغبرة قال في اللسان: واحدها كم، ، على غير قيباس، وهو من النوادر . وقال سيبوبه : ليست الكمأة بجمع كم، الأن قَعْلة ليس مما يكسّر عليه فَعْل . إنما هو اسم للجمع .
- (٢) ( من الْمَنَّ ) قال أبو عبيد وكثيرون : شبّهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولاعلاج ولازرع بـذر ولاسقي ولاغيره . وقيل هي من المن الـذي أنزل الله تعـالي على بني إسرائيــل ، حقيقـة . عملاً بظاهر اللفظ .
  - (٣) وفي م : ( أنزل الله تبارك وتعالىٰ ) .
- (٤) ( وماؤها شفاء للعين ) هو ماؤها مجردا ، شفاء للعين مطلقاً . فيعصر مـاؤهـا ويجعل في العين منــه . قــال الإمــام النوويّ رضي الله تعالىٰ عنه : وقد رأيت أنا وغيري في زمننا ، من كان عَمِيّ وذهب بصره حقيقة ، فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً ، فشفي وعـاد إليـه بصره . وهو الشيخ العـدل الأمين الكمـال بن عبـد الله الـدمشقيّ ، صـاحب صلاح ورواية للحديث . وكان استعاله الماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به . والله أعلم .
  - (٥) م: (٣ / ١٦٢٠) الكتاب والباب السابقين .
    - (٦) في د ، هـ « أنزله على موسى » .
  - (٧) م: (٣ / ١٦٢١) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٩ ) باب فضيلة الأسود من الكباث ، رقم ( ١٦٣ ) .
    - (٨) ( مَرّ الظهران ) على دون مرحلة من مكة .
    - (٩) (الكباث) قال أهل اللغة: هو النضيج من غر الأراك.
    - (١٠) م : ( ٣ / ١٦٢٢ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ٣٠ ) باب فضيلة الخلِّ ، والتأدم به \_ رقم ( ١٦٦ ) .
      - (١١)م: (٣/ ١٦٢٢ ـ ١٦٢٣) الكتاب والباب السابقين.

فقُمت إليه فأخذ بيدي . فانطلقنا . حتى أتى بعض حُجَر نسائه . فدخل . ثُمَّ أذن لي فدخَلتُ الحِجَابَ عليها (١) فقال: هل من غداءٍ ؟ قالوا (٢): نعم. فأتي بثلاثة أَقْرصةٍ (١) فَوُضِعْنَ على نبي (٤) (٥) فأخذ رسول الله عَلِيلَةٍ قُرصاً فَوَضَعَه بين يديه ، وأخـذ قرصـاً آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي . ثم قال : هل من أُدُم ؟ قالوا : لا . إلا شيء من خلِّ قال : هاتوه فنعم الأُدُمُ هُو .

- وفي رواية (١) قال : جابر فما زلت أحبُّ الخل منذ سمعتها من نبي الله عَلَيْهُ . قال (٧) ابن نافع : ما زلْتُ أحبُّ الخَلُّ منذ سمعتُها من جابر .

#### ( ١٥ ) باب كراهية النبي الله الثوم

٣٢ ـ عن أبي أيوب (^) ، أن النبي ﷺ نزل عليه فنزل النبي ﷺ في السُّفل وأبو أيوب في العُلو . قال : فانتبه أبو أيوب ليلة فقال : غشي فوق رأس رسول الله عَلَيْتُهُ : فتنحُّوا . فَبَاتُوا فِي جَانَب . ثم قال للنبي عَلِيُّ . فقال النبي / عَلِيُّ : السُّفْل أَرْفَقُ . فقال: لا أَعْلُو سَقَيفَةً أَنت تَحْتَهَا . فتحول النِّبي عَيْكَةٍ في العُلُو وأبـو أيـوب في السُّفْـل فكان يصنع للنبي عَلِيْتُم طعاماً . فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابع <sup>(١)</sup> النبي عَلِيْتُهُ فصنع (١٠) له طعاما فيه ثوم فلما ردّ إليه سأل عن موضع أصابع النبي عَلَيْكُم (١١) فقيل

<sup>(</sup>١) ( فدخلت الحجاب عليها ) : معناه . دخلت الحجاب الذي فيه المرأة . وليس فيه أنه رأى بشرتها .

<sup>(</sup>٢) في م : « فقالوا » .

<sup>(</sup>٣) في د ، هـ « بثلاثة قرصة » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَوَضِعْنَ عَلَى نَبِيٌّ ﴾ : هكذا هو في أكثر الأصول : نبيّ . وفسَّروه بمائندة من خوص . ونقبل القياضي عبياض عن كثير من الراوة ، أو الأكثرين ، أنه بتيُّ . والبتُّ : كساء من وبر أو صوف . فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام . قال : ورواه بعضهم : بُنِّي . قال القاضي الكنانيُّ . هذا هو الصواب وهو طبق من خوص .

<sup>(</sup>٥) في د ، هـ : « بتيِّ » بدل من نبيّ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٢٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>v) في د  $^{\circ}$  طلحة بن نافع . وفي هـ  $^{\circ}$  أبو طلحة بن نافع  $^{\circ}$  وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) م: (٣/ ١٦٢٣ - ١٦٢٢) ( ٢٦ ) كتباب الأشربة ( ٣١ ) بناب إبناحة أكل الثوم ، وأنه ينبغي إن أراد خطباب الكبار تركه ، .... رقم ( ۱۷۱ ) ٠

<sup>(</sup>٩) في د ، هـ « أصابعه طلاية » .

<sup>(</sup>١٠) ، (١١) مابين الرقمين ساقط من الأصل ، وماأثبتناه من د ، هـ ، م .

له : لم يأكل ففزع وصعد إليه فقـال أحرام هو ؟ فقـال النبي عَلِيْتُهُ لا ولكني أكرهـ هـ قـال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت قال : وكان النبي عَلِيْتُهُ يؤتى (١) يعني يأتيه الوحي .

# ( ١٦ ) باب الأكل مع المحتاج بالإيثار

٣٣ ـ عن أبي هريرة (١) ؛ قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُم فقال : إني عُهُود (١). فأرسل إلى بعض نسائه . فقالت : والذي بعثك بالحق ما عِنْدي إلا ماءً . ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك . حتى قُلن كُلُهن مِثْل ذلك . لا والذي بعثك بالحق : ما عندي إلا ماء . فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله . فقام رجل من الأنصار .

وفي رواية (٤) ، يقال له أبو طلحة ؛ فقال أنا يارسول الله . فانطلق به إلى رَحْله .

فقال (٥) لامرأته: هل عندك شيء ؟ قالت: لا إلا قوت صِبْيَاني قال: علَّليهم بشيء . فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السِّراج وأريه أنَّا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تُطْفِئيه . قال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي عَلَيْكُمْ فقال: قد عجب الله من صَنيعكُما بضيفكما الليلة .

- وفي رواية  $^{(7)}$  ؛ فنزلت : ﴿ وَيُؤثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسُهُمْ وَلُو كَانَ بَهُمْ خَصَاصَةً ﴾  $^{(Y)}$  .

## ( ١٧ ) باب إطعام الجائع وقسمة الطعام على الأضياف

#### عند قلته وبركة النبي بالله

٣٤ ـ عن المقداد (٨) ؛ قال : أقبلت أنا وصاحبان لي . وقد ذهبت أساعنا وأبصارنا

<sup>(</sup>١) ( يؤتى ) : معناه تأتيه الملائكة والوحي كا جاء في الحديث الآخر : إني أناجي من لاتناجي وإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٦٢٤ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٢ ) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره - رقم ( ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( إني مجهُود ) : أي أصابني الجهد . وهو المشقَّة والحاجة وسوء العيش والجوع .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٦٢٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٢٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٢٤ ) ( ٢٦ ) كتاب الأشربة ( ٢٢ ) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره - رقم ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الحشر : ٥ .

<sup>(</sup>A) م : ( ۲ / ۱۹۲۵ \_ ۱۹۲۱ ) الكتاب والباب السابقين .

۲۸ب ۲۸۲ آ۱۸۲

۱۲۰ ب

من الجَهْد (١) / فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله عَرْضَةٍ . فليس أحد منهم يَقْبَلُنَا . فأتينًا النبي صلى الله / عليه وسلم فانطلقَ بنا إلى أهله . فإذا ثلاثة أُغْنُز فقال النبي عِلِيَّةِ احْتَلَبُوا هذا اللَّبِن بَيننَا . قال : فكُنَّا نَحتلبُ فيشرب كُل إنسان منا نَصيبَه . ورفع (٢) للنبي ﷺ نصيبه قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لايوُقيظ نائماً ويُسمعُ اليقظان . قال : ثم يأتي المسجد فيُصلي . ثم يأتي شرابَهُ فيشرب . فأتاني الشَّيطان ذات ليلة ، وقد شربت نصيى . فقال : محمد يأتي الأنصار فَيتحفُونَه ، ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجُرْعة (٢) فأتيتُها فشربْتُها . فلمّا أن وغَلَتْ في صدري (١) وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال : نَدَّمني الشيطان . فقال : وَيُحَكُّم (٥) ما صَعت ؟ أشربت شراب / محمد ؟ فيجيء فلا يَجده فيدعو عليكَ فتهْلك فتـذهب دُنيـاك وَأخرتُـك . وعليَّ شَمْلةٌ إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي ، وإذا وضعتها على رأسي خرج قَدَمَـاي ، وجعل لا يجيئني النُّوم . وأما صاحباي فَنَاما ولم يصنَّعا ما صنعت . قال : فجاء النبي مِ إليَّةٍ فسلَّم كا كان يُسلِّم . ثُم أتى المسجد فصلى . ثم أتى شرابَهُ فكشف عنه فلم يَجد فيه شيئاً . فرفع رأسه إلى السَّماء فقلتُ : الآن يدعو عليَّ فَأَهْلكُ : فقال : اللهم أطعم من أطعمني وأسْق من أَسْقاني . قال فعمدت إلى الشملة فشددْتُها عليٌّ . وأخذت الشُّفرةَ فانطلقتُ إلى الأَعْنُرُ أَيُّهَا أَنْبَمَنُ فَأَذَبُهَا لَرْسُولُ اللَّهِ يَؤْلِئُهِ . فإذا هي حافلة (٦) . وإذا هُنَّ حُفَّل كُلُّهُنَّ . فعمدتُ إلى إناءلال محمد مِنْ إللَيْم ما كانوا يَطْمعون أن يَحْتَلبُوا فيه قال: فحلبتُ فيه حتى عَلْمُهُ رُغُوهُ (٧) فَجُمُتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ . فقيال : أشربتُم شرابكُم الليلية ؟ قيال :

<sup>(</sup>١) ( الجهد ) : بفتح الجيم ، هو الجوع والمشقة .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ « ويرفع » .

<sup>(</sup>٢) ( مابه حاجة إلى هذه الجُرْعة ) : هي بضم الجيم وفتحها ، حكاها ابن السّكيت وغيره . والفعل منه جَرعتُ .

<sup>(</sup>٤) في م : وَغَلتُ في بطني ، أي دخلت وتمكنت منه .

<sup>(</sup>٥) في م : « ويُحَكُ » .

<sup>(</sup>٦) (حافلة ): الحفل في الأصل الاجتاع: قال في القاموس: الحفلُ والحفول والحفيل الاجتاع. يقال: حفل الماء واللَّبن حفلاً وحفولاً وحفولاً ، إذا اجتمع. وكذلك يقال. حفله إذا جمعه. ويقال: للضرع المملوء باللبن: ضِرْع حاقل وجمعه خَفِّل: ويطلق على الحيوان كثير اللبن، حافلة بالتأنيث.

 <sup>(</sup>٧) (رغوة ): هي زبد اللبن الذي يعلوه . وهي بفتح الراء وضها وكسرها ، ثـلاث لغـات مشهـورات . ورغـاوة
 بكــر الرّاء وحكى ضها . ورغاية بالضم ، وحكى الكــر . وارتَفَيْت شربت الرغوة .

قلتُ : يارسول الله : اشرب ، فشرب ثم ناولني . فقلت : يا (١) رسول الله : اشرب . فشرب ثم ناولني (١) . فلما عَرفْتُ (١) أن النبي ﷺ قد روي ، وأصَبْتُ دعوته ؛ ضحكتُ حتى أُلقيتُ إلى الأرض . قال : فقال النبي ﷺ ، إحدى سوآتك (١) يا مقداد فقلت : يا رسول الله : كان من أمري كذا وكذا وفعلتُ كذا . فقال النبي ﷺ : ما هذا إلا رحمة من الله (٥) أفلا كُنت آذنتني فنُوقِظ صاحبينا فيصيبان منها . قال : فقلت : والذي بعثك بالحق : ما أبالي إذا أصَبْتَها وأصبتُها معك ، من أصابها من النّاس .

## ( ١٨ ) باب يخبأ لمن غاب من الجماعة نصيبه

" عن عبد الرحمن بن أبي بكر (١) ؛ قال : كُنّا مع النبي عَلِيّ ثلاثين ومائة فقال النبي عَلِيّة : هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صَاع من طَعَام أو نحوه . فطحن (٧) . ثم جاء رجل ، مُشْعانٌ (٨) طويل . بغنم يسُوقها فقال النبي عَلِيّة . أبيع أم عطية - أو قال - أم هِبة ؟ قال : لا . بل بيع . فاشترى منه شاة . فصنعت . وأمر رسول / الله مِلِيّة بسواد البطن (١) أن يشوى . قال : وأيم الله : ما من الثلاثين ومائة إلا حَزّ له رسول الله عَلِيّة حُزة (١٠) من سَواد (١١) بطنها إن كان شاهداً ، أعطاه . وإن كان غائباً خَباً له . قال : وجعل قَصْعَتَيْن فأكلنا منها (٢١) أجمعون وشَبعْناً وفَضَل في القَصْعتين

۱۸۲ ب ص

<sup>(</sup>١) (٢) مابين الرقين ساقط من الأصل ، وماأثبتناه من د ، هـ .

<sup>(</sup>٣) ( فلما عرفت ..... ) : معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفاً من أن يدعو عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه أنه أنه النبي عليه النبي عليه وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه . لذهاب ماكان به من الحزن ، وانقلابه مسروراً بشرب النبي عليه ، وإجابة دعوته لمن أطمعه وسقاه ، وجريان ذلك على يد المقداد ، وظهور هذه المعجزة .

<sup>(</sup>٤) (إحدى سوءاتك ) : أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فما هي .

<sup>(</sup>٥) ( ماهذه إلا رحمة من الله ) : أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته ، وإن كان الجميع من فضل الله .

<sup>(</sup>٦) م : (٣ / ١٦٢٦ - ١٦٢٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : ( فَعُجِنَ ) .

<sup>(</sup>٨) ( مُشْعَانٌ ) : أي مُنتفش الشَّعر ومتفرَّقه .

<sup>(</sup>٩) ( بسواد البطن ) : أي الكبد .

<sup>(</sup>١٠)( حزَّة ) : الحزَّة هي القطعة من اللحم وغيره .

<sup>(</sup>١١)في م « حُزَّةً » مكررة مرتين .

<sup>(</sup>١٢) في م : « فأكلنا منها » .

فحملتهُ على البعير . أو كما قال .

## ( ۱۹ ) باب الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية

٣٦ عن عبد الرحمن بن أبي بكر (١) ، أن أصحاب الصّفّة كانوا ناساً فُقَراء . وإن رسول الله عَلَيْ قال مرة من كان عنده طعام اثنين ، فليذهب بثلاثة (١) . ومن كان عنده طعام أربعة ، فليذهب بخامس ، وبسادس (١) . أو كا قال : وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق / نبي الله عَلَيْ بعشرة . وأبو بكر بثلاثة . قال : فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال : وإمرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر قال : وإنَّ أبا بكر تعشّى عند النبي عَلَيْ : ثم لبث حتى صلّيتِ العشاء . ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله عَلَيْ فجاء (١) بعد ما مضى من الليل ما شاء الله . قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ، فجاء (١) بعد ما مضى من الليل ما شاء الله . قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ، عرضوا عليهم فغلبوهم . قال : أو ما عشيتهم ؟ قال : (٥) قالت : أبوًا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم . قال : فذهبت أنا فاختبأت . وقال : ياغُنْثَر : فجدع وسبّ (١) . وقال : كُلوا . لا هنيئاً (٧) وقال : والله . لا أطعمه أبداً . قال : فايم وسارت الله : ما كنا نأخذ من لَقْمة إلا رَبًا من أَسْفلها أكثر منها . قال : حتى شبعنا وصارت

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٢٧ - ١٦٢٨ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٣٢ ) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره - رقم ( ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>Y) ( فليذهب بثلاثة ) : هكذا هو في جميع نسخ مسلم : فليذهب بثالث . قال القاضي : هذا الذي ذكره البخاري هو الصواب . وهو الموافق لسياق باقي الحديث . قلت أي الإمام النووي وللذي في مسلم أيضا وجه . وهو محول على موافقة البخاري . وتقديره : فليذهب بمن متم ثلاثة أو بتام ثلاثة . كا قال الله تمالى : ﴿ وَقَدَّر فيها أقواتها في أربعة أيام ﴾ أي في تمام أربعة .

<sup>(</sup>٣) في م : « بسادس » .

<sup>(</sup>٤) في هـ : « ثم جاء » .

<sup>(</sup>٥) (قال): ليست في م.

<sup>(1) (</sup> ياغُنثر ! فجدًع وسبً ) : غنثر ، بثاء مفتوحة ومضومة ، لغتان . هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه . قالوا : وهو الثقيل الوخيم . وقيل : هو الجاهل . مأخوذ من الغثارة ، وهي الجهل ، والنون فيه زائدة ، وقيل : هو السفيه مأخوذ من الغثر وهو اللؤم . وجدّع أي دعا بالجدْع وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء والسب الشّم .

<sup>(</sup>٧) (كلوا لاهنيئاً) إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه . وقيل : إنه ليس بدعاء ، إنما هو خير ، أي لم تتهنئوا به في وقته .

أكثر مما كانت قبل ذلك . فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر . قال لامرأته : ياأخت بني فراس ما هذا ؟ قالت : لا وقرة عيني (١) لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار . قال : فأكل منها أبو بكر وقال : إنَّا كان ذلك من الشيطان يعني يَمِينُه . ثم أكل منها لُقمَةً . ثم حملها إلى رسول الله عَلِيُّهُ فأصبحت عنده . قال : وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل. فعرّفنا (٢) اثنا عشر رجلا (٢) منهم (٤) مع كل رجل منهم أَنَاسَ . الله أعلم كم مع كل (٥) رَجلِ . إلا أنَّه بعثَ معهم فأكلوا منها أَجْمعون أو كما قال .

٣٧ - وعنه ؛ (١) قال : نزل علينا أَضْيافُ لنا قال (٧) : وكان أبي يتحدث إلى رسول الله ﷺ (٨) من الليل فانطلق وقال: يا عبد الرحمن افْرُغْ من أَضْيافكُ قَال: فلما / أمسيتُ جئنا بقراهم (١٠٠) قال فأبوا : حتى يجيء أبو منزلنا (١١١) فيطعم معنا قال فقلت لهم : إنه رجل حديد (١٢) . وإنكم إن لم تفعلوا خِفتُ أن يصيبني منه أذَى قال : فأبوا . فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم فقال : أفرغتم من أضيافكم ؟ قال قـالوا : لا والله ما فرغْنا . قال : ألم آمر عبد الرحن ؟ قال وتَنَحَّيتُ عنه . فقال : ياعبد الرحمن .

(١) ( لا . وقرَّة عيني ) قال أهل اللغة : قرَّة العين يعبرُ بها عن المسرَّة ورؤية مايحبه الإنسان ويوافقه . قيل : إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته ، فلا يستشرف لشيء فيكون مأخوذاً من القرار . وقيل مأخوذ من القر ،

بالضم، وهو البرد. أي أن عينه باردة لسرورها وعدم مُقْلقها قال الأصمعي وغيره : أقرَّ الله عينه أي أبرد دمعته ، لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة . ولهذا يقال في ضده : أسخن الله عينه ، ولازائدة .

<sup>(</sup>٢) ( فعرَّفنا ) : هكذا هو في معظم النسخ : فعرُّفنا ، بالعين وتشديد الرَّاء . أي جعلنا عرفاء وفي كثير من النسخ ففرَّقنا ، من التفريق . أي جعل كل رجل من الاثني عشر مع فرقة وهما صحيحان .

<sup>(</sup>٢) ( اثنا عشر رجلاً ) هكذا هو في معظم النسخ ، وفي نادر منها : اثني عشر . وكلاهما صحيح . والأول جار على لغة جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجر.

<sup>(</sup>٤) « .... منهم » ليست في م .

<sup>(</sup>٥) « كل » ساقطة من الأصل ، وماأثبتناه من د ، ه. .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٦٢٨ ـ ١٦٢٩ ) (٣٦ ) كتاب الأشربة (٣٢ ) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ـ رقم (١٧٧ ) .

<sup>(</sup>Y) ، (A) مابين الرقمين ساقط من د .

<sup>(</sup>٩) ( افرغ من أضيافك ) : أي عشَّهم وقم بحقَّهم .

<sup>(</sup>١٠) (بقرَاهم): هو مايصنع للضيف من مأكول ومشروب.

<sup>(</sup>١١) ( أبو منزلنا ) : أي صاحبه .

<sup>(</sup>١٢) ( إنه رجل حديد ) : أي فيه قوة وصلابة ويغضب لانتهاك الحرمات ، والتقصير في حق ضيفه ، ونحو ذلك .

قال: فتنحّيت (۱) . قال: فقال (۲) ياغُنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت . قال: فجئت فقلت: والله مالي ذَنب هؤلاء أضيافك فَسَلْهم . قد أتيتُهم بِقَراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء قال فقال / مالكم ألا تقبلوا عنّا قراكم (۲): قال فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة . قال فقالوا: فوالله لا نَطْعَمُهُ. قال: فقال ما رأيت كالشرّ كالليلة قط. وَيْلَكُم . مالكم أن لا تَقبلوا عنّا قراكم ؟ قال: ثم قال لنا: الأولى (١) من الشّيطان هلموا قراكم . قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا قال: فلما أصبح غدا على النبي عَلِيقَةً فقال يا رسول الله: بروا وحنثت قال فأخبره (٥) فقال: أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم يبلغني كفارة .

١٦١ب

٣٨ - وعن جابر بن عبد الله (١) ؛ قيال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «طعام / الواحد يَكُفي الاثنين . وطعام الاثنين . وطعام الاثنين . وطعام الأربعة يكفي الثانية » .

وفي الباب عن أبي هريرة <sup>(٧)</sup> ؛ ولم يذكر الثانية .

# ( ٢٠ ) باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

٣٩ - عن نافع (^) ؛ قال رأى ابن عَمر مِسْكينا فجعل يضع بين يـديـه ، ويضع بين يـديـه ، ويضع بين يـديـه ، فال : فجعل يـأكل أكلاً كثيراً ، قـال فقـال : لايُـدْخَلَنَّ هـذا عليَّ . فـإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنَّ الكافر يأكل في سبعة أمْعاء (١) » .

<sup>(</sup>۱) في د : « فتنحيت عنه » .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ « قال يا غنثر » .

 <sup>(</sup>٣) ( مالكم ألا تقبلوا عنا قراكم ) : قال القاضي عياض قوله ألا ، هو بتخفيف اللام على التَّحْضيض ، واستفتاح الكلام.
 هكذا رواه الجهور . قال : ورواه بعضهم بالتشديد ، ومعناه مالكم لاتقبلوا قراكم وأي شيء منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه .

<sup>(</sup>٤) في هـ ، م « ..... أما الأولى فن الشيطان » وفي د : « أما الأولى من الشيطان » قال القاضي عياض : وقيل معناه : أما اللقمة الأولى فلقمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده بالبين وهو إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه ، فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو خير .

<sup>(</sup>٥) ( بَرُوا وَحَنْتُ فَأَخْبُره فَقَالَ ..... ) معناه بروا في أيمانهم وحَنْتُ في بميني فقَـال النبي ﷺ بِـل أنت أبرهم أي أكثرهم طاعة وخير منهم ، لأنك حنثت في بمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه ، فأنت أفضل منهم .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٣٠ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٣٣ ) باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ، .... رقم ( ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦٣٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) (أمْعاء) المفرد مِعيٌّ ، بكسر الميم والتنوين ، وتثنيته معيان وهي المصارين قال أبو حاتم : إنه مذكر ولم أسمع =

زاد في أخرى (١)، والمؤمن يأكل في معى واحد.

• ٤٠ وعن أبي هريرة (٢) ؛ أن رسول الله علي ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله علي ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله علي بشاة فحلبت على شرب حلاب سبع شياه - ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله علي بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى . فلم يستتها فقال رسول الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله علي الله على ا

#### باب

دا عن أبي هريرة (١٤) ؛ قال : ماعاب رسول الله ﷺ طعاماً قَـطُ كان إذا اشتهى شيئاً أكله ، وإن كرهه تركه .

وفي رواية <sup>(٥)</sup> ؛ سكت مكان تىركە .

# ( ٢١ ) باب النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

٤٢ ـ عن أم سلمة (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إن الذي يأكل أو يشرب في آنِيـةِ الذَّهب والفِضَّة إنَّما يُجَرُّجر (٧) في بَطْنِه نارَ جَهنَّم » .

<sup>=</sup> أحداً أنَّث المعي .

<sup>(</sup>١) م: (٣/ ١٦٣١) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٦٣٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) ( فشرب حلابها ) : الحلاب : الإناء الذي يحلب فيه اللبن .

<sup>(</sup>٤) م: (٣ / ١٦٣٢) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ( ٣٥ ) باب لا يعيب الطعام \_ رقم ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٣٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٣٤ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١ ) باب تحريم استعال أواني النهب والفضّة في الشرب وغيره ،..... رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٧) ( يُجَرُّجِرُ ) : اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب ، على كسر الجيم الثانية من يُجَرُّجُرْ ، واختلفوا في راء النار في الرواية الأولى . فنقلوا فيها النصب والرفع . وهما ـ مشهوران في الرواية وعن الشارحين في كتبهم وأهل الغريب واللغة . والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهريّ ، ورجَّحه الزجَّاج والخطابي والأكثرونيّ ويؤيده . الرواية الثالثة : يجرجر في بطنه ناراً من جهنَّم . وأما معناه ، فعلى رواية النصب ، الفاعل هو الشارب مضر في يجرجر . أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة ، وهو الصوت ، لتتردده في حلقه ، وعلى ح

٤٣ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي (١) ؛ قال : استَسْقَى حُذَيْفَة فَسَقَاهُ مَجُوسيٌّ في إناء من فضَّة فقال: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: لاتَلْبسوا الحريرَ ولا الديباج (٢) ولاتشربُوا في آنيَة الذُّهب والفضَّة ولاتأكلوا في صحفها (٢) فإنَّها هي (٤) لهمُ في الدُّنيا . وفي رواية <sup>(٥)</sup> وهي <sup>(١)</sup> لكم في الآخرة <sup>(٧)</sup> .

<sup>=</sup> رواية الرفع تكون النار فاعلة . ومعنـاه تصوت النـار في بطنـه . والجرجرة هي التَّصويت . وسمَّى المشروب نـارأ لأنه يؤول إليها . كما قال تعالى : ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظُلُما إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ .

<sup>(</sup>١) م: ( ٢ / ١٦٣٨ ) ( ٢٧ ) كتباب اللبياس والسزينة ( ٢ ) بياب تحريم إنباء النذهب والفضية على الرجيال والنساء ، ..... رقم (٥) .

<sup>(</sup>٢) (الديباج): بفتح الدال وكسرها جمعها ديابيج ـ وهو عجمي معرب الديبا . وهي الثياب المتَّخذة من الإبْريسم .

<sup>(</sup>٣) في د ، هـ ، م « صحافها » وهي جمع صحفة ، وهي دون القَصْعة . قال الجوهري : قال الكسائي : أعظم القصاع الجَفْنة ثم القصعة تليها ، تشبع العشرة . ثم الصحفة تشبع الخسة .

<sup>(</sup>٤) في د ، هـ « فإنها لهم » .

<sup>(2)</sup> م : (۴٠ / ١٦٣٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : « وهو لكم ... » .

<sup>(</sup>٧) في د : تم كتاب آداب الأطعمة ، وفي هـ « كمل كتاب الأطعمة والحمد لله رب العالمين » .

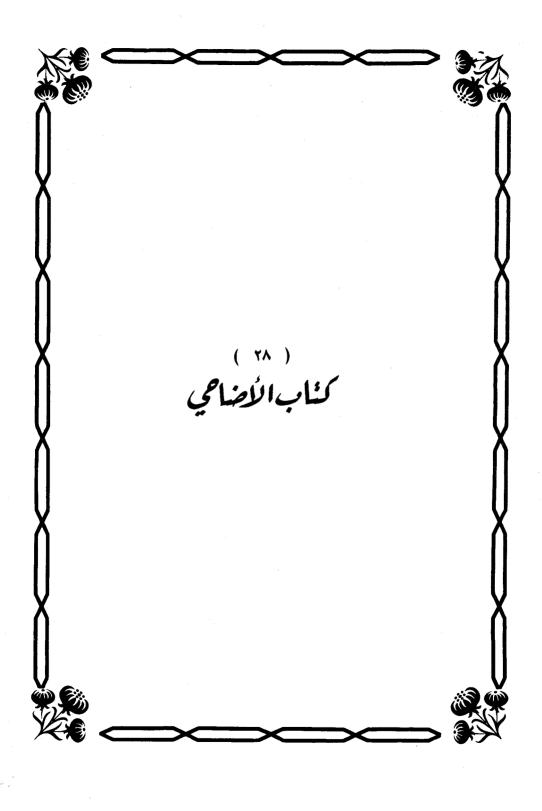



۱۸۳ ب ص

# (١) باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد /

ا عن جُنْدَب بن سفيان (۱) ؛ قال : « شهدت الأضاحي (۲) مع رسول الله عَلَيْهُ فلما أن صلى وفرغ من صلاته . سلم . فإذا هُو يرى لحم أضاحيَّ قد ذُبحت ، قبل أن يَفُرُغَ من صلاته . فقال : من كان ذبح أُضِحْيَّته قبل أن يُصلِّي ـ أو نصلِّي ـ فلينْبح مكنها أُخْرى . ومن / كان لم ينْبح فلينْبح باسم الله » .

1777

(٣) في رواية ؛ قال جُنْدب: شهدت رسول الله ﷺ يريهم الأضحى . صلَّى ثم خطب. وذكر نحو ماتقدم (٤) .

٢ - وعن البراء (٥) ؛ قال : ضحًى خالي أبُو بُرْدَة قبل الصلاة . فقال رسول الله على أبُو بُرْدَة قبل الصلاة . فقال رسول الله : إن عندي جَذَعَةً (١) من المَعْزِ . فقال : ضَعَ عَلَيْ .
 بها ولا تَصْلُحُ لغيرك . ثم قال : من ضحى قبل الصلاة فإنّا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكُه . وأصاب سُنّة المُسْلمين » .

- وفي رواية (^) ؛ قال رسول الله عَلَيْكِم (¹) : أول مانبداً به في يومنا هذا أن نُصلِّي ثم نرجع فَننحر . فمن فعل ذلك ، فقد أُصَاب سُنَّتنا . ومن ذبح ؛ فإنَّا هو لحم قَدَّمه لأهله . ليس من النَّسُك في شيء . وكان أبو بُرُدَة بن نِيَارٍ قد ذبح . فقال : عندي جَذَعَة خير من مُسنَّة (¹) فقال : اذبحها ولن تجزىء عن أحد بعدك .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٥١ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ١ ) باب وقتها ـ رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) (الأضَاحيَ ): قال الجوهري: قال الأصمعي: فيها أربع لغات أضحية وإضحية ، بض الهمزة وكسرها وجمها أضاحي ، بتشديد الياء وتخفيفها و واللغة الثالثة ضحيَّة وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة والجمع أضحى . كأرطأة وأرطى . وبها سمي يوم الأضحى . قال القاضي: وقيل سميت بذلك لأنها تُفعل في الضَّحى . وهو ارتفاع النَّهار . وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تم .

<sup>(</sup>٣) (٤) مابين الرقين ساقط من ص ، هـ ، ومأثبتناه زيادة من د .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٥٥٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( تلك شاة لحم ) : أي ليست ضحيَّة . ولا ثواب فيها . بل هي لحم لك تنتفع به .

<sup>(</sup>٧) ( جَذَعة ) : هي ولد الشاة في السنة الثانية .

<sup>(</sup>۸) م : (  $^{7}$  /  $^{1007}$  ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في م : « إن أوّل » .

<sup>(</sup>١٠) ( مُسنَّة ) : هي النَّنيَّة وهي أكبر من الجذعة بسنة . فكانت هذه الجَدَعَة أَجُود لطيب لحمها وسمنها .

## (٢) باب (١) إعادة ماذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام

٣ ـ عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا النبي عَلَيْتَ يوم النحر بالمدينة فتقدَّم رجال فنحروا وظنوا أن النبي عَلِيْتُ قد نحر فأمر النبي عَلِيْتُ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. ولاينحروا حتى ينحر النبي عَلِيْتُ (٢).

#### (٣) باب ما يجوز في الأضاحي من السن

٤ - عن جابر (٦) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : « لاتـذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسَرَ عليكُم فتذْبَحوا جَذَعةً من الضَّأْن » .

٥ - وعن عقبة بن عامر الجهني (٤) ؛ قال : « قَسَم فِينا رسول الله عَلِيلَةِ ضَحَايا فَأَصَابَنِي جَذَع فقلت يارسول الله إنه أصابني جَذَع . فقال : ضح به » .

ـ وفي رواية (٥) ؛ عَتُودٌ (١) بدل جَذَع .

۸۷ب .

<sup>(</sup>١) (٢) مابين الرقمين باب كامل ساقط من ص ، هـ ، وقد أثبتناه زيادة من د .

<sup>(</sup>٢) م: (٣/ ١٥٥٥) ( ٥٥ ) كتاب الأضاحي (٢) باب سنَّ الأضحية ـ رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٥٥٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٥٥٥ ـ ١٥٥٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١) (عتُود) : قال أهل اللغة : العتُود من أولاد المعز خاصة ، وهــو مارعى وقوي . قال الجوهري وغيره : هـو مابلغ سنة . وجمعه أعتده وعدّان ، بتثقيل الدال ، والأصل عثّدان .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٥٥٢ ـ ١٥٥٣ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ١ ) باب وقتها ـ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ( نَسيكتى ) : النَّسيكة الذَّبيحة . والجمع نُسُك ونسائِك .

<sup>(</sup>٩) ( عَنَاقَ ) . هي الأنثى من المعز إذا قويت ، مالم تستكُمل سنة . والجمع أعنُق وعُنُوق . وأما قوله : عنـاق لبن ، فعناه صغيرة قريبة مما ترضع .

<sup>(</sup>۱۰) في د ، ه ، م « نسيكتيك» .

تَجْزِيَ (١) جَذَعةً عن أحد بَعْدَكَ » .

#### (٤) باب ما يختار في الأضعية

٧ - عن عائشة (٢) ؛ أن رسول الله عَلَيْ أمر بكبش أَقْرن (٢) يَطَأُ في سَواد (٤) وينظر في سواد (٦) فأتي به ليضحي به فقال : ياعائشة : هلمي الله دينة (٩) . ثم قال : اشْحَـذِيها (٨) بحجر . ففعلت ثم أخـذها وأخـذ الكبش فأضجعه (٩) . ثم ذبحه . ثم قال : باسم الله . اللهم تقبّل من عمد وآل عمد . ومن أمة عمد ثم ضحّى به » . .

٨ - وعن أنس (١٠٠) ؛ قــــال : ضحى النبي عَلَيْثَةِ بكبشين أَمْلَحين (١١٠) أَقْرَنين ذبحَها بيده . وسمى وكَبرَّ ووضع رجله على صفاحها (١٢٠) » .

- وفي رواية (١٢) ؛ يقول : بسم الله والله أكبر » .

<sup>(</sup>١) ( لا تَجْزي ) : بفتح التاء . هكذا الرواية في جميع الطرق والكتب . ومعناه لاتكفي . من قول تعالى : ﴿ واخشوا يوماً لايَجزي والد عن ولده ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٣ / ١٥٥٧ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ٣ ) باب استحباب الضحيّة ، وذبحها مباشرة بلا توكيل . والتّسمية والتكبير \_ رقم ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( أَقُرن ) : ذو قرن حسن .

<sup>(</sup>٤) ( يطأ في سواد ) : يطأ أي يدب ويمشى بسواد . فعناه أن قوائمه وبطنه وماحول عينيه أسود .

<sup>(</sup>٥) (٦) مابين الرقين ساقط من ص ، وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٧) ( همِّي الْمَدْية ) : أي هماتيهما. والمُدِّية السَّكِّين ، وهي بضم الميم وكسرها وفتحها .

<sup>(</sup>٨) ( اشْحذيها ) : أي حدّديها .

<sup>(</sup>٩) ( وأخذ الكبش فأضجعه ) : هذا الكلام فيه تقديم وتأخير \_ وتقديره : فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلاً . باسم الله . اللهم ! تقبل من مجمد وآل محمد وأمته ، مضحيًا به .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٥٥٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) ( أمُلحين ) : قال ابن الأعرابي وغيره . الأمُلح هو الأبيض الخالص البياض . وقال الأصمعي : هو الأبيض يشوبـه شيء من السَّواد .

<sup>(</sup>١٢) (صفاحها): أي صفحة العنق وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت لـه وأمكن ، لئلا تضطرب الـذبيحـة برأسها فتنعه من إكال الذبح أو تؤذيه.

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٢ / ١٥٥٧ ) الكتاب والباب السابقين .

#### ( ٥ ) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر

٩ ـ عن رافع بن خديج (١) ؛ قال : « قلت يارسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مُدى .

وفي رواية <sup>(۲)</sup> ؛ فنذكي بالليط ؟ .

قال (ئ) أَعْجِل أو أرني (٥) ما أَنْهر الدَّم (١) وذكر اسم الله (٧) فكُلْ . ليس السن والطُّفُر وسأحدَّثُك . أما السنُّ فعظم . وأما الظُفر فَمُدي الحبش /(٨) قال : وأصبنا نهبَ (١) إبل وغنم فند منها بعير (١٠) . فرماه رجل بسهم فحبسه . فقال رسول الله عَلَيْكُمُ إن لهذه / الإبل أوابد (١١) كأوابد الوحش . فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا » .

(١) م : ( ٣ / ١٥٥٨ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ٤ ) باب جواز الذّبح بكل ماأنهر الـدم ، إلا السنّ والظفر وسائر العظام ـ رقم ( ٢٠ ) .

(٢) م : ( ٣ / ١٥٥٩ ) الكتاب والباب السابقين .

(٣) ( باللّيط ) : هي قشور القصب ، وليط كل شيء قشوره ، والواحدة ليطة ، وهو معنى قوله في الرواية الثانية :
 أفنذبح بالقصب .

(٤) م : ( ٣ / ١٥٥٨ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ٤ ) باب جواز الذبح بكل ماأنهر الدم ، إلا السن والظفر وسائر العظام ـ رقم ( ٢٠ ) .

(٥) (أرني): قال ابن الأثير في النهاية: قد اختلف في صيغتها ومعناها. قال الخطّابي: هذا حرف طال مااستثبت فيه الرواة. وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئاً يقطع بصحته. وقد طلبت لي مخرجاً فرأيته يتجه لوجوه: أحدها أن يكون من قولهم: أران القوم فهم مُرينون، إذا هلكت مواشيهم - فيكون معناه أهلكها ذبحاً وأزهق نفسها بكل ماأنهر الدم غير السن والظفر - أرن و والشابي أن يكون أأرن بوزن إغرن من أرن يأرن إذا نشط وخف - يقول: خف وأعجل لئلا نقتلها خنقا: والشالث أن يكون بعني أدم الحز ولا تفتر. من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته . أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لئلا تزل عن المذبح وتكون الكلمة ، أرن بوزن ارم . وقال الرمخشري: وكل ماعلاك وغلبك فقد ران بك . ورين بفلان ذهب به الموت . وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت وصاروا ذوي رين في مواشيهم - فعني ارن أي صِرْ ذا رين في ذبيحتك . ويجوز أن يكون أراد تعدية ران أي أزهق نفسها .

وقال القسطلاني : بهمزة مفتوحة وراء ساكنة ونون مكسورة وياء حاصلة من إشباع كسرة النون .

۱٦٢ ب

أ١٨٤ ص

<sup>(</sup>٦) ( أنهر الدم ) : معناه أساله وصبُّه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر . يقال : نهر الدم وأنهرته .

<sup>(</sup>٧) ( وذكر اسم الله ) : هكذا هو في النسخ كلها . وفيه محذوف . أي وذكر اسم الله عليه أو معه .

<sup>(</sup>٨) في هـ ، م : الحبشة .

<sup>(</sup>٩) (نهبُ ) : هو المنهوب . وكان هذا النهب غنية .

<sup>(</sup>١٠) ( فندَّ منها بعير ) : أي شرد وهرب نافرا .

<sup>(</sup>١١) (أوابد): جمع آبدة: وهي النفرة والفرار والشرود يقال منه: أبَدت تأبد ، ومعناه نفرت من الإنس وتوجشت.

ا• وعنه (۱) ؛ قال : كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحُلَيْفَة من تِهَامة فـأصِبنَا غناً وإبلاً . فعجل القوم فـأغْلوا بهـا القُدور . فـأمر بهـا فكفئت (۲) ثم عَدَل عشراً من الغنم بجزُور الحديث .

## (٦) باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث

الم عن أبي عبيد (٢) ؛ مولى ابن (٤) أزهر . « أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال : ثم صليت مع علي بن أبي طالب ، قال : فصلى (٥) قبل الخطبة ثم خطب الناس . فقال : إن رسول الله عَلِيْتُ قد نهاكُم أن تأكلوا لُحوم نُسكِكُم . فوق ثَلاث ليَالٍ . فلا تأكلوا » .

١٢ - وعن ابن عمر (١) ؛ أن رسول الله عَلِيْةِ « نهى أن تُؤكل لُحوم الأضاحي بعد ثلاث . قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لُحُوم الأضاحى فوق ثلاث » .

#### (٧) باب الرخصة في ذلك

۱۳ - عن عبد الله بن واقد (۲) قال : « نهى رسول الله عَلَيْتَ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لِعمرَة فقالت : صدق . سمعت عائشة تقول : دفّ (۱) أهل أبيات من أهل البادية حضْرَة (۱) الأضاحي زمن رسول الله علية .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٥٨ ـ ١٥٥٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( فكفئت ) : أي قلبت وأريق ما فيها .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٥٦٠ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ٥ ) باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعند ثلاث في أول الإسلام .... ـ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في د ، هـ : ابن أبي أزهر .

<sup>(</sup>٥) في د ، م : « فصلي لنا » .

<sup>(</sup>٦) م : (٣ / ١٥٦٠ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ٥ ) باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام ...... \_ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>V) م : ( ٣ / ١٥٦١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>A) ( دف ) : أصل الدَّفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دُفّيه . أي صفحتي جنبه في طيرانه على الأرض ثم قيل : دفت الإبل إذا سارت سيراً ليّنا .

<sup>(</sup>١) (حضرة ) بفتح الحاء وضها وكسرها . والضاد ساكنة فيها كلها . وحكي فتح الضاد ، وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت الهاء ، فيقال : بحضر فلان .

فقال رسول الله عَلَيْكُم : ادَّخِروا ثلاثاً . ثم تصدَّقوا بما بقي . فلما كان بعد ذلك . قالوا : يا رسول الله : إن النَّاس يتخذون الأَسْقية من ضَحَاياهم ويَجْمِلُون فيها (١) الوَدَاك (١) فقال رسول الله عَلِيَة : وما ذاك ؟ فقالوا : نهيت أن تُؤكّل لحُوم الضحايا بعد ثَلاَث . فقال عليه السلام (١) إنها نهيتكم من أجل الدَّافة التي دفَّت (١) . فكلوا وادخروا وتصدقوا » .

16 - عن (٥) أبي سعيد الخدري (٦) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث .

وفي رواية ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عِيالاً وحشماً (٧) وخدماً فقال كُلُوا وأَطْعموا واحبسوا وادخروا (٨) » .

10 - وعن سلمة بن الأكوع (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : من ضَعَّى مِنْكُم فلا يُصْبَحن في بيته ، بعد ثلاثة ، شيء . فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله : نفعل كا فعلنا عام الأول (١٠) ؟ فقال : لا إنَّ ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يَفْشو (١١) فيهم .

<sup>(</sup>١) في م : « و يجملون منها » .

<sup>(</sup>٢) (ويجملون منها الوداك ) : بفتح الياء مع كسر الميم وضها . ويقال : بضم الياء مع كسر الميم . يقال : جملت الدهن أجُمله وأجُمله جملا . وأجملته أجمله إجالا ، أي أذبته ـ والودك : دسم اللحم .

<sup>(</sup>٣) في م : « فقال : إنما نهيتكم » .

<sup>(</sup>٤) ( من أجل الدّافة التي دَفّت ) : قال أهل اللغة : الدّافّة قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفاً . ودافحة الأعراب من يرد منهم المصر . والمراد ، هنا ، من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة .

<sup>(</sup>٥) في هد: هذا الحديث تحت باب جديد: ترجمته: « باب منه أيضا » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٥٦٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) (وحشماً): قال أهل اللغة: الحَشَم هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره . وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له ، سموا بذلك لأنهم يغضبون له . والحشمة الغضب وتطلق على الاستحياء أيضا . ومنه قولهم : فلان لايحتشم أي لايستحي . ويقال : حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا خجَّلته فاستحى لخجله . وكأن الحشم أع من الحدم ، فلهذا جمع بينها في هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام .

<sup>(</sup>٨) في م : « أو ادّخروا » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٥٦٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في م : « عام أول » .

<sup>(</sup>١١) ( يفشو ) : أي يشيع لحم الأضاحى في الناس وينتفع به المحتاجون .

17 - وعن ثوبان (١) ؛ قال : « ذبح رسول الله ﷺ ضحيَّته ثم قال : يا ثوبان : اصلح لحم هذه فلم أزل أُطْعِمُه منها حتى قدم المدينة / .

## ( ٨ ) باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

۱۷ - عن أم سلمة (۲) ؛ أن النبي عَلَيْتُ قال : « إذا (۲) دخل (٤) العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره (٥) شيئاً (١) .

- وفي رواية (٧) : « إذا رأيتُم هِلال ذي الحِجَّة ، وأراد أحدكُم أن يضحِّي فَلْيسِك عن شعره وأظفاره » .

- وفي أخرى ، من كان له ذِبْح (^) فإذا أهلٌ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحى .

١٨ - وعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي (١) ؛ قال : كُنَّا في الحمَّام (١٠)

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٥٦٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٥٦٥ ) ( ٣٥ ) كتباب الأضاحي ( ٧ ) بساب من دخيل عليه عشر ذي الحجة وهيو مريد التضحية ، .... - رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) (٥) مابين الرقين ليس في د ، والشابت فيها عن سلمة بين الأكوع أن رسول الله ﷺ قال : « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وهو خطأ من الناسخ » .

<sup>(</sup>٤) في م : « إذا دخلت العشر » .

<sup>(</sup>٦) ( فلا يمس من شعره وبشره شيئا ) : قال الإمام النووي : قال أصحابنا المراد بالنّهي عن أخذ الظفر والشعر ، النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كمر أو غيره ، والمنع منه إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نثف أو إحراق ، أو أخذه بنّورةٍ أو غير ذلك ، وسواء شعر الإبط والشّارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه ، قال أصحابنا والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار .

<sup>(</sup>٧) م: (٣ / ١٥٦٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( ذبح ) : أي حيوان يريد ذبحه . فهو فعل بمعنى مفعول . كحمل بمعنى مجمول ومنه قوله تعالى ﴿ وقديناه بذبح عظيم ﴾ . وفي م : « ذبح يذبَحُهُ » .

<sup>(</sup>٩) م: (٢ / ١٥٦٦) ( ٢٥ ) كتاب الأضاحي (٧) باب نهي من دخل عليه عثر ذي الحجة ، وهو مريد التضحية ، .... ـ رقم (٢٤) .

<sup>(</sup>١٠)( الحَّام ) مذكر ، مشتق من الحميم ، وهو الماء الحارُّ .

١٨٤٠ قيل (١) الأضحى فأطلى (٢) فيه ناس فقال (٢) بعض / أهل الحمّام إن سعيد بن المسيب يكره هذا (٤) وينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نُسي فَتُركَ (٥).

#### باب

١٩ - عن أبي هريرة (٦) ؛ عن النبي عَرَائِيلُم قال : لا فَرَعَ ولا عَتيرة (٧) .

- وفي رواية (<sup>٨)</sup> ؛ والفرع ول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه (١) .

<sup>(</sup>۱) في م: «قُبيْل ».

<sup>(</sup>٢) ( فأطُّلي ) : معناه أزالوا شعر العانة بالنَّورة .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « فقالت » .

<sup>(</sup>٤) ( إن سعيد بن المسيب يكره هذا ) يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يُريد التَّضحية ، لاأنه يكره مجرَّد الإطَّلاء .

<sup>(</sup>٥) في د : « وترك » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٥٦٤ ) ( ٣٥ ) كتاب الأضاحي ( ٦ ) باب الفروع والعتيرة .

<sup>(</sup>٧) ( لافَرع ولاغتيرة ) : قال أهل اللغة وغيرهم : الفرع ويقال فيه الفرعة بالهاء ، قد فسَّره هنا بأن أوَّل النَّتاج كانوا يذبحونه . قال الشافعي وأصحابه وآخرون . هو أول نتاج البهية كانوا يذبحونه ولايملكونــه ـ رجـــاء البركــة في الأم وكثرة نَسْلها ، وقال منهم أيضاً : أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم ـ جاء ذلك في صحيح البخاري وسنن أبي داود . وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونَه .

والعَتيرة : ذبيحـة كانوا يـذبحونهـا في العشر الأول من رجب ، ويسمُّونهـا الرَّجبيَّـة أيضـاً . واتفـق العلمـاء على تفسيرها بذلك . ومعنى الحديث : لافَرَع واجب ، ولاعتيرة وَاجبة ـ قال الإمام النووي : وادَّعي القاضي عيـاض ، أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة .

<sup>(</sup>٨) م: (٣ / ١٥٦٤) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في د : « تم كتاب الصحايا بحمد الله وعونه ، وفي هـ : كمل كتاب الضَّحايا والحمد لله وحده » .

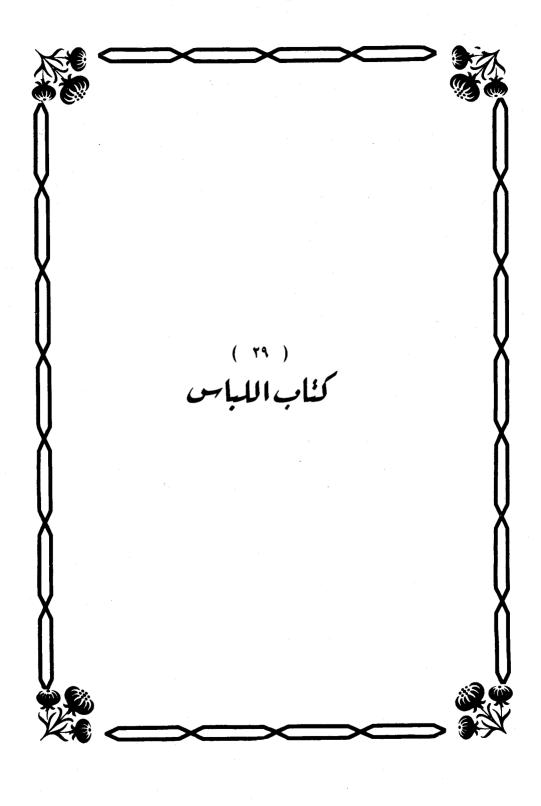



#### (١) باب تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء

١ ـ عن ابن عمر (١) ؛ أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّةً سيَراءَ (١) ، عند باب المسجد . فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدمُوا عليك . فقال رسول الله ﷺ : إنما يَلْبسُ هذه من لا خَلاَق (٢) لــه في الآخرة . ثم جاءت رسول الله عَلِيْتُهُ منها حُلَلٌ . فأعطى عمر منها حُلَّةً . فقال عمر : يـا رسول الله كَسُوْتَنيهَا وقد قُلتَ في حُلَّة عُطَارِد ما قُلْتَ؟ فقال رسول الله عَلِيَّةِ إِني لم أكسكها لِتَلْبسها فَكَسَاهَا عُمُر أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةً » .

- وفي رواية (٤) ؛ فلما كان بعد ذلك ، أتى رسول الله عَلِيلَةٍ بُحلَل سيراء فبعث إلى عمر بحُلَّةِ وبعث / إلى أُسامة بن زيد بحُلَّة وأعطى علىَّ بن أبي طالبَ حُلَّة . وقال شَقُّهُمَا خُمُراً بِين نَسائك . قال : فجاء عمر بحلَّته يحملها فقال : يـا رسول الله : بعثْتَ إليَّ مِذه . وقَدْ قُلتَ بِالأمس في حُلَّة عُطَارِدَ ما قلت . فقال : إني لم أبعث بها إليك لِتَلْبِسِها ولكني بعثت بها إليك لتُصيبَ بها . فأما أسامة فَراح في حُلَّته فنظر إليه رسول الله عَلِيْتِهِ نَظَرًا عَرَفَ أَن رسول عَلِيْتِهِ قَدْ أَنْكُر ما صنَع فقال: يا رسول الله: مَا تَنْظُر إلى ؟ فأنت بعثْتَ إلى بها . فقال : إنَّى لم أبعث إليك لِتَلْبسها ولكني بعثت بها (٥) لِتشقهَا خُمُواً (٦) بين نسائك .

٢ - وعن عمر بن الخطاب (٧) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيَّةُ : / « لا تَلْبِسُوا الحرير ١٦٢ -

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٦٣٨) (٣٧ ) كتاب اللباس والزينة (٢) باب تحريم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، ..... رقم (٦) .

<sup>(</sup>٢) (حُلَّة سيّراءً): ضبطوا الحلمة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة ، وبغير تنوين على الإضافة ، وهما وجهان مشهوران . والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة . قال سيبويه : لم تأت فعلاء صفـة وأكثر الحــدثين ينونون . وهي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير . قالوا : كأنها شبّهت خطوطها بالسيور قال أهل اللغة : الحلمة لاتكون إلاثوبين . وتكون غالبا إزارا ورداء .

<sup>(</sup>٣) ( من لاخلاق له ) : قيل . معناه من لانصيب له في الآخرة . وقيل من لاحرمة له . وقيل : من لادين له .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٦٣٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>ه) في د : « بعثت بها إليك » .

<sup>(</sup>٦) ( شَقَّهُا خَرَا ) : هو بضم المبم ، ويجوز إسكانها : جمع خمار . وهو مايوضع على رأس المرأة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦٤١ \_ ١٦٤٢ ) الكتاب والباب السابقين .

فإنَّه مَنْ لَبسه في الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخرة .

٣ ـ وعن على (١) ؛ أن أُكَيْدرَ دُومَةَ (٢) أَهْدى إلى النبي عَلَيْكُمْ ثُوب حرير . فأعطاه علياً . فقال : شَقَّه خُمُراً بين الفَوَاطم » .

٤ - وعن البراء بن عازب (٤) ؛ قال : « أمرنا رسول الله عليه بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز (٥) وتشميت العاطس (٦) وإبرار المقْسم (٧) ونَصْر المظْلُوم وإجابَة الدَّاعي (^) وإفشاء السَّلام (¹) ونهانـا عن سبع (١٠) خواتيم الـذَّهب أو عن

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٤٥ ) الكتاب والياب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( أَكَيْدر دومة ) : دومة بضم الدال وفتحها . لغتان مشهورتان . وهي مدينــة لهــا حصن عــادي ، وهي في بريّــة ، في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح . وحولها عيون قليلة . وغالب زرعهم الشعير . وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة ، ومن دمشق على نحو عشر مراحل ، ومن الكوفية على قيدر عشر مراحيل أيضاً . أمنا أكيدر فهبو أكيدر بن عبد الملك الكندي . قال الخطيب البغدادي في كتابه المبهات : كان نصرانيا ثم أسلم . قال : وقيل بل مات نصرانيا . وقال ابن الأثير : إنه لم يسلم . بلا خلاف . ومن قال : أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا .

<sup>(</sup>٢) ( الفواطم ) : قال الهرويُّ والأزهري ، والجمهور : إنهن ثلاث . فـاطمـة بنت رسول ﷺ ، وفـاطمـة بنت أسـد ، وهي أم على بن أبي طـالب كرم الله وجهـه ، وهي أول هـاشميـة ولـدت لهـاشميّ ، وفـاطمـة بنت حمزة بن عبـد المطلب .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢ / ١٦٢٥ ـ ١٦٣٦ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢ ) باب تحريم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، ..... رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) في د ، م : « واتباع الجنازة » .

<sup>(</sup>٦) ( وتشميت العاطس ) . هو أن يقال له : يرحمك الله . ويقال بالسين المهملة والمعجمة ، لغتمان مشهورتمان . قمال الأزهري : قال الليث : التَّشميت ذكر الله تعالى على كل شيء . ومنه قوله للعاطس : يرحمك الله . وقال ثعلب : يقال : سَمَّت العاطَس وشمَّتُه إذا دعوت لـه بـالهـدى وقصـد السمت المستقيم . قـال : والأصل فيـه السّين المهملـة ، فقلبت شينا معجمة .

<sup>(</sup>٧) في م : « وإبرار القسم أو المُسم » .

<sup>(</sup>٨) ( وإجابة الدّاعي ) : المراد به الدّاعي إلَى وَليمة أو نحوها من الطُّعام .

<sup>(</sup>٩) ( وإفشاء السلام ) : إشاعته وإكثاره ، وأن يبذله لكل مسلم .

<sup>(</sup>١٠) وفي م : « ونهانا عن خواتيم » .

تَخَتُّم (١) الذهب. وعن شرب بالفضة وعن المَيَاثِر (٢). وعن القَسِّي (٢) ، وعن لُبْسِ الحرير والإسْتَبْرق (١) والدِّيبَاج ».

- وفي رواية <sup>(٥)</sup> ؛ وإنشاد الضالة مكان إبرار المقسم <sup>(١)</sup> .

- وفي أخرى (٧) ؛ ورد السلام مكان إفشاء السلام قال سالم بن عبد الله (٨) الإستبرق ما غلظ من الديباج .

#### (٢) باب ما يرخص فيه من الحرير

٥ - عن عبد الله (١) ؛ مولى أساء بنت أبي بكر قال : « أرسلتني أساء إلى عبد الله ابن عمر فقالت : بَلغَنِي أَنَّك تحرِّم أشياءَ ثلاثة : العَلَمَ في الثَّوب وميثرة الأُرْجُوان (١٠)

<sup>(</sup>١) وفي م : « أو عن تختم بالذَّهب » .

<sup>(</sup>٢) ( وعن المياثر ) : قال العلماء : هو جمع مئثرة ، بكسر الميم ، وهو وطاء كانت النساء يضعف الأزواجهن على السروج . وكان من مراكب العجم . ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره . وقيل : أغشية للسروج تتخذ من الحرير وقيل هي سروج من الديباج . وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل . والمئثرة مهموزة ، وهي مفعلة بكسر الميم ، من الوثارة . يقال : وثر وثارة فهو وثير ، أي وطيء لين وأصلها موثرة ، فقلبت الواو ياء لكسرة ماقبلها . كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد . وأصله موزان وموقات وموعاد .

<sup>(</sup>٣) (القسيّ): بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدّدة. وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور. وبعض أهل الحديث يكسرونها وأهل مصر يفتحونها قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس

<sup>(</sup>٤) ( الإستبرق ) : هو غليظ الديباج .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٣٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : « وإبرار القسم أو المُقْسم » .

<sup>(</sup>٧) م : (٣ / ١٦٣٦) (٣٧) كتباب اللبياس والزينة (٢) بباب تحريم استعمال إنباء البذهب والفضّة على الرّجبال والنّساء ، ....... رقم (٣) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « سالم بن عبيد الله » وماأثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٤١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) ( الأُرْجُوان ) : بضم الهمْزة والجم . هذا هو الصواب المعروف في روايـات الحـديث وفي كتب الغريب وفي كتب اللغة وغيرها . قال أهل اللغة وغيرهم : هو صبغ أحمر شـديـد الحمرة . هكـذا قـالـه أبو عبيـد والجمهور . وقـال الجوهري : هو شجر له نور أحسن مايكون . قال : هو معرّب . وقال آخرون : هو عربي . قالوا والـذكر والأنثى فيه سواء . يقال : هذا ثوب أرجوان وهذه قطيفة أرجوان . وقد يقولونه على الصفـة . ولكن الأكثر في استعالـه إضافة الأرجوان إلى مابعده ـ ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجم والواو ، وهذا هو الصواب .

ممارً وصوم رجب / كُلُّه فقال لى عبد الله: أما ما ذكرت من رجب ، فكيف بن يصوم الأبَدَ . وأمَّا ما ذكرت من العَلَم في التَّوْب ، فإنَّى سمعتُ عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إنما يَلْبَسُ الحريرَ من خَلاق لَهُ فَخفْت أن يكون العَلَمُ منْهُ ، وأما مينَرَةُ الأَرْجُوانِ ، فهذه ميثَرةُ عبد الله ، فإذا هي أرجُوان . فرجعتِ إلى أساء فخبَّرتُها فقالت : هذه جُبَّةُ رسول الله عَلِيَّةِ . فأخرجتُ إليَّ جُبَّةً طَيَالِسةٌ كُسْرَوانِيَّة (٢) لها لِبْنَةُ (٣) دِيباج . وفرجَيْها (١) مَكْفُوفَيْن بالدَّيباج . فقالت : هذه كانت عند عائشة حتَّى قُبضَتْ . فلما قبضَتْ قَبضْتُها . وكان النبي عَلِيُّهُ يلْبَسُها . فنحنُ نَغْسِلها للمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها » .

 ٦- وعن أبي عثان ؛ قال : « كتب إلى (٥) عر (١) ونحن بأذربيجان (٧) : يا عُتْبَـة . ابن فَرْقَد : إنه ليس من كدُّك ولا من كدُّ أبيك ولا كد (٨) أمك فأشبع المسلمين في رحَالهم ، مما تَشْبعُ منه في رحْلِكَ وإيَّاك والتنعَمَ وزيَّ أهل الشَّرك ، ولَبُوسَ

<sup>(</sup>١) ( جُبَّة طيالسة ) : الطَّيالسة : جمع طيلسان ، بفتح اللام على المشهور . قال جماهير اللغة : لا يجوز فيـه غير فتح اللام ، وعدوا كسرها في تصحيف العوام .

<sup>(</sup>٢) ( كسروانية ) : بفتح الكاف وكسرها ، والسين ساكنة والراء مفتوحة . وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق

<sup>(</sup>٢) ( لبُّنة ) : بكسر اللام وإسكان الباء . هكذا ضبطها القاض وسائر الشرّاح . وكذا في كتب اللغة والغريب . قالوا : وهي رقعة في جيب القميص . هذه عبارتهم كلهم .

<sup>(</sup>٤) في ص: « وفرجـاهـا مكوفـان » . وفي بـاقي النسخ مكفوفين ، ومعنى المكفوف أنـه جعل لـه كفَّـة بضم الكاف ، وهي مايكف به جوانبها ويعطف عليها . ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمَّين .

<sup>(</sup>٥) في د ، هـ ، م : « إلينا » .

<sup>(</sup>٦) (كتب إلينا عر): هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم. وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثان من عر ، بل أخبر به عن كتاب عر . وهذا الاستدراك باطل . فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققوا الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب ، وروايته عن الكاتب . سواء قـال في الكتـاب . أذنت لـك في رواية هذا عني ، أو أجزتك رواية عني ، أو لم يقل شيئا .

<sup>(</sup>٧) ( بأذربيجـان ) : هـو إقليم معروف وراء العراق . وفي ضبطهـا وجهــان مشهـوران . أشهرهـــا وأفصحها وقـول الأكثرين : أذربيجان ، بفتح الهمزة بغير مدّ .

<sup>. (</sup>٨) ( ليس من كذك ) : الكدُّ التعب والمشقة والشدة . والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقَّة في كدَّه وتحصيله ، ولاهو من كدَّ أبيك وأمَّك فورثته منها ـ بل هو مال المسلمين ، فشاركهم فيه ولاتختص عنهم بشيء منه وهم في رحالهم ، أي منازلهم ، كما تشبع منه ، في الجنس والقدر والصفة ـ ولاتؤخر أرزاقهم عنهم ولاتحوجهم يطلبونها منك . بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب .

الحرير (١) : فإن رسول الله عَلِيَّةِ نهي عن لَبُوس الحرير . قال : إلا هكذا ورفع لنا رسول الله عَلِيَّةِ إصبعيه ورفع زهير (٢) السبابة والوسطى وضمها » .

- وفي رواية (٢) ؛ وقال أبو عثان : وقال : بإصبعيه اللَّتين تَليَان الإِبْهَام فَرُئيتُهُما (٤) أَزْرَار الطيالسة حين رأيتُ الطَّيالِسة .

- وفي أخرى (°) ؛ قال أبو عثان : فما عتَّمْنَا (<sup>(7)</sup> أنه يعني الأعلام .

٧ - وعن سويد بن غَفلة (١) ؛ أن عمر خَطَب بـالجَــابيــة فقــال : « نهى نبي الله عَلَيْتُ عن لُبْسِ الحرير إلاَّ موضِعَ إصْبَعِينِ أو ثلاث ، أو أربع » .

## (٣) باب من لبس ثوب حرير غلطاً / أو سهواً نزعه أوقات إمكانه

من جابر بن عبد الله (١) ؛ قال :لبس النبي ﷺ يوماً قَبَاءً من ديباج أُهْدِي لـه ثم أوشـك (١) أَن ينتزعـه (١٠) فأرسل بـه إلى عمر بن الخطـاب فقيـل أوشـك ما نزعتـه

178

<sup>(</sup>١) ( لبوس الحرير ) : هو مايلبس منه .

<sup>(</sup>٢) وفي م : « ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبّابة وضهها . قال زهير : قال عاصم : هذا في كتــاب . قال : ورفع زهير إصبعيه » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢ / ١٦٤٢ ـ ١٦٤٢ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢ ) باب تحريم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، ..... رقم ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( فرئيتُها ) : ليست في ص ، وماأتبتناه من د ، هد ، م .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٦٤٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( فَمَا عَتَمنا ) : معناه ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام : يقال عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر . وعتّمته اذا أخرته .

<sup>(</sup>۷) م : ( $^{7}$  /  $^{1787}$  \_ 1787 ) ( $^{7}$  ) كتاب اللباس والزينة ( $^{7}$  ) باب تحريم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، .... رقم ( $^{6}$  ) . « سويد بن غفلة » في هـ : عن سويد بن علقمة وهو من تصحيف الناسخ .

<sup>(</sup>۸) م : ( ۳ / ۱٦٤٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) (أوشك أن ينتزعه): قال في القاموس: الوشك الوشاكة السرعة. يقال: وشك الأمر وشكا ووشاكة، إذا أسرع، والإيشاك المشي بسرعة. ومنه أوشك الأمر أن يكون كذا. فعلى هذا. معنى أوشك أن ينتزعه: أي أسرع إلى نزعه.

<sup>(</sup>۱۰) في د ، هـ : « أن ينزعه » .

يا رسول الله فقال : نهاني عنه (١) جبريل فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله ! كرهتَ أمراً وأَعْطَيْتَنِيه ، فما لِي ؟ فقال : إني لم أَعْطِكَه لتَلْبِسـة . إنما أَعْطيتُكَهُ تبيعَهُ فباعه بألفي درهم ».

٩ - عن عقبة بن عامر (٢) ؛ قال أُهدِيَ لرسول الله عَلَيْدُ فَرُّوجُ حرير (٢) فلبسَهُ ثم صلَّى فيه ثم انصرف فَنَزَعهُ نَزْعاً شديداً كالكاره له . ثم قال لا يَنْبغي هذا للمتَّقين .

#### (٤) باب الرخصة في لبس الحرير للعلة

١٠ - عن أنس بن مالك (٤) ؛ « أن رسول الله مَرَاكِمَ الله عن الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص (٥) الحرير في السفر من حِكَّة كانت بها أو وَجَع كان بها .

وفي رواية (٦) ، لحكة (٧) من غير شك » (<sup>٨)</sup> .

وفي رواية (١) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله عَلَيْتُهُ القَمْلَ فرخُّص لهما في قُمُص الحَرير . في غَزَاة / لهما » .

## (٥) باب النهي عن لبس القسيِّ والمُعَصْفَر

١١ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص(١٠) ؛ قال : « رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين

<sup>(</sup>۱) « نهاني عنه جبريل » ليست في هـ .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢ / ١٦٤٦ ) الكتاب والباب السابقين .٠

<sup>(</sup>٢) ( فرُّوج حرير ) : الفروج بفتح الفاء وضم الرَّاء المشدَّدة . هـذا هو الصحيح المشهور في ضبطــه . ولم يــذكر الجمهور غيره . وهو قباء شق من خلفه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦٤٦ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٣ ) باب إباحة لبس الحرير للرجل ، إذا كان به حكة أو

<sup>(</sup>٥) في م : « القُمُص الحرير » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٤٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( لحكّة ) : هي الجرب ونحوه .

<sup>(</sup>A) في م : « لحكة كانت بها » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٤٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ١٦٤٧ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٤ ) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ـ رقم ( ٢٦ ) بر

مُعصْفَرين (١) فقال : إنَّ هذه من ثِيَابِ الكفَّارِ فلا تَلْبَسهُمَا (٢) » .

- وفي روايـة (٢) ؛ « رأى عليَّ ثـوبين مُعصْفَريْن فقـال أأمــك أمرَتْــك بهـــذا (١٠) ؟ قلت : أغْسلْهَا . قال : بل احرقها » (٥) .

١٢ - وعن علي بن أبي طـــالب (٦) ؛ أن رسـول الله ﷺ نهى عن لبس القَسَّيّ والمُعَصَّفَر . وعن تَخَتَّم الذَّهَبَ . وعن قراءة القُرآن في الرُّكوع .

ـ وفي رواية <sup>(۷)</sup> ؛ والسجود .

وزاد في رواية (١٠) وعن جلوس على (١) المقابر فأما القَسِّيُّ فثياب مضلعة (١٠) يُوتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا والمياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرَّحْلِ كالقطائف الأرجوان (١١).

#### (٦) باب لباس الحبرة والإزار الغليظ والمرط المرحل

١٣ - عن قتادة (١٢) ؛ قال : قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله عليه أو أعجب إلى رسول الله عليه عليه ؟ قال : الحبرة (٢) » .

<sup>(</sup>١) ( مُعصفرين ) : أي مَصْبُوغين بعصفر . والعصفر صبغ أصفر اللون .

<sup>(</sup>٢) في م : « فلا تلْبسها » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٤٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( أأمك أمرتك بهذا ) : معناه أن هذا من لباس النساء وزيهنَّ وأخلاقهن .

<sup>(</sup>٥) ( بل احرقهما ) : الأمر بإحراقهما عقوبة وتغليظ . لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٤٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦٤٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>A) م : ( ٣ / ١٦٥٩ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٧ ) باب النهي عن التَّختم في الوسطى والتي تليها ـ رقم ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٩) وفي م : « وعن جلوس على المياثر » ..

<sup>(</sup>١٠) ( مضلَّعة ) : ليست في ص ، وماأثبتناه من د ، هـ .

<sup>(</sup>١١) (كالقطائف الأرجوان ) : القطائف جمع قطيفة ، وهي كساء له خمل ، والأرجوان صبغ أحمر .

<sup>(</sup>١٢) م : (٣ / ١٦٤٨ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٥ ) باب فضل لباس الحبرة - رقم ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) ( الحبرة ) : بكسر الحاء وفتح الباء ، وهي ثياب من كتان أو قطن محبَّرة ، أي مزيَّنة . والتحبير التزيين

<sup>...</sup> والتحسين ، ويقـال : ثـوبّ حبرةً على الـوصف . وثـوب حبّرةٍ على الإضـافــة . وهــو أكثر استعمالاً . والجبرة مفرد والجع حِبّر وحبرات . كعنبة وعنبات . ويقال : ثوب حبير ، على الوصف .

16 ـ وعن أبي بُرُدة (١) ؛ قال : دخلت على عائشة . فأخرجت إلينا إزاراً غَلِيظاً . ما يصنع باليّمِن وكساءً من الّتي يَسمُونها المَلَبَّدةَ (١) . قال : فأقسَمت بالله ؛ إن رسول الله وَ الله عَلَيْتِ قُبضَ في هذين الثوبين » .

10 - وعنها (٢) ؛ قالت : خرج النبي عَلَيْكُ ذات غَدَاةٍ وعليه مِرْطٌ (٤) مُرَحَّلُ (٥) من شَعرِ أسود » .

(v) باب اتخاذ الوِسَاد والفراش من أَدَم / والأَنْباط ولا يُتخذ من الفُرش ولم يجوز أن يُتخذ من الفُرش

١٦ - عن عائشة (١) ؛ قالت : « كان وساد (٧) رسول الله عليه الذي يتكئ عليه ، من أدم حشوه (٨) ليف » .

١٧ - وعنها (١) ؛ أنها قالت : إنما كان فراش رسول الله عليه ، الذي يَنَام عليه ، أَوَالِيَّةِ ، الذي يَنَام عليه ، أَدَماً (١٠) ؛ حَشْوَهُ ليف » .

١٨ ـ وعن جابر بن عبد الله (١١) ؛ قال : لما تـزوجتُ قـال لي رسـول الله عَلَيْتُم :

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٦٤٩) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٦) باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه والسير، .... - رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) ( الملبَّدة ) : قال العلماء : الملبِّد ، بفتح الباء ، هو المرقِّع . يقال : لبدت القميص ألبده ، بالتخفيف فيها . ولبَّدته ألبّده بالتشديد وقيل : هو الذي تخن وسطه حتى صار كاللبد .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٦٤٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( مرط ) : المرط : كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز قال الخطابي : هو كساء يؤتزر به . وقال النضر : لا يكون المرط إلا درعا ، ولا يلبسه إلا النساء ، ولا يكون إلا أخضر . وهذا الحديث يرد عليه .

<sup>(</sup>٥) ( مرحَّل ) : معناه : عليه صورة رحال الإبل . قال الخطابي : المرحَّل الذي فيه خطوط .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٥٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : « وسادة رسول الله عليه » .

<sup>(</sup>٨) في م : « حشوها » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٥٠ ) الكتاب والباب السابقين -

<sup>(</sup>١٠) ( أَدَمَا ) : جمع أديم وهو الجلد المدبوغ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٦٥٠ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٧ ) باب جواز اتخاذ الأناط - رقم ( ٤٠ ) .

أَتَخَذَتُم (١) أَمَاطًا (٢) ؟ قلت : وأُنَّي لَنَا أَنْبَاطُّ ؟ قال : إِمَا (٢) إِنَهَا سَتَكُون . قال جابر : وعند امرأتي نَمَطُ وأنا أقول نحيِّهِ (١) عنِّي . فتقول (٥) : قد قال رسول الله عَلَيْهِ : إِنَّهَا سَتَكُون » .

19 - وعنه (٦) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُم قال له : « فِراش للرَّجِل وفراش لامرأته والتَّالثُ للضَّيف . والرَّابِعُ للشَّيْطان » .

## ( ٨ ) باب مأثم (<sup>()</sup> من جرَّ ثوبه خُيلاء ومن تَبخْتَر وإلى أين يرفع الإزار ؟

- وفي رواية (١٠٠) ؛ « إن الذي يجرُّ ثوبه من الخُيلاء لاينظُر الله إليه يوم القيَّامة » .

٢١ - وعن أبي هريرة (١١١) ؛ ورأى رجلاً يجرَّ إزارَه فجعل يضرب برجُلِه الأرض وهو أُميرٌ على البحرين وهو يقول : جاء الأميرُ جاء الأمير . قال رسول الله عَلَيْكَمْ : إن الله لاينظُر إلى من جَرَّ (١٢) إزارَه بَطَراً .

<sup>(</sup>١) في م : « أَتَّخذت » .

<sup>(</sup>٢) (أغاط): جمع غط. وهو ظهارة الفراش. وقيل: ظهر الفراش. ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خل يجعل على الهؤدج، وقد يجعل سترا. ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم في بـاب الصور: قـالت: فـأخـذت نمطا فسترته على الباب. والمراد في حديث جابر هو النوع الأول.

<sup>(</sup>٣) في م : « أما إنها » .

<sup>(</sup>٤) ( نحُّيه ) : أي أخرجيه من بيتي .

<sup>(</sup>٥) في م : « وتقول » .

<sup>(</sup>٦) م : (  $^{7}$  / ١٦٥١ ) (  $^{77}$  ) كتاب اللباس والزينة (  $^{77}$  ) باب كراهية مازاد على الحاجة من الفرآش واللباس \_ رقم ( ) م : (  $^{7}$  ) .

<sup>(</sup>A) م : ( ٣ / ١٦٥١ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٩ ) باب تحريم جر الثوب خيلاء ،. وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه ، ومايستحب ـ رقم ( ٤٢ ) .

<sup>(</sup>١) (خيلاء): قال العلماء: والخيلة والبَطَر والكبُرُ والزَّهْوُ والتبخُّتُر، كلها بمعنى واحد، وهو حرام. ويقال: خال الرجل خالاً واختال اختيّالاً، إذا تكبَّر. وهو رجل خال أي متكبِّر. وصاحب خال: أي صاحب كبر. ومعنى لاينظر الله إليه، أي لايرحمه ولاينظر إليه نظرة رحمة.

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٦٥٣ ) الكتاب والباب السابقين . ( ١٢) في د : « يَجرُّ » .

٢٢ - وعنه (١) ؛ عن النبي ﷺ قال : « بينما رجل يشي . قد أعجبته جُبَّته (٢) وبُرُدَاه . إذ خسفت (٦) به الأرض فهو يَتَجُلْجَلُ (٤) في الأرض . حتَّى تَقُوم السَّاعَة » .

٢٣ ـ وعن ابن عمر (٥) / ؛ قسال : « مررتُ على رسول الله ﷺ ، وفي إزاري استِرْخَاءً . فقال يا عبد الله : ارفع إزارك فرفعته . ثم قال : زد فَزِدْتُ . فا زلْتُ أَتَحرُاها بعد . فقال بعض القوم إلى (٦) أين ؟ فقال : إلى (٧) أنْصَاف السَّاقَيْنِ » .

## ( ٩ ) باب إِرْخَاء طَرفَي العمَامَة بين الكَتِفَين

٢٤ ـ عن جعفر بن عمرو بن حريث ؛ عن أبيه (^) ؛ قـال كأني أنظر إلى رسول الله عليه عمامة سوداء قد أَرْخي طرفَيْهَا (١) بين كتفيه » .

- وفي رواية (١٠) ؛ يخطب (١١) الناس » .

#### (١٠) باب النهي عن تختم الرجال بالذهب وطرحه إن لبس

٢٥ ـ عن أبي هريرة (١٢) ؛ عن النبي عَلِيْكِ . أنه نهى (١٢) عن خَاتَم (١٤) ؛ الذَّهب » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٥٣ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٠ ) باب تحريم التُّبختر في المشي ، مع إعجابه بثيابه .

<sup>(</sup>٢) في م : ( جمته ) : والجمة من شعر الرأس ماسقط على المنكبين .

<sup>(</sup>٣) في د ، م : « خُف » .

<sup>(</sup>٤) ( يتجَلْجلُ ) : أي يغوص في الأرض حين يخسف به . والجَلجلة حركة مع صوت .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٥١ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٩ ) باب تحريم جر الثوب خيلاء ، وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه ، ومايستحب - رقم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ( إلى ) ليست في ص ، وماأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٧) في م : « فقال : أنْصَاف السَّاقين » .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٢ / ٩٩٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج ( ٨٤ ) باب جواز دخول مكة بغير إحرام ـ رقم ( ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) (طرفيها ) : هكذا في جميع النسخ : طرفيها بالتثنية وكذا في الجمع بين الصحيحين للحميدي . وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد . وإن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٢ / ٩٩٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١١) في م : « خطب الناس » .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٣ / ١٦٥٤ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١١ ) باب تحريم خاتم الذهب على الرَّجال ، ونسخ ماكان من إباحة في أول الإسلام ـ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>١٣) ( نهى ) : ليست في ص ، وماأثبتناه من م .

<sup>(</sup>١٤) ( خاتم ) : في الخاتم أربع لغات : فتح الناء وكسرها وخيتام وخاتام .

77 - وعن عبد الله بن عباس (١) ؛ أن رسول الله ﷺ رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فَطَرَحه . وقال : يَعْمِدُ أَحدُكُم إلى جَمْرَةٍ من نارٍ فَيجْعَلُها في يده . فقيل للرجل ؛ بعدما ذهب رسول الله ﷺ (١) خُذْ خَاتَمِك انتفع به . قال : لا والله لا آخُذُه أبداً . وقد طَرَحة رسول الله ﷺ » .

1170

٧٧ - وعن عبد الله بن عمر (٦) ؛ أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب وكان يجعل فَصَّة في باطن كفه إذا لبسه . فصنع الناس . / ثم إنَّه جلس على المنبر فَنَزعه فقال : إني كُنت ألبَسُ هذا الخَاتمَ وأجعل فَصَّة من داخل فرمى به . ثم قال والله لا ألبسه أبداً . فنبَذَ الناس خواتمهم (٤) .

-زاد في رواية (٥) ؛ « وجعله في يده اليني » .

#### (١١) باب لبس الخاتم (٦) الوَرق وأين يُجعل

٢٨ - عن ابن عمر (٧) ؛ قال : « اتَّخَذ رسول الله عَلَيْكَ خاتماً من وَرِق (٨) . فكان في يده . ثم كان في يد عمر . ثم كان في يد عمر . ثم كان في يد عمر . ثم كان في يد عمان . حتى وقع في بئر أريس ، تَقْشُه . محمد رسول الله » .

٢٩ - وعنه (١) ؛ اتخذ النبي ﷺ خاتماً من ذهب ثم ألقاه . ثم اتخذ خاتماً من وَرِق .
 ونَقَش فيه - محمد رسول الله - وقال : لا يَنْقُشُ أحدٌ على نَقْشِ خَاتَمِي هذا . وكان إذا
 لَبِسَه جعل فَصَّه مما يلي بطن (١٠) كفَّه . وهو الذي سقط ، من مُعيْقيبٍ ، في بئر أريس .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٥٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « ذهب النبي علية » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٦٥٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : « خواتيهم » .

<sup>(</sup>٥) م : (٣ / ١٦٥٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في د ، هـ : « خاتم » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦٥٦ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٢ ) باب لبس النبي ﷺ خاتماً من ورق ..... ـ رقم ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ( وَرَقَ ) : الوَرقُ الفضة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٥٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۰) في هـ : « باطن » .

- وفي رواية (١) ؛ قال عليه السلام : « إني اتَّخذْتُ حَاتِمًا من فِضَّة . ونقشْتُ فيه . محمد رسول الله ـ فلا يَنْقُشْ أحد على نَقْشه » .

• ٣ - وعن أنس (٢) ؛ « أن النبي مَلِيهِ أراد أن يكتب إلى كِسْرى وقيَصْر والنجاشي . فقيل : إنَّهم لا يقبلون كتاباً إلا مَخْتُوماً . فصاغ رسول الله مُلِيهِ خاتماً حَلْقةً فضة (١) . ونقش فيه - محمد رسول الله - » .

زاد في أخرى (٥) « كأني أنظر إلى بَيَاضِه في يد رسول الله عَلِيْتُهِ » .

٣١ ـ وعنه (١) ؛ « أنه رأى في يد رسول الله عَلِيلَةٍ خَاتِياً من وَرِق يوماً واحداً . ثم إن الناس اضطربوا الخواتيم (١) من وَرِق . فَلبسوها . فطرح النبي عَلِيلَةٍ خَاتِمَهُ فَطَرح النَّاس خَوَاتيهم (٨) » .

٣٢ - وعنه (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْمَ / لبس خَاتم فِضَّةٍ في عينه فيه فصَّ حَبشيُّ كان يجعلُ فَصَّة مما يلي كفه » .

٣٣ ـ وعنه (١٠) ؛ قال : « كان خَاتم النبي عَلِيْتُم في هذه . وأَشَار إلى الخِنْصِ من يده اليسرى » .

٣٤ ـ وعن على (١١) ؛ قال : « نَهاني رسول الله عَلِيلَةِ أَن أَتَخَتُّم في هذه وهذه (١٢) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٦٥٦ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٢ ) باب لبس النبي علي .... - رقم ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٥٧ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٣ ) باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتماً ، ..... - رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « مختوُما » .

<sup>(</sup>٤) ( حلقة فضة ) : هكذا هو في جميع النسخ : حلقة فضة . بنصب حلقة على البدل من خاتما . وليس فيها هاء الضير . والحلقة ساكنة اللام ، على المشهور .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٥٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(7)</sup> م : (7 / 170 / 17) ) کتاب اللباس والزینة (31 ) باب في طرح الخواتم - رقم (31 ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « الحَواتِم » .

<sup>(</sup>۸) في م : « خواتمهم » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٥٨ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٥ ) باب في خاتم الوَرِق فصَّه حبشي - رقم ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٦٥٩ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٦ ) باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد ـ رقم ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٦٥٩ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٧ ) باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « أو هذه » .

قال : فأوْمَأ إلى الوُسْطَى والتي تَلِيها » .

#### ( ١٢ ) باب في الانتعال وآدابه

٣٥ ـ عن جابر (١) ؛ قال : « سمعت النبي ﷺ في غَزُوةٍ غَزُوْنَاها يقول : استكثروا من النَّعَال . فإن الرجل لا يَزاَل راكباً ما انتعل (٢) » .

٣٦ - وعن أبي هريرة (٢) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إذا انتعل أحدكم فَلْيبدأ باليني وإذا خلع فَلْيبدأ بالشال . ولْيَنْتَعِلْهُمَا (١) جميعاً أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعاً » .

- وفي رواية (٥) ؛ قال عليه السلام : « لايشِ أحدكُم في نعل واحدة فَلْيَنْتَعِلْها (١) جميعاً . أو ليخْلَعْهَا جميعاً » .

٣٧ - وعن أبي رزين (٧) ؛ قال : خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته . وقال : ألا إنكم تحدثون أنّي أكذب على رسول الله ﷺ لتهتدوا وأضِلَ . ألا إني (١) أشهد / المعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا انقطع شِسْعُ (١) أحدِكُم ؛ فلا يمشي في الأخرى حتى مصلحها » .

<sup>(</sup>١) م: ( ٣ / ١٦٦٠ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٨ ) باب استحباب لبس النعال وما في معناها ـ رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ( فإن الرجل لايزال راكبا ماانتعل ) : معناه أنه شبيه بالراكب في خفّة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) م : (٣ / ١٦٦٠ ) (٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ١٩ ) باب استحباب النعل في اليني أولا ، ...... - رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « ولْينْعلْهُمَا » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ / ١٦٦٠ ) الكتأب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في م : « ولْينعلْهُما » .

<sup>(</sup>v) م :  $( \ 7 \ / \ 1770 \ )$  الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في د ، م : « ألا وإني » .

<sup>(</sup>٩) (شمع ) : هو أحد سيور النَّعال . وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . والزَّمام هو السير الذي يعقد فيه الشمع . وجمعه شموع .

## (١٣) باب النهي عن اشتمال الصهاء والاحتباء في ثوب واحد في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً

٣٨ ـ عن جابر (١) ؛ أن رسول الله عَلِيلَةِ نهى أن يأكل الرجل بِشماله ، أو يمشي في نعْل واحدة ، وأن يشتمل الصَّمَّاء (٢) ، وأن يحْتَبِي في ثـوب واحـد (٢) ، كاشِفاً عن فَرْجه » .

- ـ وفي رواية <sup>(٤)</sup> ، « ولا يمشي في خُفٍّ واحد بدل نعل واحد .
- « ونهى (٥) أن يَرْفَع (١) الرَّجِل إحدى رِجْلَيْه على الأخرى . وهو مُسْتَلْقِ على الخرى . وهو مُسْتَلْقِ على ظَهْره » .
  - وفي أخرى (٧) ؛ لا يَسْتَلْقينَّ أحدُكم ثم يضعُ إحدى رِجْلَيْه على الأُخْرَى » .

٣٩ - وعن عَبًاد بن تَمِيم عن عنه (^) ؛ أنه رأى رسول الله مِرَاكِيٍّ مُسْتَلْقِياً في المسجد واضعًا إحدى رجْلَيْه على الأخرى » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٦١ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢٠ ) باب النهي عن اشتال الصاء ، والاحتباء في ثوب واحد ـ رقم ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ( وأن يشتمل الصاء ) : قال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لايرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده . وهذا يقوله أكثر أهل اللغة . وقال ابن قتيبة : سميت صاء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصاء التي ليس فيها خرق ولا صدع . قال أبو عبيد : وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه .

 <sup>(</sup>٣) ( وأن يحتبي في ثوب واحد ) : الاحتباء : هو أن يقعد الإنسان على إلْيَتَيْه وينصب ساقيه وبحتوي عليها بثوب أو غوه أو بيده . وهذه القعدة يقال لها الحبوة ، بضم الحاء وكسرها . وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ٦٦١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م: (٣/ ١٦٦١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢١) باب في منع الاستلقاء على الظهر، ... و قم ( ٧٧) - هذا الحديث والذي قبله حديثان جعلها المؤلف من رواية واحدة.

<sup>(</sup>٦) في م : « وأن يرفع .... » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦٦٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>A) م: (7 / 1717) (77) كتاب اللباس والزينة (77) باب في إباحة الاستلقاء ، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى \_ رقم (70) .

### (١٤) باب ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر

عن جابر (١) ؛ قال : « أُتِي بِأَبِي قُحَافَة يوم فتح مكة ، ورأسه ولِحْيَته كَالثَّغَامة (٢) بَيَاضاً . فقال رسول الله عَلِيلاً : غَيِّروا هذا بشيء ، واجْتَنِبُوا السَّواد » .

د وعن أبي هريرة (٣) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُم (٤) قال : إنَّ اليهود والنصارى لا يصبُغُون فَخَالفوهم » .

٤٢ ـ وعن أنس <sup>(٥)</sup> ؛ قال :« نهى رسول الله ﷺ أن يَتَزَعْفَر <sup>(١)</sup> الرُّجلُ » .

#### (١٥) باب لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولاصورة

#### إلا أن تكون الصورة رقماً

27 عن عائشة (٧) ؛ أنها (٨) قالت : « واعد رسولَ الله عَلَيْ جبريلُ في ساعة يَأْتِيه فيها فجاءت تلك الساعة . ولم يَأْتِه وفي يَدِه عصا فألقاها من يده . وقال : ما يُخْلفُ الله وعْدَه ، ولا رسُلُه . ثم التفت فإذا جرُو كَلْبُ تحت سَرِيره . فقال ياعائشة ! متى دخل هذا الكلب هاهنا ؟ فقالت : والله / مادرَيْتُ . فأَمَر به فأخْرِجَ فجاء جبريل . فقال رسول الله عَلِيْمُ : وَاعَدْتَنِي فَجلُستُ لك فَلْ تَأْتِ . فقال : منعني الكلُبُ الذي في بيتك (١٠) . إنَّا لانَدْخُل بَيْتًا فيه كلبٌ ولا صُورةً .

۱۸۷<u>أ</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٦٣ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢٤ ) باب استحباب خضاب الشَّيب بصفرة أو حُمْرةٍ ، وتحريمه بالسُّواد ـ رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( كالتَّغامة ) : قال أبو عبيد : هو نبت أبيض الزهر والثر . شبَّه بياض الشَّيب به . واحدتها ثغامة وقال ابن الأعرابي : شجرة تبيض كأنها الثلج .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٦٣ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢٥ ) باب مخالفة اليهود في الصبغ ـ رقم ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « أن النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٦٣ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢٣ ) باب نهى الرجل عن التزعفر - رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ( يتزعفر ) : التزعفر . هو صبغ الثوب بالزعفران .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦٦٤) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢٦ ) باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، ..... - رقم ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>A) « أنها » ليست في ه. .

<sup>(</sup>٩) ( جرو كلب ) : الجرو ، بكسر الجيم وضمها وفتحها ، ثلاث لغات مشهورات ، هو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع . والجمح أُجْرِ . وجراء وجمع الجراء أُجْرِيّة .

<sup>(</sup>١٠) في م : « الذي كان في بيتك » .

علا ومن حديث ميونة (١) نحوه ؛ وفيه فأمر به فَأُخْرِجَ . ثم أخذ بيده ماء فَنَضَح مكانه . وفيه فأصبح رسول الله عليه يومئذ (٢) فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط (٦) الصغير ويترك كلب الحائط الكبير .

20 - وعن بُسْرِ بن سعيد ، أن زيد بن خالد الجهني ، حدَّته ومع بُسر عبيد الله الحَوْلاَنِي أن أبا طلحة (٤) ؛ حدَّته أن رسول الله يَوْلِيَّةٍ قال : « لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة قال بُسرُ : فرض زيد بن خالد فَعُدْنَاه فإذا نحن في بيته بِستْر فيه تَصَاوير . فقلت لعبيد الله / الخولاني : ألم يُحدثننا في التصاوير ؟ قال : أو قال (٥) ؛ إلا رقباً في ثوب ألم تَسْمعُه ؟ قلت : لا قال : بلى . فذكر ذلك » .

<u> ۱۱۲۱</u> هـ

## ( ١٦ ) باب كراهية الستر فيه تماثيل وهَتْكِه وجَعْلِه وَسَائد وكراهية كسوة الجدر

27 - عن أبي طلحة الأنصاري (١) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُم يقول : « لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل . قال : فأتيت عائشة فقلت : فهل سَمِعْتِ من (١) رسول الله عَلِيَّةِ ذكر ذلك ؟ فقالت : لا . ولكن سأحدثُكم ما رأيته فعل . رأيته خرج في غَداةٍ فأخذت غطاً (٨) فسترته على الباب . فلما قدم فرأى النَّم ط عرفت الكراهية في وجُهه . فجذبه حتى هتكة (١) أو قطعه . وقال إنَّ الله لم يأمرنا أن نكستو الحِجَارة والطِّين . قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشَوْتُها لِيفاً . فلم يعِبْ ذلك عليً .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٦٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۲) في د : « يومين » .

<sup>(</sup>٢) ( الحائط ) : المراد به البستان . وفرق بين الحائطين . لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ، ولا يتمكن الناظور ( أي الحارس ) في المحافظة على ذلك . بخلاف الصغير .

<sup>(</sup>٤) م : (٣ / ١٦٦٦ ) (٢٧ ) كتاب اللباس والزينة (٦ ) باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، .... - رقم (٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « قال : إنه قال » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٦٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في هـ ، م : « سَمِعْتِ رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٨) (غطأ): المراد بالنط هنا . بساط ليف له خل .

<sup>(</sup>٩) (هتكه ) : بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه .

- وفي رواية (١) « درنوكا (٢) فيه الخيل ذوات الأجنحة » .
- ـ وفي رواية (٢٠) ؛ قالت عائشة : « فكان (٤٠) يَرْتَفِقُ عليها » (٥٠)

22 ـ وعن عائشة (١) ؛ قالت : « كان لنا سِتر فيه تَماثِيل (٧) طائر . وكان الـدَّاخِل إذا دخل اسْتَقْبَله ـ فقال لي رسول الله عَلِيَّة : حَوَّلي هذا . فإني كلما دخلتُ فرأَيْتُه ذكرتُ الدنيا ـ قالت : وكانت لنا قَطِيفَةً كُنَّا نقولُ علمَهَا حَرير . فكنًا نَلْبَسُها » .

29 ـ وعنها ((۱۱) ؛ « أنها اشترت نُمْرَقَةً فيها تَصَاوير فلمًّا رآها رسول الله عَلَيْتِهِ قَامِ على الباب فلم يَدْخُل . فَعَرَفْت ، أو فَعُرِفَتْ ، في وجْهِه الكَرَاهية فقالت: يا رسول الله أَتُوب إلى الله وإلى رسوله . في اذا أَذْنَبْت ؟ فقال رسول الله عَلَيْتِه / مابال هذه النُمْرُقَة (۱۲) قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله عَلَيْتُه إن أصحاب هذه (۱۲) الصور يُعذَّبُون . ويقُال لهم : أَحْيُوا ما خلقْتُم (۱۲) . ثم قال : إن البيت الذي

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٦٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( دَرنوكا ) : بضم الدَّال وفتحها . حكاهما القاضي وآخرون . والمشهور ضمها . ويقـال فيـه : درموك . وهو ستر لـه خمل ، وجمعه درانك .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٦٦٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) في م : « أن عائشة قالت : فكان رسول الله .... » .

<sup>(</sup>٥) في هـ : « عليها » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٦٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ ، م :« تمثال » .

<sup>(</sup>  $^{(\Lambda)}$  م : (  $^{(\Lambda)}$  /  $^{(\Lambda)}$  ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) في د ، م : « ممدود » .

<sup>(</sup>۱۰) في د ، م : « يصلي إليه » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٦٦٩ ) الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>١٢) (النمرقة): بضم النون والراء، ويقال بكسرهما. ويقال: بضم النون وفتح الراء، ثلاث لغات. ويقال نمرق،
 بلا هاء وهي وسادة صغيرة. وقيل هي مرفقة وجمعها نمارق.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل هذا . وماأثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>١٤) ( ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) : هو الذي يسميه الأصوليون أمر تعجيز كقوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِعَفْرِ سُورٍ مثله ﴾ .

فيه الصُّورُ لاتدْخُله المَلائكة » .

#### ( ١٧ ) باب أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون

• ٥ ـ عن عبد الله بن مسعود (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتُم « أَشَـدُ النَّـاس عـذابـاً يوم القيامة المصوّرون » .

٥١ - وعن سعيد بن أبي الحسن (٢) قال : « جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إنِّي ١٨٧٠ - أصوّرهذه (٦) الصُّور فَأَفِتني فيها . فقال / ادْنُ مني فَدَنا . ثم قال له : ادْنُ مني . فدنا حتى وضع يَدَه على رأسه وقـال أنبئـك مـا سمعت من رسول الله ﷺ يقول : كُلُّ مصور في النَّارِ . يَجْعَلُ <sup>(١)</sup> له بكلِّ صُورة صَوَّرها نَفْساً فيعذِّبه <sup>(١)</sup> في جهنَّم . وقـال : إن كنتَ لابُدَّ فاعلاً . فاصنع الشَّجر ومَالا نَفْس له » .

- وفي رواية / قال ابن عباس (٦) ؛ سمعت رسول الله عليه عليه عن من صوّر صورة في الدُّنيا كُلِّف أن ينفُخَ فيها الرُّوح يوم القِيَامة . وليس بنَافخ ِ» .

**٥٢ ـ** وعن أبي هريرة <sup>(٧)</sup> ؛ قــال : سمعت رســول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عل « ومن أظلم مِمَّن ذهب يَخْلُقُ خَلْقاً كَخَلْقِي ؟ فليخْلُقُوا ذَرة (١) ولْيَخْلُقُوا شَعِيرة » (١٠).

<sup>(</sup>١) م: (٢/ ١٦٧٠) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٧٠ ـ ١٦٧١ ) ( ٢٧ ) كتباب اللبياس والنزينية ( ٢٦ ) بناب تحريم تصوير صورة الحيوان .... - رقم

<sup>(</sup>٣) في الأصل هذا ، وماأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٤) ( يَجْعل ) : الفاعل هو الله تعالى . أضر للعلم به .

<sup>(</sup>٥) في م : « فتعذَّبه » .

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٦٧١) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٦٧١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) في م : « قال الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٩) في م : « أو ليخْلُقوا » .

<sup>(</sup>١٠) ( فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) : معناه : فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهـذه الـذرة التي هي خلق الله تعالى . كذلك فليخلقوا حبّة حنطة أو شعير ، أي فليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت . ويوجد فيها مـايوجـد في حبـة الحنطـة والشعير . ونحوهـا من الحب الـذي يخلقـه الله تعـالى وهـذا أمر تعجيز .

#### ( ١٨ ) باب في الأَجْراس والقَلائِد في أَعْناق الدَّوابِّ

٥٣ ـ عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : «لا تصحَب المَلائِكةُ رُفْقيةً فيها كلب ولا جرس » .

٥٥ - وعنه (٢) ؛ أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال : « الجرس مَزَامِيرُ الشَّيطان » .

٥٥ - وعن أبي بشير الأنصاري (٢) ؛ أنه كان مع رسول الله عَلِيلَةٍ في بعض أَسْفَارِه قال : فأرسل رسول الله عَلِيلَةٍ رسولاً . قال عبد الله بن أبي بكر : حسِبْتُ أنَّه قال والناس في مَبِيتِهم : لا يَبْقَينَ في رقبة بعير قِلاَدةً من وَتَرِ ، أو قِلادةً (٤) إلا قُطِعَتْ » .

قال مالك : أرى ذلك من العَيْن » (°) .

## (١٩) باب النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم

٥٦ ـ عن جابر (١) ؛ قال : نهى رسول الله عَلَيْتُم عن الضَّرْبِ في الـوَجْه ، وعن الوَبَه » .

وعن ابن عباس (٨) ؛ قال : « رأى رسول الله عَلِينَةٍ حماراً مَوْسُوم الوجه فَأَنْكَر

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٦٧٢ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢٧ ) باب كراهة الكلب والجرس في السفر - رقم ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٣ / ١٦٧٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٧٢ ـ ١٦٧٣ ) (٣٧) كتاب اللباس والزينة ( ٢٨ ) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير - رقم ( ١٠٥ )٠

<sup>(</sup>٤) ( قلادة من وتر أو قلادة ) : هكذا هو في جميع النسخ : قلادة من وتر أو قلادة . فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى . ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر ، أو قال قلادة فقط ، ولم يقيدها بالوت .

<sup>(</sup>ه) (أرى ذلك من المين): أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها، فلا بأس.

<sup>(</sup>٦) م : ( ٣ / ١٦٧٢ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢٩ ) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ، ووسمه فيه ـ رقم ( ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ( الوسم ) : في المقاييس . والواو والسين والم أصل واحد يبدل على أثر و علم . ووسمت الشيء وسُمَّ أثَّرت فيه بسمة . وقال أهل اللغة : الوسم أثركيَّة . يقال : بعير موسوم . وقد وسمه يسمه وسما وسمه ، والميسم الشيء الذي وسم به .

<sup>(</sup>A) م: (٣ / ١٦٧٣ ) الكتاب والباب السابقين .

ذلك . قال : فوالله : لا أَسمَـهُ إلا في أقْصى شَيءٍ من الوجه . فَـأَمر بحمارٍ لَـهُ فَكُـوِي في جَاعِرَتَيْه (١) فَهُوَ أُول من كَوى الجَاعِرتَيْن » .

٥٨ - وعن أنس (٢) ؛ قال : لما وَلَدت أُمُّ سُلَيمٍ قالت لي : ياأنس : انْظُر هذا الغُلام . فلا يُصِيبَنَّ شيئاً حتى تَغْدُو به إلى النبي عَلِيلَةٍ يُحَنِّكُه . قال فغدوت فإذا هو في الغُلام . فلا يُصِيبَنَّ شيئاً حتى تَغْدُو به إلى النبي عَلِيلَةٍ يُحَنِّكُه . قال فغدوت فإذا هو في الخُلام . فلا يُصِيبَنَّ شيئاً حتى تَغْدُو به إلى النبي عَلِيلَةً (٤) ؛ وهو يَسِم الظَّهْر (٥) الذي قدم عليه من الفتح .

- وفي رواية (٢) ؛ قال : « فإذا النبي ﷺ في مِرْبَدِ يسم غناً قال شعبة : وأكثر علمي أنه قال : في آذانها » .

٥٩ - وعنه (^) ؛ قال : « رأيت في يد رسول الله عَلِيْتُ الميسَمَ وهو يَسم إبل الصَّدقة » .

#### ( ٢٠ ) باب النهى عن القزع وعن وصل شعر المرأة

٠٠ - عِن ابن عمر (١) ؛ « أن رسول الله مِلِيَّةِ نهى عن القَرْع (١٠) قَال قلت لنافع :

<sup>(</sup>١) (جَاعِرتيه): الجاعِرتان: هما حرفا الورك المشرفان، مما يلي الدُّبر .

 <sup>(</sup>٢) م: (٣ / ١٦٧٤) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٣٠ ) باب جاواز وسم الحياوان غير الآدمي في غير الوجه ، .... ـ رقم ( ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) (خميصة ): كساء من صوف أو خز ، ونحوهما . مربع له أعلام .

<sup>(</sup>٤) (حويتية): قال ابن الأثير في النهاية: هكذا جاء في بعض نسخ مسلم. والمشهور المحفوظ خيصة جَوْنية أي سوداء. وأما حويتية فلا أعرفها. وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى. وقال القاضي: الجونية منسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأرد. أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحرة. لأن العرب تسمي كل لون من هذه جوّنا. منسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأرد. أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحرة. لأن العرب تسمي كل لون من هذه جوّنا.

<sup>(</sup>٥) (الظهر): المراد به الإبل. سميت بذلك لأنها تحمل الأثقال على ظهورها.

<sup>(</sup>٦) م: (٣ / ١٦٧٤) ( ٣٧ ) كتباب اللباس والـزينـة ( ٣٠ ) بـاب جنواز وسم الحيـوان غير الآدمي في غير الوجه ، .... \_ رقم ( ١١٠ ) .

 <sup>(</sup>٧) (مربد) هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل لحظيرة للغنم. فأطلق عليها اسم المربد مجازاً لمقاربتها.
 ويحتمل أنه على ظاهره. وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها فيه.

<sup>(</sup>٨) م : ( ٣ / ١٦٧٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٧٥ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٢١ ) باب كراهة القزع \_ رقم ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) (القزع) : حلق بعض الرأس مطلقاً ـ وهو الأصح ـ \_ ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه . والصحيح 😑

وما القزع ؟ قال : يُحْلَقُ بعضُ رأس الصَّيِّ ويترَكُ بعض » .

الله الواصلة (٥) والمستوصلة (١) و قالت : جاءت امرأة إلى النبي عَلِيلَةٍ . فقالت : يارسول الله إن لي ابنة عَرَيِّساً (١) أصابَتْها حَصْبةُ (١) فترَّق (١) شعرها . أَفَاصِلُه ؟ قال : لعن الله الواصلة (٥) والمستوصلة (١) .

٦٢ - وعن ابن (٧) عمر ؛ أن رسول الله عليه لعن الواصلة والمستوصلة والواشِمة والمستوشِمة » (٨) .

٦٣ - وعن جـــابر (١) ؛ قـــال : « زجر النبي ﷺ أن تَصِــل المرأة بِشعْرهـــا (١٠) معلمًا ً » . /

## ( ٢١ ) باب في لعن المتنبِّصات والمتفلِّجَات للحُسن

٦٤ - عن عبد الله (١١) ؛ قسال « لعن الله الوَاشِمَاتِ (١٢) / والمستوشِمات م

الأول لأنه تفسير الراوي ، وهو غير مخالف للظاهر .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٧٦ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٣٣ ) تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، ..... ـ رقم ( ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في د : « عروسا » وعريّسا تصغير عروس . وهو يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها .

 <sup>(</sup>٣) ( حَصْبة ) : ويقال : حَصِبة وحصبة . مرض معد . يخرج بثوراً في الجلد ويسبّب حمّى وبحّة في الصوت غالبا ،
 وأكثره سليم العاقبة .

<sup>(</sup>٤) ( تَمرّق ) : هو بمعنى تساقط وتَمرط .

<sup>(</sup>٥) (الواصلة): هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

<sup>(</sup>٦) (المسترصلة) هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك ، ويقال لها: موصولة .

<sup>(</sup>V) (A) مابين الرقين ساقط من الأصل ، وماأثبتناه من د ، ه ، م .

<sup>(</sup>٩) م: (٣ / ١٦٧٩) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في م : « برأسها » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٦٧٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٢) (الواشات): جمع واشمة وهي فاعلة الوشم. وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعمم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى تسيل. ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النّورة فيخضر . وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش . وقد تكثره وقد تقلله . وفاعلة هذا واشمة ، والمفعول بها موشومة . فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة .

والنامصات (۱) والمتنمَّصات والمتفلّجات للْحُسن المُغيِّرات خَلْق الله (۲). قال والمتوشّمات فبلغ ذلك امرأة من بني أسد. يقال لها: أم يعقوب. وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنَّك لعنت الواشِمَات والمتوشمات والمتنصات والمستوشمات (۱) والمتفلّجات للحسن المُغيِّرات خلق الله . فقال عبد الله : ومَالِي الأَلْعَنُ من لَعَن رسول الله عَيِّلَةٍ ؟ وهو في كتاب الله فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لَوْحيّ المُصْحف فما وجدته . فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه (۱) قال الله : ﴿ وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ﴾ (۷) قالت المرأة : فإنِّي أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال . اذهبي فانظري . قال فدخَلَت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فَجَاءَت المرأتك الآن قال . اذهبي فانظري . قال و كان ذلك لم نُجَامعُها » (۸) .

## ( ٢٢ ) باب النهي عن الزُّور وهو مايكثرون به الشعور (١) وذم الكاسيات العاريات والمتشبع عالم يُعْطَلَ .

معاوية بن أبي سفيان ، وتَنَاول قُصَّةً من شَعَرٍ في يد حَرَسيٍّ (١٠) ؛ هأنه معاوية بن أبي سفيان ، عام حجً ، وهو عَلى المِنْبَرِ ، وتَنَاول قُصَّةً من شَعَرٍ في يد حَرَسيٍّ (١٢) ؛ يقول : ياأهل

<sup>(</sup>١) ( والنَّامصات ) : ليست في الأصل ، وماأثبتناه من م : وهي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها .

<sup>(</sup>٢) ( والمتفلّجات ) ليست في الأصل ومأثبتناه من م ، والمراد مفلّجات الأسنان ، بأن تبرد بين أسنانها ، التَّنايا والرباعيات . وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السنّ إظهارا للصّغر وحسن الأسنان . لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار . فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحَّثت ، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة . ويقال له أيضا : الوشر .

<sup>ُ (</sup>٢) في هـ : « خلق الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) (والمتوشَّمات): ليست في د، هـ، م.

<sup>(</sup>٥) ( والمستوشمات ) : ليست في د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لئن كنت قرأته لقد وجدته ، وماأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٧) الحشر: ٧ .

<sup>(</sup>٨) ( لم نجامعها ): قال جماهير العلماء : معناه لم نصاحبها ، ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها .

<sup>(</sup>٩) في هـ : الشعر .

<sup>(</sup>١٠) م : ٢ / ١٦٧٩ ) ( ٢٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٣٣ ) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، .... ـ رقم (١٢٢) .

<sup>(</sup>١١) ( قُصَّة ) : قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجُبُهة . وقيل . شعر النَّاصية .

<sup>(</sup>١٢) ( حرسيّ ) : كالشرطي ، وهو غلام الأمير .

المدينة : أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يَنْهَىَ عن مِثْلِ هذه . ويقول : إنَّا هَلَكَتْ بنو إسرائيل حين اتَّخذ هذه نساؤهم » .

٦٦ ـ وعن معاوية (١) ؛ أنه قبال ذات يوم : إنكم قبد أحبد ثم زيَّ سوءٍ وإن نبي الله والله على عن الزور قال : وجاء رجل بعَصًا على رأسها خِرْقَةً . قال معاوية / ألا وهذا الله النَّسَاءُ شعورهن (١) من الحرق » .

حون أبي هريرة (۱) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيكِم : « صنفان (٤) من أهل النار أوهمًا : قوم معهم سياط كَأَذْنَاب البقر يَضْرِبُون بها الناس ونسَاء كَاسِيات عَاريَات (٥) مُعيلات (١) مَائلات (٧) ؛ رُؤْسُهُنَ كَأَسْنِمة البُخُت (٨) المائلة . لاَ يَدْخُلْن الجِنَّة ولا يَجِدْن رَجَها . وإنَّ ريحَها ليُوجَد من مَسِيرة كذا وكذا » .

٦٨ - وعن أساء (١) ؛ جاءت امرأة إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ فقالت : « إنَّ لِي ضَرَّةً . فهل علي جُنَاحٌ أن أَتَشبَع من مال زوجي ما (١٠) لم يُعْطِنِي ؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ : المُتشبَع بما لم
 يُعْطَ كلابس ثَوْبَي رُور » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٨٠ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٣٣ ) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، .... ـ رقم ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « أشعارهن » .

<sup>(7)</sup> م : (7) / 170 ) (77) ) كتاب اللباس والزينة (71) باب النساء الكاسيات العاريات .... ـ رقم (71) .

<sup>(</sup>٤) ( صنفان .... ) هذا الحديث من معجزات النبوة . فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان . وفيه ذم الصنفين .

<sup>(</sup>٥) (كاسيات عاريات ) : قيل : معناه تَشْتُر بعض بدنها وتكشف بعض إظهاراً لجمالها ونحوه وقيل : معناه تلبس ثوباً رقيقا يصف لون بدنها .

<sup>(</sup>٦) ( مُميلات ) : قيل يعلِّمن غيرهن الميل . وقيل : مُميلات لأكتافهنّ .

<sup>(</sup>٧) ( مائلات ) : أي يمشين مُتَبخترات . وقيل : مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا . ومميلات يمشين علم عنرهن تلك المشية .

<sup>(</sup>A) (البخت): قال في اللسان: البخت والبختية دخيل في العربية. أعجمي معرب. وهي الإبل الخراسانية. تُنتَج من بين عربية وفالج (والفالج: هو البعير ذو السّنامين. وهو الذي بين البختيّ والعربي سمي بدلك لأن سنامه نصفان). الواحد بختيّ جمل بختيّ وناقة بختية. ومعنى رؤوسهن كأسفة البخت، أي يكبرنها ويعظمنها بلف عامة أو عصابة أو نحوها.

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٨١ ) ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة ( ٣٥ ) باب النَّهي عَن التَّزوير في اللباس وغيره ، . . . رقم (١٢٧) .

<sup>(</sup>١٠) في م : « بمالم يُعْطني ؟ » .

<sup>(</sup>١١) في هـ : « كمل كتاب اللباس والحد لله ربّ العالمين ، وفي د : كمل كتاب اللّباس » .



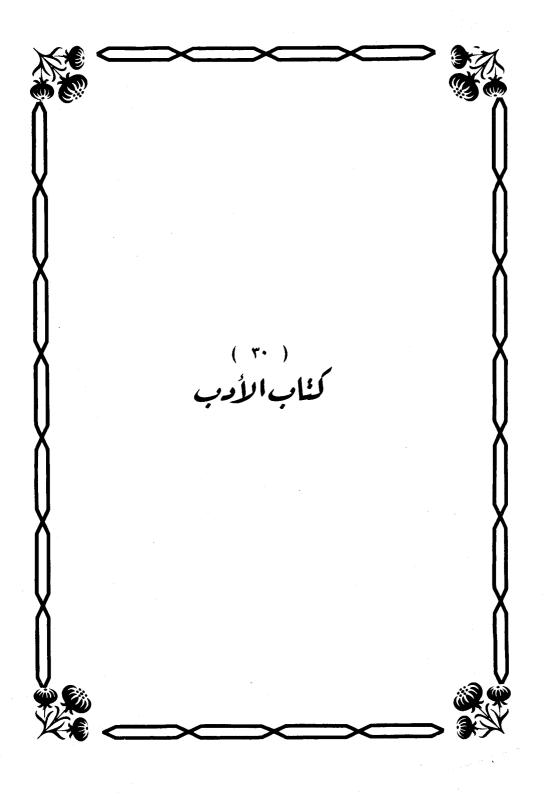

۱٦۷<u>ب</u>

#### ١ ـ / باب في أحب الأسماء إلى الله وأبغضها إليه

١ عن ابن عمر (١) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الله عبد الله المحن .

٢ - وعن أبي هريرة (٢) ، عن النبي ﷺ : إنَّ أَخْنَع (٦) اسم عند الله رجل يسمى (٤) مالك الأملاك لا مالك (٥) إلا الله ؛ قال سفيان : مثلُ شَاهَانِشَاهُ .

- وفي رواية (1) ؛ أَغْيَظُ رجل على الله يوم القيامة ، وَأَخْبَثُه (٧) وأَغْيَظُه عليه ، رجل كان يُسَمَّى مالك (٨) الأملاك لا مالك (١) إلا الله .

# ٢- باب قوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنُّوا بكُنْيتي » / وفي التُّسْمِية بأَسْمَاء الأنْبِياء والصَّالِحين

۱۸۸ ب ص

٣ - عن أنس (١٠٠) ؛ قال : نادى رَجُل رَجُلاً بالبَقِيع يا أَبَا القَاسِم فالْتَفَت إليه رسول الله عَلِيلَةِ . فقال ، يا رسول الله : إنَّي لم أَعْنِكَ . إنَّا دعَوْتُ فَلاناً ، فقال رسول الله عَلِيلَةِ : « تسمَّوا باسْمى ولا تَكنوا بكُنْيتى » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٨٢ ) ( ٢٨ ) كتاب الآداب (١) باب النَّهي عن التَّكنِّي بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأساء -رقم (٢) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٨٨ ) ( ٣٨ ) كتاب الآداب ( ٤ ) باب تحريم التسمي بملك الأملاك ، وبملك الملوك ـ رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ( أَخْنَع ) : قيل أخنع بمعنى أفجر . يقال : خنع الرجل إلى المرأة ، والمرأة إليه ، أي دعاها إلى الفجور .

<sup>(</sup>٤) في د : « رجل تسمى » .

<sup>(</sup>٥) في د : « لا ملك إلا الله » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢ / ١٦٨٨ ) الكتاب والباب السابقين : رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل « وأخيبه » ؛ وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٨) في د ، م : ملك بدل مالك .

<sup>(</sup>٩) في م: ملك بدل مالك .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٦٨٢ ) ( ٣٨ ) كتــاب الآداب ( ١ ) بــاب النَّهي عن التَّكنِّي بــأبي القــاسم ، وبيان مــا يستحب من الأساء ــ رقم (١) .

٤ ـ وعن جابر بن عبد الله (١) ؛ قال : وُلِدَ لرجل منا غلام فسماه محداً ؛ فقلنا لا نكنيك برسول الله على نَسْتَأْمِرَهُ ؛ قال : فَأَتَاه فقال : إنَّه وُلِدَ لي غُلامٌ فسمَّيْتُه برسول الله ؛ وإنَّ قَوْمِي أَبُوا أَنْ يُكنونِي به حتى تَسْتَأْذِنَ رسول (١) الله فقال : تَسَمَّوا (١) باسمى ولا تَكنّوا بكُنْيَتَى فَإِنَّا بُعِثْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيْنَكُم .

- وفي رواية (٤) ؛ فإنَّى أنا أبو القاسم ، أقْسِمُ بينكم .

ه ـ وعنه (٥) ؛ أن رجلاً من الأنصار ولـد لـه غُلاَم ؛ فأراد أن يُسمِّيه محمداً ، فأتى النبي عَلِيْتَةٍ فسأله فقال : أَحْسَنتِ الأَنْصَار ؛ تَسمُّوا (١) باسمي ولاَ تَكُنْوا بِكُنْيَتِي .

٦ ـ وعنه (٧) ؛ ولد لِرَجُلِ مِنَّا غُلام ؛ فَسمَّاه القاسم فقلنا : لا نَكْنِيكَ أَبَا القاسم ولا نَنْعِمُك علينا (٨) ؛ فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له . فقال : أشم ابنك عبد الرحن » .

٧ - وعن المغيرة بن شعبة (١) ؛ قال : لما قَدِمتُ نجران سألوني فقالوا : إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا (١١) وكذا ؛ فلما قَدِمْتُ على رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عن ذلك . فقال : إنهم (١١) كانوا يُسمُّون (١٢) بأنبيائهم والصَّالحين قبلهم (١٣) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٦٨٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : « حتى تستأذن النبي مَالِيَّةٍ » .

<sup>(</sup>٣) في د ، هـ ، م : « سَمُّوا بِدَل تسمُّوا » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦٨٢ ) ( ٢٨ ) كتاب الإَداب (١) باب النهي عن التُّكنَّى بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأسماء ـ رقم ( ١ )

<sup>(</sup>٥) م: (٢ / ١٦٨٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) في د ، م : « سمُّوا » .

<sup>(</sup>V) q : (7 / 1745) ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( ولا ننعمك علينا ) : قال القسطلاني : أي لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١٦٨٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۰) في هـ : « كذا وكذا »

<sup>(</sup>١١) في د : « أما إنَّهم... »

<sup>(</sup>١٢) (١٣) ما بين الرقين ليس في هـ .

#### ٣ ـ باب ما يكره أن يسمى به الرقيق

٨ عن سمرة بن جندب (١) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ؛ لا يضُرُّكَ بأيّهنَّ بَدَأَتَ ولا تُسمِّين غُلاَمَك يساراً ولا رَبَاحاً ولا نَجِيحاً ، ولا أَقْلَحَ ، فإنه تقول أَثْمَ هو ؟ فلا يَكون . فيقول لا إنما هن أربع (٢) فلا تَزيدنً عليَّ (٢)

وفي <sup>(٤)</sup> رواية <sup>(٥)</sup> ؛ نافعا بدل نجيحاً <sup>(٦)</sup> .

٩ ـ وعن جابر بن عبد (٧) الله ؛ قال : أراد النبي ﷺ / أن ينهى (٨) أن يُسمَّى هـ بَعْلَى (١) وببركة ، وبأَفْلَح ويسار وبنافع وبنحو ذلك ؛ ثم رأيته سكت بَعْدُ عنها فلم يَقُل شيئاً ، ثم قُبض ﷺ (١٠٠ ولم يَنْهُ عن ذلك ؛ ثم أراد عمر أن يَنْهى عن ذلك ، ثم تَرَكَهُ.

# ٤ ـ باب في تغيير الاسم بما هو أولى والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية

10 ـ عن ابن عمر (١١) ؛ أن رسول الله ﷺ غيَّر اسم عَاصِيةَ وقال : أُنْتِ جميلة .

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٨٥ ) ( ٢٨ ) كتاب الآداب ( ٢ ) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ، وبنسافع ونحوه - رقم ( ١٢ ) ·

<sup>(</sup>٢) ( إغا هن أربع ) : هو قول الراوي . ليس من الحديث .

 <sup>(</sup>٣) ( فلا تزيدن علي ) : معناه : الذي سمعته أربع كلمات ، وكذا رويتهن لكم ، فلا تزيدوا علي في الرواية . ولا تنقلوا عنى غير الأربع .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦٨٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) (٦) ما بين الرقين ليس في ص ، هـ ، وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٢ / ١٦٨٦ ) ( الكتاب والباب السابقين ).

<sup>(</sup>٨) في م : « أن ينْهي عن »

<sup>(</sup>۱) في د : « بمقبل بدل بيعْلى »

<sup>(</sup>١٠) في م : « ثم قبض رَسول الله مَوْلَةِ » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٦٨٦ ) ( ٢٨ ) كتاب الآداب ( ٣ ) استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ، ١٠٠٠ - رقم ( ١٤ ) ٠

<sup>(</sup>١٢) م: ( ٢ / ١٦٨٧ ) الكتاب والباب السابقين .

١٢ - وعن محمد بن عمرو بن عطاء (١) ؛ قال : سمَّيتُ ابْنتي بَرَّة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة (٢) : إن رسول الله عَلِيَّةِ نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله عَرِيْتُهِ : لا تزكُّوا أَنْفُسَكُم ، الله أعلم بأهل البرِّ مِنْكُم فقالوا بم نُسمِّيها قال : سمُّوها زينب .

#### ه ـ باب / تسمية الصغير وتحنيكه (٦) والدعاء له

١٣ ـ عن أنس بن مالك (٤) ؛ قال : كان ابنّ لأبي طَلحة يشتكي ؛ فخرج أبو طلحة فَقُبِضَ الصَّىُّ فَلَمَّا رَجِعَ أَبُو طَلَّحَةً قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتَ أُمُّ سُلَيمٍ هُو أَسكنُ مَّا كان (٥) ؛ فَقَرَّبت إليه العشاء فتعشَّى - ثم أصاب منها ؛ فلما فَرَغ قالت : وَارُوا الصَّبي (٦) ؛ فلما أصْبَح أبـو طلحـة أتى رسـول الله عِلِيَّةٍ فَأَخْبَره قـال : أعَرَّسْتُم اللَّيْلُـة ؟ قال : نعم . قال : اللهم ؛ بَارِك لَهُما ؛ فولدت غُلاماً فقال لي أبو طلحة : احْملْـهُ حتَّى تأتى به النبي ﷺ ؛ فَأْتَى به النبي ﷺ ؛ وبعثَتْ معه بترات (٨) فأخذه (١) النبي ﷺ فقال أَمْعَهُ شيء قالوا نعم تَمَرات (١٠٠) فأخذها النبي عَلِيلَةٍ فضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنَّكه وسمَّاه عبد الله .

16 ـ وعن أبي موسى (١١)؛ قال : وُلِـدَ لي غُلام فأتيت بـه النبي ﷺ فسمَّاه إبراهيم

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٨٧ \_ ١٦٨٨ ) الكتاب والباب الشابقين .

<sup>(</sup>۲) في ص : « بنت أبي سلمان » .

<sup>(</sup>٢) (تحنيك ): اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر . فإن تعذُّر ، فما في معنماه أو قريب منه من الحلو ، فيضع المحنَّك انتَّمرة حتى تصير مائعة ، بحيث تبتلع ، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيـه ؛ ليـدخل شيء منها جوفه ، ويستحب أن يكون الحنُّك من الصالحين وممن يتبرك به ، رجلاً كان أو امرأة ، فإن لم يكن حـاضراً عند المولود حمل إليه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦٨٩ ـ ١٦٩٠ ) ( ٣٨ ) كتاب الآداب ( ٥ ) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه ، ... ـ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( هو أسكن نما كان ) : هذا من استعمال المعاريض عند الحاجة ، وهو كلام فصيح ، مع أن المفهوم منه قمد همان مرضه وسهل ، وهو في الحياة .

<sup>(</sup>٦) ( واروا الصَّى ) : أمر من المواراة ، وهو الإخفاء ، أي ادفنوه .

<sup>(</sup>٧) ( أعرّستم اللَّيلة ) : هو كنابة عن الجماع . قال الأصمعي والجمهور : يقال : أعرس الرجل إذا دخل بـامرأتـه قـالوا : ولا يقال فيه عرَّس . والمراد هنا الوطء .

<sup>(</sup>۸)فۍ د : «نټر».

<sup>(</sup>٩) (١٠) ما بين الرقمين ليس في د ، هـ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٢ / ١٦٩٠ ) الكتاب والباب السابقين .

وحنَّكه بترة.

10 - وعن عروة (١) بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ؛ / قالا : خرجت بعب أساء بنت أبي بكر حين هـاجرت وهي حبلي بعبـد الله بن الـزبير فقـدمت قبـاء فَنُفسَتْ بعبد الله بِقُبَاء ثم خرجت حين نُفِسَت إلى رسول الله عَلِيَّةٍ لِيُحنَّكه ؛ فأخذه رسول الله عَلِيْنَ مِنهَا فَوضَعِه فِي حَجْرِه ثم دعا بتَمرةٍ قال : فقالت عائشة : فَمكَثْنَا ساعة نَلْتَمسُها قبل أن نجدها ؛ فَمضَغَها ثُمَّ بَصَقَها في فيه ؛ فإن أوَّل شيء دَخل في بَطْنِه (١) لَريقُ رسول الله عَلِيَّةِ ؛ ثم قالت أساء : ثُمَّ مَسَحَه وصلى عليه وسمَّاه عبد الله ثم جاء وهو ابن سَبْعِ سنين أو ثَمَانِ لِيُبَايِعِ رسول الله مِلْكَةِ ؛ وَأَمَرِه بـذلـك الزُّبير . فَتبسَّم رسول الله مِلْكَةٍ حين رآه مُقْبِلاً إليه ؛ ثُمَّ بَايَعه .

- وفي رواية (٢) ؛ ثم دعًا له وبرَّكَ عليه ؛ وكَانَ أُوِّل مَولُودِ وُلِد في الإسلام .

 ١٦ - وعن سهل بن سعد (٤) ؛ قال / : أتي بالْمُنْذر بن أبي أسَيْد إلى رسول الله ١٦٨ -مَا إِنَّهُ ، حين ولد ، فوضعه النبي مَا لِيَنِّمُ على فَخذِه . وأَبُو أُسَيْدٍ جَـالسَّ فَلَهِي (°) النبي عَلِيْتُهُ بشيء من يديه فأمر أبو أُسيدٍ بابْنِه فـاحْتُمِل من على فَخـذ رسول الله عَلِيُّ فـأَقْلبوه (٦) فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُمْ (٢) . فقال : أين الصَّبي ؟ قال أبو أسيد : أقُلَبْنَاه يا رسول الله! قال: ما النُّه؟ قال: فلان (٨): قال: لا . ولكن اسمه المُنْذِر؛ فسمَّاه يومئذ المُنْذر .

<sup>(</sup>١) في الأصل عمرو بن الزُّبير ، وهو خطأ وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ ، م : « دخل بطنه » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٢ / ١٦٩١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦٩٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( فلهي ) : هذه اللفظة ، رويت على وجهين : أحدهما فَلَهَي . والثانية فَلَهيَ . والأولى لغة طيّ والثانية لغة الأكثرين ، ومعناه اشتغل بشيء بين يديه وأما من اللهو فَلَهَا ، بـالفتح لا غير ، يلهو ، والأشهر في الروايـة هنــا كسر الهاء ، وهي لغة أكثر العرب كما ذكرناه ، واتفق أهل الغريب والشراح على أن معناه اشتغل .

<sup>(</sup>٦) ( فأقلبوه ) : أي ردوه وصرفوه ، هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم ، فأقلبوه ، وأنكره جمهور أهـل اللغة والغريب وشراح الحديث ، وقالوا : صوابه قلبوه ، محذف الألف . قالوا : يقال قلبت الصيّ والشيء ، صرفته ورددته ، ولا يقال أقلبته .

<sup>(</sup>٧) ( فاستفاق رسول الله ﷺ ) : أي انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه .

 <sup>(</sup>٨) في م : قال فلان يا رسول الله .

#### ٦ ـ باب تكنية الصغير وندائه بيابني

۱۷ - عن أنس بن مالك (۱) ؛ قال : كان رسول الله عَلَيْهُ أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له : أبو عمير . أحسبه (۲) قال : فَطِيْماً (۲) . قال : فكان إذا جاء رسول الله عَلَيْهُ / فرآه قال : أبا عُمَيْر . ما فعل النَّغَيْرُ (۱) ؟ قال : وكان يلعب به .

۱۸۹ ب ص

. (٦) وعنه قال  $^{(\circ)}$  : قال لي رسول الله عَلِيْلَجْ : يَا بُنَيَّ  $^{(7)}$  .

19 ـ وعن المغيرة بن شعبة (٧) ؛ قال : مَا سأل رسول الله عَلِيْكُمُ أَحَدٌ عن الدَّجَّال أَكْثَر مَّا سَأَلْتُه عنه . فقال لي : أي بني ! وما يُنْصِبُكَ (١) منه ؟ إنه لن يَضُرَّكَ قال قلت : إنهم يَزْعَمُونَ أَنَّ معه أَنْهَار المَاء وجبَال الخُبْز قال : هو أهوَن على الله من ذلك .

#### ٧ ـ باب الاستئذان وكيفيته وعدده (١)

٢٠ - عن أبي سعيد الخدري (١٠٠)؛ قال : كنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار فأتى (١٠٠) أبو موسى فَزعاً أو مذْعُوراً ؛ قُلنا : ما شَأْنُكَ ؛ قال : إن عمر أرسل إلي أن آتيه. فأتيت بابه فسلَّمت ثلاثاً فلم يَرُد عليَّ . فرجعت فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيتك فسلَّمت على بابك ثلاثاً فلم ترد (١٢٠) عليَّ فرجعت ؛ وقد قال رسول الله عَلِيَّةٍ : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يَوُذَن له ، فَلْيرجعْ . فقال عمر : أقِمْ عَليهِ البَيِّنة وإلا أَوْجَعْتُكَ ؛

<sup>(</sup>١) م : ( ٢ / ١٦٩٢ - ١٦٩٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ : قال أحسبه .

<sup>(</sup>٣) ( فطياً ) : بمعنى مفطوم .

<sup>(</sup>٤) ( النُّغَير ) تصغير النُّغر ، هو طائر صغير . جمعه نغران .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢ ٪ ١٦٩٣ ) ( ٢٨ ) كتـاب الآداب ( ٦ ) بـاب جـواز قـولـه لغير ابنـه : يـا بني ، واستحبـابـه للمـلاطفــة ــ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(1) (</sup> يا بنيَّ ) : هو بفتح الياء المشددة وكسرها ، وقريء بهما في السبع ، الأكثرون بالكسر . وبعضهم بإسكانها .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٣ / ١٦٩٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( ينصبك ) : من النَّصب ، وهو التَّعب والمشقَّة ، أي ما يشق عليك ويتعبك منه .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « وعدّه » .

 $<sup>(\</sup>cdot)$  م : (  $^{7}$  / ۱۹۹۶ ) (  $^{7}$  ) کتاب الآداب (  $^{7}$  ) باب الاستئذان \_ رقم (  $^{77}$  ) .

<sup>(</sup>١١) في د ، هـ م : « فأتانا » .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « يردّوا » .

فقال أبي بن كعب لا يقُوم معه إلا أَصْغَرُ القَوْم ؛ قال أبو سعيد : قلت : أنا أصغر القوم قال فاذهب به .

٢١ ـ وعنه (١) ، أن أبا موسى ؛ أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر واحدة ؛ ثم استأذن. الثانية فقال عمر ثنتًان ؛ ثم استأذن الثالثة ؛ فقال عمر ثلاث ؛ ثم انصرف فأتبعه فردَّه ؛ فقال إن كان شيئاً (٢) حفظه من رسول الله ﴿ إِلَيْهِ فَهَا ؛ وإلا فلأجْعلنَّك عِظَةً (٦) ؛ قال أبو سعيد : فأتانا فقال : ألم تعلمُوا أن رسول الله عَلَيْتُم قال الاستئذان ثلاث ؟ قال : فَجَعلُوا يضحكُون ؛ قال فقلت : أتاكُم أخوكم الْمُسْلِم قـد أُفْزِعَ ، تضحكُون ؟ انْطلِقْ فَـأْنَـا شَريكُكَ في هذه العُقُوبَةِ ؛ فأتاه فقال : هذا أبو سعيد (٤) .

وزاد في أخرى (٥) ؛ فقال أبو سعيد : « كنا نُؤْمر بهذا فقال عمر : خَفي عليَّ هذا من أمر رسول الله ﷺ . أَلْهَانِي عنه الصَّفْقُ بالأَسْواق (١) .

فقال : السلام عليكم هذا عبد الله بن قَيْس ؛ فلم يأْذَنْ له . فقال : السلام عليكُم . هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعريُّ ؛ ثم انصرف . فقال : ردُّوا عليَّ ردُّوا عليَّ فجاء فقال : يا أبا موسى : ما ردُّك ؟ كنا في شُغُل . قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : الاستئذَانُ ثَلاثٌ ؛ فإن أَذِنَ لك وإلا فَارْجعْ . قال : لتأتينَّى على هذا ببَينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية و إن لم يجد بيُّنَة لم تَجدُوه ؛ فلمَّا أن جاء بالعشيِّ وجَدُوه . قال : يما أبا موسى : مما تقول ؟ أقد وجدت ؟ (٨) قال : نعم . أُبَيُّ بن كعب قال : عَدْلٌ ؛ قال : يا أبا الطُّفَيل : ما يقول

<sup>(</sup>١) م : ( ٣ / ١٦٩٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ ، م : « إن كان هذا » .

<sup>(</sup>٣) ( فها وإلا فلأجعلنك عظة ) : أي فهات البيَّنة .

<sup>(</sup>٤) ( فقال : هذا أبو سعيد ) : أي فقال أبو موسى : هذا أبو سعيد يشهد لي بما رويته لك .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٦٩٥ ـ ١٦٩٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( ألهاني عنه الصفق بالأسواق ) : أي التجارة والمعاملة في الأسواق .

<sup>(</sup>Y) م : ( ٣ / ١٦٩٦ ) الكتاب وإلباب السابقين .

<sup>(</sup>A) في هـ : « أقد وجدت ببّنة » .

على أصحاب رسول الله عَلِيَّةٍ - قال : سبحان الله : إنَّا سمعت شيئاً - فأحببت أن أتثبّت (١) .

# ٨ ـ باب كراهية أن يقول أنا عند الاستئذان والنهى عن الاطلاع في البيت وحكم المطلع إن فقئت عينه

٢٣ ـ عن جابر بن عبد الله (٢) ؛ قال : استأذنت على النبي عَلِيلَةٍ فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا . فقال النبي عَلِينَةٍ : أنا أنا كأنه (٢) كره ذلك .

٢٤ - وعن سهل بن سعد الساعدي (١٤) ؛ أن رجلاً اطلع من بعض (٥) جُحْر في باب رسول الله (١) ومع رسول الله ﷺ مِدْرَى (٧) يَرَجِّلُ به رأسه (٨) فقال له رسول الله عَيْنِهُ ؛ لو أعلم أنَّك تنظُر ، طعنْتُ به في عَيْنِك ؛ إنما جعل الله الإذْنَ من أجل البصر .

٢٥ ـ وعن أنس بن مالك (١) ؛ أن رجلاً اطُّلع من بعض حُجر النبي ﷺ فقام إليه / ﴿ بمشقص أو مشاقص <sup>(١٠)</sup> فكأني أنظر إلى رسول الله عَلِيَّةٍ يَختِلُه <sup>(١١)</sup> ليطعنه <sup>(١٢)</sup> .

٢٦ ـ وعن أبي هريرة (١٣) ، عن النبي ﷺ قال : من اطَّلع في بيت قـوم بغير إذْنِهم

<sup>(</sup>۱) في د : « أن يتثبَّت » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٩٧ ) ( ٢٨ ) كتاب الآداب ( ٨ ) باب كراهة قول المستأذن أنا ، إذا قيل من هذا ـ رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٣ / ١٦٩٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٣ / ١٦٩٨ ) ( ٣٨ ) كتاب الآداب ( ٩ ) باب تحريم النظر في بيت غيره ـ رقم ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في د ، هـ ، م : اطلع من جحر في باب .

<sup>(</sup>٦) في م : « رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٧) ( مدرى ) : حديدة يسؤي بها شعر الرأس . وقيل : هو شبه المشط . وقيل : هي أعواد تحدُّد تجعل شبـه المشـط . وقيل : هو عود تسوِّي به المرأة شعرها ، وجمعه مداري . ويقال في الواحد مدراة ومدراية . ويقال : تدريب

<sup>(</sup>٨) ( يرجل به رأسه ) : هذا يدل لمن قال : إنه مشط أو يشبه المشط ، وترحيل الشعر تسريحه ومشطه .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٣ / ١٦٩٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) ( مشاقص ) : جمع مشقص ، وهو نصل عريض السهم .

<sup>(</sup>١١) ( يختله ) : أي يراوغه ويستغفله .

<sup>(</sup>١٢) (ليطعنه ) : بضم العين وفتحها ، والضم أشهر .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٣ / ١٦٩٩ ) الكتاب والباب السابقين .

فقد حَلَّ لهم أن يَفْقَوا عَيْنَهُ .

٧٧ - وعنه (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : لو أن رجلاً اطلّع عليك بغير إذن فَخَذَفْتَهُ (٢) بحَصاةِ فَفَقأْتَ عَينَهُ ما كان عليك من جُنَاحٍ .

#### ٩ ـ باب نظرة الفجأة وتسليم الراكب على الماشي وحق الطريق

٢٨ - عن جرير بن عبد الله (٢) : قال : سألت رسول الله عَلِيْكُم عن نظرة الفُجَاءَة (٤) ؛ فأمرني أن أصرف بصري .

٢٩ ـ وعن أبي هريرة (٥) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : يُسلِّم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير .

• ٣٠ ـ وعن أبي طلحة (١) ؛ قال : كنا قُعُوداً بالأَفْنِية نتحدث ؛ فجاء رسول الله عَلَيْكُمْ فقام علينا فقال : ما لكم ولمِجَالسِ الصُّعُدَاتِ (١) ؟ اجْتَنبُوا مجالس الصُّعُدَاتِ ، فقلنا : إما فقعدنا لغير مَا بَأْس فقعدنا (٨) نتذاكَرُ ونَتحدَّثُ ؛ فقال : إما (١) لا . فأدُّوا حَقَّها : غَضُّ البَصَر ، وردُّ السَّلاَم ، وحُسْنُ الكَلاَم .

٣١ - وعن أبي سعيد الخدري (١٠) ؛ عن النبي عَلَيْتُ قَال : إِيَّاكُم وَالْجَلُوسِ عَلَى الطَرِقَاتَ (١١) . قالوا : يا رسول الله : ما لنا بد من مَجَالِسِنَا ؛ نتحدَّثُ فيها . فقال

<sup>(1)</sup> a : (7 / 1799) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( فخذفته ) : أي رميته بها من بين إصبعيك .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٣ / ١٦٩٩ ) ( ٢٨ ) كتاب الآداب ( ١٠ ) باب نظر الفجأة ـ رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( نظر الفجاءة ) : ويقال : بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر ، الفجأة : لغتان ، هي البغتة .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٧٠٣ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام (١) باب يسلم الراكب على الماشي ، والقليل على الكثير ـ رقم (١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٠٣ ـ ١٧٠٤ ) ( ٢٦ ) كتباب السلام ( ٢ ) بباب من حق الجلسوس على الطريسق رد السلام- رقم (١) -

<sup>(</sup>٧) ( الصعدات ) : هي الطرقات ، واحدها صعيد كطريق . يقال : صعيد وصُعُد وَ صعدات ، كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه .

<sup>(</sup>٨) في م : « قعدنا » .

<sup>(</sup>٩) ( إما لا ) : هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة . قال ابن الأثير : أصل هذه الكلمة : إن وما ، فأدغت النون في الميم ـ وما زائدة في اللفظ لا حكم لها ، وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ، ومعناه هنا إن لم تتركوها فأدوا حقها .

<sup>(</sup>١٠) م: (٤/ ١٧٠٤) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۱) في د ، م : « بالطرقات » .

رسول الله ﷺ : فإذا أَبَيْتُم إِلاَّ المَجْلِس ، فأعطُوا الطَّريق حَقَّه . قالوا : وما حقه ؟ قال : غَضُّ البَصَرِ ، وكَفُّ الأَذَى وردُّ السَّلام ، والأمر بالمعرُوف ، والنَّهيُ عنِ المُنْكَر .

#### ١٠ ـ باب حق المسلم على المسلم والسلام على الغلمان

٣٢ ـ عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلِيْتُهُ قال : حق المسلم على المسلم ست قيل : ما هن يارسول الله : قال : إذا لقيته فسلم عليه ؛ وإذا دَعَاكَ فأجبُهُ . وإذا استَنْصحك فأنصَحْ له/وإذا عَطسَ فحمد الله فَشَمّته ؛ وإذا مرض فَعُده ؛ وإذا مات فَاتَبعْهُ .

- وفي رواية (٢) ؛ خس ولم يذكر استنصحك (٣) .

٣٣ ـ وعن أنس بن مالك (٤) ؛ أن رسول الله ﷺ مر على غلمان فسلم عليهم .

١١ ـ باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيفية الرد عليهم إذا سلموا

٣٤ - عن أبي هريرة (٥) ؛ أن رسول الله عَلَيْتَةٍ قال : لا تَبْدؤًا اليهود والنصارى بالسلام . وإذا لَقِيتُم أحدهُم في طريق فاضطرُّوه إلى أَضْيَقِهِ .

٣٥ ـ وعن أنس (٦) ؛ أن أصحاب النبي عَلِيْكُم قالوا للنبي عَلِيْكُم : إنَّ أهل الكتاب يسلِّمُون علَيْنا ؛ فكيف نَرُدُ عليهم ؟ قال : قُولُوا : وعلَيْكُم .

٣٦ - وعن ابن عمر (٧) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَم : إن اليهود إذا سلَّموا عليكم يقول أحدهم : السَّامُ عَلَيْكَ . فقُل : عليك .

وفي رواية (<sup>٨)</sup> ؛ فقولوا : وعليك .

<u>۱٦۰ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٠٥ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٣ ) باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ـ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٧٠٤) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٣) في د : « وإذا استنصحك » .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٧٠٨) ( ٢٩ ) كتاب السلام (٥) باب استحباب السلام على الصبيان ـ رقم (١٤).

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٧٠٧ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام (٤ ) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يرد عليهم - رقم (٥) م : (٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٧٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٧٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٧٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

٣٧ - وعن جابر بن عبد الله (۱) ؛ قال : سَلَّمَ ناس من يَهُود على النبي عَلَيْكُمُ (۱) فقالوا : السَّامُ عليك يا أبا القاسم . فقال : وعليكُم فقالت عائشة وغضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : بلى قد سمعت فَردَدْتُ عليهم ؛ وإنا نُجَابُ عليهم ولا يُجَابُون عَلَينًا .

٣٨ - وعن عائشة (١٠) ؛ قالت : استأذن رهط من اليهود على رسول الله عَلَيْكُم . فقالوا السَّام عليكُم . فقالت عائشة : بل عليكُم السَّام واللَّعْنَة .

- وفي رواية (٥) ؛ السَّام والذَّام .

فقال (٦) رسول الله عَلِيلَةِ : يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله .

- وفي رواية (٧) ؛ لا تكُوني فَاحِشَة بدل إن الله يحب.

قالت (^): ألم تسمع ما قالوا ؟ قال: قد قلت وعليكم ٠

وفي رواية (١) عليكم ؛ من غير (١٠) واوٍ .

١٢ - باب في احتجاب النساء وما يخفف عنهن من ذلك

٣٩ ـ عن عائشة (١١)؛ أن أزواج رسول الله ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبرَّزن (١٢) إلى

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٠٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : « على رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « السلام » ، وما أثبتناه من د ، هـ ، م ·

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( السَّام والذَّام ) : هو بالذال المعجمة وتخفيف الميم . وهو الـذم . ويقـال بـالهمز أيضاً . والأشهر ترك الهمزة . وألفه منقلبة عن واو . والذام والذيم والذم بمعنى العيب .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٧٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>Y) م : ( ٤ / ١٧٠٦ \_ ١٧٠٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٧٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ١٧٠٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>ٍ (</sup>١٠) وفي م : « ولم يذكروا الواو » .

<sup>(</sup>۱۱) م : (٤ / ١٧٠٩ ـ ١٧١٠ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٧ ) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان -رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) ( تبرزن ) : أي أردن الخروج لقضاء الحاجة .

المَنَاصِعِ (١) وهو صعيد أُفْيَحِ (٢) ؛ وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله ﷺ : احْجُب من اللَّيالي عشاءً ، وكانت امرأة طويلة . فناداها عمر ألا قـد عَرفْنَـاك يـاسَوْدة : حرْصاً . على أن يُنْزِل الحجاب ؛ قالت عائشة : فأنزل (٢) الحجاب .

 • وعنها (٤) ، قالت : خرجت سَوْدة بعدما ضرب عليها الحجاب لبعض (٥) حاجتها ، وكانت امرأة جسية (٦) تَفْرَعُ النساء (٧) جسماً لا تخفى على من يَعْرفُها (٨) ، فرآها عمر بن الخطاب ؛ فقال : يا سودة : والله ما تخفين علينا ، فانظري كيف تَخرُجين . قالت : فَانْكُفَأْتُ رَاجِعَةً ورسول الله عَلِيَّةٍ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لِيتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ (١) فدخلت فقالت : يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر : كذا وكذا . قالت : فأوحى إليه (١٠٠) ورُفع عنه وإنَّ العَرْقَ في يده ما وَضَعه فقال : إنَّه قَد أَذن لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ . .

باب

٤١ ـ عن ابن مسعود (١١) ؛ قال : قـال لي رسول الله عَرَائِيُّهُ : إذنـك عليَّ أن تَرْفَع (١٢)

<sup>(</sup>١) ( المناصع ) : وهذه المناصع مواضع . قال الأزهري : أراها مواضع خارج المدينة ، وهو مقتضي قولـه في الحـديث : وهو صعيد أفيح . أي أرض متسعة .

<sup>(</sup>٢) ( أفيح ) : الأفيح المكان الواسع .

<sup>(</sup>٣) في م : « فأنزل الله عز وجل الحجاب » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٠٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) في م : « لتقضى حاجتها » .

<sup>(</sup>٦) ( جسية ) : أي عظية الجسم .

<sup>(</sup>٧) ( تفرع النساء ) : أي تطولهن فتكون أطول منهن ، والفارع المرتفع العالي .

<sup>(</sup>٨) ( لا تخفى على من يعرفهـا ) : يعني لا تخفى ، إذا كانت متلففة في ثيـابهـا ومرطهـا ، في ظلمـة الليل ونحوهـا ، وعلى من سبقت له معرفة طولها ، لانفرادها بذلك .

<sup>(</sup>٩) ( عرق ) : هو العظم الذي عليه بقية لحم .

<sup>(</sup>١٠) في م : « ثم رفع » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٣ / ١٧٠٨ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٦ ) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب ، أو نحوه من العلامات ـ

<sup>(</sup>١٢) في م : « يرفع » .

الحجاب ، وأن تستع سوادي (١) حتى أنْهَاك .

ا ا ا ا ص

# ١٣ ـ باب النهي / عن المبيت عند غير ذات محرم وعن الدخول على المغَمات »

عند امرأة عن جابر (۲) ؛ قال : قال رسول الله ﴿ لَيْ يَبِيتَن (۲) أحد (١) عند امرأة ثيّب إلا أن يكون نَاكِحاً أو ذَا مَحْرَم (٥) .

على عقبة بن عامر (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْ قَال : إِيَّاكُم والدُّخُول على النَّساء . فقال رجل من الأنصار : يارسول الله / أفرأيت الحَمْوَ ؟ قال : الحَمْوَ لا الله على الله ع

- قال اللبث بن سعد : الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه.

(١) ( سوادي ): المراد السرار ، وهو السر والمساررة . يقال : ساودت الرجل مساودة إذا ساررته . قالوا : وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة . أي شخصك من شخصه ، والسواد اسم لكل شخص .

(٢) م : (٤ / ١٧١٠ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٨ ) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ـ رقم ( ١٩ ) .

(٣) في م : « ألا لا يبيتنً » .

(٤) في د ، م : « رجل بدل أحد » .

(٥) (إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم). هكذا هو في نسخ بلادنا ، إلا أن يكون أي يكون الداخل زوجاً أو ذا محرم.
 وذكره القاضي فقال : إلا أن تكون ناكحاً أو ذات محرم . قال : والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر .
 فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها ، وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان .

والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا ، ومعناها : لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها . قال العلماء : إنما خص الثيّب لكونها التي يدخل إليها غالباً ، وأما البكر فَمصُونَة متصوّنة في العادة ، مجانبة للرجال أشد الجانبة ، فلم يحتج إلى ذكرها ، ولأنه من بأب التّنبيه ، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها ، في العادة ، فالبكر أولى .

(٦) م : (٤ / ١٧١١ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٨ ) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ـ رقم ( ٢٠ ) .

(٧) ( الحمو الموت ) : اتفق أهل اللغة على أن الأجماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه ، والأختان أقارب زوجة الرجل ، والأصهار يقع على النوعين ، أما قوله على المرأة والخلوة من غير أن أن الحوف منه أكثر من غيره ، والشر يتوقع منه الفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فحارم لزوجته ، تجوز لهم الخلوة بها ، ولا يوصفون بالموت ، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم بمن ليس بمحرم ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من الأجنبي ، وقال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب ، كا يقال : الأسد الموت ، أي لقاؤه مثل الموت . قال القاضي : معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت ، فورد الكلام مورد التغليظ .

علا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (۱) ؛ أن نَفَرا من بني هاشم دخلوا على أساء بنت عُمَيس فدخل أبو بكر الصديق ، وهي تَحْتَه يومئذ ، فرآهم فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله عَلِيلَة . وقال : لم أرّ إلا خيراً . فقال رسول الله عَلِيلَة : إن الله قد برّاها من ذلك ؛ ثم قام رسول الله عَلِيلَة على المنبر فقال : لا يَدْخُلَنَّ رجل بعد يَوْمي هذا على مُغَيَّبة إلا معه رَجُلٌ أو اثنان .

#### ١٤ ـ باب اجتناب ما يوقع في التهم ويجر إليه

10 ـ عن صفية بنت حُيني "(٢) ؛ قالت : كان النبي عَلِيْكُ مُعْتَكِفاً .

وفي رواية (٤) ؛ في المسجد في العَشْر الأواخِر من رمضان .

فأتيته (٥) أزوره ليلاً فحدَّثَتُه ثم قمت لأَنْقلِب ؛ فقام معي لِيَقْلِبَنِي (١) وكان مَسْكَنُها في دار أُسامة بن زَيد ؛ فمر رجُلانِ من الأنصار ؛ فلما رَأيًا النبي عَلِيلِيْ أُسرعا ؛ فقال النبي عَلِيلِيْ أسرعا ؛ فقال النبي عَلِيلِيْ أسرعا ؛ فقال الله ، قال : على رسْلِكُما (٧) إنَّها صفيَّة بنت حُييٍّ ؛ فقالا : سبحان الله يا رسول الله ، قال : أَنْ الشيطان يجري من الإنسان مَجْرى الدَّم (٨) ؛ وإنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِف في قلوبكما شراً . أو قال شيئاً .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧١١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( مغيَّبة ) : هي التي غاب عنها زوجها ، والمراد غاب زوجها عن منزلها ، سواء غاب عن البلد بأن سافر ، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد .

 <sup>(</sup>٦) م: (٤ / ١٧١٢) ( ٢٩ ) كتاب السلام (٩) باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة ، وكانت زوجته أو عرماً له ، أن يقول: هذه فلانة ـ رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧١٢ ـ ١٧١٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٧١٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( ليقلبني ) : أي ليردَّني إلى منزلي .

<sup>(</sup>٧) (على رسلكما ) : هو بكسر الراء وفتحها ، لغتان ، والكسر أفصح وأشهر ، أي على هينتكما في المشي فما هما شيء تكرهانه .

<sup>(</sup>A) ( إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ) : قال القاضي وغيره : قيل هو على ظاهره وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه ، وقيل : هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته ، فكأنه لا يفارق الإنسان كا لا يفارقه دمه ، وقيل : إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل وسوسته إلى القلب .

وفي رواية (١) كان رجلاً واحداً ، وأنه قال : يا رسول الله من كنت أظن به ، فلم أكن (٢) أظن بك .

# ١٥ ـ باب من رأى فرجة في الحلقة جلس فيها وإلا جلس خلفهم

27 - عن أبي واقد اللَّيثي (٢) ؛ أن رسول الله عَلِيْتِهِ بَيْنَها هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة ؛ فأقبل اثنان إلى رسول الله عَلِيْتِهُ وذهب واحد . قال : فوقفا على رسول الله عَلِيْتِهُ ؛ فأما أحدهما فرأى فُرْجَةً (٤) في الحلقة (٥) فجلس فيها ؛ وأما الآخر فجلس خلفهم . وأما الثالث فأدبر ذَاهِباً . فلما فرغ رسول الله عَلَيْتُهُ قال : ألا أخبركم عن النَّفر الثلاثة ؛ أما أحدهم فَأُوى إلى الله ، فآواه الله (١) ؛ وأما الآخر فأعْرض فأعرض الله عنه .

# ١٦ - باب النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه عن قرب فهو أحق به

٤٧ ـ عن ابن عمر (<sup>٨)</sup> ؛ عن النبي عَلِيْ قال : لا يُقِم <sup>(١)</sup> الرجل <sup>(١٠)</sup> من / مجلسه ثم

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧١٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) « أكن » ساقطة من الأصل وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٧١٢) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ١٠ ) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها .... ـ رقم ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( فرجة ) الفرجة بضم الفاء ، وفتحها ، لغتان ، وهي الخلل بين الشيئين ، ويقال لها أيضاً فرْج ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَمَا مَا مَا فَرُوحٍ ﴾ جمع فرج ، أما الفرجة بمعنى الراحة من الغم ، فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضها وكسرها ، وقد فرج له ، في الحلقة والصف ونحوها ، بتخفيف الراء ، يفرّج ، بضها .

<sup>(</sup>٥) ( الحلقة ) بإسكان اللام ، على المشهور . وحكى الجوهري فتحها ، وهي لغة رديئة .

<sup>(1) (</sup> فأوى إلى الله فأواه الله ) : لفظة أوى بالقصر ، وأواه بالمد ، هكذا الرواية ، وهذه هي اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن . أنه إذا كان لازماً كان مقصوراً ، وإن كان متعدياً كان ممدوداً . قال الله تعالى ﴿ أَرأَيت إذ أُوينا إلى الصخرة ﴾ وقال تعالى في المتعدي : ﴿ وآويناها إلى ربوة ﴾ . وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَجِدُكُ يَتِما فَأُوى ﴾ . قال العلماء : معنى أوى إلى الله أي لجأ إليه .

 <sup>(</sup>٧) (وأما الآخر فاستحيا): هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال، في غير الأخير منهم،
 الآخر. فيقال: حضرني ثلاثة: أما أحدهم فقرشيّ وأما الآخر فأنصاريّ وأما الآخر فتيميّ، وقد زع بعضهم أنه
 لا يستعمل الآخر إلا في الآخر خاصة، وهذا الحديث صريح في الرد عليه.

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٧١٤ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ١١ ) باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ـ رقم (٢٨). (٩) في م : « لايقيم »

<sup>(</sup>١٠) في د . م : ه الرجل الرجل » .

يجلس فيه ولكن تَفَسَّحُوا أو تَوسَّعُوا .

د وعن جابر (١) ؛ عن النبي وَ الله عن النبي وَ الله عن النبي وَ الله عن الله عنه ال

٤٩ \_ وعن أبي هريرة (٤) ؛ أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال : إذا قام أحدكم .

وفي رواية <sup>(٥)</sup> من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به .

# ١٧ - باب الزجر عن دخول الخنَّثين على النساء

٠٥٠ عن أم سلمة (١) ؛ أن مُخَنَّماً كان عندها ورسول الله عَلِيْتِهِ في البيت . فقال لأخي أمَّ سَلمة يا عبد الله بن أميَّة : إن فتح الله عليكم الطَّائف غداً فإني أدلَّك على بنت غيْلاَن ؛ فإنها تُقْبل بأربع وتُدْبر بثمان َ (١) ؛ قال فسمعه رسول الله عَلِيْتِهِ فقال : لا يدخل هؤلاء عليكم .

٥١ ـ وعن عائشة (١) ؛ قالت : كان يدخل على أزواج النبي عَلِيلَةٍ مُخَنَّثٌ وكانوا (١٠) يعدُّونه من غير أولي الإرْبَة ؛ قال فدخل النبي عَلِيلَةٍ يوماً وهو عند بعض نسائه ؛ وهو

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧١٥ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ١١ ) باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ـ رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في د ، م : « ثم ليخالف » .

<sup>(</sup>٣) في د ، م : « فيقعد فيه » .

<sup>(</sup>٤) م : (٤/ ١٧١٥ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ١٢ ) باب إذا قام من مجلسه ثم عاد ، فهو أحق به ـ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٧١٥) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : (٤/ ١٧١٥) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ١٣ ) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ـ رقم ( ٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) ( مخنثاً ): قال أهل اللغة : المخنث ، بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته ،
 وتارة يكون هذا خلقة من الأصل ، وتارة يكون يتكلف .

<sup>(</sup>A) ( تقبل بأربع وتدبر بثان ) : أي أربع عكن وغان عكن . قالوا : ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن ، من كل ناحية ثنتان ، ولكل واحدة طرفان ، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية ، قالوا : وإغا ذكر فقال بثان ، وكان أصله أن يقول بثانية ، فإن المراد الأطراف وهي مذكرة ، لأنه لم يذكر لفظ المذكر . ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء ، كقوله يُؤلِيَّة : « من صام رمضان وأتبعه بست من شوال » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ١٧١٦ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ١٢ ) باب منع الخنث من الدخول على النساء الأجانب رقم ( ٣٣ ) . (١٠) في د ، م : « فكانوا » .

يَنْعَتُ امرأة ، قـال : إذا أقبلت أقبلت بــأربع ؛ وإذا أدْبرت أدبرت بثمان . فقـــال النبي يَنْعَتُ امرأة ، قالت : فَحجَبُوه .

# ١٨ ـ باب امتهان ذات القدر نفسها في خدمة زوجها وفرسه لا يغض من قدرها

40 - عن أساء بنت أبي بكر (٢) ؛ قالت : تزوجني الزَّبير وما لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه ؛ قالت : فكنت أعلف فرسه (٦) وأكْفِيَه مُؤُنتَه وأسوسه ، وأدق النَّوى لِنَاضِحه ، وأعلفُه وأستقي الماء ، وأخْرُزُ غَرْبَه (٤) ، وأعجن ، ولم أكن أُحْسِن / أُخْبِز ، وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدقي . قالت : وكنت أنقل النَّوى من أرض الزبير التي أقطعه (٥) رسول الله عَيْلِيَّة على رأسي وهي على ثُلثي فرسخ (١) قالت : (٧) فجئت يوما والنوى على رأسي . فلقيت رسول الله عَيْلِيَّة ومعه نفر من أصحابه . فدعانِي ثم قال : إخْ : إخْ (٨) ليحملني خلفه . قالت : فاستحييث وعرفت غَيْرتك . فقال : والله لَحَمْلُك النوى على رأسك أشدٌ من ركوبك معه . قالت : حتى أرسل إليَّ أبو بكر ، بعد ذَلِك ، بخادم ، فكفتني سياسة الفرس ؛ فكأغا أعْتَقَتْني .

(١) في م : « لا يدخلن عليكن » .

۱۷۱<u>ً</u> هـ

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ١٧١٦) (١٤) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ، إذا أعيث في الطريق ـ رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( فكنت أعلف فرسه ) : هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها ، وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبر والطبخ وغسل الثيباب وغير ذلك ، وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها ، وحسن معاشرتها وفعل معروف ، ولا يجب عليها شيء من ذلك ، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم ، ويلزمه تحصيل هذه الأمور لها ، ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا ، وإنما تفعله المرأة تبرعاً وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن ، وإنما الواجب على المرأة شيئان : تمكينها زوجها من نفسها ، وملازمة بيته .

<sup>(</sup>٤) ( وأخرز غربه ) : الغرب هو الدلو الكبير .

<sup>(</sup>٥) ( أقطعه ) : قال أهل اللغة : يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة، وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعها من جملة الأرض .

<sup>(</sup>٦) ( على ثلثي فرسخ ) : أي من مسكنها بالمدينة ، وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال ، والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة ، والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات .

<sup>(</sup>٧) ( قالت فجئت ) : ليست في د .

<sup>(</sup>٨) ( إخ إخ ) : بكسر الهمزة وإسكان الخاء ، وهي كلمة تقال للبعير ليبرك .

وكنت أسُوسَه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس ؛ وكان له فرس وكنت أسُوسَه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس ؛ كنت أحتَشُ له وأقوم عليه وأسُوسَه . قالت : ثم إنها أصابت خادماً جاء النبي عَيِّلِيَّم سبى فأعطاها خادماً . قالت : كفَتْني سياسة الفرس فألقَت عني مُؤْنَته ؛ فجاءني رجل فقال : يا أم عبد الله إني رجل فقير ـ أردت أن أبيع في ظل دارك . قالت : إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير فتعال فاطلب إليَّ والزبير شاهد . فجاء فقال : يا أم عبد الله ، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظلِّ دارك (٢) . فقالت : مَالَك بالمدينة إلا داري ؟ فقال لها الزبير : مالك أن تمنعي رجلاً فقيراً يبيع ؟ فكان يبيع إلى أن كسب / فبعتُه الجارية . فدخل عليّ الزبير وَثَمنُها في حجري . فقال هَبِيهَا لي . قالت : إني قد تصدقت بها .

194

1997 <u>ص</u>

# ١٩ ـ باب / النهي عن مناجاة الاثنين (٦) دون الثالث

عن ابن عمر (٤) ؛ أن رسول الله عليه قال : إذا كان ثلاثة فلا يتناجى (٥) اثنان دون واحد .

ه - وعن عبد الله هو ابن مسعود (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْتُهِ : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا (٧) بالناس من أجل أن ذلك يُحْزِنُه (٨) .

٢٠ ـ باب جواز إنشاد الشعر وكراهية (١) الإكثار منه

٥٦ ـ عن عمرو بن الشريد عن أبيه (١٠) قال : رَدفْت رسول الله عَلِيْتُ يوماً . فقال :

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٧١٧) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في هـ ، م : « في ظل دارك » .

<sup>(</sup>٢) في د « اثنين دون الثالث » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧١٧ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ١٥ ) باب تحريم مناجاة اثنين دون الثالث ، بغير رضاه ـ رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ( فلا يتناجى ) . التناجي هو التحدث سراً .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٧١٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) في م : « حتى تختلطوا » .

<sup>(</sup>٨) ( يحزنه ) : قال أهل اللغة : يقال حزنه وأحزنه . وقرئ بها في السبع .

<sup>(</sup>٩) في د ، هه : « إكراهه » .

<sup>(1)</sup>م : (3 / 1714) ( (13) کتاب الشعر \_ رقم (1) ) .

هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء (١) ؟ قلت : نعم . قال : هِيه (١٠) فأنشَدْتُه بيتاً . فقال هيه ثم أنشدته بيتاً . فقال : هيه حتى أنشدته مائة بيت .

٧٥ - وعن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْتُهُ : أصدق كلمة (٤) قالها شاعر
 كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل (٥) ؛ وكاد ابن أبي الصلت أن يُسُلم .

٥٨ - وعنه (٦) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْج : لأن يمتليء جوف الرجل قَيْحاً يَريه (٧) خير من أن يَمْتَلىء شعراً .

<sup>(</sup>١) (شيء) في بعض النسخ ورد ذلك بالرفع ، ووقع في معظم النسخ ، وعلى رواية النصب يقدر فيه محذوف ، أي هل معك شيء فتنشدني شيئاً ؟

<sup>(</sup>١٠) (هيه ): قالوا: الهاء الأولى بدل من الهمزة ، وأصله إيه ، وهي كلمة للاستزاده من الحديث المعهود قبال ابن السكيت : هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين . قالوا : وهي مبنية على الكسر ، فيان وصلتها نؤنتها ، تقول : إيه حدثنا ، أي زدنا من هذا الحديث ، فيان أردت الاستزادة من غير معهود نؤنت فقلت إيه . لأن التنوين للتنكير ، وأما إيها ، بالنصب ، فعناه الكف والأمر بالسكوت ، ومعنى الحديث أن النبي والله استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث ، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فُحش فيه وساعه ، سواء شعر الجاهلية وغيرهم ، وإن المذموم من الشعر الذي لا فُحش فيه إنما هو الإكثار منه ، وكونه غالبا على الإنسان . فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وساعه وحفظه .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٧٦٨) (٤١) كتاب الشعر ـ رقم (٦).

<sup>(</sup>٤) (كلمة): المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام.

<sup>(</sup>٥) ( باطل ) : المراد بالباطل الفاني المصحل .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١٧٦٩ ) (٤١ ) كتاب الشعر ـ رقم (٧).

<sup>(</sup>٧) ( يريه ) : قال أهل اللغة والغريب : يريه من الوري ، وهو داء يفسد الجوف ، ومعناه قَيْحاً يأكل جوفه ويفسده . قال أبو عبيد والعلماء كافة : هذا تفسير فاسد . لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء ما يمتليء منه الجوف دون قليله ، وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي عَلِي موجبة للكفر . قالوا : بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالباً عليه ، مستولياً عليه ، مجيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى ، وهذا مذموم من أي شعر كان ، فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرها من العلوم الشرعية ، هو الغالب عليه ، فلا يضر حفظ اليسير مع هذا لأن جوفه ليس ممتلاً شعراً .

<sup>(</sup>٨) م: (٤/ ١٧٦٩ ـ ١٧٧٠) ( ٤١) كتاب الشعر ـ رقم ( ٩).

<sup>(</sup>٩) ( بالعرج ) : هي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة .

الشّيطان ، لأن يمتليء جوف الرجل قيحاً خير له من أن يمتليء شعراً .

# ٢١ ـ باب في قتل الحيَّات وذي الطُّفْيَتَيْن والأَبْتر

٦٠ ـ عن ابن عمر (١) ؛ قال : سمعت رسول الله وَلِيْلِتُم يأمر بقتل الكلاب ويقول : اقتلوا الحيَّات والكلاب ، واقتلوا ذا الطُّفْيتَيْن (٢) والأُبْتَر (٦) فإنها يَلتسان البصر (٤) ويسقطان (٥) الحبالي (٦) . قال الزُّهْري : ونرى ذلك من سُمَّيْهما ، والله أعلم .

قال عبد الله بن عمر: فليثت لا أترك حيَّة لا أراها إلا قتلتها ، فَيننا أنا أطارد حيَّة ، يوماً ، من ذوات البيوت ، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لُبَابَـة وأنـا أطَـاردُهَـا ـ فقال : مهلاً يا عبد الله : فقلت : إن رسول الله عَلَيْتُهُ أمر بقتلهنَّ .

قال : إن رسول الله مَلِيلة قد نهى عن ذوات البيوت .

- وفي رواية (Y) ؛ : قال حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا : إنه قد نُهي عن ذوات البيوت .

٦٦ \_ وعن نافع (^) ؛ قال : كان عبد الله بن عمر يوماً عند هَدُم لـ ه فرأى وبيض حنان فقال اتَّبعوا هذا الجان فاقتلوه فقال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٧٥٣ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٣٧ ) باب قتل الحيَّات وغيرها \_ رقم ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ذي الطفيتين ) : قال العلماء : هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية ، وأصل الطفية خوصة المُقل وجمعها طُفيٍّ . شبه الخطين على ظهرها بخوصتي الْمقل ، والْمقل ثمر الدوم .

<sup>(</sup>٢) (الأبتر): هو قصير الذنب. وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها .

<sup>(</sup>٤) ( يلتمان البصر ) : فيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون ، أحدهما : معنماه يخطفان البصر ويطمسانـه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله تعالى في بصريها إذا وقع على بصر الإنسان ، والثناني : أنها يقصدان البصر باللسع والنَّهش ، والأول أصح وأشهر .

<sup>(</sup>٥) في م : « يستسقطان » .

<sup>(</sup>٦) في د : « الحبل بدل الحبالي » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٧٥٢ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٢٧ ) باب قتل الحيات وغيرها ـ رقم ( ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٧٥٤ ـ ١٧٥٥ ) الكتاب والباب السابقين .

نهى عن قتل الجنان (١) التي تكون في البيوت إلا الأُبْتَر وذا الطُّفْيَتَين فإنها اللذان يَخْطفان البصر، ويتتبعان (٢) ما في بطون النساء.

# ٢٢ ـ باب المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من ذوات البيوت فلا تقتل حتى تستأذن ثلاث/

۱۹۲<u>ب</u> ص

٦٢ - عن عبد الله هو ابن مسعود (٢) ، قال : كنا مع النبي عليه في غار ، وقد أنزل عليه والمرسلات عرفاً فنحن نأخذها من فيه رَطْبة إذ خرجت علينا حيَّة ؛ فقال : اقتلوها فابْتَدرْناهـا لنقتُلهـا . فسبقتنـا فقـال رسول الله عَلِيُّتُم : وقـاهـا الله شركم كما وقـاكم شرها .

٦٣ - وعن أبي السَّائب مولى هشام بن زهرة (١) ؛ أنه دخل يوماً على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلسْت أنتظره حتى يقضي صلاته ؛ فسمعت تحريكاً في عَراجِين (٥) في ناحية البيت ؛ فالتفتُّ فإذا حيَّةٌ فوثبْتُ لأقتلها ـ فأشار إلىَّ : أن اجلس ؛ فجلست ـ فلما انصرف أشار إلى بيت في الدَّار . فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم . قال كان فيه فتي منا حديث عهد بعُرْس . قال : فخرجنا مع رسول الله عَلِيْهُ إِلَى الخندق فكان ذلك الفتي يستأذن رسول الله عَلِيْهُ بِأَنْصَاف النهار (٦) فيرجع إلى أهله ؛ فاستأذنه يوماً فقال له رسول الله عَلِيلًا : خذ عليك سلاحك ؛ فإني أخشى عليك قُرَيْظَة ؛ فأخذ الرجل سلاحه ؛ ثم رجع فإذا امرأته بين البَابَين قائمة ؛ فأهْوَى إليها الرمح ليطْعنها به ؛ وأصابته غَيْرة ؛ فقالت لـه : اكْفُفْ عليك رُمْحَك ، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ؛ فدخل فإذا بحيَّة عظيمة مُنْطُويَةٍ / على الفراش ؛ فأهوى بينا إليها بالرمح فانْتَظَمها به ؛ ثم خرج فركَزَه في الدار . فاضطربت عليه . فما يُـدْرَى أَيُّها

<sup>(</sup>١) ( الجنان ) : هي الحيات . جمع جان ، وهي الحية الصغيرة ، وقيل الدقيقة الخفيفة وقيل الدقيقة البيضاء .

<sup>(</sup>٢) ( ويتتبعان ) : أي يسقطانه ، وأطلق عليه التتبع مجازاً ، ولعل فيها طلباً لذلك جعله الله تعالى خصيصة فيها .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٧٥٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٥٦ ) الكتاب والباب السابقين .

 <sup>(</sup>٥) (عراجين ): أراد بها الأعواد التي في سقف البيت ، شبهها بالعراجين والعراجين مفرده عرجون ، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق ، وهو فُعلون ، من الانعراج والانعطاف ، والواو والنون زائدتان ..

<sup>(1) (</sup> بأنصاف النهار ) : أي منتصفه ، وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني ، فجمعه .

كان أسرع موتاً . الحيَّة أم الفتى ؟ قال : فجئت (١) رسول الله عَلَيْكُمْ فذكرنا ذلك له ؟ وقلنا ادع الله يَحْيِيه لنا ـ فقال : استغفروا لصاحبكم ؛ ثم قال : إن بالمدينة جِنّا قد أسلموا ؛ فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذِنُوه (٢) ثلاثة أيام ؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه (٢) فإنما هو شيطان .

- وفي طريق أخرى (٤) ، فقال رسول الله ﷺ : « إن لهذه البيوت عَوامِر فإذا رأيتم شيئاً منها فَحرَّجوا عليها ثلاثاً فإن ذهب وإلا فاقتلوه ؛ فإنه كافر . وقال لهم : اذهبوا فادْفنُوا صاحبكم .

## ٢٣ ـ باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوابه في أول ضربة

٦٤ ـ عن أم شريك (٥٠٠؛ إحدى نساء بني عامر بن لُؤيِّ أنها استَأْمرت النبي ﷺ في قتل الوزْغَان فأمر بقتلها .

مه ـ وعن سعـ د بن أبي وقـاص (٦) ؛ أن النبي عليه أمر بقتـ ل الـوزغ (٢) ، وساه فو يسقاً (٨) .

٦٦ - وعن عائشة (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ قال الوَزَغ الفُويْسِق قالت ولم أسمعه أمر / بقتله .

<sup>(</sup>١) في د ، م : « فجئنا »

<sup>(</sup>٢) ( فأذنوه ) : هو من الإيذان ، بمعنى الإعلام .

<sup>(</sup>٣) ( فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ) : قال العلماء : وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت ، ولا من أسلم من الجن ، بل هو شيطان ، فلا حرمة عليكم فاقتلوه ، ولن يجعل الله له سبيلاً للانتصار عليكم .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٥٦ \_ ١٧٥٧ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٧٥٧ ـ ١٧٥٨ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٣٨ ) باب استحباب قتل الوزغ ـ رقم ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ١٧٥٨) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) (أمر بقتل الوزغ): قال أهل اللغة: الوزغ وسام أبرص جنس، فسام أبرص هو كباره، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزاغ ووزغان، وأمر النبي ﷺ بقتله وحث عليه ورغب فيه، لكونه من المؤذيات.

 <sup>(</sup>A) (فويسفا): أما تسميته فويسفاً فنظيره الفواسق الخس التي تقتل في الحل والحرم ، وأصل الفسق الحروج ، وهذه
 الذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها ، بزيادة الضرر والأذى .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٥٨ ) الكتاب والباب السابقين .

٧٠ - وعن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : من قتل وَزَغَة في أوَّل ضربة فله كذا وكذا حسنة ، لـدُون الأولى فله كذا وكذا حسنة ، لـدُون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية .

وفي رواية (٢) ؛ من قتل وَزَغاً في أول ضربة كُتبت له مائـة حسنـة وفي الثـانيـة / ﴿ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دُونَ ذَلِكَ .

وفي رواية (٦) أنه قال : في أول ضربة سبعين حسنة .

## ٢٤ ـ باب كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها

٦٨ - عن أبي هريرة (١) ؛ عن رسول الله عَيِّكِ أن غلة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النَّمل فأحرقت فأوحى الله إليه ؛ أفي أن قرصتْك غلة أهلكت أمة من الأمم تُسبِّح ؟ .

ـ وفي رواية <sup>(ه)</sup> ؛ فهلا غلة واحدة <sup>(١)</sup> .

#### ٢٥ ـ باب فين حبس الهر (٧)

79 - عن عبد الله هو ابن عمر (^) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُهِ قال : عُذِّبت امرأة في هرِّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها (١) النار ؛ لاهِيَ أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض (١٠) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٥٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>Y) م : (3 / 1004) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٧٥٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٧٥٩ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٣٩ ) باب النهى عن قتل النمل ـ رقم ( ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٧٥٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( فهلا غلة واحدة ) : أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية ، وأما غيرها فليس لها جنابة .

<sup>(</sup>٧) في د : « الهر أطعمه » .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٧٦٠ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٤٠ ) باب تحريم قتل الهرة ـ رقم ( ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) ( فدخلت فيها ) : أي بسببها .

<sup>(</sup>١٠) (خشاش الأرض) بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها ، حكاهن في المشارق ، الفتح أشهر وهي هوام الأرض وحشراتها .

#### ٢٦ ـ باب في كل ذي كبد أجر

• ٧٠ عن أبي هريرة (١) ؛ قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ؛ فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ؛ ثم خرج ؛ فإذا كلب يلهث (١) أو يأكل الثّرى (١) من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا / الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منّي ؛ فنزل البئر فلا خُفّه ؛ ثم أمسكه بفيه حتى رقي . فسقى الكلب فشكر الله له ، فغفر له قالوا : يا رسول الله : إن لنا في البهائم لأجراً ؟ فقال : في كل كبد رَطْبَة أجر (٤) .

٧١ - وعنه (٥) عن النبي ﷺ : أن امرأة بغياً (١٦) - وفي رواية (٧) ؛ من بني إسرائيل - رأت (٨) كلباً في يوم حار يُطيف (١) ببئر . قد أَدْلَع لسانه (١٠) من العطش فنزعت له بمُوقِها (١١) فغُفِر لها .

- وفي رواية (١٢) ؛ فاستقت له (١٢) فسقته إيَّاه فغُفر لها به .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٦١ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٤١ ) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ـ رقم ( ١٥٣ ) ·

 <sup>(</sup>۲) (يلهث: يقال: لهث بفتح الهاء وكسرها ، يلهث ، بفتحها لا غير ، لهثاً ، بإسكانها ، والاسم اللهث بالفتح واللهاث ، بضم اللام ، كرجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى ، وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر.

<sup>(</sup>٣) ( الثرى ) : التراب الندي .

<sup>(</sup>٤) ( في كل كبد رطبة أجر ) : معناه : في الإحسان إلى كل حيوان حيِّ يسقيه ، ونحوه ، أجر ، وسمي الحيّ ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسه وكبده .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٧٦١ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٤١ ) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ـ رقم ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ( بغياً ) : البغي : هي الزانية ، والبغاء بالمد هو الزنا .

<sup>(</sup>V) م : ( ٤ / ١٧٦١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٧٦١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١) ( يطيف ) : أي يدور حولها . يقال : طاف به وأطاف ، إذا دار حوله .

<sup>(</sup>١٠) ( أدلع لسانه ) : أدلع ودلع لغتان : أي أخرجه لشدة العطش .

<sup>(</sup>١١) ( بموقها ) : الموق هو الخف ، فارسي مُعَرَّب ، ومعنى نزعت له بموقها أي استقت . يقال نزعت بالـدلو إذا استقيت به من البئر ونحوها ، ونزعت الدلو أيضاً .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٤ / ١٧٦١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « فاستقت له به » .

#### ٢٧ ـ باب النهى عن سب الدهر

٧٧ ـ عن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال الله تبارك وتعالى (٢) : يُؤذِيني ابن آدم (٢) يقول : يا خَيْبَة الدَّهر فا يقول أحدكم : يا خيبة الدهر ؛ فإني أنا الدَّهر (١) أُقلِّب ليله ونهاره ؛ فإذا شئتُ قبضتها .

٧٧ ـ وعنه (٥) ؛ عن النبي رَبِيلِيُّ قال : لا تسبُّوا الدّهر فإن الله هو الدّهر

وفي رواية (٦) مرفوعاً ؛ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلّب الليل والنهار.

## ٢٨ ـ باب النهي عن تسمية العنب كرماً

٧٤ ـ عن أبي هريرة (٧) ؛ عن النبي ﷺ : لا تسمُّ وا العنب الكَرْم . فـــإن الكَرْم السلم .

ـ وفي رواية <sup>(^)</sup> ؛ لا يقُولنَّ أحدكم للعنب : الكَرْم . إنما الكرم الرجل المسلم .

٧٥ \_ وعنه (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْد : لا يقُولن أحدكم الكَرْم فإن (١٠) الكرم

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٦٢ ) ( ٤٠ ) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ( ١ ) باب النهي عن سب الدهر ـ ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « قال الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٣) ( يؤذيني ابن آدم ) : معناه يعاملني معاملة توجب الأذي في حقكم .

<sup>(</sup>٤) (أنا الدهر): قال العلماء: هو مجاز: وسببه أن العرب كان من شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك. فيقولون: يا خيبة الدهر، ونحو هذا ألفاظ سب الدهر، فقال النبي عَلَيْكُ : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السبّ على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلها، أما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، بل هو مخلوق من جلة خلق الله تعالى، ومعنى فإن الله هو الدهر، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات.

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٧٦٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١٧٦٢) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ١٧٦٣ ) (٤٠ ) كتــاب الألفــاظ من الأدب وغيرهــا (٢) بــاب النهي عن تسميــة العنب كرمـــاً ــ رقم (٨) .

<sup>(</sup>A) م: (٤/ ١٧٦٣) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ١٧٦٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في م : « فإنما » .

قلب المؤمن.

- وفي رواية (١) ؛ لا تقولوا : كَرْم » .

٧٦ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه (٢) ، أن النبي مَلِيَةٍ قال : لا تقولوا الكرم ولكن قولوا (٢) العنب والحَبْلَة (٤) .

# ٢٩ ـ باب النهى عن أن يقول سيد عبدي وأمتي أو غلامي ربى أو ربك

٧٧ - عن أبي هريرة (٥) ؛ أن رسول الله عليه قال : لا يقولن أحدكم عبدي / وأمتى . كلكم عبيد الله ، وكل نسائكم إمّاء الله . ولكن ليقُل : غُلامي وجاريتي ، وفَتاي وفَتاتي .

٧٨ - وعنه (٦) قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : لا يقولن أحدكم : اسْق ربَّك ؛ أطْعم ربك ؛ وَضَى ْ ربك . ولا يقل أحدكم : ربّى ؛ وليقل : سيّدي ومولاي ، ولا يقل أحدكم : عبدي . أمتى . وليقل : فَتاي ؛ فَتَاتِي ؛ غلامي .

- وفي رواية (Y) ؛ لا يقولن أحدكم : عبدى . فكلُّكم عبيد الله (A) ولكن ليقل : فَتَاي ؛ ولا يقل العبد ربِّي ؛ ولكن ليقلُ : سيِّدى .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٦٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٧٦٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) في هـ : « ولكن قولوا :العنب » .

<sup>(</sup>٤) ( الحبُّلة ) : هي شجر العنب .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٤ / ١٧٦٤ ) ( ٤٠ ) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ( ٣ ) باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد ـ رقم ( ١٣ ) .

٦١) م : ( ٤ / ١٧٦٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٧٦٤ ) ( ٤٠ ) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ( ٣٠ ) بـاب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى : والسيد ـ رقم (١٤).

<sup>(</sup>٨) لفظ الجلالة ساقط من الأصل \_ وما أثبتناه من م .

# ٣٠ ـ باب لا يقل أحد خَبثت نفسي . وما جاء أن المسئك أطيب الطيب

٧٩ عن عائشة (١) ؛ قالت : قال رسول الله عَلَيْةِ / : لا يقولن أحدكم خبثت نفسي المالة عَلَيْةِ / : لا يقولن أحدكم خبثت نفسي الله عَلَيْةِ / . ولكن ليقل : لقست نفسي (٢) .

• • • وعن أبي سعيد الخدري (٢) ؛ عن النبي ﷺ قدال : كانت امرأة من بني إسلائيل . قصيرة . تمثي مع امرأتين طويلتين ؛ فاتخذت رجلين من خشب وخَاتَاً من ذهب مُغْلَق مُطْبَق ؛ ثم حَشَتُهُ مِسْكاً وهو أطْيَب الطّيب ؛ فرّت بين المرأتين ؛ فلم يعرفُوها ؛ فقالت بيدها هكذا ، ونَفَض شعبة يده .

# ٣١ ـ باب من عُرض عليه طيب أو رَيْحان فلا يردُّه وبماذا يَستجْمِر

٨١ عن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : من عُرض عليه رَيْحان فلا يَرَدُه (٥) . فإنه خَفيف المَحْمل طيب الرَّيح (١) .

AY ـ وعن نافع (Y) ؛ قال : كان عبد الله بن عمر إذا استَجْمر (^) استجمر

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٧٦٥ ) (٤٠ ) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (٤ ) باب كراهـة قول الإنسان : خبيث نفسي رقم - (١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ( لا يقولن أحدكم : خبثت نفسي ... ) قال أبو عبيد : وجميع أهمل اللغة وغريب الحمديث وغيرهم . لقست وخبثت بمعنى واحد . وإنما كره معنى الخبث لبشاعة الاسم ، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعال حسنها وهجران خبيثها . قالوا : ومعنى لقست غثت . وقال ابن الأعرابي : معناه ضاقت .

<sup>(</sup>٣) م: (٤ / ١٧٦٥ ـ ١٧٦٦ ) (٤٠ ) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (٥) باب استعال المسك، وأنه أطيب الطيب ... - رقم (١٨) ).

<sup>(</sup>٤) م: ( ٤ / ١٧٦٦ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( فلا يرده ) : برفع الدال على الفصيح المشهور ، وأكثر ما يستعمله ، من لا يحقق العربية ، بفتحها ، وقـد سبق بيان هذه اللفظة وقاعدتها في كتاب الحج في حديث المصعب بن جثامة حين أهـدى الحمار الوحشي . فقـال صلى الله عليه وسلم « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » .

<sup>(1) (</sup>خفيف المحمل طيب الريح) المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس، والمراد به الحمل: أي خفيف الحمل ليس بثقيل.

<sup>(</sup>V)  $_{1}$  ( 2  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$ 

<sup>(</sup>٨) (إذا استجمر): الاستجار، هنا استعال الطيب والتبخربه، مأخود من المجمر وهو البخور.

بالألوَّة (١) غير مطرَّاةٍ (٢) وبكافور ، يطرحه مع الألوَّة . ثم قال : هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ .

#### ٣٢ ـ باب تحريم اللعب بالنرد

٨٠ ـ عن سليان بن بريدة ؛ عن أبيسه (٢) ، عن النبي علي قسال : من لعب بالنردشير (٤) فكأنما صَبغ يده في لحم خنْزير ودمه .

#### ٣٣ ـ باب مناولة السواك الأكبر

AL - عن ابن عمر (°) ، أن رسول الله عليه قال : أراني في المنام أتسوك بسواك فدفعته (٦) إلى الأكبر (٧)

(١) ( بالألوة ) : قال الأصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب : هي العود يتبخر به . قال الأصمعي : أراها فارسية معرَّبة ، وهيَّى بضم اللام وفتح الهمزة وضمها ، لغتان مشهورتان ، وحكى الأزهري كسر اللام .

<sup>(</sup>٢) (غير مطراة ) : أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب .

<sup>(</sup>٣) م : (٤ / ١٧٧٠ ) (٤١ ) كتاب الشعر (١) باب تحريم اللعب بالنرد شير ـ رقم (١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( بالنردشير ) : قال العلماء : النردشير هو النرد ، فالنرد عجميّ معرب ، وشير معناه حلو .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٧٧٩ ) (٤٢ ) كتاب الرؤيا (٤ ) باب رؤيا النبي عَلِيْلَةٍ ـ رقم (١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في د : « فرفعه » .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ : كمل كتاب الأدب والحمد لله .

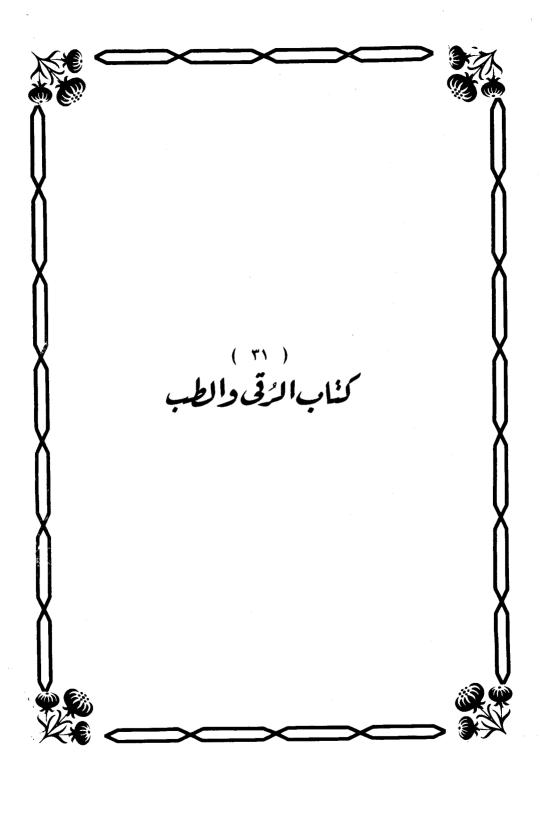



#### ١ - باب في رقية جبريل النبي عليه

١ ـ عن عـائشــة (١) ؛ زوج النبي ﷺ أنهــا قــالت : كان إذا اشتكى رسـول الله عَلَيْ رَقَاه جبريـل قـال (٢) : بـاسم (٢) الله يُبْرِيـك . ومن كل داء يَشْفِيـك . ومن شرّ حاسد إذا حسد . ومن (٦) كل ذي عين .

٢ - وعن أبي سعيد (١) ؛ أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال : يامحمد : اشتكينتَ ؟ فقال : نعم . قال : باسم الله أرقيك . من كل شيء يُؤذِيك . من شرّ كل نَفْس (١) أو عين حَاسِدِ الله يَشْفيك . بسم الله أرقيك» .

#### ٢ ـ باب العين حقٌّ والسِّحر حق واغتسال العائن

٣ ـ عن ابن عباس (٦) ؛ عن النبي عَلِيْ قال : العين حق (٧) ولو كان شيء سَابِق القَدَر سَبَقَتُه العين (٨) . وإذا اسْتُغْسِلتُم فأغسلوا .

٤ ـ وعن عـائشـة (١) ؛ قـالت : سَحر رسول الله عَلِيَّةُ بهـوديٌّ (١٠) من يهـود بني

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٧١٨) ( ٢٩) كتاب السلام ( ١٦) باب الطب والمرض والرقى - رقم ( ٢٩) .

<sup>(</sup>٢) (قال): ساقطة من الأصل، وما أثبتناه من د، هـ، م.

<sup>(</sup>٢) ( من ) : ليست في م .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧١٨ ـ ١٧١٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) ( نفس ) : قيل يحتمل أنه أراد بـالنفس نفس الآدميّ . وقيل : يحتمل أن المراد بهـا العين ، فـإن النفس تطلق على العين ، ويقال : رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١٧١٩) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( العين حق ) : قال الإمام أبو عبد الله المازري : أخذ العلماء بظاهر هذا الحديث . وقالوا : العين حق .

<sup>(</sup>٨) ( ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ) : فيه إثبات القدر ، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ومعناه : إن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه ، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى ، وفيه صحة أمر العين ، وإنها قوية الضرر .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧١٩ ـ ١٧٢١ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ١٧ ) باب السحر - رقم ( ٤٣ ) .

زُرَيْق . يقال له : لبيد الأَعْصَم . قالت : حتى كان رسول الله عَلِيْكُم / يُخَيَّل إليه أنه يفعل الشِّيء وما يفعله . حتى إذا كان ذات يـوم أو ذات ليلـة دعـا رسـول الله وَاللَّهُ اللَّهِ أَمْ دَعَا ؟ ثم دَعَا ثم قَالَ : يَا عَائَشَةَ ! أَشْعَرْتَ أَنَ اللَّهُ أَفْتَانِي فيها استفتيتُه فيه - جاءني رجلان فقعد أحدها عند رأسي والآخر عند رجلي . فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ، أو الذي عند رجلي / للذي عند رأسي ما وَجَعُ الرجل ؟ قال: مَطْبُوب (١) قال من طَبَّة ؟ قال لبيد بن الأعْصَم. قال: في أي شيء ؟ قال: في مُشْط وَمُشَاطِة (٢) . قال: وَجُبِّ (٦) طَلْعة ذكر . قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان (٤) . قالت: فأتاها رسول الله ﷺ في أنَّاس من أصحابه ثم قال: يا عائشة! والله لكأنَّ ماءها نُقاعَةُ الحنَّاءِ (٥)، ولكأنَّ نخلَهَا رؤوس الشَّياطين ؛ فقالت : فقلت : يا رسول الله ، أفلا أَحْرِقْتَه ؟ قال : لا أمَّا أنا فقد

<sup>=</sup> العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق ، أو تركيب أجسام ، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر . قال : وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر ، فَرُعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع ، وهذا الذي ادّعاه بعض المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصته فيما يتعلق بالتبليغ ، والمعجزة شاهدة بـذلـك ، وتجويز مـا قـام الدليل بخلافه ، باطل . قال القاض عياض : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلُّط على جسده وظواهر جوارحه ، لا على قلبه وعقله واعتقاده ويكون معنى قوله في الحديث : حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن ، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتــهن ولم يتمكن من ذلك ، كما يعترى المسحور .

<sup>(</sup>١) (مطبوب ): المطبوب المسحور . يقال : طُبِّ الرجل إذا سُحر ، فكنوا بالطب عن السُّحر ، كما كنوا بالسليم عن

<sup>(</sup>٢) ( مشط ومشاطة ) : المشط فيه لغات ، مَشْط ومَشُط ومِشْط ، والمشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه .

<sup>(</sup>٢) ( وجب ) : هكـذ في أكثر نسخ بلادنـا: جب ، وفي بعضها جف ، وهمـا بمعنى . وهو وعـاء طلـع النخـل ، وهـو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى ، ولذا قيده في الحديث بقوله : طلعة ذكر ، وهو بإضافة طلعة إلى ذكر .

<sup>(</sup>٤) ( في بئر ذي أروان ) : هكذا هو في جميع نسخ مسلم : ذي أروان : وكذا وقع في بعض روايـات البخـاري ، وفي معظمها : ذروان ، وكلاهما صحيح ، والأول أجود وأصح ، وادعى ابن قتيبة أنه الصواب ، وهو قول الأصمعيّ ، وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق .

<sup>(</sup>٥) ( نقاعة الحنَّاء ) . النقاعة الماء الذي ينقع فيه الحناء ، والحناء ، قال في المنجد : هي نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف ، وزهره أبيض كالعناقيد ، واحدته حناءة وجمعه : حُنْآن .

عَافَانِي الله ؛ وكرهت أن أُثِير على الناسَ شرًّا فأمرَتَ بها فَدُفِنتُ .

#### ٣ ـ باب ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها

• عن أنس (١) ؛ أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمُومَة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله ﷺ . فسألها عن ذلك ؟ فقالت : أردتُ لأقتُلك . قال ما كان الله لِيسلِّطَك على ذاك قال : أو قال : عليَّ قال قالوا : ألا نقتُلها ؟ قال : لا . قال : فما زلت أعرفها في لَهَوات (١) رسول الله ﷺ .

# ٤ ـ باب ما كان يرقي به رسول الله ﷺ المرضى وكيفية ذلك

عن عائشة (۲) ؛ قالت : كان رسول الله عليه عليه . إذا اشتكى منًا إنسان مسحه بيينه ثم قال : أذهب الباس رب الناس . واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك .
 شفاء لا يغادر سَقاً (٤) ؛ فلما مرض رسول الله عليه ، وتَقُل أخَذْتُ بيده لأصنع (٥) نحو ما كان يصنع ؛ فانتزع يده من يدي . ثم قال : اللهم الفقر لي واجعلني مع الرّفيق الأعلى قالت : فذهبت أنظر ، فإذا هو قد قضي .

- وفي رواية <sup>(١)</sup> : كان إذا عاد مريضاً يقول : أذهب البَاس . وذكره .

- وفي أخرى (٧) ؛ قالت : كان رسول الله عَيِّلَةُ إذا مرض أحد من أهله ، نفَث (٨) عليه بالمعوِّذات . فلمَّا مرض مرضَه الذي مات فيه ، جعلت أَنْفُثُ عليه

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٧٢١) ( ٣٩) كتاب السلام ( ١٨) باب السُّمِّ ـ رقم ( ٤٥) .

<sup>(</sup>٢) ( لهوات ) جمع لهاة ، هي اللحمة الحراء المعلقة في أصل الحمك . قاله الأصمعي ، وقيل : اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم . وقوله : فما زلت أعرفها ، أي العلامة ، كأنه بقي للسم علامة وأثر ، من سواد أو غيره .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٧٢١ ـ ١٧٢٢ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ١٩ ) باب استحباب رقية المريض ـ رقم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( لا يغادر سقاً ) : أي لا يترك . والسقم بضم السين وإسكان القاف وبفتحها ، لغتان .

<sup>(</sup>٥) في م : « لأصنع به نحو ... »

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٧٢٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ١٧٢٣) ( ٣٩) كتاب السلام (٢٠) باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ـ رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٨) ( نفث ) : النفث نفخ لطيف بلا ريق .

وأمسحُه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي .

- ـ وفي أخرى (١) ؛ كان إذا اشتكي يقرأ على نفسه بالمعوِّذات ويَنْفُثُ .
  - **ـ وفي** رواية <sup>(۲)</sup> ؛ ومسح عنه بيده .
- فلما (٢) اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ؛ وأمسح عنه بيده ؛ رجاء بركتها .

٧ - وعنها (٤) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه ، أو كانت به قَرْحةً أو جَرْح قال النبي عَلِيْتُ بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبَّابَته بالأرض ثم رفعها : باسم الله تُرْبَةً أَرْضِنَا بريقة (٥) بعضنا يُشفَى (٦) به سقيمُنا بإذن ربنا .

- وفي رواية (<sup>(۲)</sup> ؛ ليشفنا <sup>(۸)</sup> .

وفي أخرى <sup>(١)</sup> ؛ ليشفى <sup>(١٠)</sup> .

#### ه ـ باب بماذا يرقى ؟

من عائشة (١١١) ؛ قالت : رخّس رسول الله على الرقية من كل ذي

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٢٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>. (</sup> ٤ / ١٧٢٤ ) الكتاب والباب السابقين . (7)

<sup>(7)</sup> م : (3 / 1777) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م: (٤/ ١٧٢٤) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٢١ ) باب استحباب الرقية من العين والناعة والحمة والنظرة - رقم ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (أرضنا بريقة): قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا، هنا، جملة الأرض. وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها، والريقة أقل من الريق ومعنى أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح.

<sup>(</sup>٦) في م : « ليشفى » .

<sup>. (</sup>Y)  $\gamma$  : (  $\gamma$  /  $\gamma$  /  $\gamma$  ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۸) في م :«يشفى » .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٧٢٤) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في د : ليشفى به ، وفي أخرى : ليشفى .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ١٧٢٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٢) في م : « رخَّص رسول الله عَلِيُّتِم لأهل بيت من الأنصار .. » .

حُمَة <sup>(١)</sup> .

۱۷<u>۶ ب</u> ص ٩ - وعنها (٢) ؛ قالت : / كان رسول الله عَلَيْتُ يأمرني أن أَسْتَرْقِي من العين .

١٠ - وعن أنس (٦) ؛ فال : رخَّص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحُمَة والنَّملة (٤) .

11 - وعن أم سلمة (٥) / أن رسول الله عَلِيْةِ قسال : لجسارية في بيت أم الله عَلِيْةِ قسال : الله عَلَيْةِ قسال الله عَلَيْةِ قسال الله عَلَيْةِ أَدُهُ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

17 - وعن جابر بن عبد الله (١) ؛ قال : رخَّص رسول الله عَلِيْ لَآل حَرْم في رُقْية الحَيَّة ، وقال لأساء بنت عُمَيس : مَالِي أرى أجسام بني أخي ضَارِعة (١٠) تُصيبُهم الحَاجَة . قالت : لا ؛ ولكن العين تُسْرِع إليهم . قال : ارْقِيهم . قال : ارْقيهم . فقال : ارْقيهم .

#### ٦ ـ باب لا يرقى برقى الجاهليَّة ولا بما لا يفهم

١٣ ـ عن جـــابر(١١)؛ قـــال: نهى رســول الله ﷺ عن الرقى فجـــاء آل عمرو بن

<sup>(</sup>١) (حمة ): الحمة هي السم . ومعناه : أذن في الرقية من كل ذات سم .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٧٢٥) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٧٢٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( النَّملة) : هي قروح تخرج في الجنب .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٧٢٥) الكتاب والباب السابقين.

 <sup>(</sup>٦) في م : « أم سلمة زوج النبي مَلِينَةٍ » .

<sup>(</sup>٧) (سفعة): قد فسرها في الحديث بالصفرة. وقيل: سواد. وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون الوجه.

<sup>(</sup>٨) (نظرة ): النظرة هي العين ، أي أصابتها عين . وقيل : هي المس أي مس الشيطان وهذا الحديث بما استدركه الدارقطني على الصحيحين لعلة فيه . قال : رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلاً ، وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار عن عروة . قال الدارقطني : وأسنده أبو معاوية ، ولا يصح . قال : وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ، ولم يضع شيئاً .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٧٢٦ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٢٤ ) باب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ـ رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>١٠)( ضارعة ) : أي نحيفة ، والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١١)م: (٤/ ١٧٢٦ ـ ١٧٢١) الكتاب والباب السابقين .

حزم إلى رسول الله عَلَيْهِ فقالوا: يا رسول الله كانت (١) عندنا رُقْيةٌ نَرْقِي بها من العقرب؛ وإنك نهيت عن الرُّقَى . قال: فعرضوا (٢) عليه . فقال: ما أرى بأساً؛ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليَنْفَعه .

<del>۹۲ ب</del> د

12 ـ وعن عـوف بن مـالـك الأشجعي (٦) ؛ قـال : كنـا نَرْقي في الجَـاهليَّـة . فقلنا : يا رسول الله / كيف ترى في ذلـك ؟ فقـال أَعْرِضُوا عليّ رُقَاكُم ؛ لا بأس بالرُّق ما لم يكُن فيه شِرْك .

# ٧ - باب أم القرآن رقية من كل شيء

10 - عن أبي سعيد الخدري (أ) ؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله عَلِيلَةٍ كانوا في سفر . فرُّوا بحيًّ من أحياء العرب ؛ فاستُضَافُوهم فلم يُضيفُوهم ؛ فقالوا لهم : هل فيكُم رَاقٍ ؟ فإن سيِّد الحيِّ لَدِيغ أو مُصَاب . فقال رجل منهم : نعم . فأتاه فَرقَاهُ بفاتحـة الكتاب ؛ فَبَرأ الرجل فأعطاه (أ) قطيعاً (أ) من غنم ؛ فأبي أن يَقْبلَها وقال : حتى أذكر للنبي عَلِيلَةٍ فأتى النبي عَلِيلَةٍ فذكر ذلك له . فقال : يا رسول الله والله : ما رَقيتُ إلا بفاتحـة الكتاب ، فتبسَّم وقال : ما أدراك (١) أنها رُقْيَـة ؟ ثم قال : خُذُوا منهم ؛ واضْربوا لي بسهم معكم .

- وفي رواية (<sup>(^)</sup> ؛ فجعل يقرأ أُمَّ القُرآن ويجمع بُزَاقَهُ ويَتْفُل فَبَرَأ الرَّجُل .

<sup>(</sup>١) في م : « أنه كانت » .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فعرضوها ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٧٢٧ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٢٢ ) باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ـ رقم ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٢٧ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٢٣ ) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ـ رقم ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في د ، هـ ، م : «فأعطى » .

<sup>(</sup>٦) ( قطيعاً ) : القطيع : هو الطائفة من الغنم وقال أهل اللغة : الغالب استعاله فيا بين العشر والأربعين . وقيل : ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين ، وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع ، كحديث وأحاديث . والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة .

<sup>(</sup>٧) في م : « وما أدراك » .

<sup>(</sup>٨) م: (٤/ ١٧٢٧) الكتاب والباب السابقين .

# ٨ ـ باب الرُّقْية بأسماء الله والتَّعُويذ

17 - عن عثان بن أبي العاص الثقفي (١) ؛ أنه شكا إلى رسول الله وَ الله وَ وَجَعاً يَجِده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله وَلَيْتُم : ضع يدك على الذي يألم (١) من جَسدك . وقَال : بسم الله ، ثلاثاً . وقل : سبع مرات : أعوذ بالله وقُدْرتِه من شرّ ما أُجدُ وأحّاذر .

١٧ - وعنه (٦) ؛ أنه أتى النبي عَلِيهِ فقال : يا رسول الله : إن الشيطان قد حَالَ بيني وبين صلاتي وقراءتي . يَلْبِسها (٤) عليّ . فقال له رسول الله عَلِيهِ : ذاك شيطان يقال له خِنْزَب . فإذا أحسَسْتَه فتعوَّذ بالله منه . واتْفُل على يسارِك ثلاثاً . قال : ففعلت ذلك فأذْهَبهُ الله عَنِّي .

#### ٩ ـ باب لكل داء دواء والتداوي بالحجامة /

١٨ - عن جابر (٥) ؛ عن رسول الله عَلِي أنه قال : لكل دَاء دَواء ؛ فإذا أُصِيبَ دَواء الله (٦) .

19 ـ وعن عاصم بن عمر بن قتادة (٧) ؛ قال : جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا : ورجل يشتكي خُرَاجاً به أو جِرَاحاً . فقال : ما تشتكي ؟ قال : خُرَاج بي قد شقً علي : فقال : يا غلام ائتني بحجَّام . فقال له : ما تصنع بالحجَّام ؟ يا أبا عبد الله قال : إني أربد أن أُعلَّق فيه مِحْجَاً (١) قال : والله إن الذُّبَاب ليُصيبُني أو

190أ ص

<sup>(</sup>۱) م: (٤/ ۱۷۲۸) ( ٢٩) كتباب السلام ( ٢٤) بباب استحبباب وضع يده على موضع الألم ، مع الدعباء ـ رقم ( ٦٧) .

<sup>(</sup>٢) في م: « تألُّم ».

<sup>(</sup>٣) م: (٤/ ١٧٢٨ - ١٧٢٨) ( ٢٩ ) كتباب السلام ( ٢٥ ) بباب التعبوذ من شيطبان البوسبوسية في الصلاة -رقم ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (يلبسها ): أي يخلطها ويشككني فيها .

<sup>(0)</sup>  $_{0}$  (2 / 1771) (77) كتاب السلام (77) باب لكل داء دواء ، واستحباب التداوي ـ رقم (71) .

<sup>(</sup>٦) في م : « برأ بإذن الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٧٢٩ ـ ١٧٣٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۸) « وإني » ليست في م .

<sup>(</sup>٩) ( محجاً ) : هي الآلة التي تمصّ ويجمع بها موضع الحجامة .

يُصِيبُني الثَّوب؛ فيَـوُّذِيني ، ويَشُـوَّ عليَّ ؛ فلمـا رأى تَبَرَّمَـهُ (١) من ذلـك قـال : إني سمعت رسـول الله عَلِيَّةِ يقـول : إن كان في شيء من أَدْوِيتِكم خَيرّ ، ففي شَرْطَــة (١) محْجَم (١) ، أو شَرْبَةٍ من عسل ، أو لَـذْعَةٍ بنـار . قـال رسـول الله عَلِيَّةِ : ومـا أحب أن أَكْتَوي . قال فجاء بحجًام فشرطه فذهب عنه ما يَجدُ .

- وفي روايــة (١) ؛ قال : لا أبرح حتى يحتجم فــإني سمعت رســول الله عَلِيْكُم يقــول : إن فيه شفاء .

٢٠ - وعن جابر (٥) ؛ أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحِجَـامـة فـأمر رسول الله ﷺ أبا طَيْبَـة أن يَحجُمَها . قال : حسِبْت أنه قـال : كان أخـاهـا من الرَّضاعة أو غُلاماً لم يَحْتلم .

#### ١٠ ـ باب التداوي بقطع العرق والكي والسعوط

٢١ - عن جابر (٦) ؛ قال : بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيباً ؛
 فقطع منه عِرقاً ؛ ثم كَواه عليه .

- وفي روايــة (٧) ؛ قـــال : رُمــي أبي يـــوم الأحــزاب على أكْحَلِــه (^) . قـــال : فَكُواه رسول الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِيْ اللهِ مِنْ اللهِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ ال

<sup>(</sup>١) ( تبرمه ) : أي تضجره وسأمته منه .

<sup>(</sup>٢) ( شرطه ) : ضربه مشراط .

<sup>(</sup>٣) ( محجم ) : المراد بالمحجم هنا الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة ليخرج الدم ، وهي بفتح الميم .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٢٩ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٧٣٠) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١٧٣٠) الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٧٣٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) (أكحله): قال في المنجد: هو عرق في الذراع يُفصد. وقال الخليل: هو عرق الحياة يقال: هو نهر الحياة، ففي كل عضو شعبة منه، وله فيها اسم منفرد، فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم، وقال غيره هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل، وفي الفخذ النسا، وفي الظهر الأبهر.

٢٢ - وعنه (١) قال : رُمي سعد بنِ معاذ في أَكْحَلِه . قال فحَسَمه (١) النبي عبده بمشْقص (٦) ؛ ثم وَرمَت فحَسمهُ الثَّانية .

٢٣ - وعن ابن عباس (١) ؛ أن النبي عَلِيْكُ احْتَجم ؛ وأعطى الحجَّام أَجْره واسْتعْط (٥) .

## ١١ ـ باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء

٧٤ عن ابن عمر (١) ؛ عن النبي عَلِيْ قَال : الحُمَّى من فَيْح ِ جهنَّم (٧) فَأَبردُوها (٨) بالماء .

- وفي رواية (١) ؛ فأطْفِئُوها بالماء .

٢٥ - وعن أساء (١٠)؛ أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعُوكة (١١) فتدعو بالماء فنصبّه في جيبها (١٢) وتقول: إن رسول الله عَلِيلَةُ قال: أبردُوها بالماء. وقال: إنها من فَيْح جهنّم.

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٧٣١) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) ( فحسمه ) : أي كواه ليقطع دمه ، وأصل الحسم القطع .

<sup>(</sup>٢) ( بمشقص ) : أي حديد طويل غير عريض ، كنصل السهم .

<sup>. (</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٣١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٥) (استعط): أي استعمل السعوط بأن استلقى على ظهره، وجعل بين كتفيه ما يرفعها الينحدر رأسه الشريف، وقطر في أنفه ما تداوى به ليصل إلى دماغه ليخرج ما فيه من الداء بالعطاس.

<sup>(</sup>٦) ١ م : ( ٤ / ١٧٢١ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) ( من فيح جهنم ) : وفي رواية من فور جهنم ، وهو شدة حرها ولهيبها وانتشارها .

<sup>(</sup>٨) ( فأبردوها ) : فيها لغتان ، الأولى بهمزة وصل وبضم الراء . يقال : بردت الحي أبردها ببردا ، على وزن قتلتها أقتلها قتلاً ، أي أسكنت حرارتها وأطفأت لهيبها ، كا قال في الرواية الأخرى : فأطفئوها بالماء ، وهذا الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وكتب اللغة وغيرها ، وحكى القاضي عياض في المشارق أنه يقال : بهمزة قطع وكسر الراء ، في لغة ، وقد حكاها الجوهري وقال : هي لغة , دئة .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٧٣٢) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ١٧٣٢ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٢٦ ) باب لكل داء دواء . واستحباب التداوي ـ رقم ( ٨٢ ) ٠

<sup>(</sup>١١) ( الموعوكة ) : أي المضطربة بشدة حرارة الحمى .

<sup>(</sup>١٢) (جيبها ) : الجيب من القميص طوقه ، قاله في المنجد . وقال في المصباح : جيب القميص ما ينفتح على النحر .

۱۷٥ هـ

<u>۱۹۵ب</u> ص

رب عن رافع (١) بن خمديج ؛ قمال : سمعت رسمول الله ﷺ يقول : الحُمَّى من فَوْر جهنم فابردوها عنكم بالماء .

#### ١٢ ـ باب التداوي باللَّدود والعود الهندي

٢٧ - عن عائشة (٢) قالت : لَددُنا (٢) رسول الله ﷺ في مرضه ؛ فأشار ألا تلدُوني . فقلنا : كراهية المريض للدُّواء ؛ فلما أَفَاق قال : لا يبقى أحد منكم إلا لدً . غير العباس فإنه لم يشهدُكُم .

٧٨ - وعن أم قيس (3) ؛ بنت محصن أخت عكاشة قالت : دخلت بابن لي على رسول الله على الطعام فَبَال عليه فدعا بماء فرشه قالت : ودخلت عليه بابن لي قد أُعلَقْت عليه /(٥) من العُذْرَةِ (٦) فقال : علامَهُ (٧) تَدْغَرْنَ أولادكن بهذا العود الهنديّ (١) فيه سبعة أشفية منها ذات العلاق (٨) ؟ عليكنّ بهذا العود الهنديّ (١) فيان فيه سبعة أشفية منها ذات

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٣٣ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م : ( 3 /  $1 \times 10^{-2}$  ) ( 17 ) كتاب الــــلام ( 17 ) باب كراهة التداوي باللَّدود ـ رقم ( 10 ) .

<sup>(</sup>٣) (لددّنا): قال أهل اللغة: اللدود. بفتح اللام، هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك بإصبع وغيرها ويحنك به، ويقال منه: لددته ألده. وحكى الجوهري أيضاً ألددته، رباعياً. والتددت أنا. قال الجوهريّ: ويقال للدود: لديد أيضاً.

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٧٣٤ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٢٨ ) باب التَّداوي بالعود الهندي ، وهو الكست ـ رقم ( ٨٦ )٠

<sup>(</sup>٥) (أُعلقت عليه): هكذا في جميع نسخ مسلم. عليه. وكذا في صحيح البخاري من رواية معمر وغيره: عليه كا هو هنا. ومن رواية سفيان بن عيينة: فأعلقت عنه، بالنون. وهذا هو المعروف عند أهل اللغة. قال الخطابي: المحدثون يروونه: أُعلقت عليه، والصواب: عنه. وكذا قال غيره. وحكاها بعضهم لغتين أُعلقت عنه وعليه. ومعناه عالجت وجع لهاته بإصبعي.

<sup>(</sup>٦) (العذرة): وجع في الحلق يهيج من الدم. يقال في علاجها ، عذرته فهو معذور. وقيل: هي قرحة تخرج في الحرم الذي بين الحلق والأنف، تعرض للصبيان غالباً عند طلوع العذرة، وهي خسة كواكب تحت الشعرى العبور، وتسمى أيضاً العذاري. وتطلع في وسط الحر. وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلاً شديداً وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دم أسود، وربما أقرحته. وذلك الطعن يسمى دغراً وغدراً. فعنى تدغرن أولادكن إنها تغمز حلق الولد فترفع ذلك الموضع وتكبسه.

<sup>(</sup>٧) (علامه ): هكذا هو في جميع النسخ: علامهُ . وهي هاء السكت ، ثبتت هنا في الدرج .

<sup>(</sup>A) (العلاق): وفي الرواية الأخرى: الإعلاق، وهو الأشهر غند أهل اللغة، حتى زعم بعضهم أنه الصواب، وأن العلاق لا يجوز. قالوا: والإعلاق، مصدر أعلقت عنه، ومعنىاه أزلت عنه العلوق، وهي الآفة والداهية: والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي، وهو وجع حلقه. قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه.

<sup>(</sup>٩) ( عليكن بهذا العود الهندي ) : أي استعملن بهذا العود ، وهو خشب يؤتى به من بـلاد الهنـد طيب الرائعـة ، =

الجَنْبِ (١) يُسْعَط من العُذْرَة ويُلدُّ من ذات الجَنْبِ .

- وفي رواية (٢) فقال رسول الله عَلِيْتُم : عَلاَمه تَدْغَرُن أولادكن بهذا الإعْلاَق ؟ عليم بالعود (٢) الهنديً . يعني به الكُسْتَ . قال يونس : أَعُلَقْتُ غَمزَتُ فهي تخاف أن يكون به عُذْرَة .

## ١٣ ـ باب التداوي بالشونيز والتلبينة

٢٩ عن أبي هريرة (٤) ؛ أنه سمع رسول الله عَلِيليَّة يقول : إن في الحبّـة السّوداء شفاء من كل داء / إلا السَّامَ . والسَّامُ : الموت . والحبَّة السَّوداء : الشُّونِيزُ (٥) .

٣٠ - وعن عائشة (١) ؛ أنها كانت إذا مات الميّت من أهلها ، فاجتمع لذلك النّساء ، ثم تفرّقْن إلا أهلها وخاصّتها أمرت بِبُرْمة من تَلْبِينَة (١) فطبِخت ؛ ثم صَبِع ثَرِيد ؛ فصبّت التَّلْبِينَة عليها . ثم قالت : كُلْن منها ؛ فإني سمعت رسول الله عليها . ثم قالت : كُلْن منها ؛ فإني سمعت رسول الله عليها يقول : التَّلْبِينَة عجَّة (١) لفؤاد المريض ؛ يُذْهِب بعض الحُرْن .

#### ١٤ ـ باب التداوي بالعسل

٣١ ـ عن أبي (١) سعيد الخدري ؛ قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُمْ فقال : إن أخى قد استَطْلَق (١٠) بطنه فقال رسول الله عَلِيَّةُ : اسْقِهِ عسلاً ؛ فسقاه ؛ ثم جاءه

<sup>=</sup> قابض فيه مرارة يسيرة .

<sup>(</sup>١) ( ذات الجنب ) : قال في المنجد : هو التهاب غلاف الرئة فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزادا عند التنفس .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٧٣٥) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : « بهذا العود » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٢٥ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٢٩ ) باب التداوي بالحبة السوداء - رقم ( ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ( والحبة السَّوداء الشونيز ) : هذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور ·

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٢٦ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٣٠ ) باب التلبينة مجة لفؤاد المريض - رقم ( ٩٠ )  $\cdot$ 

 <sup>(</sup>٧) ( تلبينة ) : هي حساء من دقيق أو نخالة . قالوا : وربما جعل فيها عسل ـ قال الهروي وغيره : سميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها .

<sup>(</sup>٨) (مجمة): بفتح الميم والجيم . ويقال بضم الميم وكسر الجيم . أي تربيح الفؤاد وتزيل عنه الهم وتنشطه .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٧٣٦ - ١٧٣٧ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٢١ ) باب التداوي يسقى العسل - رقم ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( استطلق ) : الاستطلاق الإسهال . يقال : استطلق بطنه إذا مشي .

فقال: إني سقيتُه عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال له ثلاث مرات؛ ثم جاء الرَّابعة فقال: اسْقِه عسلاً. فقال: لقد سقيتُه فلم يزده إلا استِطلاقاً. فقال رسول الله عَلِيلَةُ: صَدق الله وكَذب بطن أخيك (١)؛ فسقاه فَبَريً .

- وفي روايـة (٢) ؛ فقــال : إن أخي عَرِبَ بطنــه (٢) . فقــال لــه : اسْقِــه عــــلاً : نحو ما تقدم .

# ١٥ ـ باب ما جاء أن الطاعون إذا وقع بأرض فلا يخرُج منها فراراً ولا يَقْدُم عليها

٣٢ - عن أسامة (١) بن زيد ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : الطَّاعُون (٥) رجُز (٦) أرسل على بني إسرائيل ، أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض ، فلا تَقْدُموا عليه ؛ وإذا وقع بأرض أنتم بها ؛ فلا تَغْرُجوا فِرَاراً منه ؛ وقال أبو النَّشْر : لا يُخْرَجُكم إلا فِرَاراً منه .

٣٣ - وعنه (٧) ؛ عن رسول الله عَلِي أنه قال : إن هذا الوجَع أو السَّقم رِجْزَ عُدْب به بعض الأمم قَبُلكُم . ثم بقي بعد بالأرض ؛ فيذهب المرَّة وياتي الأخرى ؛ فن سمع به بأرض ، فلا يَقْدَمَنَ عليه ؛ ومن وقع بأرض وهو بها ، فلا يُخرجَنَّه الفرارُ منه .

<sup>(</sup>۱) (صدق الله وكذب بطن أخيك): المراد قوله تعالى: ﴿ يخرج من بُطونها شَرَابٌ مختلف ألوانه فيه شفاءً للناس ﴾ . وهو العسل ، وهذا تصريح منه ﷺ بأن الضير في قوله تعالى: ﴿ فيه شفاء ﴾ . يعود على الشراب الذي هو العسل ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٦٣٧ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٢١ ) باب التداوي بسقي العسل \_ رقم ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( عرب بطنه ) . معناه فسدت معدته .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٣٧ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٣٢ ) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ـ رقم ( ٩٢ ) ٠

<sup>(</sup>٥) (الطَّاعون): هو قروح تخرج في الجسد، فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك الجروح مع لهيب، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء.

<sup>(</sup>٦) ( رجز ) : الرجز هو العذاب .

<sup>(</sup>Y) م : (٤ / ١٧٣٨ ـ ١٧٣٩ ) الكتاب والباب السابقين .

٣٤ - وعن عبد الله بن عباس (١) ؛ أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسَرْغ (٢) لقيه أهل الأجناد (٦) أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوبّاء (٤) قد وقع بالشام .

- قال ابن عباس: فقال عمر: ادْعُ لِي المهاجرين الأولين فدعوتهم ، فاستَشَارهم وأخْبرهم أن الوَبَاء قد وقع بالشَّام فاختلفوا ؛ فقال بعضهم: قد خرجْتَ لأمر ولا نرى أن تَرْجِع عنه ؛ وقال بعضهم: معك بقيَّة النَّاس وأصحاب رسول الله عَلِيَّة ؛ ولا نرى أن تَقْدمَهُم على هذا الوَبَاء ؛ فقال : ارتَفعُوا عنِّي ؛ ثم قال : ادْعُ لِي الأنصار فدعوتُهم ((٥) فاستشارهم فَسلكُوا سبيل المهاجرين ؛ واخْتلفوا كاخْتلافِهم / وقال : ارْتَفِعوا عنِّي ؛ ثم قال ادع لي من كان ههنا من مَشْيَخَة قريش من مُهَاجِرة الفتح (١) فدعوتُهم فلم يختلف عليه رجلان . فقالوا : نرى أن ترجع بالنَّاس ولا

(١) م : ( ٤ / ١٧٤٠ ) الكتاب والباب السابقين .

<u>أ١٩٦</u> ص

<sup>(</sup>٢) ( بسرغ ) : هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز يجوز صرفه وتركه .

<sup>(</sup>٣) ( الأجناد ) : المراد بالأجناد ، هنا ، مدن الشام الخس ، وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين . قال الإمام النووي : هكذا فسروه واتفقوا عليه ، ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس . والأردن اسم لناحية بيسان وطبرية وما يتعلق بها ، ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه .

<sup>(</sup>٤) (الوباء): الوباء، مهموز مقصور، وممدود. لغتان القصر أفصح وأشهر ـ قال الخليل وغيره: هو الطاعون. وقال: هو كل مرض عام. والذي قاله المحققون: أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض، دون سائر الجهات، ويكون عالفاً للمعتاد من أمراض، في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعاً واحداً، بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة: قالوا: وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً. والوباء الذي وقع بالشام في زمن عمر كان طاعوناً، وهو طاعون عواس، وهي قرية معروفة بالشام.

<sup>(</sup>٥) في م : « فدعوتهم له » .

<sup>(</sup>٦) (مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ): إنما ربّبهم هكذا على حسب فضائلهم . قال القاضي : المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين . وأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد منهم . قال : وأما مهاجرة الفتح فقيل : هم اللذين أسلموا قبل الفتح ، فعصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح إذ لا هجرة بعد الفتح وقيل : هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده ، فعصل لهم اسم دون الفضيلة قال القاضي : هذا أظهر لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة قريش ، وكان رجوع عمر رضي الله عنه لرجحان طرق الرجوع لكثرة القائلين به ، وأنه أحوط ، ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح ، لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع ، وبعضهم بالقدوم عليه ، وانفم بالمشيرين إلى الرجوع رأي مشيخة قريش ، فكثر القائلين به ، مع ما لهم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسداد الرأي . وحجة الطائفتين واضحة ، مبينة في الحديث ، وهما مستمدان من أصلين في الشرع : أحدها : التوكل والتسليم للقضاء ، والثاني : الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة .

تُقْدِمُهُم على هذا الوَبَاء ؛ فنادى عمر في الناس : إني مُصْبِح (١) على ظهر ؛ فأصْبِحوا عليه ؛ فقال أبو عبيدة بن الجراح : أَفِرَاراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرُك قالها (٢) يا أبا عبيدة ؛ وكان عمر يكره خلافه ، نعم نَفِرٌ من قَدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عُدوتان (١) إحداهما خَصْبَة والأخرى جَدْبَه ، (٤) أليس إن رَعَيْتَ الخَصِية رعيْتَها بقدر الله ، وإن رعيْتَ الجَدْبَة رعيتَها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيّباً في بعض حاجته ؛ فقال : إن عندي من هذا علماً عمعت رسول الله عَلِيَّة يقول : إذا سمعت به بأرض ، فلا تَقْدمُوها عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فراراً منه . قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف .

- زاد في رواية (١) ؛ وقال له أيضاً : لو أنه (٧) رعى الجَدْبَة وترك الخَصْبَة أكنت مُعجِّزَهُ قال : فسر إذن قال : فسر إذن قال : فسار حتى أتى المدينة فقال : هذا الحل أو هذا المنزل (١) إن شاء الله» .

ـ وفي أخرى (١٠) ؛ فرجع عمر من سَرَغَ » .

<sup>(</sup>١) ( مصبح ) : أي مسافر راكب على ظهر الراحلة ، راجع إلى وطني فأصبحوا عليه وتأهبوا إليه .

<sup>(</sup>٢) (لو غيرك قالها): جواب لو محذوف: وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب التحرير وغيره: أحدهما لو قالها غيرك لأدبته لا عتراضه على مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد فيها، والثاني لو قالها غيرك لم أتعجب منه، وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك، مع ما أنت عليه من العلم والفضل.

<sup>(</sup>٣) (عدوتان ): العدوة ، بضم العين وكسرها ، هي جانب الوادي .

<sup>(</sup>٤) ( جدبة ) : الجدبة ضد الخصبة . قال صاحب التحرير : الجدبة ، هنا بسكون الدال وكسرها . قال : والخصبة كذلك .

<sup>(</sup>٥) في د : « فلا تقدموا عليها » .

<sup>(</sup>٦) م : (٤/ ١٧٤١ ـ ١٧٤١ ) (٣٩) كتاب السلام (٣٢ ) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ـ رقم (٩٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « أرأيت أنه لو .. » .

<sup>(</sup>٨) ( معجزه ) : أي تنسبه إلى العجز .

<sup>(</sup>٩) (هذا الحل أو قال هذا المنزل): هما بمعنى واحد ، والفتح أقيس ، فإن ما كان على وزن فعل ومضارعه يفعل ، بض ثالثه ، كان مصدره واسم الزمان والمكان منه مفعلا ، بالفتح .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ١٧٤٢ ) الكتاب والباب السابقين .

#### ١٦ ـ باب لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا نوء ولا غول

ولا صَفَر (1) ولا هامة (٥) ولا طيرة (١) ولا طيرة (١) ولا طيرة (١) ولا طيرة (١) ولا صَفَر (١) ولا هامة (٥) فقال أعرابي يا رسول الله :

فَى (٢) بَالُ الإبل تكون في الرَّمْل كأنها الظّباء ؛ فيجيء البَعِير الأَجْرِبُ فيدخُلُ فيهِ فَيُجْر بُها كُلّها ؟ قال : فِن أَعْدَى الأَوّل ؟ .

زاد في رواية (٢) ؛ ولا نَوْءَ (٨) .

٣٦ ـ وعن أبي المزبير (١) ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله عَلَيْةِ يقول : لا عَدُوى ولا صَفَر (١٠) ولا غُولَ (١١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ /١٧٤٣ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٣٣ ) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، ... ـ رقم ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ( لا عدوى ): قال في النهاية: العدوى اسم من الإعداء. كالرعوي والبقوي من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما يصاحب الداء، وذلك مثل أن يكون ببعير جرب مثلاً فتتقى خالطته بإبل أخرى حذاراً أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه وقد أبطله الإسلام.

<sup>(</sup>٣) (طيرة ) : هي التشاؤم بالشيء ، وهو مصدر تطير . يقال : تطير طيرة وتخير خيرة . ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما ، وأصله فيا يقال ، التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما ، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه ، وأخبر أنه ليس به تأثير في جلب نفع أودفع ضر .

<sup>(</sup>٤) ( ولا صفر ) : إن الصفر دواب في البطن ، وهي دود ، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع ، وربا قتلت صاحبها ، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب .

<sup>(</sup>٥) ( ولا هامة ) : إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت ، وقيل روحه ، تنقلب هامة تطير ، وهي بتخفيف الم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره . وقيل بتشديدها قاله جماعة ، وحكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاري وهو إمام في اللغة .

<sup>(</sup>٦) م: ( ٤ / ١٧٤٢ ـ ١٧٤٢ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٤٧٤ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٨) ( ولا نوء ) : أي لا تقولوا : مطرنا بنوء كذا ، ولا تعتقدوه .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ١٧٤٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>۱۰) في م : « لا عدوى ولا غول ولا صفر » .

<sup>(</sup>١١) ( لا غول ) : قال جمهور العلماء . كانت العرب تزع أن الغيلان في الفلوات ، وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولاً . أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم ، فأبطل النبي ﷺ ذاك ، وقال آخرون : ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور الختلفة واغتيالها . قالوا : ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحداً .

وفي رواية <sup>(١)</sup> ؛ ولا طيرة بدل ولا صفرة .

وذكر (٢) أبو الزبير أن جابراً فسر لهم فقال : الصَّفَر البَطْن ؛ فقيل لجابر : كيف ؟ قال : كان يقال دوابُّ البطن ؛ ولم يفسر الغُول . قال أبو الزبير : هذه الغُول التي تَغوَّلُ .

#### ١٧ ـ باب لا يورد ممرض على مصح

٣٧ ـ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن (٢) عوف ؛ أن رسول الله عَلِيَّةٍ قــال : لا عدوى ويحدث أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال : لا يُورد مُمْرض على مُصِحٍّ (٤) .

قال أبو سلمة (٥) ؛ وكان أبو هريرة يحديها كليها (١) عن رسول الله عَلِيلَةُ ثَم صَبَت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عَدْوى وقام على أن لا يُورِد مُمْرِض على مُصحِّ فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر ؟ .

### ١٨ ـ باب في الفأل الصالح وفي الشؤم

٣٨ ـ عن أبي هريرة (٧) ؛ قــال : سمعت النبي ﷺ يقــول : لا طيرةَ وخَيرُهـــا الفَـأُلُ ؟ قــال : الكلمــة الصــالحــة يسمَعُهــا أحدُكُم .

200

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٤٤) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٤ / ١٧٤٥ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ /١٧٤٣ ) الكتا والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) ( لا يورد ممرض على مصح ) : مفعول يورد محذوف أي لا يورد إبله المراض . قال العلماء : الممرض صاحب الإبل المراض والمصح صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٧٤٢ ـ ١٧٤٤ ) ( ٣٩ ) كتاب السلام ( ٣٣ ) باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ، .. ـ رقم ( ١٠٤ )

<sup>(</sup>٦) (كلتيها): كذا هو في جميع النسخ. كلتيها. والضير عائد إلى الكلمتين أو القصتين أو المسألتين أو غيرهما.

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ١٧٤٥) ( ٣٩) كتاب السلام ( ٣٤) باب الطيرة والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم - رقم ( ١١٠) .

<sup>(</sup>٨) (الفأل): الفأل المهموز ويجوز ترك همزه ، وجمعه فؤول كفلس وفلوس ، وقد فسره النبي ﷺ بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة . قال العلماء : يكون الفأل فيا يسر وفيا يسوء ، والغالب في السرور ، والطيرة لا تكون إلا فيا يسوء . قالوا : وقد يستعمل مجازاً في السرور . يقال : تفاءلت بكذا ، بالتخفيف ، تفألت بالتشديد ، وهو الأصل ، والأول مخفف منه ومقلوب عنه .

.

- ونحوه عن أنس وعن عبد الله / بن عمر (١) ؛ أن رسول الله عليه قد الله عبد ا

٣٩ - وعنه (٢) ؛ عن النبي عَلِيْهُ أنه قال : إن يكن من الشؤم شيء حَقَّ ففي الفَرس والمرأة والدَّار .

• ٤ - وعن جـــابر بن عبـــد الله (٤) ؛ عن رســول الله ﷺ قـــال : إن كان في شيء ففي الرَّبع والخادم والفرس .

#### ١٩ - باب النهي عن الكهانة وعن إتيان الكهان وما جاء في الخط

الله أموراً كنا نصنعها عن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت يا رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية ، كنا نأتي الكهان (٦) قال : فلا تأتوا الكهان ، قال : قلت كنا نطيّر ، قال : ذاك شيء يجده (٧) أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم ، قال قلت : ومنا

<sup>(</sup>١) م : (٤/ ١٧٤٧) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في هذا الحديث . فقال الإمام مالك وطائفة : هو على ظاهره ، وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك عنده بقضاء الله تعالى مكناها سبباً للضرر أو الهلاك عنده بقضاء الله تعالى . ومعناه : قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة . وقال آخرون : شؤم الدّار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم ، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب ، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها . وقيل : حرانها وغلاء ثنها . وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فؤض إليه .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٧٤٨) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٧٤٨ ) الكتاب والباب السابقين .

<sup>(°)</sup> م ( ٤ / ١٧٤٩ ) ( ٢٩ ) كتاب السلام ( ٣٥ ) باب تحريم الكهانـة وإتيـان الكهـان ـ رقم ( ١٢١ ) من أول الحـديث إلى قوله « فلا يصدنكم » من طريق وباقي الحديث من طريق آخر .

<sup>(</sup>٦) (الكهان) قال القاضي رحمه الله: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا على الثاني أنه يخبره بما يطرأ، أو يكون في أقطار الأرض، وما خفي عنه مما قرب أو بعد. وهذا لا يبعد وجوده. الثالث المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه، لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها الضرب يخلق الله تعالى فيه، لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عرّاف، وهو الذي يستسدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها، وهذه الأضرب كلها تسمى الكهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم.

 <sup>(</sup>٧) (ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه) معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة ، ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا.

رجال يخطون ، قال كان نبي من الأنبياء يخط (١) فمن وافق خطه فذاك .

27 ـ وعن عائشة قالت قلت : يا رسول الله إن الكهان يحدثونا بالشيء فنجده حقاً ، قال تلك الكلمة يُنفظها الجنيّ فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة .

27 ـ وعنها قالت: سأل أناس رسول الله عَلِيْتُ عن الكهان فقال لهم رسول الله عَلِيْتُ عن الكهان فقال لهم رسول الله عَلِيْتُ ليسوا بشيء ، قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً الشيء يكون حقاً ، قال رسول الله عَلِيْتُ تلك الكلمة من الجن (٢) ؛ يخطفها فيقرّها (٦) في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ، وعن بعض أزواج النبي عَلِيْتُ قال : من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة .

## ٢٠ ـ باب في رمي النجوم للشياطين عند استراق السمع

عن عبد الله (٤) بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب رسول الله عليه من الأنصار أنهم بينها هم جلوس ليلة مع رسول الله عليه و رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله عليه و عنه عبدا كنم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله عليه فإنها لا يُرْمى بها لموت أحد ولا لحياته ، ولكن ربّنا تبارك اسمه إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش ثم سبّح أهل الساء الذين يلونهم حتى يبلغ

<sup>(</sup>١) (كان نبى من الأنبياء يخط) اختلف العلماء في معناه ، والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة ، فلا يباح . والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها ، وإنحا قال النبي على الموافقة ، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النص يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخبط . فحافظ النبي على على حرمة ذاك النبي ، مع بيان الحكم في حقنا ، وهذا إشارة إلى علم الرمل .

<sup>(</sup>٢) ( من الجن ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا : الكلمة من الجن . بالجيم والنون ، أي الكلمة المسبوعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن . وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذا . وروي أيضاً من الحق بالحاء والقاف .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) في م: « يخطفها الجنّيُ فيقرُها » . ومعنى ( فيُقرُها ) قال أهل اللغة والغريب : القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه . تقول : قررته أقره قرا ، وقرّ الدجاجة صوبها إذا قطعته . يقال : قرت تقرقراً وقريراً . فإن رددته قلت : قرقرت قرقرة . قال الخطابي وغيره : معناه أن الجنّي يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمها الشياطين ، كا تؤذن الدجاجة بصوبها صواحباتها فتتجاوب .

<sup>(</sup>٤) م : ١ ٤ / ١٧٥٠ ـ ١٧٥١ ( ٢٦ ) كتاب السلام ( ٢٥ ) باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ـ رقم ( ١٢٤ ) .

التسبيح أهل هذه الساء الدنيا ، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل الساوات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه الساء الدنيا ، فيخطف الجن السّمع فيقربون إلى أوليائهم ويرمون به ، فيا جاؤًا به على وجُههِ فهو حقٌ ولكنهم يقْرفُون (١) فيه ويزيدون .

وفي رواية وقال الله : ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ﴾ .

كمل كتاب الطب والحمد لله

<sup>(</sup>١) (يقرفون) هذه اللفظة ضبطوها ، من رواية صالح ، على وجهين : أحدهما بالراء والثناني بالمذال . ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل بالراء ، باتفاق النسخ . ومعناه يخلطون فيه الكذب ، وهو بمعنى يقذفون . وفي رواية يونس : يرقون . قال القاضي : ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف .



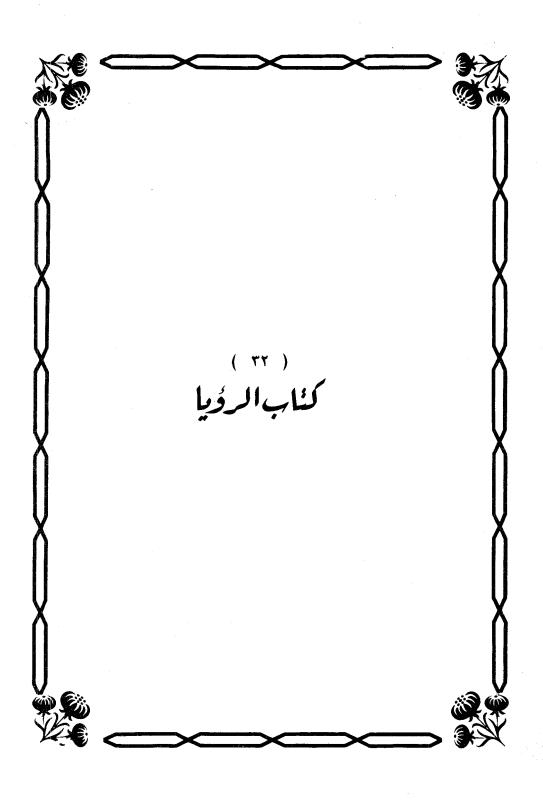

# ١ - باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان وما يفعل عند رؤية ما يكره

ا عن أبي (١) سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله عَلِيْ يقول الرؤيا من الله والحُلْم من الشيطان فإن رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفُث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من شرّها، فإنها لن تضره، قال : إن كنت لأرى الرؤيا أثقل عليّ من الجبل (٢) في هو إلاّ أن سمعت بهذا الحديث في أباليها، زاد في رواية وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه.

وفي أخرى الرؤيا الصالحة من الله ، ورؤيا (٢) السوء من الشيطان ، فن رأى رؤيا يكره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحداً ، فإن رأى رؤيا حسنة ، فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب .

٢ - وعن جابر (٤) عن رسول الله عَلَيْهِ أنه قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه .

### ٢ ـ باب أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً

٣ - عن أبي هريرة (٥) عن النبي عَلَيْكُمْ قال : إذا اقترب الـزمان لم تكـد رؤيا السلم تكـذب ، وأصـدقكم رؤيا أصـدقكم حـديثاً ، ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جـزءاً من النبـوة ، والرؤيا ثـلاثـة : فرؤيا (١) بشرى من الله ، ورؤيا تحزين من الشيطان ، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه ، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقُم

<sup>(</sup>١) م (٤٠ / ١٧٧١ ) ( ٤٢ ) كتاب الرؤيا . ( ـ ) باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان ـ رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « أثقل علىً من جبلٍ » .

<sup>(</sup>٣) في م : « والرؤيا السوء من الشيطان » .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٧٧٣ ) ( ٤٢ ) كتاب الرؤيا ( - ) باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان ـ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٧٧٣) (٤٢) كتاب الرؤيا ( ـ ) باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان رقم (٦) .

 <sup>(</sup>٦) في م : « فرؤيا الصالحة » ومعنى الصالحة : قال القاضي : يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظهاهرها .
 ويحتمل أن المراد صحتها . وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته .

فليصلَ ، ولا يحدث بها الناس ، قال وأحب القَيْدَ ، وأكره الغُلُّ (١) والقيد ثَبَاتٌ في الدين ، قال أيوب : فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين .

#### ٣ ـ باب الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة

ع عن عبادة بن الصامت (٢) قال: قال رسول الله عليه رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة .

٥ - وعن أبي هريرة (٢) قال: قال رسول الله عَرَالِلهِ: الرؤيا الصالحة جزَّة من ستة وأربعين جزءاً من النبوة .

وفي رواية رؤيا الرجل الصالح .

٦ ـ وعن نافع (٤) عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِيَّة : الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة .

#### ٤ - باب رؤية النبي عليلة

٧ ـ عن أبي هريرة (٥) قــال: قــال رسـول الله عَلَيْلَةُ : من رآني في المنــام فقـــد رأني (٦) فإن الشيطان لا يتمثل بي .

وفي روايـة من رآني في المنـــام فسيراني في اليقظــة ، أو لكأنمــا رآني في اليقظــة . لا يتمثُّلُ الشيطانُ بي .

#### وفى أخرى من رآنى فقد رآني الحق .

<sup>(</sup>١) ( وأكره الغلُّ ) أما الغل فوضعه العنق ، وهو صفة أهل النار . قال تعالى: ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِم أَعْلَالًا ﴾.وقـال الله تعالى : ﴿ إِذِ الأَغْلَالِ فِي أَعِنَاقِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٧٧٤ ) ( ٤٢ ) كتاب الرؤيا ( ـ ) باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان ـ رقم ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٧٧٤ ) ( ٤٢ ) كتاب الرؤيا ( ـ ) باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان ـ رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٧٧٥ ) (٤٢ ) كتاب الرؤيا ( ـ ) باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان ـ رقم ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ١٧٧٥) (٤٢) كتاب الرؤيا . (١) باب قول النبي عليه الصلاة والسلام « من رآني في المنام فقد رآنی » ـ رقم ( ۱۰ ) .

<sup>(</sup>٦) ( فَقَد رَانِي ) اختلف العلماء في معنى قوله عَلِيُّمُ « فقد رآني » فقال ابن البـاقلاني معنــاه أن رؤيــاه صحيحــة ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان .

حون جابر (١) بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغى للشيطان أن يتشبه بي .

وفي رواية أن يتمثّل في صورتي .

#### ه ـ باب لا يخبر بتلعب الشيطان به

9 - عن جابر (٢) قال : جاء أعرابي إلى النبي عَرِّضَةٍ فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضُربَ فتدحُرج فاشتددُت على أثره . فقال رسول الله عَرَّضَةٍ : للأعرابي لا تحدّث الناس بتلعّب الشيطان في منامك ، وقال : سمعت نبي الله (٢) عَرَّضَةً بعد يخطب ؛ فقال : لا يحدثن أحدكم بلعب الشيطان به في منامه .

وفي رواية جاء رجل إلى النبي عَلِيهِ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع قال: فضحك النبي عَلِيهِ وذكر نحوه .

#### ٦ ـ باب استدعاء العابر ما يعبر وتعبير من لم يُسأل

• ١٠ عن سمرة (١٠) بن جندب قال : كان النبي عَلَيْكُم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه ، فقال : هل رأى أحد منكم البارحة (٥) رؤيا .

11 وعن ابن عباس (٦) أن رسول الله ﷺ كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصه لي أعبرها . قال : فجاء رجل فقال : يا رسول الله رأيت ظلة (٧) تنطف السمن والعسل فإذا (٨) الناس يتكفّفون (١) منها بأيديهم ، فالمستكثر

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٧٧٦) (٤٢ ) كتاب الرؤيا (١) باب قول النبي عليه الصلاة والسلام « من رآني في المنام فقد رآني » - رقم (١٣) .

<sup>(</sup>٢) م (٤ / ١٧٧٦) (٤٢) كتاب الرؤيا (٢) باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام ـ رقم (١٥).

<sup>(</sup>٣) في م [ سمعت النبي عَلِيلَةٍ ] .

<sup>(</sup>٤) م (٤ / ١٧٨١ ) ( ٢٢ ) كتاب الرؤيا (٤ ) باب رؤيا النبي ﷺ ـ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(°) (</sup>البارحة) هكذا هو في جميع نسخ مسلم: البارحة. وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على اللية الماضية، وإن كان من قبل الزوال.

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ١٧٧٧) (٤٢) كتاب الرؤيا (٣) باب في تأويل الرؤيا ـ رقم (١٧).

<sup>(</sup>٧) (ظلةً ): أي سحابة .

<sup>(</sup>٨) في م [ فأرى ] .

<sup>(</sup>٩) ( يتكففون ) يأخذون بأكفهم .

والمستقل، وأرى سبباً (۱) واصلاً (۲) من الساء إلى الأرض فأراك أخذت بسه فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل له فعلا، قال أبو بكر، يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأغبرها أمال رسول الله عَيْنِهِ : أعبرها، قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي تنطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر والمستقل (۱)، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو ؛ فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أخطأت أم أصبت ؛ قال رسول الله عَنْ أصبت ؛ قال الله عَنْ أَصْبَ أَخْطُ أَتْ بعضاً وأخطأت أم أصبت ؛ قال التحدّثني ما الذي أخطأت ـ قال لا تُقْسمُ .

### ٧ ـ باب فيا رأى النبي عليه في نومه

١٢ - عن أنس بن مالك (١) قال : قال رسول الله عَلَيْكَم : رأيت ذات ليلة فيا يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع فأتينا برُطَب ابن (٧) طاب ، فأولت الرّفعة

<sup>(</sup>١) ( سبباً ) السبب الحبل .

<sup>(</sup>٢) ( واصلاً ) الواصل بعني الوصول .

<sup>(</sup>٣) في م « فلأعبرنّها »

<sup>(</sup>٤) في م « فالمستكثر من القرآن والمستقل » .

<sup>(</sup>٥) «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً » اختلف العلماء في معناه . فقال ابن قتيبة وآخرون : معناه أصبت في بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به . وقال آخرون : هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد لأنه على أذن له في ذلك وقال (أعبرها) . وإنما أخطأ من تركه تفسير بعضها فإن الرائي قال : رأيت ظلة تنظف المن والعسل . فسره الصديق رضي الله عنه بالقرآن وحلاوته ولينه . وهذا إنما هو تفسير العسل . وترك تفسير المن ، وتفسيره السنة . فكان حقه أن يقول : القرآن والسنة . وإلى هذا أشار الطحاوي . وقال آخرون : الخطأ وقع في خلع عثان لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع وإلى هذا على الخلاعه بنفسه . وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل به فيعلو به . وحثان قد خلع قهراً وقتل وولي غيره . فالصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه .

<sup>(</sup>٦) م (٤ / ١٧٧٩) (٤٢ ) كتاب الرؤيا (٤) باب رؤيا النبي ﷺ - رقم (١٨) .

 <sup>(</sup>٧) في م « فأتينا برطب من رطب ابن طاب » ومعناه : هو نوع من الرطب معروف . يقال له : رطب ابن طاب وقد وتم ابن طاب وعرجون ابن طاب وهو مضاف إلى ابن أبي طالب ، رجل من أهل المدينة .

لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب (١) .

17 - وعن أبي موسى (1) عن النبي عَلِيْهِ قدال: رأيت في المنسام أني أهداجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وَهُلي (1) إلى أنها اليامة أو هَجَرُ (1) فإذا هي المدينة يثرب (٥) ، ورأيت في رؤياي هذه أني هزرت سيفاً فانقطع صدره ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هزرته أخرى فعاد أحسن ما كان وإذا (١) هو ما جاء الله به من الفتح واجتاع المؤمنين ، ورأيت أيضاً فيها بقراً (٧) والله خير (٨) ، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد ، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد (١) يوم بدر .

15 - وعن ابن عباس (١٠) قال : قدم مُسيله الكذاب على عهد النبي عَلِيلَة الكدينة ، فجعَل يقول : إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعْتُهُ ، فقدمها في بشر كثير من قومه ، فأقبل إليه النبي عَلِيلَة ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس وفي يد النبي عَلِيلَة قطعة جريدة حتى وقف على مسيله وأصحابه . قال : لو سألتني هذه القطعة

<sup>(</sup>١) [ وأن ديننا قد طاب ] أيُّ كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده .

<sup>(</sup>٢) م (٤ / ١٧٧٩ ـ ١٧٨٠) (٤٢) كتاب الرؤيا (٤) باب رؤيا النبي عَلِيَّةٍ - رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٣) ( وَهْلَى ) وهمي واعتقادي .

<sup>(</sup>٤) ( هَجَرُ ) مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين .

<sup>(</sup>٥) ( يثرب ) هو اسمها في الجاهلية . فساها الله تعالى المدينة ، وساها رسول الله ﷺ طيبة وطابة .

<sup>(</sup>٦) في م : ( فإذا ) .

 <sup>(</sup>٧) في م: « رأيت فيها أيضاً بقراً » قد جاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث : ورأيت بقراً تنحر ، ويهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر . فنحر البقر هو قتل الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا بأحد .

<sup>(</sup>٨) ( والله خيرٌ ) قال القاضي عياض : ضبطنا هذا الحرف عن جميع الرواة : والله خيرٌ ، على المبتدأ والخبر .

<sup>(</sup>٩) (بعد يوم بدر) ضبط بضم دال بعد ، ونصب يوم . قال : وروى بنصب الدال . قالوا : ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين ، لأن الناس جعوا لهم وخوّفوهم فزادهم ذلك إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، وتفرق العدو عنهم هيبة لهم . قال القاضي : قال أكثر شراح الحديث معناه ثواب الله خير ، أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا . قال القاضي : والأولى قول من قال : والله خير ، من جملة الرؤيا ، وكلمة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا عنه رؤياه البقر . بدليل تأويله له المقولة على المؤلى قول من قال : وإذا الخير ما جاء الله به » .

<sup>(</sup>١٠)م ( ٤ / ١٧٨٠ ـ ١٧٨١ ) ( ٤٢ ) كتاب الرؤيا ( ٤ ) باب رؤيا النبي ﷺ - رقم ( ٢١ ) .

ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت لَيَعْقِرَنَك الله (۱)، وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني (۲)، ثم انصرف عنه، فقال ابن عباس فسألت عن قول رسول (۱) الله وَلَيْلِةٍ إنك أرى الذي أريت فأخبرني أبو هريرة أن النبي وَلِيَّةٍ قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهني شأنها فأوحي إلي في المنام أن أنفخها، فنفختها فطارا، فأولتها كذابين يخرجان بعدى فكان أحدها العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسياسة صاحب المامة.

10 - وعن أبي هريرة (١) قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : بينما أنا نائم أُتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أُسُواريْن (٥) من ذهب فكبرا عليَّ وأهماني فأوحى إليّ أن انفخها فنفختها فذهبا . فأولتها الكذابين اللذيْن أنا بينها صاحب صنعاء وصاحب اليامة

<sup>(</sup>١) ( ولئن أدبرت ليعقرنك الله ) أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله ، والعقر القتل ، وعقروا الناقة قتلوها ، وقتله الله تعالى يوم اليامة وهذا من معجزات النبوة .

<sup>(</sup>٢) ( وهذا ثابت يجيبك عني ) قال العلماء : كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله على يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم .

<sup>(</sup>٣) في م « فسألت عن قول النبي ﷺ » .

<sup>(3)</sup> م  $(3 \ / \ 174)$  ) كتاب الرؤيا (3) باب رؤيا النبي (3) - ر(3) - (3)

<sup>(</sup>٥) ۚ ( أَسُوارُ يَن ) لغة في سُوار بكسر السين وضمها . فيكون وضع بفتح الواو والضاد ، وفيه ضمير الفاعل أي وضع الآتي بخزائن الأرض في يديّ أسوارين ، فهذا هو الصواب . وضبطه بعضهم : فوَضِع ، وهو ضعيف .

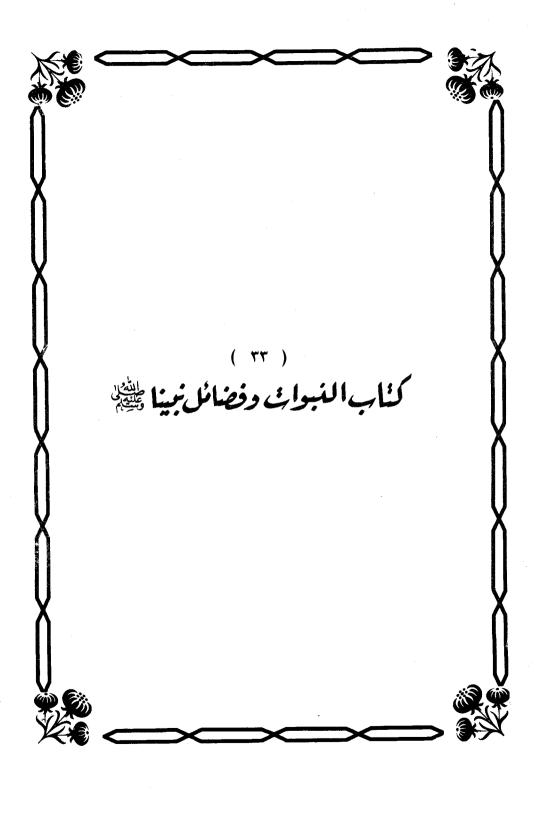

## (١) باب كونه مختاراً من خيار الناس في الدنيا وسيدهم يوم القيامة

ا عن واثلة الله عَلَيْكُم يقول: إن الله عَلَيْكُم يقول: إن الله الله عَلَيْكُم يقول: إن الله الطفى كنانة من ولد إساعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.

٢ - وعن أبي هريرة (٢) قيال : قيال رسول الله عَلَيْكُم : أنا سيد ولد آدم (٢) يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفّع .

٣ - وعنه (٤) أن رسول الله عَلِيْكُم قسال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أُعْطِيَ من الأنبياء من نبي إلا قد أُعْطِي من الأيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيت وحُياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرَهُم تابعاً.

#### (۲) باب من شواهد نبوته ﷺ وبركته

عن جابر (°) بن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ : إني لأغرف حجراً عكم على قبل أن أَبْعث إنّى لأعرفُهُ الآن .

٥ - وعن أنس (١) بن مالك قال : رأيت رسول الله علي حانت (١) صلاة

<sup>(</sup>١) م ( ٤ / ١٧٨٢ ) ( ٢٢ ) كتاب الفضائل (١) باب فضل نسب النبي عليه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة - رقم (١).

<sup>(</sup>٢) م (٤ / ١٧٨٢ ) ( ٢٢ ) كتاب الفضائل (٤ ) باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق ـ رقم (٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) (أنا سيد ولد آدم) قال الهروي : السيد هو الـذي يفوق قومـه في الخير . وقال غيره : هو الـذي يفزع إليـه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم .

<sup>(</sup>٤) م ( ١ / ١٣٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٠ ) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملـل بملته ـ رقم ( ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) م ( ٤ / ١٧٨٢ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل (١) باب فضل نسب النبي ﷺ ، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة رقم (٢).

<sup>(</sup>٦) ( إني لأعرف حجراً بمكة ) فيه معجزة له ﷺ . وفي هذا إثبات التبييز في بعض الجمادات ، وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة : ﴿ وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ .

<sup>(</sup>٧) م ( ٤ / ١٧٨٢ ) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ٣ ) باب في معجزات النبي ﷺ . ـ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٨) في م ( وحانت صلاة العصر ) .

العصر ، فالتمس النياس الوضوء (١) فلم يجيدوه ، فأتبي رسولُ الله عَلِيُّ بوَضوء ، فوضع رسول الله عِلِيَّةِ في ذلك الإناء يده ، وأمر الناس أن يتوضَّعوا منه ، قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ، فتوضّأ الناس ؛ حتَّى توضؤا من عند آخرهم (٢)

وفي رواية دعا بماءٍ فأتي بقدح رجراج (٢) فجعل القوم يتوضئون ، فَحَزَرْتُ (٤) ما بين الستين إلى الثانين ، قال : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه .

٦ - وعنه (٥) أن نبي الله عَلِيم وأصحابه بالزوراء ، قال : ( والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيا ثُمَّهُ ) دعا بقدح فيه ماء .

وفي رواية لا يغمر أصابعه ، أو قدر ما يواري أصابعه ، فوضع كفه فيه ، فجعل ينبع بين أصابعه ، فتوضأ جميعُ أصحابه قال : قُلت كم كانوا يا أبا حمزة ، قال : كانوا زُهَاءَ ثلاث مائة (١) .

٧ ـ وعن جابر (٧) أن أم مالك كانت تهدي للنبي عَلِيَّةٍ في عكَّـةٍ لهـا سمنــاً، فيأتيها بنوها ، فيسألون الأدم ، وليس عندهم شيء فتعْمِدُ إلى الذي كانت تهدي فيه لرسول (^) الله عَلِيَّةُ فتجد فيها سمناً ، فما زال يقيم لها أَدْمَ بيتها حتى عصرتُهُ فأتتِ النبي عَلِيَّةٍ فقال . عصرتيها ؟ قالت : نَعَمْ . قال : لو تركتيها ما زال قاعًا (١) .

 معير، في النبي عَلِيلَةٍ يستطعمه فأطعمه شطْرَ وسْق شعير، في النبي عَلِيلَةٍ يستطعمه فأطعمه شطْرَ وسْق شعير، في النبي عَلِيلَةٍ زال يأكل (١١١) منه وامرأتُه وضيفها حتى كاله ، فأتى النبي عَلِيَّةٍ فقال لو لم تكِلْـه

<sup>(</sup>١) ( الوَضوء ) بفتح الواو ، وهو الماء الذي يتوضأ به .

<sup>(</sup>٢) ( من عند آخرهم ) هكذا هو في الصحيحين : من عند آخرهم وهو صحيح . ومن ، هنا بمعني إلى ، وهي لغة .

<sup>(</sup>٢) في م ( رحراح ) ومعناها : يقال له رحرح ، هو الواسع القصير الجدار .

<sup>(</sup>٤) ( فحزرُتُ ) في المصباح : حزرت الشيء حزراً ، من بابي ضرب وقتل ، قدرته .

<sup>(</sup>٦) في « زُهاء الثلاث مائة » أي قدر الثلاثائة .

<sup>(</sup>v) في م ( ٤ / ١٧٨٤ ) ( ٤٣ ). كتاب الفضائل ( ٣ ) باب في معجزات النبي رَافِيُّ - رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٨) في م ( للنبي عَلِيْكُمْ ) .

<sup>(</sup>٩) ( ما زال قائماً ) أي موجوداً حاضراً .

<sup>(</sup>١٠) في م (٤ / ١٧٨٤) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل (٣) باب في معجزات النبي ﷺ - رقم (٩) .

<sup>(</sup>١١) في م ( فما زال الرجل يأكل منه ) .

لأكلتم منه ولَقامَ لكُم .

و وعن معاذ (۱) بن جبل قال خرجنا مع رسول الله عَلِيلِمُ عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة ؛ فصلى الظهر والعصر جميعاً ؛ والمغرب والعشاء جميعاً ، حتى إذا كان يسوم أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك . فصلى المغرب والعشاء جميعاً ، ثم قال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يُضْعِي النّهار ، فن جاءها منكم فلا يمس مِنْ مائها شيئاً حتى آتي فجئناها ، وقد سبقنا إليها رجُلان ، والعين مثل الشّراك ، تبض (۱) من ماء قال : فسألها رسول الله عَلِيلِمُ هل مستباً من مائها شيئاً قالا : نعم ؛ فسبّهُمَا النبي عَلِيلِمُ وقال لها ما شاء الله أن يقول ، قال ثم غرفوا بأيديم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ، قال وغسَل رسول الله عَلِيلِمُ فيه يديه ووجهة ه ثم أعده فيه ؛ فَجَرَتِ العين بماء منهم من العين أعداده فيه ؛ فَجَرَتِ العين بماء منهم أن ترى ما ها هنا قد مُليَ جناناً (١٤) .

• 1 - وعن أبي حميد (٥) قال : خرجنا مع رسول الله على غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله على اخْرِصُوهَا (١) ؛ فخرصناها ، وخَرَصَها رسول الله على عشرة أوْسُق (٧) ، وقال أحْصِيها حتى أرجع (٨) إليك إن شاء الله ، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك ، فقال رسول الله على الله على الليلة

<sup>(</sup>١) م (٤ / ١٧٨٤ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٣ ) باب في معجزات النبي ﷺ رقم (١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ( تبضّ ) هكذا ضبطناه هنا : تبض . ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بـالضـاد المعجمـة ومعنـاه تسيل ، والشراك هو سير النعل ، ومعناه ماء قليل جداً .

<sup>(</sup>٢) ( منهمر ) أي كثير الصب والدفع .

<sup>(</sup>٤) ( جناناً ) أي بساتين وعمراناً . وهو جمع جنة . وهو أيضاً من المعجزات .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٧٨٥ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٣ ) باب في معجزات النبي ﷺ ـ رقم (١١ ) .

<sup>(</sup>٦) ( اخرصوها ) هو بضم الراء وكسرها ، والضم أشهر . أي احرزوا الحديقة . كم يجيء من ثمرها .

<sup>(</sup>٧) (أوسق) هو جمع وسق. قال في النهاية : الوسق ، ستون صاعاً ، وهو ثلاثمائـة وعشرون رطلاً عنـد أهل الحجـاز وأربعائة وتمانون رطلاً عند أهل العـاق .

<sup>(</sup>٨) في م ( حتى نرجع ) .

ريح شديدة . فلا يقم فيها أحد (۱) فن كان له بعير فليشد عقالَه ، فهبّت ريح شديدة ، فقام رجل فحملته الرّيح حتى ألقَتْه بجبلي طَيّ و (۱) ، وجاء رسول ابن العَلْاء صاحب أيْلَة إلى رسول الله عَلِيّ بكتاب ، وأهدى له بغلة بيضاء ، فكتب إليه رسول الله عَلِيّة .

في رواية ببخرهم وأهدى له برداً ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسألَ رسول الله عَلَيْ المرأة عن حديقتها كم بَلَغَ ثمرُها فقالت : عشرة أؤسّق ، فقال رسول الله عَلِينة إني مسرع ، فن شاء منكم فليسرع معي ، ومن شاء فليكث ، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة ، فقال : هذه طابة وهذا أحد ، وهو جبل يُحبّنا ونحبّه ثم قال : إن خير دور الأنصار دار بني النّجار (٢) ، ثم دار بني عبد الأشهل ، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج (١) ، ثم دار لبني ساعدة (٥) ؛ وفي كل دور الأنصار خير ؛ فَلَحِقنَا سعد بن عبادة فقال أبو أسينيد : ألم تر أن رسول الله عَلِينة خير دور الأنصار فجعلنا آخراً ، فقال : أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار .

## (٣) باب في عصمة الله تعالى لنبيه عليه السلام عمن أراد قتله

11 ـ عن جابر (٦) بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله عَلَيْ عَزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله عَلِيْ في واد كشير العِضَاهِ (٧) فنزل رسول الله عَلِيْ تحت

<sup>(</sup>۱) في م « فيها أحد منكم » .

<sup>(</sup>٢) ( بجبلي طيِّه ) هما مشهوران . يقال لأحدها : لجأ . والآخر سلمى . وطيء على وزن سيد ، هو أبو قبيلة من الين قال صاحب التحرير : وطيء يهمز ولا يهمز . لفتان .

<sup>(</sup>٣) (خير دور الأنصار دار بني النجار) قال القاضي : المراد أهل الدور ، والمراد القبائل . إنما فضل بني النجار لسبقهم في الإسلام وآثارهم الجميلة في الدين .

<sup>(</sup>٤) (ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج) هكذا هو في النسخ بني عبد الحارث. وكذا نقله القاضي. قال: وهو خطأ من الرواة وصوابه بني الحارث، بمحذف لفظة عبد.

<sup>(</sup>٥) في مر« ثم دار بني ساعدة » .

<sup>(</sup>٦) م (٤ / ١٧٨٦ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٤ ) باب توكله على الله تعالى ، وعصمة الله تعالى لـه من دون النـاس ـ رقم (١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ( العضاه ) هي كل شجرة ذات شوك .

شجرة فعلَّق سيفه بغصن من أغصانها ؛ قال : وتفرّق الناس في الوادي يستظلُّون بالشَّجر ، قال : فقال رسولُ الله عَلِيلَةِ : إنَّ رجلاً أَتاني وأنا نامٌ فأخذ السَّيْف ، فاستيقظْت وهو قائمٌ على رأسي . فلم أشعر إلا والسَّيف صلت (١) في يده . فقال لي من ينعك مني ؟ قال : قلت الله . ثم قال في الثانية : من ينعك مني ؟ قال قلت الله . قال : فَشَامَ السَّيفَ (١) فها هو ذا جالس ؛ ثم لم يعرض له رسول الله عليه .

## (٤) باب ذكر بعض كرامات رسول الله علي في حال هجرته وفي غيرها

17 - عن البراء بن عازب (١) ، قال : جاء أبو بكر إلى أبي في منزله ؛ فاشترى منه رحُلا ، فقال لعازب : ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي . فقال لي أبي : أحمله ؛ فحملته ، وخرج أبي معه ينتقد ثمنه (١) فقال له أبي : يا أبا بكر حدثني كيف صنعتم (٥) ليلة سريت (١) مع رسول الله على . قال : نعم ؛ أسرَيْنا ليلتنا كلها ، حتى قام قائم الظهيرة ؛ وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد ؛ حتى رُفعت (١) لنا صخرة طويلة لها ظل ؛ لم تأت عليه الشمس بعد . فنزلنا عندها . فأتيت الصخرة فسوَّيت بيدي مكانا ، ينام فيه النبيُّ على في ظلّها ؛ ثم بسط عليه بُردة (٨) ؛ ثم قلت : يا رسول الله نم (١) وأنا أنفض لك ما حولك (١٠) ؛ فنام وخرجت أنفض ما حوله ، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنه إلى الصخرة ، يريد منها الذي أردنا ، فلقيته فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من

<sup>(</sup>١) في م : « صَلْتاً » ومعناها بفتح الصاد وضمها ، أي مسلولاً .

<sup>(</sup>٢) ( فشام السيف ) معناه غمده ورده في غمده . يقال شام السيف إذا سله وإذا أغمده وهو من الأصداد والمراد غمده .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢٠٠٩ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١٩ ) باب في حديث الهجرة . ويقال له : حديث الرحل \_ رقم ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ينتقد ثمنه ) أي يستوفيه .

<sup>(</sup>٥) في م : صنعتما .

<sup>(</sup>٦) ( سريت ) يقال : سرى وأسرى ، لغتان بمعنى .

<sup>(</sup>٧) ( رفعت لنا صخرة ) أي ظهرت لأبصارنا .

<sup>(</sup>٨) في م : « فروة » . والمراد الفروة المعروفة التي تلبس وفي ( د ) فروة .

<sup>(</sup>٩) في م : « نم يارسول الله » .

<sup>(</sup>١٠) ( وأنا أنفض لك ما حولك ) أي : أفتش ، لئلا يكون هناك عدو .

أهل المدينة . قلت : أفي غنك لبن ؟ قال : نعم . قلت : أفتحلُب لي ؟

قال: نعم. فأخذ شاة قلت له: انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض فحلب لي ، في قعب (() معه ، كُثْبَةٌ (() من لبن . قال : ومعي إذاوَة (() أرتوي (() فيها للنبي عَلِيلَةٍ ، ليشربَ منها ويتوضأ . قال : فأتيت النبي عَلِيلَةٍ وكرهت أن أوقِظَة من نومه ؛ فوافقته استيقظ ؛ فصببت على اللبن من الماء حتى بَرَدَ أسفله . فقلت : يا رسول الله اشرب من هذا اللبن . قال : فشرب حتى رضيت ؛ ثم قال : ألم يأن للرحيل ؟ قلت : بلى . قال : فارتحلنا بعد مازالت الشهس ، واتبعنا سُرَاقَة بن مالك . قال : ونحن في جَلَدٍ من الأرض (٥) . فقلت : يا رسول الله أتينا . فقال : لا تَحْزَن إن الله معنا ؛ فدعا عليه رسول الله عَلَيْ ، فادعوا لي فارتطمت فرسه إلى بطنها . أرى فقال : إني (() علمت أنكا قد دعوتها علي ، فادعوا لي فالله لكا أن أرد عنكا الطلب ؛ فدعا الله ؛ فنجى ؛ فَرَجَعَ لا يَلْقَى أحداً إلا قال : قد لقيم ما هنا (۷) . فلا يلقى أحداً إلا ردّه . قال : ووفى لنا .

وفي رواية ؛ فلما دنا دعى عليه رسول الله عَلِيهِ فساخ فرسه (^) في الأرض إلى بطنه ؛ ووثب عنه . وقال : يا محمد ! قد علمت أن هذا عملك ؛ فادع الله أن يخلّصني مما أنا فيه ؛ ولك علي ً لأُعَمين على من ورائي (١) . وهذه كِنانتي فخذ سهاً منها ؛ فإنك ستر على إبلي وغِناني (١) بكان كذا وكذا ؛ فخذ منها حاجتك .

قال : لا حاجة لي في إبلك (١١١) . قال : فقدمنا المدينة ليلاً .

<sup>(</sup>١) (قعب ) القعب قدح من خشب مقعّر .

<sup>(</sup>٢) ( كُثْبة ) الكثبة هي قدر الحُلْبة . قاله ابن السكيت . وقيل : هي القليل منه .

<sup>(</sup>٣) ( إداوةً ) كالركوة . في المنجد : إناء صغير من جلد .

<sup>(</sup>٤) ( أَرْتُوي ) أُستقى .

<sup>(</sup>٥) ( في جَلَدٍ من الأرض ) أي أرض صلبة .

<sup>(</sup>٦) في م : « إنى قد عامت » .

<sup>(</sup>٧) في م : « ما ههنا »

<sup>(</sup>٨) ( فساخ فرسه في الأرض ) هو بمنى ارتطمت .

<sup>(</sup>١) ( لأعمين على من ورائي ) يعني لأخفين أمركم عمن ورائي ممن يطلبكم ، وألبسه عليهم حتى لا يتبعكم أحد .

<sup>(</sup>١٠) ﻣﻦ ﻡ : ( ﻭﻏﻠﻤﺎﻧﻲ ) . ﻭﻓﻲ ( ﺩ ) ( ﻏﻠﻤﺎﻧﻲ ) .

<sup>(</sup>١١) قال ليست في م .

۱۹۹ <u>ب</u> ص فتنازعوا أيهم ينزل عليه (١) فقال: أنْزلُ على بني / النّجار، أخوالِ عبدِ المطّلب، أُكْرِمُهُم بذلك ؛ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ؛ وتفرق الغِلمان والخدّمُ في الطّرُق ؛ ينادون : يا محمدُ ! يا رسول الله ؛ .

17 - وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت (٢) قال : خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار ، قبل أن يهلكوا ؛ وكان (٣) أول من لقينا أبا اليَسَر صاحب رسول الله عَلَيْ ، ومعه غلام له ؛ ومعه ضمّامة (٤) من صحف ؛ وعلى أبي اليسر بردة ومعافري ؛ وعلى غلامه بردة ومعافري . فقال له أبي : يا عم إني أرى في وجهك سفْعة من غضب . قال : أجَلْ ؛ كان لي على فلان بن فلان الحراميّ مال ؛ فأتيت أهله فسلّمت . فقلت : ثم هو ؟ قالوا : لا (٥) . فخرج عليّ ابن له جَفْر (١) . فقلت له : أين أبوك ؟ قال : سمع صوتك فدخل أريكة أمّي (٧) . فقلت : اخرج إلي ؛ فقد علمت أين أنت ؛ فخرج . فقلت : ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا ، والله أحدثك ثم لا أكذبك ؛ خشيت والله ! أن أحدثك فَأكُذبك ؛ وأن أعدك فأخلفك ؛ وكنت صاحب أكذبك ؛ خشيت والله ! أن أحدثك فَأكُذبك ؛ وأن أعدك فأخلفك ؛ وكنت صاحب رسول الله علي الله (٨) . قلت : آلله ! قيال الله (٨) . قلت : آلله .

<sup>(</sup>١) في م : « ينزل عليه رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٣٠١ ـ ٢٣٠٢ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١٨ ) باب حديث جابر الطويل ، وقصة أبي اليسر ـ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في م « فكان »

<sup>(</sup>٤) (ضامة من صجف ) بكسر الضاد المعجمة ، أي رزمة يضم بعضها إلى بعض . هكذا وقع في جميع نسخ مسلم : ضامة وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ . قال القاضي : وقال بعض شيوخنا صوابه إضامة ، بكسر الهمزة قبل الضاد . قال القاضي : ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هنا . كا قالوا : ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب ، ولفافة يلف فيه الشيء ، هذا كلام القاضي ، وذكر صاحب نهاية الغريب أن الضامة لغة من الإضامة ، والشهور في اللغة إضامة بالألف .

<sup>(</sup>٥) ( لا ) ليست من ص أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٦) ( جَفْر ) الجفر هو الذي قارب البلوغ . وقيل : هو الذي قوي على الأكل . وقيل : ابن خمس سنين .

<sup>(</sup>٧) (أريكة أمي) قبال ثعلب: هي السرير الـذي في الحجلة ، ولا يكون السرير المفرد. وقبال الأزهري كل منا اتكأت عليه فهو الأريكة.

 <sup>(</sup>A) (قلت: الله: قال الله) الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام ، والشاني بلا مد والهاء فيهها مكسورة ، هذا هو المشهور . قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معاً . قال : وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها .

قال : الله . قلت آلله : قال : الله . قال : فأتى بصحيفة (۱) فمحاها بيده . فقال : إن (۱) وجدت قضاء فاقْضِنِي ؛ وإلّا ، فأنت (۱) في حلّ فأشْهَدُ بصرُ عينيَّ هاتين ( ووضع اصْبَعَيْه على عَيْنيه ) وسَمْعُ أُذُنيَّ هاتين ، وَوَعاهُ قلبي (۱) ( وأشارَ إلى مناطِ قلبهِ ) (۱) رسُول اللهِ عَيْنِية وهو يقول : من أنْظَرَ مسلماً (۱) ، أو وضَع عنه ، أظلَهُ الله في ظلّه» .

قال: فقلت له: أنا ياعً! لو أنك أخذت بررد (٧) غلامك وأعطيتَه معافِريَك، وأخذت (٥) معافريَه وأعطيته بُرُدتَك ، كانت (١) عليك حُلَة (١٠) وعليه حلَّة ، فسح رأسي وقال: اللّهم بارك فيه ؛ يا ابن أخي بصر عينيً هاتين ، وسمْع أَذُنيَّ هاتين ، ووعاة قلبي (١١) ( وأشار إلى مناط قلبه ) رسول الله عَلَيْ وهو يقول : أطعموهم ممَّا تأكلون ، واكسوهم (١١) مما تلبَسُون ، وكان أن أعطيتُه من متاع الدنيا أهونَ عليًّ مِن أن يأخذَ من واكسوهم (١١) ما تلبَسُون ، وكان أن أعطيتُه من متاع الدنيا أهونَ عليًّ مِن أن يأخذَ من حسناتي يوم القيامة ؛ ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده ، وهو يصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك ؟

قال : فقال بيده في صدري هكذا ، وفرَّق بين أصابعه وقوَّسها : أردت أن يدخل

<sup>(</sup>١) في م : بصحيفته .

<sup>(</sup>۲) في د : فإن وجدت .

<sup>(</sup>٣) في م : وإلا ، أنت في حلُّ .

<sup>(</sup>٤) في م : « قلبي هذا » .

<sup>(</sup>٥) ( مناط قلبه ) هو بفتح الميم ، وفي بعض النسخ المعتمدة : نياط بكسر النون ، ومعناهما واحمد وهو عرق معلق بالقلب .

<sup>(</sup>٦) في م : « معسراً » .

<sup>(</sup>٧) في م: «بردة» وفي د: «بردة».

<sup>(</sup>A) ( وأخذت ) هكذا هو في جميع النسخ : وأخذت بالواو ، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات جهة الكلام وصوابه أن يقول : أو أخذت ، باَو ؛ لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان ، وعلى الآخر معافريان .

<sup>(</sup>٩) في م . « فكانت » . و د : «فكانت » .

<sup>(</sup>١٠) (حلة ) الحلة ثوبان : إزار ورداء . قال أهل اللغة : لا تكون إلا ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر ، وقيل : لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه .

<sup>(</sup>١١) في م : قلبي هذا .

<sup>(</sup>١٢) في م : « وألبسوهم » .

<sup>(</sup>١٣) في د : « وهو مشتملاً به » . ومعناه : ملتحفاً . اشتمالاً ليس باشتمال الصاء المنهى عنها .

عليًّ الأحمقُ مثلُكَ (۱) ، فيراني كيف أصنع ، فيصنعُ مثله . أتانا رسول الله عَلِيلَةٍ في مسجدنا هذا ؛ وفي يده عرجون (۱) ابن طاب (۱) ؛ فرأى في قبلة المسجد نُخَامة فحتها (۱) بالعرجون ؛ ثم أقبل علينا فقال : أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ قال : فخشعنا (٥) قال (٢) : أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ قال : أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ قال : فخشعنا ، ثم قال : أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ قال : فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه ولا عن يمينه ، وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة (٨) فليقل بثوبه هكذا ؛ ثم طوى ثوبه بعض على رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة (٨) فليقل بثوبه هكذا ؛ ثم طوى ثوبه بعض على بعض .

<u>آ۲۰۰</u> ص وقــال (١) : أروني عبيراً ، فشــار (١) فتى من الحيّ يشتــد (١١) إلى أهلــه فجــاء بحَلُوقِ (١١) في راحته ؛ فـأخــذه رسول الله ﷺ / فجعلـه على رأس العُرْجُون ثم لطخ بـه على أثر النّخامة . فقال جابر : فَمِنْ هناك أجعلتم (١٦) الخلوق في مســاجـدكم . سرنــا مع رسول

<sup>(</sup>١) ( الأحمق ) : الجاهل ، وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه .

<sup>(</sup>٢) ( عرجون ) هو الغصن .

<sup>(</sup>٣) ( ابن طاب ) نوع من الثمر .

<sup>(</sup>٤) في م : « فحكها » .

<sup>(</sup>٥) ( فخشمنــا ) : كـذا روايــة الجمهور : فخشمنــا ورواه جــاعــة فجشمنــا وكلاهــا صحيح والأول : من الخشوع وهــو الخضوع والتذلل والسكون وأيضاً غض البصر وأيضاً الخوف . وأما الثاني فمناه : الفزع .

<sup>(</sup>٦) في م ، د : « ثم قال » .

<sup>(</sup>v) في م : « قلنا لا » .

<sup>(</sup>A) ( بادرة ) أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه .

<sup>(</sup>١) في م : « فقال أروني عبيرا » ومعناها : قال أبو عبيد : العبير عند العرب هو الزعفران وحده . وقال الأصمعي هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران قال ابن قتيبة : ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي .

<sup>(</sup>۱۰) في م : « فقام » .

<sup>(</sup>١١) ( يشتد ) أي يسعى ويعدو عدواً شديداً .

<sup>(</sup>١٢) ( بخلوق ) هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران ، وهو العبير على تفسير الأصمعي . وهو ظاهر الحديث ، فإنه أمر بإحضار عبير ، فأحضر خلوقاً . فلو لم يكن هو هو لم يكن ممثلاً .

<sup>(</sup>۱۳) في م : « جعلتم » .

الله على غزوة بطن بُواط (۱) وهو يطلب الجُديّ بن عَمْرو الجَهَني وكان الناضح (۱) يعتقبه (۲) منا الخسة والستة والسبعة فَدَارت عقبة رجل (٤) من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ؛ ثم بعثه فتلدّن عليه بعض التّلدُن (٥) . فقال له : سِرُ (١) لعنك الله . فقال رسول الله عَلِينيّ : من هذا اللاعن بعيره ؟ قال : أنا يا رسول الله . قال : انزل عنه ؛ فلا يصحبنا (٨) ملعون ؛ لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم . لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم . سرنا مع رسول الله علينيّ حتى إذا كان عُشيشية (٨) ودنونا ماء من مياه العرب . قال رسول الله علينيّ : من رجل يتقدّمنا فيدر الحوض (١) فيشرب ويسقينا ؟ قال جابر : فقلت : هذا رجل يا رسول الله ! فقال رسول الله علينا ورسول الله علينا ورسول الله علينا ورسول الله علينا عرب ورسول الله علينا ورسول الله علينا ورسول الله علينا ورسول الله علينا علينا عرب ورسول الله ورسول الله علينا عرب ورسول الله ورسول الله ورسول الله علينا عرب ورسول الله ورسول الهول الهول الله ورسول الله

<sup>(</sup>١) ( بطن بواط ) قال القاضي رحمه الله : قال أهل اللّغة : هو بالضم ، وهي رواية أكثر المحدثين وكذا قيده البكريّ . وهو جبل من جبال جهينة .

<sup>(</sup>٢) ( الناضح ) هو البعير الذي يستقى عليه .

<sup>(</sup>٣) في م وفي د « يعقبه » ومعناها هكذا هو من رواية أكثرهم يعقبه . وفي بعضها يعتقبه وكلاهما صحيح . يقال : عقبه واعتقبه . واعتقبناه وتعاقبنا . كله من هذا .

<sup>(</sup>٤) ( عقبةُ رجلِ ) العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة . قال صاحب العين : هي ركوب مقدار فرسخين .

<sup>(</sup>٥) ( فتلدّن عليه بعض التلدُّن ) أي تلكأ وتوقف .

<sup>(</sup>٦) في م : (شأ لعنك الله ) . هكذا هو في نسخ بلادنا : شأ . وذكر القاضي عياض أن الرواة اختلفوا فيه . فرواه بعضهم بالشين المعجمة ، كا ذكرناه وبعضهم بالمهملة . قالوا : وكلاهما كلمة زجر للبعير . يقال : شأشأت بالبعير ، بالمعجمة والمهملة إذا زجرته وقلت له : شأ .

<sup>(</sup>٧) في م : « فلا تصحبنا بملعون » .

<sup>(</sup>٨) (عشيشية ) قال سيبويه : صغروها على غير تكبيرها . وكان أصلها عُشيَّة ، فأبدلوا إحدى الياءين شيناً .

<sup>(</sup>٩) (فيمدر الحوض) أي يطينه ويصلحه .

<sup>(</sup>١٠) ( فنزعنا في الحوض سجلاً ) أي أخذنا وجبذنا ، والسجل الدلو المملوءة .

<sup>(</sup>١١) ( حتى أفهقناه ) هكذا هو في نسخنا . وكذا ذكره القاضي عن الجمهور ، ومعناه ملأناه .

<sup>(</sup>١) (شنق لها ) ساقط من الأصل وما أثبتناه من م . ومعناها يقـال : شنقها وأشنقها . أي كففتها بزمـامها وأنت راكبها . قال ابن دريد : هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل .

<sup>(</sup>٢) ( فشجت ) يقال : فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول . وفشج أشد من فشج . قاله الأزهري وغيره . هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ ، وهو الذي ذكره الخطابي والهروي وغيرها من أهل الغريب .

<sup>(</sup>٣) في م : « فبالت » .

<sup>(</sup>٤) رسول الله علية .

<sup>(</sup>٥) في م : « ذهبت »

<sup>(</sup>٦) في م : « ذباذب » .

<sup>(</sup>٧) ( فنكستها ) بتخفيف الكاف وتشديدها . قال في المصباح : نكسته نكساً ، من باب قتل ، قلبته . ومنه قيل : ولد منكوس ، إذا خرج رجلاه قبل رأسه .

<sup>(</sup>٨) ( تواقصت عليها ) أي أمسكت عليها بعنقى وحنيته عليها لئلا تسقط .

<sup>(</sup>٩) في م : « فأدارني » .

<sup>(</sup>١٠) ( يرمقني ) أي ينظر إلى نظراً متتابعاً .

<sup>(</sup>۱۱) في م: «شُدّ ».

<sup>(</sup>١٢) ( فاشدده على حقوك ) هو بفتح الحاء وكسرها ، وهو معقد الإزار ، والمراد هنا أن يبلغ السرّة .

<sup>(</sup>١٣) ( وكنا نختبط بقسينا ) معنى نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقه فنأكله . والقسيُّ جمع قوس .

<sup>(</sup>١٤) (حتى قرحت أشداقنا ) أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته .

لأُخْطِئَها (١) رجل منا يوماً ، فانطلقنا به ننعشُهُ (١) فشهدنا له (١) أنه لم يُعْطَها . فأعطيها فقام فأخذها . سرنا مع رسول الله عَلَيْتُ حتى نزلنا واديا أفيح (٤) . فذهب رسول الله عَلَيْتُ يقضي حاجته . فاتبعته بإداوة (٥) من ماء . فنظر رسول الله عَلَيْتُ فلم يَرَ ما (١) يستتر به . فإذا شجرتان :/ بشاطيء الوادي (٧) . فانطلق رسول الله عَلَيْتُ إلى احداها فأخذ بغصن من أغصانها . فقال « انقادي سرعان (٨) بإذن الله » فانقادت معه (١) بالبعير (١) المخشوش (١١) ، الذي يصانع مع قائده ، حتى أتى الشجرة الأخرى . فأخذ بغصن من أغصانها . فقال : « انقادي عليَّ بإذن الله » فانقادت معه كذلك . حتى إذا كان بالمنصف عما بينها ، فالام (١١) بينها ( يعني جمعها ) فقال « التئا عليَّ بإذن الله » فالتأمتا .

قال جابر : فخرجتُ أُحْضِرُ (١٢) مخافة أن يخبر (١٤) رسول الله ﷺ بقربي فيبتعد ، فجلست أحدَّث نفسي ؛ فَحَانَتُ منِّي لَفْتةٌ (١٥) فإذا أنا برسول الله ﷺ مقْبلاً .

<u>سرب</u> ص

<sup>(</sup>١) في م: « أخطئها » .

<sup>(</sup>٢) ( ننعشه ) أي نرفعه ونقبه من شدة الضعف والجهد . وقال القاضي : الأشبه عندي أن معناه نشد جانبه في دعواه ونشهد له .

<sup>(</sup>٣) في م : « فشهدنا أنه » .

<sup>(</sup>٤) في م : « أفيح » . ومعناه واسعاً .

<sup>(</sup>٥) في م : « بإداوة » .

<sup>(</sup>٦) في م : « ير شيئا يستتر به » .

<sup>(</sup>٧) ( بشاطيء الوادي ) أي جانبه .

<sup>(</sup>A) في م : « انقادي علي بإذن الله » وكذلك في د .

<sup>(</sup>٩) (٥) ما بين الرقين ليس في د .

<sup>(</sup>۱۰)في م : « كالبعير » .

<sup>(</sup>١١) ( كَالِمِيرِ الخَشُوشِ ) هو الذي يجمل في أنف خشاش، وهو عود يجمل في أنف البمير إذا كان صعباً ويشد فيه حبل ليذل وينقاد ، وقد يتانع لصعوبته فإذا اشتد عليه آلمه انقاد شيئاً ولهذا قال : الذي يصانع قائده .

<sup>(</sup>١٢) في م : « لأم » .

<sup>(</sup>١٣) ( فخرجت أحضر ) أي عدو وأسعى سعياً شديداً .

<sup>(</sup>١٤) في م : « يُحسُّ » .

<sup>(</sup>١٥) ( فحانت مني لفتة ) اللفتة النظرة إلى جنب .

وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت (۱) كل واحدة منها على ساق ؛ فرأيت رسول الله عَلَيْ وقف وقفة ؛ فقال برأسه هكذا ( وأشار أبو (۱) إسماعيل برأسه يميناً وشمالاً ) ثم أقبل فلما انتهى إليَّ قال : ياجابر ! هل رأيت مقامي ؟ قلت : نعم يارسول الله . قال : فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منها غُصْناً ، فأقبل بها ؛ حتى إذا قُمت مقامي فأرسل غصناً عن يمينك وغصناً عن يسارك .

قال جابر: فقمت فأخذت حجراً فكسرته وحسرته (٢). فانذلق (٤) لي ؛ فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منها غصناً ؛ ثم أقبلت بها (٥) أجرَّها حتى قمت مقام رسول الله عَيِّكِيِّ ؛ أرسلت غصناً عن يبيني وغصناً عن يساري ؛ ثم لحقت (١) فقلت : قد فعلت . يا رسول الله ! فعم ذاك يا رسول الله ؟ (٧) قال : إني مررت بقبرين يعذبان ، فأحببت بشفاعتي أن يرفّه ذاك عنها (٨) ، ما دام الغصنان رَطْبَيْن .

قال : فأتينا العَسْكَرَ . فقال رسول الله عَلَيْلَةٍ : يا جابرُ ، نـاد الوضوء (1) فقلت : ألا وضوء ؟ ألا وضوء ؟ قال قلت : يا رسول الله ! مـا وجـدتُ في الركب من قطرة ، وكان رجـل من الأنصـار يبرِّدُ لرسـول الله عَلَيْلَةِ المـاء ، في أشجـاب لـه (١٠) على حِمَارَةِ (١١) من جريد .

<sup>(</sup>١) في م : « فقامت » .

<sup>(</sup>٢) في د : « ابن إسماعيل » .

<sup>(</sup>٢) ( وحسرته ) أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به .

<sup>(</sup>٤) في م : « فانذلق » أي صار حاداً .

<sup>(</sup>٥) في م ، د : « أقبلت أجرهما » .

<sup>(</sup>٦) في م : « لحقته » .

<sup>(</sup>٧) في ص : « فعمّ ذاك يا رسول الله ؟ » .

<sup>(</sup>A) في م : « يرفه عنها » أي يخفف .

<sup>(</sup>٩) في م : « ناد بوضوء » .

<sup>(</sup>١٠) ( في أشجاب له ) الأشجاب جمع شجّب . وهو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شناً . يقال : شاجب أي يابس . وهو من الشجب الذي هو الهلاك .

<sup>(</sup>١١) ( حمارة ) هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء .

فقال لي (١): انطلق إلى فلان بن فلان (١) الأنصاري ، فانظر هل في أشجابه من شيء ؟ قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة (١) في عزلاء (٤) ؛ شجب منها ، لو أني أفرغه لشربه يابسه (٥) ، فأتيت (١) رسول الله عليه أبي ، فقلت : يا رسول الله ! إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها ، لو أني أفرغه لشربه يابسه (٧) . قال : اذهب فأتني به ، فأتيته به ؛ فأخذه بيده ثم جعل (٨) يتكلم بشيء لا أدري ما هو ؛ ويغمزه بيده (١) ، ثم أعطانيه .

فقال : يا جابر نادِ بَجَفْنَة . فقلت : ياجِفنَة الركب (١٠) ! فأتيت بها تُحمَلُ ؛ فوضعتُها بين يديه .

فقال رسول الله عَلِيَّةِ بيده في الجفنة هكذا ؛ فبسطها وفرَّق بين أصابعه ؛ ثم وضعها في قعر الجفنة .

وقال: خذ يا جابر، فصّبً عليً ؛ وقل: باسم الله ، فصببت عليه وقلت: باسم الله ؛ فرأيت الماء يفور من بين أصابع يد (١١) رسول الله عَلَيْتُم ؛ ثم فارت الجفنة وفارت (١١) حتى امتلأت.

فقال : يا جابر ، ناد من كان له حاجة بماء .

<sup>(</sup>١) في م : « قال فقال لي » .

<sup>(</sup>٢) ( ابن فلان ) ساقط في الأصل وأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٣) ( إلا قطرة ) أي يسيراً .

<sup>(</sup>٤) (عزلاء) هي فم القربة.

<sup>(°) (</sup> لشربه يابسه ) معناه أنه قليل جداً . فلقلته ، مع شدة يبس باقي الشجب ، وهو السقاء ، لو أفرغته لاشتفة السيابس منه ولم ينزل منه شيء .

<sup>(</sup>٦) ، (٧) ما بين الرقمين ، ليس في ص ، وأثبتناه من م .

<sup>(</sup>A) في م : « فجعل » .

<sup>(</sup>۹) في م : « بيديه » .

<sup>(</sup>١٠) م (يا جفنة الركب) أي يا صاحب جفنة الركب، فحذف المضاف للعلم بأنه المراد، وأن الجفنة لا تُنادى. ومعناه يا صاحب جفنة الركب آتي تشبعهم أحضرها، أي من كان عنده جفنة بهذه الصفة، فليحضرها.

<sup>(</sup>١١) في م : « أصابع رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « ودارت » .

قال : فأتى الناس فاستقوا حتى رَوُوا .

قال فقلت : هل بقي أحد له حاجة ؟ فرفع رسول الله عَلِيْتُم يده من الجفنة وهي ملاًى .

وشكى الناسُ إلى رسول الله ﷺ الجوع .

فقال : عسى الله أن يُطعمكُم ، فأتينا سيف البحر (١) ؛ فزجر البحر زجرة (٢) ؛ فألقى دابة ؛ فأورينا (٦) على شقها النار ؛ فاطّبخنا واشتوينا ، وأكلنا حتى شبعنا .

قال جابر : فدخلت أنا وفلان وفلان ، حتى عدّ خمسة ، في حجاج عينها (٤) .

ما يرانا أحد ؛ حتى خرجنا ، فأخذنا ضلعاً من أضلاعه فقوّسناه ؛ ثم دعونا بأعظم رجل في الركب ، وأعظم جمل في الركب ، وأعظم كفل (٥) في الركب ؛ فدخل تحته ما يطأطىء رأسه .

## ( ٥ ) باب مثل ما بعث به النبي عَلَيْ من الهدى والعلم

الله (١٠) ؛ عن النبي عَلِيْتُ قال : إن مثل ما بعثني الله (١٠) به من الهدي والعلم كثل غيث (١٠) أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفة طيبة ، قبلت الماء فأنبتت الكلأ

<sup>(</sup>١) ( فأتينا سيف البحر ) سيف البحر هو ساحله .

<sup>(</sup>٢) في م : « فزجر البحر زجرة » أي علا موجه .

<sup>(</sup>٣) ( فأورينا ) أي أوقدنا .

<sup>(</sup>٤) (حجاج عينها ) هو عظمها المستدير بها .

<sup>(</sup>ه) ( وأعظم كفل ) قال الجمهور : المراد بالكفل ، هنا ، الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط ، فيحفظ الكفل الراكب . قال الهروي : قال الأزهري ومنه اشتقاق قوله تعالى : ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ ، أي نصيبين يحفظ انكم من الهلكة ، كا يحفظ الكفل الراكب . يقال منه : تكفلت البعير وأكفلته ، إذا ادرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته ، وهذا الكساء كِفْل .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٧٨٧ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٥ ) باب بيان مثل ما بعث النبي عَلِيَّةِ من الهدى والعلم - رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « الله به عز وجل » .

<sup>(</sup>٨) الغيث هو المطر .

والعُشْبَ (۱) الكثير ، وكان منها أجادِبُ (۲) أمسكت الماء ؛ فنفع الله بها الناس ، فشربوا منها ، وسقوا ورعوا ، وأصأب طائفة منها أخرى ؛ إنما هي قيعان (۲) لا تُمْسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه (٤) في دين الله ، ونفعه بما بعثني الله به ، فعَلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به .

10 - وعنه (°) ؛ عن النبي عَلِيْكُم قال : إن مثلي ومثلَ ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه . فقال : يا قوم ! إنّي رأيت الجيش بعينيًّ ؛ وإني أنا الندير العريان (١) ؛ فالنجاء (٧) فأطاعه طائفة من قومه ؛ فأدلجوا (١) فانطلقوا على مَهْلَتِهم (١) ؛ وكذّبت

- (١) العشب والكلأ والحشيش كلها أساء للنبات ، لكن الحشيش مختص باليابس ، والعشب والكلأ ، مقصوراً ، مختصان بالرطب ، والكلأ بالهمز يقع على اليابس والرطب .
  - (٢) ( أجادب ) هي الأرض التي لا تنبت كلاً . قال الخطابي : هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب .
- (٣) (قيمان ) جمع القاع . وهو الأرض المستوية ، وقيل الملساء ، وقيل التي لا نبات فيها ، وهذا هو المراد في هذا الحديث كما صرح به مَرْالِيْهِ . ويجمع أيضاً على أقوع وأقواع والقيمة بمعنى القاع .
- (3) ( فقه ) الفقه في اللغة هو الفهم . يقال منه : فقه بكسر القاف يفقه فقها ، بفتحها ، كفرح يفرح فرحاً . أما الفقه الشرعي فقال صاحب العين والهروي وغيرها : يقال منه فقه بضم القاف . والمراد بقوله على المشهور ، أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي دين الله » هذا الثاني . فيكون مضوم القاف على المشهور ، أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به على المنيث . ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع ، وكذلك الناس . فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتاً . وينبت الكلا فتنتفع بها الناس والدواب والزروع وغيرها ، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيي قلبه ويعمل به ويعلمه غيره ، فينتفع بها الناس والدواب . وكذا النوع الثاني يقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها ، فينتفع بها الناس والدواب . وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به ، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب عتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به ، فهولاء نفعوا بما بلغهم . والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ، ونحوها . فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها . وكذا النوع الثالث من الناس ، ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية ، فإذا سمعوا العلم فلا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيره .
- (٥) م: (٤ / ١٧٨٨) (٤٢) كتاب الفضائل (٦) باب شفقته على أمته ، ومبالغته في تحذيرهم بما يضره ـ رقم (١٦) .
- (٦) ( أنا النذير العريان ) قال العلماء : أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب الخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم ليخبرهم بما دهمهم ، وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم ، وهو طليعتهم ورقيبهم .
  - (٧) ( فالنجاء ) أي انجوا النجاء ، أو اطلبوا النجاء .
- (A) ( فأدلجوا ) معناه ساروا من أول الليل . يقال : أدلجت أدلج إدلاجاً كأكرمت إكراماً والاسم الدّلجة فإن خرجت بالليل قلت أدلجت أدلج ادّلاجا ، بالتشديد . والاسم الدّلجة بضم الدال .
  - (٩) (على مُهْلتهم ) هكذا هو في جميع نسخ مسلم .

طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ؛ فصبَّحهم الجيش فأهلكَهُم واجْتَاحهُم (١) ؛ فذلك مَثَلُ من أطاعني واتَّبع ما جئتُ به ، ومثلُ من عصاني وكذَّب ما جئتُ به من الحقِّ .

17 - وعن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : إنما مَثَلَي وَمَثَلُ أُمِّتِي كَمْثُلِ رَجُلِ استوقد ناراً ؛ فجعلت الدّواب والفراش (٢) يقعن فيه ؛ فأنا آخذ (١) بحُجَزِكم (٥) وأنتم تَقَحَّمون (٦) فيه .

۱۷ ـ وعن جابر  $^{(\vee)}$  ، مثله وقال : وأنتم تفلُّتون  $^{(\wedge)}$  من يدي .

#### (٦) باب مثل النبي رَيِّ مع الأنبياء

۱۸ - عن جابر (۱) ، قال : قال رسول الله ﷺ : مثلي ومثل الأنبياء ، كمثل رجل بنى داراً فأمُّها وأكملها إلا موضع لبنة ؛ فجعل الناس يدخلونها ويتعجَّبون منها ، ويقولون : لولا موضعُ اللَّبنة ! .

قال رسول الله عِنْهِ : فأنا موضعُ اللَّبنة ؛ جئت فختتُ الأنبياءَ .

- ونحوه ؛ عن أبي هريرة ؛ غير أنه قال : فأنا اللَّبنة ؛ وأنا خاتم النَّبيين .

<sup>(</sup>۱) ( اجتاحهم ) استأصلهم .

<sup>(</sup>٢) م : (٤/ ١٧٨٩) (٤٣) كتاب الفضائل (٦) باب شفقته ﷺ على أمته ، ومبالغته في تحذيرهم مما يضره \_ رقم (١٧) .

<sup>(</sup>٣) ( الفراش ) قال الخليل : هو الذي يطير كالبعوض .

<sup>(</sup>٤) (آخذ) روي بوجهين : أحدهما : اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين البذال . والثاني فعل مضارع بضم البذال بلا تنوين والأول أشهر . وهما صحيحان .

<sup>(</sup>٥) ( بحجزكم ) الحجز جمع حجزة ، وهي معقد الإزار والسراويل .

<sup>(</sup>٦) ( تقحمون ) التقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبيت .

<sup>(</sup>٧) (٤/ ١٧٩٠) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٩).

<sup>(</sup>٨) ( تفلتون ) روي بوجهين : أحدهما تَفَلَّتُون . والشاني : تُفْلِتُون وكلاهما صحيح ـ يقال : أفلت مني وتفلَّت إذا نازعك الغلبة والهرب ، ثم غلب وهرب .

ومقصود الحديث أنه بَهِلِيَّةُ شبه تساقط الجاهلين والخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة ، وحرصهم على الوقوع في ذلك ، مع منعه إياهم وقبضه على المنع منهم ، بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه ، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ، ساع في ذلك لجهله .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٩١ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٧ ) باب ذكر كونه علي خاتم النبيين ـ رقم ( ٢٣ ) .

# (٧) باب إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها

19 - عن أبي موسى (١) ؛ عن النبي وَ الله عن الله عن إذا أراد رحمة أمة من عباده ، قَبَضَ نبيّها قبلها ، فجعله لها فرطاً (٢) وسلفاً (١) بين يديها وإذا أراد هلك (٥) أمة عذّبها ، ونبيّها حيّ ، فأهلكها وهو ينظر ، فأقرّ عينه بَهَلَكَتِها حين كذّبوهُ وعَصَوّا أَمْرَهُ .

٢٠ وعن (١) سهل ، قال : سمعت النبي ﷺ يقول : أنا فَرَطُكُمْ على الحَوْض (٧) ؛
 من وَرَدَ شرِب ؛ ومن شرب لم يظمأ أبداً (٨) . ولَيَرِدَنَ علي أقوام أعرفهم ويعْرفوني ؛ ثم
 يُحالُ بينى وبينهم .

٢١ ـ ومن (١) حديث أبي سفيد ، فيقول : إنهم منّي . فيقال : إنك لا تدري ما / علوا بعدك فأقول : سُحُقاً سُحُقاً (١٠) لمن بدّل بَعْدي .

<sup>(</sup>۱) م: (٤ / ١٧٩١) (٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٨ ) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها -رقم ( ٢٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) في م : « الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٣) ( فرطاً ) بمعنى الفارط المتقدم إلى الماء ليهيء السقي ، يريد أنه شفيع يتقدم .

<sup>(</sup>٤) (سلفاً) هو المقدّم. من عطف المرادف أو أعم.

<sup>(</sup>٥) في م، د ( هلكه ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٧٩٣ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٩ ) باب إثبات حوض نبينا عَلِيْ وصفاته - رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ( الحوض ) قال القاضي عياض رحمه الله : أحاديث الحوض صحيحة . والإيمان به فرض ، والتصديق به من الإيمان ، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجاعة ، لايتأول ولا يختلف فيه ، وحديثه متواتر النقل .

 <sup>(</sup>A) (ومن شرب لم يظها أبداً) أي شرب منه . والظها مهموز مقصور ، كا ورد به القرآن العزيز ، وهو العطش .
 يقال : ظمى يظها ظها فهو ظهآن وهم ظهاء ، بالمد ، كعظش يعطش عطشاً فهو عطشان وهم عطاش . قال القاضي : ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار ، فهذا هو الذي لا يظها بعده .

<sup>(</sup>٩) م: (٤ / ١٧٩٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) ( سحقاً سحقاً ) أي بعداً لهم بعداً . ونصبه على المصدر ، وكرر للتوكيد .

# ( ٨ ) باب ما خص به النبي ﷺ من الحوض المورود ومن أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض

٢٢ - عن عبد الله بن عمرو بن العباص (١) قبال : قبال رسول الله ﷺ : حوضي مسيرةُ شهر ؛ وزَواياهُ سواءً (٢) ؛ وماؤه أبيض من الوَرِقِ (٢) ؛ وريحه أطيب من المسْك ؛ كيزانه (٤) كنجوم السَّاء (٥) فمن شرب منه لا يظمأ (١) بعده أبداً .

قال : وقالت أساء بنت أبي بكر : قال رسول الله ﷺ : (٧) إني على الحوض (٨) حتى أنظر من يَرِدُ عليَّ منكُم ؛ وسيُؤخَذُ أُناسٌ دوني ؛ فأقول : ياربٌ ! مِنيٍّ ومن أُمَّتى ؛ فيُقالُ : أما شَعَرْتَ ما عَمِلوا بَعْدكَ ؟ وَالله ! ما بَرَحوا بعْدَك يرجِعُون على أعقابهم .

قال : وكان (١) ابن أبي مُلَيكة يقول : اللهمَّ إنا نعوذ (١٠) أن نرجع على أعقابنا أو أن نُفتنَ عن ديننا .

٢٣ - وعن عقبة بن عامر (١١) ؛ أن رسول الله عَلِيْتُ خرج فَصَلَى على أهل أحد صلاته على الميّت (١٢) ؛ ثم انصرف إلى المنبر . فقال : إنّي فرطكم (١٣) ؛ وأنا شهيد عليكم ؛ وإني ،

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٩٣ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٩ ) باب إثبات حوض نبينا عَلِيْثُرُ وصفاته ـ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ( وزواياه سواء ) قال العلماء : معناه طوله كعرضه .

<sup>(</sup>٣) ( الورق ) أي الفضة .

<sup>(</sup>٤) في م : « وكيزانه » .

<sup>(</sup>٥) (كنجوم الساء) المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره . وأنها أكثر عدداً من نجوم الساء . ولا مانع عقليّ ولا شرعيّ يمنع من ذلك ، بل ورد الشرع به مؤكداً : كا قال ﷺ : « والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء » . وقال القاضي عياض : هذا إشارة إلى كثرة العدد وغايته الكثيرة ، من باب قوله ﷺ : « لا يضع العصا عن عاتقه » وهو باب من المبالغة معروف في الشرع واللغة ، ولا يعد كذباً ، وإذا كان الخبر عنه في حيز الكثرة والعظم ومبلغ الغاية في بابه ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، هذا كلام القاضي ، والصواب الأول .

<sup>(</sup>٦) في م : « فلا يظمأ » .

<sup>(</sup>٧) ، (٨) ما بين الرقين ليس في ( ص ) وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٩) في م : « فكان » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « إنا نعوذ بك » .

<sup>(</sup>١١) م : (٤ / ١٧٩٥ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) ( فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ) أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت .

<sup>(</sup>١٣) في م : « إنى فَرَطُّ لكُمُّ » .

والله لأَنْظُرُ إلى حوضي الآن (١) ، وإني قد أُعْطيتُ مفاتيحَ خزائن الأرض (١) ، أو مفاتيح الأرض ، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ؛ ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها .

- وفي رواية (٢) : ثم صعد المنبر (٤) كالمودّع للأحياء والأموات . فقال : إني فرطكُم على الحوض وإن عرضه كا بين أيْلة (٥) إلى الجُحْفة (٢) ، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها ، وتقتتلوا ، فَتهلِّكُوا ، كا هَلَكَ من كان قبلكم .

قال عقبة : فكانت آخر ما رأيتُ رسولَ الله عَلِيلَةٍ على المنبر .

#### ( ٩ ) باب في عظم حوض النبي ومقداره وكبره (٧) وآنيته

٢٤ - عن حارثة (^) ؛ أنه سمع النبي عَلِيلةٍ قال : حوضهُ ما بين صنعاءَ والمدينة .

فقال له المُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تسمعهُ قال: الأواني ؟ قال: لا . قال (١) المستورد: « تُرَى فيه الآنية مثل الكواكب .

<sup>(</sup>١) ( وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ) هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظـاهره ، وأنـه مخلوق موجود اليوم .

<sup>(</sup>Y) (مفاتيح) وروي مفاتح، بحذف الياء، فمن أثبتها فهو جمع مفتاح، ومن حـذفها فجمع مفتح، وهي لغتـان فيه.

وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله ﷺ ، فإن معناه الإخبار بأن أمنه تملك خزائن الأرض ، وقد وقع ذلك ، وأنها لاترتد جملة ، وقد عصها الله تعالى من ذلك ، وأنها تتنافس في الدنيا ، وقد وقع ذلك .

<sup>(</sup>٣) م: (٤/ ١٧٩٦) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) (على قتلى أحد ثم صعد المنبر) معناه : خرج إلى قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودع ، ثم دخل المدينة فصعد المنبر ، فخطب الأحياء خطبة مودع .

 <sup>(</sup>٥) (أيلة) هي مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر، متوسطة بين مدينة الرسول ﷺ ودمشق ومصر. قال الحازميّ : قيل هي آخر الحجاز وأول الشام.

<sup>(</sup>٦) (الجحفة) هي بنحو سبع مراحل من المدينة ، بينها وبين مكة .

<sup>(</sup>۷) في د : « وكثرة أنيته » .

<sup>(</sup>A) م: (٤ / ١٧٩٧) في نفس الكتاب والباب السابقين.

<sup>(</sup>٩) في م : « فقال » .

۲۰ - وعن ابن عمر (۱) ؛ أن رسول الله عَلِيْكُ قال : إن أَمَامَكُم حوضاً كما بين جرباء وأَدْرُج (۲) . فيه أباريق كنجوم الساء ؛ من ورده فشرب منه ، لم يظمأ بعدها أبداً .

- قال عبيد (٢) الله : فسألته فقال : قريتين بالشام : بينها مسيرة ثلاث ليال ..

٢٦ - وعن أبي ذرِّ (٤) ؛ قال : قلت : يا رسول الله ! ما آنية الحوض ؟ قال : والذي نفس محمد بيده ! لآنيت أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ؛ ألا في (٥) الليلة المظلمة المصحية (١) آنية الجنّة (٧) من شرب منها لم يظمَأ آخِرَ ما عَلَيْه ؛ يَشخُبُ (٨) فيه ميزابان (١) من الجنة ؛ من شرب منه لم يظمأ ؛ عرضه مثل طوله ـ ما بين عبّان (١٠) إلى أيلة ؛ ماؤة أشدٌ بياضاً من الثلج (١١) ؛ وأحلى من العسل .

٧٧ - وعن ثـوبـان (١٢) ؛ أن نبي الله مِنْكَ قَـال : إني لِبعُقْرِ حَـوْضِي (١٢) أذود النـاس

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٧٩٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) في م : « جربا وأذرح » ومعنى ( جربا ) بألف مقصورة هذا هو الصواب المشهور أنها مقصورة . وقال القاضي وصاحب المطالع : ووقع عند بعض رواة البخاري بمدوداً ، قالا : وهو خطأ . وقال صاحب التحرير : هي بالمد وقد تقصر . قال الحازميّ : كان أهل جربا يهودًا ، كتب لهم النبي عَلَيْتُ الأمان لما قدم عليه لحية بن رؤبة ، صاحب أيلة ، بقوم منهم ومن أهل أذرح يطلبون الأمان .

ومعنى ( أذرح ) هي مدينـة في طرف الشـام في قبلـة الشويـك . بينهـا وبينـه نحـو نصف يـوم ، وهي في طرف الشّراة ، في طرفها الشالي .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ذكرها القرطبي .

<sup>(3)</sup> q : (3 / 100) ) في نفس الكتاب والباب السابقين (٥) في q : (3 / 100) م (١)

 <sup>(</sup>٦) (آلا في الليلة المظلمة ) بتخفيف ألا ، وهي التي للاستفتاح ، وخص الليلة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر ،
 والمراد بالظلمة التي لا قر فيها ، مع أن النجوم طالعة ، فإن وجود القمر يستر كثيراً من النجوم .

 <sup>(</sup>٧) (آنية الجنة) بعضهم ضبطه برفع آنية ، على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي هي آنية الجنة وبعضهم بنصبها بـإضار أعنى أو نحوه .

<sup>(^) (</sup> يشخب ) الخاء مصومة ومفتوحة ، والشخب السيلان ، وأصله ما خرج من تحت يـد الحالب عنـد كل غزة وعصرة لضرع الشاة .

 <sup>(</sup>٩) (ميزابان) قال في اللسان : وزب الشيء يزب وزوباً ، إذا سال . الجوهريّ : الميزاب المِثْعب ، فارسي معرّب .
 قال : وقد عرّب بالهمز ، وربما لم يهمز . والجمع مآزيب ، إذا همزت ، وميازيب ، إذا لم تهمز .

<sup>(</sup>١٠) (عمان ) هي بلدة بالبلقاء من الشام .

<sup>(</sup>١١) في م ( من اللبن ) .

<sup>(</sup>١٢) م : (٤ / ١٧٩٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٣) ( لبعقر حوضي ) هو موقف الإبل من الحوض ، إذا وردته ، وقيل مؤخره .

لأهل الين (١) ؛ أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم (٢) ؛ فسئل عن عرضه فقال : من مقامي إلى عمان ؛ وسئل عن شرابه فقال : أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ؛ يَغُت فيه ميزابان (٢) عدانه (١) من الجنة ؛ أحدهما من ذهب ، والآخر من ورق .

٢٨ ـ / وعن أنس بن مالك (٥) ؛ أن رسول الله ﷺ قبال : قبدر حوضي كا بين أيلة وصنعاء من الين ؛ وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء .

- وفي رواية (١<sup>)</sup> ، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السَّماء .

٢٩ - وعن جابر بن سمرة (٧) ؛ عن رسول الله ﷺ قال : « ألا إني فرط لكم على الحوض ؛ وإنَّ بُعْدَ ما بين طَرفَيه كا بين صنعاء وأيثلة .

#### (١٠) باب شجاعة النبي عَلَيْ وإمداده بالملائكة

• • • عن أنس بن مالك (١٠) ، قال : كان رسول الله ﷺ أحسن الناس ؛ وكان أجود الناس ؛ وكان أجود الناس ؛ وكان أشجع الناس ؛ ولقد فَزِعَ أهلُ المدينة ( ذات ليلة ) (٩) ، وانطلق (١٠) ناس قبَل الصّوت ؛ فَتَلَقّاهُمُ رسولُ الله ﷺ راجعاً ؛ وقعد سَبَقُهُم إلى الصوت ؛ وهو على فرس

<sup>(</sup>١) (أذود الناس لأهل الين) معناه أطرد الناس عنه غير أهل الين ، ليرفض على أهل الين ، وهذ كرامة لأهل الين في تقديهم في الشرب منه ، مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام ، والأنصار من الين . فيدفع غيرهم حتى يشربوا ، كا دفعوا في الدنيا عن النبي عليه أعداءه والمكروهات .

<sup>(</sup>٢) ( يرفض عليهم ) يسيل عليهم .

 <sup>(</sup>٣) (يغت فيه ميزابان) أي يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً شديداً . قالوا : وأصله من اتباع الشيء الشيء . وقيل : يصبان فيه دائماً صباً شديداً .

<sup>(</sup>٤) ( يمدانه ) أي يزيدانه ويكثرانه .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٨٠٠) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٨٠١ ) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٨٠١ ) في نفس الكتاب والبلب السابقين .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٨٠٢ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (١١ ) باب في شجاعة النبي عليه الصلاة السلام ، وتقدمه للحرب - رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٩) ( ذات ليلة ) ليست في ( ص ) وأثبتناها من م .

<sup>(</sup>١٠) في م : « فانطلق » .

لأبي طلحة عُرْي \_ في عُنُقِهِ السيفُ وهو يقولُ : لَمْ تُراعُوا (١) ؛ لم تُراعُوا .

قال : وجدناه بحراً (٢) . أو إنه لَبَحرً .

وكان <sup>(٣)</sup> فرسا يُبَطَّأُ » <sup>(٤)</sup> .

- قال في رواية (°) : فاستعار النبي (٦) ﷺ فرساً لأبي طلحة يُقال له منــدوب ؛ . فَرَكِبَهُ فقال : ما رأيْنا من فَزَعٍ ؛ وإنْ وجدناهُ لَبَحْراً .

٣١ وعن سعد (٧) بن أبي وقاص ؛ قال : رأيت عن يمين رسول الله عَلِيَّةُ (٨) وعن شِاله يومَ أحد ، رجلين عليها ثياب بَيَاض ما رأيتُهَا قبلُ ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليها السلام .

- وفي رواية (١) يقاتلان عنه كأشد القتال ؛ ما رأيتها قبل ولا بعد .

# ( ۱۱ ) باب كان رسول الله على أجود الناس وأحسن الناس خلقاً

٣٣ - عن ابن عباس (١٠٠) ، قال : « كان رسول الله عليه أَجْوَدَ الناس بالخير ؛ وكان

<sup>(</sup>١) ( لم تراعوا ) أي روعاً مستقراً ، أو روعاً يضركم .

<sup>(</sup>٢) ( وجدناه بحراً ) أي واسع الجري .

<sup>(</sup>٢) في م : « قال : وكان » .

<sup>(</sup>٤) ( يبطأ ) معناه يعرف بالبطء والعجز وسوء السير .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٨٠٣) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) (النبي ﷺ) ليست في (ص) وأثبتناه من (م).

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ١٨٠٢) ( ٢٢ ) كتباب الفضائل ( ١٠ ) بباب في قتبال جبريل وميكائيل عن النبي ﷺ ، يوم أحد ـ رقم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٨) ( رأيت غن يمين رسول الله ﷺ) فيه بيان كرامة النبي ﷺ على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه ، وبيان أن الملائكة تقاتل ، وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر ، وهذا هو الصواب ، خلافاً لمن زع اختصاصه ، فهذا صريح في الرد عليه ، وفيه فضيلة الثياب البيض ، وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء ، بل يراهم الصحابة والأولياء ، وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص ، الذي رأى الملائكة .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٨٠٢) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠)م : (٤/ ١٨٠٢ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (١٢ ) باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ـ

أجود (١) ما يكونُ في شهر رمضان . إن جبريـل عليـه السـلام (٢) كان يلقـاه ، في كل سنة ، في رمضان حتى ينسلخ ؛ فَيَعْرِضُ عليهِ رسولُ الله ﷺ القُرْآنَ ؛ فإذا لَقِيـهُ جبريلُ كان رسولُ الله ﷺ أجودَ بالخيرِ من الرَّيح المُرْسَلَةِ (٢) .

٣٣ - وعن أنس (٤) ؛ قال : لما قدم رسول الله عَلَيْتِ المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله عَلَيْتِ المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله عَلَيْتِ . فقال : يا رسول الله إن أنساً غلام كيَّسٌ فَلْيَخْدُمُكَ . قال : فَخَدَمُتُهُ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ ؛ والله ! ما قسال لي لشيء صنعت مهذا عكذا ؟ ولا لشيء لَمْ أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا ؟

- وفي رواية (٥) ؛ والله ما قال لي : أَفاً (١) قَطُّ (٧) ، ولا عاب (٨) عليَّ شيئاً قط .

٣٤ - وعنه (1) ؛ قال : كان رسول الله على من أحسن الناس خلقاً ، فأرسلني يوماً خاجة . فقلت : والله ! لا أذهب ؛ وفي نفسي أن أذهب ما أمرني (١٠) به نبي الله على فخرجت حتى أمرً على صبيان وهم يلعبون في السوق ، فإذا رسول الله على قد قَبْضَ فخرجت من وَرَائي . قال : فنظرت إليه وهو يضحك . فقال : يا أُنيس ! ذهبت (١١) حيث أمرتك ؟ قال قلت : نعم . أنا أذهب (١١) يا رسول الله قال أنس : والله ! لقد

<sup>=</sup> رقم ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) ( وكان أجودَ ) روي برفع أجود ونصبه والرفع أصح وأشهر .

<sup>(7)</sup> (عليه السلام ) ليست في ( ص ) وأثبتناها من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) ( الريح المرسلة ) المراد كالريح في إسراعها وعمومها .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٨٠٤ ) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ١٣ ) باب كان رسول الله عَلِيْقِ أحسن الناس خلقاً - رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٨٠٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) (ما قال لي أفأ) ذكر القاضي وغيره فيها عشر لغات ؛ أف بفتح الفاء وضها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين . فهذه ست . وأف وإف وإف وأف ، وأف ، وأف ، بضم هزتها قالوا وأصل الأف والتف وسخ الأظفار ، وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر وهي اسم فعل تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر . بلفظ واحد قال الله تمالى : ﴿ ولا تقل لها أف ﴾ .

<sup>(</sup>٧) (قط) لتوكيد نفي الماضي .

<sup>(</sup>٨) هذه جزء من رواية أخرى في (م). ولم يقل القرطبي ذلك.

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٨٠٥) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>١٠) في م ( لِمَا أَمرني ) .

<sup>(</sup>١١) في م : أذهبت -

<sup>(</sup>۱۲) في د : ذاهب .

۲۰۲<u>ب</u> ص خدمته تسع سنين ، ما علمتُه قـال لشيء صنعتـه لم فعلت كـذا وكـذا ؟ أو لشيء تركتـه هلاً فعلت (1) كذا / وكذا .

وقي رواية (٢) ؛ قال أنس : خدمت رسول الله عليه عشر سنين .

# (١٢) باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً وقال: لا وفي كثرة عطائه

٣٥ ـ عن جابر بن عبد الله (٢) ؛ قال : وما سئل رسول الله ﷺ شيئاً فقال : لا .

٣٦ ـ وعن أنس (٤) ؛ قال : ما سئل رسول الله على الإسلام شيئاً إلا أعطاه .

قال : فجاءه رجلٌ فأعطاهُ غناً بين جبلين (٥) فرجع إلى قومه ، فقال : يـا قوم ! أسلموا ؛ فإن محمداً يعطى عطاءً لا يخشى الفَاقَة .

قال أنس (٦): إن كان الرجل ليُسْلُمُ ما يريد إلا الدنيا ، فما يُسْلِمُ حتى يكون الإسلامُ أحب إليه من الدنيا وما عليها .

٣٧ ـ عن ابن شهاب (٧) ، قال : غزا رسول الله عَلِيَّةِ غزوة الفتح ، فتح مكة ، ثم خرج رسول الله عَلِيَّةِ بمن معه من المسلمين ، فاقتتلوا بحُنين ، فنَصَرَ الله دينه والمسلمين ، وأعطى رسول الله عَلِيَّةٍ يومئذ صفوانَ بن أمية مائة من النَّعم ، ثم مائة ، ثم مائة .

قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب ؛ أن صفوان قال : والله لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني ، وإنه لأبغض الناس إليَّ ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحبُّ

<sup>(</sup>١) ( هلا فعلت ) هـلا ، إذا دخلت على المـاضي ، كانت للتنـدم . وإذا دخلت على المضـارع كانت للتحريض والحض على الفعل .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٤ / ١٨٠٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) م : (٤/ ١٨٠٥) (٤٢) كتاب الفضائل (١٤) باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قبط فقال : لا . وكثرة عطائه \_ رقم (٥٦) .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٨٠٦) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ( فأعطاه غماً بين جبلين ) أي كثيرة . كأنها تملأ ما بين جبلين .

<sup>(</sup>٦) في م ، د : « فقال » .

<sup>(</sup>v) م : (3 / 18.7) ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (80) .

الناسِ إليَّ .

٣٨ - وعن جابر بن عبد الله (١) ، قال : قال رسول الله ﷺ : لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ، وقال بيديه جيعاً ، فقبض النبي ﷺ قبل أن يجيء مال البحرين ، فقدم على أبي بكر بعدة ، فأمَر مُنَادياً فنادى : من كانت له على النبي ﷺ عِدةً أو دين فليأت ، فقمت فقلت : إن نبي الله ﷺ قال : لو جاءنا (١) مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ، فَحَثى أبو بكرٍ مرَّة ، ثم قال لي : عُدَّها ، فعددتُها فإذا هي خسائة . فقال : خُذْ مثْلَيها (١) .

# ( ١٣ ) باب في رحمة رسول الله ﷺ للصبيان والعيال والرقيق

٣٩ - عن عائشة (١) ، قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله عَلِيْتُهُ فقالوا : أَتُقبِّلُونَ صبيانكم ؟ فقالوا : نعم . قالوا (٥) : لكنا والله ما نقبل .

فقال رسول الله ﷺ : وأُمْلِك إن كان الله نزع منكم الرحمة .

- وفي رواية ؛ من قلبك .

• ٤ - وعن أبي هريرة (١) ؛ أن الأقرع بن حابس ، أبصر النبي ﷺ يقبّل الحسن ، فقال : لي (٧) عشرةً من الولد ما قبّلت واحداً منهم . فقال رسول الله ﷺ : إنه من لا يَرْحَمُ لا يَرْحَمُ » .

دا عن أنس (^) ؛ قال : « ما رأيت أحداً كان أرحمَ بالعيال من رسول الله عن الله

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٨٠٦ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم (٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في م »: « لو قد جاءنا » .

<sup>(</sup>٣) ( خذ مثليها ) يعني خذ معها مثليها ، فيكون الجميع ألفاً وخمسائة ، لأن له ثلاث حثيات .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٨٠٨ ) (٤٢ ) كتاب الفضائل (١٥ ) بأب رحمته ﷺ الصبيان والعيال ، وتواضعه ، وفضل ذلك ـ رقم (٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « فقالوا**،**» .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١٨٠٨) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٧) في م : « فقال : إن لي .. » .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٨٠٨) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٦٣ ) .

قال : كان إبراهيم مسترضِعاً في (١) عوالي (٢) المدينة ، فكان (٢) ينطلق ونحن معه ، فيدخلُ البيت وإنه ليُدَّخَنُ ، وكان ظئرهُ قَيْناً ، فيأخذُهُ فيقبَّلُهُ ، ثم يرجعُ .

قال عمرو: فلما تُوفِّي (٤) إبراهيم قال رسول الله ﷺ: إن إبراهيم ابني (٥) مات في التَّدْي (٦) ، وإن له لظئرين يُكمِّلان رضاعه (٨) في الجنة /.

عن جرير بن عبد الله (١) ، قيال : قيال رسول الله عَلَيْكَ : من لا يرحم الله الله عَلَيْكَ : من لا يرحم الله (١٠) .

٤٣ - وعن أنس بن مالك (١١١) ؛ قال : كان رسول الله عَلِيْ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء ، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه (١٢) فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها .

25 ـ وعنه (١٣) ؛ قال : كان لرسول الله ﷺ حاد حسن الصوت فقال لـ ه رسول الله عَلَيْتُهُ : رويداً ، يا أَنْجَشَةُ لا تَكسِر القَوَاريرَ . يعني ضَعَفَة النّساء .

د وعنه (١٤) ؛ أن امرأة كان في عقلها شيء . فقالت : يا رسول الله ، إن لي إليك

<sup>(</sup>١) في م : « مسترضعاً له في » .

<sup>(</sup>٢) ( عوالي المدينة ) هي القرى التي عند المدينة .

<sup>(</sup>٣) في د : « وكان » .

<sup>(</sup>٤) في د : « فلما توفي قال رسول الله عَلَيْتُم » .

<sup>(</sup>٥) في م : « ابني وإنه مات » .

<sup>(</sup>٦) ( مات في الثدي ) معناه مات وهو في سن رضاع الثدي ، أو في حال تغذيه بلبن الثدي .

<sup>(</sup>٧) ( لظئرين ) الظئر هي المرضعة ولدَ غيرها ، وزوجها ظئر لذلك الرضِيع . فلفظة ظئر تقع على الأنثى والذكر .

<sup>(</sup>٨) ( يكملان رضاعه ) أي يتانه سنتين .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٨٠٩) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : « الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ١٨١٢ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ١٩ ) باب قرب النبي عليه السلام من الناس ، وتبركهم بـه ـ رقم (٧٤).

<sup>(</sup>۱۲) في م ، د<sup>،</sup>: « فيها » .

<sup>(</sup>١٣) م : (٤ / ١٨١٢ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ١٨ ) باب رحمة النبي ﷺ للنساء ، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن - رقم ( ٧٣ ) .

م: (٤ / ١٨١٣) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل (١٩ ) باب قرب النبي عليه السلام من الناس ، وتبركهم به ـ رقم (١٤) .

حاجة . فقال ، يا أم فلان : انْظُري أي السَّكك شئتِ ، حتى أقضي  $^{(1)}$  حاجتك فخلا معها في بعض الطرق  $^{(7)}$  ، حتى فَرَغِت من حاجتها .

#### ( ١٤ ) باب في شدة حياء النبي وكيفية ضحكه

العَذْراء (٤) في حيد الخدري (٢) ، قدال : كان رسول الله عَلَيْكُمُ أَشدَّ حيداءً من العَذْراء (٤) في خِدْرها (٥) ، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه (٦) .

٤٧ - عن عبـد الله بن عمرو (٧) ؛ قــال : لم يكن رسـول الله ﷺ فــاحشــاً ولا متفحّشاً (٨) .

وقال : قال رسولُ الله عِلِيَّةِ : إنَّ من خياركم أحاسنكم أخلاقاً .

دم وعن سِمَاك بن حرب (٩) ؛ قال : قلت لجابر بن سَبُرة : أكنت تُجالس رسول الله عَلَيْكَم ؟ قال : نعم ، كثيراً . كان لا يقوم من مصلاة الذي يصلي فيه (١٠) حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام ، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ويتبسَّم (١١) عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) في م : « حتى أقضي لك » .

<sup>(</sup>٢) ( فخلا معها في بعض الطرق ) أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ١٨٠٩) (٤٣) كتاب الفضائل (١٦) باب كثرة حيائه ﷺ - رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٤) ( العذراء ) البكر ، لأن عذرتها باقية ، وهي جلدة البكارة .

<sup>(</sup>٥) ( خدرها ) الخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت .

<sup>(</sup>٦) ( عرفناه في وجهه ) أي لا يتكلم به لحيائه ، بل يتغير وجهه . فنفهم كراهته .

<sup>(</sup>٨) (لم يكن فاحشاً ولا متفحشا ) قال القاضي : أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحدة . قال الطبريّ : الفاحش البذيء . قال ابن عرفة : الفواحش عند العرب القبائح . قال الهرويّ : الفاحش ذو الفحش ، والمتفحش الذي يتكلف الفحش و يتعمده لفساد خاله . قال : وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٨١٠ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ١٧ ) باب تبسمه عليه وحسن عشرته \_ رقم ( ٦٩ )

<sup>(</sup>۱۰) في م ، د : « يصلي فيه الصبح » .

<sup>(</sup>۱۱) في د : « ويبتسم » .

# (١٥) باب بُعد النبي عَلِيْةِ من الإثم وقيامه لمحارم الله عز وجل وصيانته عما كان عليه الجاهلية من صغره

29 ـ عن عروة بن الـزبير (١) ؛ عن عـائشـة زوج النبي ﷺ أنهـا قـالت : مـا خُيّر رسولُ الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيْسَرهما ما لم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبْعدَ الناس منه ، وما انتقم رسولُ الله ﷺ لنفسه ، إلا أن تُنْتَهَك حرمة الله (٢) .

٥٠ - وعنها (٢) ؛ قالت : ما ضَرب رسول الله عَلِيلَةٍ شيئاً قطُّ بيده ، ولا امرأةً ، ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله (٤) .

٥١ - وعن جابر بن عبد الله (٥) ، أن رسول الله عليه كان ينقل معهم الحجارة وإلى (٦) الكعبة (٧) وعليه إزاره . فقال له العباس : يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة (٨) فجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه قال: قال فما رؤى بعد ذلك اليوم عُرياناً.

### (١٦) باب طيب رائحة النَّبي عَلَيْ وعرقه ولين مسَّه

٥٢ ـ عن جابر بن سمرة (١) ، قال : صليت مع رسول / الله ﷺ صلاة الأولى ، ثم

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٨١٢ ) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ٢٠ ) باب مباعدته عليه للآثام ، واختياره من المباح أسهله ، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته \_ رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٨١٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد مسلم [ إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قبط ، فينتقم من صاحبه ، إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله ، فينتقم لله عز وجل ] . ( نيل منه ) أي أصيب بأذى من قول أو فعل . ( إلا أن ينتهك ) استثناء منقطع ، معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم من ارتكب ذلك ، وانتهاك حرمته تعالى هو

<sup>﴿ (</sup>٥) م : ( ١ / ٢٦٨ ) ( ٣ ) كتاب الحيض ( ١٩ ) باب الاعتناء بحفظ العورة ـ رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في د : ، إلى » . (٧) في م : « للكعبة » .

<sup>(</sup>٨) في م : « قال فحلَّهُ فجعله » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٨١٤ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٢١ ) باب طيب رائحة النبي عَلِيْةٍ ، ولين مسه ، والتبرُّك بمسحه -رقم ( ۸۰ ) .

خرج إلى أهله وخرجت معه ، فاستقبله ولدان ، فجعل يسح خدَّي أحدهم واحداً .

قال : وأما أنا فسح خدِّي . قال : فوجدت لِيدهِ برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطَّارِ (١) .

٥٣ - وعن أنس (٢) ؛ قبال : « ما شممت عنبراً قبط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ربول ربح رسول الله عَلِيلَةِ ، ولا مَسِسْت شيئاً (٢) قط ديباجاً ولا حريراً ألين مسّاً من رسول الله عَلِيلَةِ .

- وفي رواية (٤) ؛ كان رسول الله عَلَيْكُم أزهر اللون (٥) كأن عرقه اللؤلؤ (١) ، إذا مَشَى تكفّأ (٧) ، وذكر نحوه .

٠٥٠ وعنه (٨) ؛ قال : دخل علينا النبي عَلِيْكُم فقالَ عندنا (١) فَعَرِقَ ، وجاءت أمّي بقارورةٍ ، فجعلتْ تسْلُتُ العرق (١٠) فيها ، فاستيقظ النبي عَلِيْكُم فقال : يا أم سُلَمُ ! ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : هذا عرقُك نجعلَهُ في طيبنا . وهو من أطْيب الطّيب .

<sup>(</sup>١) ( كَافَا أَخْرَجُهَا مَنْ جَوْنَةَ عَطَارَ ) الجَوْنَةَ بَضَمَ الجَمِّ وَهُمَرَةَ بَعَدُهَا ، ويجبُوزَ تُرك الهُمْرَةَ ، بقلبها واواً ، كما في نظائرها ، وهي السَّفط الذي فيه متاع العطار . وقال صاحب العين : هي مستديرة مغشاة أدما .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ١٨١٤) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) (شيئاً ) ليست في ( ص ، د ) وأثبتناها من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في م ( وفي رواية ، قال : كان .. ) م : ( ٤ / ١٨١٥ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) (أزهر اللون) هو الأبيض المستنير. وهو أحسن الألوان.

<sup>(</sup>٦) (كأن عرقه اللؤلؤ) أي في الصفاء والبياض . واللؤلؤ بهمز أوله وآخره ، وبتركها ، وبهمز الأول دون الثاني ، وعكسه .

 <sup>(</sup>٧) (إذا مثى تكفأ) هو بالهمز، وقد يترك همزه. قال شمر: أي مال يميناً وشالاً ، كا تكفأ السفينة. قال الأزهري: هذا خطأ لأن هذا صفة الختال ، وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيته. كا قال في الرواية الأخرى: كأنما ينحط من صبب.

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ١٨١٥) (٤٢) كتاب الفضائل (٢٢) باب طيب عرق النبي ﷺ ، والتبرّك به . ـ رقم ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٩) ( فقال عندنا ) أي نام للقيلولة .

<sup>(</sup>١٠) ( تسلت العرق ) أي تمسحه .

- وفي رواية (١) ؛ أنه عليه الصلاة والسلام كان (٢) يأتيها فيقيلُ عندها ، فتبسط له نَطْعاً فيقيلُ عليه وكان كثيرَ العرق ، فكانت تجمعُ عَرَقَهُ فتجعلُهُ في الطّيب والقوارير ، فقال النبي عَلِيلَةٍ : يا أم سليم ما هذا ؟ قالت : عرقُك أدوفُ (٣) به طيبي .

- وفي أخرى <sup>(٤)</sup> ؛ نرجو بركته لصبياننا . قال : أصبُت .

٥٥ - وعن عائشة (٥) ؛ قالت : إن كان لَيُنْزَلُ على رسول الله عَلِيلَةٍ في الغداة الباردة ، ثم تفيضُ جبهتُهُ عَرَقًا .

#### ١٧ - باب في شعر رسول الله وكيفيته

07 - عن ابن عباس (٦) ؛ قال : كان أهل الكتاب يسْدلُون (٢) أشعارَهَم ، وكان الشركون يفرقون (١) رؤسهم ، وكان رسول الله عَلِيَّة يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه (٩) ، فَسَدَلَ رسول الله عَلِيَّة ناصيتَهُ ثم فَرَق بعد .

٧٥ - وعن البراء بن عازب (١٠٠) ؛ قال : ما رأيت من ذي لِمَّةٍ أحسنَ في حُلَّةٍ حراءَ من رسول الله عَلِيَّةٍ شعرهُ يضرِبُ مَنْكِبيْه . بعيد ما بين المَنْكِبَيْنِ . ليس بالطويل ولا بالقصير .

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٨١٦) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٨٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) في م : « أن النبي ﷺ كان » وفي د : « أنه كان عليه السلام يأتيها » .

<sup>(</sup>٢) (أَدُوفُ ) أي أخلط .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٨١٥) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(°)</sup> م : (٤ / ١٨١٦ ) (٤٣ ) كتاب الفضائـل (٢٣ ) بــاب عرق النبي ﷺ في البرد ، وحين يــأتيـــه الــوحي ــ رقم ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٨١٧ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٢٤ ) في سدل النبي ﷺ شعره ، وفرقه . ـ رقم ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>y) ( يسدلون ) قال أهل اللغة : يقال سدل يسدل . قال القاضي : سدل الشعر إرساله . قال : والمراد به هنا ، عند العلماء ، إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة . يقال : سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه .

<sup>(</sup>A) ( يفرقون ) الفرق هو فرق الشعر بعضه عن بعض . قال العلماء : والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي عَلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>٩) في م : «به ».

<sup>(</sup>١٠) م : (٤/ ١٨١٨ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٢٥ ) باب في صفة النبي ﷺ ، وأنه كان أحسن الناس وجهاً ـ رقم ( ٩٢ ) .

٠٥٠ وعن أنس (١) ؛ قـــال : كان شعر رسـول الله ﷺ شعراً رَجِـلاً (٢) ، ليس بالجعد (٢) ولا السَّبْط (١) ، بين أذنيه وعاتقه .

- وفي أخرى (٥) ؛ كان يضرب شعره منكبيه .
- وفي أخرى (٦) ؛ كان شعره إلى أنصاف أذنيه .

#### ( ١٨ ) باب في شيب رسول الله ﷺ وخضابه

وه ـ عن محمد بن (٧) سيرين ، قال : سألت أنس بن مالك : أخضب رسول الله مالية ؟

قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلاً.

• 1 - وعن ثابت (^) ، قال : سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي عَلِيْلَةٍ ؟ قال : لو شئت أن أعَدَّ شمطاتٍ كنَّ في رأسه فعلت . وقال : لم يختضب ، وقد اختضب أبو بكر بالحنَّاء والكتم ، واختضب عمر بالحنَّاء بحتاً (١) .

رأسه ولحيته . قال : ولم يخضب (١١) رسول الله ﷺ ، إنما كان البياض في عَنْفَقَته (١٢) وفي

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٨١٩ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٢٦ ) باب صفة شعر النبي ﷺ - رقم ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ( رجلا ) هو الذي بين الجعودة والسبوطة .

 <sup>(</sup>٣) (ليس بالجمد) قال في المقاييس: الجيم والعين والدال أصل واحد. وهو تقبُّض في الشيء. يقال: شعر جمد،
 وخلاف السبط.

<sup>(</sup>٤) ( ولا بالسبط ) قال ابن الأثير : السبط من الشعر المنبسط المسترسل .

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ١٨١٩) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٨١٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٨٢١ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٢٩ ) باب شيبه ﷺ - رقم ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤٠/ ١٨٢١ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ( بحتاً ) أي خالصاً لم يخلط بغيره .

<sup>(</sup>١٠) م : (٤ / ١٨٢١ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>١١) في م : « لم يختضب » .

<sup>(</sup>٦٣) ( عنفقته ) العنفقة الشعر الذي في الشفـة السفلى . وقيل : الشعر الـذي بينهـا وبين الـذقن ، وأصل العنفقـة خفـة الشيء وقلته .

الصُّدغين ، وفي الرأس نبُّذة (١) .

۲۰<u>٤</u> ص ٦٢ - وعنه (١) ؛ أنه سئل عن شيب رسول الله عَلَيْتُهُ (١) ؟ قال : ما شَانَهُ / اللهُ بَيْضَاء .

عن أبي جُحَيْفة ؛ قال : رأيت رسول الله عَلَيْتِ هذه منه بيضاء ، ووضع زُهَيْرٌ بعض أصابعه على عنفقته . قيل له : مِثْلُ من أنتَ يومئندٍ ؟ قال : أبْرِي النَّبْلَ وأريشه (٥) .

#### ( ١٩ ) باب في حسن أوصاف النبي عليه

المنكبين . عظيمَ الجُمَّة إلى شحمة أُذُنيه (^) ، عليه (الله عَلَيْلَةٍ رجلاً مَرْبُوعاً (١٠) ، بعيد ما بين المنكبين . عظيمَ الجُمَّة إلى شحمة أُذُنيه (^) ، عليه (الله عَلَيْهِ حراء ، ما رأيت شيئا قطً أحسنَ منه عَلِيْهِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في م : « نَبْدٌ : ضبط بوجهين ، أحدها : نَبَد . والثاني : نَبْد ، وبه جزم القاضي ، ومعناه شعرات متفرقة .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 1877) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (8.1) .

<sup>(</sup>٣) في م : « النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٨٢٢) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) في م : « أريشُهَا » أي أجعل للنبل ريشاً .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ١٨١٨) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٢٥ ) باب في صفة النبي ﷺ ، وأنه كان أحسن الناس وجهاً ـ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٧) ( مربوعاً ) هو بمعنى قوله في الرواية الثانية : ليس بالطويل ولا بالقصير .

<sup>(</sup>A) (عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه) وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة أحسن منه . وفي رواية: كان يضرب شعره منكبيه . وفي رواية: إلى أنصاف أذنيه . وفي رواية: بين أذنيه وعاتقه . قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة . فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين ، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين . واللمة التي ألَمّت بالمنكبين . قال القاضي : والجمع بين هذه الروايات : أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه ، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه ، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه . قال : وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات ، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب ، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه ، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك ، والعاتق ما بين المنكب والعنق ، وأما شحمة الأذن فهو اللّين منها في أسفلها ، وهو معلق القرط منها .

<sup>(</sup>٩) في د : « وعليه » .

<sup>(</sup>١٠) ( ﷺ ) ساقط من ( ص ) وأثبتناها من ( م ) .

- وفي رواية (١) ؛ كان أحسن الناس وجها ، وأحسَنَهُ خَلْقاً (١) ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير .

رجل عبري . قال فقلت (°) ؛ قال : رأيت رسول الله ﷺ وما على الأرض (٤) رجل رآه غيري . قال فقلت (°) : فكيف رأيته ؟ قال : كان أبيض مليحا مُقَصَّداً (٦) .

قال مسلم (٢): مات أبو الطفيل سنة مائة وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله

77 ـ وعن جابر بن سمرة (^) ، قال : كان رسول الله ﷺ قد شَمِطَ مُقدَّمُ رأسِهِ ولحيَتهِ ، وكان إذا ادَّهَنَ لم يَتَبَيَّنَ ، وإذا شَعِثَ رأسُهُ تَبَيَّنَ ، وكان كَثير شعرِ اللَّحيةِ .

فقال رَجُلّ : وجهه مثلُ السّيف ؟ قال : لا بل كان مثلَ الشمسِ والقمرِ ، وكان مُستديراً .

ورأيتُ الخاتَمَ عند كَتِفِهِ مِثْلَ بيضةِ الحمام (٩) يُشبهُ جَسَدَهُ .

العقبين قال شعبة (١٠) قال كان رسول الله عليه ، ضليع الفم ، أشكل العينين (١١) ، منهوس العقبين قال شعبة (١١) : قلت لسماك : ما ضليع الفم ؟ قال : عظيم الفم ، قلت : ما

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٨١٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ( وأحسنه خَلْقاً ) قال القاضي : ضبطناه خُلْقاً ، بفتح الخاء وإسكان اللام هنا ، لأن مراده صفات جمه . قال : وأما في حديث أنس فرويناه بالضم لأنه إنحا أخبر عن حسن معاشرته . وأما قوله : وأحسنه ، فقال أبو حاتم وغيره : هكذا تقوله العرب : وأحسنه ، يريدون وأحسنهم و لكن لا يتكلمون به ، وإنما يقولون : أجمل الناس وأحسنه . ومنه الحديث « خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ، أشفقه على ولد وأعطفه على زوج » .

<sup>(</sup>٣) م : (٤ / ١٨٢٠ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٢٨ ) باب كان النبي ﷺ أبيض ، مليح الوجه ـ رقم ( ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « وجه الأرض » .

<sup>(</sup>٥) في م : « فقلت له » .

<sup>(</sup>٦) ( مقصداً ) هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير . وقال شمر : هو نحو الربعة . والقصد بمعناه .

<sup>(</sup>٧) هذه جزئية من رواية أخرى في م .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٨٢٣ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٢٩ ) باب شيبه ﷺ - رقم ( ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٩) في م ، د : « بيضة الحمامة » أي بيضتها المعروفة .

<sup>(</sup>١٠) هذا الحديث ساقط من ( ص ) وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>١١) في م : « العين » .

<sup>(</sup>١٢) ليست في م .

أشكل العينين (١) ؟ قال طويل سق العين . قال : قلت ما منهوس العقب ؟ قليل قليل لحم العقب

7. وعن أنس (٢) ، قال : كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل البائن (٦) ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمْهَق (٤) ولا بالآدم (٥) ولا بالجعد القَطَطِ (١) ولا بالسبط ، بعثه الله على رأس أربعين سنة ، فأقام بحكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين ، وتوفّاه الله على رأس ستين سنة ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

- وفي رواية (٧) ؛ كان أزهر .

#### ( ٢٠ ) باب في خاتم النبوة

١٩ عن السائب بن يزيد (٨) ، قال : ذَهَبَتْ بي خالتي إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله ! إن ابن أُختي وَجِع ، فَمَسَحَ رأسي ودعى لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وَضُوئِه ، ثم قُمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كَتِفيه مِثل زرَّ الْحَجَلَة » (١).

٧٠ - وعن عبد الله بن سرجس (١٠)؛ قال : رأيت النبي عَلَيْتُهُ وأكلتُ معه خُبْزاً ولحا ، أو قال : ثريداً . قال فقلت له : أَسْتَغْفَرَ لَكَ النبي عَلِيْتُهُ (١١) ؟ قال : نعم ولك ،

<sup>(</sup>١) في م : « العين » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٨٢٤ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٣١ ) باب في صفة النبي ﷺ ، ومبعثه وسنه ـ رقم ( ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ليس بالطويل البائن ) أي المفرط الطول . أي هو بين زائد الطول والقصير .

<sup>(</sup>٤) ( وليس بالأبيض الأمهق ) هو الكريه البياض كلون الجص . يريد أنه كان نير البياض .

<sup>(</sup>٥) ( ولا بالآدم ) الأدمة في الناس السمرة الشديدة .

<sup>(</sup>٦) ( القطط ) الشديد الجعودة .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ١٨٢٥) في نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>A) م: (٤/ ١٨٢٢) (٤٢) كتاب الفضائل (٣٠) باب إثبات خاتم النبوة ، وصفته ومحله من جسده عرضي - رقم ( ١١١) .

<sup>(</sup>٩) ( زر الحجلة ) المراد بالحجلة واحدة الحجال . وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى هذا هو الصواب الـذي قـالــه الجهور . وقال بعضهم : المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها ، وأشار إليه الترمذيُّ ، وأنكره عليه العلماء .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٤ / ١٨٢٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>١١) ( ﷺ ) ساقط من ( د ) .

ثم تلا هذه الآية : ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾  $^{(1)}$  .

قال : ثم دُرتُ خلفَهُ فنظرتُ إلى خاتَم النَّبوةِ بين كتفيه عند ناغِضِ (٢) كتفه اليسرى جُمعاً (٦) ، عليه خِيلان (٤) كأمثال الشَّاليل (٥) .

# ( ۲۱ ) باب کم کان سن رسول الله ﷺ یوم قُبض وکم أقام بمکة

٧١ ـ عن أنس بن مالـك (١) ؛ قــال : قبض رسـول الله (٧) عَلَيْتُمْ وهـو ابن ثـلاث وستين ، وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين ، وعمر وهو ابن ثلاث وستين .

٧٢ ـ عن ابن عباس (^) ، قال : أقام رسول الله عَلَيْكَ بكمة ثلاث عشرة (١) سنة يوحى إليه ، وبالمدينة عشراً ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

٧٧ ـ وعنه (١٠)، أن رسول الله / عَلِيْكُ تُوفي وهو ابن خمس وستين .

- وفي رواية (١١)، أربعين مسألة (١٢). بعث لها خمس عشرة بمكة . يـأمن ويخـاف . وعشراً من مُهَاجَره إلى المدينة (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة محمد ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٢) في د : « ناغظ » .

<sup>(</sup>٢) (جمعاً ) معناه أنه كجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها .

<sup>(</sup>٤) ( خيلان ) جمع خال ، وهو الشامة في الجسد .

<sup>(</sup>٥) ( الثآليل ) جمع ثؤلول . وهي حبيبات تعلو الجسد .

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٨٢٥) (٤٢) كتاب الفضائل (٢٢) باب كم سن النبي علي يوم قبض - رقم (١١٤).

<sup>(</sup>۷) في د : «النبي ﷺ » ·

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ١٨٢٦) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ٢٢ ) باب كم أقام النبي والله علمة والمدينة - رقم ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٩) في د : « ثلاث عشرة يوحى إليه » .

<sup>٬ ٬ ٬ ٬</sup> ۲ / ۱۸۲۷ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ۱۲۲ ) . (

<sup>. (</sup> ١٨٢ / ٤ / ١٨٢٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٢١ ) . (١١)

<sup>(</sup>١٢) مسألة ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>١٣)في د ( وعشرا مهاجرة إلى المدينة ) .

وفي أخرى (١) ؛ أقام رسول الله ﷺ (٢) بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت . ويرى الضَّوء (٢) ، سبع سنين ، لايرى (١) شيئاً . وثمان سنين يوحى إليه . وأقام بالمدينة عشراً .

٧٤ ـ وعن جرير <sup>(٥)</sup> ؛ أنه سمع معاوية يخطبُ ـ فقال : مات رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين <sup>(١)</sup> .

## ( ۲۲ ) باب عدد أسماء النبي عليه

٧٥ عن جبير بن مطعم (٧) ، عن أبيه (٨) ، أن النبي ﷺ قال : أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكُفر . وأنا الحاشرُ الذي يُحشر الناسُ على عَقبي · وأنا العاقب (١) والعاقب الذي ليس بعده نبي (١٠) .

وفي رواية (١١) ، الذي يحشر الناس على قدميّ . وقد سمَّاه الله رءوفاً رحياً .

٧٦ - عن أبي موسى الأشعري (١٢) ؛ قال : كان رسول الله ﷺ يُسمَّى لنا نفسة أساءً . فقال : أنا محمد ، وأحمد ، والمقفَّى (١٢) . والحاشر ، ونبي التَّوبة (١٤) ، ونبي الرحمة.

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٨٢٧) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ( رسول الله عَلِيلَةِ ) ساقطة من ( ص ، د ) وأثبتناها من م .

<sup>(</sup>٣) ( يسمع الصوت ويرى الضوء ) قبال القباضي : أي صوت الهباتف بـه من الملائكـة ، ويرى الضوء أي نور الملائكـة ونور آيات الله تعالى . حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحي الله .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ولا يرى ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٨٢٧) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ( وأنا ابن ثلاث وستين ) أي وأنا متوقع موافقتهم ، وأني أموت في سنتي هذه .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ١٨٢٨) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٣٤ ) باب في أسمائه ﴿ إِلَّهُ ﴿ رَمَّ (١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٨) (عن أبيه) ليست في ( د ) .

<sup>(</sup>٩) في ( د ) ( وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي ) .

<sup>(</sup>١٠) ( العاقب ) قد فسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي . أي جاء عقبهم . قال ابن الأعرابي : العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله . ومنه : عقب الرجل لولده.

<sup>(</sup>١١) م : (٤ / ١٨٢٨) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٢٥ ).

<sup>(</sup>۱۲)، م : ( ٤ / ۱۸۲۸ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ۱۲٦ ) .

<sup>(</sup>١٣) ( المقفى ) قبال شمر : هو بمعنى العباقب . وقبال ابن الأعرابي : هو المتبع للأنبيباء ( ٤ / ١٨٢٩ ) يقبال : قضوته أقفوه وقفيته أقفيه ، إذا اتبعته . وقافية كل شيء آخره .

<sup>(</sup>١٤) ( نبي التوبة ونبي الرحمة ) معناهما متقارب . ومقصودهما أنه ﷺ جاء بالتوبة وبالتراحم . قال الله تعالى ﴿ رحماء

# ( ٢٣ ) باب كان النبي عَلِي أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية

٧٧ - عن عائشة (١) ؛ قالت : صَنَعَ رسول الله ﷺ أمراً فترخَّص فيه - فبلغ ذلك ناساً من أصحابه . فكأنهم كرهوه وتنزَّهوا عنه . فَبَلَغه ذلك ، فقام خطيباً فقال : ما بال رجال بَلَغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهُوه وتنزهُوا عنه . فوالله : لأنا أعلمهم بالله وأشدُّهم له خشيةً .

# (٢٤) باب وجوب الإذعان لحكم رسول الله عَلِيْكِ والانتهاء عما نهى

٧٨ عن عبد الله بن الزبير (١) ؛ أن رجلاً من الأنصار خاصَم الزَّبيرَ عند رسول الله عليه في شراج الحرَّة (١) التي يسقون بها النخلَ . فقال الأنصاريُّ : سرِّح الماءَ (٤) يمرُّ . فأبي عليهم . فأختصوا عند رسول الله عليهم . فأختصوا عند رسول الله عليهم . فقال رسول الله عليهم للزبير : اسق يازبيرُ ؛ ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصاري . فقال : يارسول الله : أن كان ابن عمتك (٥) : فتلون وجه نبي الله (١) عليهم . ثم قال يازبير : اسق : ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجيدر (٧) . فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ (٨) .

٧٩ ـ وعن أبي هريرة (٩) ، أنه سمع رسول الله عَلِيْكُ يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه . وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم

بينهم ﴾ ﴿ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ﴾ .

<sup>(</sup>١) م : (٤/ ١٨٢١) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٣٥ ) باب كلمه عَلِيَّ بِالله تعالى وشدة خشيته ـ رقم ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٨٢٩ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٣٦ ) باب وجوب اتباعه عليه - رقم ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( في شراج الحرّة ) وهي مسايل الماء . واحدها شرجة . والحرة هي الأرض الملسة ، فيها حجارة سود.

<sup>(</sup>٤) ( سرّح الماء ) أى أرسله .

<sup>(</sup>٥) ( أن كان ابن عمتك ) بفتح الهمزة . أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك .

<sup>(1) ﴿</sup> فَتَلُونَ وَجِهُ نَبِي اللَّهُ ﴾ أي تغير الغضب لانتهاك حرمات النَّبُوة وقبح كلام هذا الإنسان .

<sup>(</sup>٧) في م ( البدر ) بفتح الجيم وكسرها - وهو الجدار - وجع الجدار جَدُر ، ككتاب وكتب وجع الجدر جُدور ، كفلس وفلوس . ومعنى يرجع إلى الجدر أي يصير إليه - والمراد بالجدر أصل الحائط ، وقيل أصول الشجر . والصحيح الأول. (٨) النساء ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٨٣٠) (٢٢ ) كتاب الفضائل (٣٧ ) باب توقيره ﴿ لِلِيِّتِمْ ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ، أو لا يتعلق به ، تكليف ، ومالا يقع ، ونحو ذلك.

واختلافهم على أنبيائهم » .

- وفي رواية (1) ؛ ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم (1) الحديث .

# ( ٢٥ ) باب ترك الإكثار من مسائلة رسول الله عَلِيْنَةِ توقيراً له واحتراماً عَلِيْنَةٍ

٠٨ - عن أنس بن مالك (٦) ؛ أن الناس سألوا النبي (٤) عَلَيْتُ حتى أحفوه (٥) بالمسألة.
 فخرج ذات يوم فصعد المنبر . فقال : سلوني . لاتسألوني عن شيء إلا بَيَنْتَهُ لكم .

- وفي رواية (<sup>٦)</sup> : « ما دمت في مقامي هذا » .

د فلما سمع (٧) ذلك القوم أرمّوا (٨) ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر . قال أنس / فجعلت ألتفت يميناً وشالاً . فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي . فأنشأ (١) رجل من المسجد ، كان يُلاحي (١٠) فيدعى لغير أبيه . فقال : يانبي الله ! من أبي ؟ قال : « أبوك حُذَافة » ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، (١١) فقال : رضينا بالله رباً . وبالإسلام ديناً . وبمحمد رسولاً (١٢) . عائذاً بالله من سؤال (١٢) الفتن . فقال رسول الله عنه ، أن كاليوم قط في الخير والشر . إنّي صُوِّرت في الجنة والنار ، فرأيتها

<u> ۱۲۰۵</u> ص

<sup>(</sup>١) م : (  $\frac{2}{7}$  / ١٨٣٠ ) في نفس الكتاب والباب السابقين  $_{-}$  رقم ( ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) في د : ( من كان قبلكم بكثرة مسائلهم ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٨٣٤ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٣٧ ) باب توقيره ﷺ ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... رقم ( ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في م ( نبي الله عليه ) .

<sup>(</sup>٥) في د : ( أَحفوه في المسألة ) . أي أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه . يقال : أحفى وألحف وألحَّ ، بعني.

<sup>(7)</sup> م : (3 / 177 ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (177) .

<sup>(</sup>٧) وهذه تكملة للرواية الأولى .

<sup>(</sup>A) (أرمّوا) أى سكتوا وأصله من الْمَرَمّة: وهي الشفة. أى ضوا شفاههم بعضها على بعض فلم يتكلوا، ومنه: رمت الشاه الحشيش، ضمته بشفتيها.

<sup>(</sup>٩) ( أنشأ رجل ) قال أهل اللغة : معناه ابتدأ ، ومنه أنشأ الله الخلق أي ابتدأهم .

<sup>(</sup>١٠) ( يلاحي ) الملاحاة : المخاصة والسباب .

<sup>(</sup>١١) (رضي الله عنه ) ساقطة من ( ص ، د ) وأثبتناها من ( م ) .

<sup>(</sup>١٢) في د : ( رسولاً ﷺ ) .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( سوء الفتن ).

دون هذا الحائط ».

- وفي رواية (١) ، قال رسول الله عليه أولى (٢) . والذي نفس محمد بيده : لقد . عُرضت على الجنة والنار أنفأ (٦) . في عُرْض (٤) هذا الحائط .
- وفي أخرى  $^{(0)}$  ؛ فنزلت هذه الآية : ﴿ يَأْيَهَا الذَّيْنِ آمِنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنِ أَشْيَاءُ اِنْ تُبِد لَكُم ﴾  $^{(1)}$  .

٨١ - وعن أبي موسى (٧) ؛ قال : سئل النبي عَلِيْتِهِ عن أشياء كرهها . فلما أكثر عليه غضب . ثم قال للنَّاس سلُوني عَمَّ شئتم فقال رجل : من أبي ؟ قال (٨) : أبوك حذافة فقام آخر فقال : من أبي يارسول الله ؟ قال (٩) أبوك سالم مولى شيبة » فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله عَلِيْتِهُ من الغضب قال : يارسول الله : إنا نتوب إلى الله .

٨٢ - وعن عامر (١٠) بن سعد عن أبيه ، قال : قال رسول الله عَلِينَةٍ : إن أعظم المسلمين في المسلمين ، فحرَّم عليهم ، من المسلمين في المسلمين ، فحرَّم عليهم ، من أجل مسألته » .

# ( ٢٦ ) باب عصمة رسول الله ﷺ عن الخطأ فيما يبلغه عن الله تعالى

٨٣ ـ عن موسى بن طلحة ؛ عن أبيـه ١١١ . قـال : مررت مـع رسـول الله عليه

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٨٣٢) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) (أولى) هي كلمة تهديدووعيد. وقيل: كلمة تلهف فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم. والصحيح المشهور أنها للتهديد، ومعناها: قرب منكم ما تكرهونه، ومنه قوله تعالى ﴿ أولى لك فأولى ﴾: أي قاربك ما تكره فاحذره. مأخوذ من الوّلْي وهو القرب.

<sup>(</sup>٢) ( آنفاً ) معناه قريباً ، الساعة والمشهور فيه المدّ ، ويقال بالقصر ، وقرىء بها في السبع ، الأكثرون بالمد .

<sup>(</sup>٤) عُرض: أي جانبه.

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ١٨٣٢) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المائدة ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ١٨٢١ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٣٧ ) باب توقيره ﷺ ، وترك إكثار سؤاله عما لاضرورة إليه ـ رقم ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٨) في د : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٩) في د : ( فقال ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ١٨٣١ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ١٨٣٥ ) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ٢٨ ) باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً ، دون ما ذكره علي من

بقوم على رءوس النخل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقالوا : يلقّحونه (۱) . يجعلون الذكر في الأنثى فتَلْقح . فقال رسول الله عَلَيْهُ : ما أظن ذلك يغني (۱) شيئاً قال : فأخبرُوا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله عَلِيهُ بذلك . فقال : « إن كان ينفعهُم ذلك فليصنعوه . فإني إنما ظننت ظناً . فلا تأخذوني (۱) بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً ؛ فخذوا به . فإني لن أكذب على الله عز وجلّ » (١) .

مع وعن رافع بن خديج (٥) ؛ قال : قدم رسول (١) الله عَلَيْتُم المدينة . وهم يأبرون (٧) النخل . يقولون (٨) يلقّحون النخل . فقال ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه . قال : « لعلكم لَـوْ لَمْ تفعلـوا كان خيراً » قـال (١) : فتركـوه . فنفضت أو فنقصت (١٠) . قال : فذكروا ذلك له فقال : إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به . وإذا أمرتكم بشيء من رأي (١١) . فإنما أنا بشر .

<sup>=</sup> معايش الدنيا ، على سبيل الرآى ـ رقم ( ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) ( يلقحونه ) هو بمعنى يأبرون في رواية أخرى . ومعنــاه إدخــال شيء من طلع الـذكر في طلع الأنثى فتخلق بــإذن الله .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ما أظن يغني ذلك ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( تؤاخذوني ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( عز وجل ) وليست في ( د ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ١٨٣٥) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في د : ( قدم النبي ﷺ ) . وفي م : ( قدم نبي الله ﷺ ) .

<sup>(</sup>٧) (يأبِرُوْن ) يقال منه أبر يأبِر ويأبُرُ . كبذر يبذِر وَيبذُر . ويقال : أبّر يؤبّر تأبيراً .

<sup>(</sup>٨) في د : (يقول).

<sup>(</sup>٩) (قال) ليست في (م).

<sup>(</sup>١٠) ( فنفضت أو فنقصت ) فنفضت أي أسقطت ثمرها . قـال أهل اللغـة : ويقـال لـذلـك المتسـاقـط النَّفَض ، بمعنى المنفوض . كالحَبط بمعنى المخبوط . وأنفض القوم فني زادهم .

<sup>(</sup>١١) ( من رأي ) قال العلماء : قوله وَاللهُ « من رأي » أي في أمر الدنيا ومعايشها ، لاعلى التشريع . فأما ما قاله باجتهاده وَاللهُ ورآه شرعاً فيجب العمل به . وليس إبار النخل من هذا النوع . بل من النوع المذكور قبله . مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى ، لقوله في آخر الحديث : قال عكرمة : أو نحو هذا ، فلم يخبر بلفظ النبي وَاللهُ عققاً قال العلماء : ولم يكن هذا القول خبراً وإنما كان ظناً كا بينه في هذه الروايات . قالوا : ورأيه ورأيه والمعايش وظنه كغيره ، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولانقص في ذلك وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها .

٨٥ ـ وعن أنس (١) ؛ أن النبي عَلِيْكَ مرَّ على (٢) قوم يلقَّحون . فقال : لو لم تفعلوا لَصَلُحَ » قال : فخرجَ شِيصاً (٢) . فحرَّ بهم فقال : ما لِنَخْلِكم » ؟ قالوا : قلت كنذا وكذا . قال أنتم أعلمُ بأمر دُنياكُم .

#### ( ۲۷ ) باب كيف كان يأتيه الوحي ؟

 $^{(1)}$  عن عائشة  $^{(1)}$  ؛ أن الحارث بن هشام سأل النبي  $^{(1)}$  : كيف يأتيك الوحى ؟ قال  $^{(0)}$  أحياناً  $^{(1)}$  يأتيني في مثل صلصلة  $^{(V)}$  / الجرس \_ هو  $^{(A)}$  أشدُّهُ على  $^{(A)}$  عني ، وقد وعيته ، وأحياناً مَلَك في صورة  $^{(V)}$  رجل فَأَعِي ما يقول  $^{(V)}$  .

۸۷ - وعن عبادة بن الصامت (۱۱) ؛ قال : كان نبي الله عَلَيْكُمْ إِذَا أَنْزِلَ عليه الوحى كُرِبَ (۱۲) لِذَلَكَ وَتربَّد وجههه أ(۱۲) . ونكَسَ رأسَه وَنكَسَ أصحابه رءوسهم فلما (۱۲) عنه رفع رأسه .

۲۰۵<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>۱) م : ( ٤ / ١٨٣٦ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، د : ( مر بقوم ) .

<sup>(</sup>٢) ( فخرج شيصاً ) هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفاً .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٨١٦ ) ( ٤٢ ) كتباب الفضائل ( ٢٣ ) بباب عرق النبي ﷺ في البرد ، وحين يبأتيه البوحى -رقم ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٦) ( أحيانا ) الأحيان الأزمان . ويقع على القليل والكثير .

<sup>(</sup>v) (صلصلة ) الصلصلة الصوت المتدارك . وقال الخطابي : معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه ، حتى يفهمه من بعد ذلك .

<sup>(</sup>٨) في م : ( وهو ) .

<sup>(1) (</sup>يفصم) أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه . قاله الخطابي : قال العلماء : الفصم هو القطع من غير إبانة ، وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال ، ومعنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ، ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود . وروى هذا الحرف أيضاً : يُفْصَم . وروى : يُفصِم ، على أنه أفصم يفصِم رباعي . وهي لغة قليلة . وهي من أفصم المطر إذا أقلع وكف .

<sup>(</sup>١٠) في م ( في مثل صورة ) .

<sup>(</sup>١١) م: ( ٤ / ١٨١٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٨٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) (كرب ) أى أصابه الكرب ، فهو مكروب ، والذي كربه كارب . أ

<sup>(</sup>١٣) ( تربد ) أي تغير وصار كلون الرماد .

<sup>(</sup>١٤) في م ( فلما أتلى عنه ) أي ارتفع عنه الوحى .

٨٨ - وعن أبي هريرة (١١) : قال : قال رسول الله عَرِيلِيَّةٍ : والذي نفسُ محمد بيده ليأتينٌ على أحدِكُمْ يومٌ ولاَ يَرَاني . ثم لأن يراني أحبُّ إليه من أهله ومالِهِ معهم .

# ( ۲۸ ) باب في ذكر عيسى بن مريم عليها السلام

٨٩ - عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة » . قالوا : كيف يارسول الله ؟ قال : « الأنبياء إخوة من علاّت . أمهاتهم (٢) شّتى . ودينهم واحد (٤) . وليس (٥) بيننا نبي .

٩٠ - وعنه (١) : أن رسول الله مَرِّيِّةٍ قال : ما من مولود يولد إلا نَخسَهُ الشيطانَ (فيستهل صَارِخاً من نَخْسِة الشيطان ) (٧) . إلا ابن مريم وأمه » (٨) . ثم قال (١) أبو هريرة اقرؤا إن شئم : ﴿ وإني أعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ (١٠).

- وفي رواية (١١): كل ابن (١٢) آدم يمسُّه الشيطان يوم وَلَدَتْهُ أُمُّه . إلا مريم وابنها .

٩١ - وعنه : قال (١٣) : قال رسول الله عليه : « رأى عيسى بنُ مريم رجلاً يسرق ، فقال له عيسى : سَرَقْتَ ؟ قال : كلاً . والذي لا إله إلا هو ! فقال عيسى : آمنت بالله وكذَّبتُ نفسى .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٨١٦ ) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ٢٩ ) باب فضل النظر إليه ﷺ ، وتمنيه \_ رقم ( ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٨٣٧ ) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ٤٠ ) باب فضائل عيسى عليه السلام ـ رقم ( ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : وأمهاتهم .

 <sup>(</sup>٤) ( ودينهم واحد ) المراد به أصول التوحيد ، وأصل طاعة الله تعالى وإن اختلفت صفتها ، وأصول التوحيد والطاعة جيعاً .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فليس ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٨٣٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>v) ما بين القوسين ليس في ( د ) .

<sup>(</sup>٨) ( إلا ابن مريم وأمه ) هذه فضيلة ظاهرة . وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه . واختبار القاضي عيباض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها .

<sup>(</sup>٩) في د : ( قال أبو هريرة ) .

<sup>(</sup>۱۰)آل عمران ( ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢١)م : (٤/ ١٨٣٨) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) في م ( بني ) .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٤ / ١٨٣٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٤٩ ) .

# ( ٢٩ ) باب في ذكر إبراهيم عليه السلام

٩٢ - عن أنس (١) ؛ قال : جاء رجلً إلى رسول الله عَلِيْتُهُ فقال : ياخَير البريَّة : فقال رسول الله عَلِيْتُهُ ذاك إبراهيم عليه السلام (٢) .

٩٣ - وعن أبي هريرة (٦) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : اخْتتن إبراهيم (١) عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقَدّوم (٥) .

98 - وعنه (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُم قال : لم يكذب إبراهيم (٧) النبي عليه السلام ، قط الا ثلاث كَذَبات . ثنتين في ذات الله (٨) . قوله : إني سقيم . وقوله : بل فعله كبيرهم هذا . وواحدة في شأن سارة [ فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة ] (١) . وكانت أحسن الناس . فقال لها : (١٠) إن هذا الجبّار إن يعلم أنك امرأتي ، يَغْلِبْنِي عليك . فإن سَأَلَكِ فأخبريه أنك أختي . فإنك أختي في الإسلام . فإني لاأعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك . فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبّار . أتاه فقال له : لَقَدْ قَدِم أرضَكَ امرأة "

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٨٣٩ ) (٤٣ ) كتاب الفضائل (٤١ ) باب من فضائل إبراهيم الخليل رَبِيَّا عَلَيْ \_ رقم (١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) (عليه السلام) ليست في ( د ) .

<sup>(</sup>٣) م: (٤ / ١٨٢٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( إبراهيم النبي ) .

<sup>(</sup>٥) (بالقدوم) رواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم. ووقع في روايات البخاري في تخفيفه وتشديده. قالوا: وآلـة النجار يقال لها: قدُوم. بالتخفيف لا غير. وأما القدوم، مكان بالشام، ففيه التخفيف والتشديد. فمن رواه بالتشديد أراد القرية. ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة. والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة.

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ١٨٤٠) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم (١٥٤).

<sup>(</sup>٧) (لم يكذب إبراهيم ) قال المازرى : أما الكذب فيا طريقه البلاغ عن الله تعالى ، فالأنبياء معصومون منه ، سواء كثيره وقليله . وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر ، كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ، ففي إمكان وقوعه منهم وعصتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف . قال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب فيا يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم . سواء جوزنا وقوع الصغائر منهم أم لا . وسواء قل الكذب أم كثر . لأن منصب النبوة يرتفع عنه . وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم .

<sup>(</sup>A) ( ثنتين في ذات الله ) معناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع . وأما في نفس الأمر فليست كذباً مذموماً . لوجهين : أحدهما أنه ورّى بها . فقال في سارة أختي في الإسلام . وهو صحيح في بالطن الأمر . والوجه الثاني أنه لو كان كذباً ، لاتورية فيه ، لكان جائزاً في دفع الظالمين . فنبه النبي يَزِيِّتُ على أنها هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من (ص) وأثبتناه من (م).

<sup>(</sup>١٠) في ( د ) ( فقال إن هذا ) .

لا ينبغي لها أن تكون إلا لَكَ . فأرسل إليها فأتي بها . فقام إبراهيم عليه (١) السلام إلى الصلاة فلمًا دخلت عليه لم يَتَمَالَك أن بَسَطَ يَدَهُ إليها . قَقبُضَتْ يَدَهُ قَبْضَةً شديدة فقال لها : ادْعِي الله أن يُطلق يَدي ولا أضرُكِ . فَفَعلَتْ . فعاد . فقبضت أشد من القبضتين الأوليَيْن . الأولى . فقال لها مثل ذلك . ففعلت . فعاد . فقبضت أشد من القبضتين الأوليَيْن . فقال : ادعى الله أن يُطلق يدي . فلك (١) الله (١) أني لا أضرَك . ففعلت . وأطلقت يده ودعى الذي جاء بها وقال (١) له . إنك إنما أتيتني بشيطان . ولم تأتني بإنسان . فأخرِجُها من أرْضي . وأعظها هَاجَر . قال : فأقبلَتْ تمشي . فلما رآها إبراهيم عليه (١) السلام انصرف فقال لها : مَهْيَمْ (١) ؟ قالت : خيراً . كَفَ الله يد الفاجر وأخدم خادماً (١) . قال أبو / هريرة : فتلك أمّ كما بني ماء الساء (٨) .

۲۰٦<u>أ</u> ص

### ( ۳۰ ) باب في ذكر موسى عليه السلام

مه عن أبي (١) هريرة ؛ قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : كانت بني (١) إسرائيل يغتسل يغتسلون عُرَاةً . ينظرُ بعضهم إلى سوأة بعض . وكان موسى عليه السلام (١١) يغتسل وحده . فقالوا : والله ؛ ما يمنع موسى عليه السلام أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (١١).

<sup>(</sup>١) ليست في ( ص ، د ) وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) ( فلك الله ) أى شاهد وضامن أن لا أضرك. قال الطيبيّ : الرواية فيه بالنصب لا يجوز غيره وهو قممّ.

<sup>(</sup>٣) في م : (أن لاأضرك).

<sup>(</sup>٤) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٥) ( عليه السلام ) ليست في د .

<sup>(</sup>٦) ( مهيم ) أى ما شأنك وما خبرك .

<sup>(</sup>٧) ( أخدِم خادماً ) أي وهبني خادماً وهي هاجر . ويقال : آجر . والخادم يقع على الذكر والأنثى .

<sup>(</sup>A) (يابني ماء الساء) قال كثيرون : المراد ببني الساء ، العرب كلهم . لخلوص نسبهم وصفائه وقيـل لأن أكثرهم أصحاب مواشي ، وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء الساء .

وقال القاضي : الأظهر عندي أن المراد بـذلـك الأنصـار خـاصـة ونسبتهم إلى جـدهم عـامر بن حـارثـة بن امريء القيس . وكان يعرف بماء الساء . وهو المشهور بذلك . والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة المذكور .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ١٨٤١ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٤٢ ) باب من فضائل موسى عليه \_ رقم ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( بنو ) .

<sup>(</sup>١١) في م : ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>١٢) ( آدَرُ ) عظيم الخصيتين .

قال: فذهب مرة يغتسل. فوضع يده (۱) على حجر. ففرَّ الحجر بثوبه. قال: فجمع (۲) موسى بأَثَره يقول: ثوبي . حَجَر! ثوبي . حجر! (۲) حتى نَظَرَتُ بنو إسرائيل إلى سَوُّأة موسى . فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجرُ يعدو (۱) حتى نَظرَ إليه . قال فأخذ ثوبه . فطفق بالحجر ضرباً (٥) .

قال أبو هريرة : والله ! إنه بالحجر ندب (١) ستة أو سبعة . ضرب موسى عليه (٧) السلام بالحجر .

- وفي رواية (<sup>٨)</sup> ؛ قال أبو هريرة : كان موسى عليه <sup>(١)</sup> السلام رجلاً حييّاً .

قال: فكان لايُرى متجرّدا ؛ أو ذُكر نحوه .

قال: ونزلت: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذُوا مِوسَى فَبِرَّأُهُ اللهُ مَا قَالُوا وَكَانَ عَنْدُ اللهُ وَجِيهاً ﴾ (١٠) .

٩٦ ـ وعن أنس (١١) بن مالك ؛ أن رسولَ الله ﷺ قال : مررت على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الأحْمَر . وهو قائمٌ يصلي إلى (١٢) قبره .

#### ( ٣١ ) باب قصة موسى مع الخضر عليه السلام

٩٧ ـ عن سعيد (١٢) بن جبير ؛ قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البِكالِيُّ يزَّم أن

<sup>(</sup>١) في م : ( فوضع ثوبه ) .

<sup>(</sup>٢) ( فجمح ) أي ذهب مسرعاً إسراعاً بليغاً .

<sup>(</sup>٣) ( ثوبي حجر ) أي دع ثوبي ياحجر .

<sup>(</sup>٤) في م : ( بعد ) .

<sup>(</sup>٥) ( فطفق بالحجر ضرباً ) أي جعل . يقال : طفق يفعل كذا . وطَفق ، بكسر الفاء وفتحها ، وجعل وأخذ وأقبل ، بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٦) ( ندب ) أصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد .

<sup>(</sup>٧) في م : ( عليه السلام ) وليس في ( د ) .

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ١٨٤٢ ) في نفس الكتاب والباب السابقين (١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في م: (عليه السلام).

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب ( ٦٩ ) .

<sup>، (</sup> ٤ / ١٨٤٥ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ، د ) ( في قبره ) .

<sup>(</sup>١٢) م : (٤ / ١٨٤٧) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٤٦ ) باب من فضائل الخضر - رقم ( ١٧٠ )

موسى عليه السلام ، صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر ، عليه السلام . فقال (۱) : كَذَبَ عدوُ الله (۲) . سمعت أبّي بن كعب يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : قام موسى عليه (۱) السلام خطيباً في بني إسرائيل . فسئل : أيّ الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم . قال : فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه . فأوحى الله إليه : أن عبداً من عبادي بَمجَمْعَ البحرين (۱) هو أعلم منك .

قال موسى عليه السلام (٥) : أي رب : كيف لي به ؟ فقيل له : احمل حوتاً (١) في مكتل فحيث تفقد (١) الحوت فهو ثم (٨) . فانطلق وانطلق معه فتاه (١) . وهو يوشع بن نون . فحمل موسى عليه السلام ، حوتاً في مكتل . وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصّخرة . فرقد موسى عليه السلام ، وفتاه . فاضطرب الحوت في المكتل ، حتى خرج من المكتل ، فسقط في البحر .

قال : وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطَّاق (١٠٠). فكان للحوت سرباً وكان لموسى ولفتاه (١١٠) عجباً . فانطلقا بقية يومها وليلتها . ونسي صاحب موسى أن

<sup>(</sup>١) في د : (قال).

<sup>(</sup>٢) (كذب عدو الله ) قال العلماء : هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة . إنما قاله مبالغة في إنكار قوله ، لمخالفته رسول الله مبالغة . وكان في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره . وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها .

<sup>(</sup>٣) ( عليه السلام ) ليست في ( د ) .

<sup>(</sup>٤) ( بمجمع البحرين ) قال القسطلاني : أي ملتقي بحريّ فارس والروم من جهة الشرق أو بإفريقية أو طنجة .

<sup>(</sup>٥) عليه السلام ( ليست في د ) .

<sup>(</sup>٦) في د : ( حوتا صالحاً ) .

<sup>(</sup>٧) ( تفقد ) أي يذهب منك يقال فقده وافتقده .

<sup>(</sup>٨) ( فهو ثم ) أي هناك .

<sup>(</sup>٩) ( فتاه ) أي صاحبه .

<sup>(</sup>١٠) ( الطاق ) عقد البناء . وجمعه طيقان وأطواق . وهو الأزج وما عقد أعلاه من البناء ، وبقي ما تحته خالياً .

<sup>(</sup>١١) في م : ( وفتاه ) .

يُخْبِرِه . فلما أصبح موسى عليه السلام ، قال موسى (١) لفتاه ﴿ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾ (٢) .

قال: ولم ينصب موسى (٢) حتى جاوز المكان الذي أُمِر به . ﴿ قَال أُرأَيت إِذَ أُوينا إِلَى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتّخذ سبيله في البحر عجبا ﴾ (٤) قال موسى : ﴿ ذلك ما كنا نسغ (٥) فارتدا على آثارها قصصاً ﴾ .

قال : يقصَّان آثارهما . حتى أتيا الصخرة فرأى رجلاً مسجَّى (١) عليه بثوب .

وفي رواية مستلقياً على القفا أو قال على حلاوة القفا . فسلم عليه موسى . فقال له الخضر : أنَّى بأرضك السلام (٧) ؟

قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم .

- وفي رواية (^) ؛ قال : مجيء ، ما جاءبك (١)؟ قال : جئت لتُعَلِّمَني مما عَلَمتَ رُشْداً قال : إنك على علم من علم الله علمكه (١٠) لاأعلمه . وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه .

# قال له موسى / عليه السلام : هل أتَّبعُك على أن تُعلمني مها عُلِّمتَ رُشدا ؟ قال:

ص

<sup>(</sup>١) في م : ( قال لفتاه ) .

<sup>(</sup>٢) ( نصباً ) النصب التعب .

<sup>(</sup>٣) في م : ( ولم ينصب حتى ) .

<sup>(</sup>٤) ( واتخذ سبيله في البحر عجباً ) قيل : إن لفظة عجباً يجوز أن تكون من تمام كلام يوشع وقيل : من كلام موسى . أي قال موسى : عجبت من هذا عجباً . وقيل : من كلام الله تعالى . ومعناه اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجباً .

<sup>(</sup>٥) (نبغي ) أي نطلب ـ معناه أن الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه الحوت .

<sup>(</sup>٦) ( مسجى ) أي مغطى .

<sup>(</sup>٧) ( أنى بأرضك السلام ) أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام . قال العلماء : أنى تأتى بمعنى أين ومتى وحيث وكيف .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٨٥٠ / ١٥٨١ ) رقم ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٩) ( مجيء ما جاء بك ) أي أمر عظيم جاء بك .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( علمكه الله ) .

إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً .

قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً.

قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى عشيان على ساحل البحر. فرّت بها سفينة . فكلًاهم أن يَحملُوهما . فعرفوا الخَضِر فجعلوهما (١) بغير نول (١) . فَعَمَدَ الخضر إلى لَوحٍ من ألواح السَّفينة فَنَزَعَه . فقال له موسى : قوم حملُونا بغير نول . عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها . لقد جئت شيئاً إمراً (١) . قال : ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً . قال : لاتؤاخذني بما نسيت ولاتُرهِقني من أمري عُسْراً . ثم خَرَجَا من السَّفينة . فبيناً هما عشيان على الساحل إذا غُلام يلعب مع الغِلْان . فأخذ الخضرُ برأسه ، فاقتلَعَه بيده ، فقتله .

- وفي رواية (١) ؛ فذُعِرَ عندها موسى ، عليه السلام . ذعْرةً مُنكُرةً . فقال موسى : أقتلت نفساً زاكية (٥) بغير نفس (٦) ؟ لقد جئت شيئاً نكراً (٧) .

قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً ؟

قال: وهذه أشدُّ من الأولى .

قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لـدُنِّى عـذراً (^) . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية .

- وفي رواية (١) لِئاما فطافا في الجالس فاستطعا أهلها فأبوا أن يضيفوها.

<sup>(</sup>١) في م : ( فحملوهما ) .

<sup>(</sup>٢) ( بغير نول ) أي بغير أجر . والنول والنوال العطاء .

<sup>(</sup>٣) ( إمراً ) عظيماً .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٨٥٠ / ١٨٥١ ) رقم ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( زاكية ) طاهرة من الذنوب .

<sup>(</sup>٦) ( بغير نفس ) أي بغير قصاص لك عليها .

<sup>(</sup>٧) ( نكراً ) النكر هو المنكر .

<sup>(</sup>٨) (قد بلغت من لدني عذراً) معناه قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٨٥٢) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ ( ١٧٢) .

فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض (١) فأقامه (٢) . يقول مائل .

قال الْخَضر بيده هكذا (٢) فأقامه .

قال له موسى : قوم أتيناهم فلم يُضَيِّفُونا ولم يُطْعمُونا لو شئتَ لَتَخذْتَ عليه أجراً.

قال : هذا فراقُ بيني وبينك . سَأَنبُّنُكَ بِتأويل مالم تستطع عليه صبراً . قال رسول الله ﷺ: يرحُم اللهُ موسى . لوددتُ أنه كان صَبَرَ حتى يُقَصَّ علينا من أخبارهما .

قال: وقال رسولُ الله عَلِيَّةِ: كانت الأولى من مؤسى نسْياناً.

قال : وجماء عُصفور حتى وقع على حرف السفينة . ثم نقر في الْبَحر . فقمال لمه الخضر « مـا نقص علمي وعلمُـكَ (٤) من علم الله إلا مثَّـل مـا نقص هــذا العصفـورُ من البحر » .

قال سعيد بن جبير : وكان يقرأ ؛ وكان أمّامَهُم مَلِكٌ يأخُذُ كُلُّ سفينة صالحة غصباً. وكان يقرأ : وأما الغلامُ فكان كافراً .

- وفي رواية (٥) ؛ قال رسول الله عَلِيُّلْهِ : رحمة الله علينا وعلى موسى ـ لولا أنه عجَّل لرأى العَجَبَ . ولكنَّه أخذَتْهُ من صَاحبه ذمامة (١) .

قال : إن سألتُك عن شيء بعدها فلا تُصاحبني . قـد بلغت من لـدني عُـذْراً ولو صبر لرأى العَحَبّ.

قال : وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخى كذا رحمة

<sup>(</sup>١) ( فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ) هذا من الجاز . لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة . ومعناه قرب من الانقضاض وهو السقوط .

<sup>(</sup>٢) فأقامه ليست في (ص) وأثبتناه من م.

<sup>(</sup>٣) ( قال الخضر بيده هكذا ) أي أشار بيده فأقامه . وهذا تعبير عن الفعل بالفعل بالقول وهو شايع .

<sup>(</sup>٤) ( ما نقص علمي وعلمك ) قال العلماء : لفظ النقص هنا ليس على ظاهره وإنما معناه أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر . وهذا على التقريب إلى الأفهام وإلا فنسبة علمها أقل . وأحقر .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٤ / ١٨٥١ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( ذمامة ) أي حياء وإشفاق من الذم واللوم .

الله علينا .

وقال بعد قوله : هذا فراق بيني وبينك أخذ بثوبيه (١) .. قال (٢) : سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر . إلى آخر الآية .

فإذا جاء الذي يتسخُّر (٢) بها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة .

وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراً . أو  $^{(3)}$  كان أبواه قد عطفا عليه . فلو أنه أدرك  $\phi$  أرهقهم طغياناً وكفراً  $\phi$  فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة / وأقرب رحاً  $\phi$  وأما الجدار فكان لغلامين يتيين في المدينة  $\phi$  الى آخر الآية .

## ( ٣٢ ) باب في فضائل (٨) موسى عليه السلام

٩٨ عن أبي (١) هريرة ؛ قال : أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام . فلما جاءه صكَّه (١١) وفقاً (١١) عينه \_ فرجع إلى ربه فقال :

أرسلتني إلى عبد لا يُريدُ الموت . قال فردَّ الله إليه عينه وقال : ارْجعْ إليه . فقُلْ له : يضع يده على متن ثور (١٢) ، فله ، بما غطَّت يدهُ بكل شعرة ، سنةُ فقال (١٣) : أي رب : ثم مَهُ (١٤) ؟ قال : ثم الموت . قال : فالآن . فسأل الله أن يُدنيه من الأرض

ا۲۰۷ ص

<sup>(</sup>١) في م : ( بثوبه ) .

<sup>(</sup>٢) (قال ) ليست في (ص) وأثبتناها من (م) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( يسخرها ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( وكان ) .

<sup>(</sup>٥) ( أرهقها طغياناً وكفراً ) أي حملها عليها وألحقها بها . والمراد بالطغيان هنا الزيادة في الضلال .

<sup>(1) (</sup>خيراً منه زكاة وأقرب رحماً ) قيل : المراد بالزكاة الإسلام . وقيل الصلاح . وأما الرحم فقيل معناه الرحمة لوالديه وبرهما . وقيل المراد يرحمانه .

<sup>(</sup>٧) في م زاد : ( وكان تحته ) .

<sup>(</sup>٨) في د : ( في وفاة موسى ) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٨٤٢ - ١٨٤٢ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٤٢ ) باب من فضائل موسى عَلِيْكُ رقم ( ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( صكّه ) بمعنى لطمه .

<sup>(</sup>١١) في م : ففقاً .

<sup>(</sup>۱۲) ( متن ثور ) أي ظهره .

<sup>(</sup>١٣) في م : قال .

<sup>(</sup>١٤) ( مَهُ ) هي هاء السكت . وهو استفهام ـ أي ثم ماذا يكون . أحياة أم موت ؟

المقدسة رمية بحجر (١).

فقــال رسـول الله عَلِيْكِيْمَ : فلـو كنت ثمَّ . لأريتكم قبره إلى جــانب الطريــق ، تحت الكثيب الأحر (٢) .

- وفي رواية (٢) ؛ قال : جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام (٤) . فقال له : أجب ربك (٥) . قال فَلَطَمَ موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقاها . وذكر نحوه .

### ( ٣٣ ) باب في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام

**٩٩ -** عن أبي هريرة <sup>(١)</sup> ، عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال ـ يعني الله تبارك <sup>(٧)</sup> وتعالى ـ لا ينبغى لعبده <sup>(٨)</sup> .

- وفي رواية ؛ لعبدي أن يقول : أنا خير من يونس بن متى .

• ١٠٠ - وعن ابن عباس (١) ؛ عن النبي ﷺ قال : ما ينبغي لعبد (١٠) يقول : أنا خير من يونس بن متَّى . ونَسَبَهُ إلى أبيه .

١٠١ - وعن أبي هريرة (١١)؛ قال: قيل يارسول الله: من أكرم الناس (١٢)؟ قال

<sup>(</sup>١) ( رمية بحجر ) أي قدر ما يبلغه .

<sup>(</sup>٢) (الكثيب) الرمل المستطيل المحدودب.

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ١٨٤٣) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) (أجب ربك) أي للموت ، ومعناه جئت لقبض روحك .

<sup>(</sup>٥) في م : (عليه السلام) .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ١٨٤٦) (٤٢ )كتاب الفضائل (٤٣ ) باب في ذكر يونس عليه السلام ، وقول النبي عليه : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » ـ رقم ( ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ( تبارك وتعالى ) ساقط من ( ص ) و أثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٨) في م: (لعبد).

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٨٤٦) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( أن يقول ) .

<sup>(</sup>١١)م : ( ٤ / ١٨٤٦ ) ( ٤٢ ) كتاب الفضائل ( ٤٤ ) باب من فضائل يوسف عليه السلام ـ رقم ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) (أكرم الناس) قال العلاء: أصل الكرم كثرة الخير. وقد جع يوسف عَلِيْتُ مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع ع

أتقاهم . قالوا : ليس عن هذا نسألك .

قال : فيوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك .

قال : فعن معادن العرب  $^{(1)}$  تسألونني  $^{(7)}$  ؟ خيارهُم في الجاهلية خيارهُم في الإسلام إذا فقهوا  $^{(7)}$  » .

١٠٢ - وعنه (٤) ؛ أن رسول الله عليه قال : كان زكرياء نجَّاراً .

### ( ٣٤ ) باب في قول النبي عَلِي لا تخيروا بين الأنبياء

١٠٣ - عن أبي هريرة (٥) ، قال : بينا يهودي يَعْرِضُ سلِعَةً له أَعْطِيَ بها شيئاً ،
 كرهه أو لم يرضة .

قال : لا . والـذي اصطفى موسى عليه السلام على البَشَر ! قـال : فسمعـه رجل من الأنصار فَلَطَمَ وجهه .

وقال (1): تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر! ورسول الله على البشر! ورسول الله على البشر القاسم: إن لي يُسِيِّة بين أظهرنا ؟ قال فذهب اليهودي إلى رسول الله عَلَيْكَةٍ فقال: يا أبا القاسم: إن لي ذِمّةً وعهداً. وقال: فلان لَطَمَ وجهي. فقال رسول الله عَلِيَّةِ : لِم لَطَمْتَ وَجَهَةً ؟ .

قال : قال يارسول الله : والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ، وأنت بين أظهرنا .

<sup>=</sup> شرف النسب . وكونه نبياً ابن ثلاثة أنبياء متناسلين . أحدهم خليل الله عَلِيَةٍ . إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه وسياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجيلة وحياطته للرعية وعوم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين (١) ( معادن العرب ) أي أصولها

<sup>(</sup>٢) في م : ( تسألوني ) .

<sup>(</sup>٣) (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا، فهم خيار الناس.

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٨٤٧ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٤٥ ) باب من فضائل زكريا ، عليه السلام - رقم ( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٨٤٣ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٤٢ ) باب من فضائل موسى عليه و رقم ( ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : (قال ) .

قال: فغضب رسول الله عَلِياتِي حتى عُرف الغضب في وجهه. ثم قال: لا تُفَصَّلُوا بين أنبياء الله . فإنه يُنفَخ في الصُّور فَيُصْعَقُ من في السمواتِ ومن في الأرض إلا من شاء الله .

قال : ثم يُنفَخُ فيه أُخرى فأكونُ أولَ من يُبعث (١) أو في أول من يبعث .

٢٠٠٠ - وفي رواية : أول من / يُفيقُ من غير شك .

فإذا موسى (٢) آخذً بالعرش . فلا أدري أحوُسب بصعقتِه يومَ الطُّورِ أو بُعثَ قبلي . ولا أقولُ : إن أحداً أفضلُ من يُونُس بن متَّى عليه السلام (٢) .

- وفي روايـة (<sup>1)</sup> ؛ فلا أدري أكان فين صُعِقَ فـأفَـاقَ قبلي أم كان ممن استثنى الله عـز وجل .

#### ( ٣٥ ) باب فضائل أبي بكر الصديق واستخلافه رضي الله عنه

المنار فقلت : يارسول الله : لو أن أحدهم نظرت إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن في الغار فقلت : يارسول الله : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه .

فقال: ياأبا بكر! ما ظنُّك باثنين الله ثالثها (١) .

۱۰۵ - وعن أبي سعيـد (٧) ، أن رسـول الله عَلِيَّةٍ جلس على المنبر فقـال : عبـد خَيره الله بين أن يؤتيهُ زَهْرةَ الـدنيـا (٨) وبين مـا عنـدهُ . فـاختـارَ مـا عنـده فبكى أبو بكر . وبكى (١) . فقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . قـال : فكان رسول الله عَلِيَّةٍ هو المخبّر وكان

<sup>(</sup>١) في م : ( بعث ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٨٤٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ( ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٨٥٤) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١) باب من فضائل أبي بكر الصديق، رضي الله عنه- رقم (١) ٠

<sup>(1) (</sup> ما ظنك باثنين الله ثالثها ) معناه ثالثها بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد . وهو داخل في قول ه تعالى : ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ١٨٥٤) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٢) .

<sup>(</sup>٨) ( زهرة الدنيا ) المراد بزهرة الدنيا نعيها وأعراضها وجدودها . وشبهها بزهر الروض .

<sup>(</sup>٩) ( فبكي أبو بكر وبكي ) معناه بكي كثيرا ثم بكي .

أبو بكر أعلمنا به .

- وقال رسول الله عَلِيْ : إِنَّ أَمنَّ النَّاسِ عليُّ في ماله وصحبته أبو بكر . ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . ولكن أُخُوةُ الإسلام . لا تُبْقينَ في المشجد خُوْخَةً (٢) إلا خوخة أبي بكر .

١٠٦ - وعن عبد الله بن مسعود (٦) ؛ عن النبي عَلَيْكُ قال : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا . ولكن (١) أخي وصاحبي . وقد اتخذ الله عز وجل (٥) صاحبكم خليلا .

- وفي رواية <sup>(٦)</sup> ؛ ألا إني أبرأً إلى كُلِّ خليل <sup>(٧)</sup> من خِلِّهِ . ولو كنت . وذكر نحوه .

السلاسل (۱۰) فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟

قال : عائشة . قلت : من الرجال ؟ قال : أبوها . قلت : ثم من ؟ قال : عمر . فَعدّد (١١) رجالاً .

١٠٨ - وعن أبي هريرة (١٢) ؛ قال : قال رسول الله عليه عليه على السوم

<sup>(</sup>١) ( إن أمن الناس علي ) معناه أكثرهم جوداً وساحة لنا بنفسه وماله . وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة . لأنه أذى مبطل للثواب . ولأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك وفي غيره .

<sup>(</sup>٢) ( لا يبقين في المسجد خوخة ) الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ، ونحوه .

<sup>(7)</sup> م: (2 / 1000) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (7) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ولكنه ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( عز وجل ) .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 1001) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (4) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( خل ) .

<sup>(</sup>٨) ( ألا إني أبرأ إلى كل خل من خِـله ) أى برئت إليه من صداقته المقتضية الخـاللـة . وبـالكـــر أي أبرأ إليـه من عجالتي إياه . وذكر ابن الأثير أنه روي بكـــر الخاء وفتحها وأنها بمعنى الخلة بالضم ، التي هـي الــــداقة .

<sup>(</sup>٩) م: (٤ / ١٨٥٦) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( ذات السلاسل ) هو ماء لبني جذام بناحية الشام .

<sup>(</sup>١١) في م : ( فعدٌ ) .

<sup>(</sup>١٢)م: (٤/ ١٨٥٧) رقم ( ١٢).

صائماً ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا .

قال : فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا . فقال رسول الله عَلِيْتُم : ما اجتمعن في امريء إلا دخل الجنة .

فقال الناس : سبحان الله ؛ تعجُّباً وفَزعا . أبقرةً تكلُّمُ ؟

فقال رسول الله عَلِيُّ : فإني (٢) أُومِنُ به وأبو بكر وعمر .

- فقال (٢) أبو هريرة : قال رسول الله عَلَيْكُم : بينا راع في غنه ، عدا عليه الذئب فأخذ منها شأة . فطلبه الراعي حتى استنقذها منه . فالتفت إليه الذئب فقال (٤) : من لما يوم السبع (٥) ، يوم ليس لها راع غيري ؟ فقال الناس : سبحان الله ! فقال رسول الله عَلَيْكُم « فإني ، أومن بذلك (٢) . أنا وأبو بكر وعمر .

• ١١٠ - وعن عائشة (١) ؛ وسئلت : من كان رسول الله عليه مستخلفاً لو استخلف (٧)؟ قالت : أبو بكر . فقيل لها : ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت : عمر . ثم قيل لها : من بعد عُمَر ؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح .

111 - وعن جبير بن مطعم / أن امرأة سألت رسول الله عليه شيئاً . فأمرها أن ترجع الله عليه الله عليه الله على الله

إليه . فقالت : ب

<sup>(</sup>۱) م : ( ٤ / ١٨٥٧ ) رقم ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في د : إني .

<sup>(</sup>٣) في م : ( قال ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( فقال له ) .

<sup>(</sup>٥) ( من لها يوم السبع ) أي يوم يطردك عنها السبع وبقيت أنافيها ، لا راعي لها غيري ، لفرارك منه ، فأفعل فيها ما أشاء .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٥٨١ ) رقم (١٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : (استخلفه) .

قال أبي : كأنها تعني الموت . قال « فإن لم تجديني فأني أبا بكر » .

117 - وعن عائشة (١) ؛ قالت : قال لي رسول الله عَلِيْكُم (٢) ادعي لي أبا بكر ، أباك وأخاك ، حتى أكتب كتاباً . فإني أخاف أن يتنى مُتن ويقول قائل : ويابي الله والمؤمنون إلا أبا بكر (٢) .

#### ( ٣٦ ) باب فضائل عمر بن الخطاب

11**٣ ـ** عن ابن عبـاس <sup>(٤)</sup> ، قـال : وُضِع عمر بن الخطـاب على سريره . فتكتفـه <sup>(٥)</sup> الناسِ يدعُون ويثنون ويُصلون عليه . قبل أن يُرفعَ . وأنا فيهم .

قال : فلم يَرُعْني <sup>(٦)</sup> إلا رجل <sup>(٧)</sup> قـد أخـذ بمنكبي من ورائي . فـالتفت <sup>(٨)</sup> فـإذا هو علي ُ فترحَّم على عمر .

وقال : ما خَلَفتَ أحداً أحبً إليَّ ، أن أَلْقَى الله بمثل عَمَلِهِ ، منْكَ . وايمُ الله ؛ إن كنتُ لأظنُّ أن يجعَلَكَ اللهُ مع صاحبَيك . وذلك (1) أبي كنت كثيراً (١٠) أسمع رسول الله عَلَيْ يقول : جئت (١١) أنا وأبو بكر وعمر . ودخلت أنا وأبو بكر وعمر . وخرجت أنا وأبو بكر وعمر . فإن كنت أرجو (١٢) ، أو لأظنُّ ، أن يجعلك الله مَعَهَا .

١١٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري (١٣) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْلِمْ : بينا أنا نائم رأيت

<sup>(</sup>۱)م : ( ٤ / ١٨٥٧ ) \_ رقم ( ۱۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : في مرضه ادعى .

<sup>(</sup>٢) في م : ويقول قائل أنا أولى ويأبي الله ..

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٨٥٨ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٢ ) باب من فضائل عمر ، رضي الله تعالى عنه ـ رقم (١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ( فتكتفه الناس ) أي أحاطوا به .

<sup>(</sup>٦) في د : ( يراني )

<sup>(</sup>٦) ( فلم يرعني ) معناه لم يفجأني إلا ذلك .

<sup>(</sup>٧) في م : ( برجل ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( فالتفت إليه )

<sup>(</sup>٩) فى م : ( وذاك ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : (كنت أكَثَّرُ أسمعُ ) .

<sup>(</sup>١١) في د : (كنت ) .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( لأرجو )

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٤ / ١٨٥٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٥ ) .

الناسَ يُعرضون وعليهم قُمص . منها ما يبلغُ الثَّدِيُّ ومنها ما يبلغُ دُون ذلك ومرَّ عُمَر ابن الخطاب وعليه قَمِيص يَجُرُّه (١) .

قالوا: ماذا أوَّلتَ ذلك ؟ يارسول الله : قال : الدِّينَ .

110 - وعن عبد الله بن عمر (٢) ؛ عن رسول الله عَلَيْهُ قال : بينا أنا نائم . إذ رأيت قدحاً أُتيتُ به ، فيه لَبَنَ (٢) . فشربت منه حتى إني لأرى الرّيَّ يجري في أظُفَارِي ثم أعطيتُ فضلي عُمر بن الخطاب . قالوا : فما أوّلت (٤) ؟ يارسول الله ؛ قال : العلم .

117 - وعنه (٥) ؛ أن رسول الله عَلِيْتُهُ قال : أُريتُ كأني أنزعُ بِدَلُو بَكُرةٍ على قَليبٍ . فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين . فنزع نَزْعاً ضعيفاً . والله تبارك (١) وتعالى يغفر له . ثم جاء عمر فاستقى . فاستحالت غَرْباً . فلم أرَ عبقرياً من الناس يَفْرِي فَرْيَهُ (٧) حتى روي الناس (٨) وضربوا بعطن (١) .

وفي رواية ؛ حتى ضرب بعطن » .

١١٧ - وعن أبي هريرة (١٠٠) ، عن رسول الله ﷺ قال : بينا أنا نائم أريتُ أني أنزعُ

<sup>(</sup>١) ( قيص يجره ) قال أهل العبادة : القميص في النوم معناه الدّين ، وجره يـدل على بقاء آثـاره وسنتـه الحسنـة في المسلمين بعد وفاته ليقتدي به .

<sup>(</sup>٢) م : (٤/ ١٥٥٨) - رقم (٢١)

<sup>(</sup>٣) ( لبن ) وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكها في كثرة النفع وفي أنها سبب الصلاح ، فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك . والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا .

<sup>(</sup>٤) في م ( فما أولت ذلك ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢٨٢ ) رقم ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( تبارك وتعالى ) .

 <sup>(</sup>٧) ( يفرى فريه ) روى فريه بوجهين . أحدهما : فَرْيَة . والثناني : فَرِيّة ، وهما لغتان صحيحتان . وأنكر الخليل التشديد ، وقال : هو غلط . واتفقوا على أن معناه لم أرّسيداً يعمل عمله ويقطع قطعه ، وأصل الفري القطع يقال : فريت الشيء أفريه ، قطعته للإصلاح : فهو مفريّ وفريّ . وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد .

وتقول العرب : تركته يفري الفَريّ ، إذا عمل العمل فأجاده . ومنه حديث حسان : لأفرينهم فري الأديم . أي أقطعهم بالهجاء كا يقطع الأديم .

<sup>(</sup>٨) ( حتى روي الناس ) أي أخذوا كفايتهم .

<sup>(</sup>٩) في م : ( طربوا العَطَن ) .

<sup>(</sup>۱۰) م (٤ / ١٦٨١) رقم ( ١٨ ) .

على حوضي أسقي الناس . فجاءني أبو بكر فأخذ الدَّلو من يدي لِيُروِّحَني (١) . فنزع دَلُوَين ، وفي نزعه ضعف . والله يغفر له . فجاء ابنُ الخطَّابِ فأخذ منه . فلم أَر نزع رجل قطُّ أقوى منه حتى تولَّى الناسُ ، والحوضُ مَلاّنُ يَتَفَجَّرُ .

١١٨ - وعن جابر (٢)؛ عن النبي عَلِيْتُ قال : دخلتُ الجنة فرأيت فيها داراً أو قصراً .
 فقلتُ : لمن هذا ؟ قالوا (٢) : لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخُل . فذكرتُ غَيْرتَك .
 فَبَكَى عمرُ فقال (٤) : أي رسول الله ؛ / أو عليك يُغارُ ؟ .

- وفي حديث أبي هريرة (٥) ؛ أعليك أغار ؟

119 ـ وعن سعد بن أبي وقياص (١) ، قيال : استأذن عمر على رسول الله عَلَيْتِهِ . وعنده نساء من قريش يُكَلِّمنهُ ويَسْتَكُثِرِنَه (٧) . عالية أَصْواتَهُنَّ (٨) . فلما استأذن عمر قُمْن يَبْتَدرْنَ الحَجابَ . فأذن له رسول الله عَلِيْتِهِ . ورسول الله عَلِيْتِهِ يَضَحَكُ .

فقال عُمر : أَضْحِكَ اللهُ سِنَّكَ يارسول الله (١) ! قال رسول الله ﷺ : « عَجِبْتُ مِنْ هَوْلاءِ اللهَ يَوْلِيَّمُ : « عَجِبْتُ مِنْ هَوْلاءِ اللهَ يَوْلِيَّمُ : « عَجِبْتُ مِنْ هَوْلاءِ اللهَ يَ كُنَّ عندي . فَلَمّا سَمِعْنَ صَوتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجابَ .

قال عُمر : فأَنْتَ ، يارسول اللهِ ؛ أحقُّ أن يَهَبْنَ . ثم قال عُمر : أَىْ عَدَوَّاتِ أَنفُسِهِنَّ اللهِ عَلَيْ (١٠) اللهِ عَلَيْ (١٠) عنه رَبُول الله عَلَيْ (١٠) عنه رَبُول الله عَلَيْ (١٠) عنه مَانِنَ أَغْلُظ وأَفْظُ (١١) من رَبُول الله عَلِيْ .

۲۰۸ب ص

<sup>(</sup>١) (ليروحني ) قال العلماء : فيه إشارة إلى نيابة أبي بكر عنه ، وخلافته بعده ، وراحته ﷺ بوفاته ، من نصب الدنيا ومشاقها . كا قال ﷺ : « مستريح ومستراح منه » الحديث .

<sup>·(</sup>Y・) あー( YXY / E): ト(Y)

<sup>(</sup>٣) في م : فقالوا .

<sup>(</sup>٤) في م : فقال .

٠ ( ٢١ ) گي - ( ١٨٦٢ / ٤ ) : ٢ (٥)

<sup>(</sup>٢) ع: (٤/ ١٢٨١) - رقم ( ٢٢) .

<sup>(</sup>٧) ( ويستكثرنه ) قال العلماء : معنى يستكثرنه يطلبن كثيراً من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن .

<sup>(</sup>٨) (عالية أصواتهن ) قال القاضي : يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته ﷺ . ويحتمل أن علمو أصواتهن إنما كان لاجتاعها ، لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صوته ﷺ .

<sup>(</sup>٩) في م : ( فقال )

<sup>(</sup>١٠) في م : ( قلن )

<sup>(</sup>١١) ( أُنت أُغلظ وأفظ ) الفظ والغليظ واحد . وهما عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب . قـال العلمـاء : وليست =

قال رسول الله عَلِيْتِهِ : والذي نفسي بيده ! مالَقِيَكَ الشيطانُ قَطُّ سَالكاً فجّاً (١) إلا سلك فجًا غَيْرَ فجَّكَ .

١٢٠ ـ وعن عائشة (٢) ؛ عن النبي ﴿ إِلَيْهُ : أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم عديُّون (٢) . فإن يكن في أمتى منهم أحد . فإن عمر بن الخطاب منهم .

قال ابن وهب: تفسير محدَّثون مُلْهَموُنَ .

۱۲۱ ـ وعن ابن عمر (۱) ، قــال : قــال عمر : وافقت ربي في ثـــلاث (۱) : في مَقــام إبراهيم ، وفي الحِجَاب ، وفي أُسَارى بَدْر .

## ( ٣٧ ) باب فضائل عثان رضي الله عنه

الله عَلَيْتُهُ مضطجعاً في بيتي ، كاشفاً عن وسول الله عَلِيْتُهُ مضطجعاً في بيتي ، كاشفاً عن فَخِذَيه . أو ساقَيْه . فاستأذِن أبو بكر . فأذن له . وهو على تلك الحال . فتحدَّث . ثم استأذن عمر فأذن له . وهو كذلك . فتحدث . ثم استأذن عثان . فجلس رسول الله المتأذن عمر فأذن له . وهو كذلك . فتحدث . ثم استأذن عثان . فجلس رسول الله عليه (٧) . فتحدَّث . فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش عليه وسوًى ثيابه (٧) .

<sup>=</sup> أفعل هنا للمفاضلة ، بل هي بمعنى فظ غليظ .

<sup>(</sup>۱) (فجاً) الفج الطريق الواسع . ويطلق أيضاً على المكان المنخرق بين الجبلين . وهذا الجديث محمول على ظاهره ، وأن الشيطان متى رأى عمر سالكاً فجاً ، هرب هيبة من عمر ، وفارق ذلك الفج ، وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئاً .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ٤٢٨١ ) ـ رقم ( ۲۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) (محدثون) اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون. فقال ابن وهب: ملهمون. وقيل: مصيبون، إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بثيء فظنوه. وقيل: تكلمهم الملائكة. وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم.

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٨٦٥ ) ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) (وافقت ربي في ثلاث) هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه . وهو مطابق للحديث قبله . ولهذا عقبه مسلم به ، وجاء في هذه الرواية : وافقت ربي في ثلاث ، وضرها بهذه الثلاث ، وجاء في رواية أخرى في الصحيح : اجتمع نساء رسول الله عليه في الغيرة . فقلت : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن . فنزلت الآية بذلك وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك . وجاءت موافقته في تحريم الخر فهذه ست ، وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ١٨٦٦ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٣) باب من فضائل عثان بن عفان رضي الله عنه ـ رقم (٣) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( فدخل فتحدث )

<sup>(</sup>٨) ( فلم تهتش ) وفي بعض النسخ نهشّ . وعلى هذا فالهاء مفتوحة . قال : هش يهش كثمَّ يَشُمّ . وأما الهش الذي هو 😑

له . ولم تباله (۱) . ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تُباله . ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيت الله . ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيت الله . ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيت

فقال « ألا أستحى  $^{(\Upsilon)}$  من رجل تستحي منه الملائكة » .

- وفي رواية (٢) ؛ قالت عائشة : مالي لم أَرَك جَزعت (٤) لأبي بكر وعمرَ كما جزعت لعثمان ؟

قَــال رســول الله عَلِيَّةِ : إن عثان رجل حيٍّ . وإني خشيت إن أذنتُ لــه على تلــكُ الحال ، أن لا يبلُغ إلى في حاجته .

الله عَلَيْ موسى الأشعري (٥) ؛ أنه توضأ في بيته ثم خرج . فقال : لألـزمنَّ رسولَ الله عَلِيَةِ ، ولأكونن معه يومي هذا .

قال : فجاء المسجد . فسأل عن النبي عَلِيلَةٍ فقالوا : خرج وجَّه ههنا (١) .

قال: فخرجتُ على إثره أسأل عنه. حتى دخل بئر أريسٍ. قال: فجلست عند الباب. وبائها من جَريد. حتى قضى رسول الله ﷺ حاجته وتوضأ. فقمت إليه (٧) . فإذا هو جالس على بئر أريس. وتوسّط قُفّها (٨). وكَشَفَ عن ساقيه، ودلاً هما في البئر (١).

خبط الورق من الشجر فيقال منه : هش يَهُش بضها . قال الله تعالى : ﴿ وأهش بها على غنمي ﴾قال أهل اللغة : الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء .

<sup>(</sup>١) ( ولم تباله ) لم تكترث به وتحتفل لدخوله .

<sup>(</sup>٢) ( ألا أستحي من رجل تستحي ) هكذا هو في الرواية : أستحي بياء واحدة في كل واحدة منها . قال أهل اللغة يقال : استحيا يستحي بياءين . واستحى يستحي ، بياء واحدة . لغتان . الأولى أفصح وأشهر . وبها جاء القرآن .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٢٨١) \_ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ِ في م : ( فَزِعتَ ) أي اهتمت لهما واحتفلت بدخولها .

<sup>(</sup>۵) خُرِ ( ٤ / ١٨٦٨ ) \_ رَمِّ ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ( وجّه ههنا ) أي قصد هذه الجهة .

<sup>(</sup>٧) في م : ( فقمت إليه ) .

<sup>(</sup>٨) ( وتوسط قفها ) القف حافة البئر . وأصله الغليظ المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>١) ( ودلاًهما في البئر ) في هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقال : دليت الدلو في البئر ودليت رجلي وغيرها فيه . كما يقال : أدليت ، قال تعالى : ﴿ فأدنى دنوه ﴾ . ومنهم من منع الأول . وهذا الحديث يرد عليه .

قال : فَسلَّمت عليه . ثم انصرفتُ فجلستُ عند الباب (١) فقلت : لأكونَنَّ بوّاب رسول الله عَلِيلَةِ اليوم . فجاء أبو بكر فدفع الباب (٢) . فقلت : من هذا ؟ فقال أبو بكر . فقلت : على رسْلِكَ (٢) .

قال : ثم ذهبت . فقلت يارسول الله : هذا أبو بكر يستأذِن . فقال : « أَتَـذَنْ لـه ، وبشِّره بالجِنَّة » .

قـــال : فــــأقبلت حتى قلت لأبي بكر : ادْخُـــلْ ورســولُ الله ﷺ / يبشرك بالجنّة (١) .

قال : فدخل أبو بكر . فجلس عن يمين رسول الله عَلَيْكُ معه في القُفَّ ودلَّى رجليه في البَرْ . كا صَنَعَ النبي عَلَيْكَ . وكشف عن ساقِيه . ثم رجعت فجلست . وقد تركت أخي يتوضأ ويلحَقُني . فقلت : إن يرد الله بفلان ـ يُريد أخاهُ ـ خيراً يأت به . فإذا إنسان يُحرِّك الباب . فقلت : من هذا ؟ فقال : عمر بن الخطاب . فقلت : على رسْلِك . ثم جئت إلى رسول الله عَلَيْكُ فسلمت عليه وقلت : هذا عمر يستأذن .

فقال : « النَّذَن له وبشَّره بالجنة » فجئت عمر فقلت : ادخل (٥) ويبَشَرُكَ رسول الله عَلَيْتُ بالجنَّة . قال : فدخل فجلس مع رسول الله عَلَيْتُ في القُفَّ ، عن يَسَاره ودلَّى رَجْلَه (٦) في البئر . ثم رجعت فجلست فقلت : إن يُرد الله بفلان خيراً ـ يعني أخاه ـ يأت به . فجاء إنسانٌ فحرَّك البابَ . فقلت : من هذا ؟ فقال : عثمان بن عفّان . فقلت : على رسُلك .

قال : وجئت النبي عَلِي الله فَاخبرت . قال (٧) « ائذن له وبشَّره بالجنَّه . مع بلوى تُصيبه » .

قال : فجئت فقلت : ادخُل : ويُبشركَ رسولُ الله عَلِيِّ بالجنة . مع بلوى تُصيبُكُ .

<sup>(</sup>١ ، ٢) ما بين الرقين ساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) (على رسلك ) بكسر الراء وفتحها ، لغتان . الكسر أشهر . ومعناه تمهل وتأنّ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يبشرك ) .

<sup>(</sup>٥) في م : أَذِن . (٦) في م : ( رجليه ) .

<sup>(</sup>٧) في م : فقال .

قال : فدخل فَوَجدَ القفَّ قدمليء. فجلس وُجَاهَهُمْ (١) من الشق الآخر. قال شَريكٌ : فقال سعيد بن المسيب : فأولتها قُبُورَهُم (٢) ».

## ( ٣٨ ) باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه

من معد بن أبي وقاص  $^{(7)}$  ، قال : قال رسول الله عَلَيْتُ لعلي : « أنت مني عنزلة هارون من موسى  $^{(3)}$  . إلا أنه  $^{(0)}$  لا نبي بعدي .

۱۲۵ ـ وعنه (١) ، قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال : ما منعك أن تسبّ أبا التّراب ؟ قال (٧) : أما ما ذكرتُ ثلاثاً قالهنَّ لـ ه رسول الله عَلَيْ فلن أُسَبّ هُ . لأن تكون لي واحدةٌ منهنَّ أَحَبُّ إليَّ من حُمرِ النَّمَ . سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول لَهُ ، خلفه (٨) في بعض مَغَازيه ، فقال له عليٌّ : يارسول الله ؛ خلَفتني مع النساء والصبيان ؟

وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم . بل فيه إثبات فضيلة لعلى ، ولا تعرّض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده . لأن النبي والتقليق إلى النبي والتقليق عنه دلالة لاستخلفه في المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد هذا أن هارون ، المشبه به ، لم يكن خليفة بعد موسى ، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة . على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص . قالوا : وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناحاة .

<sup>(</sup>١) ( وجاههم ) بكسر الواو وضمها ، أي قبالتهم .

 <sup>(</sup>٢) ( فأولتها قبورهم ) يعني أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد . وعثان في مكان بعيد عنهم . وهذا من باب الفراسة
 الصادقة .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٨٧٠ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤ ) باب من فضائل علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه -رقم ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (أنت مني بنزلة هارون من موسى) قال القاضي : هذا الحديث بما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة ، في أن الحلافة كانت حقاً لعليّ وأنه وُضّي له به . قال : ثم اختلف هؤلاء فكفّرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره . وزاد بعضهم فكفر علياً لأنه لم يقم في طلب حقه ، بزعهم . وهؤلاء أسخف مذهباً وأفسد عقلاً من أن يرد قولهم أو يُناظروا . قال القاضي : ولا شك في كفر من قال هذا . لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة ، وهَدَمَ الإسلام . وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك . فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون : هم مخطئون في تقديم غيره ، لا كفار . وبعض المعتزلة لا يقولون بالتخطئة الجواز تقديم المفضول عندهم .

<sup>(</sup>٥) في د ( غير أنه ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٧٨١ ) \_ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( وخلفه ) .

فقال له رسول الله ﷺ: أما ترضَى أن تكون مِنِّي بمنزلة هارون من موسى . إلا أنهُ لانبُوَّة بعدي وسمعتُهُ يقول يوم خيبر « لأَعْطِينَّ الرايةَ رجُلاً يُحبُ الله ورسولَهُ ، ويحبُّه اللهُ ورسولَهُ .

قال: فتطاولنا لها قال « (١) ادعوا لي عليًا » فأتي به أرمَد . فبَصَقَ في عينيه (٢) ودَفَعَ الراية إليه . ففتح الله عليه . ولما نزلت هذه الآية: ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم .. ﴾ (٦) دعا رسول الله عليًّا وفاطمة وحَسَناً وحُسَيناً فقال: اللهمُّ ! هؤلاء أهلى » .

الراية رجلاً يفتح الله على يديه يُحبُّ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال : فبات الناس يذكرون (٥) ليلتهم أيُّهُمْ يُعْطَاهَا . فلما أصبح الناس غَدَوًا على رسول الله على يُكبُّهُ مُنْ يُعْطَاهَا . فلما أصبح الناس غَدَوًا على رسول الله عَلَيْتُهُ كُلُّهُمْ يرجون أن يُعْطاها .

قال (١) « أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : هو ، يارسول الله : يشتكي عينيه . قال فأرسلوا إليه . فأتي به ، فَبَصَقَ رسول الله ﷺ في عينيه . ودعا له فبرأ حتى كأنْ لم يكن به وَجَع . فأعطاه الراية .

فقال عليَّ : يارسول الله ؛ أقاتِلُهُمْ حتى يكونوا مِثْلَنَا. قال (٢) انْفُذْ على رِسْلِكَ. حتى تنزلَ بَساحتهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه . فوالله ! لأن يَهْدي اللهُ بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حَمْرُ النَّمَم » (٨) .

١٢٧ - وعنه (١) ؛ قال : استُعملَ على المدينةِ رجُلٌ من آل مَروانَ . قال فـدَعَى سهلَ

<sup>(</sup>١) في م ، د : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( عينه ) .

<sup>(</sup>۲) آل عمران (۲۱).

<sup>(</sup> ۲۶ ) جي - ( ۱۸۷۲ / ٤ ) : ٢ (٤)

<sup>(</sup>ه) في م : ( يدوكون ) أي يخوضون ويتحدثون في ذلك .

<sup>(</sup>٦) في م ، د ( فقال ) .

<sup>ُ (</sup>٧) في م ( فقال ) .

<sup>(</sup>A) ( حَمَّيُ النعم ) هي الإبل الحر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هنـاك أعظم منه .

<sup>(</sup>٩) م : (٤/٤٧٤) ـ رقح ( ٢٨) .

ابن سعد . فأَمَرهُ أن يَشْتِم عليّاً . قال فأبي سهل . فقال له : أما اذا أبَيْت فقل : لعن الله أبا التَّراب فقال سهلّ : ما كان لعليٍّ اسمٍّ أحبُّ إليه من أبي التراب . وإن كان ليفرَحُ إذا دُعي بها .

فقال له : أخبرنا عن قِصَّته . لِمَ سُمِّي أَبِا تُراب ؟ قال : جاء رسول الله مَلِيَّةِ بيت فاطمة . فلم يجد عليّاً في البيت . فقال : « أين ابن عمك ؟ » فقالت : كان بيني وبينه شيءٌ . فَغَاضَبني فخرج . فلم يَقِلْ عِنْدي (١) .

فقال رسول الله عَلَيْتِ لإنسان « انظر أين هو ؟ » فجاء فقال يارسول الله ! هو في المسجد راقد . فجاء رسول الله عَلِيْتِ وهو مَضْطجع . قد سَقَطَ رداؤه عن شِقّهِ . فأصَابَهُ تُرابَ . فجعل رسولُ الله عَلِيْتِ يَمْسَحُهُ عنه ويقول : « قُمْ أبا التَّراب ! قم أبا التراب ».

### ( ٣٩ ) باب فضائل سعد بن أبي وقاص

١٢٨ - عن عائشة (٢) ؛ قالت : سَهرَ رسول الله عَلِيلَةٍ مَقْدَمَهُ المدينَةَ ليلةً .

فقال : « ليت رجلاً صالحاً <sup>(۱)</sup> من أصحابي يحرَسُني الليلة » . قالت : فَبينا نحن كذلك سمعنا خشخشَة سِلاَح <sup>(١)</sup> . فقال : « من هذا؟ » قال : سعد بن أبي وقاص . فقال له رسول الله مَرَّكِيَّةٍ : « ما جاء بك؟ » قال : وَقَعَ فِي نَفَسِي خوفَ على رسول الله مَرِّكَةً فَجئتُ أَخْرُسُهُ فَدَعَا له رسولُ الله مَرَّكِيَّةٍ ثم نام .

۱۲۹ - وعن سعد (°) ؛ قال : كان رجل من المشركين قد أُخْرَقَ المسلمين (٦) فقال له النبي عَلِيلَةٍ : « ارْم فِدَاكَ أبي وأمي ! قال : فنزعتُ له بِسهَمْ (٧) ليس فيه نصل (٨) فأصبت

<sup>(</sup>١) ( ولم يقل عندي ) من القيلولة . وهي النوم نصف النهار .

 <sup>(</sup>٢) م: (٤ / ١٨٧٥) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٥) باب في فضل سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه - رقم (٤٠) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ص ، وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) ( خِشخشة سلاح ) أي صوت سلاح صدم بعضه بعضاً .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٨٧٦ ) في نفس ألكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٦) ( أحرق المسلمين ) أي أثخن فيهم ، وعمل فيهم عمل النار .

<sup>(</sup>٧) ( فنزعت له بسهم ) أي رميته بسهم .

<sup>(</sup>٨) (ليس فيه نصل ) أي ليس فيه زُجُّ .

جَنْبَـهُ فسقـط فـانكشفتْ عـورتُـهُ. فَضَحـكَ (١) رسـول الله عَلَيْتُهُ حتى نظرتُ إلى نواجذه <sup>(۲)</sup> .

١٣٠ - وعنه '؟ أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال . حَلَفتْ أُمُّ سعد أن لا تُكلِّمهُ أبداً حتى يَكْفُرَ بدينه . ولا تأكُلَ ولا تَشْرَبَ . قالت : زَعمتَ أنَّ الله وصَّاك بوالديك وأنا أمك . وأنا آمُرُكَ بهذا ، قال ، مكَثَتُ ثلاثاً حتى غشيَ عليها من الْجَهْد وفي رواية قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصاً ثم أوجروها فقام ابن لها يُقـال لـهُ عُمَارةً . فَسقاها . فجعلتُ تدعو على سعد . فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية : ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي ﴾ (٤) . وفيها . ﴿ فلا تطعهما وصاحبهما / في الدنيا معروفاً ﴾ .

قال وأصاب رسول الله عَلِيَّةٍ غنيةً عظيةً . فإذا هي (٥) سيف فأخذَّتُهُ . فأثبت به الرسول ﷺ . فقلت : نقّلني هذا السيف . فأنا مَنْ قَـدُ عَلمتَ حَـالَـهُ . فَقَـال « رُدُّهُ من حيثُ أخذتَه » فانطلقت . حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض (١) المتني نفسي ، فرجعتُ إليه. فقلت : أعطنيه . قال : فَشَادً لي صَوته رُدّهُ من حيثُ أخذتَه ». قال فأنزل الله تعالى (٧) .. ﴿ يسألونك عن الأنفال (^) ﴾ .

- قال ومرضتُ فأرسلتُ إلى النبي مِنْ فَاتَاني . فقلت : دعني أَقْدِم مالي حيث شئتُ . قال : فأبي . قلتُ : فالنصف . قال : فأبي . قلت : فالثُلُثَ قال فسكَت . فَكَانَ ، بعدُ ، الثلثُ جائزاً .

<sup>(</sup>١) ( فضحك ) أي فرحاً بقتله عدوه ، لا لانكشافه .

<sup>(</sup>٢) ( نواجده ) أي أنيابه . وقيل أضراسه .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۱۸۷۷) \_ رقم ( ۲۳ ) .

<sup>(</sup>٤) لقيان (١٥).

<sup>(</sup>٥) في م : ( فيها )

<sup>(</sup>٦) ( القبض ) هو الموضع الذي يجمع فيه الغنائم .

<sup>﴿</sup>٧) قَي م : ( الله عز وجل )

<sup>(</sup>٨) الأنفال (١).

قال : وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين . فقالوا : تَعَالَ نُطْعِمُكُ ونسقيكَ خَمْراً . وذلك قَبْلَ أن تُحرَّمَ الخر ، قال : فأتيتُهُم في حَسنً - والحسنُ البستانَ - فإذا رأسُ جَزُورٍ مَشُويٌ عندَهُم . وَزِقُ (١) خر . قال : فأكلت وشربتُ معهم . قال : فَذُكِرَتِ الأنصارُ والمُهاجرين عندَهُمْ . فقُلتُ : المُهاجِرُونَ خَيرٌ من الأنصار . قال : فأخَذَ رجل أحد لَحْيَى الرأس فضربني فجرح بأنفي » .

وفي رواية (۲) ؛ ففزره (۲) . وكان أنف سعد مفزوراً .

فأتيتُ رسول الله عَلِيَّةِ فأخبرتُهُ. فأنزل الله عز وجل فيَّ ـ يعني نفسَه ـ شَأْنَ الْخُمر : ﴿ إِنَّمَا الْخُمرُ والمَيْسَرُ والأنصابُ والأزلامُ رجس من عمل الشيطان ﴾ (٤).

١٣١ ـ وعنه (٥) ؛ قال : كنا مع النبي عَلَيْلَةٌ ستة نفر . فقال المشركون للنبي عَلِيْلَةٍ : الطرَدُ هؤلاء لا يُجتَرؤن عَلَيْنَا .

قال: وكنت أنا وابن مسعود، ورجل من هَذَيْل، وبلال : ورجُلانِ لَسْتُ أُسِّيهِمَا . فَوَقَع في نفسِ رسول الله عَلِيَّةِ ماشاء الله أن تَقَعَ . فحدَّث نَفسَهُ . فأنزل الله عز وجل .. ﴿ ولا تطردِ الذين يدعُون ربَّهُمْ بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ (١).

(٤٠) باب فضائل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم

١٣٢ - عن أبي عثمان (٧): قال: لم يبق مع رسول الله عَلِي في بعض تلك الأيام التي

<sup>(</sup>١) في م : وزق من خمر .

<sup>(</sup>٢) م : (٤٤ ) - رقم (٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ففزره ) يعني شقه . وكان أنفه مفزوراً . أي مشقوقاً .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٨٧٨ ) رقم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الأنعام ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٤ / ١٨٧٩ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٦ ) باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنها - رقم ( ٤٧ ) .

قاتل فيهنَّ رسولُ الله عَلِيلَةٍ ، غيرُ طلحةَ وسعدٍ . عن حديثها (١) .

١٣٣ - وعن جابر بن عبد الله (١) ؛ قال : نَدَبَ (١) رسول الله عَلَيْهُ الناس يوم الخندق فائتَدب الزبير . ثم ندبهم فانتدب الزبير .

فقال النبي ﷺ : « لكل نبي حواريٌّ ، وحواريُّ (١٠) الزبير » .

١٣٤ ـ وعن عبد الله بن الزبير (٥) ؛ قال : كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق، مع النسوة في أَطُم (١) حسًان . وكان (٧) يطأطيء (٨) لي مرة فأنظر . وأطأطيء له مرة فينظر . فكنت أعرف أبي إذا مر عليً فرسه في السلاح ، إلى بني قريظة .

- قـال : فـذكرت ذلـك لأبي . فقـال : ورأيتني يـائبني ؟ قلت : نعم . قـال : أمــا والله : لقد جمع لي رسول الله ﷺ (1) يومئذ ، أبويه (١٠) . فقال فدَاكَ أبي وأمي .

الله على حَرَاءِ (١١٠) ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ كان على حَرَاءِ (١٢) / هـو وأبو بكر وعمر وعثان وعليَّ وطَلَحة والزبير : فتحركت الصخرةُ . فقال رسول الله عَلَيْتُ : اهدأ (١٢) فنا عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد .

- وفي رواية ، فتحرك الجبل ، فقال رسول لله ﷺ : « اسكُنْ حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد » وعليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والنزبير وسعد

ص ص

<sup>(</sup>١) (عن حديثها ) معناه : وهما حدثاني بذلك .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ١٨٧٩ ) ـ رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ندب ... فانتدب ) أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه ، فأجابه الزبير .

<sup>(</sup>٤) ( وحواري ) قال القاضي : اختلف في ضبطه . فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء كمرخي . وضبطه أكثرهم بكسرها . والحواري الناصر .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٨٧٩ ) ـ رقم ( ٤٩ ) .

<sup>(1) (</sup> في أطم ) الأطم الحصن ، وجمعه أطام . كعتق وأعتاق . قال القاضي : ويقال في الجمع أيضاً إطام كأكام وإكام .

<sup>(</sup>٧) في م ( فكان ) .

<sup>(</sup>٨) (يطأطيء) معناه يخفض لي ظهره .

<sup>(</sup>٩) ،(١٠) ما بين الرقين سقط من ص وأثبتناه من م .

<sup>(</sup>۱۱) م : ( ٤ / ١٨٨٠ ) ـ رقم ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱۲) (حراء ) جبل من جبال مكة .

<sup>(</sup>١٣)( اهدأ ) أي أسكن

ابن أبي وقاص .

١٣٦ - وعن عروة بن الزبير (١) ؛ قال : قالت لي عائشة : كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح .

١٣٧ - وعن أنس بن مالك (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : إن لكل أمة أميناً . وإن أميننا . أيتها الأمةُ . (٢) أبو عبيدة بن الجراح .

١٣٨ - وعنه (٤) ؛ أن أهل الين قدمُوا على رسول الله عَلَيْتُ فقالوا : ابْعَثْ معنا رجلاً يُعلَّمنا السنَّة والإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عُبَيْدة ، فقال : « هذا أمين هذه الأمَّة ».

۱۳۹ - وعن حذيفة (°) ، قال : جاء أهل نجران إلى رسول الله عَلَيْكَ : فقالوا : يارسول الله : ابعث إلينا رجلاً أميناً . فقال : لأَبْعَثَنَّ إليكم رجلاً أميناً حقَّ أمين (١) فاستشرف (٧) لها الناس . قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح .

#### ( ٤١ ) باب فضائل الحسن والحسين

• **١٤٠ -** عن أبي هريرة <sup>(٨)</sup> ، عن النبي عليه أنه قال لحسن : اللهم <sup>(١)</sup> : إني أحبُّه ؛ فأحبه . وأحب <sup>(١٠)</sup> من يحبُّه .

<sup>(</sup>١)م: (٤/ ١٨٨١) ـ رقم ( ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ /١٨٨١ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٧) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح ، رضي الله تعالى عنه ـ رقم (٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) (أيتها الأمة) قال القاضي: هو بالرفع على النداء. قال: والإعراب الأفصح أن يكون منصوباً على الاختصاص. حكى سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. أما الأمين فهو الثقة المرضيّ. قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة. لكن النبي ﷺ خص بعضهم بصفات غلبت عليهم. وكانوا أخص بها.

<sup>(</sup>٤) م : ( ۱۸۸۱ / ٤ ) - رقم ( ۵۶ ) .

<sup>(</sup>ه) م : (٤ / ١٨٨٢) ـ رقم ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( حق أمين . حق أمين ) .

<sup>(</sup>v) ( فاستشرف ) أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها ، حرصاً على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث . لا حرصاً على الولاية من حيث هي .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٨٨٢ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٨ ) باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما ـ رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٩) سقط من (ص، د) وأثبتناه من م.

<sup>(</sup>١٠) في م : ( وأحبب ) .

111 - وعنه (١) ؛ قال : خرجت مع رسول الله ﷺ في طائفة من النهار (١) لا يُكلِّمنى ولا أُكَلِّمهُ . حتى جاء سُوق بني قَيْنُقَاع . ثم انصرف حتى أتى خباء (١) فاطمة فقال : أثم لُكَعُ ؟ حتى جاءني (٥) يعني حسناً - فظَننَّا أنه إنما تحبسه أمَّه لأن تُعَسِّلهُ وتُلْسِهُ سِخَاباً (١) . فلم يلبث أن جاء يسعى . حتى اعتنق كل واحد منها صاحبه . فقال رسول الله ﷺ « اللهم إني أحبَّهُ ؛ فأحبه وأحب مَنْ يحبه » (١)

الله على على على على على البراء (^) ، قال : رأيت رسول الله على الحسن بن على على على على على عاتقه (١) وهو يقول : « اللهم إني أحبُه فأحبّه » .

الله عَلَيْتُهُ والحسن والحسين ، والله عَدْتُ بني الله عَلِيْتُهُ والحسن والحسين ، بغلته الشَّهباء . حتى أدخلْتُهمُ حجرة النبي عَلِيْلَةٍ . هذا قُدَّامَهُ وهذا خلفه .

## ( ٤٢ ) باب فضائل أهل البيت رضي الله عنهم

عن عائشة (۱۱) ، قالت : خرج النبي عَلِيَّةٍ غداة وعليه مرط مَرَحَّل ، (۱۲) من شعر أسود . فجاء الحسن بن علي فأدخله . ثم جاء الحسين فدخل معه . ثم جاءت فاطمة فأدخله . ثم جاء على فأدخله . ثم قال : ﴿ إِنَّا يَرِيدُ الله لَينَهُ عِنْكُمُ الرَّجِسُ (۱۲) أهل

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٨٨٢ ) - رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ( طائفة من النهار ) قطعة منه .

<sup>(</sup>٣) ( خباء ) أي بيتها .

<sup>(</sup>٤) ( أَثُمُّ لكع ) بدون تكرار في ( د ) . والمراد هنا الصغير .

<sup>(</sup>٥) (حتى جاءني ) سقط من ص وأثبتناه من د .

<sup>(</sup>٦) (سخابا ) جمع سخب . وهي قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب . يعمل على هيشة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري . وقيل : هو خيط فيه خرز . سمي سخاباً لصوت خرزه عند حركته . من السَّخب ، وهو اختلاط الأصوات .

<sup>(</sup>٧) في م : ( وأحبب ) .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٨٨٢ ) \_ رقم ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٩) (عاتت ) العاتق ما بين المنكب والعنق .

<sup>. (</sup> ۲۰ ) کی ـ ( ۱۸۸۲ / ٤ ) : ۲ ( ۱۰۰ )

<sup>(</sup>١١) م : (٤ / ١٨٨٣ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٩ ) باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ \_ رقم (٦١ ) .

<sup>(</sup>١٢) ( مرط مرحل ) المرط كساء . جمعه مروط . المرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل .

<sup>(</sup>١٣) ( الرجس ) قيل هو الشك . وقيل العذاب . وقيل الإثم ، وقال الأزهري . الرجس اسم لكل مستقذر من عمل .

البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ (١) .

الى زيد بن أرقم . فلما جلسنا إليه . قال : انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم . فلما جلسنا إليه . قال له حصين : لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً . رأيت رسول الله عَلَيْ وسمعت حديثه وغزوت معه . وصليت خلفه . لقد لقيت يازيد خيراً كبيراً . حدثنا يازيد ما سمعت من رسول الله عَلِيْ .

<u> ۲۱۱ أ</u> ص قال: ياابن أخي ؛ والله لقد كَبِرتْ سِنِّي وقَدُم عهْدي / ونسيتُ بعض الذي كنت أعي من رسول الله عَلَيْ فا حدَّثتكم فاقبلوا وما لا فلا تُكَلِّفُونِيهِ ثم قال : قام رسول الله عَلِي يوماً فينا خطيباً بماء يدعى حما (٢) بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكَّر ثم قال « أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يُوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلَيْن (٤) أولها كتاب الله فيه الهدى والنور . فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه . ثم قال : « وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حصين : ومن أهل بيته ؟ يازيد أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال نساؤه من أهل بيته . ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده ؟ قال : همْ آلُ عليٌ وعقيلُ وآلُ جعفر وآل عباس . قال : كل هؤلاء حُرم الصدقة ؟ قال : فَم .

وفي رواية (٥) ؛ « كتاب الله (١) هُو حبل الله (٧) من اتَّبَعَهُ ، كان على الهدي ، ومن تركه كان على ضكالة » وفيها (٨) فقلنا : ومن أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لأيم (١) الله : إن

<sup>(</sup>١) الأحزاب ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ١٨٧٣ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٤) باب من فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه \_ رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) في م ( خما ) وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة . غدير مشهور يضاف إلى الغيضة . فيقال : غدير خم .

<sup>(</sup>٤) ( ثقلين ) قال العاماء : سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنها . وقيل لثقل العمل بها .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٤٧٤ ) ـ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( عز وجل ) .

<sup>(</sup>٧) (حبل الله ) قيل : المراد بحبل الله عهده ، وقيل : السبب الموصل إلى رضاه ، ورحمته ، وقيل : هو نوره الـذي يهدى به .

<sup>(</sup>٨) في م : ( وفيه ) .

<sup>(</sup>٩) في م : (قال : لا . واسم الله )

المرأة تكون مع الرجل العضر من الدهر (١) . ثم يُطلِّقُهَا فَترجع إلى أبيها وقومها. أهلُ بيته أصلة وعصبَته الذين حُرمُوا الصدقة بعدة .

### ( ٤٣ ) باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد

الله عن ابن عمر (٢) ، أنه يقول : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد عن نزل في القرآن : ﴿ ادعوهم الآبائهم (٢) هو أقسط عند الله ﴾ (٤) .

زاد في أخرى <sup>(١)</sup> ؛ وأوصيكم به فإنه من صالحيكم .

#### ( ٤٤ ) باب فضائل عبد الله بن جعفر

١٤٨ ـ عن مؤرّق العجليِّ ، عن عبـد الله بن جعفر (١١). قـال : كان رسـول الله عَلَيْتُ

<sup>(</sup>١) ( العصر من الدهر ) أي القطعة منه .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ١٨٨٤ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (١٠ ) باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، رضي الله عنها ـ رقم (٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ادعوهم لآبائهم ) قال العلماء : كان النبي ﷺ قد تبنى زيداً ودعاه ابنه . وكانت العرب تفعل ذلك يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابناً له يوارثه وينتسب إليه .،حتى نزلت الآية ، فرجع كل إنسان إلى نسبه . إلا من لم يكن لـه نسب معروف فيضاف إلى مواليه ـ كا قال تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلُمُوا آبَاءُهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدين ومواليكم ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) الأحزاب (٥).

<sup>(</sup>٥) م: (٤/٤٨٤) ـ رقم (٦٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> ( فطعن ) يقــال طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحـوهــا بطعن ، بفتــح العين ، وطعن بسالرمــح وإصبعيـــه وغيرها ، يطعُن ، بالضم . هذا هو المشهور . وقيل لغتان فيها .

<sup>(</sup>٧) ( إمرته ) الإمرة الولاية . وكذا الإمارة .

<sup>(</sup>٨) ( إن كان لخليقاً للإمرة ) أي حقيقا بها .

<sup>(</sup>٩) م: (٤ / ٥٨٨٥ ) \_ رقم (٤٢ ).

<sup>(</sup>١٠) في م : ( فأوصيكم ) .

<sup>(</sup>١١)م: (٤/ ١٨٨٥) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١١) باب فضائل عبد الله بن جعفر، رضي الله عنها ـ رقم (٢٦).

إذا قدم من سفر تُلُقِّي بصبيان أهل بيته . قال ، وإنه قَدمَ من سفر فسُبِق بي إليه . فحملني بين يديه ، ثم جيء بأحد ابْني فاطمة . فأرْدَفَه خلفه . قال : فأدخلنا المدينة ، ثلاثة على دابة .

الله ﷺ ذات يوم خلفه . فأسرَّ إليَّ حديثاً . الله ﷺ ذات يوم خلفه . فأسرَّ إليَّ حديثاً . لا أُحدَّثُ به أحدا من الناس .

#### ( ٤٥ ) باب فضائل خدیجة بنت خویلد

• 10 - عن علي <sup>(۲)</sup> ؛ قبال : سمعتُ رسول الله عَلِيَّةِ يقبول : خير نسائها مريم بنت عران <sup>(۲)</sup> وخير نسائها حديجةً بنتُ خُوَيْلد .

۲۱۱<u>ب</u> ص ١٥٢ - وعن عبد الله بن أبي أوفى (١٢) ، عن النبي عَلَيْكُم ؛ أنه بشر خديجة ببيت في

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٨٨١ - ) ـ رقم ( ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٨٦ / ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (١٢ ) باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها - رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٣) سقط مِن ( ص ) وأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٨٨٧ ) ـ رقم ( (٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) (قد أتتك ) معناه توجهت إليك .

<sup>(</sup>٦) ( طعام ) سقط من د .

<sup>(</sup>٧) ( فإذا هي أتتك ) أي وصلتك .

<sup>(</sup>٨) ( فاقرأ عليها السلام ) أي سلم عليها .

<sup>(</sup>٩) (من قصب) قال جهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوّف كالقصر المنيف. وقيبل قصر من ذهب منظوم بالمجوهر قال أهل اللغة: القصب من المجوهر ما استطال منه في تجويف. قالوا: ويقال لكل مجوّف قصب، وقد جاء في الحديث مفهداً بسبت من لؤلؤة عبدات من موجودة تم قال الخيال التريين منال المجارف المج

وقد جاء في الحديث مفسراً ببيت من لؤلؤة محياة . وفروه بمجوفة . قال الخطابيّ وغيره : المراد بالبيت هنا القصر . (١٠) ( صخب ) الصخب الصوت الختلط المرتفع .

<sup>(</sup>١١) ( نصب ) النصب المشقة والتعب . ويقال فيه : نُصْب ونَصَب : لغتان حكاهما القـاضي وغيره . كالحزن والحزن . والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن . وقد نَصب الرجل ينصب إذا أعيا .

<sup>(</sup>۱۲) م : ( ٤ / ۱۸۸۸ ) \_ رقم ( ۲۲ ) .

الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .

107 - وعن عائشة (۱) ؛ قالت ؛ ما غرت (۲) على امرأة ما غرت على خديجة . ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين . كا كنت (۲) أسمعه يذكرها (٤) . ولقد أمَرهُ ربَّه عز وجل (٥) أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة . وإن كان لَيَذْبَحُ الشاة ثم يُهديها إلى خَلائلها .

- زاد في أخرى (١) قالت عائشة ؛ فأغضبته يوماً فقلت : خديجة ؟ قال رسول الله عَلِيْتُم إني رزقت حُبُّهَا (١) .

10٤ - وعنها (^) ؛ قالت : استأذنت هالة بنت خويلد ، أُختُ خديجة ، على رسول الله عَلَيْكَ فَعَرفَ استئذانَ خديجة (¹) فارتاح لذلك (¹) فقال : اللهم هالة بنت خويلد فغرت . فقلت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش ، حمراء الشَّدْقيْن (¹۱) ، هلكت في الدهر ، فأبدلك الله خيراً منها !.

١٥٥ - وعنها (١٢) ؛ قالت : لم يتزوج النبي ﷺ على خديجة حتى ماتت .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٨٨٨ ) ـ رقم ( ٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) (ما غرت على امرأة ما غرت ) الغيرة هي الحمية والأنفة . يقال : رجل غيور وامرأة غيور ، بلا هاء . لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى . وما الأولى نافية ، والثانية مصدرية أو موصولة ، أي ماغرت مثل غيرتي أو مثل التي غرتها على خديجة .

<sup>(</sup>٣) في م : ( لما كنت ) .

<sup>(</sup>٤) ( لما كنت أسمعه يذكرها ) أي يثني عليها لحبته لها .

<sup>(</sup>٥) في م : ( عز وجل ) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٨٨٨ ) - رقم ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ( رزقت حبها ) فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٨٨١ ) ـ رقم ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٩) ( فعرف استئذان خديجة ) أي صفة استئذان خديجة لشبه صوتها بصوت أختها . فتذكر خديجة بذلك .

<sup>(</sup>١٠) ( فارتاح لذلك ) أي هش لجيئها وسُرَّ بها . لتذكره بها خديجة وأيامها . وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعثير في حياته ووفاته ، وإكرام أهل ذلك الصاحب .

<sup>(</sup>١١) ( حمراء الشدقين ) معناه عجوز كبيرة جدا . حتى قد سقطت أسنانها من الكبر ولم يبق لشدقيها بياض شيء من الأسنان . إنما بقى فيها حمرة لثاتها .

<sup>(</sup>۱۲) م : ( ٤ / ۱۸۸۹ ) ـ رقم ( ۷۷ ) .

### ( ٤٦ ) باب فضائل عائشة زوج النبي ﷺ ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون

101 - عن عائشة (١) ، أنها قالت : قال رسول الله ﷺ : أُريتُكِ في المنام ثلاث ليال جاءني بكِ المَلَكُ في سَرَقَةِ (١) من حرير . فيقولُ : هذه امرأتك . فأكشف عن وجهكِ فإذا أنتِ هي . فأقول : إن يك (٢) من عند الله ، يُمْضِه (٤) .

10۷ ـ وعنها (٥) ؛ قالت : قال لي رسول الله عَلِيْلُمْ : إني لأعلم إذا كنتِ عني راضية ، وإذا كنت علي عَضْبي قالت فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : أما إذا كنتِ عني راضية ، فإنك تقولين : لا ورب محمد : وإذا كنت غضبي ، قلت : لا ورب إبراهيم قالت : قلت : أجل . والله ! يارسول الله : ما أهجر إلا المهك .

10. - وعنها (١) ؛ قالت : كنت ألعب بالبنات وهنَّ اللعب في بيت رسول الله عَلَيْهِ . قالت : وكانت تأتيني صَوَاحبي فكن يَنْقَمعْنَ (١) من رسول الله عَلَيْهِ . قالت : فكان رسول الله عَلِيْهِ يُسَرِّبُهنَ إليَّ (١٠) .

١٥٩ - وعن عروة ، عن عائشة (١١)؛ أن الناس كانوا يتحرَّونَ بِهَدايَاهُم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله عَلِيلَةٍ .

## ١٦٠ - وعنها (١٢) ؛ قالت : أرسل أزواج النبي ﷺ فاطمة ، بنت رسول الله ﷺ إلى

- (١) م: (٤ / ١٨٨٩) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٣) باب في فضل عائشة رضي الله عنها ـ رقم (٧٩).
  - (٢) ( سرقة ) هي الشقق البيض من الحرير . قاله أبو عبيدة وغيره . ﴿ ﴿ وَ فِي مِ ﴿ إِن يُكُ هَذَا ﴾ .
- (٤.) ( إن يك هذا من عند الله يضه ) قال القاضي : إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه ولي من الأضغاث . فعناها : إن كانت رؤيا حق ، وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان : أحدها أن المراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير ، فسيضيه الله تعالى وينجزه . فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها .

الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة هي الدنيا يمضيها الله . فالشك في أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة . الثالث أنه لم يشك . ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك . كا قال : أأنت أم أم سالم ؟ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف . وساه بعضهم خرج الشك باليقين ..

- (٥) م: (٤ / ١٨٩٠) رقم ( ٨٠ ) . (٦) م: (٤ / ١٩٨٠) رقم ( ١٨ ) .
- (٧) ليست في م : (عند رسول الله ﷺ) .
  - (٩) ( ينقمعن ) أن يتغيبن حياء منه وهيبة . وقيل يدخلن في بيت ونحوه ، وهو قريب من الأول .
- (١٠) ( يُسَرِّبُهُن ) أي يرسلهن . ( ١٨) م : ( ٤ / ١٨٩١ ) ـ رقم ( ٨٢ ) ٠
  - (۱۲) م: (٤/ ١٩٨١) رقم ( ١٨٢).

رسول الله عَلِيْةُ . فاستأذنت عليه وهو مضطجع معى في مرْطى . فأذن لَهَا (١) . فقالت: يارسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك (٢) نسألك (٢) العدل في ابنة أبي قحافة (٤) . وأنا ساكنة : قالت : فقال لها رسول الله عِليَّةُ : أي بنَيَّـة : ألست تُحبِّين مـا المراز ال رسول الله عَلِيْتُم . فَرَجَعَتُ إلى أزواج رسول الله عَلِيْتُم (١) فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِـالــذي قــالت . وبالذي قال لها رسول الله عَلِيلَتُم . فقُلْنَ لها : ما نُراك أغنيت عنَا من شيء . فارجعي إلى رسول الله ﷺ فُقولي له: إن أزواجك ينشُدنك (٧) العدل في ابنة أبي قُحافة. فقالت فاطمة : والله : لاأكلمه فيها أبداً . قالت عائشة : فأرسل أزواج النبي عَلِيلَةٍ زينب بنت جحش ، زوج النبي ﷺ ، وهي التي كانت تساميني <sup>(٨)</sup> منهنَّ في المنزلـة عنــد رسول الله عَلِيْتُهِ وَلَمْ أَرَ امرأةً قط خيراً في الدين من زينب . وأتقى لله . وأصدق حديثاً . وأوصل للرَّحم. وأعظم صدقة . وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدَّقُ به ، وتقرَّبُ به إلى الله تعالى . ما عدا سَوْرةً (١) من حدّة (١٠) كانت فيها . تسرع منها الفيئة (١١) . قالت : فاستأذنتُ على رسول الله ﷺ . ورسول الله ﷺ مع عائشة في مرطها . على الحـال (١٢) التي دخلت فاطمة عليها وهُو بها . فأذن لها رسول الله عَلِيلتُم . فقالت : يــارسول الله ؛ إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة . قالت : ثم وقعت بي (١٣) . فاستطالت عليَّ . وأنا أرْقُبُ رسول الله عَلِيَّةِ ، وأرقُبُ طَرْفَهُ ، هل يأذنُ لي فيها . قالت : فلم تبرح زينب حتى عَرَفت أن رسول الله عَلِيَّةٍ لا يَكْرَه أن أنتصر . قالت : فلما وقعت بها لم أنشَبْهَا (١٤) حين أنحيت عليها (١٥). قالت : فقال رسول الله عَلِيلَةِ وتبسَّم إنها

<sup>(</sup>١) سقط من (ص) وأثبتناه من (م).

<sup>(</sup>٣) في م : ( يسألنك ) . (٢) في م: (إليك).

<sup>(</sup>٤) ( العدل في ابنة أبي قحافة ) معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فأحبى ) . (٦) في م : ( النبي ﷺ ) .

<sup>(</sup>٧) (ينشدنك) أي يسألنك.

<sup>(</sup>٨) ( تساميني ) أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة مأخوذ من السموّ وهو الارتفاع .

<sup>(</sup>١٠)في م : (حدٌّ ) وهو شدة الخلق وثورانه . (٩) ( سورة ) السورة التوارن وعجلة الغضب .

<sup>(</sup>١١)( الفيئة ) الرجوع . ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها الرجوع . أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعاً ، ولا تصرّ عليه .

<sup>(</sup>١٢) في م: (علم الحالة). (١٣) (ثم وقعت بي ) أي نالت مني بالوقيعة فيَّ . 😳

<sup>(</sup>١٤) لم أنشبها ) أي لم أمهلها . (١٥) ( أنحيت عليها ) أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة.

ابنة أبي بكر .

- وفي رواية ، فلم أنشبها أن أثخنتها <sup>(١)</sup> عليه .

۱٦١ - وعنها (۲) ، قالت : إن كان رسول الله عَلَيْتُ لِيتفقَّد يقول : أين أنا اليوم ؟ أين أنا غداً ؟ استبطاءً ليوم عائشة . قالت ، فلما كان يومي قَبَضَهُ اللهُ بين سَحْري وَنَحْرى » (۲) ،

الله عَلَيْتُهُ يقول قبل أن يوت ، وهو مُسْنِد إلى صدرها ، وأَطْقَنَى بالرفيق (٥) . وأَطْقَنَى بالرفيق (٥) .

الله على فخذي . غُشي عليه ساعة ثم أفاق . فأشخص (^) بصره إلى السقف . ثم قال : ورأسه على فخذي . غُشي عليه ساعة ثم أفاق . فأشخص (^) بصره إلى السقف . ثم قال : « اللهم الرفيق الأعلى » .

( قالت <sup>(١)</sup> عائشة : قلت : إذاً لا يختارنا )

قالت عائشة : وعَرَفتُ الحديث الذي كان يُحدثُنَا به وهو صحيح في قوله إنه لم يُقبَضُ نبي قط حتى / يرى مَقْعَدَه من الجنة ثم يُخيَّر .

قالت عائشة : فكانت تلك آخرُ كَلِمَةٍ تكلُّم بها رسول الله ﷺ قوله : اللهمُّ ! الرفيق الأعلى .

١٦٤ ـ وعنها (١١)؛ قالت: كان رسول الله عليه إذا خرج، أقرع بين نسائــه.

۲۱۲<u>ب</u> ص

 <sup>(</sup>١) (أثخنتها)أي قعتها وقهرتها).
 (٢) (١ أثخنتها)أي قعتها وقهرتها).

<sup>(</sup>٣) ( سحري ونحري ) السحر بفتح السين المهملة وضمها هي الرئة وما تعلق بها .

<sup>(</sup>٤) م : (٤/ ١٨٩٣) - رقم ( (٨٥) .

<sup>(</sup>٥) ( بالرفيق ) أي الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين ، وهو اسم جاء على فعيل ، ومعناه الجماعة . كالصديق ، والخليل .

<sup>(</sup>٦) م : (٤/٤٨٨ ) \_ رقم ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( في الجنة ) . ( ) ( فأشخص بصره ) أي رفعه إلى السهاء ولم يطرف .

<sup>(</sup>٩ ، ١٠) ما بين القوسين سقط من ص ، وأثبتناه من (م).

<sup>(</sup>١١)م: (٤/٤/١) ـ رقم ( ٨٨ ) .

فَطَارَت القرعةُ على عائشةَ وحفصة (۱) فخرجنا معه جميعاً . وكان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، إذا كان بالليل ، سار مع عائشة ، يتحدث معها . فقالت حفصة لعائشة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك ، فتنظرين وأنظر ؟ قالت : بلى . فركبت عائشة على بعير حفصة . وركبت حفصة على بعير عائشة . فجاء رسول الله عَلِيَّةٍ إلى جَمل عائشة ، عليه حفصة ، فسلَّم ثم سار معها . حتى نزلوا . فافتقدته عائشة فَغَارت . فلمًا نزلوا . جعلت تجعل رجلها بين الإذخر (۱) وتقول : يارب ؛ سلَّط علي عقربا أوحيَّة تَلُدغي . رسُولُك (۱) ولا أستطيع أن أقول (۱) له شيئاً .

170 -وعن أبي موسى (٥) ، قال : قال رسول الله مَرَّالِيَّةِ : كَمَل (١) من الرجال كثير ولم يكلّل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثّريد على سائر الطعام (٧) .

يقرأً عليك السلام . فقالت (^) ، قالت : قال : رسول الله ﷺ ياعائش (^) ! هذا جبريل يقرأً عليك السلام . فقالت (١٠) وعليه السلام ورحمة الله .

#### قالت وهو يرى ما لا أرَى .

<sup>(</sup>١) ( فطارت القرعة على عائشة وحفصة ) . أى خرجت القرعة لهيا .

<sup>(</sup>٢) ( الإذخر ) نبت معروف توجد فيه الهوام غالباً في البرية .

<sup>(</sup>٢) ( رسولك ) قال في الفتح : بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك . ويجوز النصب على تقدير فعل وإنما تتعرض لحفصة ، لأنها هي التي أجابتها طائعة ، فعادت على نفسها باللوم .

<sup>(</sup>٤) في د ( أن أقول له شيئاً ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١٨٨٦) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٢) باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ـ رقم (٧٠).

<sup>(1) (</sup>كل) يقال كمل بفتح الميم وضمها وكسرها . ثلاث لغات مشهورات . الكسر ضعيف ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه . والمراد هنا : التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى .

<sup>(</sup>٧) (كفضل الثريد على سائر الطعام) قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق؛ فثريد اللحم أفضل من مرقة بلا ثريد ، وثريد مالا لحم فيه أفضل من مرقة . والمراد بالفضلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغة والالتذاذ وتيسر تناوله ، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة ، وغير ذلك . فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة . وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١٨٩٦ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ١٣ ) باب في فضل عائشة ، رضي الله تعالى عنها ـ رقم ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٩) ( يا عائش ) دليل لجواز الترخيم . ويجوز فتح الشين وضمها .

<sup>(</sup>١٠) في م ( قالت فقلت ) .

## (٤٧) باب ذكر حديث أم زرع

17٧ - عن عائشة (١) ؛ أنها قالت : جلس إحدى عشرة امرأة . فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتُمْنَ من أُخْبَارِ أُزواجِهنَّ شيئاً . قالت الأولى : زوجي لحمُ جملٍ غثُّ (١) . على رأس جبلٍ (٦) . لا سهل فيرتقى (٤) . ولا سمين فينتقل . قالت الثانية : زوجي لا أبثُ (٥) خبره . إني أخاف أن لا أذره (١) . إن أذكُرهُ أذكُرُ عُجَرَهَ وبَجَرَهُ (٧) . قالت الرابعة : الثالثة : زوجي العَشَنَّقُ (٨) . إن أَنْطِقُ أُطلَّقُ . وإن أسكتُ أُعَلَق (١) . قالت الرابعة : زوجي كليل تِهَامَةَ (١١) . لاحَرُّ ولاقرُّ . ولا مَخَافَةَ ولاسَامَةَ . قالت الخامسة : زوجي إن مَخَلَ فَهَدَ (١١) . وإن خرج أسدَ . ولا يَسْأَلُ عَا عَهدَ . قالت السادسة : زوجي إن أكل

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٨٩٦ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (١٤ ) باب ذكر حديث أم زرع ـ رقم (٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) (غث ) قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح : المراد بالغث المهزول .

<sup>(</sup>٢) في م (على رأس جبل وعر) أي صعب الوصول إليه . فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه : منها كونه كلحم الجل لا كلحم الضأن . ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء . ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة . هكذا فسره الجهور . وقال الخطابي : قولها على رأس جبل أي يرتفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيراً . أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء الخلق . قالوا : وقولها لا سمين فينتقل أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه . بل يتركوه رغبة عنه لرداءته . قال الخطابي : ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها . يقال انتقلت الشيء بمعني نقلته .

<sup>(</sup>٤) في د : ( لاسهل يرتقى ) . (٥) ( لا أبث خبره ) أي لا أنشره وأشيعه .

<sup>(1) (</sup> إني أخاف أن لا أذره ) فيه تأويلان . أحدهما لابن السكيت وغيره : إن الهاء عائدة على خبره . فالمعنى أن خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته . والثاني أن الهاء عائدة على الزوج وتكون لا زائدة . كا في قوله تعالى : ﴿ مَا مَنْعُكُ أَنْ لا تُسجد ﴾ ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذره .

<sup>(</sup>٧) ( عُجَرَةُ وَبُجَرَةُ ) المراد بها عيوبه . قال الخطابيّ وغيره : أرادت بها عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة . قالوا : وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد . والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة . واحدتها بجرة . ومنه قيل : رجل أبجر . إذا كان عظيم البطن ، وامرأة بجراء ، والجمع بجر . وقيال الهرويّ : قيال ابن الأعرابيّ : العجرة نفخة في الظهر . فإن كانت في السرّة فهي بجرة .

<sup>(</sup>٨) ( رُوحِي العشنق ) العشنق هو الطويل . ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع .

<sup>(</sup>١) ( إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق ) إن ذكرت عيوبه طلقني ، وإن سكت عنها علقني فتركني لاعرباء ولا مزوجة.

<sup>(</sup>١٠) ( رُوجي كليل تهامة ) هذا مدّح بليغ . ومعناه ليس فيـه أذى بل هو راحـة ولـذاذة عيش كليل تهـامـة . لـذيــذ معتدل . ليس فيه حر ولا برد مفرط . ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه . ولا يسأمني ويملّ صحبتي .

<sup>(</sup>١١) ( رُوجي إن دخل فهد ) هذا أيضاً مدح بليغ . فقولها فهد ، تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي . وشبهته بالفهد لكثرة نومه . يقال أنوم من فهد . وهو معنى قولها ولا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه . وإذه مجرج أسد : هو وصفه له =

لفَ (۱) . وإن شرب اشتف . وإن اضطجع التف ولا يولِج الكف لِيَعْلَمَ البَث . قالت السابعة : زوجي غَيَايَاء أو عياياء (۱) طَبَاقَاء . كل داء له دَاء (۱) . شَجَّكِ (۱) أو فَلَكِ (۱) . أو جمع كلالك . قالت الثامنة : زوجي ، الريح ريح زَرْنَب (۱) . والمس مس أرنب . قالت التاسعة : زوجي رفيع العِمَادِ (۷) . طبويل النجاد (۸) . عظيم الرّماد (۱) . قريب البيت من النادي (۱۰) . قالت العاشرة : زوجي ملك . فما ملك ؟

= بالشجاعة . ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد . يقال : أسد وأستأسد .

- (١) ( زوجي إن أكل لف ) قال العلماء : اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء . والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء : مأخوذ من الشفافة ، وهي ما بقي في الإناء من الشراب فإذا شربها قبل اشتفها وتشافها . وقولها : ولا يولج الكف ليعلم البث . قال أبو عبيد : أحبه كان بحسدها عيب أو داء كَنَتُ به . لأن البث الحزن فكان لا يدخل يده في ثوبها ليس ذلك فيشق عليها . فوصفته بالمروءة وكرم الخلق . قال الهروي : قال ابن الأعرابي : هذا ذم له . أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من مجبته . قال : ولا بث هناك إلا عجبتها الدنو من زوجها .
- (٢) ( زوجي غياياء أو عياياء ) هكذا وقع في هذه الرواية : غياياء أو عياياء . وفي أكثر الروايات بالمعجمة . وأذكر أبو عبيد وغيره المعجمة . وقالوا : الصواب المهملة . وهو الذي لا يلقح . وقيل هو العنين الذي تعيبه مباضعة النساء ويعجز عنها . وقال القاضي وغيره : غياياء ، بالمعجمة ، صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى مسلك . أو أنها وصفته بثقل الروح وإنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه . أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره . أو يكون غياياء من الغي . الذي هو الخيبة . قال الله تعالى فسوف يلقون غياً ﴾ . وأما طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره حقاً . وقيل الذي يعجز عن الكلام . فتنطبق شفتاه وقيل هو العي الأحق الفدم .
  - (٢) (كل داء له داء ) أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه .
  - (٤). (شجك ) أي جرحك في الرأس. فالشجاج جراحات الرأس فيه وفي الجسد.
- (٥) (أو فَلَكِ ) الفل الكسر والضرب. ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو، أو جمع بينها. وقيل المراد بالفل هنا الخصومة.
- (١) ( زوجي الريح ريح زرنب ) الزرنب نوع من الطيب معروف . قيل أرادت طيب ريح جسده . وقيـل طيب ثيابه في الناس . وقيل لين خلقه وحسن عثرته . والمس مس أرنب ، صريح في لين الجانب وكرم الخلق .
- (٧) ( زُوجي رفيع العهاد ) هكذا هو في النسخ : النادي . وهو الفصيح في العربية . لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السجع . قال العلماء : معنى رفيع العهاد وصفه بالشرف وسناء الذكر ، وأصل العهاد عماد البيت ، وجمعه عمد . وهي العيدان التي تعمد بها البيوت . أي بيته في الحسب رفيع في قومه . وفيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العهاد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه . وهكذا بيوت الأجواد .
- (A) (طويل النجاد) تصفه بطول القامة . والنجاد حمائل السيف . فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه . والعرب قدح بذلك .
- (٩) (عظيم الرماد) تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللعوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده. وقيل لأن نـــاره لا تطفأ بالليل لتهتـدي بهـــا الضيفـــان. والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقــدونهــا على التلال ومشـــارف الأرض، ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفان.
- (١٠) ( قريب البيت من النادي ) قال أهل اللغة : النادي والناد والندي والمتندى مجلس القوم . وصفته بالكرم =

ملك (١) خير من ذلك . له إبل كثيرات الْمبَارِك قليلات المَسَارِح إذا سَمِعنَ صوت المِزْهَرِ (٢) أَيْقَنَ أَنهنَ هَوَالِكُ . قالت الحادية عشرة : زوجي أبُو زَرْع في (٦) أبو زرع . أَناسَ من حُلِيٍّ أَذُنَيُّ (٤) . ومَلاً من شَعم عضدي (٥) ، وبجَّعني فَبَجَعَتْ إليَّ نَفْسي (١) . وجَدَنِي في أهلي عُنية بشق (٧) . فعنده وجَدَنِي في أهلي صَهيل وأطيط ، ودائس ومُنَقُ (٨) فعنده

- (٣) في د : ( وما ) .
- (٤) (أناس من حلي أذنيّ ) الحلي بضم الحاء وكسرها ، لغتان مشهورتّان . والنوس الحركة من كل شيء متــدلّ . يقــال منه : ناس ينوس نوسا . وأناسه غيرُه إناسة . ومعناه حلاّني قرطة وشنوفاً ، فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها .
- (٥) ( وملأ من شحم عضديّ ) قال العلماء ؛ معناه أسمنني وملأ بدني شحاً . ولم ترد اختصاص العضدين . لكن إذا سمنتا سمن غيرهما .
- (1) ( وَجُّحَنِي فَبَجَعَتَ إِلَى نَفْسِي ) بجعت بكسر الجِيم وفتحها لغتـان مشهورتـان . أفصحها الكسر . قـال الجوهريّ : الفتــع ضعيفـة . ومعنــاه فرحني ففرحت . وقــال ابن الأنبــاريّ : وعظّمني فعظمت عنــد نفسي . يقــال : فــلان يتبجع بكذا أي يتعظم ويفتخر .
- (٧) في م: (وجدني في أهل غنية بشق) غنية تصغير غنم. أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها . والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل . بشق بكسر الشين وفتحها . والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث كسرها . والمعروف عند أهل اللغة فتحها . قال أبو عبيد : هو بالفتح . قال : والمحدثون يكسرونه . قال وهو موضع . وقال المنتح ، وقال ابن الأنباري : هو بالكسر والفتح وهو موضع ، وقال ابن أبي أويس وابن حبيب : يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنهم . وشق الجبل ناحيته . وقال القتبي : ويعطونه بشق ، بالكسر ، أي بشظف من العيش وجهد . قال القاضي عياض : هذا عندي أرجح . واختاره أيضاً غيره فحصل فيه ثلاثة أقال .

والسؤدد . لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته . لأن الضيفان يقصدون النادي . ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب للنادي . واللئام يتباعدون من النادي .

<sup>(</sup>۱) في (م، د) ( زوجي مالك وما مالك) معناه أن لـه إبلاً كثيراً . فهي بـاركـة بفنـائـه . لا يوجههـا تـــرح إلا قليلاً . قدر الضرورة ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه . فإذا نزل به الضيفـان كانت الإبل حــاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها .

<sup>(</sup>٢) ( المزهر ) هو العود الذي يضرب . أرادت أن زوجها عوّد إبله ، إذا نزل به الضيفان ، نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب . فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان ، وأنهن منحورات هوالك .

 <sup>(</sup>A) (ودائس ومنق) الدائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره. قال الهرويّ وغيره: يقال داس الطمام درسه.
 ومنق من نقّى الطعام ينقيه أي يخرجه من تبنه وقشوره. والمقصود أنه صاحب زرع يدوسه وينقيه.

أقول فلا أُقبَّحُ (١) . وأرقَد فأتصبَّحُ . وأشرَبُ فأتَقنَّحُ (١) . أم أبي زرع . فأ (١) أم أبي زرع ؟ عكومها رداح (١) . وبيتها فَسَاحٌ (٥) . ابن أبي زرع . فأ ابن أبي زرع ؟ مضْجَعَهُ كَمَسلٌ شَطْبةٍ (١) . وتشبعه زراع الجفرة (١) . بنت أبي زرع . فأ ابنة (٨) أبي زرع ؟ طوعُ أبيها وطوعُ أمّها . وملء كسائها (١) وغيظ جارتها (١١) . جارية أبي زرع . فأ جارية أبي زرع ؟ لاَ تَبُثُ حديثَنَا تبثيثاً (١١) . ولا تُنقَّتُ مِيرَنَنَا تَنْقيشاً (١١) . ولا تَلاً

<sup>(</sup>١) ( فعنده أقول فلا أقبح ) معناه لا يقبح قبولي فيرد ، بل يقبل قبولي . ومعنى أتصبح أنام الصُّبحة وهي بعد الصباح . أي أنها مكفية بن يخدمها فتنام .

<sup>(</sup>٢) ( فأتقنح ) قال القاضي : هكذا هو في جميع النسخ : فأتقنح . قال ولم نروه في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون قال البخارى : قال بعضهم : فأتقمح بالم . قال وهو أصح . قال أبو عبيد هو بالم ، قال : وبعض الناس يرويه بالنون ولا أدري ما هذا . وقال آخرون : الم والنون صحيحتان . فالم معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري . ومنه قح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري . قال أبو عبيد : ولا أراها قالت هذا إلا لعزة الماء عندهم . ومن قاله بالنون فعناه أقطع الشرب وأقهل فيه . وقيل هو الشرب بعد الري . قال أهل اللغة : قنحت الإبل إذا تكارهت . وتقنحته أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في د ( وما ) .

<sup>(</sup>٤) (عكومها رداح) قال أبو عبيد وغيره: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة. واحدها عِكْم ورداح أي عظام كبيرة. ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظية الأكفال. فإن قيل: رداح مفردة فكيف وصف بها العكوم، والجمع لا يجوز وصفه بالمفرد؟ قال القاضي: جوابه أنه أراد كل عكم منها رداح. أو يكون رداح هنا مصدراً كالذهاب. أو يكون على طريق النسبة، كقوله ﴿ الماء منفطر به ﴾ أي ذات انفطار.

<sup>(</sup>٥) ( وبيتها فَسَاح ) أي واسع . والفسيح مثله . هكذا فسره الجمهور . قال القاضي : ويحتمل أنها أرادت كثرة الخيل والنعمة .

<sup>(</sup>٦) (مضجعه كمسلّ شطبة ) مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل . والشطبة ما شطب من جريد النخل ، أي شق . وهى السعفة . لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق . والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول ، أي ما سّل من قدره . قال ابن الأعرابي وغيره : أرادت بقولها كمسلّ شطبة أنه كالسيف سل من غمده .

 <sup>(</sup>٧) في م: (ويشبعه ذراع الجفرة) الذراع مؤنثة وقد تذكّر. والجفرة الأنثى من أولاد المعز، وقيل من الضأن. وهي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها. والذكر جفر لأنه جفر جنباه، أي عظماً. والمراد أنه قليل الأكل. والعرب تمدح به.

<sup>(</sup>A) في م ، د : (فا بنت ) .

<sup>(°) (</sup> وملء كسائها ) أي ممتلئة الجسم سمينته .

<sup>(</sup>١٠) ( وغيظ جارتها ) قالوا : المراد بجارتها ضرّتها . يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها .

<sup>(</sup>١١) ( لا تبث حديثنا تبثيثا ) أي لا تشيعه وتظهره ، بل تكتم سرنا وحديثنا كله .

<sup>(</sup>١٢) ( ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ) الميرة الطعام المجلوب - ومعناه لا تفسدَه ولا تفرقه ولا تذهب به . ومعناه وصفها بالأمانة .

بيتنا تعشيشاً (١) . قالت : خرج أبو زرع والأوطاب تُمْخَضُ (٢) فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين . يَلْعَبَان من تحتِ خَصْرهَا برُمَّانَتَين (٢) ، فطلقني ونكحها . فنكحتُ بعده رجلاً سَرياً (١) . رَكِبَ شَرِياً . وأخذ خطيّاً (٥) وأراح عليّ نعا ثريا (١) . وأعطاني من كل رائحة زَوْجاً (٧) . قال : كلي أمّ زرع وميرى أهلَك (٨) . فلو جَمَعْتُ كُلَّ شيء أعطاني ما بَلغَ أصْغَر آنِيَة أبي زرع . قالت عائشة : قال لي رسول الله عَلِيلِيْ «كنت لك كابي زرع لأمّ زرع » (١) .

وفي رواية ؛ قال : عياياء طَبَاقاء . ولم يَشُكُّ . وقال قليلاتُ المسَارح (١٠٠) وقال :

<sup>(</sup>١) ( ولا تملأ بيتنا تعشيشاً ) أي لا تترك الكناسة والقامة فيه مفرّقة كعش الطائر . بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه .

<sup>(</sup>٢) ( والأوطاب تمخض ) الأوطاب جمع وَطْب. وهو جمع قليل النظير . وَهي أسقية اللبن التي يمخض فيها . قال أبو عبيد : هو جمع وطبة . ومخضت اللبن مخضاً إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه . أرادت أن الموقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع .

قال الحافظ في الفتح: قلت وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليها . أي أنها من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح فرآها أبو زرع على ذلك . أ هـ .

<sup>(</sup>٣) ( يلعبان من تحت خصرها برمانتين ) قال أبو عبيد : معناه إنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان .

 <sup>(</sup>٤) ( رجلا سرياً ركب شرياً ) سرياً معناه سيداً شريفاً وقيل سخياً . وشرياً هو الفرس الـذي يستشري في سيره ،
 أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار .

<sup>(°) (</sup> وأخذ خطياً ) بفتح الخاء وكسرها . والفتح أشهر ولم يذكر الأكثرون غيره . والخطيّ الرمح . منسوب إلى الخط . قرية من سيف البحر ، أي ساحله ، عند عمان والبحرين . قال أبو الفتح : قيل لها الخط لأبها على ساحل البحر . والساحل يقال له الخط لأنه فاصل بين الماء والتراب . وسميت الرماح خطية لأنها تحمل إلى هذا الموضع وتثقف فيه . قال القاضى : ولا يصح قول من قال : إن الخط منبت الرماح .

<sup>(</sup>٦) ( وأراح عليّ نعباً ثرياً ) أي أتى بها إلى مراحها ، وهو موضع مبيتها . والنعم الإبل والبقر والغنم . ويحتمل أن المراد ههنا بعضها وهي الإبل . والثريّ الكثير المال وغيرة . ومنه الثروة في المال وهي كثرته .

 <sup>(</sup>٧) ( وأعطاني من كل رائحة زوجاً ) قولها من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد ، زوجاً أي اثنين . ويحتل أنها أرادت صنفا . والزوج يقع على الصنف . ومنه قوله تعالى : ﴿ وكنتُم أزواجاً ثلاثة ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ( وميري أهلك ) أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم .

<sup>(</sup>١) (كنت لك كأبي زرع لأم زرع) قال العلماء: هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها. ومعناه أنا لـك كأبي زرع. وكان زائدة. أو للدوام. كقولـه تعـالى: ﴿ وكان الله غفـوراً رحياً ﴾ أي كان فيا مضى وهـو بـاق كذلك.

<sup>(</sup>١٠) ( قليلات المسارح ) أي لا يوجهها تَسرح إلا قليلا .

وصفر ردائها (١) . وخيرُ نسائها . وعَقْرُ جَارِتِها (٢) . وقال : ولا تنقُثُ مِيرَنَا تنقيثاً (٢) . . . .

### ( ٤٨ ) باب فضائل فاطمة بنت النبيِّ عَيِّكُ

17. عن السِوْرِ (٥) بنِ مَخْرَمَةَ ؛ أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر ، وهو يقول : إنّ بني هاشم (١) بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم ، عليّ بن أبي طالب فلا آذن لهم . ثم لا آذن لهم . إلا أن يحِبّ ابن أبي طالب أن يُطلّق ابنتي ويَنْكح ابنتهم . فإنما ابنتي بضعةً مِنّي (٧) . يَريبُني مَارَابَهَا (٨) . ويؤذيني ما آذاها » .

وفي رواية : يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فسمعته حين تَشهَّد . قال (١٢) : أمَّا بعد . فإني أَنْكَحتُ أبا العاص بن الرّبيع . فحدَّثني فَصَدَقني .

- (١) ( وصفر ردائها ) الصفر الخالي . قال الهرويّ : أي ضامرة البطن . وقال غيره : معناه أنها خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء ممثلثة أسفله ، وهو موضع الكساء . ويؤيد هذا أنه جاء في رواية : وملء إزارها . قال القاضي : والأولى أن المراد امتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جَسَدِها فلا يحسه فيصير خالياً ، بخلاف أسفلها .
- (٢) ( وعقر جارتها ) هكذا هو في النسخ : عَقْر . قال القاضي : هكذا ضبطناه عن جميع شيوخنا . ومعناه تغيظها فتصير كمقور . وقيل تدهشها . من قولهم : عقر إذا دهش .
- (٣) ( ولا تنقُث ميرتنا تنقيثاً ) جاء قولها تنقيثاً مصدراً على غير المصدر . وهو جائز كقوله تعالى : ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً ﴾ ومراده أن هذه الرواية وقعت بالتخفيف .
- (٤) ( وأعطاني من كل ذابحة زوجاً ) هكذا هو في جميع النسخ : ذابحـة . أي من كل مـا يجوز ذبحـه من الإبل والبقر والغنم وغيرها . وهي فاعلة بمعنى مفعولة .
- (٥) م: (٤ / ١٩٠٢) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٥ ) باب فضائل فاطمة بنت النبي ، عليها الصلاة والسلام ـ رقم ( ٩٢ ) .
  - (٧) ( بضعة ) بفتح الباء ، لايجوز غيره ، وهي قطعة اللحم .
- (^) ( يريبني ما رابها ) قال إبراهيم الحربى : الريب ما رابك من شيء خفت عقباه . وقـال الفراء : راب وأراب بمعنى وقال أبو زيد : رابني الأمر تيقنت منه الريبة . وأرابني شككني وأوهمني .
  - (٩) م: (٤/ ١٩٠٣) ـ رقم ( ٢٩ ) . (١٠)
  - (١١) في م : ( بنت رسول الله ) . ( الله ) . ( أم قال ) .

وفي رواية : ووعدني . وإن فاطمة بنت محمد بضعمة (١) مني . وإنما أكره أن يفتنوها .

وفي رواية : في دينها وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً . وإنها ، والله ! لا تجتم بنتُ رسولِ الله وبنتُ عدَّق الله عند رجل واحدٍ أبداً . قال : فتركَ عليَّ الخِطْبَةَ .

179 - وعن عائشة (٢) ؛ قالت : كُنَّ أَرُواجُ النبيِّ عَلِيْكُ عنده . لم يُغَادِرُ منهن واحدة . فأَقْبَلَتْ فاطمة تَمْشي . ما تُخطيء مِشيتُها (٢) من مشية رسول الله عَلِيْكُ شيئا . فلمًا رآها رَحَّب بها . فقال : « مرحباً بابنتي ثُمَّ أجلسَها عن يمينه أو عن شاله . ثم سارّها فبكت بكاء شديدا . فلمًا رأى جَزَعَها سارّها الثانية فَضَحِكتْ . فقلت لَهَا : خَصَّكِ رسولُ الله عَلِيْكُ مِنْ بين نِسَائه بالسِّرارِ . ثُمَّ أنت تبكينَ ؟ فلما قام رسول الله عَلِيْكُ سَألتُها ما قال لك رسولُ الله عَلِيْكُ ؟ قالت : ما كنت أفشي على رسول الله عَلِيْكُ / سِرَّهُ . ما قال لك رسولُ الله عَلِيْكُ قلت : عزمت عليك ، بما لي عليك من الحق ، لَمَا قالت : فلمًا تُوفِي رسولُ الله عَلِيْكُ ؟ فقالت : أمَّا الآن : فَنَعَمْ . أمَّا حين سارّني في المرة حدثتني ما قال لك رسولُ الله عَلِيْكُ ؟ فقالت : أمَّا الآن : فَنَعَمْ . أمَّا حين سارّني في المرة الأولى ، فأخبرني أن جبريل كان يُعَارِضُهُ القرآنَ في كل سنة مرّة (٤) وإنه عارضه الآن مرتين ، وإني لا أرى (٥) الأجَلَ إلا قد اقترب . فاتقي الله واصْبِري . فإنه نِعم السلف (١) أن لك بما قالت : فَمَا ترْضَيْ (٧) أن تكوني سُيدة نساء المؤمنين . أو سيدة نساء هذه الأمة » ؟ يافاطمة ! أما تَرْضَيْ (٧) أن تكوني سُيدة نساء المؤمنين . أو سيدة نساء هذه الأمة » ؟ قالت : فَصَحِكتُ ضَحِكي الذي رأيت .

وزاد في (^) رواية : « وإنكِ أول أهل (١) بيتي لُحُوقاً بي » .

<sup>(</sup>١) في م : ( مضغة مني ) المضغة أي القطعة من اللحم .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ١٩٠٤ ) ـ رقم ( ۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) في د ( ما تخطيء مشيتها مشية رسول الله ) .

<sup>(</sup>٤) مرة أو مرتين في : م .

<sup>(</sup>٥) ( لا أرى ) أي لا أظن .

<sup>(</sup>٦) ( نعم السلف ) السلف المتقدم . ومعناه أنا متقدم قدامك فستردين على .

<sup>(</sup>٧) في د ( ترضين ) .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٩٠٥) ـ رقم ( ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٩) في م ( أهلي ) .

# ( ٤٩ ) باب فضائل أمّ سلمة وزينب زوجيّ النَّبي عَلِيُّكُ

100 - عن أبي (١) عثان عن سلمان ؛ قال : لا تكونن ، إن استطعت ، أوّل من يدخُلُ السوق ولا آخِرَ من يخرُجُ مِنْها . فإنها معركة الشيطان (١) ، وبها ينصب رايته (٦) . قال : وأُنبئت أنَّ جبريل عليه السلامُ أتى نبى الله عليه وعنده أمَّ سَلَمَة . قال فَجَعَلَ يتحدث ثم قام . فقال نبي الله عليه السلام أنى نبى الله عنا ؟ أو كا قال . قالت : هذا دُحْيَة . قال : فقالت أمَّ سلمة : ايمُ الله ! ما حسبتُهُ إلا إياه . حتى سمعت خطبة النبي (١) عَلِي عَبْل خبرنا . أو كا قال . قال : فقلت لأبي عثان : مِمَّنْ سمِعت هذا ؟ قال : مِن أسامة بن زيد .

۱۷۱ - وعن (٥) عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله عَلَيْلَةِ : أسرعُكُن لَحَاقاً بي ، أَطُولُكُن يداً . قالت : فكانت أطولنا يداً يداً . قالت : فكانت أطولنا يداً يداً . قالت : فكانت أطولنا يداً وتصدّق .

<sup>- (</sup>١) م : (٤ / ١٩٠٦) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ١٦ ) باب من فضائل أم سلمة ، أم المؤمنين ، رضي الله عنها ـ رقم ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ( فإنها معركة الشيطان ) قال أهل اللغة : المعركة القتال . لمعاركة الأبطال بعضهم فيها . ومصارعتهم ، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهله ، ونيله منهم بالمعركة ، لكشرة ما يقع فيها من أنواع الباطل : كالغش والخداع والأيان الخائنة والعقود الفاسدة . والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان . والسوق تؤنث وتذكر . سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم .

<sup>(</sup>٣) ( ويها ينصب رايته ) إشارة إلى ثبوته هناك واجتاع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها . فهي موضعه وموضع أعوانه .

<sup>(</sup>٤) في م : ( خطبة نبي الله ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ١٩٠٧) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٧) باب من فضائل زينب، أم المؤمنين ، رضي الله عنها - رقم (١٠١) .

<sup>(</sup>٦) ( فكانت أطولنا بدا زينب ) معنى الحديث أنهن ظنن أن المزاد بطول اليد طول اليد الحقيقة . وهي الجارحة . فكن يذرعن أيديهن بقصة . فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير . فاتت زينب أولهن . فعلوا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود .

قال أهل اللغة : فلان طويل اليد وطويل الباع ، إذا كان سمحاً جواداً . وضده قصير اليند والبناع ، وجعد الأنامل . ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخباري بلفظ متعقد . يوهم أن أسرعهن لحباقباً سودة . وهذا الوهم باطل بإلاجماع .

<sup>(</sup>٧) في م : ( بيدها ) .

# (٥٠) باب فضائل أم أيمن مولاة النبي عَلِيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهُ عَل

۱۷۲ - عن أنس (۱) ؛ قال : انطلق رسولُ الله ﷺ إلى أم أين . وانطلقت (۲) معه ، فناولتْهُ إناءً فيه شَرَابٌ . قال : فلا أَدْري أَصَادَفَتْهُ صَاعًا أَولُمْ يُرِدْهُ . فَجَعَلَتْ تصخبُ (۲) عليه وتذمَّ (٤) عليه .

الله عَلَيْ لِعمرَ: انطلق بنا إلى أمّ أين نزورُها . كا كان رسول الله عَلَيْ يزورُها . فلمّا انتهينا إليها بَكَتْ . فقالا أمّ أين نزورُها . كا كان رسول الله عَلِيْ يزورُها . فلمّا انتهينا إليها بَكَتْ . فقالا لها : ما يُبْكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله عَلِيْتٍ . فقالت : ما أبكي أن لا أكونَ أعلمُ أن ما عند الله خير لرسوله (١) عَلِيْتٍ ولكن أبكي أنّ الوحي قد انقطع من السماء . فَهَيّجَتهُمَا على البُكاء . فجعلا يبكيان معها .

النبيّ مَلِيَّةٍ لا يدخل على أحد من النساء إلاّ على أداد من النساء إلاّ على أداوجه ، إلا أم سَلَيْم ، فإنه كان يدخل عليها ، فقيل له في ذلك ، فقال : « إني أرْحَمهَا . قُتِلَ أخوها معي » .

الله عن النبيّ عَلَيْ قَال : دَخَلْتُ الجَنةَ فسمعتُ خَشْفَةً (١) . فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذه الغُمَيْصَاءُ (١٠) بنت ملْحَان ، أمُّ أنس بن مالك .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٩٠٧) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ١٨ ) باب من فضائل أم أيمن ، رضي الله عنها ـ رقم ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فانطلقت ) .

<sup>(</sup>٣) ( تصخب ) أي تصيح وترفع صوتها ، إنكاراً لإمساكه عن شرب الشراب .

<sup>(</sup>٤) في م : ( وتـذمر عليــه ) أي تتــذمر وتتكلم بــالغضب . يقــال : ذمر يــذمر كقتـل يقتـل إذا غضب وإذا تكلم بالغضب . ومعنى الحـديث أن النبي يَجِلِيَّ رد الشراب عليها . إمـا لصيـام وإمـا لغيره . فغضبت وتكلمت بـالإنكار والغضب وكانت تدل عليه يَجِلِيَّ لكونها حضنته وربته يَرَائِيَّ .

<sup>(</sup>٥)م: (١٩٠٧ ) - رقم (١٩٠٧ ) - رقم (١٩٠٧ ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ١٩٠٨) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة ( ١٩ ) باب من فضائل أم سليم ، أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنها - رقم ( ١٠٤) .

<sup>(</sup>٨) م: (٤٠/ ١٩٠٨) ـ رقم (١٠٥).

<sup>(</sup>١) (خشفة ) هي حركة الشيء وصوته . ويقال أيضاً خشفة ، بفتح الشين .

<sup>(</sup>١٠) ( الغُميصاء ) ويقال لها : الرميصاء ، أيضاً . ويقال بالسين . قال ابن عبد البر : أم سلم هي الرميصاء والغميصاء . والغميص والرميص قدى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين .

الله عَلَيْتُ قَال : أُرِيتُ الجنةَ فرأيتُ الله ؛ أن رسول الله عَلِيْتُ قَال : أُرِيتُ الجنةَ فرأيتُ المِزَاة أبي طلحة م سمعت خشخشة (٢) أمامي . فإذا بلال .

# ( ٥١ ) باب فضائل أبي طلحة الأنصاري

100 - عن أنس (۱) ؛ قال : مات ابن لأبي طلحة من أم سليم . فقالت لأهلها : لا تُحدَّثُوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدَّثه . قال : فجاء فقرَّبَتْ إليه عَشَاء . فأكل وشَرِبَ . قال (أ) : ثم تصنَّعتُ له أحسن ما كان تصنَّع قبل ذلك . فوقع بها . فلمًا رأتُ أنه قد شبع وأصاب منها ، قالتُ : ياأبا طلحة ! أَرَأَيْتَ لو أن قوماً أعارُوا عاريتهم أهلَ بيتٍ ، فطلبوا عاريتهم . ألهم أن ينعوهم ؟ قال : لا . قالتُ : فاحتسب ابنك . فغضب (٥) وقال : تركتني حتى تلطَّعتُ ثم أخبرتني بابني ! فانطلق حتى أتى رسول الله عَلَيْتُ : بارك الله لكما في غابر ليلتكما قال : فعملتُ . قال (١) : فكان رسول الله عَلَيْتُ في سَفَر وهي معه . وكان رسول الله عَلَيْتُ ، في سَفَر وهي معه . وكان رسول الله عَلَيْتُ ، في الله يَقِلُمُ الله المنافق أبو طلحة . وانطَلق رسول الله عَلَيْتُ قال : يقول أبو طلحة : إنَّك لَتَعْلَمُ ، يارب ! إنّه يُعجبني أن أخرَجَ مع رسولك إذا خرج ، وأدخُلَ معه إذا دخل . وقد عارب الله عَلَيْتُ أن الله الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ . فالما أصبح احتلتُ ها أبل المنعة أحد حتى تغدو به على رسول الله عَلِيْتُ . فلما أصبح احتلتُ ه باأسُ ! لا يُلْقِينُ أحد حتى تغدو به على رسول الله عَلِيْتُ . فلما أصبح احتلتُ ه باأسُ ! لا يُلْقُ أحد حتى تغدو به على رسول الله عَلَيْتُ . فلما أصبح احتلتُ ه باأسُ المنت المنتِ المنتِ المنتِ الله عَلَيْتُ . فلما أصبح احتلتُ ه باأسُ المنتِ المنتِ المنتِ المنتِ المنتِ المنتَ أحدًا أُن المنتِ المنتَ أحدًا الله عَلَيْتُ . فلما أصبح احتلتُ ه .

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ١٠٠٨) - رقم (٢٠١١) .

<sup>(</sup>٢) ( خشخشة ) هي صوت اليابس ، إذا حك بعضه بعضاً .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ١٩٠٩) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٢٠) باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، رضي الله تعالى عنه ـ رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في م : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( قال : فغضب ) .

<sup>(</sup>٦) في د : ( فحملت فكان ) .

<sup>(</sup>٧) ( لايطرقها طروقاً ) أي لايدخلها في اللَّيل .

<sup>(</sup>٨) ( فضربها المخاض ) هو الطلق ووجع الولادة .

<sup>(</sup>١) ( ما أجد الذي كنت أجد ) تريد أن الطلق انجلي عنها ، وتأخرت الولادة .

فانطَلَقْتُ به إلى رسول الله عَلَيْ قال : فصادفْتَهُ ومعه مَيْسَم (۱) . فلمّا رآني قال : لعلَّ أُمَّ سُلَم وَلَدت ؟ فقلت (۲) : نعم . فوضع الميسم . قال : وجئت به فوضعته في حَجْره ، قال (۲) : ودعا رسولُ الله عَلَيْ بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذَابَت . ثم قَذَفَهَا في في الصَّبيّ . فجعل الصبيّ يَتَلَمَّظُها (۱) . قال : فقال رسولُ الله عَلِيَّةِ : انظرُوا إلى حُبِّ الأنصار التر قال : فَمَسَحَ وجهة وسمّاه عبد الله .

#### ( ٥٢ ) باب فضائل بلال بن رباح

1۷۸ - عن (٥) أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله عَيِّكَ لبلال صلاة (١) الغداة : يابلال ! حَدِّثني بأرجى عَمَلِ علتَه ، عندك ، في الإسلام مَنَفَعَة . فإني سمعت الليلة خَشْف نَعْلَيْكَ بين يديَّ في الجنة . قال بلال : ماعمِلت عَمَلاً في الإسلام أرجى عندي منفعة ، من أنّي لا أتطهَّر طهوراً تامًا ، في ساعة من ليل ولانهار ، إلا صلَّيْت بذلك الطَّهُور ، ما كَتَبَ الله لي أن أصلي (١) .

## ( ٥٣ ) باب فضائل عبد الله بن مسعود

1۷۹ - عن (^) علقمة عن عبد الله ؛ قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعمُوا إذا ما اتّقوا وآمنوا ﴾ ، إلى آخر الآية (١) قال لي رسولُ الله عِلَيْتِهِ / قيل لي : أَنْتَ منهم (١٠) .

 <sup>(</sup>١) (ميسم) هي الآية التي يكوى بها الحيوان . من النوسم . وهو العلامة . ومنه قوله تعالى : ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ أي سنجعل على أنفه سواداً يعرف به يوم القيامة . والخرطوم من الإنسان ، الأنف.

<sup>(</sup>٢) في م ، د ( قلت ) .

<sup>(</sup>٢) في م : حجره ودعا رسول الله .

<sup>(</sup>٤) (يتلمظها ) أي يتبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٩١٠ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٢١ ) باب من فضائل بلال ، رضي الله عنه ـ رقم ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في م ( عند صلاة الغداة ) .

<sup>(</sup>٧) ( ما كتب الله لي أن أصلي ) معناه ما قدر الله لي .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٩١٠ .) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٢٢ ) باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ، رضي الله عنها - رقم ( ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٩) المائدة ( ٩٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) قيل لي أنت منهم ) معناه أن ابن مسعود منهم .

۱۸۰ - وعن أبي موسى (۱) ؛ قال : قدمت أنا وأخي من الين . فكنا حِيناً (۲) وما نرى (۲) ابنَ مسعود وأمَّه إلا مِنْ أهل بيت النبي (٤) عَلَيْكُم من كثرة دخُولهم ولُـزُومهم لَهُ .

۱۸۱ - وعن أبي (٥) الأحوص ؛ قال : كنا في دار أبي موسى مع نَفَر من أصحاب عبد الله . وهم ينظرون في مُصْحف . فقامَ عبدُ الله فقال أبو مسعود : ما أعلمُ رسول الله عبد الله عبده أعلم بما أنزلَ الله من هذا القائم . فقال أبو موسى : أما لئن قلتَ ذاكَ . لقد كان يشهدُ إذا غِبْنَا ويُؤذَنُ له إذا حُجبْنَا .

١٨٢ - وعن (٢) عبد الله ؛ أنه قال : ﴿ وَمِن يَعْلَلْ يَأْتُ مِا عُلَ يَوْمُ القيامة ﴾ (٨) ، ثم قال : على قراءة من تأمّرُوْني أن أقرأ ؟ فَلَقَدْ قرأتُ على رسول الله عَلَيْتُمْ بضّعاً وسبعين سُوْرَةً . ولقد عَلِم أصحابُ رسول الله عَلِيْتُمْ أنّي أعلمهم بكتاب الله . ولو أعلَمُ أن أحداً أعلم مني لَرحَلْتُ إليه . قال شقيقُ : فجلسْتُ في حَلَق أصحاب عَمد عَلِيْتُمْ (١) . فما سمعتُ أحدا يَرَدُ ذَلك عليه ، ولا يعيبُه .

١٨٣ - وعنه (١٠) ؛ قال : والـذي لا إلـه غيره ! مـا مِن كتــابِ الله سورة إلا أنــا أعْلَمُ حيث نَزَلَتْ . ومــا من آيــة إلا أنــا أعلم فيا أنزلتْ . ولو أعلمُ أحــداً هــو أعلمُ بكتــابِ اللهِ منّـى ، تبلُغُهُ الإبلُ ، لَرَكبتُ إليه .

الله بن عمرو فنتحدث إليه ، فذكرُنَا عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه ، فذكرُنَا يوماً عبد الله بن مسعود . فقال : لقد ذكرتم رجلاً لا أزال أحبُّه بعد شيء سمِعتُهُ من

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٩١١) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٢٢) باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنها - رقم (١١٠).

<sup>(</sup>٢) ( فكنا حينا ) معناه مكثم ياناً . وقال الشافعي وأصحابه ومحققو أهل اللغه وعيرهم : الحين يقع على القطعة من الدهر ، طالت أم قصرت .

<sup>(</sup>٢) ( وما نرى ) أي نظن . ( بيت رسول الله عَلِيْنَةُ )

<sup>(</sup>٥) ( دخولهم ولزومهم له ) جمعها ، وهما اثنتان هو وأمه ، لأن الاثنين يجوز جمعها بـالاتفـــاق ولكن الجمهور يقولون : أقل الجمع ثلاثة . فجمع الاثنين مجاز . وقالت طائفة أقله اثنان . جمعها حقيقة .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١١٩٢) ٣ رقم (١١٢) . (٧) م: (٤ / ١١٩٢) - رقم (١١٤) .

<sup>(</sup>٨) آل عوان ( ١٦١ ) . (٩) ( عَلِيْتُ ) سقط من ( ص ) وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>١٠) م : (٤/ ١١٣ ) حرقم ( ١١٥ ) . (١١ ) م : (٤ / ١١٩١٣ ) - رقم ( ١١٧ ) .

رسول الله ﷺ . سمعتُ رسولُ الله ﷺ يقول : خذوا القرآن مِن أربعة (١) نفر (٢) : من ابن أم عبد \_ فَبَدَأ بِهِ \_ ومُعاذِ بن جبلٍ ، وأُبَيِّ بن كعبٍ ، وسالم ، مولى أبي حُذيفة .

# ( ٥٤ ) باب فضائل أُبَيِّ بن كعب

مِنَ الأنصار: مُعَاذ بن جبل ، وأُبَيُّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد . قال مَتَالِثُمُ ، أربعة . كُلُهم مِنَ الأنصار: مُعَاذ بن جبل ، وأُبَيُّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد . قال قتادة : قلتُ لأنس : من أبو زيد ؟ قال : أحدُ عُمُومتي .

١٨٦ ـ وعنه (١٤) ؛ قـال : قـال رسول الله ﷺ لأبيّ بن كعب : إن الله أَمَرَني أَنْ أَقرأَ عليه عليك : ﴿ لَمْ يَكُن النَّذِينَ كَفْرُوا مِن أَهِلِ الكَتَّابِ ﴾ (٥) قـال : وُسَمَّاني ؟ قـال : نعم . قال : فَبَكَى .

#### ٥٥ - باب فضائل سعد بن معاذ

١٨٧ - عن جابر (٦) بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْكُمْ وجنازةُ سعدِ بن معاذِ بين أيديهم : اهتَزَّ لها عرشُ الرَّحن .

وفي رواية  $^{(v)}$  : اهتزّ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ  $^{(\Lambda)}$  .

# ١٨٨ - وعن البراء (١) ؛ أُهْدِيتُ لرسولِ الله ﷺ حُلَّةُ حريرٍ فَجَعَل أصحابهُ يلسُونها

- (١) (خدوا القرآن من أربعة ) قال العلماء : سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه ، وأتقن لأدائه وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم ، أو لأن هؤلاء الأربعة . تفرغوا لأخذه منه ﷺ مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم . أو أنه ﷺ أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته ﷺ من تقدم هؤلاء الأربعة وتكنهم ، وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك ، فليؤخذ عنهم .
  - (٢) (نفر) سقط من (ص) وأثبتناه من (م).
- (٢) م : ( ٤ / ١٩١٤ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٢٣ ) باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار ، رضي الله تعالى عنهم ـ رقم ( ١١٩ ) .
  - (٤) م : ( ٤ / ١٩١٥ ) \_ رقم ( ١٢٢ ) . (٥) البينة (١) .
  - (٦)م: (٤ / ١٩١٥ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٢٤ ) باب من فضائل سعد بن معاذ ، رضي الله عنه رقم (١٢٢) .
    - (٧) م : ( ٤ / ١٩١٥ ) ـ رقم ( ١٣٤ ) .
- (٨) (اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) اختلف العلماء في تأويله . فقال طائفة : هو على ظاهره . واهتزاز العرش تحركه فرحاً بقدوم روح سعد . وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذا ولا مانع منه . كا قال تعالى : ﴿ وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ . وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو الختار . وقال آخرون : المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة فحذف المضاف . والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول . ومنه قول العرب : فلان يهتز للمكارم لا يريدون اضطراب جمه وحركته ، وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها .
  - (٩) م : ( ٤ / ١٩١٦ ) ـ رقم ( ١٢٦ ) .

ويَعْجَبُون من لِينِها . فقال : أتعجبونَ من لِينِ هذهِ ! لمناديلُ سعدِ بن مُعاذِ في الجنة ، خيرٌ منها وألين (١) .

# (٥٦) باب فضائل أبي دُجَانَة ، سِمَاك بن خَرَشة ، وعبد الله بن عمرو بن حرام

۱۸۹ - عن أنس (۲) ؛ أن رسول الله ﷺ أخذ سيفاً يوم أُحَد . فقال : مَنْ يأخد مني هذا ؟ فَبَسَطُوا أيديَهُم . كُلُّ إنسان منهم يقول : أنا ، أنا . قال : فمن يأخُذه بحقه ؟ فأَحْجَم (۲) القوم . فقال سماك (٤) بن خرشة ، أبو دجانة (٥) : أنا آخذه بحقه . قال فأخذه فَفَلقَ به هام المشركين (١) .

• 19 - وعن جابر (٧) بن عبد الله ؛ قال : لمّا كان يوم أحد ، جِيءَ بأبي مُسَجَّى (٨) ، وقد مُثِلَ به (١) . قال : فأردت أن أرفع الثوب ، فنهاني قومي . ثم أردت أن أرفع الثوب ، فنهاني قومي . ثم أردت أن أرفع الثوب ، فنهاني قومي . فرفعه رسول الله عَلَيْكُم ، أو أمر (١٠) به فَرُفع . فسمع صوت باكيةٍ أو صائحةٍ . فقالوا (١١) : مَنْ هذه ؟ فقالوا : ابنة عرو (١١) أو أخت عرو فقال ولِمَ تبكي ؟ فما زالت الملائكة تُظِلَّه بأجنحتها حَتى رُفِعَ .

<sup>(</sup>١) (لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين) المناديل جع منديل ، وهذا هو الذي يحمل في اليد . قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما : هو مشتق من الندل ، وهو النقل . لأنه ينقل من واحد إلى واحد . وقيل : من الندل ، وهو الوسخ ، لأنه يندل به . قال أهل العربية : يقال منه تندلت بالمنديل . قال الجوهري : ويقال أيضاً : تمدلت . قال : وأنكرها الكسائي . قال ويقال أيضاً تمدلت .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٩١٧ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٢٥ ) باب من فضائل أبي دجانة ، سماك بن خرشة ، رضي الله تعالى عنه \_ رقم ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ( قال : فأحجم القوم ) أي تأخروا وكفّوا .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) ما بين الرقمين ساقط من ص وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٦) ( ففلق به هام المشركين ) أي شق رءوسهم .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ١٩١٧ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٢٦ ) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام ، والد جابر ، رضي الله تعالى عنها \_ رقم ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) ( مسجى ) أي مغطى .

<sup>(</sup>٩) ( مُثلِ به ) يقـال : مَثَلَ بـالقتيل والحيوان يمثل مثلاً ، كقتل يقتل قتـلاً ، إذا قطـع أطرافـه أو أنفـه أو أذنـه أو مذاكيره . ونحو ذلك والاسم المثلة . فأما مثّل ، بالتشديد ، فهو للمبالغة . والرواية هنا بالتخفيف .

ړ (۱۰)في د : ( أمر فرفع ) .

<sup>(</sup>١١)في م : ( فقال ) . ( بنت عمرو ) .

## ٥٧ ـ باب فضائل جُلَيْبيب

191 - عن أبي (١) برزة ؛ أن النبي عَلَيْهُ كان في مغزَى له (٢) . فأفاء الله عليه . فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد ؟ تحالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً . ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : لا . قال : لكني أفقِدُ جليبيباً . فاطلبوه . فطلب في القتلى . فوجدُوهُ إلى جَنْبِ سبعةِ قد قتلهم . ثم قتلوه . فأتاه (٢) النبي عَلِيْهُ فوقف عليه . فقال : قتل سبعة . ثم قتلوه . هذا مني وأنا منه . قال : فوضعه على ساعِدَيه . ليس له إلا ساعِدا النبي عَلِيْهُ . قال : فَحُفِرَ له وَوْضِع في قبره . ولم يذكر صلاة (٥) .

#### ٥٨ ـ باب فضائل أبي ذر الغفاري "

191 عن (١) عبد الله بن الصامت ؛ قال : قال أبو ذر : خرجنا من قومنا غفار . وكانوا يُحلُّون الشهر الحرام . فخرجت أنا وأخي أنيس وأمَّنَا . فنزلنا على خالنا وأحسن إلينا . فحسدَنَا قومُه فقالوا : إنّك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس . فجاء خالنا فنثا (٧) علينا الذي قيل له . أمّا ما (٨) مضى من معروفك فقد كدّرته ، ولاجاع لك فيا بعد فقربنا صرمتنا (١) . فاحتملنا عليها . وتغطّى خالنا ثوبه فجعل يبكي . فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة . فنافر (١٠) أنيس عن صرمتنا وعن مثلها (١١) . فأتيا الكاهن .

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٩١٨) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٢٧) باب من فضائل جليبيب، رضي الله عنه -رقم (١٣١) ).

<sup>(</sup>٢) ( مغزي ) أي سفر غزو .

<sup>(</sup>٣) في م : ( فأتى ) .

<sup>(</sup>١٣ ( هذا مني وأنا منه ) معناه المبالغة في اتحاد طريقتها ، واتفاقها في طاعة الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) ني م: (غسلاً).

<sup>(</sup>٦) م.: (٤ / ١٩١٩) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٢٨) باب من فضائل أبي ذر، رضي الله عنه - رقم (١٣٢).

<sup>(</sup>٧) ( فنثا ) أي أشاعه وأفشاه .

<sup>(</sup>٨) في د : فقلت له .

<sup>(</sup>٩) ( صِرمتنا ) الصرمة هي القطعة من الإبل. وتطلق أيضا على القطعة من الغنم.

<sup>(</sup>١٠)( فنافر ) قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا : المنافرة المفاخرة والحاكمة فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ، ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيها خير وأعز نفراً . وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيها أشعر .

<sup>(</sup>١١) (عن صرمتنا وعن مثلها ) معناه تراهق هو وآخر أيها أفضل . وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك . فأيها كان أفضل . وهو معنى قوله أنيساً . أي جعله الخيار والأفضل.

فخير أنيساً . فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها . قال : وقد صليت ، يا ابن أخي ! قبل أن ألقى رسول الله عَلِي بثلاث سنين . قلت : لن ؟ قال : لله . قلت : فأين توجه قال : أتوجه حيث يوجه يوجهني ربي . أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خِفَاء (۱) . حتى تعلوني الشمس . فقال أنيس : إنّ لي حاجة بمكة فاكفني . فانطلق أنيس حتى أنى مكة . فرَاث عَلي (۱) ثم جاء فقلت : ما صنعت ؟ قال : لقيت رجلاً بمكة على دينك . يزع أن الله أرسله . قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر ، ساحر ، كاهن (۱) . وكان أنيس أحد الشُعرَاء . قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة . فما هو بقولهم . ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر (١) فما يلتم على لسان أحد بعدي ؛ أنه شعر . والله ! إنه لصادق وإنهم لكاذبون . قال : قلت : فاكفني حتى أذهب فأنظر .

وفي / رواية ؛ قال : نعم . وكن على حذر من أهل مكة . فإنهم قد شنفوا له وتجهّموا ، قال فأتيتُ مكة . فتضعّفت (٥) رجلاً منهم . فقلت : أين هذا الذي تدعونه الصابيء ؟ فأشار إلى ، فقال : الصابيء (١) قال علي الهل (٧) الوادي بكل مَدَرَة وعظم . حتى خررتُ مغشيّاً علي . قال : فارتفعت حين ارتفعت ، كأنّي نصب أحر (٨) . قال : فأتيت وزمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها . ولقد لبثت ياابن أخي ! ثلاثين ، بين ليلة ويوم . ما كان لي طعام إلا ماء ومزم . فسنت حتى تكسّرت عُكن بطني (١) . وما وجدت على كبدي سُخْفَة جُوع (١) . قال : فبينا أهل مكة في ليلة قراء (١١)

<sup>(</sup>١) ( خفاء ) هو الكساء . وجمعه أخفية . ككساء وأكسية .

<sup>(</sup>٢) ( فراث على ) أي أبطأ .

<sup>(</sup>٣) في م : (كاهن ساحر) .

<sup>(</sup>٤) ( أقراء الشعر ) أي طرقه وأنواعه .

<sup>(</sup>٥) ( فتضعفت ) يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته . لأن الضعيف مأمون الغائلة دامًا .

<sup>(</sup>٦) (الصابيء) منصوب على الإغراء. أي انظروا وخذوا هذا الصابيء.

<sup>(</sup>٧) في م : ( في ل عليَّ أهل الوادي ) .

<sup>(^) (</sup> نصب أحمر ) يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضربهم . والنصب والنصب الصنم والحجر كانت الجساهلية. تنصبه وتذبح عنده ، فيحمر بالدم . وجمعه أنصاب . ومنه قوله تعالى : ﴿ وما ذبح على النصب ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ( عكن بطني ) جمع عكنة ، وهمو الطيّ في البطن من السمن ، ومعنى تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لم بطنه.

<sup>(</sup>١٠) ( سُخفة جوع ) بفتح السين وضها . وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله .

<sup>(</sup>١١)( قمراء ) أي مقمرة .

إضحيان (۱) ، إذ ضرب على أصختهم (۱) . فما يطوف بالبيت أحد وامرأتان (۱) منهم تدعوان إسافاً ونائلة (٤) . قال فأتتا على في طوافها فقلت : أنكحا أحدها الأخرى . قال : فا تناهتا (٥) عن قولها (١) . قال : فأتتا على ". فقلت : هن مثل الخشبة (٧) . غير أني لا أكني . فانطَلَقَتَا تُولولان (٨) ، وتقولان : لو كان هاهنا أحد من أنفارِنَا (١) ! قال : فاستقبلَها رسول الله علي أنه وأبو بكر . وهما هابطان (١١) . قال «ما لكمتا ؟ » قالتا : إنه قال لنا كلمة تملأ قالتا : الصابيء بين الكعبة وأستارها قال «ما قال لكا ؟ » قالتا : إنه قال لنا كلمة تملأ الفم (١١) . وجاء رسول الله علي المجر . ثم (١١) طاف بالبيت هو وصاحبه . ثم صلى . فلما قضى صلاته (قال أبو ذر) : فكنت أول (١١) من حيّاه بتحية ثم صلى . فلما قضى صلاته (قال أبو ذر) : فكنت أول (١١) من حيّاه بتحية الإسلام (١١) . قال : فقلت : السلام عليك يارسول الله ! (١٥) فقال : وعليك ورحمة الله . ثم قال : من أنت ؟ قال : قلت : من غفار . قال : فأهوى بيده فوضع أصابعه على طاحبه (١١) وكان أعلم به مني . ثم رفع رأسه . فقال (١١) : متى كنت هاهنا ؟ . قال (١١) واله . قال (١١) وكان أعلم به مني . ثم رفع رأسه . فقال (١١) : متى كنت هاهنا ؟ . قال (١١)

<sup>(</sup>١) ( إضحيان ) أي مضيئة ، منوّرة . يقال : ليلة إضحيان وإضحيانة . وضحياء ويوم أضحيان .

 <sup>(</sup>٢) في م : (أسمختهم) هكذا هو في جميع النسخ . وهو جميع سماخ . وهو الحرق الـذي في الأذن يفضي إلى الرأس .
 يقال : صاخ وسماخ . والصاد أفصح وأشهر . والمراد بأسمختهم هنا آذانهم . أي ناموا : قال الله تعالى : فضربنا على آذانهم أي أغناهم .

<sup>(</sup>٣) في م : ( وامرأتين هكذا هو في معظم النسخ بالياء . وفي بعضها : وامرأتان ، بالألف ، والأول منصوب بفعل محذوف . أي ورأيت امرأتين .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) سقط من (ص) وأثبتناه من (م) (٦) ( فما تناهتا ) أي ما انتهتا .

 <sup>(</sup>٧) (هنّ مثل الخشبة ) الهن والهنة ، بتخفيف نونها ، هو كناية عن كل شيء . وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر . فقال لهما أو مثل الخشبة في الفرج . وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك .

<sup>(</sup>٨) ( تولولان ) الولولة الدعاء بالويل .

<sup>(</sup>٩) في م : (أنفارنا ) الأنفار جمع نفر أو نفير ، وهو الذي ينفر عند الاستغاثة . وفي ( د ) أنصارنا فاستقبلهها .

<sup>(</sup>١٠) في د : ( هابطتان ) .

<sup>(</sup>١١) ( تملأ الفم ) أي عظيمة لا شيء أقبح منها ، كالشيء الذي يملأ الشيء ولا يسع غيره . وقيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها كأنها تسدّ فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( وطاف ) . ( أنا أول ) .

<sup>(</sup>١٤) ، (١٥) ما بين الرقين سقط من ( ص ) وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>١٦) ( فقدعني ) أي كفّني . يقال : قدعه وأقدعه ، إذا كفه ومنعه .

<sup>(</sup>١٧) في م : ( ثم قال ) .

<sup>(</sup>١٨) في م : ( قال : قلت ) .

قد كنت هاهنا منذ ثلاثين ، بين ليلة ويوم . قال : فمن كان يطعمك ؟. قال : قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني . وما أجد على بطني (١) سحفة (١) جوع . قال : إنها مباركة . إنها طعام طعم (١) . فقال أبو بكر . يارسول الله عليه النفن لي في طعامه الليلة . فانطلق رسول الله عليه وأبو بكر . وانطلقت معها . ففتح أبو بكر بابا . فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف . فكان (١) ذلك أوّل طعام أكلته بها . ثم غَبَرْتُ ما غَبَرتُ (٥) . ثم أتيت رسول الله عليه فقال : إنّه قد وجهّت لي أرض (١) ذات نخل . لا أراها (١) إلا يثرب (٨) . فهل أنت مبلغ عني قومك ؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم . فأتيت أنيساً فقال : ما صنعت ؟ قلت : صنعت أني قد أسلمت وصدقت . فأتينا أمنا . فقالت : ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت . فاحتملنا (١) حتى أتينا فقالت : ما بي رغبة عن دينكا (أ) فإني قد أسلمت وصدقت . فاحتملنا (١) حتى أتينا قومنا غفاراً . فأسلم نصفهم . وكان يؤمهم إياء (١١) بن رَحَضة الغفاري (١١) . وكان سيدهم . وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله عليه المدينة أسلمنا . فقدم رسول الله عليه الله يأخوتنا . نَسْلِمُ على الذي أسلموا عليه . فأسلموا . فقال رسول الله عليه : غفار غفار ألله ها . وأسلم سالمها الله . الذي أسلموا عليه . فأسلموا . فقال رسول الله عليه . غفار غفار . فأسلم المها الله . المناه الله الله الله الله يأخبه المناه الله الله الله المناه الله الله الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه

وفي رواية (١٢)؛ قال : فتنافرا <sup>(١٤)</sup> إلى رجل من الكهان . قـال فلم يزل أخي / أنيس

<sup>(</sup>١) في م : (على كبدي).

<sup>(</sup>٢) في م : ( سخفه ) .

<sup>(</sup>٢) (طعام طعم ) أي تشبع شاربها كا يشبعه الطعام .

<sup>(</sup>٤) في م : ( وكان ) .

<sup>(</sup>٥) (غبرت ما غبرت ) أي بقيت ما بقيت .

<sup>(</sup>٦) ( وجهت لي أرضٍ ) أي أُرِيتُ جهتها .

<sup>(</sup>٧) (أراها ) ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها .

<sup>(</sup>٨) ( يثرب ) هذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة . وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب .

<sup>(</sup>٩) (ما بي رغبة عن دينكما ) أي لا أكرهه ، بل أدخل فيه .

<sup>(</sup>١٠)( فاحتملنا ) يعني حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا ، وسرنا .

<sup>(</sup>١١)( إيماء ) الهمزة في أولـه مكسـورة ، على المشهـور . وحكى القـاضي فتحهـا أيضـا ، وأشـار إلى ترجيحــه ، وليس براجح .

<sup>(</sup>١٢) سقط من ( ص ) وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>۱۲) م: (٤/ ۱۹۲۳).

<sup>(</sup>١٤) ( فتنافرا ) أي تحاكما .

يدحه حتى غَلَبَهُ . قال : فأخذنا صِرمته فضمناها إلى صرمَتِنَا . ومِنها (١) أيضاً . قال : فجاء النبي عَلِيْكُ فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المَقاَم (٢) . قال فأتيته . فإني لأوّل الناس حيّاه (٦) بعد بتحية الإسلام . قال : قلت : السلام عليك يارسول الله ! قال : وعليك السلام . من أنت ؟ (٤) .

وفي حديثه أيضاً : فقال « منذُ كم أنت هاهنا ؟ » قال : قلت : منذُ خمسَ عشرة (٥) وفيه : فقال أبو بكر : أتخفني (٦) بضيافته الليلة .

197 وعن ابن (٧) عباس ؛ قال : لما بلغ أبا ذر مبعث النبي عَلِيْكُم بمكة قال لأخيه : الركب إلى هذا الوادي . فاعلم لي علم هذا الرجل يزع أنه يأتيه الخبر من السّماء . واسمع (٨) من قوله ثم ائتني . فانطَلَق الآخر حتى قدم مكة . وسمع من قوله . ثم رجع إلى أبي ذر فقال : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق . وكلاماً ما هو بالشعر . فقال : ماشفيتني فيا (١) أردت . فتزوّد وحمل شنّة له (١) . فيها ماء . حتى قدم مكة . فأتى المسجد فالتس النبيَّ عَلَيْكُم ولايعرفه . وكره أن يسأل عنه . حتى أدركه ـ يعني الليل فاضطجع فَرَآه عليَّ فعرف أنه غريب . فلما رآه تَبِعه . فلم يسأل واحِد منها صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربتَه (١١) وزاده إلى المسجد . فظل ذلك اليوم . ولا يرى النبي عَلَيْكُم . منا أنى (١٢) للرجل أن يعلم منزله ؟ فأقامه . فذهب به معه . ولا يسأل واحد منها صاحبه عن شيء . حتى إذا يعلم منزله ؟ فأقامه . فذهب به معه . ولا يسأل واحد منها صاحبه عن شيء . حتى إذا كان يومُ الثالث فعل مثل ذلك . فأقامه عليٌّ معه . ثم قال له : ألا تُحدّثُني ؟ ما الذي

<sup>(</sup>١) في م ( وقال أيضاً في حديثه ) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ما بين الرقين سقط من ( ص ) وأثبتناه من ( م ) ٠

<sup>(</sup>٤)، (٥) ما بين الرقين سقط من (ص) وأثبتناه من (م) .

<sup>(</sup>٦) ( أتحفني ) أي خصني بها وأكرمني بذلك . قال أهل اللغة : التحفة ، بإسكان الحاء وفتحها ، هو ما يكرم به الإنسان . والفعل منه أتحفه .

<sup>(</sup>٧) م: ( ١٩٢٣ ) - رقم ( ١٩٣٠ ) .

<sup>(</sup>A) ( مَا شُفِيتني فَيا ) كَذَا في جَمِيع نسخ مسلم : فيا . بالفاء وفي رواية البخاريّ : مما ، بالميم ، وهو أجود . أي ما بلغتني غرضي ، وأزلت عني همّ كشف هذا الأمر :

<sup>(</sup>١٠)( شنة ) هي القربة البالية .

<sup>(</sup>١١) في م : ( قريبته ) على التصغير : وفي بعض النسخ : قربته ، بالتكبير ، وهي الشنة المذكورة قبله .

<sup>(</sup>١٢) (ما أنى ) وفي بعض النسخ : آن . وهما لغتان . أي مما حمان . وفي بعض النسخ : أمما بزيادة ألف الاستفهام ، وهي مرادة في الرواية الأولى ، ولكن حذفت ، وهو جائز .

أقدمَك هذا البلد ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدني ، فعلت . ففعل . فأخبره . فقال : فإنه حق ، وإنه (١) رسول الله عَلَيْ فإذا أصبحت فاتبعني . فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك ، قمت كأني أريق الماء . فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مَدْخَلي . ففعل . فانطلق يقفُوه (٢) . حتى دخل على النبي عَلِيْتٍ ودخل معه . فسع من قوله . وأسلم مكانه . فقال له النبي عَلِيْتٍ ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري . فقال : والذي نفسي بيده ! لأصرخن بها (٣) بين ظهرانيهم (١) فخرج حتى أتى المسجد . فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . وثار القوم فضربوه عتى أضجعوه . فأتى العباس فأكب عليه . فقال : ويلكم ! ألستم تعلمون أنه من غفار . وأن طريق تُجّاركم إلى الشام عليهم . فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد عثلها (٥) وثاروا إليه فضربوه . فأكب عليه العباس فأنقذه .

#### ٥٩ ـ باب فضائل جرير بن عبد الله

196 - عنه (١) : ما حَجَبني (٧) رسول الله ﷺ منـذ أسلمتُ . ولا رآني إلا ضَحِكَ . وفي رواية (٨) : إلا تبسَّم في وجهي ، ولقد شكوت إليـه أني لا أثبُتُ على الخيل . فضرب بيده على صدري وقال : اللهم ! ثبتُه . واجعله هَادِياً مهديّاً .

الله ﷺ: ياجريرُ ألا تُريحُني من ذي الله ﷺ: ياجريرُ ألا تُريحُني من ذي الْخَلَصَة ؟ . بيت لختم كان يدعى كعبة اليانية (١٠٠) ( وفي رواية الكعبة الشامية ) قال:

<sup>(</sup>١) في م : ( وهو ) .

<sup>(</sup>٢) ( يقفوه ) أي يتبعه .

<sup>(</sup>٣) ( لأصرخن بها ) أي لأرفعنّ صوتي بها .

<sup>(</sup>٤) ( بين ظهرانيهم ) أي بينهم . وهو بفتح النون . ويقال : بين ظهريهم .

<sup>(</sup>٥) في د : ( لمثلها ) .

<sup>(</sup>٦) في م : عن جرير بن عبد الله (٤ / ١٩٢٥) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٢٩ ) باب من فضائل جرير بن عبد الله ، رضي الله عنه ـ رقم (١٣٤) .

<sup>(</sup>٧) ( ما حجبني ) معناه ما منعني الدخول عليه في وقت من الأوقات .

<sup>(</sup>٨) م: (٤/ ١٩٢٥) - رقم ( ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٩٢٦ ) - رقم ( ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>١٠)( كعبة اليانية ) وهو من إضافة الموصوف إلى صفته ، وأجازه الكوفيون . وقدر البصريون فيـه حـذفـاً . أي كعبـة الجهة اليانية . واليانية بتخفيف الياء على المشهور وحكى تشديدها .

۲۱٦<u>ب</u> ص فنفرت في خمسين ومائة فارس. وكنت لا أثبت على الخيل / فذكرت ذلك لرسول الله على الخيل / فذكرت ذلك لرسول الله على فضرب يده (١) في صدري فقال: اللهم ثبته ، واجعله هادياً مهدياً. قال: فانطلق فحرَّقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله على رجُلاً يَبشَّره. يَكُنَى أبا أرْطاة ، منا . فأتى رسول الله على فقال له: ما جئتًك حتى تركناها كأنها جمل أجرَبُ (١) . فبرّك رسول الله على خيل أحس ورجالها ، خس مرّات .

وفي (٢) أخرى ؛ قال : فدعاً لنا ولأَحْمَسَ .

#### ٦٠ ـ باب فضائل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو

١٩٦ ـ عن ابن (٤) عباس ؛ أن النبي عَلَيْلَةٍ أتى الخلاء . فوضعتُ له وضوءًا . فلمّا خرج قال : « من وضع هذا ؟ » قالوا : ابن عباس . قال : اللهُمّ فَقَهْه » .

19۷ - وعن ابن (°) عمر قال : رأيت في المنام كأنّ في يدي قطعة إستبرق (۱) . وليس مكانّ أريد من الجنة إلا طارت إليه . قال : فقصته على حفصة . فقصّته حفصة على النّبي عَلِيلَةٍ . فقال النبي عَلِيلَةٍ : أرى عبد الله رجلاً صالحاً (۲) .

الله عَلَيْتُهُ ، إذا رأى رؤيا ، قصّها على الله عَلَيْتُهُ ، إذا رأى رؤيا ، قصّها على رسول الله عَلَيْتُهُ ، إذا رأى رؤيا ، قصّها على رسول الله عَلَيْتُهُ . فتنت أن أرى رؤيا أقصّها على النبي عَلِيْتُهُ (١٠) . قال : وكنت غلاماً شاباً عَزْباً . وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ (١٠). فرأيت في النوم

<sup>(</sup>١) في د : ( بيده ) .

 <sup>(</sup>٢) ( جمل أجرب ) قال القاضي : معناه مطليّ بالقطران لما به من الجرب ، فصار أسود لـذلـك . يعني صارت سوداء من إحراقها .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ١٩٢٥ ) ـ رقم ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٩٢٧) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٣٠) باب فضائل عبد الله بن عباس، رضي الله عنها -رقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٥) م: ( ٤٤ / ١٩٢٧ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٢١ ) باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنها - رقم ( ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ( إستبرق ) هو ما غلظ من الديباج .

<sup>(</sup>٧) ( صالحاً ) الصالح هُو القائم بحدود الله تعالى وحقوق العباد .

<sup>. (</sup> ١٤٠ ) قي ( ١٩٢٧ / ٤ ) . م ( ٨)

<sup>(</sup>١٠ (٩)) ما بين الرقين سقط من ( ص ) وأثبتناه من ( م ) .

كأنّ ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار . فإذا هي مطويّة كطيّ البئر . وإذا لها قرنان كقرني البئر (۱) . وإذا فيها ناس قد عرفتُهُم . فجعلتُ أقول : أعوذ بالله من النار . أعوذ بالله من النار . قال فلقيها مَلَكٌ فقال لي : لَمْ تُرَعُ (۱) فقصصتُهَا على حفصة . فقصّتها حفصة على رسول الله مِي الله من النبيّ مَراكي : نعم الرجل عبدُ الله لو كان يَقُوم من الليل . فكان عبد الله ، بعد ذلك ، لا ينام من الليل إلا قليلا .

# ٦١ ـ باب فضائل أنس بن مالك

الله الله عن أم (١) سُليم ؛ أنها قالت : يــارسول الله ! خــادِمــك أنس . ادع الله لــه .
 فقال : اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له فيما أعطيته .

• ٢٠٠ - وعن أنس (٤) ؛ قال : جاءت بي أمي (٥) ، أم أنس (٦) إلى رسول الله عَلَيْكِم . وقد أزرتني بنصف خمارِها وردَّنني بنصفه . فقالت : يارسول الله عَلَيْكِم هذا أنيس ، ابني . أتيتك به يخدمك . فادع الله له . فقال : اللهم أكثر ماله وولده قال أنس : فوالله إنّ مالي لكثير ! وإنّ ولدي وولد ولدي ليتعَادُّون (٧) على نحو المائة اليوم .

وفي رواية (^) ؛ فدعا لي ثلاث دعوات . قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة .

الله علينا . فبعثني إلى حاجة . فأبطأت (على أمي فلما جئت قالت : ما حبسك ؟ فسلّم علينا . فبعثني إلى حاجة . فأبطأت (على أمي فلما جئت قالت : ما حبسك ؟

<sup>(</sup>١) ( قرنان كقرني البئر ) هما الخشبتان اللتان عليها الخطاف . وهو الحديدة التي في جانب البكرة . قاله ابن دريد . وقال الخليل : هو ما يبنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها المحور ، وهي الحديدة التي تدور عليها البكرة .

<sup>(</sup>٢) ( لم ترع ) أي لا روع عليك ولا ضرر .

<sup>(</sup>٣) م: (٤ / ١٩٢٨) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٣٢) باب من فضائل أنس بن مالك ، رضي الله عنه ـ رقم (١٤١).

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٩٢٨ ) - رقم ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ، (٦) ما بين الرقين ليس في ص وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٧) (ليتعادون ) معناه يبلغ عددهم نحو المائة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٩٢٩ ) - رقم ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٩٢٩ ) - رقم ( ١٤٥ ) .

قلت : بعثني رسول الله عَلَيْمُ لحاجة . قالت : ما حاجته ؟ قلتُ : إنها سرَّ . قالت : لا تُحدَّثَنَّ بسرِّ رسول اللهِ عَلَيْمُ أحداً . قال أنسُ : والله لو حَدَّثْتُ به أحداً لحدثتُك به (٧) ياثابت !

۲۱۷<u>أ</u> ص

# ٦٢ - باب فضائل عبد الله / بن سلام

٢٠٢ - عن سعد (٢) بن أبي وقـاص قـال : مـا سمعتُ رسول الله عَلَيْكُم يقول ، لِحَيِّ يقول ، لِحَيِّ يشي ، إنه في الجنة ، إلا لعبدِ الله بن سلام .

7.٣ عن خرشة (٢) بن الحدّ . قال : كنت جالساً في حلقة في مسجد المدينة . قال : وفيها شيخ حسن الهيئة . وهو عبد الله بن سلام . قال : فجعل يحدثهم حديثاً حسناً . قال : فلما قام ، قال القوم : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . قال : فقلت : والله ؛ لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته قال : فتبعته . فانطلق حتى كاد يخرج (٤) من المدينة . ثم دخل منزله . قال : فاستأذنت عليه فأذن لي . فقال : ما حاجتك ياابن أخي ؟ قال : فقلت له : سمعت القوم يقولون لك ، لما قُمت : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فأعجبني أن أكون معك (٥) . الله أعلم بأهل الجنة . وسأحدثك مم قالوا ذلك . بأنّي بينا (١) أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي : قُمْ . فأخذ بيدي فانطلقت معه . قال (٧) : فإذا أنا بجواد (٨) عن شالي . قال : فأخذ نيها فقال لي : لا تأخذ فيها فإنها طُرُق أصحاب الشال . قال : فإذا

<sup>(</sup>١) في م : ( لحدثتك يا ثابت ) .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ١٩٣٠) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٣٣ ) باب من فضائل عبد الله بن سلام ، رضي الله عنه ـ رقم (١٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ۱۹۳۱ ) - رقم ( ۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>٤). في م : (كاد أن يخرج ) .

<sup>(</sup>٥) في د : ( قال : الله أعلم )

<sup>(</sup>٦) في م : ( ذاك ـ إني بينما ) .

<sup>(</sup>٧) في د : ( معه ، فإذا ) .

<sup>(</sup>٨) ( بجواد ) الجواد جمع جادة ، وهي الطريق البينة المسلوكة . والمشهور فيها جواد ، بتشديد الدال . قال القاضي : وقد تخفف ، قاله صاحب العين .

جواد منهج (١) على يميني . فقال لي : خذها هنا ، قال : فأتي (١) بي جبلاً (١) . فقال لي : اصعَد . قال : فجعلتُ إذا أردتُ أن أصعد خررتُ على استى . قال : حتى فعلتُ ذلك مراراً . قال : ثم انطلق بي حتى أتى بي عموداً . رأسه في السماء وأسفله في الأرض . في أعلاه حلقة . فقال لي : اصعد فوق هذا . قال : قلتُ : كيف أصعد هذا ورأسه في الساء ؟ قال : فأخذ بيدي فزجل بي (٤) . قال : فإذا أنا متعلق بالحلقة . فضرب (٥) العمود فخرّ . (١) وبقيت متعلقاً بـالحلقـة حتى أصبحت . قـال : فـأتيتُ النبيُّ عَلِيُّهُ فقصصتها عليه . فقال : أما الطُّرق التي رأيتَ عن يسارك فهي طرق أصحاب الشال . قال : وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين . وأما الجبل فهو منزل الشهداء . ولن تناله . وأمّا العمود فهو عمود الإسلام . وأما العُروة فهي عروة الإسلام . ولن تزال متمسِّكاً بها حتى تموت .

وذكر أيضاً من حديث قيس بن عبادة نحوه وهذا أتم إلا أن في حديث قيس قال : رأيتني في روضة وذكر سعتها وعشبها وخضرتها ، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في الساء ، وفي أعلاه عروة فقيل لـــه : ارقــد فقلت لا أستطيع فجــاءني منصف قال ابن عون : والمنصف الخادم فقال بثيابي من خلفي وصف أنه رفعه من خلفه بيده فرقيت حتى كنت في أعلى العمود فأخذت بالعروة فقيل لى استسك فقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي عَلِيَّةٍ فقال: إن الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام ، وتلك العروة عروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى / تموت .

#### ٦٣ - باب فضائل حسان بن ثابت

٢٠٤ - عن أبي هريرة (٧) ؛ أن عمر مرَّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد . فلحظ إليه . فقال : قد كنت أنشد ، وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) ( جواد منهج ) أي طرق واضحة بينة مستقيمة . والمنهج الطريق المستقيم . ونهج الأمر وأنهج إذا وضح . وطريق منهج ومنهاج ونهج ، أي بين واضح .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ههنا فأتي ) . (٣) في د : ( فأتى جبلاً ) .

<sup>(</sup>٤) ( فزجل بي ) أي رمي بي . (٥) في م ، د : (قال ، ثم ضرب ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٩٣٢ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٣٤ ) باب فضائل حسان بن ثابت، رضي الله عنه ـ رقم ( ۱۵۱ ) .

فقال: أنشدُك الله ؛ أسمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول: أجب عنّي . اللهم أيّده بروح القدس ؟ قال: اللهم نعم .

معت رسول الله عَلَيْكَ يقول لحسان بن عازب (۱) ؛ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول لحسان بن ثابت اهجهم ، أو هاجهم ، وجبريل معك .

 $^{(7)}$  وعن مسروق  $^{(7)}$  ؛ قال : دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً يشبِّب  $^{(7)}$  بأبيات له . فقال :

حصان (1) رزان (0) ماتُزَنُ (٦) بريبة وتُصبحُ غَرْثَى (٧) من لحوم الغوافِل

فقالت عائشة (٨): لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها: لِمَ تأذنين له يدخُلُ عليك ؟ وقد قال الله: ﴿ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ﴾ (١) .

فقالت : وأى (١١٠) عذاب أشد من العمى فقالت : إنه (١١١) كان ينافح ، أو يُهَاجِي عن رسول الله عليه .

سفيان قال : كيف بِقَرَابِي منه ؟ قال : والذي أكرَمَكَ ! لأَسُلَنَك منهم كا تُسَلُّ الشعرةُ من الخير (١٣). فقال :

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٩٢٢) - رقم (١٥٠) .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ١٩٣٤ ) - رقم ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (يشبب ) معناه يتغزل . كذا فسره في المشارق .

<sup>(</sup>٤) ( حصان ) أي محصنة عفيفة .

<sup>(</sup>ه) ( رزان ) كاملة العقل . ورجل رزين .

<sup>(</sup>٦) ( ما تزن ) أي ما تُتُّهم . يقال : زننته وأزننته ، إذا ظننت به خيراً أو شراً .

<sup>(</sup>٧) (غرثي ) أي جائعة . ورجل غرثان وامرأة غرثي . معناه لا تغتاب الناس ، لأنها لو اغتابتهم شبعت من لحومهم .

<sup>(</sup>A) في م ( فقالت له ) .

<sup>(</sup>٩) النور ( ١١ ) . (١٠) في ( م ) : ( فأي ) .

<sup>(</sup>١١) في م ( العمى إنه كان ) .

<sup>(</sup>١٢) م : (٤ / ١٩٣٤ - رقم ( ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>١٢) ( لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من الخير ) المراد بالخير العجين كا قال في الرواية الأخرى ومعناه لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوهم . بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذى ناله الهجو . كا أن الشعرة إذا سلت من العجين لا يبقى منها شيء فيه بخلاف ما لو سلت من شيء صلب فإنها ريما انقطعت فبقيت منها فيه بقية .

بنو ابنة (١) مخزوم . ووالدك العبد (١) وإنَّ سنـــام المجـــد من أل هــــاشم

قصيدته هذه .

٢٠٨ ـ وعنها (٢) ؛ أن رسول الله عليها قال : اهج (٤) قريشاً . فإنه أشد عليها من رشْق بالنبل (٥) فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهْجُهُم فهجاهم فلم يُرض. فأرسلَ إلى كعب بن مالك . ثم أرسل إلى حسان بن ثابت . فلما دخل عليه ، قال حسان : قد آن لكُمْ <sup>(٦)</sup> أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه (٧) ثم أدلع لسانه <sup>(٨)</sup> ثم جعل <sup>(١)</sup> يحرَّكه . فقال : والذي بعثك بالحق ؛ لأفرينهم بلساني فري الأديم (١٠) . فقال رسول الله عَلِيْهِ : لا تَعْجَل . فإن أبا بكر أعلمُ قريش بأنسابها . وإن لي فيهم نسباً . حتى يُلخُّص لك نسى فأتاه حسَّان ثم رجع فقال: يارسول الله قد لخصَ لي نسبك. والذي بعثك بالحق لأَسُلَّنَّك منهم كما تُسَلُّ الشعرة من العجين .

قَالَتَ عَائَشَةَ : فَسَمَعَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَتُمْ يَقُولُ لَحُسَانَ : إن روح القَّـدس لايـزالُ

<sup>(</sup>١) في م : (بنت ) .

<sup>(</sup>٢) ( وإن سنام المجد من آل هاشم الخ ) وبعد هذا بيت لم يذكره مسلم . وبذكره تتم الفائدة والمراد . وهو :

ومن ولـــدت أبنـــاء زهرة منهمــو كرام ولم يقرب عجــائــزك الجــد المراد ببنت مخزوم فـاطمـة بنت عمرو بن عـائـذ بن عمران بن مخزوم ، أم عبـد الله والزبير وأبي طـالب . ومراده بـأبي سفيان هذا المذكور المهجَّو ، أبو سفيــان بن الحــارث بن عبــد المطلب ، وهو ابن عم النبيِّ عَلِيُّهُ . وكان يؤذي النبيِّ عَلِيُّهُ والمسلمين في ذلك الوقت . ثم أسلم وحسن إسلامه . وقوله : ولدت أبناء زهرة منهم ، مراده هالـة بنت وهب بن عبـد مناف ، أم حمزة وصفية . وأما قوله : ووالدك العبد فهو سب لأبي سفيان بن الحارث . ومعنـــاه أن أم الحرث بن عبـــد المطلب، والد أبي سفيان هذا ، هي سمية بنت موهب . وموهب غلام لبني عبد مناف . وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك . وهو مراده بقوله : ولم يقرب عجائزك المجد .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ١٩٢٥ ) ـ رقم ( ١٥٧ ) .

<sup>: (</sup>٤) في م : ( اهجوا ) .

<sup>(</sup>٥) ( رشق بالنبل ) بفتح الراء ، هو الرمي بها . وأما الرُّشق ، بالكسر ، فهم اسم للنبل التي ترمي دفعة واحدة .

<sup>(</sup>٦)( لقد أن لكم ) أي حان لكم .

<sup>(</sup>٧) (الضارب بذنبه) قال العلماء: المراد بذنبه، هنا، لسانه، فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه إذا اغتاظ، وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه . كا فعل حسان بلسانه حين أدلعه ، فجعل يحركه ، فشبه نفسه بالأسد . ولسانه بذنبه .

<sup>(</sup>٩) ( أدلع لسانه ) أي أخرجه عن الشفتين . يقال : دلع لسانه وأدلعه . ودلع اللسان بنفسه .

<sup>(</sup>١٠ في م : ( فجعل ) .

<sup>(</sup>١٠) ( لأفرينهم بلساني فري الأديم ) أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد .

يؤيِّدُك ، ما نافحْت عن الله ورسوله .

وقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : هَجَاهُم حسان فَشَفَى واشْتَفَى واشْتَفَى (١) .

قال حسان :

هجوت محمداً فأجبتُ عنه هجوت محمداً برّاً تقيّاً (٢) في ووالدّة وعرضي (٤) ثكلت بنيّتي (١) إن لم تروها

وعند الله في ذاك الجدراء رسول الله شيت الدوفاء (٢) لعرض مُحمد منكم وقداء (٥) تشير النقع (٧) من كنفى كداء (٨)

<sup>(</sup>١) ( فشفى واشتفى ) أي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين .

<sup>(</sup>٢) ( هجوت محمداً براً تقياً ) وفي كثير من النسخ : حنيفاً ، بدل تقياً ، فالبر الواسع الخير والنفع . وهو مأخوذ من البر ، بكسر الباء ، وهو الاتساع في الإحسان ، وهو اسم جامع للخير . وقيل : البر ، هنا ، بمعنى المتنزه عن المأثم . وأما الحنيف فقيل هو المستقيم . والأصح أنه المائل إلى الخير . وقيل الحنيف التابع ملة إبراهيم عَلِيَاتُهُ .

<sup>(</sup>٣) ( شيمته الوفاء ) أي خلقه .

<sup>(</sup>٤) ( فإن أبي ووالده وعرضي ) هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عِرض الإنسان هو نفسه لا أسلافه . لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف : وقال غيره : عرض الرجل أموره كلها التي يحمد بها ويذم من نفسه وأسلافه ، وكل ما لحقه نقص يعيبه .

<sup>(</sup>٥) ( وقاء ) وهو ما وقيت به الشيء .

<sup>(</sup>٦) ( ثكلت بنيتي ) قال السنوسيّ : الثكل فقد الولد . وبنيتي تصغير بنت ، فهو بضم الباء . وعند النوويّ بكسر الباء ، لأنه قال : وبنيتي أي نفسي .

<sup>(</sup>٧) ( تثير النقع ) أي ترفع العبار وتهيجه .

<sup>(</sup>٨) (كنفي كداء ) أي جانبي كداء . وكداء ثنية على باب مكة .

وعلى هذه الرواية في هذا البيت إقواء مخالف لباقيها . وفي بعض النسخ : غايتُها كداء . وفي بعضها : موعدها كداءُ وحينئذ فلا إقواء . باقي الأبيات سقط من ( ص ) وأثبتناه من ( م ) .

- يُبارين الأعنَّـةَ (١) مُصْعـداتِ (٢)
- تَظَلُّ جيَادُنا مُتَمطِّرات (٤)
- فإن أعرضُتُمو عنَّا اعتمرنا (٦) وإلا فـــاصبروا لضراب يــوم وقـــال الله : قـــد أرسلتُ عبــــداً وقال الله: قد يسَّرتُ جنداً (٧)
- على أكتافها الأسالُ الظِّياءُ (٣) تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُ النِّسَاءُ (٥) وكان الفتْحُ وانكشفَ الغِطَـاءُ يُعــزُّ اللهُ فيـــه من يَشَـــاءُ يقولُ الحق ليس به خَفَاءُ هم الأنصار عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ (^)
- (١) ( يبارين الأعنة ) ويروى : يبارعن الأعنة . قال القاضي : الأول : هو روايـة الأكثرين . ومعنــاه أنهـا لصرامتهـا وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها ، وهي منازعتها لها أيضا .

وقال الأبَّى نقلاً عن القاضي : يعني أن الخيول لقوتها في نفسها وصلابة أضراسها تضاهي أعنتها الحديد في القوة ، وقد يكون ذلك في مضغها الحديد في الشدة .

وقال البرقوقيّ في شرحه للديوان : أي أنها تجاري الأعنـة في اللين وسرعـة الانقيـاد . قـال : ويجوز أن يكون المعنى ، كما قال صاحب اللسان ، يعارضنها في الجذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعلك حدائدها .

قال القاضي : ووقع في رواية ابن الحذاء : يبارين الأسنة ، وهي الرماح . قال فإن صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها . وقـال البرقوقيّ : مبـاراتها الأسنــة أن يضجع الفـارس رمحــه فيركض الفرس ليسبق السنان .

- (٢) ( مصعدات ) أي مقىلات إليكم ومتوجهات . يقال أصعد في الأرض ، إذا ذهب فيها مبتدئاً . ولا يقال للراجع .
- (٢) ( الأسل الظهاء ) الأسل الرماح . والظهاء الرقاق . فكأنها لقلة مائها عطاش . وقيل المراد بالظهاء العطاش لـدمـاء الأعداء . قال البرقوقي : من قولهم أنا ظهَّان إلى لقائك .
  - (٤) ( تظل جنودنا متطرات ) أي تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضاً .
- (٥) ( تلطمهن بالخر النماء ) الخرجع خيار وهو ما تغطى به المرأة رأسها . أي يزلن عنهن الغبار . وهذا لعزتها وكرامتها عندهم . وقال البرقوقيّ : يقول تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن الخيل بخمرهن لتردها . وكأن سيدنا حسان رضي الله عنه أوحيّ إليه ﴿ ذَا وَتَكُمْ بِهِ عَنْ ظَهْرِ الغيبِ . فقد رووا أن نساء مكة يوم فتحهاظللن يضربن وجوه الخيل ليرددنها .
- (٦) ( فإن أعرضتموا عنا اعترنا ... الخ ) قال البرقوقيّ : اعتمرنا أي أدينا العمرة . وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة . والفرق بينها وبين الحج أن العمرة تكون للإنسانَ في السنــة كلهــا . والحج في وقت واحد في السنة ، ولا يكون لا مع الوقوف بعرفة ، يوم عرفة ، وهي مأخوذة من الاعتار ، وهو الـزيـارة . يقول: إن لم تتعرضوا لنا حين تغزوكم خيلنا وأخليتم لنا الطريق ، قصدنًا إلى البيت الحرام وزرناه ، وتم الفتح وانكشف الغطاء عما وعد الله به نبيّه ، صلوات الله وتسلياته عليه ، من فتح مكة .

وقال الأبَّى : ظاهر هذا ، كما قال ابن هشام ، أنه كان قبل الفتح في عمرة الحديبية ، حين صدّ عن البيت .

- (Y) ( يسرت جهداً ) أي هيأتهم وأرصدتهم .
- (٨) ( عرضتها اللقاء ) أي مقصودها ومطلوبها . قال البرقوقيّ : العرضة من قولهم بعير عرضة للسفر ، أي قويّ عليه وفلان عرضة للشر أي قويّ عليه . يريد أن الأنصار أقوياء على القتال ، همتها وديدنها لقاء القروم الصناديد .

سِبَابٌ أو قِتَالٌ أو هِجَاءُ ويَمُادُهُ سَوَاءُ ويَمُادُهُ سَوَاءُ وَيَصُرُهُ سَوَاءُ وَيُصُرُهُ سَوَاءُ وَرُوحُ القُدس ليسَ له كِفَاءُ (٢)

لنا في كل يوم من مَعَد (١) فن يهجرو رسول الله منكم وجبريل رسول الله فينا

## ٦٤ ـ باب فضائل أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه

رسول الله عَلَيْتُهُ ما أكره ، فأتيت رسول الله عَلَيْهُ أبكي . قلت : يارسول الله ! إني كنت رسول الله عَلَيْهُ أبكي . قلت : يارسول الله ! إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عَليَّ . فدعوتُها اليومَ فأسمعتنى فيك ما أكره . فادع الله أن على المدين أمَّ أبي هريرة . فقال رسول الله عَلَيْهُ : اللهم الهم الهم أبي هريرة . فقال رسول الله عَلَيْهُ : اللهم الهم الهم الهم الله عَلَيْهُ . فلما جئت فصرت (٤) إلى الباب فإذا هو مُجَاف (٥) مسمعت أمي خَشْف (٤) قدمي . فقالت : مكانك يا أبا هريرة وسمعت خَشْخَصَة (٧) الماء . قال فاغتسلت ولَبِسَت درعَها وَعَجِلَت عن خِمَارها ففتحت الباب . ثم قالت : ياأبا هريرة ! أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . قال فرجعت إلى البا هريرة ! أشهد ألا إله الله المكي / من الفرح . قلت (٨) : يارسول الله ! أبشر قد استجاب الله دَعْوَتَك وهدى أمّ أبي هريرة . فحمد الله (٩) وقال خيراً . قال : قلت : يارسول الله إله أن يُحبّبني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين . ويُحبّبهم إليُنَا . قال : عبادك يارسول الله إله عليه عَبْدة الله الله عبادك هذا ـ يعنى أبا هريرة - وأمّه إلى عبادك هذا ـ يعنى أبا هريرة - وأمّه إلى عبادك فقال رسول الله عَبْدة وأمّه إلى عبادك هذا ـ يعنى أبا هريرة - وأمّه إلى عبادك فقال رسول الله عَبْدة عَلَم الله عَبْدة عُبَرة عَبْدة عُبُه عَبْدة كُل عبادك الله عبادك الله إلى عبادك الله الله عَبْدة المؤمنين . ويُحبّبهم إليُنَا . قال عبادك فقال رسول الله عَبْدة الله الله عَبْدة كُنْ أبا هريرة - وأمّه إلى عبادك الله فقال رسول الله عَبْدة الله الله عَبْدة كُنْ أبا هريرة - وأمّه إلى عبادك الله عبادك المهم المناه عبادك الله عبادك الله عبادك الله عبادك المهم المهم المناه عبادك الله عبادك المهم المعربة - وأمّه إلى عبادك المهم المعربة - وأمّه إلى عبادك المهم المهم المعربة - وأمّه إلى عبادك المهم المهم

رد د ۱۷۸ب

<sup>(</sup>١) (لنا في كل يوم من معد ) قال البرقوقي : لنا ، يعني معشر الأنصار . وقوله من معد ، يريد قريشاً لأنهم عدنانيون .

<sup>(</sup>٢) (ليس له كفاء) أي ليس له مماثل ولا مقاوم .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ١٩٣٨ ، ١٩٣٨ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٣٥ ) باب من فضائل أبي هريرة الدوسيّ ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في د : « بصرت إلى الباب » .

<sup>(</sup>٥) ( مجاف ) أي مغلق .

<sup>&#</sup>x27;(٦) ( خشف ) أي صوتها في الأرض .

<sup>(</sup>٧) ( خضخضة الماء ) صوت تحريكه .

<sup>(</sup>٨) في م : « قال قلت » .

<sup>(</sup>٩) في م : « فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراً » .

المؤمنين ، وحَبِّبْ إليهمُ المؤمنين فما خُلقَ مؤمنَ يسَمعُ بي ، ولا يراني إلا أُحَبَّني .

• ٢١٠ - وعن (١) عُروةَ بن الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ ؛ أن عائشة قالتْ : أَلاَ يَعْجِبُكَ أبو هريرة جاء فجلسَ جَنْب حُجْرَتِي يحدَّثُ عن النبي عَلِيلَةٍ . يُسْمِعُنِي ذلك ، وكنتُ أُسَبِّح (١) ، فقام قبل أن أَقْضِيَ سَبْحَتِي ، ولو أَدْرَكْتُه لرَدَدْتُ عليه ، إن رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ لَمْ يَكُنْ يَسُرُدُ الحديثَ كَسَرُدكُمْ (١) .

۲۱۸ ب

190 - / وقال (ئ) ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: يقولون: إن أبا هريرة قد أكثر. والله المؤعد (ه). ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدّثون مشل أحاديثه ؟ وسأخْبِرُكُم عن ذلك: إنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم (١) الصَّفْقُ (٧) بالأسواق (٨)، وكنتُ أَلْزَمُ رسولَ الله عَلِيلًة على مل عبطني (١). فأشهدُ إذا غابُوا، وأحفظُ إذا نَسُوا، ولقدْ قال رسولُ الله عَلِيلًة يوماً: أيكم يبسطُ ثوبه فيأخُذُ من حديثي هذا، ثم يَجْمَعُهُ إلى صدره، فإنه (١) لم ينس شيئاً سَمِعَه. فبسطتُ بُرُدةً عَلَيَّ حتى فَرَغَ من حديثه، ثم جمعتُها إلى صدري فا نسيتُ بعد (١١) ذلك شيئاً حدثني به، ولولا آيتانِ أنزلَهُمَا الله في كتابه ما حدثتُ شيئاً أبداً: ﴿ إِنَّ الذين يكتُمُونَ ما أَنْزَلْنَا من البيناتِ والهُدَى ... ﴾ (١١) إلى آخر الآيتين.

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٤٠ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٣٥ ) باب من فضائل أبي هريرة الدوسيّ ، رضي الله عنـه - رقم ( ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) (كنت أسبح) معنى أسبح أصلى نافلة . وهي السُّبْحة . قيل المراد هنا صلاة الضحي .

<sup>(</sup>٣) ( لم يكن يسرد الحديث كسردكم ) أي يكثره ويتابعه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٩٤٠ ) في الكتاب والباب السابقين ، وتحت الحديث السابق .

<sup>(</sup>٥) ( والله الموعدُ ) معناه فيحاسبني إن تعمدت كذباً ، ويحاسب من ظن بي السوء .

<sup>(</sup>٦) في د : « شغلهم » وما أثبتناه من م ، هـ .

<sup>(</sup>٧) ( الصفق ) هو كناية عن التبايع ، وكانوا يصفقون بالأيدي من المتبايعين بعضها على بعض .

<sup>(</sup>٨) ( بالأسواق ) جمع سوق ، والسوق مؤنثة ، ويذكر ، سميت به لقيام الناس فيه على سوقهم .

<sup>(</sup>٩) ( على ملء بطني ) أي ألازمه وأقنع بقوتي ، ولا أجمع مالاً لذخيرة ولا غيرها ، ولا أزيد على قوتي .

<sup>(</sup>١٠) ( فإنه ) ليست في ص ، وقد أثبتناها من د ، هـ ، م .

<sup>(</sup>١١) في م : ( بعد ذلك اليوم ) .

<sup>(</sup>١٢)سورة البقرة : الآيتان ( ١٥٩ و ١٦٠ ) .

- وفي (١٠) رواية : إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثرُ الحديثَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْثُهُ .

# ٥٥ ـ باب قصة حاطب بن أبي بلتعة وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة

٧١٧ عن (٢) على رضي الله عنه . قال : بعثنا رسولُ اللهِ عَلَيْهِ أنا والزَّبيْرَ والمِقْدَادَ . فَقَالَ : ائتُوا رَوْضَةَ خاخ (٢) . فإنّ بها ظَعِينةً (٤) معها كتابٌ فخذوه منها ، فانطلقْنَا تَعَادَى (٥) بنا خَيْلُنا . فإذا نحنُ بالمرأة . فقلنا أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي كتاب . فقلنا : لتَخْرِجِنَ الكتاب أو لتُلْقِينَ الثياب . فأخرجتُه من عِقَاصِهَا (١) . فأتيننا به رسولَ الله عَلِيهِ . فإذا فيه : مِن حَاطِب بن أبي بَلتَعَةَ إلى نَاسٍ من المشركين من أهل مكة ، يُخْبرهُم ببعضِ أمر رسول الله عَلِيهِ فقال رسولُ الله عَلَيهِ : يا حاطب ما هذا ؟ قال : لا تعجلُ على يا رسول الله ! إني كُنتُ امرءاً مُلْصَقاً مَن قريش .

قال سفيان : كان حَلِيفاً لهم ، ولم يكن من أنفُسِها ، وكان مِمَّن (١) معك من الهاجرين لهم قَرابَاتٌ يَحْمُونَ بها أهليهم ، فَأَحْبَبْتُ ، إذْ فَاتَنِي ذلك من النَّسب فيهم ، (١) أتخذ فيهم يداً يَحْمُونَ بها قرابتي . ولم أفعلُه كفراً ولا ارتداداً عن ديني ، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام فقال النبي عَلِيلةٍ : صَدَقَ . فقال عر : دَعْنِي . يا رسولَ الله ! أَضْرِبُ عُنُقَ هذا المنافق . فقال : إنّه قَدْ شهد بدراً ، وما يُدْريكَ لعل الله اطلع على أهل بدرٍ فقال : اعملوا ما شِئْتُم فقد غفرتُ لكم . فأنزل الله عز وجل : ﴿ ياأَيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عَدُوِّي وعدُوَّكُم أولياء ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٤١ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٣٥ ) باب فضائل أبي هريرة الدوسيّ ، رضي الله عنه . .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٩٤١ ، ١٩٤٢ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٣٦ ) باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة رقم ( ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( روضة خاخ ) هي بخاءين معجمتين ، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة من جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب ، وهي بين مكة والمدينة بقرب المدينة .

<sup>(</sup>٤) ( فإن بها ظعينة ) الظعينة هي الجارية ، وأصلها الهودج ، وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه .

<sup>(</sup>٥) في ص : «بنا تعادى بنا ». وتعادى : أي تجري .

<sup>(</sup>٦) ( عقاصها ) أي شعرها المضفور ، جمع عقيصة .

<sup>(</sup>٧) في م : « وكان ممن كان معك .. » .

<sup>(</sup>٨) في م : « أن أتخذ .. » .

<sup>(</sup>٩) سورة المتحنة : آية (١) .

1179

وفي (١) رواية : بعثني رسولُ اللهِ ﷺ وأبا / مَرْثَد الغَنَوِيّ ، والـزبَيْرَ بن العـوام ، وكُلُّنَا فارسٌ (٢) .

رسول الله عَلَيْتُ . فقال : يا رسول الله عَلَيْتُ . فقال : يا رسول الله عَلَيْتُ . فقال : يا رسول الله ليدخلن حاطب النار . فقال رسول الله عَلَيْتُ كَذَبْتَ لا يدخلُهَا فإنه شهد بدراً والحديبية (1) .

71٤ - وعن (٥) أمّ مَبَشِّر؛ قالت : سمعت النبي عَلِيْ . يقول (١) : لا يدخُلُ النَّارَ، إن شاءَ الله ، من أصحاب الشجرة أحد ، الذين بَايَعُوا تَحْتَها . قالت : بلى . يا رسول الله ! فانْتَهَرَهَا . فقالت حفصة : ألم يقل الله (٧) ﴿ وإنْ مِنْكُم إلا وارِدُها ﴾ (٨) فقال النه ! ﴿ ثُمْ نُنَجِّي الذين اتّقوا ونذرُ الظالمينَ الله / عليه وسلم (١) . وقد قال الله : ﴿ ثُمْ نُنَجِّي الذين اتّقوا ونذرُ الظالمينَ فيها جثيّاً » (١٠) .

#### ٦٦ ـ باب في فضائل أبي موسى الأشعري والأشعريين

٢١٥ - عن (١١) أبي موسى قال : كنتُ عندَ النبي ﷺ . وهو نَازِلٌ بالجغْرَانَةِ بين مكةً

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٤٢ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٢٦ ) باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة .

 <sup>(</sup>٢) في م : « .. وكلنا فارس . فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين » فذكر بمعنى حديث على .

<sup>(</sup>٤٠٢) ما بين الرقين ليس في ص ، هـ . وما أثبتناه من م : ( ٤ / ١٩٤٢ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٦٢ ) . وفيه : ( جاء رسول الله ﷺ يشكو حاطباً . فقال :.. ) . وما أثبتناه كذلك من د وليس في د « والحديبية » .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٩٤٢) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة ( ٢٧ ) باب من فضائل أصحاب الشجرة ، أهل بيعة الرضوان ، رضي الله عنهم . .

<sup>(</sup>٦) في م : « يقول عند حفصة :... » .

<sup>(</sup>٧) (أَلَمْ يَقُلُ اللهُ ) ليست في م .

<sup>(</sup>٨) سورة مريم : آية ( ٧١ ) .

<sup>· (</sup>٩) في م : « قد قال الله عز وجلّ » .

<sup>(</sup>١٠) سِورة مريم : آية ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>١١)م : ( ٤ / ١٩٤٣ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٣٨ ) باب من فضائل أبي موسى وأبي عـامر الأشعريين ، رضي الله عنها ـ رقم ( ١٦٤ ) .

والمدينة ومعه بلالً . فأتى رسولَ الله ﷺ رجلُّ أعرابيُّ . فَقال : ألاَ تُنْجز لي ، يامحمد ! ما وعـدتني ؟ فقـال لـه (١) رسولُ الله ﷺ . أُبشرْ . فقـال لـه الأعرابيّ : أكثرتَ علىّ منْ أَبشِر فَأَقبِلَ رسولُ اللهِ مِرْتِيلَةٍ على أبي موسى وبلال . كَهَيْئة الغَضْبان . فقال : إنّ هذا قـد ردّ البُشرَى . فاقْبَلا أنْتُمَا . فقالا : قَبلنَا يارسول الله ! ثم دعا رسولُ الله مَلِياتُم بقدَح فيه ماءٌ فَغَسَلَ يَدَيِهِ وَوَجِهَهِ فَيهِ . وَمَجَّ فَيهِ . ثُم قال : اشْرَبَا مِنهُ ، وأَفْرِغا على وُجُوهكُمَا ونُحُوركُمَا ، وأَبْشَرَا . فأُخَـذَا القـدحَ ، ففعلا مـا أَمَرَهُما بـه رسول اللهِ عِلِيَّةِ ، فنــادَتْهُما أمُّ سَلَمَةَ مَن وراء السِّتر: أَفْضلاً لأُمَّكُمَا مما (٢) في إنائكما ، فأَفْضَلاَ لها فيه طَائفةً .

٢١٦ ـ وعن (٦) أبي بُردَة ، عن أُبيه . قـال : لَمَا فَرَغَ النبي عَلِيلَةٍ من حُنَيْنِ ، بَعَثَ أَبًا (٤) عَامر على جَيْش أوطاس (٥) فَلَقى دُرَيْدَ بنَ الصِّهَ . فَقُتل دُرَيدٌ وهَزَمَ الله أصحابَهُ . فقال أبو موسى : وبَعَثَنِي مع أبي عَامِرِ . قال : فَرُمِيَ أبو عَامِرِ في رُكْبتَهِ رمــاه ﴿ ٢٠٠٣ــ رجلٌ من بني جُشم بسَهُم فأَثْبَتَه في رُكُبتِهِ . فانتهيت إليه فقلتُ : ياعٌ ! من رَمَاكَ / فأشار أبو عامر إلى أبي موسى . فقال : إنّ ذاك قاتلي تراهُ ذاك (١٠) الـذي رمـاني قـال أبو موسى : فَقَصَدْتُ له فاعتَمَدْتُه فَلَحقْتُهُ . فلمّا رآني وَلَى عنّى ذاهباً ، فـاتَّبعْتُـه وجعلتُ أَقُولُ لَــهُ : الاَ تَسْتَحي ؟ أَلستَ عَرَبيــاً ؟ أَلا تَثْبُتُ ؟ فكفٍّ ، فــالتقيت أنــا وهــو ، فاختلفنا (٧) أنا وهو ضَرْبَتَيْن . فضربتُه بالسَّيْفِ فَقَتَلْتُه ، ثم رجعتُ إلى أبي عَامِرِ فقلتُ : إِنَّ الله قَدْ قَتَلَ صاحِبَكَ . قال : فأنْزعُ هذا السهم ، فَنزَعْتُه فَنَزَا منه الماءُ (٨) . فقال : ياابن أخي ! انطلق إلى رسول الله عَلِيلَةٍ فأقرئه مني السلام . وقُل لـه : يقولُ لـك أبو عـامر : استغفر لي . قال : واستعملني أبُّو عامر على النَّاس ومكث يسيراً ثم إنه مات ، فلما

<sup>(</sup>١) في هـ : « فقال رسول الله عَلِيَّاتُم :... » ، وما أثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٢) ( مما ) ليست في د . وما أثبتناه من م ، هـ .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٩٤٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كتب في الهامش حاشية : اسم أبي عامر عبيد بن سليم بن حضار ( ٤ / ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « على جيش إلى أوطاس » .

<sup>(</sup>٦) في م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٧) في هـ : « واختلفتُ أنا وهو » .

<sup>(</sup>٨) ( فنزا منه الماء ) اي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع .

رجعتُ إلى رسول الله (١) مِنْ الله عليه عليه ، وهو في بيت على سرير مُرْمَل (١) ، عليه (١) فراشٌ ، قد أثر رُمَالُ (٢) السرير بظهر رسول اللهِ عَلِيلَةٍ وجَنْبيهِ . فأخْبَرتُـهُ بَخَبرنَـا وِخَبَرْ أبي عَامِر . وقلتُ لـه : قـال : قل لـه : يستغفر لى . فـدعـا رسولُ الله عَلَيْكُم بـاءٍ فتوضأ منه . ثم رفع يديه (٤) . وقال : اللّهم اغْفِر لِعُبيند ، أبي عَامِر ، حتى رأيتُ بياض إبْطيْه . ثم قال : اللهُمُّ اجعله يوم القيامة / فوق كثير من خَلْقِكَ ، أَوْ من الناس . فقلتُ : ولى يارسول الله فاستغفر . فقال النبيُّ عَلِيلَتُم : اللَّهُمَّ اغفرُ لعبدِ الله بن قيس ذنبَه . وأدخله يوم القيامة مُدْخَلاً كَرِياً . قال أبو بردة : إحداها لأبي عامر . والأخْرى لأبي موسى .

٢١٧ \_ وعن (٥) أبي موسى ، قال : قال رسولُ الله صلية : إني لأعرف أصواتَ رُفْقَة الأشعريين بالقرآن ، حين يدخُلونَ باللّيل ، وأعرف منازلَهُم من أصواتِهم ، بالقرآن باللَّيْل . وإنْ كنتُ لَمْ أَرَ منــازلَهُم حين نزلوا بــالنَّهــار ، ومنهم حَكيم إذِا لَقي الخَيْلَ - أُو قال العدو ـ قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم . (7) .

٢١٨ ـ وعنه (٧) ، قال : قال رسول الله مَرْجَاتِهِ : إن الأَشْعَريّينَ ، إذا أَرْمَلُوا في الغزُّو (^) ، أو قلَّ طعامُ عيالهم بالمدينة ، جَمَعُوا ما كان عندهُم في ثَوْب واحدٍ ، ثم اقْتُسْمُوهُ بِينْهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحْدٍ ، بِالسَّويَّةُ . فَهُمْ مُنَّى وَأَنَا مِنْهُمْ .

# ٦٧ ـ باب فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه

٢١٩ ـ عن (١) ابن عباس ، قال : كان المسلمون لاينظرون إلى أبي سفيان ولا

<sup>(</sup>١) في م : « إلى النبيّ عَلِيْكُ .٠٠ » ·

<sup>(</sup>٢) ( مُرْمَل ) ورّمال ، وهو الذي ينسج في وجهه بـالسعف وغيره ، ويشـد بشريـط ونحوه . يقـال منـه : أرملتـه فهو

<sup>(</sup>٣) في م : « وعليه » .

<sup>(</sup>٤) في م : « ثمّ قال :... » .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٩٤٤ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٢٩ ) باب من فضائل الأشعريين ، رضي الله عنهم -. ( ۱٦٦ ) ق

<sup>(</sup>٦) في د : « أن تنتظروهم » ، وتنظروهم أي تنتظروهم . ومنه قوله تعالى : ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ١٩٤٤ ، ١٩٤٥ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١٦٧ ) ٠

<sup>(</sup>٨) ( أرملوا في الغزو ) أي فني طعامهم .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ١٩٤٥ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤٠ ) باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ، رضي الله عنه .

يُقَاعدُونَه . فقال للنبي عَلَيْهُ : يانبي الله ! ثلاث أعْطنيهن أ. قال : نعم (١) عندي أحسن (٢) العرب وأجَلُهُ (٢) ، أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان أَزَوِّجُكَهَا . قال : نعم . قال ومعاوية ، تجعَله كاتبا بين يَدَيك . قال : نعم . قال : وتُؤمِّرُنِي حتى أقاتل الكفار ، كا كنت أقاتل المسلمين . قال : نعم . قال أبو زُمَيْل نولولا أنه طلب ذلك من النبي عنه . ما أعْطَاه ذلك ، لأنه لم يكن يُسْئَلُ شَيئاً إلا قال : نعم .

#### ٦٨ ـ باب فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأصحاب السفينة

مهاجرين إليه ، أنا وأخوان لي . أنا أصغرُهُمَا (٥) أحَدُهُما أبو بُرُدَة والآخَرُ أبو رُهُم . إما مهاجرين إليه ، أنا وأخوان لي . أنا أصغرُهُمَا (٥) أحَدُهُما أبو بُرُدَة والآخَرُ أبو رُهُم . إما قال بضعاً وإمّا قال ثلاثةً وخسينَ أو اثنين وخسينَ رجُلاً من قومي قال فَرَكبُنا سفينة فألقَتُنَا سفينتنا إلى النجاشيِّ بالحبشةِ . فَوَافَقْنَا جَعْفَر بنَ أبي طالب وأصحابَه عِنْدَه . فقال جعفرُ : إنّ رسولَ الله عَلَيْ بعَثَنَا هَا هُنا ، وأمرَنَا بالإقامة ، فأقيموا معنا . قال (١) : فأقنا معه حتى قدمْنَا جميعاً . قال (٧) : فوافقنا رسولَ اللهِ عَلِيْ حينَ افْتَتَح خيبر فأسهَمَ فأقنا ، أو قالَ أعطانا منها (٨) . وما قسمَ لأحد غابَ عن فَتْح خيبر مِنْها شيئاً . إلا لِمَن شَهِدَ معه ، إلا لأصْحَاب سَفينَتنا مع جعفر وأصحابِهِ . قسَمَ لَهُمْ مَعَهُم قال : فكان نَاسٌ

<sup>(</sup>۱) في م : « قال : عندي » .

<sup>(</sup>٢) في د : « أحصن العرب » .

<sup>(</sup>٣) (عندي أحسن العرب وأجمله ) هو كقوله : كان الذي ﷺ أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً ، وقد سبق شرحه في فضائل الذي ﷺ ( ح ٣٣٧٧ ) ومثله الحديث بعده في نساء قريش : أحناه على ولد وأرعاه لزوج . قال أبو حاتم السجستاني وغيره : أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم ، ولكن لا يتكلمون به إلا مفرداً . قال النحويون : معناه أجمل من هناك ، واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال ، ووجه الإشكال أن أبا سفيان ، إنحا أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة ، وهذا مشهور لا خلاف فيه ، وكان الذي ﷺ قد تزوج أم حبيبة قبل ألك بزمان طويل ، تزوجها سنة ست ، وقيل سنة سع ، واختلفوا أين تزوجها . فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة ، وقال الجهور : بأرض الحبشة .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٩٤٦ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤١ ) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب ، وأساء بنت عميس ، وأهل سفينتهم ، رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٥) ( أصغرهما ) هكذا هو في النسخ : أصغرهما ، والوجه أصغر منها .

<sup>(</sup>٦) ( قال ) ليست في م .

<sup>(</sup>٧) ( قال ) ليست في د .

<sup>(</sup>٨) ( فأسهم لنا أو قال أعطانا منها ) هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين .

ابرا<u>.</u> ص

من الناسِ يقولونَ لَنَا - يعني لأهل السَّفينة - : سبقناكم (١) بالهجرة قال : فَدَخَلَتُ أساء ببتُ عَمَيْسٍ ، وهي مَن قَدِم مَعَنَا ، على حفصة زَوْج النبيّ عَلِي اللهِ وَأَلَرةً . وقد لا كانَتْ هاجرتُ إلى النَّجاشيِّ فِيمنْ / هاجَرَ إليه . فدخل عرَ على حفصة وأساء عندها . فقال عرَ حين رأى أساء من هذه ؟ قالتُ أساء بنت عميس . قال عرَ : الحبشية هذه (١) ؟ البَحْرِيَّة هذه ؟ فقالتُ أساء : نعم فقال عمر : سَبَقْناكم بالهجرة ، فنحن أحقُ برسولِ الله عَلَي البَحْرِيَّة هذه ؟ فقالتُ كلةً : كَذَبُتَ ياعرُ ! كلا والله كنتُم مع رسول الله عَلَي يَظْعِمُ جائِعكُمْ ، ويَعظُ جَاهِلَكُم . وكنّا في ذارِ ، أو في أرضِ ، البُعَدَاءِ البُغضَاء (١) في يُظْعِمُ جائِعكُمْ ، ويعظُ جَاهِلَكُم . وكنّا في ذارِ ، أو في أرضِ ، البُعَدَاءِ البُغضَاء (١) في أخبته وذلك في (١) الله وفي رسُولِهِ . وأيم (١) الله ! لا أطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حتى أَذْكُرَ ما قلتَ لِرسُولِ الله عَلَي فَلْ أَنْ يَعْ والله إله الله على الله الله عن الله الله عنه الله الله عنه وأسائلة ووالله ! لا أكذبُ ولا أزيع (١) ولا أزيع دا فقال رسول الله / عَلَي الله الله عنه وأسائلة ووالله ! لا أكذبُ ولا أزيع (١) ولا أزيد على ذلك . قال فلما جاءَ النبي على أحق في منكم . وله ولأصحاب السفينة يأتوني أرْسَالاً (١) يسألوني عن هذا الحديث . ولقد (١) رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرْسَالاً (١) يسألوني عن هذا الحديث . ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنْفُسِهم مِمّا قالَ لَهمْ رسولُ الله عَلَيْ أَنْهُ . وسأن الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنْفُسِهم مِمّا قالَ لَهمْ رسولُ الله عَلَيْ .

#### ٦٩ ـ باب فضائل سلمان وصهيب رضى الله عنهما

٢٢١ ـ عن عائذ / بن (١) عمرو ؛ أن أبا سفيانَ أتى على سَلْمَان (١٠) وصهيبٍ وبلالٍ في

3

<sup>(</sup>١) في م : ( نحن سبقناكم ) ، وما أثبتناه من د ، هـ .

<sup>(</sup>٢) ( هذه ) ليست في ص ، وقد أثبتناها من د ، هـ ، م .

 <sup>(</sup>٣) (البعداء البغضاء) قال العلماء: البعداء في النسب، البغضاء في الدين، لأنهم كفار، إلا النجاشي، وكان يستخفى بإسلامه عن قومه ويوري لهم.

<sup>(</sup>٤) في د ، م ( في الله وفي رسوله ) .

<sup>(</sup>c) في م : « وَايْمِ اللهِ » .

<sup>(</sup>٦) ( ولا أزيغ ) ليست في هـ .

<sup>(</sup>٧) في د : ( فلقد رأيتُ ) .

<sup>(</sup>A) ( أرسالاً ) أي أفواجاً ؟ فوجاً بعد فوج . يقال : أورد إبله إرسالاً أي متقطعة متتابعة ، وأوردها عراكاً أي مُحَمَّة .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٩٤٧) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٤٢) باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال ، رضي الله عنهم. (١٠) أتى على سلمان ) هذا الإتيان لأبي سفيان وهو كافر ، في الهدنة بعد صلح الحديبية .

نَفَر فقالوا : والله ! ما أخذت سيوف الله من عُنُق عدو الله مأْخَذَها . قال : فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وَسيِّدهم ؟ فأتى النبي وَاللهِ فأخْبَره فقال : يا أبا بكر : لعلَّك أغْضَبْتَهم لئن كنت أعضبتهم لقد أغضبت ربَّك . فأتاهم (١) فقال : ياإخُوتاه ! أغضبتكم ؟ قالوا : يغفرُ الله لك (٢) ياأُخَى (٢) .

#### ٧٠ ـ باب فضائل الأنصار رضي الله عنهم

٢٢٢ - عن جابر (١) بن عبد الله قال : فينا نَزَلَتْ : ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُم أَن تَقْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ بَنُو (٥) سلمة وبنو حارثة . وما نحبُ أنها لم تنزل لقول الله : ﴿ وَالله وليها ﴾ .

٢٢٣ - وعن (٦) زيد بن أرقم . قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : اللهُمَّ اغفر لـ لأنْصَار ، ولأبناء الأنْمَار ، وأَبْنَاء أَبْنَاء الأَنْصَار .

۲۲٤ - وعن (٧) أنسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ استغفر لـلأنصـار . قـال وَأَحْسِبُـهُ قـال : وَلِذَرارِي الأَنْصَار ، وَلِمُوالِي الأَنْصَار . لا أشك فيه .

رأى صبياناً ونساءً مَقْبلينَ من عُرسٍ . فقام بي عَلَيْ رأى صبياناً ونساءً مَقْبلينَ من عُرسٍ . فقام بي الله عَلَيْ مُمْثِلاً (١٩) . فقال : اللهم ! أنتم من أحب الناس إلى . اللهم ! أنتم من أحب الناس إلى . اللهم ! أنتم من أحب

<sup>(</sup>١) في م : « فأتاهم أبو بكر فقال : ... » .

<sup>(</sup>٢) « لك » ليست في الأصل ، وقد أثبتناها في هـ ، م .

في صيغة ( لا . يغفر الله لك ) قال القاضي : قد روى عن أبي بكر أنه نهى من مثل هذه الصيغة وقال : قل : عافاك الله ، رحمك الله . لاتزد . أي لاتقل قبل الدعاء : لا . فتصير صورته صورة نفي الدعاء . قال بعضهم : قل : لا ويغفر الله لك .

<sup>(</sup>٣) ( أخيّ ) ضبطوه بضم الهمزة على التصغير ، وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة ، وفي بعض النسخ بفتحها .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٩٤٨ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٤٣ ) باب من فضائل الأنصار ، رضي الله تعالى عنهم ـ رقم (١٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران : آية ( ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٩٤٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٩٤٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٩٤٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٩) ( ممثلاً ) روى بـالوجهين . ممثلاً وممثِلاً . وهمـا مشهـوران . قـال القـاضي : جمهـور الرواة بـالفتـح ، ومعنــاه قــائمــاً منتصباً .

الناس إلى . يعني الأنصار .

۲۲۰<u>ب</u> ص

وعنه (۱) ، قال : جاءت امرأة من الأنْصَارِ إلى رسول / الله عَلِيَّةِ . قال : فخلا بها رسولُ الله عَلِيَّةِ . وقال : والذي نفسي بيده ! إِنَّكُم لأَحَبُّ النَّاسِ إلى ثلاث مرات .

۲۲۷ - وعنه (۲) ؛ أن رسول الله ﷺ . قال : إن الأنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (۲) وإنّ الناسَ سَيَكْثرون ويقلُّونَ (٤) فاقبلوا من مُحْسِنِهم واعفوا عن مُسِيئهم .

٢٢٨ - وعنه (°) ؛ قدال : خرجتُ مع جرير بن عبد الله البجَلِيِّ في سفرٍ ، فكان يَخْدُمُني . فقلت له ، لا تفعل . فقال : إني قد رأيتُ الأنصارَ تصنعُ برسولِ اللهِ مَرْقِيَّةٍ شَيْئاً ، آليتُ أَنْ لاَ أَصْحَبَ أحداً مِنهم إلا خَدَمْتهُ . وكان جرير أسنَّ من أنس .

#### ٧١ ـ باب خير دور الأنصار رضي الله عنهم

٢٢٩ - عن (١) أبي أُسَيْدِ (٢) ، قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : خيرُ دورِ الأنصار (٨) بنو النَّجَّارِ . ثم بَنو عبدِ الأشهلِ ، ثُمَّ بنُو الحارث بن الخَزْرج . ثم بَنُو ساعِدة . وفي كُلِّ دُور الأَنْصَارِ خَيْرٌ . فقال سعد : ما أُرَى رَسُول اللهِ عَلَيْكُ إلا قد فضلَ عَلَيْنا . فقيلَ : قد فضًكم على كثير .

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٩٤٩) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٩٤٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) (كرشي وعيبتي ) قال العلماء : معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري . قـال الخطـابي : ضرب مثلاً بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه والعيبة وعـاء معروف أكبر من الخلاة يحفـظ الإنسـان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها ، ضرب بها مثلاً لأنهم أهل سره وخفيّ أحواله .

<sup>(</sup>٤) ( ويقلون ) أي ويقل الأنصار .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٩٥١ ، ١٩٥٢ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٤٥ ) باب في حسن صحبة الأنصار ـ رضي الله عنهم ـ رقم (١٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٩٤٩ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤٤ ) باب في خير دور الأنصار ، رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٧) في هـ : ( عن أبي سعيد ) ، وما أثبتناه من م ، د .

 <sup>(</sup>A) (خير دور الأنصار) أي خير قبائلهم ، وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة ، فتسمى تلك المحلة دار بني فلان . قال العباء : وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه .

قال (١) أبو أسيد : (٢) لو كُنْتُ مُؤثراً بها أحداً لآثَرتُ بها عشيرتي .

السلمين : أَحَدَّثُمْ بِخَيْر دور الأنصار ؟ قالوا : نَعَمْ يارسول الله ؟ وهو في مجلس عظيم من المسلمين : أَحَدَّثُمْ بِخَيْر دور الأنصار ؟ قالوا : نَعَمْ يارسول الله ! قال : ثم من ؟ يارسول الله ! قال : ثم بنو ساعدة قالوا : ثم من ؟ يارسول الله ! قال : ثم في كلِّ دور الأنصار خير . فقام سعد بنو عبادة مُغْضَباً . فقال : أنحن آخر الأربع ؟ حين سَمَّى رسول الله على من المرسول الله عبادة منها من المرسول الله عبادة منها له رجل (٤) من قومه : اجلس . ألا ترضى أنْ سَمى رسول الله عبادة عن كلام رسول الله عبادة من المرسول الله عبادة من الله عبادة عن كلام رسول الله عبادة عن كله عبادة عب

#### ٧٧ ـ باب دعاء النبي على لغفار وأسلم

رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ : قَالَ : قَالَ لَي (٢) رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ : ائْتِ قَومَكَ فَقَلْ : إِنّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهُ قَالَ : أَسْلَمُ سَالَمَهَا الله (^) وغِفَارُ غَفَرَ الله لها .

زاد (٩) من حديث أبي هريرة : أمّا إني لم أقُلْهَا . ولكن قالها الله .

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ١٩٥٠) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « والله ! لو كنت ... » .

<sup>(</sup>٣) م: (٤ / ١٩٥١) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، د ، هـ « رجال » . وما أثبتناه من ص .

<sup>(</sup>٥) في د « مِمّا » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٩٥٢ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤٦ ) باب دعاء النبي عَلِيْجٌ لغفار وأسلم ـ رقم ( ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ( لي ) ليست في ص ، وقد أثبتناها من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٨) (سالمها الله ) قال العلماء : هو من المسالمة وتركه الحرب . وقيل : هو دعاء . وقيل هو خبر . قال القاضي في المشارق : هو من أحسن الكلام ومجانسته ، مأخوذ من سالمته إذا لم تر منه مكروها ، فكأنه دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم ، فيكون سالمها بمعنى سلمها ، وقد جاء فاعل بمعنى فعل ، كقاتله بمعنى قتله .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ١٩٥٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٨٥ ) .

٢٣٢ - وعن (١) خُفَاف بن إيماء الغِفاري . قال : قال (٢) رسول الله علية (١) : اللهم ! الْعَنْ بني لِحْيـانَ ورعْ لا وذَكْوَانَ (٤) وعُصَيَّةَ عَصَوُا الله ورسوله (٥) . غِفَـار غفر الله لها <sup>(٢)</sup> . وأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ .

ونحوه <sup>(۷)</sup> عن ابن عمر .

#### ٧٣ ـ باب فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبد الله

٢٣٣ - عن (٨) أبي أيوبَ . قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : الأنصارُ (١) ومُزَيْنة (١٠) وجُهَيْنَة (١١) وغِفَارُ (١٢) وأَشْجَعُ (١٢)، ومَنْ كان من بني عبد الله (١٤)، مَوَالي دون الناسِ (١٥) والله ورسولُه مَوْلاَهُم (١٦) .

ومن (١٧) حديث / أبي هريرة قريش (١٨) والأنصار . وذكر نحوه غير أنه لم يذكر

(١) م : ( ٤ / ١٩٥٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٨٦ ) .

(٢) فى د : « قال لى رسول الله ﷺ : .... » .

(7) في م : « صلى الله عليه وسلم في صلاة : اللهم ... » .

(٤) ( لِحَيَّان ) بفتح اللام وكسرها ، هم بطن من هذيل .

(°) ( وعُصَيَّةَ عصوا الله ورسوله ) لأنهم الـذين قتلوا القرّاء ببئر معونة ، بعثهم رسول الله يَؤْلِثُغ سريـة فقتلوهم ، وكان يقنت عليهم في صلاته .

(٦) في ص ( غفر الله له ) وما أثبتناه من د ، هـ ، م .

(٧) م : ( ٤ /١٩٥٢ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤٦ ) باب دعاء النبيّ مَلِيْكُ لففار وأسلم .

(٨) م : ( ٤ / ١٩٥٤ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤٧ ) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينـة وتميم ودوس وطيء . رقم ( ١٨٨ ) .

(٩) (الأنصار) يريد بالأنصار الأوس والخزرج ، ابني حارثة بن ثعلبة .

(۱۰)( مزينة ) هي بنت كلب بن وبرة بن ثعلب .

(١١)( وجهينة ) ابن زيد بن ليث بن سود .

(١٢)( وغفار ) هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر .

(١٣)( أشجع ) هو ابن ريث بن غطفان بن قيس .

(١٤)( من بني عبد الله ) هم بنو عبد العزى ، من غطفان ، سماهم النبيّ عَيْلِيٌّ بني عبد الله ، فسمتهم العرب بني محولـة ، لتحويل اسم أبيهم .

(۱۵) أي ناصروه والمختصون به .

(١٦) ( والله ورسوله مولاهم ) أي وليهم والمتكفل بهم وبمصالحهم .

(١٧) م : ( ٤ / ١٩٥٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٨٩ ) .

(١٨) ( قريش ) قال الزبير : قالوا قريش اسم فهر بن مالك . وما لم يلـد فهر فليس من قريش . قـال الزبير : قـال عمى : فهو هو قريش اسمه ،وفهر لقبه .

بني عبد الله (١)

٢٣٤ - وعن (٢) أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ﴿ وَالذِي نَفْسُ محمد بيده ! لَغِفَارُ وأسلم (٢) . ومزينة ، ومن كان من جهينة (١) ، أو قال جهينة ، ومن كان من مزينة خُيرٌ عند الله يؤم القيامَة من أُسَدِ وطبيء وغطفان .

وفي <sup>(٥)</sup> رواية : من أسدٍ وغطفانَ وهوَزَانَ وتميم .

٣٠٥ - وعن (١) أبي بكر أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله عَلَيْهُ . فقال : إنما بَايَعَكُ سُرَّاقُ الحجيج من أسلم وغِفَارَ ومُزْينَة وجهينة . فقال رسول الله عَلَيْهُ : أرأيت (١) إن كان أسلم وغِفَارُ ومزينة وجهينة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفانَ . أخابُوا وخَسِروا ؟ فقال : نعم . فقال : فوالذي نفسي بيده ! إنهم (١) خيرً منهم .

وفي (٩) رواية : ومد بها صوته .

#### ٧٤ ـ باب ما ذكر في طبيء ودوس

٢٣٦ - عن (١٠) عَدِيَّ بن حاتم ؛ قال : أتيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ فقال لي : إن أول صدقة بيَّضَتُ (١١) وجه رسول اللهِ عَلِيَّةٍ ، ووجوهَ أصحابِهِ ، صدقةُ طيِّيء / جئت بها إلى رسول الله عَلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>١) في حديث أبي هريرة : ( .. وأشجع ، موالي . ليس لهم مولى دون الله ورسوله ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ١٩٥٥) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٩١) .

<sup>(</sup>٢) ( وأسلم ) في خزاعة .

<sup>(</sup>٤) في د : ( مَنْ بجهينة ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٩٥٥) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ١٩٥٥ ، ١٩٥٦ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٧) (أرأيت) أي أخبرني . والخطاب للأقرع بن حابس .

 <sup>(</sup>A) في م : (إنهم لأخير منهم) وهكذا هو في جميع النسخ : لأخير . وهي لفة قليلة تكررت في الأحاديث ، وأهل العربية ينكرونها ويقولون : الصواب خير وشر ولا يقال أخير ولا أثثر . ولا يقبل إنكارهم . فهي لغة قليلة الاستمال .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٩٥٦ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ١٩٥٧ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤٧ ) باب من فضائل غفار ... رقم ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>١١) ( بيضت ) أي سرتهم وأفرحتهم .

٢٣٧ - وعن (١) أبي هريرة ؛ قال : قَدِمَ الطُّفَيْلُ وأصحابُهُ فقالوا : يارسولَ اللهِ ! إن دَوْساً كفرت (١) وأبتْ فادعُ الله عليها . فقيل : هَلَكتْ دوسٌ فقال : اللَّهُمُّ ! اهدِ دوساً وائتِ بهم .

#### ٧٥ ـ باب ما ذكر في بني تميم

. عن  $(^{\mathsf{T}})$  أبي هريرة ؛ أنه قال : لا أزالُ أحبُّ بني تميم من ثلاث .

وفي رواية (٤) بعد ثلاث سَمِعْتُهُنَّ من رسول الله عَلَيْتُهُ / سمعته (٥) يقول : هم أشدُّ أُمَّتِي على الدَّجالِ . قال : وجاءت صَدقاتُهم فقال النّبي عَلِيْتُهُ : هذه صدقاتُ قومِنَا . قال : وكانت سَبِيَّة منهم عند عائشة . فقال رسول اللهِ عَلِيْتُهُ : أَعْتقيها فإنها من وَلَد إسماعيل .

وفي رواية  $^{(1)}$  : هم أشدٌ الناسِ قِتَالاً في الملاحم ،  $^{(Y)}$  بدل الدجال .

#### ٧٦ ـ باب خيار الناس

(١) أبي هريرة ؛ أنّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ . قال : تجدون النّاسَ معادن (١) فخيارُهم في الجاهليّة خيارُهم في الإسلام إذا فَقُهُوا . وتجدونَ من خَيْر الناس في هذا الأمر (١١) ، أكرههم لَهُ قبل أن يقع فيه . وتجدونَ من شِرَار الناس (١١) ذا الوجهين . الذي

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٥٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « قد كفرت <sup>\*</sup> » .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٤ / ١٩٥٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٩٥٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين وتحت الحديث السابق .

<sup>(</sup>٥) في م : « سمعت رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ١٩٥٧) في نفس الكتاب والباب السابقين وتحت الحديث السابق.

<sup>(</sup>٧) ( الملاحم ) معارك القتال والتحامه .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ١٩٥٨ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٤٨ ) باب خيار الناس ـ رقم ( ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٩) ( معادن ) المعادن الأصول . وإذا كانت الأصول شريفة ، كانت الفروع كذلك ، غالباً ، والفضيلة في الإسلام بالتقوى ، لكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلاً .

<sup>(</sup>١٠) وتجدون من خير الناس في هذا الأمر إلخ ) قال القاضي : يحتمل أن المراد به الإسلام ، كا كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ، وغيرهم من مسلمة الفتح ، وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة ، ثم لما دخل فيه أخلص وأحبه وجماهد فيه حق جهاده . قال : ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها .

<sup>(</sup>١١)( من شرار الناس ) سببه ظاهر ، لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطـــائفتين ، وهو 😑

يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه .

#### ٧٧ ـ باب ما ورد في نساء قريش

٢٤٠ - عن (١) أبي هريرة ؛ قال : قال رسولُ الله عَلَيْلَةٍ : خيرُ نساء رَكبْن الإبلَ (١) صالحُ نساء قُريْش . وفي رواية : نساء قريش ، بغير صالح . أَحْنَاه (٢) على يتيم (٤) . وفي رواية : على (٥) ولد في صغره . وأَرْعَاهُ على زوج في ذات يده (٦) .

وفي (٧) أخرى : أن النبي عَالِيَةٌ خَطَبَ أمَّ هاني بَ بنت أبي طالب . فقالت : يارسول الله ! إني قـدْ كَبَرْتُ ولي عِيَـالٌ فقــال رسـولُ اللهِ عَلِيُّكُمْ خَيْر نســاءِ رَكَبْنَ الإبـل ثم ذكر نحوه / .

# ٧٨ ـ باب في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار

٢٤١ ـ عن (^) أنس ؛ أن رسولَ اللهِ عَلِيَّةٍ (١) قد آخي بين أبي عُبَيْدةَ بنِ الجرّاحِ وبين أبى طلحة .

٢٤٢ - وعن (١٠) عاصم الأُحْوَل ؛ قال : قيل لأنسِ بن مالك : بلغك أنّ رسولَ اللهِ

الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ، ويظهر لها أنه منها في خير أو شر ، وهي مداهنة محرّمة .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٩٥٨ ، ١٩٥٩ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٤١ ) باب من فضائل نساء قريش ـ رقم (٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ركبن الإبل ) أي نساء العرب ، ولهذا قبال أبو هريرة في الحبديث : لم تركب مريم بنت عمران بعيراً قبط . والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب .

<sup>(</sup>٢) ( أحناه ) أي أشفقه ، والحانيـة على ولـدهـا التي تقوم عليهم بعـد يتم فلا تتزوج ، فـإن تزوجت فليست بحـانيـة ، والمعني أحناهن .

<sup>(</sup>٤) في م : « أحناه على يتيم في صغره » .

<sup>(</sup>٥) في م : « أرعاه على ولد في صغره » .

<sup>(</sup>٦) ( ذات يده ) أي شأنه المضاف إليه .

<sup>(</sup>Y) م: (٤/ ١٩٥٩) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٠١).

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ١٩٦٠) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٥٠) باب مؤاخاة النبي مِنْ أَصحابه ، رضي الله عنهم ـ رقم ( ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « صَالِلَهُ آخي » بدون قد .

<sup>(</sup>١٠)م: (٤ / ١٩٦٠) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٥٠) بـاب مؤاخـاة النبيّ عَلِيلَةٍ بين أصحـابـه، رضي الله تعـالي عنهم ـ رقم ( ٢٠٤ ) .

عَلِيْهِ قَالَ : لا حِلْفَ في الإسلام (١) ؟ فقال أنس : قد حَمالَفَ رسولُ الله بين قريش والأنصار ، في داره .

وفي  $^{(7)}$  رواية في داري  $^{(7)}$  التي بالمدينة .

٣٤٣ ـ وعن (١٠) جبير بن مُطْعِم ، قـال : قـال رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : لا حِلْفَ في الإسلام وأيَّا حِلْفٍ ، لا حِلْفَ في الإسلام وأيَّا حِلْفٍ ، كان في الجاهلية ، لم يزده الإسلامُ إلا شِدَّة .

## ٧٩ - باب قول النبي عَلِيدٍ أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي

حَلَسْنا مع رسول الله مِرْقِيلَةٍ (1) حتى نُصلي معه العِشَاء! قال: فجلسنا. فَخَرَجَ عَلَيْنَا. لو جَلَسْنا مع رسول الله مِرْقِيلَةٍ ثم قُلْنَا: لو فقال: مازِلْتُم هَاهُنَا؟ قلنَا: يارسولَ الله! صلينا معك المغرب، ثُمّ قُلْنَا: نجلسُ حتى نصلي معك العِشاء. قال: أحْسَنْتُم أو أصبتم (٧) قال فرفع رأسه إلى السماء. وكان كثيراً مِمّا يرفع رأسه إلى السماء. وقال: النجوم أمنة للسماء (٨). فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعَدُ. وأنا أمنة لأصحابي (١) فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يُوعدون. وأصحابي أمنةً

<sup>(</sup>١) ( لا حلف في الإسلام ) المراد به حلف التوارث ، والحلف على ما منع الشرع منه . قال القاضى : قال الطبري : لا يجوز الحلف اليوم . فإن المذكور في الحديث الموارثة به والمؤاخاة . كله منسوخ . لقوله تعالى : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ وقال الحسن : كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث . قلت ( القائل هو الإمام النووي ) . أما ما يتعلق بالإرت فيستحب فيه الخالفة عند جماهير العلماء ، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى ، والتناصر في الدين ، والتعاون على البر والتقوى ، وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ ، وهذا معنى قوله ويقده الأحاديث « وأيا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » .

 $<sup>(\</sup>tilde{Y})$  م : (٤ / ١٩٦٠ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « في داره التي بالمدينة » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٩٦١ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٠٦ ) .

<sup>(°)</sup> م : ( ٤ / ١٩٦١ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥١ ) باب بيان أن بقاء النبيّ ﷺ أمان لأصحابه ، وبقاء أصحابه أمان لأمته \_ رقم ( ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : « لو جلسنا حتى نصلي معه .. » .

<sup>(</sup>٧) في ص : « أو أوصبتم » .

<sup>(&</sup>lt;) (أمنة للساء) قال العلماء: الأمنة والأمن والأمان بمعنى ، ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالساء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة ، وهنت الساء فانفطرت وانشقت وذهبت .

<sup>(</sup>٩) ( وأنا أمنة لأصحابي ) أي من الفتن والحروب ، وارتداد من ارتد من الأعراب ، واختلاف القلوب ، ونحو ذلك على أنذر به صريحاً ، وقد وقع كل ذلك .

 $^{(1)}$  لأمُّتى . فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتى ما يوعدون

۱۸۱ ب

## ( ٨٠ ) باب خير القرون قرن الصحابة ثم الذين / يلونهم ثم الذين يلونهم

حيرٌ ؟ قال : قرنى ثم الذين يَلُونَهم . ثم الذين يَلُونَهُم . ثم يجىء قومُ تَبْدُر شهادةُ أَحَدِهِم يَمْيْنَه ، وتْبدُرُ يَمِينَه شَهَادَتَه . قال إبراهيم كانوا يَنْهَوْننا ، ونحنُ علمانُ ، عن العَهد والشَّهادات (٢) .

وفي (٤) أخرى : ثم يتخلّف (٥) من بعدهم خَلْفٌ . تسبقُ شهادةُ أحدِهم يمينَـه ، ويمينُـه شَهادَتَه .

٢٤٦ - وعن (٦) عِمْران بن حُصَين أن رسول اللهِ عَلِيلَةٍ قسال : إنّ خَيْرَكُم قرني ، ثم الذين يلونَهُم . ثم الذين يلونَهُم . قالِ عمران : فلا أدري أقال رسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : بَعْدَ قَرْنِهِ ، مَرَّتين أو ثلاثة . ثم يكونُ بعدهم قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونَ . ويَخُونُون ولا يَزْتمنون (٨) ويَنْذرونَ ولا يُوفُونَ ويَظْهر فيهم السَّمَنُ (١) .

<sup>(</sup>١) في م : « فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون » ومعناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه ، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة ، وغير ذلك ، وهذه كلها من معجزاته

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٩٦٣ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥٢ ) باب فضل الصحابة ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم - رقم ( ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( عن العهد والشهادات ) المراد النهي عن قوله : عليٌّ عهدُ الله أو أشهد بالله .

<sup>(3)</sup> م : (3 / 1977) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (3) ،

<sup>(°) (</sup>ثم يتخلف) هكذا هو في معظم النسخ: يتخلف، وفي بعضها: يخلف. وكلاهما صحيح، أي يجيء بعدهم خلف، والمراد خلف سوء. قال أهل اللغة: الخلف ما صار عوضاً عن غيره، ويستعمل فين خلف بخير أو بشر. لكن يقال في الخير بفتح اللام وإسكانها، لغتان. الفتح أشهر وأجود، وفي الشر بإسكانها عند الجمهور، وحكي أيضاً فتحها.

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٩٦٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>y) في ص : « ثم الذين يلونهم » مرتان ، وقد أثبتنا الثالثة في بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٨) في م : ( يُتَمَنُونَ ) وهكذا في أكثر النسخ : يُتَمَنون . وفي بعضها : يؤتمنون . ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة ، بخلاف من خان بحقير مرة واحدة ، فإنه يصدق عليه أنه خان ، ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن .

<sup>(</sup>٩) (السمَن ) المراد بالسمن هنا ، كثرة اللحم ، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم ، وليس معناه أن يتمحضوا سماناً . قالوا =

وفي (١) أخرى : يحبون السَّمَانةَ (٢) .

٢٤٧ - وعن (٢) أبي سعيد الخدري ؛ عن النبي عَلِيْتُهِ . قال : يأتي على النَّاسِ زمانٌ . يغزو فِئَامٌ (٤) من النباس. فيقبالُ لَهُم: فيكم من رأى رسول اللهِ عَلِيْكُم ؟ فيقولون: نعم فَيُفْتَحُ لَهُم . ثم يَغْزُو فئـام من النّـاسِ فيقـالُ لهم . فيكم من رأى من صَحِبَ رسـولَ اللهِ عَلِيْكُمْ ؟ فيقولون : نعم فَيُفْتَحُ لهم / ثم يغزو فِئامٌ من النـاسِ . فيقـال لهم ': فيكم من رأى من صَحِبَ رسولَ اللهِ عَلِيَّةٍ ؟ فيقولون : نعم فَيَفْتَحُ لَهُم .

وفي أخرى (٦) يأتي على الناس زمان يُبْعَثُ منهم البَعثُ فيقولونَ : انظُرُوا هل تجدُون فيكم أحداً من أصحاب النبي عَيْكِيُّ . فَيُوجَدُ الرجلُ فَيُفْتَحُ لَهُم (٧) هكذا إلى أن ذكر أربعين باباً .

٢٤٨ - وعن (^) عبد الله بن عمر ؛ قال : صلى بنا رسول الله عليه ذاتَ ليلة ، صلاةً العشاء ، في آخِر حياتِه . فلما سلَّم قام فقال : أرأيْتكُمْ لَيْلَتكُم هذه ؟ فإنَّ على رأس مائة مقالة (١٠٠) رسول اللهِ عَلِيْكُم تلك ، فيا يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة . وإنما

- = والمذموم منه من يستكسبه ، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا ، والمتكسب لـه هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً على المعتاد .
  - (١) م : ( ٤ / ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢١٣ ) .
    - (٢) (السمانة): هي السِمَن .
    - (٣) م : (٤ / ١٩٦٢ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٠٨ ) .
- (٤) ( فئام ) أي جماعة ، وحكى القاضي لغة فيه بالياء مخففة بلا همزة ، ولغـة أخـرى بفتح الفـاء حكاهـا عن الخليل ، والمشهور الأول .
  - (٥) في م : « هل فيكم » .
- (٦) م: (٤ / ١٩٦٢) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٥٢) باب فضل الصحابة ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ـ رقم ( ٢٠٩ ) .
  - (٧) في م: « لهم به ».
- (A) م: (٤ / ١٩٦٥ ، ١٩٦٦ ) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٥٣ ) باب قوله عَلِيْهُ: « لا تأتي مائة سنة وعلى . الأرض نفس منفوسة اليوم » ـ رقم ( ٢١٧ ) .
- (٩) ( فوهل النباس ) أي غلطوا : يقبال : وهبل يهبل وهبلاً ، كضرب يضرب ضرباً . أي غلط وذهب وهمه إلى غير الصواب ، أما وهلت بكسرها ، أهل بفتحها ، وهلا بفتحها ، كحذرت أحذر حذراً فمعناه فزعت ، والـوهَـل بالفتح ، الفزع .
  - (١٠)في ص « تحالة » وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

قُال رسول اللهِ عَلِيْتُهِ: لا يبقى مّن هو اليومَ على ظهر الأرضِ أحدٌ يريدُ بذلكَ أن يَنْخرمَ ذلك القرنُ (١).

عبد الله يقول : سمعتُ (٢) رسول الله عَلَيْ يقول ، قبل أن عبد الله يقول ، قبل أن عبد بشهر : تَسْأَلُونِي عن الساعة ؟ وإنّا عِلْمَهَا عند الله . وأُقسم بالله ! ما على الأرض من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة .

وفي (٤) أخرى : قال سالم : تَذَاكَرْنا ذلك عِنده . إنما هي كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقةٍ يومئذ .

وفي (٥) أخرى ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة ، وهي حَيّـة يومئـذ . وفسرها عبد الرحمن صاحب السَّقَايَة قال : نَقُصُ العمر .

وعن (١) أبي سعيد نحو الحديث .

## ٨١ ـ باب وجوب احترام أصحاب النبي عَيْلِي والنهي عن سَبّهم

٢٥٠ عن (٧) أبي هريرة (٨) ؛ قال : قال رسولُ الله ﷺ : لا تَسَبُّوا أَصْحابي .
 لاتَسُبُّوا أَصْحَابي . فوالذي نفسي بيده ! لو أن أَحَدَكُم أَنْفَقَ مثل أُحُدٍ ذَهَباً ، ما أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيفَهُ .

<sup>(</sup>١) ( ينخرم ذلك القرن ) أي ينقطع وينقضي .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ١٩٦٦ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥٣ ) باب قوله ﴿ لِللَّهِ : « لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » - رقم ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « سمعتُ النبيِّ ﷺ ... » .

<sup>(3)</sup> م : (3 / 1974) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3) ·

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٩٦٦) في نفس الكتاب والباب السابقين - تحت الحديث رقم ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ١٩٦٧) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ١٩٦٧) (٤٤) كتباب فضائيل الصحبابية (٥٤) بساب تحريم سب الصحبابية - رضي الله عنهم - . . . . (٢٢١) .

<sup>(</sup>٨) (عن أبي هريرة ) قال أبو على الجبائيّ : قال أبو مسعود الدمشقيّ : هذا وهم . والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدريّ ، لا عن أبي هريرة ، وكذا رواه يحى بن يحى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والناس .

٢٥١ ـ وعن (١) أبي سعيد ؛ قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء . فسبَّه خالد . فقال رسول الله عَلِيلة : لا تَسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أُحُد ذَهَباً ، ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه (٢) .

## ٨٢ \_ / باب ما ذكر في فضل (٦) أويس القرني ، رضي الله عنه

٢٥٢ ـ عن (٤) عر بن الخطاب ؛ قال : إني سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقـول : إن خَيرَ التابعينَ رجلً يقالُ له أويس . وله والدة . وكان به بياضٌ فَمُرُوه فَلْيسْتغفِر لَكم .

٢٥٣ ـ وعن (٥) أُسَيْر بن جابر ، قال : كان عمر بن الخطاب ، إذا أتَى عليه أمدادُ أَهْلَ اليَمَن ، سأَلَهم أفيكم أويس بن عامر ؟ حتى أتى على أُويْس . فقال : أَنْتَ أويس ابن عامر ؟ قال : نعم . قال : من مُرَادِ ثم من قَرَنِ ؟ قال : نعم . قال فكان بكِ برَص فبرأت منه إلا مَوْضِعَ دِرْهم ؟ قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قـال : نعم . قـال : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلِيمَ يقول: يأتي عليكم أويْس بنَ عامرٍ مع أمداد أَهْلِ الين (١) من مُرَادٍ / ثم من قَرِنِ . كان به بَرَصٌ فَبَرأً منه إلا مَوضِعَ دِرهَم . لَهُ وَالدة هو بها بَرّ . لو أقسم على الله لأبرّة . فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل . فاستغفر لي فاستغفر له . فقال (٢) له عرُ: أين تريدُ ؟ قال : الكوفة . قال : ألا أكْتُب لك إلى عاملها ؟ قال : أكونُ في غَبْرًاء الناس (^) أَحَبُّ إليَّ . قال : فلمّا كان من العام المُقْبل حَجّ رَجُلٌ من أشرافِهم فوافق عُمَرَ . فسأله عن أويس . قال : تركُتُه رثَّ البيتِ (٩) قليلٌ المتاع ِ . قال : سمعتُ رسول

(١، ٢) ما بين الرقين ليس في ص، وقد أثبتناه من بقية النسخ، م ( ٤ / ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٢٢ ) .

( ولا نصيفه ) قال أهل اللغة : النصيف النصف . وفيه أربع لغات : نِصْف ونُصف ونصف ونصيف . حكاهن القاض عياض في المشارق عن الخطابي .

(٣) في هـ « باب فضائل أويس » .

(٤) م : ( ٤ / ١٩٦٨ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥٥ ) باب من فضائل أويس القرنيّ ، رضي الله عنه -

(٥) م : (٤ / ١٩٦٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٢٥ ) .

(٦) (أمداد أهل اليمن ) هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو . واحدهم مدد .

(٧) في هـ : « فقال عمر » . وما أثبتناه من م ، د .

(٨) (غبراء الناس) أي ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم .

(٩) ( رث البيت ) هو بمعني قليل المتاع . والرثاثة والبذاذة بمعني واحد وهو حقارة المتاع وضيق العيش .

اللهِ عَلَيْ يقول: يأتي عليك (١) أويْس بن عامر مع أمداد أهل الين من مراد ثم من قرَن ، كان به برَص قَبَرَأ منه ، إلا موضع درْهم ، له والدة هو بها بَرِّ لو أقسم على الله لأبرَّه ، فإن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفُو لك فَافْعل فأتى أويساً . فقال: استغفر لي . قال: أنت أحدث عهداً بسَفر صالح ، فاستغفر لي . قال (٢): استغفر لي . قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي (٢) . قال: أقيت عمر ؟ قال: نعم . فاستغفر له ، فَفَطنَ له الناس فانطلق عَلَى وجهه . قال أُسيُر : وكسوتُه بُرْدَة . فكان كلّا رآه إنسان قال: من أيْن لأويس هذه البردة ؟ .

## ٨٣ ـ باب ما ذكر في مصر (١) وأهلها وفي عمان

70٤ ـ عن (٥) أبي ذر ؛ قال : قال رسول الله عَلِيلَةُ : إنكم ستفتحون مصر ، وهي أرض يُسمّى فيها القيرَاطُ (١) فإذا فتحتوها (٧) فَأَحْسِنُوا إلى أَهْلِهَا . فإنّ لهم ذِمّة (٨) وَرَحا (١) . أو قال : ذمةً وَصهْراً (١٠) فإذا رأيت رجلين يَخْتصان فيها في موضع لبنة ، فاخرج منها . قال : فرأيت عَبد الرّحنِ بن شُرَحْبيل بن حَسَنة وأخاهُ رَبِيعة ، يختصان في موضع لبنة فحرجتُ منها .

وفي (١١١) أخرى : فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً .

٢٥٥ ـ وعن أبي برزة (١٢) قال : بعث رسول الله عَلَيْكُ رجلاً إلى حيٌّ من أحياء العرب

<sup>(</sup>١) في م : « عليكم »

<sup>(</sup>٣،٢) ما بين الرقين ليس في ص ، هـ ، وقد أثبتناه من د ، م .

<sup>(</sup>٤) في د ، هـ « وفي أهلها » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٩٧٠ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥٦ ) باب وصية النبيّ بألطّ بأهل مصر - رقم ( ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) (القيراط) قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرها. وكان أهل مصر يكثرون من استعاله والتكلم به .

<sup>(</sup>٧) في د : « فإذا فتحتمونها » .

<sup>(</sup>٨) ( ذمة ) الذمة هي الحرمة والحق ، وهي هنا بمعنى الزمام .

<sup>(</sup>٩) ( ورحماً ) الرحم لكون هاجر ، أم إسماعيل منهم .

<sup>(</sup>١٠) ( وصهراً ) الصهر لكون مارية ، أم إبراهيم ، منهم .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ١٩٧٠ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٤ / ١٩٧١ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥٧ ) باب فضائل أهل عمان .

فَسَبُّوهُ وضربُوه ، فجاء إلى رسول اللهِ مَلِيَّةٍ فأخبره . فقال رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : لو (١) أهل عمان (٢) أتيت ، ما سَبُّوك ولا ضربُوك .

#### ٨٤ ـ باب في ثقيف كذاب ومبير

قال: فَجَعَلَتُ قريشٌ تمرُّ عليه والناسُ ، حتى مرّ عليه عبدُ الله بنُ عُمَر ، فوقف عليه . قال: فَجَعَلَتُ قريشٌ تمرُّ عليه والناسُ ، حتى مرّ عليه عبدُ الله بنُ عُمَر ، فوقف عليه . فقال : السلام عليك أبا خُبيْبِ ! السلام عليك ، أبا خبيب ! أسلام عليك ، أبا خبيب ! أما والله ! لقد كنت أنهاك عن هذا ، أما والله ! لقد كنت أنهاك عن هذا ، أما والله ! لقد كنت أنهاك عن هذا ، أما والله ! لن كنت ، مَا علمتُ (^) صواماً . قوّاما وصولا / للرحم . أما والله لأمّةٌ أنْت شرَّهَا (') لأمّةٌ خير . ثم نفذ ('') عبدُ الله بنُ عر ، فبلغ الحجّاجَ موقف عبدِ اللهِ وقولَهُ فأرسل إليه ('') فأنزلَ عن جِنْعِهِ ، فألقي في قُبُور الْيَهُودِ ، ثم أرسلَ إلى أمّهِ أساء بنتِ أبي بَكْرٍ ، فأبتُ أنْ تأتيه ، فأعاد عليها الرسول : لتأتيبني أو لأبْعَثَنُ إليكِ من يَسْحَبُك بُقُرونِك ('') قال فأبتُ وقالتُ : والله ! لا آتيك لتأتيبَي مَن يَسْحَبُني بقُرونِي قال (''') فقال : أرُونِي سِبْتَيَ ('') . فأخذَ نَعْلَيْه ، ثم انطلَقَ يَتَودُفُ ('') حتى دخل عليها . فقال : كيف رَأيْتنِي صَنَعْتُ / بعدو الله ؟ انطلَق يَتَودُفُ ('') حتى دخل عليها . فقال : كيف رَأيْتنِي صَنَعْتُ / بعدو الله ؟

۱۸۲ ب

1777

<sup>(</sup>١) في م : « لو أن » .

<sup>(</sup>٢) (عمان ) مدينة بالبحرين .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ١٩٧١ ، ١٩٧١ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥٨ ) باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها .

<sup>(</sup>٤) في م : « عن أبي نوفل : رأيتُ ... » .

<sup>(</sup>٥) (عقبة المدينة ) هي عقبة بمكة .

<sup>(</sup>٦) ( أبا خبيب ) كنية ابن الزبير . كني بابنه خبيب ، وكان أكبر أولاده .

<sup>(</sup>٧) في د ، هـ « أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » ثلاثاً .

<sup>(</sup>A) في د : « ما علمته » .

<sup>(</sup>٩) في م : « أشرّها » .

<sup>(</sup>١٠) ( ثم نفذ ) أي انصرف .

<sup>(</sup>١١) ( إليه ) أي إلى عبد الله بن الزبير .

<sup>(</sup>١٢) ( من يسحبك بقرونك ) أي يجرك بضفائر شعرك .

<sup>(</sup>١٢) ( قال ) ليست في د .

<sup>(</sup>١٤) (أروني سبتي ) السبت هي النعل التي لا شعر عليها .

<sup>(</sup>١٥) ( يتوذُّف ) قال أبو عبيد : معناه يسرّع . قال أبو عمرو : معناه يتبختر .

قالتُ (١): رأيتُكَ أفسدْتَ عليه دُنْيَاه ، وأفسد (٢) عليك آخرَتَكَ ، فبلغني (٢) أنّـك تقولُ له : ياابنَ ذات النَّطاقين (٤)! أنا والله! ذاتُ النطاقين . أما أحدُهما فكنتُ أرفع به تَسْتَغْنَى عنه . أَمَا إِنَّ رسول اللهِ عَلِيُّ وسلم حدَّثنا : أَنَّ في ثقيف كذَّاباً (٥) وَمُبيراً (١) فأما الكذَّاب فرأيناهُ ، وأمَّا المبير فلا إخَالُكَ إلا إياه (٧) . قال فقام عنها ولم يُراجعها .

## ٥٨ ـ باب ما ذكر في فارس

٢٥٧ عن (^) أبي هريرة ؛ قال : كُنّا جُلُوساً عند النيَّ عَلَيْهِ إِذْ نزلتْ عليه سورة الجُمَعة . فلما قرأ ﴿ وآخرينَ منهم لما يَلْحَقُوا بهم ﴾ (١) قال رجل : مَنْ هؤلاء يارسول الله ؟! فَلَم يُراجعه النبيُّ عَلِيْكُم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً . قال : وفينا سَلْمَانُ الفارسيّ . قال : فوضع النبيّ بَهِ اللهِ يَده على سلمان (١٠٠ . قال : لو كان الإيمان عند الثُّر يَّا لنَالَه رجالٌ من هؤلاء .

وفي رواية (١١) لو كان الدين عند الثريا لـذهب به رجلً من فارسَ أو قال من أَبْنَاء فارس حتى يَتَّنَاوَلَه .

<sup>(</sup>١) في ص : « قال » وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « فأفسد » وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٣) في م : « بلغني » .

<sup>(</sup>٤) ( ذات النطاقين ) قال العلماء : النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل ، تفعل ذلك عند معاناة الأشغال ، لئلا تعثر في ذيلها .

<sup>(</sup>٥) (كذاباً) هو الختار بن أبي عبيد الثقفي ، كان شديد الكذب .

<sup>(</sup>٦) ( مبيراً ) أي مهلكاً .

<sup>(</sup>٧) ( إخالك ) بفتح الهمزة وكسرها ، وهو أشهر ، ومعناه أظنك .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٩٧٢ ، ١٩٧٢ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٥٩ ) باب فضل فارس ـ رقم ( ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة الجمعة : آية (٣).

<sup>(</sup>١٠) في م : « ثم قال : .. » .

<sup>(</sup>١١)م : ( ٤ / ١٩٧٢ ) ( ٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٥٩ ) باب فضل فارس - رقم ( ٢٣٠ ) .

#### باب 🗥

٢٥٨ - عن (٢) أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله (٢) وماله .

٢٥٩ - وعن (١) ابن عمر ؛ قال : قال رسول الله مَلِيليٍّ : تجدونَ الناسَ كإبلِ مائـة . لا تجد (٥) فيها راحلة (١) .

<sup>(</sup>١) في د ، هـ : « باب عن ابن عمر عن أبي هريرة » ولعله عن ابن عمر وأبي هريرة : فالباب يضم حديثين عنهما .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ٢١٧٨) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها (٤) باب فين يود رؤية النبي ﷺ ، بأهله وساله - رقم (٢) ) .

<sup>(</sup>٣) في د : « بماله وأهله » بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٩٧٣) (٤٤ ) كتاب فضائل الصحابة (٦٠) باب قوله عليه الناس كإبل مائة ، لاتجد فيها راحلة » \_ رقم ( ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٥) في م : « لا يجد الرجل فيها » .

<sup>(1) (</sup>راحلة) قال ابن قتيبة: الراحلة النجيبة الختارة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف، فإذا كانت في إبل عرفت. قال: ومعنى الحديث أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب بل هم أشباه كالإبل المائة.

وقال الأزهريّ : الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة ، قال : والهاء فيها للمبالغة ، كا يقال رجل فهامة ونسّابة . قال : والمعنى الدنيا ، الكامل في فهامة ونسّابة . قال : والمعنى الدنيا ، الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة ، قليل جداً كقلة الراحلة في الإبل ، هذا كلام الأزهريّ وهو أجود من كلام ابن قتيبة . وأجود منها قول آخرين : إن معناه أن مرضيّ الأحوال من الناس ، الكامل الأوصاف قليل فيهم جداً . كقلة الراحلة في الإبل . قالوا : والراحلة هي البعير الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوى على الأحمال والأسفار ، سميت راحلة لأنها ترحل أي يجعل عليها الرحل ، فهي فاعلة بمعنى مفعولة ، كميشة راضية أي مرضية ، ونظائره .

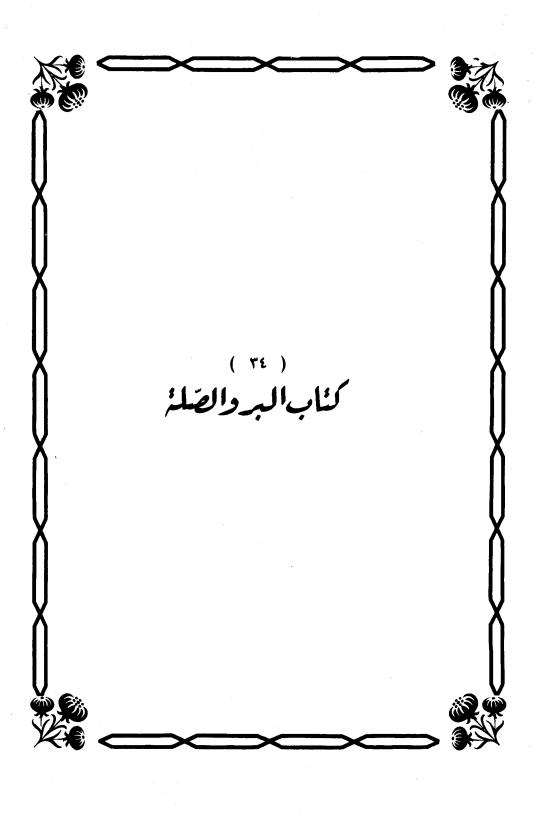



## ١ - باب في بر الوالدين وكم للأم من البر

١ - عن (١) أبي هريرة ؛ قال : جاء رجلً إلى رسولِ اللهِ ﷺ قال (٢) : مَنْ أَحقُّ النَّاسِ بَحْسَنَ صحابتي (٢) ؟ قال : أمك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : أمك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : أمك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك .

وَفِي <sup>(٥)</sup> رواية : ثم أَدْنَاكَ أَدناكُ .

٢ - وَعن (٦) عبد الله بن عمر ؛ قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ يستأذِنَهُ في الجِهَادِ .
 فقال : أَحَى وَالدَاكَ (٧) ؟ قال : نعم . قال : ففيها فجاهد .

٣ - وَعنه (^) ؛ قال : أقبل رجل إلى النبي (^) عَلِيلَةٍ فقال : أَبَايِعُكَ على الهجرةِ والجهادِ ، أبتغي الأجرَ من اللهِ . قال : فهل من والديك أحد حيّ ؟ قال (١٠) : نعم . كلاهما . قال : فَتَبَتغي الأَجرَ من اللهِ ؟ قال : نعم . قال : فارجع إلى والديك فأحسن صُحْبَتَهُما .

## / ٢ - باب ما يتقى من دعاء الأم

٤ - عَن (١١) أبي هريرة عن النبي ﷺ . قال : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى بنُ مريمَ . وصاحبُ جُرَيْج ، وكان جريج رجلاً عابداً ، فاتخذ صومعة : فكان فيها ، فَأَتَتُه

1117

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٧٤ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة ( ١ ) باب بر الوالدين ، وأنها أحق به ـ رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « فقال : من أحق .. »

<sup>(</sup>٣) ( صحابتي ) الصحابة ، هنا ، بعني الصحبة .

<sup>(</sup>٤) في م : « ثم أمك » وهكذا باقي الحديث أي ( .. ثم أمك ... ثم أبوك ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٩٧٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (  $\tau$  ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ١٩٧٥ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في د : « أحيّ والدك » .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ١٩٧٥ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ تحت الحديث رقم ـ ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : « إلى نبيّ الله ﷺ ... » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « بل كلاهما » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢ ) باب تقديم برّ الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها .

يارب (۱) ! أمي وصلاتي فأقبل على صلاته ، فانصرفت . فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت : يا جريج ! فقال : أي رب ! أمي وصلاتي . فَأقبل على صلاته . فقالت : اللهم لا تُعِتْه / حتى ينظرَ إلى وجوه المومسات (۱) . فقالت : إنْ شئتم لأفتيننه لكم . قال وعبادته ، وكانتِ امرأة بَغِيّ يُمَثَّلُ بحُسْنِها (۱) . فقالت : إنْ شئتم لأفتيننه لكم . قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها : فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت : هو من جريج . فَأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يَضْربونه . فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : زَنيْتَ بهذه البَغِيّ . فولدت منك . فقال : أين الصبي ؟ فجاءوا به . فقال : دعوني حتى أصلي ، فصلى . فلما انصرف ألى الصبي فطعن في بَطْنه . فقال (١٤) : يا غلام ! من أبوك ؟ قال : فلان الرّاعي . قال : فأقبلوا على جُرِيْج يُقبّلونه ويَتمَسّحون به . وقالوا : نَبْنِي لَكَ صومعتَك من قال : فقال : فال : لا . أعيدوها من طين كا كانت ففعلوا . وَبَيْنَا صَبِيّ يرضَعُ من أُمّه . فرّ رجلٌ راكب على دابة فارهة (٥) وشارة (١) حسَنة . فقالت أمّه ! اللهم ! اللهم ! العمل ابني مثل رجلٌ راكب على دابة فارهة (٥) وشارة (١) حسَنة . فقالت أمّه ! اللهم ! العمل ابني مثل

هذا . فتركَ الثَّدْيَ وأَقْبَل إلَيْه فنظر إليه فقال : اللهم لا تَجْعَلْنِي مِثْلَه . ثم أقبل على قَدْيه فجعل يرتضع فكأني (٧) أنظرُ إلى رسول الله على الله عَلَيْ وهُو يَحْكِي ارتضاعَه بإصْبعِه

السُّبَّابةِ فِي فَمِهِ . فَجَعَل يَمُصُّهَا . قال : ومرُّوا بجاريةٍ وهم يضربُونَها ويقولون : زَنَيْتِ . سَرَقْتِ . وهي تقول حَسْبيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ . فقالتُ أُمِّه : اللَّهُم لاَ تَجعل ابني مِثْلَها .

فترك الرضاع ونَظَر إليها . فقال : اللهم اجْعَلني مِثْلَهَا . فهناك تراجَعًا الحديث (<sup>()</sup> .

أُمُّه وهو يُصَلِّي . فقالتْ : يا جريجُ ! فقال : يا ربِّ ! أمي وصلاتِي ، فأَقْبَل على صلاتِه ، فانْصرفَتْ . فلما كانَ من الغد أتته وهو يصلَّى ، فقالتْ : يا جريجُ ! فقال :

(١) في د . « أي ربّ » .

<sup>(</sup>٢) ( المومسات ) أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك . والواحدة مومسة وتجمع على مياميس أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ( يتثل بحسنها ) أي يضرب به المثل النفرادها به .

<sup>(</sup>٤) في م : « وقال : ... » .

<sup>(</sup>٥) ( فارهة ) الفارهة النشيطة الحادة القوية . وقد فرهت فراهة وفراهية .

<sup>(</sup>٦) ( وشارة ) الشارة الهيئة واللباس .

<sup>(</sup>٧) في م : « قال : فكأني » .

<sup>(</sup>٨) ( تراجعًا الحديث ) معناه أقبلت على الرضيع تحدثه . وكانت ، أولاً ، لا تراه أهـ لا للكـ لام . فاسأ تكرر منه الكلام ، علمت أنه أهل له فسألته وراجعته .

فقالتُ : حَلْقَى (١) . مرّ رجلٌ حسنُ الهيئة فقلتُ : اللهم ! اجْعَل ابنِي مِثْلَه . فقلتَ : اللهم ! لا تجعلني مثلَه ومروا بهذه الأُمّة وهم يضْرِبونها ويقولون : زَنَيْتِ . سَرَقْتِ . فقلتُ : اللهم ! لا تجعل ابني مِثْلَهَا . فَقَلْتَ : اللهم اجعلني مثلَه ! " . قال : إن ذَاكَ الرجلَ كان جَبَّاراً . فقلتُ : اللهم لا تَجْعَلْنِي مثلَه . وإنّ هذه يقولون لها : زَنَيْتِ ، ولم تزنِ (٢) . سرقتِ ، ولم تسرقُ . فقلتُ : اللهم ! اجعلني مِثْلَها .

وَفِي (٤) رواية : فوصف أبو هريرة صفة رسول الله عَلَيْكُم أم جريج حين دَعَتْهُ . كيف جعلتْ كَفَّها فوق حَاجِبِهَا ، ثم رفعتْ رأسَها إليه تـدْعوه . فقالتْ : يـا جريجُ ! أنـا أُمّك . كَلَّمْنِي فصادفته يصلي . فقال : اللّهُمّ أمي وصلاتي فـاختـار صلاتَه . فقالتْ في الثالثة : اللّهُمّ ! إن هَذا جُريج ، وهو ابني ، وإنّي كَلَمْتُه فأبي أَنْ يُكَلِّمَنِي ، اللّهم !/فَلا تُمتُه حتى تُرِيه وجه (٥) المومساتِ . قـال : ولَوْ دعتْ عليه أن يُفتَتَن لَفَتِنَ ، وذكر نحو قصة جرير لا غير .

## ٣ ـ باب المبالغة في بر الوالدين عند الكبر وبر أهله

<sup>(</sup>١) ( حلقي ) أي أصابه الله تعالى بوجع في حلقه .

<sup>(</sup>٢) ( مثلها ) أي سالماً من المعاصى كا هي سالمة .

<sup>(</sup>٣) في م : « وسرقت . ولم تسرق ... » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ١٩٧٦ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢ ) باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) في م : « حتى يريه المومسات .. » .

 <sup>(</sup>٦) م: (٤ / ١٩٧٨) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب (٣) باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر،
 فلم يدخل الجنة ـ رقم (٩) .

<sup>(</sup>٧) ( رغ ) قال أهل اللغة : معناه ذل . وقيل : كره وخزي . وهو بفتح الغين وكسرها . وأصله لصق أنفه بالرغام ، وهو تراب مختلط برمل . وهو الرغ ، بضم الراء وفتحها وكسرها . وقيل : الرغ كل ما أصاب الأنف مما يؤذيـه .

<sup>(</sup>A) في م : « ثم رغم أنفه .. » .

<sup>(</sup>٩) في ص : « قال » وما أثبتناه من بقية النسخ ، م . `

<sup>(</sup>١٠) في هـ : (كلاهما ) وما أثبتناه من م ، د .

٦ - وعن (١) عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حِمَارٌ ، يَتَرَوَّحُ (١) عليه ، إذا ملّ رُكُوبَ الراحلة . وعِمَامَةٌ تَشُدُّ رأسَهُ . فَبيْنَا هو يَوْماً على ذلك الحمار . إذْ مرّ به أعرابيٌّ . فقال : أَلسْتَ ابن فلان بن فلان ؟ قال : بلى ، فأعطاه الحمار وقال : اركب هذا . والعامة فاشدد (١) فقال له بعض أصحابه : غفر الله لك ! أعطيت هذا الأعرابيُّ حماراً كنت تَروّحُ عليه ، وعمامةً كنت تَشُدُّ بها رأسك ! فقال : إني سمعت رسول الله على يقول : إنّ مِن أبر البر صلة الرّجُلِ أَهْلَ ود (١) أبيه ، بعد أن يُولِّي ، وإن أباه كان صديقاً لعمر .

## ٤ ـ باب في البر والإثم

٧ - عن (٥) نواس بن سَمْعان الأنصاري (٦) . قال : أَقْمَتُ مع رسولِ الله عَيْظِيُّهُ بِالمدينة سنة ، ما يَمْنَعُنِي من الهجرةِ إلا المسألة (٧) . كان أحدثنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله عَلِيَّةِ عن شيء . قال فسألته عن البرّ والإثْم ؟ فقال رسول الله عَلِيَّةِ البرّ حُسْنَ الحُلُق ، والإثْم ما حاك (١) في نَفْسِك وكرهْتَ أن يَطَلِعَ عَليه الناسُ .

<sup>(</sup>۱) م : (٤/ ١٩٧٩) (٥٤) كتاب البر والصلة والآداب (٤) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ، ونحوها - . قر ١٦) .

<sup>(</sup>٢) ( يتروّح عليه ) معناه كان يستصحب حماراً ليستريح عليه ، إذا ضجر من ركوب البعير .

<sup>(</sup>٣) في د : « قال : اشدد بها » .

<sup>(</sup>٤) ( وِدّ ) قال القاضي : رويناه بضم الواو وكسرها ، أي صديقاً من أهل مودته ، وهي محبته .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٩٨٠ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٥ ) باب تفسير البرّ والإثم - رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) (الأنصاريّ) هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم : الأنصاريّ . قال أبو عليّ الجيانيّ : هذا وهم . وصوابه الكلابيّ . فإن النواس كلابي مشهور . قال المازريّ والقاضي عياض : المشهور أنه كلابيّ . ولعله حليف للأنصار .

<sup>(</sup>٧) (ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة ) قال القاضي وغيره : معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطانها ، وما منعه من الهجرة ، وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله عَيِّلَةٍ عن أمور الدين ، فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين ، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم ، لأنهم يحتلون في السؤال ويعذرون ويستفيد المهاجرون الجواب .

<sup>(</sup>٨) ( البرّ ) قال العلماء : البر يكون بمعنى الصلـة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبـة والعشرة . وبمعنى الطـاعـة ، وهذه الأمور هي مجاهم حسن الخلق .

<sup>(</sup>١) (حاك ) أي تحرك فيه وتردد . ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً .

## ٥ ـ باب في وجوب صلة الرحم وثوابها

٨ - عَن (١) أبي هريرة ؛ قال : قال رسولُ الله مِلْيَةِ : إنّ الله خلق الخَلْق حتى إذا فَرَغَ منهم قامت الرَّحِم (٢) فقالت : هذا مقامُ العائِذ (٦) من القطيعة . قال : نعم . أما ترْضَيْن أَنْ أصل من وَصَلَك (٤) وأَقْطَعَ من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذاك لك . ثم قال رسولُ الله مِلْيَة : اقرَؤا إنْ شِئْتُم ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلِّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم \* أولئك الذين لَعَنَهم الله فأصمَّهم وأَعْمَى أَبْصَارَهم \* أفلا يتدبرون القرآن أَمْ على قلوب أَقْفَالُهَا ﴾ (٥) .

٩ ـ وَعن (١) عائشة : قالت : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : الرّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تقول : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله ، ومَنْ قَطَعَني قطعة الله .

البنة قاطع . قال : لا يدخل الجنة قاطع . قال : الله يدخل الجنة قاطع . قال مفيان (^) : يعني قاطع الرحم .

١١ - وَعن (١) أنس بن مالك ؛ أن رسولَ اللهِ عَلِيلَةٌ قال : من أحبِّ أن يُبْسَطَ له في

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٨١ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٦ ) باب صلة الرحم ، وتحريم قطيعتها ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) (الرحم) قال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع وَتُبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم . وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض ، فسمى ذلك الاتصال رحماً . والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام ، فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة ، على عادة العرب في استعال ذلك ، والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم ولهذا سمي العقوق قطعاً . والعق الشق ، كأنه قطع ذلك السبب المتصل .

<sup>(</sup>٣) ( العائذ ) المستعيذ . وهو المعتصم بالشيء الملتجيء إليه ، المستجير به .

<sup>(</sup>٤) (أن أصل من وصلك) قال العلماء: حقيقة الصلة العطف والرحمة ، فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه ، أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته .

 <sup>(</sup>٥) سورة محمد ﷺ: الآية ( ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ) .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 1941) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (14) .

<sup>(</sup>V) م : (3 / 1941) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (14 / 14) .

<sup>(</sup>٨) في م : « قال ابن أبي عمر : قال سفيان : يعني قاطع رحم ِ . » .

<sup>(</sup>٩) م: ( ٤/ ١٩٨٢ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢١ ) .

رزْقِهِ (١) ، ويُنْسَأ له (٢) في أَثَره (٢) ، فَلْيَصلُ رَحِمه .

١٢ - وَعن (١) أبي هريرة ؛ أنّ رجلاً قال : يا رسولَ الله ! إنّ لي قرابَةً ، أُصِلُهُم ويقطعونني (٥) وأحسن إليهم ويُسِيئُونَ إليّ ، وأُحْلَمُ عنهم ، وهُمْ يَجْهَلُـونَ عليّ (٢) فقـال : لئن كنتَ كا قلتَ ، فكأغا تُسِفُّهُمُ المَالُّ (^) . ولا يـزال معـكِ من الله ظهير عليهم ، ما دُمْتُ على ذلك .

١٢ ـ وَعن (١٠) أبي أيـوب ؛ أن أعْرابيـاً عرض لرسـول الله عَلِيلَةٍ وَهـو في سَفَرِ ، فأخـذ بخطام ناقتِه أو بزمَامها(١١١). ثم قال : يـا رسول الله ! أو يـا محمد ! أُخْبرُني بمـا يَقَرَّبُني إِلَى (١٢) الجنة وما يُبْعدُني (١٢) من النار . قال فكف النبيّ مِنْكِلَةٍ ، ثم نظر في أصحابه ثم قال : ٢٢٤ لقد وفق / أو لقد هدى (١٤) . كيف (١٥) قلتَ ؟ قال : فأعادَ . فقال النبيّ عَلِيُّ : تَعْبُدُ اللهَ

<sup>(</sup>١) ( يبسط له في رزقه ) بسط الرزق توسيعه وكثرته . وقيل : البركة فيه .

<sup>(</sup>٢) ( بنسأ ) أي يؤخر .

<sup>(</sup>٣) ( أثره ) الأثر الأجل . لأنه تابع للحياة في أثرها .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٩٨٢) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) في د ، هـ ، م « ويقطعوني » .

<sup>(</sup>٦) في م : « وأحلم عنهم ويجهلون » .

<sup>(</sup>٧) ( ويجهلون عليّ ) أي يسيئون . والجهل ، هنا ، القبيح من القول . وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم . بما يلحق آكل الرماد الحارّ من الألم .

<sup>(</sup>٨) ( تسفهم المل ) المل هو الرماد الحار ، أي كأغا تطعمهموه .

<sup>(</sup>٩) ( ظهير ) الظهير المعين والدافع لأذاهم .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ٢٢ ، ٢٣ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٤ ) باب بيان أن الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة . رقم ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>١١) ( فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ) هما بكسر الخاء والزاي . قـال الهرويّ في الغريبين : قـال الأزهريّ : الخطـام هو الذي يخطم به البعير . وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيـه حلقـة يسلـك فيهـا الطرف الآخر ، حتى يصير كالحلقة . ثم يقلد البعير ، ثم يثني على مخطمه . فإذا ضفر من الأدم فهو جرير ، فأما الذي يجعل في الأنف دقيقاً فهو الزمام . هذا كلام الهرويّ عن الأزهريّ . وقال صاحب المطالع : الزمام للإبل مـا تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه ، لتقاد .

<sup>(</sup>١٢) في م : « من الجنة » .

<sup>(</sup>۱۳) في م : « يباعدني » .

<sup>(</sup>١٤) ( لقد وفق هذا ) قال أصحابنا المتكلمون : التوفيق خلق قدرة الطاعة . والخذلان خلق قدرة المعصية .

<sup>(</sup>١٥) في م : « قال : كيف قلتَ ؟ .. » .

لا تشرك به شيئاً ، وتُقيمُ الصلاةَ وتُؤْتِي الزكاةَ ، وتَصِلُ الرحمَ (١) . دع الناقة (٢) .

وفي (<sup>٣)</sup> رواية : وتَصِلُ ذا رحمَك ، فلما أَدْبَرَ ، قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنْ تَمَسَّـكَ بَمَا أُمْرَ به دَخَل الجنةَ .

# TIAE

# ٦ ـ/ باب النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض وإلى كم تجوز الهجرة

١٤ - عن (٤) أنس بن مالك ؛ أنّ رسولَ الله عَلَيْتُم قال : لا تَبَاغَضُوا ولا تحاسَدُوا ولا تَدَ بَرُوا (٥) . وكونوا عِبَادَ الله إخْواناً (١) ولا يحلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ ثلاث .

وفي (٧) رواية : ولا تَقَاطَعُوا بدل ولا تدابروا وزاد كما أمركم الله .

10 - وَعن (^) أبي أيوب الأنصاريّ ؛ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ . قال : لا يحلّ لمسلمِ أنْ يَجرَ أَخاه فوق ثلاثِ ليالٍ . يلتقيانِ ، فَيُعْرضُ هذا ويعرض هذا وخيرهُمَا الذي يبدأُ بالسلام .

١٦ - وَعن (١) أبي هريرة ، أنّ رسولَ الله عَلِيَّةٍ قال : لا هجْرةَ بَعْدَ ثلاثِ .

<sup>(</sup>١) ( وتصل الرحم ) أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على سبيل حالك وحالهم ، من إنفاق أو سلام أو زيارة ، أو طاعتهم أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) ( دع الناقة ) إنما قاله لأنه كان بمسكاً بخطامها أو زمامها ليتكن من سؤاله بلا مشقة ، فلما حصل جوابه قال : دعها .

<sup>(</sup>٣) م : ( ١ / ٤٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ١٩٨٣) ( ٤٥ ) كتباب البر والصلبة والآداب ( ٧ ) بناب تحريم التحباسيد والتبناغض والتبدابر - رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ولا تدابروا ) التدابر المعاداة . وقيل المقاطعة ، لأن كل واحد يولي صاحبه دبره .

 <sup>(</sup>٦) ( وكونوا عباد الله إخواناً ) أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك ، مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٩٨٣ ، ١٩٨٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٤ )

<sup>(</sup>A) م : (٤ / ١٩٨٤) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٨ ) باب تحريم الهجر فوق ثلاث ، بلا عذر شرعيّ رقم ( ٢٥ ) .

# ٧ ـ باب النهي عن التجسس والتنافس والظن السيء وما يحرم على المسلم من المسلم

الله على (١) أبي هريرة ؛ أنّ رسولَ الله على قال : إيّاكم والظنّ (٢) فإنّ الظن أكذَبَ الحديثِ . ولا تَحَسَّسُوا ، ولا تَجَسَّسُوا (٢) ، ولا تنافَسُوا (٤) ، ولا تحاسَدُوا ، ولا تَبَاغَضُوا ،
 ولا تدابروا ، وكونوا عبادَ الله إخواناً .

۱۸ - وعَنه (٥) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيَةٍ : لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا (١) ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يَبْع بعضم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يَخْذُله (٧) ، ولا يحْقِره (٨) ، التقوى هاهنا (١) . ويشير إلى صدره ثلاث مرار (١٠) . بِحَسْبِ امريء في الشَّرِّ أن يَحْقِرَ أخاهُ المسلم ، كُلِّ المسلم على المسلم حرام ، دمة ومالة وعرْضة .

<sup>(</sup>۱) م : (3 / ۱۹۸۰) (6 کتاب البر والصلة والآداب (9 ) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ، ونحوها - رقم (7 ) .

<sup>(</sup>٢) ( إياكم والظن ) المراد النهي عن ظن السوء . قال الخطابيّ : هو تحقيق الظن وتصديقه ، دون ما يهجس في النفس ، فإن ذلك لا يملك . ومراد الخطابيّ أن الحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه ، دون ما يعرض في القلب ولا يستقر ، فإن هذا لا يكلف به .

<sup>(</sup>٣) ( ولا تحسسوا ولا تجسسوا ) قال العلماء : التحسس الاستاع لحديث القوم ، والتجسس البحث عن العورات . وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشر . والجاسوس صاحب سر الشرّ . والناموس صاحب سر الخير . `

<sup>(</sup>٤) ( ولا تنافسوا ) المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ، ونافسته منافسة إذا رغبت فيا رغب فيه . وقيل : معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها .

<sup>(°)</sup> م : ( ٤ / ١٩٨٦ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٠ ) باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله .

<sup>(</sup>٦) ( ولا تناجشوا ) هو تفاعل من النجش . والنجش في البيع هو أن يمدح السلمة لينفقها ويروّجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان .

<sup>(</sup>٧) ( ولا يخذله ) قال العلماء : الخذل ترك الإعانة والنصر . ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمـه إعـانتـه إذا أمكنه ، ولم يكن له عذر شرعيّ .

<sup>(</sup>٨) ( ولا يحقره )أي لا يحتقره ، فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله .

<sup>(</sup>٩) ( التقوى ههنا ) معنـاه أن الأعـال الظـاهرة لا تحصل بهـا التقوى وإنمـا تحصل بمـا يقع في القلب من عظمـة الله وخشيثة ومراقبته .

<sup>(</sup>۱۰) في م : « مرات » .

#### باب

الله عن (١) أبي هريرة ؛ قــال : قـــال رســولُ اللهِ ﷺ : إنّ الله لا ينظرُ (٢) إلى صُوَركم ، وأَمْوَالِكُم ، ولكِنْ ينظرُ إلى قُلُوبكُمْ وأَعْمَالِكُمْ .

۱۱۰ ب

## ٨- / باب لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا

• ٢٠ عَن (٢) أبي هريرة ؛ أنّ رسولَ اللهِ عَلِيَةٌ قال : تُفْتَحُ أبوابُ الجنةِ يـوم الاثنين ويوم (٤) الخيس ، فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً . إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء (٥) . فيقال : أَنْظِرُوا هـذينِ (٦) حتى يَصْطَلِحَا ، أنظِرُوا هـذينِ حتى يصطلحاً . أنظروا هذين حتى يصطلحا .

وَفِي (<sup>v)</sup> رواية : فَيَغفر لكل عَبْدِ مُؤْمِنِ ، إلاّ عَبْداً بينـه وبين أخيـه شحنـاء . فيقـالُ : اتركُوا ، أو ارْكُوا ، هذين حتى يَفِيئا (¹) .

## ٩ ـ باب التحاب والتزاور في الله عز وجل

٢١ ـ عَن (١٠) أبي هريرة ؛ قـال : قــال رسـول الله عَلِيَّةِ : إنّ الله تعـــالى يقـول يـوم القيامة : أين المتحابون بجلالي (١١) ؟ اليومَ أظلهم (١٢) بظلي ، يوم لا ظِل إلا ظِلّي .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٨٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ( لا ينظر ) معنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسبته ، أي إنما يكون ذلك على ما في القلب ، دون الصورة الظاهرة .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ١٩٨٧ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١١ ) باب النهي عن الشحناء والتهاجر ـ رقم ( ٣٥) .

<sup>(</sup>٤) في د ، هـ « يوم الاثنين والخيس » .

<sup>(</sup>٥) ( شحناء ) أي عداوة وبغضاء .

<sup>(</sup>٦) ( انظروا هذين ) أي أخروهما .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ١٩٨٨ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١١ ) باب النهى عن الشحناء والتهاجر .

<sup>(</sup>٨) ( اركوا ) أي أخروا ، يقال : ركاه يركوه ركواً ، إذا أخره .

<sup>(</sup>٩) (حتى يفيئا ) أي يرجعا إلى الصلح والمودة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ١٩٨٨ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٢ ) باب في فضل الحب في الله - رقم ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>١١) ( بجلالي ) أي بعظمتي وطاعتي . لا للدنيا .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « في ظلّي » .

٢٢ - وَعنه (١) ؛ عن النبيَّ عَلِيَّةٍ / أَنَّ رَجُلاً زَار أَخاً له في قرية أخرى . فأرصد (٢) الله ، على (٦) مَدْرجَتِه (٤) ، مَلَكاً . فلمّا أتى عليه قال : أينَ تريدُ ؟ قال : أريدُ أَخاً لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نِعْمة تَرَبُّها (٥) ؟ قال : لا غير أني أَحْبَبْتُه في الله . قال : فإني رَسُول اللهِ إليك ، بأنّ الله قد أحبّك كا أحببتَه فيه .

## ١٠ - باب في ثواب المرضى وذوي الآفات إذا صبروا

٣٧ - عَن (١) عبد الله ؛ قال : دخلت على رسولِ اللهِ ﷺ وهو يُوعَكُ فَمستُهُ بِيَدِي : فقلتُ : يا رسول اللهِ ! إنّك لَتُوعَكُ وَعْكَا شديداً (٧) . فقال رسولُ اللهِ ﷺ . أَجَلُ . إنّي أُوعَكُ كَا يوعَكُ رجلانِ مِنكم . قال : فقلتُ : ذلك ، أنّ لـك أجرين . فقال رسولُ الله ﷺ : ما مِن مسلم يُصِيْبُه أذَى من مَرَضِ فا سواه ، إلا حط الله به سيئاتِه ، كا تَحْطُ الشجرة ورقها .

وفي (^) رواية : قال : نعم . والذي نفسي بيده ! ما على الأرضِ مُسْلِمٌ يصيبه .. وذكره .

ر٠٠) عائشة : قالت : ما رأيت رجلاً أشَدَّ عليه الوجعُ من رسولِ الله عَلَيْلُمُ .

٢٥ - وعَن (١١) الأسود ؛ قال : دخل شاب (١٢) من قريش على عائشة وهي بِمِنى . رهممممم

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٨٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( فأرصد ) أي أقعده يرقبه .

<sup>(</sup>٢) في م : « فأرصد له » .

<sup>(</sup>٤) (على مدرجته ) المدرجة هي الطريق ، سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها . أي يمضون ويمشون .

<sup>(</sup>٥) ( تربها ) أي تقوم بإصلاحها ، وتنهض إليه بسبب ذلك .

<sup>(1)</sup> م : ( ٤ / ١٩٩١ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٤ ) باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها - رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ( إنك لتوعك وعكاً شديداً ) الوعْك قيل هو الحمى وقيل : ألمها ومغثها . وقد وعك الرجل يوعَك فهو موعوك .

<sup>(</sup>A) م : ( ٤ / ١٩٩١ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٤ ) باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو .. - تحت الحديث ـ رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ١٩٩٠ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( الوجع ) قال العلماء : الوجع هنا المرض . والعرب تسمي كل مرض وجعاً .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ١٩٩١ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « دخل شباب » ·

يَضْحَكُونَ . فقالتُ : مَا يُضْحِكُكُمُ ؟ قَالُوا : فَلانَ خَرَ عَلَى طُنُبِ (١) فَسُطَّ الْمِ فَكَادَتْ عُنُقُهُ أَو عَيْنُهُ أَن تَذْهَبَ . فقالت : لا تضحكُوا ، فَإِنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ عَيْنِيَّةٍ . قَال : مَا مِن مسلم يشاكُ شوكةً فما فوقَهَا ، إلا كُتِبَتْ له درجةً (١) ، ومحيتُ بها عنه (١) خطيئةً .

77 - وَعن (1) أبي سعيد وأبي هريرة ؛ أنها سمعا رسولَ الله عَلِيلَةٍ يقول : ما يصيبُ المؤمنَ من وَصَب (٥) ، ولا نَصَب (١) ، ولا سَقَم ، ولا حَزَن ، حتى الهم يهمه (٧) إلا كَفّر الله (٨) به من سيئاته .

٢٧ - وَعن (١) أبي هريرة ، قال لما نزلت : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجزبه ﴾ (١٠) بلغت من (١١) المسلمين مَبْلَغاً شديداً . فقال رسولُ الله ﷺ : قاربوا (١٢) وسدِّدُوا (١٢) ، ففي كل ما يصابُ به المسلم كفارة . حتى النَّكْبَة ِ يُنْكَبُها (١٤) ، أو الشوكة يُشَاكُهَا .

٢٨ - وَعن (١٥٠) جابر بن عبد الله : أن رسولَ الله عَلَيْتُهِ ، دخل على أم السائب ، أو أُمَّ السَيْب . فقال : مَالَكِ يا أُمِّ السائِب ! أو يا أم المسيب ! تُزَفْزِفِين (١٦١) ؟ قالت : الحمى .

<sup>(</sup>١) (طنب ) هو الحبل الذي يشد به الفسطاط ، وهو الخباء ونحوه .

<sup>(</sup>٢) في م : « كتبت له بها » .

<sup>(</sup>٣) في د ، هـ « عنه بها » .

<sup>(3)</sup> م : ( ٤ / ١٩٩٢ ، ١٩٩٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( وَصَبِ ) الوصب الوجع اللازم . ومنه قوله تعالى : ( ولهم عذاب واصب ) أي لازم ثابت .

<sup>(</sup>١) ( ولا نصب ) النصب التعب . وقد نصب ينصب كفرح يفرح فرحاً ـ ونصبه غيره وأنصبه ، لغتان .

<sup>(</sup>٧) ( يُهَمَّه ) قال القاضي : بضم الياء وفتح الهاء ، على ما لم يسمّ فاعله . وضبطه غيره يَهُمُّه بفتح الياء وضم الهاء ، أي بغيه . وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>A) في م : « إلا كُفِّرَ به من سيئاته » .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٩٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - تجت الحديث - رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء : آية ( ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>١١) في هـ : « بلغت في المسلمين » . وما أثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>١٢) ( قارَبُوا ) أي اقتصدوا . فلا تغلوا ولا تقصروا . بل توسطوا .

<sup>(</sup>١٣) ( وسددوا ) أي اقصدوا السداد ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>١٤) (حتى النكبة ينكبها ) هي مثل العثرة يعثرها برجله . وربما جرحت إصبعه وأصل النكب الكبّ والقلب .

<sup>(</sup>١٥) م : ( ٤ / ١٩٩٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>١٦) ( تزفزفين ) قال القاضي : تضم التاء وتفتح ، هـذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة . وادعى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم . معناه تتحركين حركة شديدة أي ترعدين .

لا بارك اللهُ فيها . فقال : لا تَسُبِّي الحُمَّى . فإنها تُذْهِبُ خطايا بني أَدَمَ ، كما يُذهب الكيرُ خَبَثَ الحديد.

٢٩ - وعن (١) عطا (٢) بن أبي رباح ؛ قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من مركب أهل الجنة ؟ قلت : بلي . قال : هذه المرأة السوداء . أُتَتِ النبيُّ عَلِيُّةٍ فَقَالَت : إني / أَصْرَعُ . وإنَّى أَتَكَشَّفُ . فادعُ اللهَ لي . قال : إنْ شئتِ صبرتِ ولـك الجنــةُ . وإن شئتِ دعـوتُ الله أن يُعَـافِيـكِ . فقـالتْ : أَصْبر . فقــالتْ : فــإني أتكشُّفُ . فــادعُ اللهَ أن لا أتكشف ، فدعًا لها .

# ١١ - باب الترغيب في عيادة المرضى وفعل الخير

٣٠ - عن (٤) ثوبان ، مولى رسول الله ﷺ ، عن النبيّ ﷺ . قال : إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة (٥) ، قيل : يـا رسول الله ومـا خرفـة الجنـة (٦) ؟ قال : « جناها » .

فى <sup>(۷)</sup> رواية مخرفة بدل خرفة <sup>(۸)</sup> .

٣١ - عَن (١) أبي هريرة . قال : قال رسولُ الله صَلِيلَةُ : إِنَّ اللهُ يقول ، يوم القيامة : يا ابنَ أَدمَ ! مرضتُ فلم تَعُدْنِي . قال : يا ربُّ ! كيف أعودُك ؟ وأنت ربُّ العالمين . قال : أَمَا عَلَمَتَ أَنْ عَبِدِي فَلَانَا مَرَضَ فَلَمْ تَغُدُّهُ . أَمَا عَلَمَتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَه لوجد تُنبي عنده ؟ يا ابنَ آدمَ ! استطعمتُك فلم تُطْعِمنِي . قال : يا ربِّ ! وكيف أطعمكَ ؟ وأَنْتَ ربُّ العالمين . قال : أما علمتَ أنَّه استطعمكَ عبدِي فلانٌ فَلم تُطْعِمُه ؟ أما علمتَ أنك لو

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٩٤ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٤ ) باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو .. ـ رقم

<sup>(</sup>٢) في م : « عن عطاء بن أبي رباح » .

<sup>(</sup>٢ ، ٨) ما بين الرقين ليس في ص ، هـ ، وقد أثبتناه من د ، م .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ١٩٨٩ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٣ ) باب فضل عيادة المريض ـ رقم ( ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا تنتهي الرواية في مسلم ، وباقي الكلام من رواية أخرى في مسلم .

<sup>(</sup>٦) في د : ما خرفة . قال : جناها وما أثبتناه من م . وخرفة الجنة : الخرفة ما يخترف من النخيل حتى يدرك .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ١٩٨٩ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٣ ) باب فضل عيادة المريض \_ رقم ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ١٩٩٠) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٤٣).

أطعمتَهُ لوجدتَ ذلك عندي ؟ يا ابنَ آدمَ ! استسقيتُكَ فلم تسقِنِي . قال : يا ربِّ ! كيف أسقِيك ؟ وأنتَ ربُّ العالمينَ . قال : استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقِهِ . أَمَا إنَّكَ لو سقيتَه (١) وجدتَ ذلك عندي .

## ١٢ - باب تحريم الظلم والتحذير وأخذ الظالم

۱۸۵<u>ب</u> هـ

<u>lm</u>

٣٧ ـ / عَن (١) أَبِي ذَرِّ ؛ عن النبي عَلِي فيها رَوَى عن الله تبارك وتعالى : أنّه قال : يا عبادي ! إنّي حرمت الظلّم على نفسي (١) وجعلته بينكم مُحَرَّماً فلا تظالَمُوا (١) . يا عبادي ! كُلكم ضَالٌ إلا من هديته (٥) ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكم . يا عبادي ! كُلكم جائع إلا من أطعمتُه ، فاستطعمُونِي أَطْعِمْكُمْ . يا عبادي ! كلّم عَارٍ إلا مَنْ كسوتُه ، فاستكسُونِي أَكْسُكُم . يا عبادي ! إنكم تَخْطِئُونَ (١) بالليل والنهارِ ، وأنا أغفرُ الذنوب جميعاً ، فاستغفرونِي أَغْفِرُ لَكُمْ . يا عبادي ! إنكم لَنْ تبلغوا ضَرَّي فتضرُّونِي . ولن تبلغوا نَهْعي فتشعُرونِي . يا عبادي ! لو أنّ أَوَّلَكم ، وَإِنْسَكُم ، وَجِنَّكُم ، كانوا على أَثْقَى قَلْب رَجُلِ واحد مِنكم ، كانوا على أَثْقَى وإنْسَكُم وجِنَّكم ، كانوا على أَفْجر / قلب رجل واحد . ما نقص ذلك مِنْ مُلكِي شيئاً . يا عبادي ! لو أنّ أَوْلَكم وآخِرَكم وإنْسَكم وجِنّكم ، قاموا في صَعِيدٍ واحد فَسَألُونِي . يا عبادي ! لو أنّ أَوْلَكم وآخِرَكم وإنْسَكم وجِنّكم ، قاموا في صَعِيدٍ واحد فَسَألُونِي . يا عبادي ! لو أنّ أَوْلكم وآخِرَكم وإنْسَكم وجِنّكم ، قاموا في صَعِيدٍ واحد فَسَألُونِي . يا عبادي ! لو أنّ أَوْلكم وآخِرَكم وإنْسَكم وجِنّكم ، قاموا في صَعِيدٍ واحد فَسَألُونِي . يا عبادي ! لو أنّ أَوْلكم وآخِرَكم وإنْسَكم وجِنّكم ، قاموا في صَعِيدٍ واحد فَسَألُونِي . فأعطيتُ كُلّ إنْسَانٍ مَسْألتَه ما نقص ذلك مِمّا عندي إلا كا يَنْقُصُ المِخْيَسِطُ (١) إذا أَدْخِلَ

<sup>(</sup>۱) في د : « أسقيته » .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ١٩٩٤ ، ١٩٩٥ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب (١٥ ) باب تحريم الظلم - رقم ( ٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) (إني حرمت الظلم على نفسي) قال العاماء: معناه تقدست عنه وتعاليت. وأصل التحريم في اللغة المنع. فسمى
تقدسه عن الظلم تحرياً، لمشابهته للمنوع في أصل عدم الشيء.

<sup>(</sup>٤) ( فلا تظالموا ) أي لا تتظالموا . والمراد لا يظلم بعضكم بعضا .

<sup>(</sup>٥) (كلكم ضاّل إلا من هديته )قال المازريّ : ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال ، إلا من هداه الله تعالى ، وفي الحديث المشهور «كل مولود يولد على الفطرة » . فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبيّ على المسهور «كل مولود يولد على الفطرة » . فقد يكون المراحة وإهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهر .

<sup>(</sup>٦) ( إنكم تخطئون ) الرواية المشهورة : تخطئون ، بضم التاء ، وروي بفتحها وفتح الطاء . يقال : خطيء يخطأ إذا فعل ما يأثم به ، فهو خاطبيء ومنه قوله تعالى : ﴿ استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطئين ﴾ . ويقول في الإثم أيضاً : أخطأ ، فها صحيحان .

 <sup>(</sup>٧) ( إلا كما ينقص الخيط ) قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام ، ومعناه لا ينقص شيئًا أصلاً . كما قال في الحديث
 الآخر « لا يغيضها نفقة » أي لا ينقصها نفقة . لأن ما عند الله لا يدخله نقص ، وإنما يدخل النقص المحدود

البَحْرَ . يا عبادي ! إنما هي أعمالكُم أُحْصِيها لكم ، ثم أُوفِّيكُمْ إيّاها ، فَمَنْ وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومن إلا نَفْسَه .

٣٣ - وَعَن (١) ابن عمر ؛ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : المسلمُ أخو المسلمِ ، لا يَظْلِمُـــةُ ولا يُسْلِمُهُ . مَنْ كان في حاجةٍ أُخِيه ، كان اللهُ في حاجته (٢) ، ومن فرّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَـةً ، فرّجَ الله عنه (٢) بها كُرْبةً (٤) من كُربِ يوم القيامةِ .

٣٤ - وَعن (٥) جابر بن عبد الله ؛ أنّ رسولَ الله ﷺ . قال : اتَّقُوا الظلمَ . فإنّ الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة (١) . واتقوا الشُّحُّ . فإن الشحَّ أَهْلَـكَ مَنْ كان قَبْلَكُم (٢) ، حَمَلَهم على أن سَفَكُوا دماءَهم واستحلُّوا محارمَهم .

لأن السترعلى هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله . هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت . أما معصية رآه عليها هو ، بعدُ ، متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك . ولا يحل تأخيرها . فإن عجز لزمه رفعها إلى وليّ الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة .

<sup>=</sup> الفاني ، وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه ، هما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص ، فضرب المثل بالخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة ، والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه ، فإن البحر من أعظم المرئيات عياناً وأكبرها ، والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٩٦ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٥ ) باب تحريم الظلم ـ رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( من كان في حاجة أخية كان الله في حاجته ) أي أعانه عليها ولطف به فيها .

<sup>(</sup>٢) (عنه ) ليست في ص وقد أثبتناها من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٤) ( ومن فرّج عن مسلم كربة .. ) في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بالله أو جاهه أو مساعدته ، والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته . وأما الستر المندوب إليه هنا ، فالمراد به الستر على ذوي الهيآت ونحوهم ، مما ليس هو معروفاً بالأذى والفساد ، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه ، بل ترفع قضيته إلى وليّ الأمر ، إن لم يخف من ذلك مفسدة .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ١٩٩٦) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) قال االقاضي : قيل هو على ظاهره ، فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسمى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيانهم ، ويحتل أن الظلمات هنا ، الشدائد . وبه فسروا قوله تعالى : ﴿ قَلْ مِن ينجيكم مِن ظلمات البر والبحر ﴾ ، أي شدائدها . ويحتل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات .

<sup>(</sup>٧) ( واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ) قال القاضي : يحتل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم . ويحتل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر . ويحتل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة . قال جماعة : الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل . وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : البخل في أفراد الأمور ، والشح عام . وقيل : الشح الحرص على ما ليس عنده ، والبخل بما عنده .

٣٥ - وَعن (١) أبي موسى ؛ قال : قال رسولُ الله ﷺ : إنّ الله يُملي للظَّالِم (٢٠) . فإذا أَخَذَه لم يُفلِته (٢) ، ثم قرأ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وهِيَ ظالمة إِنّ أَخْذَه أَلِيْمٌ شَديد ﴾ (٤) .

## ١٣ \_ باب الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم

٣٦ عَن (°) جابر ؛ قال : اقْتَتَل غُلامانِ (١) . غلامً من المهاجرينَ وغلامٌ من الأنصارِ فنادى المهاجرُ / أو المهاجرونَ : يالَ المهاجرين (٧) ! فنادى الأنصاريُّ : صلان الأنصار (٧) ! فخرجَ رسولُ الله عَلَيْ فقال : ما هذا ؟ دعوى أهل الجاهلية (٨) قالوا: لا يا رسولَ الله ! إلاّ أنّ غلامين اقْتَتَلا فَكَسَعَ أحدُهُم الآخرَ ، قال : فلا بأسَ (١٠) . ولينصر الرجلُ أخاه ظالماً أو مظلوماً ، إنْ كان ظالماً فَلْيَنْهَهُ ، فإنه له نصر وإن كان عظلوماً ، إنْ كان ظالماً فَلْيَنْهَهُ ، فإنه له نصر وإن كان المنافرة .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٥ ) باب تحريم الظلم .

<sup>(</sup>٢) ( يملى للظالم ) معنى يملي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة ، وهو مشتق من الملوة ، وهي المدة والزمان ، بضم الميم وفتحها وكسرها .

<sup>(</sup>٢) (لم يقلته ) أي لم يطلقه ولم ينفلت منه . قال أهل اللغة : يقال أفلته أطلقه ، وانفلت تخلص منه .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : آية ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ١٩٩٨ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٦ ) باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا ـ رقم ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( اقتتل غلامان ) أي تضاربا .

<sup>(</sup>٧) (يالَ المهاجرين . يالَ الأنصار) هكذا هو في معظم النسخ يال ، بلام مفصولة في الموضعين وفي بعضها : ياللهاجرين وياللأنصار ، بوصلها . وفي بعضها : ياآل المهاجرين . واللام المفتوحة في الجميع . وهي لام الاستفائة . والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث بهم .

<sup>(</sup>A) ( دعوى أهل الجاهلية ) تسميته على ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك ، فإنه بما كانت عليه الجاهلية من التماضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها ، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل ، فجاء الإسلام بإبطال ذلك ، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية .

<sup>(</sup>٩) ( فكسع أحدهما الآخر ) أي ضرب دبره وعجيزته ، بيد أو رجل أو سيف أو غيره .

<sup>(</sup>١٠) ( فلا بأس ) معناه لم يحصل من هذه القضة بأس مما كنت خفته .

<sup>(</sup>۱۱) في د : « فإن كان بي مظلوماً » .

#### ١٤ - باب من استطال حقوق الناس اقتص من حسناته يوم القيامة

٣٧ - عَن (١) أبي هريرة ؛ أنّ رسولَ الله عَلَيْكُم قال : أَتَدْرُونَ مَنْ المفلسُ ؟ قالوا : المفلسُ فِيْنَا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا متاع . فقال : إن المفلس (٢) من أمتي ، يأتي يومَ القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي (٦) وقد شَتَم هذا ، وأكل (٤) مالَ هذا وسفك دم هذا ، وضَرَبَ هذا ، فيعطي هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإنْ فَنِيَتْ حسناته ، قبلَ أن تقضي (٥) ما عليه ، أُخِذَ من خطاياهُم فَطُرِحَتْ عليه . ثم طُرِحَ في النار .

٣٨ - وَعنه (٦) ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْهِ قال : لَتُوَدُّنَ الحقوقُ إلى أهليها يومَ القيامة (٧) . حتى يُقاد للشاة الجُلْحَاء من الشاة القرناء .

#### ١٥ -/ باب النهى عن دعوى الجاهيلة

۱۸۵ ب

٣٩ ـ عن (٨) جابر ؛ قال : كُنّا مع النيّ عَلِيَّةٍ في غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ من المهاجرين

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ١٩٩٧ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٥ ) باب تحريم الظلم رقم ( ٥٩ ) ٠

<sup>(</sup>٢) (إن المفلس من أمتي) معناه أن هذا حقيقة المفلس، أما من ليس له مال ، ومن قل ماله ، فالناس يسبونه مفلساً ؛ وليس هو حقيقة المفلس . لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته . وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته ، وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو المالك الملاك التام والمعدوم الإعدام المقطع ، فتؤخذ حسناته لغرمائه ، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ، ثم ألقى في النار ، فتت خسارته وهلاكه وإفلاسه .

<sup>(</sup>٣) في م : « ويأتي قد شتم هذا .. » .

<sup>(</sup>٤) في م : « .. وقذف هذا ، وأكل مال هذا .. » .

<sup>(</sup>٥) في م : « قبل أن يُقْضَى ما عليه .. » .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 1994) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3 / 1994) .

<sup>(</sup>٧) (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ) هذا تصريح بحثر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كا يعاد أهل التكليف من الآدميين ، وكا يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة ، وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة . قال الله تعالى : ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ وإذا ورد لفظ الشرع ، ولم ينع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع ، وجب حمله على ظاهره . قال العلماء : وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص التكليف . إذ لا تكليف عليها . بل هو قصاص مقابلة ، والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها .

<sup>(</sup>A) م: ( ٤ / ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٦ ) بـاب نصر الأخ ظـالمـاً أو مظلومـا ـ رقم ( ٦٣ ) .

رجلاً من الأنصار . فقال الأنصاريّ : يَاللاَّنْصَارِ ! وقال المهاجريُّ : يا للمهاجرين ! فقالَ رسولُ الله عَلَيْتُهُ (۱) : ما بال دعوى الجاهلية ؟ قال : قالوا : يا رسولَ الله ! كَسَعَ رجلٌ من المهاجرين رجلاً (۱) من الأنصار فقال : دَعُوها فإنّها مُنْتِنَهُ (۱) . فَسَمِعَهَا عبدُ الله ابنُ أُبيًّ . فقال : قد فعلُوها . والله (۱) ! لئن رَجَعْنَا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأَعنُ منها الأذَلُّ . قال عر : دَعْنِي أضرب عُنُقَ هذا المنافِق . فقال : دَعْهُ ، لا يتحدّثُ الناسُ أنّ محداً يقتُلُ أصحابَه .

#### ١٦ - باب مثل المؤمنين

•٤٠ عن (٥) أبي موسى ؛ قال : قال رسول اللهِ عَلِيْكُمْ : المؤمن للمؤمنِ كالبُنْيَانِ (٦) يشدُّ بَعْضًا .

٤١ - وعن (٧) النعمان بن بشير: قال: وال : وال الله عَلَيْهِ : مثلُ المؤمنيُن في توادُّهم وتعاطُفِهم ، مثلُ الجسدِ . إذا اشتكى منه عُضْوَ تداعى له سائرُ الجسدِ (٨) بالسّهر والحمى .

وفي <sup>(۱)</sup> رواية : المسلمون كرجلٍ واحدٍ . إذا اشتكَى عَيْنُـه اشتكى كلَّـه ، وإن اشتكَى رَأْسُه ، اشتكى كلَّـه .

<sup>(</sup>١) في م : « وما بال دعوى الجاهلية ؟ » .

<sup>(</sup>٢) في ص « رجل » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ( دعوها فإنها منتنة ) أي قبيحة كريهة مؤذية .

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في ص ، وقد أثبتناها في بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ١٩٩٩ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٧ ) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم -رقم ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( المؤمن كالبنيان .. ) وفي الحديث الآخر « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلىخ » هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض ، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ١٩٩٩ ، ٢٠٠٠ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(^) (</sup> تداعى له سائر الجسد ) أي دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في ذلك . ومنه قوله : تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٠٠ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ تحت الحديث ـ رقم ( ٦٧ ) .

## ١٧ - باب تحريم السباب والفيبة ومن تجوز غيبته

٤٢ - عن (١) أبي هريرة ؛ أنّ رسولَ الله عَلَيْتُ قال : المُسْتَبَان ما قالا (٢) ، فعلى البادي ، مالم يعتد المظلوم .

٤٣ ـ وعنه (٢) ؛ أنّ رسولَ الله عَلِيَّة قال : أتدرُونَ ما الغيبة ؟ قالوا : اللهُ ورسوله أعلمُ . قال : ذكرك أخاك بما يكرَهُ . قيلَ : أفرأيتَ إنْ كانَ في أخي ما أقولُ . قال : إنْ 

٤٤ - وَعن (٥) عائشة ؛ أنّ رجلاً استأذن على النّبيّ مِنْ إِلَيْتِ . فقال : اندنُوا لـ ه . فلبئس ابنُ العَشِيرَةِ ، أو بئسَ رجلُ العَشِيرة . فلمّا دخل عليه ألان له القولَ قالتُ عائشة : فقلتُ : يا رسول الله ! قلتَ له الذي قلتَ . ثم ألنتَ له القولَ ؟ قال : يـا عـائشـة ! إنّ شرَّ الناسِ مَنْزِلَةً عند اللهِ يوم القيامة ، مَنْ وَدَعَه أَو تَرَكَهُ الناسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ .

#### ١٨ - باب الترغيب في العفو والستر على المسلم

ده عن (V) أبي هريرة ؛ أنّ رسولَ الله عَلَيْتُم قال : ما نَقصَتْ صدقةٌ من مال (A) .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٠٠٠) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٨ ) باب النهي عن السَّبَاب ـ رقم ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( المستبان ما قالا ) معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منها كله ، إلا أن يتجاوز الشاني قـدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر بما قال له .

<sup>(</sup>٣) م : (٤ / ٢٠٠١) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٠ ) باب تحريم الغيبة .

<sup>(</sup>٤) في د : ( فقد أبهته ) . وبهته : قلت فيه البهتان ، وهو الباطل . والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره ، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه ، وهما حرامان ، لكن تباح الغيبة لغرض شرعيّ .

<sup>(</sup>٥) م : (٤/ ٢٠٠٢) (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب (٢٢) باب مداراة من يتقى فحشه رقم (٧٣) .

<sup>(</sup>٦) ( أن رجلاً استأذن ..إلخ ) قال القاضي : هـذا الرجل هو عُيينــة بن حصن ، ولم يكن أسلم حينئــذ ، وإن كان قــد أظهر الإسلام ، فأراد النبيّ عَلِيْتُم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله ، قال : وكان منه في حياة النبيّ عَلِيَّتُهِ ، وبعده ، ما دل على ضعف إيمانه ، وارتـد مع المرتـدين ، وجيء بـه أسيراً إلى أبي بكر رضي الله عنه ، ووصف النبيّ عِلِيَّةٍ بأنه بئس أخو العشيرة ، من أعلام النبوة ، لأنه ظهر كما وصف ، وإنما ألان لـه القول تألفاً له ولأمثاله على الإسلام . والمراد بالعشيرة قبيلته ، أي بئس هذا الرجل منها .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٠٠١ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ١٩ ) باب استحباب العفو والتواضع رقم ـ ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٨) ( ما نقصت صدقة من مال ) ذكروا فيه وجهين : أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات ، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية . وهذا مدرك بالحس والعادة ، والثاني أنه وإن نقصت صورته ، كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة .

وما زاد الله عبداً (١) بعفو إلا عِزّاً (٢) . وما تواضَعَ أحدٌ لله (٢) إلا رفعه الله (٤) .

٤٦ - وَعنه (٥) ؛ عن النيّ عَلِيلَةٍ قال : لا يستَرُ عبدٌ عبداً في الدنيا ، إلا سَتَره اللهُ يومَ القيامة (٦).

(٧) وفي (١) رواية : لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عنه (١) يوم القيامة (١٠) .

## ١٩ - باب الحث على الرفق ومن حرمه حرم الخير

٤٧ ـ عن (١١١) عائشة ؛ زوج النَّبي عَلِيْلَةٍ ؛ أنَّ رسولَ الله عَلِيْلَةٍ قال : يا عائشة ! إنَّ اللهَ رفيق يُحِبُّ الرفْق ويعطي عليه (١٢) ما لا يعطي على العُنفِ (١٢) ، وما لا يُعْطِي على سِوَاه (١٤). [١٨٦]

٤٨ ـ وعنها (١٥) عن النبيّ عَيِّلِيَّةٍ / قال : إنّ الرفق لا يكونُ في شيء إلا زَانَـهُ ولا يُنزعُ ١١١بِ

(١) « عبداً » ليست في ص . وقد أثبتناها من بقية النسخ ، م .

(٢) ( وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) فيه أيضاً وجهان : أحدهما على ظاهره . ومن عُرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب ، وزاد عزه وإكرامه . والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك .

(٣) لفظ الجلالة ( لله ) ليس في د .

- (٤) ( وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) فيه أيضاً وجهان : أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه . والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيهما بتواضعه في الدنيما . قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة ، وقد يكون المراد الوجهين معاً ، في جميعها ، في الدنيا والآخرة .
- (٥) م : ( ٤ / ٢٠٠٢ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢١ ) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا ، بأن يستر عليه في الآخرة \_ رقم ( ٧٢ ) .
- (٦) ( إلا ستره الله يوم القيامة ) وهو : يحتمل وجهين : أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه من إذاعتهـا في أهل الموقف . والثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها . قـال : والأول أظهر ، لما جـاء في الحـديث الآخر : يقرره بـذنوبـه ، يقول : سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم .
  - (۱۰،۷) ما بين هذين الرقين ليس في د .
  - (٨) م: (٤/ ٢٠٠٢) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم (٧١).
    - (٩) وفي م : ( إلا ستره الله يوم القيامة ) .
  - (١١) م : ( ٤ / ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٣ ) باب فضل الرفق رقم ( ٧٧ ) .
- (١٢) في م : ( يعطي على الرفق ) ومعناه : أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره . وقـال القـاضي : معنــاه يتــأتى بـه من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره .
  - (١٣) ( العُنْف ) بضم العين وفتحها وكسرها . حكاهن القاضي وغيره .الضم أفصح وأشهر ، وهو ضد الرفق .
    - (١٤) في د ، م ( على ما سواه ) .
    - (١٥) م : ( ٤ / ٢٠٠٤ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٧٨ ) .

من شيءٍ إلا شَانَه .

وفي (١) رواية : أن عائشة رَكِبَتْ بعيراً ، فكانَتْ في صُعُوبة فجعلتْ تُرَدَّدُه . فقال لها رسولُ الله ﷺ : عَلَيْكِ بالرِّفق ... فإن الرفق ما تقدم .

٤٨ - وَعن (٢) جابر ؛ قال : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ يقول : مَنْ يُحْرَمِ الرفق يُحْرَمِ الْخَيْرَ .

## ٢٠ - باب لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً والتغليظ على من لعن بهية

• • • عَن (٣) أبي هريرة ؛ أنّ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ قَــال : لاَ يَنْبَغِي لِصِــدّيـقٍ أَنْ يكـونَ لَعُانا (٤) .

(١) عن (٥) أبي الدرداء ؛ قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء (٢) ، يَوْمَ القيامة .

٥٢ - وَعن (٨) عمران بن حصين ؛ قال بينها رسولُ الله عَلِيلِيٍّ في بعض أسفارِه ، وامرأةً من الأنصار على ناقة . فَضَجرتُ فلعنَتْهَا . فسمع ذلك رسولُ اللهِ عَلِيلِيٍّ فقال : خذوا مَا

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٠٠٤ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٣ ) باب تصل الرفق ، رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ٢٠٠٣) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٠٥ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٤ ) باب النهي عن لعن الدوابّ وغيرها ـ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ( لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً ) فيه الزجر عن اللعن ، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجيلة ، لأن اللعنة ، في الدعاء ، يراد بها الإبعاد عن رحمة الله تعالى ، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى ، وجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضاً ، وكالجسد الواحد ، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فن دعا على أخيه المسلم باللعنة ، وهي الإبعاد من رحمة الله ، فهو في نهاية المقاطعة والتدابر ، وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٠٠٦ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) (شفعاء ) معناه : لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار .

<sup>(</sup>٧) (شهداء) فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثالث: لا يرزقون الشهادة، الرسالات. والثالث: لا يرزقون الشهادة، وهي القتل في سبيل الله.

<sup>(</sup>٨)م : (٤ / ٢٠٠٤) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٨٠ ) .

عَلَيْها ودُعوها . فإنها مَلْعُونة . قال عمران : فكأني أَرَاها الآن (١) ناقة ورقاء تمشي في الناس ، ما يَعْرض لها أحد .

٥٣ ـ وَعن (٢) أبي برزة الأسلميّ ؛ قال : بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم ، إذْ بَصُرَتْ بالنبيّ ﷺ . وتضايق بهمُ الجبلُ . فقالت : حَلْ (٣) . اللهُمّ ! العنها (٤) . فقال النبيّ ﷺ : لا تُصَاحِبُنَا ناقَةً عليها اللعنة (٥) .

وفي <sup>(١)</sup> رواية : لا أيم الله ! لا تصاحبُنَا .

٢١ - باب لم يبعث النبي ﷺ لعاناً وإنما بُعِثَ رحمة وما جاء من أن دعاءه على المسلم أو سبه له طهور زكاة ورحمة

٥٤ - عَن (٧) أبي هريرة ؛/ قال : قيل لرسول الله عَلِيْكَ : ادع على المشركين قـال : إني من المعتمد للم أُبْعَثُ لَعَاناً . إنما (^) بَعِثْتُ رَحْمة .

00 - وَعن (١) عائشة ؛ قالت : دخل على رسول الله على أرجلان . فكلّماه بشيء لا أدري ما هُو ، وأغضباه ، فلعنها وسَبّها . فلمّا خَرَجَا قُلتُ : يا رسول الله ! مَنْ أصابَ مِن الخيرِ شيئاً ما أصابَهُ هذان . قال : وما ذاك ؟ قالت : قلت : لعنتَها وسَبَبْتَها . قال : أو ما علمت ما علمت ما شارَطْت عليه رَبّي ؟ قلت : اللّهم ! إنّا أنا بَشَرّ . فأي المسلمين لعنتُه أو سببتُه فاجْعَلْه له زكاة وأجراً .

<sup>(</sup>١) في م : (أراها الآن ..) وليس في هذه الرواية (ناقة ورقاء) أي يخالط بيـاضهـا سواد ، والـذكر أورق . وقيل : هي التي لونها كلون الرماد .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٠٥ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) (حَلْ ) كلمة زجر للإبل واستحثاث . يقال : حَلْ حَلْ ، بإسكان اللام فيها . قال القاضي : ويقال أيضاً : حلِ حل بكسر اللام فيها ، بالتنوين وبغير التنوين .

<sup>(</sup>٤) في م : « قال : فقال النبي والله : ... »

<sup>(°) (</sup> اللعنة ) ليست في د . وفي م : « .. عليها لعنة » .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ٢٠٠٥) في نفس الكتاب وابباب السابقين ـ رقم ( ٨٣).

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٤ ) باب النهي عن لعن الدوابّ وغيرها رقم ( ٨٧ ). (٨) في م : « وإغا » .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٠٠٧) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٥ ) باب من لعن النبيّ ﷺ أو سبه أو دعا عليه ، وليس هو أهلاً لذلك ، كان له زكاة وأجراً ورحمة - رقم ( ٨٨ ) .

٥٦ - وَعن (١) أبي هريرة ؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال : اللهم ! إنّي أتّخذُ عندكَ عهداً لَنْ تُخلُفنيه ، فإنما أنا بشرّ ، فأي المؤمنين آذيْتُهُ وشتتُه (٢) ، ولعنتُهُ ، وجَلَدْتُه ، فاجعلها لَه صلاةً وزكاةً .

وفي (٢) رواية : ورحمة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة .

وفي (١) رواية : اللّهم ! إنما محمدٌ بَشَرٌ ، يغضبُ كا يغضبُ البشرُ . وفيها : فاجعلها لَهُ كفارةً ، وقربة تقربه بها . وذكره قال أبو الزناد : جلده لغة أبي هريرة .

٧٥ - وَعن (٥) أنس بن مالك ؛ قال : كانَتْ عند أم سَلَيْم يتية ، وهي أم أنس (١) . فرأى رسولُ الله عَلَيْ اليتية فقال : آنت هيه ؟ لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتية إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم : مالك يا بنية ؟ قالت الجارية : دَعا عليّ رسول الله عَلَيْ أن لا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبداً أو قالت : قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله عَلَيْ فقال لها رسول الله : مالك يا أم سليم : فقالت : يا نبي (١) الله أدعوت على يتيتي ؟ قال : وما ذاك يا أم سليم ؟ قالت : زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها . قال فضحك رسول الله عَلَيْ ثم قال : يا أم سليم أما تعلمين شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت : إنما أنا بشر أرضى كا يرضى البشر وأغضب كا يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة .

وفي رواية يتية بالتصغير في المواضع الثلاث.

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢٠٠٨) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « آذيته ، شتمته ، لعنته ، جلدته ، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٢٠٠٧ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٢٠٠٨ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٢٠٠٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٩٥ ) .

<sup>, (</sup>٦) ( وهي أم أنس ) يعني أم سُليم هي أم أنس .

<sup>(</sup>٧) في هـ : « يا رسول الله » .

#### باب

مه عن ابن عباس (۱) ؛ قال : كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله عَيِّكُمُ فتواريت خلف باب قال : فجاء فَحَطَأَنِي حَطْأَةً (۲) . وقال : اذهب ادع (۳) لي معاوية قال : فجئت فقلت هو يأكل . قال ثم قال لي : اذهب فادع لي معاوية . قال : فجئت فقلت هو يأكل . فقال : لا أُشْبَعَ الله بطنه . قال ابن المثنى : قلت لأميَّةَ ما حَطَأَنِي قَلْدَةً .

#### ٢٢ - باب ما ذكر في ذي الوجهين وفي النمية

۲۲۷ ب

٥٩ - عن أبي هريرة (١٠) ؛ أن رسول الله عَلَيْهِ / قال : إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي (٥) هؤلاء بوجه .

وفي رواية <sup>(٦)</sup> تجدونَ من شرِّ الناس ذا الوجهين . نحوه ·

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٠١٠) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٥ ) باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه ، وليس هو أهلاً لذلك ، كان له زكاة وأجراً ورحمة . ـ رقم ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) « فحطأني حطأة » فسر الراوي حطأني أي قفدني . هو الضرب باليد مسوطة بين الكتفين .

<sup>(</sup>٣) في هـ : فادع ، في م : وادع .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠١١ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٦ ) باب ذم ذي الوجهين ، وتحريم فعله ـ رقم ( ٩٨ )

<sup>(</sup>ه) « ويأتي » ليست في م .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ٢٠١١) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ٢٠١٢ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٨ ) باب تحريم النمية - رقم - ( ١٠٢ ) ٠

<sup>(</sup>A) « العَضُّة » هذه اللفظة رووها على وجهين : أحدهما العضّة ، بكسر العين وفتح الضاد المعجمة ، على وزن العدة والزنة . والثاني المَضُة بفتح العين وإسكان الضاد ، على وزن الوجه . وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا ، والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه . والأول أشهر في كتب اللغة \_ ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم . وتقدير الحديث والله أعلم : ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم ؟

#### ٢٣ ـ باب الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما يباح منه

11 - عن عبد الله بن مسعود (۱): قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بالصدق، فإنَّ الصدق يهدي إلى البر وإنَّ البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً (۲) وإن الكذب يهدي إلى الفجور (۲) وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب/ حتى يكتب عند الله كَذَاباً.

1117

77 - وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (1) وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعُنَ (0) رسول الله عَلِينَ أنها سمعت رسول الله عَلِينَ وهو يقول: ليس الكذَّاب الذي يصلح بين الناس خيراً (1) ويقول خيراً ويَنْمِي خيراً .

وفي رواية (٢) ؛ قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقولُ الناس كذب إلا في ثلاث ي: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امْرأَتهُ وحديث المرأة زوجها .

وقد روی مسلم هذا من کلام ابن شهاب .

#### ٢٤ - باب ما يقال عند الغضب ومدح من يملك نفسه عنده

٦٣ ـ / عن سليان بن صُردِ (^) ، قـال : استب رجلان عنـد النبي عَلِيْنَةٍ : فجعل أحـدهـا يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجـه (١) فنظر إليـه النبي عَلِيْنَةٍ فقـال : إني لأعلم كلمـة لو

TIAY

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢٠١٣) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٩ ) باب قبح الكذَّب ، وحسن الصدق ، وفضله - رقم ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : زيادة : «وإياكم والكذب فإن » .

<sup>(</sup>٣) ( الفجور ) هو الميل عن الاستقامة ، وقيل : الانبعاث في المعاصي .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٠١١ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلبة والآداب ( ٢٧ ) بناب تحريم الكندب ، وبينان المبناح منه . - رقم ( ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٥)) في م : النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٦) « خيراً » الأولى ليست في م .

<sup>(</sup>٧) نفس الموضّع السابق .

<sup>(</sup>A) م: (٤/ ٢٠١٥) (٥٥) كتاب البر والصلة والآداب ـ (٣٠ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ، وبأي شيء يذهب الغضب ـ رقم (١١٠) . .

<sup>(</sup>٩) « وتنتفخ أوداجه » ليست في م .

قالها لذهب ذا عنه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقام إلى الرجل رجل (١) سمع النبي عَلِيْتُهِ فقال : أتدري ما قال رسول الله عَلِيْتُهِ آنفاً ؟ قال : إني لأعلم كلمة لو قالها لـذهب ذا عنه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال له الرجل : أمجنوناً تراني ؟ .

٦٤ - وعن أنس (٢) ؛ أن رسول الله عليه قال : لما صوَّر الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه فجعل إبليس يُطيفُ به (٢) ينظر ما هو فلما رآه أجوف (٤) عَرَفَ أنه خُلِقَ خلقاً لا يتالك .

**٦٥ ـ** وعن عبد الله بن مسعود (٥) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْلَةٍ : ما تعدون الرَّقُوبَ (٦) فيكم ؟ قال : قلنا : الذي لا يُولد له قال ليس ذاك بالرَّقُوب ولكنه الرجل الذي لم يُقدم من ولده شيئاً . قال : ما تعدون الصُّرعة (٧) فيكم ؟ قال : قلنا : الذي لا يصرعه الرجال : قال : ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب .

77 م وعن أبي هريرة (<sup>٨)</sup> ، أن رسول الله عليه قال: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يلك نفسه عند الغضب.

<sup>(</sup>١) في م : رجلٌ ممن سمع .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٤ / ٢٠١٦ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب . ( ٣١ ) باب خلق الإنسان خلقاً لا يتالك -

<sup>(</sup>٣) ( يطيف به ) قال أهل اللغة : طاف بالشيء يطوف طوفاً وطوافاً ، وأطاف يطيف . إذا استدار حواليه .

<sup>(</sup>٤) ( فلما رآه أجوف ) الأجوف صاحب الجوف . وقيل : هو الذي داخله خال ـ ومعنى لا يتمالـك : ـ لا يملـك نفسـه ويحبسها عن الشهوات . وقيل لا يملك وضع الوسواس عنه وقيل : لا يملك نفسه عند الغضب . والمراد جنس بني

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٠١٤ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٣٠ ) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ، وبـأي شيء يذهب الغضب \_ رقم ( ١٠٦ )

<sup>(</sup>٦) ( الرقوب ) أصل الرقوب في كلام العرب ، الذي لا يعيش له ولـد . ومعنى الحـديث : إنكم تعتقـدون أن الرقوب المخزون ، هو المصاب يموت أولاده ، وليس هو كـذلـك شرعـاً ، بل هـو من لم يمت أحـد من أولاده في حيـاتـه . فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته به ، وثواب صبره عليه ، ويكون له فرطاً وسلفاً .

<sup>(</sup>٧) \* الصرعة » أصله في كلام العرب ، الذي يصرع الناس كثيراً . ومعنى الحديث : إنكم كذلك تعتقدون أن الصرعة ا الممدوح القوي الفاضل ، هو القوي الذي لا يصرعه الرجال ، بل يصرعهم ، وليس هو كـذلـك شرعـاً ، بل هو من علك نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ـ ومشاركته في فضيلته ، بخلاف الأول .

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ٢٠١٤) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٠٧ ) .

#### ٢٥ - باب النهي عن ضرب الوجه وفي وعيد الذين يعذبون الناس

الله عَلَيْهِ : إذا قاتل أحدكم أخماه فليجتنب عن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : إذا قاتل أحدكم أخماه فليجتنب الوجه .

وفي رواية ، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  على أناس من الأنباط  $^{(9)}$  بالشام قد أقيوا في الشمس .

وفي رواية (١) ؛ وصُبَّ على رؤوسهم الزيت . فقال : ما شأنهم . قال : حبسوا في الجزية قال (٧) هشام : أشهد لسمعت رسول / الله ﷺ يقول : إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا (٨) .

وفي رواية (1) ؛ وأميرهم يـومئـذ عمير (1) بن سعـد على فلسطين (1) فـدخـل عليـه فحدثه فأمر بهم فَخُلُوا (1) .

79 - وعن أبي هريرة <sup>(١٣)</sup> ؛ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن طالت بـك مُـدَّةً

آ۲۲۸ ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠١٧ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٣٢ ) باب النهى عن ضرب الوجه ـ رقم ـ ( ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) « فإن الله خلق آدم على صورته » هذا من أحاديث الصفات ، وإن من العلماء من يمسك عن تـأويلها ويقول :
 نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها ، وهذا مذهب جمهور السلف ، وهو أحوط وأسلم .

 <sup>(</sup>٣) م : (٤ / ٢٠١٨) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٣٣ ) باب الوعيد الشديد لمن عذّب الناس بغير حق \_ رقم \_ ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) « مَرَّ » ليست في هذه الرواية . وفي الرواية السابقة عليها بلفظ : « قال مرّ » ·

<sup>(</sup>٥) « الأنباط » هم فلاحو العجم .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ٢٠١٧) نفس الكتاب والباب \_ رقم \_ ( ١١٧ ) ٠

<sup>(</sup>٧) في م : « فقال » .

<sup>(^) (</sup> إن الله يعذب الذين يعذبون ) هذا محمول على التعذيب بغير حق ، فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٠١٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم \_ ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>۱۰) في هـ : عبيد.

<sup>&#</sup>x27; (١١)( فلسطين ) هي بلاد بيت المقدس وما حولها .

<sup>(</sup>١٢) ( فخلوا ) ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة ، والمعجمة أشهر وأحسن . .

<sup>(</sup>١٣) م : ( ٤ / ٢١٩٣ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نميها وأهلها ( ١٣ ) باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضغفاء ـ رقم ( ٥٤ ) .

أوشكت أن ترى قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته وفي أيدهم أذناب (١) البقر.

# 7٦ - باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها

٧٠ عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال أبو القاسم ﷺ : من أشار إلى أخيه بحديدة (٦) فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان (٤) أخاه لأبيه وأمه .

 $^{(1)}$  وعنه  $^{(0)}$  قال : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : لا يشير  $^{(1)}$  أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع  $^{(V)}$  في يده فيقع في حفرة من النار .

٧٢ - وعن جابر (^) ، قال : مر رجل في المسجد بسهام فقال لـ ه رسول الله ﷺ : أَمْسِكَ بنصالها (١) .

وفي رواية (١٠): أن رجلاً مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمِر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش (١١) مسلماً .

<sup>(</sup>۱) في م : « في أيديهم مثل أذناب » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٢٠ ) ( ٤٥ ) كتباب البر والصلبة والآداب ( ٣٥ ) بباب النهي عن الإشبارة ببالسبلاح إلى مسلم -رقم ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ( من أشار إلى أخيه مجديدة ) فيه تأكيد حرمة المسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه ، والتعرض له بما قد يؤذيه .

<sup>(</sup>٤) (حتى وإن كان) هو هكذا في عامة النسخ ، وفيه محذوف ، وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٠٢٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( لا يشير ) هكذا هو في جميع النسخ : لا يشير ، بالياء بعد الشين ، وهو صحيح . وهو نهي بلفظ الخبر . كقولـه تعالى : ﴿ لاتضار والدة بولدها ﴾ . وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي .

 <sup>(</sup>٧) (ينزع) ضبطناه بالعين المهملة ، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم . وكمذا هو في نسخ بلادنا ، ومعناه
 يرمي في يده ، ويحقق ضربته ورميته .

<sup>(</sup>A) م : (٤ / ٢٠١٨ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٣٤ ) باب أمر من مَرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس ، أن يمسك بنصالها ـ رقم ـ ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٩) « بنصالها » النصال والنصول جع نصل وهو حديدة السهم .

رُ ١٠) م : ( ٤ / ٢٠١٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٢١ ) .

<sup>(</sup>۱۱) في ص « يخدس » وما أثبتناه من م ، د ، هـ .

وفي أخرى (١) أنه كان يتصدق بالنبل في المسجد .

٧٣ ـ وعن أبي موسى (٢) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : إذا / مر أحدكم في مجلس أو سوق ، وبيده نَبْلٌ فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها .

وفي رواية (٢) : أن يُصيب أحداً (٤) من المسلمين .

قال أبو موسى  $^{(0)}$  ، والله ما متنا حتى سدَّدناها  $^{(1)}$  بعضنا في وجوه بعض .

## ٧٧ ـ باب ثواب من نحى الأذى عن طريق المسلمين

٧٤ ـ عن أبي هريرة (٧) ؛ أن رسول الله عَلِيْتُهُ قال : بينما رجل يمشي بطريـق ، وجـد غصن شوْك على الطريق فأُخَّرَهُ فشكر الله له فغفر له .

وفي رواية (^) فقال لأُنجِينَ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأَدْخِلَ الجنَّة » .

٧٥ - وعنه (١٠) عن النبي عَلِيْكُمُ قال : لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة (١٠) في شجرة قطعها عن (١١) ظهر الطريق كانت تؤذي الناس .

٧٦ - وعن أبي برزة (١٢): قال : قلت لرسول الله عِلِيَّةٍ : يا رسول الله إني لا أدري

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠١٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٢٢ ) .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 7) ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (7) ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠١٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في هـ : « امرأ » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٠١٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) « سددناها » أي قومناها إلى وجوههم ، من السداد وهو القصد والاستقامة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٠٢١ ) ( ٥٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٣٦ ) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق - رقم ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>A) م : ( ٤ / ٢٠٢١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ٢٠٢١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( يتقلب في الجنة ) أي يتنعم في الجنة علاذها . بسبب قطعه الشجرة .

<sup>(</sup>١١) في د : من ظهر .

<sup>(</sup>١٢) م: (٤ / ٢٠٢٢) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٣٢)

لعلي (١) أن تمصي وأبقى بعدك فزودني شيئاً ينفعني الله به فقال رسول الله عَلَيْكَمْ : افعل كذا (٢) وأُمرَّ (٢) الأذى عن الطريق .

وفي رواية (٤) ؛ قال : قلت يا نبي الله أعلمني شيئاً أنتفع به ، قال : اعزل الأذى عن طريق المسلمين .

#### ٢٨ ـ باب عُذبت امرأة في هرة

٧٧ - عن عبد الله بن عمر (٥) ؛ أن رسول الله عَلَيْكَ قال : عُـذّبت امرأة في هرة (١) سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها ، إذ هي (٧) حبستها / ولا درية عن الأرض .

وفي رواية (^) ، دخلت امرأة النار من جراء هرة (¹) لها أو هرِّ ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمرم (¹¹) من خشاش الأرض حتى ماتت هَزْلاً .

# ٢٩ - باب في عذاب المتكبر والمتألى على الله وإثم من قال مدك الناس ومدح المتواضع الخامل

٧٨ ـ عن أبي سعيـد وأبي هريرة (١١) / قـالا : قـال رسول الله عليه العز إزاري (١٢) مرتب

(١) في م: لَعَسَى .

(٢) في م : افعل كذا . افعل كذا « أبو بكر نسيه » وأمرَّ

(٣) « وأُمرً » هكذا هو في معظم النسخ ، وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة بتشديد الراء ، ومعناه أزله .

(3) م : (3 / 7.71) نفس الكتاب والباب ـ رقم (171) .

(٥) م : (٤ / ٢٠٢٢) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٣٧ ) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي ـ رقم ( ١٣٣ ) .

(٦) ( عذبت في هرة ) أي بسببها .

(٧) في د : « إذ حبستها » .

(A)  $_{1}$  (  $_{2}$  /  $_{3}$  /  $_{4}$  ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( 150 )

(٩) ( من جراء هرة ) أي من أجلها . يمد ويقصر يقال : من جرائك ومن جراك وجريرتك وأجلك ، بمعنى .

(١٠) ( ترمرم ) هكذا هو في أكثر النسخ : ترمرم ، وفي بعضها تُرمِم . وفي بعضها تَرمَم : أي تتناول ذلك بشفتيها .

(١١) م : (٤/ ٢٠٢٣) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٨ ) باب تحريم الكبر - رقم ( ١٣٦ ) .

(١٢) في د ، هـ ، م : إزاره ، رداءه ، ومعنى « العز إزاره » هكذا هو في جميع النسخ ، فـالضير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله تعالى ، للعلم به وفيه محذوف تقديره : قال الله تعالى : ( من ينازعني ذلـك أعـذبـه ) . ومعني ينـازعني :

والكبرياء ردائي فن ينازعني عذبته.

٧٩ - وعن جندب (١) ؛ أن رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْ مدث : أن رجلاً قال : والله لا يغفر الله لفلان ، وإن الله (٢) قال من ذا الذي يَتَأَلَّى (٢) عَلَيّ أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرتُ لفلان وأحبطتُ عملك أو كا قال .

• ٨٠ وعن أبي هريرة (٤) ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ قال : إذا قال الرجل : هلك الناس فهو أهلكهم (٥) .

٨١ - وعنه (١) أن رسول الله عَلَيْتُ قال : رُبَ أَشْعَث (٧) مدفوع بالأبواب (٨) لو أقسم على الله لأبرّه (١) .

يتخلق بذلك ، فيصير في معنى المشارك . وهذا وعيد شديد في الكبر ، مصرح بتحريمه ، وأما تسبيته إزاراً ورداء ، فجاز واستعارة حسنة ، كا تقول العرب : فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى ، لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار ، بل معناه صفته كذا . قال المازرى : ومعنى الاستعارة هنا أنه الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه ، وهما جال له . قال فضرب ذلك مثلاً لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق ولمه ألزم . واقتضاها جلاله . ومن مشهوركلام العرب : فلان واسع الرداء ، غي واسع العطية .

- (١) م: (٤ / ٢٠٢٣) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٢٦ ) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى -رقم ( ١٢٧ ) .
  - (۲) في م : « وإن الله تعالى » .
  - (٣) « يتألىٰ » معنى يتألى : يحلف . والألية اليين .
- (٤) م : ( ٤ / ٢٠٢٤ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٤١ ) باب النهي عن قول : هلك الناس ـ رقم ( ١٣٩ ) .
- (٥) « فهو أهلكهم » روى أهلكهم على وجهين مشهورين : رفع الكاف وفتحها . والرفع أشهر . قال الحميديّ في الجمع بين الصحيحين : الرفع أشهر . ومعناه أشدهم هلاكاً . وأما رواية الفتح فعناها جعلهم هالكين ، لا أنهم هلكوا في الحقيقة . واتفق العلماء على أن هذا الذم ، إنما هو فين قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم ، وتفضيل نفسه عليهم ، وتقبيح أحوالهم . قالوا : فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين ، فلا بأس عليه . وقال الخطابي : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول : فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك ، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم ، أي أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم ، وربًا أداه ذلك إلى العجب بنفسه ، ورؤيته أنه خير منهم
  - (٢) م : ( ٤ / ٢٠٢٤ ) ( ٥٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٤٠ ) باب فضل الضعفاء والخاملين ـ رقم ـ ( ١٣٨ ) · (٧) ( أشعث ) الأشعث الملبد الشعر المغبر ، غير مدهون ولا مرجّل .
    - (٨) ( مدفوع بالأبواب ) أي لا قدر له عند الناس . فهم يدفعونه عن أبوابهم ، ويظردونه عنهم ، احتقاراً له .

#### ٣٠ ـ باب الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان

معت رسول الله عليه يقول : مازال جبريل يوصيني الجار حتى ظننت أنه ليورثه .

ونحوه (۲) عن ابن عمر وقال : حتى ظننت أنه سيورثه .

معن أبي ذر (۲) ؛ قال رسول الله عَلَيْتُهُ : يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر
 ماءها وتعاهد (٤) جيرانك .

وفي أخرى (°): ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف .

٨٤ - وعنه (١) قال: قال لي رسول الله عَلَيْتُم :/ لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن ما الله عَلَيْتُم :/ لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن ما الله عَلَيْتُم :/ لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن ما الله على الله ع

## ٣١ ـ باب فضل السعي على الأرملة وكفالة اليتيم

٨٥ ـ عن أبي هريرة (^) ؛ عن النبي عليه قال : الساعي (¹) على الأرملـة (¹) والمسكين (١١) كالمجاهد (١١) في سبيل الله أحسبه قال : كالقائم لا يفتر كالصائم لا يفطر.

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٢٥ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٤٢ ) باب الوصية بالجار ، والإحسان إليه - رقم ( ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٢٥ ) نفس الكتاب والباب مرقم ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٢٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( وتعاهد ) في القاموس : تعهده وتعاهده واعتهده ، تفقده وأحدث العهد به .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٠٢٥ ) ( ٤٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٤٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) م: (٤ / ٢٠٢٦) (٥٤) كتاب البر والصلة والأداب - (٤٣) باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء . (٦) م: (١٤٤) .

<sup>(</sup>٧) (طلق ) روى طلق على ثلاثة أوجه : إسكان اللام ، وكسرها ، وطليق . ومعناه سهل منبسط .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٢٨٦ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ٢ ) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم - رقم ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٩) ( الساعي ) المراد بالساعي الكاسب لها ، العامل لمؤنتها .

<sup>(</sup>١٠) (الأرملة ) من لا زوج لها . سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لا . وقيل : هي التي فــارقت زوجهــا . قــال ابن قتيبة : سميت أرملة . لما يحصل لها من الإرمال . وهو الفقر وذهاب الزاد بفقــد الزوج . يقـــال : أرمل الرجل ، إذا فني زاده .

<sup>(</sup>١١) في هـ : ( واليتيم ) .

<sup>(</sup>١٢) في ص : ( والحجاهد ) وما أثبتناه من م ، د ، هـ .

٨٦ ـ وعنه (١) قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : كافل اليتيم (١) له أو لغيره (٣) ، أنا وهو كهاتين في الجنة ، وأشار مالك بالسبابة والوسطى .

#### ٣٢ ـ باب التحذير من الرياء والسمعة ومن كثرة الكلام ومن الإجهار

٨٧ ـ عن أبي هريرة (٤) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتَةِ : قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه (٥) .

۸۸ ـ وعن ابن عباس (٦) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : من سمَّع سمَّع الله به ومن راءى الله (٧) به .

٨٩ - وعن أبي هريرة (^) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين (١) فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٨٧ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) (كافل اليتيم ) القائم بأموره من نفقة وكسوة ، وتأديب وتربية وغير ذلك ، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية .

<sup>(</sup>٣) (له أو لغيره ) فالذي له أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته ، وعمه وخاله وعمته وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره أن يكون أجنبياً .

<sup>(</sup>٤) م : ( ع / ٢٢٨٩ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ٥ ) باب من أشرك في عمله غير الله . وفي نسخة : باب تحريم الرياء . . رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ( تركته وشركه ) هكذا وقع في بعض الأصول: وشركه ، وفي بعضها وشريكه وفي بعضها ، وشركته ، ومعناه أنه غني عن المشاركة وغيرها . فن عمل شيئاً لي ولغيري لم أقبله ، بل أتركه لـذلـك الغير ، والمراد أن عمل المرائي باطل ، لا ثواب فيه ، ويأثم به .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٨٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٤٧ )

<sup>(</sup>٧) ( من سَبَّع ، سمع الله به ومن راءى ، راءى الله به ) قال العلماء : معناه من راءى بعمله وسَّمه الناس ، ليكرموه ويعظموه ، ويعتقدوا خيره ، سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه . وقيل : معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها ، أظهر الله عيوبه ، وقيل أسمعه المكروه . وقيل : أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ، ليكون حسرةً عليه . وقيل : معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس ، وكان ذلك حظه منه .

<sup>(</sup>A) م : (٤ / ٢٢٩٠) (٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق (٦) باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار · وفي نسخة : باب حفظ اللسان » ـ رقم (٥٠) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( ما يتبين ما فيها ) . ومعناه لا يتدبرها ويتفكر في قبحها ، ولا يخاف ما يترتب عليها ، وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة ، وكالكلمة بقذف ، أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم . ونحو ذلك .

• • • وعنه (۱) قسال: سمعت رسول الله عَلَيْتُهِ يقول: كل أمتي معساف (۲) إلا المجاهرين (۲) وإن من الإجهار (٤) أن يعمل العبد عملاً بالليل ثم يصبح وقد ستره ربه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.

# ۳۳ ـ باب تغلیظ عقوبة من أمر بمعروف ولم یأته أو (٥) نهی (٦) عن المنكر وآتاه (٧)

91 عن أسامة بن زيد (^) ، قال : قيل له : تدخل (<sup>1)</sup> على عثان فتكلمه ؟ فقال : أترون أني لا أكله ألا سمعكم (<sup>1)</sup> والله لقد كلمته فيا بيني وبينه مادون (<sup>1)</sup> أن افتتح أمْراً لا أحب أن أكون أول من فتح (<sup>1)</sup> ولا أقول لأحد يكون علي أميراً أنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : يُؤْتَى يوم القيامة بالرجل (<sup>1)</sup> فيلقى في النار

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٩١ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ٨ ) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه - رقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « معافاة » . قال النووي هكذا هو في معظم النسخ والأصول المعتمدة : معافاة ، بالهاء في آخره ، يعود إلى الأمة .

<sup>(</sup>٣) « إلا الجاهرين » هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها . وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم . فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة . يقال ، جهر بأمره وأجهر وجاهر .

<sup>(</sup>٤) « وإن من الإجهار » كذا هو في جميع النسخ : الإجهار . من أجهر .

<sup>(</sup>ه) ، (v) ما بين الرقمين ليس في هـ .

<sup>(</sup>٦) في د : ينه*ي* .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٢٩٠ ، ٢٢٩١ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ٧ ) باب عقوبة من أمر بالمعروف ولا يفعله ، وينهى عن المنكر ويفعله . ـ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) في د ، م : ألا تدخل .

<sup>(</sup>١٠) في م : إلاَّ أَسْمِعَكُمْ ـ ومعنى عبارة « أترون أني لا أكلمه إلاَّ أسمعكم » أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون .

<sup>(</sup>۱۱) في د : « في بيته دون » .

<sup>(</sup>١٢) في د ، م : « فتحه » ، وعبارة « ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه » معناها المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ ، كا جرى لقتلة عثان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٣) في م : « بالرجل يوم القيامة » .

فتندلق أقتاب بطنه (۱) فيدور بهما كما يدور الحمار بالرحى فتجتع (۲) إليه أهل النار . فيقولون : يا فلان ! مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى . قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه .

### ٣٤ ـ باب في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى

٩٢ ـ عن أنس بن مالك (٢) : قال عطس عند النبي ﷺ رجلان فَشَمَّتَ (٤) أحدهما ولم يشمت الآخر . فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني . قال : إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله .

٩٣ ـ وعن أبي موسى (٥) ؛ قال : سمعت النبي ﷺ يقول : إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه .

٩٤ ـ وعن سلمة بن الأكوع (٦) ؛ أنه سمع النبي ﷺ عطس عنده رجل (٧) فقـال لـه يُرحِك الله ثم عطس أخرى فقال (٨) رسول الله مُراكِنَةٍ : الرجل مزكوم .

## ٥٥ ـ باب في التثاؤب وكظمه

ه - عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله صلى قال : التشاؤب من الشيطان فإن (١٠)

<sup>(</sup>١) ( فتندلق أقتاب بطنه ) قال أبو عبيد : الأقتاب الأمعاء ، قال الأصعى : واحدها قتبة . وقال غيره : قتب . وقال ابن عيينة : هي ما استدار في البطن ، وهي الحوايا والأمعاء ، وهي الأقصاب ، واحدها قُصُب . والاندلاق خروج الشيء من مكانه .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ ، م : يجتمع .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢٩٢ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ٩ ) باب تشميت العاطس ، وكراهة التثآؤب . - رقم ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( فثبَّت ) يقال : ثمت بالشين المعجمة والمهملة . لغتان مشهورتان . المعجمة أفصح . قال ثعلب : معناه بالمعجمة ، أبعد الله عنك الشهاتة . وبالمهملة هو من السبت : وهو القصد والهدى .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢٩٢ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ٢٢٩٢ ، ٢٢٩٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٥ )

<sup>(</sup>٧) في م : رجلً عنده .

<sup>(</sup>٨) في م : فقال له .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٢٩٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٦ ) -

<sup>(</sup>١٠) في م : فإذًا .

تثاءب (١) أحدكم فليكظمه (٢) ما استطاع .

**٩٦ ـ** وعن أبي سعيــد الخـــدري <sup>(٣)</sup> ، قــال : قــال رســول الله ﷺ : إذا تثاءب أحــدكم فليسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل (٤) .

وفي رواية إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع .

## ٣٦ ـ باب كراهية المدح وفي حثو التراب في وجوه المدَّاحين

٩٧ ـ عن أبي بكر (٥) ؛ عن النبي عَلِيْهِ أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول أفضل منه في كذا وكذا فقال النبي عَلِينَهُ : ويحل (١) قطعت عنق صاحبك (٧) مراراً يقول ذلك . ثم قبال رسول الله ﷺ : إن كان أحدكم مادحاً أخباه لا عالة فليقل أحسب فلاناً إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحداً (^) .

**٩٨ ـ** وعن أبي مـوسى <sup>(٩)</sup> ؛ قـال : سمـع النبي ﷺ رجـلاً يثني على رجـل يطريـه في ـ المدحة (١٠٠) فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.

<sup>(</sup>١) ( تثاءب ) وقع ههنا في بعض النسخ تثاءب ، بالمد مخففاً ، وفي أكثرها تثاوب ، بالواو ، وكـذا وقع في الروايـات الثلاث بعد هذه : تثاوب بالواو .

<sup>(</sup>٢) في د ، م ، هـ : يكظم . والكظم هو الإمساك . قال العلماء : أمر بكظم التثاؤب ورده ، ووضع اليد على الفم ، لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ، ودخوله في فمه ، وضحكه منه .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٢٩٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في د ، م « فإن الشيطان يدخل » زائدة عن الأصل .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢٩٦ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١٤ ) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط ، وخيف منه فتنة على الممدوح ـ رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ويحك ) ليست في د .

<sup>(</sup>٧) ( قطعت عنق صاحبك ) وفي رواية : قطعتم ظهر الرجل . معناه أهلكتوه ، وهذه استعارة من قطع العنق ، الذي هو القتل ، لاشتراكها في الهلاك . لكن هلاك هذا الممدوح في دينه ، وقد يكون من جهة الدنيا ، لما يشتبه عليه من حاله ، بالإعجاب .

<sup>(</sup>٨) ( ولا أزكي على الله أحداً ) أي لا أقطع على عاقبـة أحـد ولا ضيره ، لأن ذلـك مغيب عني ، ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ٢٢٩٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ـ ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( ويطريه في المدحة ) الإطراء مجاوزة الحد في المدح ، والمدحة بكسر الميم .

99 ـ وعن هشام (۱) بن الحرث (۲) ؛ أن رجلاً جعل يمدح عثان فعمد المقداد فجثا عن (۲) ركبتيه وكان رجلاً ضخباً فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال عثان : ما شأنك فقال : إن رسول الله والماتي قال : إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب (۱) .

### ٣٧ ـ باب ما جاء أن أمر المسلم (٥) كله له خير ولا يلدغ من جحر مرتين

الله على عجباً لأمر المؤمن إن أمره (٢) ؛ قال : قال رسول الله على عجباً لأمر المؤمن إن أمره (٧) له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرًاء شكر الله (٨) ، فكان خيراً وإن أصابته ضرًاء صبر وكان خيراً له .

١٠١ ـ وعن أبي هريرة (٩) ؛ عن النبي عليه قال : لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢٢٩٧) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : همام بن الحارث .

<sup>(</sup>٣) في م ، ه : « على ركبتيه »

<sup>(</sup>٤) ( فاحثوا في وجوههم التراب ) هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه . ووافقه طائفة ، وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة . وقال آخرون : معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئًا لمدحهم .

<sup>(</sup>٥) في د : « المؤمن» .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٩٥ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١٣ ) باب المؤمن أمره كله خير ـ رقم ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في د : كله له خير ، في م : كله خير .

<sup>(</sup>٨) في د ؛ م : شكر .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٢٩٥ ) (٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق (١٢ ) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - رقم (٦٣ ) :

<sup>(</sup>١٠) ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ) الرواية المشهورة : لا يلدغ ، برفع الغين . وقال القاضي : يروى على وجهين : أحدهما بضم الغين ، على الخبر ، ومعناه المؤمن الممدوح ، وهو الكيس الحازم . الذي لا يستغفل فيُخدع مرة بعد أخرى ، ولا يفطن لذلك . وقيل : إن المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا . والوجه الثاني بكسر الغين ، على النهي أن يؤتى من جهة الغفلة . قال : وسبب الحديث معروف ، وهو أن النبي عَلِيَّةٍ أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر فن عليه وعاهده ألا يحرِّض عليه ولا يهجوه وأطلقه ، فلحق بقومه ، ثم رجع إلى التحريض والهجاء ، ثم أسره يوم أحد ، فسأله المن . فقال النبي عَلِيَّةٍ : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . وهذا السبب يضعف الوجه الثاني .

#### ٣٨ - باب اشفعوا تؤجروا ومثل الجليس الصالح والسيء

الله على عن أبي موسى (١) ؛ قال : كان رسول الله على إذا أتاه طالب حاجة أقبل على الله على الله فقال : الشفعوا تؤجروا (٢) وليقض الله على لسان نبيه ما أحب .

۱۰۳ - وعنه (۱) عن النبي عَلِيلَةٍ قال : إنما مثل الجليس (١) الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يُحدْيكَ (٥) وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة .

#### ٣٩ ـ باب ثواب من ابتلي بشيء من البنات وأحسن إليهن

ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً . ثم قامت فخرجت وابنتاها ، فدخل علي النبي علي فحدثته حديثها فقال النبي علي النبي النبي

وفي رواية (١) ؛ فأطعمتها ثلاث تمرات ، فأعطت كل واحدة تمرة ، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها ، فاستطعمتها ابنتاها ، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينها ، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله على فالله على فالله على الله ع

1141

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٢٦ ) ( ٤٥ ) كتباب البر والصلبة والآداب ( ٤٤ ) بباب استحبباب الشفاعية فيا ليس بحرام -رقم ( ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : فلتؤجروا .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٢٦ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ـ ( ٤٥ ) باب استحباب مجالسة الصالحين ، ومجانبة قرناء السوء ـ رقم ( ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في د ، هـ : جليس .

<sup>(</sup>٥) « يحذيك » أي يعطيك .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ٢٠٢٧) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٤٦ ) بأب فضل الإحسان إلى البنات ـ رقم ( ١٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) (ابتلي ): إنما ساه ابتلاء ، لأن الناس يكرهونهن في العادة قال الله تمالى : ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ﴾ .

<sup>(</sup>٨) (كن له ستراً من النار) أي يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نار جهنم ، حائلاً بينه وبينها .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ٢٠٢٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٤٨ ) .

أو أعتقها بها من النار » .

الله عَلَيْتُهُ : من عال جاريتين (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْتُهُ : من عال جاريتين (٢) حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو ، وضم أصابعه (٢) .

#### 10 - باب من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم

الولد فتسه النار إلا تحلة القسم (°) . عن النبي ﷺ قال : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتسه النار إلا تحلة القسم (°) .

وفي رواية (٦) لم يبلغوا الحنث (٧) إلا تحلة .

الله عن أبي سعيد الخدري (^) ؛ قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْكُم فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك ، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه ، تعلمنا مما علمك الله . قال : اجتمعن يوم كذا وكذا ، فاجتمعن ، فأتاهن رسول الله عَلَيْكُم فعلمهن مما علمه الله ، ثم قال : ما منكن من امرأة تُقَدَّمُ بين يديها من وَلَدِها ثلاثةً إلا كانوا لها حجاباً من النار . فقالت امرأة : واثنين واثنين واثنين ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُم : « واثنين واثنين واثنين .

١٠٨ - وعن أبي حسان (٩) ، قال : قلت لأبي هريرة قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله ﷺ بحديث تطيب / أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم ، صغارهم

<u>۲۳۰ ٔ</u> ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٨ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( من عال جاريتين ) معنى عالمها : قام عليهها بالمؤنة والتربية ونحوهما . مأخوذ من العول ، وهو القرب . ومنه قوله : ابدأ بن تعول .

<sup>(</sup>٣) ( أنا وهو وضم أصابعه ) معناه : جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٢٨ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة ( ٤٧ ) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ـ رقم ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (تحلة القسم) قبال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليين ، قبال ابن قتيبة: معنياه تقليل مدة ورودها . قال : وتحلة القسم : تستعمل في هذا ، في كلام العرب .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ٢٠٢٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ( الحنث ) أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث ، وهو الإثم .

<sup>(</sup>A) م: (٤ / ٢٠٢٨ ، ٢٠٢٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ١٥٢ .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٠٢٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم - (١٥٤ )

دَعَامِيصُ (١) الجنة فيلقى (١) أحدهم أباه أو قال أبويه ، فيأخذ بثوبه ، أو قال بيـده ، كا آخذ أنا بصنفة (٦) ثوبك هذا ، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي (٤) حتى يدخله الله وأبـاه الجنة .

1.9 ـ وعن أبي هريرة (٥) ؛ قال : أتت امرأة النبي عَلَيْكُ بصبي لها فقالت : يا نبي الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة . قال : لقد الله له فلقد دفنت ثلاثة . قال : لقد احتظرت (٦) بحظار شديد من النار .

#### ٤١ ـ باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده والأرواح أجناد

الله عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله على الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ، قال : ثم يوضع له القبول في الأرض . وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال فيبغضونه ثم يوضع (٨) له البغضاء في الأرض .

<sup>(</sup>١) ( دعاميص ) واحد دعوص ، أي صفار أهلها ، وأصل الدعوص دويبة تكون في الماء لا تفارقه . أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها .

<sup>(</sup>٢) في د : « يلقى أحدهم » ، في م : « يتلقى أحدهم »

<sup>(</sup>٣) ( بصنفة ) هو طرفه . ويقال لها أيضاً صنيفة .

<sup>(</sup>٤) ( يتناهى . ينتهى ) أي لا يتركه .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٠٣٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٥٥ )

<sup>(1) «</sup> احتظرت » أي امتنعت بمانع وثيق . وأصل الحظر المنع . وأصل الحِظّار ، بكسر الحاء وفتحها ، ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها ، كالحائط .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٠٣٠ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ـ ( ٤٨ ) باب إذا أحب الله عبداً ، حببه إلى عباده ـ رقم ـ ( ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٨) في د ، م : توضع .

وفي رواية (١) الناس معادن كمعادن الذهب والفضة (٥) خيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقُهُوا والأرواح جنود . وذكره .

#### ٤٢ ـ باب المرء مع من أحب وفي الثناء على الرجل الصالح

117 ـ عن ابن مالك (٦) ؛ قال : بينا أنا ورسول الله ﷺ خارجان من المسجد فلقينا رجلاً عند سُدَّةِ المسجد (٧) . فقال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال رسول الله ﷺ : ما أعددت لها ؟ قال وكأنَّ (٨) الرجل استكان . ثم قال : يا رسول الله ، ما أعددت لها كبير صلاة (١) ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله . قال : فأنت مع من أحببت .

وفي رواية (١٠)، قال : ما أعددت للساعة ؟ قال : حب الله ورسوله . قال : فإنك مع من أحببت . قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي ﷺ فإنك مع من أحببت . قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم .

١١٣ - وعن عبد الله هو ابن مسعود (١١) قال : جاء رجل إلى رسول الله عليه فقال :

<sup>(</sup>٢) في م : جنود .

<sup>(</sup>٣) (الأرواح جنود مجندة) قال العلماء: معناه جموع مجتمة وأنواع مختلفة. وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه، وقيل إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها، وتناسبها في شيها. وقيل إنها خلقت مجتمعة، ثم فرقت في أجسادها فن وافقه في شيه ألفه. ومن باعده: نافره وخالفه.

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ٢٠٣١ ، ٢٠٣٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (١٦٠ )

<sup>(</sup>٥) في م : الفضة والذهب .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٣٢ ) ( ٤٥ ) كتاب البر والصلة والآداب ( ٥٠ ) باب المرء من من أحب ـ رقم ـ ( ١٦٤ ) .

<sup>.</sup>  $\star$  » « سدة المسجد » هي الظلال المسقفة عند باب المسجد .

<sup>(</sup>٨) في م : فكأن .

<sup>(</sup>١) ( ما أعددت لها كبير صلاة ) أي ما أعددت لها كثير نافلة من صلاة ولا صيام ولا صدقة .

<sup>، (</sup> ٤ / ٢٠٣٢ ، ٢٠٣٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢٠٣٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦٥ )

يا رسول الله كيف ترى رجلاً (١) أحبَّ قوماً وما (٢) يلحق بهم فقال رسول الله عَلَيْكَ : المرء مع من أحب .

۱۱٤ - وعن أبي ذر (۲) ، قيل لرسول الله ﷺ : أرأيت الرجل يعمل بعمل من الخير ويحمده الناس عليه قال : « ذلك (٤) عاجل بشرى المؤمن (٥) » .

(١) وفي رواية : ويحبه الناس عليه بدل يحمده .

<sup>(</sup>١) في م : « كيف ترى في رجلٍ » .

<sup>(</sup>٢) في م « ولبًا يلحق » .

<sup>(</sup>٣) م : (٤/ ٢٠٣٤ ) ( ٤٥ ) كتباب البر والصلة والآداب ( ٥١ ) بباب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره -رقم ( ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) في م: تلك .

<sup>(</sup>٥) (ذلك عاجل بشرى المؤمن) قال العلماء : معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير . وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة ، بقوله : بشراكم اليوم جنات . الآية . وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا الله عنه ومحبته له ، فيحبب إلى الخلق .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ٢٠٣٥) نفس الكتاب والباب والموضع .



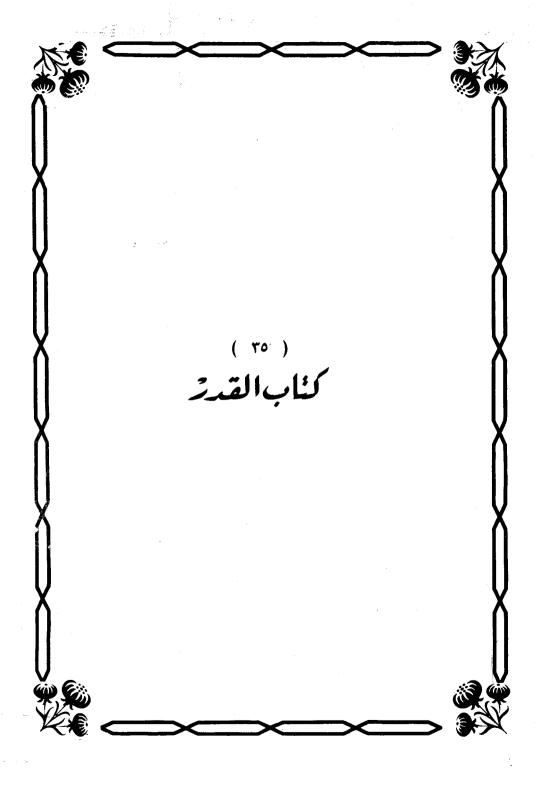



#### ١ ـ باب في كيفية خلق ابن آدم

١ - عن عبد الله بن مسعود (١) ؛ قال : قال رسول الله على وهو الصادق المصدوق (٢) : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات . بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها (٦) ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع (٥) فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخاة فيدخلها (١) .

وفي رواية (١) : أربعين ليلة بدل يوماً .

## ٢ - باب السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه

٧ - عن عامر بن واثلة ؛ أنه سمع عبد الله بن مسعود (١) ؛ يقول : « الشقي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من وُعظ بغيره ؛ فأتى رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْ يقال له حَذَيْفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال : وكيف يشقى الرجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصوَّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحها وعظامها ، ثم قال : يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ؛ ويكتب

<sup>(</sup>١) م: ( ٤ / ٢٠٣٦ ) ( ٤٦ ) كتاب القدر ( ١ ) باب كيفية الخلق الآدمي ، في بطن أمه ، وكتابة رزقه وأجله وعمله ، وشقاوته وسعادته . ـ رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( الصادق المصدوق ) معناه : الصادق في قوله ، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ما بين الرقين ليس في هـ ، وقد أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٥) ( ذراع ) المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه ، وإن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع . والمراد بهذا الحديث ، أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ، ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته ، انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة ، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٣٧ ) نفس الكتاب والباب والموضع .

<sup>(</sup>v) م : ( 2 / 7.77 ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( 7 ) .

الملك . ثم يقول يا رب أجله . فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يقول : يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص .

وفي رواية (١) ، قال : يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خسة وأربعين ليلة فيقول : يا رب أشقى أم سعيد فيكتبان .

وفي أخرى (٢) ، فيجعله الله ذكراً أو أنثى سوياً أو غير سوي ثم يقول : يا رب ما رزقه . ما أجله . ما خلقه ثم يجعله الله / شقياً أو سعيداً » .

وفي أخرى (٢) ، إن ملكاً موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحو ما تقدم .

٣ - وعن أنس بن مالك (٤) ؛ ورفع الحديث أنه قال : إن الله عز وجل قد وكّل بالرحم ملكاً فيقول : أي رب ! نطفة . أي رب ! علقة . أي رب ! مضغة ، فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال قال الملك : أي رب أذكر أم (٥) أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه .

#### ٣ ـ باب كل ميسر لما خلق له

ع عن علي (١): رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد (٧) فأتـانـا رسول الله عَلَيْكِيم ، فقعد وقعدنا حوله ، ومعه مِخْصَرَةً (٨) فنكس (١) فجعل يَنْكُت (١٠) بمخصرتـه ثم

١٧٦

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٣٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢ )

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٣٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) م: ( ٤ / ٢٠٣٨ ) نفس الكتاب والباب والموضع .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٣٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : أو أنثى .

<sup>(</sup>٦) برم : (٤/ ٢٠٣٩) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٦).

<sup>(</sup>٧) ( بقيم الغرقد ) هو مدفن بالمدينة . وهو المعروف الآن بجئة البقيع .

<sup>(</sup>A) « مخصرة » المخصرة ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكار لطيف ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٩) ( فنكس ) بتخفيف الكاف وتشديدها ، لغتان فصيحتان . يقال : نكسه ينكسه فهو ناكس ، كقتله يقتله فهو قاتل . ونكسه ينكسه تنكيساً فهو منكس أي خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم .

<sup>(</sup>١٠) ( ينكت ) أي يخط بها خطأ يسيراً مرة بعد مرة ، وهذا فعل المفكر المهموم .

قال : ما منكم من أحدٍ ، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل : يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا (۱) وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل السعادة ، فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . فقال : « اعملوا فكل ميسر . أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ : ﴿ فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى ﴾ .

وفي رواية (٢) ، أفلا نتكل مكان نمكث ؟ قال : لا . اعملوا فكلّ ميسر لما خلق لـه ثم قرأ الآية .

٥ - وعن جابر (٣) ، قال : جاء سراقة بن مالك بن جُعشم قال : يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن . فيا العمل اليوم ؟ أفيا جفت به الأقلام (٤) وجرت به المقادير أم

<sup>(</sup>١) (أفلا نمكث على كتابنا) قال القاضي: يعني إذا سبق القضاء بمكان كل نفس من الدارين ، وما سبق به القضاء فلابد من وقوعه ، فأي فائدة في العمل ، فندعه . قال الطبريّ : هذا الذي انقدح في نفس الرجل هي شبهة النافين القدر ، وأجاب عليه السلام ، بما لم يبق معه إشكال . وتقدير جوابه أن الله سبحانه غَيّب عنا المقادير ، وجعل الأعمال أدلة على ما سبقت به مشيئته من ذلك ، فأمرنا بالعمل ، فلابد لنا من امتثال أمره .

وقال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره ، خيرها وشرها ، نفعها وضرها ، وقد سبق في أول كتاب الإيمان قطعة صالحة من هذا . قال الله تعالى : ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ فهو ملك لله تعالى : يفعل ما يشاء ، ولا اعتراض على المالك في ملكه ، لأن الله تعالى لا علة لأفعاله . قال الإمام أبو المظفر السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة ، دون محض القياس ، ومجرد العقول ، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في مجار الحيرة ، ولم يبلغ شفاء النفس ، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب ، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضُربت من دونها الأستار ، اختص الله به ، وحجبه عن عيون الخلق ومعارفهم ، لما علمه من الحكمة . وواجبنا أن نقف من حيث حدّ لنا ولا نتجاوزه ، وقد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم ، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ /٢٠٤٠) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٤٠ ، ٢٠٤١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (أفيا جفت به الأقلام) أي مضت به المقادير ، وسبق علم الله تعالى به ، وتمت كتابته في اللوح المحفوظ ، وجف القلم الذي كتب به ، وامتنعت فيه الزيادة والنقصان ؟ قال العلماء : وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث ، كل ذلك مما يجب الإيمان به ، وأما كيفية ذلك وصفته ، فعلمها إلى الله تعالى . ولا يحيطون بثىء من علمه إلا بما شاء .

فيا نستقُبل قـال : لا بل فيا جفت بـه الأقلام وجرت بـه المقـادير قـال : ففيـا العمـل ؟ قَقَالًا: اعملوا فكل ميسر .

وفي أخرى <sup>(١)</sup> ، كل عامل ميسر لعمله .

٦ - وعن عمران بن حصين (١) ؛ قال : قيل لرسول (٣) الله . أُعَلِمَ أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : فقل : قبل نقيم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له .

## ٤ ـ باب في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها

٧ ـ عن أبي الأسود (٤) الدؤلي (٥) ؛ قال : قال لي عمران بن الحصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه (١) / أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق ؟ / أو فيا يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم ، وثبتت الحجة عليهم ؟ فَقُلْتُ : بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم . قال فقال أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً . وقلت : كل شيء خلق الله وملك يده فَلا يُسْأل عما يفعل وهم يسألون . فقال لي : يرجمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحْزرَ عقلك (١) إن رجلين من مُزَيْنَة أتيا رسول الله عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيا يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾ .

۱۱۶ د ۱۷۲ب

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٤١ ) نفس الكتاب والباب والحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢٠٤١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٩) .

<sup>(</sup>٣) في م : قيل يا رسول الله .

<sup>(</sup>٤) في هـ : أبي الأسود الإيلي ، وفي د ، م الدَّتَلِيِّ .

واسمه ظالم بن عمر بن سفيان ، ثقة فاضل مخضرم ، مات سنة تسع وتسعين ، انظر تهذيب التهذيب ( ١٢ / ١٠ ) ، والتقريب ( ٢ / ٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٠٤١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (١٠) .

<sup>(</sup>٦) ( ويكدحون فيه ) الكدح هو السعى في العمل ، سواء أكان للآخرة أم للدنيا .

<sup>(</sup>٧) ( لأحزر عقلك ) أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك .

<sup>(</sup>٨) في م ، د : يعمل .

#### ه ـ باب الأعمال بالخواتيم

٨ - عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله ﷺ قال : إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة .

وقد تقدم حديث سهل بن سعد الساعدي في كتاب الإيمان .

#### ٦ ـ باب ذكر محاجة آدم موسى

9 - عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « احتج آدم وموسى (٦) عند ربها فحج آدم موسى . قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك في جنته ، ثم أهْبَطْتَ الناس بخطيئتك إلى / الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقرَّبك نجيًا فيكم (٤) وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدت فيها : وعصى آدم رَبَّه فغوى ؟ قال : نعم . قال أفتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله عليّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنَة ؟ قال رسول الله عَلَيْهُ : فحج آدم موسى (٥) .

#### ٧ ـ باب كتب الله المقادير قبل الخلق وكل شيء بقدر

10 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٦) ؛ قال سمعت رسول الله عَلِينَةُ يقول : كتب

۲۳۱ب ص

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٤٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٤٢ ) ( ٤٦ ) كتاب القدر ( ٢ ) باب حجاج آدم وموسى عليها السلام ـ رقم ( ١٥ ) . .

<sup>(</sup>٣) ( احتج آدم وموسى ) قال أبو الحسن القابسيّ : معناه التقت أرواحها في الساء فوقع الحجاج بينها . قال القاضي عياض : ويحتل أنه على ظاهره ، وأنها اجتما بأشخاصها . وفي م : عليها السلام .

<sup>(</sup>٤) ( فيكم ) ليست في ص وما أثبتناه من د ، هـ ، وفي م : « فَبكُمْ » .

<sup>(°) (</sup> فحج ّ آدمُ موسىٰ ) هكذا الرواية في جميع كتب الحديث ، باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب : فحج آدم موسىٰ ، برفع آدم ، وهو فاعل . أي : غلبه بالحجة ، وظهر عليه بها .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٤٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٦ ) .

الله مقادير الخلائق (١) قبل أن يخلق السبوات والأرض بخمسين ألف سنة قال : وعرشه على الماء (٢) .

11 - وعن طاووس (٣) ؛ أنه قال : أدركت ناساً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُمْ يَقْطَعُ : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : كل شيء بقدر حتى العَجْزُ والكَيْسُ (٤) أو الكيْسُ والعَجْزُ .

17 - وعن أبي هريرة (٥) ؛ قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عَلِيلَةٍ في القدر . فنزلت : ﴿ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر \* إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ (١) .

# ۸ ـ باب تصریف الله تعالی إلى القلوب وکتب على ابن آدم حظه من الزنا

١٣ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٧) ؛ أنه سمع رسول الله علي يقول : إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن (٨) كقلب واحد . يُصَرِّفه حيث يشاء » ثم قال

<sup>(</sup>١) ( كتب الله مقادير الخلائق ) قال العلماء : المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره ، لا أصل التقدير ، فإن ذلك أزلى لا أول له .

<sup>(</sup>٢) ( وعرشه على الماء ) أي قبل خلق الساوات والأرض .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ /٢٠٤٥ ) ( ٤٦٠) كتاب القدر (٤ ) باب كل شيء بقدر ـ رقم ( ١٨ ) ...

<sup>(</sup>٤) (كل شيء بقدر ، حتى العجز والكيس ) قال القاضي : رويناه برفع العجز والكيس ، عطفاً على كل ، وبجرهما عطفاً على شيء . قال : ويحتل أن العجز هنا على ظاهره ، وهو عدم القدرة . وقيل : هو ترك ما يجب فعلمه والتسويف به ، وتأخيره عن وقته . قال : ويحتل العجز عن الطاعات ، ويحتل العموم في أمور الدنيا والآخرة . والكيس ضد العجز ، وهو النشاط والحذق بالأمور . ومعناه أن العاجز قد قُدَّر عجزه ، والكيس قدر كيسه .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٠٤٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٩ ) .

<sup>(1) (</sup> بقدر ) المراد بالقدر هنا ، القدر المعروف ، وهو ما قدره الله وقضاه وسبق بمه علمه وإرادته ، وفي هذه الآية الكريمة والحديث ، تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء ، فكل ذلك مقدر في الأزّل ، معلوم لله ، مراد له .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٠٤٥ ) ( ٤٦ ) كتاب القدر ( ٣ ) باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ـ رقم ـ ( ١٧ ) ·

<sup>(</sup>A) (بين أصبعين من أصابع الرحمن ) هذا من أحاديث الصفات ، وفيها القولان السابقان قريباً : أحدها الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى ، بل يؤمن بأنها حق ، وأن ظاهرها غير مراد . قال الله تعالى : ليس كثله شيء .

والثاني يُتأول بحسب ما يليق بها . فعلى هذا المراد المجاز . كما يقال : فلان في قبضتي وفي كفي . لايراد به أنه حالً =

رسول الله ﷺ: اللهم مُصَرِّفَ القلوب اصرف قلوبنا إلى (١) طاعتك .

16 - وعن ابن عباس (٢): قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم (٢) مما قال أبو هريرة ؛ أن النبي على ابن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى (٤) أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه .

وعن (٥) أبي هريرة (٦) ؛ عن النبي عليه قال : كتب على ابن آدم نصيبه من النونا مُدْرِكٌ ذلك لا محالة ، فالعينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناهما البطش ، والرجل زناهما الخطا ، والقلب يهوى ويتنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه (٧) .

في كفه ، بل المراد تحت قدرتي . ويقال : فلان تحت أصبعي أقلبه كيف شئت ، فعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى ، متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء ، لا يمتنع عليه منها شيء ، ولا يفوته ما أراده ، كا لا يمتنع على الإنسان ما كان بين أصبعيه ، فخاطب العرب بما يفهمونه ، ومثله بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهم .

<sup>(</sup>١) في د ، م : على طاعتك .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢٠٤٦ ) (٤٦ ) كتاب القدر (٥) باب قدر على ابن آدم حظه من الزني وغيره ـ رقم (٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) « ما رأيت شيئاً أشبه باللم » معناه تفسير قوله تعالى : ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم ، إن ربك واسع المغفرة ﴾ ومعنى الآية ، والله أعلم ، الذين يجتنبون المعاصي غير اللم ، يغفر لهم اللم . كا في قوله تعالى : ﴿ إِن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ . فعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقيط الصغائر ، وهي اللم .

وفسره ابن عباس : بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوها ، وهو كا قال : هذا هو الصحيح في تفسير اللم .

<sup>(</sup>٤) (إن الله كتب على ابن آدم حظّة من الزنا) معنى الحديث: أن ابن آدم قُدَّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقياً ، بإدخال الفرج في الفرج الحرام ، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستاع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها ،أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس ، أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك ، أو بالفكر بالقلب ، فكل هذه أنواع من الزنى المجازي ، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه . معناه : أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه . بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك .

<sup>(</sup>٥) ، (٧) ما بين الرقين ليس في « ص » وما أثبتناه من  $( \cdot )$  ،

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٤٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢١ ) .

#### ( ٩ ) باب كل مولود يولد على الفطرة

## وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم ، وفي الغلام الذي قتله الخضر

10 - عن أبي هريرة (١) ؛ قال : قال رسول الله على الله على الله على الله على الفطرة (٢) .

وفي رواية (٦) ؛ على هذه الملة . ابواه يهودانه وينصرانه و يمجّسانه . كا تنتج البهية (٤) بهية جمعاء هل تحسُّون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا (٥) إن شئتم ﴿ فِطرة الله الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴾ الآية .

وفي رواية (٦) ، حتى تكونوا أنتم تجدعونها ، قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيراً ، قال الله أعلم بما كانوا عاملين .

وفي أخرى (٧) : ليس مِنْ مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبِّر عنه لسانه .

وفي (^) أخرى (١) ؛ كل إنسان تلده أمه يلكز (١٠) الشيطان في حِضْنَيْ إلا مريم وابنها.

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٤٧ ) ( ٤٦ ) كتاب القدر ( ٦ ) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار ، وأطفال المسلمين . ـ ـ رقم ( ٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) (الفطرة) قال المازريّ : قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم ، وإن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين ، وقيل هي ما قضي عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها ، وقيل هي ما هيء له .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ٢٠٤٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (  $\tau$  ) .

<sup>(</sup>٤) (كا تُنْتَج البهية بهية ) بضم التاء الأولى وفتح الثانية ، ورفع البهية ، ونصب بهية . ومعناه كا تلد البهية بهية جمعاء ، أي مجتمعة الأعضاء ، سليمة من نقص ، لا توجد فيها جدعاء ، وهي مقطوعة الأذن ، أو غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهية تلد بهية كاملة الأعضاء لا نقص فيها ، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها .

<sup>(</sup>٥) في م : « واقرأوا » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٤٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٠٤٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>۸) في د : « وزاد في أخرى » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ٢٠٤٨ ، ٢٠٤٨ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : « يلكزه الشيطان في حِضْنَيه » « يلكزه » لكزه لكزأ ، من باب قتل ، ضربه يجمع كفه في صدره ، وربما أطلق على جميم البدن .

<sup>«</sup> حِضْنَيْه » هكذا هو في جميع النسخ : في حضنيه ، تثنية حضن ، وهو الجنب وقيل الخاصرة ، وهي في الأصل حصنه وما أثبتناه من م .

17 - وعن ابن عباس ، قال : سئل رسول الله علية عن أطفال المشركين . فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم (١) .

١٧ - وعنه عن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ؛ ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً .

14 - وعن عائشة (1) قالت: دعي رسول الله عليه إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً خلقهم لها ، وهم في أصلاب آبائهم.

#### ١٠ - باب الآجال محدودة والأرزاق مقسومة

19 - عن عبد الله بن مسعود (٥) ؛ قال : قالت أم حبيبة : اللهم متعني بزوجي رسول الله عليه وبأبي أبي سفيان وبأخبي معاوية . فقال رسول الله عليه : إنك سألت الله الآجال (٦) مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة . لا يُعَجَّل أشياء (٧) منها قبل حله (٨) ولا يؤخر منها شيئاً بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار (١)

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٤٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) هذا بيان لمذهب أهل الحق ، أن الله علم ما كان ومـا يكون ، ومـالا يكون ، لو كان كيف كان يكون .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٥٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٥٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٠٥١ ) (٤٦ ) كتاب القدر (٧ ) باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيـد ولا تنقص عما سبق به القدر ـ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في م ، د ، « لآجال » .

<sup>(</sup>٧) في م، د، «شيئاً».

<sup>(</sup>٨) «حِلّه » ضبطناه بوجهين : فتح الحاء وكسرها في المواضع الخسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع الروايات على الفتح ، ومراده رواة بلادهم ، وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر ، وهما لفتان . ومعناه وجوبه وحينه . يقال : حَلّ الأجل ، يحل حَلاً وحِلاً . وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدّره الله تعالى وعلمه في الأزل ، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك .

<sup>(</sup>٩) في م : « عذاب في النار » .

وعذاب في القبر كان <sup>(۱)</sup> خيراً لك . قال فقال رجل : يـا رسول الله القردة والخنــازير هي مما مسخ . فقال النبي ﷺ : إن الله عز وجل لم يهلك قوماً أو يعــذب قوماً فجعل <sup>(۲)</sup> لهم نسلاً وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك <sup>(۲)</sup> .

وفي رواية (٤) ولأيام معدودة بدل آثار موطوءة .

## ١١ - باب في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع وترك التفاخر

• ٢٠ عن أبي هريرة (٥) ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : المؤمن القوي خير (٦) وأحب إلى الله من المــؤمن الضعيف وفي كل خير (٧) ، احرص على مــا ينفعــك (٨) ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ؛ ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان .

<sup>(</sup>١) في م : « لكان » .

<sup>(</sup>٢) في م : « فيجعل » .

<sup>(</sup>٢) ( وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ) أي قبل مسخ بني إسرائيل ، فدَلُّ ذلك على أنها ليست من المسخ .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ٢٠٥٠ ، ٢٠٥١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤/ ٢٠٥٢) (٤٦) كتاب القدر (٨) باب في الأمر بالقوة وترك العجز ـ والاستعانة بالله ـ وتفويض المقادير لله ـ رقم (٣٤) .

<sup>(1) (</sup> المؤمن القوي خير ) المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف ، أكثر إقداماً على العدو في الجهاد ، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه ، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصبر على الأذى في كل ذلك ، واحتال المشاق في ذات الله تعالى ، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات ، وأنشط طلباً لها ومحافظة عليها ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٧) ( وفي كلّ خير ) معناه في كل من القوي والضعيف خير ، لاشتراكهما في الإيمان ، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات .

<sup>(</sup>A) ( احرص على ما ينفعك ) معناه احرص على طاعة الله والرغبة فيا عنده ، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ، ولا تمجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ، ولا عن طلب الإعانة .

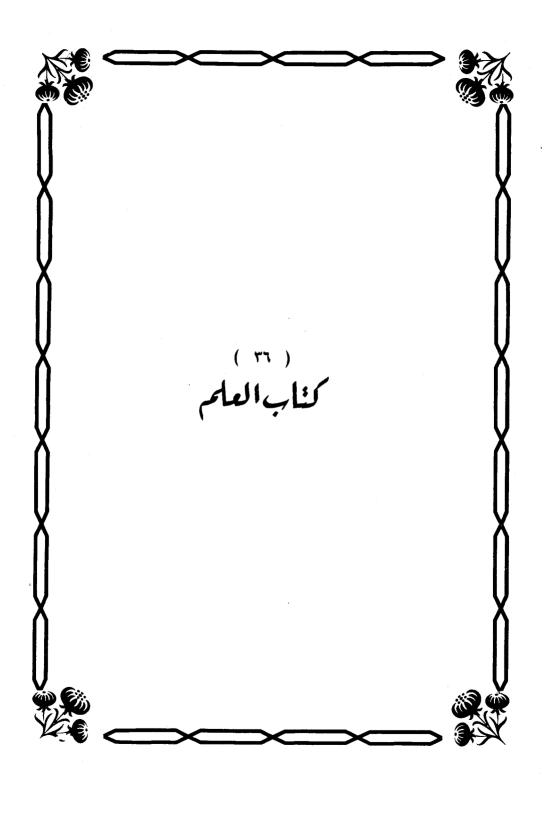



#### ١ - باب فضل من تعلم وتفقه في القرآن

1 - عن أبي هريرة (١) ، قال قال رسول الله عليه على عن مسلم (٢) كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة (٢) وذكرهم الله فين عنده ، ومن بطأ به (٤) علمه لم يسرع به نسبه .

وقد تقدم من حديث أبي هريرة (٥) ، قوله عليه الصلاة والسلام : إذا مات الإنسان انقطع عمله (٦) إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .

## ٢ ـ باب كيفية التفقه في كتاب الله والتحذير من اتباع ما تشابه منه وعن الماراة فيه

٢ ـ عن عائشة (٢) ، قالت : تلا رسول الله عَلِيلةٍ : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب

<sup>(</sup>۱) م : ( $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{2}$  ) (  $^{1}$  ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( $^{1}$  ) باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ، وعلى الذكر \_ رقم ( $^{1}$  ) .

<sup>(</sup>٢) في د ، هـ ، م : « مؤمن » .

<sup>(</sup>٣) في م : « وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة » .

<sup>(</sup>٤) « ومن بطأبه عمله لم يسرع به نسبه » معناه : من كان عمله ناقصاً لم يُلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال ، فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب ، وفضيلة الآباء ، ويقصر في العمل .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٣ / ١٢٥٥ ) ( ٢٥ ) كتاب الوصية ( ٣ ) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ـ رقم ( ١٤ ) .

<sup>(1) «</sup> إذا مات الإنسان انقطع عمله » قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته ، وينقطع تجدد الثواب له ، إلا في هذه الأشياء الثلاثة ، لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه \_ وكذلك العلم الذي خلّفَة من تعليم أو تصنيف . وكذلك الصدقة الجارية .

<sup>(</sup>٧) م ١٠٠٤ / ٢٠٥٢ ) ( ٤٧ ) كتاب العلم ( ١ ) باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ، والتحذير من متبعيه ، والنهي عن الاختلاف في القرآن ـ رقم ( ١ ) .

منه آيات محكمات هُنّ أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ قالت : قال رسول الله على الله فاحذروهم (١) .

٣ - وعن عبد الله بن عمرو (٢) ، قال : هجرت إلى رسول الله عَلَيْتُهُ يوماً قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله عَلَيْتُهُ يعرف في وجهه الغضب فقال : إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب .

ع ـ وعن جندب (٢) ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : اقرؤا القرآن ما ائتلفت (٤) عليه قلوبكم (٥) فإذا اختلفتم فيه فقوموا (٦) .

## ٣ ـ باب مأثم (٧) من طلب العلم لغير الله

٥ - عن أبي هريرة (^): قال: سمعت رسول الله على يقول (١): إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد وقد تقدم الحديث، وفيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت القرآن ليقال عالم وتليت القرآن ليقال قارئ

<sup>(</sup>١) في ص: « فاحذرهم » وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٥٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢ ) .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 7007) نفس الكتاب والباب \_ رقم (7) .

<sup>(</sup>٤) في د : « ما ائتلف » .

<sup>(</sup>٥، ٦) ما بين الرقمين ليس في هـ .

<sup>(</sup>٧) في هـ، د: « إثم ».

<sup>(</sup>A) م: (٣ / ١٥١٢ ، ١٥١٤ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة ( ٤٣ ) باب من قاتل للرياء والسعفة استحق النار ـ رقم ( ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٩) « يقول » ليست في د ، هـ .

فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار (١).

# ٤ ـ باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم والتخول بالموعظة والعلم خوف الملل

7 - عن عبد الله بن عمر (٢) ، قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : إن من الشجر لشجرة (٦) لا يسقط ورقها ؛ وإنها مَثَلُ المسلم (٤) فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي (٥) قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة . فاستحييت . ثم قالوا : حدثنا ما هي ؟ يا رسول الله ! قال : فقال « هي النخلة » . فذكرت ذلك لعمر فقال : لأن تكون قلت : هي النخلة أحب إليّ من كذا وكذا .

وفي رواية <sup>(١)</sup> قال كنا عند النبي ﷺ : فأتي بِجُمَّارٍ <sup>(٧)</sup> وذكر نحوه .

وفي أخرى (^) قال ابن عمر (¹) : فوقع في نفسي أنها النخلة ، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً »

<sup>(</sup>۱) قوله ﷺ - في الغازي والعالم والجواد ، وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله ، وإدخالهم النار ـ دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته ، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال ، كا قال الله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله تعالى به الدين ﴾ وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إغا هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلطاً ـ وكذلك الثناء على العلماء ، وعلى المنفقين في وجوه الخيرات ، كله محول على من فعل ذلك لله تعالى ، خلصاً .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢١٦٤ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١٥ ) باب مثل المؤمن مثل النخلة ـ رقم ( ٦٢ ) . (٣) في م : « شجرة » .

<sup>(3) (</sup> مثل المسلم ) قال العلماء : شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمها ـ ووجوده على الدوام . فإنه من حين يطلع ثمرها . لايزال يؤكل منه حتى ييبس ، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصانها ، فيستعمل جذوعاً وحطباً وعصياً ومخاص وحصراً وحبالاً و أواني ، وغير ذلك . ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفاً للإبل . ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها ، فهي منافع كلها وخير وجمال ، كا أن المؤمن خير كله ، من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه .

<sup>(</sup>٥) ( فوقع الناس في شجر البوادي ) أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي ، وذهلوا عن النخلة .

<sup>(1)</sup> q : (3 / 170) نفس الكتاب والباب - رقم (31) .

<sup>(</sup>٧) ( فأتي بجمَّار ) الجُمَّار هو الذي يؤكل من قلب النخل ، يكون ليناً .

<sup>(</sup>A) في د : « وفي رواية أخرى » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ٢١٦٦ ) \_ نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٤ ) .

٧ - وعن شقيق أبي وائل (١) ، قال : كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس ، فقال له مرجل يا أبا عبد الرحمن! إنا نحب حديثك ونشتهيه ، ولوددنا أنك حدثتنا / كل يوم فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملَّكم (٢) ، إن رسول الله عَلَيْهُ كان يتخولنا (٢) بالموعظة في الأيام كراهية السآمة (١) علينا .

## ه ـ باب النهى عن أن يكتب عن النبي عليه شيء غير القرآن ونسخ ذلك

 من أبي سعيد الخدري (٥) ، أن رسول الله عليه قال : لا تكتبوا عني (٦) ومن كتب عني غير القرآن فليحه ، وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب عليّ ـ قال : همام أحسبه قال متعمداً \_ فليتبوأ مقعده من النار . وقد تقدم قول النبي عَلِيلَةٌ اكتبوا لأبي شاة لما سئل أن يكتب (٧) له خطبة النبي ﷺ في الحج من حديث جابر.

#### ٦ ـ باب في رفع العلم وظهور الجهل

٩ ـ عن أنس بن مالك (٨) ؛ قال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله عليه الله على الله

- (١) م : ( ٤ / ٢١٧٢ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١٩ ) باب الاقتصاد في الموعظة رقم ( ٨٢ ) ·
  - (٢) (أملكم) أي أوقعكم في الملل .
- (٢) ( يتخولنا ) أي يتعاهدنا ، هذا هو المشهور في تفسيرها . قال القاضي : وقيل يصلحنا . وقال ابن الأعرابي : معناه يتخذنا خولاً . وقيل يفاجئنا بها . وقال أبو عبيدة : يذللنا . وقيل : يحبسنا كا يحبس الإنسان خوله .
  - (٤) « السآمة » الملل .
- (٥) م : ( ٤ / ٢٢٩٨ ؛ ٢٢٩٩ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرَّقائق ( ١٦ ) باب التثبت في الحديث ، وحكم كتابـة العلم رقم
- (٦) ( لاتكتبوا عني ) قال القاضي : كان بين السلف من الصحابة والتابعين ثم اختلاف كثير في كتابة العلم ، فكرهها كثيرون منهم ، وأجازها أكثرهم . ثم أجمع المسلمون على جوازها ، وزال ذلك الخلاف ، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي . فقيل : هو في حق من يوثق بحفظه ، ويخاف اتكاله على الكتابة ، إذا كتب ، وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة . على من لا يوثق بحفظه . كحديث « اكتبوا لأبي شاة » وحديث صحيفة على رضى الله عنه ، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والدينات ، وحديث كتباب الصدقية ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنساً رضي الله عنـه ، حين وجهـه إلى البحرين ، وحـديث أبي هريرة ؛ أن ابن مجمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب ، وغير ذلك من الأحاديث ، وقيل : إن حديث النهي منسوخ بهذه. الأحاديث . وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ، فلما أمن ذلك ، أذن في الكتابة وقيل : إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ؛ لئلا يختلط ، فيشتبه على القاريء .
  - (٧) في د : « تكتب » .
- (٨) م : ( ٤ / ٢٠٥٦ ) ( ٤٧ ) كتاب العلم ( ٥ ) باب رفع العلم وقبضه ، وظهور الجهل والفتن ، في آخر الـزمـان -رقم ( ٩ ) .

لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخر ويذهب الرجال ويبقى النساء (١) حتى يكون لخسين امرأة قيم واحد.

١٠ ـ وعن أبي موسى وعبد الله بن مسعود (٢) ؛ قالا : قال رسول الله عَلِيَّةُ : إن بين يدي الساعة أياماً يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل .

11 - وعن أبي هريرة (٢) ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : يَتَقَارَبُ الزمن (٤) ويقبض العلم وتظهر الفتن ويُلقى الشح ويكثر الهرج قالوا : وما الهرج ؟ قال : القتل .

#### ٧ - باب في كيفية رفع العلم

١٢ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٦) ؛ قال سمعت رسول الله عَلَيْتُم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينْتَرَعه من الناس (٧) . يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يَتْرُكْ عالماً اتخذ الناس رُوسًا جُهًالاً فَسَئِلُوا فَأَفْتُوا بغير علم ، فَضَلُّوا وأضلوا .

#### ٨ - باب ثواب من دَعيٰ إلى الهدى أو سن سنة / حسنة

١٣ - عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عَلَيْهُ قبال : من دَعَا إلى هُدَىٰ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة ، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم (١) شيئاً .

۱۹۰ب

<sup>(</sup>١) في هـ : « وتبقى النساء » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٥٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٥٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في د ، م : يتقارب الزمان .

<sup>(</sup>c) ( ويلقى الشح ) أي يوضع في القلوب . ورواه بعضهم ! يُلقًى ، أي يعطى والشح هو البخل بأداء الحقوق ، والحرص على ما ليس له .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ٢٠٥٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في م: « لكن يقبض العلم » .

ره م : ( ٤ / ٢٠٦٠ ) ( ٤٧ ) كتاب العلم ( ٦ ) باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ص « أجورهم » وهو خطأ وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

15 - وعن جرير بن عبد الله (۱) ، قال : جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله عَلَيْهُ عليهم الصوف ، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة ، فحث الناس على الصدقة ، فأبطئوا عنه حتى رُؤِي (۱) ذلك في وجهه (۱) . ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بِصَرَّةِ من وَرِقٍ ، ثم جاء آخر ، ثم تتابعوا حتى عرف / السرور في وجهه . فقال رسول الله عَلَيْهُ : من سن في الإسلام سنة حسنة فَعُمِلَ بها بعده كُتِبَ له مثل أجر من عمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، فَعُمِلَ بها بعده ، كتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أوزارهم شيء .

## ٩ \_ باب تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه

10 ـ عن هشام بن عروة عن أبيه (٤) ؛ قال كان أبو هريرة يحدث ويقول : اسمعي يارَبَّةَ الحُجْرة ! وعائشة تصلي ، فلما قضت صلاتها قالت لعروة : أَلاَ تسمع لهذا ومقالتِهِ آنفاً ؟ إنما كان النبي ﷺ يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه .

#### ١٠ - باب تعليم الجاهل

17 ـ عن عياض بن حمار الجماشعي (°) ، أن رسول الله علي قال ذات يوم في خطبته : ألا إن ربي أمرني أن أعلم ما جهلتم مما علمني ، يومي هذا . كل مال نحلته عبداً حلال (٦) ، وإني جعلت (٧) عبادي كلهم حنفاء (٨) وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (١)

۲۲۲<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢٠٥٩ ، ٢٠٦٠ ) نفس الكتاب والباب - رقم (١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) في ص : « رأى » وما أثبتناه من د ، م .

<sup>(</sup>٣) في م : « قال ثم إن رجلاً » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٩٨ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١٦ ) باب التثبت في الحديث ، وحكم كتابة العلم - رقم ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٩٧ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٦ ) باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ـ رقم ( ٦٣ ) .

<sup>(1) (</sup>كل مال نحلته عبداً حلال) في الكلام حذف . أي قال الله تعالى : (كل مال إلخ) . ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبداً من عبادي فهو حلال ، والمراد إنكار ما حرّموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي . وغير ذلك وأنها لم تصر حراماً بتحريهم . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .

<sup>(</sup>٧) في م : « وإني خلقت » .

<sup>(</sup>٨) « كلهم حنفاء » أي مسلمين ، وقيل طاهرين من المعاصي . وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية .

 <sup>(</sup>٩) « فاجتالتهم » هكذا هو في نسخ بلادنا ، وكـذا نقلـه القـاضي من روايـة الأكثرين . أي استخفُّوهم فـذهبوا بهم ، ، =

عن دينهم وحرَّمَتْ ماأحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً . وذكر الحديث وسيأتي .

#### ١١ ـ باب إقرار النبي علية حجة

۱۷ ـ عن محمد بن المنكدر (۱) ، قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ؛ أن ابن صائد الدجالُ . فقلت له : أتحلف (۲) على ذلك ؟ (۳) قال : إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي وَ الله عند النبي وَ النبي وَ النبي وَ النبي وَ النبي الله عند الله عند النبي الله عند الله عند النبي الله عند الله عند

<sup>=</sup> وأزالوهم عما كانوا عليه ، وجالوا معهم في الباطل . وقال شمر : اجتال الرجل الشيء ذهب به . واجتـال أموالهم : ساقها وذهب بها .

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢٢٤٢) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٩ ) باب ذكر ابن صياد .

<sup>(</sup>٢) في م : « فقلت له أتحلف بالله » .

<sup>(</sup>٢) « على ذلك » الأولى ليست في م .



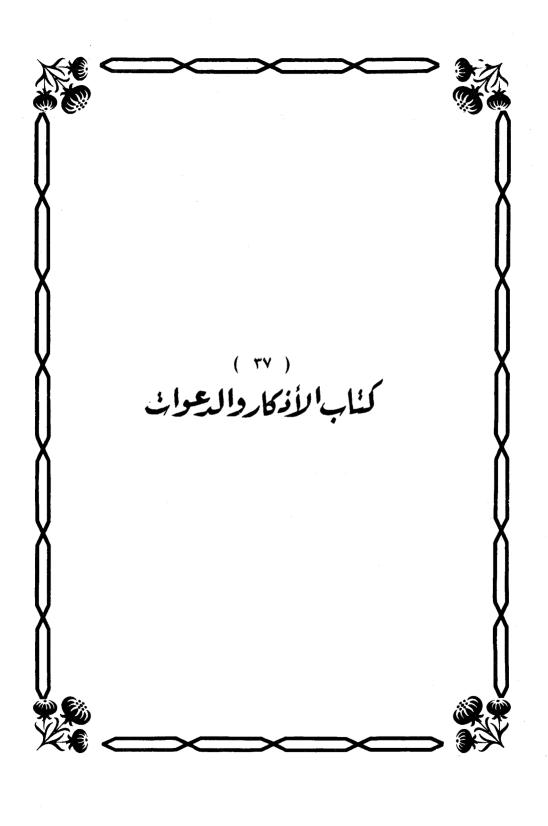

•

#### ١ - باب الترغيب في ذكر الله تعالى

ا عن أبي هريرة '' ، قال قال رسول الله عَلَيْتَجُ : يقول الله : «أنا عند ظَنَّ عبدي بي (<sup>۲)</sup> ، وأنا معه حين يذكرني ، إن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ، ذكرته في ملأ هم خير منهم ، وإن تقرّب مني شِبْراً (<sup>۲)</sup> تقربت له (<sup>٤)</sup> ذراعاً ، وإن تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إليه (<sup>٥)</sup> باعاً ، وإن أتاني يمشي ، أتيته هرولة .

وفي رواية <sup>(١)</sup> إن الله يقول : « أنا عند ظن / عبدي بي . وأنا معه إذا دعاني » .

٢ - وعنه (٧) قال : كان رسول الله عَلِيَّةُ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جُمْدَان . فقال : سيروا هذا جُمْدَان : سبق المُفَرِّدون (١) . قالوا ، وما المفردون يارسول الله : قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات (١) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٦١ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ١ ) باب الحث على ذكر الله تعالى ـ رقم ( ٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) (أنا عند ظن عبدي بي) قال القاضي: قيل معناه: بالغفران لـه إذا استغفر، والقبول إذا تـاب، والإجـابـة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو. وهذا أصح.

<sup>(</sup>٣) ( وإن تقرب مني شبراً )هذا الحديث من أحاديث الصفات . ويستحيل إرادة ظاهره ، وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات . ومعناه : من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة ، وإن زاد زدت . فإن أتاني يمشي ، وأسرع في طاعتي أتيته هرولة ، أي أصببت عليه الرحمة وسبقته بها ، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود ، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه .

<sup>(</sup>٤) في م : « إليه »

<sup>(</sup>٥) في م : « منه » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٦٧ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٦ ) باب فضل الذكر والدعاء ، والتقرب إلى الله تعالى ـ رقم ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ٢٠٦٢ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١) باب الحث على ذكر الله تعالى ـ رقم (٤) .

<sup>(</sup>٨) (المفردون ) هكذا الرواية فيه : المفردون . وهكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم ، وذكر غيره أنه روي بتخفيفها وإسكان الفاء . يقال : فرّد الرجل وفرّد ؛ بالتشديد والتخفيف ، وأفرد .

<sup>(</sup>١) ( والذاكرات ) التقدير : والذاكراته . فحذفت الهاء هنا ، كا حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآي . ولأنه مفعول يجوز حذفه .

#### ٢ ـ باب فضل مجالس الذكر والاستغفار

٣ ـ عن / أبي هريرة (١) ؛ عن النبي عَلِيلَةٍ قال : إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيًّا رة (١) فُضُلاً (٢) يَتبعُون (٤) مجالس الذكر ؛ فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحَفَّ (٥) بعضهم بعضاً بأجنحتهم . حتى يملؤا ما بينهم وبين الساء الدنيا ، فإذا تفرقوا عَرجُوا وصعدوا إلى السهاء . قبال فيسألهم الله (١) عز وجبل ، وهبو أعلم (٧) : من أين جئتم ؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك / ويهللونك ويحمدونك ويسألونك . قال : وماذا (٨) يسألوني ؟ قالوا : يسألونك جَنَّتَك ، قال : وهل رَأُوا جنتي ؟ قالوا: لا أي رَبِّ! قال: وكيف (٩) لو رأوا جنتي ؟ قالوا: ويستجيرونك (١٠) . قال ومم يستجيرونني ؟ قالوا : من نارك يـا رب ! قال : وهل رأوا نارى ؟ قالوا : لا . قال . فكيف لو رأوا نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك . قال :

1110

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢٠١٦، ٢٠٠٠) ( ٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٨) باب فضل مجالس الذكر ـ . ( YO ) A,

<sup>(</sup>٢) « سَيَّارةً » معناه : سيّاحون في الأرض .

<sup>(</sup>٢) « فَضُلاً » ضبطوه على أوجه ، أرجحها وأشهرها في بلادنا : فَضُلاً والثانية : « فَضُلاً » ورجحها بعضهم وادعى أنها أكثرُ وأصوَب والثالثة : فَضُلا . قال القاضي : هكذا الرواية عند جمهور شيوخنــا في البخــاريّ ومسلم . والرابعــة : فَضُلُّ عَلَى أَنه خبر مبتدأ محذوف . والخامسة : فضلاء ، جمَّ فاضل . قال العلماء : معناه ، على جميع الروايـات ، أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق ، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم ؛ وإنما مقصودهم حلق الذكر.

<sup>(</sup>٤) ( يَتَبَّعُون ) أي يتتبعون ، من التتبع ، وهو البحث عن الشيء والتفتيش . والموجمه الشاني : يبتغون ، من الابتغاء ، وهو الطلب وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٥) (وحف) هكذا هو في كثير من نسخ بلادنا ، حف . وفي بعضها : حضّ ، أي حث على الحضور والاستماع ، وحكى القاضي عن بعض رواتهم : وحط ، واختاره القاضي . قال : ومعناه أشار إلى بعض بالنزول ، ويؤيد هـذه الرواية قوله بعده ، في البخاريّ : هلموا إلى حـاجتكم ، ويؤيـد الروايـة الأولى ، وهي حف قولـه في البخـاريّ : يحفونهم بأجنحتهم ، ويحدقون بهم ويستديرون حولهم .

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في ص . وقد أثبتناه من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في م : « وهو أعلم بهم » .

<sup>(</sup>۸) فی د : « وما یسألونی » .

<sup>(</sup>٩) في م : « فكيف » .

<sup>(</sup>١٠) (يستجيرونك من نارك ) أي يطلبون الأمان منها .

فيقول: قد غفرت لهم. وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يَقولون (١) رَبِّ فيهم فلان عبد خَطَّاءً (٢) إنما مر فجلس معهم قال فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

٤ - وعن <sup>(۲)</sup> معاوية <sup>(٤)</sup> أن رسول الله ﷺ خرج على حلقةٍ من أصحابه . فقال : ما أجلسكم ههنا ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا <sup>(٥)</sup> به قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ <sup>(١)</sup> ؟ قال : أما إني لم أستحلفكم تهمةً لكم ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة <sup>(٧)</sup> .

### ٣ ـ باب فضل إحصاء أسماء الله تعالى

• عن أبي هريرة (^) ؛ عن النبي ﷺ قال : لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر (١)

وفي رواية (١٠) ، إن لله تسعة وتسعون (١١) اسماً مائة إلا واحداً (١٢) من أحصاها دخل الجنة .

<sup>(</sup>١) في د ، م : « فيقولون » .

<sup>(</sup>٢) « خَطَّاءً » أي كثير الخطايا .

<sup>(</sup>٣) ، (٧) ما بين الرقين ليس في ص ، هـ وقد أثبتناه من د .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٧٥ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ( ١١ ) باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ، وعلى الذكر ـ رقم ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « به علينا » .

<sup>(</sup>٦) في م : « إلا ذاك . قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك » .

<sup>(</sup>A) م: (٤ / ٢٠٦٢) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢ ) باب في أساء الله تعالى ، وفضل من أحصاها . رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٩) (إن الله وتر يحب الوتر) الوتر الفرد. ومعناه في حق الله تعالى ، الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. ومعنى يجب الوتر ، تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطباعيات ، فجعل الصلاة خساً ، والطهارة ثلاثاً ، والطواف سبعاً ، والسعى سبعاً ، ورمي الجمار سبعاً ، وأيام التشريق ثلاثاً ، والاستنجاء ثلاثاً ، وكذا الأكفان ، وفي الزكاة خسة أوسق وخمس أواقي من الورق ، ونصاب الإبل غير ذلك وجعل كثيراً ن عظيم مخلوقاته وتراً ، منها الساوات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱۰) م : ( ٤ / ۲۰۹۳ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦ )

<sup>(</sup>۱۱) في م : « وتسعين »

<sup>(</sup>١٢) في د : « إلا واحدة » .

#### ٤ ـ باب فضل قول (١) لا إله إلا الله وحده لا شريك له

7 - عن أبي هريرة (١) ؛ أن رسول الله عليه قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب وكتب له بها مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ، ومن قال سبحان الله (١) وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر .

٧ - وعن أبي أيوب (٤) ، عن رسول الله ﷺ قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة (٥) من ولد إساعيل .

#### ه ـ باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

٨ عن أبي هريرة (١) ؛ قال قال رسول الله ﷺ : من قال حين يصبح وحين يمسى
 سبحان الله ومجمده مائة مرة ، لم يأت أحد يوم القيامة ، بأفضل مما جاء به ، إلا أحد قال مثل ما قال : أو زاد عليه .

وعنه (٧) قال : قال رسول الله ﷺ : كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .

١٠ ـ وعنـه (٨) ؛ قـال : قـال رسـول الله عَلِيْنَةِ : لأ أقـول / سبحـان الله والحمـد لله

<sup>(</sup>١) ( قول ) ليست في د .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤/ ٢٠٧١ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ١٠ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء \_ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) « سبحان الله » معنى التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة ، والنقائص مطلقاً ، وسات الحدوث مطلقاً .

<sup>. (</sup> ٤ / ۲۰۷۱ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (  $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « أربعة أنفس » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٧١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٠٧٢ ) نفس الكتاب والباب أ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٠٧٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٢ ) .

ولا إله إلا الله والله أكبر ، أحب إلىَّ مما طلعت عليه الشمس .

١١ - وعن سعد بن أبي وقياص (١) ؛ قيال : جياء أعرابي إلى رسول الله عليه فقيال علمني كلاماً أقوله قال قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراً (٢) والحمد لله كثيراً سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بـالله العزيز الحكيم. / قــال فهؤلاء ٢٣٤<u>ب</u> لربي . فما لي ؟ قال قبل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وزاد في حديث أبي مالك الأشجعي (^): « وعافني » ويجمع أصابعه إلى الإبهام فإن هؤلاء تجمع لـك دنياك وأخرتك .

١٢ ـ وعن سعد بن أبي وقاص (٤) ؛ قال : كنا عند رسول الله ﷺ . فقال : أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال يسبح مائة تسبيحة ، فيكتب له ألف حسنةً ، أو يُحَطُّ عنه (٥) ألف خطىئة.

٦ ـ باب ببذكر الله تعالى بوقار وتعظيم وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله ابي موسى (٦) ، قال : كنا مع النبي عليه في سفر (٩)

وفي رواية (٨): في غزاة فجعل الناس يجهرون بالتكبير ( في رواية (١) فجعل كلما علا ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال النبي عَلَيْتُهِ : ياأيها الناس أربعوا على أنفسكم

<sup>(</sup>١) م: ( ٤ / ٢٠٧٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) « الله أكبر كبيراً » منصوب بفعل محذوف ، أي كبرت كبيراً أو ذكرت كبيراً .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٧٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٦ )

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٧٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) « أو يجط عنه » هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم : أو يحط . وفي بعضها : يحـط وقــال الحميــديّ ، في الجمع بين الصحيحين : كذا هو في كتاب مسلم : أو يحط . وقال البرقانيّ ورواه شعبـة وأبو عوانـة ويحيي القطـان ، عن يحيي الذي رواه مسلم من جهته ، فقالوا : ويحط .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٧٦ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ١٣ ) باب استحباب خفض الصوت بالذكر ـ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) « سفر » ليست في ص وأثبتناها من بقية النسخ ، م .

<sup>(</sup>A) م : ( ٤ / ٢٠٧٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٦ )

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٠٧٧) نفس والباب ـ رقم ( ٤٥ ) .

إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم . قال : وأنا خَلْفَهُ وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال (١) : يا عبد الله بن قيس ألا أدلَّك على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت : بلى يا رسول الله قال : قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (١) .

وفي رواية (٢) والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم .

# ٧ - باب تجديد الاستغفار والتوبة في اليوم مائة مرة

الله عَلَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ قَالَ : إنه ليغان (٥) على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة .

الله ، فإني أتوب (٦) قال : قال رسول الله عَلِيكِم : أيها الناس توبوا إلى (١) الله ، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة .

# ٨ - / باب ليُحقِق الداعي طلبته وليعزم في دعائه

١٦ - عن أبي هريرة (٨) ؛ قال : قال رسول الله عليه : لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي

(١) في ص : فقلت وما أثبتناه من بقية النسخ ، م .

Inn

<sup>(</sup>٢) عبارة « العلى العظيم » ليست في د ، م .

<sup>(7)</sup> a: (2 / 7) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( 12 / 7) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٧٥ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار ـ ( ١٢ ) باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه . ـ ـ رقم ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (ليغان) قال أهل اللغة: الغين والغيم بمعنى واحد. والمراد، هنا، ما يتغشى القلب قال القاضي: قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا أفتر عنه أو غفل، عُدّ ذلك ذنباً، واستغفر منه.

<sup>(7)</sup> م : (3 / 7.40) ، نفس الكتاب والباب ـ رقم (3 / 7.40) .

<sup>(</sup>٧) (توبوا إلى الله ) هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى ﴿ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ قال العلماء : للتوبة ثلاثة شروط ، أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها أبداً ، فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع ، وهو رد الظلامة إلى صاحبها ، أو تحصيل البراءة منه . والتوبة أهم قواعد الإسلام ، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة .

<sup>(</sup>A) م: (٤ / ٢٠٦٣) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٣ ) باب العزم بالدعاء ، ولا يقل إن شئت ـ رقم (٩ ) .

إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليَعْزمُ الدعاء (١) فإن الله صانع ما شاء لا مكره (٢) .

ونحوه (٢) عن ابن عباس .

## ٩ ـ باب في أكثر ما كان يدعو به النبي ملية

1٧ - عن أنس (٤) ؛ قال : كان أكثر دعوة يدعو بها النبي ﷺ يقول : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، قال : فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها ، فإذا أراد أن يدعو بدعاء ، دعا بها فيه .

11 - وعنه (°) أن رسول الله عَلَيْتُ عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفَرْخ (١) فقال رسول الله عَلَيْتُ : كنت تدعو بشيء / أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول مع اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله عَلَيْتُ : سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه . أفلا قلت آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (۲) وقنا عذاب النار .

وفي رواية : فدعا الله له فشفاه .

#### ١٠ ـ باب ما يدعا به وما يتعوذ منه

١٩ - عن (١) أبي بكر الصديق (١٠) ، رضي الله عنه أنه قال لرسول الله عَلَيْ علمني

<sup>(</sup>١) في م : « ليعزم في الدعاء » .

<sup>(</sup>٢) في م : « لا مكره له » .

<sup>(</sup>٢) ليس في هذا الباب أحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه . ولعله أراد رواية أنس ـ رقم (٧) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٠٧٠ ، ٢٠٧١ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٩ ) باب فضل الدعاء بـاللهم آتنــا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ـ رقم ( ٢٦ ) .

م: (٤ / ٢٠٦٨) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٧ ) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا \_ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ( مثل الفرخ ) أي ضَعُف .

 <sup>(</sup>٧) ( في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) أظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا : أنها العبادة والعافية ٨ وفي الآخرة : الجنة والمغفرة .

<sup>(</sup>A) م : ( ٤ / ٢٠٦٩ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩) منَ هنا جعلنا النسخة ( د ) أصلاً لسوء تصوير النسخة ( ص ) .

م : ( ٤ / ٢٠٧٨ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ١٣ ) باب استحباب خفض الصوت بالذكر ـ رقم ( ٤٨ ) .

دعاء أدعو به في صلاتي . في رواية <sup>(١)</sup> في بيتي . قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً. كبيراً.

وفي رواية (٢) كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحم .

· ٢ - وعن عائشة (٦) أن رسول الله عَلِيلتُم كان يدعو بهؤلاء الدعوات : « اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة الغنا ، ومن شر فتنة الفقر (٤) ، وأعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، ونق قلى من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم فإني أعوذ بـك من الكسل (١) والْهَرَم (١) والمأثم والمغرم (٧).

٣١ ـ وعن أنس بن مالـك (٨) ؛ قـال : كان رسول الله عَلِيْتُهُ يقول : اللهم إني أعـوذ

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٧٨ ) نفس الكتاب والباب والموضع .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٧٨ ) نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٧٨ ، ٢٠٧٩ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار ( ١٤ ) باب التعوذ من شر الفتن ، وغيرها \_ رقم ( ٤٩ ) . -

<sup>(</sup>٤) ( من شر فتنة الغني ومن شر فتنة الفقر ) لأنها حالتان تخشي الفتنة فيها بالتسخيط وقلة الصبر ، والوقوع في حرام أو شبهة الحاجة . ويخاف في الغني ، من الأثرُ والبطر والبخل بحقوق المال ، أو إنفاقه في إسراف، أو في باطل ، أو في مفاخر .

<sup>(</sup>٥) (الكسل) هو عدم انبعاث النفس للخير، وقلة الرغبة مع إمكانه.

<sup>(</sup>٦) (الهرم) المراد به الاستعادة من الرد إلى أرذل العمر . وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم ، وتشويه بعض المنظر ، والعجز عن كثير من الطاعات ، والتساهل في بعضها .

<sup>(</sup>١) ( المغرم ) أما استعاذته ﷺ من المغرم ، وهو الـدّين ، فقـد فسره ﷺ ـ في الأحـاديث السـابقـة ـ أن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ، ووعد فأخلف ولأنه قد يمطل المدين صاحب الـدين ، ولأنـه قـد يشتغل بـه قلبـه ، وربمـا مات قبل وفائه ، فبقيت ذمته مرتهنة به .

<sup>(</sup>٨) م: (٤/ ٢٠٧٩) (٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١٥) باب التعوذ من العجز والكسل وغيره ـ رقم ( ٥٠ ) .

بك من العجز (١) والكسل والجبن والهرم والبخل (٢).

وفي رواية (٢) ، وأرذل العمر وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الحيا والمات .

٢٢ ـ وعن أبي هريرة (١) ، أن النبي عَلِيَّةٍ : كان يتعوذ من سوء القضاء (٥) ومن دَرْكِ الشقاء (٦) ومن شاتة الأعداء (٧) ومن جهد البلاء (٨) قال سفيان بن عيينة أشك أني زدت واحدة منها .

#### ١١ ـ باب ما يقول إذا نزل منزلاً وإذا أمسى

٣٧ - عن خولة بنت حكيم السُلَمِيَّة (١) ، قالت : سمعت رسول الله عَلِيَّةِ يقول : « من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات (١١) من شر ما خلق لم يَضره شيءً حتى يرتحل من منزله ذلك .

وفي رواية (١١) قال عليه الصلاة والسلام : إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذكره .

<sup>(</sup>١) ( العجز ) عدم القدرة على الخير ، وقيل هو ترك ما يجب فعله ، والتسويف بـه . وكلاهما تستحب الإعـاذة منه .

<sup>(</sup>٢) ( الجبن والبخل ) أما استعادته والقيام من الجبن والبخل فلما فيها من التقصير عن أداء الواجبات ، والقيام مجقوق الله تعمالى ، وإزالة المنكر ، والإغلاظ على العصاة ، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة ، تتم العبادات ، ويقوم بنصر المظلوم ، والجهاد ، وبالسلامة من البخل ، يقوم مجقوق المال ، وينبعث للإنفاق والجود ، ولمكارم الأخلاق ، وعتنم من الطمع فيا ليس له .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 70.4) نفس الكتاب والباب ـ رقم (70) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٨٠ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ١٦ ) باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ـ رقم ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( سوء القضاء ) يدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل وقد يكون ذلك في الخاتمة .

<sup>(</sup>٦) ( درك الشقاء ) المشهور فيه فتح الراء . وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة مسلم رواه بياسكانها ، وهي لغة ، ودرك الشقاء يكون في أمور الآخرة والدنيا ، ومعناه أعوذ بك أن يدركني شقاء .

<sup>(</sup>٧) ( شاتة الأعداء ) هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه ، يقال منه : شمت يشمت فهو شامت ، وأشمته غيره .

<sup>(</sup>٨) ( جهد البلاء ) روى عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال . وقال غيره : هي الحال الشاقة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ۲۰۸۰ ، ۲۰۸۱ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( بكلمات الله التامات ) قيل : معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب . وقيل : النافعة الشافية وقيل : المراد بالكلمات ، هنا ، القرآن الكريم .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢٠٨١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٥٥ ) .

٢٤ - وعن أبي هريرة (١) ؛ قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال : أمّا لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق لم تضرك (٢) .

# ١٢ - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع وما بعد ذلك

70 - عن البراء بن عازب (٢) ، أن رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله و

وفي رواية (¹)وإن أصبحت / أصبت خيراً .

قال (۱۰): فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت .

٢٦ - وعنه (١١) أن النبي عَلِيَّة : كان إذا أخذ مضجعه قال : اللهم باسمك أحيا

<u>هـ</u>

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢٠٨١) نفس الكتاب والباب \_ والموضع .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « لم يضرك » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٨١ ، ٢٠٨٢ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـ ( ١٧ ) بـاب مـا يقول عنـد النوم وأخذ المضجع ـ رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( إذا أخذت مضجعك ) معناه إذا أردت النوم في مضجعك .

<sup>(°) (</sup>أسلمت وجهى إليك. وفي الرواية الأخرى أسلمت نفسي إليك) أي استسلمت وجعلت نفسي منقادةً لـكطائعة لحكك. قال العلماء: الوجه والنفس، هنا، بمعنى الذات كلها. يقال: سلم وأسلم واستسلم بمعنى.

<sup>(</sup>٦) ( أَلْجَأْت ظهري إليك ) أي توكلت عليك ، واعتمدتك في أمري كله ، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده .

<sup>(</sup>٧) ِ( رغبة ورهبة ) أي طمعاً في ثوابك ، وخوفاً من عذابك .

<sup>(</sup>٨) ( الفطرة ) أي الإسلام .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٠٨٢ ، ٢٠٨٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢٠٨٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>١١) م : (٤ / ٢٠٨٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٥٩ ) .

وباسمك أموت (1) ، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور(1) .

77 - وعن عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر (١) ، أنه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه قال : اللهم أنت (٤) خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها ، إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية . فقال له رجل : سمعت هذا من عمر قال : من خير من ابن عمر (٥) من رسول الله عَلَيْلَةُ .

77 ـ وعن أبي هريرة (٦) ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُمْ يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : اللهم رب الساوات ورب الأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته (١) اللهم أنت الأول فليس قبلك (١) شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين (١) واغننا من الفقر .

٢٩ - وعنه (١٠٠) قال أتت فاطمة النبي عَلَيْكُ تسأله خادماً فقال لها : قولي اللهم رب الساوات السبع بمثل ما تقدم .

وفي رواية (١١) كان يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم

<sup>(</sup>١) (باسمك أحيا وباسمك أموت) قيل معناه : بذكر اسمك أحيا ماحييت وعليه أموت . وقيل معناه : بك أحيا . أى أنت تحييني وأنت تميتني . والاسم ، هنا ، هو المسمى .

<sup>(</sup>٢) ( بعد ما أماتنا وإليه النشور ) المراد : بأماتنا النوم . وأما النشور فهو الإحياء للبعث يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٨٣ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (أنت) ليست في م .

<sup>(</sup>٤) في م : « من خير من عمر ... »

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٨٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٨) في هـ : ( فليس شيء قبلك ) .

<sup>(</sup>١) ( اقض عنا الدين ) يحتَلُ أن المراد بالدين ، هنا ، حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها ، من جميع الأنواع .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢٠٨٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢٠٨٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٢ ) .

يقول اللهم كا تقدم .

•٣- وعنه (١) أن رسول الله / عَلِيْتُهُ قال : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلي أخذ داخلة إزاره (٢) فلينفض بها فراشه ، وليسم الله ، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه (١) فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأين وليقل سبحانك (١) ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي ، فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

وفي رواية <sup>(ه)</sup> ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها .

٣١ ـ وعن ثابت عن أنس (٦) ، أن رسول الله ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم بمن لا كافي له ولا مُؤوي (٧) .

### ١٣ ـ باب مجموعة أدعية كان النبي برا يدعو بها

٣٢ - عن عائشة (^) ؛ قالت : كان رسول الله ﷺ يقول : اللهم أعوذ بك من شر ما علت وما لم (١) أعمل .

٣٣ ـ وعن ابن عباس (١٠٠)، أن رسول الله عَلَيْتُ كان يقول : اللهم لـك أسلمت وبـك آمنت (١٠١) وعليك توكلت (١٢) وإليك أنبت (١٠٠) وبك خاصت (١٤) اللهم إني أعوذ بعزتك

<sup>(</sup>۱) م : ( ٤ / ٢٠٨٤ ، ٢٠٨٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ( فليأخذ داخلة إزاره ) داخلة الإزار طرفه .

<sup>(</sup>٣) في هـ : « إلى فراشه » . (٤) في م : « سبحانك اللهم ربي » .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢٠٨٥) نفس الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ٢٠٨٥) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٦٤) .

<sup>(</sup>٧) ( فكم بمن لاكافي له ولا مؤوى ) أي لا راحم ولا عاطف عليه . وقيل معناه : لا وطن له ولا سكن يأوي إليه .

<sup>(</sup> $_{\Lambda}$ ) م : ( ٤ / ٢٠٨٥ ) (  $_{\Lambda}$  ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (  $_{\Lambda}$  ) باب التعوذ من شر ما عمل ، ومن شر ما ألم يعمل ـ رقم (  $_{\Lambda}$  ) .

<sup>(</sup>٩) في هـ : ما علمت وما لم أعلم .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢٠٨٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم \_ ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>١١) ( لك أسلمت وبك آمنت ) معناه : لك انقدت وبك صدقت . وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام .

<sup>(</sup>١٢) ( وعليك توكلت ) أي فوضت أمري إليك .

<sup>(</sup>١٣) ( وإليك أنبت ) أي أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سواك .

<sup>(</sup>١٤) ( وبك خاصمت ) أي بك أحتج وأدافع وأقاتل .

لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون .

٣٤ ـ وعن أبي هريرة (١) ، أن النبي ﷺ كان إذا كان في سفر فـ أسحر يقـول: سمع سامع (٢) مجمد الله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا (٢) عائداً بالله من

٣٥ - وعن أبي موسى الأشعري (٥) ، عن النبي عليه أنه كان يدعو بهذا الدعاء : اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم بــه مني اللهم اغفر لي جــدي وهزلي وخطيء / وعمدي وكل ذلك عنـدي اللهم اغفر لي مـا قـدمت ومـا أخرت ومـا أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر (٦) وأنت على كل شيء قدير .

٣٦ - وعن أبي هريرة (٧) ، قال : كان رسول الله عَلِيْلَةٍ يقول : اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معـادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر .

٣٧ - وعن عبد الله بن مسعود (٨) ، عن النبي طِلْلَهُ أنه كان يقول : اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف (٩) والغني (١٠).

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٠٨٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٨ )

<sup>(</sup>٢) ( سمع سامع ) روي بوجهين ، أحدهما فتح الميم ، من سمع وتشديـدهـا . والثـاثي كسرهـا مع تخفيفهـا ـ واختــار القاضي هنا ، وفي المشارق ، وصاحب المطالع ، التشديد ، وأشار إلى أن روايـة أكثر رواة مسلم . قـالا : ومعنـاه بلُّغ سامع قولي هذا لغيره . وضبطه الخطابيّ وآخرون بالكسر والتخفيف . قال : الخطابي ومعنــاه شهــد شــاهــد . قال وهو أمرّ بلفظ الخبر . وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه .

<sup>(</sup>٢) ( ربنا صاحبنا وأفضل علينا ) أي احفظنا وحُطْنا واكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك ، واصرف عنا كل مكروه .

<sup>(</sup>٤) ( عائدًا بالله من النار ) منصوب على الحال ، أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢٠٨٧) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٠)

<sup>(</sup>٦) (أنت المقدم وأنت المؤخر) يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ٢٠٨٧) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧١) .

<sup>(</sup>A) م: (٤ / ٢٠٨٧) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٩) ( العفاف ) العفاف والعفة . هو التنزه عما لا يباح ، والكف عنه .

<sup>(</sup>١٠) ( الغني ) الغني ، هنا غني النفس والاستغناء عن الناس ، وعما في أيديهم .

وفي رواية (١) العفة بدل العفاف.

٣٨ - وعن زيد بن أرقم (٢) ، قال : لا أقول لكم إلا كا كأن رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر . اللهم آت نفسي تقواها وزكها (٦) أنت خَيْرُ (٤) مَنْ زكاها أنت وليها ومولاها . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع (٥) ومن دعوة لا يستجاب لها .

٣٩ ـ وعن أبي هريرة (٦) ، أن رسول الله ﷺ كان يقول : لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده (٧) فلا شيء بعده (٨) .

وعن عبد الله بن (١) عمر ، قال : كان من دعاء رسول الله عَلِيَةُ : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك (١١) وجميع سخطك .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٨٧ ) نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) م ( ٤ / ٢٠٨٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) « زكها » أي طهرها .

<sup>(</sup>٤) ( خير ) لفظة خير ليست للتفضيل ، بل معناها لا مزكي لها إلا أنت . كا قال : « أنت وليها » .

<sup>(</sup>٥) ( ومن نفس لا تشبع ) معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره ، وتعلق النفس بالآمال البعيدة .

هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة ، دليل لما قاله العلماء : إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف . فإنـه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ، ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب . فأما مـا حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك ، أو كان محفوظاً ، فلا بأس به ، بل هو حسن .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ٢٠٨٩) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) ( وغلب الأحزاب وحده ) أي قبائل الكفار ، المتحزبين عليه ، وحده . أي من غير قتال الآدميين ، بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها .

<sup>(</sup>۸) ( فلا شيء بعده ) أي سواه .

 <sup>(</sup>٩) م: (٤ / ٢٠٩٧) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢٦ ) باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء . وبيان الفتنة بالنساء . ـ رقم ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) في هـ : « النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>١١) ( وفجأة نقمتك ) الفجأة ، على وزن ضَرْبة ، والفجاءة ، بضم الفاء وفتح الجيم والمد ، لغتان . وهي البغتة .

#### ١٤ - باب ما يقال عند الصباح وعند المساء

21 عن عبد الله بن مسعود (١) ، قال : كان نبي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له . قال : أراه قال فيهن : له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها . وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر (١) رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر .

وإذا أصبح قال ذلك أيضاً : أصبحنا وأصبح الملك لله .

# ١٥ ـ باب كثرة ثواب الدعوات الجوامع وما جاء في أن الداعي يستحضر معاني دعواته في قلبه

27 - عن ابن عباس عن جويرية (٢) ؛ أن النبي عَلَيْكَم خرج من عندها بُكْرَةً حين صلى الصبح وهي في مسجدها (٤) ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال : مازلت على الحال الذي فارقْتُكِ عليها قالت : نعم قال النبي عَلِيْكَم : لقد قلت بعدك أربع كامات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد (٥) كاماته .

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢٠٨٩) (٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١٨) باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ما مالم يعمل - رقم (٧٥)

<sup>(</sup>٢) ( الكبر ) قال القاضي : رويناه : الكبُر ، بإسكان الباء وفتحها . فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس . والفتح بمعنى المرم والحرف والرد إلى أرذل العمر ، كا في الحديث الآخر ، قال القاضي : وهذا أظهر وأشبه بما قبله ، قال : وبالفتح ذكره الهروي . وبالوجهين ذكره الحطابي ، وصوب الفتح . ويعضده رواية النسائي : وسوء العمر .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 7.9.7) ( (43 ) ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( (41 ) باب التسبيح أول النهار وعند النوم - رقم ( (41 ) ) .

<sup>(</sup>٤) ( في مسجدها ) أي موضع صلاتها .

<sup>(</sup>٥) « مِداد ) بكسر الميم ، قيل معناه : مثلها في العدد ، وقيل مثلها في أنها لا تنف د وقيل : في الثواب . والمداد هنا مصدر بمعنى المدد ، وهو ما كثرت به الشيء . قال العلماء : واستعاله هنا مجاز ، لأن كامات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره . والمراد المبالغة به في الكثرة .

وفي (١) رواية (٢) سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته (٢) .

٤٣ ـ وعن علي (٤) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : « قبل : اللهم اهدني وسددني (٥) . واذكر بالهدى (٦) هدايتك الطريق والسداد سداد السهم » .

## ١٦ ـ باب التسلي عند الفاقات بالأذكار وما يدعى به عند الكرب

25 - / عن على بن أبي طالب (٧) ؛ أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها ، وَأَتَى النبي عَلِي الله سبيّ ، فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي عَلِي الله أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي عَلِي الينا ، وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم . فقال النبي عَلِي الله على مكانكما ، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه (٨) على صدري ، وقال في رواية (١) : ما أَلْفَيْتُه / عندنا ، ألا أعلمكا خيراً بما سألتا ؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما (١٠).

<sup>(</sup>١) ، (٣) ما بين الرقين ليس في ه. .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٩١ ) نفس الموضع .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٠٩٠ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ١٨ ) باب التعوذ من شر ما عمل ، ومن شر ما لم يعمل - رقم (  $\times$  ) .

<sup>(</sup>٥) « وسددني » أي وفقني واجعلني مصيباً في جميع أموري ، مستقيماً ، وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمور .

<sup>(1) (</sup>بالهدى ): الهدى هنا ، هو الرشاد . ويذكر ويؤنث ومعنى : ( اذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد : سداد السهم ) أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين ، لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه ، ومسدد السهم يحرص على تقويم ، ولا يستقيم رميه حتى يقوّمه ، وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد عمله وتقويمه ولزومه السنة . وقيل : ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى ، لئلا ينساه .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ٢٠٩١) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١٩ ) باب التسبيح أول النهار وعند النوم -ق ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>A) في م : « برد قدمه » وقال : كذا هو في نسخ مسلم ، قدمه ، مفردة . وفي البخاريّ قدميه بالتثنية ، وهي زيادة ثقة لا تخالف الأولى

<sup>(</sup>٩) م: (٤ / ٢٠٩٢) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٨١) .

<sup>(</sup>١٠)في م : « فهو خيرٌ لكما من خادم » .

زاد في رواية (١) قال علي : ما تركته منذ سمعته من النبي ﷺ . قيل له : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين .

ده وعن ابن عباس (٢) ، أن النبي عَلِيْكُم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم .

وفي رواية (٢) إذا حَزَبَهُ (٤) أمرٌ فكان عند الكرب.

#### ١٧ ـ باب ما يقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير

دع من أبي هريرة (٥) ؛ أن النبي مَلِيلَةٍ قال : إذا سمعتم صياح المديكة فسألوا الله من فضله ، فإنها رأت ملكاً ، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرحيم فإنها رأت شيطاناً .

## ١٨ ـ باب أحب الكلام إلى الله تعالى

الله لملائكته أو لعباده : سبحان الله وبحمده .

وفي روايـة (٧) أن رسـول الله ﷺ قـال لــه : ألا أخبرك بــأحب الكــلام إلى الله ؟ قلتُ : أخبرني يارسول الله ! قال إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده .

<sup>(</sup>١) م: (٤/ (٢٠٩٢) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٨٠) .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ٢٠٩٢ ، ٢٠٩٢) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢١ ) باب دعاء الكرب ـ رقم ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٠٩٣ ) نفس الكتاب والباب والموضع .

<sup>(</sup>٤) ( حَزَبَهُ ) أي نابه وألمُّ به أمرّ شديد .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٠٩٢) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢٠ ) باب استحباب الدعاء عند صياح الديكة ـ رقم ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ٢٠٩٣ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢٢ ) باب فضل سبحان الله وبحمده -رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ٣٠ ٢٠ ، ٢٠٩٤) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨٥ ) .

# ١٩ ـ باب ما يقال عند الأكل والشرب والدعاء للمسلم بظهر الغيب

د عن أنس بن مالك (١) ؛ قال : قال رسول الله عَلِيْتُم : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها .

29 - وعن أبي الدرداء (٢) ؛ قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب (٦) إلا قال الملك : ولك بمثل .

## ٢٠ ـ باب يستجاب للعبد مالم يعجل أو يدعو بإثم

• • • عن أبي (٤) هريرة أن رسول الله ﷺ قال : يستجاب لأحدكم مالم يعجل فيقول قد دعوت (٥) فلم يستجب (٦) .

01 - وعنه (٧) عن النبي عَلِيْكُم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما (^) يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرّ يستجاب (١) لي فيستحسر (١٠) عند ذلك ويدع الدعاء (١١).

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٩٥ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢٤ ) باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب \_ رقم ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٤ / ٢٠٩٤ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢٣ ) باب فضل الدعاء للسلمين بظهر الغيب \_ رقم ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( بظهر الغيب ) معناه : في غيبة المدعوَّ له وفي سره ، لأنه أبلغ في الإخلاص .

<sup>(</sup>٤) في م ( ٤ / ٢٠٩٥ ) ـ ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢٥ ) باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ، فيقول : دعوت فلم يستجب لي ـ رقم ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « قد دعوت ربي » .

<sup>(</sup>٦) في م : « يستجب لي » .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ٢٠٩٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٩٢ )

<sup>(</sup>٨) في م : ما لم .

<sup>(</sup>٩) في م : « يستجيب » .

<sup>(</sup> ١١٠١) ما بين الرقين ليس في هـ

## ٢١ ـ باب الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال

٥٢ ـ عن ابن عمر (١) عن رسول الله ﷺ أنه قال بينما ثلاثة نفر .

في رواية ممن كان قبلكم يشون أخذهم الطوفان (٢) / فأووا إلى غار (٦) في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعالاً علتوها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا «أرحْتُ عليهم » (٤) حلبتُ فبدأت بوالديَّ فسقيتها قبل بني وإنه «نأى بي ذات يوم (٥) الشجر » فلم آت حتى أمسيت فوجدتها قسد ناما فحلبت كا كنت أحلب فجئت بالحلاب (١) فقمت عند روَّسها أكره أن أوقظها من نومها وأكره أن أسقي الصبية قبلها والصبية يتضاغون (٧) عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي و دأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا (٨) فُرْجَة نرى منها الساء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها (٨) الساء . وقال الآخر :اللهم إنه كانت لي ابنة ع أحببتها كأشد ما يحب الرحال النساء .

وطلبت إليها نفسها حتى آتيها بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار .

وفي رواية عشرين ومائة فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت: ياعب الله اتق

<sup>(</sup>۱) م : (٤ / ٢٠٩٦ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٢٧ ) قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال . ـ رقم ( ١٠٠ )

<sup>(</sup>٢) في م ، هـ « أخذهم المطر »

<sup>(</sup>٣) الغار: الثقب في الجبل.

<sup>(</sup>٤) (أرحت عليهم) أي : رددت الماشية من المرعى إليهم وإلى موضع مبيتها . وهو مراحها ـ يقال : أرحت الماشية وروحتها ، بعني .

<sup>(</sup>٥) النأى : البعد .

<sup>(</sup>٦) الحلاب : الإناء الذي يحلب فيه ، ويقال له المحلب ، وقد يريد الحلاب اللبن المحلوب .

<sup>(</sup>٧) أي يصيحون ويستغيثون من الجوع .

<sup>(</sup>٨) في م « لنا منها » .

الله ولا تفتح (۱) الخاتم إلا بحقه فقمت عنها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم ، وقال الآخر : اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفرق (۲) أُرْزِ فلما قضى عمله قال : أعطني حقي فَعرضْتُ عليه فَرَقَة فَرغِبَ عنه (۱) فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاءها فجاءني فقال : اتق الله ولا تظلمني حقي قلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها . فقال : اتق الله ولا تستهزيء بي ، فقلت إني لا أستهزيء بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب به ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقى ، ففرج الله ما بقى .

في رواية وخرجوا يمشون .

#### ٢٢ ـ باب فضل الدوام على الذكر

والله عن حَنْظَلَة (1) الأسدي قال: وكان من كتّاب رسول الله عَلَيْتُم قال لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول قال: قلت: نكون عند رسول الله عَلَيْتُم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي (٥) عين فإذا خرجنا من عند رسول الله عَلَيْتُم عَافَسْنَا (١) الأزواج والأولاد والضيعَات (٧) فنسينا كثيراً ؛ قال أبو بكر: فوالله إنا لَنَلْقَى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله عَلَيْتُم قلت نافق حنظلة يارسول الله ! فقال رسول الله عَلَيْتُم وما ذاك ؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا

<sup>(</sup>١) ( لا تفتح الخاتم إلا بحقه ) الخاتم كناية عن بكارتها ، وقوله بحقه أي بنكاح ، لا بزني .

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء وإسكانها : لغتان ، الفتح أجود وأشهر . وهو إناء يسع ثلاثة آصع .

<sup>(</sup>٢) أي كرهه وسخطه وتركه .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ ً / ٢١٠٦ ، ٢١٠٧ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٣ ) باب فضل دوام الـذكر والفكر في أمور الآخرة ، والمراقبـة ، وجواز ترك ذلك . في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا ـ رقم ( ١٢ ) .

<sup>(°) (</sup>حتى كأنا رأي عين )؛ قال القاضي : ضبطناه رأي عين بالرفع . أى كأنا بحال من يراهـا بعيــه ، قــال : ويصح النصب على المصدر ، أي نراها رأي عين .

<sup>(</sup>٦) ( عافسنا ) : قال الهروي وغيره : معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أي : عالجنا معايشنا وحظوظنا .

<sup>(</sup>٧) جمع ضيعة وهي معاش الرجل . من مال أو حرفة أو صناعة .

من عندك عـافَسْنَـا الأزواج والأولاد والضيعـات ، نسينـا كثيراً فقـال رسول الله عَلَيْكُم : والذي نفسي بيده إن لو تدومون على مـا تكونون عنـدي وفي الـذكر لصـافحتكم الملائكـة على فرشكم وفي طرقكم / ولكن يا حَنْظَلَةُ ساعة وساعة » ثلاث مرات

١١٧ب

كمل كتاب الأذكار والدعوات والحمد لله



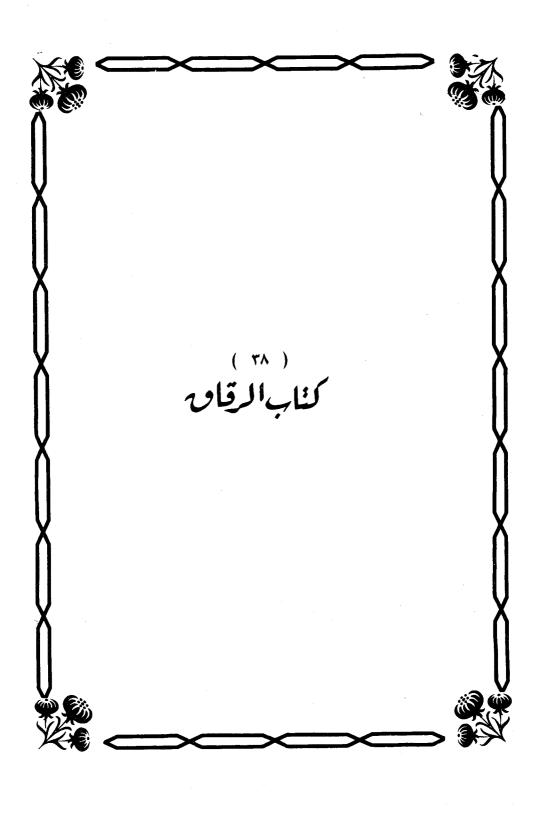



۱۹٤ب

# ١- باب وجوب التوبة وفضلها وقد تقدم قوله عليه السلام ياأيها الناس توبوا إلى الله / فإني أتوب في اليوم مائة مرة

1 - وعن عبد الله (۱) هو ابن مسعود قال: سمعت رسول الله على يقول: لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دَوِّيَّة (۲) مَهُلِكَةٍ (۲) معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليوت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده.

ومن (٤) حديث أنس فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح .

#### ٢ ـ باب ما يخاف عقاب الله على المعاصي

٢ ـ عن أبي هريرة (٥) أن رسول الله عَلَيْ قال : لو يعلم المؤمن ما عند الله من العُقُوبة ، ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد .

٣ - وعنه (١) أن رسول الله عَلَيْكُ قال : قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه (٧) ثم اذْرُوا نصفه في البرِّ ونصْفَه في البحر ، فوالله لئن قَدر الله عليه

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٠٠٣ ) - ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ١ ) باب في الحض على التوبة والفرح بها رقم - ( ٤ ) ٠ (١)

<sup>(</sup>٢) دَويَّة : هي الأرض القفر والفلاة الحالية . قال الخليل هي المفازة . قالوا ويقال دوِّية وداوية .

 <sup>(</sup>٣) مهلكة : موضع خوف الهلاك . ويقال لها مفازة - قيل : إنه من قولهم فؤز الرجل إذا هلك . وقيل : هو على
 سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته منها . كا يقال للديغ سليم .

<sup>(3)</sup> م (3 / 100 ) نفس الكتاب والباب - رقم (4) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٠٩ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة (٤ ) باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . ـ رقم - ( ٢٣ ) .

<sup>( )</sup> ج : ( ٤ / ٢١٠٩ ، ٢١١٠ ) - نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٤ ) ٠

<sup>،∀/</sup> في هـ : « فاحرقوه » .

ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فلما مات الرجل فَعَلوا ما أَمَرهُم فَأَمَر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال: من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر الله له .

غ - وعن أبي سعيد الخدري (١) عن النبي عَلَيْهُ أن رجلاً فين كان قبلكم رَاشَـهُ الله مالاً (٢) وولداً . فقال لولده : لَتَفْعَلُنَّ ما آمركم به ، أو لأُولِّينَّ ميراثي غيركم ، إذا أنا مت فاحرقوني ـ وأكثر علمي أنه قال ـ ثم اسحقوني وأذروني في الريح فإني لم أبتهر (٢) عند الله خيراً وإن الله يَقْدِرُ عَلَيَّ أن يُعَذِّبني قال فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك به (٤) فقال الله :ما حملك على ما فعلت فقال (٥) : مخافتك . قال : فما تَلاَقَاهُ غيْرها .

وفي رواية (٦) رغَسَهٔ (٧) الله مالاً وولداً وفيها لم يبتأر (٨) عنـد الله خيراً . فسرهـا قتـادة لم يدخر .

وفي أخرى <sup>(٩)</sup> ما ابتأر .

وفي أخرى <sup>(١٠)</sup> ما امتأر .

#### ٣ - باب في رجاء مغفرة الله تعالى وسعة رحمته

٥ - عن عبد الله(١١١) بن مسعود قال : قال رسول الله عَلِيلةٍ : ليس أحد أُحَبُّ إليه المدح

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١١١ ) . ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٤ ) باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . \_ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ( راشه الله مالاً وولداً ) : أي أعطاه الله مالاً وولداً .

<sup>(</sup>٢) لم أبتهر . كذا هو في أكثر النسخ . ومعناه لم أقدم خيراً ولم أدخره .

<sup>(</sup>٤) في م : ففعلوا ذلك به ورَبيٍّ ـ وَرَبِّي: على القسم .

<sup>(</sup>٥) في م « قال » .

 $<sup>(\</sup>tilde{r})$  م :  $(\tilde{s} / \tilde{r})$  ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ـ  $(\tilde{r})$  .

 <sup>(</sup>٧) قال الإمام الزمخشري : الرغس والرغد في الدلالة على السعة والنعمة \_ يقال : عيش مرغس أي منعم واسع .
 وأرغد القوم إذا صاروا في سعة ونعمة .

<sup>(</sup>٨) في م : لم يبتئر .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ٢١١٢) نفس الكتاب والباب ونفس رقم الحديث .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢١١٢ ) نفس الكتاب والباب ونفس رقم الحديث .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢١١٤ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٦ ) باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ـ رقم ( ٣٥ ) .

من الله عز وجل من أجل ذلك مَدَحَ نفسه ، وليس أحد أُغْيَرَ مِن الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ، وليس أحد أحب اليه العذر (١) من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل .

٦ - وعن أبي هريرة (٢) قال : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : إن الله يَغَـارُ وإن المؤمن يغـار وغيرةُ الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه .

٧ - وعن أبي هريرة (٢) قال : قال رسول الله عليه : والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا
 لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم .

وعن أبي أيوب (٤) / نحوه .

٨ - وعن أبي (٥) هريرة قال : قال رسول الله عليه : « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه وهو (١) موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي » .

٩ - وعنه (٧) عن النبي عَلِيلًا قال إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة (٨) بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة .

١٠ ـ وعن سليان (١) قال : قال رسول الله عَرَالِيُّم : إن الله خلق يوم خلق السموات

1190

 <sup>(</sup>١) ( وليس أحد أحب إليه العذر من الله ) . قال القاضي : يحتمل أن المراد الاعتذار أي : اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم كما قال تعالى : ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ .

<sup>(7)</sup> a : (3 / 7118) (81) نفس الكتاب والباب - رقم (87) .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 7107) \_ (83) كتاب التوبة (7) باب سقوط الذنوب بالاستغفار ، توبة ، - رقم - (11) .

<sup>(</sup>٤) م : (٤/ ٢١٠٥ ، ٢١٠٦ ) نفس الكتاب والباب - رقم (١٠) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ٢١٠٨). (٤١) كتاب التوبة (٤) باب في سعة رحمة الله تعالى ، وأنها سبقت غضبه . -رقم (١٦) .

<sup>(</sup>٦) في م : فهو .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ٢١٠٨) نفس الكتاب والباب - رقم (١٩) .

<sup>(</sup>٨) في م : « رحمة واحدة » .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ٢١٠٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢١ ) .

والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين الساء والأرض فجعل منها في الأرض (١) رحمة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض وإذا (٢) كان يوم القيامة أكلها بهذه الرحمة .

11 - وعن عمر بن الخطاب (٢) قال : قُدم على رسول الله ﷺ بِسَبْي فإذا امرأة من السبي تبتغي (٤) إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله ﷺ : أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . فقال رسول الله ﷺ : لله أرحم بعباده من هذه بولدها .

#### ٤ ـ باب من عاد إلى الذنب فليعد إلى الاستغفار

17 - عن أبي هريرة (٥) عن النبي عليه في يحكى عن ربه قال : أذنب عبد ذنباً فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباً (١) فقال اللهم اغفرلي ذنبي فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباً (٧) فعلم ان له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى : أذنب (٨) عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباً فعلم (١) أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك (١٠).

<sup>(</sup>١) في هـ « فجعل في الأرض منها رحمة » .

<sup>(</sup>٢) في م : فإذا .

<sup>(</sup>٣) م: (٤/ ٢١٠٩) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٢٢)

<sup>(</sup>٤) تبتغي : من الابتغاء وهو الطلب .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١١٢ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٥ ) باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة . - رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ، (٧) ما بين الرقين ليس في م .

<sup>(</sup>٨) في هـ : عبدي أذنب ذنباً .

<sup>(</sup>٩) في هـ : علم .

<sup>(</sup>١٠) ( اعمل ما شئت فقد غفرت لك ) : معناه تذنب ثم تتوب ، غفرت لك .

## ه ـ باب في قوله تعالى ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾

١٣ ـ عن عبد الله بن مسعود (١) قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْلَةٍ قال : يارسول الله إنّي عالجت (٢) امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون (٢) أن أمسها وأنا (٤) هذا فاقض فيَّ ما شئت . فقال له عمر : لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي عَلِيْتُهُ شيئًا فقام الرجل فانطلق / فأتبعه النبي عَلِيُّتُهُ رجلًا دعاه وتلا عليه هذه الآية ﴿ أَقُم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات ينهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ فقال رجل من القوم : يا نبي الله هذا له خاصة قال : بل للناس كافة (٥) .

1٤ ـ وعن أنس (٦) قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه عليّ قـال / وحضرت الصلاة فصلى مـع رسـول الله ﷺ فلمـا قضى الصـلاة قـال : ﴿ ١٩٥٠ـِ يارسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله . قال : هل حضرت معنا الصلاة ؟ قال : نعم . قال : قد غفر لك .

> وفي رواية (٧) قال : أليس توضأت (١) فأحسنت الوضوء ؟ قال : بلى قال : ثم شهدت الصلاة معنا ؟ قال : نعم قال : فإن الله قد غفر لك حدك أو قال (١) ذنبك .

## ٦ ـ باب لا بأس من قبول التوبة ولو قتل مائة نفس -

١٥ ـ عن أبي سعيد الخدري (١٠) أن نبي الله عَلِيْ قال : كان فين كان قبلكم رجل قتل

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١١٦ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٧ ) باب قوله تعالى : ﴿ إِن الحسنات يَدْهَبُن السيئات ﴾ \_ رقم ( ٢٢ )

<sup>(</sup>٢) ( إني عالجت امرأة ) معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها .

<sup>(</sup>٢) ( دون أن أمسها ) المراد بالمس الجماع ، ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما ـ من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع.

<sup>(</sup>٤) في هـ : « فأنا هذا » .

<sup>(</sup>ه) (كافة ) : أي كلهم .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢١١٧ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٧ ) باب قوله تعالى ﴿ إِنْ الحَسْنَاتَ يَدْهَبَنُ السَيِّئَاتَ ﴾ \_ رقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) م ( ٤ / ٢١١٧ ، ٢١١٨ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٨) في م ، هـ : « قد توضأت » .

<sup>(</sup>٩) عبارة أو قال ذنبك ليست في هـ

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٤ / ٢١١٨ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٨ ) باب قبول توبة القاتل ، وإن كثر قتله ـ رقم ( ٢٦ )

تسعة وتسعين نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة فقال : لا . فقتله فكل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال : نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حتى إذا نصف (۱) الطريق أتاه ملك الموت فاختصت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تأئباً مقبلاً بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم . فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيها كان أدنى فهو له . فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة : قال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى (۱) بصدره ، وزاد في أخرى فأوحى الله إلى هذه أن تقربي .

# ٧ - باب يهجر من ظهرت معصيته حتى تتحقق توبته وقبول الله تعالى للتوبة الصادقة وكيف تكون أحوال التائب

17 - عن كعب بن مالك (٢) يحدث حديثه عن رسول الله عليه في غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشأم قال كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول الله عليه في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله عليه والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله عليه ليلة (١) العقبة حين

<sup>(</sup>١) ( نصف ) : أي بلغ نصفها .

<sup>(</sup>٢) ( نأى ) : أي نهض ، ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه .

<sup>(</sup> Y ) 7 : ( Y ) · ( Y ) . (T)

<sup>(</sup>٤) ليلة العقبة : هي الليلة التي بايع رسول الله ﷺ - الأنصار فيها على الإسلام وأن يـأووه وينصروه ، وهي العقبـة التي في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبـة - وكانت بيعـة العقبـة مرتين في سنتين في السنـة الأولى كانوا اثنى عشر . وفي الثانية سبعين ـ كلهم من الأنصار رضي الله عنهم .

1777

توافقنا (١) على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر (٢) في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عليه في غزوة تبوك أني لم أكن أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة فغزاها رسول الله عليه في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً (٢) واستقبل عدداً كثيراً فجلاً للسلمين (٤) أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم (٥) فأخبرهم بوجههم (١) الذي يريد والمسلمون مع رسول الله عليه كثير.

1197

وفي رواية يزيدون على عشرة / آلاف ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب: فقل (٧) رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزا رسول الله على الله على الغزوة حين طاب الثار والظلال فأنيا إليها (٨) أصعر فتجهز رسول الله على الله على والمسلمون معه وطفقت أغدو حتى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتادى بي حتى استر بالناس الجد فأصبح رسول الله على غلا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتادى بي حتى أسرعوا وتَفَارَط (١) الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فياليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله على الله يوني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق (١٠) أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني حتى بلغ تبوكا (١١) فقال

<sup>(</sup>١) في م : « تواثقنا » : أي تبايعنا عليه وتعاهدنا .

<sup>(</sup>٢) ( وإن كانت بدر أذكر ) : أي أشهر عند الناس بالفضيلة .

<sup>(</sup>٣) و( مفازاً ) برية طويلة قليلة الماء يخاف منها الهلاك .

<sup>(</sup>٤) في د : فجلا المسلمين : ومعناه : أي كشفه وبينه وأوضحه .

<sup>(</sup>٥) في هـ : « أهبة عدوهم » . ومعناه : أي يستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك .

<sup>(</sup>٦) فأخبرهم بوجههم : أي بمقصدهم .

<sup>(</sup>٧) « فقل رجل يريد أن يتغيب ... إلخ » قال القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم . وصوابه : إلا يظن أن ذلك سيخفى له . بزيادة إلا وكذا رواه البخاري .

<sup>(</sup>٨) ( فأنا إليها أصعر ) أي أمْيل .

<sup>(</sup>٩) ( تفارط الغزو ) أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا .

<sup>(</sup>١٠) (مغموصاً عليه في النفاق ) أي متها به .

<sup>(</sup>١١) (حتى بلغ تبوكاً ) هكذا بالنصب ، وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون البقعة .

وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه (۱) فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً فسكت رسول الله على فيه فيه فيه وعلى ذلك رأى رجلاً مبيضاً (۱) يزول به (۱) السراب فقال رسول الله على كن أبا (۱) خيبة فإذا هو أبو خيبة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع الترحين لمزه (۱) المنافقون قال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله على قد توجه قافلاً (۱) من تبوك حضرني (۱) بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بم أخرج من سخطته (۱) غداً وأستعين على ذلك كل ذي رأي من / أهلي الكذب وأقول بم أخرج من سخطته (۱) قادماً زاح (۱۱) عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً فأجعت (۱۱) صدقه وصبح رسول الله على قادماً وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء الخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً فقبل منهم رسول الله على الله ، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال : تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي : ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال : قلت يا رسول الله إني والله (۱۲) لو جلست عند خلفت ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال : قلت يا رسول الله إني والله (۱۱) لو جلست عند

غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت (١٣) جدلاً ولكني

<sup>(</sup>١) ( والنظر في عطفيه ) أي جانبيه . وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه .

<sup>(</sup>٢) ( مبيضاً ) هو لابس البياض . ويقال : هم المبيضة والمسودة أي لابسو البياض والسواد

<sup>(</sup>٢) ( يزول به السراب ) أي يتحرك وينهض والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر ، في البراري كأنه ماء .

<sup>(</sup>٤) (كن أبا خيثة ) قيل معناه أنت أبو خيثة ـ وقيل تقديره اللهم اجعله أبا خيثة .

<sup>(</sup>٥) ( لمزه المنافقون ) أي عابوه واحتقروه .

<sup>(</sup>٦) ( توجه قافلا ) أي راجعاً .

<sup>(</sup>٧))( حضرني بثي ) هو أشد الحزن .

<sup>(</sup>A)) في د ، هـ « سخطه » .

<sup>(</sup>٩)) ( أظل قادماً ) أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى عليّ ظله .

<sup>(</sup>١٠) ( زاح ) أي : زال

<sup>(</sup>١١) ( فأجعت صدقه ) أي عزمت عليه .

<sup>(</sup>١٢) لفظ الجلالة ليس في د و قد أثبتناه من هـ ، م .

<sup>(</sup>١٣) ( أعطيت جدلاً ) : أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة .

١٩٦ب

والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن (۱) الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي (۱) فيه لأرجو فيه عقبي (۱) الله والله ما كان لي عنر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال رسول الله والله والله عنه فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار / رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله والله ما أدت أن أرجع إلى رسول الله والله وقالا (۱) مثل ما قلت فهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا : نعم لقيه معك رجلان وقالا (۱) مثل ما قلت وقيل لها مثل ما قبل لك قال : قلت : من هما قالوا مرارة بن ربيعة العامري (۱) قال : فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيها أسوة قال : فضيت حين ذكروها . قال : ونهي رسول الله والم المنين عن كلامنا أيها الثلاثة (۱) من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فيا هي بالأرض (۱۱) التي أعرف فلبثنا على ذلك خسين ليلة فأما طوحباي فاستكانا (۱۱) وقعدا في بيوتها يبكيان وأما أنا فكنت أشب (۱۱) القوم وأجلدهم في فاستكانا (۱۱) وقعدا في بيوتها يبكيان وأما أنا فكنت أشب (۱۱) القوم وأجلدهم

<sup>(</sup>١) ( ليوشكن ) أي : ليسرعن

<sup>(</sup>٢) ( تجد علَى فيه ) أي تغضب .

<sup>(</sup>٢) ( لأرجو فيه عقبي الله ) أي يعقبني خيراً ، وأن يثيبني عليه .

<sup>(</sup>٤)،(٥) ما بين الرقين ليس في د ، هـ وقد أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٦) في م : استغفار رسول الله عَلِيْكُ لك .

<sup>(</sup>٧) في م : « مازالوا يؤنبونني » . أي : يلومونني أشد اللوم .

<sup>(</sup>٨) في هـ: « فقالا ».

<sup>(</sup>٩) العامري : هكذا هو في جميع نسخ مسلم : العامري ، وأنكره العلماء وقالوا هو غلط ، إنما صوابه العمري من بني عرو بن عوف .

<sup>(</sup>١٠) أيها الثلاثةُ : قال ألقاضي : هو بالرفع ، وموضعه نصب على الاختصاص .

<sup>(</sup>١١)( فما هي بالأرض التي أعرف ) معناه : تغير عليٌّ كل شيء . حتى الأرض فإنها توحشت عليّ وصارت كأنهـا أرض لم أعرفها بتوحشها عليٌّ .

<sup>(</sup>١٢) ( فاستكانا ) أي خضعا .

<sup>(</sup>١٣) (أشب القوم وأجلدهم ) أي : أصغرهم سناً وأقواهم .

فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق لا يكلمني أحد وآتي رسول الله عليه فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيـه برد السلام أم لا ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت (^) جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى فسلمت عليه فو الله مارد على السلام فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك بالله (٢) هل تعلمني أني أحب الله ورسوله قال : فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته . قال : الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطى من (٢) نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك قال : فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاءني فدفع إلى كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة (٤) فالحق بنا نواسك (٥) قال فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء فتياممت (١) بها التنور فسجرتها (٧) بها حتى إذا مضت أربعون من الخسين واستلبثنا (^) الوحى إذا رسولُ رسول الله ﷺ يأتيني فقال: إن لا بل اعتزلها فلا تقربنها قال : فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت : لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر قبالت : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عِلِيِّة فقالت له: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال : لا ولكن لا يقربنك فقالت : إنه (٩) والله ما به

<sup>(</sup>١) ( تسورت ) معنى تسورته أي علوته وصعدت سوره وهو أعلاه .

<sup>(</sup>٢) في هـ أنشدك الله . أي : أسألك بالله ، وأصله من النشيد وهو الصوت .

<sup>(</sup>٣) ( نبطى من نبط أهل الشام ) هم فلاحو العجم .

<sup>(</sup>٤) « مضيعة » أي : موضع وحال يضيع فيه حقك .

<sup>(</sup>٥) في هـ نواسيك أي: نشاركك فيا عندنا

<sup>(</sup>٦) فتيانمت : ومعناه قصدت .

<sup>(</sup>٧) فسجرتها : أي أحرقنها .

<sup>(</sup>٨) في م ، هـ ، « استلبث الوحي » : أي أبطأ .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « فقالت والله ما به » .

1197

1119

حركة إلى شيء ووالله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قـال فقـال لي بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله عليه في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت : لا أستأذن فيها رسول الله عَلِيُّهُ وما يدريني ماذا يقول رسول الله عَلِيْهِ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال : / فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نُهي عن كلامنا قال : ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا بينا أنا جالس على الحال التي (١) ذكر الله عز وجل منا قـد ضاقت على نفسي وضاقت على (٢) الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفي على (٦) سَلْع يقول بأعلى صوته ياكعب بن مالك أبشر قال (٤) فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج قال: فأذن (٥) رسول الله عَلِيليم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب / الناس يبشروننا فذهب قبل صاحى مبشرون وركض رجل إلى فرساً وسعى ساع من أَسَلُم قبلي و أُوفي الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما أجاءني الـذي سمعت صوتـه يبشرني نزعت ثوبي فكسوتها إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثويين فلبستها وانطلقت أتأمم (١) رسول الله ﷺ فتلقاني الناس فوجاً فوجاً وجاً بهنئوني بالتوبة ويقولون لتَهْنِئَكَ توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله عَلَيْكِ جالس في المسجد حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره قال: فكان كعب (٨) لاينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ﷺ قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال فقلت : أمن عندك يارسول الله أم من عند الله فقال : لا بل

<sup>(</sup>١) في م : « الحال الذي » .

<sup>(</sup>٢) ( وضاقت عليّ الأرض بما رحبت ) أي : بما اتسعت . ومعناه ضاقت عليّ الأرض مع أنها متسعة . والرحب ال

<sup>(</sup>٢) ( أوفى على سَلْم ) أي صعده وارتفع عليه . وسَلْع جبل بالمدينة معروف .

<sup>(</sup>٤) قال : ليست في هـ .

<sup>(</sup>٥) ( فآذن ... الناس ) : أي أعلمهم .

<sup>(</sup>٦) ( أتأمم ) : أي أقصد .

<sup>(</sup>٧) ( فوجاً فوجاً ) : الفوج الجماعة .

<sup>(</sup>٨) في هـ : « كعب بن مالك » .

من عند الله وكان رسول الله ﷺ إذا سرّ استبان (١) في وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال : وكنا نعرف ذلك قال : فلما جلست بين يديـه قلت يـارسول الله إن من توبتي أن أنخلع (٢) من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عَلِيلتٍ فقال رسول الله عَلِيلتٍ : أمسكُ بعض مالك فهو خير لك قال فقلت : فإني أمسك سهمي الـذي بخيبر قـال وقلت يـارسول الله إن الله إنما نجاني (٢) بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت قـال فوالله مـا عامت أن أحداً من المسلمين أبلاه (٤) الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله وَاللَّهِ إِلَّى يَوْمِي هَذَا أُحِسِنَ مِمَا أَبِلانِي الله بِهِ وَاللهِ مَا تَعْمَدَتَ كَذَبَّةُ مَنذ قلت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي قال : فأنزل الله تعالى ﴿ لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين أتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءُوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ﴾ حتى بلغ (٥) ﴿ ياأيها الذين آمنوا (١) اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ قال كعب : والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله عليه الله أكون كذبته (٧) فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شراما قال لأحد وقال سبحانه: ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا ١١٧٠ عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ قال كعب: كنا / خلفنا أيها الثلاثة عن (^) أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله علية حين حلفوا له

<sup>(</sup>١) في م : « استنار وجهه » .

<sup>(</sup>٢) « أنخلع من مالي » أي : أخرج منه وأتصدق به .

<sup>(</sup>٣) في م : « أنجاني » .

<sup>(</sup>٤) ( أبلاه الله ) أي . أنعم عليه . والبلاء والإبلاء يكون في الحير والشر ، لكن إذا أطلق كان للشر غالباً . فإذا أريد الخير ، قيد كا قيده هنا . فقال أحسن مما أبلاني .

<sup>(</sup>٥) ، (٦) ما بين الرقين ليس في د وقد أثبتناه من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ( ألا أكون كذبته ) هكذا هو في جميع نسخ مسلم ، وكثير من روايات البخاري . قال العلماء : لفظة لا في قول ه : « أن لا أكون » زائدة . ومعناه : أن أكون كذبته . كقوله تعالى ﴿ ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ﴾ .

<sup>(</sup>۸) في د : من وما أثبتناه من هـ ، م .

فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله عَلَيْتِهُ أمرنا حتى قضى الله فيه فبـذلـك قـال الله عز وجل ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا من الغزو وإنحا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا (١) عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه .

#### . ٨ ـ باب تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها

١٧ - عن أبي هريرة (٢)قال قال رسول الله عَلَيْتُم : من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب (٢) الله عليه .

۱۸ - وعن أبي موسى (٤) عن النبي ﷺ قال : إن الله يبسط يده (٥) بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها .

كمل كتاب الرقاق والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) (أمرنا) ليست في هه، (إرجاؤه أمرنا) أي تأخيره.

<sup>(</sup>۲) م : ( 3 / ۲۰۷۱ ) ( 48 ) کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 17 ) باب استحباب الاستغفار والاستکشار منه  $_{-}$  رقم (  $_{-}$  (  $_{-}$   $_{-}$  ) .

<sup>(</sup>٣) ( تاب الله عليه ) أي قبل توبته ورضي بها .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢١١٣ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٥ ) باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة .

<sup>(°) «</sup> يبسط يده » قال المازني : المراد به قبول التوبة . وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحـدهم الشيء ، بسط يده لقبوله . وإذا كرهه قبضها عنه . فخوطبوا بأمر حِسيٌّ يفهمونه وهو مجاز .

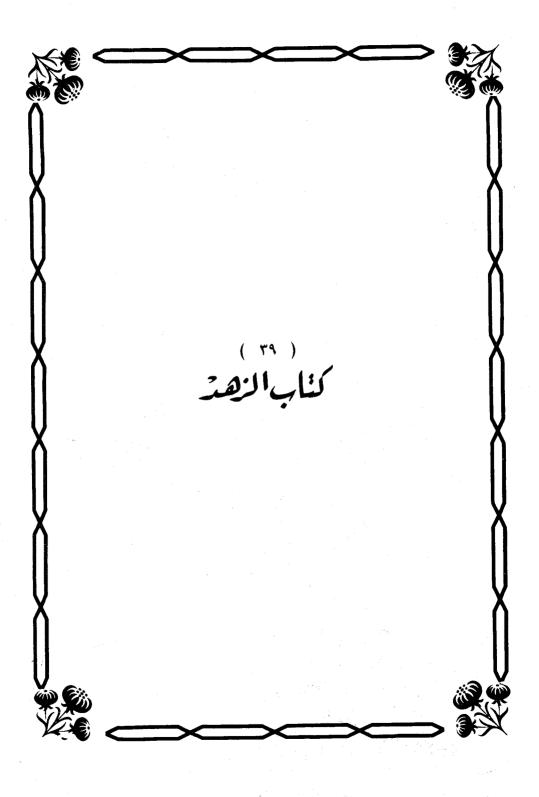



## ١ - باب هوان الدنيا على الله تعالى وأنها سجن المؤمن

1 - عن جابر (۱) بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْكُ مر بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس كَنَفَتَه (۱) فر بجدي أسك (۱) مَيِّت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : أيكم يحب أن هذا له بدرهم . فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال : تحبون أنه لكم . قالوا : والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت قال : فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم .

٢ - وعن أبي (٤) هريرة قال : قال رسول الله عليه : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (٥) .

# ٢ ـ باب ما للعبد من ماله وما الذي يبقى على قبره

٣ - عن مطرف (١) عن أبيه قال أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ ﴿ أَلَمَاكُمُ التَكَاثُر ﴾ قال : يقول ابن آدم ما لي ما أكلت فأفنيت أو ليست فأبليت أو تصدقت فأمضيت .

٤ - وعن أبي هريرة (٧) أن رسول الله عليه قال يقول العبد مالي مالي إنما له من

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٧٢ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق - رقم ( ٢ ) ٠

 <sup>(</sup>٢) ( كَنَفَتَه ) وفي بعض النسخ . « كَنَفَتَيْه » . معنى الأول : جانبه والثاني : جانبيه .

<sup>(</sup>٣) ( جدي أسك ) . أي : صغير الأذنين .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ /٢٢٧٢ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١ ) ٠

<sup>(</sup>٥) ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) معناه : أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة . مكلف بفعل الطاعات الشاقة . فإذا مات استراح من هذا ، وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم ، والراحة الخالصة من المنغصات .

وأما الكافر، فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا، مع قلته وتكديره بالمنفصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد.

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٧٣ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق - رقم ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ٢٢٧٣) نفس الكتاب - رقم (٤)

ماله ثلاث : ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى (١) وما بين (٢) ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس .

وعن أنس<sup>(۲)</sup> بن مالك قال: قال رسول الله عليه : يتبع الميت ثلاث (٤) فيرجع اثنان ويبقى واحدة (٥) يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.

### ٣ - بأب ما يحذر من بسط الدنيا ومن التنافس

۱۱۹<u>-</u> د

٢- / عن عمرو بن (١) عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدراً مع رسول الله عليه أن (٢) رسول الله عليه بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله عليه هو صالح أهل البحرين وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة (١) بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله عليه فلما صلى رسول الله عليه انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله عليه المناخ سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا : أجل يا رسول الله فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها وتهلككم كا أهلكتهم.

وفي (١) رواية وتلهيكم كا ألهتهم بدل فتهلككم .

٧ - وعن (١٠٠) عبـ الله بن عمرو بن العـاص عن رسـول الله ﷺ أنـه قـال إذا فتحت

<sup>(</sup>١) ( أو أعطى فاقتنى ) : هكذا هو في معظم النسخ لمعظم الرواة : فاقتنى . ومعناها دخــر لآخرته أى ادخر ثوابــه . وفي بعضها . فأقنى . بحذف التاء أي أرضى .

<sup>(</sup>٢) في م ، هـ « وما سوى ذلك » .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ٢٢٧٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (٥) .

<sup>(</sup>٤) في م : «ـثلاثة » .

<sup>(</sup>٥) في م ، هـ « واحد ».

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٧٢ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق - رقم ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « أخبره أن رسول الله » .

<sup>ِ (</sup>٨) في هـ : « أبو عبيدة بن الجراح » .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٢٧٤ ) نفس الموضع .

<sup>(</sup>١٠)م: (٤/ ٢٢٧٤ ، ٢٢٧٥ ) نفس الكتاب ـ رقم (٧) .

# ٤ - باب لا تنظر إلى من فضل الله عليك في الدنيا وانظر إلى من فضلت عليه

٨ عن أبي (٤) هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إذا نظر أحدكم إلى من فُضًل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه عن فُضًل عليه .

٩ ـ وعنه (٥) قال : قال رسول الله عليه : انظروا إلى من هو (١) أَسْفَـلَ منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر (٧) ألا تَزْدروا نعمة الله .

#### ه \_ باب في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيها

١٠ ـ عن أبي (^) هريرة أنه سمع النبي (١) مِنْ الله يقول : إن ثلاثة في بني إسرائيل

<sup>(</sup>١) ( نقول كما أمرنا الله ) معناه : نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله .

<sup>(</sup>٢) « تتنافسون ثم تتحاسدون ، ثم تتدابرون .... » قال العلماء : التنافس إلى الشيء المسابقة إليه ، وكراهة أخذ غيرك إياه ، وهو أول درجات الحسد ، وأما الحسد : فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها والتدابر : التقاطع . وقد يبقى مع التدابر ثيء من المودة أو لايكون مودة ولا بغض . وأما التباغض ، فهو بعد هذا ، ولهذا رتبت في الحديث .

 <sup>(</sup>٣) (ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض » أي : ضعفائهم . فتجعلون بعضهم أمراء
 على بعض \_ هكذا فسروه .

<sup>. (</sup> ٤ / ۲۲۷٥ ) نفس الكتاب \_ رقم (  $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢٧٥ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : من أسفل منكم .

<sup>(</sup>٧) (انظروا إلى من هو أسفل منكم....) معنى أجدر: أحق. وتزدروا تحتقروا . قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير ، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك ، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ، ليلحق بذلك أو يقاربه ، هذا هو الموجود في غالب الناس . وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ، ظهرت له نعمة الله تعالى عليه ، فشكرها ، وتواضع - وفعل فيه الخد .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٢٧٥ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « رسول الله » .

أبرص(١) وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم(١) فبعث إليهم مَلَكاً فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحبُّ إليك قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الـذي قـد قـذرني النـاس قـال: فسحه فذهب عنه قذره وأعطى لوناً حسناً وجلدا حسناً قال : فأي المال أحب إليك قال : الإبل أو قال البقر شك إسحق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال : فأعطى نَاقَةً عُشَرَاء (٢) فقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك قال : شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس قال : فسحه فذهب عنه قال : فأعطى شعراً حسنا قال : فأي المال أحب إليك قال : البقر فأعطى بقرة حاملاً فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله على (1) بصري فأبصر به الناس قال : فسحه فرد الله إليه بصره قال : فأي المال أحب إليك قال : الغنم فأعطى شاة والدأ (٥) فأنتج هذان وولَّد (١) هذا قال : فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال (٧) في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ عليه في سفري فقال له : الحقوق كثيرة فقال له : كأني أعرفك ١٩٨٠ ألم تكن أبرص / يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر (^) فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت قال : وأتى الأقرع في صورته

<sup>(</sup>١) « أبرص » : قال في القاموس : البرص بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج ، برص كفرح . فهو أبرص ، وأبرصه الله .

<sup>(</sup>٢) (يبتليهم) أي: يختبرهم.

<sup>(</sup>٣) ( ناقةً عُشَرَاءً ) هي الحامل القريبة الولادة .

<sup>(</sup>٤) في هد : « إليّ بصري » .

<sup>(</sup>٥) ( شاة والداً ) : أي وضعت ولدها ، وهو معها .

<sup>(</sup>٦) ( فأنتج هذان وولد هذا ) هكذا الروايـة ، فأنتج ، ربـاعيّ \_ وهي لغـة قليلـة الاستعبال ، والمشهور نتج ، ثلاثي وبمن حكى اللغتين الأخفش . ومعناه : تولى الولادة ، وهي النتج والإنتاج . ومعنى ولَّد هذا ، بتشديد اللام ، معنى أنتج . والناتج للابل ، والمولد للغنم وغيرها ، هو كالقابلة للنساء .

<sup>(</sup>٧) (انقطعت بي الحبال) هي الأسباب. وقيل: الطرق.

<sup>(</sup>٨) ( إنحا ورثت هذا المال كابراً عن كابر ) أي ورثته عن آبائي الذين ورثوه عن آبائهم ، كبيراً عن كبير في العز والشرف والثروة.

فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل: انقطعت بي (١) الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك يصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فو الله لا أجهدك (١) اليوم شيئاً أخذته لله فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبَيْك.

#### ٦ \_ باب الخول في الدنيا والتقلل منها

11 - عن عامر (٢) بن سعد قال : كان سعد ابن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شرهذا الراكب فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال اسكت سمعت رسول الله علياتي يقول إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفي (٤).

۱۲ - وعن سعد (°) بن أبي وقاص يقول: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نَغْزُو مع رسول الله عَلَيْهِ ما لنا طعام نأكله إلا وَرَقَ الحُبْلَةِ وهذا السَّبُرُ (۱) حتى إن أحدنا ليضع كا تضع الشاة ، ثم أصبحت بنو أسد تُعَزَّرُنِي على الدين (۷) . لقد خبت إذا وضل عملى .

<sup>(</sup>١) في د « انقطعت في الجبال » وما أثبتناه من م ، ه. .

<sup>(</sup>٢) « لا أجهدك اليوم » هكذا هو في رواية الجمهور: أجهدك ، بالجيم والهاء ـ ومعناه: لا أشق عليك برد شيء تأخذه . أو تطلبه من مالى : والجهد المشقة .

وفي هذا الحديث الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم، وتبليغهم ما يطلبون مما يكن . والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم . وفيه التحدث بنعمة الله تعالى ، وذم جحدها .

<sup>(</sup>٣)م : (٤ / ٢٢٧٧ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٤) (إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي) المراد بالغنى غنى النفس هذا هو الغنى الحبوب ، لقوله والتخي : (لكن الغنى غنى النفس ) وأما الحفي ، فبالحاء المعجمة . هذا هو الموجود في النسخ ، والمعروف في الروايات ، ومعناه . الحامل المنقطع إلى العبادة ، والاشتغال بأمور نفسه .

وفي هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط.

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢٧٧ ، ٢٢٧٨ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ورق الُحْبَلَةِ وهذا السُّمُرُ ) هما نوعان من شجر البادية . كذا قال أبو عبيد وآخرون .

<sup>(</sup>٧) (ثم أصبحت بنو أسد تُعَزِّرنُي على الدين ) قالوا : المراد ببني أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبـد =

#### ٧ - باب التزهيد في الدنيا والاجتزاء في الملبس والمطعم

17 - عن / خالد بن (۱) عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فَحِمدَ الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الدنيا قد آذَنَتْ (۱) بِصَرْم (۱) وَوَلَّتْ حَذَّاءَ (٤) ولم يبق منها إلا صُبَابة (۱) كَصُبَابَة الإَنَاء يَتَصابُها(۱) صَاحِبها وإنكم مُنْتَقِلون مِنْها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقي من شفة جهنم فيهوي بها سبعين عاماً لا يُدْرِك لها قعراً (۷) ووالله لتُمُلأنُ أفعجبتم ؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ولياتين عليها يوم وهو كظيظ (۱) من الزحام ولقد رَأَيْتني سابع سبعة مع رسول الله عَلَيْ ما لنا طعام إلا وَرَقُ الشجر حتى قَرَحَتْ (۱) أشْدَاقُنَا فالتقطتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُها بيني وبين سعد بن (۱) مالك فاتزرْت (۱۱) بنصفها وأتزر سعد بنصفها فا أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظياً وعند الله صغيراً وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون أخر عاقبتها ملكاً فَسَتَخْبُرُونَ وتُجَرِّبُونِ الأمراء يَعْدَناً .

<sup>=</sup> العزى ـ قال الهروي معنى تعزرني : توقفني . والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائض . قال ابن جرير : معناه تقومني وتعلمني . ومنه تعزير السلطان ، وهو تقويمه بالتأديب .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٢٧٨ ، ٢٢٧٩ ) (٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ـ رقم (١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ( آذنت ) أي أعْلَمت .

<sup>(</sup>٣) ( بصُّرُم ) : الصرم الانقطاع والذهاب .

<sup>(</sup>٤) ( حَذَّاء ) : مُسرعة الانقطاع .

<sup>(</sup>٥) ( صبابة ) : البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء .

<sup>(</sup>٦) ( يتصابها ) في القاموس : تصاببت الماء : شربت صبابته .

<sup>(</sup>٧) (قعراً ) : قعر الشيء أسفله .

<sup>(</sup>٨) ( كظيظ ) : أي ممتلىء .

<sup>(</sup>٩) ( قرحت ) أي صارت فيها قروح وجراح ، من خشونة الورق الذي تأكله وحرارته .

<sup>(</sup>١٠) ( سعد بن مالك ) هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱۱) في م : « فَاتَّزَرْتُ » .

1199

# ٨ ـ باب ما الدنيا في الآخرة إلا كا يجعل الأصبع / في اليم وما جاء أن المؤمن فيه كخامة الزرع

11 - وعن (١) المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله عليه : والله الدنيا (١) في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة - في اليم (١) فلينظر بما ترجع (٤) .

الله عَلَيْتُهِ: مثل المؤمن كمثل الخامة (١) مثل المؤمن كمثل الخامة (١) من الزرع تُفيئها (٧) الربح تَصْرعُها مرة وتَعْدلُها أخرى حتى تَهِيج .

<u>في رواية (^)</u> حتى يأتيه أجله .

ومثل (٩) الكافر كمثل الأرزة المجزية على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدةً.

وفي (١٠) رواية المنافق بدل الكافر.

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢١٩٣ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها . ( ١٤ ) باب فناء الدنيا ، وبيان الحشر يوم القيامة - رق ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « والله ما الدنيا » .

<sup>(</sup>٣) ( اليم ) : اليم هو البحر .

<sup>(</sup>٤) ( بم ترجع ) ضبطوا ترجع بالياء والتاء والأول أشهر . ومن رواه بالياء أعاد الضير إلى أحدكم ، وبالتاء أعاده على الأصبع . وهو الأظهر ، ومعناه لا يعلق بها كثير شيء من الماء .

ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لـذاتها ودوام الآخرة ودوام لـذتها ونعيها . إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر.

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٦٣ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامها ( ١٤ )باب مثل المؤمن كالزرع ، ومثل الكافر كشجر الأزز \_ رقم ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ( الحامة ) : الطاقة الغضة اللينة من الزرع . وألفها منقلبة عن واو .

<sup>(</sup>v) « تفيئها » : أي تميلها .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  م : ( ٤ / ۲۱٦٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٤ / ٢١٦٣ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢١٦٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦٠ ) .

ونحوه (١) عن أبي هريرة وهذا أتم غير أنه قال : ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء .

#### ٩ ـ باب شدة عيش النبي ﷺ وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً

17 - عن عائشة (٢) قالت : ما شبع آل محمد عَلِيْكُم منذ قدم المدينة مِنْ طَعَام بُرِّ للاث ليال تباعاً حتى قبض .

وفي (٢) رواية ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض.

وفي (٤) رواية من خبز إلاً وأحدهما تمرّ .

الله ﷺ وما شبع من خبر وزيت في يوم الله ﷺ وما شبع من خبر وزيت في يوم واحد مرتين .

وفي (٦) رواية توفي رسول الله ﷺ حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء .

وفي أخرى <sup>(۷)</sup> وقد شبعنا بدل حتى شبع .

١٨ - وعنها (^) قالت توفي رسول الله ﷺ وما في رَفّى (¹) من شيء يأكله ذو كبـد
 إلا شَطْر شعير في رفّ لي فأكلت منه حتى طال على فكلته ففنى .

19 ـ وعن (١٠) عروة عن عائشة أنها كانت تقول والله يـاابن أختي إن كنـا لننظر (١) إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أُوقِد في أبيات رسول الله ﷺ نارً

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢١٦٣) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢٢٨١ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ـ رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 77 ) نفس الكتاب والباب - رقم (77) .

<sup>(3)</sup> م : (3 / 77 ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (6 )

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢٢٨٢) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٩).

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٨٣ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق \_ رقم ( ٣٠ ) .

<sup>. (</sup>  $^{4}$  )  $^{1}$  )  $^{1}$  (  $^{4}$  )  $^{1}$  )  $^{1}$  (  $^{4}$  )  $^{1}$ 

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٢٨٢ ) نفس الكتاب \_ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٩) ( رفيًّ ) قال في القاموس : الرف شبه الطاق ، عليه طرائف البيت كالرفرف .

<sup>(</sup>١٠)م : ( ٤ / ٢٢٨٣ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في هـ : لننتظر .

قال : قلت : يا خالتي (١) فما كان يُعيَّشُكُمْ قالت : الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله على الله

• • • وعن <sup>(٦)</sup> أبي هريرة قال : والذي نفس أبي هريرة بيده ما أشبع رسول الله عَلِيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ ع

وفي (٦) رواية ما شبع وقال ثلاثة أيام من غير شك .

۲۱ ـ وعن (۱) النعان بن بشير قال : ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وَ الله وما يجد من الدقل (۱) ما يملأ به بطنه .

۲۲ ـ وعنه (۱) قال : ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال : لقد رأيت رسول الله عليه الله عليه يظل اليوم يلتوى ما يجد دقلاً يملاً به بطنه (۱۰) .

٢٣ ـ وعن أبي هريرة (١١) قال : قال رسول الله ﷺ : اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً (١٢).

وفي رواية كفافًا .

<sup>(</sup>۱) في هـ : « ياخالة » .

<sup>(</sup>٢) ( منائح ) : المنحة في الأصل الشاة أو الناقة ، يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ، ثم يردها إذا انقطع اللبن ، ثم كثر استماله حتى أطلق على كل عطاء .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٢٨٤ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) ما بين الرقمين ليس في م .

<sup>(7)</sup> م: (3 / 3747) نفس الکتاب ـ رقم (77) .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ٢٨٤) نفس الكتاب ـ رقم ( ٣٤) .

<sup>(</sup>٨) ( الدقل ) التمر الرديء .

<sup>(</sup>٩) ، (١٠) ما بين الرقمين ليس في هـ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢٢٨١ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ـ رقم ( ١٨ )

<sup>(</sup>١٢) (قوتاً ) قيل : هو كفايتهم من غير إسراف . وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى : كفافاً . وقيل : هو سد الرمق .

**٢٤ -** عن أبي عبد (١) الرحمن الحنبلي (٢) قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين قال له عبـد الله: ألـك امرأة تـأوي إليهـا قال : نعم . قال ألك مسكن تسكنه . قال : نعم . قال : فأنت من الأغنياء قال : فإن لى خادماً قال : فأنت من الملوك .

٢٥ ـ قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاث نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم: ان شئتم رجعتم / إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم ، وإن شئتم ذكرنـا أمركم للسلطـان، وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله عَلِينه يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً (٢) قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئاً.

#### ١٠ - باب كرامة من قنع بالكفاية (١) وتصدق بالفضل

٢٦ - عن أبي (٥) هريرة عن النبي عليه قال : بينا رجل بفلاةٍ من الأرض فسمع موتاً في سحابة اسق حديقة فلان (٢) فتنحى ذلك (٧) السحاب / فأفرغ ماءه في حَرَّةِ (^) فإذا شَرْجَةٌ (١) من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسْحَاته (١٠) فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال

<sup>(</sup>١) في هـ : عن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢٨٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ( بأربعين خريفاً ) أي أربعين سنة

<sup>(</sup>٤) في هـ : « بالكفاف » .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٢٨٨ ) (٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق (٤) باب الصدقة في المساكين رقم (٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( إسق حديقة فلان ) الحديقة القطعة من النخيل ، وتطلق على الأرض ذات الشجر .

<sup>(</sup>٧) ( فتنحى ذلك السحاب ) معنى تنحى : قصد ، يقال : تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته ، إذا قصدته . ومنه سمى علم النحو ، لأنه قصد كلام العرب .

 <sup>(</sup>٨) (حرة) . الحرة أرض بها حجارة سود كثيرة .

<sup>(</sup>٩) (شرجة ) وجمعها شراج . وهي مسايل الماء في الحرار .

<sup>(</sup>١٠) ( بمسحاته ) قال في القاموس : سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاه سحواً : قشره وجرفه . والمسحاة : ما سُحيَ

فلان ـ للاسم الذي سمع في السحاب ـ فقال له: ينا عبد الله لم سألني (١) عن اسمي ؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها ؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالى ثلثاً وأرد فيها ثلثه .

وفي (٢) رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.

#### ١١ - باب الاجتهاد في العبادة والدوام على ذلك ولن ينجي أحدا منكم عمله

٢٧ - عن المغيرة (٣) بن شعبة أن النبي ﷺ صلى حتى انتفخت قدماه فقيل لـه أتكلفُ هذا وقد غَفَرَ لك (٤) ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً .

٢٨ - وعن (٥) عائشة زوج النبي عَلَيْكُم أنها كانت تقول قال رسول الله عَلَيْكُم : سَدَّدُوا وقاربوا(١) وأَبْشِرُوا فإنه لن يُدْخِل الجنّة أحداً عمله . قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل .

ونحوه <sup>(۷)</sup> عن أبي هريرة قال برحمة وفضل .

٢٩ - وعن جابر (^) قال سمعت النبي عَلَيْتُهِ يقول لا يُدْخِل أحداً منكم عملة الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة (١) الله .

<sup>(</sup>١) في م : « لم تسألني » .

<sup>(</sup>٢) م : نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢١٧١ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١٨ ) باب إكثار الأعمال ، والاجتهاد في العبادة \_ رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « غفر الله لك » .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٧١ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين ( ١٧ ) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ـ رقم ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ( قاربوا ) أي إن عجزتم عن طلب السداد فقاربوه ، أي اقربوا منه .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٢١٧٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١٧ ) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ، بل برحمة الله تعالى \_ رقم ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢١٧١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : إلا برحمة من الله .

#### ١٢ ـ باب في التواضع

٣٠ ـ عن عياض (١) بن حمار المجاشعي من حديثه الطويل أن رسول الله عَلَيْظَةٍ قال : إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ، وسيأتي .

#### كمل كتاب الزهد والحمد لله

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١٩٩ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٦ ) باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار - رقم ( ٦٤ ) .





# ١ - باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت وما جاء أن كل عبد يبعث على ما مات عليه

- 1 عن جابر (١) بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ قبل وفاته بثلاث (٢) يقول : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن (٢) بالله (٤) .
  - ٢ وعنه (٥) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه .
- ٣ وعن عبد (١) الله بن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب ، العذاب من كان فيهم ثم بعثُوا على نياتهم (٧) .
  - ٢ ـ باب إذا مات المرء (٨) عرض عليه مقعده وما جاء في عذاب القبر
- ٤ عن ابن عمر (٩) أن رسول الله ﷺ قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك إليه يوم القيامة .

وفي رواية (١٠) هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) م : (٤/ ٢٢٠٥) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٩ ) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت - رقم ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « بثلاثة أيام » .

<sup>(</sup>٣) في م : « بالله الظن » .

<sup>(</sup>٤) ( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ) قال العلماء هذا تحذير من القنوط ، وحث على الرجاء عند الخاتمة .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٠٠٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (  $4 \times 10^{-4}$ 

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٠٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « على أعمالهم » .

<sup>(</sup>A) في هـ : « إذا مات العبد » .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ٢١٩٩) (٥١) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ـ (١٧) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ـ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ـ رقم (٦٥).

<sup>(</sup>١٠) م: (٤ / ٢١٩٩) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦٦ ) .

1788

٥ - وعن زيد بن ثابت (١) قال بينما النبي عَلِيَّةٍ في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حَادَتُ به فَكَادَتُ تُلْقيه وإذا أَقْبُرُ سَتَّة أَوْ خَسَةً أُو أَرْبَعَةٌ ( قبال كبذا كان يقول الجريري ) فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ فقال رجل : أنا . قال : فمي مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك فقال : إن هذه الأمة تبتلي في قبورها فلولا ألا تدافنوا (٢) لدعوت الله أنْ يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار . فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال . قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال .

 حوعن أبى أيوب قال : خرج رسول الله ﷺ بعد ما غربت الشمس فسَمِعَ صَوْتاً . فقال : يَهودُ تعذُّبُ فِي قُبُورِهَا .

#### ٣ ـ باب سؤال الملكين للعبد حين يوضع في القبر وقوله تعالى ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾

٧ - عن أنس (٤) بن مالك قبال : قبال رسول الله عَلَيْلُم : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل (٥) قال : فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة قال نبي الله إليَّة فيراهما جيعاً . قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح لـ في قبره سبعون ذراعاً ويملاً عليه

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢١٩٩ ، ٢٢٠٠) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ( فلولا أن لا تبدافنوا ) أصله تتدافنوا . فحذفت إحدى التائين وفي الكلام حذف . يعني لولا مخافة ألا تدافنوا .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤٪ ٢٢٠٠ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٧ ) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه \_ رقم ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٢٠٠ ، ٢٢٠١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٠ )

<sup>(</sup>٥) ِ( مـا كنت تقول في هـذا الرجل ) يعني بـالرجل النبي ﷺ ، وإنما يقولـه بهـذه العبـارة التي ليس فيهـا تعظيم . امتحاناً للمسئول ، لئلا يتلقى تعظيه من عبارة السائل . ثم يثبت الله الذين آمنوا .

خضراً (١) إلى يوم يبعثون.

 ٨ - وعن البراء بن عازب (٢) عن النبي على قال ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ﴾ قال نزلت في عذاب القبر فيقال : من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد مَرْالله فدلك قول تعالى : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾

وفي رواية (٢) أنه قول البراء ولم يذكر عن النبي عَلِيْتُهِ

١٢١

### ٤ ـ / باب في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين

٩ ـ عن أبي هريرة (٤) قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان (٥) بها قال حماد : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال : ويقول أهل الساء روح طيبة جاءت من قبل الأرض ، صَلَّى اللهُ عليْك وعلى جسد كُنْت تعمرينه . فانطلقوا (١) به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل (٧) . قال وإن الكافر / إذا خرجت ٢٠٠٠ روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعناً ويقول أهل الساء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل (٨) . قال أبو هريرة فرد رسول الله مَا اللهُ وَيُطِهُ (١) كانت عليه على أنفه هكذا .

<sup>(</sup>١) (يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خضراً ) . الخضر ضبطوه بوجهين ، أصحها بفتح الخاء وكسر الضاد ـ والثاني بضم الحاء وفتح الصاد . والأول أشهر . ومعناه : يملأ نعاً غضة ناعمة . وأصله من خضرة الشجر .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠١١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) م: (٤/ ٢٠٠٢) نفس الكتاب والباب رقم ( ٧٤).

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٠٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، هـ : « يصعدانها » .

به (٦) في م : « فيُنْطلق به » .

<sup>(</sup>٧) ( انطلقوا به إلى آخر الأجل ) أي إلى سدرة المنتهى

<sup>(</sup>٨) (انطلقوا به إلى آخر الأجل ) أي إلى سجين .

<sup>(</sup>٩) ( ريطة ) : الريطة : ثوب رقيق ، وقيل : هي الملاءة . وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر .

#### ٥ ـ باب ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال

•١٠ عن (١) أنس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فرأيت (١) الهلال وكنت رجلاً حديد البصر (١) فرأيته وليس أحد يزع أنه رآه غيري قال فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا يراه قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله والله والله الله على الله على المصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء (١) الله قال فقال عمر: فو الذي بعثه بالحق ماأخطؤا الحدود التي حد رسول الله والله والله والله والله والذي بعنه على بعض فانطلق رسول الله والله والله والله والله والله والله والله على الله على الله والله والله كيف تكلم ورسوله حقاً فإني وجدت (٥) ما وعدني الله حقاً قال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم (١) غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئاً.

11 - وعنه أن (٧) رسول الله ﷺ ترك قتلى بدر ثلاثاً (٨) فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام ياأمية بن خلف ياعتبة بن ربيعة ياشيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً فسمع عمر قول النبي ﷺ فقال يا رسول الله كيف يسمعون وأنى يجيبون (١) وقد جيفوا قال: والذي نفسي بيده ما أنتم

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٠٢ ، ٢٢٠٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « فتراء ينا » ، وفي هـ : فرأينا .

<sup>(</sup>٣) ( حديد البصر ) أي نافذه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فبصرك اليوم حديد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ( هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله ) هذا من معجزاته عِلِيُّكُم ـ الظاهرة .

<sup>(</sup>٥) في م : ( قد وجدت ) .

<sup>(</sup>٦) ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) قال المازري : قال بعض الناس ، الميت يسمع ، عملاً بظاهر هذا الحديث ، ثم أنكره المازري وادّعى أن هذا خاص في هؤلاء . وردّ عليه القاضي عياض وقال : يحتمل ساعهم على ما يحتمل عليه ساع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها ، وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله تعالى .

هذا كلام القاضي ، وهو الظاهر الختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور .

<sup>(</sup>  $\forall V$  ) ( 2 / 7.77 ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (  $\forall V$  )

<sup>(</sup>٨) في م : « ثلاثاً ثم أتاهم » .

<sup>(</sup>٢) في م : « كيف يسمعوا وأنَّى يجيبوا وقد جيفوا » هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة من غير نون وهي لغة صحيحة =

بأسمع مما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر (١).

۱۲ ـ وعن (۲) أبي طلحة قال لما كان يوم بـدر وظهر عليهم نبي الله عَلَيْكُم أمر ببضعة وعشرين .

وفي رواية بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فألقوا في طوى من أطواء بدر .

#### ٦ ـ باب في الحشر وكيفيته

١٣ - عن عائشة (٢) قالت سمعت رسول الله عَلِيلَةٍ يقول : يحشر الناس يـوم القيمة حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً (٤) قلت يا رسول الله الرجال (٥) والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم : ياعائشة (١) أن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض .

18 - وعن (٢) ابن عباس قال قام فينا رسول الله عَلِيْكُم بموعظة (٨) فقال : ياأيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حُفَاةً (١) غُرُلاً ﴿ كَا بِدَأَنَا أُولَ خَلَقَ نعيده وعداً علينا إنا

عد وإن كانت قليلة الاستعال ـ وسبق بيانها مرات . وقوله : جيفوا أي أنتنوا وصاروا جيفاً ، يقال جيف الميت وجاف وأروح وأنتن ، بمعنى .

<sup>(</sup>١) ( فسُحِبُوا فألقوا في قليب بدر) وفي الرواية الأخرى: في طوى من أطواء بدر، والقليب والطوى بعنى. وهي البئر المطوية بالحجارة قال أصحابنا: وهذا السحب إلى القليب ليس دفناً لهم ولا صيانة وحرمة، بل لدفع رائحتهم المؤذية.

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٠٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢١٩٤ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٤ ) باب فناء الدنيا ، وبيان الحشر يوم القيامة - رقم ( ٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) غُرْلاً : معناه غير مختونين . جمع أغرل ، وهـو الـذي لم يختن وبقيت معـه غرلتـه وهـي قلفتـه . وهـي الجلـدة التي
 تقطع في الختان والمراد أنهم يحشرون كا خلقوا ، لا شيء معهم ، ولا يفقد منهم شيء ، حتى الغرلة تكون معهم .

<sup>(</sup>٥) في م : « النساء والرجال » .

<sup>(</sup>٦) في م : يا عائشة الأمر أشد ، بدون ذكر إنَّ المؤكدة .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢١٩٤ ، ٢١٩٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٨) في م : خطيباً بموعظة .

<sup>(</sup>٩) في م : حُفَاةً عُراةً غرلاً .

كنا فاعلين ﴾ ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه (١) سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا وفي رواية (٢) بعدك فأقول كما قال العبد / الصالح ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ﴾ إلى قوله ﴿ العزيز الحكيم ﴾ قال فيقال : ( إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم).

10 - وعن أبي (٢) هريرة عن النبي يَوْلِيَةٍ قال : يحشر الناس على ثـلاثِ طَرَائِـقَ (٤) راغِبين راهبين واثنان على بَعِيرِ وثلاثةً على بعير وأربعة على بعير وعشرةً على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا .

## ٧ - باب دنو الشمس من الخلائق في الحشر وكونهم في العرق على قدر أعمالهم

17 - عن سليم <sup>(ه)</sup> بن عـامر عن المقـداد بن الأسـود <sup>(١)</sup> قـــال سمعت رسـول الله <del>عالية</del> يقول : تُدْنَىٰ الشَّمْسُ يَوْمَ القِيامةِ من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ، قال سليم بن عامر فو الله : ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الـذي تكتحل بــه العين . قال : فيكون الناس على قدر أعمالهم في الوسط فنهم من يكون إلى كَعْبَيْهِ ومنهم من يكون إلى رُكْبَتَيْهِ ومنهم من يكون إلى حَقْوِيْهِ ومنهم من يُلْجِمُه العرق إلجاماً قال : وأشار رسول الله عَلَيْكُمْ بيده إلى فِيه .

١٧ - وعن (٧) أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إن العرق يوم القيامة ليذهب في

<sup>(</sup>١) في م : « ألا وإنه » .

<sup>(</sup>٢) م : نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢١٩٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) م : « ثلاث طرائق » أي ثلاث فرق . ومنه قوله تعالى إخباراً عن الجن : ﴿ كُنَا طَرَائَقَ قَـدَداً ﴾ أي فرقـاً مختِلظً"

<sup>(</sup>٥) في هـ : « سالم بن عامر » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢١٩٦ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٥ ) باب في صفة يوم القيامة ، أعاننا الله على أهوالها .

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ٢١٩٦) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٦١ ) .

الأرض سبعين باعاً وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم . يشك ثور أيها قال .

١٨ - وعن (١) ابن عمر عن النبي عَلِيْكُم : ﴿ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لُرِبُ الْعَالَمِينَ ﴾ قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه .

#### ٨ - باب في المحاسبة ومن نوقش هلك

19 - عن عائشة (٢) قالت : قال رسول الله عليه عليه : من حوسب يوم القيامة عذب فقلت أليس قال الله : ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ فقال ليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض من نُوقِشَ الحساب يوم القيامة عُذّب .

وفي رواية (٢) من نوقش المحاسبة هلك .

• ٢- وعن أبي (٤) برزة الأسلمي قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيا أفناه وعن جسده فيا أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه .

۲۱ - وعن (٥) صفوان بن محرز قال : قال رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول الله ما يتم يقول في النجوى : قال : سمعته يقول : يدنا المؤمن من ربه يوم القية (١) حتى

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢١٩٥) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٦٠)

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٠٠٤ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ـ ( ١٨ ) باب إثبات الحساب . ـ رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٢٠٥ ) نفس الكتاب والباب رقم ( ٨٠ )

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا الحديث في صحيح مسلم ، وذكره المزي في تحفة الأشراف ، وعزاه إلى الترمذي فقيط \_ تحفة الأشراف ( ٢ / ١٠ ) رقم ( ١١٥٩٧ ) ، وأورده الترمذي في ( ٢٨ ) كتاب صفة القيامة ( ١ ) باب في القيامة \_ رقم ( ٢٤١٦ ) عن ابن مسعود ؛ ( ٢٤١٧ ) عن أبي برزة الأسلمي ؛ وأورده ابن الأثير الجزري وعزاه إلى الترمذي أيضاً . انظر جامع الأصول ( ١٠ / ٢٣١ ، ٢٣٧ ) رقم ( ٢٩٦٧ ) عن أبي برزة ، ( ٢٧٧٠ ) عن عبد الله بن مسعود وكذا أورده علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي في كنز العال ( ١٤ / ٢٧١ ، ٢٧٢ ) \_ وعزاه إلى الترمذي . حديث رقم ( ٢٨٩٢ ) عن أبي برزة ، ( ٢٨٩٨ ) عن عبد الله بن مسعود وفي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ( ٢ / ٢٦٨ ) وعزاه إلى الترمذي فقط .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ /٢١٢٠) (٤٩ ) كتاب التوبة (٨) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ـ رقم (٥٢ )

<sup>(</sup>٦) في م : « يوم القيامة من ربه عزّ وجل » .

عليه (١) كَنَفَهُ (٢) فيقرره بذنوبه فيقول : هل تعرف ؟ فيقول (٣) : رب أعرف قال : فإني سترتها (٤) عليك في الدنيا وأنا أغفرها لـك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى على رؤس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله .

#### ٩ ـ باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وصفة أهل الجنة وصفة أهل النار

٢٢ ـ وعن أنس<sup>(٥)</sup> قال : قال رسول الله عَلِيُّلَةٍ : حفت الجنة بـالمكاره<sup>(١)</sup> وحفت النــار بالشهوات.

٢٣ ـ وعن عياض بن حمار المجاشعي (٧) وقد تقدم أول حـديثـه في العلم أن رسول الله ٢٠٠٠ صلى الله/ عليه وسلم قال(^): « إن(١) الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُمْ(١٠) عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب(١١١) وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبْتَلي(١٢) بك وأنزلت عليك كتاباً لا

<sup>(</sup>١) في م : حتى يضع عليه .

<sup>(</sup>۲) « كنفه » ستره وعفوه .

<sup>(</sup>٣) في م : أَيْ رَبِّ .

<sup>(</sup>٤) في م: قد سترتها .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٧٤ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ـ رقم (١)

<sup>(</sup>٦) (حفت الجنة بالمكاره ) هكذا رواه مسلم « حفت » ، ووقع فيه أيضاً : حجبت ، وكلاهما صحيح . قـال العلماء : هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها عِلِيُّهُ \_ من التمثيل الحسن ، ومعنــاه ، لا يوصل إلى الجنــة إلا بارتكاب المكاره ، والنار إلا بالشهوات . وكـذلـك همـا محجوبتـان بهها . فمن هتـك الحجـاب . وصل إلى المحبوب ، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات .

<sup>(</sup>٧) م : (٤/ ٢١٩٧ ، ٢١٩٨ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٦ ) باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ـ رقم ( ٦٣ )

<sup>(</sup>A) في م : « قال ذات يوم في خطبته » .

<sup>(</sup>٩) في م : « وإن » .

<sup>(</sup>١٠) ( فهمتهم ) المقت : أشد البغض والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بَعْثُة رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١١) ( إلا بقايا من أهل الكتاب ) المراد بهم الباقون على التسك بدينهم الحق من غير تبديل .

<sup>(</sup>١٢)( إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ) معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالـة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم ، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومنهم من يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر، ومن ينافق.

يغسله الماء (١) تقرؤه نائماً ويقظان وإن الله أمرنى أن أُحرِّق قريشاً فقلت: رب! إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خُبْزةً قال إسْتَخْرجُهُمْ كَا اسْتَخْرَجوك واغْزُهُمْ نُغْزِك (٢) وأنفق فَسَنَنْفِقُ عليك وابعث جيشاً نبعث خَمْسةً مثله وقاتل بِمَنْ أَطَاعَكَ من عصاك وقال: (١) أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط مُتَصَدِّق موفق ورَجُل رَحِيم رقيق القلب لكل ذي قُرْبَى ومُسلم وعَفِيف مُتَعَفِّف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زَبْر له . والذين هم فيكم تبعاً لا يتبعون (٥) أهلاً ولا مالاً .

وزاد فيها في رواية ويكون ذلك يا أبا عبد الله ؟! قال : نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي (٦) ما به إلا وليدة يطؤها والخائن الذي لا يخفى له طمع (٢) ، وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل والكذب (٨) والشَّنْظيرُ (٩) الفَحَّاشُ .

٢٤ - وعن حارثة (١٠) بن وهب الخزاعي قال : قال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بأهل الجنية كل ضعيف (١٠) متضعف لـ و أقسم على الله لأبره (١٢) ألا أخبركم بأهـل النـار كل

<sup>(</sup>١) (كتاباً لا يغسله الماء) معناه محفوظ في الصدور ، لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على بمر الزمان .

<sup>(</sup>٢) (إذاً يثلغوا رأسي) أي : يَشْدَخُوه ويَشجُّوه كما يُشْدَخ الخبز، أي يكسر.

<sup>(</sup>٣) « نُغْزِك » أي نعينك .

<sup>(</sup>٤) في م: قال: « وأهل الجنة ».

<sup>(</sup>٥) ( لا يتبعون ) مخنف ومشدد . من الاتباع . وفي بعض النسخ : يبتغون أي يطلبون .

<sup>(</sup>٦) في هـ : « على الحمى » .

 <sup>(</sup>٧) (والخائن الذي لا يخفى له طمع) معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته ،
 وأخفيته إذا سترتّه وكتمته . هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيها جميعاً .

 <sup>(</sup>A) (وذكر البخل أو الكذب) هكذا هو في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب: والأول هو المشهور في نسخ بلادنا.

<sup>(</sup>٩) ( والشِّنْظِير ) فسَّره في الحديث بأنه الفَحَّاش ، وهو السيء الخلق .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢١٩٠ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٣ ) باب النار يدخلها الجبـارون والجنـة يـدخلهـا الضعفاء ـ رقم ( ٤٧ )

<sup>(</sup>١١)(كل ضعيف متضعف): ضبطوا قولـه متضعف بفتح العين وكسرها ، والمشهور الفتح ولم يـذكر الأكثرون غيره ، ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا ـ يقال : تضعفه واستضعفه . وأما رواية الكسر ، معناها متواضع متذلل ، خامل واضع من نفسه . قال القاضي : وقد يكون الضعف ، هنا ، رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان ، والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء . كا أن معظم أهل النار القسم الآخر . وليس المراد الاستيعاب في الطرفين .

<sup>(</sup>١٢) ( لو أقسم على الله لأبره ) معناه : لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله تعالى بإبراره لأبره . وقيل : لو دعاه لأجاب ، =

جواظ <sup>(۱)</sup> زنيم <sup>(۲)</sup> متكبر <sup>(۳)</sup> .

وفي رواية <sup>(١)</sup> عتل <sup>(٥)</sup> ولم يذكر زنيم .

٢٥ - وعن (١) أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : رب أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأبواب (٧) لو أَقسم على الله لأَبَرَّهُ .

 $^{(\Lambda)}$  عن النبي  $^{(\Lambda)}_{2}$  قال : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير  $^{(\Lambda)}$  .

#### ١٠ - باب في صفة الجنة وما أعد الله فيها

۲۷ - عن أبي هريرة (٩) قال : قال رسول الله ﷺ : يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذُخْراً بَلْهَ (١٠) ما أَطْلَعكم (١١) عليه ، ثم قرأ : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ .

٢٨ - وعنه (١٢) عن رسول الله ﷺ قال : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في

<sup>=</sup> يقال أبررت قسمه وبررته . والأول هو المشهور .

<sup>(</sup>١) ( جواظ ) : الجواظ هو الجموع المنوع . وقيل : الكثير اللحم الختـال في مشيتـه ، وقيـل : القصير البطن . وقيـل : الفاخر .

<sup>(</sup>٢) ( زنيم ) الزنيم هو الدعي في النسب ، الملصق بالقوم وليس منهم شبه بزغة الشاة .

<sup>(</sup>٢) ( متكبّر ) المتكبر : هو صاحب الكبر ، وهو بطر الحق وغمط الناس .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ٢١٩٠) نفس الكتاب والباب \_ رقم \_ ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ( عُتُلُّ ) العتل : الجافي الشديد الخصومة بالباطل ، وقيل الجافي الفظ الغليظ .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢١٩١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٧) (رُبُّ أشعث مدفوع بالأبواب) الأشعث متلبد الشعر مَغْبُره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله، ومعنى مدفوع بالأبواب: أنه لا يؤذن له، بل يحجب ويطرد، لخقارته عند الناس.

<sup>(</sup>٨) م: (٤/ ٢١٨٢) (٥١) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها (١١) بأب يدخل الجنة أقوام، أفئدتهم مثل أفئدة الطير ـ رقم (٢٧).

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١٧٥ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ـ رقم ( ٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( بلـه مـا أطلعكم عليـه ) معنــاه دع مــا أطلعكم عليــه ، فــالــذي لم يطلعكم عليــه أعظم ــ وكأنــه أضرب عنـــه استقلالاً له في جنب مالم يطلع عليه ، وقيل : معناه غير ، وقيل : معناه كيف .

<sup>(</sup>١١) في م : (أطلعكم الله عليه).

<sup>(</sup>١٢) م : (٤ / ٢١٧٦ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها (١ ) بـاب إن في الجنـة شجرة يسير الراكب في ظلهـا مائة عام ، لا يقطعها \_ رقم ( ٨ )

ظلها (١) مائة سنة لا يقطعها .

ومن حديث (٢) أبي سعيد يسير الراكب الجواد المضر (٦) السريع مائة عام .

ده الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلب بشر خطر (٥) ثم اقترأ هذه الآية ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ إلى قوله ﴿ بَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

• • • وعن أبي (١) سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال إن الله يقول لأهل الجنة ياأهل الجنة فيقولون : البيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول : هل رضيتم فيقولون : ومالنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون : يارب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول : أحل عليكم رضواني (٧) فلا أسخط عليكم بعده أبداً .

### ١١ ـ باب في غرف الجنة وتربتها وأسواقها

٣٦ - عن سهل (^) بن سعد أن رسول الله عَلِيد قال : إن أهل الجنة ليتراءون أهل

<sup>(</sup>١) ( ظلها ) قال العلماء : المراد بظلها : كنفها وذراها ، وهو ما يستر أغصانها .

<sup>(</sup>٢) نفس الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٦) (المضر) قال في النهاية : تضير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف ،
 وقيل : تشدّ عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها ، فيذهب رهلها ويشتد لحمها .

<sup>. ( )</sup> م : ( ) / ( ) نفس الكتاب \_ رقم ( ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، هـ :« ولا خطر على قلب بشر » .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ٢١٧٦ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ٢ ) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ـ فلا يسخط عليهم أبداً ـ رقم ( ٩ )

<sup>(</sup>٧) ( أحل عليكم رضواني ) قال القاضي في المشارق : أي أنزله بكم

<sup>(</sup>A) في م : الحديث المروي عن سهل بن سعد بلفظ : « إن أهل الجنة ليتراءون الغُرْفَةَ في الجنة كا تراءون الكوكب في السَّاء » .

وأما هذا اللفظ الذي معنا فهو مَرْوِي عن أبي سعيـد الخُـدْرِي ولعل النسخـة التي وقعت في يـد القرطبي فيهـا هـذا الحديث مروي عن سهل بن سعد . انظر م : ( ٤ / ٢٧٧٧ ) ( ٥١ ) كتاب الجنـة وصفـة نعيهـا وأهلهـا ( ٣ ) بـاب =

الغرف من فوقهم / كا يتراءون الكوكب الدري (١) الغابر (٢) من الأفق (٦) من المشرق أو الغرب لتفاضل ما بينهم قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال : بلى والذي نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين .

٣٣ - وعن أبي (٤) سعيد قال : قال رسول الله عليه على قال (٥) لابن صائد ما تراب (١) الجنة قال : دَرْمَكِة بيضاء مسك يا أبا القاسم قال : صدقت .

٣٣ ـ وعنه (٧) أن ابن صياد سأل النبي عَلِيْتُم عن تُرْبَة الجِنّة قال (^): دَرْمكَةً بَيْضَاءُ مسْكً خَالصً (^)

٣٤ - وعن أنس (١٠) أن رسول الله عَلِيْكِم قال : إن في الجنَّةِ لسُوقاً (١١) يأتونها في كُلِّ جُمُعَةً (١٢) فتهب ريح الشال (١٣) فتحتُو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً

<sup>=</sup> ترائي أهل الجنة الغرف ، كما يرى الكوكب في السماء . رقم (١٠) ، (١١)

<sup>(</sup>١) ( الكوكب الدري ) فيه ثلاث لغات . قرىء بهن في السبع . والأكثرون دُرِّي بضم الدال وتشديد الياء بلا همز . والثانية بضم الدال مهموز ممدود والثالثة بكسر الدال مهموز ممدود . وهو الكوكب العظيم ، قيل سُمِّيَ درياً لبياضه كالدر . وقيل : لإضاءته ، وقيل لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم ، كالدر أرفع الجواهر .

<sup>(</sup>٢) ( الغابر ) : الذاهب الماشي ، الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون .

<sup>(</sup>٣) ( من الأفق ) هكذا هو في عامة النسخ ، : « من الأفق » قال القاضى : لفظة من هذه لابتداء الغاية . وقد جاءت كذلك كقولهم : رأيت الهلال من خلل السحاب . قال القاضي : وهذا صحيح ، ولكن حملهم لفظة من على انتهاء الغاية غير مسلم، بل هي على بابها . أي كان ابتداء رؤيته إياه رؤيته من خلل السحاب ومن الأفق.

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٢٤٣ ) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (١٩ ) باب ذكر ابن صياد . رقم ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) (قال) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) في م : تربة الجنة .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ٢٢٤٣) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٩ ) باب ذكر أبن صياد ـ رقم ( ٩٣ )

<sup>(</sup>٨) في م : فقال

 <sup>(</sup>٩) (درمكة بيضاء مسك خالص) قال العلماء : معناه أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك ـ والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض .

<sup>(</sup>١٠) م : (٤/ ٢١٧٨) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ٥ ) باب في سوق الجنة ، وما ينالون فيها من النعيم والجال ـ رقم ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>١١) ( لسوقاً ) المراد بالسوق مجمع لهم ، يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق .

<sup>(</sup>١٢) « يأتونها كل جمعة » أي مقدار كل جمعة . أي أسبوع ، وليس هناك حقيقة أسبوع ، لفقد الشمس والليل والنهار والسوق يذكر ويؤنث ، وهو أفصح .

<sup>(</sup>١٣) « الشمال » هي التي تأتي من دبر القبلة . قال القاضي : وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عنـد العرب ، =

firr

فَيْرِجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِم وقد ازدادو حسناً وجمالاً فيقول لهم أَهْلُوهُم : والله لقد ازْددْتم بعدنا حسناً وجمالاً / فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً .

#### ١٢ ـ باب في الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقة ولاقذر فيها ولا نقص

٣٥ ـ عن أبي (١) هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : إن أول زمرة يدخلون الجنة

وفي رواية من أمتي (٢) على صورة القمر ليلة البدر ثم والذين يلونهم على أشد كوكب دري في الساء إضاءة .

في رواية (٦) ثم هم بعد ذلك منازل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتخطون (٤) أمشاطهم الذهب.

وفي رواية (°) والفضة ورشحهم المسك (٦) ومجامرهم الألوَّة (<sup>٧)</sup> وأزواجهم الحور العين .

وفي رواية لكل (^) واحد منهم زوجتان يُرى مخ ساقها (¹) من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف (¹) ولا تباغض ، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشياً .

وفي (١١) رواية أخلاقهم على خلق رجل (١٢) واحد على طول أبيهم .

<sup>=</sup> كانت تهب من جهة الشام . ويها يأتي سحاب المطر . وكانوا يرجون السحاب الشامية .

<sup>(</sup>۱) م : ( ٤ / ۲۱۷۹ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢١٧٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس الرواية السابقة ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « ولا يتخطون ولا يتفلون » . (٥) م : (٤ / ٢١٨٠ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ٧ ) باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرةً وعشياً \_ رةم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ورشحهم المسك ) أي عرقهم .

<sup>(</sup>٧) ( الألوَّة ) في النهاية : الألوة . هو العود الذي يتبخر به . العود الهندي .

 <sup>(</sup>A) م : (٤ / ٢١٨٠) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : « ساقهما » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « لا اختلاف بينهم » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢١٧٦ ، ٢١٨٠ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ٦ ) باب أول زمرة تـدخل الجنــة على صورة القمر ليلة البدر، وصفاتهم وأزواجهم ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>١٢) ( على خلق رجل واحد ) قد ذكر مسلم في الكتاب اختلاف ابن أبي شيبة وأبي كريب في ضبطـ . فإن ابن أبي 😑

وفي رواية (١) على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السهاء .

وقال أبو كريب (٢) على خَلْق رَجُلِ .

وقال أبو هريرة (٢) حين تذاكروا الرّجال أكثر في الجنة أم النساء فقال لكل امريء منهم زوجتان <sup>(۱)</sup> اثنتان يُرى مُخّ سوقِهمًا من وراء اللحم وما في الجنة أعزب <sup>(۱)</sup> .

٣٦ ـ وعن جابر (٦) قال سمعت النبي ﷺ يقول : إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون (٧) ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون . قـالـوا : فما بَـالُ الطعام ؟ قال : جُشَاء ورَشْح كرشْح المسْك . يلهمون التسبيح والتحميد .

في رواية والتكبير كا بلهمون النَّفس.

<sup>=</sup> شيبة يرويه بضم الخاء واللام ، وأبو كريب بفتح الخاء وإسكان اللام. وكلاهما صحيح . وقد اختلف فيمه رواة مسلم ورواة صحيح البخاري أيضاً . ويرجح الضم . بقولـه في الحـديث الآخر : لا اختلاف بينهم ولا تبـاغض . قلوبهم قلب واحد . وقد يرجح الفتح بقوله ﴿ لِمُؤْلِثُمْ فِي تمام الحديث : على صورة أبيهم آدم . أو على طوله .

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢١٧٩) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٥).

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ٢١٨٠) نفس الكتاب والباب \_ رقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢١٧٨ ، ٢١٧٩ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها (٦ ) باب أول زمرة تـدخل الجنـة على صورة القمر ليلة البدر ، وصفاتهم وأزواجهم - رقم ( ١٤ )

وفي مسلم قال أبو هريرة : أو لم يَقُلُ أبو القاسم عَلِيلَةٍ وذكره ، فأسند الحديث إلى النبي عَلِيلَةٍ .

<sup>(</sup>٤) ( زوجتان ) هكذا هـو في الروايـات : زوجتـان . وهي لغـة متكررة في الأحــاديث وكــلام العرب ، والأشهر حذفها ، وبه جاء القرآن وأكثر الأحاديث .

<sup>(</sup>٥) (أعزب) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا : أعزب ، بـالألف . وهي لغـة والمشهور في اللغـة : عزب ، بغير ألف . ونقل القاضي أن جميع رواتهم رووه : وما في الجنة عزب ، بغير ألف . والعزب من لازوجة لــه والعزوب البعــد . وسمى عزباً لبعده عن النساء .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ٢١٨٠ ، ٢١٨١ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ـ (٧) باب في صفات الجنة وأهلها ـ وتسبيحهم فيها بكرةً وعشياً \_ رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>V) ( ولا يتفلون ) بكسر الفاء وضها . حكاهما الجوهريّ وغيره أي لا يبصقون .

<sup>(</sup>٨) ( جشاء ) هو تنفس المعدة من الامتلاء .

<sup>(</sup>٩) م: (٤ / ٢١٨١) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٠ )

# ١٣ ـ باب في حسن صورة أهل الجنة وطولهم وشبابهم وثيابهم وأن كل ما في الجنة دائم لا يفنى

٣٧ - عن أبي هريرة (١) قال : قال رسول الله ﷺ : خلق آدم عَلَى صُورَتِه (١) طوله ستَّونَ ذِرَاعاً فلما خلقه وقال : إِذْهَبُ فَسَلِّمْ على أُولئك النَّفرِ وهم نَفَرٌ من الملائكة جلوس فاستع بما يُجيبُونَك . فإنها تحيَّتُك وتحية ذُرَيَّتِك . قال : فذهب فقال السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . قال فزادوه ورحمة الله قال : وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن (٢) .

٣٨ ـ وعن أبي سعيد (١) الخدري وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال : يُنادي مناد : إنّ لَكُم أن تَصِحُّوا فلا تَسْقَمو أبداً وإن لكم أن تَحْيَوا فلا تَمُوتُوا أبداً وإن لكم أن تَشبُّوا فلا تَهْرَمُوا أبداً وإن لكم أن تَنْعَمُوا فلا تَبْأُسُوا أبداً فذلك قوله ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ .

٣٩ ـ وعن أبي هريرة (٥) عن النبي عَلِيْتُهُ قال : من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس (١) لاتبلى ثيابه ولايفني شبابه .

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢١٨٢، ٢١٨٤) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١١ ) باب يدخل الجنة أقوام ، أفئدتهم مثل أفئدة الطير \_ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) (على صورته ) الضير في صورته عائد إلى آدم . والمراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض . وتوفي عليها . وهي طوله ستون ذراعاً . ولم ينتقل أطواراً كذريته . وكانت صورته في الجنة هي صورته في الخرض لم تتغير .

<sup>(</sup>٣) في هـ : « ينقص إلى الآن » .

 <sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢١٨٢ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ٨ ) باب في دوام نعيم أهل الجنة ، وقوله تعالى :
 ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ \_ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>٬ (</sup>٥) م : (٤/ ٢١٨١ ، ٢١٨٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢١ ) ·

 <sup>(</sup>٦) (ينعم لا يبأس): وفي رواية: وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، أي لا يصيبكم بأس. وهو شدة الحال.
 والبأس والبؤس والبأساء والبؤسي : بمعنى . وينعم وتنعموا ، بفتح أوله والعين أي يدوم لكم النعيم .

## ١٤ - باب في خيام الجنة وما في الدنيا من أنهار الجنة

• ٤٠ عن أبي (١) موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال : في الجَنَّةِ خَيْمةٌ (٢) من لُؤْلُؤةٍ مُجَوَّفهِ (٣) عرضها سِتُّونَ مَيْلاً في كُلِّ زواية (١) منها أَهْلُ ما يَرونَ الآخرين يطوف عليهم المؤمن .

وفي رواية <sup>(ه)</sup> قال : الخيـة دُرَّةً طولها في الساء ستون ميلاً في كل زاويـة منهـا أهـل للمؤمن ما يرون الآخرين <sup>(٦)</sup> .

دا عن أبي هريرة (٢) قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : سَيْحان وجَيْحَان والفُراتُ والنَّيلُ كلَّ من أنهار الجنة .

١٥ - باب في صفة جهنم وحرها وأهوالها وبعد قعرها أعاذنا الله منها

عن عبد الله (^) هو ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : يؤتى بجهنم يومئنذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يَجرُّونَها .

ع - وعن أبي هريرة (١) أن النبي عَلِيلَةٍ قال : ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءً من (١٠) حَرّها .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١٨٢ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ٩ ) باب في صفة خيام الجنة ، ومــا للمؤمن فيهــا من الأهلين ــ رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) (خَيْمة ): الخيمة بيت مربع من بيوت الأعراب.

 <sup>(</sup>٦) « من لؤلؤة مجوفة » هكذا هو في عامة النسخ : مجوفة . قال القاضي : في رواية السمرقندي رحمه الله : مجوّبة بالباء ، وهي المثقوبة وهي بمعني المجوّفة .

<sup>(</sup>٤) « زاوية » الزاوية الجانب والناحية .

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ٢١٨٢ ، ٢١٨٢ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (٢٥) .

<sup>(</sup>٦) في م : « لا يراهم الآخرون » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢١٨٣ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وسعة نعيها وأهلها ( ١٠ ) باب ما في الدنيا من أنهار الجنة ـ رقم ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢١٨٤ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٢ ) باب في شدة حرّ نار جهنم ، وبعد قعرهـا . ومـا تأخذ من المعذبين ـ رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢١٨٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٠ )

<sup>(</sup>١٠) في م : من حَرِّ جهنم ، وفي هـ : جزءاً كلَّها مثل حرها .

25 ـ وعنه (١) قال : كنا مع رسول الله عَلَيْتُ إِذْ سَمِع وجُبَةً (٢) فقال النبي عَلَيْتُ : تَدْرُون ما هذا ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رَمي به في النار منذ سَبْعينَ خَريفاً فهو يهوي في النار الآن حين (٢) انتهى إلى قعرها .

## 17 ـ باب تعظيم جسد الكافر وتوزيع العذاب بحسب أعمال (١) الأعضاء

ده عن أبي هريرة (٥) عن النبي عَلِيلَةٍ قال : ضِرْسُ الكَافِرِ أَو نَابُ الكَافِرِ غِلْظُ أَحد (٦) وغِلْظُ جلْدِه مَسِيرةُ ثَلَاثٍ .

وفي رواية (٧) قال : ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع .

٤٦ - وعن (^) سمرة بن جندب أن نبي الله عَلَيْكُ قال : منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ، ومنهم من تأخذه النار إلى حُجزيه (١) ومنهم من تأخذه إلى تَرْقُوته (١٠).

وفي رواية (١١) حِقْوَ يُه (١٢) مكان حُجزَته .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢١٨٤ ، ٢١٨٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) « وَجُبة » أي سقطة .

<sup>(</sup>٣) في م : «حتى » ·

<sup>(</sup>٤) في د : « الأعمال الأعضاء » .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢١٨٩ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها ( ١٣ ) باب النار يدخلها الجبارون . ورقم ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : « مثل أحد » ·

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ٢١٨٩ ، ٢١٩٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٤٥) . .

 <sup>(</sup>٨) م : (٤ / ٢١٨٥ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٢ ) باب في شدة حَرّ نار جهنم ، وبعد قعرها ـ
 وماتأخذ من المعذبين ـ رقم ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : « حجزته » وهي معقد الإزار والسراويل .

<sup>(</sup>١٠) ( إلى ترقوته ) هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق .

<sup>(</sup>١١) نفس الموضع .

<sup>(</sup>١٢)( حَقْويه ) : بفتح الحاء وكسرها . وهما معقد الإزار والمراد هنا ، مايحاذي ذلك الموضع من جنبيه .

#### ١٧ ـ باب ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار

٤٧ ـ عن أبي (١) سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه : يُجاءُ بالموت.

وفي رواية (٢) إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح (٦) فيوقف بين الجنة والنار فيقال : ياأهل الجنة هل تعرفون من هذا فيشرئبون فينظرون فيقولون : نعم هذا الموت قال ويقال : يا أهل النار / هل تعرفون من هذا قال فيشرئبون (٤) وينظرون فيقولون : نعم هذا الموت فيؤمر به فينزع قال ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله عنه وأنذرهم يوم / الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ﴾ وأشار بيده إلى الدنيا .

#### ١٨ ـ باب محاجة الجنة والنار

ده عن أبي هريرة (٥) عن النبي عَلِيْكُم قال : تحاجت الجنة والنار : (١) فقالت النار أُوثرْتُ بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجَنّة : فمالي لايدخلني إلا ضُعَفَاء الناس وسَقَطهُم (٧) وعَجَزُهُمْ .

في رواية (^) وغِرَتُهُمْ (¹) بدل وعجزهم فقال الله للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار : أنت عذابي أعذب بـك من أشاء من عبادي ولكل واحـدةٍ

<sup>(</sup>۱) م : (٤ / ٢١٨٨ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٣ ) باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء \_ رقم ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ٢١٨٩) نفس الكتاب والباب \_ رقم (٤١).

<sup>(</sup>٢) « كبش أملح : الأملح ، قيل : هو الأبيض الخالص . قاله ابن الأعرابي وقال الكسائي : هو الذي فيه بياض وسواد ، وبياضه أكثر .

<sup>(</sup>٤) ( فيشرئبون ) أي يرفعون رؤوسهم للمنادي .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢١٨٦) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٥) .

<sup>(</sup>٦) في م : « تحاجت النار والجنة » .

<sup>(</sup>٧) ( سقطهم ) أي ضعفاء الناس والمتحقرون منهم .

<sup>(</sup>A)  $\alpha$  : ( 3 /  $\gamma$  /  $\gamma$  /  $\gamma$  ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (  $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>٩) ( وغرَّتُهُم ) أي البله الغافلون .

منكما ملؤها . فأما النار فلا تمتلىء فيضع الله (١) تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط . فهنالك تمتلىء ويُزْوَى بعضها إلى بعض .

وفي رواية (٢) فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله فيها (٢) رجله تقول قط قط (٤) فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فَيُنْشىء الله لها خلقاً.

29 ـ وعن أنس (٥) عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك . ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنشىءَ الله لها خلقاً فيُسْكِنَهم فضل الجنة .

## ١٩ ـ باب شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة وكيف يحشر

• • • عن أبي هريرة (١) قال : قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تُضَارُون فِي رُؤيَة الشَّمْس بالظهيرة (١) ليست في سحابة ؟ قالوا : لا (٨) .وهل (١) تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة (١٠) ؟ قالوا لا . قال : فوالذي نفسي بيده لاتَضَارُون في رؤية ربكم إلا كا تُضَارُون في رؤية أحدها . قال فَيَلْقَى العبد فيقول : أي فَلْ (١١) ألم أُكْرِمْك وأُسَوِّدكَ (١٢) وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرُك

<sup>(</sup>١) في م : فيضع قدمه عليها .

<sup>(</sup>٢) م : نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) في م: «حتى يضع الله ـ تبارك وتعالى ـ رجله » وفي الرواية التي بعدها حتى يضع فيها قدمه ـ وفي الراوية الأولى: فيضع قدمه عليها . هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات ـ واختلاف العلماء فيها على مذهبين : أحدهما وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين بأنه لايتكلم في تأويلها . بل نؤمن أنها حق على ماأراد الله ولها معنى يليق بها . وظاهرها غير مراد . والثاني ، وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول محسب ما يليق بها .

<sup>(</sup>٤) في م : قَطْ . قَطْ قطْ ؛ ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٨٨ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٧٩ ، ٢٢٨٠ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ـ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « في الظهيرة » .

<sup>(</sup>A) في م : « قال فهل تضارون » .

<sup>(</sup>٩). ، (١٠) مابين الرقين ليس في د وقد أثبتناه من هـ ، م .

<sup>(</sup>١١) ُ « أي فل » معناه يافلان : وهو ترخيم على خلاف القياس . وقيل هي لغة بمعنى فلان حكاها القاضي .

<sup>(</sup>١٢) ( وأسودك ) أي أجعلك سيداً على غيرك .

تَرْأُسُ (۱) وَتَرْبَعُ (۲) فيقول: بلى (۱) فيقول أفظنَنْتَ أنك مُلاَقِيَّ فيقول: لا. فيقول فإني أنساك كا نسيتني (۱) ثم يلقى الثاني فيقول له (۱) مثل ذلك ويقول هو مثل ذلك بعينه ، ثم يلقى الثالث فيقول مثل ذلك فيقول: يارب آمنت بك وبكتابك وبرسولك (۱) وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. قال (۱) فيقول: ها هنا إذا ثم يقال (۱) له: الآن نبعث شاهداً عليك فيقول (۱) في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه. ويقال لِفَخِذهِ انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ، فذلك (۱) يعذر من نفسه .

وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه .

٥١ - وعن أنس (١٢) بن مالك قال كنا عند رسول الله على فضحك فقال : هل تدرون مما أضحك ؟ قال قلنا : الله ورسوله أعلم قال : من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تُجرُني من الظُلُم ؟ قال فيقول : بلى قال فيقول : فإني لا أجيز على (١٢) نفسي الا شاهدا مني قال فيقول : كفى بنفسك (١٤) عليك شهيدا والكرام الكاتبين شهوداً قال ويختم على فيه فيقال لأركانه (١٥) انطقي قال فتنطق بأعماله . قال ثم يُخلِّي بَيْنه وبين

<sup>(</sup>١) ( ترأس ) أي تكون رئيس القوم وكبيرهم .

<sup>(</sup>٢) ( تَرْبَعُ ) أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنية وهو ربعها . يقال ربعتهم ، أي أخذت ربع أموالهم - ومعناه ألم أجعلك رئيساً مطاعاً .

<sup>(</sup>٣) في م : « قال : فيقول » .

<sup>(</sup>٤) ( فإني أنساك كا نسيتني ) أي أمنعك الرحمة كا امتنعت من طاعتي .

<sup>(°)</sup> في م : فيقول أي فُلْ \_ وذكر ماقاله للأول .

<sup>(</sup>٦) في م : « وبرُسُلك » .

<sup>(</sup>٧) في م : « فيقول هاهنا إذاً » .

<sup>(</sup>A) في م : « قال : ثم يقال له » .

<sup>(</sup>٩) في م : « ويتفكر في نفسه » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « وذلك ليعذر من نفسه » .

<sup>(</sup>١١) في م : « الذي يسخط الله عليه » .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٤ / ٢٢٨٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>١٣)على : ليست في د ، وأثبتناها من هـ ، م .

<sup>(</sup>١٤) في م : « كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » .

<sup>(</sup>١٥) ( لأركانه ) أي جوارحه .

الكلام . قال فيقول : بَعْداً لك (١) وسَحْقاً فعنْكُنّ كنت أناضل (٢) .

٥٢ ـ وعن (٦) أنس بن مالك أن رجلاً قال يارسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يشيه على وجهه يوم القيامة ؟ .

قال قتادة : بلى وعزة ربنا .

### ٢٠ ـ باب أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار

٥٣ ـ عن أسامة (٤) بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب النجد (٥) محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.

وعن أبي التَّيَّاحِ (١) قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فَجَاء من عند إحداها فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة فقال: جئت من عند عمران بن حصين ، فحدثنا أن رسول الله عليلية قال: إن أقل ساكنى الجنة النساء.

#### ٢١ - باب لكل مسلم فداء من النار من الكفار

ه عن أبي بردة (٧) عن أبى موسى قال: قال رسول الله عَلَيْكَم : إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانيا فيقول هذا مكانك (٨) من النار.

<sup>(</sup>١) في م : « بُعداً لَكُنّ » .

<sup>(</sup>٢) « أناضل » أي أدافع وأجادل .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢١٦١ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١١ ) باب يحشر الكافر على وجهه ـ رقم ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٠٩٦) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـ كتاب الرقائق ( ٢٦ ) باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء . وبيان الفتنة بالنساء ـ رقم ( ٩٣ ) .

<sup>(°) (</sup> أصحاب الجدّ ) هو بفتح الجيم . قيل : المراد به أصحاب البخت والحظ في الدنيا والغنى والوجاهة بها . وقيل أصحاب الولايات .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٠٩٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢١١٩ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ٨ ) باب قبول توبة القاتل ، وإن كثر قتله ـ رقم ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في م : فِكَاكُكَ . بفتح الفاء وكسرها ؛ والفتح أفصح وأشهر ، وهو الخلاص والفداء .

وفي أخرى (١) لا يَمُوتُ رَجُلَّ مُسْلِمٌ إِلا أَدْخَلَ الله مكَانَـهُ النَّـارَ يَهُوديّـاً أَوْ نَصْرانيـاً قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز (٢) بالله الـذي لا إلـه إلا هو: ثلاث مرات أن أبـاه حَدَّثه عن رسول الله ﷺ قال فحلف له.

وفي أخرى (٢) يَجِي يوم القيامة ناس من المسلمين بننوب مثل (٤) الجبال فيغفرها (٥) لهم ويضعها على اليهود والنصارى .

# ٢٢ - باب آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وما لأدنى أهل الجنة منزلة وما لأعلام

170 عن عبد الله بن (١) مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : إني لأعُلَمُ آخر أهل المرحد الله بن النار حبواً فيقول / النار خروجاً منها ، وآخر أهل النار (٧) دخولاً الجنة رجل يخرج من النار حبواً فيقول / له (٨) الله اذهب فادخل الجنه فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول : يارب وجدتها ملأى فيقول الله تعالى (١) :اذهب فادخل الجنة (١٠) فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا قال فيقول : أتسخر بي أتضحك بي وأنت الملك ؟ قال : لقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذلك أدنى

<sup>(</sup>١) م: نفس الكتاب والباب \_ رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٢) ( فاستحلفه عمر بن عبد العزيز ) إنما استحلفه لزيادة الاستيثاق والطهأنينة : ولما حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين ، ولأنه إذا كان عنده فيه شك وخوف غلط ـ أو نسيان أو اشتباه أو نحو ذلك ، أمسك عن اليمين ، فإذا حلف تحقق انتفاء هذه الأمور وعرف صحة الحديث . وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعيّ ، رحمها الله ، أنها قالا : هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين .

<sup>(</sup>٣) م : نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « أمثال » .

<sup>(°)</sup> في م : « فيغفرها الله لهم » .

<sup>(</sup>٦) م : ( ١ / ١٧٣ ) (١) كتاب الإيمان ( ٨٣ ) باب آخر أهل النار خروجاً ـ رقم ( ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>v) في م : « وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة » .

<sup>(</sup>٨) في م : « فيقول الله تبارك وتعالى له » .

<sup>(</sup>٩) في م : فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب .

<sup>(</sup>١٠) في م : « قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يارب وجدتها ملأى فيقول الله له : اذهب فادخل الله على نُسخ الخطوطة . .

<sup>(</sup>١١) في م : « أو إنّ لك » .

أهل الجنة منزلاً <sup>(١)</sup> .

ويكبو (٢) أن رسول الله عَلِيَّةِ قال: آخر من يدخل الجنة رجل هو يمشي مرة ويكبو (٢) مرة وتسفعه (٤) النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أُذُنِي من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرَبَ من مائها فيقول الله عالى ياابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يارب وتعاهده ألا يسأل(٥) غيرها وربه يعذر (١) لأنه يرى مالا صبر له عليه (٧) فَيُدُنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم يُرفع (٨) له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب أَذُنني من هذه لأشرب منها (١) وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تألني غيرها ؟ فيقول: لعلي إن أَدنيَك (١٠) منها فتسألني غيرها. فيعاهده ألا ياله غيرها / وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها ألا يأله غيرها / الجنة أحسن من الأوليين فيقول مثله (١) إلى فيدنيه منها فإذا أدناه منها شعرة عند باب الجنة أحسن من الأوليين فيقول مثله (١٢) إلى فيدنيه منها فإذا أدناه منها سع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول: يا ابن آدم ما يصيرني (١٠) منك

۱۳۰۶ هـ

<sup>(</sup>۱) في م : « مَنْزِلَةً » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ١٧٤ ، ١٧٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ( يكبو ) معناه يسقط على وجهه .

<sup>(</sup>٤) « تسفعه » معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثراً .

<sup>(</sup>٥) في م : « أن لا يسأله » .

<sup>(</sup>٦) في م: «يعذره».

 <sup>(</sup>٧) ( مالا صبر له عليه ) كذا هو في الأصول في المرتين الأوليين . وأما الشالشة فوقع في أكثر الأصول « مالا صبر لـه عليها » وفي بعضها« عليه » . وكلاهما صحيح . ومعنى عليها أي نعمة لا صبر له عليها ، أي عنها .

<sup>(</sup>۸) في م: «ترفع».

<sup>(</sup>٩) في م : « من مائها » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « أدنيتك منها تسألني » .

<sup>(</sup>١١) في م : فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها .

<sup>(</sup>١٢) « مثله » أي مثل ما تقدم من قوله « أي رب أذنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول : يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى يارب ، هذه لا أسألك غيرها . وربه يَعُـذُرُه . لأنه يرى مالا صبر له عليها » . وهو مذكور بتامه في م .

<sup>(</sup>١٣) ( ما يصيريني منك ) معناه : ما يقطع مسألتك مني . قال أهل اللغة الصَّرْي هو القطع ، فإن السائل متي انقطع =

أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول (١) أي رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك ؟ فقالوا فما تضحك فقال (١) هكذا ضحك رسول الله ؟ قال: مِنْ ضِحْكِ ربّ العالمين حين (٦) قال أتستهزيء مني وأنت رب العالمين (٤) فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر.

٥٨ - وعن (٥) المغيرة بن شعبة رفعه قال سأل موسى عليه السلام رَبَّهُ . فقال : يارب (١) ما أدنى أهل الجنة منزلاً (٧) قال : هو رجل يأتي (٨) بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول : أي رب وكيف (١) وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل مُلكُ مَلِكِ مِنْ ملوك الدنيا ؟ فيقول رضيت ربي فيقول : لك ذلك ومثله معه ومِثْلُه ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عَيْنك فيقول : رضيت ربي قال : رب فَاعْلاَم منزلاً (١٠) قال : أولئسك الدنين أردت (١١) غرست (١٢) كرامتهم بيدي وختت عليها فلم تر عين ، ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر (١٦) قال ومصداقه (١٤) في كتاب الله عز وجل ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ الآية وقد روى موقوفاً عن المغيرة قوله .

كمل كتاب ذكر الموت وما بعده والحمد لله رب العالمين .

<sup>=</sup> من المسئول . انقطع المسئول منه . والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك . .

<sup>(</sup>١) في م : « قال : يارب " » .

<sup>(</sup>٢) في م : « قال » .

<sup>(</sup>٣)، (٤) ما بين الرقين ليس في الأصل وأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٥) م : ( ١ / ١٧٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٨٣ ) باب آخر أهل النار خروجاً رقم ( ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) فقال يارب : ليست في م . « منزله » .

<sup>(</sup>٨) في م : « يجيء » . (٩)

<sup>(</sup>١٠) في م : « منزلةً » . (١١) ( أردت ) معناه اخترت واصطفيتُ .

<sup>(</sup>١٢) (غرست ) معناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير .

<sup>(</sup>١٣) ( ولم يخطر على قلب بشر ) هنا حذف اختصر للعلم به . تقـديره : ولم يخطر على قلب بشـر ، مـا أكرمتهم بـه ، وأعددته لهم .

<sup>(</sup>١٤) ( مصداقه ) معناه دليله وما يصدقه .

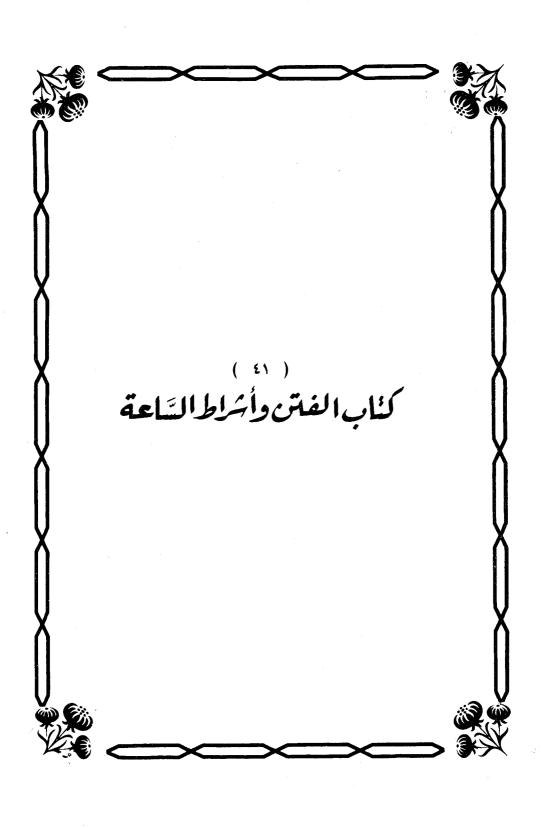



### ١ ـ باب إقبال الفتن ونزولها لمواقع القطر ومن أين تجيء

١ عن (١) زينب بنت جحش زوج النبي عَلَيْكَ قالت : خرج رسول الله عَلِيكَ يوماً فَزعاً مُحْمَراً وجُهُهُ يقول : لا إله إلا الله وَيُل للعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والذي يليها .

قالت فقلت يا رسول الله أَنْهُلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخَبَث .

حون أسامة (٢) أن النبي ﷺ أَشْرَفَ على أَطْم (٢) من آطام المدينة ثم قبال : هَلْ
 تَروْنَ ما أَرى ؟ إنّي الأرى مواقع الفِتَن خلال بَيُوتِكم كمواقع القَطْر (٤) .

٣ - وعن أبن عمر (٥) أنه سمع رسول الله على وهو مستقبل للمشرق (١) يقول : ألا إن الفتنة هاهنا (٧) من حيث يطلع قرن الشيطان .

٤ - وعن سالم (^) بن عبد الله أنه قال ياأهل العراق ما أَسْأَلُكُم عن الصغيرة وأَرْكَبكُم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الفتنة تجيء مِنْ هنا (١٠) وأَوْمَأ بيده نحو المشرق / من حيث يطلع قرن (١٠) الشيطان ، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض . وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله له:

۳۰٤ب هد

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٠٨٨ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (١) باب اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج - رقم (٢)

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢١١ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٣ ) باب نزول الفتن كمواقع القطر - رقم ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( أشرف على أطم ) أشرف علا وارتفع . والأطم هو القصر والحصن وجمعه أطام .

<sup>(</sup>٤) (كواقع القطر) التشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس. لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجل وصفين والحرة ومقتل عثان ومقتل الحسين رضي الله عنها وغير ذلك. وفيه معجزة ظاهرة له عليه الله عنها وغير ذلك.

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٢٢٨ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٦ ) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان ـ رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : « المشرق » .

<sup>(</sup>٧) في م : « ألا إن الفتنة ها هنا » . « ألا إن الفتنة ها هنا » مرتين .

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ٢٢٢٩ ، ٢٢٣٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : « ها هنا » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « قرنا الشيطان » .

﴿ وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ﴾ .

# ٢ - باب الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وما جاء أن القاتل والمقتول في النار

٥ ـ عن أبي هريرة (١) قال : قال رسول الله عَلَيْتَم : ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم (٢) والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرّف لها تستشرفه (٢) ومن وجد ملجأ (١) فَلْيَعَدُ به (٥) .

7 - وعن أبي بكرة (1) قال : قال رسول الله على : إنها ستكون فِتَنّ ، ألا ثم تكون فتن (٧) القاعد (٨) فيها خير من الماشي (١) والماشي فيها خير من الساعي إليها / ألا ؛ فإذا نزلت أو وَقَعت فن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه . قال فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر (١٠٠) ثم لينج إن استطاع النجاء . اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت أو إحدى الفئتين يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين

۱۲۳ ب

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٢١١ ، ٢٢١٢ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٣ ) باب نزول الفتن كواقع القطر ـ رقم (١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ( القاعد فيها خير من القائم ) معناه بيان عظيم خطرها ، والحث على تجنبها والهرب منها ، ومن التشبث في شيء ، وإن شرها وفتنها يكون على حسب التعلق بها .

<sup>(</sup>٣) ( من تشرف لها تستشرفه ) أما تشرف فروي على وجهين مشهورين أحدهما بالتاء والشين والراء . والثاني يَشْرِف ، وهو من الإشراف للشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له . ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه . وقيل: هو من الإشراف ، بمعنى الإشفاء على الهلاك ؛ ومنه أشفى المريض على الموت وأشرف .

<sup>(</sup>٤) في م : « من وجد فيها ملجأ » أي عاصاً وموضعاً يلتجيء إليه ويعتزل فيه .

<sup>(</sup>٥) ( فليعذ به ) أي فليعتزل فيه .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ٢٢١٢ ، ٢٢١٣ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في م: « فتنة » .

<sup>(</sup>A) في م : « القاعد فيها » .

<sup>(</sup>٩) في م : « الماشي فيها » .

<sup>(</sup>١٠) « يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر » قيل : المراد كسر السيف حقيقة ، على ظاهر الحديث ، ليسد على نفسه باب هذا القتال . وقيل : هو مجاز . والمراد به ترك القتال ، والأول أصح .

فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال: يبوء بإثمه وإثمك (١) ويكون من أصحاب النار.

٧ - وعن الأحنف (٢) بن قيس قال خَرَجْتُ وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريديا أَحْنَفُ ؟ قال : قلت : أريد نَصْر ابن عم رسول الله يعني علياً قال : فقال لي : ياأحنف ارجع فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا تواجه المسلمان بسيفيها (٣) فالقاتل والمقتول في النار . قال فقلت أو قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه قد أراد قتل صاحبه .

٨ - وعن أبي هريرة (٤) قال : قال رسول الله عليه : والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يَدْرِي القاتل فيا قَتَلَ ولا المقتول بما (٥) قُتلَ فقلت : فكيف ذلك (٦) ؟ قال : الهرج . القاتل والمقتول في النار .

# ٣ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وحتى يكثر الهرج وجعل بأس هذه الأمة بينها

٩ عن أبي هريرة (٢) قال : قال رسول الله ﷺ : لا تَقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان (٨) : تكون (١) بينها مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة .

<sup>(</sup>١) « يبوء بإثمه وإثمك » معنى يبوء بإثمه ، يلزمه ويرجع به ويتحمله أي يبوء الـذي أكرهت بـإثمـه في إكراهـك وفي دخول الفتنة . وبإثمك في قتلك غيره .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ٢٢١٣، ٢٢١٤) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٤) باب إذا تواجه المساسان بسيفيها - رقم: (١٤).

<sup>(</sup>٣) ( إذا تواجه المسلمان بسيفيهها ) معنى تواجه . ضرب كل واحد وجه صاحبه ـ أي ذاته وجملته . وأما كون القاتل والمقتول في النار ، فحمول على من لا تأويل له ، ويكون قتالها عصبية ونحوها ـ ثم كونه في النار معناه مستحق لها ، وقد يجازى بذلك ، وقد يعفو الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٢٢١ ، ٢٢٢٢ ) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (١٨ ) بـاب لا تقوم السـاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل بقبر الرجل ، فيتنى أن يكون مكان الميت من البلاء ـ رقم (٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « فيا » .

<sup>(</sup>٦) في م : « فقيل كيف يكون ذلك » .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٢١٤ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٤ ) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهها - رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) ( حتى تقتتل فئتان عظيتان ) هذا من المعجزات . وقد جرى هذا في العصر الأول .

<sup>(</sup>۹) في م : « وتكون » .

ان رسول الله ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج . قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : القتل القتل .

11 - وعن (٢) ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله زوى (٢) لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحر والأبيض (٤) وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يُسلّط عليها (٥) / عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بَيْضَتهُم (١) وإن ربي قال : يا محمد إني إذا قضيّت قضاء فإنه لا يُرَدُّ وإنّي أعطيتك لأمتك ، ألا أهلكهم بِسَنة عَامَّة (٢) وألا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يَسْتَبِيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَنْ بِأقطارها أو(٨) قال من بين أقطارها (١) حتى يكون بعضهم يُهْلك بَعضاً ويَسْبي بَعضهم بعضاً .

١٢ ـ وعن (١٠) سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عليه أقبل ذات يوم من العالية .

في رواية (١١) في طائفة من أصحابه حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربَّهُ طويلاً ثم انصرف إلينا فقال مُلِيَّةٍ سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي ألا يُهلك أمتي بالسَّنةِ فأعطانيها وسألته ألا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فَمَنَعنيها .

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢١٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢١٥ ) ( ٥٧ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٥ ) باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ـ رقم ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( زوى ) معناه جمع .

<sup>(</sup>٤) ( الكنزين الأحمر والأبيض ) المراد بالكنزين الذهب والقضة . والمراد كنزا كسرى وقيصر ، ملكي العراق والشام .

<sup>(</sup>٥) في م : « عليهم » .

<sup>(</sup>٦) ( فيستبيح بيضتهم ) أي جماعتهم وأصلهم . والبيضة أيضاً ، العز والملك .

<sup>(</sup>y) ( أن لا أهلكهم بسنة عامة ) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم . بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام .

<sup>(</sup>٨) ، (٩) ما بين الرقين ليس في م .

<sup>(10)</sup> م : (3 / 7717) نفس الكتاب والباب ـ رقم (10) .

<sup>(11)</sup> م : (3 / 7717) نفس الكتاب والباب ـ رقم (17) .

#### ٤ - باب إخبار النبي عَلِيلًا عا يكون إلى قيام الساعة

١٣ - عن حذيفة (١) قال : قام فينا رسول الله عَلِيْتُهُ مقاماً ما ترك فيه شيئا يكون في مقامية ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حَفِظَـهُ مَنْ حَفِظَـهُ ونَسِيَـهُ مَنْ نَسيَـهُ قَـدْ علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نَسِيته فأرّاهُ فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عَرَفَه .

وفي رواية (٢) قال أخبرني رسول الله عَلَيْتُهُ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أَسْأَلهُ ما يُخْرجُ أَهْلَ المدينة من المدينة .

11 - وعن أبي زيد (٢) يعني عمر بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الفجر وَصعَد المنبر فخطبنا حتى حضر الظهرُ فَنَزَلَ فَصَلّى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا.

### (ه) باب في الفتنة التي تموج موج البحر وفي ثلاث فتن لا يكدن يذرن شيئاً

- وقد تقدم في كتاب الإيمان حديث حذيفة في التي تموج موج البحر وعنه (٤) أنه قال : والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيا بيني وبين الساعة ومابي إلا أن يكون رسول الله عليه أسرً إلي في ذلك شيئاً لم يحدثه غيري ولكن رسول الله عليه قال وهو يحدث مجلساً أنه فيه ، عن الفتن فقال رسول الله عليه وهو يَعُدُّ الفتن « مِنْهَنَّ ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار » قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كُلُهم غيري .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٢١٧ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٦ ) باب إخبار النبي ﷺ فيا يكون إلى قيام الساعة ـ رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢١٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٢١٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢١٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٢ ) .

1178

۲۰۵ب

10 - وعن جندب (١) قال : جئت يوم الجَرعَةِ (٢) فإذا رجل جالس / فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء فقال ذلك الرجل : كلا والله قلت : بلى والله . قال : كلا والله قلت : بلى والله قال كلا والله إنه لحديث رسول الله عَلَيْتُ حدثنيه . قلت : بئس الجليس لي أنت منذ اليوم / تسمعني أخَالِفُكَ (٢) وقد سمعته من رسول الله عَلِيْتُهُ فلا تنهاني . ثم قلت ما هذا الغَضَب فأقبلت عليه أسأله فإذا الرجل حذيفة .

### ٦ - باب ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج ويغزو البيت جيش فيخسف به

١٦ - عن أبي هريرة (٤) عن النبي ﷺ قال : فُتِحَ اليَومَ من رَدْمِ يَـأْجُوجَ ومَـأَجُـوجَ مِثْلُ هذه . وعقد وهيب بيده تسعين .

17 - وعن أم (٥) سلمة (٦) أم المؤمنين وسئلت عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير فقالت : قال رسول الله عليه : يَعُوذ بالبيت (٧) عَائِذٌ فيبعث إليه

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢١٩ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٧ ) في الفتنة التي تموج كموج البحر ـ رقم ( ٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) (الجُرْعَةِ.) بفتح الجيم وبفتح الراء وإسكانها ، والفتح أشهر وأجود . وهي موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة ـ
 ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليـاً ولاه عليهم عثمان ـ فردوه وسـالوا عثمان أن يولي عليهم أبـا
 موسى الأشعري ، فولاه .

<sup>(</sup>٢) ( أخالفك ) وقع في جميع نسخ بلادنا المعتمدة : أخالفك . قال القاضي ورواية شيوخنا كافة : أحالفك . من الحلف الذي هو اليمين . قال ورواه بعضهم بالمعجمة ، وكلاهما صحيح . قال : لكن المهملة أظهر ، لتكرر الأيمان بينهما .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ٢٢٠٨) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (١) باب اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج \_ رقم (٢) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٢٠٨ ، ٢٢٠٩ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢ ) باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت . رقم ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ( أم سلمة أم المؤمنين ) قال القاضي عياض : قال أبو الوليد الكتاني : هذا ليس بصحيح ، لأن أم سلمة توفيت في خلافة معاوية . قبل موته بسنين ، سنة تسع وخسين ، ولم تدرك ابن الزبير .

قال القاضي : قد قيل إنها توفيت أيام يزيـد بن معـاويـة ، في أولهـا . فعلى هـذا يستقيم ذكرهـا . لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية . ذكر ذلك الطبري وغيره .

وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد ، أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الروايـة ، من رواية حفصة . وقال : عن أم المؤمنين ـ ولم يستمها .

قال الدارقطني : هي عائشة . قال : ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة . وقـال والحـديث محفوظ عن أم سلمة ، وهو أيضًا محفوظ عن حفصة . هذا آخر كلام القـاضي . وبمكن ذكر أن أم سلمـة توفيت أيـام يزيـد بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثة .

<sup>(</sup>٧) في م : « يعوذ عائذ بالبيت » .

بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض (١) خسف بهم فقلت : يا رسول الله فكيف بمن (١) كارها قال : يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته . وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة فقال له عبد العزيز بن رفيع : إنما قالت بيداء من الأرض قال كلا والله إنها لبيداء المدينة .

1۸ - وعن (٢) حفصة أنها سمعت رسول الله عَلِيْكَ يقول: ليؤمَنَ هذا البيت جيش (٤) يغزونه حتى إذا كان ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم.

19 ـ وعن عبد الله بن (°) صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال : سيعوذ بهذا البيت ـ يعني الكعبة ـ قوم ليست لهم مَنَعَةً ولا عَددً ، ولا عُدة يُبعثُ إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِف بهم . قال يوسف بن ماهك وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة فقال عبد الله بن صفوان : أما والله ما هو بهذا الجيش .

• ٢٠ وعن عبد الله (٢) بن الزبير أن عائشة قالت : عبث (٨) رسول الله عليه في منامه فقلنا : يا رسول الله صنعتَ شيئاً في منامك لم تكن تفعله فقال : العجبُ إنّ ناساً من أمتي يؤمون بالبَيْت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خُسفَ بهم فقلنا : يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال : نعم فيهم المستبصر (١)

<sup>(</sup>١) ( فإذا كانوا ببيداء من الأرض ) قال العلماء : البيداء كل أرض ملساء لا شيء بها ـ وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة ، أي إلى جهة مكة .

 <sup>(</sup>٢) في م : « فكيف بمن كان كارهاً » .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢٠٩ ، ٢٢١٠ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) (ليؤمن هذا البيت جيش ) أي يقصدونه .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢١٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٦) « منعة » أي ليس لهم من يحميهم .

<sup>(</sup>٧) م: ( ٤ / ٢٢١٠ ، ٢٢١١ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٨) (عبث ) قيل : معناه اضطرب بجمه : وقيل حرك أطرافه ، كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه .

<sup>(</sup>٩) (الستبصر): هو المتبين لذلك ، القاصد له عداً .

والمجبور (١) وابن السبيل (٢) يهلكون مهلكاً واحداً (٢) ويَصْدُرون مصادر شتى (٤) يبعثهم الله على نياتهم .

# ٧ - باب الاتقوم الساعة حتى تحسر الفرات عن جبل من ذهب وحتى يمنع أهل العراق ومصر والشام ما عليهم

٢١ - عن أبي هريرة (٥) أن رسول الله ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى يَحْسِرَ الفراتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبِ يَقْتَتِلُ النّاسُ عليه فَيَقْتَلُ من كُل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو .

في رواية <sup>(١)</sup> فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً .

ونحوه <sup>(۷)</sup> عن أُبَيّ ولم يقل فمن حضره إلى آخره .

٢٢ - وعن أبي (^) هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْتِ : مَنَعتِ العِراقُ دِرْهَمَهَا وقَفَيزها (¹) ومَنَعتُ الشّام مُدْيَها (¹) ودينَارها ومَنَعتْ مِصْرُ إِرْدَبّها (¹) ودينَارها وعُدْتُمُ من حيث بَدأْتُمْ ، شَهدَ على ذَلكَ لَحْمُ أبي هريرة وَدَمُهُ .

<sup>(</sup>١) (والحجبور) هو المكروه . يقال : أجبرته فهو مجبر، هذه هي اللغة المشهورة ويقال أيضاً : جبرته فهو مجبور، حكاها الفراء وغيره، وجاء هذا الحديث على هذه اللغة .

<sup>(</sup>٢) ( وابن السبيل ) المراد به سالك الطريق معهم ، وليس منهم .

<sup>(</sup>٣) « يهلكون مهلكاً واحداً » أي يقع الهلاك في الدنيا ، على جيعهم .

<sup>(</sup>٤) ( ويصدرون مصادر شتى ) أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها .

<sup>(°)</sup> م : ( ٤ / ٢٢١٩ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٨ ) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبلٍ من ذهب ـ رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٤ / ٢٢١٩ ، ٢٢٢٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٣٠ ) ، ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٢٢٠ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>۸) م : (  $^{2}$  / ۲۲۲۰ ، ۲۲۲۰ ) نفس الکتاب والباب  $^{-}$  رقم (  $^{77}$  ) .

<sup>(</sup>١) ( وقفيزها ) القفيز مكيال معروف لأهل العراق . قال الأزهري : هو ثمانية مكاكيك . والمكوك صاع ونصف وهو خس كيلجات .

<sup>(</sup>١٠) ( مُدْيَهَا ) على وزن قفل ، مكيال معروف لأهل الشام . قال العلماء يسع خمس عشر مكوكًا .

<sup>(</sup>١١) ( إردبها ) مكيال معروف لأهل مصر . قال الأزهري وآخرون : يسع أربعة وعشرين صاعاً .

# ٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تفتح قسطنطينية / ويكون ملحمة عظيمة ويخرج الدجال ويقتله عيسى بن مريم

77 - عن أبي هريرة (١) أن رسول الله عَلَيْ قال : لا تقوم الساعة حتى ينزل الرُّوم بالأعماق أو بدابق (٢) فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ ، فإذا تصافَّوا قالت الرُّوم خلوا بيننا وبين الذين سَبُّوا (٣) منا نقاتلهم فيقول المسلمون : لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيَّقاتِلونهم فَيَنْهزم ثلث لايتوب الله عليهم (٤) أبداً ويَقْتَلُ ثَلثُهم أَفْضَلُ الشَّهداء عند الله ويَفْتَتِحُ الثَّلثُ لا يُفْتَنُونَ أبداً فيَفْتتِحون قُسْطَنْطينية . فَبَيْنا هم يَقسمون الغنائِم قد عَلَقوا سيوفهم بالزَّيتون إذ صَاحَ فيهم الشيطان أن المسيح قد خَلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك بَاطِلٌ . فإذا جاءوا الشَّامَ خَرَجَ ، فبَينا هم يُعِدُون للقِتَال ، يُسَوَّون الصَّفُوف إذ أقيت الصَّلاة فَينْزلُ عيسى بن مريم عَلَيْكُ فَأَمَّهُمْ فإذا رآه عَدُواللهِ ذَابَ كَا يُدُوبُ المِلحُ في الماء فلو تركَهُ لأنذابَ حتى يَهْلِكُ . ولكنْ يَقْتَلُهُ اللهُ بيده فيُربهم دَمهُ في حَرْبتهِ .

72 ـ وعن يُسَيْر بن (°) جابر قال : هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هِجِّيرى (١) إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال : فقعد : وَكان مُتّكنًا فقال : إن السَّاعَة لا تَقوَم حتى لا يقسم ميراث ولا يُفْرَحُ بِغَنية ثم قال بيده هكذا ، ونحاها نحو الشام . فقال : عدو يجمعون لأهل الإسلام (٧) ويجمع لهم أهل الإسلام قلت : الروم

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢٢٢١) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٩) باب فتح قسطنطينية ، وخروج الدجال ، ونزول عيسى بن مريم .

<sup>(</sup>٢) (بالأعماق أو بدابق) موضعان بالشام، بقرب حلب.

 <sup>(</sup>٣) (سَبُّوا) روى سَبُّوا على وجهين : فتح السين والباء وضهها . قال القاضي في المشارق : الضم رواية الأكثرين .
 قال : وهو الصواب . قلت : كلاهما صواب ، لأنهم سببوا أولاً ، ثم سببوا الكفار .

<sup>(</sup>٤) ( لا يتوب الله عليهم ) أي لا يلهمهم التوبة .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٢٢٣ ، ٢٢٢٣ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١١ ) باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال . ـ رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) (ليس له هجّيري ) أي شأنه ودأبه ذلك ـ والهجيري بمعنى الهجير

<sup>(</sup>٧) ( لأهل الإسلام ) أي لقتالهم .

١٢٤

تعني ؟ قال . نعم ويكون عند ذَاكُمُ القِتَال رِدَةٌ شَديدةٌ (() فيشترط (() المسلمون شُرْطَةً (() للموت لاتَرْجِع إلا غالبَةً فَيَقْتَلُون حَتى يَحْجُز بينهم الليل فَيفَي، (() هؤلاء وهؤلاء كُلّ غير غَالب وتفنى الشُرطة المسلمون شُرطة للمؤت لاترجع إلا غَالبِة فَيَقْتَلُون حَتى يُمسُوا فَيَفي، هؤلاء وهؤلاء كُلّ غير غَالب وتفنى الشرطة ، فإذا كان اليومُ الرَّابع نَهَد (() إليهم بقية أهلِ الإسلام فَيَجْعلُ الله الدَبْرة عليهم (() فَيقتُلُون مَقْتَلَة إمّا قال لا يرى (() مثلها حتى إن الطير (() لير بيناتم (()) فا يَخْلَفُهُم (() حتى يَخِر مَيْتاً فيتَعاد بَنُو الأب (() كانوا مَائة فلا يَجدُونَه بقي مِنْهمُ إلا الرَّجلُ الواحد فَبِأَي عنية يُفْرَح ؟ أَوْ أَيُّ مِيراثِ يقاسَمُ ، ؟ فبينا هم كذلك إذ سَمُوا بِبَأْسِ هو أكبر من (() ذلك فَجَاءهُم الصَّرِيخُ أَنّ الدَّجَال قد خَلَفهُم في ذراريهم مَعُوا بِبَأْسٍ هو أكبر من (()) ذلك فَجَاءهُم الصَّرِيخُ أَنّ الدَّجَال قد خَلَفهُم في ذراريهم فَيَرُفُضُون (()) ما في أيْدِيهم ويُقْبِلُونَ فَيبُعثُون عَشْرةَ فَوارسَ طَلِيعةٌ قال رَسُولَ الله عَلَيْتُ : فَيُكُونُ أَن المَاءُم وأساءَ أَبائهم وألُوان خُيولهم هُم خَيْرُ فوارسَ على ظهر الأرض يَوْمئذ إنِّي لاعرف أساءهم وأساء آبائهم وألُوان خُيولهم هُم خَيْرُ فوارسَ على ظهر الأرض يَوْمئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ .

<sup>(</sup>۱) ( ردة شديدة ) أي عطفة قوية .

<sup>(</sup>۲) « فيشترط » ضبطوه بوجهين : أحدهما فيشترط ، والثاني فيشترط .

<sup>(</sup>٢) ( شرطة ) طائفة من الجيش تقدم للقتال .

<sup>(</sup>٤) ( فيفيء ) أي يرجع . .

<sup>(</sup>٥) ( نهد ) أي نهض وتقدم .

 <sup>(</sup>٦) ( فيجعل الله الدبرة عليهم ) أي الهزيمة ـ ورواه بعض رواة مسلم : الدائرة ، وهو بمعنى الـدبرة . وقال الأزهري :
 الدائرة ، هم الدولة تدور على الأعداء وقيل : هي الحادثة .

<sup>(</sup>٧) في م: « لايرى ».

<sup>(</sup>٨) في م : « لم ير » .

<sup>(</sup>٩) في م : « الطائر » .

<sup>(</sup>١٠) ( نجنباتهم ) أي نواحيهم . وحكى القاضي عن بعض رواتهم : بجثانهم أي شخوصهم .

<sup>(</sup>١١) ( فما يخلفهم ) أي يجاوزهم . وحكى القاضي عن بعض رواتهم : فما يلحقهم أي يلحق آخرهم .

<sup>(</sup>١٢) ( فيتعاد بنو الأب ) في النهاية : أي يعد بعضهم بعضاً .

<sup>(</sup>١٢) ( إذ سمعوا ببأس هو أكبر ) هكذا في نسخ بلادنا : ببأس هو أكبر وكذا حكاه القاضي عن محققي رواتهم - وعن بعضهم : بناس أكثر قالوا : والصواب الأول .

<sup>(</sup>١٤) ( فيرفضون ) قال ابن فارس : الراء والفاء والضاد أصل واحد . وهو الترك .

## ٩ ـ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس وما يفتح للمسلمين مع ذلك

٢٥ ـ عن موسى (١) بن على عن أبيه قال: قال: المستورد القرشي (٢) عن عمرو بن العاص سمعتُ رسول الله عليه عليه يقول: تقوم السّاعة والرُّوم أكثر النَّاسَ، فقال لـ عمرو أبصر ما تقول . قال: أقول مِا سمعت من (٢) رسول الله عَلَيْ قال: لأن قلت ذلك إن فيهم / لخصالاً أربعاً . إنهم لأحْلَمُ الناس عند فتنة وأسرعهم إفَاقةً بَعـدَ مُصّيبـة وأَوْشَكُهم كرةٌ بعد فَرّةٍ وَخَيْرُهُم لمسكين ويتيم وضعيف ، وخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَميلةٌ وأمنعُهُم من ظُلم الْلُوك .

في رواية (٤) وأصبر (٥) الناس عند مصيبة .

٢٦ ـ وعن جابر بن (١) سمرة عن نافع بن عتبة هو ابن أبي وقياص قيال : كنيا مع رسول الله عليه في غزوة قال : فأتى النبي عليه قوم من قبل المغرب عليهم ثيبابُ الصوف فوافقوه عند أَكَمَةٍ فَإِنَّهُمُ لَقِيامٌ ورسول الله عِنْهِ قاعد قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يَغْتَالونَه (٧) قال : ثم قلت لعله نجيٌّ مَعَهُمُ (^) فَأَتَيْتُهم فَقُمْتُ بَيْنَهم وبينه قـال فَحفظْتُ منه أربع كلمات أعُدُّهُنَّ في يَدي قال : تغزون جَزيرة العَرَب فيفتحها الله . ثم فَارسَ

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٢٢ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٠ ) باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس . ـ رقم ( ٣٥ )

<sup>(</sup>٢) (المستورد القرشيّ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم . وقال : عبد الكريم لم يدرك المستورد . فالحديث مرسل . قلت : لا استدراك على مسلم في هذا ، لأنه ذكر الحـديث بحروفـه في الطريق الأول من روايـة عُلَىَ بن رباح عن أبيه عن المستورد ، متصلاً . وإنما ذكر الثاني متابعةً وقد سبق أنه يحتمل في المتـابعـة مـالا يحتمل في الأصول ، وقد سبق أيضاً أن مذهب الشافعي والحققين أن الحديث المرسل إذا روى من جهة أخرى متصلاً ، احتج به وكان صحيحاً .

<sup>(</sup>٣) « من » ليست في د.

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٢٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « وأجبر » هكذا في معظم الأصول : وأجبر بالجيم . وكذا نقله القاضي عن رواية الجهور . وفي رواية بعضهم : وأصبر بالصاد . قال القاضي : والأول أولى لمطابقة الرواية الأخرى : وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ، وهذا بمعنى أجبر ـ وفي بعض النسخ : أخبر بالخاء المعجمة ، ولعلّ معناه : أخبرهم بعلاجها والخروج منها .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٢٥ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٢ ) باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ـ

<sup>(</sup>٧) ( لا يغتالونه ) أي لا يقتلونه غيلة . وهي القتل في غفلة وخفاء و خديعة .

<sup>(</sup>٨) ( نَجِيٌّ معهم ) أي يناجيهم . ومعناه يحدثهم سراً .

فَيفْتَحِها الله . ثم تَغزون الرُّوم فيفتحُها الله ثم تغزون الدَّجَّال فيفتحه الله . قال : وقال (١) نافع : يا جابر لا نرى الدُّجَّال يخرج حتى تُفتَح الروم .

### ١٠ ـ باب الآيات العشر التي تكون قبل الساعة وبيان أولها

٢٧ - عن حذيفة بن أسيد الغفاري (٢) قال : اطلع النبي عَزَّيْكُ علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال(٢) : ما تذاكرون . قالوا : نذكر الساعة (١) قال : إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ، فذكر الدخان (٥) والدجال والدابة (٦) وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيس بن مريم ويأجوج ومأجوج وثـلاث خسـوف خسف بـالمشرق وخسف بـالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نارٌ تخرج من الين تطرد الناس إلى محشرهم  $^{( extsf{V})}$  .

وفي رواية (٨) تقديم الخسوفات على الدجال وما بعده وفيها وريح تلقى الناس في البحر بدل نزول عيسي بن مريم .

1448

<sup>(</sup>١) في م: فقال .

<sup>(</sup>٢) م : « ٤ / ٢٢٢٥ ، ٢٢٢٦ » ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٣ ) باب في الآيات التي تكون قبل الساعة \_ رقم ( ٣٩ ) ـ وفي سند هذا الحديث : ( عن فرات القزاز عن أبي الطفيل ) : هذا الإسناد مما استدركه الـدارقطنيّ . وقال : ولم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل من وجه صحيح .

وقال : ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة موقوفاً . هذا كلام الدارقطني .

وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كا قال : ولا يقدح هذا في الحديث ، فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه . فزيادته مقبولة .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ما بين الرقين ليس في د ، هـ وقد اثبتناه من م .

<sup>(</sup>٥) ( فذكر الدخان ) هذا الحديث يؤيد قول من قال : إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام . وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريباً من قيام الساعة . وقد سبَّق في ٥٠ / ٢٩ ، ٤٠ ، ٤١ قول من قال هذا ، وإنكار ابن مسعود عليه . وإنه قال : إنما هو عبارة عما نال قريشاً من القحـط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان ، وقيد وافق ابن مسعود جماعة . وقيال بالقول الآخر حبديفة وابن عمر والحسن ورواه حَدْيَفَةَ عَنَ النَّبِي ﴿ إِنَّاتُهِ مَكُتُ فِي الأَرْضِ أَرْبِعِينِ يَوْمًا ، ويحتمل أنها دَخَانَان للجمع بين هذه الآثار .

<sup>(</sup>٦) ( والدابة ) هي المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلهم ﴾ قال المفسرون : هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا . وعن ابن عمرو بن العاص ؛ أنها الجسّاسة المذكورة في حديث الدجال.

<sup>(</sup>٧) ( وآخر ذلك نـارٌ تخرج من الين تطرد النـاس إلى محشرهم ) وفي روايــة تخرج من قعرة عــدن . هكــذا هو في الأصول . ومعناه من أقصى قعر أرض عدن ـ وعدن مدينة معروفة مشهورة بالين .

<sup>(</sup>٨) م: (٤/ ٢٢٢٦). نفس الكتاب والباب ـ رقم (٤٠).

٢٨ ـ وعن عبد الله (١) قال : حفظت من رسول الله عَلَيْكُم حديثاً لم أنسه بعد ما (١) سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : إن أول الآيات خُروجاً طلوع الشَّمْسِ من مَعْربِها وخُرُوج الدابة على الناس ضحى ؛ وأيها ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً .

## ١١ ـ باب أمور تكون بين يدي الساعة

٢٩ ـ عن أبي هريرة (٢) أن رسول الله عَلِيَّةِ قال : لا تقوم الساعة حتى تخرج نـار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصرى (٤) .

• • • وعنه (°) قال : قال رسول الله ﷺ : تبلغ المساكين (٦) إهاب أو يهاب (٧) قال زهير قلت لسهيل : وكم ذلك من المدينة قال كذا وكذا ميلاً .

٣١ - وعنه (^) قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : لاتقوم الساعة حتى تضطرب ألياتُ نساء دَوْسِ (١) حول ذي الخلصة (١١) وكانت صناً تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة (١١).

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٢٦٠) . (٥٠ ) كتباب الفتن وأشراط السباعة (٢٢ ) بناب في خروج البدجبال ومكثبه في الأرض ، ونزول عيسى وقتله إياه ، وذهاب أهل الخير والإيمان وإبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوشان ، والنفخ في الصور ، وبعث من في القبور ـ رقم ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) « ما » ليست في م ، د .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢٢٧ ، ٢٢٢٧ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٤ ) باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ـ رقم ( ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصرى ) هكذا الرواية : ( تضيء أعناق ) . بنصب أعناق . وهو مفعول تضيء . يقال : أضاءت النار ، وأضاءت غيرها ـ وبصرى مدينة معروفة بالشام ، وهي مدينة حوران ، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢٢٢٨/٤ ) (٥٢) كتاب الفتن وأشراط الساعة (١٥) باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة \_ رقم ( ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في م: « المساكن ».

<sup>(</sup>٧) ( إهاب أو يهاب ) اسم موضع بقرب المدينة ، يعني أن المدينة تتوسع جداً حتى تصل مساكنها إلى ذلك الموضع .

<sup>(</sup>٨) م : (٤ / ٢٢٣٠ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٧ ) باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة \_ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) (تضطرب أليات نساء دوس) الأليات معناها الأعجاز، جمع ألية . كجفنة وجفنات، والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيها . ودوس قبيلة من الين .

<sup>(</sup>١٠) « حول ذي الخلصة » هو بيت صنم ببلاد دوس

<sup>(</sup>١١) « بتبالة » تبالة موضع بالين ، وليست تبالة التي يضرب بها المثل . ويقال : أهون على الحجاج من تبالة . لأن تلك بالطائف .

٣٦ ـ وعنه (١) أن رسول الله ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل صفيقول ياليتني مكانه .

17.7

وفي رواية (٢) قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا / حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول ياليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ، وليس به الدين إلا اللاء (٢) . .

٣٣ ـ وعنه (٤) عن النبي ﷺ قال : يُخَرِّبُ الكعبة ذو السُّويْقَتين (٥) من الحبشة .

٣٤ ـ وعنه (١) أن رسول الله ﷺ قال : لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه .

٣٥ - وعنه عن (٧) النبي عَلِيْتُم قال: لا تندهب الأيام والليالي حتى يَمُلِك رَجُلٌ بقال له الجَهْجاة.

٣٦ ـ وعنه (^) قال قال رسول الله عَلِيلَةِ : تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشَّعْرُ كأنَّ وجوهَهُم المجَانُّ المُطْرقة حُمْرُ الوُجُوه (١) صِغَارُ الأعين .

وفي رواية (١٠) لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم / الشُّعَرُ ولا تقوم السَّاعـة حتى

١٢٥ د

<sup>(</sup>۱) م : (٤ / ٢٣٣١ ) ( ٥٠ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٨ ) باب لا تقوم الساعـة حتى بمر الرجل بقبر الرجل ، فيتنى أن يكون مكان الميت ، من البلاء ـ رقم ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢٢١ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ( وليس به الدين إلا البلاء ) أي إن الحاصل على التني ليس الدين ، بل البلاء ، وكثرة الحن والفتن وسائر الضراء .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٣٢٢ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ذو السويقتين ) هما تصغير ساق الإنسان . قال القاضي : صغّرهما لرّقتهما ، وهي صفة سوق السودان غالباً .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 7777) نفس الكتاب والباب ـ رقم (77) .

<sup>(</sup>v) م : (3 / 777 ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (71 ) .

<sup>(</sup>۸) م : ( ٤ / ٢٣٤ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( 17 ) .

<sup>(</sup>٩) ( حُمْرُ الوجوه ) أي بيض الوجوه مشربة بحمرة .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢٢٣٣ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٦٤ )

تقاتلوا قوماً صِغَارَ الأَعْيَن ذُلْفَ الآنُف (١) .

وفي أخرى (٢) حتى يُقَاتِلَ المسلمون التَّركَ قَوْماً وَجُوهُهُم كَالْجَانِّ الْمُطْرِقَةِ (٢) يلْبَسُونَ الشَّعرَ ويَمْشُونَ في الشَّعر (٤) » .

٣٧ - وعنه (٥) أن النبي عَلِيْتُهُ قال : سَمِعْتُمْ بمدينة جَانبٌ منها في البر وجانب منها في البحر . قالوا : نعم يا رسول الله قال : لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحق (٦) فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يَرْمُوا بسهم . قال (٧) : لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها . قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ، ثم يقولوا (٨) الثانية : لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ، ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط ألم يقتسمون المغانم إذْ جَاءهُمْ الصريخ والله أكبر فيرجعُون .

٣٨ ـ وعنه (١) أن رسول الله عَيْنِيهُ قال : لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبيء اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر ، يامسلم ياعبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقْتُله إلا الغَرْقَد فإنه من شجر اليهود (١٠).

<sup>(</sup>١) ( ذَلَفَ الآنف ) جمع أذلف ، كأحمر وحمر . ومعناه فطس الأنوف . قصارها مع انبطاح ، وقيل : هو غلظ في أرنبة الأنف . وقيل : تطامن فيها وكله متقارب .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 777 ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (70) .

<sup>(</sup>٣) « الجان المطرقة » الجان جمع مجن ، وهو الترس ـ والمطرقة بإسكان الطاء وتخفيف الراء ، من أطرق . هذا هو الفصيح المشهور في الرواية ، وفي كتب اللغة والغريب . وحكى فتح الطاء وتشديد الراء من طرّق . والمعروف الأول .

<sup>(</sup>٤) ( يلبسون الشعر ويمشون في الشعر ) معناه ينتعلون الشعر . كما صرح به في الرواية الأخرى : نعالهم الشعر .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢٢٣٨) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٧٨) .

<sup>(</sup>٦) « من بنى إسحٰق » قال القاضي : كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم : من بني إسحٰق . قال : قال بعضهم : المعروف المحفوظ : من بني إسماعيل ، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه ، لأنه إنما أراد العرب ، وهذه المدينة هي القسطنطينية .

<sup>(</sup>٧) في م : « قالوا » .

<sup>(</sup>۸) في د « يقول » وما أثبتناه من م ، هـ .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٢٣٩ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٨٢ )

<sup>(</sup>١٠) ( إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ) الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس ، وقال أبو حنيفة الدينوري : إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة .

٣٩ ـ وعنه (١) عن النبي ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى يَبْعَثَ دَجَّالُون كَذَّابون . قريبٌ من ثلاثين كلهم يزع أنه رسول الله . وفي رواية (١) حتى يَنْبَعِثَ .

(١٢) باب الخليفة الكائن في آخر الزمان وفي من يهلك أُمَّة النبي عَلَيْ وتقتل عماراً الفئة الباغية وإخماد الفتنة الباغية ولتفنى كنوز كسرى في سبيل الله

•٤ - عن أبي نضرة (٢) قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق (٤) أن لا يُجْبِي إليهم قفيز ولادرهَم قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من قبل العجم يَمْنَعُون ذاك ، ثم قال يوشك أهل الشَّأم ألا يُجْبَى إليهم دينار ولا مُدُي قلنا : من أين ذاك قال : من قبل الروم ثم أَسْكَتَ هَنَيَّةٌ (٥) ثم قال رسول عَلِيَّةٍ : يكون في آخر أُمِّي خَلِيفة يَحْيي المال حَثْياً (١) ولا يَعُدُه عَدداً (٧) قيل لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عربن عبد العزيز فقالا : لا .

٤١ - وعن أبي هريرة (^) عن النبي عَلِيْلَةٍ / قال يُهْلِكُ أُمَّتي هذا الحي من قريش قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: لو أن النَّاسِ اعْتَزلوهِ .

۳۰۷<u>ب</u> هـ

<sup>(1)</sup> م : ( 2 / 777 ، 777 ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( 15 / 777 ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢٤٠ ) نفس الموضع السابق .

<sup>(7)</sup> م : ( ٤ \_ 2 \_ 3 ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( 3 ) .

<sup>(3) «</sup> يوشك أهل العراق .. إلخ » يوشك معناه يسرع . وقد شرحت ألفاظ هذا الحديث في حديث أبي هريرة في (77/7)

<sup>(</sup>٥) «ثم أسكت هَنَيَةً » أسكت ، بالألف في جميع نسخ بلاد نا . وذكر القاضي أنهم رووه بحذفها وإثباتها . وأشار إلى أن الأكثرين حذفوها ـ وسكت وأسكت لغتان بمعنى صمت . وقيل : أسكت بمعنى أطرق . وقيل : بمعنى أعرض . أما هنية . فعناها قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هنة ـ ويقال : هنيهة ، أيضاً .

<sup>(</sup>٦) ( يحثي المال حثياً ) وفي رواية يحثو المال حثياً . قال أهل اللغة : يقال : حثيت أحثي حثياً . وحثوت أحثو حثواً ، لغتان . وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث . وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى ، وهو جائز ، من باب قوله تمالى : ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴾ والحثو هو الحفن باليدين وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات ، مع سخاء نفسه .

 <sup>(</sup>٧) « لا يعده عَدداً » هكذا في كثير من النسخ . قال في المصباح : عددته عناً من باب قتل . والعدد بمعنى المعدود .
 وفي بعضها : عَدَاً فحينئد يكون مصدراً مؤكداً .

<sup>(</sup>A)  $\alpha$  : (  $\beta$  /  $\gamma$  /  $\gamma$  ) نفس الكتاب والباب \_ رقم (  $\gamma$  (  $\gamma$  ) .

٤٢ ـ وعن أبي (١) سعيد قال أخبرني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول ﷺ قال لعار حين جَعَلَ يَحْفِرُ الخندق وجعل يَمْسَح رَأْسَهُ ويقول بُؤسُ ابن سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَة باغية .

وفي رواية <sup>(٣)</sup> ويس ابن سمية أو ياويس .

ونحوه (٤) عن أم سلمة .

عده وإذا هَلَكَ قَيْصَرُ فلا قَيْصَرَ بعده ، والـذي نَفَسي بيده لتُنْفَقَن كُنُوزُهُمَا في سبيل الله .

عَد وعن جابر (٦) بن سمرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةً من الْمُسلمينَ أو من المؤمنين كَنْز آل كِسرى الّذي في الأبْيَض (٧) وقد روي من المسلمين. ولم يشك.

### ١٣ ـ باب ما ذكر من أمر ابن صياد والدجال

ده عن أبي سعيد (^) الخدري ؛ قال : خرجنا حُجَّاجاً أو عُمَّاراً ومَعَنَا ابنُ صَائد قال فَنَزَلنا منزلاً فتفرق الناسُ وبَقِيتُ أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه . قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلتُ إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل . قال فَرُفعَت لنا غَنَمَ فانطلق فجاء بعُسٌ فقال : اشرب أبا سعيد

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٥٥) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) « بؤس ابن سمية . تقتلك فئة باغية » وفي رواية : ويس ، أو : ياويس والبؤس والبأساء : المكروه والشدة . والمعنى : يابؤس ابن سمية وما أشده وأعظمه . أمّا ويس فقد قال الأصمعيّ : ويح كلمة ترحم ، وويس تصغيرها أي أقل منها في ذلك ، وقال الفراء : ويح وويس بمعنى .

<sup>(</sup>٣) م: ( ٤ / ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٦ ) نفس الكتاب والباب - رقم ( ٧١ ) .

<sup>(3)</sup> م : (3 / 777 ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (47 ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤ / ٢٢٣٦ ، ٢٢٣٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم (٥٧) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٣٧ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ( الذي في الأبيض ) أي الذي في قصره الأبيض . أو قصوره ودوره البيض .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٢٤٢ ، ٢٢٤٢ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ١٩ ) باب ذكر ابن صياد ـ رقم ( ٩١ ) .

فقلت: إن الحرشديد واللبن حارّ ما بي إلا أنيّ أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذه عن يده . فقال : أبا سعيد لقد همت أن آخذ حبلاً فأعلقه بِشَجَرة ثم أُخْتَنِقُ مما يقول لي الناس . يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله وَلِيّ ما خفي عليكم معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله وَلِيّ أليس قد قال رسول الله وَلِيّ هو كافر وأنا مسلم ؟ أو ليس قد قال رسول الله وَلِيّ هو بالمدينة : أو ليس قد قال رسول الله وَلِيّ : لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة .

وفي رواية (١) قد حججت قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قال قلت له : تبأ لك سائر اليوم (١) .

وفي رواية (٢) قال وقيل له : أَيَسُرّك أنك ذاك الرجل قال فقال : لو عُرِضَ عَليَّ ماكَرهْتُ .

23 - وعن عبد الله (٤) بن عمر ، أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عَلِيْتُم في رهط قِبل ابن صَيَّاد حتى وَجَده يلعب مع الصبيان عند أَطُم بني مَغَالة (٥) وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله عَلِيْتُم ظهره بيده ، ثم قال رسول الله عَلِيْتُم لابن صياد : أتشهد أنى رسول ، فنظر إليه ابن صياد فقال : أشهد أنك رسول الأميين . فقال ابن صياد لرسول الله عَلِيْتُم : أتشهد أنى رسول الله فَرفَضَهُ (١) / رسول الله

۱۲۵ب

<sup>(</sup>١) نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) ( تباً لك سائر اليوم ) أي خسراناً وهلاكاً لك في باقي اليوم ـ وهو منصوب بفعل مضر . متروك الإظهار .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٢٤٢ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٤٤ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) (أُطُّم بني مغالة ) ذكر مسلم في رواية الحسن الحلواني التي بعد هذه أنه أطم بني معاوية . قـال العلمـاء : المشهور المعروف هو الأول قال القاضي : وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط ، مستقبل مسجـد رسول الله علياتيم ، والأطم هو الحصن جمعه آطام .

<sup>(</sup>٦) ( فرفضه ) هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا : فرفضه . قال القاضي روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة - قال بعضهم : الرفص الضرب بالرجل ، مثل الرفس ، فإن صح هذا فهو معناه . لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة . قال ووقع في رواية الماوزيّ : فرفضه وهو وهم قال : وفي البخاريّ في رواية المروزيّ : فرفضه ، ولا وجه له . وفي كتاب الأدب . فرفضه . قال : ورواه الخطابي في غريبه : فَرَصّه . أي ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ومنه قوله تعالى : ﴿ بنيان مرصوص ﴾ . (قلت ) ويجوز أن يكون معنى رفضه . أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه فيه حينئذ . ثم شرع في سؤاله عا يرى .

يأتيني صَادقٌ وكَاذِبٌ فقال له رسول الله ﷺ : خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرِ ثم قبال لـ ه رسول الله عَلِيْتُهِ : إِنِي قَدْ خَبَّأْتُ لِكَ خبيئاً فقال ابن صَيَّاد : هو الـدُّخُّ فقـال لـه رسول الله عليتُم : اخْسَأُ ، فلن تعدو قَدْرَكَ فقال عمر بن الخطاب : ذَرْني يا رسول الله أضرب عُنُقه . فقال له رسول الله عِنْهِ إِن يَكُنُّه فلن تُسَلَّط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله .

وقال (١) أيضاً: انطلقَ بعد ذلك رسول الله عِلِيليَّم وأبيّ بن كعب إلى النّخل التي فيها ابن صَيّاد حتى إذا دخل رسول الله عَلِيْتُهُ (٢) طَفقَ يَتَّقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صَيَّــاد شَيْمُــاً (٢) قبــل أن يراه ابن صَيَّـــاد فرآه رســول الله عَلِيْلَةٍ وهــو مضطجع على فراش في قَطيفة لَهُ فيها زَمْزَمَةٌ (٤) فَرَأْتُ أَم ابن صياد رسول الله عَلِيَّةٍ وهو يتقى بجذوع النخل فقالت لابن صَيّاد: يا صَاف! وهو اسم ابن صياد - هذا محمد فَثَار ابن صَيَّادٍ فقال رسول الله عَلِيَّةٍ لو تَركَتْهُ بَيَّن (٥) . قال عبد الله (٦) : فقام رسول الله عَلَيْتِهِ في الناس فأثني على الله بما هو له (٧) أهل ثم ذكر الدجّال فقال إني لأنَّ ذركمُوه ما من نبي إلا وقد أَنْذَرَهُ قَومَهُ ، لقد أَنْذَرَه نُوحٌ قَومَـهُ ولكن أقُول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه (٨) أنَّه أعور ، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور .

وقال (١) بعض أصحاب رسول الله عَلِيلةٍ أن رسول الله عَلِيلةٍ قال يوم حذَّر النَّاس الدجال أنه مكتوب بين عَيْنَيْه كَافِرٌ يقرؤه مَنْ كِره عَمَلَهُ أُو يَقْرؤهُ كُل مؤمن . وقال :

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٤٤ ، ٢٢٤٥ ) نفس الكتاب والباب والموضع .

<sup>(</sup>٢) في م : « فِلما دخل رسول الله ﷺ النَّخُلَ » .

<sup>(</sup>٣) ( وهو يختل أن يسمع من ابن صَيَّاد شيئًا ) يختل أي يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئًا من كلامه ، ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم ساحر ، ونحوهما .

<sup>(</sup>٤) ( في قطيفة له فيها زمزمة ) القطيفة كساء مخمل . والزمزمة ، وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ مسلم : زمزمة . وفي بعضها رمرمة . ووقع في البخـاريّ بـالوجهين . ونقل القـاضي عن جمهور رواة مسلم أنــه بـالمعجمتين. وأنــه في بعضها رمزة .

<sup>(</sup>٥) ( لو تركته بين ) أي لو لم تخبره ولم تعلمه أمه بمجيئنا ، لبين لنا من حاله ما تُعْرَفُ به حقيقة أمره .

<sup>(</sup>٦) نفس الموضع .

<sup>(</sup>٧) في م : « بما هو أهله » .

<sup>(</sup>٨) في م : « لقومه : تَعَلَّموا أنه أعور » .

<sup>(</sup>٩) نفس الموضع .

تَعَلَّموا (() أَنَّه لن يَرى أحدكم ربه حتى يوت .

الله علية على الله عليه ودكر بعض ما تضنه هذا الحديث قال فيه فقال لـ مرسول الله عليه وسلم : ترى عرش إبليس على الله عليه وسلم : ترى عرش إبليس على البحر (١٤) .

43 - وعن ابن عمر (°) قال لَقيت ابن صَيَّاد مرتين (۱) فقلت لبعضهم : هل تحَدَّثُون انه هو ؟ قال : لا والله ! قال قُلْتُ كَذَبَتني . والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكونَ أَكْثَرَكُم مالاً وولداً ، فكذلك هو زَعَموا اليوم . قال فَتَحدَّثُنَا ثم فارقته . قال فَلقيته لَقْية أَخْرى (۲) وقد نَفَرت عَيْنُه (۸) قال فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قال قلت لاتدري وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله خلقها في عَصَاك هذه . قال فَنَحَر كأشَد نَخير حِار (۱) سَعْت . قال فزع بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسَّرت وأمّا أنا فوالله ! ما شعرت . قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدَّثَها فقالت : ما تريد إليه ؟ ألم تعلم أنه قد قال : إن أوّل ما يبعثه على النَّاس غَضَبٌ يَغْضَبَه .

وفي رواية (١٠) أن ابن عمر لقى ابن صياد (١١) في بعض طرق المدينة فقال قولاً .

<sup>(</sup>١) ( تَعَلَّمُوا ) اتفق الرواة على ضبط تَعَلَّمُوا بفتح العين واللام المشددة وكذا نقله القاضي وغيره عنهم . قالوا : ومعناه اعلموا وتحققوا . يقال : تَعَلَّمُ ، بعني أعلم .

<sup>(</sup>۲) م : ( ٤ / ١٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « قال : أرى عرشاً » .

<sup>(</sup>٤) في م : « على البحر وما ترى » .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢٤٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : « لقيته مرتين » .

<sup>(</sup>v) ( فلقيته لقيةً أخرى ) قال القاضي في المشارق : رويناه لُقية ، بضم اللام . وثعلب يقوله لَقية ، بالفتح . هذا كلام القاضي ، والمعروف في اللغة والرواية ببلادنا ، الفتح .

<sup>(</sup>٨) ( نفرت عينه ) أي ورمت ونتأت

<sup>(</sup>٩) ( فنخر كأشد نخير حمار » النخير صوت الأنف .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢٢٤٦ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ٩٨ ) .

<sup>(</sup>۱۱) في م : « ابن صائد » .

أغضبه فانْتَفَخَ حتى ملاً السِّكَةَ (١) فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له يرحمك (١) الله ما أردت من ابن صياد (١) أما علمت أن رسول الله عَلَيْكَةِ قال: إنما يخرج من غَضْبة يَغْضَبُها.

## ١٤ ـ باب في صفة الدجال وما يجيء معه من الفتن

29 ـ عن حديفة (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: لأنّا أعلم بما جاء مع الدجال منه . معه نهران يجريان . أحدها: رأّى العين ماء أبيض . والآخر: رَأَى العين نَارٌ تأجج ، فإمّا أَدْرَكَنَّ أَحدٌ (٥) فليأت النهر الذي يَراه (١) ناراً ولْيُغَمَّضْ ، ثُمّ ليُطأَطيءُ رأْسَهُ فيشرب منه فإنه ماء بارد . وإن الدجال ممسوخ العين عليها ظَفَرة (٧) غليظة . مكتوب بين عينيه كافر يَقْرؤه كُلُّ مُؤمن كاتب وغير كاتب .

وفي رواية (^): الدجال أعور العين اليسرى جُفَالُ الشَّعْر (1) معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ».

٥٠ - وعن النواس بن سمعان (١٠٠) قال : ذكر رسول الله عليه الدجال ذات غداة

<sup>(</sup>١) ( فانتفخ حتى ملأ السكة ) السكة الطريق ، وجمعها سكك . قال أبو عبيد : أصل السكة الطريق المصطفة من النخل . قال : وسميت الأزقة سككاً لاصطفاف الدور فيها .

<sup>(</sup>٢) في م : « رَحمَكَ الله » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ابن صائد » .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢٢٤٩ ) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٠ ) باب ذكر الدجال وصفته وما معه ـ رقم (١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) فإمًّا أدركنَّ أحدً » هكذا هو في أكثر النسخ : أدركن . وفي بعضها : أدركه . وهذا الشاني ظاهر . وأما الأول فغريب من حيث العربية ، لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي .

<sup>(</sup>٦) يراه : بفتح الياء وضها .

<sup>(</sup>٧) (ظُفَرَة غليظة ) ليست في د وقد أثبتناها من م ، هـ . والظفرة هي جلدة تغشى البصر . وقال الأصمعيّ ! لحمة تنست عند المآق .

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ٢٢٤٨ / ٢٢٤٩ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٠٤ ) ٠

<sup>(</sup>٩) ( جُفَالُ الشُّعْرِ ) أي كثيره .

<sup>. (</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢٢٥٠ : ٢٢٥٥ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١١٠ ) .

فَخَفَّضَ فِيهِ ورَفَّعَ (١) حتى ظننته (٢) في طائفة النخل ، فلما رُحْنَا إليه عَرَفَ ذلك فينا فقال : ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول الله ذكرت الدَّجال غداةً فخفضت فيه ورَفَّعْتَ حتى ظنناه في طائفة النخل . فقال : غيرُ الدجال أَخُوفني عليكم (٢) ، إنْ يَخْرُج وأنا فيكم ، فأنا حَجِيجَة دُونكم ، وإن يخرج وَلَسْتُ فيكم فامْرُو حَجِيح نَفْسِه ، والله خَليفتي على كل مسلم . إنه شَابُّ قطط (٤) . عينة طَافِئة كأني أُشَبّه بِعَبْد العُزَّى بن قطن فن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سُورة الكَهْف ، إنه خَارج خلة بَيْنَ الشَّام والعراق (٥) . فَعَاثَ عِيناً

(١) ( فَخَفَضَ فيه ورفع ) بتشديد الفاء فيها . وفي معناه قولان : أحدهما أن خَفَض بمعنى حقر . وقوله رَفِّعُ أي عظمه وفخمه . فن تحقيره وهوانه على الله تعالى عَوَرُهُ . ومنه قوله ﷺ « هو أهون على الله من ذلك » وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ، ثم يعجز عنه ، وأنه يضحل أمره ويقتل بعد ذلك ، هو وأتباعه ، ومن تفخيه وتعظيم فتنته والحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة ، وأنه ما من نبى إلا وقد أنذره قومه .

والوجه الثاني أنه خفض من صورته في حال الكثرة فيا تكلم فيه ، فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ، ثم رفع ليبلغ صورته كل أحد بلاغاً كاملاً مفخياً .

(٢) في م : « ظنَنَّاهُ » .

(٣) « غير الدجال أخوفني عليكم » هكذا هو في جميع نسخ بلادنا : أخوفني ، بنون بعد الفاء . وكذا نقلـه القـاضي عن
رواية الأكثرين . قال ورواه بعضهم بحذف النون ، وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد .

قال شيخنا الإمام أبو عبد الله ، ابن مالك ـ رحمه الله تعالى : الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه . فأما لفظه فلكونه تضن مالا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم ، مقرونة بنون الوقاية ، وهذا الاستعال إنما يكون مع الأفعال المتعدية . والجواب : إنه كان الأصل إثباتها . ولكنه أصل متروك فنبه عليه في قليل من كلامهم . وأنشد فيه أبياتاً . منها ما أنشده الفراء :

وأنشد غيره :

وأما معنى الحديث ففيه أوجه : أظهرها أنه من أفعل التفضيل ، وتقديره : غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم . ثم حذف المضاف إلى الياء . ومنه : أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون . معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون .

الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ، ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم .

والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف بـه الأعيـان ، على سبيل المبـالغـة . كقولهم في الشعر الفصيح : شعر شاعر . وخوف فلان أخوف من خوفك . وتقديره : خوف غير الدجـال أخوف خوفي عليكم . ثم حـذف المضـاف الأول ، ثم الثاني . هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله .

(٤) « قطط » أي شديد جعودة الشعر ، مباعد للجعودة المحبوبة .

(٥) ( إنه خارج خلة بين الشام والعراق ) هكذا هو في نسخ بلادنا : خَلَّة وقـال القـاضي : المشهورة فيـه خَلَّةَ ، قيل

1177

وعاثَ شَمَالاً (۱) ألا يا عباد (۲) الله فاثبتوا قلنا : يا رسول الله ! ومالبثه في الأرض ؟ قال : أربعون يوماً ، يوم كَسَنَةٍ وَيَوْم كشهرٍ ويوم كجمعة . وسائر أيَّامِهِ كأيامكم . قلنا : يا رسول الله ! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا اقْدُرُوا له قَدْرَهُ (۲) . قلنا يا رسول الله ! وما إشراعه في الأرض ؟ قال : كالغيث استَدْبَرَتْهُ الرّيح فيأتي على القوم فيدعوهم ، فيؤمنون به ويستجيبون له . فيأمر السَّاء فَتُمطر والأرض فَتُنْبِتُ . فتروح عليهم سارحتهم ،/ أطول ما كانت ذُراً (١) وأسْبَغهُ ضروعاً وأمده خواصِرَ ، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلين (٥) ليس بأيدهم شيء مِنْ أمُوالهم ويَمَرُّ بالخَرِبةِ فيقول لها : أخْرجي كُنُوزَك فَتَتْبعه كُنوزُها كيماسيب النَّحْل (١) . ثم يدعو رجلاً متلئاً شَبَاباً فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رَمْيَةَ الغَرض (٢) . ثم يَدعُوه فَيَقْبل وَيَتَهَلَلُ وَجُهُهُ يَضْحَكُ ، فبينا هو كذلك إذ بعث الله

- (١) ( فعاتَ يميناً وعاث ثبالاً ) العيث الفساد ، أو أشد الفساد والإسراع فيه ، وحكى القاضي أنه رواه بعضهم : فعاثٍ ، اسم فاعل ، وهو بمعنى الأول .
  - (٢) في م : « ألا يا عباد الله » .
- (٣) (اقدروا له قدره) قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث، وُوكِلْنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى: (اقدروا له قدره) أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر، فصلوا العصر. وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب، فصلوا المغرب، فصلوا المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم، وقع فيه صلوات سنة، فرائض كلها مؤداة في وقتها.
  - أما الثاني الذي كشهر ، والثالث الذي كجمعة ، فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول ، على ما ذكرناه .
- (٤) ( فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُراً ... الخ ) أما تروح فعناه ترجع آخر النهار . والسارحة هي الماشية التي تسرح ، أي تذهب أول النهار إلى المرعى . والذرا : الأعالي والأسنة جمع ذروة ، بالضم والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن ، وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع .
- (°) ( فيصبحون ممحلين ) قال القاضي : أي أصابهم الحل ، من قلة المطر ، ويبس الأرض من الكلاً . وفي القاموس : الحل ، على وزن فَحْل ، الجدب والقحط والإمحال ، كون الأرض ذات جدب وقحط . يقـال أمحل البلـد إذا أجـدب
- (٦) (كيماسيب النحل) هي ذكور النحل. هكذا فَسَره ابن قتيبة وآخرون قال القاضي: المراد جماعة النخل لا ذكورها خاصة. لكنه كني عن الجماعة باليمسوب، وهو أميرها.
- (٧) ( فيقطعة جزلتين رمية الغرض ) الجزّلة ، بالفتح على المشهور . وحكى ابن دريد كسرها ، أي قطعتين . ومعنى
   ( رمية الغرض ) : أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية . هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال : =

معناه سمتَ ذلك وقبالته . وفي كتاب العين : الخلة موضع حزن وصخور . قال : وذكره الهرويّ وفسره بأنه ما بين البلدين . هذا آخر ماذكره القاضي . وهذا الذي ذكره عن الهرويّ ، هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا ، وهو الذي رجّحه صاحب نهاية الغريب ، وفسره بالطريق بينهها .

المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء عند (۱) دمشق بين مهرُودتَين (۱) واضِعاً كَفَيْه على أجنحة مَلَكَيْن إذا طَأَطَأ رَأْسَهُ قَطَرَ ، وإذا رَفَعَهُ تحدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كاللُّولُو (۱) . فلا يَحلُّ (۱) لكَافر يَجد رِيحَ نَفَسه إلا ماتَ وَنَفَسُه يَنْتَهي حيث ينتهي طرَفُهُ ، فيطلبه حتى يدركه بباب لدِّ (۱) فَيَقْتُلُهُ ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عَصَهَهُمْ الله مِنْهُ فيسح عن وجوههم (۱) ويُحدِّثُهم بِدَرَجَاتِهم في الجَنَّة ، فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أُخْرَجْتُ عِبَاداً لي لايَدان لأَحد بِقتَالهم (۱) فَحرَّرْ عِبَادِي إلى الطُّور (۱) ويبعث الله يأجوح ومأجوج وهم من (۱) حَدَب يَنْسلون (۱) فَيَرُّ أُوائلُهُمْ / على بُحَيرةٍ طَبَريَة فيشربون ما فيها ، ويم آخِرهُمْ فيقولون : لقد كان بهذه ، مرة مَاءً وَيُحْصَرُ نبي الله فيشربون ما فيها ، ويم آخِرهُمْ فيقولون : لقد كان بهذه ، مرة مَاءً وَيُحْصَرُ نبي الله عيسى (۱) حتى تكون رأس الثور لأحده خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم (۱۱) فيرغب

17.9

وعندي أن فيه تقدياً وتأخيراً . وتقديره : فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين . والصحيح الأول .

<sup>(</sup>١) في م : شرقيّ دمشق .

<sup>(</sup>٢) « فينزل عند المنارة شرقيّ دمشق بين مهرودتين » هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق ، والمهرودتان ، روى بالدال المهملة والذال المعجمة ، والمهملة أكثر ، والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب ، وغيرهم ، وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كا هو المشهور ، ومعناه لابس مهرودتين ، أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران ، وقيل : هما شقتان ، والشقة نصف الملاءة .

<sup>(</sup>٢) (تحدر منه جمان اللؤلؤ) الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. فسمى الماء جماناً لشبهه به في الصفاء والحسن.

<sup>(</sup>٤) ( فلا يحل ) معنى لا يحل ، لا يمكن ولا يقع . وقال القاضي : معناه عندي ، حق وواجب .

<sup>(</sup>٥) « بياب لُدٍّ » مصروف . بلدة قريبة من بيت المقدس .

<sup>(</sup>٦) ( فيسح عن وجوههم » قال القاضي : يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره ـ فيسح على وجوههم تبركاً وبراً . ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف .

<sup>(</sup>٧) ( لا يدان لأحد بقتالهم ) يَدَان تثنية يد . قال العلماء : معناه لاقدرة ولاطاقة يقال : مالي بهذا الأمر يد . ومالي به يَدَان . لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد . وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعة .

<sup>(</sup>A) ( فحرز عبادي إلى الطور ) أي ضمهم واجعله لهم حرزاً . يقال : أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً ، إذا حفظته وضمته إليك . وصنته عن الأخذ .

<sup>(</sup>٩) في م : « وهم من كل حَدَبٍ » .

<sup>(</sup>١٠) « وهم من حَدَب ينسلون 
ه الحدب النشز . قال الفراء : من كل أكمة من كل موضع مرتفع . وينسلون يمشون مسمعه .

<sup>(</sup>۱۱) في م : « عيسى وأصحابه » .

<sup>(</sup>١٢) اليوم ليست في د وأثبتناها من م .

نبي (1) عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النَّغَفَ (٢) في رقابهم فيُصبحون فَرْسَى (٢) كموت نَفْسِ واحدة . ثم يَهْبطُ نبي الله عيسى وأصحابُه إلى الأرض فَلاَ يجدون في الأرض مَوْضِعَ شَبْرٍ إلا مَلاَّهُ زَهَمُهمُ (٤) ونَتَنَهُم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابُه إلى الله فيرسلُ الله طيراً لأعناق البُخْتِ (٥) فتحملهم فَتَطْرَحُهُمْ حيث شاء الله ثم يُرسل الله مطراً لا يَكُنُ (١) منه بَيْت مَدَرٍ (٧) ولا وَبَرٍ فَيغْسل الأرضَ حتى يتركها كالزَّلَفَة (٨) ثم يقال للأرض أنبتي تَمرتَك ورُدِّي بركتك فيومئذ تأكل العصابة (١) من الرُّمَّانَة وَيَسْتَظُلُون بقحفها (١٠) ويبارك في الرِّسْل (١١) حتى أن اللَّقْحَة (٢١) من (١٦) الإبل لتكفي الفئام (١٤) من الناس (١٥) واللقحة من الغنم لتكفي الفئام لتكفي الفئام لتكفي الفئام ورَدُّي من الناس (١٥) فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخدهم تحت آباطهم الفخذ من الناس (١٨) فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخدهم تحت آباطهم

<sup>(</sup>١) ( فيرغب نبي الله ) أي إلى الله . أو يدعو .

<sup>(</sup>٢) « النغف » هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم ـ الواحدة نغفة .

<sup>(</sup>٣) ( فَرْسي ) أي قتلي ، واحدهم فريس ، كقتيل وقتلي .

<sup>(</sup>٤) ( زهمهم ) أي دسمهم .

<sup>(</sup>٥) « البخت » قال في اللسان : البخت والبختية دخيل في العربية ، أعجميّ معرّب ، وهي الإبل الخرسانية ، تنتج من عربية وفالج ـ وهي جال طوال الأعناق .

<sup>(</sup>٦) ( لا يكُنُّ ) أي لا ينع من نزول الماء . (٧) « مَدَر » هو الطين الصلب .

<sup>(^) (</sup>كالزلفة) روي الزَّلقة. وروى الزَّلفة. وروي. الزَّلفة. قال القاضي: وكلها صحيحة. واختلفوا في معناه، فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون: معناه كالمرآة، وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضاً شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى يصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد: معناه كالإجانة الخضراء. وقيل كالصفحة. وقيل كالروضة.

<sup>(</sup>٩) ( العصابة ) هي الجماعة .

<sup>(</sup>١٠) (بقحفها ) بكسر القاف ، هو مقعر قشرها ـ شبهها بقحف الرأس ، وهو الذي فوق الدماغ ، وقيل : ما انفلق من جمجمته وانفصل .

<sup>(</sup>١١) ( الرَّسُل ) هو اللبن .

<sup>(</sup>١٢) ( اللقحة ) بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان . الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة ، وجمعها لقح . كبركة وبرك . واللقوح ذات اللبن . وجمعها لقاح .

<sup>(</sup>١٢) ، (١٥) ما بين الرقين ليس في م .

<sup>(</sup>١٤) « الفئام » هي الجماعة الكثيرة ، هذا هو المشهور والمعروف في كتب اللغة والغريب .

<sup>(</sup>١٦) ، (١٧) ما بين الرقمين ليس في د . وأثبتناه من م ، هـ .

<sup>(</sup>١٨) (الفخذ من الناس) قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من الأقارب. وهم دون البطن. والبطن دون القبيلة. قال القاضي. قال ابن فارس: الفخذ هنا، بإسكان الخاء لا غير. فلا يقال إلا بإسكانها، بخلاف الفخذ التي هي العضو، فإنها تكسر وتسكن.

فَتَقَبْضُ رُوحَ كُلِّ مؤمنِ وكُلِّ مُسْلِمِ (١) ويبقى شِرارُ الناس يَتَهارَجُونَ فيها تَهارُجَ الحَرُ الناس يَتَهارَجُونَ فيها تَهارُجَ الحَمرُ (٢) فعليهم تقوم الساعة .

زاد في أخرى (٦) بعد قوله مرة ماء ، ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جَبَل الخر (٤) وهو جبل بيت المقدس ، فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض هَلُمّ فلنقتل من في الساء فيرمون بنُشَّابهم (٥) إلى الساء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما .

01 - وعن أبي سعيد الخدرى (٢) ؛ قال : حدثنا رسول الله عَلِيْتَةٍ يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال فكان فيا حدثنا قال : يأتي وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب (١) المدينة (١) فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس ، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عَلِيَّةٍ حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا . قال فيقتله ثم يحييه ، فيقول حين يحييه : والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلَّطُ عليه .

وفي رواية (١) قال فيأمر الدجال فَيُشَبِّحُ (١٠) فيقول خذوه وشجوه (١١) فيوسع ظهره

<sup>(</sup>١) ( وكل مسلم ) هكذا هو في جميع نسخ مسلم . وكل مسلم ، بالواو .

 <sup>(</sup>٢) (يتهارجون فيها تهارج الحمر) أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس ، كا يفعل الحمير ، ولا يكترثون لذلك . والهرج بإسكان الراء ، الجاع . يقال : هرج زوجته أي جامعها ، يهرجها ، بفتح الراء وضها وكسرها .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٢٥٥ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( جبل الخر ) الخر هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه ، وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس ، لكثرة شحه ه .

<sup>(</sup>٥) ( بنُشَّابهم » أي سهامهم . واحده نشابة .

<sup>(</sup>٦) م : (٤/ ٢٥٦) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢١) باب في صفة الدجال ، وتحريم المدينة عليه ، وقتله المؤمن وإحيائه - رقم ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ليست في د ، وأثبتناها من م .

<sup>(</sup>٨) (﴿ لَهُوْا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى طَرَقَهَا وَفَجَاجِهَا . وَهُو جَمَّعَ نَقَبَ ، وَهُو الطَّرِيق بين جبلين .

<sup>(</sup>٩) م: (٤ / ٢٢٥٦ ، ٢٢٥٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١١٣ ) .

<sup>(</sup>۱۰) (فیشبح) أي يمد على بطنه ، ويروی فيشج .

<sup>(</sup>١١) ( شجوه ) من الشج ، وهو الجرح في الرأس والوجه . ويروى واشبحوه .

وبطنه ضرباً قال فيقول أما تؤمن (۱) بي ؟ قال فيقول : أنت المسيح الكذَّاب . قال : فيؤمر به فينشر بالمنشار (۲) من مفرقه (۱) حتى يفرق بين رجليه قال ثم يشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له ق فيستوي قائمًا قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال ثم يقول : يا أيها الناس إنه لا يَفْعَلُ بعدي بأحد من الناس . قال فيأخذه الدجال ليذبحه فَيُجْعَلُ ما بين رقبته إلى تَرْقُوتِه (۱) نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً . قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنّا قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة .

فقال رسول الله عَلِيَّةِ : هذا أعظم الناس شهادة عند / رب العالمين .

قال أبو إسحاق (°): إن هذا الرجل هو الخضر.

٥٢ - وعَن أبي قتادة (١) قال كنا نَمُرٌ على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال؛ ما كانوا بأحضر لرسول الله عَلِيَّةِ مني ولا أعلم بحديثه مني ، سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خَلْق أكبر من الدجال (٧).

وفي رواية <sup>(٨)</sup> أَمْرٌ بدل خلق .

٣٠٩ب

<sup>(</sup>١) في م : « أو ما تؤمن بي » .

 <sup>(</sup>٢) في م : « فيؤشر بالمئشار » هكذا الرواية ، بالهمز فيها ، وهو الأقصح ويجوز تخفيف الهمزة فيها . فتجعل في الأول واواً وفي الثاني ياءاً . ويجوز النشار بالنون . يقال : نشرت الخشبة ، وعلى الأول يقال أشرتها .

<sup>(</sup>٣) « مفرقه » مفرق الرأس وسطه .

<sup>(</sup>٤) « ترقوته » هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢٢٥٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١١٢ ) .

<sup>«</sup> قال أبو إسحاق » أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان ، راوي الكتاب عن مسلم . وكذا قال معمر في جامعه . في إثر هذا الحديث ، كا ذكره ابن سفيان .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ٢٢٦٦ ، ٢٢٦٧ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٥ ) باب في بقية من أحاديث الـ دجـال ـ رقم \_ ( ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) « خلق أكبر من الدجال » المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٢٦٧ ) نفس الكتاب والباب ـ رقم ( ١٢٧ ) .

## ١٥ \_ باب في هوان الدجال على الله تعالى

وأنه لا يدخل مكة والمدينة ومن يتبعه من اليهود .

وقد تقدم من حديث المغيرة (١) ؛ قوله عليه السلام : هو أهون على الله من ذلك .

٥٣ - عن أنس بن مالك (٢) ، قال : قال رسول الله ﷺ : ليس من بلد إلا سَيَطَوَهُ الدجال . إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تَحْرُسُها فينزل بالسبخة (٢) فترجُف المدينة ثلاث رَجَفَاتٍ يخرج إليه منها كل كافر منافق .

وفي أخرى (1)فيأتي سبخة / الجرف فيضرب رِواقَهُ وقال : فيخرج إليه كل منافق ومنافقة .

وعنه (٦) أن رسول الله عَلِيَةٍ قال : يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة (٢) .

ه - وعن أم شريك (^) ؛ أنها سمعت النبي عَلَيْكَ يقول : لَيَفِرَّنَّ الناسُ من الدجال في الجبال قالت أم شريك : يارسول الله ! فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل .

<sup>(</sup>١) م : ( ؟ / ٢٢٥٧ ، ٢٢٥٨ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٢ ) باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل ـ رقم ـ ( ١١٤ ) ، ( ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢٢٦٥ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٤ ) باب قصة الجساسة - رقم ( ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( بالسبخة ) في القاموس : السبخة محركة ومسكنة . أرض ذات نزَّ وملح سَبَخَة وسَبْخَة .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٦٦ ) نفس الكتاب والباب والموضع .

<sup>(</sup>٥) « فيضرب رواقه » أي ينزل هناك ويضع ثقله .

<sup>(</sup>٦) م : (٤/ ٢٢٦٦ ) ( ٥٠ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٥ ) باب في بقية من أحاديث السدجال -, قر ( ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ( الطيالسة ) جمع طيلسان والطيلسان أعجمي معرب . قال في معيار اللغة ثوب يلبس على الكتف ، يحيط بالبدن ينسج للبس ، خال من التفصيل والخياطة .

<sup>(</sup>٨) م : ( ٤ / ٢٢٦٦ ) نفس الكتاب والباب \_ رقم ( ١٢٥ ) .

# ١٦٠ - باب حديث الجساسة (١) وما فيه من ذكر الدجال

وه عن فاطمة بنت قيس (٢) ، قالت : نكحتُ ابن المغيرة . وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أوّل الجهاد (٢) مع رسول الله عَيَّلِيَّةٍ فلما تأيَّمتُ (٤) خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد (٥) عَيِّلِيَّةٍ وخطبني رسول الله عَيِّلِيَّةٍ على مولاهُ أسامة (١) بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قال : من أحبني فليجب أسامة (٧) فلما كلمني رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قلت : أمري بيدك فانكحني من شئت . فقال : انتقلى إلى أم شريك ، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار (٨) عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت : سأفعل . فقال : لا تفعلي إن أمَّ شريك إمرأة كثيرة الضيفان . فإني أكره أن يَسْقُطُ عَنْكِ خِمَارُكِ أو ينكشف الثوب عن ساقَيْكِ فيرى القومُ منكِ ما تكرهين (١) ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمروبن أم مكتوم (١٠) ( وهو من البطن الذي هي منه ) فانتقلت إليه . فلما

<sup>(</sup>١) (قصة الجساسة قبل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال ، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العباص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢٢٦١ : ٢٢٦٢ ) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٤ ) باب قصة الجساسة - رقم (١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( فأصيب في أول الجهاد ) قال العلماء : ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي بَرِلِيَّةٍ ، وتأيمت بذلك ، إنما تأيمت بطلاقه البائن .

<sup>(</sup>٤) ( تأبيت ) أي صرْتُ أيمًا ، وهي التي لازوج لها .

<sup>(</sup>٥) في م : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٦)،(٧) ما بين الرقين ليس في د وقد أثبتناه من م .

 <sup>(</sup>٨) « وأم شريك امرأة غنية من الأنصار » هذا قد أنكره بعض العلماء . وقال إنما هي قرشية من بني عامر بن لؤى .
 واسمها غربة ، وقيل : غربلة . وقال آخرون : هما ثنتان قرشيه وأنصارية .

<sup>(</sup>٩) في م : بعض ما تكرهين .

<sup>(</sup>١٠) « عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم » هكذا هو في جميع النسخ . وقوله : ابن أم مكتوم ، يكتب بـالألف ، لأنه صفة لعبد الله ، لا لعمرو . فنسبه إلى أبيه عمرو ، وإلى أمه أم مكتوم ، فجمع نسبه إلى أبويه . كا في عبد الله بن مالك بن بحينة ، وعبد الله بن أبيّ بن سلول ، ونظائر ذلك .

قال القاضي: المعروف أنه ليس بابن عمها ولا من البطن الذي هي منه . بل هي من بني محارب بن فهر ، وهو من بني عامر بن لؤيّ . هذا كلام القاضي . والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح . والمراد بالبطن هنا القبيلة ، لا البطن الذي هو أخص منها . والمراد أنه ابن عمها مجازاً لكونه من قبيلتها . فالرواية صحيحة ولله الحمد .

171.

انقضت عدتي سمعت نبداء المنادي ، منادي رسول الله عَلِيَّة ينادي الصلاة جامعة '' فخرجْتُ إلى المسجد فصليت مع رسول الله عَلِيَّة ، فكنت في النساء '' التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله عَلِيَّة صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال : ليلزم كل إنسان مُصَلاً ، ثم قال أتدرون لم جمعتكم قالوا : الله ورسوله أعلم / قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم ، لأن تمياً الداريّ '' كان رجلاً نصرانياً ، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدَجَّال حدثني ، أنه ركب في سفينة بحرية ، مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام . فلعب بهم الموج شهراً في البحر ، ثم أرفؤا إلى جزيرة '' في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة '' فلاخريرة فلقيتهم دابة أهلب'' كثيرة الشعر'' لا يدرون ما قبكة من دُبُرهِ من كثرة الشعر . فقالوا وَيُلك ما أنت ؟

قالت: أنا الجسَّاسَةُ ؟ قالوا : وما الجسَّاسَةُ ؟ قالت : أَيُّها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير . فإنه إلى خبركم بالأشواق (^) . فلما (¹) سمَّت لنا رجلاً فرقنا منها (¹¹) أن تكون شيطانة قال : فانطلقنا سراعاً . حتى دخلنا الدير ، فإذا فيه أعظمُ إنسان (¹¹) رأيناه قط خَلْقاً . وأشدُّهُ وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد (¹¹) قلنا ويلك مَا أنت ؟ قال : قد قَدَرْتُمْ على خبري ، فأخبروني ما أنتم قالوا :

<sup>(</sup>١) ( الصلاة جامعة ) هو بنصب الصلاة وجامعة . والأول على الإغراء والثاني على الحال .

<sup>(</sup>٢) في م : « في صف النساء » .

<sup>(</sup>٢) « لأن تميأ الداري » هذا معدود من مناقب تميم . لأن النبي عَلِيْتُهُ روى عنه هذه القصة . وفيـه روايـة الفـاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه ، وفيه رواية خبر الواحد .

<sup>(</sup>٤) (ثم أرفؤا إلى جزيرة ) أي التجأوا إليها . قال في اللسان : أرفأت السفينة ، إذا أدنيتها إلى الجِيدَة . والجِيدَة وجه الأرض ، أي الشط .

<sup>(</sup>٥) ( فجلسوا في أقرب السفينة ) الأقرب جمع قارب ، على غير قياس والقياس قوارب ، وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة ، يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم . وقيل أقرب السفينة أدانيها ، أي ما قارب إلى الأرض منها .

<sup>(</sup>٦) (أهلب) الأهلب غليظ الشعر، كثيره.

<sup>(</sup>۲) في م : « كثير » .

<sup>(</sup>٨) ( فإنه إلى خبركم بالأشواق ) أي شديد الأشواق إليه ، أي إلى خبركم .

<sup>(</sup>٩) في م : « قال : فلما سمَّت .. » . (١٠) في م : « قال : فلما سمَّت .. » .

<sup>· (</sup>١١) « أعظم إنسان » أي أكبره جثة ، أو أهيب هيئة .

<sup>(</sup>١٢١) ( بالحديد ) الباء متعلق بمجموعة . ( وما بين ركبتيه إلى كعبيه ) بدل اشتال من يداه .

نحن أناس من العرب . ركبنا في سفينة بحريَّة . فصادفنـا البحر حين اغتلم (١) فلعب بنــا الموج شهراً . ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه . فجلسنا في أقرُّبها . فدخلنا الجزيرة . فلقينا (٢) دابة أهلب كثير الشُّعْر لا يُدرّري ما قُبُلُهُ من دُبُرهِ من كثرة الشعر . فقلنا : ويلك ! ما أنت ؟ فقالت : أنا الجسَّاسَةُ . قلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعْمدوًا إلى هذا الرجل في الدَّيْر . فإنه إلى خبركم بالأشواق . فأقبلنا إليْكَ سِراعاً وَفَرْعْنا منها . ولم نـأمَنْ أن تكون شَيْطِ انةً . فقال أخبروني عن نخل بَيْسَانَ (٢) . عن (٤) أي شأنها تستخبر ؟ قال : أسألكم عن نخلها ، هل يثر ؟ قلنا له : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لا تُثْمرَ قال : أخبروني عن بحيرة الطُّبَريَّة (٥) قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إنَّ ماءَهَا يوشك أن يذهب . قال : أخبروني عن عين زُغَرَ (٦) . قالوا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل في العين ماء ؟ وهل يـزرع أهلهـا بماء العين ؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها . قال : أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم. قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب ، وأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم . قال أمّا إنّ ذاك خيرٌ لهم أن يطيعوه وإني مُخْبركم عني ، إني أنا المسيح وإني أوشك أن يُؤذن لي في الخروج ، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قريةً إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة (٧) فهما مُحَرِّمَتَان عَليَّ كلتاهما .

كلما أرَدْتُ أن أدخل واحدة (^) أو واحداً منها . استقبلني مَلَكٌ بيده السيف

<sup>(</sup>١) « اغتلم » أي هاج وجاوز حَدَّه المعتاد .

<sup>(</sup>٢) في م: فلقيَتْنَا .

<sup>(</sup>٣) ( نخل بيسان ) هي قرية بالشام .

<sup>(</sup>٤) في م : « قلنا عن أي شأنها ...؟ » .

<sup>(</sup>٥) ( بحيرة الطبرية ) هي بحرّ صغير معروف بالشام .

<sup>(</sup>٦) ( عين زغر ) هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام .

<sup>(</sup>٧) (طيبة ) هي المدينة ويقال لها أيضاً : طابة .

<sup>(</sup>٨) ( واحدة أو ) ليست في د وأثبتناها من م .

صَلْتاً (۱) يصدني عنها ، وإنَّ على كل نقب منها ملائكة يحرسونها . قالت : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : وطعن بمخصرته في المنبر (هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة ) يعني المدينة ، ألا هل كنت أحدثكم (۱) ذلك فقال الناس : نعم . فإنه أعجبني حديث تميم إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه ، وعن المدينة ، ومكة ألا إنه في بحر الشّام أو بحر الين لا بل من قبل المشرق / ما هو (۱) من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأوماً بيده إلى المشرق قالت فعفظت هذا من رسول الله علياتة .

1/1/

۳۱۰ب

وفي رواية (٤) أن الشعبي سأل فاطمة بنت قيس عن المطلقة ثلاثاً أين تعتد ؟ قالت : طلقني بعلي ثلاثاً فأذن / لي النبي والله أنْ أعْتَدً في أهلي . قالت : فَنُودِي في الناس : الصلاة (٥) جامعة قالت : فانطلقت فين انطلق من الناس . قالت : فكنت في الصف المقدّم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال . قالت : فسمعت النبي وهو على المؤخر عن الرجال . قالت : فسمعت النبي وهو على المؤخر عن الرجال . قالت : فسمعت النبي وهو على المؤخر عن الرجال . قالت : فسمعت النبي وهو على المؤخر عن الرجال . قالت : فسمعت النبي وهو على المؤخر عن الرجال . قالت : فسمعت النبي وهو على المؤخر عن الرجال . قالت : فسمعت النبي وهو على المؤخر عن الرجال . قالت : فسمعت النبي والمؤلفة في المؤلفة في

وزادت قالت : وكأنما أنظر إلى النبي عَلِيلَةٍ وأهوى بِمِخصرتِهِ إلى الأرض ، وقال هذه طيبة ، يعنى المدينة .

# ۱۷ ـ باب (۱) كيف يكون انقراض هذا الخلق وتقريب الساعة وكم بين النفختين

70 ـ عن عبد الله بن عمرو ، وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذي تحدث به ؟ تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا . فقال : سبحان الله ! أو لا إله إلا الله . أو كلمة نحوهما ، لقد همت أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداً . إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً

<sup>(</sup>١) « صُلتاً » بفتح الصاد وضمها ، أي مسلولاً .

<sup>(</sup>٢) في م : « حدّثتكم » .

<sup>(</sup>٣) ( ما هو ) قال القاضي : لفظة ما هو ؟ زائدة صلة للكلام ليست بنافية والمراد إثبات أنه في جهة المشرق .

<sup>(3)</sup> م :  $(3 / 3777 ، 7778 ) نفس الكتاب والباب ـ رقم <math>(170 ) \cdot (3)$ 

<sup>(</sup>٥) في م : « إن الصلاة جامعة » .

<sup>(</sup>٦) م : (٤ / ٢٢٥٨) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٣ ) باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ، ونزول عيسى وقتله إياه ، وذهاب أهل الخير والإيمان ، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان ، والنفخ في الصور ، وبعث من في القبور ، رة ( ١١٦ ) .

عن (^) عائشة قالت . كانت (١) الأعراب إذا قدموا على رسول الله عَلِيُّ سألوه عن

<sup>(</sup>١) ( فيبعث الله عيسى ) قال القاضي رحمه الله تعالى : نزول عيسى عليه السلام ، وقتله الدجال ، حق وصحيح عنـــد أهل السنة ، للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وليس في العقل ولافي الشرع ما يبطله . فوجب إثباته .

<sup>(</sup>٢) ( في كَبَدِ جَبَلِ ) أي وسطه وَدَاخله . وكبد كل شيء وسطه .

<sup>(</sup>٣)) ( في خفة الطير وأحلام السباع ) قال العاماء ، معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد ، كطيران الطير . وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً ، في أخلاق السباع العادية .

<sup>(</sup>٤) ( أصغى ليتاً ورفع ليتاً ) أصغى أمال . والليت صفحة العنق ، وهي جانبه .

<sup>(</sup>٥) ( يَلُوطُ حَوْضَ إبله ) أي يطينه ويصلحه .

<sup>(</sup>٦) (كَانُه الطلُّ أَو الظُّلُ ) قال العلماء : الأصح الطلُّ . وهو الموافق للحديث الآخر ، أنه كمنيّ الرجال .

<sup>(</sup>٧) ( يكشف عن ساق ) قال العلماء : معناه يوم يكشف عن شدة وهول عظيم ، أي يظهر ذلك . يقال : كشفت الحرب عن ساقها ، إذا اشتدت .

وأصله أن من جدّ في أمره كشف عن ساقه مشمراً ، في الخفة والنشاط له .

<sup>(</sup>٨) م ( ٤ / ٢٢٦٦ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٧ ) باب قرب الساعة ، رقم ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : «كان » .

الساعة : متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال : إن يعش (١) هذا لم يدركه الهرم <sup>(۲)</sup> قامت عليكم ساعتكم .

ومن حديث أنس (٢) قال : إن عُمِّرَ هذا لم يدركه الهزم حتى تقوم الساعة . قال أنس : ذلك الغلام من أترابي يومئذ .

٥٨ ـ وعنه (٤) قال قال رسول الله عَزِّلَتُهُ : بُعثْتُ أنا والساعة كهاتين . قال وضم السُّبَّابة والوسطى .

٥٩ ـ وعن (٥) أبي هريرة ، يَبْلُغُ بِـه النبي عَلِيَاتُم قال : تقوم الساعةُ والرجلُ يحلُبُ اللَّقْحَةَ فَمَا يصلُ الإناءُ إلى فيه حتى تقومَ . والرجُلان يَتَبَايَعَان / الثوب ، فما يتبايعانه حتى تقومَ . والرجلُ يَلطُ (١) في حَوْضه فما يَصْدُرُ حتى تقومَ .

• - وعنه (٧) قال قال رسول الله عَلَيْهِ: مَا بَينِ النَّفَخَتِينِ أَرْبِعُونِ . قَـَالُوا : يَـاأَبِـا هريرة ! أربعين (^) يوماً ؟ قال : أَبَيْتُ (١) قالوا : أربعين شهراً ؟ قال : أبيتُ ، قالوا : أربعين سنة ؟ قال : أبيتُ . « ثم ينزلُ اللهُ من الساء ماءً فينبتون كا يَنْبتُ البقلُ قال : وليس من الإنسان شيء إلا يَبْلي . إلا عَظْماً واحداً .

<sup>(</sup>١) وفي « هـ » : « إنْ يعيش » .

<sup>(</sup>٢) ( إن يعش هذا لم يدركه الهرم ) وفي رواية : إن يعش هذا الغلام فعسى أن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . وفي رواية : إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . وفي رواية : إن يؤخر هذا . قال القاضي : هذه الروايات كلها محولة على معنى الأول . والمراد بساعتكم ، موتكم . ومعناه يموت ذلك القرن أو أولئك الخاطبون .

<sup>(7)</sup> م : (3 / 777) الكتاب والباب السابقين ، رقم (77 / 771) .

<sup>(</sup>٤) م: (٤ / ٢٢٦٩ ) الكتاب والباب السابقين ، رقم ( ١٣٧ ) .

<sup>(0)</sup> م : (3 / 777) الكتاب والباب السابقين ، رقم (150) .

<sup>(</sup>١) ( يَلطُ ) هكذا هو في معظم النسخ : يَلطُ . وفي بعضها : يليـط ، بزيـادة يـاء وفي بعضهـا : يلوط . ومعنى الجميع واحد . وهو أن يطينه ويصلحه .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢٢٧٠ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٨ ) باب مابين النفختين ، رقم ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>۸) وفي م : « أربعون » .

<sup>(</sup>٩) ( قال : أَتِيْت ) معناه أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو سنة أو شهراً . بل الـذي أجزم بـه أنهـا أربعون ، مجلة . وقد جاءت مفسرة من رواية غيره ، في غير مسلم : أربعون سنة .

في رواية (١) لا تأكله الأرض أبداً وهو عَجْبُ الذنب (٢) ومنه تُركَّبُ الخلقُ يوم القيامة وفي أخرى (٢) منه خُلقَ وفيه يُرَكِّبُ .

## ١٨ ـ باب المبادرة بالعمل الصالح والفتن وفضل العبادة في الهرج

71 ـ عن أبي (٤) هريرة ؛ أن رسول الله عَلِيْتِهِ قال : بادروا بالأعمال سِتّاً (٥) : طُلُوعَ الشّمس من مغربها ، أو الدُّخان ، أو الدَّبَالَ أو الدَّالِبَة ، أوْ خَاصّة أحدكم ، أوْ أَمْرَ العامّة .

وفي (٦) رواية ، الدّجّال ، والـدُّحـان ، ودابّـة الأرضِ ، وطلُوع الشمس من مغربها ، وأمْر العامه وخُوَيْصَّةَ أُحدكُمْ .

حوعن مَعْقِل بن يَسَارِ (٧) : أن رسولَ اللهِ عَلِيلِيم قال : العبادة في الهَرْجِ ، كَهِجْرَة إِلَى ٥٠٠ .

### ١٩ ـ باب إغراء الشيطان بالفتن

٦٣ ـ عن جابر (١٠) قال سمعتُ النبي عَلِيَّةٍ : يقول ، إنّ الشيطانَ (١٠) أيس أن يعبده

<sup>(</sup>١) م: ( ٤ / ٢٢٧١ ) الكتاب والباب السابقين . رقم ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) (عَجْب الذُّنب) أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب ، وهو رأس العصعص . ويقال له : عجم ، بالم م وهو أول ما يخلق من الآدميّ . وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه .

<sup>(7)</sup> م : (2 / 177) ) الكتاب والباب السابقين ، رقم (187) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٦٧ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٥ ) باب في بقية من أحاديث الدجال ، رقم ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ( بادروا بالأعمال ستاً ) أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها . فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٦٧ ) في الكتاب والباب السابقين ، رقم ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ٢٢٦٨ ) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٦ ) باب فضل العبادة في الهرج رقم (١٣٠ ) .

<sup>(</sup>A) ( العبادة في الهرج كهجرة إلّي ) المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس ، وسبب كثرة فضل العبادة فيـه أن الناس يغفلون عنها ، ويشتغلون عنها ، ولا يتفرغ لها إلا الأفراد .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢١٦٦ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١٦ ) باب تحريش الشيطان ، وبعثه سراياه لفتنة الناس ، وأن مع كل إنسان قريناً رقم ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( قَدْ أيس ) .

المُصَلُّونَ في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم (^) .

٦٤ ـ وعنه (٢) قيال سمعتُ النبي ﷺ يقول : عرش (٢) إبليس على البحر (١٤) فيبعثُ سراياه (٥) يفتنون الناس. فأعظمُهم عنده أعظمُهُم فتنة.

وفي (١٦) أخرى ، إنّ إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه ١٢٧ منزلة أعظمهم فِتْنة يجيءُ أحدهم / فيقولُ : فعلتُ كذا وكذا . فيقولُ ما صنعت شيئاً (٧) . ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركتُه حتى فرقتُ بينه وبين امرأته . قال فيُـدْنيـه منه ويقولُ: نعم أنت. قال الأعش: أراه قال: « فيلتزمهُ » (^).

## ٢٠ ـ باب في قوله عليه السلام لتتبعن سنن الذين من قبلكم وهلك المتنطعون . آخر الفتن

٦٥ - عن أبي سعيد الخُدريّ (١) ، قال : قال رسول الله عَلِيلَةُ : لَتَتَّبِعُنّ سنن (١٠) الذين من قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بـذراع حتى لو دخلوا جُحْر ضَبٌّ لا تَبعَتُمُوهم . قلنا : يـا رسولَ الله ! آليهودُ والنصاري ؟ قال : فمن ؟

٦٦ - وعن (١١) عبد الله ، قال قال رسول الله عَلَيْتُهِ : هلك المُتنَطِّعُون (١٢) قالها ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) ( ولكن في التحريش بينهم ) أي ولكنه يسعى في التحريش بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها .

<sup>(</sup>٢) م : ( ٤ / ٢١٦٧ ) في الكتاب والباب السابقين ، رقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( إنّ عرش ) .

<sup>(</sup>٤) العرش هو سرير الملك . ومعناه أن مركزه البحر ، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض ·

<sup>(</sup>٥) وفي م : ( فيفتنون ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ /٢١٦٧ )في الكتاب والباب السابقين ، رقم ـ ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( قال ثم يجيء ) .

<sup>(</sup>٨) ( فيلتزمه ) أي يضه إلى نفسه ويعانقه .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٠٥٤ ) ( ٤٧ ) كتاب العلم (٣ ) باب اتباع سنن اليهود والنصاري رقم (٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( سنن ) السنن هو الطريق . والمراد بـالشبر والـذراع وجحر الضب التثيل بشـدة الموافقـة لهم . والمراد المـوافقـة في المعاصى والمخالفات لا في الكفر .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢٠٥٥ ) ( ٤٧ ) كتاب العلم ( ٤ ) باب هلك المتنطعون رقم ( ٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) ( هلك المتنطعون ) أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم .

معدي فتنة ، على الرجال من النساء . وعن الله عَلَيْتُم : ما تركتُ بعدي فتنة ، هي أضرُّ على الرجال من النساء .

حوعن (۲) أبي سعيد الخدري عن النبي ﴿ وَإِلَيْهُ ، قال : إن الدنيا حلوة خَضِرة (۲) .
 وإنّ الله مستخلفكُم فيها (٤) فينظرُ كيف تعلمونَ ، فاتقوا النار (٥) واتَّقُوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء .

 $^{(7)}$  عبد الله بن مسعود عن النبي  $^{-1}$  قال : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ /٢٠٩٧ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار وبيان الفتنة بالنساء ، رقم ( ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ٢٠٩٨) في الكتاب والباب السابقين ، رقم - (٩٩) .

<sup>(</sup>٣) (إن الدنيا حلوة خضرة ) يحتل أن المراد به شيئان : أحدها حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها . كالفاكهة الخضراء الحلوة ، فإن النفوس تطلبها طلباً حثيشاً . فكذا في الدنيا . والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين .

<sup>(</sup>٤) ( إن الله مستخلفكم فيها ) أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين من قبلكم ، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم .

<sup>(</sup>٥) في م : ( فاتقوا الدُّنيا ) . وهكذا هو في جميع النسخ ومعناه اجتنبوا الافتتــان بهــا وبــالنســاء . وتــدخل في النســاء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات ، لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٢٦٨ ) ( ٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ( ٢٧ ) باب قرب الساعة ، رقم ( ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : ( شرار الناس ) .

<sup>(</sup>٨) في هـ كمل كتاب الفتن والحمد لله رب العالمين .



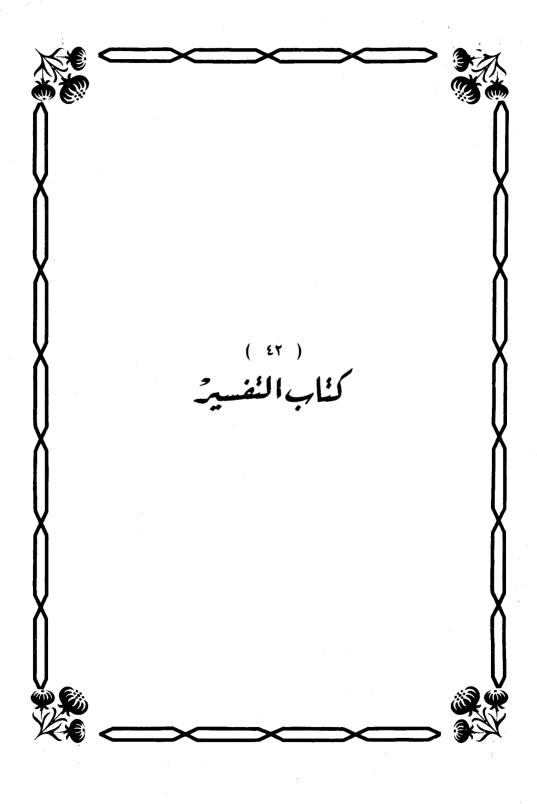

#### ١ ـ من فاتحة الكتاب

وقد تقدم في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة قوله تعالى (1): قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين (1).

## ٢ ـ ومن سورة البقرة

١ عن عائشة (٦) قالت : قال رسول الله عَلَيْتُج : خُلِقَتِ الملائكةُ من نورٍ ، وخُلِقَ الجانُ (٤) من مارج (٥) من نار ، وآدم (٦) مما وصف لكم .

٢ - وعن (٢) أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب عزْحَفُون على الباب سجداً وقولوا حِطّة (٨) يَغْفَرُ لكم خطاياكم ، فبدلوا ، فدخلوا الباب يَزْحَفُون على أَسْتَاههم (١) وقالوا حَبَّة في شَعَرَة .

٣ ـ وعنه (١٠) أن رسول الله عليه ، قال : نحن أحق بالشك من إبراهيم (١١) . إذ قال : رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن لِيَطمئن قَلبي .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ٢٩٦ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ١١ ) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .

<sup>(</sup>٢) (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة . سميت بذلك لأنها لاتصح إلا يها .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٢٩٤ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١٠ ) باب في أحاديث متفرقة ، رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( الجان ) الجن .

<sup>(</sup>٥) ( مارج ) المارج اللهب الختلط بسواد النار .

<sup>(</sup>٦) في م : « وخُلِقَ آدم » .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ /٢٢١٢ ) (٥٤ ) كتاب التفسير ، رقم (١) .

<sup>(</sup>٨) ( وقولوا حطة ) أي مسئلتنا حطة . وهي أن تحط عنا خطايانا .

<sup>(</sup>٩) ( أستاههم ) جمع است . وهي الدبر .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ١٣٢ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٦٩ ) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ـ رقم ( ١٥١ ) . و : ( ٤ / ١٨٣٩ ) ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٤١ ) باب فضائل إبراهيم الخليل ﷺ ـ رقم ( ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>١١) ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) اختلف العلماء في معناها على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المازنيّ ، صاحب الشافعيّ وجاعات من العلماء معناه : إن الشك مستحيل في حق إبراهيم . فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم ، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك .

ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد (١) ولو لبثت في السجن طول لبُثِ يوسف لأجبتُ الدّاعي .

٤ - وعن البراء (٢) قال : كانت الأنصار إذا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلوا البيوت إلا من ظهورها . قال : فجاء رجل من الأنصار ، فدخل من بابه ، فقيل له في ذلك ، فنزلت هذه الآية : ﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ (٢) .

٥ - وعن (٤) ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وإِنْ تُبدوا مَا فِي أَنفسكم أو تُخفُوه يُحاسِبُكم بِه الله ﴾ (٥) قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء . قال النبي عَلَيْنَا : قولوا : سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وَسَلَّمْنا . قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم . فأنزل الله تعالى ﴿ لا يُكلِّف الله نَفْساً إلا وسُعَها لَها مَاكُسَبَت وَعَلَيها ما اكْتَسَبَت رُبنًا الله تعالى ﴿ لا يُكلِّف الله نَفْساً إلا وسُعَها لَها مَاكُسَبَت وَعَلَيها ما اكْتَسَبَت رُبنًا لله تعالى ﴿ لا يُكلِّف الله نَفْساً إلا وسُعَها لَها مَاكُسَبَت وَعَلَيها ما اكْتَسَبَت رُبنًا وَلا تَحْمِل عَلَينَا إصراً كَما لا تَقُوم الله الله على الذين مِنْ قَبْلِنا ﴾ . قال : قد فعلت ﴿ وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانًا (١) فَالَفِرين ﴾ . قال قد فعلت .

# ٣ ـ ومن سورة آل عمران

٦ - عن أبي سعيد الخدري (^) ؛ أن رجالاً من المنافقين ، في عهد رسول الله عَلَيْكُم ، كانوا إذا خرج النَّبي عَلَيْكُم إلى الغَزْوِ تَخلَّفُوا عَنه وَفَرحوا بمقعدهم خِلاَف رَسُول الله عَلَيْكُم ، فَإذا قَدمَ النبي عَلِيْكُم اعتذروا له (¹) ، وحلفوا ، وأحبُّوا أن يُحْمَدوا بما لَمْ يَفعلوا . فَنَزَلت ﴿ لا تَحْسَبَنَّ (¹) المذين يَقْرحُونَ بما أَتَوا وَيُحبُّونَ أَنْ يُحْمَدوا بما لَم يَفعلوا فَلاَ

<sup>(</sup>١) ( ركن شديد ) هو الله سبحانه وتعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ٢٢١٩) (٥٤) كتاب التفسير ـ رقم ( ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ( ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ١١٦ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٥٧ ) باب بيان أنه سبحانه وتعالىٰ لم يكلف إلا ما يطاق ـ رقم ( ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية ( ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية ( ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في م : « أنت مولانا » فقط .

<sup>(</sup>A) م: (٤ / ٢١٤٢) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - رقم ( Y ) .

<sup>(</sup>٩) في م : « إليه » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « تَحسبَنّ » بسكر السين وفتحها .

يُحْمدوا بها لَم يَفْعلوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهم بِمَفازَةٍ مِن الْعَذَابِ ﴾ (١) .

٧ - وعن عبد الرحمن (٢) بن عوف قال : إن مروان قال : اذهب يارافع ! لبوّابه إلى ابن عباس فقل : لَئن كَان كُلّ امريء منّا فَرحَ بما أُتَّى ، وَأُحبَّ أَن يُحْمَد بمَا لَمْ يفعَل ، مُعَذَّبًا ، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ . فقال ابن عباس : مالكُمْ وَلهَذه الآية ؟ إنما أَنزلَتْ هذه الآية في أهل الكتاب ، ثم تلا ابن عباس ﴿ وإذ أخذَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابَ لَتُبَيِّننهُ للنـاس وَلاَتَكْتُمونَـهُ ﴾ (٢) وتلا : ﴿ لا تَحْسَبَنَ الذين يَفْرحونَ بما أتوا ويُحبُّون / أَنْ ﴿ الْمُعْرَ يُحْمدوا بما لم يَفْعلوا ﴾ (١) . وقال ابن عبـاس : سَـأَلَهُم النبيُّ عِلِيَّةٍ عن شيء فَكَتموه إيَّـاهُ وأُخْبَرُوه بغيْره فخرجوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قد أخبروه بما سألهم عنه ، واسْتَحْمَدوا بذلك إليه وفَرحُوا بما أتوا من كتْمانهم إيَّاه ما سألهم عنه .

 • وعن (٥) أنس بن مالك (١) . قال : يقال للكافر يومَ القيامة : أرأيت لَوْ كان . لكَ مِنْءُ الأرض ذهباً ، أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقال : كَذَبْتَ . لقد (٧) سئلت (^) أسر من ذلك .

## ٤ ـ ومن سورة النساء

 عن <sup>(١)</sup> عروة بن الزبير ؛ أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : ﴿ وإنْ خِفْتُم ألا تقْسطُوا في الْيَسَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابِ لَكُم مِنَ النساءِ مَثْنِيَ وِتُلاَثَ وَرُباعَ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) م : (٤ / ٢١٤٣ ) (٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم (٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران : آية ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران : آية ( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٦١ ) (٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (١٠ ) باب طلب الكافر الفداء عملء الأرض ذهباً ـ رقم

<sup>(</sup>٦) في م: « عن أنس ، عن النبيّ إليَّةٍ » .

<sup>(</sup>γ) في م: «قدٌ».

<sup>(</sup>A) في م : « قد سئلت ما هو أيسر من ذلك » .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٣١٢ ، ٢٣١٤ ) (٥٤ ) كتاب التفسير ـ رقم (٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء : آية (٣) ( مثنى وثلاث ورباع ) أي ثنتين ثنتين ، أو ثلاثاً ثلاثاً ، أو أربعاً أربعاً . وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع .

قالتُ : يا ابنَ أخي ! هِي اليتية تكون في حَجْرِ وَلِيَّها تُشارِكُه في مالِه فيُعجبُه مالُها وجالُها . فيريد وَلِيها أن يتزوّجَها بغير أنْ / يُقسطَ في صَدَاقها (١) . فَيَعْطيها مثلَ ما يعظيها غيرُه فَنهوا أنْ ينكحُوهن إلا أن يُقسطوا لَهَن ، وَيَبْلَغُوا بهن أعلَى سَنَّتِهن (١) من الصداقِ ، وأمرُوا أن ينكحُوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ ، قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استَفْتوا رسول الله عَلَيْ ، بعد هذه الآية فيهنّ ، فأنزل الله : ﴿ وَيَستَفْتُونَكُ فِي النِّساءِ قل الله يَنْيَكُمْ فيهن ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ وترغبون أن تنكحوهن ﴾ قالت الآية الأولى الذي قال الله فيها : ﴿ وإنْ خِفْتُم أَلاتقسطوا في اليتامي فَانْكحُوا ﴾ (١) قالت (١) : وقول الله في الآية الأخرى : وتَرْغَبُون أن تَنْكحُوهَن ، رَغْبَة أحدِم عن يتيته (٨) التي تكون في الآية الأخرى : وتَرْغَبُون أن تَنْكحُوهَن ، رَغْبَة أحدِم عن يتيته (٨) التي تكون في من يتامى النَّسَاء إلاَ بالقسط من أَجُل رغبتهم عَنْهن .

وفي رواية (١) قالت : أنزلت في الرجلِ تكون له اليتية وهو وليّها ووارثُها ، ولهَا مال . ولَيس لَهَا أَحَدّ يُخَاصُم دُونِها (١٠) ولا ينكحها لِما لَها فَيَضُرّ بها (١١) ويُسيء صُحبُتها . فقال : ﴿ إِن خِفْتُم أَلاَ تَقْسِطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ (١١) يقول : ما أَحْلَلْتُ لَكُمْ . وَدَعْ هَذه التي تَضُرُّ بها .

<sup>(</sup>١) ( يقسط في صداقها ) أي يعدل .

<sup>(</sup>٢) ( أعلى سنتهن ) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن .

<sup>(</sup>٢) في م : « يستفتونك في النساء ... أن تنكحوهن » .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : آية ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في م: « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء » .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: آية (٣).

<sup>. (</sup>٧) في م : « قالتُ عائشة :... » .

<sup>. «</sup> من اليتية التي .. » . (٨).

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٣١٤ ، ٢٣١٥ ) (٥٤ ) كتاب التفسير - رقم (٧) .

<sup>(</sup>۱۰) في م : « فلا ينكحها » .

<sup>(</sup>١١) ( فيضرّ بها ) يقال : ضره وأضر به . فالثلاثي بحذف الباء ، والرباعيّ بإثباتها .

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء : آية (٣) .

وفي أخرى (۱): أنزلت في اليتية ، تكون عند الرجُلِ فَتَشْرَكه في مالِه (۱) فَيَعْضِلُها (۱) فلا يتزوجها ، ويكره (۱) أن يزوجها غيره فَيَشْركُهُ في مالِه ، فَيَعْضِلُها (۱) فلا يتزوجها ولا يزوِّجها غَيْرَه .

• ١٠ وعنها (٦) في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقَيْراً فَلْيَأْكُلُ بِالمَعْرُوفَ ﴾ (٧) قالت : أُنزلَتُ في وَالي اليتيم (٨) الذي يقومُ عليه ويُصلِحهُ ، إذا كان مُحْتَاجاً أن يأكل مِنْهُ .

في أخرى <sup>(١)</sup> بقدر ماله بالمعروف .

١١ - وعن زيد (١٠) بن ثابت أن النبي عَلِيْكِم ، خرج إلى أُحُد ، فَرَجَعَ ناسٌ مِمَّن كان مَعَه ، فكانَ أصحاب النبي عَلِيْكِم فيهم فرقتين . قال بعضهم : لا ، فنالتُ : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المَنَافَقِينَ (١١) فَمُتينَ ﴾ (١٢ .

١٢ ـ وعن قيس (١٢) بن عُبَادٍ ، (١٤) قال : قلنا لعمار (١٥) : أرأيتَ قِتَالكم / أرأياً

۲۱۲ب

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٣١٥ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « فتشركه في ماله ، فيرغب عنها أن يتزوجها » .

<sup>(</sup>٣) ( فيعضلها ) أي يمنعها الزواج .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) التي في هـ ( أنزلت في اليتية تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره ) ، أي لايوجد في هـ ، ( ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ) .

<sup>(</sup>٦) م: (٤/ ٢٣١٥) في نفس الكتاب ـ رقم (١٠).

 <sup>(</sup>v) ( ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف ﴾ أنه يجوز للوليّ أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف ، إذا كان محتاجاً هو أضاً .

<sup>(</sup>٨) في م : « والي مال اليتيم » .

<sup>(</sup>٩) م: (٤/ ٢٢١٦) في نفس الكتاب ـ رقم (١١) .

<sup>(</sup>١٠) م: (٤/ ٢١٤٢) (٥٠) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - رقم (٦) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المُنافِقِينِ فَمُتِينَ ﴾ قال أهل العربية : معناه أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم . وفئتين معناه فرقتين ، وهو منصوب عند البصريين على الحال . قال سيبويه : إذا قلت مالك قائماً ، معناه لم قت ؟ ونصبته على تقدير : أي شيء يحصل لك في هذا الحال . وقال الفراء : هو منصوب على أنه خبر كان محذوفة . فقولك : مالك قائماً ، تقديره : لم كُنْتَ قائماً ؟ .

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء : آية ( ٨٨ ) .

<sup>. (</sup> ۱۰ ) م : ( ٤ / ۲۱٤٣ ، ۲۱٤٤ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ۱۰ ) .

<sup>(</sup>١٤) في هـ : « قيس بن عبادة » .

<sup>(</sup>١٥) في هـ : « قلت لعبار » .

رَأَيْمُوهُ ؟ فإن الرأي يُخطيء ويصيبُ . أو عهداً (١) عهده إليكم رسول الله ﷺ ؟ فقال : ماعَهِدَ إلينا رسول الله ﷺ شيئاً لم يَعْهَدهُ إلى الناس كافة . وقال : إن رسولَ الله ﷺ . قال : إن من (٢) أمتي أو في أمتى اثني عشر منافقاً لايدخلون الجنة ، ولا يجدون ريحها حتى يَلِج الجمَلُ في سَمِّ الخِيَاط (٢) . ثمانية مِنْهم تَكْفيكَهُمُ الدُّبيْلة (٤) سِراج من نار (٥) يَظهرُ في أكتافهم حتى يَنْجُمَ (١) مِن صدورهم .

١٣ وعن عائشة (٢) : ﴿ وإنْ امرأة خَافَتْ من بَعلها (^) نُشوزاً (١) أو إعراضاً ﴾ (١٠) الآية قالت : أنزلت (١١) في المرأة تكون عند الرجل . فَلَعَلّه ألاّ يستكثر منها . ويكونُ لها صحبة وَوَلَدٌ ، فتكره (٢١) أن يفارقها فتقول له (٢) : أنت في حِلّ من شأني .

16 - وعن (١٤) سعيد بن جُبَيرِ قال : قلت لابن عباس : أَلِمَن قَتَلَ مُؤمِناً مُتَعمداً مِنْ تَوْبة ؟ قال : لا . فَتَلَوْت عليه هذه الآية التي في الفرقان ﴿ وَالَّذِينَ لايَدعُون مَع اللهِ إِلهُ آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النفسَ التي حَرَمَ اللهُ إلا بالحق ﴾ (١٥) إلى آخر الآية . قال : هذه

<sup>(</sup>١) في هـ: (أم عهداً ..).

<sup>(</sup>٢) في م: « في أمتى » فقط. .

<sup>(</sup>٣) ( سَمُ الخياط ) بَفتح السين وضها وكسرها . الفتح أشهر ، وبه قرأ السبعة ، وهو ثقب الإبرة . ومعناه لايدخلون الجنة أبدأ ، كا لا يدخل الجل في سم الإبرة أبداً .

<sup>(</sup>٤) (الدبيلة) قد فسرها في الحديث بسراج من نار .

<sup>(</sup>٥) في م : « من النار » .

<sup>(</sup>٦) ( يَنْجُم ) يظهر ويعلو .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ٢٢١٦) كتاب التفسير - رقم (١٤) .

<sup>(</sup>٨) ( بعلها ) البعل هو الزوج .

<sup>(</sup>٩) ( نشوزاً ) في المصباح : نشزت المرأة من زوجها نشوزاً ، من بابي قعد وضرب ، عصت زوجها وامتنعت عليه . ونشر الرجل من امرأته ، نشوزاً ، تركها وجفاها .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء : آية ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>۱۱) في م : « نزلت <sup>\*</sup> » .

<sup>(</sup>۱۲) في هـ : « فيكره » .

<sup>(</sup>١٢) في هـ : « فيقول » .

<sup>. (</sup> ۲۰ ) م : ( ٤ / ۲۲۱۸ ) في الكتاب السابق ـ رقم ( ۲۰ ) .

<sup>(</sup>١٥) سورة الفرقان : آية ( ٦٨ ) .

آية مكيَّة نَسَخَتُها آية مَدَنية : ﴿ وَمَنْ يَقْتلُ مؤمنا متَعَمِّدا فجزاؤه جَهَنَّم ﴾ (٢) .

في رواية <sup>(۲)</sup> فنزلت : إلا من تاب .

10 - وعن (أ) ابن عباس قال : لقي ناس من المسلمين رجلاً في غنية له . فقال : السلام عليكم . فأَخَذُوه فقتلوه (أ) وأخذوا تلك الغنية فنزلت : ﴿ وَلاَتَقُولُوا لِمَن أَلقَى إِلَيْكُم السَّلَمَ لَسْت مُؤْمِناً ﴾ (أ) . وقرأها ابن عباس : السلام .

17 - وعن (٧) ابن عمر ، عن النبيّ عَلِيلَةٍ . قال : مَثَالُ المنافقِ كَمَثَالِ الشّاةِ العَائرة (٨) بين الْغَنَمين . تَعيرُ (١) إلى هذه مرةً ، وإلى هذه أخرى (١٠) .

وفي رواية (١١) تكر بدل تعير .

## ه ـ ومن سورة العقود

1۷ ـ عن (۱۲) طارق بن شهاب . قال : جاء رَجُلٌ من اليهود إلى عَر . فقال : يا أميرَ المؤمنين ! آية في كتابكم تَقْرُونَها ، لَوْ عَلَيْنا أنزلت (۱۲) مَعْشَرَ اليهود ، لاَتَّخَذْنَا ذلك اليومَ عِيداً . قال : وأيُّ آيةٍ ؟ قال : ﴿ (۱۲) اليومَ أَكْمَلتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم

<sup>(</sup>۱) في م : « .. فجزاؤه جهنم خالداً » .

<sup>(</sup>٢) يعنى بالناسخة آية سورة النساء ـ رقم ( ٩٢ ) وهي : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّداً ... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التي في م : فتلوت هذه الآية التي في الفرقان : إلا من تاب . .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢١٩ ) في الكتاب السابق ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>۵) في هـ : « وقتلوه » .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: آية ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>v) م : (3/7157)(0.0) کتاب صفات المنافقین وأحکامهم - رقم (0.1)(0.0)

<sup>(</sup>٨) في هـ : « العيرة » بدلاً من : ( العائرة ) ، والعائرة هي : المترددة الحائرة لا تدري أيها تتبع .

<sup>(</sup>٩) ( تعير ) أي تتردد وتذهب .

<sup>(</sup>١٠) في م : « تعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه مرة » .

<sup>(</sup>١١) م : ( ٤ / ٢١٤٦ ) في نفس الكتاب ، وتحت الحديث السابق ، وتكرّ نحو تعير .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٤ / ٢٣١٣ ) ( ٥٤ ) كتاب التفسير - رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>۱۳) في م : « نزلت » .

<sup>(</sup>١٤) سورة المائدة : آية (٣).

نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُم الإسْلاَمَ دِيْنَا ﴾ فقال عُمَرُ : إني لأعلَمُ اليومَ الذي أنزلتْ (١٠) فيه . والمكان (٢) الذي أنزلتْ فيه . نزلتْ على رسول الله ﷺ بعرفة (٢) في يَومِ جُمُعَةٍ .

1۸ - وعن (٤) ابن عمر ، قال : خطب عمر على منبر رسول الله عَلَيْ . فَحَمد . الله وأثنى عليه . ثم قال : أمّا بَعْد . ألا وإن الخر نزل تحريمها ، يوم نزل ، وهي من (٥) خسة أشياء : من (١) الحنطة ، والشعير ، والتر والزبيب ، والعسل ، والخر ما خامر العقل ، وثلاثة أشياء وددت ، أيها الناس ! أنّ رسول الله عَلِيْ كان عَهدَ إلينا (٧) فيهن عهداً نَنْتَهي إليه : الجد ، والكلالة ، وَأَبُواب من أَبُواب الرّبا .

وفي رواية (٨) العنب بدل الزبيب وكان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه .

19 ـ وعن (١) ابن شهاب . قال : سمعتُ سعيد بن المسيب يقولُ : إن البَحِيْرة (١٠) التي يُمْنعُ دَرُها للطّواغيت فلا يحلُبُها أَحَد من الناسِ ، وَأَما السائِبةَ التي كانوا يُسَيِّبُونَها / لآلهُتهم ، فَلا يُحْمَلُ عَلَيها شيء ، وقال ابن المسيب : قال أبو هريرة : قال رسول الله عَلِيلة : رأيتُ عمرو بن عامر الخَزَاعِي يجرُ قُصْبَهُ في النّارِ وكان / أوّل مَن سَيَّب السَّبُوبَ .

1717

۱۲۸ ب

<sup>(</sup>١) في م : « نزلت » .

<sup>(</sup>٢) ( والمكان الذي أنزلت فيه ) : ليس في د .

<sup>(</sup>٢) في م : « بعرفات » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٢٢ ) ( ٥٤ ) كتاب التفسير ( ٦ ) باب في نزول تحريم الحمر رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥)، (٦) في هد: «في».

<sup>(</sup>٧) في م ( الكتاب السابق ) : فيها . والزيادة ( عهداً ننتهي إليه ) ، في الحديث التالي ( ٢٣ ) . وفيه العنب بدل الزبيب . وهذه الزيادة غير موجودة في ( د ) .

<sup>(</sup>٨) في م: (٤ / ٢٣٢٢) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢١٩٢ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٣ ) .

باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ـ رقم ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( البحيرة ) قال ابن الأثير : كانوا إذا ولدت إبلهم سقبا ( في اللسان : السقب هو ولد الناقة ) بحروا أذنه ، أي شقوها . وقالوا : اللهم ! إن عاش فيفتي ، وإن مات فذكي . فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة . وقيل : البحيرة هي بنت السائبة . كانوا إذا تابعت الناقة بين عثر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولدها ، أو ضيف . وتركوها مسيّبة لسبيلها وسموها السائبة . فما ولدت من ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها وحرم ما حرم من أمها ، وسموها البحيرة .

وَفِي رَوَايَةً (١) : عَرَقُ بِنَ لُحَيِّ بِن قَمَعَةَ بِنِ خِنْدِف، أَخا بِنِي (٢) كعب هؤلاء .

٢٠ ـ وَعن أَبِي (٢) هريرة قال : قال النبي عَلِيليٍّ : لَوْ تَابَعَني من اليهود (٤) عشرة لم يَبقَ على ظهرها يهودي إلا أسْلَمَ .

# ٦ ـ ومن سورة الأنعام

٢١ - عن أبي (٥) هريرة . قال أخذ رسول الله ﷺ بيدي ، فقال : خلق الله التربة يَومَ السبت ، وخلق فيها الجبال يومَ الأحد ، وخَلَقَ الشَّجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يومَ الثّلاثاء ، وخَلَقَ النور يومَ الأربعاء (٧) ، وبَثَّ فيها الدّوابَّ يومَ الخيس ، وخلق آدمَ عليه السلام بَعْدَ العصر من يومِ الجمعة في آخرِ الخلق ، في آخر ساعة من ساعات الجمعة . فيا بين العصر إلى الليل .

٢٧ - وعن أبي ذرِّ (^) ؛ أن رسول الله عَيَّاتِهِ : قال ، يوماً : أتدرون أبن تذهب هذه الشمس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش . فتخر ساجدة ، فَلا تزالُ كذلك حتى يقال لَها : ارتفعي ، ارْجِعي من حيث جئت ، فترجع ، فَتُصبح طَالِعة من مطلعها ثم تخرج (١) حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش ، فتخر ساجدة . فلا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي ، ارجعي من حيث جئت ، فترجع ، فتصبح طالعة من مطلعها ، ثم تجري لا يستنكر الناس منها حيث جئت ، فترجع ، فتصبح طالعة من مطلعها ، ثم تجري لا يستنكر الناس منها

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١٩١ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « أبا بني كعب » .

<sup>(</sup>٣) م : (٤ / ٢١٥١ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (  $\pi$  ) باب نزل أهل الجنة .

<sup>(</sup>٤) في م : « عشرة من اليهود » قال صاحب التحرير : المراد عشرة من أحبارهم .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢١٤٦ ، ٢١٥٠ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (١) بباب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) في م : ( عز وجل ) .

<sup>(</sup>٧) (الأربَعاء) بفتح الهمزة ، وكسر الباء ، وفتحها ، وضها . ثلاث لغّات حكاهن صاحب المحكم . وجمعه أربعـاوات وحكى أيضاً أرابيع .

<sup>(</sup>٨) م : ( ١ / ١٣٨ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٢٢ ) باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان قم ( ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>۹) في م : « تجرى » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « ولا تزال » .

شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك (١) تحت العرش. فيقال لها: ارْتَفِعي، أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله ﷺ: أتدرون متى ذالكم (٢) ؟ حين ﴿ لاَ يَنفع نفساً إيمانُها لَمْ تكن آمنتُ من قبلُ أَوْكَسَبَتُ في إيمانِها خَيْراً ﴾ (٢) .

٢٣ - وعنه (١) ، قال قال رسول الله ﷺ : يقول الله (٥) : من جاء بالحسنة فله عَشْر أمثالها وأزيد (١) ومن جاء بالسيئة ، فجزاؤه (٧) سيئة مثلها ، أو أغفر . ومن تقرّب مني شبراً ، تقربت منه ذراعاً ، ومن تقرب مني ذراعاً ، تقربت منه باعاً (٨) . ومن أتاني عشي ، أتيته هَرُولَة . ومن لقيني بقراب الأرض (١) خَطِيئَة لا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لقيته بمثلها مَغْفِرَة .

وفي رواية (١٠٠): أو أزيد بزيادة ألف.

<sup>(</sup>١) في هـ : « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ذاكم ؟ ذاك حين ) ,

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : آية ( ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٠٦٨ ) ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ٦ ) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى  $_{-}$  رقم (  $_{+}$  ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « عز وجل » .

<sup>(</sup>٦) ( فله عشر أمثالها وأزيد ) معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته ووعده الـذي لا يخلف . والزيادة ، بعد ، بكثرة التضعيف إلى سبعائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة ، يحصل لبعض الناس دون بعض على حساب مشيئته سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٧) في د : « فجزاء » .

<sup>(</sup>٨) (باعاً) الباع والبُوع والبَوع كله بمعنى ، وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره ، وهو قدر أربع أذرع وهذه حقيقة اللفظ والمراديها في هذا الحديث ، الجاز

<sup>(</sup>٩) ( بقراب الأرض ) هو بضم القاف على المشهور ، وهو ما يقارب مِلأها وحكى كسر القاف . نقله القاضي وغيره .

<sup>(</sup>١٠) م : ( الكتاب والباب وتحت الحديث السوابق ) ومعناه : أو أزيد بزيادة ألف .

# ٧ - ومن سورة الأعراف

٢٤ ـ عن (١) ابن عباس ، قال : كانت امرأة (٢) تطوف بالبيت وهي عُرْيَانة . فيقولُ : مَنْ يُعيرُني تطُوافاً (٣) تَجْعلهُ على فَرْجِهَا . وتقول :

اليومَ يَبْدو بَعْضَة أَوْ كُلُّة فَمَا بَدَا مِنْه فَلا أُحلَّهُ

فنزلت هذه الآية : ﴿ خُذُوا زينَتكُم (1) ﴾ (٥) .

## ٨ - ومن سورة الأنفال وبراءة

٢٥ ـ عن (٦) أنس بن مالك . قال قال أبو جهل : اللّهم إن كان هَذَا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو ائتينا بعيذاب أليم . فَنَزَلَتُ : ﴿ وَمَا كَانَ الله ليُعذِّبَهِم وأنْتَ فيهم ومَا كان الله مُعَـذِّبهم وهُمْ يَسْتَغفرُون ﴾ (٧) إلى قول : ﴿ ولكن أكثرهم لايعلمون ﴾ (٨).

٢٦ ـ وعن عائشة (١) ، قالتُ : سمعتُ النبي (١٠) عَلِيْتُم يقولُ : لا يَلْهُ اللَّيْلُ والنهارُ حتى (١١) تُعبَد اللاتُ والعزَّى / فقلتُ : يا رسول الله ! إن كنتُ لأظُنُّ حينَ عبر الله الله

- (١) م : ( ٤ / ٢٣٢٠ ) ( ٥٤ ) كتاب التفسير ( ٢ ) باب في قوله تعالى : ﴿ خَذُوا زينتُكُم عند كل مسجد ﴾ -رقم ( ۲۵ ) .
  - (٢) في م: « المرأة ».
- (٢) (تطوافاً ) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به . وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبداً . ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلي ، ويسمى اللقاء . حتى جاء الإسلام فـأمر الله تعالى بستر العورة . فقال تعالى : ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ . وقال النبي مُلِينٌ : لا يطوف بالبيت عريان .
  - (٤) في م : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » بزيادة « عند كل مسجد » .
    - (٥) سورة الأعراف : آية ( ٣١ ) .
- (٦) في م : (٤/ ٢١٥٤) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٥) باب في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ الآية .
  - (٧) سورة الأنفال : آية ( ٣٣ ) .
  - (٨) سورة الأنفال : آخر الآية ( ٣٤ ) . وقد ذكر م أولها حتى : الحرام وقال : إلى آخر الآية .
  - (٩) م : (٤ / ٢٢٣٠ ) (٥٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة (١٧ ) باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة .
    - (١٠) في م : « رسول الله ﷺ » .
    - (١١) (الا يذهب الليلُ والنهار) أي لا ينقطع الزمان ، ولا تأتي القيامة .

أَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَل رسولَه بِالْهُدِي ودين الحق ليُظهرَه على الدين كُلِّه ولو كَرِهَ المشركون ﴾ (١) أن ذلك تاماً . قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء اللهُ ، ثم يبعثُ اللهُ ريحاً طيِّبَة فَتَوَفَّىٰ كُلَّ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إيانِ ، فَيَبْقَى مِن لاخيرَ فيه ، فَيَرجعُون إلى دين آبائهم .

٣٧ - وعن (٦) سعيد بن جبير ، قال : قلتُ لابن عباس : سُورة التوبة ؟ قال : آلتُّوبة ؟ بل (٤) بل هي الفاضحة . مازالت تنزلُ : وَمَنْهُم ، ومِنهم ، حتى ظنُّوا أنها (٥) لا يبقى منّا أَحَدُ إلا ذُكر فيها . قال (٦) : قلت : سورة الأنفال ؟ قال : بل سورة بدر قال : قلتُ : فالحشر ؟ قال : نزلت في بني النضير .

وقد (٧) تقدم في كتاب التوبة قصة الثلاثة الذين خلفوا .

وكذلك (٨) قصة ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ﴾ (١) تقدمت في الجنائز . وقد (١٠) تقدمت قصة بدر في الجهاد .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : آية ( ٣٣ ) ، وسورة الصف : آية ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( فَتَوَفَّى ) أصله تتوفى . حذفت إحدى التاءين . أى تأخذ الأنفس وافية تامة .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢٣٢٢ ) ( ٥٥ ) كتاب التفسير (٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر ـ رقم ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) في م: «قال: بل هي الفاضحة».

<sup>(°)</sup> في م: «أن لا يبقى ».

<sup>(</sup>٦) في هـ : « .. إلا ذكر فيها . قلت : سورة الأنفال .. » .

<sup>(</sup>٧) م: (٤/ ٢١٢٠ حتى ص ١٢٨) (٤٩) كتاب التوبة (٩) باب حديث توبة كعب بن مالك، وصاحبيه -` رقم ( ۵۳ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر ص ( ) من هذا الكتاب ، والحديث في م : ( ٤ / ٢١٤١ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم -رقم (٢).

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة : آية ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٣ / ١٤٠٣ ، ١٤٠٤ ) ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ( ٣٠ ) باب غزوة بدر ـ رقم ( ٨٣ ) .

# ٩٠ ومن سورة إبراهيم

٢٨ عن (١) البَراء بن عازب : ﴿ يثبتُ اللهُ الذينَ آمَنُوا بِالقولِ الثّابِتِ فِي الْحَياة الدُّنيَا وفي الآخرةِ ﴾ (١) . قال : نزلت في عذاب القبر .

٢٩ ـ وعن (٢) سَهْلِ بن سعد ، قال : قال رسول الله ﷺ : يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامة على أرضِ بيضاء ، عفراء (١) ، كَقُرصة النَّقي (٥) ، لَيْسَ فِيها عَلَمٌ لأحد (١) .

٣٠ ـ وعن (٧) عائشة ، قالت : سألت رسول الله عَلَيْتَ ، عن قوله تعالى : ﴿ يوم تَبُدّلُ الأَرضُ غيرَ الأَرضِ والسمواتُ ﴾ (١١) فأين تكون الناس يومئذ ؟ يا رسول الله ! قال (١) : على الصّراط .

٣١ ـ وعن (١٠) أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله عليه ، أنه قال : تكون الأرض

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢٢٠٢ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٧ ) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عناب القبر ، والتعوذ منه . رقم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : آية ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) م : (٤ / ٢١٥٠ ) ( ٥٠ ) صفات المنافقين وأحكامهم ( ٢ ) باب البعث والنشور ، وصفة الأرض يوم القيامة -رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (عفراء) بيضاء إلى حمرة .

<sup>(</sup>c) ( النقيّ ) هو الدقيق الحواري ، وهو الدرمك ، وهو الأرض الجيدة . قال القاضي : كأن النار غيرت وجه هذه الأرض إلى الحرة .

<sup>(</sup>٦) (ليس فيها علم لأحد) أي ليس بها علامة سكني أو بناء ولا أثر.

<sup>(</sup>٧) م: (٤ / ٢١٥٠) في الكتاب والباب السابقين - رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم : آية ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٩) في م: « فقال » .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ٤ / ٢١٥١ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ٣ ) باب نزل أهل الجنة .

يوم القيامة خُبْزة واحدة (١) . يكفأها (٢) الجبار بيده كا يكفأ (٦) أحدكم خُبْزته في السَّفر نُزُلاً (٤) لأهل الجنة (٥) ، فأتى رجل من اليهود . فقال : بارك الرحمن عليك أبا القاسم (٦) ألا أخبرك بنزل (٧) أهل الجنة (٨) ؟ قال : بلى ، قال : تكون الأرض خُبْزة واحدة كا قال رسول الله وَلِيلِيم ، ثم ضَحِك حتى واحدة كا قال رسول الله وَلِيلِيم ، ثم ضَحِك حتى بدت نواجذه . فقال (١٠) ألا أخبرك بإدامهم ؟ قال : بلى قال : إدامهم بالام (١٠) سبعون ونون ، يأكل من زيادة كبدهما (١٠) سبعون ألفا .

## ١٠ - ومن سورة الحجر

٣٢ - عن (١٤) عبد الله بن عرَ . قال : مررنا مع رسول الله ﷺ على الحِجْرِ . فقال لنا رسول الله ﷺ : لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أَنْفُسَهم ، إلا أَن تكونُوا باكين .

<sup>(</sup>١) (خبزة واحدة ) في القاموس : الخبزة الطُّلُمة . وقال الشارح : الطلمة هي عجين يوضع في المُلَّة ، أي الرماد الحارّ . حتى ينضج .

<sup>(</sup>٢) في م: ( يكفؤها )، ومعنى ( يكفؤها الجبار بيده ) أي يميلها من يد إلى يد حتى تَجتع وتستوي ، لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها . ومعنى هذا الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم ، ويكون ذلك طعاماً نزلاً لأهل الجنة .

<sup>(</sup>٣) في م: « يكفؤ ».

<sup>(</sup>٤) (نزلاً) وهو ما يعد للضيف عند نزوله .

<sup>(</sup>٥) في م : « قال : فأتى رجل .. » .

<sup>(</sup>٦) في هد: « ياأبا القاسم » .

<sup>(</sup>٧) في هـ : بهنزل » .

<sup>(</sup>A) في م : « بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ » .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « فنظر رسول الله مِنْ اللهِ إلينا » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « قال ألا أخبرك » .

 <sup>(</sup>١١) (بالام) في معناها أقوال مضطربة: الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين ، أنها لفظة عبرانية .
 معناها بالعبرانية ثور ، ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها .

<sup>(</sup>١٢) ( ونون ) هو الحوت باتفاق العلماء .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( زائدة كبدهما ) ، ومعنى زائدة الكبد هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد وهي أطيبها .

<sup>(</sup>١٤) م : ( ٤ / ٢٢٨٦ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١ ) باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين \_ رقم ( ٢٩ ) .

حذراً أن يصيبكم  $^{(1)}$  مثل ما أصابهم . ثم زجر  $^{(7)}$  فأسرع  $^{(7)}$  .

٣٣ ـ وعنـه (١٤) . أن النــاسَ نـزلـوا مـع رسـول الله ﷺ على الحِجْر / أرض ثَمُـود . ٢٣ فَاسْتَقُوا مِن آبارِها <sup>(٥)</sup> وعَجَنُوا به العجينَ ، فَأَمَرهُم رسولُ الله ﷺ أَن يُهريقُوا مــا اسْتَقُوا وَيَعْلِفُوا الْإِبْلَ الْعَجِيْنَ ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانْتَ تَرَدُها الناقةُ .

## ١١ ـ ومن سورة الإسراء

قد (٦) تقدمت في كتاب الإيان أحاديث الإسراء .

٣٤ ـ عن (٧) عبد الله بن مسعود . قال : بينها أنا أمشى مع النبي عَلَيْلَةٍ في حرث (٨) وهو متكيء على عسيب (٩) ، إذ مرّ بنفر من اليهود . وقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح . فقالوا : ما رَابِكم إليه (١٠)؟ لا يَسْتَقْبلكُمْ بشيء تكرهونه ، فقالوا : سَلُوه . فقام إليه بعضهم فسأله عن / الروح . قال فأسكتَ النَّبي عَلِيُّ (١١). فلم يرد عليه شيئًا . المُتَا فعلمتُ أنه يوحي إليه . قال : فقمتُ مكاني . فلما نزل الوحيُّ قال :﴿ويسألونـك عن

<sup>(</sup>١) (أن يصيبكم) أي خشية أن يصيبكم . أو حذر أن يصيبكم

<sup>(</sup>٢) (ثم زجر ) أي زجر ناقته ، فحذف ذكر الناقة للعلم بـه . ومعنــاه ســاقهـا سوقــاً شــديــداً حتى خلفهـا ، أي جــاوز المساكن.

<sup>(</sup>٣) في م : « فأسرع حتى خلفها » .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢٢٨٦ ) ( ٥٣ ) كتاب الزهد والرقائق ( ١ ) باب لا تدخلوا مساكن البذين ظاموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين \_ رقم ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ( من آبارها ) جمع بئر . ويجمع بئر على أبّار ، كحمل ، وأحمال . ويجوز قلبه فيقـال : آبــار . وهو جمع قلــة . وفي الرواية الثانية : بئارها . وهو جمع كثرة .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ( ) من هذا الكتاب ، وفي م ( ١ / ١٤٥ حتى ص ١٥٤ ) ( ١ ) كتـاب الإيمـان ( ٧٤ ) بـاب الإسراء برسول الله ﷺ إلى الساوات وفرض الصلوات . الأحاديث من ( ٢٥٩ إلى ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) م : ( ٤ / ٢١٥٢ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ٤ ) باب سؤال اليهود الني عليه عن الروح ، وقوله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونُكُ عَنِ الرَّوْحِ ﴾ ، الآية . رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>۸) « في حرث » هو موضع الزرع .

<sup>(</sup>٩) في هـ : « عسيب أدم » . و ( عسيب ) هو جريدة النخل .

<sup>(</sup>١٠) ( ما رابكم إليه ) هكذا في جميع النسخ : مارابكم إليه ، أي ما دعاكم إلى سؤاله . أو شكككُم فيه حتى احتجم إلى سؤاله أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه .

<sup>(</sup>١١) ( فأسكت النبيّ ﷺ ) أي سكت . وقيل : أطرق . وقيل : أعرض عنه .

الروح  $^{(1)}$  قل الروح من أمر ربي وما أوتوا  $^{(1)}$  من العلم إلا قليلاً  $\Rightarrow$   $^{(1)}$  .

وفي رواية (١) وماأوتيتم .

(°) : ﴿ أُولُسُكَ الذين يَدْعُون يَبتغُونَ إلى رَبِّهم الوسيلةَ ﴾ . قال : كَان نَفَرٌ من الجنس يعبدون نفراً من الجن ؛ فأسلم (۷) النفر من الجن . واسْتَمسَكَ الإنسُ بعبادتهم . فنزلت (۸) .

٣٦ ـ وعن (١) عائشة ، في قوله عز وجل : ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ عَالَثُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ

وقد (١٠) تقدم في كتاب الصلاة : قول ابن عباس ، هذه الآية : إنها نزلت مخافة سب المشركين للقرآن إذا قريء جهراً .

 <sup>(</sup>١) ( فلما نزل الوحي)قال : ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَن الروح ﴾ وكذا ذكره البخاري في أكثر أبوابه . قبال القباضي : وهو وهم .
 وصوابه ما سبق في رواية ابن هامان : فلما أنجلى عنه . وكذا رواه البخباري في موضع . وفي موضع : فلما صعد الوحي . وقال : وهذا وجه الكلام . لأنه قد ذكر قبل ذلك نزول الوحي عليه .

قلت : وكل الروايات صحيحة . ومعنى رواية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم ، نزل قولـه تعـالى : ﴿ قُلُ الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ هكذا هو في بعض النسخ : أوتيتم . على وفق القراءة المشهورة . وفي أكثر نسخ البخاريّ ومسلم : وما أوتوا من العلم إلا قليلاً . وفي الروح لغتان : التذكير والتأنيث .

<sup>(</sup>٢) هكذا في د ( وما أوتوا ) ، وفي هـ : ( وما أوتيتم ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : آيه ( ٨٥) .

<sup>(</sup>٤) م: (٤/ ٢١٥٢) في الكتاب والباب والحديث السوابق، وحديث رقم ( ٣٢ ، ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) م: (٤/ ٢٣٢١) (٥٤) كتاب التفسير (٤) باب في قوله تعالى ﴿ أُولئنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ \_ رقم (٢٩) .

<sup>(</sup>٦) سُورة الإسراء: آية (٥٧).

<sup>(</sup>٧) في هـ: « فسلم ».

<sup>(</sup>A) في م : « فنزلت : ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ » .

<sup>(</sup>٩) م: (١/ ٣٢٩) (٤) كتاب الصلاة (٣١) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة . رقم ( ١٤٦) .

<sup>(</sup>١٠) انظر ص ( ) من هذا الكتاب ، و م : ( ١ / ٣٢٩ ) في الكتاب والباب السابقين ، رقم ( ١٤٥ ) .

## ١٢ ـ ومن سورة الكهف

٣٧ - عن (١) أبي هريرة عن رسول الله عَلِيْتُ (١) أنه قال: لياتي الرجلُ العظيم السمينُ يومَ القيامة لايزن جناحَ بعوضة (١) اقرءوا : ﴿ فَلاَ نَقِيمُ لَهُم يَوْمَ القيامة وزُنا ﴾ (٤) .

وقد (°) تقدمت قصة موسى مع الخضر في كتاب الأنبياء .

٣٨ - وعن (١) أبي الدرداء ؛ أن نبي (١) الله عَلَيْتُ قال : مَن حفِظَ عَشْر آياتٍ من أوّل من الدَّجَّال .

وفي (^) رواية : من آخر الكهف .

# ١٣ - وَمِن سورة مَرْيَم

<sup>(</sup>١) م : (٤/ ٢١٤٧ ) ( ٥٠ ) كتاب المنافقين وأحكامهم ـ رقم ( ١٨ ) .

ر. . . : « عن رسول الله عَلِيْتُهُ قال : إنه ليأتي »

<sup>(</sup>٣) ( لا يزن جناح بعوضة ) أي لا يعدل في القدر والمنزلة ، أي لا قدر له .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : آية ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ص ( ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) م : (١/ ٥٥٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٤٤) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ .

<sup>(</sup>٧) في م : « أن النبيّ عَلِيْكُمْ » .

<sup>(</sup>٨) م: (١/ ٥٥٦) تحت الكتاب والباب والحديث السوابق.

<sup>(</sup>٩) م : (٤ / ٢٥٣ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٤ ) بــاب سؤال اليهود النبي عَلِيْجُ عن الروح . وقوله تعالى : ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الروحِ ﴾ ، الآية .

<sup>(</sup>١٠) في هـ : « العاصي »

<sup>(</sup>١١) في هـ : « أتقضاه » .

<sup>(</sup>١٢) في م : « فقلت له : إني لن .. » .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( .. وولدٍ . قال وكيع : كذا قال الأعمش . قال : فنزلت هذه الآية : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الذِّي كفر بآياتنا وقـال

مَالاً وَوَلدا ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ وَيَاتينَا فَرُداً ﴾ .

وفي (٢) رواية قال خباب : كنت قيناً (٦) في الجاهلية . فعملت للعاصي بن وائل عملاً ، فأتيته (٤) وذكره .

# ١٤ - ومن سورة الحبج

•٤ - عن (٥) قَيْسِ بن عُبَادٍ ، قال : سمعتُ أبا ذَرِّ يَقْسِم قَسَماً إِنَ ﴿ هَذَان خَصَانِ الْحَصَانِ الْحَصَمُوا فِي رَبِهُم ﴾ إنما (٨) أنزلت في الذين بَرزُوا يوم بدر (١) : حَمزةُ وعليٌّ وعُبيْدُ ابنُ الحارثِ وعَنْبَة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليدُ بن عتبة .

#### ١٥ ـ ومن سورة النور

21 - عن (١٠) عائشة ، زوج النبي عَلِيْ قَالَتْ : كان رسول الله عَلِيْ إذا أراد أن يخرجَ سَفَرا ، أَقْرعَ بين نسائه . فأيتهن خرج سَهْمها ، خرج بها رسول الله عَلَيْ قالت (١١) : فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سَهْمي ، فخرجتُ مع رسول الله عَلِيْ . وذلك بعد ما أنزل الحجاب ، فأنا أحمل في هَوْدَجِي ، وأنزلُ فيه ، مَسِيرَنا ، حتى إذا فَرَع (١٢) رسول الله عَلِيْ من غزوه ، وَقَفَلَ ، ودَنَوْنا من المدينة ، أذن ليلة قَرع (١٢)

<sup>=</sup> لأوتين مالاً وولدا ﴾ . إلى قوله : ويأتينا فرداً .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : آية ( ٧٧ ) .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ م : ( ٤ / ٢١٥٣ ) في الكتاب السابق ـ رقم (  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٣) ( قينا ) أي حداداً .

<sup>(</sup>٤) في م : ( فأتيته أتقاضاه ) وليس فيه : وذكره .

 <sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٣٢٣) (٥٥ ) كتاب التفسير (٧) باب في قوله تعالى : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربّهم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ليس في هـ : ( إنّ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الحجج : آية ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في م : « إنها نزلت » ، وفي هـ : « أنما نزلت » .

<sup>(</sup>۹) في د : « يوم حمزة .. » .

<sup>(</sup>١٠) م : (٤/ ٢١٢٩ حتى ص ٢١٢٨ ) (٤٩ ) كتاب التوبة ( ١٠ ) باب في حديث الإفك ، وقبول توبة القاذف ـ . . ق ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>١١) في م : « قالت عائشة : فأقرع » ، وفي هـ : « قالت : فأقرع » وفي د : « قالت عائشة : وأقرع » .

<sup>(</sup>١٢) في هـ : « حتى إذا فرغ فيه رسول الله ﷺ من غزوه .. )

بالرَّحيل (۱) . فقمتُ حين أذنُوا (۲) بالرحيل ، فشيتُ حتى جاوزتُ الجيشَ ، فلمّا قضيتُ من شأني أقبلتُ إلى الرّحلِ . فَلَمَسْتُ صدري فَإِذَا عِقْدِي من جَزْعِ ظفار (۲) قد انقطع ، فرجعتُ فالتستُ عقدي فَحَبسني ابتغاؤه ، وأقبل الرّهط (٤) الذين كانوا يَرْحلُون بي (٥) فحملوا هودجي (٦) . فَرَحَلُوه على بعيرِي الذي كنت أركبُ ، وهم يحسبونَ أني فيه ، قالتْ: وكانت النساءُ إذ ذاك خفافا . لم يَهَبَّلْنَ (٧) ولم يَغشَهن اللحم ، إنّا يَأكلنَ العُلْقَةَ (٨) من الطعام ، فلم يستنكرِ القوم ثِقلَ الْهَوْدجِ حين رحلُوه ورفعُوه ، وكنتُ جارية حديثة السنّ ، فبعثُوا الجَمَلَ وساروا . ووجدتُ عقْدي بَعْدَمَا استرّ الجيش ، فجئت منازلم وليس بها داع ولا مجيب . فتيمت منزلي (١) الذي كنت فيه ، وظننتُ أن القوم سيفقدوني فيرجعونَ إليّ ، فَبَيْنا أنا جالسة في منزلي غَلَبْني عيني فنت . وكان صفوانُ بنُ سيفقدوني فيرجعونَ إليّ ، فَبَيْنا أنا جالسة في منزلي غَلَبْني عيني فنت . وكان صفوانُ بنُ العُطَلِ السَّلَمِيّ (١٠) ، ثُمّ الذَّكُوانيُّ ، قَدْ عرّسَ (١٠) مِن وراء الجيش ، فادّلج (٢٠) . فأصبحَ عند منزلي . فرأى سَوادَ إنسانِ (٢٠) نائم . فأتاني فعرفني حين رآني ، وقد كان يراني قَبْلَ عند منزلي . فرأى سَوادَ إنسانِ (٢٠) نائم . فأتاني فعرفني حين رآني ، وقد كان يراني قَبْلَ

<sup>(</sup>١) (أذن ليلة بالرحيل) روى بالمد وتخفيف الذال، وبالقصر وتشديدها، أي أعلم. وفي م: (أذان).

<sup>(</sup>٢) في م : « آذنوا » بالمد .

<sup>(</sup>٣) في د : (ظفارى) . (عقدي من جزع ظفاري) العقد نحو القلادة . والجزع خرز يماني . وظفار مبنية على الكسر . تقول : هذه ظفار ودخلت ظفار وإلى ظفار ، بكسر الراء بـلا تنـوين في الأحـوال كلهـا وهي قريـة بالين .

<sup>(</sup>٤) ( الرهط ) هم جماعة دون العشرة .

<sup>(°)</sup> في م : ( يرحلون لي ) هكذا وقع في أكثر النسخ : يرحلون لي ، باللام وفي بعض النسخ : بي ، بالباء . والـلام أجود . ويرحلون أي يجعلون الرحل على البعير ، وهو معنى قولها فرحلوه .

<sup>(</sup>٦) ( هودجي ) الهودج مركب من مراكب النساء .

<sup>(</sup>٧) (لم يُهبَلْنَ ) ضبطوه على أوجه : أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة ، أي يثقلن باللحم والشحم . قال أهل اللغة : يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه .

<sup>(</sup>٨) ( العُلقَة ) أي القليل ، ويقال لها أيضاً : البلغة .

<sup>(</sup>٩) ( فتيمت منزلي ) أي قصدته .

<sup>(</sup>١٠) ( السلميّ ) : ليست في د .

<sup>(</sup>١١) ( قد عَرَس ) التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة . وقال أبو زيـد : هو النزول أي وقت كان . والمشهور الأول .

<sup>(</sup>١٢) في هـ : « فأدلج » ، والادّلاج هو السير آخر الليل .

<sup>(</sup>۱۳) ( فرأى سواد إنسان ) أي شخصه .

أنُ يُضْرِبَ الحجابُ على فاستيقظتُ باسترجاعه (١) حين عرفني فَخمَّرتُ وجهي (٢) بجلبـابي . وواللهِمـا يُكَلِّمُنى كَلَمَة ولاَ سَمعْتُ منـه كلمـةً غَيـر استرجـاعــه ، حتى أنــاخُ راحلتَهُ ، فوطىء على يدِها فركبتُها ، فانطلق يقُود بي الرّاحلَةَ ، حتى أُتَيْنَا الجيشَ ، بعد مانزلوا مُوغِرينَ في نَحْر الظَّهيرَة (٢) ، فهلك مَنْ هَلَكَ في شَأْني ، وكان الـذي تولى كبره (٤) عبد الله بن أبي بن سلول ، فقدمنا المدينة . فاشتكيت حين قدمنا المدينة ، شهراً ، والناس يُفيْضُونَ في قول أهل الإفك (٥) ، ولا أشعر بشيء (٦) من ذلك . وهو يَرِيبُني (٧) في وجهى أني لا أعرف من رسول الله عَلِينَتِ اللَّطْف (١) الذي كنتُ أرى منه - الله عَلِيْتُ فَيُسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) ؟ فَــذَاك / الله عَلِيْتُ فَيُسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) ؟ فَــذَاك / الله عَلِيْتُ فَيُسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) ؟ فَــذَاك / الله عَلَيْتُ فَيُسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) ؟ فَــذَاك / الله عَلَيْتُ فَيُسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) ؟ فَــذَاك / الله عَلَيْتُ فَيُسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) ؟ فَــذَاك / الله عَلَيْتُ فَيُسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) ؟ فَــذَاك / الله عَلَيْتُ فَيْسَلّمُ ثم يقول : كَيْفَ تِيْكُمْ (١) إلله عَلَيْكُ وَالله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُلِهُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُ ال يَرِيبُنِي ، ولا أشعر بالشرّ ، حتى خرجتُ بعد ما نَقِهْتُ (١٠) وخَرَجَتْ معى أُمّ مِسْطَحِ قَبَـلَ الْمَنَـاصـع (١١)، وهــو مُتَبَرِّزُنَـا ، ولا نخرُجُ إلاّ ليـلاّ إلى ليــل وذلـك قَبْـلَ أن نتخـــذ

 <sup>(</sup> فاستيقظت باسترجاعه ) أي انتبهت من نومي بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٢) ( فخمرت وجهي ) أي غطيته .

<sup>(</sup>٢) ( موغرين في نحر الظهيرة ) الموغر النازل في وقت الوغرة ، وهي شدة الحر ، ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة

<sup>(</sup>٤) ( تولى كبره ) أي معظمه .

<sup>(</sup>٥) « يفيضون في قول الإفك » أي يخوضون فيه . . والإفك ، بكسر الهمزة وإسكان الفاء ، هـذا هو المشهور . وحكى القاضي فتحها جميعاً . قال : هما لغتان كنجس ونجس ، وهو الكذب .

<sup>(</sup>٦) بشيء : ليست في د ، ولا هـ . وما أثبتناه من م : ( بشيء ) .

<sup>(</sup>٧) ( يريبني ) بفتح أوّله وضمه ، يقال : رابه وأرابه ، إذا أوهمه وشككه .

<sup>(</sup>٨) ( اللطف ) بضم اللام وإسكان الطاء ، ويقال بفتحها معاً . لغتان . وهو البر والرفق .

<sup>(</sup>٩) (كيف تبكم ) هي إشارة إلى المؤنثة . كذلكم في المذكر .

<sup>(</sup>١٠) ( نقهْتُ ) بفتح القاف وكسرها ، لغتان . حكاهما الجوهريّ في الصحاح ، وغيره . والفتح أشهر . واقتصر عليه جماعة . يقال : نقه ينقه نقوها فهو ناقه ، ككلح يكلح كلوحاً فهو كالح . ونقه ينقـه نقهاً فهو نـاقـه كفرح يفرح فرحاً ، والجمع نُقَّة . والناقه هو الذي أفاق من المرض وبرأ منه . وهو قريب عهد به ، لم يتراجع إليه كال

<sup>(</sup>١١) (المناصع) هي مواضع خارج المدينة كانوا يبرزون فيها .

الْكُنُفُ (١) قريباً من بيوتنا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ العرب الأول (٢) في التَّنزُه (٢) . وكنّا نَتَاذَى بِالْكُنفِ أَن نَتْخِذَها عِنْد بَيُوتِنَا . فانطلقت أنا وأمَّ مسطَح ، وهى بنت أي رُهْم بنِ الْمُطلّب بن عبْد مناف ، وَأُمّها أبنة صَخْر بن عامر ، خالة أبي بكر الصديق . وابْنها مسطَح بن أَثَاثَة بن عَبّاد بن المطلب ، فأقبلت أنا وبنت أبي رُهْم قِبل بَيْتي . حين فرَغْنا من شَأْنِنَا ، فَعَثَرت أمَّ مسطح في مِرْطِها (٤) فقالت : تَعِس (٥) مسطح . فقلت لَهَا : بِسُسَ مَاقُلْت . أتسبين رجلا قَدْ شَهِد بَدْراً . قالت : أي هَنْتَاه ! (١) أولَمْ تَسْمِي ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ قالت ، فأخبرتني بِقَوْل أهل الإفك ، فازددت مَرَضا إلى مَرْضِي ، فلما رجعت إلى بيتي ، فدخل عَليَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ ، فَسَلَّم ثُم قَالَ : كَيْف مَرَضِي ، فلما رجعت إلى بيتي ، فدخل عَليُّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ ، فَسَلَّم ثُم قَالَ : كَيْف تَبِكُم ؟ قلت : وأذن لِي رسولَ اللهِ عَلَيْق ، فَقَلْت لأمِّي : يَاأَمْتَاه ! مَا يَتَحَدَّث قَبْلهمَا .. فَأَذِنَ لِي رسولَ اللهِ عَلَيْكِ . فجئت أبويً فَقَلْت لأمِّي : يَاأَمْتَاه ! مَا يَتَحَدَّث رَجُل يُحِبُها . ولها . ضَرَائرُ (٨) إلا كثَّرنَ (١) عَلَيْهَا قالت : قلت : سبحان الله ! وقد رَجُل يُحبُها . ولها . ضَرَائرُ (٨) إلا كثَّرنَ (١) عَلَيْهَا قالت : قلت : سبحان الله ! وقد رَجُل يُحبُها . ولها . ولها . ضَرَائرُ (٨) إلا كثَرنَ (١) عَلَيْهَا قالت : قلت : سبحان الله ! وقد

<sup>(</sup>١) ( الكنف ) هي جمع كنيف . قال أهل اللغة : الكنيف الساتر مطلقاً .

 <sup>(</sup>١ الأول) ضبطوا الأول بوجهين . أحدها : ضم الهمزة وتخفيف الواو . والثاني : الأول ، بفتح الهمزة ، وتشديد
 الواو . وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٣) ( التنزه ) هو طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء .

<sup>(</sup>٤) ( في مرطها ) المرط كساء من صوف . وقد يكون من غيره .

<sup>(</sup>٥) ( تَعَسَ ) بفتح العين وكسرها ، لغتان مشهورتان . واقتصر الجوهريّ على الفتح ، والقاضي على الكسر . ورجع بعضهم الكسر ، وبعضهم الفتح . ومعناه عثر وقيل : هلك . وقيل : لزمه الشرّ . وقيل : بعد . وقيل : سقط بوجهه خاصة .

<sup>(1) (</sup>أي هنتاه) قال صاحب نهاية الغريب: وتضم الهاء الأخيرة وتسكن. ويقال في التثنية: هنتان. وفي الجمع: هنات وهنوات. وفي المذكر: هنّ وهنان وهنون. ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة. تقول ياهنه. وأن تشبع حركة النون فتصير ألفاً فتقول: ياهناه. ولك ضم الهاء فتقول ياهناه أقبل. قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداء، ومعناه ياهذه. وقيل: يا امرأة. وقيل: يابلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم.

<sup>(</sup>٧) ( وضيئة ) هي الجيلة الحسنة . والوضاءة الحسن .

<sup>(^) (</sup>ضرائر) حمع ضرة . وزوجات الرجل ضرائر . لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى ، بالغيرة والقسم وغيره . والاسم منه الضّر ، بكسر الضاد ، وحكى ضمها .

<sup>(</sup>٩) (كثرن عليها ) أي أكثرن القـول في عيبها ونقصها .

1710

تحدّث الناسُ بهذا ؟ قالتُ ، فَبَكِيْتُ تِلْكَ الليلةَ حتى أصبحتُ لاَ يرْقاً (١) لي دمْعُ ولا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (١) ، ثُمَّ أصبحتُ أَبْكِي . وَدَعا رسُول الله عَلَيْهُ عليَّ بن أبي طالب وأسامةً ابن زيد حيْنَ استلْبَثِ الوحْيُ أَبْكِيستشيرهَا في فراقِ أهلِهِ . قَالَتْ : فأمّا أسامةً بن زيد فأشار عَلَى رسول الله عَلَيْ بالذي يعلمُ من بَرَاءَةِ أهلِه ، وبالذي يعلمُ في نفسه لَهُمْ من الوحْدَ . فقال : يارسول الله هم أهلك ولا نعلمُ إلا خَيْراً . وَأما عليّ / بن أبي طالب فقال : لم يُضيق الله عَلَيْكُ ، والنساءُ سواها كثير ، وإن تسأل الجارية تصدقُكُ . قالتْ : فدعا رسولُ الله عَلَيْكُ بريرة فقال : أيْ بريرة ! هل رأيت من شيء يريبك من عائشة ؟ قالتُ له بريرة : والذي بَعَثْكَ بالحق ! إنْ رأيتُ عَلَيْهَا أمراً قط أُغْمِصُهُ (١) عليها ، أكثَر من أنها جارية حديثة السنّ ، تَنَامُ عن عَجِيْنِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدّاجِنُ (١) فتأكله . قالتُ : فقال رسولُ الله عَلَيْهَا على المنبر : يامعشر المسلمين ! منْ يعْذِرُنِي من رجل قالتُ : فقال رسولُ الله عَلَيْ وهو على المنبر : يامعشر المسلمين ! منْ يَعْذِرُنِي من رجل قد بلغ أذاه في أهلِ بَيْقي . فوالله ! ما علمت على أهلِي إلا خيراً ، ولَقَدْ ذَكَروا رَجُلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، ولَقَدْ ذَكَروا رَجُلاً ما علمت عليه إلا مَعِي فقامَ سعدُ بنُ معاذ الأنصاريُ علمت عليه إلا خيراً ، ولَقَدْ ذَكَروا رَجُلاً ما فقال : أنا أَعْذِرُكَ منه (٨) يارسول الله ! إنْ كَانَ من الأوْسِ ضَرَبُنَا عَنْقَه ، وَإِنْ كانَ من

<sup>(</sup>١) ( يرقأ ) أي لا ينقطع.

<sup>(</sup>٢) ( ولا أكتحل بنوم ) أي لا أنام .

<sup>(</sup>٣) ( استلبث الوحي ) أي أبطأ ولبث ولم ينزل .

<sup>(</sup>٤) ( أغمصه ) أي أعيبها به .

<sup>(</sup>٥) ( الداجن ) الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى . ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تــألون عنـه أصلاً ولا فيها شيء من غيره ، إلا نومها عن العجين .

<sup>(</sup>٦) ( استعدر ) معناه أنه قال : من يعدرني . فين أذاني في أهلي ، كا بينه في هذا الحديث . ومعنى من يعدرني : من يقوم بعدري إن كافأته على قبيح فعاله ولا يلمني : وقيل معناه من ينصرني . والعدير الناصر .

<sup>(</sup>٧) في م : « بن أبي ، ابن سلول .. » .

<sup>(</sup>A) (أنا أعذرك منه) قال القاضي عياض : هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد ، وهو قولها : فقام سعد بن معاذ فقال : أنا أعذرك منه . وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع ، وهي غزوة بني المصطلق ، سنة ست . فيا ذكره ابن إسحاق ، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات إثر غزوة الخندق ، من الرمية التي أصابته ، وذلك سنة أربع بإجماع أصحاب السير ، إلا شيئاً قاله الواقدي وحده . قال القاضي : قال بعض شيوخنا : ذكر سعد بن معاذ ، في هذا ، وهم . والأثبه أنه غيره ، ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في السير . وإنما قال : إن المتكلم أولاً وآخراً أسيد بن حضير . قال القاضي : وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع ، وهي سنة الخندق . وقد ذكر

البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة . قال القاضي : فيحتمل أن غزوة المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل قصة الخندق .

قال القاضي : وقد ذكر الطبريّ عن الواقديّ أن المريسيع كانت سنة خمس . قال : وكانت الخندق وقريظة بعدها . وذكر القاضي إساعيل الخلاف في ذلك .

وقال : الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق .

قال القاضي : وهذا لذكر سعد في قصة الإفك ، وكانت في المريسيع ، فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ ، وهو الذي في الصحيحين . وقول غير ابن إسحاق ، في غير وقت المريسيع ، أصح . هذا كلام القاضي ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>١) ( اجتهلته ) هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم . اجتهلته ، بالجيم والهاء ، أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل .

<sup>(</sup>٢) ( فثار الحيّان الأوس والخزرج ) أي تناهضوا للنزاع والعصبية .

<sup>(</sup>٣) ( وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله ) معناه إن كنت فعلت ذنباً ، وليس ذلك بعادة ، وهذا أصل اللم .

<sup>(</sup>٤) ( قَلَصَ دمعي ) أي ارتفع لاستعظام ما يعيبني من الكلام .

فقلت لأبي : أجب عَني رسـولَ اللهِ عَلِيلَتُهِ فيما قـال . فقــال : والله مــا أدري مــا أقــولُ لرسول الله عَلِيْتُهِ . فقلتُ لأمِّي : أجيبي عَني رسولَ اللهِ عَلَيْتُهِ . فقالت : والله ما أدري ما أقولُ لرسول اللهِ عَلِيلَةٍ . فقلتُ ، وأنا جارية حديثةُ السِّنِّ ، لا أقرأ كثيراً من القرآن : إِنِّي واللهِ ! لَقَدْ عَرَفْتُ أَنْكُم قَـدْ سَمِعْتُم بهـذا حتَّى استقرّ في نَفُوسِكُمْ وَصَـدُقْتُم بـه ، فـإنْ قلتُ لَكُمْ إِنِّي بريئةً ، والله يعلمُ أنِّي بَريئةً لا تُصدَّقُوني بـــذلِــك . ولئن اعترفتُ لَكُمْ بأمْرٍ ، والله يعلمُ أَنِّي بريئةً لَتُصدقُونِني ، وإني ، واللهِ ! مـا أجـدُ لي ولَكُم مَثلاً إلاّ كَمَـا قَالَ أَبُو يوسُف ﴿ فَصَبُرٌ جَبِيلٌ واللهُ المستعانُ على ما تَصِفُونَ ﴾ (١) قالتُ : ثم تحوّلتُ . ف اضطجعت على فراشي . قالتُ : وأنا والله حينئند أعلمُ أني بَريئَةً وَأَن الله مبرَّئي ببَراءتي . ولكن ، والله ! ما كُنْتُ أَظُن أن يُنْزَلَ في شَأْنِي وَحْيٌ يُتُلي . وَلَشَأْنِي كَان أَحقر في نَفْسِي مِن أَنْ يتكلم اللهُ عزّ وجَـلَّ فيَّ بـأمرٍ يُتْلَى وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُـو أَنْ يَرَىٰ رَسُول الله ﷺ في النُّوم رُؤيًا يُبَرِّئني الله بهَا . قالتْ : فواللهِ ! مارَام (٢) رسولُ اللهِ ﷺ مَجلسَهُ ، وَلاَخَرَجَ من أَهْل البيت أَحَدٌ ، حَتَى أَنْزَل اللهُ عزّ وجلَّ على نَبيّه عَلِيَّ ، فَأُخَذَهُ ما كان يَأْخُذُهُ من البُرحَاء (٢) عند الوحي ، حتى إنّه لَيَتَحدَّر (٤) منه مثلُ الْجُمَان (٥) من العَرق ، في اليوم الشَّات ، من ثقل القول الذي أنزلَ عَلَيْه . قَالَتْ : فَلَمَّا سُرِّي(١) عن رسولِ الله ﷺ وَهُو يَضْحَكُ ، فَكَانَ أَوَّل كُلَّمَ تِكلُّم بَهَا أَنْ قَالَ : أَبشري . يا عائشة ! أما الله فقد برأكِ فقالتْ لي أمي : قومي إليه . فقلتُ : واللهِ لا أقوم إليهِ ، ولاَ أَحْمَـدُ إلا اللهَ هو الذي أنزل بَرَاءتي . قالتُ : فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الذين جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبِـةٌ منكم ﴾ (٧) عَشرُ آيات (^) ، فأنزل الله عز وجلّ ، هؤلاء الآيات بَرَاءتي . قالتُ فقال أبو

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( مارام ) أي ما فارق .

<sup>(</sup>٣) ( البُرحَاء ) هي الشدّة .

<sup>(</sup>٤) ( ليتحدر ) أي ليتصبب .

<sup>(</sup>٥) ( الجُمَان ) الدر . شبهت قطرات عرقه عَلِي جبات اللؤلؤ ، في الصفاء والحسنِ .

<sup>(</sup>٦) ( فلما سُرِّي ) أي كُشِفَ وأَزِيْلَ .

<sup>(</sup>٧) سورة النور : آية (١١٠) .

<sup>(</sup>٨) العشر الآيات من سورة النور من الآية ( ١١ : ٢٠ ) .

بكر ، وكان يُنفق على مسْطَح لِقَرَابَتِه منه وَفَقْره : والله ! لا أُنْفِقَ عليْه شيئاً أبداً . بعد الذي قال لعائشة . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضَلِ (١) مِنْكُم وَالسَّعةِ أَنْ يُغْفَرَ الله لَكُمُ (١) ﴾ (١) . يُؤتُوا أُولِي القُربي ﴾ إلى قوله : ﴿ أَلا تُحبونَ أَنْ يَغْفَرَ الله لَكُمُ (١) ﴾ (١) .

قال (٤) عبد الله بن المبارك : هَذِهِ أَرْجَى آيةٍ في كتابِ اللهِ . فقال أبو بكرٍ : والله ! إِنِي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِر الله لي : فَرَجَع إِلَى مِسْطح النَّفَقَةَ التي كان ينفق عليه . وقال : لا أُنْزِعُهَا منه أَبَداً .

قالتُ عائشة : وكان رسولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ سَأَل زينب بنت جحش زَوْج النبي عَلَيْلَةٍ عن أَمْري : مَا عَلِمْتِ ؟ أو مَا رأيتِ ؟ فقالتُ : يارسولَ اللهِ ! أَحْمِي سَمْعي وَبَصَرِي (٥) . وَاللهِ ! ما علمتُ إلا خيراً . قالتُ عائشة : وهي التي كانَتُ تُسامِيني (١) من أزواج النبي عَلَيْلَةٍ فَعَصَهَا الله بالورع ، وَطَفِقَت أُخْتُهَا حَمْنَة بنتُ جَحشٍ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتُ فَين هَلَكَ قال الزُّهرُي : فهذا ما انتهى إلينا (٧) .

زاد في رواية (^) قال عروة : كانت عائشة تَكْرهُ أَن يُسَبَّ حسان (¹) عندها . وتقول : (١٠) إنه قال :

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلاَ يَأْتُلُ أُولُو الفَصْلُ ﴾ أي لا يحلفوا. والألية اليمين .

 <sup>(</sup>٢) في هـ : ﴿ .. يغفر الله لكم والله غفورٌ رحيم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : آية ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « قال حِبَّان بن موسى : قال عبد الله بن المبارك : ... » .

<sup>(</sup>٥) ( أحمى سمعي وبصري ) أي أصون سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع ، وأبصرت ولم أبصر .

<sup>(</sup>٦) ( تساميني ) أي تفاخرني وتضاهيني بجهالها ومكانها عند النبيّ عَلِيلَةٍ . وهي مفاعلة من السبوّ ، وهو الارتفاع .

<sup>(</sup>y) في م : « فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط » .

<sup>(</sup>٨) م: (٤/ ٢١٣٧) (٤١) كتاب التوبة (١٠) باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف ـ رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٩) في م : « يُسَبُّ عندها حسان » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « وتقول : فإنه قال » .

<sup>(</sup>١١) م : (٤ / ٢١٣٧ ، ٢١٣٧ ) ( ٤٩ ) كتاب التوبة ( ١٠ ) باب في حديث الإفك . وقبول توبة القاذف ـ رقم ( ٥٨ ) .

عَلِيْتُهُ خطيباً قَتَشَهَدَ . فَحَمد الله وأَثْنَىٰ عليه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ . ثُمّ قالَ أَمّا بَعْدُ : أشيروا علي في أَنَاس أَبَنُوا أَهْلِي () وايم الله () ! مَا عَلِمتُ عَلَى أَهْلِي مِن سوء قَطُ . وَأَبنُوهُم ، بِمَنْ ، والله ! مَا علمتُ عليه مِن سوء قط . ولا دَخل بَيْتِي قُط إلا أنا حاضِ وَلاَ غِبْتُ في مَنْ إلا غَابَ مَعِي . وساق الحديث بقصت . وفيه : وَلَقَدُ دخل رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ بَيْتِي فَسَأَل جَارِيتِي . فقالتُ : والله ! ماعلمتُ عَلَيها عيبنا ، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عَجينها . أو قالتُ خَميرها () فانتهرها بعض أصحابه فقال : اصدي رسول الله عَلَيْها على تبر الذهب الأحر () وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له . إلا ما علم الله ! والله ! ما كشفتُ عن كَنَف أَنْثى قَطُ .

1717

قالت عائشة : وقتل شهيداً في سبيل الله (٦) ، وكان / الذين تكلّموا بِهِ مِسْطَحَ وَحَنَةُ وحسان . وأمّا المنافق عبد الله بن أبيّ فَهُو الذي كان يَسْتَوشِيهِ (٧) ويجمعه ، وهو الذي تولى كبره ، وحمنة .

٤٢ ـ وعن (^) جابر ؛ أن جارية لعبد اللهِ بنِ أُبَيِّ (١) يقال لها : مُسَيِّكَةً . وأُخْرى

<sup>(</sup>١) ( أَبَنُوا أهلي ) بـاء مفتوحـة مخففـة ومشـددة . رووه ، هنـا بـالوجهين . التخفيف أشهر . والأبن ، بفتـح الهمـزة ، التهمة . يقال : أبنه يأبنه ويأبنه . بضم الباء وكسرهـا ، إذا اتهمـه ورمـاه بخلـة سوء ، فهو مـأبون . قـالوا : وهو مشتق من الأبّن ، بضم الهمزة وفتح الباء ، وهـى العقد في القسيّ ، تفسدها وتعاب بها .

<sup>(</sup>٢) في هـ : « وأيم الله ! »

<sup>(</sup>٣) في م : « .. أو قالت خميرها ( شك هشام خميرها .. » وهشام هذا أحد رواة الحديث .

<sup>(</sup>٤) (حتى أسقطوا لهابه ). هكذا هو في جميع نسخ بلادنا : أسقطوا لهابه ، بالباء التي هي حرف الجر. وبها ضمير المذكر. وكذا نقله القاضي . ومعناه صرحوا لها بالأمر . ولهذا قالت : سبحان الله ، استعظاما لذلك . وقيل : أتوا بسقط من القول في سؤالها وإنتهارها . يقال : أسقط وسقط في كلامه ، إذا أتى فيه بساقط ، وقيل إذا أخطأ فيه .

<sup>(</sup>٥) ( تبر الذهب الأحر ) هي القطعة الخالصة .

<sup>(</sup>٦) في م: « .. في سبيل الله . وفيه أيضاً من الزيادة : وكان الذين ... » .

<sup>(</sup>٧) ( يستوشيه ) أي يستخرجه بالبحث والمسئلة ، ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ، ولا يدعه يخمد .

 <sup>(</sup>٨) م: (٤ / ٢٣٢٠) (٤٥) كتاب التفسير (٣) باب في قوله تعالى ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ رقم (٢٢) .

<sup>(</sup>٩) في م : « .. لعبد بن أبي بن سلول ... » .

يقالُ لها : أُمَيْمَةُ . فكان يريدها <sup>(١)</sup> على الزِّنا <sup>(٢)</sup> . فَشكَتا ذلك إلى النبيِّ ﷺ . فأنزل الله ﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فتياتِكُم ﴾ <sup>(٢)</sup> إلى قوله : ﴿ غفور رحيم ﴾ <sup>(٤)</sup> .

وفي (٥) رواية كان يقول لجاريته : اذهَبي فَابْغَيْنا شَيئًا أَ.

#### ١٦ ـ ومن سورة الفرقان

27 ـ عن ابن (٧) عباس قال : نزلتْ هذه الآية بمكة : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَمَا آخَر ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ مُهَافَاً ﴾ (١) . فقال المشركون : وما (١٠) يُغْنِي عَنَّا الإسلامُ وقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وقتلنا (١١) النفسَ التي حرّمَ اللهُ وأَتَيْنَا الفواحِشَ ؟ فَأَنْزِلَ اللهُ تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعمِل عَمَلاً صَالِحاً ... ﴾ (١) إلى آخر الآية .

قال : فأمَّا من دَخَلَ في الإسلام (١٣) وعَقَلَهُ . ثم قَتَلَ ، فلا توبة له .

#### ١٧ - ومن سورة الشعراء

٤٤ ـ عن (١٤) أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ وَأَنْدِر عَشِيرتَكَ

<sup>(</sup>١) في م: « يُكرهُهُمَا ).

<sup>(</sup>٢) في م : « الزُّنَى » ·

<sup>(</sup>٣) سورة النور : آية ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في هـ : إلى قوله : ﴿ إِنْ الله غفور رحيم ﴾ . وما أثبتناه من د .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢٣٢٠) (٤٥ ) كتاب التفسير (٣) باب في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَكْرَهُوا فَتَيَاتُمُ عَلَى البَغَاءُ ﴾ ـ رقم (٢١) .

<sup>(</sup>٦) في د : « فابتغينا شيئاً » . وما أثبتناه من هـ ، م .

<sup>(</sup>٧) م : (٤ / ٢٣١٨ ) (٥٤ ) كتاب التفسير ـ رقم (١٩ ) .

<sup>(</sup>٨) سُورة الفرقان : آية ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان : آية ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) في هد : « فما يغني عنّا الإسلام » ، وما أثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>١١) في م : « قد قتلنا » . وما أثبتناه في هـ ، د .

<sup>(</sup>١٢) سورة الفرقان : آية ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) في هـ : « .. الإسلام وقتله .. » ، وما أثبتناه في م ، د .

<sup>(</sup>١٤) م : (١ / ١٩٢ ) (١ ) كتاب الإيمان ( ٨٩ ) باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذَرَ عَشَيْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ \_ رقم ( ٢٠٤ ) .

الأقربين ﴾ (١) . دعا رسولُ اللهِ ﷺ قريشاً ، فاجْتَمعُوا ، فعمَّ وخصّ . فقال : يابني كعُب بن لُؤيِّ ! أنقذُوا أنفسكم من النّارِ . يابني مُرّةَ بن كعُب ! أنقذُوا أنفسكم من النار . يابني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من النار . يابني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من النار . يابني عبد المطلب ! أنقذُوا أنفسكم من النار . يافاطمة ! أنقذي نفسك من النار . فإني لا أملك لكم (١) من الله شيئاً ، غير أن لكم رَحاً سَأَبُلُها (١) ببكلها (٥) .

قامَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ على الصَّفا فقال: يا فاطمةَ بنتَ محمد ! يا صَفيّة بنْتَ عبد قامَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ على الصَّفا فقال: يا فاطمةَ بنتَ محمد ! يا صَفيّة بنْتَ عبد الطلب يابني عبد المطلب ! لاَ أملِكُ لَكُم من اللهِ شيئاً . سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُم / .

27 - وعن ابن عباس (^) قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنْذِر عَشِيرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ وَرَهْطَكَ منهم المخلصين (''). خرج رسولُ الله وَ الله وَ الله عَلَيْلِ حتى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ « يَا صَبَاحَاه »! فقالوا: مَنْ هذا الذي يهتف ؟ قالوا: محمد . فاجتعوا إليه ، فَقَالَ يَابِنِي فلانٍ! يابنِي فلانٍ! يابنِي فلانٍ! يابنِي فلانٍ! يابنِي عَبْدِ منافٍ! يابنِي عبد المطلبِ!

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : آية ( ٢١٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) في م : « يا بني عبد شمس ... ، يا بني عبد مناف ! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم ! .. » بزيادة :
 يا بني عبد مناف ..

<sup>(</sup>٣) ( فإني لا أملك لكم ) معناه لا تتكلوا على قرابتي ، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم .

<sup>(</sup>٤) في د : ( سابلها ) بدون همزة ، وما أثبتناه من م ، هـ

<sup>(</sup>ه) (سابلها ببلالها) بفتح الباء الثانية وكسرها . وهما وجهان مشهوران . ذكرهما جماعات من العلماء . والبلال الماء . ومعنى الحديث سأصلها . شبهت قطعة الرّحم بالحرارة ، ووصلها ببإطفاء الحرارة ببرودة ومنه : بلوا أرحامكم . أي صلوها .

<sup>(</sup>٦) م: (١ / ١٩٢) في الكتاب والباب السابقين \_ رقم ( ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في هـ : « لما نزلت هذه الآية : وأنذر » ..

<sup>(</sup>A) م: ( ١ / ١٩٣ ، ١٩٤ ) ( ١ ) كتباب الإيمان ( ٨٩ ) بناب في قبولية تعنالى : ﴿ وَأَنْسَدُر عَشَيْرِ تَسْكَ الأَفْرِبِينَ ﴾ ـ رقم ( ٢٥٥ ) .

<sup>ِ(</sup>٩) سورة الشعراء ـ الآية ( ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( ورهطك منهم المخلصين ) قال الإمام النوويّ : الظاهر أن هذا كان قرآناً أنزل ثم نسخت تلاوته ، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاريّ .

فَاجِمْعُوا إليهِ فقال : أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ بِسَفْح (١) هِذَا الجَبَلِ أَكنتم مُصَدِّقٍ ؟ قالوا : ما جرَّبْنَا عليك كَذِباً . قال فإني نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدي عَذابٍ شَديدٍ .

قال : فقال أبو لهب : تَبًّا لك ! أَمَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا ؟ ثم قام . فنزلتُ هذه السورة : ﴿ تَبِتُ يِدا أَبِي لَهِبٍ ﴾ (٢) وقد تبُّ (٤) .

# ١٨ ـ ومن سورة : الم السجدة

٤٧ ـ عن (٥) أبي بن كعب ، في قول » : ﴿ وَلنذِيقنَّهم من العذابِ الأَدْنَى (١) دون العذابِ الأَدْبَرِ (٧) لَعَلَّهُم يَرْجعُونَ (٨) ﴾ (١) قال : مصائب الدُّنْيَا ، والرُّومُ ، والبطشة ، أو الدخان (١٠) ( شعبة الشاك ) (١١) .

## ١٩ - ومن سورة الأحزاب

٤٨ ـ عن (١٢) عائشة ، في قوله تعالى : ﴿ إِذْ جَاؤَكُم من فوقِكُمْ ومن أَسفلَ مِنْكُم وإذْ
 زَاغَتِ الأَبْصَارُ وبلغتِ القلوبُ الحناجر ﴾ (١٣) قالت : كان ذلك يوم الحندق .

<sup>(</sup>١) ( بسفح ) سفح الجبل هو أسفله ، وقيل : عرضه .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ قال الراغب: التب والتباب الاسترار في الخسران . وتبت يدا أبي لهب أي استرت في خدانه .

<sup>(</sup>٣) سورة المسد : الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) ( تب ) قال النووي : معنى تب خسر .

<sup>(</sup>٥) م : ( 2 / ٢١٥٧ ، ٢١٥٧ ) ( 0 ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( 4 ) باب الدخان ـ رقم ( 4 ) .

<sup>(</sup>٦) (العذاب الأدنى) فسره في الحديث فقال: مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان.

<sup>(</sup>٧) ( العذاب الأكبر ) عذاب الآخرة .

<sup>(</sup>A) في م إلى : « العذاب الأكبر » فقط .

<sup>(</sup>٩) سورة السجدة : الآية ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>١٠) في هـ : « والدخان » .

<sup>(</sup>١١) في م : « شعبة الشاك في البطشة أو الدخان » .

<sup>(</sup>١٢) م : ( ٤ / ٢٢١٦ ) ( ٥٤ ) كتاب التفسير - رقم ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الأحزاب : آية ( ١٠ ) .

#### ۲۰ - ومن سورة تنزيل

29 - عن (١) عبد الله بن مسعود ، قال : جاء رجلٌ من أهل الكتاب إلى رسول الله على أَلَيْكُمْ فقال : : ياأبا القاسم ! إِنّ الله عسكُ السموات (٢) على إصبع / والأرضين على إصبع والشجر والثّرى على إصبع .

في (٢) رواية : ثم يهزهن ، ثم يقول : أنا الملك . أنا الملك قال : فرأيت رسول الله عليه يضحك حتى بدت نواجذه .

وفي أخرى  $^{(1)}$ : تصديقاًله وتعجباً لما قال . ثم قال : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾  $^{(0)}$  .

٥٠ - وعن (٦) أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيليم : يقبض الله الأرض يوم القيامة ، ويطوي الساء بيينه . ثم يقول : أنا الملك . أين ملوك الأرض ؟ .

01 - وعن (٧) عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : يطوي الله السماواتِ يوم القيامة . ثم يأخُذُهُن بيده اليُمْنَى ! ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟.

٥٢ عن (^) عبد الله بن مِقْسِم (¹) أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله عَلَيْتِهِ قال : يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه . فيقول : أنا الله ، ويقبض أصابِعَه

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١٤٨ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ : ( السماء ) ، وما أثبتناه في م ، د .

<sup>(</sup>٣) م : (٤ / ٢١٤٧) نفس الكتاب السابق \_ رقم (١٩).

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢١٤٨ ) نفس الكتاب ـ رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : آية ( ٦٧ ) .

<sup>(7)</sup> م : ( ٤ / ۲۱٤٨ ) في الكتاب السابق ـ رقم ( (77) ) .

<sup>(</sup>Y) م: ( ٤ / ٢١٤٨ ) في الكتاب السابق ـ رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>۸) م : ( ٤ / ۲۱٤٨ ، ۲۱٤٩ ) في الكتاب السابق \_ رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ( عن عُبَيْد الله بن مُقْسِم ) ، وما أثبتناه في د ، هـ .

وَيَبْسُطها (١) . أنا الملكُ حتى نظرتُ إلى المنبرِ يتحركُ من أسفل شيءٍ منه (٢) ، حتى إني لأقول : أساقطُ هو برسول الله عَلِيلَةٍ .

### ٢١ ـ ومن سورة حم السجدة

٥٣ ـ عن (٦) ابن مسعود ، قال : اجتَمَعَ عند البيتِ ثلاثةُ نَفَرٍ ، قُرَشيَّانِ وثَقَفيٌّ . أَوْ ثَقَفِيَّانِ وقُرَشِيُّ . قليلٌ فِقْـهُ قلوبهم ، كثيرٌ شَحْمُ بطونهمُ (٤) فقـال أَحَـدُهُم : أَترونَ اللهَ يَسْمَعُ ما نقولُ ؟ وقال الآخرُ : يسمعُ إن جَهَرُنَا . ولا يسمعُ إن أَخْفيْنَا .

وقال الآخر : إن كان يسمع ، إذا جهرنا ، فهو يسمع إذا أخفينا .

فأنزل الله عز وجل  $(\circ)$ : ﴿ وَمَا كُنتُم تَستترونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُم سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُم وَلاَ جُلُودُكُم  $(\circ)$ .

<sup>(</sup>١) (يقبض أصابعه ويبسطها ) هو النبي ﷺ .

قال القاضي : في هذا الحديث ثلاثة ألفاظ : يقبض ويطوي ويأخذ، كله بمعنى الجمع . لأن السموات مبسوطة والأرضين مدحوّة وممدودة ، ثم يرجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة وتبديل الأرض غير الأرض والسموات ، فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ، ورفعها وتبديلها بغيرها .

قال: وقبض النبيّ بَهِ اللهِ أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه الخلوقات وجمعها بعد بسطها ، وحكاية للمبسوط والمقبوض وهو السموات والأرضون ، لا إشارة إلى القبض والبسط ، الذي هو صفة القابض والباسط ، سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٢) ( يتحرك من أسفل شيء منه ) أي من أسفله إلى أعلاه . لأن بحركة الأسفل ، يتحرك الأعلى ، ويحتمل أن تحركه بحركة النبي بيائي مهذه الإشارة . ثم قال القاض : والله أعلم براد نبيته بيائي فيا ورد في هذه الأحاديث من مشكل ، ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه شيئاً به ولا نشبهه بشيء ، ليس كتله شيء وهو السميع البصير . وما قاله رسول الله بيائي وثبت عنه فهو حق وصدق ، فما أدركنا علمه فيفضل الله تعالى . وما خفي علينا آمنا به ووكنا علمه إليه ، سبحانه وتعالى ، وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به . ولم نقطع على أحد معنييه ، بعد تنزيه سبحانه وتعالى عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه وتعالى . وبالله التوفيق .

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  , (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٤) ( قليل فقه قلوبهم ، كثير شحم بطونهم ) قال القاضي عياض رحمه الله : هذا فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع المبن .

<sup>(</sup>٥) وليس في هـ : ( فأنزل الله عز وجلّ ... ) وما أثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت : آية ( ٢٢ ) .

#### ٢٢ ـ ومن سورة الدخان

26 - عن (١) مسروق . قال : جاء إلى عبد الله رجل ققال : تركت في المسجد رجلاً يُفسّر القرآن برأيه . يفسّر هذه الآية ﴿ يَوْمَ تأتي الساء بدخانٍ مبينٍ ﴾ (١) . قال : يأتي الناس يوم القيامة دُخَان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزُكام . فقال عبد الله : من علم علماً فلْيقل به . ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم . فإن من فقه الرجل أن يقول ، لِمَا لاعِلْمَ له بِه : الله أعلم . إنا كان هذا ؛ أن قريشاً لما اسْتَعْصَت على النبي يقول ، لِمَا لاعِلْمَ له بِه : الله أعلم . إنا كان هذا ؛ أن قريشاً لما اسْتَعْصَت على النبي إلى الساء فيرى بينه وبينها كهيئة الدُّخان من الجهد ، وحتى أكلوا العظام ، فأتى النبي إلى الساء فيرى بينه وبينها كهيئة الدُّخان من الجهد ، وحتى أكلوا العظام ، فأتى النبي أي الساء فيرى بينه وبينها كهيئة الدُّخان من الجهد ، وحتى أكلوا العظام ، فأتى النبي أي النبي أي النبي عند وجل : ﴿ إنّا كاشفو العذابِ إلى ما كانوا عليه . قال : عادوا إلى ما كانوا عليه . قال : فأنزل الله عز وجل : ﴿ قَارْتَقِبْ يَوْمَ تأتي الساء بدُخان مبين يَغْشَى عليه . قال : فأنزل الله عز وجل : ﴿ قَارْتَقِبْ يَوْمَ تأتي الساء بدُخان مبين يَغْشَى عليه . قال : فذاب ألم ﴾ (١) ، ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ البطشة الكُبْرَى إنّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢١٥٦ ، ٢١٥٧ ) (٥٠) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٧) باب الدخان ـ رقم (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) سُورة الدخان : آية ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ( جَهْد ) أي مشقة شديدة .

<sup>(</sup>٤) ( استغفر الله لمضر ) هكذا وقع في جميع نسخ مسلم : استغفر الله لمضر . وفي البخاريّ : استسق الله لمضر . قال القاضي : قال بعضهم : استسق هو الصواب اللائق بالحال ، لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة . قلت : كلاهما صحيح . فعنى استسق : اطلب لهم المطر والسقيا . ومعنى استغفر : ادع لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار .

<sup>(</sup>٥) ( لمضر ؟ إنك لجريء ) قال الأبّي : هو على وجه التقرير والتعريف بكفرهم واستعظام ما سأل لهم . أي فكيف يستغفر أو يستسقي لهم وهم عدّو للدين ، ويصح هذا عندي ، على ما ذكر مسلم من لفظ استغفر ؛ لأن الإنكار إنما هو للاستغفار الذي سأل لهم ، بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء لهم بالسقي ، ولو كان استعظامه إنما هو لطلب السقيا ، لم يستسق لهم .

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان : آية ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الدخان : آية (١٠، ١١).

<sup>(</sup>٨) سورة الدخان : آية ( ١٦ ) .

وفي رواية (١) ، قال : أفيكشف عذاب الآخرة (٢) ؟ قال : وقد مضت آية الدُّخان والبطشة واللِّزام (٢) وآية الرُّوم (٤).

في أخرى <sup>(ه)</sup> : والقمر .

### ٢٣ - ومن سورة الحجرات

ه م عن (١) أنس بن مالك ؛ أنه (٧) لما نزلت هذه الآية : ﴿ لا تَرْفَعُوا أصواتكم ﴾ (٨) إلى آخر الآية جلس ثابتٌ (٩) في بيته / وقال: أنا من أهل النار، ثابت ؟ أَشْتَكِيَ (١٠٠) ؟ قال سعد : إنه لَجَارِي ، وما علمتُ له بشكوى . قال : فأتاهُ سعد الله علم الم فذكرَ لَهُ قَولَ رسول الله ﷺ فقال ثابت : أنزلَتْ هذه الآيةُ ولقد علمتم أنى من أَرْفَعكم صَوْتاً على رسول الله عَرِيلَةٍ ، فأنا من أهل النار ؛ فذكر ذلك سعد للنبي عَرِيلَةٍ : فقال رسولُ الله عَلَيْلَةٍ : بَلْ هو من أهل الجنة .

وفي رواية (١١) قال : فَكُنَّا نراهُ يَمْشي بَيْنَ أَظْهُرنا رَجلٌ من أَهْل الجنة .

<sup>(</sup>١) م : (٤/ ٢١٥٦) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٧) باب الدخان ـ رقم ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( أفيكشف عذاب الآخرة ) هذا استفهام إنكار على من يقول : إن الدخان يكون يوم القيامة ، كما صرح به في الرواية الثانية . فقال ابن مسعود : هذا قول باطل . لأن الله تعالىٰ قال : إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون . ومعلوم أن كشف العذاب ، ثم عودهم لا يكون في الآخرة . وإنما هو في الدنيا .

<sup>(</sup>٣) (اللزام) المراد به قوله شبحانه وتعالى : ﴿ فسوف يكون لزاماً ﴾. أي يكون عذابهم لازماً ، قالوا وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى.

<sup>(</sup>٤) ( وآية الروم ) المراد به قوله تعالى ﴿ غلبت الروم في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴾ \_ سورة الروم آية ٢ وما بعدها \_ وقد مضت غلبة الروم على فارس ، يوم الحديبية .

<sup>(</sup>٥) م : ( ٤ / ٢١٥٧ ) في الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) م: (١/ ١١٠) (١) كتاب الإيمان (٥٢) باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله .

<sup>(</sup>٧) في م : « أنه قال : لما نزلت ... » .

<sup>(</sup>٨) في م : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ سورة الحجرات : آية (٢).

<sup>(</sup>٩) في م : « ثابت بن قيس » وما أثبتناه في هـ ، د .

<sup>(</sup>١٠) ( أشتكي ) الهمزة للاستفهام أي : أمرض . فالشكوى هنا المرض . وهمزة الوصل ساقطة كا في قوله تعالى : ﴿ أصطفى البنات على البنين ﴾ .

<sup>(</sup>١١) م : ( ١ / ١١١) في الكتاب والباب السابقين .

#### ۲٤ ـ ومن سورة ق

حن (١) عبد الله بن مسعود قال : قال رسولُ الله ﷺ : مَا مِنْكُم من أحد إلا وَقَدْ وَكُل به قرينه من الجن . قالوا : وإياك ؟ يا رسولَ الله ! ! قال : وإيايَ ، إلا أنَّ الله أَعَانني عليه فأسلم (٢) فلا يأمَرُني إلا بخير .

وفي رواية (٢) ، وقد وكَّلَ به قرينه من الجنَّ ، وقرينه من الملائكة .

٧٥ - وعن (٤) عائشة ، أن رسول الله عَلَيْتَةٍ خرج من عندها ليلاً . قالت : فَغِرْتُ عليه ، فجاء فرأى ما أصنع . فقال : مالك ؟ يا عائشة ! أَغِرْتِ ؟ فقلت : ومالي لايغار مثلي على مثلك ؟ فقال رسول الله عَلَيْتَةٍ : « أَقَدْ جاءَكِ شيطانَكِ ؟ . قالت : يا رسول الله ! أومَعيَ شيطانَ ؟ قال : نَعَمْ . قلت : ومع كل إنسانِ ؟ قال : نَعَمْ . قلت : ومعك ؟ يا رسول الله ! قال : نَعَمْ ؛ ولكن رَبي أعاننِي عليه حتى أسلَم .

<sup>(</sup>۱) م: (٤/ ٢١٦٧ ، ٢١٦٧ ) (٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (١٦ ) باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ، وأن مع كل إنسان قريناً ـ رقم ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( فأسلم ) برفع الميم وفتحها . وهما روايتان مشهورتان . فمن رفع قال : معناه أسلم أنا من شره وفتنته . ومن فتح قال : إن القرين أسلم ، من الإسلام ، وصار مؤمناً لا يبأمرني إلا بخير . واختلفوا في الأرجح منها . فقال الخطابي : الصحيح المختار الرفع . ورجح القاضي عياض الفتح ، وهو المختار ، لقوله عليه : فلا يبأمرني إلا بخير . واختلفوا على رواية الفتح : قيل : أسلم بمعنى استسلم وانقاد ، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم : فاستسلم . وقيل : معناه صار مسلماً مؤمناً ، وهذا هو الظاهر .

قال القاضي : واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبيّ ﷺ من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه . وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه . فأعلمنا بأنه معنا ، لنحترز منه بحسب الإمكان .

<sup>(</sup>٢) م: (٤/ ٢١٦٨) في الكتاب والباب والحديث السوابق.

<sup>(</sup>٤) م : ( ٤ / ٢١٦٨ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( ١٦ ) باب تحريش الشيطــان ، وبعثــه سرايــاه لفتنــة الناس ، وأن مع كل إنسان قريناً ــ رقم ( ٧٠ ) .

#### ٢٥ ـ ومن سورة القمر

٥٨ - عن (١) عبد الله بن مسعود قال : بينها نحن مع رسول الله ﷺ بنى (١) إذا انفلق القمرُ فِلْقَتَين . فكانت فِلْقَة وراء الجبلِ ، وَفِلْقَة دُونَه . فقال لنا رسولُ الله ﷺ : اشهَدُوا .

. وفي  $^{(7)}$  رواية : فستر الجبل فلقة ، وكانت فلقة فوق الجبل

وعن<sup>(٤)</sup> ابن عمر مثل ذلك .

٥٩ ـ وعن (٥) أنس ؟ أن أهلَ مكة سألوا رسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يُرِيَهُم آية ، فَأَرَاهُم انْشَقَاقَ القَمَر ، مرتين .

### ٢٦ ـ ومن سورة الحديد والحشر

•٦- عن (٦) ابن مسعود . قال : ما كان بين إسلامنًا وبينَ أن عَاتَبَنَا اللهُ بهذه الآيةِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذَيْنَ آمنُوا أَن تَخْشَعَ قَلُوبَهُم لَذَكُرِ اللهُ وَمَا نَزَلُ مِنَ الْحَقَ (٢) ﴾ (٨) .  $\{V(t), V(t)\}$  بالأربعُ سنين .

<sup>(</sup>١) م: (٤ / ٢١٥٨) (٥٠) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٨) باب انشقاق القمر: قال القاضي رحمه الله: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا مَ الله عنهم، مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفي الملة، وذلك لما أعمى الله قلبه. ولا إنكار للعقل فيها. لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء. كا يفنيه ويكوره في آخر أمره. ورقم الحديث السابق (٤٤).

<sup>(</sup>٢) بمني : ليست في هـ . وما أثبتناه من م ، د .

<sup>(</sup>٣) م : ( ٤ / ٢١٥٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(3)</sup> م : (3 / 7109) في نفس الكتاب والباب السابقين تحت رقم (60) .

<sup>(</sup>٥) م : (٤ / ٢١٥٩ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢٣١٩ ) ( ٥٥ ) كتاب التفسير ( ١ ) باب في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلَذَيْنَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَع قلوبِهم لَذَكُر الله الله ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م إلى : « لذكر الله » فقط .

<sup>(</sup>A) سورة الحديد : آية (١٦) .

النبي عَلِيْهُ . فسبُّوه (١) عائشة . قالت لعروة : ياابن أختي ! أُمِرُوا أن يستغفروا لأصحاب النبي عَلِيْهُ . فسبُّوه (٢) . وقد تقدم (٢) .

#### ٧٧ \_ ومن سورة المنافقين

حن (٤) جابر بن عبد الله . قال ، قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَمْ : من يصعدُ التَّنيَّة ، ثَنيَّة المُرَار (٥) فإنه يُحَطُّ عنه ما حُطً عن بنى إسرائيل .

قال فكان أولَ من صَعِدَاها خَيْلُنَا خَيْلُ بني الخزرج ، ثم تنام الناسُ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ : وَكُلُّكُمْ مغفورٌ لَه ، إلا صاحبَ الجَمَلِ الأَحرِ (١) ، فأتيناه فقلنا له : تعالَ . يستغفر لك رسولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ فقال : واللهِ ! لأن أجد ضالتي أحَبُّ إلَيّ من أن يستغفر لي صاحبُكُم . قال وكان رجل يَنشدُ ضَالة (٧) له .

٦٣ - وعن زيد (^) بن أرقم . قال خرجنا مع رسول الله عَلَيْكَ في سَفَرٍ ، أصابَ الناسَ فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه : لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتى يَنَفَضُوا (١) من حَوْله .

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢٣١٧ ) (٥٤) كتاب التفسير ـ رقم (١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي ﷺ . فسبوهم ) قال القاضي : الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثان ماقالوا ، وأهل الشام يقولون في علي ماقالوا ، والحرورية في الجميع ماقالوا . وأما الأمر بالاستغفار الذي أشار إليه فهو قوله تعالى : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ( ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢١٤٤ ، ٢١٤٥ ) (٥٠ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم رقم (١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) (من يصعد الثنية ، ثنية المُزار) . هكذا هو في الرواية الأولى : المرار . وفي الثانية المُرار أو المَرار ، بضم الميم وفتحها ، على الشك . وفي بعض النسخ بضهها أو كسرها . والمرار شجر مرّ . وأصل الثنية الطريق بين الجبلين . وهذه الثنية عند الحديبية .

قال الحازميّ : قال ابن إسحٰق : هي مهبط الحديبية .

<sup>(</sup>٦) ( إلا صاحب الجبل الأحمر ) قال القاضى : قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق .

<sup>(</sup>٧) ( ينشد ضالة ) أي يسأل عنها .

<sup>(</sup>٨) م: (٤ / ٢١٤٠) في نفس الكتاب السابق ، رقم (١) .

<sup>(</sup>٩) ( ينفضوا ) أي يتفرقوا .

قال زهير : وهي قراءةُ من خفض حولَه .

۳۱۷ ب

وقال / : لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزّ منها الأذلَّ . قال : فأتيتُ النبي عَلِيْكُمْ فأخبرتُه بذلك ، فأرسلَ إلى عبد الله بن أبي فَسَأَله فاجتهدَ يَمينهُ ما فعل . فقال : كَذَبَ زيد رسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ . قال فوقعَ في نفسي ممّا قالوه شِدَّةً ، حتى أنزل اللهُ تصديقي : إذا جَاءكَ المنافقون .

قال : ثم دعاهُم النبي ﷺ ليستغفرَ لهم . قال : فلووا رءوسهم وقوله : ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مسندةً ﴾ وقال : كانوا رِجالاً أَجْمَلَ شَيءٍ .

# ٢٨ ـ باب من أخبار المنافقين

35 - عن (١) أبي الطفيل . قال : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بَعْض ما يكون بين الناس . فقال : أنْشُدُكَ بالله ! كُم كان أصحاب العقبة (١) ؟ قال : فقال له القوم : أخْبره إذ سألك . قال : كنّا نُخْبَر أنهم أربعة عَشَر . فإن كنت منهم فقد كان القوم خسة عشر . وأشهد بالله أن اثنني عَشَر منهم حَرْب لله ولرسوله في الحياة الدُّنْيَا ويوم يقوم الأشهاد . وعَذر ثلاثة قالوا : ما سمعنا مُنادي رسول الله عَلِيلة ولا عَلِمْنَا بما أراد القوم . وقد كان في حرة (١) فشي فقال : إن الماء قليل . فلا يسبقني إليه أحد ، فوجد قوما قد سبقوه . فَلَعَنَهُم يَوْمئِذِ .

70 ـ وعن (1) أنس بن مالك . قال : كان منّا رجلٌ من بني النّجّار ، قد قرأ البقرة وآل عِمْرانَ ، وكان يكتبُ لرسول الله وَ اللّهِ ، فانطلق هارباً حتى لَحقَ بأهل الكتاب . قال فرفعُوه . قالوا : هذا قد كانَ يكتبُ لمحمد ، فأعْجِبُوا بِهِ ، فما لَبِثَ أن قصَمَ اللهُ عَنْقَهُ (٥) فيهم ، فَحفَروا له فَوَارَوْهُ فأصبحتِ الأرضُ قد نبذتُه على وَجُهِهَا (١) ، ثم عادُوا

<sup>(</sup>١) م : ( ٤ / ٢١٤٤ ) في نفس الكتاب السابق ـ رقم ( ١١ ) .

 <sup>() (</sup>العقبة ) هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى ، التي كانت بها بيعة الأنصار ، رضي الله عنهم ، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك ، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله بهيئ في غزوة تبوك . فعصه الله منهم .

<sup>(</sup>٣) ( حرة ) الحرة أرض ذات حجارة سود . والجمع حرار .

<sup>(</sup>٤) م : (٤ / ٢١٤٥ ) في نفس الكتاب السابق ـ رقم (١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (قصم الله عنقه) أي أهلكه.

<sup>(</sup>٦) (نبذته على وجهها ) أي طرحته على وجهها ، عبرة للناظرين .

فحفرُوا لَه ، فَوَارَوْه ، فأصبحتِ الأرضُ قد نبـذَتْهُ عَلى وجُهِهَا ، ثُم عـادُوا فحفروا لَـه ، فَوَارَوْه ، فأصبحتِ الأرضُ قد نبذتْهُ على وَجُههَا ، فتركُوه منبوذاً .

۱۴۱ <u>ب</u> د

٦٦ - / وعن (١) جابر؛ أن رسول الله ﷺ قَدِمَ من سَفَرٍ . فَلَمَّا كَانَ قَرْبَ المدينةِ هَاجَتُ ريح (٢) تكاد أن تَدْفِنَ الراكبَ (٣) ، فزع أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : بُعِثَتْ هذه الريخ لموتِ مُنَافِقٍ (٤) قال (٥) : فقدم المدينة فإذَا منافِق عظيم من المنافقينَ قد مَاتَ .

٧٠ - وعن (١) إياس قال حدثني أبي ، قال : عدنا مع رسول الله عَلِيْنَةٍ رجلاً مَوْعُوكاً . قال فوضعت يَدي عليه فقلت : والله ! ما رأيت كاليوم رجلاً أشد حَراً . فقال نَبِيُّ اللهِ عَلِيْنَةٍ : ألا أخبرُكُمْ بأشدً حراً مِنه يومَ القيامة ؟ هَذَيْنِكَ الرّجَلَيْنِ الرّاكبَينِ المُقَفَّيَيْن (٧) . لرجَلَيْن حينئذٍ من أصحابه (٨) .

### ٢٩ ـ ومن سورة التحريم

74 - عن (١) عبد الله بن عباس . قال : حدثني عُمر بن الخطاب . قال : لما اعتزل رسولُ الله عَلَيْ (١١) نساءَه قال : دخلتُ المسجدَ ، فإذا الناس يَنْكُتُونَ بالحَصَى (١١) . ويقولون : طلَّق رسولُ الله عَلَيْ نساءَه قال :قبل أن يومر (١٢) بالحجاب ، قال (١٢) عر : فقلت : لأعلمن ذلك اليومَ . قال : فدخلتُ على عائشة فقلتُ :

<sup>(</sup>١) م : (٤ / ٢١٤٥ ـ ٢١٤٦ ) (٥٠ ) كتاب المنافقين ـ رقم (١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في م : « ريح شديدة تكاد .. » .

<sup>(</sup>٣) ( تدفن الراكب ) هكذا هو في جميع النسخ : تدفن ، بالفاء ، أي تغيبه عن الناس ، وتذهب به لشدتها .

<sup>(</sup>٤) ( لموت منافق ) أي عقوبة له ، علامة لموته ، وراحة للبلاد والعباد منه .

<sup>(</sup>٥) (قال ) ليست في هـ ، وفي م : ( فلما قدم ) بدل (قال فقدم ) .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٤ / ٢١٤٦ ) في نفس الكتاب السابق \_ رقم ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ( المقفيين ) أي المنصرفَين ، الموليين أقفيتها .

<sup>(</sup>٨) ( من أصحابه ) ساهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة ، لا أنها بمن نالته فضيلة الصحبة .

<sup>(</sup>٩) م : ( ٢ / ١١٠٥ - ١١٠٦ ) ( ١٨ ) كتاب الطلاق ( ٥ ) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ، وقوله تعالى ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾ \_ رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : ( لما اعتزل نبيُّ الله عِلَيْنِ . . . )

<sup>(</sup>١١) ( ينكتون بالحصى ) أي يضربون به الأرض ، كفعل المهموم المفكر .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( قبل أن يؤمَّرُن بالحجاب ) ، وماأثبتناه في هـ ، د .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( فقال عمر : . . . ) .

ياابنة (۱) أبي بكر ! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسولَ الله عَلَيْتُ . فقالت : ما لي ومالك يابن الخطاب . عليك بِعَيْبَتك (۱) قال : فدخلت على حفصة بنتِ عُمَر . فقلت لها : ياحفصة (۲) ! قد بلغ من شأنك / أن تؤذي رسولَ الله عَلِيْتُ . واللهِ ! لقد علمتِ أن رسول الله عَلِيْتُ ، فبكتُ أشدً البكاء . وفقلت لها : أين رسول الله عَلَيْتُ ، قالت : هو في خِزانتِه (۱) في المَشْرَبَةِ (۱) . فدخلت فقلت لها : أين رسول الله عَلَيْتُ ؟ قالت : هو في خِزانتِه (۱) في المَشْرَبة ، مُدَلِّ رِجلَيْه على فإذا أنا برباح غلام رسول الله عَلَيْتُ . قاعداً على أَسْكُفَة (۱) المشرَبة ، مُدَلِّ رِجلَيْه على نقير (۱) من خَشَب ، وهو جذع يَرْقَى عليه رسول الله عَلِيْتُ وينحدر . فناديت يارباح ! استأذن في عندك على رسول الله عَلِيْتُ ، فنظر رباح إلى الغرفة ، ثم نظر إليَّ فلم يقل شيئاً ، ثم رفعت صوتي فقلت : يارباح ! استأذن في عندك على رسول الله عَلِيْتُ طن أي جئت من أجل حفصة ، والله ! لكن أمرني رسول الله عَلِيْتُ وهو مضطجع على حصير فجلست ، فأدنى عليه إزارة ، وليس عليه غيره ، وإذا الحصير قد أثر في جنبه ، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله ولي الله عليه أي المؤلة ، وإذا الحسير قد أثر في جنبه ، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله عَلِيْتُ ، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ، مثلها قرظاً (۱) في ناحية الغرفة ، وإذا

<sup>(</sup>١) في م : ( يابنت أبي بكر . . ) .

<sup>(</sup>٢) (عليك بعيبتك) المراد عليك بوعظ بنتك حفصة . قال أهل اللغة : العيبة ، في كلام العرب ، وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه . فشبهت ابنته بها .

<sup>(</sup>٣) في د : « ياحفصة بنت عمر ! قَدْ . . » ؛ وفي م : ياحفصة ! أقد .. ؟ .

<sup>(</sup>٤) (خزانته ) الخزانة مكان الخزن ، كالمخزن . وما يخزن فيه يسمى خزينة .

<sup>(</sup>٥) (المشرَّبة) قال في المصباح: بفتح الميم والراء، الموضع الذي يشرب منه الناس. وبضم الراء وفتحها ، الغرفة.

<sup>(</sup>٦) (أسكفة) هي عتبة الباب السفلي .

<sup>(</sup>v) ( مدلّ رجليه ) أي مرسلها .

<sup>(</sup> $_{\Lambda}$ ) (  $_{
m i}$  نقير ) أي على شيء من خشب نقر وسطه حتى يكون كالـدرجة . قال النوويّ : هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ . وذكر القاضي أنه بـالفـاء ، بـدل النون ، وهو فقير بمعنى مفقور ، مـأخوذ من فقـار الظهر ، وهو جذع فيه درج .

<sup>(</sup>٩) ( أن ارقة ) أي أشار إلي رباح بالصعود إلى المشربة بواسطة ذلـك الجـذع المنقور كالسلم . فـ ( أن ) تفسيريـة . و ( ارقه ) أمر من الرقيّ . والهاء في آخره للسكت . وفي الكلام حذف . تقديره فرقيت فدخلت .

<sup>(</sup>١٠) ( قرظاً ) القرظ ورق السلم يدبغ به .

أفيق (١) معلق . قال : فابتدرت عيناي (٢) . قال : ما يبكيك ؟ يا ابن الخطاب ! قلت يانبي الله ! ومالي لا أبكي ؟ وهذا الحصير قد أثّر في جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى ، وذاك قيصر وكسرى في الثار والأنهار ، وأنت رسولُ الله عليه وصفوتُه ، وهـذه خزانتـك . فقـال : يـا ابن الخطـاب ! ألا ترضى أن تكون لنــا الآخرةُ ولهم الدُّنْيَا ؟ قلت : بلي . قال : ودخلت عليه حين دخلتُ وأنا أرى في وجهه الغضب . فقلت : يا رسول الله ! ما يشق عليك من شأن النساء ؟ فإن كُنْت طلقتهن ، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك ، وقلَّا تكامت ، وأحمد الله ، بكلام إلا رجوتُ أن يكون الله يصدِّق قبولي الدي أقبول. ونزلت هذه الآية . آية التخيير : ﴿ عسى رَبُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يَبُدله أَزُواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ ﴾ <sup>(۱)</sup> ﴿ وإِنْ تَظَاهَرا عَلَيْهِ فإِنَّ اللهَ هُو مَوْلاه وَجبْريلُ وَصَالِحُ المؤمنينَ والملائكة بعد ذلك ظَهِيرٍ ﴾ (٤) وكانت عائشةُ بنتُ أبي بكر ، وحفصةُ تظاهران على سائر نساء النيِّ عَلِيلَةٍ . فقلتُ : يارسول الله ! أَطَلَّقتَهنَّ ؟ قال : لا . قلت : يارسول الله ! إني دخلت المسجـدَ والمسلمون ينكتون بالحصى . يقولون : طلَّقَ رسولُ الله ﷺ نساءَه . أَفَأُنْزِلُ فَأَخْبَرَهُم أَنْكُ لم تُطلِّقُهُنَّ ؟ قال : نعم إن شئتَ . فلم أزل أحدَّثُه حتَّى تَحَسَّرَ الغضبُ (٥) عن وجهه . وحتى كَشَر (1) فضحـك وكان من أحسن النـاس ثَغْراً . ثم نــزل نبيُّ الله ﷺ (٧) . فنزلتُ أَتَشَبَّتُ <sup>(٨)</sup> بِالجِدْعِ وَنَـزَل رَسُـول اللهِ يَرْكِيُّ / كَأَمْا يَشِي عَلَى الأَرْضِ مَايَسًه بيـده <sup>(١)</sup> . \_\_\_\_\_\_ فقلتُ : يارسولَ الله ! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين . قال : إن الشهر يكون تسعاً وعشرين . فقمت على بــاب المسجــد فنــاديت بــأعلى صوتي : لم يُطلِّقُ رســول / الله ﷺ ﴿ ٣١٨بِ

<sup>(</sup>١) ( أفيق ) هو الجلد الذي لم يتم دباغه . وجمعه أَفَق . كأديم وأدم . وقد أفق أديمه بأفقه .

<sup>(</sup>٢) ( فابتدرت عيناي ) أي لم أتمالك أن بكيت حتى سالت دموعى .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم : آية (٥).

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم : آية (٤).

<sup>(</sup>٥) (تحسر الغضب) أي زال وانكشف.

<sup>(</sup>١) (كثر) أي أبدى أسنانه تبماً . ويقال أيضاً في الغضب . قال ابن السكيت : كثر وبسم وابتسم وافتر ، كله بمعنى واحد . فإن زاد قيل : قهقه وزهزق وكركر .

<sup>(</sup>٧) في هـ « نزل نبي الله ﷺ ونزلت ك. فنزلت ك. » وهي كذلك في م .

<sup>(</sup>٨) ( أتشبث ) أي مستمسكاً بذلك الجذع الذي هو كالسلم للغرفة .

<sup>(</sup>٩) (بيده) ليست في د ، وأثبتناها من م .

نساءَه . ونزلت هذه الآية : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُم أَمْرٌ مِن الأَمِنِ أَو الخَوفِ أَذَاعُوا بِه ولَو ردُّوه إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ منهم لَعَلِمَه الذين يَسْتَنْبِطُونَه (١) مِنْهم ﴾ (٢) . فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر (٢) . وأنزل الله عز وجل آية التخيير .

### ٣٠ ـ ومن سورة الجن

79 عن (٤) ابن عباس . قال : ما قرأ رسولُ الله عَلَيْكُم على الجنّ وما رآهم ، انطلق رسولُ الله عَلَيْكُم في طائفة من أَصْحَابِه عامدين إلى سوق عُكَاظٍ (٥) . وقد حيْلَ بينَ الشياطين وبين خَبَرِ السّاء . وأرسل (١) عليهم الشهب ، فرجعتِ الشياطينُ إلى قَوْمِهم . فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر الساء . وأرسلت عليهم (٧) الشهب قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها (٨) ماذا (١) حال بيننا وبين خبر الساء ، فانطلقوا يضربونَ مشارقَ الأرضِ ومغاربها . فرّ النفرُ حال بيننا وبين خبر الساء ، فانطلقوا يضربونَ مشارقَ الأرضِ ومغاربها . فرّ النفرُ الذين أُخذُوا نَحُو تِهَامَةَ ـ وهو بنخلُ عامدين إلى سوق عكاظ . وهو يُصَلِّي بأصحابِهِ

<sup>(</sup>۱) ( يستنبطونه ) قال الزمخشري في الكشاف : أي الذين يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاريهم . والنّبط الماء يخرج من البئر أول ما تحفر ، وإنباطه واستنباطه إخراجه واستخراجه ، فاستمير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيا يعضل ويهمّ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : آية ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ذلك الأمر ) ليست في د ، وأثبتناها من م ، ه .

<sup>(</sup>٤) م : ( ١ / ٣٢١ ) ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٣٣ ) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ـ رقم ( ١٤٩ ) .

<sup>(°) (</sup>سوق عكاظ) هو موضع بقرب مكة تقام به في الجاهلية سوق يقيون فيها أياماً. قال النوويّ : تصرف ولا تصرف. والسوق تؤنث وتذكر. وفي القاموس : وعكاظ كغراب ، سوق بصحراء بين نخلة والطائف ، كانت تقوم هلال ذي القمدة ، وتستمر عشرين يوماً تجتم قبائل العرب فيتعاكظون ، أي يتفاخرون ويتناشدون . قال النوويّ : قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم .

<sup>(</sup>٦) في م: « وأرسلت عليهم » وما أثبتناه من هـ ، د .

<sup>(</sup>v) في م: « وأرسلت علينا الشهب » .

<sup>(</sup>A) « فاضربوا مشارق الأرضومغاربها » الضرب في الأرض الذهباب فيها . وهو ضربها بالأرجل . وقبال النووي : معناه سيروا فيها كلها .

 <sup>(</sup>٩) في م : « فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء » .
 وفي هـ : « فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها . فر النفر الذين » .

<sup>(</sup>١٠) وهو بنخل ) هكذا في صحيح مسلم : بنخل . وصوابه بنخله ، بالهاء . وهو موضع معروف هناك . كذا صوابه في صحيح البخاريّ .

صلاة الفجرِ ـ فلمّا سمعوا القرآن استمعوا لَه . وقالوا : هذا الذي حال بَيْنَنَا وبين خبر السماء، فرجعُوا إلى قومهم فقالوا : يا قَوْمَنَا ، إنّا سَمِعْنَا قُرآناً عَجَبًا يَهْدِي إلى الرَّشْدِ فَآمَنّا به ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِربنَا أحداً . فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد عَلِيْتُهُ : ﴿ قُلْ أُوحِي إليّ الله عَنْ نَشْرِكَ بِربنَا أحداً . فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد عَلِيْتُهُ : ﴿ قُلْ أُوحِي إليّ الله عَنْ نَفْر مِنَ الجِنِ ﴾ (١) .

٧١ ـ وعن (٨) ابن مسعود . قال : آذنت النبي عليه مهجرة (١) .

# ٣١ - ومن سورة المدثر

٧٢ ـ عن (١٠) أبي سلمة . قال : سألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ : أيُّ القرآنِ أُنْزِلَ قبل ؟

<sup>(</sup>١) سورة الجن : أية ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٢٣٢) (٤) كتاب الصلاة (٣٦) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .

<sup>(</sup>٣) في م : « قلت : هل شهِدَ ..؟ » .

<sup>(</sup>٤) (الأودية والشعاب) في المصباح: الأودية جمع الوادي. وهو كل منفرج بين جبال يكون منفذاً للسيل. والشعاب، جمع شعب، بالكسر، وهو الطريق، وقيل: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٥) (استطير أو اغتيل) معنى استطير طارت بـه الجنّ . ومعنى اغتيل ، قتل سراً . والغيلة ، بـالكسر هي القتل خفية .

<sup>(</sup>٦) ، (٧) ما بين الرقين ليس في د . وأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٨) م: ( ١ / ٣٣٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٩) وفي د : آذنت النبي ﷺ ليلة الجن بها .

<sup>(</sup>١٠) م : ( ١ / ١٤٤ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٣ ) باب بدء الوحي إلى رسول الله رَبِيَاتَةٍ - رقم ( ٢٥٧ ) · والحديث في هـ ، د عن سامة ، وما أثبتناه هو الصحيح .

قال : ياأيها المدثر (١) . قلتُ أو اقرأ ؟ قال جابر : أحدَّثكم ما حدَّثنا رسول الله عَلَيْكُم . قال : جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شهرا . فلمّا قضيتُ جوَاري (٢) نزلتُ فاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الوادي (٦) فَنُودِيتُ ، فنظرتُ أمامي وخلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، فلم أرّ أحداً ، ثم نـوديتُ . فرفعت راسي ، فإذا هو على العرش (٤) في الهواء \_ يعني جبريلَ عليه السلام \_ فَأَخَذَتني رَجُفةً شديدة ٥ فأتيت خديجة . فقلت : دَثّروني ، فدثّروني . فصبُّوا عليَّ ماءً . فأنزل الله عزَّ وجلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّثِرُ قُمْ فأَنْذِر \* وَرَبِّكَ فَكَبِّر \* وثِيابَكَ فَطَهَّر ﴾ (٦) .

وَفِي (٢) رواية : بينها (٨) أنا أمشي إذ سمعت صَوْتًا من السماء . فرفعتُ رأسي ، فبإذا الملكُ الذي جاءني بحراء جالساً (١) على كرسيٌّ بين الساء والأرض ، فجُئِشْت (١٠) منه

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : آية (١).

<sup>(</sup> وقوله إن أول ما أنزل قوله تعالى : ياأيها المدثر ) ضعيف . بل باطل والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق : اقرأ باسم ربك الذي خلق . كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنهما . وأما : يـا أيهـا المـدثر ، فكان نزولها بعد فترة الوحي كا صرح به في رواية الزهريّ عن أبي سلمة عن جابر . والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله : وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قـال : فـأنزل الله تعـالى : يـا أيهـا المـدثر . ومنهـا قولـه مِنْكُمْ : فإذا الملك الذي جاءني بحراء . ثم قال : فأنزل الله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا المَدْثُرُ ﴾ ومنها قولـه : ثم تتـابع الوحي · يعني بعد فترته . فالصواب أن أول ما نزل : اقرأ . وأن أول ما نزل بعد فترة الوحى : ﴿ يَا أَيُّهَا المدثر ﴾ . وأما قول المفسرين : أول ما نزل الفاتحة ، فبطلانه أظهر من أن يذكر .

<sup>(</sup>٢) ( فلما قضيت جواري ) أي مجاورتي واعتكافي .

<sup>(</sup>٢) ( فا ستبطنت الوادي ) أي صرت في باطنه .

<sup>(</sup>٤) ( فإذا هو على العرش ) المراد بالعرش الكرسيّ . قال أهل اللغة : العرش هو السرير . وڤيل : سرير الملك . قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ( فأخذتني رجفة شديدة ) قال القاضي : ورواه السهرقنديّ وجفة . وهما صحيحان متقاربان . ومعناهما الاضطراب . قال الله تعالى : ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾ وقال تعالى : ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾ ﴿ ويوم ترجف الأرض والجبال ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر : الآيات (١:٤).

<sup>(</sup>٧) م : ( ١ / ١٤٢ ) (١٠ ) كتاب الإيمان ( ٧٣ ) باب بدء الوحي إلى رسول الله علي - رقم ( ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( فبينا أنا أمشى سمعت .. ) .

<sup>(</sup>٩) ( جالساً ) هكذا هو في الأصول ، جالساً منصوب على الحال .

<sup>(</sup>١٠) ( فجئثت ) ليس في د ، وأثبتناها من م .

ومعناها : أي فزعتُ ورعبتُ ، وكمذا جثثت . قال الخليل والكسائي : جثت وجُئِثَ فهو مجئوث ومجشوث أي مذعور فزع .

فَرَقاً . فرجعتُ فقلتُ : زَمِّلوني . الحديث .

وفي  $^{(1)}$  أخرى : فجئثت منه فَرَقا حتى هويتُ  $^{(1)}$  إلى الأرض .

#### ٣٢ ـ ومن سورة القيامة

٧٧ - عن (٦) ابن عباس . في قوله تعالى : ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ (٤) . قال : كان النبيُّ عَلِيَّةٍ إذا نزل عليه جبريل بالذكر (٥) . كان (١) مما يُحرِّك به لسانَه وشفتيه (٧) فيشتدُ عليه (٨) . فكان ذلك يعرف منه (١) فأنزل الله : ﴿ لاَ تُحرِّكُ به لسانك (١٠) لتعجل بِهِ (١١) ﴿ (٢١) أُخْذَه . ﴿ إِنّ علينا جمعَه وقرآنَه ﴾ (١١) . إن علينا أن نجمَعه في صَدْرِكَ . وقرآنه فتقرأُهُ . ﴿ فإذا قرأناه (٤١) فاتبع قرآنه ﴾ . قال : فأنزلناه (٥٠) فاستع له . إن علينا (١١) أن نبينَه بلسانك . فكان إذا أتاه جبريل أطرَق . فإذا ذهبَ قَرَأُه كا وَعَدَه الله .

<sup>(</sup>١) م : ( ١ / ١٤٣ ) في نفس الكتاب والباب السابقين ـ رقم ( ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ( هويتُ ) هوى إلى الأرض وأهوى إليها ، لغتان . أي سقط .

<sup>(</sup>٢) م: (١/ ٣٣٠) (٤) كتاب الصلاة ( ٢٦ ) باب الاستاع للقراءة رقم ( ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة : آية ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( بالوحي ) بدل بالذكر ، وما أثبتناه من د فقط .

<sup>(</sup>٦) (كان) ليست في د ، وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٧) (كان مما يحرك به لسانه وشفتيه) معناه : كان كثيراً ما يفعل ذلك . وقيل معناه : هذا شأنه ودأبه .

<sup>(</sup>A) (فيشتد ذلك عليه) وفي الرواية الأخرى: يعالج من التزيل شدة ...بب الشدة هيبة الملك وما جاء به ، وثقل الوحي. قال الله تعالى: ﴿ إِنَا سَنَلْقِي عَلَيْكَ قُولاً ثُقِيلاً ﴾. والمعالجة المحاولة للثيء والمشقة في تحصيله.

<sup>(</sup>١) ( فكان ذلك يعرف منه ) يعني يعرفه من رآه ، لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره .

<sup>(</sup>١٠) ( لا تحرك به لسانك ) أي لا تحرك بالقرآن لسانك قبل أن يتم وحيه .

<sup>(</sup>١١) ( لتعجل به ) ليست في د ، وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>١٢) ( لتعجل به ) لتأخذه على عجل مخافة أن ينفلت منك .

<sup>&#</sup>x27;(١٣) ( قرآنه ) أي قراءته .

<sup>(</sup>١٤) ( فإذا قرأناه ) أي قرأه جبريل عليه السلام . ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى ، إليه .

<sup>(</sup>١٥) (قال : أنزلنا ) ليست في د ، وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>١٦) في م : « إن علينا بيانه . أن نُبَيِّنَه .. » وما أثبتناه من هـ ، د

# ٣٣ - ومن سورة الأخدود

٧٤ عن (١) صهيب ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال : كان (١) فين كان قبلكم ، وكان له ساحر فلما كبر قال للملك : إني قد كَبِرْت . فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر ، فبعث إليه (الله ٢) غلاماً يعلمه / فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامة فَأَعْجَبه ، فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه ، فإذا أتى الساحر ضَربه ، فشكا ذلك إلى الراهب . فقال : إذا خَشِيْت الساحر فقل له كنت (٤) عند أهلي ، وإذا خَشِيْت أهلك فقل خبسني الساحر ، فبينا هم (٥) كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ، فقال : اللوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجراً فقال : اللهم ! إن كان الراهب (١) أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدآبة ، حتى يمضي الناس ، فرماها فقتلها ، ومضى الناس ، فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب : أي بني (١) ، أنت اليوم أفضل مني . قد بلغ من أمرك ما أرى (٨) فإن ابتليت فلا تدل علي . وكان الغلام يبرئ الأكه (١) والأبرص (١٠) و يداوي الناس سائر الأدواء . فسمع جليس للملك كان قد عَمِي، فأتاه بهدايا كثيرة . فقال : ما ههنا لك أجمع ، إن أنت شَفَيْتَني . قال : إني لا أشفي أحداً إلى الملك إلى الله ، فإن (١١) آمنت بالله دعوت الله فشفاك ، فآمن بالله فشفاه الله ، فرجع إلى الملك ن من رد عليك بصرك ؟

۲۳۰ب

<sup>(</sup>١) م: (٤/ ٢٢٩٩ ، ٢٣٠٠ ) (٥٣ ) كتباب البزهمد والرقائق (١٧ ) بناب قصة أصحباب الأخدود والساحر والراهب والغلام .

<sup>(</sup>٢) في م « كان ملك فين كان » .

<sup>(</sup>٣) ( فبعث إليه ) ليست في الأصل وأثبتناها من م .

<sup>(</sup>٤) في م « فقل حبسني أهلي » .

<sup>(</sup>٥) في م : « فبينما هو .. » .

<sup>(</sup>٦) في م : « إن كان أمرُ الراهب ، أحبّ إليك من أمر الساحر » .

<sup>(</sup>٧) (أي بني ) ليست في د ، وأثبتناها من م .

<sup>(</sup>٨) ( وإنك ستبتلي ) هذه الجملة في م زيادة بعد جملة ( من أمرك ما أرى ) .

<sup>(</sup>٩) ( الأكمه ) الذي خلق أعمى .

<sup>(</sup>١٠) ( الأبرص ) ليست في د ، وأثبتناها في م .

<sup>(</sup>۱۱) في م: « فإن أنت آمنت .. » .

<sup>(</sup>١٢) في م : « فأتى الملك .. » .

قال: ربي. قال ولك رب غيري؟ قال: نعم (١) ، فلم يزل (١) يعذبه حتى دل على الغلام ، فجيء بالغلام . فقال له الملك: أي بني ! قد بلغ من سِحْرِكَ حتى تبرئ (١) الأكمة ، والأبرص وتفعل وتفعل . قال: إني لا أشفي أحداً ، إنما يشفي الله ، فأخذه فلم الأكمة ، والأبرص وتفعل وتفعل الراهب ، فجيء بالراهب . فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبي . فدعى بالمنشار (١) فوضع المنشار في مفرق رأسه ، فشقه حتى وقع شقاه ثم (١) جيء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك فأبي فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه (١) ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك . فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به الجبل ، فإذا بلغتم به ذروته (١) فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه (١) فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه (١) . فقال اللهم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف اللهم : اذهبوا به فاحلوه على قَرُقُور (١) فتوسطوا به البحر . فإن رَجَعَ عن دينه وإلا فاطرحوه (١١) . فذهبوا به فقال اللهم ! اكفنيهم بما شئت فانكفأت بم السفينة (١) فغرقوا . وجاء يمثي إلى الملك . فقال المله ألله وخاء يمثي إلى الملك . فقال المله ألم المناف الملك ؛ إنك لست بقاتل كما الملك . ما فعل أصحابك ؟ قال : كُفانيهم الله . فقال الملك . فقال الملك . ما فعل أصحابك ؟ قال : كُفانيهم الله . فقال الملك . والك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع فقال للملك . إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع فقال نائم به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع

<sup>(</sup>١) في م : « قال : ربي وربك الله » بدل : قال نعم .

<sup>(</sup>۲) في م : « فأخذه فلم يزل · · » ·

<sup>(</sup>٣) في م : « قد بلغ من سحرك ما تبرئ .. » .

<sup>(</sup>٤) في م : ( بالمئشار ) وهو مهموز في رواية الأكثرين ، ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء . وروى : المنشار ، بالنون . وهما لغتان صحيحتان .

<sup>(</sup>٥) ، (٦) ما بين هذين الرقين ليس في د وأثبتناه من م .

<sup>(</sup>٧) ( ذِرُوَته ) ذروة الجبل أعلاه ، وهي بضم الذال وكسرها .

<sup>(</sup>٨) ( فرجف بهم الجبل ) أي اصطرب وتحرك حركة شديدة .

<sup>(</sup>٩) في م : « فقال لهم : اذهبو به .. » .

<sup>(</sup>١٠) قرقور ) القرقور السفينة الصغيرة . وقيل : الكبيرة واختار القاضي الصغيرة ، بعد حكايته خلافا كثيراً .

<sup>(</sup>١١) في م : « و إلاّ فاقذفوه » بدل : فاطرحوه .

<sup>(</sup>١٢) ( فانكفأت يهم السفينة ) أي انقلبت .

الناسَ في صعيد (۱) واحد ، وتصلّبني على جذّع . ثم خُذْ سَهاً من كنانَتِي ، ثم ضَع السهمَ في كَبِد القوسِ (۲) ، ثم قل : باسم الله رب الغلام ! ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ، فجمع الناسَ في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ، ثم أخذ سها من كنانته ، ثم وضع السهم في كبد القوسِ ثم قال : باسم الله رب الغلام ، ثم رماه فوقع السهم في صدّغه فوضع يده في صدغه (۱) في موضع السهم ، فات (٤) . فقال الناسَ : آمنا بربّ الغلام آمنار بربّ الغلام (٥)، فأتى الملك . فقيل له : أرأيت (١) ما صنعت . فوالله (٧) نزَل بك (٨) ! قد آمن الناس . فأمر بالأخدود (١) بأفواه (١١) السّكك (١١) . فغلوا ، حتى جاءت امرأة ومعها صبيّ لها ، فتقاعست (١٦) أن تقع فيها . أو قيل له الغلام : ياأمّه ! اصبري ، فإنّك على الحق .

## ٣٤ ـ ومن سورة الشمس وضحاها

٧٥ - عن (١٤) عبد الله بن زمعة . قال : خطب رسولُ الله عَلَيْكِم : فذكر الناقة ،

<sup>(</sup>١) ( صعيد ) الصعيد هنا الأرض البارزة .

<sup>(</sup>٢) ( كبد القوس ) مقبضها عند الرمي .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ما بين هذين الرقين ليس في د ، وقد أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٥) جلة ( آمنا برب الغلام ) مكررة في م ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٦) في م : « أرأيت ما كنت تحذر ؟ » .

<sup>(</sup>٧) في م : «قد ، والله » .

<sup>(</sup>٨) في م : ( نزل بك حدرك ) ومعناه : ما كنت تحدر وتخاف .

<sup>(</sup>٩) ( بالأخدود ) الأخدود هو الشق العظيمَ في الأرض . وجمعه أخاديد .

<sup>(</sup>١٠) في م : « في أفواه » .

<sup>(</sup>١١) ( أفواه السكك ) أي أبواب الطرق .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( فأحُمُوه ) وهكذا هو في عامة النسخ : فأحموه ، بهمزة قطع بعدها حـاء سـاكنــة . ونقل القــاضي اتفــاق النسخ على هذا . ووقع في بعض نسخ بلادنا : فأقحموه ، بالقاف ، وهذا ظاهر ، ومعنــاه اطرحوه فيهــا كرهــا ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها . من قولهم : أحميت الحديدة وغيرها ، إذا أدخلتها النار لتحمى .

<sup>(</sup>١٣) ( فتقاعست ) أي توقفت ولزمت موضعها ، وكرهت الدخول في النار .

<sup>(</sup>١٤) م : (٤/ ٢١٩١ ) ( ٥١ ) كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ( ١٣ ) باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء .

وذكر الذي عَقَرَهَا . فقال : إذ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ، انبعثَ بها رجلٌ عزيزٌ عارم (١) مَنيع في رَهْطِهِ ، مثل أبي زمعة ، ثم ذكر النساءَ فوعظ فيهنّ . ثم قال : إلامَ يجلدُ أحددُكُم امرأتَه ؟ . وفي رواية أبي بكر جَلْدَ الأمةِ / .

وفي رواية جَلْدَ العبدِ . ولعله يُضَاجِعُها من آخرِ يومه، ثم وعظَهُم في ضحِكهم من الضَّرْطَةِ فقال : إلاَم يضحكُ أحدُكم مما يفعلُ ؟ .

#### ٣٥ - ومن سورة الليل

٧٦ عن (٢) علقمة . قال : قَدِمْنَا الشامَ . فأتانا أبو الدرداء . فقال : أفيكُم أحدّ يقرأ عليَّ قراءة عبد الله ؟ قال (٢) : فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية ؟ : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ (١) قال : سمعت يقرأ : والليل إذا يَغْشَى ، والذكر والأنثى قال : وأنا والله ! هكذا سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقرؤها ، ولكن هؤلاء يُريدون أن أقرأ : وما خلق . فلا أتابعهم .

#### ٣٦ ـ ومن سورة والضحى

٧٧ - عن (٥) جندب بن سفيان . قال : أبطأ جبريلُ عن (٦) رسول الله عَلَيْهُ . فقال المشركون : قد وُدِّع (٧) محمد . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَالضَّحْى وَاللَّيلِ إِذَا سَجَى . ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) ( عارم ) العارم ، قال أهل اللغة : هو الشرير المفسد الخبيث . وقيل القويّ الشرس ، وقد عَرِّمَ ، بفتح الراء وضها وكسرها ، عرامة ، وعراماً فهو عارم وعَرم .

<sup>(</sup>٢) م : ( ١ / ٥٦٥ ، ٥٦٦ ) ( ٦ ) كتاب صَلَاة المسافرين وقصرها ( ٥٠ ) باب ما يتعلق بالقراءاُت ـ رقم ( ٢٨٢ ) . .

<sup>(</sup>٣) في م : « فقلت : نعم . أنا ، قال : فكيف » .

<sup>(</sup>٤) سورة الليل : آية (١).

<sup>(°)</sup> م : ( ۲ / ۱٤۲۱ ، ۱۶۲۲ ) ( ۲۲ ) كتاب الجهاد والسير ( ۲۹ ) باب ما لقي النبي عليه من أذى المشركين والمنافقين رقم ( ۱۱۶ ) .

<sup>(</sup>٦) في م : « على رسول الله ﷺ .. » .

<sup>(</sup>٧) ( ودّع ) أي تُرِكَ ترك المُودّع . ومن ودع أحداً مفارقاً لـه فقـد بـالغ في تركـه ، وسمي الوداع وداعـاً لأنـه فراق ومتاركة .

<sup>(</sup>٨) ( وما قلى ) أي وما قلاك : يعني ما أبغضك .

٧٨ - وعنه (۱) قال : اشتكيٰ رسولُ الله عَلَيْتُهِ ، فلم يقم ليلتين ، أو ثلاثاً ، فجاءته امرأة فقالت : يامحمد ! إني لأرجو أن يكونَ شيطانك قد تركَك . لم أره قَربَك (۱) .
 منذ ليلتين أو ثلاث . قال : فأنزل الله عز وجل : ﴿ والضحى . والليل إذا سجى (۱) ما ودّعك رَبُّك وما قَلَىٰ ﴾ .

# ٣٧ ـ ومن سورة اقرأ باسم ربك

٧٩ - عن (١) أبي هريرة . قال : قال أبو جهل : هل يُعفّر محمد وَجْهَه (٥) بين أظهرِكم ؟ قال : فقيل : نعم . فقال : واللات والعزّى ! لَئنْ رأيتُه يفعل ذلك لأطأن على رقبته ، أو لأعفرن وَجْهَه (١) بالتراب . قال : فأتى رسولَ الله عَيِّلِيَّم ، وهو يصلي . زعم ليطأ على رقبته . قال : فما فجئهم (٧) منه إلا وهو ينكص على عقبيه (٨) ويتقي بيديه ، قال : فقيل له : مَالَكَ ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحة . فقال رسول الله عَلِيَّة : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عُضُواً عُضُواً . قال : فأنزَل الله عز وجل : لا ندري في حديث أبي هريرة . أو شيء بلغه : ﴿ كَلاّ إنّ الإنسانَ ليَطْفَى ﴾ إلى (١) ﴿ أرأيتَ إن كَذَّبَ وتولى ﴾ . يعني أبًا جهل ﴿ ألم يعلم بأن الله يَرى كلا لَئن لم ينته (١٠) ﴾ إلى قوله ﴿ سندعُ الزبانية (١) كلا لا تطعه ﴾ ، وقال : وأمره بما أمره (١٠) .

<sup>(</sup>١) م: (٣ / ١٤٢٢) في نفس الكتاب والباب السابقين - رقم ( ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) (قربك) بكسر الراء والمضارع يقربك، بفتحها، أي دنا منك.

<sup>(</sup>٣) ( سجى ) أي سكن وستر الأشياء بظلمته .

<sup>(</sup>٥) ( هل يعفر محمد وجهه ) أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر ، وهو التراب .

<sup>(</sup>٦) في م : « في التراب » .

<sup>(</sup>٧) ( فَجَنُهم ) بكسر الجبم ، ويقال أيضاً فجأهم ، بفتحها . لغتان . أي بغتهم .

<sup>(</sup>٨) ( ينكص على عقبيه ) أي رجع يمثي إلى ورائه . قال ابن فارس : النكوص الإحجام عن الشيء .

 <sup>(</sup>٩) ، (١٠) في م : أكمل الآيات حتى : ﴿ إِن كذب وتولى ﴾ ،

في م : أكمل الآيات حتى : ﴿ كلا لا تطعه ﴾ وهي في سورة العلق من الآية ( ٦ : ١٩ ) .

يم ، . . من ديك على مركب النبانية ، في أصل اللغة ، الشرط وأعوان الولاة . قيل إنه جمع لا واحد له . وقال أبو عبيدة : واحده زبنية ، كعفرية . أي سندعو له من جنودنا القوي المتين ، الذي لا قبل له بمغالبته ، فيهلكه في الدنيا ، أو يرديه في النار في الآخرة وهو صاغر .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « بما أمره به » .

في رواية ﴿ فليدع ناديه ﴾ يعني قومه (١) .

#### ٣٨ ـ ومن سورة النصر

٨٠ عن (٢) عبد الله بن عتبة . قال : قال لي ابن عباس : تعلم آخر سورةٍ من القرآن (٢) نزلت جميعاً ؟ قلت : نعم . ﴿ إذا جماء نصرُ اللهِ والفتح ﴾ . قال : صدقت .

وفي رواية : تعلم أي سورةٍ ولم يقل : آخر .

٨١ - وعن (٤) عائشة . قالت : كان رسولُ الله عَلَيْكِي يكثر من قول : سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه . فقلت : يارسول الله ! أراك تكثر من قول : سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه . فقال : خبرني ربّي أني سأري علامة في أمتي . فإذا رأيتُها أكثرتُ من قول : سبحانَ الله (٥) ! وأستغفرُ الله وأتوبُ إليه . فقد رأيتُها : ﴿ وَرأيتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دينِ الله أفواجا ﴾ (١) إلى آخرها .

هذا آخر الكتاب رحم الله مؤلفه وملخَّصه بجاه النبي ﷺ وآله .

مكتوب بآخره: الأصل المجدد وهذا عندنا نصه: قوبل بأصل قوبل على أصل المؤلف، ونصه بلغت المقابلة والتصحيح. وذلك في سنة ٦٤١ (إحدى وأربعين وستائة). قاله وكتبه بخطه أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي القرطبي.

حامدا الله تعالى ، ومصلياً على نبيه المصطفى عَلِيْكُ ، وكتب غيره ، بلغت مطالعته عونة الله سنة ٧٩٥ هـ .

## والحمد لله تعالى على كل حال .

<sup>(</sup>١) قومه : ليست فيه د : وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٢) م: (٤ / ٢١٨) (٥٤ ) كتاب التفسير - رقم (٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعاً ؟ » .

<sup>(</sup>٤) م: (١/ ٣٥١) (٤) كتاب الصلاة ( ٤٢) باب ما يقال في الركوع والسجود .

<sup>(</sup>٥) في م : « سبحان الله و محمده » .

<sup>(</sup>٦) في م : أكمل السورة كلها ، وهي سورة النصر .

#### الفهرس

| فحة  | الموضوع                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ۷۳۱  | ١٨ ـ كتاب البيوع                                                    |
| ٧٣٣  | ١ ـ باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر              |
|      | ٢ - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه وتلقي الجلب وعن التصرية |
| ٧٣٤  | وعن النجش                                                           |
| ۷۳٥  | ٣ ـ باب لا يبيع حاضر لباد                                           |
|      | ٤ ـ باب ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار                           |
|      | ٥ ـ باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينفك                     |
|      | ٦ ـ باب بيع الخيار والصدق في البيع وترك الخديعة                     |
|      | ٧ ـ باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها                         |
|      | ٨ ـ باب النهي عن المزابنة                                           |
| ٧٤٠  | ٩ ـ باب الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرأ                            |
| ٧٤١  | ١٠ ـ باب فين باع نخلاً فيه تمرّ أو عبداً وله مال                    |
|      | ١١ ـ باب النهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاوقة                      |
| 737  | ١٢ ـ باب ما جاء في كراء الأرض                                       |
|      | ١٣ ـ باب فين رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد      |
| 725  | إلى الأفضل                                                          |
| 750  | ١٤ ـ باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع                           |
|      | ١٥ ـ باب في فضل من غرس غرساً                                        |
| ٧٤٦  | ١٦ ـ باب في وضع الجائحة                                             |
|      | ١٧ ـ باب قسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين                     |
|      | ١٨ ـ باب من أدرك ماله عند مفلس                                      |
| ٧٤٩. | ١٩ ـ باب في إنظار المعسر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم والحوالة       |
|      | ٢٠ ـ باب النهى عن بيع فضل الماء وإثم منعه                           |
| ۷٥١. | ٢١ ـ باب النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحجام       |

| ۷٥٢ .       | ٢٢ ـ باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ۷٥٣ .       | ٢٣ ـ باب في إباحة أجرة الحجام                               |
|             | ٢٤ ـ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام          |
|             | ٢٥ ـ باب تحريم التفاضل والنسا في الذهب بالذهب والورق بالورق |
|             | ٢٦ ـ باب تحريم الربا في البر والشعير والثمر والملح          |
| ۷٥٨ .       | ٢٧ ـ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب بيسسسسسسسسسسسس      |
| ۷٥٨ .       | ٢٨ ـ باب من قال إن البر والشعير صنف واحد                    |
| ۷٥٩ .       | ٢٩ ـ باب نسخ صفقة الربا                                     |
| 709         | ٣٠ ـ باب ترك قول من قال لا ربا إلا في النسيئة               |
| ۲۲۱         | ٣١ ـ باب اتقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا                |
| 777         | ٣٢ ـ باب بيع البعير واستثنائه حملانه                        |
|             | ٣٣ ـ باب الاستقراض وحسن القضاء فيه                          |
|             | ٣٤ ـ باب في السلم والرهن في البيع                           |
| ٥٢٧         | ٣٥ ـ باب النهي عن الحكرة وعن الحلف في البيع                 |
|             | ٣٦ ـ باب الشُّفعَة                                          |
|             | ٣٧ ـ باب غرس الخشب في جدار الغير وإذا اختلف في الطريق       |
| <b>777</b>  | ٣٨ ـ باب إثم من غصب شيئاً من الأرض                          |
| <b>٧</b> ٦٩ | ١٠ ـ كتاب الوصايا والفرائض                                  |
| <b>YY</b> \ | ١ ـ باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز              |
| ۷۷۲         | ٢ ـ باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد موته     |
| ٧٧٤         | ٣ ـ باب ما وصى به النبي عليه عند موته                       |
| 777         | ٤ - باب ألحقوا الفرائض بأهلها ولا يرث المسلم الكافر         |
| <b>YY</b> Y | ٥ ـ باب ميراث الكلالة                                       |
| 779         | ٦ ـ باب من ترك مالاً فلورثته وعصبته                         |
| . ٧٧٩       | ٧ ـ باب قوله عليه السلام لا نورث                            |
| ۷۸۱         | ٢ - كتاب الصدقة والهبة والحبس                               |

| ۷۸۲         | ١ ـ باب النهي عن العود في الصدقة                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲         | ٣ ـ باب فين نحل بعض ولده دون بعض                                          |
| ۷۸٥         | ٣ ـ باب المنحة مردودة                                                     |
| ۲۸۷         | ٤ ـ باب ما جاء في العمرى                                                  |
| ٧٨٨         | ٥ ـ باب فيما جاء في الحبس                                                 |
| <b>7</b> 89 | ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان                                                 |
| <b>V9</b> 1 | ١ ـ باب الوفاء بالنذر وأنه لا يرد من قدر الله شيئاً                       |
| 797         | ٣ ـ باب لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد                      |
| ۷۹۳         | ٣ ـ باب فين نذر أن يمشي إلى الكعبة                                        |
| ٧٩٤         | ٤ ـ باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين والنهي عن الحلف بغير الله تعالى |
| ۷۹٥         | ٥ ـ باب النهي عن الحلف بالطواغي ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله      |
| ۷۹٥         | ٦ ـ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليُكفِّر                         |
| <b>797</b>  | ٧ ـ باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه                            |
| ۸۹۷         | ٨ ـ باب ما يخاف من اللجاج في اليين وفين نذر قربة في الجاهلية              |
| ۸۰۱         | ٢٢ ـ كتاب القسامة والقصاص والديات                                         |
| ۸۰۲         | ١ ـ باب في كيفية القسامة وأحكامها                                         |
| ۸۰٤         | ٣ ـ باب القصاص في العين وحكم المرتد                                       |
| ۸۰۵         | ٣ ـ باب القصاص في النفس بالحجر                                            |
| ۸۰٥         | ٤ ـ باب من عض يد رجل فانتزر يده فسقطت ثنية العاض                          |
| ۲۰۸         | ٥ ـ باب القصاص في الجراح                                                  |
|             | ٦ ـ باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وتكرار إثم من سن القتل         |
| ۲۰۸         | وأنه أول ما يقضى فيه                                                      |
| ۸۰۷         | ٧ ـ باب تحريم الدماء والأموال والأعراض                                    |
| ۸۰۹         | ٨ ـ باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه                                |
| ۸۱۰         | ٩ ـ باب دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين                  |
| ۸۱۳         | ٣٣ _ كتاب الحدود                                                          |

| ٨١                                                                                          | ١ ـ باب حد السرقة وما يقطع فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨١                                                                                          | ٣ ـ باب النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٧.                                                                                         | ٣ ـ باب حد البكر والثيب إذا زنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨١,                                                                                         | <ul> <li>٤ ـ باب إقامة الحد على من اعترف على نفسه بالزنى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨١٨                                                                                         | ٥ ـ باب يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره ويشد عليه ثيابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲                                                                                          | ٦ ـ باب من روى أن ماعزاً لم يحفر له ولا شد ولا استغفر له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •-                                                                                          | ٧ ـ باب لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم الزاني الثيب ولا يجلد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٢                                                                                          | الرجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٢                                                                                          | ٨ ـ باب أِقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٢                                                                                          | ٩ ـ باب إقامة السادة الحد على الأرقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۲٬                                                                                         | ١٠ ـ باب الحد في الخر وما جاء في جلد التعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 74                                                                                        | ١١ ـ باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                             | ۱۲ ـ باب الجُبَار الذي لا دية فيه ومن ظهرت براءته مما اتهم به لم يحبس ولم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢٥                                                                                         | ىغدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٢                                                                                          | ٢٤ ـ كتاب الأقضية٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٢                                                                                          | ١ ـ باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٢                                                                                          | <ul> <li>١ - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢                                                                                          | <ul> <li>١ - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 <i>X</i>                                                                                  | <ul> <li>١ ـ باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^Y<br>^Y<br>^Y                                                                              | <ul> <li>١ - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^^<br>^^<br>^^<br>^^                                                                        | <ul> <li>ا ـ باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77<br>77<br>77<br>74                                                                        | ا - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ا - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ١ - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد         ٢ - باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب         ٣ - باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر         في الخطأ         ٤ - باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره ورد الحدثات ومن         خير الشهداء         ٥ - باب تسويغ الاجتهاد         ٢ - باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر         ٧ - باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ١ - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد         ٢ - باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب         ٣ - باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ         ١ - باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره ورد الحدثات ومن خير الشهداء         ٥ - باب تسويغ الاجتهاد         ٢ - باب الحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد         ٨ - باب الحكم في اللقطة والضوال                           |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ١ - باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد         ٢ - باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب         ٣ - باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر         في الخطأ         ٤ - باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره ورد الحدثات ومن         خير الشهداء         ٥ - باب تسويغ الاجتهاد         ٢ - باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر         ٧ - باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد |

| ,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١ ـ باب الأمر بالضيافة والحكم فين منعها                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢ ـ باب الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواد إذا قلت                              |
| ٨٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢ ـ كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان ومالا يحل                         |
| ٨٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١ ـ باب الصيد بالجوارح وشروطها                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢ ـ باب الصيد بالسهم ومجدد السلاح وإذا غاب الصيد                                  |
| ٨٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣ ـ باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير                        |
| ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤ ـ باب إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>٥ ـ باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها</li> </ul> |
| ለ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦ ـ باب في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧ ـ باب ما جاء في أكل الضب                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>١٠ باب ما جاء في أن الضب والفأر يُتَوقَع أن يكونا مما مسخ</li></ul>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩ ـ باب أكل الجراد والأرانب                                                       |
| ٨٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠ ـ باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة                                            |
| ,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| 10Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠ ـ باب الأمر بإحسان الدبع وحد الشفرة المستسلسة                                  |
| 107<br>107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١ ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 107<br>108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| ۸٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>١١ ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف</li></ul>      |
| 107<br>108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۱ ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۱ ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۱ ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۱ ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 70AA7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۱ ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 70AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 - باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |
| 70000<br>70000<br>. 00000<br>. 000000<br>. 00000<br>. 000000<br>. 00000<br>. 000000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 0000000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 000000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000<br>. 00000000<br>. 0000000<br>. 0000000000 | 11 ـ باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضاً وعن الخذف                         |

| ١٠ ـ باب شرب اللبن وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| مالكين                                                                                    |
| ١١ ـ باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وذكر الله تعالى عليها ٨٦٧                      |
| ١٢ ـ باب بيــان أن الأمـر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة فإن ترك ذلك                     |
| لا يمنع الشرب من ذلك الإناءلا يمنع الشرب من ذلك الإناء                                    |
| ١٣ ـ باب النهي عن الشرب قائماً وعن اختناث الأسقية والشرب من أفواهها ٨٦٩                   |
| ١٤ ـ باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن ٨٧١                   |
| ٢ ـ كتاب آداب الأطعمة                                                                     |
| ١ - باب التسمية على الطعام                                                                |
| ٧ - باب الأمر بالأكل باليين والنهى عن الأكل بالشمال                                       |
| ٣ ـ باب الأكل مما يليه والأكل بثلاث أصابع                                                 |
| ٤ ـ باب لعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة إذا سقطت                                          |
| ٥ ـ باب من دعي إلى الطعام فتبعه غيره                                                      |
| ٦ ـ باب إباحة تطييب الطعام وعرض من لم يدع                                                 |
| ۷ ـ باب من اشتد جوعه فعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه                                    |
| <ul> <li>٨ ـ باب جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً ببركة رسول الله ﷺ وذكر كثير</li> </ul> |
| من آداب الأكل                                                                             |
| ٩ ـ باب في أكل الدباء والقديد                                                             |
| ١٠ ـ باب في أكل التمر مقعياً وإلقاء النوى بين إصبعين وأكل القِثاء بالرطب ٨٨٤              |
| ١١ ـ باب النهي عن القران في التمر عند الجهد                                               |
| ١٢ ـ باب بركة عجوة المدينة وأنها دواء                                                     |
| ١٣ ـ باب الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين واجتناء الكباث الأسود ٨٨٦                       |
| ١٤ ـ باب نعم الإدام الخل                                                                  |
| ١٥ ـ باب كراهية النبي ﷺ الثوم                                                             |
| ١٦ ـ باب الأكل مع المحتاج بالإيثار                                                        |
| ١٧ ـ باب إطعام الجائع وقسمة الطعام على الأضياف عند قلته وبركة                             |
| النبي علية                                                                                |

| ۸۹۱    | ١٨ ـ باب يخبأ لمن غاب من الجماعة نصيبه                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
|        | ١٩ ـ باب الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون       |
| ۸۹۲    | الكفايــة                                                              |
| ۸۹٤    | ٢٠ ـ باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء            |
| مهم    | ٢١ ـ باب النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة                    |
| ۸۹۷    | ٢٨ ـ كتاب الأضاحي                                                      |
| ۰. ۹۹۸ | ١ - باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد          |
| ٩٠٠    | ٢ ـ باب إعادة ماذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام                         |
|        | ٣ ـ باب ما يجوز في الأضاحي من السن                                     |
| ۹۰۱    | ٤ ـ باب ما يختار في الأضحية                                            |
| ۹۰۲.   | ٥ ـ باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر                      |
| ۹۰۳.   | ٦ ـ باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث                             |
| ۹۰۳.   | 11 1                                                                   |
| ۹۰٥.   | ٨ ـ باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره           |
| ۹۰۷.   |                                                                        |
| 9.9.   | ١ - باب تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء       |
| ۹۱۱ .  | ٣٠ ـ باب ما يرخص فيه من الحرير                                         |
| 915.   | ٣ - باب من لبس ثوب حرير غلطاً أو سهواً نزعه أوقات إمكانه               |
| 918.   | ٤ - باب الرخصة في لبس الحرير للعلة                                     |
| 918    | ٥ - باب النهي عن لبس القسيِّ والمعصفر                                  |
|        | ٦ - باب لباس الحبرة والإزار الغليظ والمرط المرحل                       |
| 717    | ٧ ـ باب اتخاذ الوساد والفراش من أدم والأنماط ولم يجوز أن يتخذ من الفرش |
| 917    | ٨ ـ باب مأثم من جرَّ ثوبه خيلاء ومن تبختر وإلى أين يرفع الإزار ؟       |
| ۹۱۸    | ٩ ـ باب إرخاء طرفي العامة بين الكتفين                                  |
| 414    | ١٠ - باب النهي عن تخم الرجال بالذهب وطرحه إن لبس                       |

| 919.   | ١١ ـ باب لبس الخاتم الورق وأين يجعل                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 971.   | ١٢ ـ باب في الانتعال وآدابه                                                        |
|        | ١٣ ـ باب النهي عن اشتال الصاء والاحتباء في ثوب واحد في وضع إحدى                    |
| 977 .  | الرجلين على الأخرى مستلقياً                                                        |
| ۹۲۳    | 15 ـ باب ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر                             |
|        | ١٥ ـ باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة إلا أن تكون                       |
| ۹۲۳    | الصورة رقما                                                                        |
|        | ١٦ ـ باب كراهية الستر فيه تماثيل وهتكه وجعله وسائد وكراهية                         |
| 978    | كسوة الجدر                                                                         |
| 977    | ١٧ ـ باب أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون                                     |
| ۰. ۲۲  | ١٨ ـ باب في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب                                       |
| ۹۲۷    | النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم                                                |
| ۰. ۸۲۶ | ٠٠ ـ باب النهي عن القرع وعن وصل شعر المرأة '                                       |
| 979    | ٢١ ـ باب في لعن المتنصات والمتفلجات للحُسن                                         |
|        | <ul> <li>۲۲ ـ باب النهي عن الزُّور وهو ما يكثرون به الشعور وذم الكاسيات</li> </ul> |
| ٠ ۳۰   | العاريات والمتشبع بما لم يُعْط                                                     |
| ۲۲     | ٣ ـ كتاب الأدب                                                                     |
| ۱۳۵    | ، ـ عنب ,درب الأساء إلى الله وأبغضها إليه                                          |
| ä      | ٢ ـ باب قوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وفي التسمية          |
| ۱۳۵    | بأساء الأنبياء والصالحين                                                           |
| ۳۷     |                                                                                    |
| ۳۷     | ٣ ـ باب ما يكره أن يسمى به الرقيق                                                  |
|        | ٤ ـ باب في تغيير الاسم بما هو أولى والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية                 |
|        | ٥ ـ باب تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له                                            |
| ٠ د .  | ٦ ـ باب تكنية الصغير وندائه بيا بني                                                |
|        | ٧ ـ باب الاستئذان وكيفيته وعدده                                                    |
| ·.     | ٨ ـ باب كراهية أن يقول أنا عند الاستئذان والنهي عن الاطلاع في البيت                |
| ٤٢     | وحكم المطلع إن فقئت عينه                                                           |

| ٩ ـ باب نظرة الفجأة وتسليم الراكب على الماشي وحق الطريق ٩٤٣           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٠ ـ باب حق المسلم على المسلم والسلام على الغلمان                     |
| ١١ ـ باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيفية الرد عليهم إذا سلموا        |
| ١٢ ـ باب في احتجاب النساء وما يخفف عنهن من ذلك                        |
| ١٣ ـ باب النهي عن المبيت عند غير ذات محرم وعن الدخول على المغيبات ١٤٧ |
| ١٤ ـ باب اجتناب ما يوقع في التهم ويجر إليه                            |
| ١٥ ـ باب من رأى فرجة في الحلقة جلس فيها والإ جلس خلفهم ١٤٩            |
| ١٦ ـ باب النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه |
| عن قرب فهو أحق به                                                     |
| ١٧ ـ باب الزجر عن دخول الخنثين على النساء                             |
| ١٨ ـ باب امتهان ذات القدر نفسها في خدمة زوجها وفرسه لا يغض من         |
| قدرها                                                                 |
| ١٩ ـ باب النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث                           |
| ٣٠ ـ باب جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه                         |
| ٣١ ـ باب في قتل الحيات وذي الطُّفْيتين والأبتر                        |
| ٢٢ ـ باب المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من ذوات البيوت فلا تقتل     |
| حتى تستأذن ثلاث                                                       |
| ٣٣ ـ باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوابه في أول ضربة                          |
| ٢٤ ـ باب كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها                           |
| ۲۵ ـ باب فين حبس الهر                                                 |
| ٢٦- باب في كل ذي كبد أجر                                              |
| ٢٧ ـ باب النهي عن سب الدهر ١٥٩                                        |
| ۲۸ ـ باب النهي عن تسمية العنب كرما                                    |
| ٢٩ ـ باب النهي عن أن يقول سيد عبدي وأمتي أو غلامي ربي أو ربك ٩٦٠      |
| ٣٠ ـ باب لا يقل أحد خبثت نفسي . وما جاء أن المسك أطيب الطيب ٩٦١       |
| ٣١ ـ بأب من عرض عليه طيب أو ريحان فلا يرده وبماذا يستجمر ٩٦١          |
| ٣٣ ـ باب تحريم اللعب بالنرد                                           |

| 977   | ٣٣ ـ باب مناولة السواك الأكبر                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 975   | ٣٠ ـ كتاب الرقى والطب                                                   |
| 970   | ١ ـ باب في رقية جبريل النبي عَلِيْنَةٍ                                  |
| 970   | ٢ ـ باب العين حق والسحر حق واغتسال العائن                               |
|       | ٣ ـ باب ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها                          |
|       | ٤ ـ باب ما كان يرقي به رسول الله عليه المرضى وكيفية ذلك                 |
| ٨٢٢   |                                                                         |
| 979   | ٦ ـ باب لا يرقى برقى الجاهلية ولا بما لا يفهم                           |
| ٩٧٠   | ٧ ـ باب أم القرآن رقية من كل شيء                                        |
| 941   | ٨ ـ باب الرقية بأساء الله والتعويذ                                      |
| 146   | ٩ ـ باب لكل داء دواء والتداوي بالحجامة                                  |
| 977   | ١٠ ـ باب التداوي بقطع العرق والكي والسعوط                               |
| 977   | ١١ ـ باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء                              |
| 948   | ١٢ ـ باب التداوي باللدود والعود الهندي                                  |
| 940   | ١٣ ـ باب التداوي بالشُّونيز والتلبينة                                   |
| 940   | ١٤ ـ باب التداوي بالعسل                                                 |
| ·r    | ١٥ ـ باب ما جاء أن الطاعون إذا وقع بأرض فلا يخرج منها فراراً ولا يَقْدم |
| 778   | عليها                                                                   |
| 979   | ١٦ ـ باب لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا نوء ولا غول              |
| ۹۸۰   | ١٧ ـ باب لا يورد ممرض على مصح                                           |
| ۹۸۰   | ١٨ ـ باب في الفأل الصالح وفي الشؤم                                      |
| 148   | ١٩ ـ باب النهي عن الكهانة وعن إتيان الكهان وما جاء في الخط              |
|       | ٢٠ ـ باب في رمي النجوم للشياطين عند استراق السمع                        |
| ٥٨٥   | ٣٢ ـ كتاب الرؤيا                                                        |
|       | ١ ـ باب الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان وما يفعل عند رؤية      |
| ۹۸۷ . |                                                                         |

| ٩٨٧  | ٢ ـ باب أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨٨  | ٣ - باب الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة                                                                     |
| ٩٨٨  | ٤ ـ باب رؤية النبي عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 989  | ٥ ـ باب لا يخبر بتلعب الشيطان به                                                                               |
| 914  | ٦ - باب استدعاء العابر ما يعبر وتعبير من لم يسأل                                                               |
| 99.  | ٧ - باب فيا رأى النبي عَلِيْنَةٍ في نومه                                                                       |
| 998  | ٣٣ - كتاب النبوات وفضائل نبينا عليه المسلمة                                                                    |
|      | ١ - باب كونه مختاراً من خيار الناس في الدنيا وسيدهم يوم القيامة                                                |
|      | ٢ ـ باب من شواهد نبوته عليه وبركته                                                                             |
|      | ٣ - باب في عصة الله تعالى لنبيه عليه السلام ممن أراد قتله                                                      |
|      | ٤ ـ باب ذكر بعض كرامات رسول الله عَلِيْتُهُ في حال هجرته وفي غيرها                                             |
| ١٠٠٩ | ٥ ـ باب مثل ما بعث به النبي ﷺ من الهدى والعلم                                                                  |
| ١٠١١ | ٦ ـ باب مثل النبي عَيْلِيَّةٍ مع الأنبياء                                                                      |
| 1.17 | ٧ - باب إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها                                                                       |
|      | ٨ ـ باب ما خص به النبي عَلِيُّكُم من الحوض المورود ومن أنه أعطي مفاتيح                                         |
|      | خزائن الأرض                                                                                                    |
| 1.18 | ٩ ـ باب في عظم حوض النبي ومقداره وكبره وآنيته                                                                  |
| 1.17 | ١٠ ـ باب شجاعة النبي عَلِيَّةٍ وإمداده بالملائكة                                                               |
| ۱۰۱۷ | ١١ ـ باب كان رسول الله عَلِيُّ أجود الناس وأحسن الناس خلقاً                                                    |
| 1.19 | ١٢ ـ باب ما سئل رسول الله عَلِيْتُهُ شيئًا وقال : لا . وفي كثرة عطأتُه                                         |
| 1.7. | ١٣ ـ باب في رحمة رسول الله عَلِيْكُم للصبيان والعيال والرقيق                                                   |
| 1.77 | النبي عَلِيَّةٍ وَكَيْفِيةً ضَحَكُه                                                                            |
|      | 10 - باب بعد النبي عَلِيْتُهُ من الإثم وقيامه لمحارم الله عز وجل وصيانته عما كان                               |
|      | عليه الجاهلية من صغره                                                                                          |
|      | ١٦ ـ باب طيب رائحة النبي ﷺ وعرقه ولين مسَّه                                                                    |
|      | ١٧ ـ باب في شعر رسول الله ﷺ وكيفيته                                                                            |
| , υ. | ١٨ - باب في شبب رسول الله صلاقه مخضاره                                                                         |

| 1.44 | ١٠ ـ باب في حسن أوصاف النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٣ ـ باب في خاتم النبوة                                                                                                 |
| ١٠٣٠ | ٢ ـ باب كم كان سن رسول الله عليه يوم قبض ، وكم أقام بمكة                                                               |
|      | ٢٠ ـ بأب عدد أسماء النبي عليه الله النبي عليه الله الله الله عدد أسماء النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 1.77 | ٢١ ـ باب كان النبي عَلِيلَةٍ أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية                                                           |
| 1.77 | ٢٠ ـ باب وجوب الإذعان لحكم رسول الله علي والانتهاء عما نهى                                                             |
| 1.77 | ٢٠ ـ باب ترك الإكثار من مسائلة رسول الله عليه توقيراً له واحتراماً عليه                                                |
|      | ٣٠ ـ باب عصة رسول الله وَلِيلَةٍ عن الخطأ فيما يبلغه عن الله تعالى                                                     |
|      | ۲۱ ـ باب كيف كان يأتيه الوحي                                                                                           |
| 1.77 | ۲۷ ـ باب في ذكر عيسى بن مريم عليها السلام                                                                              |
|      | ۲۹ ـ باب في ذكر إبراهيم عليه السلام                                                                                    |
| 1-49 | ٣٠ ـ باب في ذكر موسى عليه السلام                                                                                       |
|      | ٣١ ـ باب في قصة موسى مع الخضر عليه السلام                                                                              |
| 1.50 | ٣٢ ـ باب في فضائل موسى عليه السلام                                                                                     |
|      | ٣٣ ـ باب في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام                                                                         |
|      | ٣٤ ـ باب في قول النبي عَلِيْكُ لا تخيروا بين الأنبياء                                                                  |
| ۱۰٤۸ | ٣٥ ـ باب فضائل أبي بكر الصديق واستخلافه رضي الله عنه                                                                   |
|      | ٣٦ ـ باب فضائل عمر بن الخطاب                                                                                           |
|      | ٣٧ ـ باب فضائل عثمان رضي الله عنه                                                                                      |
| 1.07 | ٣٨ ـ باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه                                                                            |
| 1.09 | ٣٩ ـ باب فضائل سعد بن أبي وقاص                                                                                         |
|      | ٤٠ ـ باب فضائل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح                                                |
| 171  | رضي الله عنهم                                                                                                          |
|      | ٤١ ـ باب فضائل الحسن والحسين                                                                                           |
| •78  | ٤٢ ـ باب فضائل أهل البيت رضي الله عنهم                                                                                 |
| ٠٦٦. | ٤٣ ـ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد                                                                              |
|      | عه الله على         |

| 1.77 | . باب فضائل خديجة بنت خويلد                                        | . ٤٥ |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|
|      | . باب فضائل عائشة زوج النبي عَلِيْكُ ومريم بنت عمران وآسية امرأة   | . ٤٦ |
| 1.79 | فرعون                                                              |      |
| ۱۰۷۳ | ، باب ذكر حديث أم زرع                                              | . ٤٧ |
| ١٠٧٨ | . باب فضائل فاطمة بنت النبي مَيْلِيْةٍ                             | . ٤٨ |
|      | . باب فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي عَلِيُّ                       |      |
| ١٠٨١ | . باب فضائل أم أين مولاة النبي عَلِيْكُ وأم سليم ، وأم أنس بن مالك | ٠٥.  |
|      | . باب فضائل أبي طلحة الأنصاري                                      |      |
|      | . باب فضائل بلال بن رباح                                           |      |
| ۱۰۸۳ | . باب فضائل عبد الله بن مسعود                                      | ٥٣ ـ |
| ۱۰۸٥ | . باب فضائل أبيِّ بنُ كعب                                          | ٥٤ ـ |
|      | . باب فضائل سعد بن معاذ                                            |      |
| ۲۸۰۱ | . باب فضائل أبي دجانة ، ساك بن خرشة ، وعبد الله بن عمرو بن حرام    | ٥٦ - |
| ١٠٨٧ | . باب فضائل جليبيب                                                 | - 07 |
| ١٠٨٧ | . باب فضائل أبي ذر الغفاريّ                                        | - 01 |
|      | . باب فضائل جرير بن عبد الله                                       |      |
| 1.98 | . باب فضائل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو                     | ٠٦٠  |
| 1.98 | . باب فضائل أنس بن مالك                                            | - 71 |
| 1.90 | ، باب فضائل عبد الله بن سلام                                       | _ ٦٢ |
| 1.97 | ، باب فضائل حسان بن ثابت                                           | - 75 |
|      | باب فضائل أبي هريرة رضي الله عنه                                   |      |
| 11.4 | باب قصة حاطب بن أبي بلتعة وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة               | ٥٦ ـ |
| ١١٠٤ | باب في فضائل أبي موسى الأشعري والأشعريين                           | - 77 |
| 11.7 | باب فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه                            | _ 7٧ |
|      | باب فضائل جعفر بن أبي طالب وأساء بنت عميس وأصحاب السفينة           |      |
| ۱۱۰۸ | باب فضائل سلمان وصهيب رضي الله عنها                                | - 79 |
| 11.9 | باب فضائل الأنصار رضي الله عنهم                                    | _ ٧٠ |

| 111.                                                                                      | ٧١ ـ باب خير دور الأنصار رضي الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | ٧٧ ـ باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1117                                                                                      | ٧٣ ـ باب فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبد اللهأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | ٧٤ ـ باب ما ذكر في طييء ودوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | ٧٥ ـ باب ما ذكر في بني تميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1118                                                                                      | ٧٦ ـ باب خيار الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1110                                                                                      | ٧٧ ـ باب ماورد في نساء قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           | ٧٨ ـ باب في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           | ٧٩ ـ باب قول النبي ﷺ أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           | ٨٠ ـ باب خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                           | ٨١ ـ باب وجوب احترام أصحاب النبي عَلِيْتُهُ والنهي عَن سَبِّهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | ٨٢ ـ باب ما ذكر في فضل أويس القرني ، رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1171                                                                                      | ٨٣ ـ باب ما ذكر في مصر وأهلها وفي عمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1177                                                                                      | ٨٤ ـ باب في تقيف كداب ومبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           | ۸۵ ـ باب في ثقيف كذاب ومبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1178                                                                                      | ٨٥ ـ باب ما ذكر في فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1176<br>1170<br>1177                                                                      | ۸۰ ـ باب ما ذكر في فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1177<br>1170<br>1177<br>1177                                                              | ۸۰ ـ باب ما ذكر في فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1177<br>1170<br>1177<br>1177                                                              | ۸۰ ـ باب ما ذكر في فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \\TT<br>\\TO<br>\\TY<br>\\TY<br>\\TY                                                      | ۱ - باب ما ذكر في فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \\TT \\\TO \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY                                            | ۸۰ ـ باب ما ذكر في فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \\TT \\\TO \\\TY \\\TY \\\TT \\\TT \\\\TT \\\\TT \\\\\TT \\\\\\                           | ۲۵ ـ باب ما ذكر في فارس ۲۵ ـ كتاب البر والصلة ۲ ـ باب في بر الوالدين وكم للأم من البر ۲ ـ باب ما يتقى من دعاء الأم ۳ ـ باب المبالغة في بر الوالدين عند الكبر وبر أهله ٤ ـ باب في البر والإثم                                                                                                                                                                                                         |
| \\TT \\\TO \\\TY \\\TY \\\TT \\\TT \\\\TT \\\\TT \\\\\TT \\\\\\                           | ۲۰ ـ باب ما ذكر في فارس ۲۰ ـ كتاب البر والصلة ۲۰ ـ باب في بر الوالدين وكم للأم من البر ۲۰ ـ باب ما يتقى من دعاء الأم ۳۰ ـ باب المبالغة في بر الوالدين عند الكبر وبر أهله ٤٠ ـ باب في البر والإثم ٥٠ ـ باب وجوب صلة الرحم وثوابها ٢٠ ـ باب النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض وإلى كم تجوز الهجرة                                                                                                     |
| \\TY<br>\\TY<br>\\TY<br>\\TY<br>\\TY<br>\\TT                                              | ۲۵ ـ باب ما ذكر في فارس ۲۵ ـ كتاب البر والصلة ۲ ـ باب في بر الوالدين وكم للأم من البر ۲ ـ باب ما يتقى من دعاء الأم ۳ ـ باب المبالغة في بر الوالدين عند الكبر وبر أهله ٤ ـ باب في البر والإثم                                                                                                                                                                                                         |
| \\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\\TY \\\\TY                              | ۱- باب ما ذكر في فارس ۱ - باب في بر الوالدين وكم للأم من البر ۲ - باب في بر الوالدين وكم للأم من البر ۲ - باب ما يتقى من دعاء الأم ۲ - باب المبالغة في بر الوالدين عند الكبر وبر أهله ٤ - باب في البر والإثم ٥ - باب وجوب صلة الرحم وثوابها ٢ - باب النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض وإلى كم تجوز الهجرة ٢ - باب النهي عن التحاسد والتنافس والظن السيء وما يحرم على المسلم من المسلم من المسلم     |
| \\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\TY \\\\TY \\\\TY \\\\TY \\\\TY \\\\TY \\\\\TY | ما ذكر في فارس     عاب البر والصلة     ما يتقى من دعاء الأم من البر     عاب المبالغة في بر الوالدين عند الكبر وبر أهله     عاب المبالغة في بر الوالدين عند الكبر وبر أهله     عاب في البر والإثم     عاب في البر والإثم     عاب وجوب صلة الرحم وثوابها     حاب النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض وإلى كم تجوز الهجرة     كاب النهي عن التحسس والتنافس والظن السيء وما يحرم على المسلم     من المسلم |

| ۱۱۲۸ . | ١١ ـ باب الترغيب في عيادة المرضى وفعل الخير                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1179.  | ١٢ ـ باب تحريم الظلم والتحذير وأخذ المظالم                            |
| 1181.  | ١٣ ـ باب الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم                             |
| 1187 . | ١٤ ـ باب من استطال حقوق الناس اقتص من حسناته يوم القيامة              |
| 1187.  | ١٥ ـ باب النهي عن دعوى الجاهلية                                       |
| 1187.  | ١٦ ـ باب مثل المؤمنين                                                 |
| 1188.  | ١٧ ـ باب تحريم السباب والغيبة ومن تجوز غيبته                          |
| 1188.  | ١٨ ـ باب الترغيب في العفو والستر على المسلم                           |
| 1180 . | ١٩ ـ باب الحث على الرفق ومن حرمه حرم الخير                            |
| 1187.  | ٢٠ ـ باب لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً والتغليظ على من لعن بهية      |
|        | ٢١ ـ باب لم يبعث النبي ﷺ لعانا وإنما بعث رحمة وما جاء من أن دعاءه     |
| 1187.  | على المسلم أو سبه له طهور زكاة ورحمة                                  |
| 1189.  | ٢٢ ـ باب ما ذكر في ذي الوجهين وفي النهية                              |
| 110.   | ٢٣ ـ باب الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما يباح منه                  |
| 110.   | ٢٤ ـ باب ما يقال عند الغضب ومدح من يملك نفسه عنده                     |
| 1107   | ٢٥ ـ باب النهي عن ضرب الوجه وفي وعيد الذين يعذبون الناس               |
|        | ٢٦ ـ باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح    |
| 1107   | بنصولها                                                               |
| 1108   | ۲۷ ـ باب ثواب من نحى الأذى عن طريق المسلمين                           |
| 1100   | ۲۸ ـ باب عذبت امرأة في هرة                                            |
|        | ٢٩ ـ باب في عذاب المتكبر والمتألي على الله وإثم من قال هلك الناس ومدح |
| 1100   | المتواضع الخامل                                                       |
|        | ٣٠ ـ باب الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان                               |
|        | ٣٠ ـ باب فضل السعي على الأرملة وكفالة اليتيم                          |
|        | ٣١ ـ باب التحدير من الرياء والسمعة ومن كثرة الكلام ومن الإجهار        |
| 1109   | ٣١ ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته أو نهى عن المنكر وأتاه    |
| 117.   | ٣٠ ـ باب في تشمت العاطس إذا حمد الله تعالى                            |

| 117.    | ٣٥ ـ باب في التثاؤب وكظمه                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ٣٦ ـ باب كراهية المدح وفي حثو التراب في وجوه المداحين                                  |
|         | ٣٧ ـ باب ما جاء أن أمر المسلم كله له خير ولا يلدغ من جحر مرتين                         |
|         | ٣٨ ـ باب اشفعوا تؤجروا ومثل الجليس الصالح والسيء                                       |
|         | ٣٩ ـ باب ثواب من ابتلى بشيء من البنات وأحسن إليهن                                      |
| ١١٦٤    |                                                                                        |
| 1170    | ٤١ ـ باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده والأرواح أجناد                              |
| ١١٦٦    | ٤٢ ـ باب المرء مع من أحب وفي الثناء على الرجل الصالح                                   |
| 1179    | ٣٥ ـ كتاب القدر                                                                        |
|         |                                                                                        |
| 1141    | ١ ـ باب في كيفية خلق ابن آدم                                                           |
| 1171    | ٣ ـ باب السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه                                   |
|         | ٣ ـ باب كل ميسر لما خلق له                                                             |
| ۱۱۷٤    | ٤ ـ باب في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها                            |
|         | ٥ ـ باب الأعمال بالخواتيم                                                              |
| 1140    | ٦ ـ باب ذكر محاجة آدم موسى                                                             |
|         | ٧ ـ باب كتب الله المقادير قبل الخلق وكل شيء بقدر                                       |
|         | ۸ ـ باب تصریف الله تعالی إلی القلوب                                                    |
|         | <ul> <li>٩ ـ باب طفريت الله على الفطرة وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم وفي</li> </ul> |
| ۱۱۷۸ .  | ۲ ـ باب دل موتود يوند على الفطرة وما جاء ي اوده المسرون وحيد م رب                      |
|         | الغلام الذي قتله الخضر                                                                 |
| 11.79 . | ١٠ ـ باب الآجال محدودة والأرزاق مقسومة                                                 |
| ۱۱۸۰ .  | ١١ ـ باب في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع وترك التفاخر                              |
| ۱۸۱.    | ٣٦ _ كتاب العام                                                                        |
| ١٨٣٠    | ١ ـ باب فضل من العلم وتفقه في القرآن                                                   |
|         | ٢ ـ باب كيفية التفقه في كتاب الله والتحذير من اتباع ما تشابه منه وعن                   |
| ۱۸۳ .   | الماراة فيه                                                                            |
|         | ٣ ـ ياب مأثم من طلب العلم لغير الله                                                    |

|               | ٤ ـ باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم والتخول بالموعظة والعلم                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٨٥          | <ul> <li>٤ ـ باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم والتخول بالموعظة والعلم</li> <li>خوف الملل</li> </ul> |
| 7.47          | ٥ ـ باب النهي عن أن يكتب عن النبي عَلِيكَ شيء غير القرآن ونسخ ذلك                                             |
|               | ٦ ـ باب في رفع العلم وظهور الجهل                                                                              |
| ١١٨٧          | ٧ ـ باب في كيفية رفع العلم                                                                                    |
| 1144          | ٨ ـ باب ثواب من دعى إلى الهدى أو سن سنة حسنة                                                                  |
| 1144          | ٩ ـ باب تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه                                                                      |
| ١١٨٨          | ١٠ ـ باب تعليم الجاهل                                                                                         |
|               | ١١ ـ باب إقرار النبي عَلِيكُ حجة                                                                              |
| 1191          | ٣ ـ كتاب الأذكار والدعوات                                                                                     |
| 1198          | ١ ـ باب الترغيب في ذكر الله تعالى                                                                             |
| 1198          | ٢ ـ باب فضل مجالس الذكر والاستغفار                                                                            |
| 1190          | ٣ ـ باب فضل إحصاء أسماء الله تعالى                                                                            |
| 1197          | ٤ ـ باب فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له                                                               |
| 1197          | ٥ ـ باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير                                                                |
| 1197          | ٦ ـ باب يذكر الله تعالى بوقار وتعظيم وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله                                            |
| 1191          | ٧ ـ باب تجديد الاستغفار والتوبة في اليوم مائة مرة                                                             |
| 1194          | ٨ ـ باب ليحقق الداعي طلبته وليعزم في دعائه                                                                    |
| 1199          | ٩ ـ باب في أكثر ما كان يدعو به النبي ﷺ                                                                        |
| 1199          | ١٠ ـ باب ما يدعا به وما يتعوذ منه                                                                             |
| ١٢٠١          | ١١ ـ باب ما يقول إذا نزل منزلاً وإذا أمسى                                                                     |
| ١٢٠٢          | ١٢ ـ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع وما بعد ذلك                                                            |
|               | ١٣ ـ باب مجموعة أدعية كان النبي عَلِيْتُهُ يدعو بها                                                           |
| <b>7.7.</b> 4 | ١٤ ـ باب ما يقال عند الصباح وعند المساء                                                                       |
|               | ١٥ ـ باب كثرة ثواب الدعوات الجوامع وما جاء في أن الداعي يستحضر                                                |
| ١٢٠٧          | معاني دعواته في قلبه                                                                                          |

| ١٢٠٨                                   | ١٦ ـ باب التسلي عند الفاقات بالأذكار وما يدعى به عند الكرب        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                        | ١٧ ـ باب ما يقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير                     |
| ١٢٠٩                                   | ١٨ ـ باب أحب الكلام إلى الله تعالى                                |
| 171                                    | 19 ـ باب ما يقال عند الأكل والشرب والدعاء للمسلم بظهر الغيب.      |
| ١٢١٠                                   | ٢٠ ـ باب يستجاب للعبد مالم يعجل أو يدعو بإثم                      |
| 1711                                   | ٢١ ـ باب الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال                           |
| 1717                                   | ٢٢ ـ باب فضل الدوام على الذكر                                     |
|                                        | ٣٨ ـ كتاب الرقاق                                                  |
|                                        | 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| 1717                                   | ١ ـ باب وجوب التوبة وفضلها                                        |
| 1717                                   | ٢ ـ باب ما يخاف عقاب الله على المعاصي                             |
| 171X                                   | ٣ ـ باب في رجاء مغفرة الله تعالى وسعة رحمته                       |
| 177                                    | ٤ ـ باب من عاد إلى الذنب فليعد إلى الاستغفار                      |
| 1771                                   | ٥ ـ باب في قوله تعالى ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾               |
| 1771                                   | ٦ ـ باب لا يأس من قبول التوبة ولو قتل مائة نفس                    |
| ى للتوبة                               | ٧ ـ باب يهجر من ظهرت معصيته حتى تتحقق توبته وقبول الله تعالم      |
| 1777                                   | الصادقة وكيف تكون أحوال التائب                                    |
| 1779                                   | <ul> <li>٨ - باب تقبل التوبة مالم تطلع الشمس من مغربها</li> </ul> |
| 1771                                   | ٣٩ ـ كتاب الزهد                                                   |
|                                        |                                                                   |
|                                        |                                                                   |
|                                        |                                                                   |
|                                        |                                                                   |
| 1780                                   |                                                                   |
|                                        |                                                                   |
| *                                      |                                                                   |
|                                        | ٧ - باب التزهيد في الدنيا والاجتزاء في الليب والطور               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ا - باب هوان الدنيا على الله تعالى وأنها سجن للمؤمن               |
| 1441                                   | ٧ - باب التزهيد في الدنيا والاحتزاء في الليب والطو                |

| ٨ ـ باب ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل الأصبع في اليم وما جاء أن المؤمن   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| فيه كخامة الزرع                                                             |    |
| ٩ ـ باب شدة عيش النبي عَلِيْكُ وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا١٢٤٠       |    |
| ١٠ ـ باب كرامة من قنع بالكفاية وتصدق بالفضل                                 |    |
| ١١ - باب الاجتهاد في العبادة والدوام على ذلك ولن ينجي أحداً منكم عمله ١٢٤٣  |    |
| ١٢ ـ باب في التواضع                                                         |    |
| - كتاب ذكر الموت وما بعده                                                   | ٤٠ |
| ١ - باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت وما جاء أن كل عبد يبعث على          |    |
| مامات عليه                                                                  |    |
| ٢ - باب إذا مات المرء عرض عليه مقعده وما جاء في عذاب القبر ١٢٤٧             |    |
| ٣ ـ باب سؤال الملكين للعبد حين يوضع في القبر وقوله تعالى ﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ |    |
| الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾                                                 |    |
| ٤ ـ باب في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين                                   |    |
| ٥ ـ باب ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال                                       |    |
| ٦- باب في الحشر وكيفيته                                                     |    |
| ٧ - باب دنو الشمس من الخلائق في الحشر وكونهم في العرق على قدر أعمالهم ١٢٥٢  |    |
| ٨ ـ باب في المحاسبة ومن نوقش هلك                                            |    |
| ٩ - باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وصفة أهل الجنة وصفة          |    |
| أهل النار                                                                   |    |
| ١٠ ـ باب في صفة أهل الجنة وما أعد الله فيها                                 |    |
| ١١ ـ باب في غرف الجنة وتربتها وأسواقها                                      |    |
| ١٢ ـ باب في الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقة ولا قذر فيها ولا نقص ١٢٥٩            |    |
| ١٣ ـ باب في حسن صورة أهل الجنة وطولهم وشبابهم وثيابهم وأن كل ما في          |    |
| الجنة دائم لا يفني                                                          | í  |
| ١٤ ـ باب في خيام الجنة وما في الدنيا من أنهار الجنة                         |    |
| ١٥ - باب في صفة حهنم وحرها وأهوالها وبعد قعه ها أعادنا الله منها            |    |

| ١٦ ـ باب تعظيم جسد الكافر وتوزيع العذاب بحسب أعمال الأعضاء ١٢٦٣           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ١٧ ـ باب ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار                             |
| ١٨ ـ باب محاجة الجنة والنار                                               |
| ١٩ ـ باب شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة وكيف يحشر                    |
| ٢٠ ـ باب أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار                                   |
| ٢١ ـ باب لكل مسلم فداء من النار من الكفار                                 |
| ٢٢ ـ باب آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وما لأدنى أهل الجنة      |
| منزلة وما لأعلاهم                                                         |
| ١٢٧ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة                                            |
| ١ ـ باب إقبال الفتن ونزولها لمواقع القطر ومن أين تجيء                     |
| ٢ ـ باب الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وما جاء أن القاتل والمقتول       |
| في النارفي النار                                                          |
| ٣ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وحتى يكثر الهرج وجعل       |
| بأس هذه الأُمة بينها                                                      |
| ٤ ـ باب إخبار النبي ﷺ بما يكون إلى قيام الساعة                            |
| ٥ ـ باب فـي الفتنة التي تموج مـوج البحر وفي ثــلاث فتن لا يكدن يــذرن     |
| الميث ١٢٧٧                                                                |
| ٦ ـ باب ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج ويغزو البيت جيش فيخسف به ١٢٧٨          |
| ٧ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تحسر الفرات عن جبل من ذهب وحتى بمنع            |
| أهل العراق ومصر والشام ما عليهم                                           |
| ٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تفتح قسطنطينية ، ويكون ملحمة عظيمة             |
| ويخرج الدجال ويقتله عيسى بن مريم                                          |
| ٩ ـ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس وما يفتح للمسلمين مع ذلك ٢٨٣        |
| ١٠ ـ باب الآيات العشر التي تكون قبل الساعة وبيان أولها ٢٨٤                |
| ١١ ـ باب أمور تكون بين يدي الساعة                                         |
| ١٢ ـ باب الخليفة الكائن في آخر الزمان وفي من يهلك أمة النبي عَلِيُّ وتقتل |
| عماراً الفئة الباغية وإخماد الفتنة الباغية ولتفنى كنوز كسرى في            |

| ١٢٨٨ | سبيل الله                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٨٩ | ١٣ ـ باب ما ذكر من أمر ابن صياد والدجال                                       |
| 1797 | ١٤ ـ باب في صفة الدجال وما يجيء معه من الفتن                                  |
| ١٣٠٠ | ١٥ ـ باب في هوان الدجال على الله تعالى                                        |
| ١٣٠١ | ١٦ ـ باب حديث الجساسة وما فيه من ذكر الدجال                                   |
| ١٣٠٤ | ١٧ ـ باب كيف يكون انقراض هذا الخلق وتقريب الساعة وكم بين النفختين             |
| ١٣٠٧ | ١٨ ـ باب المبادرة بالعمل الصالح ، والفتن ، وفضل العبادة في الهرج              |
| ١٣٠٧ | ١٩ ـ باب إغراء الشيطان بالفتن                                                 |
| ۱۳۰۸ | ٠٠ ـ باب في قوله عليه السلام لتتبعن سنن الذين من قبلكم وهلك المتنطعون         |
| 1711 | ٤٠ ـ كتاب التفسير                                                             |
| ۱۳۱۳ | ١ ـ من فاتحة الكتاب                                                           |
| ١٣١٣ | ٢ ـ ومن سورة البقرة                                                           |
|      | ٣ ـ ومن سورة آل عمران                                                         |
| 1710 | ٤ ـ ومن سورة النساء                                                           |
| ١٣١٩ | ٥ ـ ومن سورة العقود                                                           |
| ١٣٢١ | ٦ ـ ومن سورة الأنعام                                                          |
|      |                                                                               |
| ١٣٢٣ | <ul> <li>٧ ـ ومن سورة الأعراف</li> <li>٨ ـ ومن سورة الأنفال وبراءة</li> </ul> |
| ١٣٢٥ | ٩ ـ ومن سورة إبراهيم                                                          |
| ١٣٢٦ | ١٠ ـ ومن سورة الحجر                                                           |
| ١٣٢٧ | ١١ ـ ومن سورة الإسراء                                                         |
|      | ١٢ ـ ومن سورة الكهف                                                           |
|      | ١٣ ـ ومن سورة مريم                                                            |
|      | ١٤ ـ ومن سورة الحج                                                            |
| ۱۳۳۰ | <b>١٥ ـ ومن سورة النور</b>                                                    |
| 1779 | <b>١٦ ـ ومن سورة الفرقان</b>                                                  |
|      | ١٧ ـ ومن سورة الشعراء                                                         |



| 1881 | ألم السجدة     | سورة | ً - ومن | ۱۸         |
|------|----------------|------|---------|------------|
| 1371 | الأحزاب        | سورة | ً ومن   | ١٩ .       |
| 1787 | تنزيل          | سورة | ' ـ ومن | ۲•         |
| 7371 | حم السجدة      | سورة | ' ـ ومن | ۲۱         |
|      | الدخان         |      |         |            |
| 1850 | الحجرات        | سورة | ' ـ ومن | 22         |
| 1887 | ق              | سورة | ' ـ ومن | 7          |
| ١٣٤٧ | القمر          | سورة | ' ـ ومن | 10         |
| ١٣٤٧ | الحديد         | سورة | ٰ ۔ ومن | <b>1</b> 7 |
| ١٣٤٨ | المنافقين      | سورة | ' ـ ومن | **         |
|      | يبار المنافقين |      |         |            |
| 170: | التحريم        | سورة | ' ـ ومن | 19         |
| 1707 | الجن           | سورة | ۱ ـ ومن | <b>"•</b>  |
| 1708 | المدثر         | سورة | ا ـ ومن | ۳۱         |
|      | القيامة        |      |         |            |
| 1707 | الأخدود        | سورة | ۱ ـ ومن | ۲۳         |
| 1509 | الشمس وضحاها   | سورة | ۱ ـ ومن | r£         |
| 177. | الليل          | سورة | ۱ ـ ومن | ro         |
| 177. | والضحى         | سورة | ١ ـ ومن | <b>"</b> " |
|      | اقرأ باسم ربك  |      |         |            |